## الألات

للإِمَامِ لِهِ تَلامَهُ أَبِي الفِضِلِ حَبِالِ الدِينِ مِحتِد بْنِ مُكْرِمِ ابْرِ مِنْظُورِ الأفريقي المِضري

الجئلالترابع

دارصادر

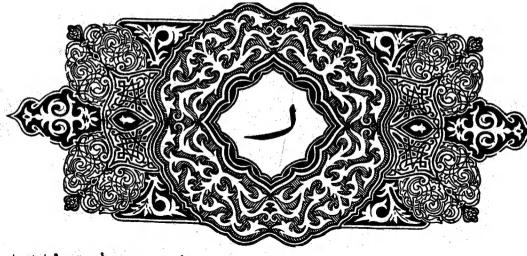

## حرف الراء

الراء من الحروف المجهورة ، وهي من الحروف الذائق ، وسمت دُلقاً لأن الذّلاقة في المنطق إنما هي بطر ف أسلة اللسان ، والحروف الذلق ثلاثة : الراء واللام والنون ، وهن في حير واحد ، وقد ذكرنا في أوّل حرف الباء دخول الحروف الستة الذّلق والشفوية كثرة حضولها في أبنية الكلام .

## فصل الالف

أبر : أَبَرَ النخلَ والزرعَ يأبُره ويأبر و أَبْراً ولماداً وإبارة وأبره : أصلحه . وأُنبَرت فلاناً : سألته أن يأبُر نخلك ؛ وكذلك في الزرع إذا سألته أن يصلحه لك ؛ قال طرقة :

> وَلِيَ الأَصلُ الذي، في مثله، يُصلِحُ الآبِرِرُ زَرْعَ المؤتَسِرْ

والآبر : العامل . والمُـؤتَبرُ : ربّ الزرع . والمُأبور: الزرع والنخل المُصْلَح . وفي حديث عليّ بن أبي طالب في دعائه على الخوارج : أَصابَكُم حاصِبُ ولا

بقي منكم آبر أي رجل يقوم بتأبير النخل و إصلاحها ، فهو اسم فاعل من أبر المخففة ، ويروى بالثاء المثلثة ، وسنذكره في موضعه ؛ وقوله :

> أَنْ يَأْيُرُوا زَرَعاً لَفَيْرِهِمٍ ﴾ والأَمرُ 'تَحْقِرُهُ وَقَدَ يَنْسَي

قال ثعلب : المعنى أنهم قد حالفوا أعداءهم ليستعينوا بهم على قوم آخرين ، وزمن الإبار زَّمَن تلقيح النخل وإصلاحه ؛ وقال أبر حنيفة : كل إصلاح إبارة ؛ وأنشد قول حميد :

إن الحيالة ألهم أي إبارتها ، حتى أصد كما في بعضها فسنصا

فععل إصلاح الحبالة إبارة . وفي الحبر : تغير المال مُهْرة مَاْمُورة وسَكّة مَاْبُورة ؛ السّكّة الطريقة المُسُوحة مَا بُورة ؛ السّكّة الطريقة المُسُطّقة من النخل ، والمأبُورة : المُسُلّقة وأَبْر تها ، فهي مأبُورة ومُؤبَّرة وقيل : السكة سكة الحرث ، والمأبورة المُصْلَحة له أراد تفيرُ المال نتاج أو زرع . وفي الحديث : من باع نخلًا قد أبَّرات فَسَرَتُها للبائع إلا أن يشتوه المُسُتّاع . قال أبو منصول : وذلك أنها لا تؤبر إلا بعد

ظهور غرتها وانشقاق طلعها وكوافرها من غضيضها، وشبه الشافعي ذلك بالولادة في الإماء إذا أبيعت حاملاً تبيعها ولدها، وإن ولدته قبل ذلك كان الولد للبائع إلا أن يشترطه المبتاع مع الأم؛ وكذلك النخل الما أبر أو أبيع على التأبير في المعنين. وتأبير النخل: تلقيحه ؛ يقال: نخلة مُؤبّرة مثل مأبورة ، والامم منه الإبار على وزن الإزار . ويقال: تأبّر الفسيل إذا قبيل الإبار ؛ وقال الراجز:

تَأْبَّري يا تَخْيَرُهُ الفَسيلِ ، إذْ ضَنَّ أَهِلُ النَّخْلِ بِالفُحُول

يقول: تكتّمي من غير تأبير؛ وفي قول مالك بن أنس: يَشْتَرِطُ صاحب الأرض على المساقي كذا وكذا، وإبار النخل. وروى أبو عمرو بن العلاء قال: يقال نخل قد أبر ت ووبر ت وأبر ت ثلاث لغات، فمن قال أبرت ، فهي مُؤبَّرة ، ومن قال وبر ت، فهي مَأْبُورة فهي مَوْبُورة ، ومن قال أبرت ، فهي مَأْبُورة أي مُلقَّحة . وقال أبو عبدالرحين: يقال أكل مصلح ضعة : هو آبر ها ؛ وإنما قيل للملقّع آبر لأنه مصلح له ؛ وأنشد :

فَإِنْ أَنْتَ لِمْ تَرْضَيْ بِسَعْنِيَ فَانْرُ كِي لِي البيتَ آبَرُهُ ، وكُونِي مَكَانِيا

أي أصلحه ، ابن الأعرابي: أَبَرَ إذا آذى وأبرَ إذا اغتاب وأُبَرَ إذا لَـقُحَ النخل وأَبَرَ أَصْلَح ، وقال : المَـأْبَر والمِنْبَر الحشُّ تُلقّح به النخلة .

ولمِرة الذراع: مُستَدَقَتُها. ابن سيده: والإبرة عُظيَيْم مستومِع طَرَف الزند من الذراع إلى طرف الإصبع؛ وقيل: الإبرة من الإنسان طرف الذراع الذي يَذرَعُ منه الذارع؛ وفي التهذيب: إبرةً

١ قوله ه آباع » لفة في باع كما قال ابن القطاع .
 ٢ قوله ه الحش النع » كذا بالاصل ولعله المحش .

الذراع طرف العظم الذي منه يَدْوَع الذارع، وطر عظم العضد الذي يلي المرفق يقال له القبيح ، وزر المر فق بين القبييح وبين إبرة الذارع ؛ وأنشد : حتى تُلاقي الإبرة القبيحا

ولمبرة النوس: تنظية لاصقة بالدراع ليست منها والإبرة: عظم وَتَرة العُر قوب، وهو عظميم لاصا بالكعب. وإبرة الفرس: ما انتحد من عرقوبيه وفي عرقوبي الفرس إبرتان وهما حد كل عرقوب مظاهر. والإبرة: مسكة الحديد، والجمع إبر وإباره ؟ قال القطامي:

وقو ل' المرء تنفذُهُ بعد حين أماكِن ، لا مجاورِزُها الإبارُ

وصانعها أبّار . والإِبْرة : واحدة الإِبَر . التهذيب ويقـال للمخيط إيرة ، وجمعها إِبَر ، والذي يُسوّي الإِبر يقال له الأبّار ؛ وأنشد شمر في صفة الرياح لابن أحمد :

أَدَبَتْ عليها كُلُّ هُوْجاء مَهُوهُ ، ذَفُوف التوالي ، دَحْنة المُنتَسَمْ المُارِيَّة هُوْجاء مَوْعدُها الضَّعَى ، إذا أُرْزَمَتْ جاءَتْ بورْد غَسَمْسُم إذا أُرْزَمَتْ جاءَتْ بورْد غَسَمْسُم وَفُوف بِياف هَمْرَع عَجْرَفَيَّة ، توى البيد ، من إعصافها الحرري ، وَنَي تعينُ ولم ترام فصيلا ، وإن تحد فيسافي غيطان تهديج وترام إذا عصيت رسماً ، فليس بدام إذا عصيت رسماً ، فليس بدام به وتد ، إلا تحيلة مقسم وفي الحديث : المؤمن كالكاب المأبود . وفي حديث

مالك بن دينار : ومثلُ المؤمن مثلُ الشياة المأبورة أي التي أكلت الإبرة في عَلَمُها فنُشيّت في جوفها ، فهي لا تأكل شيئًا، وإن أكلت لم يَنْجَعُ فيها. وفي حديث على ، عليه السلام : والذي فَكُـتُقُ الحبة وبَرَأَ النَّسَمَةُ لَتُنْخُصِّبَنَّ هذه من هذه ، وأَشَارُ إِلَى لَحْيَتُهُ ورأسه ، فقـال الناس : لو عرفناه أَبَر ْنَا عِشْرَتُهُ أَي أهلكناهم ؛ وهو من أبَرْت الكاب إذا أَطْعمته الإبرة في الحبز . قال ابن الأثير : هكذا أخرجه الحافظ أبو موسى الأَصْفَهَاني في حرف الهمزة وعاد فأُخْرَجه فيحرف الباء وجعله من البُّوار الهـ لاك ، والهمزة في الأوَّل أَصَلِيةً ، وفي الثاني زائدة ، وسنذكره هناك أيضاً . ويقال للسان : مِثْنُهِ ومِذْرُبُ ومِفْصَلُ ومِقُولُ . وإبرة العقرب : التي تلدَغُ بهـا ، وفي المحكم : طرف ذنبها . وأبرَّتُه تَأْبُره وتَأْبِرُه أَبْراً : لسعت أي ضربته بإبرتها . وفي حديث أسماء بنت عمكس : قيل لعليِّ: ألا تتزوُّ ج ابنة رسول الله، صلى الله عليه وسلم? فقيال : مالي صَفْرًاء ولا بيضاءً ، ولست عَأْبُور في ديني فيُورِّي بها رسولُ الله ، صلى الله عليه وسلم ، عني، إني لأوَّلُ من أسلم ؛ المأبور: من أبرته العقربُ أي لَـسَعَتْهُ بإبرتها، يعني لست غير الصحيح الدين ولا المُتَّهُمَّ فِي الإسلام فيَتَأَلَّهُنِي عليه بتزويجها إياي ؟ ويروى بالثاء المثلثة وسنذكره . قال ابن الأثير: ولو

روي : لست بأبون ، بالنون ، لكان وجهاً . والإِبْرَة والمِنْسِرَة ، الأخيرة عن اللحياني : النميمة . والمآبِر ُ : النَامُ وإفساد ذاتِ البين ؛ قال النابغة :

وذلك من قنو ل أناك أقدُولُه ، ومين كس أعدائي إليـك المآبرا

والإبرَةُ : فَسِيلُ المُثْلُ يَعَنَى صَعَادِهَا ، وَجَمَعُهَا إِبَرُ " وإبَرات ؛ الأُخْيرة عن كراع . قبال ابن سيده : وعندي أنه جَمْع جَمْعٍ كَحُمْرات وطُنُرُ قات .

والمِشْبَر : ما رَقِّ من الرمل ؛ قال كثير عزة : إلى المشبَر الرّابي من الرّمل ذي الغَضا رّراها ، وقد أقدورت ، حديثاً قديمُها

وأبَّرَ الأَثَر : عَفَى عليه من التراب . وفي حديث الشُّورى : أن السنة لما اجتمعوا تكاموا فقال قائل منهم في خطبته : لا ثؤبَّر وا آثار كم فتنولتُوا دينكم؟ قال الأزهري: هكذا رواه الرياشي بإسناد له في حديث طويل، وقال الرياشي: التأبيرُ التعفية ومتحو الأثر، قال : وليس شيء من الدواب يُؤبِّر أثره حتى لا يُعرف طريقه إلا التُفقّ، وهي عناق الأرض؛ حكام الهروي في الغربين .

وفي ترجمة بأر وابنتاً والحَرُ فدميه قال أبو عبيد : في الابتئار لفتان يقال ابتأرثت وأتَسَر ت ابتئاراً وأتباراً ؟ قال القطامي :

> فإن لم تَأْتَبِرِ ۚ رَسُّداً قَرِيشٌ ۗ ، فليس لسائِرِ الناسِ ائْتِبَارُ يعني اصطناع الحير والمعروف وتقديمه .

أَتُو : الأُتُرُور : لغة في التُّؤْرُور مقلوب عنه .

أثر: الأثر: بقية الشيء، والجمع آثار وأثور. وخرجت في إثره وفي أثره أي بعده . وأتشر ثه وتأثير ته: تتبعت أثره؛ عن الفارسي . ويقال: آثر كذا وكذا بكذا وكذا أي أتبعه إياه ؛ ومنه قول متمم بن نويرة يصف الغيث :

فَآثَرَ سَيْلَ الوادِينِين بِدَيَّةَ ، 'تَرَسَّحُ وَسُنِيتًا ،من النَّبْتُ ، خَرُّ وعا

أي أتبع مطراً تقدم بديمة بعده . والأثر، بالتحريك: ما بقي من رسم الشيء. والتأثير: إِنْقَاءُ الأَثْرِ فِي الشيء. وأَنْثَرَ فِي الشيء: ترك فيه أثراً. والآثارُ: الأعلام . والأثيرَةُ من الدوابّ: العظيمة الأثر في الأرض بخفها أو حافرها بَيِّنَهَ الإثارَة . وحكى اللحياني عن الكسائي : ما يُدرَى له أَيْنَ أَثَرُ وَم وما يدرى له ما أثرَ أي ما يدرى أين أصله ولا ما أصله .

والإثارُ: سِبْهُ الشَّمَالُ يُشدُّ عَلَى ضَرْعَ الْعَنْوَ سِبْهُ كَيْسُ لَثْلًا تُعَانَ . وَالْأَثْرَ وَمَالِضُم : أَنْ يُسْحَى باطن خف البعير بجديدة

ليُقْتَصَ أَثُرُهُ . وأَثَرَ خف البعير يأْثُرُهُ أَثْراً وأَثَرَ خف البعير يأْثُرُهُ أَثْراً وأَثَرَ : صَف البعير يأْثُرُهُ أَثْراً البعير يُقْتَفَرُ بها أَثَرَهُ ، والجمع أثور . والميثنَرَ والميثنَرَ والميثنَرَ والميثنَرَ والميثنَرَ والميثنَرَ بها خف البعير ليعرف أثره في الأرض؛ وقيل: يُؤْثَرُ بها خف البعير ليعرف أثره في الأرض؛ وقيل:

الأشرة والشُّؤثور والشُّأثور، كلها:علامات تجعلها الأعراب في باطن خف البعير؛ يقال منه: أَشَرْتُ البعير، فهو مأثور، ورأيت أشراته وشُرُّونُور، أي موضع أشره من الأرض. والأثيرة من الدواب: العظيمة الأثر في الأرض مجفها أو حافرها.

وفي الحديث : من سَرَّه أَن يَبْسُطُ اللهُ في رزقه ويَنْسَأُ في أَثْرَهِ فليصل رحمه ؛ الأَثْرُ : الأَجل، وسمي به لأنه يتبع العمر ؛ قال زهير :

والمرة ما عاش ممدود" له أمَل"، لا يَنْشَهَي العمر ُ حتى ينتهي الأَثْمَرُ ُ

وأصله من أثر مَشْنُه في الأرض ، فإن من مات لا يبقى له أثر ولا يُوى لأقدامه في الأرض أثر ؛ ومنه قوله للذي مر بين يديه وهو يصلي : قَطَع صلاتنا قطع الله أثره ؛ دعاعليه بالزمانة لأنه إذا زمن انقطع مشيه فانقطع أثر ه . وأما ميثر أن السرج فغير مهبوزة .

والأثر : الحبر ، والجمع آثار . وقوله عز وجل : ونكتب ما قد موا وآثارهم ؛ أي نكتب ما أسلفوا من

أعمالهم ونكتب آثارهم أي مَن سن "سُنَّة حَسَنة كُنْمِ له ثوابُها ، ومَن سن سُنَّة سبنة كتب عليه عقابها

وسنن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، آثاره . والأثر' : مصدر قولك أثر ت' الحديث آثر'ه إ

ذكرته عن غيرك . ابن سيده : وأثرَّ الحديثُ عَرَّ اللهُ عَنْ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ الذِّنَ أَنْ أَهُ عَانُ اللهُ عَنْ اللهِ الذِّنِ أَنْ أَهُ عَانُ اللهُ عَنْ اللهِ الذِّنِ أَنْ أَهُ عَانُ اللهُ عَنْ اللهِ الذِّنِ أَنْ أَهُ عَانُ اللهُ عَنْ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ اللهِ اللهُ عَنْ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ اللهِ اللهُ عَنْ اللهِ اللهُ عَنْ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ عَنْ اللهِ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَالِمُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ الل

الأخيرة عن اللحياني : أنبأهم بما سُبِيقُوا فيه من الأثرَ وقيل : حدّث به عنهم في آثارهم ؛ قال : والصحيح عندي أنّ الأثرة الامم وهي المَـأثـرَةُ والمَـأثـرُةُ .

وفي حديث علي في دعائه على الحوارج : ولا بقي منكم آثِرُ أي محبر يروي الحديث ؛ وروي هـذ الحديث أيضاً بالباء الموحدة ، وقد تقدم ؛ ومنه قول أبي سفيان في حديث قبصر : لولا أن يَأْثُرُ وا عـني

الكذب أي يَرْ وُون ويحكون . وفي حديث عمر ، وضي الله عنه : أنه حلف بأبيه فنهاه النبي ، صلى الله عليه وسلم ، عن ذلك ، قال عمر : فما حلفت به ذاكر آ ولا آثراً ؛ قال أبو عبيد : أما قوله ذاكر ا فليس من

الذكر بعد النسيان إنما أراد متكلماً به كقولك ذكرت لفلان حديث كذا وكذا ، وقوله ولا آثِرًا يريد مخبراً عن غيري أنه حلف به ؛ يقول : لا أقول إن فلاناً قال وأبي لا أفعل كذا وكذا أي ما حلفت

به مبتدئاً من نفسي ، ولا رويت عن أحد أنه حلف به ؟ ومن هذا قبل : حديث مأثور أي 'مخسير الناس' به بعضهم بعضاً أي ينقله خلف عن سلف ؛ يقال منه: أثرَرْت الحديث ، فهو مَأْثُور وأَنَا آثر ؛ قال الأعشى :

إن الذي فيه تمارَيْتُما بُيِّنَ السَّامِعِ والآثِرِ

ويروى بَيْنَ . ويقال : إن المأثثرة مَفْعُلة من هذا يعني المكرمة ، وإنما أخذت من هذا لأنها يأثثرها قَرَ ن عن قرن أي يتحدثون بها . وفي حديث علي ،

كرام الله وجهه : ولست عاثور في ديني أي لست من بُوْتَر عني شر ونهة في ديني ، فيكون قد وضع المأثور منوضع المأثور عنه ؛ وروي هذا الحديث بالباء الموحدة ، وقد تقدم . وأثرة العلم وأثرته وأثارته : بقية منه تُوْتَر أي تروى وتذكر ؛ وقرى ا : أو أثرة من علم وأثارة ، والأخيرة أعلى ؛ وقال الزجاج : أثارة في وقال الزجاج : أثارة في معنى علامة ويجوز أن يكون على معنى بقية من علم ، ويقال : من علم المؤتر أمن العلم . ويقال : أو شيء مأثور من كتب الأوالين ، فمن قرأ : أثارة ، فهو المصدر مثل الساحة ، ومن قرأ : أثرة فإنه بناه على الأثر كما قبل قترة " ، ومن قرأ : أثرة فكأنه أداد مثل الحطفة والرجفة . وسينت الإبل والناقة على أثارة أي على عتيق شعم كان قبل ذلك ؛ قال الشباخ :

وذات أثارة أكلت عليه أكبيته ففارا

قال أبو منصور: ومجتبل أن يكون قوله أو أثارة من علم من هذا لأنها سمنت على بقية شخم كانت عليها ، فكأنها حَمَلَت شحماً على بقية شحمها . وقال ابن عباس : أو أثارة من علم إنه علم الحط الذي كان أوتي بعض الأنبياء . وسئل النبي ، صلى الله عليه وسلم ، عن الحط فقال : قد كان نبي يخط فمن وافقه خطة أي عليم من وافق خطه من الحطاطين

وله در وقرى، النع م حاصل القراءات ست : أثارة بفتح أو كر ، وأثرة بفتحتين ، وأثرة مثلثة الحمزة مع سكون الناء ، فالأثارة، بالفتح، البقية أي بفية من علم بفيت لكم من علوم الاولين، هل فيها ما يدل على استحقاقهم للمبادة أو الأمر به ، وبالكسر من اثار الفبار أريد منها المناظرة لأنها تثير المفائي . والأثرة بفتحتين بحين الاستثنار والتفرد ، والأثرة بالفتح مع السكون بناء مرة من رواية الحديث ، وبكسرها معه بمنى الاثرة بفتحتين وبضما معه اسر للمائور المروي كالحلية اه ملحماً من البيضاوي وزاده.

خَطَّ ذلك الني "عليه السلام، فقد علم عِلْمَه . وغَضِبُ على أثارة قبل ذلك أي قد كان ١ قبل ذلك منه غَضَبُ ثُمُ ازداد بعد ذلك غضباً ؛ هذه عن اللحياني . والأثنرة والمأثرة والمأثرة ، بنتج الناء وضها : الكومة لأنها تنؤثو أي تذكر ويأثثرُها قرن عن قرن يتعدثون بها ، وفي المحكم : المكرُّمة المتوارثة . أبو زبد : مأثرة ومآثر وهي القـدم في الحسب . وفي الحديث : ألا إن كل دم ومأثرً وكانت في الجاهلية فإنها تحت قَدَمَيّ هانين ؛ مَآثِرُ العرب : مَكَادِمُهَا ومفاخِرُهُما التي تُـُؤثُـر عنهـا أي تُذْكُر وتروى، والم زائدة . وآثرَه : أكرمه . ورجـل أثيو : مكين مُكثرَم، والجمع أثيرًا؛ والأنثى أثيوًة. وآثـَرَهُ عليه : فضله . وفي التنزيل : لقــد آثرك الله عليناً . وأثيرَ أن يفعل كذا أثـَراً وأثـَر وآثـَر ، كله: فَضَّل وَقَدَّم . وآثَرْتُ فَلاناً عَلَى نَفْسِي : مِن الإيثار . الأصمي : آثر ثك إيثاراً أي فَصَّالْتُك. وفلان أثيرٌ عند فلان وذُو أثـرَة إذا كان خاصًّا . ويقال: قد أَخَذُهُ بِلا أَثْبَرَ ۚ وَبِيلًا إِثْبُرَ ۚ وَبِلا اسْتِكْثَارِ أي لم يستأثر على غيره ولم بأخذ الأجود؛ وقال الحطيئا

يمدح عمر ، رضي الله عنه : ما آثتر ُوك بها إذ قد موك لها ، لكين لأنتفسيهم كانت بها الإثر ُ

أي الحيرَةُ والإيثارُ، وكأنَّ الإثرَ جمع الإثرَّ وهي الأَثرَةُ؛ وقول الأعرج الطائي:

أراني إذا أمْرُ أَنَى فَقَضَيته ؟ فَرَعْتُ إلى أَمْرِ عليَّ أَثِيرِ قال : يريد المأثور الذي أَخَذ فيه ؛ قال : وهو م

قوله در قد كان النع به كذا بالاصل، والذي في مادة خ ط ط منه
 قد كان ني يخبط فين وافق خطه علم مثل علمه ، فلمل ما ه
 رواية ، وأي مقدمة على علم من مبيض المسودة .

قولهم خُذْ هذا آثِرًا . وشيء كثير أَثِيرِ : إنساع له مثل بَشير .

واستأثرَ بالشيء على غيره : خصَّ به نفسه واستبدّ به ؛ قال الأعشى :

> اسْتَأْثَرَ اللهُ بالوفاء وبال مَدْلُ ِ، ووَلَئَى المَكَامَةُ الرجلا

وفي الحديث : إذا استأثر الله بشيء فالله عنه . ورجل أشر " ، على فَعُل ، وأرث " : يستأثر على أصحابه في القسم . ورجل أشر ، مشال فعل : وهو الذي يستأثر على أصحابه ، محفف ؛ وفي الصحاح أي يجتاح النفسه أفعال مأخلافاً من تنا

يُستَّلُ وَأَخْلَاقاً حَسْنَةً . وفي الصَّحَاعِ أَي عِجَاجِ لنفسه أَفعالاً وأَخْلَاقاً حَسْنَةً . وفي الحديث : قال للأنصار : إنكم ستَلْقُون بَعْدي أثرَة فاصْبروا ؟ الأَنْصَارَةُ ، بفتح المهزة والناء : الاسم من آثرَ يُؤثِر

إيثاراً إذا أعطى ، أراد أنه يُسْتَأْثُورُ عليكم فَيُفَضَّلُ غيرُ كُم في نُفضَّلُ غيرُ كُم في نصيه من الفيء. والاستثنارُ :الانفراد بالشيء؛ ومنه حديث عمر : فوالله ما أَسْتَأْثُورُ بها عليكم ولا

آخُدُها دونكم ، وفي حديثه الآخر لما 'ذكر له عثمان الخلافة فقال:أخْشَى حَفْدَه وأشَرَتَه أي إيثارَه وهي الإثنرَة ، وكذلك الأُثرَة والأَثرَة ؛ وأنشد أيضاً :

ما آثروك بها إذ قدّموك لها ، لكن بها استأثروا ، إذ كانت الإثرَّ

وهي الأثثركى ؛ قال :

فَقُلْتُ لَهُ : يَا ذِنْتُ مُلَ لِكُ فِي أَخِرَ يُوامِي بِلِلا أَثْمَرَى عَلَيْكَ وَلا مُخْلُ ِ?

وفلان أثيري أي 'خلصاني . أبو زيد : يقال قد آثر ت أن أقول ذلك أؤاثر 'أثراً . وقال ابن شميل: إن آثر ت أن تأتينا فأتنا يوم كذا وكذا ، أي

١ قوله « أي يحتاج » كذا بالاصل . ونس الصحاح : رجل أثر ،
 بالنس على نعل بضم العين ، اذا كان يستأثر على أصحابه أي يختار
 لنفسه أخلاقاً النع .

إن كان لا بد أن تأتينا فأتنا يوم كذا وكذا. ويقال: قد أَثِرَ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ الأَمْرِ أَي فَرغ له وعَزَم عليه. وقال الليث: يقال لقد أَثِرْتُ بأن أفعل كذا وكذا وهو هم في عَزْم . ويقال: افعل هذا يا فلان آثِرًا ما ؛ إن اختر ت ذلك الفعل فافعل هذا إمّا لا . واستَأْثَرَ الله فلاناً وبفلان إذا مات ، وهو بمن يُوجى اله المنا وبفلان إذا مات ، وهو بمن يُوجى

له الجنة ورُجِيَ له الغُمُنْرانُ . والأَثْثُرُ والإِثْثُرُ والأُثْثُرُ ، على فَعُلُ ، وهو واحد

ليس بجمع : فِر نَـٰدُ السَّيفِ ورَّوْ نَقَهُ ، والجمع أَوْر ؟ قال عبيد بن الأَبوص :

> ونَحْنُ صَبَحْنَا عَامِراً يَوْمَ أَقْسُلُوا سُيُوفاً ، عليهن الأَثُورُ ، بَوانِكا وأنشد الأَزهرى :

كَأْنَهُم أَسْيُفُ بِيضٌ كَانِيةٍ ، عَضْبُ مَفَادِبُهُمَا بَاقِي بِهَا الْأَثْرُ

عصب مصاوبها باق بها الاثنر وأثر السيف: تسكسك وديباجته ؛ فأما ما أنشده ابن الأعرابي من قوله:

فَإِنَّي إِنْ أَفَعَ بِكَ لَا أَهَلَـُكُ ، كُوَقَعْ السيفِ ذي الأَثَرِ الفِرنَّدِ فَإِنْ تُعلِبًا قَالَ : إِنَمَا أَراد ذي الأَثْرِ فَعَى كَ

الضرورة ؟ قال ابن سيده : ولا ضرورة هنا عندي لأنه لو قال ذي الأثنر فسكنه على أصله لصار مفاعكتُن إلى مفاعيلن ، وهذا لا يكسر البيت ، لكن الشاعر ألما أراد توفية الجزء فحرك لذلك، ومثله كثير ، وأبدل الفرند من الأثر . الجوهري : قال يعقوب لا يعرف الأصعي الأثر إلا بالفتح ؛ قال : وأنشدني عيسى بن عمر لحفاف بن ندبة وندبة أمّة :

جُلاهًا الصَّنْقَلُونَ فَأَخْلُصُوهَا خِفَافًا ، كَلَّهُا يَنْقِي بِأَثْرُ

وجاء في أثررهِ وإثره ، وفي وجهه أثرٌ وأثرٌ ؛ أَيْ كَامِهَا يَسْتَقْبُلُكُ بِفُرْنَدِهِ ، وَيَشْقِي مُخْفُفُ مِنْ يَشُّقِي، وقال الأصمعي : الأثر ، يضم الهمزة ، مـن الجرح أي إذا نظر الناظر إليها اتصل شعاعها بعينه فلم يتبكن وغيوه في الجسد يبوأ ويبقى أثرُهُ . قال شمر : من النظر إليها، ويقال تَقَيْنُهُ أَنْقِيهِ وَاتَّقَيْنُهُ أَنَّقِيهِ. يقال في هذا أَثْسُ وأَثْسُ و الجمع آثار ، ووجهه إثار "، بكسر الألف. قال : ولو قلت أثُّور كنت مصباً . ويقال: أنسَّر بوجهه وبجبينه السجود وأنسَّر فيــه السف والضَّرُّبة .

الفراء : ابدأ بهذا آثراً منا ، وآثِرَ ذي أثير ، وأثيرَ ذي أثيرٍ أي ابدأ به أوَّل كل شيء. ويقال: افْعَلْهُ آثِرًا ما وأثيراً ما أي إن كنت لا تفعل غيره فافعله، وقيل: افعله مُؤثرًا له على غيره ، وما زائدة وهي لازمة لا يجوز حذفها ، لأن معناه افعله آثِرًا محتارًا له مَعْنَيًّا به ، من قولك : آثرت أن أفعـل كـذا وكذا . ان الأعرابي : افعَلْ هذا آثرًا مَّا وآثرًا \* بلا ما ، ولقيته آثِرًا مَّا ، وأَثِرَ ذاتِ بَدَيْن وذي يَدَيْنِ وَآثِرَ ذِي أَثِيرِ أَي أُوِّلَ كُلُّ شِيءٍ ، وَلَقَيْنُهُ أَوَّلَ ذِي أَثْيِرٍ ، وإثْرَ ذي أَثْيِرٍ ؛ وقيل : الأَثْيَر

فقالواً : مَا تُرْيِدُ ? فَقُلْتُ : أَلَّهُو إلى الإصباح آثر ذي أثير

الصبح، وذو أثيرٍ وكفتُه ؛ قال عروة بن الورد :

وحكى اللحياني: إثنرَ ذِي أَثْيِرَيْنِ وَأَثَرَ ذِي أَثِيرَ بَنْ وَإِنْرَةً مَّا . المبرد في قولهم : خذ هذا آثِرًا مًا ، قال : كأنه يريد أن بأخذ منه واحداً وهو رُسامُ على آخر فيقول : خُذْ هذا الواحــد آثِراً أي

قد آئـرَ نَك به ومـا فيه حشو ثم سَلُ آخَرَ . وفي نوادر الأعراب : يقال أَثِرَ فُـلانُ بِقَوْلُ كَذِا وَكِذَا وطَـبِنَ وطَـبِقَ ودَبِقَ وَلَفِقَ وَفَطِنَ ، وذلك إذا أبصر الشيء وضَرِيَ بمعرفته وحَذْقَه . والأثيرَة : الجدب والحال غير المرضية ؛ قال المشاعر:

وسيف مأثور : في متنه أثير، وقيل : هو الذي يقال إنه يعمله الجنُّ وليس من الأَثُّرِ الذي هو الفرنسد ؟ قال ابن مقبل: إني أُفَيِّدُ بِالمَاثِنُورِ رَاحِلَنِي ،

ولا أَوْلِي ، ولو كنَّا عَلَى سَفَرَ قال ابن سيده : وعندي أنَّ المَأْثُور مَفْعُولُ لا فعل له كما ذهب إليه أبوعلي في المَفْؤُود الذي هو الجبان. وأثير الوجه وأثنُورُه : مَـاؤه ورُورُنقُهُ . وأثنَورُ السيف : ضَرْبَته . وأثثر الجُرْح : أثَرُه يبقى بعدما يبرأ . الصحاح : والأثير ، بالضم ، أثير الجرح يبقى بعد البُرء ، وقد يثقل مثل عُسْمرٍ وعُسُمرٍ ؛ وأنشد: عضب مضاربها باقيها الأثر

هذا العجز أورده الحوهري :

بيض مضاربها باق بها الأثر والصعيع ما أوردناه ؛ قال : وفي الناس مــن محمل هذا على الفرند . والإثثر والأثثر : خُلاصة السنن إذا سُلَىءَ وهو الحَلاص والحُلاص ، وقيل : هو اللبن إذا فارقه السبن ؛ قال :

والإثرَ والضَّرْبُ معاً كَالآصِية الآصية': حُساءٌ يصنع بالنسر ؛ ودوى الإيادي عن أبي الميثم أنه كان يقول الإثر، بكسرة الممزة، لحلاصة السمن ؛ وأما فرنب السيف فكالهم يقول أثر . ابن بُوْرُجٍ : جاء فلان على إِنْسُرِي وأَنْسَرِي ؛ قالوا : أَنْسُر السيف، مضموم : جُرُحه، وأَثَـرُه، مفتوح: رونقه الذي فيه . وأثنرُ البعير في ظهره ، مضموم ؛ وأفعل

ذلك آثِرًا وأثِرًا. ويقال: خرجت في أثرَرٍ و إثرَرٍ \*

إذا خاف من أيدي الحوادي أثرة، كُنَّا مُعَيَّدُ مُعَيِّدٌ مُعَيّدٌ مُعَيّدً مُعَيّدٌ مُعَيّدً مُعَيّدً مُعَيّدً مُعَيّدً مُعَيّدً مُعَيّدً مُعَلّدً مُعَيّدً مُعَلِدٍ مُعَيّدً مُعِيّدً مُعِيّدً مُعَيّدً مُعَيّدً مُعِيّدً مُعِيّدً مُعِيّدً مُعِيّدً مُعِيّدً مُعَيّدً مُعِيّدً مُعِيّدً مُعِيّدً مُعَيّدً مُعِيّدً مُعْمِن مُعْمِن مُعْمِيّدً مُعَيْرًا مُعْمِن مُعْ

ومنه قول الني ، صلى الله عليه وسلم : إنكم ستكفون بعدي أثر أم فاصبووا حتى تكفوني على الحوض . وأثر الفحل الناقة بأثر ها أثراً : أكثر ضرابها أجو : الأجر : الجزاء على العمل ، والجمع أجو . والإجادة : من أجر يأجر ، وهو ما أعطيت من أجر في عمل . والأجر : الثواب ؛ وقد أجر ، الله يأجر ، وفي الحديث يأجر ، وفي الحديث وأتبحر الرجل : تصد ق وطلب الأجر . وفي الحديث وأتبحر الرجل : تصد ق وطلب الأجر . وفي الحديث

في الأضاحي: كُلُوا وادَّخِرُ وا وأتَجِرُ وا أي تصدّقوا طالبين لِلأَجْرِ بِذلك . قال : ولا يجوز فيه اتجروا بالإدغام لأن الهنزة لا تدغم في التاء لأنه من الأجر لا من التجارة ؛ قال ان الأثير : وقد أجازه المروي في كتابه واستشهد عليه بقوله في الحديث الآخر : إن رجلا دخل المسجد وقد قضى النبي ، صلى الله عليه وسلم، صلاته فقال : من يَسَجِر بقوم فيصلي معه، قال : والرواية إنما هي بأتجر ، فإن صع فيها بتجر فيكون من التجارة لا من الأجر كأنه بصلاته معه قد حصل لنفسه نجارة أي مكسساً ؛ ومنه حديث الزكاة : ومن أعطاها مُؤتَجِراً بها .

ومن اعطاها مؤتجراً بها .
وفي حديث أم سلمة : آجَرَ ني الله في مصبتي وأخلف لي خَيراً منها ؛ آجَرَ و يأجرُ و إذا أثابه وأعطاه الأجر والجزاء ، وكذلك أجرَ ه يأجرُ و ويأجرُ و ويأجرُ ، والأمر منهما آجر في وأجرُ في . وقوله تعالى : وآليناه أجرَ ه في الدنيا ؛ فيل : هو الذّ كثر الجسن ، وقيل : معناه أنه ليس من أمة من المسلمين والنصارى واليهود والمجوس إلا وهم يعظمون إبراهيم ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام ، وقيل : أجرُ ه في الدنيا كونُ الطلاة والسلام ، وقيل : أجرُ ه الولدُ الصالح .

وقوله تعالى : فبشره بمففرة وأُجْر كريم ؛ الأَــ الكَريمُ : الجنة ُ .

الحريم : المجلد . وأَجَرَ الملوك بأَجْرُهُ أَجِراً ، فهو مأجور ، وآجر يؤجره إيجاداً ومؤاجَرَة ، وكل حسن من كلا العرب ؛ وآجرت عبدي أو جره إيجاداً ، فهو منوجراً وأَجْرُ المرأة : مهر ها ؛ وفي التنزيل : يا أيها النبي ا أحللنا لك أزواجك اللاني آتبت أجورهن . وآجرت الأمة البغيثة نفسها مؤاجرة : أباحت نفسها بأجر وآجر الإنسان واستأجره . والأجيو : المستأجر وجمعه أجراة ؛ وأنشد أبو حنيفة :

وجَوْنَ تَوْلَتَقُ الحِدْثَانُ فَيه ، إذا أُجَرَاؤه تَحَطُوا أَجَابًا والاسم منه : الإجارةُ . والأُجْرَةُ : الكراء . تقول استأجرتُ الرجلَ ، فهو بأُجْرُنِي ثمانيَ حَجَجِ أي

استاجرتُ الرجلَ ، فهو بأجُرُني ثمانيَ حَجَبِم أي يصير أجيري . وأتَجَر عليه بكذا : مـن الأجرة ؛ وقال أبو دَهْبَلِ الجُهْجِي ، والصحيح أنه لمحمد بن بشير الحارجي :

با أحسن الناس ، إلا أن نائلتها ،
قد ما لمن يو تنجي معروفها ، عسر أ
وإغا دَلتُها سيحر تصد به ،
وإغا قلبُها للمشتكي حَجر أ
مل تَذَ كُريني ? ولما أنس عهدكم أ
قو لي ، وركبك قد مالت عباعته أم ،
قو لي ، وركبك قد مالت عباعته أم ،
وقد سقام بكأس النومة السهر أ
با ليت أني بأثوابي وراحلتي عد لأهلك ، هذا الشهر ، مؤتجر أ
إن كان ذا قدر أ يعطيك نافلة التكر منا ، ما أنصف القدر أ

جِنْتُهُ ، أَوْ لَهَا جِنَّ يُعَلِّنُهَا ، ترمي القلوب بقوس ما لها وكرُ

قوله : يا ليت أني بأنوابي وراحلتي أي مع أنوابي . وآجرته الدار : أكربتها ، والعامة تقول وأجرته . والأحرة والإجارة والإجارة والأجارة : ما أعطيت من أجر . قال ابن سيده : وأدى ثعلباً حكى فيه الأجارة ، بالفتح . وفي التنزيل العزيز : على أن تأجرني ثماني حجج ؟ وفي التنزيل العزيز : على أن تأجرني ثماني حجج ؟ وروى يونس : معناها على أن تثيبتي على الإجارة ؟ ومن ذلك قول العرب : آجرك الله أي أثابك الله . وقال الزجاج في قوله : قالت إحداهما يا أبت استأجر " وأي اتخذه أجيراً ؟ إن خير من استعبل من استاجرت القوي الأمن " ؛ أي خير من استعبل من أستأجرت القوي على عملك وأد ي الأمانة . قال وقوله : على أن تأجر أي غير عمن استعبل من استعبل من استعبل من استعبل أن تأجر أي خير من استعبل من استعبل من استعبل من استعبل على أن تأجر أي غير عمل الأمن " ؛ أي خير من استعبل ابن السكيت : يقال أجر فلان "خيسة" من ولد . ابن السكيت : يقال أجر فلان "خيسة" من ولد .

والمثَّجَادُ : المخرَاقُ كَأَنَّهُ فَتُنَّلُ فَصَلَّبَ كَمَّا

يَصْلُبُ العظم المحبور ؛ قال الأخطل :

والوَّرَّدُ يَرِّدِي بِعُضَمِ فِي شَرِيدِهِم ، كَأَنُهُ لَاعَبُ بِسَعَى عِبْسُجَارِ كسائي: الإحارةُ في قول الخليل: أن تكونالقا

الكسائي: الإجارة في قول الخليل: أن تكون القافية أ طاء والأخرى دالاً . وهذا من أُجِرَ الكَسْرُ إذا 'جبِرَ على غير استواء ؛ وهو فيعَالَة من أَجَرَ بأُجُرُ كالإمارة من أَمَرَ ،

كَالْإِمَارَةِ مِنْ امر . والآجِرُون والأَجْرُ والآجُرُ والآجُرُ والآجُرُ والآجُرُ والآجُرُ والآجُرُ والآجُرُ والآجُرُ والآجُرُ الطاب ، الواحدة ، بالهاء ، أَجُرُ " " وآجُرُ " في الآجُر ، محفف الراء ، وهي الآجُر ، وقال غيره : آجِر " وآجُور " على عامُول ، وهو الذي يبنى به ، فارسي معرّب ، على عامُول ، وهو الذي يبنى به ، فارسي معرّب ،

قال الكسائي: العرب تقول آجُرَّة وآجُرُ الجسع ، وآجُرُة وجمعها أَجُرُّ ، وأَجُرَّة وجمعها أَجُرُّ ، وآجُرُة ، وجمعها أَجُرُّ ، وآجُورة وجمعها آجُور ،

والإجار أجاجيو وأجاجر في الشام والحجاز ، وجمع الإجار أجاجيو وأجاجر في البيار أجاجيو والإجار أب سيده : والإجار والإجار أب سيده : والإجار من بات على إجار ليس حوله ما يَرْدُ قدميه فقد يَرِيْت منه الذمة . الإجار ، بالكسر والتشديد : السطح الذي ليس خوله ما يَرْدُ الساقط عند وفي حديث كمد بن مسلمة : فإذا جارية من الأنصار على إجار لهم ؛ والإنجار ، بالنون : لغة فيه ، والجمع وسول الله ، حلى الله عليه وسلم ، في السوق وعلى الأجاجير والأنجير ؛ يمني السطوح ، والصواب في الرحاد .

ابن السكيت : ما زال ذلك إحبيراه أي عادته .
ويقال لأم إسمعيل : هاجر وآجر ، عليهما السلام
اخو : في أسماء الله تعالى : الآخر والمؤخّر ، فالآخر
هو الباقي بعد فناء خلقه كله ناطقيه وصامته ، والمؤخّر

ومُؤْخِرَةُ ۚ الرَّحْلُ ومُؤْخَرَتُهُ وَآخِرَتُهُ وَآخِرَتُهُ وَآخِرَهُۥ كُلَّهُ

خلاف قادِمته ، وهي التي يَسْتَنِدُ ۚ إليها الراكب. و في

الحديث : إذا وضع أحدكم بين بديه ميثل آخيرا

الرحل فلا يبالي مَنْ مرَّ وراءَه ؟ 'هي بالمدَّ الحُشبة

الِّي يَسْتَنْيُهُ إليها الرَّاكِبِ مِن كُورِ البِعِيرِ . وفي

حديث آخَرَ : مِثْلُ مؤخرة؛ وهي بالهمز والسكون

لغة قليلة في آخِرَتِه ، وقد منع منها بعضهم ولا يشدُّد.

ومُؤْخِرَة السرج : خلافُ قادِمتِه . والعرب تقول:

واسطُ الرحَلُ للذي جعله الليث قادِمَهُ . ويقولون :

مُؤْخِرَةُ الرحل وآخِرَة الرحل ؛ قال يعقوب ؛ ولا

تقل مُؤْخِرِكَة . وللناقة آخِرَان وقادمان : فخِلْفاها

المقدَّمان قادماها ، وخلَّفاها المؤخَّران آخِراهــا ،

والآخِران من الأَخْلاف : اللذان بِليان الفخذين ؛

والآخِرْ : خلافُ الأوَّل ، والأننى آخِرةٌ . حكى

ثعلب ": هنَّ الأوَّلاتُ دخولًا والآخِراتُ خروجًا.

الأَزهري : وأمَّا الآخِر ُ ، بكسر الحاء ، قال الله عز

وجل : هو الأوَّل والآخِر والظاهر والباطن . روي

عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال وهو تُمَجَّد

الله : انت الأو"ل ُ فليس قبلك شيءٌ وانت الآخير ُ

جاء في العين بالتخفيف خاصة .

هو الذي يؤخر الأشاء فيضعها في مواضعها ، وهو ضد المنقد م ، والأخر ضد القدم . تقول : منى قد ما وتأخراً ، والتأخر ضد التقدم ؛ وقد تأخراً وتأخراً والتأخر ضد التعاني؛ وهذا مطرد ، وإغا ذكرناه لأن اطراد مثل هذا ما يجهله من لا در بنة له بالعربية .

وَأَخْرُ ثُنَّهُ فَتَأْخُرُ ، واسْتَأْخَرَ كَتَأْخُر . وفي التنزيل : لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ؛ وفيه أيضاً : ولقد عَلِمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرينَ ؟ يقول : علمنا من يُستقدم منكم إلى الموت ومن يَستأخر عنه ، وقيل : عَلَمِنا مُستقدمي الأمم ومُسْتَأْخِرِيها ، وقال ثعلب : عَلَمْنَا مَن يَأْتِي منكم إلى المسجد متقدًّماً ومن يأتي متأخِّراً ، وقيل: إنها كانت امرأة حَسْناة تُصلي خَلَنْفَ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فيمن يصلي في النساء ، فكان بعض ُ مَن يُصلي يَتَأْخُر ُ فِي أُواخِرِ الصَّفوف ، فإذا سجد اطلع إليها من تحت أبطه ، والذين لا يقصدون هذا المقصِدَ إنما كانوا يطلبون التقدُّم في الصفوف لما فيه من الغضل . و في حديث عمر ، رضي الله عنه : أن النبي، صلى الله عليه وسلم ، قال له : أَخْرُ عني يا عمر ُ ؛ يقال : أَخْرَ وتَأْخُرَ وقَدَّمَ وتَقَدَّمَ بَعْنَى ؛ كَقُولُه تعالى: لا تُقَدُّموا بين يَدَي الله ورسوله؛ أي لا تتقدموا، وقيل : معنَّاه أَخَر عني رَأْيِكَ فَاخْتُصِر إنجَازًا وبلاغة. والتأخير': ضد ُ التقديم . ومُؤخَّر ُ كُلُّ شيء ؛ بالتشديد: خَلَافَ مُقَدَّمِهِ . يِقَالَ : ضرب مُقَدَّمَ رأْسه ومؤخَّره. وآخِرةُ العين ومُؤْخِرُها ومؤخِرَتُها : مـا وَلَيَ اللَّى مَا مُولًا يَقَالُ كَذَلِكَ إِلَّا فِي مُؤْخَّرِ الْعَيْنِ . ومُؤخِر ُ العين مثل مُؤمِن ي: الذي يلي الصَّدع ،

وَمُقْدِمُها : الذي بلي الأنف ؟ يقال : نظر إليه

يَمُؤْخُونَ عَينه وبمُقَدِّم عِينه ؛ ومُؤخِّرُ العين ومقد مُها:

فلبس بعد ك شيء . الليث : الآخر والآخرة نقيض المتقدم المتقدم والمتفدّم ، بالفتح : أحد الشيئين وهو اسم على أفعل، والآخر ، بالفتح : أحد الشيئين وهو اسم على أفعل، والأنثى أخرى ، إلا أن فيه معنى الصفة لأن أفعل من كذا لا يكون إلا في الصفة . والآخر ، بعنى غير كقولك رجل آخر وثوب آخر ، وأصله أفعل من التاخير ، فلما اجتمعت همزتان في حرف واحد استثنقلتا فأبدلت الثانية ألفاً لسكونها وانفتاح الأولى قبلها . قال الأخفش : لو جعلت في الشعر آخر مع جابر لجاز ؛ قال ابن جني : هذا هو الشعر آخر مع جابر لجاز ؛ قال ابن جني : هذا هو

الوجه القوي لأنه لا يحقق أحد همزة آخر ، ولو كان تحقيقها حسناً لكان التحقيق حقيقاً بأن يسمع فيها وإذا كان بدلاً البنة وجب أن مي رى على ما أجرته عليه العرب من مراعاة لفظه وتنزيل هذه الهمزة لهنزلة الألف الزائدة التي لا حظ فيها الهمز نحو عالم وصابر ، ألا تراهم لما كسروا قالوا آخر وأواخر ، كما قالوا جابر وجوابير ، وقد جمع امرؤ القيس بين آخر وقيصر وهم الألف همزة قال :

إذا نحن صرفا تخبس عَشْرَة للله " وراء الحساء من مدافع قيضرا الحساء من مدافع قيضرا إذا قلت : هذا صاحب قد رضيته وقرات به العينان ، بدالت آخرا

وتصغيرُ آخَرَ أُويْخُرِ جَرَاتِ الأَلِفُ المَحْفَفَةُ عَنْ الْمَسِرَةُ كَبُرَى أَلِفَ ضَارِبٍ. وقوله تعلى : فَآخُرانَ يقومانَ مقامَها ؟ فسَرَّه ثعلبُ فقال : فسلمان يقومانَ مقامَ النصرانيين علفان أنهما اختانا ثم يُو تجعمُ على النصرانيين ، وقال الفراء : معناه أو آخَرانِ من غير دينكُم من النصارى واليهود وهذا للسفر والضرورة لأنه لا تجوزُ شهادة كافر على مسلم في غير هذا ، والجمع بالواو والنون ، والأنثى أخرى ، وقوله عز وجل : ولي فيها مآربُ أخرى ؛ جاء على من الحاجات ولأنه رأس آية ، والجمع أخرياتُ لفظ صفة الواحد لأن مآربُ في معنى جماعة أخرى من الحاجات ولأنه رأس آية ، والجمع أخرياتُ وأخرياتُ الناسِ وأخرى القوم أي في أواخِرهم ؛ وأنشد :

أَنَا الذي وُ لِدُّتُ فِي أَخْرَى الْإِبَلُ

وقال الفراء في قوله تعالى: والرسولُ يَسْدَعُوكُمْ في أُخْرِاتِكُمْ أُخْراكُم ؛ مِنَ العربِ مَنْ يَقُولُ في أُخْرِاتِكُمْ وَ ولا يجوزُ في القراءة . الليث : يقال هذا آخَرُ وهذه

أَخْرَى في النذكير والتأنيث ؛ قال : وأخَرُ جباعة أخْرَى . قال الزجاج في قوله تعالى : وأخَرُ من شكله أزواج ٤ أَخَرُ لا ينصر ف لأن وحدائها لا تنصر ف ، وهو أخرَ ي وآخر ، وكذلك كل جبع على فعل لا ينصر ف أذا كانت و حدائه لا تنصر ف مثل كبر وصفر ؛ وإذا كان فعل "جبعاً لِفُعلة فإنه ينصر ف فحد سنشرة وسنتر وحفرة وحفر ، وإذا كان فعل قاعل لم ينصر ف في المعرفة فعل السبا مصروفاً عن فاعل لم ينصر ف في المعرفة فعل السبا مصروفاً عن فاعل لم ينصر ف في المعرفة

عسو سنترة وسنتر وحفرة وحفر ، وؤدا الله فعل المعرف في المعرفة وينتصرف في المعرفة وينتصرف في المعرفة أو غيره فإنه ينصرف نحو سبية ومرع ، وما أطائير أسبهما . وقرىء : وآخر من شكله أرواج ؛ على الواحد . وقوله : ومتاة الثالثة الأخرى ؛ تأنيث الآخر ، وهوله أبي

إذا سَن الكتيبة صَ

قال السُّحُرِّيُّ : أراد أُخْرَ النِّها فحذف ؛ ومثله مـا أنشده ابن الأعرابي :

> وينتي السُّنْفَ بأخرانِهِ ، مِن دون كف الجارِ والمعصّمِ

قال ابن جني : وهذا مذهب البغدادييين ، ألا تراهم

'يجيز'ون في تثنية قر قر عي قر قر ان · و في نجـ و

صَلَحْدَى صَلَحْدان ؟ إلا أن هذا إنما هو فيا طال من الكلام ، وأخرى لبست بطويلة . قال : وقد يمكن أن تكون أخرائه واحدة إلا أن الألف مع الهاء تكون لغير التأنيث ، فإذا زالت الهاء صادت الألف حينذ للتأنيث ، ومثله بهاة ، ولا يُسكر أن تقد ر الألف الواحدة في حالتين يُنتين تقديرين اثنين ، ألا ترى إلى قولهم عَلْقَاة المائاء ؟ مُ

قال العجاج:

فَعَطَ ۚ فِي عَلَمْقَى وَفِي مُكُورٍ : فجعلها للتأنيث ولم يصرف . قال ابن سيده : وحكى أصحابُنا أن أبا عبيدة قال في بعض كلام، : أرام كأصحاب التصريف يقولون إن علامة التأنيث لا تدخل على علامة التأنيث ِ ؛ وقد قال العجاج :

فحط في علقي وفي مكور

فَلَمْ يَضُرِفُ ۚ ﴾ وهم مع هذا يقولُونُ عَلَّقًاهُ ﴾ فبلغ ذَلَكُ أَبَا عَبَّانَ فَقَالَ إِنَّ أَبَا عَبِيدَةً أَخْفَى مِنْ أَنْ يَعْرُ فِ مثل هذا ؛ يريد ما تقدُّم ذكر من اختلاف التقديرين في حَالَيْنَ بَحْتَلِفِينِ . وقولُهُم : لا أَفْعَلُهُ أُخْرَى الليالي أي أبـداً ، وأخرى المنونِ أي آخِرَ الدهرِ ؛

وما القوم' إلا خبسة" أو ثلاثة"، بَخْتُونُونَ أَخْرَى القومِ خَوْتَ الأَجَادِلِ

أي مَنْ كَانَ فِي آخِرِهُ . والأَجادِلُ : جمع أَجْدُلُ الصَّقْرُ . وخَوْتُ الباذِي : انقضاضُهُ الصيدِ ؟ قال أَنْ كَرَّي : وفي الحاشية بيت شاهد على أخرى المنون ليس من كلام الجوهري"، وهو لكعب بن ماليك الأنصاري ، وهو :

> أن لا توالوا ، ما تَغَرَّدَ طائِرٍ \* أُخْرَى المنونِ ، مَوَاليًّا إِخُواناً

قال ابن بري : وقبله :

أنسيتُم عَهْدَ النَّبِيِّ إلكُمْ ، ولقد ألظ وأكد الأسانا ?

وأَخَرُ : جمع أخرى ، وأخرى : تأنيث [خرى ، وهو غيرُ مصروفٍ . وقال تعالى : فعيدٌ قُ من أيامٍ أُخْرَ ؛ لأَنْ أَفْعَلَ الذي مِعَهُ مِنْ لا تَجْمَعُ ولا يؤنثُ ما دامَ نَكُورَةً ، تقولُ : مردتُ بوجـلِ

أَفْضُلَ مَنْكُ وَبَامِراً فِي أَفْضُلُ مَنْكُ ﴾ فإن أَدْخُلُبُ عليه الأليف واللام أو أضفته تتنبيت وجمعت وأَنْكُنْتُ ، تقولُ ﴿: مَرَوْتُ بِالرَّجِلِ ٱلْأَفْضِلِ وَبِالرَّجِالَ

الأَفْضَلِينَ وبالمرأَة الفُضْلَى وبالنساء الفُضَل ِ ﴾ ومروت بأفضَّلِهم وبأفضَّليهم ويِفُضْلاهُنَّ وبفُضَّلهنَّ " وقالت أمرأة من العرب : صُغْراهــا مُرَّاها ؛ ولا بجوز أن تقول : مردت' برجل أفضلَ ولا برجال أَفْضَلَ وَلَا بَامِرَأَةً فُضُلِّنَى حَتَى تَصَلَّمَ عِنْ أَو تُدْخُلُ

عليه الألفَ واللامَ وهما يتعاقبان عليه ، وليسكذلك

آخَرُ لأَنه يؤنَّتُ ۗ ويُجْسَعُ بغيرِ مِن ﴾ وبغيرالألف

واللام ، وبغير الإضافة ، تقولُ : مردتُ برجلُ آخر وبرجــال أخَرَ وآخَرِين ، وبامرأة أخْرَى وبنسوة أُخْرَ ﴾ فلما جاء معدولاً ﴾ وهو صفة ، مُنسع الصرف وهو مع ذلك جمع ، فإن سَمَيْتَ به رجلًا صرفتَه في النَّكُورَة عند الأخفش ، ولم تَصرفه عند سببويه ؛ وقول الأعشى :

> وعُلِنَّقَتْنِي أُخَيِّرَى مَا تُلاغُنِي ، فاجتمع الحب محب كك خمال

تصغير أخركي . والْأُخْرَى والآخِرَةُ : دَارُ البقاء ، صفة عالمة .

والآخر ُ بعد الأوَّل ِ، وهو صفة ، يقال : جاء أَخْرَاةً وبِيأْخَرَاقٍ ، بفتح الحاء ، وأُخَرَاةً وبأُخَرَةٍ ؛ هذه عن اللحياني بجرف وبغير حرف أي آخر كلُّ شيءٍ . وفي الحديث : كان رسول الله ، صلى الله علىه وسلم، يقول : بِأَخَرَ قِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومُ مِنَ الْمُجلَسُ كذا وكذا أي في آخِر جلوسه . قال ابن الأثـير : ويجوز أن يكون في آخِر عبر ﴿ ﴾ وهو بفتح المبزة والحاء ؛ ومنه حديث أبي هريوة ؛ لما كان بِأَخْرَةٍ وما عَرَفْتُهُ إِلَّا بِأَخْرَ ۚ أَى أَخْيِراً . وبقال : لقتُهُ أخيرا وجاء أخرا وأخيرا وأخريا واخريا واخريا

والجَمْعِ أُواخِرُ . وأَتَبَسُكُ آخِرَ مُرْتَيْنِ وَآخِرَهُ مُرْتَيْنِ ؟ عَنْ ابن الأَعْرَابِي ، ولم يفسر آخِرَ مُرْتَيْنَ وَلا آخِرَةً مُرْتِينَ ؟ قال ابن سيده : وعندي أنها المرَّةُ

ومَا خُرَةَ، بِالمَدِّ، أَي آخُرُ كُلُّ شيء، والأنثي آخِرَةً،

الثانية من المر"تين . وشق "ثوبة أخراً ومن أخر أي من خلف ؛ وقال امرؤ القيس يصف فرساً حجراً :

وَعِينُ لِمَا حَدُّرَةٌ بُدُّرَةٌ \* بُدُرَةٌ \* اللهُ الْخُرُّ \* الْخُرُّ الْخُرُّ \* الْخُرُّ الْخُرُّ \* اللهُ اللهُ

وعين حَدْرَة أَي مُكْنَذِرَة صُلْبَة . والبَدْرَة وَ البَدْرَة وَ البَدْرِ وَبِقَالَ : هي النامة كالبَدْرِ . النظر ، ويقال : هي النامة كالبَدْرِ . ومعنى شُقَت من مُؤخر ها . وبعنه سلْعة بِأَخِرَة أَي سُنَظرة وتأخير ونسبئة ، ولا يقال : يعنه المناع الخريا . ويقال في الشم : أَبْعَد الله الأخر ، للمناع بكسر الحاء وقصر الألف ، والأخير ولا تقوله للأنثى . وحكى بعضهم : أَبْعَد الله الآخر ، بالمد،

والآخر' والأخسير' النائب' . شمر في قولهم : إنَّ

الأخرُّ فَعَلَ كذا وكذا ، قال أن شبيل : الأخرُّ

المؤخَّرُ المطروحُ ﴾ وقال شبر ؛ معنى المؤخَّر

الأَبْعَدُ ؛ قال : أَرَاهُم أَرادُوا الأَخْيرُ فَأَنْدُرُوا

الياه .
وفي حديث ماعز : إن الأخر قد زنى ؟ الأخر ، ويقال : بوازن الكبيد ، هو الأبعد المتأخر عن الحير . ويقال : لا مرحباً بالأخر أي بالأبعد ؟ ابن السكبت : يقال نظر إلي مُؤخر عيد . وضرب مؤخر وأسه ، وهي آخر أن الرحل . والمنظول : النخلة التي يبقى حمد المرام ؟ قال :

رى الفضيض المُوقر المِثغارا ، لمِن وعَلَّمِهِ ، يَنْتَثَيِّرُ انتثارًا

ويروى: ترى العَضِيدُ والعَضِيضُ. وقال أبو حنيفة : المُتخالُ التي يبقى حَمَّلُهُما إلى آخرِ الشّناء ؟ وأنشد البيت أيضاً . وفي الحديث : المسألة أخررُ كَسْبِ المرء أي أوذك وأدناه ' ؛ ويزوى بالمد" ، أي أن السؤال آخر ' ما يَكْنَسِب ' به المرة عند العجز عن الكسب .

أدو: الأدر و بالض : نفخه في الحيصية ؛ يقال : رجل آدر بيتن الأدر . غيره : الأدر والمأدون الذي ينفيق ضافه فيقع قصبه ولا ينفيق الا من جانبه الأيسر ، وقبل : هو الذي يصيه فيق في إحدى الحيصية ن ولا يقال الرأة أدراء ، إما لأنه لم يسمع ، وإما أن يكون لاختلاف الحلفة ؛ وقد أدر أدر أدرا ، فهو آدر ، والاسم الأدرة وقيل ؛ الأدرة الحيصية ، والحيصية الأدراء : العظيمة من غير فيتق وفي الحديث : أن رجلا أتاه وبه أدرة في الحديث : أن رجلا أتاه وبه أدرة في الحديث عنه الأدرة . ورجل آدر : بيتن الأدرة ، بفتح المهزة والدال ، وهي الني بين ألا أدرة ، بفتح المهزة والدال ، وهي الني السيا الناس القيالة . ومنه الحديث : إن بني إسرائيل كانوا يقولون إن موسي آدر ، من أجل أنه إسرائيل كانوا يقولون إن موسي آدر ، من أجل أنه

الأَدَرَةُ والأَدَرُ مصدران ، والأَدْرَةُ اسم تلك المُنتَفِخَة ، والآدَرُ نَعْتُ .
المُنتَفِخَة ، والآدَرُ نَعْتُ .
أُور ، الإرارُ والأَرْ : غُصُنْ من شوك أَو قتاد ي تُضْرَبُ به الأَرضُ حتى تلينَ أَطْرَافَهُ ثُمْ تَبُلُكُ وتَذَرُهُ عليه ملحاً ، ثم تُدخلُه في رحم الناقة إذا مارَ نَتَ فلم تَلَقَح ، وقد أَرَّها يَؤَرُها أَرَّا . قال الليث :

كان لا يغتَسل إلا وحدًه . وفيه نزل قوله تعالى :

ولا تكونوا كالذين آذُو ًا موسى ( الآية ) . الليث :

الإرار ُ شَيِه ُ طُؤْرَة مِ يَؤُرُ بِهَا الرَّاعِي رَحِمَ النَّاقَةِ إِذَا مارَ نَتَ ۚ ، ومارَ نَتَنُها أَن يَضْرِبَهَا الفَحَلُ فَلا تَكَشَّعَ مَ قال : وتفسير ُ قوله يَؤْرُها الراعي هو أَن يُسدُّخِلَ يَدَ وَ فِيها أَو يَقْطَعُ مِنَا هَاكُ وَيِعالَمِهُ . والأَرْ : أَن يَأْخُلُهُ الرجل ُ إِداراً ، وهو غصن من شوك القتاد وغيره ، ويفعل به ما ذكرناه. والأر ث : الجماع . وفي خطبة على " كر"م الله تعالى وجهه : يُقضي كإفضاء الدينكة ويؤر علاقيمه ؛ الأر ث : يُقضي كإفضاء الدينكة ويؤر علاقيمه ؛ الأر ث : الجماع . وأر المرأة يؤرها أرا : نكمها . غيره : وأر فلان إذا تشفين ؟ ومنه قوله :

## وما النَّاسُ إلا آثِرُ ومَثِيرُ

قال أبو منصور: معنى سَفْتَنَ نَاكَحَ وَجَامَعَ ، جعلَ أَدَّ وَآنَ بَعْنَى وَاحْبِهِ ، أَبُو عَبِيد : أَرَرُّتُ المرأةَ أَوْرُهُمَا أَرَّ إِذَا نَكِحَتُها. ورجل مِشَرَّ: كثير النكاح؟ قالت بنت الحُمُارِس أَو الأَغْلُبُ :

َبَلَّتُ به عُلابِطاً مِثْرًا ، صَغْمَ الكَراديس وَأَى زِبِرًا

أبو عبيد : رجل مِثَرِ أَي كثير النكاح مأخوذ من الأير؛ قال الأزهري: أقرأنيه الإيادي عن شهر لأبي عبيد ، قال : وهو عندي تصحيف والصواب مِياًر ، ، بوزن مِيعر ، فيكون حيننذ مِفعلًا من آرَها يَثيرُها أَيْرا ؛ وإن جعلته من الأر قلت : رجل مِثَر ، وأنشد أبو بكر بن محمد بن دريد أبيات بنت الحمارس أو الأغلب .

واليُؤرُورُ: الجِلْوازُ ، وهو من ذلك عند أبي علي. والأُويرُ: حَكَايةً صوت الماجِن عند القيمارِ والعَلَمة ، يقال : أَرَّ يَأْرُ أَرِيراً . أَبِو زَيْبِد : اتَّنْتَرَّ الرجل التَّيْرارا إذا اسْتَعْجل ؛ قال أبو منصور : لا أدري هو بالزاي أم بالراء ، وقد أرَّ يَؤَرُهُ .

وأرَّ سَلْحَهُ أَرَّ وأَرَّ هو نَفْسُهُ إذا اسْتَطَالَـ مَّ حَتَى بموتَ . وأرْأَرْ : من دعاء الغنم .

ازُو: أَذَرَ بِهِ الشِيءُ : أَحاطَ ؛ عـن ابن الأَعرابِي والإِذَارُ : معروف . والإِزَار : المُلِثِحَفَة ، يذَّ ويؤنث ؛ عن اللحياني ؛ قال أَبو ذؤيب :

تَبَرَّأُ مِنْ دَمِ القَسَلِ وَبَزَّهُ الْ وَقَدْ وَقَدْ عَلِقَتْ دَمِ الْقَسِيلِ إِزَارُهَا ﴿

يقول: تَبَرَّأُ من دم القَتِيل وتَتَحَرَّجُ ودمُ القَتِي في ثوجاً ، وكانوا إذا قتل رجل رجلًا قيل: دم فلا في ثوب فلان أي هو قتله، والجمع آزرة مثل حما وأحْسِرة ، وأزر مثل حمار وحُسُر، حجازية ، وأُزْر تميية على ما يُقارب الاطرّاد في هذا النحو. والإزارة الإزارة : الإزار ، كما قالوا للوساد وسادة ؛ قال الأعشى :

> كَتَّمَايُل ، النَّشْوان يَوْ مُول ُ فِي البَّقيرَة والإِزارَ.

قال ابن سيده : وقول أبي ذؤيب :

وقد عَلِقَتُ دُمَ القَتِيلِ إِزَارُهَا

مجوز أن يكون على لغة من أنت الإزار ، ويجوز أن يكون أراد إزار تها فعذف الهاء كما قالوا ليت شعري ، وهـ و أبو محذر ها وأيما المقول ذهب بعد رنها .

والإزرْ والمئزرُ والمئزرَةُ : الإزارُ ؛ الأخيرة عن اللحاني . وفي حديث الإعتكاف/زكان إذا دخل العشرُ الأواخرُ أيقظ أهله وشدَّ المئزرَ ؛ المئزرُ ؛ الإزار ، وكني بشدَّه عن اعتزال النساء ، وقيل : أراد تشهيره للعبادة . يقال : شدَّدْتُ لهذا الأمر مئزرَي أي نشمرت له ؛ وقد اثنتزرَ به وتأزَّرَ . وأثنزرَ ، فلان إزرة حسنة "وتأزَّرَ : ليس المئزر ، وهـو مثل الجلسة والرَّكْبة ، ويجوز أن تقول : انزرَرَ

التَّمَنْتُهُ ، والأصل النُّتَمَنِّنَهُ . ويقال : أزَّرْتَهُ تأزيرًا

فَتَأَزُّرُ .

وفي حديث المُبْعَث : قبال له ورقبة إن أيدُوكِي يومُنك أنْصُرُ ك نَصْراً مُؤَوَّراً أَي بالفيا شديداً . يقال: أزَّرَهُ وآزَرَهُ أعانه وأسعده، من الأزْر: القُوَّةِ

والشّدة؛ ومنه حديث أبي بكر أنه قال للأنصار يوم السّقيفة: لقد نصَرْتُم وآرَرْتُمْ وآسَيْتُمْ. الفرّاء: أزرْتُ فلاناً آزُرُهُ أَزْراً قوّيته ، وآزَرَرْتُه عاونته، والعامة تقول : وازَرْتُه . وقرأ ابن عامر : فَأَذَرَهُ فاسْتَغْلَظَ على فَعَلَهُ ، وقرأ سائر القرّاء : فَأَذَرَهُ وَقرأ سائر القرّاء : فَأَذَرَهُ وَقرأ سائر القرّاء : فَأَذَرَهُ وَقرأ سائر القرّاء : فَأَذَرَهُ وَقَرأ سائر القرّاء : فَالْنَ إِذَا أَعْنَهُ وَقَالُ الزَّرَة وَاللّهُ الْرَجْلُ عَلَى فلان إذا أَعْنَهُ وَقَالُ الرَّجْلُ عَلَى فلان إذا أَعْنَه

الصغارُ الكِبارَ حتى استرى بعضه مع بعض . وإنه لحسَنُ الإِزْرَةِ : من الإِزَادِ ؛ قال أَبْ مقبل:

عَلِيهِ وَقُو َّيِّتِهِ. قَالَ : وقَوْلُهُ فَآزُرُهُ فَاسْتَغَلَظُ؟ أَيْ فَآزُوَ

مثل السَّنان تكبراً عند خلسَّه ؛ لكل إزرة هذا الدهر ذا إذر

وجمع الإزار أزر وأزرت فلاناً إذا ألبسته إذاراً فتنازر تأزراً . وفي الحديث الرقال الله تعالى: العظمة إزاري والكبرياء ردائي المصل الساكسان في انفراده بصفة العظمة والكبرياء أي ليساكسان الصفات التي قد يتصف بها الحلق مجازاً كالرحمة والكرم وغيرهما وشبهم بالإزار والرداء لأن المتصف بها الحلق المحداث كالرحمة والكرم في إزاره وردائه أحد الإنسان ، وأنه لا يشاركه في إزاره وردائه أحد فكذلك لا ينبغي أن يشارك الله تعالى في هذين الوجهين أحد ومنه الحديث الآخر: تأزر بالعظمة وتردي بالكبرياء وتسربل بالعز الوفه : ما أسفل من الكهبين من الإزار ففي النار وفيه : ما أسفل من فدم صاحبه في النار عقوبة له ، أو على أن هذا الفعل معدود في أفعال أهل النار الومنه الحديث : إذ رة المؤمن إلى نصف الساق ولا جناح الحديث : إذ رة المؤمن إلى نصف الساق ولا جناح

عليه فيا بينه وبين الكعبين ؛ الإزرة ، بالكسر: الحالة وهيئة الائتزار ؛ ومنه حديث عثمان: قال له أبان بنُ

وهيئة الانتزار؛ ومنه حديث عبان؛ فان له بوك رو سعيد: ما لي أراك 'منحشقاً ? أسبيل'، فقال : هكذا كان إزارة' صاحبنا . وفي الحديث : كان يباشر بعض

كان إرره صاحبناً . وفي الحديث . نان يباسر بسن نسائه وهي مُؤْتَز رَة " في حالة الحيض ؛ أي مشدودة الإزار . قال ابن الأثير : وقد جاء في بعض الروايات

وهي مُتَّزِرَة مُ قال: وهو خطأ لأن الهبزة لا تدغم في الناء. والأزرُ : مَعْقِدُ الإِذَارَ ، /وقيل: الإِذَارِ كُلُّ ما واراك وسَتَرك ؛ عن ثعلب . وحكي عن

ابن الأعرابي: وأيت السّرَويُ المشي في داره عر ياناً، فقلت له : عرباناً ? فقال : داري إزاري والإزار : العقاف ، على المثل ؛ قال عدي بن زيد:

> أَجْلِ أَنَّ اللهُ قَدْ فَصَّلَكُمْ فَوْقَ مَنْ أَحْكَا صَلْبًا بِإِذَارِ

أبو عبيد : فلان عفيف المئزر وعفيف الإزار إذا وصف بالعفة عما يحرم عليه من النساء، ويحنى بالإزار عن النفس وعن المرأة ؛ ومنه قول 'نفيلة الأكبو الأشجعي" ، وكنيته أبو المنهال ، وكان كتب إلى عمر بن الحطاب أبياتاً من الشعر يشير فيها إلى وجل كان والياً على مدينتهم ، يخرج الجوادي إلى سلع عند غروج أزواجهن إلى الغزو ، فيعقله من ويقول لا يمشي في العقال إلا الحيصان، فرعا وقعت فتكشفت، وكان اسم هذا الرجل جعدة بن عبدالله السلمي؛ فقال:

ألا أبليع ، أبا حفص ، وسولاً فدى لك، من أخي ثقة ، إذادي قلايصنا ، عداك الله ، إنا الشعائد الحصاد

١ قوله ﴿ السروي ۗ هكذا بضبط الاصل .

فيا قَالُصُ وجدان معقلات ، فقف النجاد قفا سلنع ، بمنتلف النجاد قلائص من بني كعب بن عبرو، وأسلتم أو بجيئة أو غفاد يمقله أن بعندة من سليم، عقوي يبتنفي سقط العدادي يعقله أن أيض شيظيي ، وبيتش معقل الذود الحياد إ

وكن بالقلائص عن النساء ونصبها على الإغراء ، فلما وقف عمر ، رضي الله عنه ، على الأبيات عزله وسأله عن ذلك الأمر فاعترف، فجلده مائة معقولاً وأطرده ألى الشام ، ثم سئل فيه فأخرجه من الشام ولم يأذن له في دخول المدينة ، ثم سئل فيه أن يدخل ليُجمع ، فقال :

أكُلُ الدَّهْ بَعْدَةُ مُسْتَعِقُ ﴾ أَوْ وَعِيدِ ؟ أَلَا بَالْجَرِيءَ بَرَاهُ عُذَرُ ، فَمَا أَنَا بِالْجَرِيء بَرَاهُ عُذَرُ ، ولا بالحَالِع الرَّسَنِ الشَّرُودِ وقول جعدة ابن عبدالله السلمي :

فِدى لك ، من أخي ثقة ، إزاري

أي أهلي ونفسي ؛ وقال أبو عمرو الجَرْمي : يريد بالإزار همنا المرأة . وفي حديث بيعة العقبة : كَنَمْنُهُمَنَّكُ ما يُمْنع منه أَزْرُنَا أي نساءنا وأهلنا ، كن عنهن بالأزر، وقيل : أراد أنفسنا . ابن سيده : والإزار المرأة ، على التشبيه ؛ أنشد الفارسي :

كَانَ منها محيث تُعْكَى الإزارُ

 ا قوله « وقول جدة النم » هكذا في الاصل المتبد عليه ، ولمل الاولى أن يقول وقول نفية الاكبر الاشجمي النم لانه هو الذي يقتضيه سياق الحكاية .

وفرس آن رُ : أبيض العَجْزُ ؛ وهو موضع الإز من الإنسان . أبر عبيدة : فرس آزرُ ، وهو الأبيه الفخدُين ولون مقاديمه أسودُ أو أيُّ لون كان . والأَذْرُ : الظهر والقوّة ؛ وقال البعيث :

َشْدَدُتُ لَهُ أَزْرِي مِمِرَّةً حَادُمٍ على مَوْقِعٍ مِن أَمَرِهُ مَا يُعَاجِلُهُ

ابن الأعرابي في قوله تعالى : اشدد به أزري ؛ قال الأزر القر"ة ، والأزر الضعف والإزر ، بكسر الهبزة : الأصل . قال : فين جع الأزر القو"ة قال في قوله اشدد به أزري أي اشدد قو"تي ، ومن جعله الظهر قال شد" به ظهري ، وم جعله الضعف قال شد" به ضعفي وقو" به ضعفي الجوهري : اشدد به أزري أي ظهري وموضع الإزا من الحقوين. وآذر أو وازر أن أعانه على الأمر من الحقوين. وآذر أن ووازر أن أغانه على الأمر

الأَخْيَرَةُ عَلَى البدلُ ، وهو شاذ ، والأَوَّلُ أَفْصَع . وأَذَرَ الزَّرْعُ وَتَأَذَّرَ : فَكَرَّى بعضه بعضاً فَالنَّتُفُ وتلاحق واشتد ؛ قال الشاعر :

> تَأَوْرٌ فيه النبتُ حتى تخايلَتُ رُباه، وحتى ما 'ترى الشَّاءُ 'نوَّما

وآزَرَ الشيءُ الشيء: ساواه وحاداه؛ قال امرؤ القيس: بِمَحْنَيَةً قَــد آزَرَ الضَّالَ نَبَنْتُهَا مَضَمَّ مُّجِيوشٍ غاغين ، وخُنْك ا

أي ساوى نبتُها الضال ، وهو السَّدُّر البريُّ ، أواد: فآزره الله تعالى فساوى الفِراجُ الطُّوالَ فاستوى طولها.

وأزَّرَ النبتُ الأَرْضَ : غطاها ؛ قال الأعشى : يُضاحِكُ الشَّيْسَ منها كوكبُ شَرِقَ ، مُؤذِّرٌ بعسم النَّبْتُ مُكَنَّمَهِـلُ

وآزَرُ : اسم أعجمي، وهو اسم أبي إبراهم ، على نبينا ١ قوله «مفمّ » في نسخة عر كذا باش الاصل .

وعليه الصلاة والسلام ؛ وأما قوله عز وجل : وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر؛ قال أبو إسحق : يقرأ بالنصب آزر، فمن نصب فموضع آزر خفض بدل من أبيه ، ومن قرأ آزر ، بالضم ، فهو على النداء ؛ قال : وليس بين النسابين اختلاف أن امم أبيه كان تارخ والذي في القرآن بدل على أن اسمه آزر ، وقيل : آزر عندهم القرآن بدل على أن اسمه آزر ، وقيل : آزر عندهم دم في لغتهم كأنه قال وإذ قال إبراهيم لأبيه الحاطى، في يكن بأبيه ولكن آزر اسم صم ، وإذا كان اسم صم فموضعه نصب كأنه قال : وإذ قال إبراهيم لأبيه أتتخذ آزر إلها ، أنتخذ أصناماً آلمة ؟

امع : الأُسْرَةُ : الدَّرْعُ الحَصِيْةَ ؛ وأَلَشَد : والأُسْرَةُ الحَصْدَاءُ ، والْ سَضْ المُككَلَّلُ ، والرَّمَاح

وأَمَّرَ قَلْبَهُ : شَدَّهُ ، ابن سيده : أَمَّرَهُ يَأْسِرُهُ أَسُّراً وأَسَارَةً سَدَّهُ بِالإِسَارِ ، والإِسَارُ : ما نُشَدَّ به ، والجنع أُسُرُ " . الأَصِعي : ما أَحسَنَ ما أَسَرَ قَلْبَهُ ! أي ما أحسَنَ ما شدّه بالقد " ؛ والقد الذي يُؤسَرُ به القَلَسُ يسمى الإسار ، وجمعه أَسُرُ ؛ وقَلَبَ " مأسور وأَقْلَابِ مآسير .

والإساو': الثقيد' ويكون حبل الكتاف ، ومنه سمي الأسير ، وكانوا بشد ونه بالقد فسئي كُلُ أَخَدُ أَسِيراً وإن لم يشد به . يقال : أسرت الرجل أسرا وإساوا ، فهو أسير ومأسور ، والجمع أسرى وأساوى . وتقول : استأسر أي كن أسيرا لي والأسير' : الأخيد' ، وأصله من ذلك . وكل عبوس في قد أو سجن : أسير . وقول عمالى : ويطعمون الطعام على حبه مسكناً ويتساً وأسيراً ؟ والحاد : الأسير المسجون ، والجمع أسراء وأساوى قال مجاهد : الأسير المسجون ، والجمع أسراء وأساوى

وأسارى وأسرى . قال ثعلب : ليس الأسر بعاهة فيجعل أسرى من باب جر حى في المعنى ، ولكنه لما أصب بالأسر صاد كالجريح واللديسغ ، فكسر على فعلى ، كاكسر الجريح وتحوه ؛ هذا معنى قوله ويقال للأسير من العدو : أسير لأن آخذه يسترثق منه بالإسار ، وهو القيد لئلا يُفلِت . قال أبو إسحق يجمع الأسير أسرى ، قال : وفعلى جمع لكل ما أصبوا به في أبدانهم أو عقولهم مشل مريض وأحسق وحمقى وسكران وسكرى ؛ قال : ومن قرأ أسارى وأسارى فهو جمع الجمع . قال : أسير وأسرى ثم أسارى جمع الجمع . الليث يقال : أسير وأسرى ثم أسارى جمع الجمع . الليث يقال أسر فلان إسارا وأسر بالإساد ، والإساد المصدر كالأسر .

وجاء القوم بأشرهم ؟ قال أبو بكر : معناه جاؤو بجيمهم وخلقهم . والأمثر في كلام العرب الحكائق . قال الفراء : أُسِرَ فلان أحسن الأبر أي أحسن الحاتى ، وأسرَه الله أي خلقه . وهذا الشي أحسن الحاتى ، وأسرة الله أي خلقه . وهذا الشي وفي الحديث : تَجْفُو القبيلة بأَسْرِها أي جبيعها والأسر : شد قد الحاتى . ورجل مأسور ومأطور والأسر : شد عقد المفاصل والأوصال ، و كذلك الدابة . ووقيل : أسره مفاصلهم ؛ وقال أن الأعرابي : متصر "تما التزيل : فتن خلقاهم وشددنا أسرهم ؛ أي شددنا خلقهم البول والفائط إذا خرج الأذى تقبيضنا ، أو معنى أنها لا تسترضيان قبل الإرادة . قال الفراء : أسم فلان شديد أسر وأطره أحسن الأطنو ، ويقال فلان شديد أسر الحكث إذا كان معصوب الحك غير مئستر ع وقال العجاج يذكر رجلين غير مئستر ع وقال العجاج يذكر رجلين

مأسورين فأطلقا:

فأَصْبَحَا بُنَجُوعَ بِعِدَ ضَرَرَ ، مُسُلَّمَيْنِ مِنْ إسارٍ وأَسَرُ

يعني 'شرّفا بعد ضيق كانا فيه . وقوله : من إسار وأَسَرٍ ، أَرَاد : وأَسْرٍ ، فحرك لاحتياجه إليه ، وهو مصدر . وفي حديث ثابت البُناني : كان داود ، عليه السلام ، إذا ذكر عقاب الله تَخَلَّعَتْ أوصالُه لا يشدّها إلا الأَسْرُ أي الشّدُ والعَصْبُ .

والأسر : القوة والحبس ؛ ومنه حديث الداعاء : فأصبح طليق عفوك من إسار غضبك ؛ الإساد ، بالكسر : مصدر أَمَر تُهُ أَسْراً وإساراً ، وهو أيضاً الحبل والقِد الذي يُشد به الأسير.

وأُسْرَةُ الرجل : عشيرته ورهطته الأَدْنَوْنَ لأنه يتقوى بهم ، وفي الحديث : زنى رجل في أُسْرَةٍ من الناس ؛ الأُسْرَةُ : عشيرة الرجل وأهل بيته .

وأُسِرَ بَوْ لُهُ أَسْراً : احْتَبَسَ ؛ والاسم الأَسْرُ والأَسْرُ ؛ بالضم ؛ وعُودُ أُسْرٍ ، منه . الأَحْسر : إذا احتبس الرجل بَوْله قيل :أخَذَه الأَسْرُ ؛

وإذا اختبسَ الغائط فهمو الحُصْرُ. أَن الأعرابي : هذا عُودُ يُسْرِ وأَسْرٍ ، وهو الذي يُعالَجُ به الانسانُ إذا إِنِّي تَارِيرِ اللهِ

الإنسان إذا احْتَبَسَ بَوْلُه . قال : والأَسْرُ تَعْطِيرُ البول وحز في المثانة وإضاض مثل إضاض الماخض . وقال الفراء : الماخض . وقال الفراء : قبل عود الأَسْر هو الذي يُوضَعُ على بطن المأسود

الذي احتبَسَ بوله ، ولا نقل عود البُسْر ، نقول منه أُسِرَ الرجل فهو مأسور . وفي حديث أبي الدرداء: أَن رجلًا قال له : إنَّ أَبِي أَخَذَه الأُسر يعني احتباس

البول . وفي حديث عُمر : لا يُؤسّر في الإسلام أحد بشهادة

الزور ، إنا لا نقبل إلا العُدُول ، أي لا يُحْبُس ؛ وأَصْلُهُ مِن الآسِرَةُ القِلهُ ، وهي قَندُر مَا يُشَدُ به

لأسير .

وَنَآسِيوِ ُ السَّرْجِ : السَّيور التي يُؤْمَرُ بها . أَبو زيد : تَأَسَّرُ فلان عليُّ تأسَّرًا إذا اعتلُّ وأَبطاً ؟

قال أبو منصور : هكذا رواه ابن هانيء عنه ، وأما أبو عبيد فإنه رواه عنه بالنون : تأسَّن ، وهو وهم والصواب بالراء .

أَشُو : الأَشَرُ : المَرَاح . والأَشْرُ : البَطَرُ .

أَشْرَ الرَجَلُ ، بِالكَسْرِ ، يَأْشَرُ أَشْرَاً ، فَهُو أَشُورُ وأَشْرُ وأَشْرُانُ : مَرَحَ . وَفِي حديث الزّكاة وذكر الحيل : ورجَلُ اتّخَذَها أَشْرَاً ومَرَحاً ؟

ود لر الحيل: ورجل النخده الشرا ومرَحا ؟ الأشرُ : البَطَرُ . وقيل : أشدُ البَطَر . وفي حديث الزكاة أيضاً : كأغَذ ما كانت وأسنه وآشره أي أبْطره وأنشطه ؟ قال ان الأثور:

هكذا رواه بعضهم ، والرواية : وأَيْشَرِه . وفي حديث الشعبي : اجتمع جَوار فأرن وأشران وأشران وأشران أفران ، ويُسْتِع أَشِر فيقال : أشِر أُفِر أُور وأَشْران أَفْران ع

وجمع الأشر والأشر : أشرون وأشرُون ، ولا يكسرُون ، ولا يكسرُون لأن التكسير في هذَين البناءَين قليل، وجمع أشران أشارى كسكران وسُكارى ؛ أنشد ابن الأعرابي لمية بنت ضرار الضي ترثي أخاها :

لِتَعَجْرِ الْحَوْادِنُ ، بَعَدَ امْرِي وَ بُوادِي أَسَّائِنَ \* إِذَ لَالَهَا كَرَبِمِ نَاهُ وَآلاؤه ، وَكَافَى العشيرة ما غالها تراه على الحَيْلِ ذا قد مة ، إذا سر بَلَ الدَّمُ أَكْفَالهَا وَخَلَّتُ وُعُولاً أَسَّارِي بِهَا ، وقد أَذْهَفَ الطَّعْنُ أَنْطالهَا وقد أَذْهَفَ الطَّعْنُ أَنْطالها

أَزْهَفَ الطَّعْنُ أَبْطَالِهَا أَي صَرَّعَهَا ، وهو بالزاي،

وغَلُطَ بَعْضُهُمْ فَرُوَّاهِ بِالرَّاءِ . وَإِذْ لَالْهَا : مُصَدِّرُ مقد ر كأنه قال تلذل إذ لا لها . ورجل ميئشين وكذلك امرأة ميئشين، بغير هاء.

وَنَاقَةً مِئْشِينِ وَجُوادُ مِئْشِينِ : يَسْتُويَ فَيْهِ الْمُدَّكُرُ والمؤنث ؛ وقول الحرث بن حلَّزة :

> إذ ' تَكَنُّوهُم ' غُرُوراً ، فَسَاقَتُ من التكم أمنية أشراء

هي فَعَلاءُ مِن الأَشَر ولا فعل لها . وأَشِرَ النخل أَشَراً: كُثْرُ شُرْبُهُ لَلْمَاءُ فَكُثُوتُ فُراحُهُ .

وأَشَرَ الْحَبَشَيَةِ بِالْمُنْشَارِ، مهموز : نَشَرَها ، وَالمُشَارِ: ما أشر به . قال ابن السكيت : يقال المئشار الذي يقطع به الحشب ميشار،وجبعه "موأشير" من وَشَرَاتُ أَشِيرِ، ومِنْشَانُ جَمَعُهُ مَا شَيْرِهُ مِنْ أَشَرُ تِ ٱلْشِرُ. وَفِي حديث صاحب الأخدود: فوضع المئشارَ على مَفْرَ ق وأسه ؛ المئشار ، بالهنو : هو المنشار ، بالنون ، قال: وقد يترك الممز . يقال : أَشَرْتُ الْحَـَشَـة أَشْمراً ؟ وُوَ ثُمَرُ ثُهُا وَشُرًّا إِذَا تَشْقَقْتُهَا مِثْلُ نَشَرُ ثُهُا نَشَرًا ﴾ ويجبع على مآشيرَ ومُواشيرٍ ؛ ومنه الحديث : فقطعوهم بالمآشير أي بالمناشير ؛ وقول الشاعر :

> لَقَدُ عَدَّ الأَينَامُ طَعْبُنَهُ الثِّيرَاهُ أناشر إلا زالت يمينك آشر و

أواد: لا زالت كمينك مأشُّورة أو ذات أشركما قال عز وجل : 'خليق من ماء دافق ؛ أي مدفوق . ومثل' قوله عز وجل : عيشة راضية ؛ أي مَرْ ضيَّةً ؛ وذلك أن الشاعر إنما دعا على ناشرة لا له ، بذلك أتى الخبر، وإياه حكت الرواة ، وذو الشيء قد يكون مفعولاً كما يكون فاعلا؛ قال ابن بري: هذا البيت لنائيحة كمتّام ابن مُرَّةً بن أَدْهُلُ بن سَبْيُبان وكان قتله باشرة ، وهو الذي رباه ، قتله غدراً ؛ وكان همام قـــد أُبْلَى في بني

تَعْلِيبَ فِي حربِ البسوس وقاتِل قَتَالاً سُديداً ثُمَّ إِنَّ عَطْشَ فَجَاءَ إِلَى رَحِلُهُ يُسْتَسِقِي ، وَنَاشِرَةً غَنْدُ رَحِلُهُ ؟ فلما رأى غفلته طعنه بحربة فقتله وهَرَب إلى بني تغلب.

وأشر الأسنان وأشرُها : النحزيز الذي فيها يكون خِلْقة ومُسْتَعْمَلًا ، والجمع أَشُور ؛ قال : لها بَشَرُ صَافَ وَوَجُهُ مُقَسَّمُ ۗ

وَغُرُ \* ثَنَايا ، لَم تُفَلَّلُ أَشُورُ هَا

وأَشَرُ المِنْجُلُ : أَسْنَاتُهُ ، واستعمله ثعلب في وصف المعضاد فقال : المعضاد مثل المنجل ليست له أشر ، وهما على التشبيه.

وتأشير الأسنان: تخـُزيزُها وتَحْديدُ أَطرافها. ويقال: بأسانه أشر وأشر، مثال تشطيب السيف وسُطَعِيه، وأشُورٌ أَيضاً ؛ قال جميل :

سَبَنْكَ عَصْفُولٍ كَرَفْ أَشُوره

وقد أشرت المرأة أسنانها تأشرها أشرآ وأشرتها

حَزَّوْنَهَا . وَالْمُؤْتَشِيرَةَ وَالْمُسْتَأْشِيرَةَ كَانَاهِمَا : النَّهِ تدعو إلى أشر أسنانها. وفي الحديث: العينت المأشورة والمستأشرة. قال أبوعبيد : الواشِرَةُ المرأةُ التي تُشير أَسْانَهَا ، وذلك أَنَهَا تُفَلِّجُهَا وتُحَدَّدُهَا حَتَى يُكُونَ أ أَشُر ، والأَشْرُ : رِحْدًاةً ورِقَّةً فِي أَطْرَافُ الأَسْنَانُ ومنه قيل : تَخْرُ مُؤشِّر، وإنَّا بِكُونَ ذلك في أسنا الأحداث ، تفعله المرأة الكبيرة تتشبه بأولئك ؛ وما المثل السائر: أَعْيَنْتِنِي بِأَشْرِ فَكَيْفَ أَرْجُوكِ بِدُرُ دُرْرٍ ? وذلك أن رجلًا كان له ابن من امر كَبِيرَت فَأَخَذَ ابْنَـه بِوماً يُوقَعِه ويقول : يا حَبَّ دَرَادِرِ لَكَ ! فَعَمَدَتِ المرأة إلى حَجَرَ فهتمت أَسْنَا ثم تعرضت لزوجها فقال لها : أَعْيَلَتْنِي بَأْشُر فَكِيهُ

١ قوله هـ أرجوك » كذا بالاصل المو"ل عليه والذي في الصحا

والقاموس والميداني سقوطها وهو الصواب ويشهد له سقوطها

بدار در والجنعسل؛ مؤشر العضدين . وكل مرققي : مؤشر ؛ قال عنترة يصف نجعلا : كان مؤشر العضدين حجلا كان مؤشر العضدين حجلا عدروجاً ، بين أفلية ملاح

والتأشيرة : ما تعض به الجرادة . والتأشير : شوك ساقيها . والتأشير والمئشار : عقدة في رأس ذنبها كالمخلين وهما الأشرانان .

اصر: أصر الشيء كأصر و أصراً: كسره وعطفه . والآصرة و الآصرة و الآص

عَطَفُوا عليّ بغَـير آ صِرَةٍ فقد عَظُمُ الأُواصِرِ \*

على الذين من قبلنا نحو ما أمر به بنو إسرائيل من

قتل أنفسهم أي لا تمتعناً بما يَنْقُل علينا أيضاً. وروي عن ابن عباس : ولا تحمل علينا إصراً ، قال : عهداً لا نفي به وتُعَدّبُنا بتركه ونقضه . وقوله : وأخذتم على ذلكم إصري ، قال : ميناقي وعَهْدي . قال أبو اسحق : كلُّ عَقْد من قَرابة أو عَهْد ، فهو إصر , قال أبو منصور : ولا تحمل علينا إصراً ، أي تعمّوبة ذرّب تَشْنَقُ علينا . وقوله : ويتضَعُ عنهم إصرهم ؟

أي ما عُقِدَ من عَقْد ثقيل عليهم مثل قَتْلُهِم أَنفسهم وما أَسْبه ذلك من قَرْض الجلد إذا أَصَابِته النجاسة . وفي حديث ان عير : من حلك على عين فيها إصر فلا كفارة لها ؟ يقال : إن الإصر أن كيلف بطلاق أو عَتَاق أو نَذُو . وأَصل الإصر : الثَّقَال والشَّلَةُ

لأنها أثنقل الأيمان وأضيقها تخرَجاً ؛ يعني أنه يجب الوفاء بها ولا يتعَرَّضُ عنها بالكفارة. والعَهْدُ يقال له : إضر. وفي الحديث عن أسلم بن أبي أمامة قال : قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم : من غَسَّلَ يوم الجمعة واغْتَسَل وغدا وابْتَكُم ودَنا فاسْتَمْع وأنْصَت كان

له كفلان من الأجر ، ومن غسل واغتسل وغدا وابتكر ودنا ولغاكان له كفلان من الإصر ؛ فال شر : في الإصر إثم العقد إذا صَيَّعة . وقال ابن شيل : الإصر العهد القيل ؛ وما كان عن يمين وعبد ، فهو إصر ؛ وقيل : الإصر الإثم والعقوبة للغفو وتضييعه عمله ، وأصله من الضيق والحبس. يقال : أصر م يأصر ه إذا حبسه وضيق عليه . والكفل : النصب ؛ ومنه الحديث : من كسب مالاً من حرام فتاً عنق منه كان ذلك عليه إصرا ؛

ظلُ الله في الأرض فإذا أحسن فله الأجر وعليكم الشُّر ، وإذا أساء فعليه الإصر وعليكم الصَّد . وفي حديث ان عمر : من حلف على يمين فيها إصر ؟

ومنه الحديث الآخر : أنه سئل عن السلطان قال: هو

والإصر: الدُّنتُ والنُّقُلُ ، وجبعه آصادٌ .

والإصار': الطَّنْبُ ، وجمعه أَصْر ، على نُعْمُل . والإصار': وَتِدْ فَصَوْرُ الأَطْنَابِ ، والجمع أَصُرُ والإصرة ، والجمع أَصُرُ والآصِرة ،

والأيْصَرُ: حُبِيْلُ صغير قَصِير بُشِدٌ به أَسفَلُ الحَباه إلى وَنِدٍ ، وفيه لغة أصار ، وجمع الأَيْصَر أَباصِرُ. والآصِرَةُ والإصارُ : القِدُ يَضُمُ عَضْدًى الرجل »

لَعَمَّرُ لُكَ لَا أَوْنُو لِوَصَلِ وَبِيَّةً ﴾ ولا أَنْصَبَّى آصِراتِ خَلِيلٍ

والسين فيه لغة؛ وقوله أنشده ثعلب عن ابن الأعرابي:

فسره فقال: لا أرضى من الود بالضعف، ولم يفسر الآصرة. قال ابن سيده: وعندي أنه إنما عنى بالآصرة الحليل الصغير الذي يُشد به أسفل الحباء، فيقول: لا أتعرض لتلك المواضع أبنتني زوجة خليلي ونحو ذلك، وقد بجوز أن يُعرض به: لا أتعرض لن كان من قرابة خليلي كعبته وخالته وما أشبه ذلك. الأحبر: هو جاري مُكامري ومُواصري أي كسر بين ، وإصار بيني إلى جنب بيته إلى تجنب كيشر بيني ، وإصار بيني إلى جنب إصار بينة ، وهو الطنّب . وحي مناصرون أي أن الأذنن الأعرابي الإصران شقبا الأذنن الأعرابي المناسلة المناسل

إنَّ الْأَحَسُورَ ، حِنْ أَرْجُو دِفْدَهُ عَبْراً ، لأَقْطَعُ سَيٌّ الْإِصْرانِ

جمع على فعلان. قال: الأقطع الأصم ، والإصران · جمع إصر .

والإصار ؛ ما حواة المحش من الحسيش ؛ قال الأعشر :

فَهذا يُعِدُّ لَهُنَّ الخَلاَ ، ويَجْمَعُ ذا بَيْنَهُنَّ الإصارا

والأيضر: كالإصاد؛ قال:

تَذَكَّرُتُ الْحَيْلُ الشُّعِيرُ فَأَجْفَلَتُ ، وكُنَّا أَنَاسًا يَعْلِفُونَ الأَياصِرا

ورواه بعضهم : الشعيو عشية . والإصار : كلِّساء

يُحَشُّ فيه . وأَصَر الشيءَ يأْصِرُهُ أَصْراً: حبسه ؛ قال ابن الرقاع:

مر الشيء ياصره اصرا: حبسه : قان بن ولات عيرانه ما تشكئ الأَصْرَ والعَمَلا

و كلاً آصر : حايس لمن فيه أو بُيْنَهَمَى إليه من كثرته. الكسائي: أصرني الشيء بأصرني أي حبسني. وأصر ت الرجل على ذلك الأمر أي حبسته . ابن

الأعرابي: أَصَرْتُه عن حاجته وعما أرَّدْتُه أي حبسته، والموضعُ مَأْصِرٌ ومأْصَر ، والجمع مآصر ، والعامـة تقول معاصر .

وشَعَرُهُ أَصِيرٍ : مُمَاثَتَفُ مجتمع كثير الأصل ؛ قالى الراعي :

ولأنثر كن مجاجبينك علامة ، ثبتت على شعر ألف أصير وكذلك الهُدُب، وقيل: هو الطويل الكثيف؛ قال:

لكُلُّ مَنَامَةً أَهُدُّبُ أَصِيرُ المنامة هنا : القطيفة أينام فيها . والإصارُ والأيْصَرَ: الحشيش المجتمع ، وجمعه أياصِر . والأصيرُ : المتقارب

وأَتَصَر النَّبُتُ النَّتِصَادِ آ إِذَا النَّسَفُ . وإنَّهُ النَّسَفُ . وإنَّهُ المُنْوَقِصِرُ و العَدَد أي عددهم كثير ؟ قال سلبة بالخُرْ شُب يصف الحيل :

يَسُدُّونَ أَبُوابَ القِبَابِ يَبْضُنَّرُ الى عَنُن ، مُسْتَوثِقَاتِ الأَواصِرِ

يويد : خيلا رُوطَتُ بِأَفنيتهُم . والعُنْنُ : كُنْفُ سُتِرَتْ بها الحِيلُ من الربح والبود . والأواصِرُ الأواخي والأوادي ، واحِد ثنها آصِرَة ؛ وقال آخر

من الكلا وسُدُوها ، واحدُها أَيْصَر . وقال : كَنَشُ لا نُجَرُ أَيْصَر ، وقال : كَنَشُ لا نُجَرُ أَيْصَر ، أي من كثرته قال الأصعي: الأيضر كساء فيه حشيش يقال له الأيضر ، ولا يسمى الكساء أيْصَراً حين لا يكون فيه الحشيش ، ولا يسمى ذلك الحشيش أيْصَراً حتى يكون في ذلك الكساء . ويقال : لفلان تحشُ لا نُجَرُ أَيْصِر أَي لا يُحَرُ أَيْصِر أَي لا يُحَرُ أَيْصِر أَي لا يُحَرُ أَيْصِر أَي لا يُحَرَ أَيْصِر أَي لا يُحَمَّ على من يُحَلِ أَيْصِر أَي لا يُحَمَّلُ على المُحَمَّلُ على على المُحَمَّلُ على المُحْمَلُ عل

والمتأصر : محبس نُمَدُ على طريق أو نهر يُؤْصَرُ به السُّفُنُ والسَّابِلَةُ أَي نُجُبِسَ لتَوْخَذَ منهم العُشور .

أَطُو: الأَطِرُ: عَطَفُ الشيء تَقْدِصُ عَلَى أَحَدِ طَرَ فَيْهُ فَتُعُوِّجُهُ ؛ أَطَرَ وَيَأْطِرُ وَيَأْطُرُ وَالْطُرُ وَأَطُراً فَانْأَطَرَ انْتُطِاراً وأَطَرَ وَنَاطَر: عَطَفَه فَانْعَطَف كالعُود تراه مستديراً إذا جمعت بين طرفيه ؛ قال أبو النجم يصف فرساً:

كبنداة قنعساة على تأطيرها

وقال المفيرة بن حَبِّناءَ التميمي :

وأنشهُ أناسُ تَقْمُصُونَ مِن القَنَا ، إذا ما رَقَى أَكْتَافَكُمْ وَتَأَطَّرِا أي إذا انشنى ؛ وقال :

نَأَطُّرُ أَنَّ بِالمِينَاءِ أَثُمُّ جَزَعُنْهُ ، وقد لنح مِن أَحْمالِهِن شُهُون

وفي الحديث عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه ذكر المظالم التي وقعت فيها بنو إسرائيل والمعاصي فقال : لا والذي نفسي بيده حتى تأخذوا على يدكي الطالم وتأطررُوه على الحق أطراً ؛ قال أبو عمرو وغيره : قوله تأطروه على الحق يقول تعطفوه عليه ؛

قال ابن الأثير: من غريب ما محكى في هذا الحديث عن نفطويه أنه قال: بالظاء المعجمة مسن باب ظأر ومنه الطّنِّرُ وهي المرضِعة ، وجَعَلَ الكلمة مقلوبة فقد"م المميزة على الظاء. وكل شيء عطفته على شيء فقد أطر ته تأطيرُهُ أطراً ؛ قال طرفة يذكر ناقا

كأن كناسي ضالة يكنفانها ، وأطر قيسي ، نحت صلب مؤبد شه انحناء الأضلاع بما حني من طرقي القوس ؛ وقال العجاج يصف الإبل :

وضلوعها :

وباكرَتْ ذَا نُجِمَّةً تَمْيُوا ،
لا آجِنَ الماء ولا مأطنورا وعَايِنَتْ أَعْيُنُهُا تَامُورَا ، يُطِيرُ عَنْ أَكتافِها القَتْيُوا

قال : المأطور البئر التي قد ضَعَطَتْهَا بئر إلى جنبها . قال : تَامُورٌ جُبَيْلُ صَغير ، والقَيِّيرُ : ما تطاير من أو ادها ، يَطِيرُ مِنْ شِدَّة المزاحَبَة ، وإذا كان

حالُ البيئر سَهُ لا تُطوي بالشَّجر لثلا ينهدم ، فهو مأطور . وتأطئر الرُّمح : تَكَنَّى ؛ ومنه في صفة آدم ، عليه السلام : أنه كان طوالاً فأطر الله منه أي تُنَاه وقصره ونقص من طوله . بقال :

أَطَرَاتُ اللهِ عَانَاً طَرَ وَتَأَطَّرَ أَي انْتَنَى . وَقَ حديث ان مسعود : أَنَّاه زياد بن عَدي فأطرَه إلى الأرض أي عَطَفَه ؛ ويروى : وَطَدَه ، وقد تقد م . وأَطرُ القَوْسِ والسَّحاب : مُنحناهُما ، سمي بالمصدر ؛ قال :

وهاتفة ، لأطرر بها حقيف ، وقاق أ وذُرُق ، وقاق أ

ثنياه وإن كان مصدرًا لأنه جعله كالاسم. أبو زيـد :

الطَّرَاتُ القَوْسَ آطِرُهَا أَطَّرُا إِذَا حَنَيْتُهَا . والأَطْرُ : كالاعْرِجَاجِ تراه في السحاب ؛ وقال الهذلي :

أطن السَّحاب بها بياض المِحْدُ لُ

قال : وهو مصدر في معنى مفعول . وتأطئر بالمكان : كمبس . وتأطئر ت المرأة ' تأطئراً : لزمت بيتها وأقامت فيه ؛ قال عبر بن أبي ربيعة :

تأطرن حتى قلن : لنسن بوارحاً ، وذُبُن كما ذاب السديف المُسَرُ هَدُ والمُاطورة : المُلسَّمة بُؤطر لأسها عُود ويُدار ثم المُلسِّ سَفْتَها ، ورب ثني على العود المأطور أطراف جلد العلبة فتتحف عليه ؛ قال الشاعر : وأور ثك الراعي عُسَد هم الورة "،

وأورثتك الراعي عُبَيْدٌ هراوَةً. ومَا طُورةً مِنْ جِلدٍ

قال : والسوبة مر حب من مراكب النساء . وقال ابن الأعرابي : التأطير أن تبقى الجادبة زماناً في بيت أبويها لا تتزوج .

والأُطرَّةُ وَإِطَارُ وَ وَكُلُّ مَا أَحَاطَ بِالطَّقْرُ مِنَ اللّهِم وَ الجَمِعُ أَطَرَّ وَإِطَارُ وَ وَكُلُ مَا أَحَاطَ بِشِيء وَ فَهُو لَهُ أَطْرَة وَ وَإِطَارُ . وَإِطَارُ الشَّقَةَ : مَا يَفْصِلُ بِينها وَبِينَ شَمِرات الشَّارِب و هِما إطاران . وسئل عمر ابن عبد العزيز عن السُّنَة في قص الشارب و قصال : نقصه حتى يَبْدُو الإطارُ . قال أبو عبيد : الإطارُ نقصه على الشارب والشقة المختلط الحَبَيدُ الشاخص ما بين مَقَص الشارب والشقة المختلط بالله ؟ قال ابن الأثير : يعني حرف الشقة الأعلى الذي يحول بين منابت الشعر والشقة . وإطارُ الذّ كر وأطرتُه : وأطررتُه : حَرَّفُ حُوقِه . وإطارُ السَّهُم وأطرتُه : عَمَرَ عَلَيه ؟ وقيل : هي العَقَبَةُ التي تَجْمَعُ عَمَا عَقَبَة " التي تَجْمَعُ عَمَا الْمَقَامَة " التي تَجْمَعُ أَلِق تَجْمَعُ عَلَيْه ؟ وقيل : هي العَقَبَة التي تَجْمَعُ عَمَا الْمَقَبَة " التي تَجْمَعُ عَمَا الْمَقَبَة " التي تَجْمَعُ عَلَيْه ؟ وقيل : هي العَقَبَة التي تَجْمَعُ عَلَيْه عَلَيْه ؟ وقيل : هي العَقَبَة " التي تَجْمَعُ عَلَيْه ؟ وقيل : هي العَقَبَة " التي تَجْمَعُ عَلَيْه ؟ وقيل : هي العَقَبَة " التي تَجْمَعُ عَلَيْه ؟ وقيل : هي العَقَبَة " التي تَجْمَعُ عَلَيْه ؟ وقيل : هي العَقَبَة " التي تَجْمَعُ عَلَيْه ؟ وقيل : هي العَقَبَة " التي تَجْمَعُ عَلَيْه الذي التَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

الفُوقَ وَأَطَرَهُ بِأَطِيرُهُ أَطَراً : عَمَلُ لَهُ إِطَاراً

ولَفَ على تَجْسَعِ الفُوقِ عَقَبَةً . والأَطْرَةُ ، بالضم : العَقَبَةُ التي تُلتَفُ على مجلع الفُوق . وإطار البيت : كالمنطقة حوله . والإطار : فُضْبَانُ الكرم تُلتُوى للتعريش . والإطار : الحلقة من الناس لإحاطتهم عاحَلَقُوا به ؟ قال بشر ن أبي خارَم :

وحَلُّ الحَيّْ ، حَيُّ بني سُبُيْعِ ، وَ قُراضِبَةً ، وَلَحْنُ لَهُمْ إِطَادُ

أي ونحن 'تحد قدون بهم . والأطنوة ' : طرف الأبهر في وأس الحجبة إلى منتهى الخاصرة ، وقبل الهي من الفرس طرف ' الأبهر . أبو عبدة الأطرق كل طفطفة عليظة كأنها عصبة "مركبة في وأس الحجبة وضلع الحكف ، وعند ضلع الحكف تبين الأطرق ، ويستحب للفرس تشنيخ أطرته ؟ وقوله :

كأن عراقيب القطا أطوُّ لما ع حَديثُ نَواحِيها بِوقَعْ وصُلَّب

يصف النّصَالَ. والأُطْنُرُ على الفُوقِ : مثلُ الرّصافِ على الفُوقِ : مثلُ الرّصافِ على الأرّعاظِ . اللّبِث : والإطارُ الحافِ : وإطارُ المُنْخُلُ : حَشَنَهُ . وإطارُ الحَافِ : أَحَاطُ بِالأَشْعَرِ ، وكلُّ شيء أَحاطُ بشيء ، فهو إطاله الله ؛ ومنه صفة شعر على " : إنما كان له إطارُ أي شعر على " : إنما كان له إطارُ أي شعر على " . وأطرَ مَ الرّمَلُ . عبط بوأسه ووسطئه أصلَعُ . وأطرَ مَ الرّمَلُ .

والأطير : الذَّنب ، وقيل : هو الكلام والشرَّ يج من بعيد ، وقيل : إنما سبي بذلك لإحاطته بالعُنثو ويقال في المثل : أَخَذَني بأطيرِ غيري ؛ وق مسكن الداومي :

> أَبْصَرْتَنِي بأَطِيرِ الرَّجالِ ، وكاتَفْتَنِي ما يَقُولُ البَشَرْ?

وخيم وعواظيف وحيم يمعنى واحدع الواحدة آصيرة وآطرة". وفي حديث علي": فأطرَّ ثنها بين نسائي أي سُققتها وقسمتها بينهن ، وقيل : هو مـن قولهم طار له في القسمة كذا أي وقبع في حصته ، فيكون من فصل

والأطرَّهُ : أنْ يؤخَّذُ رَمَاهُ وَدُّمْ ۖ يُلْسُطِّحُ ۗ بِهِ كَسَرُ ۗ القِدُّر ويصلح ؟ قال :

الطاء لا الهمزة.

قد أصلك عن قدورًا لما بأطررة ،

وأطاعتت كراديدة وفيدرة فُو : الأَفْرُ : العَدُورُ .

أَفَرَ يَأْفِرُ ۚ أَفَرا وَأَقُوراً ؛ عَدًا ۚ وَوَكُنَبُ ﴾ وأَفَرَ أَفْراً ﴾ وأَفِرَ أَفَراً : لَيُشِطَ . ورجل أَفَّارٌ ومِثْفَرٌ ٌ إذا كان و ثنَّاباً جَيَّاد العَدْ و . وأَفَرَ الطَّبْسُ وغيره،

بالنسخ ، بَأْفِرْ أَفْوْرًا أَي سُدَّ الإحْضَارَ . وأَفَرَ الرَّجِلُ أَيْضًا أَي خَفَّ فِي الحِدْمَةِ . وأَفِرَتَ الإِبلَ أَفْراً واسْتَأْفَرَت اسْتِينْفاداً إذا نَسْطِيَت وسَيِنت .

وأَفِرَ البعيرُ ، بالكسر ، يأْفَرُ أَفَراً أَي سَمِنَ بعد الْجُهَدِ . وأَفَرَتِ القِدَّرُ تَأْفِرُ أَفْرًا : اشْتَد غَلْيَامَا حتى كأنها تنز ؛ وقال الشاعر :

باخوا وقدرا الحرب تغلى أفرا

والمِنْظُورُ من الرجال : الذي يسعى بين يدي الرجل ويَخْدَمُهُ ، وإنه لَيَأْفِر ُ بِينَ يديه ، وقد اتخذه مِنْفُراً . والمِنْفَرُ : الحادم .

وَرَجِلَ أَشِرِ ۗ أَقِر ۗ وأَشْرَانُ أَفْرَانُ أَي بِطِر ۗ ، وهو إتباع .

وقال الأصبعي : إن بينهم لأواصر رُحم وأواطنُّ

وأَفْرَ"مْ الشَّرْ" والحُرِّ والشَّنَّاء ؛ وأَفْرَاتُه : شَدَّتِه.

وقال النراء: أَفْرَ" الصيف أَوَّله . ووقع في أَفْرَ" ﴿ أي بلية وشدة . والأفرَّة الجماعة ذاتُ الحَـلَـبَـةِ ،

والناس في أَفْرُءُ ، يعني الاختلاط . وأَفَّارُ : اسم . أقو : الجوهري : أقدُر مُوصِيع ؛ قال ابن مقبل :

وَتُتَرُوعَ مِن رَجَالَ لُو رَأَيْتُهُمُ ، لَقُلُنْتُ : إحدى حَرَاجِ الجَنَّ مِنْ أَقْرُ أَكُو : الأَكْرَةُ ، بالضم : الحُنفرَةُ في الأُوض يجتمع فيها الماء فيُنغُرُّفُ صافياً ﴿ وَأَكُرَ ۖ يَأْكُنُوا أَكُوا ۖ ،

وتَأْكُثُرُ أَكُواً : حَفَرَ أَكُرُ ۚ قَالَ العجاج : مِنْ سَهْلِهِ وَيَتَأَكَّرُ انَ الْأَكُرُ والأُكُّرُ : الْحُنْفَرُ فِي الأَرْضِ ، واحِد تُهَا أَكُرُ وَهِ. والأكار : الحرَّات ، وهو من ذلك . الجوهري:

الأكرة جمع أكار كأنه جمع آكير في التقدير. والمؤاكرة : المغابرة , وفي حديث قتل أبي جهل : فلو غَيْرِهُ أَكَّادٍ قِتلني ؛ الأكَّادُ : الزَّرَّاعُ أَرَادُ بِهِ احتقاره وانتقاصه ، كيف مثلثه يَقْتُلُ مِثْلَتُهُ . وفي الحديث : أنه نهى عن المؤاكرة ، يعني المزارعة على

نصب معلوم مما يُزْرَعُ في الأرض، وهي المخابرة. ويقال : أَكُرْتُ الأَرْضُ أَي حَفَرَتُهَا ؛ وَمَنَ العَرْبُ من يقول المنكرة التي يُلفيب بها: أكثرة م،

واللغة الحدة الكرَّة ؟ قال: حَزَاوِرَةٌ بِأَبْطَحِهَا الكُو بِنَا

أمو : الأمرُ : معروف ؛ نقيض النَّهُيِّ . أمَرَ وَ بِهِ وأَمَرَهُ ﴾ الأخيرة عن كراع ؛ وأمره إياه؛ على حذف ١ قوله « وأفر"ة الشر النع » بضم أوله وثانيه وفتح ثالثه مشددًا ،
 وبفتح الاول وضم الثاني وفتح الثالث مشددًا أيضًا ، وزاد في القاموس أفر"ة بفتحات مشدد الثالث على وزن شربة وجرية

٧ قوله ﴿ حِنْرُ أَكُرُهُ ﴾ كذا بالإصل والمناسب حنر حقرًا .

الحوف ، يَأْمُرُ أَمْرًا وَإِمَادًا فَأَيْشَ أَي فَيَهِلَ أَمْرًا وَإِمَادًا فَأَيْشَ أَي فَيَهِلَ أَمْرًا وَأَمْرَا وَإِمَادًا فَأَيْشَ أَي فَيَهِلَ أَمْرَهُ وَوَلِهِ :

وركبرك خناص بأمرن باقتناص إنما أراد أنهن يشوُّ قن من رآهن إلى تصيدها واقتناصها، وإلا قليس لهـن أمر . وقوله عز وجبل : وأمير نا لِنُسُلِمَ لِرَبِّ العالمين ؛ العرب تقول : أَمَر ثُكَ أَن تَفْعَلُ وَلَتُنْفَعَلُ وَبِأَنْ تَفْعَلُ ﴾ فين قال : أمرتـك بأن تفعل غالباء للإلصاق والمعنى وقع الأمر بهذا الفعل، ومن قال أمرتك أن تفعل فعلى حذف الباء ، ومـن قال أمرتك لتفعل فقد أخبرنا بالعلة التي لها وقع الأمراء والمعنى أمريًّا للإسلام . وقوله عز وجل : أتى أمرُرُ اللهِ فلا تَسْتَعْجُلُوه ؛ قَالَ الرَّجِياجِ : أَمْرُ اللهِ مِيا وعَدهم به من المجازاة على كفرهم من أصاف العذاب، والدليل على ذلك قولة تعالى : حتى إذا حياء أمرُنا وفارَ السُّنُورِ ؛ أي حاء ما وعدناهم به ؛ وكذلك قوله تعالى : أتاها أمر لا ليـلا أو نهاراً فجعلناهـا حصيداً ؟ وذلك أنهم استعجلوا العذاب واستبطؤوا أمن الساعة، فَأَعلِمِ اللهِ أَن ذلكِ فِي قَرْبُهُ بَمَثْرُلَةً مِا قَدْ أَتَى كَمَا قَالَ عَزْ وجل : اقْنْتُرَ بَتِ الساعة وانشق القبر ؛ وكما قال تعالى : وما أمر ُ الساعة إلا كلُّمْحِ البَّضَرِ . وأَمَرَثُهُ

بَكِدًا أَمَواً ، والجِمع الأوامِرِ . والأَميرِ ' : ذو الأَمْرِ ، والأَميرُ : الآمِرِ ؛ قال :

والناسُ يَلْمُحُونَ الْأَمْيِرَ ، إِذَا نَهُمُ مُ الْمُرْشِدُ الْمُرْشِدُ الْمُرْشِدُ

وَإِذَا أَمَرُ بِنَ مِنْ أَمَرَ قَلْتَ :مُرْ ، وأَصله أَوْمُرْ ، وأَصله أَوْمُرْ ، فَلَما اجتمعت همزتان و كثر استعمال الكلمة حذفت الهمزة الأصلية فزال الساكن فاستغني عن الهمزة الزائدة ، وقد جاء على الأصل. وفي التنزيل العزيز:

وأَمْرُ أَهْلَنَكُ بِالصَّلَاةِ } وفيه : خَذِ العَقْنَ وأَمُرُ

والأَمْرُ : واحدُ الأَمور ؛ يقال : أَمْرُ فلانَ مستقمِ مُ وَأَمُورُهُ مُستقيمٌ وَالْجِمْعُ أَمُورُ مُ اللَّهُ وَالْجَمْعُ أَمُورُ مُ اللَّهُ وَالْجَمْعُ أَمُورُ مُ اللَّهُ وَالْجَمْعُ أَمُورُ مُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ النَّذِيلُ العَزَيْزِ : أَلَا اللَّهُ مُنْ مَا اللَّهُ مُنْ مُنْ أَلَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

إلى الله تصير الأمور'. وقوله عز وجل: وأوحى في كل سباء أمرها ؛ قيل: ما 'يصلحا ، وقيل: ملائكتُنا ؛ كل هذا عن الزجاج. والآمرة': الأمر'،

ملائكتُها ؛ كل هذا عن الزجاج . والآمرَة : الأمرُ ، وهو أحد المصادر التي جاءت على فأعِلَة كالمافيّة والحادية والحدد والعادية والحدد والعادية والحدد والعادية والحدد والعادية والحدد والعادية والحدد والعادية والحدد والعدد وال

وقالوا في الأمر: أومُر ومُر ، ونظيره كُل وحُد ، قال ابن سيده : وليس بمطرد عند سببويه . التهذيب : قال الليث : ولا يقال أومُر ، ولا أوحُد منه شيئًا، ولا أوحُد في الابتداء بالأمر استثقالًا للضمتين ، فإذا تقدم قبل الكلام واو الوقاد قلت : وأمُر فأمُر كما قال عز وجل : وأمُر أومُو .

أهلك بالصلاة ؛ فأما كُلُ من أَكُلَ يَأْكُلُ فَلا يكاد يُدْخَلُون فيه الهنزة مع الفاء والواو ، ويقولون: وكُلا وخُذًا وارْفَعاه فَكُلاه ولا يقولون فأَكُلاه ، قال : وهذه أَخْرُف حِاءت عن العرب نوادر ،

ودلك أن أكثر كلامها في كل فصل أوله هنزة مثل أبل يأبيل وأمر يأسر أن يتخسر وا يقعل أمنه ، وكذلك أبق يأبيق ، فإذا كان الفعل الذي أوله هنزة ويقفيل منه مكسوراً مردوداً إلى الأسر قبل : إيسير يا فلان البيق يا غلام ، وكأن أصله إأسر بهنزتين فكرهوا جمعاً بين هنزتين فحوالوا إحداهما ياء إذ كان ما قبلها مكسوراً ، قال : وكان

حق الأمر من أمَرَ يَأْمُرُ أَن يَقَـالَ أَوْمُرُ أَوْجُهُـٰذُ أَوْكُلُ بِهِمْرِتِينَ ، فَتَرَكَتَ الْهُمْرَةَ الثَّانِيـةَ وَجُوِّلُــّ واورًا للضّمة فاجتمع في الحرف ضبتان بينهما وأو والضّم آمَر ْنَا، بالمدَ، أَكْثَرَ ۚ نَا ؟ قال : وقرأَ أَبُو الْغَالِيةِ : أَمَّرُ \*

من جنس الواو ، فاستثقلت العرب جمعاً بين ضمتين وواو فطرحوا هنزة الواو لأنه بقي بعبد كلرعها حرفان فقالوا : ثُوْ فلاناً بكذا وكذا ، وخُذْ من فلان وكثل ، ولم يقولوا أكثُل ولا أمُر ولا أُخَذ ، إلا أنهم قالوا في أمَر بَأْمُر اذا تقدم قبل ألِف أَمْرٍ ﴿ وَاوَ أُوهِاءَ أُو كِلام يَنْصُلُ بِهِ الْأَمْرُ ۚ مِنْ أَمَرْ ۚ يَـَّامُرُ ۗ فقالوا : النَّقَ قلاناً وأَسُرْهُ ، فردوه إلى أصله ، وإمَّا فعلواً ذلك لأن ألف الأمر إذا اتصلت بكلام قبلها سقطت الأَلْفُ فِي اللَّفظ ، ولم يفعلوا ذلك فِي كُلُّ وخُذْ إذا اتصل الأمر ُ بهما بكلام قبله فقالوا : الثقّ فلاناً وخُلُدٌ منه كذا ، ولم نسبعٌ وأُوخُدُ كما سعنا وأُمُر \*. قال الله تعالى : وكلا منها كرغَداً ؛ ولم يقل: وأكُلا ؛ قال : فإن قيل لم رَدُوا مُرْ إلى أصلها ولم يَوْدُوا وَكُلَّا وَلَا أُوخُذُ ? قَيلٍ : لِسَعَةَ كَلَامُ العرب وَمَا رَدُّوا الشيء إلى أَصَله ، ورَمَا بِنُوهَ عَلَى مَا سَبِق ، وربما كتبوا الحرف مهموزًا ، وربما تركيه عــلى ترك الممزة ، وربما كتبوه على الإدغام ، وكل ذلك جائز واسع ؛ وقال الله عز وجل : وإذا أرَّدُنا أن نُهُلكَ قريةً أَمَنُ نَامُتُرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا } قَوْأَ أَكُثُو القِراء : أَمَرُ نَا ، وروى خارجة عن نافع آمَرُ نَا ، بالمد " وسائر أصحاب نافع رَوَوْهُ عنه مقصوراً ، وروي عن أبي عبرو : أُمَّر ْنَا ، بالتشديد ، وسائر أضعابه رَوَوْهُ بتخفيف الميم وبالقصر ، وروى هُدْيَةٌ عن حساد بن سَكَسَمَةَ عَنِ ابن كثيرٍ : أُمَّرُ ثَا ، وسائر الناس رَوَوَ هُ عنه مخففاً ، وروى سلمة عن الفراء مَن قَدَراً:أمَرْنا ، خَفَيْفَةً ﴾ فسَّرها بعضهم أَمَر ثنا مترفيها بالطاعة ففسقوا فيها، إِنْ المُثَنَّرَ فَ إِذَا أَمْرِ بِالطَاعَةِ خَالَتُفَ إِلَى الفَسْقِ. قَالَ الفراء : وقرأ الحسن : آمَر ْنَا ، وروي عنه أَمَر ْنَا ، قال : وروي عنه أنه بمعني أكثَّرُ نا ، قال : ولا نوى أَيْهَا حُفِظَتَ عَنْهُ لِأَنَا لَا نَعْرُفَ مِعْنَاهَا هَبِنَا ﴾ ومعنى

مترفيها ، وهو موافق لتفسير ان عباس وذلك أن قال : سَلَطْنَنَا رُوْسَاءَهَا فَفَسَقُواْ . وَقَالَ أَبُو إَسْحَوْ نَحُواً بما قبال الفراء ، قبال : من قرأ أَمَر ْنَا : بالتخفيف ، فالمعني أمرناهم بالطاعة ففسقوا . فإن قال قَائل : أَلَسَتُ تَقُولُ أَمَرُ تُنُ زَيِـداً فَضُرِبُ عَبْراً } والمعنى أنك أمَر ثنه أن يضرب عبراً فضربه فهذا اللفظ لا يدل على غير الضرب ؛ ومثله قوله : أَمَرُنا مَتَرَفَّهَا ففسقوا فيها ، أَمَرُ تُنْكِ فعصيتَني ؛ فقد علم أن المعصية عَالَفَةُ الْأَمْسِ ؛ وَذَلِكَ الفَسَقُ مُخَالِفَةٌ أَمْسِ اللهِ . وقرأ الحسن : أمر نا مترفيها على مثال عَلَيمُنَا ﴾ قال ابن سيده : وعسى أن تكون هذه لفة ً ثالثة ً ؛ قال الجوهري : معناه أمَر ناهم بالطاعة فعَصَو ا ؛ قال : وقد تكون من الإمارة ؛ قال : وقد قبل إن معنى أَمِرْ نَا مَتَرَفَيْهِا كَثَيَّرْ نَا مُشَرَّ فَيْهَا ﴾ قال : والدليل على هذا قول النبي ، صلى ألله عليه وسلم: خير المال سكَّة " مَأْبُونَ فِي أَوْ مُهُرَّةٌ مِأْمُورَةٌ ۚ } أَي مُكَثَّرُةٌ ۗ . والعرب تقول : أمر بنو فلان أي كَنْتُر ُوا . مُهُاجِرٌ عَن عَلَى بن عَاصِم : مُهْرَةٌ مُأْمُورَةٌ أَي

إِنْ يَعْسِطُوا يَهْسِطُوا وَإِنْ أَمِرُوا، يَوْمُ أَوْ أَمِرُوا، يَوْمُ أَنْ يُولِينَ وَالنَّكَدِ

نَــُـتُوجُ ۗ وَلـُود ؛ وقال لبيد :

وقال أبو عبيد في قوله : مُهْرَة مُ مأمورة : إِنَمَا الكثيرة النّتاج والنّسْل ؛ قال : وفيها لفتان : قال أَمَرَهَا الله فهي مُؤْمَرَة ؟ الله فهي مأمُورة به وقال غيره : إِنّا هو مُهرة مَأْمُورة للازدواج لأنهم أَتْسُعُوها مأبورة ، فلما از دوج به الفظان جاؤوا بألفدايا والعشايا ، وإِنما تُحْسَعُ الفسداة عُدَوات فعاؤوا بالغدايا على لفظ العشايا ترويساً للفظين ، ولها فعاؤوا بالغدايا على لفظ العشايا ترويساً للفظين ، ولها

نظائر . قال الجوهري : والأصل فيها مُؤْمَرَة على مُفْعَلَة ، كما قال ، صلى الله عليه وسلم : ارْجِعْنَ مَارُورات على مثارُورات على الفظ مأجورات من الوزر فقيل مأزورات على لفظ مأجورات ليزر دوجا . وقال أبو زيد : مُهْرَة مُمْمُورة هي التي كثر نسلها ؛ يقولون : أَمَرَ اللهُ المُهُمْرَة مَا اللهُ كُثر ولا على الله ولك ها . وأمر القومُ أي كثر وا ؟ قال الأعشى: ولك ها . وأمر القومُ أي كثر وا ؟ قال الأعشى:

أَمِيرُ وَنَ إِلاَّ يَوِ ثُنُونَ سَهُمُ القُعُدُ ﴿ ويِقَالَ:أَمَرَ هُمُ اللهُ فَأَمِرُ وَا أَي كَثُرُ وَا } وَفِيهِ لَمْبَاكِ: أَمْرَكُهَا فَهِيَ مَنْأُمُونَةً ﴾ وآمَنَرَهَا فهي مُؤْمَرَةً ﴾ ومنه حديث أبي سفيان : لقد أمن أمن أبن أبي كَبْشَةَ وارْتَفَعَ مَنْأَنُه ؛ يعني النبيُّ ، صلى الله عليه وسلم ؛ ومنه الحديث : أن رجلًا قال له : مَا لِي أَرَى أَمْرُ كُ يَأْمَوُ ? فَقَالَ : وَاللَّهُ لَـيَأْمَوَ كُنَّ أَي يُزِيدُ عَلَى مَا ترى؛ ومنه حديث ابن مسعود: كنا نقول في الجاهلية قد أميرَ بنو فلان أي كثروا . وأمرَ الرجلُ ، فهو أَمْرُ : كَثُونَ مَاشِيتُهُ . وآمَرُهُ اللهُ : كُثُيَّرُ نُسُلِّمُهُ وماشيتَه ، ولا يقال أَمَرَه ؛ فأَما قوله : ومُهْرَةٌ مأمورة فعلى ما قد أنس به من الإتباع ، ومثله كثير ؛ وقيل : آمَرَ ، وأَمَرَ ، لغنان . قال أبو عبيدة: آمَرَتُهُ ﴾ بالمدِ ؛ وَأَمَرُ ثُنُّهُ لَفَتَانُ يَعِني سَكِنْتُرُ ثُنُّهُ ، وأَمِرَ هِو أَي كَشُرَ فَجُرِّجَ عَلَى تَقَدُّمِ قُولُهُمْ عَلَمُ فَلان وأعلمته أنا ذلك ؛ قال يعقوب : ولم يقله أحد غيره . قال أبو الحسن : أمِر ماله ؛ بالكسر ، أي كثر . وأَمْوَ بِنُو فَلَانٌ إِيَّاواً : كَثُرُاتُ أَمُوالِهُمْ ، وَرَجِّــلُ أَمُورٌ بِالمُعروفِ ، وقد اثنتُمرَ بَخِيرٍ : كَأَنَّ نَفْسَهُ

أَمَرَ نَهُ بِهِ فَقَسِلَهُ . وتـأَمَّرُوا عـلى الأَمْرِ والنَّتَمَرُوا : تَمَـّادَوْا وأَجْمَعُوا آزاءهم . وفي التنزيل : إن المِكَلَّ يَأْتَمَبِرُونَ

بك ليقتلوك ؛ قال أبو عبيدة : أي يتشاورون عليك ليقتلوك ؛ واحتج بقول السر بن تولب : أحار بن عبر و فؤادي خير ،

ويَعْدُو على المَرْءِ ما يَأْتَمِرْ قَالَ عَيْرِهُ ؛ وهذا الشَّعْرُ لأمرى، القيس . والحَمَّيرُ ؛ الذي قد خالطه داء أو حُبُّ . وبعدو على المرَّ عَا

الذي قد خالطه داء أو حُبُّ . ويعدو على المراء ما يأثمر أي إذا النُّسَرَ أَمْنُ الْ غَيْنُ رَسُنَدٍ عَدَّا عَليه

فأهلكه. قال القتني : هذا غلط، كيف يعدو على المرء ما شاور فيه والمشاورة بركة ، وإنما أراد يعدو على المرء ما يَجُمُّ به من الشر . قال وقوله : إن المالأ

يأُمْرُونَ بِكُ ؛ أَي يَهْمُونَ بِكَ ؛ وأنشد: إعْلَــمَنْ أَنْ كُلِّ مُؤْنَمِرٍ 'عُطَى \* فِي الرَّأْيِ ، أَحْبَـانَا

قال : يقول من ركب أمراً بغير مَشُورة أَخْطأَ أحياناً . قال وقوله : وأُنتَسِرُ وا بينكم بمعروف ؟ أي هُمُوا به واعْتَز مُوا عَليه ؟ قال : ولو كان كما قال أبو عبيدة لقال : بَتَاً مَدُّ وَنَ بك . وقال الزجاج :

معنى قوله : يَأْتَسِرُ وَنَ بِكَ ؛ يَأْمُرُ بَعْضِهُم بِعِضًا بِقَتْلُكَ . قَالَ أَبُو مُنْصُور : انْتَسَرَ القومُ وَتَآمَرُ وَا إذا أَمَرَ بَعْضِهُم بِعْضًا ، كَا يَقَالَ اقْتَلَ القوم وتَقَاتِلُوا واختصوا وتخاصوا ، ومدنى يَأْتَسِرُ وَنَ بِكَ أَيْ يُوَامِر ُ بِعْضِهُم بِعْضًا بِقَتْلُكَ وَفِي فَتْلَكَ ؛ قال : وجائز يُوَامِر ُ بِعْضِهُم بِعْضًا بِقَتْلُكَ وَفِي فَتْلَكَ ؛ قال : وجائز

أَن يَقَالُ ائْنَتَمَرَ فَلَانَ رَأْيَهُ إِذَا شَاوِرَ عَقَلَهُ فِي الْصُوابِ الذِي يَأْتِيهِ ، وقد يُصِيبِ الذِي يَأْتَمِرُ رَأَيَهُ مِرَّ وَيُخَطَّىءُ أَخْرَى . قال : فعنى قوله يَأْتَمَرُ وَلَنَّ بِكُ أَيْ يُؤَامِرُ ، بعضهم بعضاً فيك أي في قتلك أحسن من قول

القتبي إنه بمعنى يهنون بك. قال: وأما قوله: وأتُمَيرُو بينكم بمعروف ؛ فمعناه ، والله أعلم ، ليكأمُر " بعضًكم بعضاً بمعروف ؛ قال وقوله :

اعلمن أن كل مؤتمر

معناه أن من التُنتَمَرَ وَأَيَّه في كل ما يَنتُوبُهُ مخطئ أحيانًا ؛ وقال العجاج :

لَمَّا وَأَى تَلْبِسَ أَمْرٍ مُؤْتَمِرٍ

تلبيس أمر أي تخليط أمر . مؤتمر أي اتتخذ أمراً . يقال : بنسما اثنتمر ت لنفسك. وقال شمر في تفسير حديث عمر ، وضي الله عنه : الرجال ثلاثة " : رجل إذا نزل به أمر اثنتمر كأيه إن إقال شمر : معناه ار تأى وشاور نفسه قبل أن بواقع ما يريد ؟ قال وقوله:

أي كل من عمل برأيه فلا بد أن يخطىء الأحيان. قال وقوله : ولا يأتمر للمرشد أي لا يشاوره. ويقال ائتتَمَر ْتُ فَسَلاناً فِي ذَلكَ الأمر ، واثنتَمَرَ القومُ إذا تشاوروا ؛ وقال الأعشى :

فَعَـادًا لَهُنَ وَزَادًا لَهُنَّ ، واشْتَرَّكَا عَسَـلًا وأَعَـارا قال : ومنه قوله:

لا يَدَّري المَكَاذَءُوبُ كَيْفَ يَأْتَمِرُ أَي كَيْفَ يَرْتَتَّمِي وَأَياً وبِشَاوِر نَفْسِهُ وبَمَّقِدُ عَلَيهِ ؟ وقال أَبْرِ عَمْدُ فَي قُولُهُ :

ويَعْدُو عَلَى المَرَّءُ مَا يَأْتَمِرُ \*

معناه الرجل يعمل الشيء بغير روبة ولا تثبُّت ولا نظر في العاقبة فيندَم عليه . الجوهري : واثنتَمَرَ الأَمرَ أي امتثله ؟ قال امرؤ القبس :

أي ما تأمره به نفسه فيرى أنه رشد فربا كان هلاكه في ذلك . ويقبال : اثنتَهَرُوا بِ إذا هَهُوا بِ وَتَشَاوِرُوا فِهِ .

ويعدو على المرء ما يأتمر

وَالاَنْتُمِسُارُ وَالاَسْتُمُسُّارُ : المَشَاوَرَةُ ، وَكَذَلَكُ التَّامَرُ ، على وَزَنَ التَّفَاعُلُ .

والمُـُوْتَمِرُ : المُستَـيدُ برأيه ، وقسل : هو الذي يَسْبِـقُ إِلَى القول ؛ قال امرؤ القبس في دواية بعضهم

أَحَاقُ بِنَ عَمْرُ وَ كَأَنَّيْ خَمَرْ ، . ويَعْدُو على المرْء مَا يَأْتَمِرْ

ويقال : بل أواد أن المرء يَـاْتَـــِر ُ لفيره بَسوء فيرجِيهِ وبال ذلك عليه .

وَبَانُ دَلِكُ عَلَيْهِ . وَآمَوَهُ ۚ فِي أَمْرُ هِ وَوَامَوَهُ ۚ وَاسْتُتَأْمَرُ هُ ۚ : شَاوِرُهُ . وقال غلام : آمَنُ "َتُهُ فَ أَمَّا عِيمُ الْمَا مَنْ الْمَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

وقال غيره: آمَر ْتُهُ فِي أَمْرِي مُوَامَرَ ۚ إِذَا شَاوِرَتِهُ والعامة تقول : وأَمَر ْتُهُ . وفي الحديث : أَمْرِي مِن المُلائكة حَوِيالُ أَي صاحبُ أَمْ مِي ووالسُّ

من الملائكة جبريل أي صاحب أمْري وو ليتي. وكل من فَرَعَت إلى مشاورته ومُؤامَرَته ؛ فهو أمير ك ؟ ومنه حديث عبر : الرجال ثلاثة ": رجل

إذا نزل به أمر" النُّتَمَرَ كَأْيَه أي شاور نفسه وارْتَأَي فيه قبل مُواقَعَة الأمر ، وقبــل : المُثَوَّتَمِرُ الذي يَهُمُّ بَأَمْرُ يِغَعَلُه ؛ ومنه الحديث الآخر: لا يأتَمِرُ وَشَدَاً أي لا يأتي برشد من ذات نفسه . ويقال لكل

من فعل فعلًا من غير مشاورة : النَّتَمَرَ ، كَأَنْ الْمُعَلَّ عَكَانَ الْمُعَلِّمِ مَا اللَّهِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ أَي أَطَاعِهَا } ومن المُديث : آمر وا النساء في الحديث : آمر وا النساء في أنْ في مَنْ ويجهن . قال : ويقال

فيه وأَمَرْتُهُ ، وليس بفصيح . قال : وهذا أمرُ نُدُب وليس نفصيح . قال : وهذا أمرُ نُدُب وليس بواجب مثل قوله: البكر تُستَأَذَ نُنُ ، ويون ويجوز أن يكون أواد به النَّلْب دُون البكر ، فإنه

لا بد من إذنهن في النكاح ، فإن في ذلك بقاء الصحة الزوج إذا كان بإذنها . ومنه حديث عبر : آمر ُوا النساء في بناتهن ، هو من جهة استطابة أنفسهن وهو أدعى للألفة ، وخوفاً من وقوع الوحشة بنهما ،

النفى للالف ، وعول من وهوع الوحسة بينها ، إذا لم يكن برضا الأم إذ البنات إلى الأمهات أميل وفي سماع قولهن أرغب ، ولأن المرأة وبا علمت من حال بنتها الحافي عن أبيها أمرآ

لا يصلح معه النكاح ، من علة تكون بها أو سلب ينع من وفاء حقوق النكاح ، وعلى نحو من هذا يتأول قوله : لا تُزُوَّع ألبكر إلا بإذنها ، وإذ ننها منكوتها لأنها قد تستحي أن تفصيح بالإذن وتظهر الرغبة في النكاح ، فيستدل يسكوتها على رضاها وسلامتها من الآفة . وقوله في حديث آخر : البكر تُستَأَدُ نُ والثيب تُستَأْمَر ، لأَن الإذن يعرف بالسكوت والأمر لا يعرف إلا بالنطق . وفي حديث المتعة : فآمَر ت نَفْسَها أي شاورتها واستأمرتها . ورجل إمر وإمرة الأوارة واستأمر كل أحد في أمره .

احل في امره . والمرة بنين الإمارة والأمارة والأمارة والأمير : الملك لنفاذ أمره بنين الإمارة والأمارة والمرت وأمر المبلغ أمراً وأمر المبلئب وأمر المبلئب كالمر المبلئب المرت الرجل يأمر إمارة إذا صار عليهم أميراً . وأمر أمارة إذا صد عليهم أميراً . وأمر أمارة والإمارة خير علما . ويقال : ما لك في الإمرة والإمارة خير عمالكسر . وأمر فلان إذا صير أميراً ، وقد أمر فلان وأمر ، الضم ، أي صار أميراً ، والأنش بالهاه ؛ قال عبد الله بن هما الله المدالة بن هما الله المدالة المدالة

ولو جاؤوا برَمُلةَ أو بهند ، لبايَعْنَا أميرةَ مُؤْمَنينا

والمصدر الإمراة والإمارة ، بالكسر . وحسكي أهلب عن الفراء : كان ذلك إذ أمر علينا الحجاج ، بفتح المم ، وهي الإمراة . وفي حديث علي، وضي الله عنه : أما إن له إمراة كليفقة الكلب لبنه الإمراة ، ومنه حديث طلبحة : لعلمك ساة تك إمراة ابن عمك .

إن قوله « إمر وإمرة » هما بكسر الاول وقنعه كما في القاموس .

وقالوا : عليك أمر كل مُطاعة " ، ففتحوا . التهذيب : ويقال : لك علي أمر كل مطاعة ، بالفتح لا غير ، ومعناه لك علي أمر كل أطيعتك فيها ، وهي المرة الواحدة من الأمور ، ولا تقل : إمر كل م بالكسر،

إِمَّا الْإِمْرَةِ مِنْ الْوَلَّ يَهِ . وَالتَّأْمِينُ : تَوْلَيْهُ الْإِصَارَةِ . وَأَمَايِرُ مُؤَمَّرُ : مُمُلِكًا مُمُلِكًا . مُمُلِكًا . وأمير الأعمى : قائده لأنه يملك أَمْرُهُ ؟ ومنه قول الأعشى :

إذا كان هادي الفتى في البلا د صدر القنّاة أطاع الأميرا

وأولو الأَمْرِ: الرَّوْسَاءُ وأَهَلِ العلم . وأَمِرَ الشَّيَّا أَمَراً وأَمَرَّةً ، فهو أَمِرِ : كَثُرَ وَتَمَّ ؛ قَالَ : أَمْ عيال ضَنَوْها غيرُ أَمِرْ

والاسم : الإمرُ . وزرعُ أمسرُ : "كثيرًا ؛ عبر اللحياني. ورجل أمر": مبارك يقبل عليه المال. والمرأة أمر "" : مباركة على بعلها ، وكلُّه منز الكَثْرَةُ , وقالوا : في وجه مالكُ تَعْرُفُ أَمَرَكُهُ وهو الذي تعرف فيه الحير من كل شيء. وأمَرَّتُه زيادته وكثرته . وما أحسن أمار تنهم أي ما يكثرون ويكثر أو لادُهم وعددهم . الفراء : تقول العرب في وجه المال الأمير تعرف أمَرَاتُه أي زيادته ونماء ونفقته . تَقُولُ : فِي إِنْبَالُ الأَمِيْرِ تَعُونُ صَالِحِهُ والإَّمَرَةُ : الزيادة والنَّمَاءُ والبُّركةِ . ويقبالُ : ١ جعل الله فيه أمرَة أي بركة ؛ من قولك : أمو المالِ إذا كثر . قال : ووجه الأمر أول مِــا تراه وبعضهم يقول : تعرف أمْرَكَهُ مِن أَمِرَ المَالُ إِ كَثَّرُ . وقال أبو الميثم : تقول العرب : في وج المال تعرف أمَرَكَهُ أي نقصانه ؛ قال أبو منصورًا والصواب ما قال الفراء في الأمر أنه الزيادة . ﴿ قَا

ابن بزُوج : قالوا في وجه مالك تعرف أَمَرَكَهُ أَي

رُبُمِنَهُ ﴾ وأمارَكَهُ مثله وأمْرَكَهِ . ورجل أمرٌ وامرأة

أمرة اذا كانا ميبونين .
والإمر : الصغير من الحيه الان أو لاد الضأن ،
والأنثى إمرة " ، وقيل : هما الصغيران من أولاد
المعز ، والعرب تقول الرجل إذا وصفوه بالإعدام :
ما له إمر "ولا إمرة "أي ما له خروف ولا رخل" ،
وقيل : ما له شيء ، والإمر : الحروف والإمرة ":
الرّخل ، والحروف ذكر ، والرّخل أثنى . قال
الرّخل ، والحروف ذكر ، والرّخل أثنى . قال
الساجع : إذا طلبَعت الشّعر ي سفرًا فلا تعدون الساجع : إذا طلبَعت الشّعر ي سفرًا فلا تعدون " أحمق ضعيف لا وأي له ، وفي النهذيب : لا عقل له إلا ما أمرته به لحرية ، مثال إمع وإمّعة ؛ قال امر ق

وَلَيْسَ بِذَي رَيْنَةً إِمَّرٍ ، إِذَا قِيدً مُسْنَكُرُ هَا أَصْعَبا

ويقال : رجل إمر لا وأي له فهو يأتمر لكل آمر ويطيعه . وأنشد شمر : إذا طلعت الشعرى سفراً فلا توسل فيها إمر ق ولا إمراً ؟ قال : معناه لا تُرسل في الإبل رجلًا لا عقل له يُد بَر ها . وفي حديث آدم ، عليه السلام : من يُطبع إمر ق لا يأكل شمر ق مر في الإمر ق بكسر الهبزة وتشديد الميم : تأنيث الإمر ، وهو الأحبق الضعيف الوأي الذي يقول لغيره : مر في بأمرك أي من يطع امراة حقاء يُحر م الحير . قال : وقد تطلق الإمرة على الرجل ، والهاة

بالجَـدُّي . والأَمَرُ : الحجارة ، واحدتُها أَمَرَة ۖ ؟ قال أَبَوْ زَبِيد

للسالغة . يقال : رجل إمَّعَهُ ". والإمَّرَةُ أيضاً :

النعجة وكني بها عن المرأة كما كني عنها بالشاة .

وقال تُعلب في قوله : رجل إمَّر " . قال : يُشَبُّه

من قصيدة يوثي فيها عثمان بن عفان ، رضي الله عنه :

وا لَهُف نَفْسي إن كان الذي وَعَمُوا
حقاً ! وماذا يود اليوم تلهيفي ?

إن كان عثمان أمسى فوقه أمر "،
كراقب العُون فوق القباة المتوفي

والعُونُ : جَمع عانة ، وهي حُمُرُ الوحش ، ونظيرها من الجمع قارَة وقور ، وساحة وسُوح ، وجواب إن الشرطية أغنى عنه ما تقدم في البيت الذي قبله ؟ وشبّة الأمر بالفحل يَرقبُ عُونَ أَتُنَه . والأمرُ ، التحريك : جمع أمراً ، وهي العَلمَ العَمير من

أعلام المفاوز من حجارة ، وهو بفتح الهمزة والمم وقال الفراء : يقال ما بهما أَمَرُ أَي عَلَمُ . وقال أبو عمرو : الأَمَراتُ الأَعلام ، واحدتها أَمَرَة . وقال غيره : وأمارة مثل أَمَرَة ؛ وقال حميد :

بسَواء مَجْمَعَة كَأَنَّ أَمَارَةً مَنْهَا ٤ إِذَا يُرَرُّتُ \* فَنَيْقُ يَخْطُرُ

وكلُّ علامة تُعَدُّ عَنِي أَمارة ". وتقول : هي أَمارة ' ما بيني وبينك أي علامة ؛ وأنشد :

إذا طلعت شمس النهار ، فإنها أمارة نسلتي عليك ، فسلتي

ابن سيده: والأَمَرَ ﴿ العلامة ؛ وَالجَمِعَ كَالْجِمْعِ ، والأَمَارُ ; الوقت والعلامة ؛ قال العجاجُ :

إذ رَدُها بكيده فارْتَدُّت إلى أمار ، وأمار مُدَّتي

قال ابن بري : وصواب إنشاده وأمار مدتي بالإضافة، والضير المرتفع في ردّها يعود على الله تعالى ، والهاء في ردّها أيضاً ضمير نفس العجاج ؛ يقول : إذ ردّ الله نفسي بكيده وقو"ته إلى وقت انتهاء ممدتي . وفي حديث ابن مسعود : ابْعَثُوا بالهَدْي واجْعَلُوا بينكِ

وبيئه يَوْمُ أَمَانِ } الأَمَانُ وَالْأَمَانُ : السلامة ،

وقيل: الأمارُ جمع الأمارَة ؛ ومنه الجديث الآخر:

فهل السقر أمارة ؟ والأمر" والأمارة والأمارة والأمارة: الرابية ، والجمع أمر" والأمارة والأمارة الموعد والمرعد وعمر أمار لكذا أي علم " . وعم ابن الأعرابي بالأمارة الوقت فقال : الأمارة الوقت فقال : الأمارة الوقت فقال : الأمارة الوقت فقال ابن شميل : الأمرة مثل المنارة ، فوق الجبل ، عريض مثل البيت وأعظم ، وطوله في السماء أربعون قامة ، مثل الدار ، وإنما هي حجارة مكو مة بعضها فوق مثل الدار ، وإنما هي حجارة مكومة بعضها فوق بعض ، قد ألزق ما بينها بالطين وأنت تراها كأنها خلقة " . الأخفش : بقال أمر أمر في أمر أمر أمراً أي استد" ، والاسم الإمر ، بكسر المرة ؛ قال الراجز : قد لتي الأقرائ منتي نكثرا ،

داهية كه هياء إدا إمرا المرا المرا ويقال : عَجَبَ مُنكر . ويقال : عَجَبَ مُنكر . وأمر إمرا عجَبَ مُنكر . وفي التنزيل العزيز : لقد جنت شيئاً إمرا ؟ قال أبو المحتى : أي جنت شيئاً عظيماً من المنكر ، وقيل : الإمرا ، بالكسر ، الأمر العظيم الشنيع ، وقيل : العجيب ، قال : وشكراً أقل من قوله إمرا ، لأن تغريق من في السفية أنكر من قتل نفس واحدة ؟ قال ابن سيده : وذهب الكسائي إلى أن معنى إمرا قال ابن سيده : وذهب الكسائي إلى أن معنى إمرا شيئاً داهياً مُنكراً عَجَباً ، واشتقه من قولهم أمرا القوم إذا كثروا .

وأمَّرَ القناةَ : جعل فيها سناناً . والمُؤَمَّرُ : المُتحدَّدُ ، وقيل : الموسوم . وسنان مُؤمَّرُ أي عداده ، والله مُؤمَّرُ أي عداده ، قال ابن مقبل :

وقد كان فنا من يَحُوطُ فِمارَنَا ، ويَحْدِي الكَوْمَرِا

والْـُـوْمَرُ أَيضاً: المُسلَّطُ . وتَأَمَّرَ عليهم أَيْ تَسَلَّطَ . وتَأَمَّرَ عليهم أَيْ تَسَلَّطَ . وقال خالد في تفسير الزاعي المؤمّر وقال: هو المسلط . والعرب تقول: أَمَّرُ فَنَاتَكُ أَي المِعل فيها سناناً . والزاعي: الرمح الذي إذا مُعزّ

اجعل فيها سناناً . والزاعي : الرمح الذي إذا ُهزاً تدافع كُلله كأن مؤخره بجري في مُقدَّمه ؛ ومنه قيل : مَرَّ يَزْعَبُ مجيله إذا كان يتدافع ؛ حكاه

عن الأصمعيُّ .

ويقال: فلان أمَّر وأمَّر عليه إذا كان والياً وقد كان سُوفَة أي أنه مجرَّب. وما بها أمَر أي ما أمَّر أي ما

وأنت أعلم بتامورك ؛ تامورُه : وعاؤه ، يريد أنت أعلم بما عندك وينفسك . وقبل : التّأمورُ النّفس وحياتها ، وقبل العقل . والتّأمورُ أيضاً : دمُ القلب وحيثُهُ وحياته ، وقبل : هو القلب نفسه ، وربا جُعِل صبغاً على التشبيد .

والتَّامُورَ: الولدُ . والتَّامُورُ : وزيرِ الملكُ . والتَّامُورُ: نامُورُ الملكُ . والتَّامُورُ : غرِّيسَهُ الأَسَلَدِ ؟ وقيل : أَصل هذه الكلمة سريانية ، والتَّامُورُة : الإبريق ؛ قال الأَعشى :

ويني ؛ دن والها تامُونَةُ مُرفُوعَةً ﴿

الشرابها والمراوي

والتّأمورة الحُنقة والتّأموري والتّأمري والتّأمري والتّأمري والتّؤمري : الإنسان ؛ وما رأيت تأمري آمري من هذه المرأة ، وما بالدار تأمور أي ما يها أحد وما بالركية تامور ، يعني الماء ؛ قال أبو عبيد : وهو قياس على الأو"ل ؛ قال ابن سنده : وقضينا عليه أن التاء زائدة في هذا كله لعدم فعلول في كلام العرب والتّامور : من دواب البعر ، وقيل : هي دويبة والتّامور : جنس من الأوعال أو شبيه بها له قرن والتّامور : جنس من الأوعال أو شبيه بها له قرن والتّامور : جنس من الأوعال أو شبيه بها له قرن

وَاحِدُ مُنْتَشَعَّبُ فِي وَسُطِّ رَأْسُهُ . وَآمَوْ ۖ السَّادِمِ

من أيام العجوز ، ومؤتمير" : السابع منها ؛ قال أبو شبل الأعرابي :

كُسِعُ الشَّنَّاءُ بَسِعَةً غُبُونِ : بالصِّن والصِّنَّبُورِ والوَبُورِ وبآمير وأخبه مؤتمير ، ومُعَلَّلُ وعُطْفِيءَ الجَيْرِ

كَأَنَّ الأُولَ منهما يأمرُ الناس بالحذر ، والآخر يشاورهم في الطُّعُن أو المقام، وأسماء أيام العجوز مجموعة في موضعها . قال الأزهري : قال البُسْتي : سُمِي أَحَدُ أَيَامُ العجوزُ آمِراً لأَنَّهُ بِأَمْرُ النَّاسُ بَالْحَدُرُ منه ، وسمي الآخر مؤتمراً . قال الأزهري : وهذا

خَطُّأُ وَلِمُمَّا سَبِّي آمَرًا لأَنَّ النَّاسَ يُؤَّامِرِ فَيه بَعْضُهُم بعضاً للظمن أو المقام فجعل المؤتمر نعتاً لليوم ؛ والمعنى أَنه يؤتَمرُ فيه كما يقال ليل نائم 'ينام فيـه ، ويوم

عاصف تَـعْصِف فيه الربح ُ ، ونهار صائم إذا كان يصوم فيه ، ومثله كثير في كلامهم ولم يقل أحد ولا سمع من عربي اثنتمَر ْتُهُ أَي آدَنْتُهُ فهو باطل . ومُؤْتَمِـو ۗ والمُتُوْتَمِرُ : المُحَرَّمُ ؛ أنشد ابن الأعرابي :

نَحْنُ أَجَرُ نَا كُلَّ دَبَّالٍ فَتَبِر ، في الحَجِ من قبل دَآدي المُؤتمر

أنشده ثملب وقال ؛ القَتْبِرُ المتكبر . والجمع مآمر

ومآمير . قال ابن الكلبي : كانت عاد تسمّي المحر"م مُؤْتَسِراً ﴾ وصَفَرَ ناجِراً ﴾ وربعاً الأول خُواناً ، ودبيعاً الآخر بُصاناً ، وجمادي الأولى رُبِّي ،

وجمادى الآخرة حنيناً ، ورَجَبُ الأَصمُ ، وشعبان عاذِلًا ، ورمضان ناتقاً ، وشوَّالاً وعلا ، وذا

القَعْدَة وَرَنَّة ، وذا الحمة بُرك . وإمَّرَةُ : بلد ؛ قال عُرْوَةٌ بنُ الوَرَّد :

وأهْلُكَ بين إمَّرَةٍ وكيو

ووادي الأميّر : موضع ؛ قال الراعي :

وافنزعن في وادي الأميس بعدما كسأ البيد سافي القيظة المنتناصر

ويومُ المَــأُمُورُ : يُومُ لبني الحرثُ بن كعب عــلي بني دارم ؟ وإياه عنى الفرزدق بقوله :

هَلُ تَذَ كُرُ وَنَ بِلَاءَ كُمْ ۚ يَوْمَ الصَّفَا ، أو تَذْكُرونَ فَوارِسَ المَأْمُورِ ؟

وفي الحديث ذكر أمَر ، وهو يفتح الهمزة والمم ، موضع من ديار غَطَمَان خرج إليه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لجمع محارب .

أهو : الأَهْرَةُ ، بالتعريك : مناع البيت . الليث : أَهُرَةُ البيت ثبابه وفرشه ومتاعه ؟ وقال ثعلب :

بيت حَسَنُ الطُّهَرَةُ والأَهْرَةُ والعَقارِ ، وهو متاعه ؛ والظُّهُرَاةُ ؛ مَا ظَهُرَ مَنْهُ ﴾ والأَهْرَاةَ : مَا بَطَنَ ﴾ والجمع أَهَرُ وأُهَرِاتُ ؟ قال الراحز :

> عَهْدي مِجَنَّاحِ إذا ما ارْتَزَّا ، وأدرَت الرَّيحُ تُرابًا نِـَرًا أَحْسَنَ بَيْتِ أَهَرًا وبَزَّا ، كَأَمَّا لُنَّ بَصَخْرِ لَنَّا

وأحسن في موضع نصب على الحال ساد" مسد" خبو عهدي ، كما تقول عهدي بزيد قائمًا . وار تَزَرُ بمعنى

ثبت . والترابُ النَّزُ : هو النَّديُّ . وأيت في حاشية كتاب ابن بري ما صورته : في المحكم جَنَّاحُ اسم رجل وجَنَّاحُ اسم خباء من أخيتهم ؛ وأنشد :

> عَهُدي بجِنَّا مِ إِذَا مَا اهْتَزَّا ، وأَذْرَت الرَّبِحُ تَرَابًا نَـزًّا ءَ أَنْ سُوْفَ تُبْضِيهُ وَمَا ارْمَأَزُّا.

قال : وتمضيه تمضي عليه. ابن سيده : والأَهْرَةُ الهَمَّةُ.

وو : الأوارُ ، بالضم : شدَّة ﴿ حَرَّ الشَّمْسُ وَلَفَّحَ النَّارُ

,

غيره : ويقال للعنفرة التي يجتمع فيها الماء أورة وأوقة م قال الفرزدق :

تَرَبَّعَ بَيْنَ الأُورَتَيْنِ أَمْيِرُهَا وأما قول لبيد :

كساك الكانس ، لم يُورَ بها ، سعبة الساق ، إذا الطال عقل

سُعْبَةَ السَّاقِ ، إِذَا الطَّلُّ عَقَلَ وروي : لم يُواَّرُ بها ؛ ومن رواه كذلك فهــو من

وروي : لم يُوآرِ بها ؛ ومن رواه كدلك فهـ و من أوار الشمس ، وهو شدة حرها ؛ فقلبه ، وهو مــن التنفير . ويقال : أو أرثه فاستو أن إذا نَــَـرُ تَـهُ .

التنفير . ويفال : الوازل فاستنوار ولا تسوف ا ابن السكيت : آرَ الرجلُ حليلته يَؤُورُها ، وقبال غيره : يَثِيرُها أَيْرِاً إذا جامَعُها .

وَآوَءٌ وَأُوارَةٌ : موضَّعانَ ؛ قال :.

عَدَاوِيَّة "هيهاتَ منكَ مُعَلَّمًا ، إذا مِنا هياءَ المُتَّلِّتُ بِقُدْ سِ وَآوَتَ

ويروى : بقدس أوارة . عداوية : منسوبة إلى عدي على غير قياس . وأوارة : اسم ماء . وأورياء : رجل

من بني إسرائيل ، وهو زوج المرأة التي فُتينَ بها داود ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام . وفي حديث عطاء : أَبْشِرِي أُورى سَلَّمَ بواكب الحار ؛ يويد بيت الله المقدَّس ؛ قال الأعشى :

وقد 'طَفْت' للمال آفَاقَهُ : عُمَانَ فَحَرِيْصَ فَأُورَى سُلَمَ

والمشهور أورى شكم ، بالتشديد ، فخففه للضرورة وهو اسم بيت المقدس ؛ ورواه بعضهم بالسين المهملة وكسر اللام كأنه عربه وقال : معناه بالعبران بيت السلام . وروي عن كعب أن الحنة في السما السابعة عيزان بيت المقدس والصخرة ولو وقد حجر منها وقع على الصخرة ؛ ولذلك دعيت أور شك

ودُعيت الجنةُ دارَ السلام .

ووهجها والعطشُ ، وقبل : الدُّخان واللَّهَبُ. ومن كلام علي ، وخي الله عنه : فإن طاعة الله حر "رُ" من أوار نيران مُوقدة ؛ قال أبو حنيفة : الأُوارُ أَرَّقُ من الدُّخان وأَلطف ؛ وقول الراجز : والنَّارُ قد تَشْفي من الأُوارِ

النار همنا السّمات . وقال الكسائي : الأوار مقلوب والله الو آر ثم خففت الهمزة فأبدلت في اللفظ واوآ فصارت ووارآ ، فلما النقت في أول الكلمة واوان وأجري غير اللازم جرى اللازم أبدلت الأولى همزة فصارت أوارآ ، والجمع أو رسّ . وأرض أورة وو يورّ قلاب : شديدة الأوار. ويوم ذو أوار أي ذو سَمُوم وحر شديد . وديح إير وأور . باددة . والأوار أيضاً : الجنوب . والمُستَأور : الفرّع ؛ والله الشاعر :

كَأَنَّه بزوان نامَ عَنْ غَنَمٍ، مُسْتَأْورٌ فِي سواداللَّيل مَدُوُّوبُ

الفراة : يقال لربح الشَّمالِ الجَرْمِياءُ بوزن رَجُلُّ نِفْرِجاءُ ، وهو الجبانُ . ويقال للسَّماء ليرٌ وأيرٌ وأيرٌ وأو ُورٌ ؛ قال : وأنشدني بعض بني عُقِيْل :

مُشْآمِيَّة مُنْحَ الظَّلامِ أُورُورُ

قال ؛ والأورُورُ على فَعُول .

قال : واستأورت الإبل نقرت في السبل المستورة في السبل الموسد وكذلك الوحش في السبورة أرت الإبل إذا ترابعت على نفار واحد ؛ وقال أبو زيد : ذاك إذا نفرت فصعدت الجيل ، فإذا كان نفاره في السبل قيل : استأورت ؛ قال : وهذا كلام بني عُقيل ، الشبياني : المنستأور الفار . وهذا واستأور الفار .

اير ؛ إيْرُ ولغة "أخرى أيْرَ " مفتوحة الأَلف، وأيِّر " كُلّ ذلك : من أسماء الصّبا ، وقيل : الشّمال ، وقيل : التي بين الصبا والشمال ، وهي أخبث النُّكْب . الفراء: الأصمعي في باب فعل وقعل : من أسماء الصبا إيْر " وأيْر " وهير" وهير " وأيَّر وهير ، على مثال فينعل ؛

وإنَّا كَسَامِيحِ إذا كَمِبَّتِ الصَّبَاءُ وَإِنَّا لَأَيْسَارُ إذا الإيرُ كَمِبَّتِ

ويقال السماء: إير" وأير" وأيير" وأو ور". والإير': ربح' الجننوب ، وجمعه إيرة". ويقال: الإير' ربح حارة من الأوار ، وإنما صارت واوه باء لكسرة ما قبلها . وربح إير" وأور": باردة .

والأَيْرُ : مَعْرُوف ، وجَمَعُهُ آيُرُ " عَلَى أَفْعُلُ وَأَيْوُرُ " وآبَارُ وأَيُر " ؛ وأنشد سيبويه لجرير الضي : يا أَضْبُعاً أَكْلَت آيَارَ أَصْبِرَ ﴿ ،

ففي البطون، وقد راحّت، قَرَّ أَقَيرُ كَالُ غَيْدُرُ أَنَّكُمْ مِعْلَانُ مِنْدَرَةً مُدسَمُ المرافق ، أَنْذَالُ عَواويّرُ

وغَيْرُ 'هُمْزُ وَلُمْزُ لِلصَّدِيقِ ، ولا يُنكي عَدُو ً كُمْ مِنْكُمْ أَظَافِيرُ وأنتكم ما بطئنتهم ، لم يَزَلُ أَبَدَمَ،

مِنْكُمْ على الأَقْرَبِ الأَدْنَى، زَنابِيرُ ورواه أَبَو زَيْد يَا صَبْعاً على واحدة ويَا تُضِيْعاً ؟ وأنشد أَبْضاً :

أَنْعَتَ أَعْبَاداً دَعَيْنَ الْحَنْزَرَا، وَكَنْرَا، وَكَنْرَا، وَكَنْرَا

ورجل أيادي : عظيمُ الذَّكر . ورجل أنافي : عظيم الأنف . وروي عن عـلي بن أبي طالب ، رضي الله عنه ، أنـه قال يوماً متـثلًا : مَنْ يَطُـُلُ أَيْرُ أَبِيـه

يَنْتَطِقُ بِـه ؟ معناه أن من كثرت ذكور ولد أبيه شدّ بعضهم بعضاً ؟ ومن هذا المعني قول الشاعر :

فلمو شاء وبي كان أيْر' أييكُمُ طويلاً ؛ كأيْرِ الحَرِث بن سَدوس قبل : كان له أحد وعشرون ذكراً . وصَخْرَةُ \* يَوْ الْهَ

وصخرة أير وحار" يار": يذكر في ترجمة يور ، إن شاء الله . وإير" : موضع بالبادية . التهذيب : إير" وهير" موضع بالبادية ؛ قال الشباخ :

على أصلاب أحقب أخدري من الللّه تضمّنهُن الدّ الله والد : حَبلُ ؛ قال عباس بن عامر الأمم : على ماء الكلاب وما ألامُوا ، ولكن مَن يُواحِم وكن إير ? ولكن مَن يُواحِم وكن إير ? والأياد : الصّفر ؛ قال عدي بن الرقاع : تلك التّجادة لا تحيب لمشلها ، وأيار عباء بأنك وأيار

وآرَ الرَّجَلُ عليكَتَهُ يَؤُورُهَا وَآرَهَا يَثِيرُهَا أَيْراً إِذَا جامعها ؛ قال أبو محمد اليزيدي واسمه محيى بن المبارك

يهجو عنان جارية الناطفي وأبا ثعلب الأعرج الشاعر، وهو كليب بن أبي العول وكان من العرجان والشعراء، قال ان بري ومن العرجان أبو ما لك الأعرج ؛ قال الجاحظ وفي أحدهما يقول اليؤيدي :

أبو تَعَلَّبُ للناطفي مُوْازِرُ ، على مُعَنَّهِ ، وَالنَّاطِفِي عَيُورُ وبالبَعْلَةِ الشَّهْبَاءِ رَقَةٌ حَافَرٍ ، وصاحبُنَا ماضي اَلجَنَانِ جَسُورُ ولاغَرُّو أَنْ كان الأُعَيْرِ جُ آرَهَا، ومنا الشَّاسُ إلا آيَـرُ ومَثِيرُ والآرُ : العارُ . والإيارُ : اللَّوْحُ ، وهو الهواء .

#### فصل الباء الموحدة

بأو : السِيْرُ : القليبُ ، أنني ، والجمع أبادً ، بهمزة بعد الباء، مقلوب عن يعقوب، ومن العرب من يقلب المهرة فيقول: آبار"؛ فإذا كُنْتُرَتْ ، فهي السِّنَّارْ، وهي في القلة أَبْرُورُ . وفي حديث عائشة : اغْنَسْلِي من ثلات أَبْؤُر يَمُدُ بَعِضُهَا بَعِضًا ﴿ أَبُّؤُر ۗ : جَمِع ُ قَلَةَ لَلَّبُور . ومدُّ بعضها بعضاً : هو أن ساهها تجتمع في واحدة كمياه القناة ، وهي السِئْرَة ، وحافر ها : الأبَّار ، مقلوب ولم يُسمع على وُجُهُهِ ٤ وفي التهذيب: وحافيرُ ها بأ آرَ ؛ ويقال : أَبَّارِ ؛ وقد كِأَرْتُ بِشُراً وَبَأَرُهَا يَمْثَأَرُها وَابْنَنَأَرَها : جَفَرَهَا . أَبُو زيد : بَأَرْتُ أَبْأَلُ نَأْرًا تَحِفَرُ تُنُ يُؤْرَةً يَطْبِخُ فَيَهَا ، وَهِي ٱلْإِرَةُ . وَفِي الجديث : السِئْنُ مُجانَّ قيل هي العادية القديمة لا يعلم لها حافر ولا مالك ، فيقع فيها الإنسان أو غيره، فهو 'حبار أي كهدَرُ' ، وقيل : هو الأُجير الذي ينزل البَّر فينقيها أو مخرج منها شيئًا وقع فيها فيموت . والبُوْرَةُ : كَالرُّبْيَةِ مِن الأَرْضَ ، وقيل : هي موقد النار ، والفعل كالفعل . وبَأَرَ الشيءَ يَبْأُرُهُ كِأْرَا وابْتَأْرَهُ ، كلاهما : خَمَاَّهُ وَادَّخَرَهُ ؛ وَمَنْهُ قَيْلُ للعَفْرَةِ: البُؤْرَةُ. والبُؤْرَةُ والبِئْرَةُ والبَئْرِةُ والبَئْرِةُ عُ على فَعَيْلَةً : مَا مُعْيِنَةً وَادْخِرَ , وَفِي الحَدَيْثُ : أَن رجلًا آتاه الله مالاً فلم تَبْنَتُو ْ خيراً ؛ أي لم يُقَدِّم لنفسه خبيبئة خبر ولم يدخون وابتأر الحير وبَأَرْهُ : قَدُّمَهُ ، وقيل : عمله مستوراً . وقال الأُمُّويُ في معنى الحديث: هو من الشيء مختبأ كأنه لم يُقدُّم لنفسه خيراً تخبَّأهُ لها ١

ويقال للدَّخيرة يدَّخرها الإنسان : بَثْيِرَة ". قال أبو عبيد: في الابْتئار لغتان: يقال ابْتَأَرْتُ والْنْتَبَرْتُ ابْتئاراً والْنْتَبَاراً ؛ وقال القطامي :

فإن لم تَأْتَبِنُ رَشَداً قُرَيْشُ وَ فَاللَّهِ النَّاسِ النَّيْسِالُ النَّاسِ النَّيْسِالُ

يعني اصطناع الحير والمعروف وتقديمه . ويقال لإرَّةُ النارِ : 'بُؤْرَةْ"، وجمعة 'بُؤْرَ".

بير: البَسْرُ : وأحدُ البُبُور ، وهـ و الفُرانِقُ الذي يعـادي الأسد . غـيره : البَبْرُ ضرب من السباع ، أعجبي معرّب .

بِتُو : البَتْرُ : اسْتَنْصَالُ الشيء قطعاً . غيره : البَشْرُ فَطَعُ الذَّنَبُ وَنحُوه إذا استأصله .

قطيعُ الدُّنبِ وبحوه إدا استاصله . بِنَسَرْتُ الشيءَ بَشِراً : قطعته قبل الإتمام . والانشتال ُ: اللائه الديم : . . . . . الذ عاما أنه : عن المندوة ؟

الانتقطاع . وفي حديث الضعايا: أنه نهى عن المبتورة ، وهي الني قطع ذنبها . قال ابن سيده : وقيل كُلُ قطع كَبَرُه ، بَتَرُه أَ بَتْرًا فَانْبَتَرَ وَتَبَتَّر . وسَيْف باتر وبَتُور وبَتَار : قطاع . والباتر أن القاطع . والباتر أن القاطع .

والأَبْتَرُ : المقطوعُ الذَّنب من أيّ موضع كان من جميع الدوابِ ؛ وقد أَبْشَرَهُ فَبَشَر ، وذَنَبُ أَبْشَرُ

وتقول منه : بَتِرَ ؛ بالكسر ؛ يَبْتُرُ بَتُراً .
وفي الحديث : أَنه نهى عن البُتَيْراء ؛ هو أَن يُوتِر بركعة واحدة ؛ وقيل : هو الذي شرع في ركعته فأتم الأولى وقطع الثانية . وفي حديث سعد : أَن أَوْتَرَ بركعة ، فأَنْكُر عليه ابن مسعود وقال : •

هذه البَّنْرَاءُ ? وكل أمر انقطع من الحير أثرَّه ، فه أَيْثَرُّ . والأَبْتَرَانَ : العَيْرُ والعَبْدُ ، سُمَّيا أَبْتَرَيْنَ لِمَّا خيرهما . وَقَدْ أَبْتَرَهُ اللهُ أَي صيره أَبْتَرَ

وخطبة " بَشْرَاءُ إِذَا لَمْ يُذَكَّرُ الله تعالى فيها ولا صُلَّحٍ عـلى النبي ، صلى الله عليه وسلم ؛ وخطب زياد خطب البَشْرَاءُ : قيل لها البَشْرَاءُ لأَنه لم محمد الله تعالى فيهـ ولم يصل على الذي على الله عليه وسلم .
وفي الحديث: كان لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم ،
در ع يقال لها البَدْراة ، سميت بذلك لقصرها .
والأبتر من الحيات : الذي يقال له الشيطان قصير الذنب لا يواه أحد إلا فر منه ، ولا تبصره حامل إلا أسقطت ، وإغا سمي بذلك لقصر ذنبه كأنه بُتِر منه ، وفي الحديث : كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر ؛ أي أقطع ، والبتر : القطع .
والأبتر من عروض المنتقار ب: الرابع من المثن ،

تَخلِیلیاً! 'عوجاً علی رَمْمِ دَارِ ، تَخلَنتُ مِن 'سَلَیْمی وَمِن مَیّاهُ

والثاني من المُسَدِّس ، كقوله :

تَعَفَّفُ ولا تَبْتَئِسُ ، فَسَا أَيْقُضَ يَأْنِكَ

فقوله يه من مَيّة وقوله كا مِن يَأْتِيكا كلاهما فل، وإنّا حكمهما فعولن،فعدفت لن فبقي فعو ثم حدفت. الواو وأسكنت العين فبقي فل ؛ وسمى قطرب البيت الرابع من المديد، وهو قوله :

إنا الذَّالْفَاءُ بِاقْدُونَهُ ، أُخْرُجُنَتُ مِنْ كَبِسٍ رُحِمْقَانِ

سماه أَبْنَرَ. قال أبو إسعق: وغلط قطرب، إنما الأبتر فإنما في المتقارب، فأما هذا الذي سماه قطرب الأبتر فإنما هو المقطوع ، وهو مذكور في موضعه . والأبتر : الذي لا عقب له ؛ وبه تحسر قوله تعالى : إن شانيتك هُو الأبتر في نولت في العاصي بن وائل وكان دخل على النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وهو جالس فقال : هذا الأبتر أي هذا الذي لا عقب له ، فقال الله جل هذا الأبتر أي المنقطع المقب ؛ ثناؤه: إن شانئك يا محبد هو الأبتر أي المنقطع المقب ؛

وَجَائِزُ أَنْ يَكُونَ هُوَ المُنقطَّعِ عَنْهُ كُلُّ خَيْرٍ . وَإِ حَدِيثُ ابْ عِبَاسَ قَالَ : لَمَا قَدْمَ ابْنُ الأَشْرَفِ مَكَا قالت له قريشُ : أنت حَبْرُ أَهُلَ المَدْينَةُ وَسَيَّدُ هُمَ

فالك له قريس ؛ الت حبر الهل المدينة وسيدهم قال : نعم ، قالوا : ألا توى هذا الصُّنَائِيرِ الأَبَيْتِرِ مِن قومه ? يزع أنه خير منا وغن أهل الحَجج وأهل السَّدانَة وأهل السَّقاية ? قال : أنتم خير منه ، فأنزلت إن شانئك هو الأبتر ، وأنزلت : ألم تر الى التذير أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنو

سبيلًا. ابن الأثير: الأبشر المنتبشر الذي لا ولد له؛ قبل: لم يكن يومثد وليد له عال : وفيه نظر لأنه ولد له قبل البعث والوحي إلا أن يكون أواد لم يعش له ولد ذكر. والأبشر : المتعدم . والأبشر : الحاسر . والأبشر : الذي لا عر و آ له من المتزاد والدلاء .

وَتَبَتَّرُ لَحْمهُ : انْمَارَ . وَبَتَنَرَ كَحِمهُ مَّ يَنْتُرُ هَا بَتْراً : قطعها . والأباتر ' ، بالضم : الذي يَبْتُرُ وحمه ويقطعها ؟ قال أبو الرئيس المازني واسمه عبادة بن طَهْفَة بهجو أبا حصن السلمي :

> لَـنْمِهُ ۗ نُوْتُ فِي أَنْفِهِ مُخْنُوْ ُوالَهُ ۗ ، على قَطْع ِ ذِي القُرْ بِي أَحَدُ أَبَاتِرُ ُ مِن مِن كِـ ذِا أَدِيدِهِ اللهِ مِن مِنا أَهُ

قـال ابن بري : كـذا أورده الجوهري والمشهور في شمره :

تشديد و كاء البَطن ضَب ضَغينة وسندكره هنا . وقيل : الأَباتِر ُ القصير كأَنه بُتِر َ عن النّام ؛ وقيل : الأَباتِر ُ الذي لا نَسْلَ لَه ؛ وقوله أنشده ان الأعرابي :

شديد ُ وكاء البَطن ضب صَعينة ، على قبطنع ذي القر بي أحد ُ أَباتِر ُ

قال: أباتر 'يسرع' في بنر ما بينه وبين صديقه . وأَبْتَرَ الرَجل' إذا أعْطَى ومنع . والحُبُحَةُ البَشْراة : النفذة ؛ عن ثعلب . والبُتَيْراة : الشس ُ . وفي حديث على ، كر م الله وجهه ، وسئل عن صلاة الأضحى أو الضّعى فقال : حبن تبهر ُ البُتيْراة وترتفع . وأبنر الرجل ، على الضعى ، وهو من وترتفع . وأبنر الرجل ، على الضعى ، وهو من دلك . وفي التهذيب : أَبْتَرَ الرجل ُ إذا صلى الضعى حبن تُقضّب ُ الشمس أى وتُقضّب ُ الشمس أي مُخرج ُ عنه مناعها كالشّضان .

ان الأعرابي: البُنتيرَةُ تصغير البَنْرَةِ ، وهي الأتانُ. والبُنْرِيَّةُ : فوقّةُ من الزَّيدية نسبوا إلى المغيرة بن سعد ولقبه الأَبْنَرُ .

والبُنْرُ والبَنْرَاءُ والأَباتِرِ : مواضع ؛ قال القتال الكالي :

عَفَا النَّبْتُ بعدي فالعَربِشَانِ فالبُّدرُ

وقال الراعي : تركن رجال العُنظُوانِ تَنُوبُهُمْ

ضِبَاع خَفِياً فَ مِنْ وَرَاءَ الأَبَاتِرِ وَ : البَّشُرُ وَالبَشَرُ وَالبُشُورُ : خُرَّاجٌ صِعَارٌ ، وخص بعضهم به الوجه ، واحدته بَشْرَةٌ وبَشَرَةٌ .

وقد بَثَرَ جِلْدُهُ ووجهه يَبِثْرُ بَثْراً وبُثُوراً وبَثُوراً وبَثُرَ ، بِالصّ ، ثلاث لفات ، فيو وجه بنير ، بثراً وبَثُر ، بالضم ، ثلاث لفات ، فيو وجه بنير ، وتبَثّر وجهه : بثير ، وتبَثّر ، جلده : تنقط ، قال أبو منصور : البُثُورُ مِثْل الحُد وغيره من بدن الإنسان ، وجعها بثر " ، أبن الأعرابي : البَثرة أن تصغيرها البُثيرة ، وهي النَّعْمة النامة ، والبَثرة أن الحراه أن والبَثر : أرض سَهِلة " رخوة " ، والبَثر أن أرض سَهِلة " رخوة " ، والبَثر أن أرض حجارة الحراة إلا أنها بيض ، والبَثر ، والبُثر ، والبَثر ، والبَثر

الكثير . يقال : كثير كثير ، إنباع له وقد يفرد . وعظاء بَشْر : كثير وقليل ، وهو من الأصداد . وماء بَشْر : بقي منه على وجه الأرض شيء قليل . وبَشْر " : ماء معروف بذات عر ق ، قال أبو دَوْيب : فافت بَهُن من السّواء ، وماؤه

فَافَنْتَنَّهُنَّ مِنَ السَّوَاءَ ، وَمَاؤَهُ بَشْرُ ، وَعَانَدَهُ طَرِيقٌ مَهْيَعُ والمعروف في البَشْرِ : الكثيرُ . وقال الكسائي : هذا

شيء كثير " بَذير" وبَجير" أيضاً . الأصعي : النشرة الخفرة أ. قال أبو منصول: ووأيت في البادية وكينة غير مطوية بقال لها بَشْرة الهوكان واسعة كثيرة الماء . الليث : الماء البشر في الفدير إذا ذهب وبقي على وجه الأرض منه شيء قليل المم نشس وعَشَى وعَشَى الفدير بَشْراً ، والبَشْر أ : الحَسْسَة ، والبُشُور : الأَحْسَاء الفدير بَشْراً ، والبَشْر أ : الحَسْسَة ، والبُشُور : الأَحْسَاء ، وهي الكرار الله ويقال : ماء باثر الذا كان بادياً من غير حفر ، وكذلك ماء نابع ونبيع " ونبيع" ، والباثر ألله المناود المَسْدُور : المَسْدُ الفي المَسْدُور : المَسْدَور : المَسْدُور : المَسْدُور : المَسْدَور : المَسْدَور : المَسْدَور : المُسْدَور : المُسْدَور : المُسْدَور : المُسْدَور : المُسْدَور : المُسْدِور : المُسْدَور المُسْدَور المُسْدَور : المُسْدَور : المُسْدَور : المُسْدَور المُسْدَور المُسْدَور : المُسْدَور ال

بِثُمُونَ : ابْذَعَرَّتِ الحَيْلُ وَابْشَعَرَّتُ إِذَا وَكَضَّتُ تُبَادُورُ شِيْئًا تَطَّلُبُهُ .

هِو : البَحَرَ ، بالتحريك : خروج السُرَّة ونْتُوهُ و وغلَظُ أصلِها ، ابن سيده : البُحْرَة السُرَّة م الإنسان والبعير ، عَظْسُت أو لم تعظم ، وبَحَر بَجْراً ، فهو أَبْحَرُ إذا عَلُظ أَصل سُرَّته فالنَّحَ من حيث دَق وبقي في ذلك العظم ربح ، والمرأَّ بَجْراة ، واسم ذلك الموضع البَحْرَة ، والبُحْرَة ، والأَبْحَرُ : الذي خرجت مرته ؛ ومنه حديث صِفَ قُرْبُش : أَشِحَة " بَحَرَة" ؛ هي جمع باجر ، وهو العظ البطن . يقال : بَحِرَة" ؛ هي جمع باجر ، وهو العظ

وأَبْحَرُ ، وصفهم بالبطانة ونُنتُوء السَّرَدِ ويجودَ أَن يكون كناية عن كنزهم الأموال واقتنائهم لها ، وهو أشبه بالحديث لأنه قرنه بالشع وهو أشد البخل. والأَبْجَرُ : العظيمُ البطن ، والجمع من كل ذلك بُحْرُ " وبُحْران " ؛ أنشد ابن الأغرابي :

فلا يَحْسَب البُهْرِ أَنْ أَنَّ دَمَاءَنَا حَقَينَ لَمُمْ فِي غَيْرِ مَرْ بُوبَةً وُقَدْرِ

أي لا تحسن أن دماة الذهب فرغاً باطلا أي عندنا من حفظنا لها في أسقية مر بوية ، وهذا مثل ان الأعرابي : الباجر المنتفيخ الجوف ، والمردب المناف الأعلى : الباجر المنتفيخ الجوف ، والمردب الجاء : الأحمق الله الأزهري : وهذا غير الباجر ، ولكل معنى الفراء : البحر والبحر انتفاخ البطن . وفي الحديث : أنه بعث بعثا فأصبحوا بأدض بجراء ؟ أي مرتفعة صلا بعث بعثا فأصبحوا بأدض بجراء ؟ أي مرتفعة صلا بي والأبجر : الذي ارتفعت سرونه وصائبت ؟ ومنه حديثه الآخر : أصبحنا في أدض عرونة بحراء ، وقبل : هي التي لا نبات بها . والأبحر : بحراء ، وقبل : هي التي لا نبات بها . والأبحر : بحراء ، وقبل : هي التي لا نبات بها . والأبحر : البحر عامن عامن المناف المنفنة لعظمه في نوع الحبال ، وبه سمي أبحر النفية المنفنة لعظمه في نوع الحبال ، وبه سمي أبحر النفية المنفنة لعظمه في نوع الحبال ، وبه سمي أبعر المنفنة العظمه في نوع الحبال ، وبه سمي أبعر المنفنة العظمه في نوع الحبال ، وبه سمي أبعر المنفنة العظمه في نوع الحبال ، وبه سمي أبعر المنفنة العظمه في نوع الحبال ، وبه سمي أبعر المنفنة العظمه في نوع الحبال ، وبه سمي أبعر المنفذة ال

والبُعْرَةُ العُقْدَةُ في البطن خاصة ، وقبل : البُعْرَةُ العُقْدَةُ تَكُونَ في البحب والعُنْتَى ، وهي مشلُ العُبْرَةُ ، عن كراع ، وبَعِرَ الرجلُ بَجَراً ، فهو بَعِرْ ، ومَجَرَ مَعْراً : امتلاً بطنه من الماء واللبن الحامض ولسانة عطشانُ مثل نَعْرَ ؛ وقال اللحاني : هو أن يكثر من شرب الماء أو اللبن ولا يكاديروى ، وهو بَعِرُ مَحِرُ نَحِرُ .

وتَبَاجُرُ النبيدَ : أَلَحٌ في شربه، منه .

والبَجَاري والبَجَارى: الدواهي والأمور العظام، والمُجَادِي والمُجَادِي والمُجَادِي ولا وأحد له. والبُجُرُ ، بالضم: الشر والأمر العظيم.

أبو زيد : لقيت منه البُّجَاري أي الدواهي ، واحده بُخْرِي مثل قُسُرِي " وقساري ، وهو الشر والأمر

العظيم . أبو عمرو : بقال إنه ليميءُ بالأباجر ، وهي الدواهي ؛ قال الأزهري : فكأنها جمع بُجْر وأنجار

ثم أباجِرُ جمعُ الجمع . وأمر " بُجُر": عظم، وجمعه أباجير ١٠؟ عن ابن الأعرابي،

وهو نادر كأباطيل ونحوه . وقولهم : أَفْضَنْتُ إلىكَ بِعُجَرِي وبُجَرِي أَي

بعيوبي يعني أمري كله الأصعي في باب إسرار الرجل الى أخيم ما يستره عن غيره : أخبرته يعبُحَري وبُجُري وبُجُري أَي أُظهرته من ثقتي به على مَعابي . ابن الأعرابي : إذا كانت في السَّرَّة نَفْخَة مُنْ فِي بُجُرَة مُنْ

وإذا كانت في الظهر فهي عُجْرَة " ؛ قال : ثم ينقلان إلى الهبوم والأحزان . قال : ومعنى قول علي ، كرم الله وجهه : أَنْ كُو إِلَى الله عُجَرِي وَبُجَرِي أَي هبومي وأحزاني وغيومي ابن الأثير: وأصل العُجْرَة

نَفْخَةَ " فِي الظهر فإذا كانت فِي السرة فهي بُجْرَة " ؟ وقيل : العُجَرُ العروقُ المُتَعَقَّدةُ فِي الظهر ، والبُجَرُ العروق المتعقدة في البطن ثم نقلا إلى الهموم والأحزان ؟ أراد أنه يشكو إلى الله تعالى أموره كلها

ما ظهر منها وما بطن . وفي حديث أم زَرَع : إنَّ أَذْ كُنُوهُ أَذْ كُنُوهُ عُجْرَهُ وبُحِرَهُ أَي أَموره كلها الديما وخافيها ؟ وقيل : أسراره ، وقيل : عيوبه .

وأَيْجُرَ الرجلُ إذا استغنى غِنتَى يَكَادُ يَطَفِيهُ بَعِـدُ فقر كاد يكفره .

وقال : هُجْراً وبُجْراً أي أمراً عجباً ، والبُجْرُ : العَجَبُ ؛ قال الشاعر :

ا قوله « وجمعه أباجير » عبارة القاموس الجمع أباجير وجمع
 الجمع أباجير .

أَرْمَي عليها وهي شيءُ بُحْرُ، والقَوْسُ فيها وَتَرُّ حِبَجْرُ

وأورد الجوهري هذا الرجز مستشهداً به على البُجُرِ الشّرَّ والأَمر العظيم ، وفسره فقال : أي داهية . وفي حديث أبي بكر ، رضي الله عنه : إنما هو الفَجْرُ أو البَجْرُ ، الفتح والضم : الداهية والأمر العظيم ، أي إن انتظرت حتى يضيء الفجر أبصرت الطريق ، وإن خبطت الظلماء أفضت بك إلى المكروه ، ويروى البخر ، بالحاء ، يريد غيرات الدنيا شبهها بالبحر لتحير أهلها فيها . وفي حديث على ، كرم الله وجههه : لم أت ، لا أبا لكم ، بُجْراً .

أبو عمرو : البَّحِيرُ المالُ الكثير . وكثيرٌ بَجِيرٌ : إتباعُ . ومكان عَميرٌ بَجِيرٌ : كذلك .

وَأَبْجَرُ وَبُجَيْرُ ۚ : أَسَانَ . وان ُ بُحْرَ ۚ : خَسَّارُ ۗ كان بالطائف ؛ قال أبو ذؤيب :

> فلو أن ما عِنْدَ ابْنِ بُجْرَةَ عِنْدَهَا، من الحَمْرِ، لم تَبَلُّلُ لَهَاتِي بِنَاطِلِ

وباجر : صم كان للأزد في الجاهلية ومن جاورهم من طيء، وقالوا باجر ، بكسر الجيم . وفي نوادر الأعراب: البّجار رَثْ عن هذا الأمر وابْثار رَثُ وبَجِر ْتُ وَبَجِر ْتُ أَي استرحيت وتناقلت . وفي حديث مازن: كان لهم صنم في الجاهلية يقال له باجر ، تكسر جيمه وتفتع ، ويروى بالحاء المهملة ، وكان في الأزد؛ وقوله أنشاء ابن الأعرابي :

دَهَيَتْ فَشيشَة ُ بِالأَبِاعِرِ حَوْلَنَـا مُرَقًا ، فَصُبً على فَشَيشَة ۖ أَبْحَرُ

قال : يجوز أن يكون رجلًا ، ويجوز أن يكون قبيلة ، ويجوز أن يكون من الأمور البَجَارَى ، أي صبت عليهم داهية ، وكل ذلك يكون حبراً ويكون

دعاء . ومن أمثالهم : عَيَّرَ بُحَيْرٌ بُجَرَهُ ، وَنَسِي ، وَاللَّ الْأَرْهِرِي : قَالَ الْأَرْهِرِي : قَالَ الْمُفَلِّ : بَعِيرَ وَبَحِرة كَانَا أَخُونِ فِي الدهر القديم وذكر

المفضل : بحير وبجرة كانا الحوين في الدهر العديم ود لر قصتهما ، قال : والذي رأيت عليه أهل اللغة أنهم قالوا البحير تصغير الأبجر ، وهو النباني، السرة ، والمصدر البحر ، فالمعنى أن ذا بُحْرَة في سُرَّتِه عَيْرَ عَيْرَهُ بما فيه ، كما قيل في امرأة عيرت أخرى بعيب فيها : رمَنْني بدائها وانسكت .

بحو : البَعْرُ : الماءُ الكثيرُ ، مِلْحاً كان أو عَذْباً ، وَهُ وَهُ وَهُ وَهُ البَرِّ ، سِمِي بِذَلْكَ لِعُبْقِهِ وَالسَاعِهِ ، وَهُ عَلَى الْمُ عَلَى الْمُدْبِ ، وجمعه أَبْحُرُ " وَبُعُورُ " وَبُعْدُ وَ مُ قَلِّ أَوْ وَبُعْدُ وَمُ الْمُ تَعْرُ " : مِلْعُ " ، قَلَ أَوْ كَرْ " : مِلْعُ " ، قَلَ أَوْ كَرْ " : مِلْعُ " ، قَلَ أَوْ كَرْ " : مَلْعُ " ، قَلَ أَوْ كَرْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهِ الْمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُ اللَّهِ الْمُ اللَّهِ الْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ

وقد عادَ ماءُ الأرض بِعُراً فَزادَنِي ﴾ إلى مَرَاضِي المَشْرَ بُ العَدْبُ

قال ان بري : هذا القول مو قول الأُمَوي لأنه كان يجعل البحر من الماء الملح فقط قال : وسمي بَحْراً لملوحته ، يقال : ماء بحر أي ملح " ، وأها غيره فقال : إنما سمي البَحْر ، بَحْراً لسعته والبساطه ؛ ومنه قولهم إن فلاناً لبَحْر " أي واسع المعروف ؛ قال : فعلي هذا يكون البحر الملاح والعد " .

ونحن مَنَعْنا البحرَ أَنْ يَشْرَ بُوا به، وقد كان مِنْكُمْ ماؤه بِمَكَانِ وقال جربو :

أعطوا هُنَيْدة تَحُدُوها عَانِيَة ، مَا في عطائهم مَن ولا سَرَفُ كُوماً مَهَارِيسَ مثل الْمُضْبِ ، لو ورَدَّت ماء الفُراتِ ، لَنكادَ البَحْرُ بِنْشَرِفَ

وقال عدي بن زيد :

وتذكر وب الحورنق إذ أشر مرف بوماً ، وللهُدى تذكر بر مرف يوماً ، وللهُدى تذكر بر مره ماله وكثرة ما يت لمك ، والبعر مغرضاً والسدير أواد بالبعر ههنا الفرات لأن رب الحورنق كان يشترف على الفرات ؛ وقال الكميت :

أُنَاسُ ، إذا وَرَدَتُ بِعَوْرَهُمُ صَوادِي العَرائِبِ ، لم تُنْفَرَبِ

وقد أُجِمع أهل اللغية أنَّ اليُّمَّ هو البحر . وجاء في الكتاب العزيز : فأَ التِّيهِ في اليِّمِّ ؛ قال أهل التفسير: هُو نَيْلُ مَصْرُ ، حَمَاهَا الله تعالى . ابن سيده : وأَبْحَرَ ` الماءُ صار ملنَّحاً ؛ قال : والنسب إلى البحر يَحْرانيُّ على غير قياس . قال سيبويه : قال الحليل : كأنهم بنوا الاسم على فَعُلان. قال عبد الله محمد بن المكرم: شَرطي في هـذا الكتاب أن أذكر ما قـاله مصنفو الكتب الحسة الذين عينتهم في خطبته ، لكن هذه نكتة لم يسعني إهمالها. قال السهيلي ، وجمه الله تعالى: زعم ابن سيده في كتاب المحكم أن العرب تنسب إلى البحر بَحْرانيٌّ ، على غـير قياس ، وإنــه من شواذ النسب،ونسب هذا القول إلى سيبويه والحليل، وحمهما الله تعالى ، وما قاله سيبويه قط ، وإنما قال في شواذ النسب : تقول في بهراء بهراني وفي صنعاء صنعاني ، كما تغول مجراني في النسب إلى البحرين التي هي مدينة ، قال : وعلى هذا تلقًّاه جبيع النجاة وتأوُّلوه من كلام سيبويه ، قال : وإنا اشتبه على أن سده لقول الحليل في هذه المسألة أعنى مسألة النسب إلى البحرين ، كأنهم بنوا البحر على مجران ، وإنما أراد لفظ البحرين، أَلَا تَرَاهُ يَقُولُ فِي كَتَابُ العَينُ : تَقُولُ بَحُرَانِي فِي النَّسَبُ

إلى البحرين ، ولم يذكر النسب إلى البَّحر أصلًا ، للع به وأنه على قياس جار . قال : وفي الغريب المصنف عن الزيدي أنه قال : إنما قالوا بَحْرانيٌ في النسب إلم البَحْرَ يُنْ عُولُم يقولوا بَحْرِي ليفرقوا بينه وبين النسب للى البحر.قال:وما زال ابن سيده يعثر في هذا الكتاب وغيرَه عثرات يَدَّمَى منها الأظَلُّ ، ويَدَّحَض دَحَضَات تخرجه إلى سبيل من ضل، ألا تراه قال في هذ الكتاب، وذكر تُجَيِّرُهُ ﴿ طَبَرَيَّةٌ فِقَالَ : هِي مِسْوَ أعلام خروج الدجال وأنه كينبس ماؤها عند خروجه والحديث لِمَا جباء في غَوْرِ زُعْرَ ، ولِمُنا ذَكَرَت طبرية فيحديث يأجوج ومأجوج وأنهم يشربون ماءها، قال : وقال في الجمَّار في غير هذا الكتاب : إنما هي التي ترمى بعرفة وهذه هفوة لا تقال ، وعــــثرة لا لــُـعاً لها ؛ قال : وكم له من هذا إذا تكلم في النسب وغيره. هذا آخر ما رأيته منقولًا عن السهيــلي . ان سيده : وكلُّ نهر عظيم بجر" . الزجاج : وكل نهر لا ينقطبع مَاوْه ، فهو بجر . قال الأزهري : كل نهر لا ينقطع ماؤه مثل دُجْلَة والنَّيلِ وما أشبهما من الأنهـاو العذبة الكبار ، فهو تجمُّر" . وأما البحر الكبير الذي هو مغيض هذه الأنهار فسلا يكون ماؤه إلا ملعساً أُجَاجًا ، ولا يكون ماؤه إلا راكداً ؛ وأما هــذه الأنهار العذبة فماؤها جار ، وسميت هذه الأنهار مجارآ لأنها مشقوقة في الأرض شقيًّا. ويسمى الفرس الواسع الجَرْي بَجْراً ؟ ومنه قول الني ، صلى الله عليه وسلم، في مَنْدُوبِ فَرَسَ أَبِي طَلَعَة وقيد ركبه عُرْبِاً : إِنِّي وَجِدَتِهُ كَغُراً أَي وَاسْعُ الْجِنَرِ ۚ يَ قَالَ أبو عبيدة : يقال للفرس الجواد إنه لسَحْرُ لا نُنْكُشُ حُضْرُ \* . قال الأصعى : يقال فَرَاسُ بَجُرُ وَفَيْضُ \* وسَكُنُ وحَتُ إذا كان جواداً كثيرَ العَــدُورِ .

وفي الحديث : أبِّي ذلك البِّحر ُ ابنُ عساس ؛ سبي

بحراً لسعة علمه وكثرته . والتَّبَعُورُ والاستينِعارُ : الانبساط والسَّعة .

وسبي البَحْرُ تَجْرَ الاستبحاره ، وهو انساطه وسعته. ويقال : إنما سبي البَحْر تجْراً لأنه تشق في الأرض شقاً وجعل ذلك الشق لمائه قراراً . والبَحْرُ في كلام العرب : الشَّقُ . وفي حديث عبد المطلب : وحفر زمزم ثم بجر ها تجراً أي شقها ووسعها حتى لا تُنزَفَ ؟ ومنه قبل للناقة التي كانوا يشقون في أذنها شقاً : تجييرة ".

ويحرَّتُ أَدْنَ النَّاقَةُ مِحراً : شَقَقَتُهَا وَخُرِقَتُهَا . أَنِ سيده : تَجَرَ الناقة والشاة بَبْحَرُ هَا تَجُرُأً شَقٌّ أَذَمُهَا يَتِصْفَيَنَ ، وقيل : بنصف في طولاً ، وهي البَّحيرَة ، ، وكانت العرب تفعل لهما ذلك إذا نُتَحَتَّا عِشْرَةَ أَبُّطْنَ فلا يُنْتَفَع منهما بلبن ولا طَهْرٍ ﴾ وتُنْتُرَكُ السَّحيرَةُ ُ ترعى وترد الماء ويُنعَرَّمُ لحمها على النساء ، ويُحَلَّلُ أُ للرجال ، فنهى الله تعالى عن ذلك فقال : ما جَعَلَ اللهُ من تجيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حيام ؟ قَالَ : وَقِبِلُ الْبُنْعِيرَةُ مِنْ الْإِبِلُ الَّذِي مُجِرَاتُ أَذِنْهُا أي سُقت طولاً ، ويقال : هي التي خُلسَّت بلا راع، وهي أيضاً الغَزَيرَةُ ﴾ وجَمَعُهَا "مُجُرُّ" كَأَنَّه يُوهم حذف الهاء . قال الأزهري : قال أبو إسحَّق النَّحوي: أَثْنَتُ مَا رُويِنَا عِن أَهُلِ اللَّهُ فِي البَّحِيرَةُ أَمَّا الناقة كانت إذا نُتحَت خَسة أبطن فكان آخرها ذكراً، تجَرُوا أَذَنهَا أَي سُقوهَا وأَعْفَوا ظهرها من الركوب والحيل والذبح، ولا تحلأ عن ماء ترده ولا تمنع من مرعى ، وإذا لقيها المُعنى المُنْقَطَعُ به لم يركبها . وجاء في الحديث : أن أو"ل من بجر البعائر وحمَى

الحامي وغير وي إسمعيال عَمْرُ أُو بن لُحَيٌّ بن

فَسَمَة بن جُنْدُنُ ؟ وقيل : البَّجيرَةُ الشَّاة إذا

ولدت خسة أبطئن فكان آخرها ذكراً تجَرُّوا أدنها

والقول هو الأو"ل لما جاء في حديث أبي الأحوص الحُمْشَيّ عن أبيه أن النبي عملي الله عليه وسلم ، قال له : أَرَبُ إِبلِ أَنتَ أَمْ وَبُ عَنَمَ إِ فَقَالَ : مَن كُنّ قَدْ آتَانِي اللهُ فَأَكْثَرَ ، فقال : هل تُنْتَحُ إِبلُنْكُ وَافِيّةً آذَانُها فَتَشْنَى فَها وتقول مُحُرُّ ؟ ويد به وافية آذانُها فَتَشْنَى فيها وتقول مُحُرُّ ؟ ويد به

أي شقوها وتُرْ كُت فلا يَسْبُها أَحدُ". قال الأَدْهري:

جمع البَحِيرة . وقال الفر"اء : البَحِيرة هي ابنة السائبة ، وقد فسرت السائبة في مكانها ؛ قال الجوهري : وحكم الأزهري عن ابن عرفة : البَحِيرة الناقة اذا نُتِجَت خمسة أبطن والحامس ذكر نحروه فأكله الرجال والنساء ، وإن كان الحامس أنثى تحروا أذنها أي شقوها فكانت حراماً على النساء لحمها ولبنها وركوبها ، فإذا ماتت حلت النساء ؛ ومنه

شهر لابن مقبل:
فيه من الأخرج المُنوتاع قَرْقُوَةُ عَ هَدُورَ الدَّيَامِيِّ وَسَطَّ الْمُجْمَةِ البُحُرِ

الحديث : فَتَقَطَّعُ أَدَانَهَا فَتَقُولُ مُحُرٍّ } وأنشد

البُحْرُ : الفِرَادِ . والأَصْرِج : المُرتَاعُ المُكَاةِ . وورد ذكر البَحِيرة في غير موضع : كانوا إذا ولدت إليهم سَقْباً بحَرُوا أذنه أي شقوها ، وقالوا : اللهم إن عاش فقني "، وإن مات فلد كي ؛ فإذا مات أكاوه وسموه البحيرة ، وكانوا إذا تابعت الناقة بين غشر إناك لم يُو "كب ظهر ها ، ولم يُجَزّ وبَرَها ، ولم يَشْرَبُ لم البَنَها إلا ضَيْف " ، فتركوها مُسَيَّبة السبيها وسيّوها السائية ، فما ولدت بعد ذلك من أنشي شقوا أذنها وضيّوا سبيلها ، وحرم منها ما حرم من أمنها ، وضيّوها البحيرة ، وجمع البَحِيرة على مُجُرَ جمع وسمّوها البحيرة ، وجمع البَحِيرة على مُجُرَ جمع وسمّوها البحيرة ، وجمع البَحِيرة على مُجُرّ جمع ألبَحيرة على مُجُرّ جمع ألبَحيرة على مُجُرّ جمع ألبَحيرة على مُجُرّ جمع ألبَحيرة على مُجرّ عمع ألبَحيرة على مُجرّ على البَحيرة على مُجرّ عمع ألبَحيرة على المَحيرة على البَحيرة على المُحرّ عملة المناها والمناه المناها والمناها والمن

غريب في المؤنث إلا أن يكون قد حمله على المذكر،

نحو نتذيرٍ وننذارٍ ، على أن تجيرًا،" فعيلة بمعنى مفعولة

نحو قتبلة ؛ قال : ولم يُسْمَعُ في جمع مثله فُعُلُ ،

وحكى الزمخشري تجسيرة وبُعُسر وصَريمة و وصُرم ، وهي التي صُرمَت أَذَهَا أَي قطعت . واسْتَبْحَرَ الرجل في العلم والمال وتَبَحَّرَ : اتسع وكثر ماله . وتَبَحَّرَ في العلم : انسع . واسْتَبْحَرَ الشاعر وذا اتَّسَعَ في القول ؟ قال الطرماح :

بِمثْلِ ثَنَائِكَ كَجُلْنُو الْمَدَيْعِ ، وَتَسْتَبَعْدِرُ الأَلْسُنُ المَادِحَةُ

وفي حديث مازن : كان لهم صنم يقال له باحر ، بفتح الحاء ، ويروى بالجيم . وتَبَحَّر الراعي في رغي ٍ كثير : اتسع ، وكك من البَحْر لسعته .

وبَحِرَ الرَّجِلُ إِذَا رَأَى البَّمِرِ فَغَرِقَ حَى دَهِشَ ، وَكَذَلَكَ بَرِقَ إِذَا رَأَى سَنَا البَّرْقَ فَتَحَيْر ، وَبَقْرَ الْخَدْر قُ وَعَقِر . اَبَنَ إِذَا رَأَى البَقْرَ الكثير ، ومثله خَرِقَ وعَقِر . اَبَنَ سِيده : أَبْحُر القومُ ركبوا البَّحْر .

ويقال للبَحْر الصغير : 'بَحَـنْرَة' كَأَنْهِم توهموا بَحْرَةً وَاللّٰ فَلا وَجِهُ اللّٰهِ وَفَي طَارِيةً وَفَي اللّٰهِ فَلَا البَحْرَرَةُ التي في طبرية وفي الأَرْهري التي بالطبرية فإنها بحرر عظيم نحو عشرة أميال في سنة أميال وغور و مائها ، وأنه العمامة لحروج الدجال تَدَبّس حتى لا يبقى فيها قطرة ماء ، وقد تقدم في هذا الفصل ما قاله السهيلي في هذا المعنى .

وقوله: يا هادي الليل جُرْت إنما هو البَحْرُ أو الفَجْرُ ؛ فسره ثعلب فقال: إنما هو الهلاك أو ترى الفجر ، شبه الليل بالبحر . وقد ورد ذلك في حديث أبي بكر ، رضي الله عنه : إنما هو الفَجْرُ أو البَجْرُ ، وقد تقدم ؛ وقال : معناه إن انتظرت حتى يضي الفجر أبصرت الطريق ، وإن خبطت الظلماء أفضت بك إلى المكروه . قال : ويروى البحر ، بالحاء ، يويد غمرات الدنيا شبهها بالبحر لتجير أهلها فنها .

 ١ قوله « وغور مائيا وأنه النج» كذا بالاصل المنسوب للمؤلف وهو غير نام .

والبَحْرُ : الرجلُ الكريمُ الكثيرُ المعروف . وفَرَّ بَحُرْ : كثير العَدو ، على التشبيه بالبَحر . والبَحْرُ الرَّيفُ ، وبه فسر أبو علي قوله عز وجل : ظهر الفس في البَرَّ والبَحْر ؛ لأن البحر الذي هو الماء لا يظه فيه فساد ولا صلاح ؛ وقال الأزهري : معنى هذا الآية أجدب البر وانقطعت مادة البحر مِذنوبهم الكاذ لك ليذوقوا الشدَّة بهذنوبهم في العاجل ؛ وقا الزجاج : معناه ظهر الجدب في البر والقحط في مهدا البحر التي على الأنهار ؛ وقول بعض الأغفال :

وأَدَمَتُ 'ضَبْرِيَ مَنْ صُيْيَدِ ، مِنْ صِيرِ مِصْرَيْنَ، أَو البُّصَيْرِ قال : يجوز أَنْ يَعْنَى بالبُّحَيْرِ البحر الذي هو الريف

فصغره للوزن وإقامة القافية . قال : ويجوز أن كود قصد البُحَيْرَةَ فرحم اضطراراً. وقوله : من صُنيَمْ مِن صِيرٍ مِصْرَيْنِ بِجُوزَ أَنْ يَكُونَ صَيْرِ بِدَلًا مَنْ صُيَيْرٍ ، بإعادة حرف الجر ، ويجوز أن تكون من للتبغيض كأنه أراد من صيّير كاثن من صير مصرين والعرب تقول لكل قرية :هذه كِمْرَاتْنُنا . والبِّحْرَاةُ، الأرض والسلدة ؛ يقال : هذه يَجْرَ تُنَا أَي أَرْضَا , وفي حديث القَسَامَة : قَـَتُلَ رَجُلًا بِبَحْرَةُ الرِّعَاء على سُطُّ ليَّةً ﴾ البَّحْرَةُ : البِّلنَّدَةُ . وفي حبَّديث عبدالله بن أبي : اصْطَلَحَ أَهُ لُ هَذَهُ البُّحَيْرَةُ أَنْ يَعْصِبُوه بِالعَصَابِة ﴾ البُّحَيْرَة ؛ مدينة سدنا وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وهي تصفير البَّحْرَةِ ، وقد جاء في رواية محكورًا . والعربُ تسمي المُدَانَّ والقرى : البحارَ . وفي الحـديث : وكتُبُ لهم بِبَحْرِ هِم ؟ أي ببلدهم وأرضهم .. وأما حديث عبدالله ابن أبي" فرواه الأزهري بسنده عن مُو°وَّةَ أَن أسامة ابن زيد أخبره : أن النبي؛ صلى الله عليه وسلم ، ركب حباراً على إكافٍ وتحته قَطيفة ﴿ فَرَكُبُهُ وَأَرْدُفَ

أَسَامَةً ﴾ وهو يعود سعد بن عُبَادَةً ﴾ وذِلك قبل وَقَعْمَةً كِدُورٍ ﴾ قلما غشيت المجلس عُجاجَــة الدابة خَمَرًا عبد الله بن أبي أنفه ثم قال ؛ لا تُغَبِّرُ وا ، ثم نزل النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فوقف ودعاهم إلى الله وقرأ القرآن ، فقال له عبدُ الله : أيها المرُّ عَ إِنَّ كان ما تقول حقاً فلا تؤذنا في مجلسنا وارجع إلى رَجْلُكُ ، فمن حِادَكُ مناً فَقُصْ عليه ؛ ثم ركب دائِته حتى دخل على سعد بن عبادة ، فقال له : أي سَعْدُ أَلم تسمع ما قال أبو أحباب ? قال كذا ، فقال سعد : اعْفِ ُ وَاصْفَح ْ قُوالله لَقَد أَعْطَاكِ اللهُ الذي أَعْطَاكُ ، ولقد اصطلح أهلُ هذه البُحَيْرة على أَنْ يُتُوَّجُوه ، يعني يُمَلِّكُوهُ فَيُعَصَّبُوهُ بِالعِصَابِةُ ، فلمَا ردّ الله ذُلِكَ بِالْحَقِ الذِي أَعْطَاكِ ۖ شَرِقَ لَذَلِكُ فَذَٰلِكُ فَعُلَّ بِهِ مَا رأيت ، فعفا عنه النبي ، صلى الله عليــه وسلم . وَالْبَصْرَةُ ': الْفَجُورَةُ مِن الأَرْضُ تَنْسُعُ ﴾ وقال أَبُو حنيقة : قال أبو نصر السِحار الواسعة من الأرض ، الواحدة تجرُّرَة م وأنشد لكثير في وصف مطر :

وزار قاً بأجوار البجار النعادي وقال مرة : البَّصْرَةُ الوادي الصَّفير يكون في الأرض الغليظة . والبَحْرَةُ : الرَّوَّاضَةُ العظيمةُ مع سَعَةٍ ، وجَمَّعُهَا ﴿ بِحَرَّ وَبِيحَادُ ۗ } قَالَ النَّهُو بِنَ تُولِّبُ : وكأنها دَقِرَى تَغايلُ ، نَبْتُها أُنْفُ مِ يَغِمُ الضَّالَ تَبْتُ بِجَارِهَا ١

أيغادون صرعي من أواك وتنضب

الأَزْهُرِي : يَقَالُ لِلرَّوْضَةُ تَجُوْرَةٌ . وقد أَبْحَرَتْ الأرضُ إذا كثرت مناقع الماء فيها . وقدال شمر :

 ١ قوله « تخايل النع » سيأتي المؤلف في ماد"ة دقر هذا البيت وفيه
 الحيل بدل نخايل وقال أي تلو"ن بالنور فتريك رؤيا نخيل البك انها
 لون ثم تراها لوناً آخر ، ثم قطع الكلام الاول فقال نبتها الف فنبتها ميتدأ النع ما قال .

البَحْرَةُ الْأُوقَةُ يُستنقع فيها المُناء . أَنْ الْأَعْرَاقِي ا السُحَسْرةُ المنحقض من الأرض .

وبتعر الرجل والبعين بجراء فهو تجر إذا الجتهد في العدو طالباً أو مطلوباً ، فانقطع وضعف ولم يزل بشَرٌّ عَي اسودٌ وجهه وتغير . قال الفراء: البَحَرُ أَنْ يَلْغَيَ البعيرُ بِالمَاءَ فَكُثُرُ مِنْهُ حَيْ يَصِيبُهُ مِنْهُ دَاءً. يْقَالَ ؛ بَجِيرَ كَيْنِعُورُ كِجُواً ﴾ فهو بَجِيرٌ ؟ وأنشَّد :

الأعلاطيَّة وسياً لا يُفارقنه، كَمَا يُحِينُ عِنْهُ عِنْهُ الْمُسَمِّ السَّحِينُ

قال : وإذا أَصَابِهِ الدَّاءُ كُنُويَ فِي مُواضِعٍ فَيُبَبِّرُأُ . " قال الأزهري: الدَّاء الذي يصيب البعير قلا يُوثِّوكُ من الماء ، هو: النَّجَرُ ، بالنون والجِيمِ ، والبُّحِيرُ ، بالمباء والجيم؟ وأما البَحَنُّ ، فهو داء يورث السُّلُّ . وأَبْحَرَ الرَّجِلِ إِذَا أَخَذَهِ السَّلُّ . ورَجِلُ مُجَيِّيرٍ ۗ وبَحِرِهُ : مسلُّولُ ذاهب اللحم ؛ عن أبن الأغرابي،

> وغِلْمَتِي مِنْهُمْ سَجِيرٌ وَيُحِرِهُ ؟ وآبق "، من جَدْ بِ دَلُو يَها ، هَجِرْ

أبو عمرو: البَحِيرُ والبَحِرُ الذي به السَّلُ ، والسَّحِيرُ : الذي انقطعت و ثنَّتُه ، ويقال : سَجِرْ . وبَحْرَ الرَّجِلِّ . بُهِتَ . وأَبْحُرُ الرَّجِلِ إِذَا اشْتَدَّتُ حُسرةٌ أَنْهُ . وأَبْحَرَ إذا صادف إنساناً على غير اعتاد وَقَلَصِدُ لِرَوْيِتُهِ ﴾ وهِو مَنْ قُولِهُمْ : لَقَيْنَهُ صَجَّرٌ ۗ أَكِجُرُّ ۗ أَ أي بارزاً ليس بينك وبينه شيء .

والباحر، بالحاء: الأحمق الذي إذا كُلُمْ بَحِرَ وَبِقِي كالمبهوت ، وقيل : هو الذي لا يَشَمَالُكُ حُمُقًا . الأزهري: الباحر الفُضولي ، والساحر الكذاب. وتَبَكُّنُ أَخْبُورُ: تُطَلُّمُهُ . والباحرُ ؛ الأحمرُ الشَّدَيَّدُ ُ الحُسرة , يقال : أحسر باحر" وبَحْرانيُّ . ابن الأعرابي:

يقال أحْسَرُ قاني وأحبرُ باحرِي وذريحي ، عنى واحد . وسئل ابن عباس عن المرأة تستحاض ويستر بها الدم ، فقال : تصلي وتتوضأ لكل صلاة ، فإذا رأت الدم البحراني قعدت عن الصلاة ؛ دم بحراني : شديد الحمرة كأنه قد نسب إلى البحر ، وهو اسم قعر الرحم ، منسوب إلى قعر الرحم وعُمقها ، وزادوه في النسب ألفاً ونوناً للمبالغة يريد الدم الغليظ الواسع ؛ وقيل : نسب إلى البحر لكثرته وسعته ؛ ومن الأول قول العجاج : ورد من الجون وبعراني

أي عَسِيطُ خالص . وفي الصحاح: البَحْرُ عُمْقُ الرَّحِم ، ومنه قبل للدم الخالص الحبرة: باحر و وبَحْراني خالص الحبرة من دم الجود وبَحْراني خالص الحبرة من دم الجوف ، وعم بعضهم به فقال: أحْمَرُ باحري وبَحْراني ولم يخص به دم الجوف ولا غيره . وبَحْر : سحائب بجن قبل الصف منتصبات وقاقاً ، بالجاء والحاء ، جميعاً . قال الأزهري : قال الليث : بنيات بحر ضرب من السحاب ، قال الأزهري : وهذا تصحيف منكر والصواب بنات بخر ي وهذا تصحيف منكر والصواب بنات بخر ي قبل السعائب يقال السحائب بعض عبد عن الأصمعي : يقال السحائب بعض عبد عن الأصمعي : يقال السحائب بعض عبد عن الأصمعي : يقال السحائب بعشر وبنيات مخر المناف قبل اللحائي مخر ، والماء والميم والحاء ، ونحو ذلك قال اللحماني وغيره ، وسندكر كلاً منهما في فصله .

الجوهري : بَحِرَ الرَجَلُ ، بالكسر، يَبْحَرُ بَحَرَا إِذَا تحير مِن الفزع مِثِل بَطِرَ ؛ ويقال أَيضاً : بَحِرَ إِذَا اشتَدُ عَطَشُهُ فَلَم يَرُو مِن المَاء . والبَحَرُ أَيضاً : دا في الإبل ؛ وقد بَحرَت .

والأطباء يسمون التغير الذي مجدث للعليل دفعة في الأمراض الحيادة : بُحْراناً ، يقولون : هـذا يَوْمُ بُحْراناً ، يقولون : هـذا يَوْمُ بُحْراناً ، يقولون : هـذا يَوْمُ بُحْراناً ، بالإضافة ، ويومُ باحُوريُّ عـلى غير قياس ،

فكأنه منسوب إلى باحور وباحوراء مشل عاشو وعاشوراء ، وهو شدة الحر في تموذ ، وجميع ذلا مواد ؛ قال ابن بري عند قول الجوهري : إنه موا وإنه على غير قياس ؛ قال : ونقيض قوله إن قياد باحري وكان حقه أن بذكره لأنه بقال دم باحري أي خالص الحبرة ؛ ومنه قول المُتقب العبدي : باحري الحري الدّم مُر لتحمه أن العبدي : باحري الحري الدّم مُر لتحمه أن الحري إذا عَض وهر وهر "

والباحُورُ : القَمَرُ ؛ عن أبي على في البصريات له والبَحْران : موضع بين البصرة وعُمانَ ، النسب إلم بَحْريٌّ وبَحْرانيٌّ ؛ قال اليزيدي : كرهوا أن يقولو بَحْرِيٌّ فَتَشْبُهُ النُّسْبَةُ ۚ إِلَى البَّحْرِ ؛ اللَّبْ : رَجُّــلَّ بَحْرَ انيَّ منسوب إلى البَحْرَ بَنِ ؟ قال : وهو موضَّع بين البصرة وعُمانٌ ؛ ويقال : هذه البَحْرَينُ وانتهيهٔ إلى البَحْرَ بَنِ . وروي عن أبي محمد اليزيدي قال : سألنى المهدي وسأل الكسائي عن النسبة إلى البحريز وإلى حصَّنَ فِي لَمُ قَالُوا حَصَّنِيٌّ وَيَحْرَانِيٌّ ? فَقَالَ الكسائي : كرهوا أن يقولوا حصَّناني لاجتاع النونين؛ قال وقلت أنا : كرهوا أن يقولوا يُحَرِّي فتشب النسبة إلى البحر ؟ قال الأزهري : وإنما ثنوا البَحْرُ لأَنَّ فِي نَاحِيةٍ قراهَا بُخَيرَةً عَلَى بَابِ الأَحسَاءِ وَقِرَى هجر ، بينهـا وبين البجر الأخضر عشرة فراسخ ، وقُدُرَّتُ البُحَيْرَةُ ثَلاثَةً أَمِيالٌ فِي مِثْلُهَا وَلا يَغْيَضُ ماؤها ، وماؤها راكد زُعاق''؛ وقد ذكرها الفرزدق

> كأن ديارا بين أسنيمة النقيا وبين عَداليل البُحيَرَة مُصْحَفُ

وكانت أسماء بنت عُمَيْس يقال لها البَّحْريَّة لأنها كانت هاجرت إلى بلاد النجاشي فركبت البعر ، وكلُّ ما نسب إلى البَحْر ، فهو بَحْريُّ .

وسَكُونَ الحَاءَ ، مَوْضَعُ بَنَاحِيةُ الفُرْعِ مِنَ الْحَجَانُ ، له ذِكْرُ فِي مَرِيَّةُ عِبْدُ الله بن جَحْشُ . وبَحْرُ وبَحِيرٌ وبُخَيْرٌ وبَيْحَرٌ وبَيْحَرَ وبَيْحَرَ أَ: أَسَاءً . وبنو بَحْرِيَّ : بَطْنُ .

وفي الحديث ذكر بعران ، وهو بفتح الباء وضما

وبَحْرَةُ وبَبْخُرُ : موضعان . وبِحارُ وَدُو بِحَارٍ : موضعان ؛ قال الشماخ :

صَبَا صَبْوَة مِن ذي بجارٍ ، فَجاوَرَ تَ ، إلى آلِ البَيْلِ، بَطَنْ عَوْلٍ فَسَيْعَجِ

يَّقِ: البُّحْتُرُ ، بَالْضِمَ : القصيرِ المُجتبِعِ الحُكَلَّقِ، وكذلكَ الحُبْتُرُ ، وهُو مقلوبِ منه ، والأنثى بُحْتُرَ ، والجمع المُحاتِدُ ،

وَبُحْتُرُ \*: أَبُو بِطِن مِن طَيِّ \* وَهُو بُعِتُرُ \* بَنُ عَتُوهُ ابن عُنَيْن بن سَلامان بن ثُلُعَلَ بن عَمْرُو بن الغَوَّتِ ابن جَلَيْهَمَة بن طي \* بن أَدَدَ وهُو رَهُطُ الْمَيْشَمَرِ ابن عَدَيْ \* وَالبُحْشُرِيَّة \* مِن الإبل : منسوبة إليهم.

ان عَدَى من والبُحْتُر يَّة من الإبل: منسوبة إليهم. وقرى بَعَشَر الشيء : بَحَشَه وبَدَدَه كَيَعْشَر من وقرى وقرى الشيء : إذا بُحْشَر ما في القبور ؛ أي بعث الموتى . وبَحْشَر مناعه وبعشر المناع : فراقه . الأزهري : بَحْشَر مناعه وبعشر و إذا أثاره وقله وفر قه وقلب بعضه على بعض . الأصمعي : إذا انقطع اللبن وتتَحَبَّب ، فهو مبتحثر من فإذا خَشُر أعلاه وأسفله رقيق ، فهو هادر أبو الجراح : بتحشر ت الشيء وبعشر نه إذا استخرجته و كشفته ؛ قال القتال العامري :

ومَنْ لا تَلِدْ أَساءُ مِنْ ٱلَّهِ عَامِرٍ وَكَانِشَةُ ، تُكُرَّهُ أُمَّهُ أَنْ تُسَخَّمُوا

عدو: أبو عدنان قال : البُهْدُرِيُّ والبُّحْدُرِيُّ المُنْقَرُ قَمُ الذي لا يَشِبُّ .

غو : البَخَرُ : الرامحة المتفيرة من الفيم . قال أبو صنيفة ·

البَخْرُ النَّذْنُ بِكُونَ فِي اللهم وغيره . بَخْرَ بِخَرَا ؟ وهو أَبْخَرُ وهي بَخْرَاء . وأَبْخَرَهُ الشيء : صَيَّرَه الْمُخْرَ . وبَخْرَ أَي نَـنُنَ من بَخْرِ اللهم الحبيث . وفي حديث عبر ؛ رضي الله عنه : إياكم ونتَوْمَةً ؟

أَبْخَرَ . وبَخِرَ أَي نَكُنَ مِن بَحْرِ الْقَمِ الحَيثِ . وفي حديث عمر ؛ رضي الله عنه : إياكم ونو منه الفكداة فإنها مَبْخَرَة "مَجْفَرَة " مَجْفَرَة " مَبْغَرَة " ؛ وجعله القتي من حديث علي ، رضي الله عنه ، قوله مبخرة أي مطلقة "للبخر ؛ وهو تغير ربح الفم ، وفي حديث المفيرة : إيّاك وكل " مجْفَرَة مَبْخَرَة ، يعني من الله اله

والبَخْراءُ والبَخْرَةُ : عُشْبَةُ تَشْبه نَبَاتَ الكُشْنَى ولها حب مثل حبه سوداء ، سبت بذلك لأنها إذا أكلت أبخرت الفَم ؛ حكاها أبو حنيفة قال : وهي مَرْعَى وتعلفُها المواشى فتسمنها ومنابتها القيعانُ .

ا كات ابتخرت القم ؛ حكاها ابو حسيه قان ؛ وهي مرعتى وتعلفها المواشي فتسمنها ومنابتها القيعان . والبَخْراء : أُرض بالشام لنتشبها بعُفونة تُرْبها . وبُخارُ الفَسْوِ : رَحِمُه ؛ قال الفرزدق :

أَشَارِبُ قُهُورَةٍ وَحَلِيفٍ نِهِرٍ ، وَمِرَاءُ ، لِغَسُورَتِهِ مِنْجَادُ

وكلُّ رائحة سطعت مَن نَتَنْنِ أَوْ غيره : بَغَوْرُ وبُخَارُ . والبَخْرُ ، مجزوم : فِعْلُ البُخِادِ .

وبُخارُ . والبَخرُ ، بحزوم : فعلُ البَخارِ . وبُخارُ البَخارِ . وبُخارُ القَلِمُ وبُخرُ تَ تَبَخَرُ بَخرَ القَلِمُ البَخارُ اللَّخانُ ، وكُلُّ يَخْرُ اللَّخانُ ، وكُلُّ دَخانُ بِسطع من ماؤحار " فهو 'مخار ، وكذلك من النَّدِي . وبُخارُ الماء : ما يرتفع منه كالدخان . وفي حديث معاوية: أنه كتب إلى ملك الروم : لأَجْعَلنَ التُسْطَ نَطينيَّة البَخراء حُسَمة " سَوْداء ) وصفها للتُسْطَ نَطينيَّة البَخراء حُسَمة " سَوْداء ) وصفها بذلك لبُخارُ البحر .

وتَبَخَّر بالطيب ونحوه : تَـدَخَنَ . والبَخُونُ ، بالفتح : ما يتبخر به . ويقال : بَخْرَ علينا من بَخُونِ المُود أي طَيِّب .

وبَنَاتُ بَخُرٍ وبَنَاتُ مَخْرٍ : سَعَابُ بَأْتَينَ قَبْلُ

الصف منتصة وقاق بص حسان ، وقد ورد رالحاء المهملة أيضاً فقيل : بنات بحر ، وقد تقدم . والمسخور : المنظم وراد .

ابن الأعرابي: الباخر ُ ساقي الزرع ؛ قال أبو منصور: المعروف الماخر ، فأَبدَل من المم باءً ، كقولك سَمَدَ رأْسَه وسَمَدَهُ ، والله أعلم .

عِنْو ، البَخْشَرَةُ والسَّبَخْشُو ؛ مِشْيَة مُ حَسَنَة ، وقد بَخْشَرَ وَتَبَخْشَرَ ، وفلان يمشي البَخْشَرِيَّة ، وفلان يَتَبَخْشَرُ فِي مِشْيَسَةٍ ويَتَبَخْشَى ؛ وفي حديث الحجاج لما أدخل عليه يزيد بن المُهلَّبِ أسيراً فقال الحجاج :

جَمِيلُ المُحَيَّا بَخْتَرِيُّ إِذَا مَشَى فَقَالَ بَرْد :

وفي الدَّرْعِ ضَغَمُ المَنْكِيبَينِ شِناقُ

البَخْتَرِيُ : المُتَبَخْتِرِ في مَشْيَهِ ، وهي مِشْيَةُ المُتَكِرِ المُعجِبِ بنفسه . ورجل بِخْتَيرِ وبَخْتَرِي : اللّه والجسم ، والجب تُبَخْتُر يَّ وقيل : حَسَنُ اللّهي والجسم ، والأنثى بَخْتُر يَّة . والبَخْتَرَيُ من الإبل : الذي يتَسَال . وبَخْتَرِي : اسم وجل ؛ وأنشد ابن الأعرابي :

جزى الله عنّا بَخْتَر بِنّا ورَهْطَهُ بِي عَبْدِ عَمْرٍ وَ مَا أَعَفَّ وأَمْجَدَا! بِي عَبْدِ عَمْرٍ وَ مَا أَعَفَّ وأَمْجَدَا! هُمُ السَّمْنُ بِالسَّنُوتَ لا أَلْسَ فيهم مُ وَهُمْ يَمْنَعُونَ جارَهُمْ أَن يُقَرَّدَا وَهُمْ يَمْنَعُونَ جارَهُمْ أَن يُقَرَّدَا وَهُمْ يَمْنَعُونَ جارَهُمْ أَن يُقَرَّدَا وَهُمْ يَمْنَتُرِيّ : من كُناهم ؛ أنشد ابن الأعرابي : وأبو البَخْتَري إذا كنت تَطْلُبُ مُ سَأْوَ المُلُو لِي الْجَوْلَتَهُ فِعَالَ أَبِي البَخْتَرِي لَكُو تَعْمَلُ فِعَالَ أَبِي البَخْتَرِي لَكُو لَنَهُ فِي البِيلاد ، في البيلاد ، في البيلاد ، فأغنني المُتوانَهُ في البيلاد ، في البيلاد ، فأغنني المُتوانَهُ في المنافِق عن المُكثر

وأراد البختريُّ فحذف إحدى باءي النسب .

بخار : البَخْشَرَةُ : الكُدُرَةُ في الماء أو الثوب . بدو : بَدَرْتُ إلى الشيء أَيْدُرُ بُدُورًا : أَسْرَعْتُ

و كذلك بادر ت إليه . وتبادر القوم : أسرعوا وابتك روا السلاح : تبادر وا إلى أخذه . وبادر الشيء مبادرة وبدارة وابتك رَه وبدر غيره إلي يَنْدُرُه : عاجكه ؛ وقول أبي المثلكم :

# فَيَبُدُونُهَا شَرَائِعَهَا فَيَرْمِي مَاتِلُهَا ﴾ فَيَسْقِيها الرُّوَامَا

أراد إلى شرائعها فحذف وأوصل . وبادَرَ إليه : كَسَدَرَهُ . وبَسدَرَنِي الْأَمرُ وبَدَرَ إليَّ : عَجِلَ إليَّ واستبق . واسْتَبَقْنا البَدَرَى أي مُبادرِينَ . وأَبْدَرَ الوصِ في مال البتم : بمعنى بادر وبَدَرَ . ويقال: ابْتَدَرَّ القومُ أَمراً وتَبادَرُوهُ أي بادر بعضهم بعضاً إليه أَيْهُمْ يَسْسِقُ إليه فَيَعْلَبُ عليه . وبادر فلان فلاناً مُولَيًا ذاهباً في فراره . وفي حديث اعتزال النبي ، صلى الله عليه وسلم ، نساءه قال عُسَرُ: فابتدرَت عيناي ؛ أي سالتا بالدموع .

والقَّة "بَدْرَيَّة": بَدَرَت أُمَّهَا الإِبلَ فِي النَّسَاجِ فَجَاءَت بِهَا فِي أُولُ الزَمَانَ ، فِهُو أَغْزِرُ لِهَا وأَكْرَم .

والبادرَة : الحيدة ، وهو ما يَبُدرُ من حدة الرجل عند غضه من قول أو فعل ، وبادرة الشراء الشراء ما يَبُدرُ لك منه ؛ يقال : أخشى عليك بادرته ، وبكررت منه وبدر غضب أي خطئ وسقطات عندما احتد . والبادرة : البدية . والبادرة من الكلام : التي تسميق من الإنسان في الغضب ؛ ومنه قول النابعة :

ولا خَبْرَ في حلّم ، إذا لم تَكُنْ له توادر تُحْمِي صَفْوَهُ أَنْ بِكُدَّرَا

وبادرة السف : سَباتُه . وبادرة السَّبات : وأسُّه

أَوِّلُ مَا يَتَفَطِّرُ عَنْهُ وَبَادِرَةُ الْحِنَّاءِ : أُولُ مَا يَبَدُّ مَنْهُ وَالبَادِرَةُ : أَجُوْدُ الوَرْسُ وأَحْدَثُهُ نَاتًا .

وعَيْنُ مُحَدُّرَةُ لِهُ بَدُّرَةً ﴿ وَحَدُّرَةٌ ﴿ مَكُنْتُنْزَةٌ ۗ صُلْلَبْهُ ۗ ﴿ وَبَدُّرَةً لِلْهِ أَرْا لِلْظَرِ ﴾ وقبل : حَدْرَةٌ ۗ واسعة ﴿ وَبَدُّرَةٌ \* تَامَة ﴿ كَالْبَدْرِ ﴾ قال أمرؤ القيس :

وعين لما حَدَّرَة بُدُّرَة أَنْ الْخُرْ الْمُعْرِدُ أَخْرُ الْخُرْ الْخُرْ الْخُرْ

وقيل : عين بَدْرَةٌ يَسُدُر نظرها نظرَ الحَيل ؛ عن

وفيل : عن بدره يبدر نظرها نظر الحيل ؛ عن الله الأعرابي ، وقيل: هي الحديدة النظر ، وقيل: هي الحدورة العظيمة ، والصحيح فيذلك ما قاله ابن الأعرابي. والبدر : القمر أباذا امتلاً ، وإنما سمتي بدراً لأنه يبادر بالغروب طلوع الشمس، وفي المحكم : لأنه يبادر بطلوعه غروب الشمس لأنها يتراقبان في المؤتن صبحاً ؛ وقال الجوهري: سمي بدراً ليمبادرته الشمس بالطئلوع كأنه أيعتجلها المعيب ، وسمي بدراً لتامه ، وسميت ليلة البدر لتام قبرها . وقوله في الحديث عن جابر : إن الني ، صلى الله عليه وسلم،

يعني بالبَدُّرِ الطبق ، شبه بالبَدُّرِ لاستدارته ؛ قبال الأزهري : وهو صحيح . قال : وأحسبه سُمي بَدُّراً لأنه مدوَّر ، وجمعُ البَدُر بُدُور .

أني ببدر فيه تخضرات من البُقول؛ قال ابن وهب؛

وأَبْدَرَ القومُ: طلع لهم البَّدُّرُ؛ ونحن مُبْدِرُونَ. وأَبْدَرَ الرَجِلُ إِذَا سَرَى فِي لَيْلَةَ البَّدُّرِ، وسَمِي بَدْرَاً لامتلائه . وليلةُ البَدْر : لِيلَةُ أَرْبِع عَشْرة . وبَدْرُ القوم : سَيِّدُهُم، على التشبية بالبَدْرِ؛ قال ابن أحمر:

وَقِيَهُ نَضَرِبُ البَدُنَ اللَّجُوجُ بِكُفَّهُ عَلَيْهِ وَنُعْطِي وَغَسِنَهُ المُنتُودُدِ

ويروى البَدَّة. والبادر : القير . والبادر َ أَ : الكامة ُ

العَوْرَاءَ . والبادرَةُ : العَضْبَةُ السَّرِيْعَةُ ؛ يَقَالَ : احذروا بادرَتَهُ . والبَّدُنُ : الغلامُ المبادر ، وغلامٌ بَدُنُ : بمنليء . وفي حديث جابر : كنا لا تَلِيعُ الشَّمَرَ

بَدْرُ : بَمْنَلَى . وفي حديث جابر : كُنَّا لَا نَبِيعُ النُّمُوَ حتى يَبِنْدُورَ أي يبلغ . يقال : بَدَرَ الفلامُ إذا تم واستدار ، تشبيهاً بالبدر في تمامه وكماله ، وقيل : إذا

احمر" البُسْرُ يقال له: قد أَبْدَرَ

والبكارة : حِلْدُ السَّعْلَة إذا تُعَلِم ، والجمع بُدُورَ و ويدره ؛ قال الفارسي: ولا نظير لبدرة وبدر إلا

بَضْعَتَ " وبضَع " وهَضْبَتَ " وهضَب " . الجوهري : والبَد رَة أُ مُسْكُ السَّخْلَة لِأَمْهَا مَا دامت تَرْضَعُ فَمَسْكُمُهُمْ لِلنَّبَنِ شَكُونَ " وللسَّمْنِ عُكَّة " افإذا

فُطَمِت فَمَسَّحُهُما اللهِ بَدْرَة ، وللسَّمَن مِسَاَّدُ ، فإذا أَحِدْعَت فَمَسَّحُها للهِن وَطنب ، وللسَّمَن نَحْي ، و والبَدْرَة ، كيس فيه ألف أو عشرة آلاف ، سميت ببَدْرَة السَّخْلَة ، والجمع البُدور ، وثلاث بدرات.

أبو زيد : يقال لمسك السخلة ما دامت ترضيع الشكورة ، فإذا الشكرة السدورة ، فإذا أبط من السقاء ، المدينان فوق الراعماويين والبادر تان من الإنسان : المدينان فوق الراعماويين

وأسفل الشُّنْدُوَّةِ ، وقيل : هما جانبا الكر كرَّ كِرَّ وَ وقيل : هما عِرْقان يَكْتَنَيْفانِها ؛ قال الشاعر : تَشْرِي بَوادِرَها مِنها فَوادِقْهَا

يعني فوارق الإبل ، وهي التي أخذها المخاص ففر قت نادةً ، فكلما أخذها وجع في بطنها مَرَت أي ضربت بحفها بادرة كركر تبها، وقد تفعل ذلك عند العطش والبادرة من الإنسان وغيره: اللحمة التي بين المنكب والعُنْق ، والجمع البَوادر ، قال خراشة من عَمْره

> ي : كَالاَّ سَأَلَات ، البنة العَبْسي : ما حَسَي عنْد الطَّعَان ، إذا ما نخص بالرِّبق ?

وجاءَتُ الحُيـلُ 'مُحَمّرُ الْ بَوادِرُها ، ذُوراً، وَذَكَاتُ مَدُ الرَّامِيعَنِ الفُوقِ

يقول:هلا سألت عني وعن شجاعتي إذا اشتد"ت الحرب واحبر"ت بوادر ألحيل من الدم الذي يسيل من فرساتها عليها ، ولما يقع فيها من زلــل الرامي عن الفوق فـــلا يهتدي لوضعه في الوتر كَهَشَأُ وَحَيْثُرَاةً ؛ وقوله زوراً يعني مائلة أي تميل لشدَّة ما تلاقي . وفي الحديث : أنه لما أنزلت عليه سورة : اقرأ باسم ربك ، جاء بها ، صلى الله عليه وسلم ، 'ترْعَدُ' بَوادِرُ'ه ، فقــال : زَمَّـَلُـوني زَمَّلُونِي ! قال الجوهري : في هذا الموضع البَوادِرُ من الإنسان اللحمة التي بين المنكب والعنق ؛ قال ابن بري: وهذا القول ليس بصواب، والصواب أن يقول البوادر جمع بادرة: اللحمة التي بين المنكب والعنق. والبَيْدَرُ : الأَنْدَرُ ؛ وخس كُراعٌ بِ أَنْدَرَ القبح يعني الكُدُسُ منه ، وبدلك فسره الجوهري . البَيْدَرُ : الموضع الذي يداس فيه الطعام . وبَدَوْ": مَا ﴿ بِعَيْنِهِ ﴾ قال الجوهري: يذكر ويؤنث. قال الشَّعْني : كِدُّو بِنُو كَانْت لرجل يُدِّعي كِدُّورًا ؛

بذي: البَدْرُ والبُدْرُ: أولُ ما يخرج من الزرع والبقل والنبات لا يزال ذلك اسبه ما دام على ورَقَتَيْنَ ، والنبات لا يزال ذلك اسبه ما دام على ورَقَتَيْنَ ، وقيل : هو ما عزل من الحبوب للزَّرْع والزَّراعة ، وقيل : البَدْرُ جيسع النبات إذا طلع من الأرض فنيجم ، وقيل : هو أن يَتَلَوَّنَ بلتون أو تعرف وجوهه ، والجمع بُدُور وبدار . والبَدْرُ: مصدر بندرت ، وهو على معنى قولك نَثَرَ ت الحب .

تَبِّذُورُ بَذُورًا : خرج بَذُورُها ؛ وقال الأصمعي : هَو

أَنْ يَظْهِرُ نَبْتُهَا مِتَفَرِّقاً . وَبَذَرَها بَذُراً وبِنَدَّرَها،

ومنه يوم ُ بَدُّر ِ . وبَدُّر ؓ : امم ُ رجل .

كلاهما : ذرعها . والبَدْرُ والبُدَارَةُ : النَّسْلُ. ويقال إِنْ هَوْلَاء لِبَدُّرُ سَوَّءٍ . وبَدَرَ الشيءَ بَدْراً : فرَّقه وبَدْرَ الله الحلق بَدْراً : بَشَّهُمْ وفرَّقهم .

وتفر"ق القوم ُ سُدَرَ بَدَرَ وَسُدَرَ بِدَرَ أَي فِي كَا وَجِمهِ ، وتفر"قت إبله كذلك ، وبَدَرَ : إنْباع ُ وبُدُر ً : إنْباع ُ وبُدُر ً . من البَدْر وبُدُر ً ى ، مُعَلَّى : من ذلك ، وقبل : من البَدْر الذي هو الزرع ، وهو واجع إلى التفريق. والبُدُر ً ي

الباطل ؛ عن السيرافي .
وبدّر ماله ؛ أفسده وأنفقه في السّرَف . وكُل م فرقته وأفسدته ، فقد بَدّر ته ، وفيه بَدار " همشد"ه ا الراء ، وبدار " ، مخففة الراء ، أي تَبَدّي " كلاهما عن اللحاني . وتبذير المال : تفريقه إسرافاً . ورجل ا نبذار " : لذي بُبدر ماله ويفسده . والتّبذير ا

إفسادُ المالُ وإنفاقه في السَّرَف . قال الله عز وجل : ولا تُبُدِّر تَبَدُوراً . وقبل: التبذير أن ينفق المال في المعاصي ، وقبل : هو أن يبسط يده في إنفاقه حتى لا يبقى منه ما يقتاته، واعتباره بقوله تعالى : ولا تُبسُطها كُلُّ البَسِيطِ فَتَقَعْد مَلُوماً كُسُوراً .

أبو عمرو: البَيندَرَة التبدير. والنَّبندَرَة ، بالنون والباء: تفريق المال في غير حقه. وفي حديث وقف عمر ، رضي الله عنه : وَلُو لَيْهُ أَنْ يَأْكُلَ منه عَيْرً مُباذِرٍ ، النُباذِر والمُبَدَّر ، المُسْرِف في النققة ، باذر وبدَّر مُباذرة وتبذيراً ، وتبذيراً ، وقول المتنخل بصف سحاباً :

أمستَبُدْراً يَوْعَبُ قَدُامَهُ ، وَمُنالِمَهُ ، يَوْمِي يَعِمُ السُّمْرِ الأَطُولِ

فسره السكري فقال : مستبدر يفر"ق الماء .

والبَذيرُ من الناس: الذي لا يستطيع أن يُمسِكَ مِرَّهُ . ووجلُ بَيْدَارَةُ : يُبِنَدُّرُ مِالهَ . وبَدُورُ و وبَذيرٌ : يُذِيعُ الأُسرارَ ولا يكتم مراً ، والجسع

بُدُرُ مثل صبور وصُبُر . وفي حديث فاطهة عند وفاة النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قالت لعائشة : إني اذاً لتبذر أنه البدر أنه الله الذي يفشي السر ويظهر ما يسبعه ، وقد بَدُرُ بَذارَة ، وفي الحديث : ليسوا بالمتساييح البُدر . وفي حديث علي، كرم الله وجهه، في صفة الأولياء : ليسوا بالمتداييع البُدر ؛ جسع بدُور . يقال : بَدَرْتُ الكلام بين الناس كما تُبَدَرُ المحلوب أي أخشيته وفر قته .

وبُذَارَةُ الطعام : "نَزَّلُهُ ورَيْعُهُ ؛ عَنِ اللَّهِانِي . ويقال : طعام كثير البُذَارَةُ أي كثيرُ النَّزَّل . وهو طعام بَذَرُ أي تَزَل ' ؛ قال :

ومن العَطيَّة ما 'ترى تَجَدْ مَاءَ، لَـُنْسَ لِمَا 'بَدَّالِ' ﴿

الأَصْعَي : تَبَدُّرُ المَاءُ إذا تغير واصْفَرَّ ؛ وأنشد لابن مقبل :

> قَلْمُ أَ مُمِلِنَّيَةً جَوَائِنَ عَرْشُهَا ﴾ تَنْفي الدَّلاءَ بآجِنْ مُتَمَدَّانِ

قال: المتبدر المتغير الأصفر. ولو بَدَّرْتَ فلاناً لوجدته رجلًا أي لو جربته ؛ هذه عن أبي حنيفة . وكثير تبثير وبدر : إنباع ؛ قال الفراء: كثير بَذير مثل بَثِير لغة أو لُنفية .

ورجل أهذَرَةُ مُهَارَةٌ وهَيَدُارَةٌ كَيْدُارَةٌ بَيْدُارَةٌ : كَثَيْرُ الْكَلَامِ .

وَبَذَارُ أَ: موضع مَ وقبل : ماء معروف ؛ قال كثيرًا عزة : سَقَى اللهُ أَمْواهاً عَرَفْتُ مَكَانَها :

سَفَى اللهُ أَمُواهاً عَرَقْتُ مَكَانَها : 'جراباً وَمَكْكُوماً وَبَدَّرٌ وَالْغَمْرُا

وهذه كلها آباد بمكة ؛ قال ابن بري : هذه كلها أسماء مياه بدليل إبدلها من قوله أمراهاً ، ودعا بالسقيا للأمواه ، وهو يريد أهلها النازلين بها اتساعاً ومجازاً .

ولم يجيء من الأسماء على فعل إلا بَدُّرُ ، وعَنْوُ اسم' موضع ، وخَصَّمُ اسم العَنْبَر بن تميم ، وشَّلُمُ اسم' بيت المقدس ، وهو عبراني ، وبقَّمُ وهو اسم أعجبي ، وهي شجرة ، وكتَّمُ اسم موضع أبضاً ؟ قال الأزهري : ومثلُ بَذَّر خَضَّمُ وعَثْرُ وبقَّمُ شجرة ، قال : ولا مثل لها في كلامهم .

بذعو: ابْذَعَرَّ الناسُ : تفرقوا . وفي حديث عائشة : ابْذَعَرَّ النفاق أي تفرق وتبدَّد . قال أبو السبيدع : ابْذَعَرَّتِ الحُبلُ وابْثَعَرَّتْ إذا وَكَضَتُ تُبادِرِنُ شَيْاً تطلبه ؟ قال 'رْفَرْ بْنُ الحرث :

> فلا أَفْلَحَتْ قَيْسٌ، ولا عَنَّ ناصِرٌ لَمَاءَ بَعْدَ يَوْ مِ المَرْحِ حِينَ ابْدَعَرَّتُ ا قال الأَزهري: وأَنشد أَبو عبيد:

> فطارَت شلالاً والذَّعَرَّت كَأَنَّها عِصَالِهُ سَنِي ، عَافَ أَنْ تُتَقَسَّا ابْذَعَرَّت أَي تَفَرَّقَت وجَفَلَت .

· قوله « المرح » هو في الاصل بالحاء المهملة .

الله عليه وسلم ، يقول: ليس من المبير" المصيام في المسقر ؛ يويد: ليس من البر الصيام في السفو ، فإنه أبدل لام المعرفة ميماً ، وهو شاذ لا يسوغ؛ حكاه عنه ابن جني ؛ قال: ويقال إن النمو بن تولب لم يوو عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، غير هذا الحديث ؛ قال: ونظيره في الشذوذ ما قرأته على أبي علي "بإسناده إلى الأصمعي ، قال: يقال بنات محنر وبنات مخرو ومن سحائب يأتين قبل الصيف بيض منتصيات في السياء . وقال شهر في تفسير قوله ، صلى الله عليه وسلم : عليكم بالصد ق فإنه تهدي إلى البرر" ؛ اختلف وسلم : عليكم بالصد ق فإنه تهدي إلى البرر" ؛ اختلف العلماء في تفسير البو فقال بعضهم : البر الصلاح ، وقال بعضهم : البر الحير . قال : ولا أعلم تفسيراً أجمع منه لأنه محيط مجميع ما قالوا ؛ قال : وجعل لبيد" البير" الثقى حيث يقول :

وما البير ؛ إلا مُضْمَرَات مِنَ التَّقَى قال : وأما قول الشاعر :

تُحَوَّ رَوُّوسِهِم فِي غيرٍ بر"

معناه في غير طاعة وخير. وقوله عز وجل: لن تنالوا البير حتى تنفيقوا بما تحبيون ؛ قال الزجاج: قال بعضهم كل ما تقرّب به إلى الله عز وجل ، من عمل خير ، فهو إنفاق. قال أبو منصور: والبير خير الدنيا والآخرة، فخير الدنيا ما ييسره الله تبارك وتعالى للعبد من الهدى والنعمة والحيرات ، وخير الآخرة النعم الدائم في الجنة ، جمع الله لنا بينهما بكرمه ورحمته.

وبَرَ ْ يَبَرُ ْ إِذَا صَلَحَ . وَبُرَ ۚ فِي مِينَهُ يَبَرُ ۚ إِذَا صَدَقَهُ وَلَمْ عَنْكُ . وَبُرَ ۚ فِي مِينَهُ إِذَا وَصَلَّهُ. وَيِقَالَ: وَلَمْ يَجْنَبُ ۚ وَبُهُ ۚ أَي يَطَيِّعُهُ ؟ وَمَنْهُ قُولُهُ :

١ قوله « وير" رحمه الخ » بابه ضرب وعلم .

يَبِرُ لُكُ الناسُ ويَفْجُرُ وَنَكَا ورجلُ بَرُ بذي قرابته وبارٌ من قوم بَرَرَةٍ وأَبْرِ ارِ والمصدر البيرُ . وقال الله عز وجل : لَيْسَ البير أَنْ انوَ لَثُوا وَجُوهَكُم قِبَلَ المُشرِق والمغرب ولكو البيرُ من آمِن بالله ؟ أَراد ولكن البيرُ بِرُ من آمَ

بالله ؛ وقول الشاعر :

وكَيْفُ 'تواصِلُ مَنْ أَصْبَحَتْ خُلالتُنُهُ كَأْبِي مَرْحَبِ ?

أي كخلالة أبي مَرْحَب . وتَبَارُّوا ، تفاعلوا : مَرَ البَّرِ . وفي حديث الاعتكاف : ألْسِرَ 'تَرِدْنَ ؛ أَعِ الطَّاعة والعبادَة . ومنه الحديث: ليس من البر الصياء في السفر . وفي كتاب قريش والأنصار : وإن البير دون الإثم أي أن الوفاء بما جعل على نفسه دون الغدر والنَّكْث .

وبرَّةُ : اسْمُ عَلَمُ بَعِنى السِر، مَعْرِفَةُ ، فلذلك ا يصرف، لأنه اجتمع فيه التعريف والتأنيث، وسنذكر في فَجارٍ ؟ قال النابغة :

> إناً اقْنُسَمُنا تخطئتَيْنا بَيْنَنا ، فَعَمَلُنْتِ بَرَّةَ واحْتَمَلُنْتَ فَجارِ

وقد بَرَّ بُرَيِّتُه . وبَرَّتْ بِمِنْهُ تَبَرُّ وتَبِيرْ بَرَّا

وبراً وبُرُوراً: صدَقَتْ. وأَبَرَها: أمضاها على الصدَّق . والبَرْ العزيز: الصدَّق . وفي التنزيل العزيز: إنه هو البَرُ الرحم . والبَرْ ، من صفات الله تعالى وتقدس: العطُوفُ الرحم اللطيف الكريم. قال ابن الأثير: في أسماء الله تعالى البَرُ دون البارِ ، وهو العَطُوف على عباده ببرِ " ولطفه . والبَرُ والبارِهُ عنت ، وإنا جاء في أسماء الله تعالى البَرُ دون البارِ ، وبُرُ وراً وأبَرَ والبَرَ الله وبرر عبله وبراً وبرر وراً وأبَرَ والبَرْ والبَرْ وبرر وراً وأبَرَ وأبَرَا وأبَرَ وأبَرَ وأبَرَ وأبَرَ وأبَرَا وأبَرَا وأبَرَ وأبَرَ وأبَرَا وأبَرَ وأبَرَ وأبَرَا وأ

قال الفراء: "بر" حَجُّه ، فإذا قالوا : أَبَرُّ الله حَجَّك،

قَالُوهُ بِالْأَلْفِ . الجُوهُرِي : وَأَبَرَ اللهُ حَبَّكُ لَعْهُ فِي بَرُ اللهُ حَجَّكُ أَي قَسِلَه ؟ قال : والبر في البدين مِثْلُهُ . وقالوا في الدعاء: مَبْرُ وَنُ مَأْجِوْنُ وَمَالِرُونَ مَأْجُورًا ؛ يَمْ تُرْفَعَ عَلَى إِضَالَ أَلْتَ ، وأَهَـلُ الحياز بنصبون على اذ هَبُ مَبْرُ وَوا . شير : الحج المُسَبِّرُ ورُ الذي لا يخالطه شيء من المآثم ، والبيعُ المبرورُ : الذي لا نُشبِهَ فيه ولا كذب ولا خيانة . ويقال : يَوَّ فلان ذا قرابته يَبِيرُ ۚ بِرَّا ، وقد برَرْتُهُ أَبِرَهُ ، وبَنَّ حَجُّكَ بَبَرُ بُرُودًا ، وبَرَّ الحجُّ يَسِنُ بِرِا ، بالكسر ، وبَنَ اللهُ حَجَّه وبَرَ حَجَّه. وفي حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : الحجُّ المـيوورُ ليس له جزاءٌ إلا الحِنةُ ؟ قال سفيـان : تقسير المـيرور طـيــ الكلام وإطعام الطَّعَامُ ، وقيلَ : هُو الْمُقْبُولُ الْمُقَابِلُ ۖ بَالْهِ ۗ وَهُو النَّوَابِ؟ يَعَالَ : كَبُرُ اللهُ صَجَّة وأَبِّرَهُ لِبِرًّا ، بالكسر ، وإبراراً . وقال أبو قلابة لرجل قدم من الحج: يُورُّ العَمَلُ ؛ أَرَاكَ عَمَلَ الحَمَجِ ، دَعَمَا له أَنْ يَكُونُ مَبْرُوداً لا مَأْثُمَ فيه فيستوجب ذلك الحراوج من الذنوب التي أقشرَ فَهَا . وروي عن جابر بن عبــدالله قال : قالوا : يا رُسُولُ الله ، ما بير ُ الحِيجِ ? قال : إطعام الطعام وطيب الكلام ِ.

إطعام الطعام الطعام وطبيب الكلام .
ورجل بر" من قوم أَبْرادٍ ، وبار" من قوم بَرَرَةٍ ؛
وروي عن ابن عبر أنه قال : إنما سباهم الله أبراراً
لأنهم بَر وا الآياء والأبناء . وقال : كما أن لك على
ولدك حقا كذلك لولدك عليك حق . وكان سفيان
يقول : حق الولد على والده أن يحسن اسبه وأن
يزو جه إذا بلغ وأَن يُعجة وأن يحسن أدبه . ويقال:
قد تَبَرَّرْتَ في أمرنا أي تحرَّجت ؛ قال أبو ذؤيب:

فقالت : تَبَوَّرُنْ فِي جَنْدِنا ، وما كنتَ فينا حَدِيثاً بِبيرٍ.

أي تحرَّجْتَ في سَبْينا وقُرْبِنا. الأَحبَر: بَرَرْتُ وَالدي ؛ وغيرُه لا يقول مدا . وروى المندري عن أبي العباس في كتاب الفصيح: يقال صَدَقَتْ وبَرَرْتُ ، وكذلك بَرَرُتُ والدي أبره. . وقال أبو زيد: بَرَرَدْتُ في قسيي وأبر الله قسي ؛ وقال الأعور الكلي: صَفَناهُمُ دَمَاءَهُمُ فَسَالَتُ ،

مَقَيْنَاهُمْ دِماءَهُمُ فَسَالَتُ ، فَاللَّهُ مُقْسِمِينَا فَأَبْرُرُونَا إِلَيْهُ مُقْسِمِينَا

وقال غيره : أَبَرُ فلان قَسَمَ فلان وأَحْنَتُهُ ، فأَمَا أَبَرُ فَمِعنَاهُ أَنِهُ أَجَابِهُ إِلَى مَا أَقْسِم عليه ، وأَحْنَهُ إِذَا لَمْ عِجِه . وفي الحديث : بَرَ اللهُ قَسَمَهُ وأَبَرُ ، بِرَّا اللهُ قَسَمَهُ وأَبَرُ ، بِرَّا اللهُ عَسَمَهُ وأَبَرُ ، بِرَّا اللهُ عَسَمَهُ وأَبَرُ ، بِرَّا اللهُ عَسَمَهُ وأَبَرُ ، بِرَّا اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ

أبوا سعيد : بَرَّتْ سِلْعَنَهُ إِذَا نَفَقَتْ مَ قَالَ : وَالْأَصَلَ فِي ذَلْكَ أَن تُنكَافِئُهُ السَّلْعَةُ مَا حَفِظُهَا وقام عليها ، تكافئه بالفلاء في الثمن ؛ وهو من قول الأعشى مصف خداً :

تَخَيَّرُهَا أَخُو عاناتَ سَهْراً ، ورَّها عاماً فعاما

والبر : ضد المُقُوق ؛ والمُبَر ق مثله . وبَر ر ت والد والد ي بالكسر ، أَبَر ه برا وقد بَر والد ي يبر و ويبر و الد يبر ويبر و ويبر و يبر و ويبر و يبر و ويبر و ويبر و على بر ر ث ويبر و على بر ر ث ويبر على وبار ؛ عن كراع ، وأنكر بعضهم بار . وفي الحديث : عَسَيْحُوا بالأرض فإنها بَر ق بم أي تكون بيوتكم عليها و ثد فندون فيها . قال ابن الأثير : قوله فإنها بكم برة أي مشقة عليكم كالوالدة البر ة بأولادها يعني أن منها خلقكم وفيها معاشكم وإليها بعد الموت معادكم ؛

وفي حديث زمزم : أناه آت ٍ فقال : احْفَرْ كُوَّة ؛ سماها بَرَّة لكثرة منافعها وسعَة مائها. وفي الحديث: أنه غَيْرَ امْمُ امِرأَةً كَانْتُ تُسْمَى بُوَّةً فسماها زينب ، وقال : تُزكي نفسها ، كأنه كره ذلـك . وفي هديث حكيم بن حِزامٍ : أَدَأَيْتُ أَمُـوْدَاً كنت أبْرَرَتُهَا أي أطلُب بها البير" والإحسان إلى السَّاسُ والتقرُّبُ إلى الله تعالى . وجمعُ البُّرُّ الأبرار ، وجمع البار البَرَرَة . وفيلان تبيراً خالقه ويَتَبَرَّرُهُ أَيْ يطيعه ﴾ وامرأة بَرَّةٌ بُولدهــا وبار"ة ". وفي الحديث ، في بِر" الوالدين : وهو في حقهما وحق الأقثرُبيين من الأهـل ضِيدُ المُقوق وهــو الإساءة' إليهم والتضييع لحقهم . وجمع البَرُّ أَبْرَارٌ ، وهو كثيراً ما 'يَحَصُ اللَّاولياء والزُّهُــاد والعُبَّادِ . وفي الحديث : الماهرُ بالقرآنُ مع السَّفَرَةِ الكوام البَرَوَ أي مع الملائكة . وفي الحديث : الأَمَّةُ مَن قَريشَ أَبْرَارُهَا أَمْرَاءُ أَبْرَارِهَا وَفُبِّئًارُهَا أمراءُ فُجَّارِها ؛ قال ابن الأثير : هذا على جهة الإخباد عنهم لا طريق الحكم فيهم أي إذا صلح الناس وَبَرَاوا وَلِيهُمُ ۚ الْأَبْرَانُ ۚ وَإِذَا ۚ فَسَدُوا وَفَجَرَ ۗ وَا وَلَيْهُمْ الْأَشْرَادُ } وهو كحديثه الآخر : كما تَكُونُونَ يُوَلِّقَى عَلَيْكُم . والله يَبِيَرُ عِبَادَ ه : يَوْحَمُهُم ، وهو البَرُّ . وبَرَرْتُهُ بِرِءًا : وَصَلَمْتُهُ . وفي التنزيل العزيز : أن تَبَرُّوهم وتُقْسِطوا إليهم . ومن كلام العرب السائر : فلان ما يعرف هرًا من ربر ي معناه مَا يَعْرَفُ مِنْ يَهْمُونُهُ أَي مِن يَكُورُهُهُ مِن يَسِرِثُو، وقيل : الهرِرُ السُّنُورُرُ ، والبِيرُ الفَّارَةُ فِي بعض اللَّمَاتِ ، أَوْ دُو يُبُّةُ تَشْبِهِا ، وهو مِذْ كُورَ فِي مُوضَعَه ؛ وقبل: معناه ما يعرف المَرْ هُرَةَ من البَرْ بُرَةٍ ، فالهَرْ هُرة: صوتُ الضَّأْنَ \* والبَّرَ 'بَرَّةُ \*: صوتُ المِعْزَى . وقال

والغزاري: البير ُ اللطف ، والهر ُ العُقُوق. وقال يونس:

الهِرُّ سَوْقُ الغَمْ ، والبِرُّ دُعـاءُ الفَنَهْمِ . وقال ا الأعرابي : البير ُ فِعْلُ كُلُّ خَيْرٍ مِنْ أَي ضَرُّبٍ كَان واليبر دُعاءُ الغُمُ إِلَى العَلَقِ ، واليبر الإكوامُ والهر ُ الحَصومة ُ . وروى الجوهري عن ابن الأعرابي الهيرُ دُمَّاءُ الغُنمُ وَالِـبِرُ ۚ سَوْقُهُما . التهــذيب : ومَوْ كلام سليان: مَن أَصْلَحَ أُجُوانِيَّتَهُ بَو اللهُ بَو اللهُ بَو انسِّتَهُ المعنى : من أصلح سريرته أصلح الله عـــلانيته : أُخَذُ مَنَ الْجَنَّو ۗ والنَّر ۚ ، فَالْجَنَّو ۚ كُلُّ بَطِّنْ غَامِ صْ إِ والبَرُّ المَـتُنُ الظاهر ، فهاتان الكلمتان على النسنا إليهما بالألف والنون . وورد : من أَصْلُحَ مُجُوًّا نَيَّة أَصْلِح الله بَرَّانِيَّهُ . قالوا : البَرَّانيُّ العلانية والأَلف والنون من زيادات النَّسبِ ؛ كما قبالوا في صنعا. صنعاني ، وأصله مـن قولهم : خرج فــلان بُرًّا إذا خرج إلى الكِرِّ والصحراء ﴾ وليس من قــديم الكلام وفصيحه . والـبرأ : الفؤاد ، يقـال هو مُطـّبُـتُـن الـبر" ؛ وأنشد ان الأعرابي :

أَكُونَ مَكَانَ البِرِّ منه ودونته ، وأَجْعَلُ مالي دُونته وأَوَامِرٍ هُ

وأبَرَ الرجُلُ : كَثْرَ وَلَدُه . وأَبَرَ القومُ : كثروا وكذلك أَعَرُثُوا ، فأبَرَثُوا في الحير وأَعَرَثُوا في الشرّ، وسنذكر أَعَرُثُوا في موضعه .

والبَرْ ، بالفتح : خلاف البُحْرِ . والبَرِّيَّةُ من الأُدَضِين ، بفتح الباء : خلاف الرِّيفيَّة . والبَرِّيَّة ، الصحراة نسبت إلى البَرِّ ، كذلك رواه ابن الأعرابي، بالفتح ، كالذي قبله . والبَرْ : نقيض الكِن ، والله الليث : والعرب تستعيله في النكرة ، تقول العرب: جلست بَرَّا وضر بَحْت مُرَّا ؛ قال أبو منصور ، وهذا من كلام المولئدين وما سبعته من فصحاء العرب من كلام المولئدين وما سبعته من فصحاء العرب البادية . ويقال : أفضح العرب أبَرَهُم ، معناه أبعده في البَرِّ والبَدُو داراً . وقوله تعالى : ظهر الفساد في البَرِّ والبَدُو داراً . وقوله تعالى : ظهر الفساد

في البَرِّ والقَعْطُ في البَعْرِ أَي في مُدُنُ البَعْرِ الجَدْبُ في البَرِّ والقَعْطُ في البَعْرِ أَي في مُدُنُ البَعْرِ التي على الأنهاد . قال شهر : البَرِّ بَهُ الأَرْضُ المنسوبة للى البَرِّ أَقْرِبَ مَنها إلى البَرِّ أَقْرِبَ مَنها إلى البَرِّ أَقْرِبَ مَنها إلى المباد ، والجَمعُ البراري . والبَرِّيتُ ، بوزن فعَليت : البَوِّيَة فلما سَكنت الباء ضادت الهاء تاء، مثل عفريت وعفرية ، والجمع البَرَّاريتُ ، وفي ألتهذيب : البَرِّيتُ ؛ عن ابي عبيد وشهر وابن البَّدِ والبَعْر ؛ قال : البَرُّ القِفادُ والبَعْر كُلُّ قَرِبةً فيها ما في البَرِّ والبَعْر كُلُّ قَرِبةً فيها ما في البَرِّ الفِلهُ أي ضابط له . وأبَرَّ فلان إذا ركب البَرِ النِ سيده : وإنه لمُنبِرُ بذلك أي ضابط له . وأبَرَّ عليهم : غلبهم . والإبرار : الفلة يُ وقال طرفة :

يَكْشَفُونَ الضَّرَّ عن دي ضُرَّهِمُ ، ويُسِرُّونَ على الآبي المُبرِّ

أي يغلبون ؛ يقال أبر عليه أي غلبه . والمُهُ وَ اللهُ وَ المُهُ : الفال . وسئل رجل من بني أسد : أنعرف الفرس الكريم ؟ قال : أعرف الجواد المُهُ الذي إذا أنتف بأتنف السبر ، والجواد المُهُ والذي إذا أنتف بأتنف السبر ، وإذا فيد اجلعب ، وإذا انتصب الله بي وإذا فيد اجلعب ، وإذا انتصب الله بي الله بي أبر ، يو واذا قيم و عليه أو النه عليه من من الله عليه الأعرابي ، وأنشد :

إذا كُنْتُ مِنْ حِبَّانَ فِي قَعْرِ دَارِهِمْ ؛ فَلَا هُمْ ؛ فَكَنْ فَجَرْ فَكَالَ فَعَرْ وَمَنْ فَجَرْ

الله عليه وسلم ، فقال : إنَّ ناضيح فلان قد أبرٌ عليهم أي اسْتَصْعَبَ وغَلَبَهُم .

وابْسَرِ" الرجل: انتصب منفردًا من أصحابه. ابن الأعرابي: البَرَابِيرُ أَن بأني الراعي إذا جاع إلى السُّنْبُل فَيَفُر ُكَ منه ما أحب ويَنْزعَه من تنبُعه، وهو قشره، ثم يَصُب عليه اللبن الحليب ويغليه حتى ينضَج ثم يجعله في إناء واسع ثم يُسَنَّنه أي يُبَرِّدَه فيكون أطيب من السَّينِذ . قال : وهي الفديرة أن

والبَريرُ : ثمر الأرائ عامّة ، والمَرَّدُ عَضُهُ ، والمَرَّدُ عَضُهُ ، والكَبَاثُ نَضِيجُهُ ؟ وقيل : البريرُ أوّل ما يظهر من ثمر الأرائ وهو حُلُو ؟ وقال أبو حنيفة : البَريرُ أعظم حبّاً من الكَبَاث وأصفر نحنقودا منه ، وله عَجمة " مُمدَوَّرة " صغيرة صُلْبَةَ البَر من الحِمْص قليلا ، وعُنقُرده بملأ الكف ، الواحدة من جميع قليلا ، وعُنقُرده بملأ الكف ، الواحدة من جميع ذلك بَريرة " . وفي حديث طَهْفَة : ونستصعد البَريرُ أي تجنيه للأكل ؛ البَريرُ : ثمر الأرائ إذا البَريرُ : ثمر الأرائ إذا ومنه الحديث الآخر : ما لنا طعام الله في كل حال ؟ ومنه الحديث الآخر : ما لنا طعام إلا البَريرُ . والبُريرُ . المنظمة ؛ قال المتنخل الهذلي :

لا در" دَر"يَ إِن أَطْعَبْتُ الْوَلَكُمْ قِرْ فَ الْحَاشِيّ ، وعندي الْبُرُّ مَكْنُوزُ رواه ان دريد : رائدهم . قال ان دريد : ال

ورواه ابن دريد: رائدهم. قال ابن دريد: البُرُهُ أَفْصَحُ مِن قولهم القَمْحُ والحِنطة ، واحدته بُرَّة . . قال سيبويه : ولا يقال لصاحبه برَّار على ما يغلب في هذا النحو لأن هذا الضرب إنما هو سباعي لا اطرادي ؛ قال الجوهري : ومنع سيبويه أن يجمع البُرُّ على أَبْرار وجوره المبرد قياساً . والبُرِّبُور ُ : المبش من البُرِّ .

والبُّر بَرَةُ : كثرة الكلام والجنابَة والسان، وقيل:

الصياح. ورجل بر بار إذا كان كذلك ؛ وقد بر بر إذا هذى . الفراء : البر بري الكثير الكلام بلا منفعة . وقد بَو بُر بَن في كلامه بَر بَر ق إذا أكثر . وقل والبر بر ق : الصوت وكلام من غضب ؛ وقد بر بر مثل ترثر ، فهو ثر ثار . وفي حديث علي ، بر بر مثل ترثر ، فهو ثر ثار . وفي حديث علي ، كرم الله وجهه ، لما طلب إليه أهل الطائف أن يكتب لم الأمان على تحليل الزنا والحير فامتنع : قاموا ولهم تغذ من وبر بر ق البر بر ق التخليط في الكلام مع غضب ونفور ؛ ومنه حديث أحد : فأخذ اللواء غلام أسود فنص به وبر بر .

وبر بر": حيل" من الناس يقال إنهم من ولك بو"
ابن قيس بن عيلان ، قال : ولا أدري كيف هذا ،
والبر ابورة : الجماعة منهم ، زادوا الهاء فيه إما للعجمة
وإما للنسب، وهو الصحيح، قال الجوهري : وان شئت
حذفتها .

وبَرْ بَرَ التَّيْسُ لِلهِيَاجِ : نَبَّ . وَدَلُو ٌ بَرْبَارُ ۗ : لِمَا فِي المَاءِ بَرْبُرَ ۚ ثُلَّي صوت ، قال رؤبة :

أَرْوي بِبَرْ بارَيْن ِ فِي الفِطْمَاطِ والبُرَ يُراءُ ، على لفظ التصغير : موضع ، قال :

إن بأحراع البُورَبُراء فالحِسَى فَوَ كُنْزٍ إِلَى النَّفْعَيْنِ مِن وَبِعَانِ

ومَبَرَّةُ : أَكَنَهُ دون الجارِ إلى المدينة ، قال حكيد عزة :

أَقْنُوكَى الغَيَاطِلُ مِن حِواجِ مَبَرَّةٍ ، فَحُنُوبُ سُهُو ۚ الْآلَةَ عَفَتَ ۚ افْرَ مَالُهُا وَبَرَيِرَة ۚ : اللهِ الرَّةَ . وَبَرَّة ۚ : بِنْتَ مُرِّ أَخْتَ تَمْ بِنُ مُرِّ وَهِي أَمْ النّصِ بن كنانة .

قوله « فعنوب سهوة » كذا بالاصل ، وفي ياقوت فخوت ، بخاء معجمة فباء موحدة مضمومتين فمثناة فوقية بعد الواو جمع خبت ، بنتح الحاء المعجمة وسكون الموحدة ، وهو المكان المتسم كما في القاموس.

يور: البَزُورُ: بَزُورُ البَهْلِ وغيره. ودُهْنُ البَزْرُ والبِبَرْدِ ، وبالكسر أفصح. قال ابن سيده : البِبرْر والسَبَرْدُ كل حَبّ يُبنزكُ النسات. وبَزَرَرَ بَرْداً : بَذَرَهُ . ويقال : بَزَرْ تُلْه وبَذَرَ تُلْه والبُرْرُورُ : الحُبُوبُ الصِغار مثل بُرُور البقول وم أشبهها . وقيل : البَرْرُ الحَبُ عامَةً .

والمَسْزُورُ : الرجل الكثير الولك ؛ يقال : ما أكثر بَرُّنَ أَي ولده . والبَرْراءُ : المرأَّة الكثيرة الوَّلَد . والزَّبْراءُ : الصَّلْبُة على السير . والبَرْرُ : المُنخاط . والبَرْرُ : الأَولاد . والبَرْرُ

والسِزْرُ : التّابَلُ ، قال يعقوب : ولا يقوله الفصّحاء إلا بالكسر ، وجمعه أَبْزار ، وأَبازيرُ جمعُ الجمع. وبَزَرَ القِدْرَ : رَمَى فيها البَرْرَ . والبَرْرُ : الْهَيْمِ ، بالضرب . وبَزَرَه بالعصا بَزْراً :

ضربه بها . وعَصاً بَيْزَارَة وعظيمة . أبو زيد : يقال المصا البَيْزَارَة والقصيدة ؛ والبَيْسَازُر ؛ العصي الضّخام ، وفي حديث علي يُوم الجُسَل : ما تشبّهت وقع السيوف على الهام إلا يوقع البيازر على المسواحين ؛ والمواجن ؛ البيازر : العصي ، والمواجن : جمع مسجنة وهي الحشبة التي يَدُنَ بها القصار الثوب .

وعِزْ بَزُوْكَى : ضَخْمٌ } قال :

والسُّوز أران الذكرا.

قلاً لَقِينَ سِدُّورَةُ جَمِيْعاً ذَا لَهَا ، وعَدَّداً فَخَسُاً وعِزَّا بَرْرَى ، مَن نَكَلَ اليَوْمَ فلا رَعَى الحِينَ

سدرة : قبيلة وسنذكرها في موضعها . وعِزْ أَهْ كُوْرَكَى: قَحْسَاء ؛ قال :

> أَبَتُ لِي عِزَاتُهُ بَوَرَى بَدُوخُ ، إذا ما رامَها عِزْ يَدُوخُ

وقبل: يَزُرُى عَدَدُ كُثِيرٍ ؟ قال ابن سيده ؛ فإذا كان ذلك فلا أدري كيف يكون وصفاً للعزَّة إلا أن يويد

ومَمْ وَكُوْ الْقُصَّانِ وَمَنْزَى ﴿ كَلَّاهِمَا : الذِّي يَبُّزُونُ بِهِ النوب في الماء . اللث : المبرز ر مثل خشبة القصادين تُسْزَرُ به الشابُ في الماء .

الجوهري : البَيْزُورُ حَشِبِ القصّارِ الذي يدق به . والبِّيرُ أدرُ: الذي مجمل البازي". قال أبو منصور: ويقال فيه البازيار' ، وكلاهما دخيل . الجوهري : البّيازو َ أَ جمع بَيْزار وهو معرب باز يار ؛ قال الكميت :

> كأن سوابقها، في الغياد، صُقُونُ تُعَمَّادِضُ بَيْزَادَهَا

وبَنَّوْرَ يَبُّورُنُ : امتخط ؛ عن تعلب .

وبنو السَّزَرَي : بطن من العرب يُنسبون إلى أمَّهم . الأزهري : البَّزَرَى لقب لبني بكر بن كلاب ؛ وتَسَرُّو الراحِلُ: إذا انتمى اليهم. وقال القيَّال الكلابي:

> إذا ما يَجَعَفُرُجُ عَلَيْنًا ﴾ فإنتنا بَنُو البَرْرَى مِن عِزَاةً نَتَبَرُرُ

وَيَزَرُونَهُ : اللَّم مُوضَع ، قال كثير : لَيْعَالَدُ نُ لَقِي الأَرْسَانُ أَجِنُوانَ كُوْرَاقِيَ عتاق المطايا مستنفات حيالها

و في حديث أبي هربوة : لا تقوم الساعة ُ حتى تُـقاتلوا قَنَوْ مَا ۚ يَنْتَعَلُّونِ الشُّعَرَ وَهُمَ البَّازِدُ } قَيلَ : بازدُ ناحة قريبة من كرَّمان بها جبال ، وفي بعض الروايات هم الأكراد ، فإن كان من هذا فكأنه أواد أهل البازر ، أو يكون سُمتُوا باسم بلادهم؛ قال ابن الأثير: هكذا أخرجه أبو موسى بالباء والزاي من كتابه وشرحه ؛ قال أبن ألأثير : والذي رويناه في كتاب البخاري عن أبي هريرة : سمعت رسول الله ، صلى الله

عليه وسلم ، يقول : بين يدي الساعة تقاتلون قوماً يَعَالُهُمُ الشُّعَرُ وَهُمْ هَذًا البَّارِزُ } وَقَالَ سَفِيانَ مَوْهَا: هم أهل البارز؛ يعني بأهل البارز أهل فارس ، هكذا

قال هو بلغتهم ؛ قال : وهكذا جاء في لفظ الحديث كَأَنَّهُ أَبِدُلُ السِّينُ زَايًّا فيكونُ مِنْ بَابِ الزَّايُ ، وقد اختلف في فتح الراء وكسرها وكذلك اختلف مع تقديم الزاي .

ينعو: البِّسُرُ: الإغْجَالُ...

وبَسَنَ الْفَعْلُ النَّاقَةَ كَيْسُرُهُما كَشُراً وَابْتُسَرُّهَا : ضربها قبل الضَّبَعَة . الأصبعي : إذا تُضربَت الناقةُ على غير صَبَعَة فَدَلَكُ البَّسْمُ ، وقد بَسَرَهَا الفحلُ ، فهي مَنْسُورة ؛ قال شهر : ومنه يقال : بَسَرْتُ غَرِيمِي إذا تقاضيته قبل محل" المال ، ويَسَرَّتُ الدُّمُّلَ إذا عصرته قبل أن يَتَقَيَّح ؟ وكأن البَّسْر منه . وَالْمُتَسُورٌ ؛ طَالَبِ الحَاجَة في غير موضَّعها. وفي حَديث الحسن قال للولد التساس : لا تُنسر ؛ البسر ضرب الفحل الناقة قبل أن تَطَلُّبَ } يقول : لا تُحْمَلُ على الناقة والشاة قبل أن تطلب الفحل ، وبَسَرَ حاجَتُه تَنْسُرُهُا تَسْراً ويساراً وابْتَسَرَهُا وتَبَسَّرُهُا: طلبها في غير أوانها أو في غير موضعها ؛ أنشد ابن الأعرابي للراعي :

إذا احْتَجَبَت بنات الأرض عنه، تَبَسِّرُ يَبُتُغِي فيها البسادا

بنات الأرض : النبات . وفي الصحاح : بناتُ الأرض المراضع التي تخفي على الراعي . قال ابن بري \* قد وهم الجوهري في تفسير بنات الأرض بالمواضع التي تخفى على الراعي ، وإنما غلطه في ذلك أنه ظن أن الهاء في عنه ضير الراعي ، وأن الماء في قوله فيها ضبير الإبل ، فحمل البيت على أن شاعره وصف إبلًا وراعيها ، وليس

كما ظن وإنما وصف الشاعر حماراً وأُنْتُ ، والهاء في عنه تعود على أتنه ؛ عنه تعود على أتنه ؛ قال : والدليل على ذلك قوله قبــل البيت ببيتين أو نحوهما :

### أطارَ نسيلة الحوالي عنه ، تتبعُم المسذانِب والقِمارًا

وتَبَسَّرَ: طلب النبات أي حَفَرَ عنه قبل أن يخرج ؟ أُخبر أن الحَرَّ انقطع وجباء القيظ'، وبَسَرَ النخلة وابْتَسَرَها: لَـقَّحَها قبل أوان التلقيح ؛ قال ابن مقبل:

# طَافَتْ به العَجْمُ '،حتى نَدَّ ناهِضُهَا، عَمَّ لُقِحْنَ لِقاحاً غَيْرَ مُبْتَسَرِ

أبو عبيدة : إذا هبئت الفرس' بالفَحْسُلُ وأُوادَتْ أَنْ تَسَنْتُوْدِقَ فَأُولُ وِدَاقِهَا المُنْبَاصَرَةُ ، وَهِي مُبَاصِرَةٌ مُ تَكُونُ وَدِيقاً . والمُنْباصِرَةُ : التي هَبَّتُ بالفحلُ قبل غام وداقها ، فإذا ضربها الحيصانُ في تلك الحالى، فهي مبسورة ، وقد تَبسَّرَها وبَسَرَها .

والبسر أن ظلم السقاء وبسر الحبن بسرا: نكأه قبل وقته وبسر وأبسر إذا عصر الحبن قبل أوانه الجوهري البسر أن ينكا الحبن قبل أن ينحَ الحبن قبل أن ينحَ أي يقرف عنه قشر أن وبسر الشخر وبسر القرحة يبشره البشرا النضج القرحة يبشره وبسر يبشر بسرا وبسودا: عبس ووجه بسر باسره وصف بالمصد وفي عبس وبسر قال أبو إسحق بسر أي نظر بحراهة عبس وبسر قال أبو إسحق: بسر أي نظر بحراهة شديدة وقوله: ووجوه بومند باسرة أي نظر بحراهة شديدة وقوله: ووجوه بومند باسرة أي نظر بحراهة قد أيقنت أن العذاب ناذل بها وبسرا الرجل وجهة بشورا أي حكمة المناشر الرجل وجهة بشورا أي العناس ومراة المناشر ومراة

بالبَسْر ؛ البِشْرُ ؛ بالمعجمة : الطلاقة ؛ والبَسْرُ. بالمهلة : القُطُوبُ؛ بَسَرَ وَجْهَهُ مَيْسُرُ.

وتَبَسَّرُ النهارُ: يُودَ. والبُسْرُ: الفَضُ من كل شيء والبُسْرُ: النس قبل أن يُوطب لِغَضاضته ، واحدة بُسْرَة ، قال سيبويه : ولا تُتَكَسَّرُ البُسْرَة إلا أن تجمع بالألف والناء لقلة هذا المثال في كلامهم

وأَجازُ بُسْرانُ وتُسْرَانُ بِرِيدَ بِهَا نُوعِنَ مِنَ التَّسْرُ وَالبُسْرِ وَقَدَ أَبْسَرُ \* بِغِيرِ هَا نَعْمِ وَالبُسْرِ \* بغيرِ هَا عَلَى النسب \* ومَبْسَادُ : لا يَرْطُلُبُ ثُرُهَا

وفي الحديث في شرط مشترى النخل على البائع: ليس له مبسار"، هو الذي لا يَوْطُلُبُ 'بُسْرُهُ. وبُسَرَ الشَّمْرَ يَبْسُرُهُ كِسْراً وبَسَّرَهُ إذا نَبَذَ فَخَلَطَ البَّسْرَ بالتبر. وروي عن الأَشْجَع العَبْديُ أَن

قال: لا تَبْسُرُوا ولا تَشْجُرُوا ؟ فَأَمَا البَسْرُ ، بَفَتَعَ الباء ، فهو خَلَطُ البُسْرِ بالرُّطَّبِ أَو بالنّبو وانتبادُ هم جميعاً ، والنَّجْرُ : أَن يؤخذ تَجيرُ البُسْرِ فَيُلْقَى مع النّبر ، وكر هذا حذا والحليطين لنهي الني ، صلى

الله عليه وسلم ؛ عنهما . وأَبْسَرَ وبَسَرَ إِذَا خَلَطَ البُسْرَ اللهِ وَلِيَ الصَحَاحِ: البَسْرِ أَن البَسْرِ أَن البَسْرِ أَن البَسْرِ أَن البَسْرِ أَن البَسْرِ : مَا لَـوَانَ أَن الْجَلَطُ البُسْرُ : مَا لَـوَانَ

ولم يَنْضَجُ ، وإذا نضِجَ فقد أَرْطَبَ ؛ الأَصمي: إذا اخْضَرَ حَبُّه واستدار فهو خَلالٌ ، فإذا عظم فهو البُسْرُ ، فإذا احْسَرَتْ فهي شَيْحَةً . الجوهري : البُسْرُ اوَّلُهُ طَلَاعٌ مُ ضَلالٌ ثُمْ بَلَحٌ ثُمْ البُسْرُ أَوَّلُهُ طَلَاعٌ ثُمْ خَلالٌ ثُمْ بَلَحٌ ثُمْ البُسْرُ مُ

رُطَبُ مُ عَمَى ، الواحدة بُسْرَة وبُسُرَة وبُسُرَة وجمعها بُسُور النخل: بُسْرات وبُسُر النخل: صاد ما عليه بُسْراً . والبُسْرَة مِن النَّابُتِ : ما

ارتفع عن وجه الأرض ولم يَطُلُلُ الأَنه حيننذ غُصُّ.

قوله «الجوهري السر» الع ترك كثيراً من المراتب التي يؤول
 اليها الطلع حتى يصل الى مرتبة التمر فانظرها في القاموس وشرحه.

قال: وهو غَضًا أطيبُ ما يكون . والبُسْرَةُ : الغَضُ من البهميع؛ قال ذو الرمة:

> رُعَت إرض البهبي جبيباً ويسرون وصَّمُعاء ، حَتَّى آنَفَتُها نِطالُها

أي جعلتها تشتكي أنتُوفَها . الجوهري : البُسْرَةُ من الثنات أو ما البارض، وهي كما تبدو في الأرض، ثم الجَمْيِمُ ثُمُ البُسْرَةُ ثُمُ الصَّمْعَاءُ ثُمُ الحَشِيشُ. ورَجلُ 'بُسْرٌ' وامرأة 'بُسْرَةِ ' شَابان كَلَوِيَّانِ . والبُسْرُ والبَسْرُ": الماءُ الطُّنْرِيُّ الحديثُ العَهْدِ بالمَطْنَ سَاعَةً َ ينول من المئزان والجمع بيسادا عمل ومنع ووماح. والبَّيْسُرُ : حَفْرُ الأَنْهَارَ إِذَا عَرَا المَاءَ أَوطَانَهُ } قَالَ

الأزهري : وهو التُّبُسُر ؛ وأنشد بيت الراعي : إذا احتجبت بنات الأرض عنه ،

تَبَسَرُ يَبْتَغِي فيها البِسادا

قال ابن الأعرابي : بنات الأرض الأنهار الصفار وهي الغُدُّرانُ فيها بقايا الماء . وبُسَرَ النَّهُرَ إذا حفر فيه بَيْرًا وهو جَافٌّ، وأنشد بيت الراعي أيضاً . وأيْسَرَ إذا حَفَر في أَرْضَ مَظْلُومَةً . وَابْتُسُرُ ۗ الشِّيءَ : أَخَذَ ۗ غَضًا طَريًا.

وفي الحديث عن أنس قال : لم يخرج وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في سَفَر قط إلا قال حين يَنْهُصُ من جلوسهِ : اللهمَّ بكَ النَّيْسَرُ تُ وَإِلَيْكُ تَوَجَّهُتُ ۗ وبكُ اعْتَصَدُّتُ ، أنت كربي ورَجاني ، اللهم الكُفني مَا أَهَبَّنِي وَمَا لِمُ أَهْتُنَمَّ بِهِ ﴾ ومَا أَنْتَ أَعْلُمُ بِهِ مَنِّي، وزُوِّدِّنِي التَّقُوَى واغْنُفِرْ ۚ لِي كَذَنْبِي ۚ وَوَجَّهْ بِي الخَيرِّ أَيْنَ تَوَجَّهُتُ ﴾ ثُمُ يُخرج ﴾ قولُه ﴾ صلى الله عليه وسلم: بك ابنسرت أي ابتدأت سفري . وكل شيء أخذته غَضًّا ، فقد يُسَرُّنَّهُ وابتَسَرُنَّهُ ؛ قال ابن الأَثير: كذا رواه الأزهري، والمحدثون يَرْوُونه بالنون والشين المعجمة أي تحركت وسر ت.

وبَسَرَ تُ النباتُ أَبْسُرُ . بَسْرًا إذا رعيته غَضًا وكنت أوَّل من رعاه ؛ وقال لبيد بصف غيثًا رعام

> كسرات تكااهام لم تكسراب وحوسته بعروب كجذع الهاجري المشذاب

والبَيَاسِوَةُ: قَوْمُ السَّنْدَ، وقيلَ : حِيلٌ من السَّنَّا يؤاجِرون أنفسهم من أهل السنن طرب عــــــــ وهم ؟ ورجل بَيْسُرِيُّ .

والبسارُ: مطر يدوم على أهـ ل السند في الصف لا يُقلِّع ُ عَهُمُ سَاعَةٌ فَتَلَكُ أَيَامُ البَّسَانِ، وفي المُحَمِّ :البِّسَانِ مطر يوم في الصيف يدوم على البّياسورة ولا يُقلِّم .

والمُنْسِرَاتُ: رياح يستدل بهوبها على المظر . ويقال

الشبس: بُسْرَةُ أَذَا كَانْتُ حَبْرُاءً لَمْ تَصْفُ } وقال البعث بذكرها:

فَصَبَّحُهَا ، والسَّبْسُ حَبُّراء بسراة بِسَائِفَةِ الْأَنْقَاءِ ، مَوْتُ مُغَلِّسُ

الجوهري: يقال للشمس في أوَّل طلوعهـ أُنِّسُوَّهُ . والبُسْرَةُ وأس قَصْيب الكلاب وأبسر المركب في البحر أي وَفَكَ.

والباسُون؛ كالنَّاسُون؛ أعجبي : داء معروف ويُجْمَعُ البُّوَ اسيرٌ ؟ قال الحوهري: هي علة تحدث في المُقعدة وفي داخل الأنف أيضاً ، نسأل الله العافية منها ومن كل داء. وفي حديث عبران بن حصين في صلاة القاعد: وكان مَبْسُورًا أي به بواسير ، وهي المرض المعروف. وبُسُرَة : امم ، وبسر : امم ، قال :

ويُدْعَى إِنْ مَنْجُوفِ سُلَيْمٌ وأَسْيَمْ ولَوْ كَانَ بُسُرُ ۖ رَاءَ ذَلَكَ أَنْكُرَا يشو : البَشَرُ: الحَـَلـُـٰقُ بِقِع على الأَنْيُ والذَّكَرُ وَالْوَاحَدُ والاثنين والجمع لا يثني ولا يجمع يقال: هي كَشَرَأ

﴿ وَهُوا كِشُرَهُ وَهُمَا كِشُرُ وَهُمْ كِشُرُدُ أَنِ سَيِهُ وَ ٱلْكِشُرُ ۗ

الإنسان الواحد والجمع والمذكر والمؤنث في ذلـك

سُواء ، وقد يثني . وفي التَّنزيل العـزيز : أَنْتُؤْمِنُ ْ

لِبَشَرَ يُنْ مِثْلِنا ؟ والجمع أَنشار ".
والبَشَرَة أَ : أَعلَى جلدة الرأس والوجه والجسد من الإنسان ، وهي التي عليها الشعر ، وقيل : هي التي للحم . وفي المثل : إنما يُعاتب الأدم وفي البَشَرة إلى الدّباغ ، البَشَرة إلى الدّباغ ، يقول : إنما يعاتب من يُوجبى ومن له مُسكة يقول : إنما يعاتب من يُوجبى ومن له مُسكة مُسكة مُشر " ، ان يزوج : والبَشَر جمع عقل ، والجسع بَشر " ، ان يزوج : والبَشَر أَ أعلى جلدة الوجه والجسد من الإنسان ، ويُعنى به اللّون والرّقة أو البَشَر أَ اللّه المَاسَر عن المَسَار في المَسَر الإنسان ، ويُعنى به اللّون والرّقة أن ومنه استقت مُماشر أن الرجل المرأة للتفام" أبشار هيا والبَشَر أن والبَشَر ؛ ظاهر جلد الإنسان ؟ وفي الجديث : كم أبعث عمالي ليضر بُوا أنشار كم وأما قوله :

تُدُرَّي فَوْق مَثْنَيْها قُرُوناً على بَشَرٍ، وآنسَهُ لَبَابُ

قال ابن سيده: قد يكون جمع بشرة كشجرة وشجر وثمرة وثمر، وقد يجوز أن يكون أراد الهـاء فعذفها كقول أبي ذؤيب:

أَلَا لَيْتَ شِعْرِي ، هَلْ تَنَظَّرُ خَالِدٌ عِنَادِي عَلَى الْهِجْرِانِ ، أَم هُونَ يَالِسُ ؟

قال : وجمعه أيضاً أبشاد"، قال : وهو جمع الجمع . والبَشَرُ : بَشَرُ الأَدْمِ . وبَشَرَ الأَدْمِ بَبْشُرُهُ والبَشَرَ وأَبْشَرَ وأَبْشَرَ وأَبْشَرَ وأَبْشَرَ وأَبْشَرَ وأَبْشَرَ وأَبْ بَشَرَ لَهُ اللّهِ بِنبت عليها الشعر ، وقيل : هو أن يأخذ باطنه بشفر و أبشر و أبشر و من يقول بَشَرْتُ الأَدْمِ أَبْشُرُهُ ، والبُشارة : ما بحسر الشين ، إذا أخذت تَشَرَ لَهُ . والبُشارة : ما

بُشِرَ منه . وأَبْشَرَه : أَظْهُو بَشَرَتَهُ . وأَبْشَرُتُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَفْهُو تَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَاهُ عَلَيْكُمْ

الاديم ، والتَّحْلَى ما قَشَرْتَ عن ظهره.
وفي حديث عبدالله : مَنْ أَحَبُ القُرْآنَ فَلْمَيَبْشَرَ أي فَلْمَيْفُرَحْ ولْبُسُرَ ؛ أُواد أَن محبة القرآن دليل على محض الإيمان من بَشِرَ يَبْشَرُ ، بالفتح ، ومن وواه بالضم ، فهو من بَشَرْتُ الأَدْيمِ أَبْشُرُهُ إِذَ

أحدت باطنه بالشَّفْرَة ، فيكون معناه فليُضَمَّرُ فسه للقرآن فإن الاستكثار من الطعام ينسيه القرآن. وفي حديث عبدالله بن عسرو : أمرنا أن نَبْشُرَ الشَّوارِبَ بَشْراً أي تَحَفَّها حتى تَسِينَ بَشَرَتُها ، وهي ظاهر الجلد ، وتجمع على أَبْشارٍ . أبو صفوان : يقال لظاهر جلدة الرأس الذي ينبت فيه الشعر البَشَرَةُ والأَدْمَةُ والشَّواةُ . الأَصعي : رجل مُؤدَم مُنشَرَّهُ وهو الذي قد جمع كيناً وشدَّةً مع المعرفة بالأمور ؟ قال : وأصله من أدَمة الجلد وبَشَرَة هـ فالبَشَرَة قال :

ظاهره ، وهو منبت الشّعر ، والأدّمة أباطنه ، وهو الذي يلي اللحم ؛ قال : والذي يواد منه أنه قد حَمِع مَيْنَ لِنِ الأَدَمَة وخُشُونة البَشَرَة وجر بالأُمور. وفي الصّعاح: فلان مُودَمَ مُنْشَرَ إذا كان كاملًا من الرجال ، وامرأة مُؤدَمَة مُنْشَرَة ": تامّة في كُلًّ وَجَه . وفي حديث مجنة: ابنتك المُؤدَمَة المُنْشَرَة وَقَا المُنْشَرَة وَاللّه من بَشَرَتها وشد تَها .

الجرادُ الأَرْضَ يَبْشُرُهُا بَشِرً : فَتَشَرَهَا وأَكُلُ مَا عَلِيهَا كَأَنْ ظَاهِرِ الأَرْضُ بَشَرَتُهَا . وأَبْشَرَتُ وَهَا أَحْسَنَ بَشَرَتَهُ أَي سَعْنَاءَهُ وَهَا لَتُهَ ، وأَبْشَرَتَ الأَرْضُ لَا إِذَا أَخْرِجَتَ نِنَاتِهَا . وأَبْشَرَتَ الأَرْضُ لَا إِذَا أَخْرِجِتَ نِنَاتِهَا . وأَبْشَرَتَ الأَرْضُ

وَيَشْرُ الْجُرَادُ الْأَرْضُ : أَكُنَّكُ مِنا عَلَمَا . وَيَشَّرُ

إِنْشَاراً: بُدُوتُ فَظْهَرَ نَبَاتُهَا حَسَناً ، فيقال عند ذلك: ما أَحُسَنَ بَشَرَتَها ؛ وقال أَبو زياد الأحمر: أَمْشَرَتِ الأَرضُ وما أَحْسَنَ مُشَرَتَها . وبَشَرَةُ أَ الأَرضِ: مناظهر من نباتها . والبَشَرَةُ : البَقْلُ والعَشْرَةُ : البَقْلُ والعَشْبُ وكُنْ مِن البَشَرَة .

وباشر الرجل امرأته مباشرة ويشارا : كان معها في ثوب واحد فو ليت بشرته بشرته بشربها . وقوله تعالى : ولا تباشر وهن وأنم عاكفون في المساجد؛ معنى المباشرة الجاع ، وكان الرجل بخرج من المسجد، ومباشرة المرأة : ملامستها . والحيث المباشرة ؛ قال الأفوه : بالقيض المباشرة ؛ قال الأفوه :

کا رأت کشنی تغییر ، وانشنی من دون کهنمهٔ بشنرها چن انشی

أي مباشرتي إياها . وفي الحديث : أنه كان 'يقبّل' ويُباشر' وهو صائم ؛ أراد بالمباشرة المالامسة وأصله من كلس بَشَرَة الرجل بَشَرَة المرأة ، وقد ورد بعني الوطء في الفرج وخارجاً منه .

وباشرَ الأَمْرَ : وليسه بنفسه ؛ وهو كمثلُ بذلك لأنه لا يَشَرَّهُ للأَمْرِ إذ ليس بِعَيْن . وفي حديث علي، كو"م الله تعالى وجهه : فَباشِرُوا رُوحَ اليقين، فاستعاره لروح اليقين لأن ووح اليقين عرض، وبين أن العَرَضَ ليست له بَشْرَة ". ومناشرَة الأَمر : أن تحضرَه و بنفسك وتليه بنفسك .

أَن تَعْضُرَهُ بِنفسك وتَلِيهَ بِنفسك . والبِشْرُ : الطّلاقة ، وقد بَشَرَه بالأَمْر يَبْشُرُه ، بالضّم ، يَشْرُ أَ وَبُشُراً ، وبَشَرَهُ فَبَشِراً ، بَشْراً وبُشُراً ، وبَشَرَهُ فَبَشِراً به ، كله عن اللحاني . وبَشْرَهُ وأَبْشَرَهُ فَبَشِراً به ، وبَشَرْ أَ وأَبْشَراهُ أَ فَبَشِراً به ، وبَشَرا وبُشُوداً . يقال : بَشَر تُه فَا أَبْشَرَ واسْتَبْشَر وبَشِرا : فَوَح . فَرَح . وفي التنزيل العزيز : فاستَبْشِر واليبيعيكم الذي

بايعَتُمْ به؛وفيه أيضاً: وأبشروا بالحنة واستنبشرَ . كا كيتشر . كال ساعدة بن جزية :

فَبَيْنَا تَنُوحُ اسْتَبْشَرُ وَهَا بِحِبِّهَا ، على حِينِ أَنْ كُلُّ المَرَامِ تَوْومُ

قال ابن سيده : وقد يكون طلبوا منها البُشْرَى على إضارهم إياها بمجيء ابنها . وقوله تعالى : يا 'بشراي" هذا أغلام ؛ كقولك عصاي . وتقول في التثنية : يا بُشْرَييً . والسِشارَة المُطالِقَة لا تكون إلا بالحير، وإنما تكون بالشر إذا كانت مقيدة كقوله تعالى : فَبَشَّرُ هُمْ بِعَدَابِ أَلِمْ ؟ قَالَ ابن سيده : وَالسَّبْشِينُ يكون بالخير والشر كقوله تعالى:فبشرهم بعداب أليم؟ وقد كون هذا على قولهم: تحييُّكُ الضُّرُّبُ وعَالِكُ السُّنْفُ، والاسم البُشري . وقوله تعالى: لهم البشري في الحياة الدنيا وفي الآخرة ؛ فيه ثلاثة أقوال: أحدها أن بُشْرَاهِ في الدنيا ما بُشِّرُ وا به من الثواب؟ قال الله تصالى : ويُبَشِّرُ المؤمنين ؛ وبُشْراهُمْ في الآخرة الجنة ، وقيل بُشيراهم في الدنيا الرؤيا الصالحة يُواها المؤمن في منامه أو تُركى له ، وقبل معنــاه يُشْتِراهُم في الدُّنيا أنَّ الرَّجِلُ منهم لا تخرج دوجه من جسده حتى يرى موضعه من الجنة ؛ قال الله تعالى : إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَّبُّنَا اللهُ ثُمُّ استَقَامُوا تَشَنَّزُ لُ عَلَيْهُمْ الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنبة التي آكنتم توعدون . الجوهري : كَشَرْتُ الرَّجِـلَ أَنْشُرُهُ ﴾ بالضم ، كِشْراً وبْشُوراً مِن البُّشْرَى ، وكذلك الإيشار' والتبشير' ثلاث لغات، والامم البيشارة والبُشارة ، بالكسر والضم. يقال: يَشَرُّتُهُ بُولُودُ فَأَيْشَرَ إِبْشَاراً أَي مِنْرًا . وتقول : أَبْشِرُ مخير ، بقطع الألف . ويُشرُّتُ بكذا ، بالكسر ، أَنْشَرُ أَى اسْتَبَشَرْتُ به ؛ قال عطية بن زيد جاهلي، وقال ابن بري هو العبد القيس بن خفاف البُرْ عُميٌّ:

وإذا رَأَيْتُ الباهشينَ إلى العلى غَبْراً أَكْفُهُمُ بِقَاعٍ مُسْحِلٍ، غَبْراً أَكْفُهُمُ بِقَاعٍ مُسْحِلٍ، فَأَعِنْهُمُ وَابْشَرُ بِمَا بَشِرُوا بِهِ ، وَإِذَا هُمُ نَزَلُوا بِضَنْكُ فَانْزُلِ

ويروي : وايسير بما يسيروا به . وأتاني أمر بَشِيرٌ تُ بِهِ أَي سُرِرٌ تُ بِهِ . ويَشَرَنى فلان وجه حَسَن أي لقيني. وهو تحسن البشر ، بالكسر، أي َطَلَقُ الوجه. والبيشارَةُ : مَا يُشِّرُتُ به. والبيشارة : تَبَاشُرُ القوم بأمر . والتّباشِيرُ : البُشْرَى. وتَباشَرَ القوم أي بَشَّرَ بعضهم بعضاً . والبيشارة والبُشارة أَيْضًا : مَا يَعْطَاهُ الْمُبَشِّرُ ۚ بِالْأَمْرِ . وَفِي حَدَيْثُ تُوبِـةً كعب : فأعطيته ثوبي بُشارة ؟ البشارة ، بالضم : ما يَعطى البشير كالعُمَاليَّةِ للعامل ، وبالكسر: الاسم لأنها تُظْهَيرُ طَلَاقَةَ الإنسانَ . والبشير : المبَشَّرُ الذي يُبَشِّرُ القوم بأمر خير أو شر . وهم يتباشرون بَذَلِكَ الْأَمْرُ أَي يُبُلِّشُ ُ بَعْضَهُمْ بَعْضاً . والمُبَشِّراتُ : الرياح التي تَهُبُ بالسحابِ وتُنكِشِّرُ بالغث . وفي النَّذِيلُ العَزيزُ: ومن آيَاتُهُ أَنْ نُوسُلُ الرِّياحُ مُنْيَشِّرُ اتَ؟ وَفَيْهُ : وَهُوَ الذِّي ثُوْسُلُ الرَّبَاحُ بُشُراً ؟ وَيُشُرِّا وبُشْرَى وبَشْراً ، فَبُشْراً جَمَعُ بَشُورٍ ، ويُشْراً محفف منه ، وبُشْرَى بمعنى بشارَة ، وبَشْراً مصدر بَشُرَهُ بَشْرًا إذا بَشَّرَهُ . وقوله عز وحل : إن الله يُبَسُّرُ لُكِ ؟ وقرى ﴿ : يَبُشُرُ لُكَ ؟ قال الفر اله : كأن المشدّد منه على بـ شارات البُشرَاء ، وكأن المحقف مِن وجه الإفراح والسُّرور ، وهـذا شيء كان الْمُشْيَخَةُ بِقُولُونِهِ . قال : وقال بعضهم أَنْشُرَتُ ، قال : ولعلها لغة حجازية . وكان سفيان بن عبنة يذكرها فَكُنْيُبُشِر ، وبَشَر ْتُ لغة رواها الكسائي . يَقَالَ: بَشَيْرَ نِي بِوَجْهِ حَسَنِ يُنَبْشُرُ نِي. وقال الزجاج:

معنى بَبْشُرُ اللهِ بَسَرُ اللهِ وَيُفْسِرِ حُكُ . وَبَشَرَ تَ الرَّجِلُ أَبْشُرُ اللهِ الْمِرَ الرَّجِلُ الْبَشْرُ اللهِ الرَّجِلُ الْبَشْرُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ أَن بَشَرَ أَ الإنسان تنسط عنه السرور ؛ ومن هذا قولهم : فلان يلقاني بيشر أي بوجه مُنْبُسط . ابن الأعرابي : يقال بَشَر أَ أَ وَبَشَر أَنُهُ وَبَشَر أَنُ وَبَشَر أَنُ وَبَشَر أَنُ وَبَشَر أَنُ وَبَشَر أَنُ وَبَشَر أَنُ المُعَالِي اللهِ اللهِ اللهِ وَبَشَر أَنْ المُعَالِي اللهِ اللهِ وَبَشَر أَنْ المُعَالِي اللهِ اللهِ اللهِ وَبَشَر أَنْ اللهِ وَبَشَر أَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَبَشَر أَنْ إِذَا فَرَحْتَ بِهِ . ابن سيده وَبَشَر أَنْ إِذَا فَرَحْتَ بِهِ . ابن سيده اللهِ وَبَشَر أَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَبَشَر أَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

ئُمُ أَبْشَرُ تُ إِذْ رَأَيْتُ سُواماً، وبُيُوتاً مَبْنُونَةً وجِلالا

أَبْشَرَ الرَّجِلُ فَرَحَ ﴾ قال الشاعر : ﴿

وبَشَّرَتِ النَّاقَةُ اللَّقَاحِ ، وهو حين يعلم ذلك عند أُوَّلَ مَا تَكَفَّحُ . التَهْدَيَبِ : يقال أَبْشَرَتِ النَّاقَةَ إذا لَقِحَتُ فَكَأَنْهَا بَشَرَتُ اللَّقَاحِ ؛ قال وقول الطرماح محقق ذلك :

> عَنْسَلُ تَلَوْي، إذا أَبْشَرَتْ، بِخُوافِي أَخْدَرِيٌ سُخام

وتَبَاشِيرُ كُلِّ شيء: أوّله كتباشير الصَّبَاح والنَّوْرِ، لا واحد له ؛ قال لبيـد يصف صاحباً له عرّس في السفر فأيقظه :

قَلَمُا عَرَّسَ ، حَتَّى هِجْنَهُ بالتَّباشِيرِ مِن الصَّبْعِ الأُولُ

والتباشيرُ : طرائقُ ضَوْء الصَّبْح في الليل . قال الليث : يقال للطرائق التي تراها على وجه الأرض من آكار الرياح إذا هي حَوَّنهُ : التباشيرُ . ويقال لآثار جنب الدابة من الدَّبَرِ : تَباشِيرُ ؛ وأنشد :

نِصْوَةُ أَسْفَادٍ ، إذا حُطَّ رَحْلُهَا ، وَالْمِنْ تَبَارُقُ لَمَا مِنْ تَبَارُقُ لَبُونُ تَبَرُقُ الْمُنْ الْمُنْمِ الْمُنْعِلِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ا

الجوهري: تَبَاشِيرُ الصُّبْحِ أَوائلُهُ ، وكذلك أَوائل

كيف كان المطر وتَبْشيرُه أي مَبْدَؤه وأواله . وتَباشيرُ : ليس له نظير إلا ثلاثة أحرف : تعاشيبُ الأرض ، وتعاجب الدهر ، وتفاطيرُ النّبات ما

تَنْفَطُو مَنْهُ ، وهُو أَيضاً مَا يُخْرِجُ عَلَى وَجِهُ الْعَلَّمَانَ

كل شيء، ولا يكون منه فعل . وفي حديث الحجاج:

والفتيات ؟ قال : تَفَاطِيرُ الجُنْدُنُ بِوَجْهُ سَلَمْنَ قَدْ بِمَا ، لا تَفَاطِيرُ الشَّبَابِ

ويروى نفاطير ، بالنون . وتباشير النخل : في أوّل ما يُرْطِبُ . والبشارة ، بالفتح : الجمال والحُسْنُ ؛

> بانت لتحرُّ نتنا عَفَارَهُ ؟ يا جارَتا ، ما أنث جارَهُ ل

قال منها : وَرَأْتُ بِأَنَّ الشَّنْبَ حِا

قال الأعشى في قصدته التي أوَّلما :

نَبَ البَشاشة والبَشارَه ورجل بَشِيرُ الوجه إذا كان جميله ؛ والمرأة بَشِيرة ُ الوجه ، ورجل بَشِيرُ والمرأة بَشِيرَة ، ووجه ُ

> بَشيرٌ : حسن ؛ قال دكن بن رجاء : تَعْرُ فُ مُنْ أُوجُهُمُ مِا البَشَائُرِ ،

تَعُرِفُ عَنِي أُوجُهِيهِا البَشَائِرِ ، آسَانَ كُلُّ آفِقِ مُشَاجِرِ والآسانُ : جمع أُسُن ، بضم المعزة والسين ، وقد

قيل أسن بفتحها أيضاً ، وهو الشبه . والآله ت : الفياضل . والمُشَاجِرُ : الذي يَرْعَى الشجر . ابن الأُعرابي : المَّبْشُورَةُ الجاربة الحسنة الحلق واللون ،

وما أَحْسَنَ بَشَرَتَهَا . والبَشيرُ : الجبيل ، والمرأة بَشِيرَةً. والبَشِيرُ : الحَسَنُ الوجه . وأَبْشَرَ الأَمرُ وَحْبَهُ : حَسَنَهُ ونَضَّ ، } وعله وَحَهُ أَو عبر و

وَجُهُهُ : حَسَّنَهُ ونَضَرَّهُ ؛ وعليه وَجُهُ أَبُو عبرو قراءة من قرأ : ذلك الذي بَبْشُرُ ۚ اللهُ عبده ،

قال: إنما قرئت بالتخفيف لأنه ليس فيه بكدا إنها تقديره ذلك الذي يُنتَضَرُ اللهُ به رُحِبُوهَهم. اللحياني: وناقة تشعرة أي حَسَنَه عَ وناقة بَشيرة ": ليست

وناقة بَشْيرَة "أي حَسَنَة "؛ وناقة بَشْيرَة "؛ لبست بهزولة ولا سمينة ؛ وحكي عن أبي هلال قال : هي التي لبست بالكريمة ولا الحسيسة . وفي الحديث : ما من رَجُل لهُ إبل وبقر "لا يُؤد ي حَقَها إلاً بُطِحَ لها يَوْمَ القيامة بِقَاعٍ قَرْقَرَ كَأَكُنْرَ مَا

كانتُ وأبشر أي أحسنه من البشر، وهو طلاقة الوجه وبشاشته، ويروى: وآشر من النشاط والبطر. ابن الأعرابي: هم البشار والقشار والحشار ليسقاط

والتَّبُشَّرُ والتَّبَشِّرُ : طائر يقال هو الصَّفاويَّة ، ولا نظير له إلاَّ التُّنَوَّطُ ، وهو طائر وهو مذكور في موضعه ، وقولهُم : وقع في وادي 'تهُلَّك َ ، ووادي تَضُلَّلُ َ ، ووادي تُخَيِّب َ . والناقة البَشِيرَةُ :

الصالحة التي على النَّصْف من شحمها، وقبل : هي التي

بين ذلك ليست بالكريمة ولا بالحسيسة . وبيشر "وبيشر آن : اسمان ؛ أنشد أبو علي :

وبيشرَة كَابُونا وَكَانَ خَيَاءَتُنَا جَنَاحُ شَيَاءَتُنَا جَنَاحُ سُمَانَتَي فِي السَّمَاءُ تَطَيِرُ

و كذلك بُشَيْر وبَشِير وبَشَار ومُبَشَر . وبُشُر كى: اسم رجل لا بنصرف في معرفة ولا نكرة ، التأنيث ولزوم حرف التأنيث له ، وإن لم يكن صفة لأن هذه الألف يبنى الاسم لها فصارت كأنها من نفس الكلية ؟

وليست كالهاء التي تدخل في الاسم بعد التذكير . والبِّشْرُ : اسم مساء لبني تغلب . والبِشْرُ : اسم جبل ، وقبل : جبل بالجزيرة ؛ قال الشاعر :

الشاط ع كذا بالأصل والاحسن من الاشروهو
 النشاط .

فَكُنَ تَشْرَكِي إِلاَّ بِرَّنَّقَ ، وَلَنَ ثَرَيُّ وَرَيْ سُواماً وَحَبًّا فِي القُصَيْبَةِ فَالْمِشْوِ

يصحى: ابن الأثير : في أسماء الله تعمالي البَصِير ، هو الذي يشاهد الأشياء كلها ظاهرها وخافيها بغير جارحة، والبَصَر عبارة في حقه عن الصفة التي ينكشف بها كمال نعوت المنبصر أ العبين إلا أنه مذكر ، وقيل : البَصَر حاسة الرؤية . ابن سيده : البَصَر عبس العَين والجمع أبْصاد .

بَصُرَ بَ بَصَرًا ويَصَارَةً ويصارَةً وأَنْصَرَهُ . وتَبَصَّرَهُ : نظر إليه هل يُبضرُه . قال سبوبه : يَصُرُ صار مُبْصِرًا ، وأَنصره إذا أخبر بالذي وقعت عنه عليه ، وحكاه اللحياني بصر به ، بكسر الصاد ، أي أَنْصَرَهُ . وأَنْصَرْتُ الشيء : رأيته . وباصرَه : نظر معه إلى شيء أَيَّهما يُنْصِرُهُ قبل صاحبه. وباصرَه أيضاً : أَنْصَرَهُ ، قال سُكَيْنُ بنُ نَصْرَةَ البَحكي:

فَسِتُ عَلَى رَحْلِي وباتَ مَكَانَه ، أَرَاقَبُ رِدُفنِي تَارِّةً ، وأَباصِرُ ه

الجوهري: باصَرْتُهُ إذا أَشْرَكَتَ تنظر إليه من بعيد. وتَبَاصُرَ القومُ : أَيْصَرَ بعضهم بعضاً .

ورجل بَصِيرِ مُبْصِرِ : خلاف الضرير ، فعيل بمعنى فاعـل ، وَجَمْعُهُ بُصَرَاءً . وحكى اللحياني : إنه لَــَصِيرِ اللعنين .

والبَصَارَةُ مُصَدِّرُ : كَالبَصَرِ والفعل بَصُرَ يَبْصُرُ ، ويقال بَصِرْتُ وتَبَصَّرْتُ الشيءَ : شَبْهُ وَمَقْتُهُ. وفي التنزيل العزيز : لا تدركه الأبصارُ وهو يدرك الأبصارَ ؛ قال أبو إسحق : أعْلَمَ اللهُ أَنهُ يُدُركُ الأبصارَ وفي هذا الإعلام دليل أن خلقه لا يدركون الأبصار أي لا يعرفون كيف حقيقة البَصَر وما الأبصار أي لا يعرفون كيف حقيقة البَصَر وما الشيء الذي به صار الإنسان يُنصِرُ من عينيه دون

أن يُبْصِرَ مَن غيرهما من سائر أعضائه ، فَأَعْلَم أَ خَلْقاً مَن خلقه لا يُدْرِكُ المخلوفون كُنْهَهُ و محيطون بعلمه ، فكيف به تعالى والأبصار لا تحيه به وهو اللطيف الحبير . فأمّا ما جاء من الأخبار . الرؤية ، وصح عن رسول الله ، صلى الله علمه وسلم فغير مدفوع وليس في هذه الآية دليل على دفعها ، لأ معنى هذه الآية إدراك الشيء والإحاطة بحقيقته وهذ مذهب أهل السنّة والعلم بالحديث . وقوله تعالى : ق حاء كم يصائر من وبكم ؛ أي قد جاء كم القرآن الذي ف

غني عن خلقه . ابن الأعرابي : أَيْصَرَ الرجـلُ إِذَ خَرِجٍ مِن الكفر إلى بصيرة الإيمان ؛ وأنشد : قَصْرَبُ وَأْسَ كُلُّ مُنْتَوَّجٍ ، وعلى بَصَائرها ، وإن لَمْ تَبْصُر

البيان والبصائر ، فمن أَيْصِرَ فلنفسه نَفْعُ ذلك

ومن عَمْنِيَ فَعَلَمْهَا ضَرَو ُ ذلك ، لأن الله عز وجا

ولي يصائرها اسلامها وإن لم تبصر في كفرها .
ابن سيده : أراه لتمعاً باصراً أي نظراً بتحديدة شديد ، قال: فإما أن يكون على طرح الزائد ، وإه أن يكون على طرح الزائد ، وإه أن يكون على النسب، والآخر مذهب يعقوب , وليم منه لتمعاً باصراً أي أمراً واضعاً . قال : ومتخرج باصر من مخرج قولهم رجل تامر ولا بين أي ذو الرا

باصر من محرج قولهم رجل تأمر" ولابن" أي ذو ابر وتمر " فمعنى باصر ذو بصر، وهو من أبصرت، مثل مو"ت" مائيت" من أمنت " أي أريّنه أمراً شديد يُبصر' « . وقال الليث : رأى فلان لَمْحاً باصراً أي أمراً مفروغاً منه . قال الأزهري : والقول هو الأو"ل وقوله عز وجل : فلما جانهم آياتنا مُبصرة " ؛ قال الزجاج : معناه وأضحة "؟ قال : ويجوز مُبصرة " ؛ قال منتبيّنة " تُبصرة وأثرى . وقوله تعالى : وآلينا غوه الناقة مُبصرة مضية ، كما قال عز من قائل : والنهاد

مُبْصِراً ؟ أي مضيقاً . وقال أبو إسحق : معنى مُبْصِرة تُبَصِّرُ مُ أَي تُبَيِّنُ لَم ، ومن قرأ مُبْصِرة في فلطني بينة ، ومن قرأ مُبْصِرة في فلطني بينة ، ومن قرأ مُبْصِرة في فظلتُ وقال الأخفش : مُبْصِرة أي مُبْصِراً بها ؟ قال الأزهري : والقول ما قال الفراء ، أراد آتينا غود الناقة آية مُبْصِرة أي مضية . الجوهري : المُبْصِرة أي المضية ، الجوهري : المُبْصِرة أي المضية ، ومنه قوله تعالى : فلما جاءتهم آياتنا مُبْصِرة " ؛ قال الأخفش : إنها تُبَصِره أي تجعلهم بُصَراء ،

والمُسْصَرَةُ ، بالفتح : الحُنْجَة . والبَصِيرَةُ : الجَجَةُ وَالبَصِيرَةُ : الجَجَةُ وَالاَسْتِصَارَ فِي الشيء .

وبصر الجيران تبصيران فتح عينيه ولقيه بَصَراً أي حين تباصرت الأغيان ورأى بعضها بعضاً وقيل: هو في أول الظلام إذا بقي من الضوء قدر ما تتباين به الأشباح ، لا يُستعبل إلا ظرفاً وفي حديث علي عكرم الله وجهه: فأرسلت إليه شاة فرأى فيها بُصرة من لبين بويد أثراً قليلا يبصره الناظر إليه ومنه الحديث: كان يصلي بنا صلاة البيصر حتى لو أن إنساناً رمى بنبلة أبصرها بويل بهم صلاة الغرب ، وقبل : الفير لأنها تؤديان وقبد اختلط الظلام بالضياء والبصر ههنا : بمنى الإبصاد ، يقال بصراً ، وفي الحديث : بصر عيني وسبع بصراً ، وفي الحديث : بصر عيني وسبع أدني ، وقد اختلف في ضبطه فروي بصراً وسمع وسمع وبصر وسمع على أنها اسهان .

والبَصَرُ : نَـفَاذُ فِي القلب . وبَصرُ القلب : نَـظَـرُ • وخاطره .

وخاطره . والبَصِيرَة : عَقيدَة القلب . قال الليث : البَصيرة اسم لما اعتقد في القلب من الدين وتحقيق الأمر ؟ وقبل : البَصيرة الفطنة ، تقول العرب : أعمى الله بصائره أي فطكنه ؛ عن ابن الأعرابي . وفي حديث ابن عباس :

أن معاوية لما قال لهم: يا بني هاشم تصابون في أبصار كم وقعل قالوا له: وأنتم يا بني أمية تصابون في بصائر كم . وفعل ذلك على بصيرة أي على عبد . وعلى غير بصيرة أي على عبد عثان : ولتتختلفن أي على بصيرة أي على معرفة من أمركم ويقبن . وفي حديث أم سلمة : أليس الطريق بجمع التاجر وان السبيل والمنستبضر والمحبور أي المستبين للشي ويعني أنهم كانوا على بصيرة من ضلالتهم ، أرادت أن تلك الرفقة قد جمعت الأخيار والأشرار . وإنه لدو بصر وبصيرة في العبادة ؛ عن اللحياني . وإنه لدو بصر وبصيرة في العبادة ؛ عن اللحياني . وإنه لمنواسة وبصيرة المناء أي عالم بها ؛ غنه أبضاً . ويقال المغراسة يقال : أما لك بصيرة في هذا ؟ أي عبرة تعتبر بها ؛ يقال : أما لك بصيرة في هذا ؟ أي عبرة تعتبر بها ؛

## في الذَّاهِبِينِ الأَوَّلِيبِ نَ مِينَ التَّهُ وُنِ ، لنَا بَصَائَرٌ

أي عبَرَ". والبَصَرُ : العلم . وبَصُرْتُ بالشيء : علمته ؛ قال عز وجل : بَصُرْتُ بَا لَم يَبْصُرُوا به . والبصير : العالم ، وقد يَصُرَ بَصَارَةً . والشّبَصُر: التّأمُّل والتّعَرُّفُّ. والتّبْصِيرُ : التعريف

والإيضاح . ورجل" يَصِير" بالعلم : عالم به . وقوله ،

عليه السلام: اذهب بنا إلى فبلان البصير ، وكان أعلى ؛ قال أب سيده: أعلى ؛ قال أب سيده: وعندي أنه ، عليه السلام ، إغا ذهب إلى التَّقُول الله الفظ البصر أحسن من لفظ العبي ، ألا ترى إلى قول معاوية : والبصير خير من الأعبى ? وتبَصَّرَ في رأيه واستَبْصَر : تبين ما يأتيه من خير وشر واستصر في أمره ودينه إذا كان ذا تصيرة . والبصيرة : الشيات في الدين . وفي التنويسل العزيز : وكانوا الشيات في الدين . وفي التنويسل العزيز : وكانوا

مستبصرين: أي اتوا ما أتوه وهم قد تبين لهم أن عاقبته عذابهم، والدليل على ذلك قوله: وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ؛ فلما تبين لهم عاقبة مــا نهاهم عنه كان ما فعل بهم عـ دلاً وكانوا مستبصرين ؟ وقيل أي كانوا في دينهم دوي بصائر ، وقيل : كانوا معمين بضلالتهم . ويَصُرُ بَصَارَةً : صار ذا يصيرة. وبَصَّرَهُ الْأَمْرُ تَبْصِيرًا وتَبْصِرَةً : فَهَنَّمَهُ إِياه . وقال الأخفش في قوله : يَصُرْتُ عَا لَمْ يَبْضُرُوا بِهِ ؟ أي علمت ما لم يعلموا به من البصيرة. وقال اللحياني: بَصُرْتُ أَي أَبِصرت " قال : ولغة أُخرى بَصِرْتُ به أَيْصَرْتُهُ . وقال ابن بزرج : أَيْصَرُ ۚ إِلَيُّ أَي انْتَظْرُ الي" ﴾ وقيل : أيْصر إلي" أي النفت إلي" . والبصيرة: الشاهد ؛ عن اللحياني . وحكى : أجْعَلَنْنِي بَصِيرةً عَلَيْهِم } بمنزلة الشهيد.قال : وقوله تعالى : بل الإنسان على نفسه تصيرة ؛ قال ابن سيده : له معنيان : إن سُنْت كان الإنسان هو البَصيرة على نفسه أي الشاهد ، وإن شلت جعلت البصيرة هنا غيره فعنيت به يدبه ورجليه ولسانه لأن كل ذلك شاهد عليه يوم القيامة ؟ وقال الأخفش : بل الإنسان على نفسه يصيرة ، حمله هو البَصيرة كما تقول للرجل : أنت حُبَّعة على نفسك ؟ وقال ابن عرفة : على نفسه بصيرة ، أي عليها شاهد بعملها ولو اعتذر بكل عذر " يقول:جوارحُه كَصيرة" عليه أي أشهود ؛ قال الأزهري ؛ يقول بل الإنسان يوم القيامة على نفسه جوارحُه كَصِيرَةٌ ۚ ۚ ۚ ۚ عِلْمُ عَلَيْهَا ۖ ۚ وهو قوله : يوم تشهد عليهم ألسنتهم ؛ قال : ومعنى قوله بصيرة عليه بما جني عليها ، ولو أَلْقَنَى مُعاذَرُهُ ؟ أي ولو أدْلى بكل حجة. وقيل : ولو أَلقى معاديره، سُتُورَ \* وَالْمُعْدَانُ : السُّتُورُ . وَقَالَ الفِرَّاءُ ؛ يَقُولُ على الإنسان من نفسه شهود بشهدون عليه بعمله البدان

والرجلان والعينان والذكر ؛ وأنشد :

كأن على ذي الظبني عينا بصيرة ويتفعد في الظراء في الظراء في يتفسب الناس كللهم ، من الخو في ، لا تخفق عليهم مراثراه .

عَنِ القَصْدِ ، حَتَّى 'بِصِّرَتُ بِدِمامِ قال ابن سبده : يجوز أن يكون معناه فَيُوَّيَتُ أَي لما هَمَّ هذا الريش بالزوال عن السهم لكثرة الرمِّي با ألزقه بالغِراء فنبت ، والباصِرُ : المُلْمَقَّنُ بِين سُقَّيْهِ أو خِرْ قَتَين. وقال الجوهري في تفسير البيت : يعني طَلَّى رَيْشَ السهم بالبَصِيرَةِ وهي الدَّمُ. والبَصِيرةُ :

قَرَانْتُ البِعَقُورَيْهِ اللَّالَا فَلَكُمُ النَّرُاغُ ا

ما بين 'شقّتَني البيت وهي البصائر . والبَصر : أن تُضَمَّ حاشينا أديين مخاطان كما تخاط حاشينا الثوب. ويقال : وأيت عليه بَصِيرة من الفقر أي 'شقّة مُلكَفَّقة " . الجوهري : والبَصر ' أن 'يضم أديم ' إلى أديم مفيخر زان كما تخاط حاشينا الثوب فتوضع إحداهما فوق الأخرى ، وهو خلاف خياطة الثوب قبل أن بُكف " . والبَصِيرة ' : الشُقّة ' التي تكون على الحباء . وأبْصر إذا عَلَّق على باب وحله بَصِيرة " ، وهي 'شقة" من قطن أو غيره ؟ وهول توبة :

وأشوف بالقور النفاع لعَلَيْنِي أَرَيُوا فِي بَصِيرُها

قال ابن سيده : يعني كلبها لأن الكلب من أحسة العيون بَصَراً . والبُصْر : الناحية مقلوب عن الصُّبْر . وبُصْر الكماة وبَصَر ها : حُمْر تُها ؟ قال: ونقص الكماء فأبدى بصراء

وبُصْرُ الساء وبُصْرُ الأَوْضِ : غِلَظُهُا ، وبُصْرُ كُلِّ شَيْء : غِلَظُهُ ، وبُصْرُه وبَصْرُه : جلاه ؟

حكاهما اللحاني عن الكسائي ، وقد غلب على جلد

الوجه . ويقال : إن فلاناً لمعضوب البُصْرِ إذا أصاب جلاء عضاب ، وهو داه يخرج به . الجوهري : والبُصْر ، كال شيء والبُصْر ، كال سباء مسيرة وفي حديث ابن مسعود : بُصْر كل سباء مسيرة خسسانة عام ، يربد غلطها وست كما ، وهو بضم الباء . وفي الحديث أيضاً : بُصْر ، حلند الكافر في الناو أربعون ذواعاً . وثوب ميد والبَصْر : قوي وثيب ميد البُصْر : قوي وثيب ميد والبَصْر : ألبُصْر : قوي وثيب ميد والبَصْر : ألبُصْر : قوي الحبر اللهاء قالوا بصرة لا غير ، وجمعها بيصاد؛ التهذيب : البصرة عجادة وخوة إلى البياض فإذا جاؤوا بالهاء قالوا البَصْر : الجوهري : البصرة حجادة وخوة إلى البياض ما هي ، وبها سيت البصرة ؛ وقال ذو الرمة البياض ماه :

نَدَاعَيْن باسم الشَّبِ في مُتَنَكِّم َ عَرَانِبُ مِنْ بَصْرَةٍ وسِلامٍ عَرَانِبُ وسِلامٍ

قال : فإذا أسقطت منه الهاء قلت بِصُرْ ، بالكسر . والشّيب : حكاية صوت مشافرها عند رشف الماء ؛ ومثله قول الراعي :

إذا ما دُعَتْ شِيباً، بِجَنْبَيْ عُنْيَنْ ﴿ وَالْمِلْ

وأراد ذو الرمة بالمتثلم حوضاً قد تهدّم أكثره لقدمه وقلة عهد الناس به ؛ وقال عباس بن مرداس : إنْ تَكُ جُلْمُودَ بَصْرِ لا أُوَائِسُه ، أُوقَد عليه فَأَحْسِه فَيَنْصَدِ عَ ُ

أبو عبرو : البَصْرَةُ والكَذَّانُ ، كلاهبا : الحجارةُ التي ليست بصُلبة . وأرض فلان بُصُرة ، بضم الصاد، إذا كانت حمراء طببة . وأرض بَصِرَةٌ إذا كانت فيها

حجارة تقطع حوافر الدواب . ابن سيده : والبُصر الأرض الطبية الحبراء . والبَصرة والبَصرة والبَصرة والبَصرة : والبَصرة : أدض حجادنها حص ، قال : وبها سيت البَصرة : ، والبَصرة : كأنها صفة ، والبَصرة : ، والبَصرة : ، الأولى ماذة ؛ قال عذافر :

بَصْرِيَّة ﴿ تَوَوَّجَت ۚ بَصْرِيّا ﴾ ﴿ يُطْعِينُها المالِح ۖ والطَّرِيّا

وبصَّرَ القومُ تَبْصِيراً: أَوَا البَصْرَةَ ؟ قَالَ ابن أَحِس: أُخْبَرُ مَنْ لاقَبَتُ أَنِّي مُبَصَّرُ ، وكائن ترك قبلي مِن النَّاسِ بَصَّرَا

وفي البَصَرَة ثلاث لفات: يَصَرَة ويصرة وبُصرة وبُصرة وبُصرة والبَصرة والبَصرة والبَصرة والبَصرة والبَصرة أدص الحجارة البراقة . وقال ابن شميل : البَصرة أدص كأنها جبل من جص وهي التي بنبت بالمربّد ، وإنما سميت البَصرة بُربُو ، والبَصرة أن الطّين العَلك ، وقال اللحياني : البَصر الطين العلك ، وقال اللحياني : البَصر الطين العلك الحبيد الدي فه حصى .

والبَصِيرَةُ : التُّرْسُ ، وقبل : هو ما استطال منه ، وقبل : هو ما ازق بالأرض من الجسد ، وقبل : هو ما استدال به على الرَّمِيةِ . ويقال : هذه بَصِيرَةٌ من دَمٍ ، وهي الجَديّةُ منها على الأرض . والبَصِيرَةُ : مقداد الدَّرْهُم من الدَّمِ . والبَصِيرَةُ : التَّالُ . وفي الحديث: فأمر به فَبُصِر وَأَسُهُ أي قَبُطِع . يقال : بَصَرَهُ بسيفًا إذا قطعه ، وقبل : البصيرة من الدم ما لم يسل ، وقبل : هو الدُّفْعَةُ منه ، وقبل: البَصِيرة ، لبَصَيرة من الدم ما دَمُ البَحْرِة ، قال :

وَاحُوا، بَصَائِر ُهُمْ عَلَى أَكْتَافِهِمْ ، وبُصِيرِ يَيِي كِعْدُو بِهَا عَتَدُ وَأَي

يعني بالبصائر دم أبيهم ؛ يقول : تركوا دم أبيهم خلفهم ولم يَثَّأَرُوا به وطَـُلَـبْتُهُ أَنَا ؟ وفي الصحاح : وأنا طَلَبْتُ تُتَأْدِي . وكان أبو عبيدة يقول: البَصِيرَةُ في هـذا البيت الترسُ أو الدرع ، وكان يُرويه : حملوا بصائرهم ؛ وقال ابن الأعرابي : راحوا بصائرٌ هم يعني ثِقْل دمائهم على أكتافهم لم يَشْأَرُوا بها. والبَصِيرَة : الدِّيَّةُ . والبصائر : الديات في أوَّل البيت، قال أُخذُوا الديات فصارت عاراً ، وبصيرتي أي تَـَارِي قد حملته على فرسي لأطالب به فبيني وبينهم فرق. أبو زيد: البَصيرة من الدم ما كان على الأرض. والحَدِيَّةُ : مَا لَـزَقُ بَالْجَسَدُ . وَقَالُ الْأَصْعَيْ : البَصيرة شيء من الدم يستدل به على الرَّميَّة . وفي حديث الحوارج : ويَنْظُرُ فِي النَّصْلِ فلا يوى تَصِيرَةً أي شيئًا من الدم يستدل به على الرمية ويستبينها به ؛ وقوله أنشده أبو حنيفة :

> وفي السَّدِ اليُّمني لمُستعيرها سَهُ اللهُ الله

يجود أن يكون جمع البصيرة من الدم كشَعيرة وشُعير ونحوها ، ويجوز أن يكون أراد من بصيرتها فحذف الهاء ضرورة ؛ كما ذهب إليه بعضهم في قول أبي ذؤيب :

ألا لينت شعري ، هل تنظر خالد الله عِيادِي عَلَى الْهُجُرِ انْ ، أَمْ هُو َ بِائِسُ ١٩٠

ويجوز أن يكون البَصيرُ لغة في البَصيرَة ، كقولك حُتَّى ۗ وحُقَّة ۗ وبياض وبياضة. والبَصِيرَة ُ : الدَّرْعُ مُ وكل ما ليس جنسة بصيرة" . والبصيرة :

ورد هذا الثمر في صفحة . ٦ وفيه لفظة عنادي بدلاً من عيادي
 ولمل ما هنا أكثر مناسبة للمنى مما هنالك .

التُّوس، وكل ما لُبيس من السلاح فهو بصائر السلاح والباصَرُ : قَـَتُبُ مَغَـير مستدير مُثَّــل به سببو وفسره السيراني عن ثعلب ، وهي البواصر .

وأبو بَصِير: الأعْشَى، على النطير. وبَصِير: امم رجل ويُصْرَى : قرية بالشام، صانها الله تعالى ؛ قال الشاعر ولو أعْطيت من بيلاد بصري وقلسرين من عرب وعمم وتنسب إليها السيوف البُصْريَّة ؛ وقال : يَفْلُونَ بِالقَلَعِ البُصْرِي عَامِهُمُ ١٠

> وأنشد الجوهري للحصين بن الحُمَّام المُرَّي : صَفَائِح بُصَرَى أَخْلَصَتُهَا قُبُونُها ﴾ ومُطَّرِداً مِنْ نِنَسْجِ دَاوِدَ مُحْكِماً

والنسّبُ إليها بُصْرَ يُ ؟ قال ابن دريد: أحسبه دخيلًا والأباصِرُ : موضع معروف ؛ وفي حديث كعب تُمسك الناريوم القيامة حتى تَمبيص كأنَّهما مَتَّن إِهَالُهُ أَي تُبُرُنُ وَيَتَلَّأُلَّا ضُورُهَا .

بضر : الفر"اء: البَضْرُ نَوُ فُ الجارية قبل أَن تُعَفَّضَ وقال ألمفضل : من العرب من يقول البَضَرُ ، ويبدُّل الظاء ضاداً ، ويقول : قد اشتكى ضَهْر ي ، ومنه من يبدل الضاد ظاء فيقول : قد عَظَّت إلحربُ بني تَم . ابن الأعرابي قال : الْبُضَيْرَةُ تَصْغِيرُ البَضْرَ وهي بُطلان الشيء ؛ ومنه قولهم : ذهب دمه بيضر مِضْراً الْمُخِصْراً أي هَدَراً وَدُهَبُ بِطُورًا وَالطاء غير معجمة. وروى أبو عبيد عن الكسائي: ذهب دمه مُضِرِ إُرّ بطو : البَطَرُ : النشاط ، وقيل : التبختر ، وقيل : قلة احتمال النُّعمة، وقبل : الدُّهُشُ والحَبْرَةُ . وأَبْطَبَرُهُ أي أدهشه ؛ وقيل : البَّطَـرُ الطَّنْعَيَانُ فِي النَّعْبَةِ ،

١ في اساس البلاغة : يَعلون بالقلّم الخ .
 ٢ قوله «بضراً مضراً النه» بكسر فسكون وككتف كما في القاموس.

وقيل: هو كراهة الشيء من غير أن يستحق الكراهية. يَطُنُّ بَطِيرًا ، فهو يَطُنُّ . وَالبَّطِيرُ : الْأَشْرَ ؛ وهو مثد"ة المَرَح . وفي الحديث : لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر" إزَّارَ وَ بَطِّراً ؟ البَّطِّسُ : الطُّغيان عند النعبة وطول الغنى . وفي الحديث : الكبُّر ُ بَطَرَ الحَــَى ؟ هو أن يجعل ما جعله الله حقاً من توحيده وعيادته باطلاً ؛ وقبل : هو أن يتخبير عند الحق قلا راه حقيًّا ، وقيل : هو أن يتكبر من الحق ولا يقله . وڤوله عن وجل : وكم أُهلكنا من قرية بَطرَتْ مُعِيشَتُهَا ﴾ أراد بطرت في معيشتها فعدف وأوصل ؟ قال أبو إسحق : نصب معيشتها باسقاط في وعمل الفعل ٤ وتأويله بطرَتْ في معيشتها. وبطيرَ الرجلُ وبهيد عنى واحد . وقال الليث : البطر كالحيرة والدُّهُشُ ، والبَّطُّرُ كَالأَشْرِ وغَيِّمُطِ النَّعَبُّهُ . وبطر ، بالكسر ، تبيطر وأبطر والمال وبطر بِالْأَمِنِ : ثُنَقُلُ بِهِ وَدُهِشَ فَلَمْ كِدُونِ مَا كُيْقَدُّمْ وَلَا مَا يَوْضُ ﴿ وَأَيْنُطُسُ ۗ وَحَلَّمُهُ ۚ : أَذَهُمَشُهُ ۗ وَبَهَتَهُ عَنَّهُ . وأبطرَهُ دَدْعَهُ : حَمَّلُهُ فُوقَ مَا يُطِقَ ، وقيل : قطع عليه معاشه وأبلك بدنه ؛ وهذا قول ابن الأَعْرَابِي ؛ وزعم أَنْ الذَّرُّعُ ۖ البَّدَنُ ۗ ، ويقال للبعير القَطُوفُ إِذَا جَارَى بِعِيرًا وَسَاعَ الْخُطُو فَـقَصُرَتْ مُعْطَاهُ عَنَّ مُبِارَاتُهُ : قَدْ أَبِنْطَسَ ۚ ذَوْعَهُ ۚ أَي حَمَّلُـهُ ۗ أكثر من طوقه ﴾ والهُبُعُ إذا ماشي الرُّبُعَ أَيْطِسُ وَ زَوْعَهُ فَهِمَعُ أَي استعان بِعَنْقُهُ لَيَلْحَقَّهُ . ويقال لكل من أرْهَنَى إنساناً فحملك ما لا يطبقه : قد أَيْطَرَه دَرْعَه . وفي حديث ابن مسعود عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : الكيبر ُ بُطَّرُ الحق وعَدُصُ النَّاسِ ؛ وبطَرُ الْحَقِّ أَن لا يواه

حقاً ويتكبر عن قبوله ، وهو من قولك : ٱبطُّــراً

فلان كداية أمر و إذا لم يهند له وجهله ولم يقبله ؟

الكسائي : يقال ذهب دمه يطن أ وبرط للا وقرعاً إذا بَطَّلَ ، فكان معنى قوله بَطُّورُ الْحَقِّ أَنْ بُواهُ باطلًا ، ومن جعله من قولك بطر إذا تحير ودَّهِشَّ ؟ أراد أنه تحير في الحق فلا براه حقّاً ﴿ وَقَالَ الرَّجَاجِ : البَطَسَ الطغيان عند النعمة . وبُطَرُ الحَيُّ على قوله : أَن يَطُّعْنَى عند الحق أي يتكبر فلا يقبله . وبُطِّيرَ النَّعْمَةُ بَطَرُا ، فهو بطر : لم يشكرها . وفي التنزيل : يَطِرَت معيشتها . وقال بعضهم : يَطِرُتُ عَيْشَكَ لِسَ عَلَى النَّعَدِي وَلَكُنَّ عَلَى قُولُهُم : أَلِّمُتَّ بطننك ورسيدت أمرك وسفيهت تفسك وتحوها يما لفظه لفظ الفاعــل ومعناه معنى المفعول . قــال الكسائي : وأوقعت العرب هذه الأفعال عـلى هذه المعارف التي خرجت مفسرة لتجويل الفعل عنها وهو لها، وإنما المعنى بطرت معيشتها وكذلك أخوانها، ويقال: لا يبطون جهل قلان حلمك أي لا أيد هشك عنه .

وذهب دمه ميطراً أي هدراً ؛ وقال أبو سعيد ؛ أصله أن يكون طلابه تحراصاً باقتدار وبطر فيحرموا إدراك الثار . الجوهري : وذهب دمه بطراً ، بالكسر ، أي هدراً .

وبطر الشيء يبطر ويبطر وببطر وبطراء فهو مبطور وبطر : شقه والبطر : الشق ؛ وبه سمي البيطان كيطار والبيطر والبيطر والبيطر ، معالج الدواب : من ذلك ؛ قال الطرماح :

الساقطها تنثري بكُلُّ خميلَة ، كَبُرُعْ البِيَطْرِ الثَّقْفِ وَهُصَّ الكُوادِنِ وروى البَطْيرِ ؛ وقال النابغة :

مَثْكُ الْفَرَيْصَةَ بَالْمَدُوكَى فَأَنْفَدُهَا ؟ طَعْنَ المُنْسَطِّرِ إِذْ يَشْفِي مِنَ العَضَد

المدرى هنا قرن الثور ؛ يويد أنه ضرب بقرته فريصة الكلب وهي اللحمة التي تحت الكتف التي 'ترْعَدُ منه ومَن غيره فأَ نفذها . والعَضَدُ : داء يأخِذ في العَضُد . وهو أيبيُّطورُ الدواب أي يعالجها ، ومعالجته السَطرة.

والسيطر : الحساط ؛ قال :

تشق البييطور ميدرع الممامر و في التهذيب :

باتت تجيب أدعب الظالام، تجيب البيبطن مدرع المهام

قال شمر : صَيَّر البيطار خيَّاطاً كما صُير الرجل الحاذق إسكافاً .

ورجل بيطويو": متنادٍ في تخيَّه ، والأنثى بيطورير"" وأكثر ما يستعمل في النساء. قال أبو الدُّقتَيْشِ : إذا بطرات وتمادت في العكيُّ .

بِظُو : البَطْرُ : مَا بِينَ الإِسْكَنَيْنِ مِن الْمُرَأَةَ ، وَفِي الصحاح: كُننة عبين الإسكتين لم تَضْغُض ، والجمع بُطُول ، وهو البَيْظَرُ وَالْبُنْظُرُ وَالبُنْظُرُ وَالبُنْظَاوَةُ وَالبَطَارَة \* ؛ الأَخْيَرة عن أَبِي غَمَانَ . وَفِي الحَدَيْثُ : ياً ابنَ مُقَطِّعَةَ البُظُّور ، جمع بَظُّر ، ودعاه بذلك لأن أمه كانت تَخَنُّنُ النساءَ ، والعرب تطلق هذا اللفظ في معرض الذَّم وإن لم تكن أمُّ من يقال له هذا خاتنة ، وزاد فيها اللحياني فقيال : والكُيِّنُ والنَّوْفُ والرَّفْرَفُ ، قال : ويقال للناتيء في أسفل حياء الناقة البُطارة أيضاً . وبُظارة الشاة : هَنَّة ۗ في طرف حيامًا . أن سيده : والبطارة طرف حياء الشاة وجميع المواشي من أسفله ؛ وقال اللحياني: هي الناتئ في أسفل حياء الشاة ؛ واستعاره جرير للمرأة فقال :

تَنْبُرُ تُنْهُمْ مِنْ عَقْرِ جِعْشِنَ ، بَعْدُمَا أنتنك يمسلوخ البظارة وادم

ورواه أبو غسان السَظارة ، بالفتح .

وأُمَّة " بَظُّراءً : بينة البَظُّر طويلة البَطُّر ، والام البَظَرُ ولا فعل له ، والجسع 'بَظْرُ" ، والبَظَّرَ المصدر من غير أن يقال بَطْيرَتْ تَسْطُورُ لأَنه ليس مجادث ولكنه لازم . ويقال للتي تَخْفُضُ الْجُوارِيَ مُبَطِّلُونَ . والمُبَطِّلُونَ: الجُنتَّانُ كَأَنَّهُ عَلَى السَّلَبِ.

ورَجِلُ أَبْظُرُ : لَمْ يُعَنَّدُنْ . وَالْبُطُّونَ ۚ أَنْ تُنْوَا فِي السَّفَةِ ا وتصغيرها 'بظيَرْرَة" . والأَبْظَرَ': النَّانَيْءُ الشَّفَةِ العَلْمِ مع طولها ، ونُنتُوم في وسطها مجاذ للأنف . أبر الدقيش : امرأة بيظرير"، بالظاء، طويلة اللسان

َصَحَّابَةٍ ۚ . وقال أبو خيرة : بيِطْرُير ۗ سُبُّه لِسانُهُ بالبَّظِيْرِ . قال الليث : قول أبي الدقيش أحب الينا ، ونظيرها معروف ؟ وروى بعضهم بيطرير" ، بالطاء ؛ أي أنها بُطِرَتْ وأشِرَتْ . والبُظرَّةُ والبُظارَةُ ! الهُنَّةُ ۚ النَّاتِئَةَ فِي وَسُطُ الشُّفَةِ العَلَمَا إِذَا عَظْمِتُ قَلْيَلًا.

ورجل أَبْظَرَ : في شفته العليا طول مع 'نتُوء في وسَطَّهَا ﴾ وهيَّ الحِيثُرِمَةُ مَا لَمْ تَطُـلُ ﴾ ﴿فَاذِهُ طَالُتُ قليلًا فالرجل حينتُذ أَبْظر . وروي عن علي ان أَتَّى في فريضة وعنده شريح فقال له علي" : مــا تقول فيها أيها العبد الأبْظَرَ ? وقد بُظِرَ الرجـلُ بَطْرَاً ﴾ وقيل : الأبْظَرُ الذي في شفته العليبا طول مع 'نتُوه ، وفلان 'يُيص'ا فلاناً ويُبطَّره . وَدُهُبِ دُمُّهُ بِيظُمْرُ أَي هَدَرًا ، والطاءفيه لفة، وقد نقدم . والبَظُّرُ الحَاتُمُ ، حِسْيَر يَّةً ، وجمعه يُظُّنُوو؛ قال شاعرهم : .

كا سَلُ البُظُورَ مِن الشَّاتُرِ \*

الشناتر: الأصابع. التهذيب: والبَظُّرة ، بسكون الظاء، حَلْقَةُ الحَاتَمُ بِلا كُرْسِي ، وتصغيرها بُظَّيْرِة أَيضاً ، قال : والنظيرة تصفير البطرة وهي القليل من

الشعر في الإبط يتوانى الرجل عن نتفه ، فيقال : تحت ابطه بُطّيرة . قال : والبَضْرُ ، بالضاد ، تُوفْ أُ الجارية قبل أَن تُخْفَض ، ومن العرب من يبدل الظاء ضاداً فيقول : البَضْرُ ، وقد اشتكى ضهري ، ومنهم من يبدل الضاد ظاء ، فيقول : قد عَظّت الحربُ من يبدل الضاد ظاء ، فيقول : قد عَظّت الحربُ من يبدل الضاد ظاء ، فيقول : قد عَظّت الحربُ من يبدل الضاد ظاء ، فيقول : قد عَظّت الحربُ من يبدل الضاد ظاء ، فيقول : قد عَظّت الحربُ من يبدل الضاد ظاء ، فيقول المناه عنه ،

بعو: البعير : الجنك الباذل ، وقيل: الجدّع ، وقد يكون للأنشى ، حكى عن بعض العرب: شربت من لبن بعيري وصرعتني بعيري أي نافني ، والجسع أبعرت في الجمع الأقل ، وأباعر وأباعير وبعران وبعران وبعران والبعرة بعير ، وأباعر جمع الجمع أبعرة ، وليس وأبعر أن جمع الجمع ، وليس جمعاً لمعير ، وشاهد الأباعر قول يزيد بن الصقيل المُقَيْلي أحد اللصوص المشهورة بالبادية وكان قد تاب:

أَلا مُقَلِّ لرُّعْيَانِ الأَباعِرِ :أَهْمِيلُوا، تُقَدُّ تَابَ عَبَّا تَعْلَمُونَ يَزِيدُ وإنَّ امْرَأَ يَنْجُو مِن النادِ، بَعْدَمَا سَرَّوَدَ مِنْ أَعْمَالِهَا ، لسَّعِيدُ

قال: وهذا البيت كثيراً ما يتمثل به الناس ولا يعرفون قائله، وكان سبب توبة بزيد هذا أن عثان بن عفان وَجّه إلى الشام جيشاً غازياً، وكان يزيد هذا في بعض بوادي الحجاز يسرق الشاة والبعير وإذا طلب لم يوجد، فلما أبصر الجيش متوجهاً إلى الغزو أخلص التوبة وسار معهم . قال الجوهري: والبعير من الإبل عنزلة الإنسان من الناس، يقال للجمل بعير" وللناقة بعير". قال: وانما يقال له بعير إذا أجذع . يقال: وبنو تم يقولون بعير، ولا يبالي ذكراً كان أو انشى. وبنو تم يقولون بعير، وهو أفصح اللغتين؛ وقول خالد العرب يقولون بعير، وهو أفصح اللغتين؛ وقول خالد

ابن زهير المذلي : فإن كنت كني للظائلامة مَرْكَباً مَنْ وَمُواكِمُ مِنْ الذِّرِيْ لِلطَّالِامَةِ مَرْكِباً

ذَلُولاً ، فإني ليسَ عندي بَعِيرُها \* يقول : إن كنت تريد أن أكون لك راحلة تركبني بالظلم لم أقر" لك بذلك ولم أحتمله لك كاحتال البعير ما محمل . وبعير الجمل تعرا : صاد بعيراً . قال

ما عمل . وبعر البعير سؤال جرى في مجلس سيف الدولة ابن حيدان ، وكان السائل ابن خالويه والمسؤول المتنبي ، قال ابن عالويه ، والسعير أيضاً الحيار وهو حرف نادر ألقيته على المتنبي بين يدي سيف الدولة ، وكانت فيه نخنز وانتة وعنجهيئة ، فاضطرب فقلت :

المراد بالبعير في قوله تعالى: ولمن جاء به حسل بعير، الحمار فكسرت من عزته ، وهو أن البعير في القرآن الحماد ، وذلك أن يعقوب والخوة يوسف ، عليهم الصلاة والسلام ، كانوا بارض كنمان وليس هناك ابل وانما كانوا يمتارون على الحمير . قال الله تعالى : ولمن جاء به حمل بعير ، أي حمل حماد ، وكذلك ذكر مقاتل بن سليان في تفسيره . وفي زبور داود : ان مليوكل ما يجمل ، ويقال لكل ما يجمل بالعبرانية بعير ، وفي حديث جابر : استغفر لي وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ليلة البعير خمساً وعشرين مرة ؟ هي

من جابر جمله وهو في السفر وحديث الجمل مشهور . وحديث الجمل والبَعْرَة : واحدة البَعْرِ . والبَعْرُ والبَعْرُ : وجمع الحُنْف والظّناء وبقر الوحق والطّباء الا البقر الاهلية فانها تتخشي وهو تخشينها ، والجمع أَيْعارُ ، والارنب تَبْعَرُ أيضاً ، وقد بَعْرَتِ الشَاةَ الْعَارُ ، والارنب تَبْعَرُ أيضاً ، وقد بَعْرَتِ الشَاةَ الْعَارُ ، والرنب تَبْعَرُ أيضاً ، وقد بَعْرَتِ الشَاةَ الْعَارُ ، والرنب تَبْعَرُ أيضاً ، وقد بَعْرَتِ الشَاةَ الْعَارُ ، والرنب تَبْعَرُ أيضاً ، وقد بَعْرَتِ الشَاةَ الْعَارُ ، والرنب تَبْعَرْ أيضاً ، وقد بَعْرَتِ الشَاةَ الْعَارُ ، والرنب تَبْعَرُ أيضاً ، وقد بَعْرَتِ الشَاةَ الْعَارِ ، والْعَرْ ، والْعَرْ ، والْعَارِ ، والْعَرْ ، والْعَلْمُ ، والْعَرْ ، والْعَلْمُ ، والْعَرْ ، والْعَلْمُ ، والْعَلْمُ ، والْعُرْ ، والْعَرْ ، والْعَلْمُ ، والْعَرْ ، والْعَلْمُ ، والْعَلْمُ ، والْعُرْ ، والْعَلْمُ ، والْعُرْ ، والْعُلْمُ ، والْعُرْ ، والْعُرْ ، والْعَلْمُ ، والْعُرْ أَلْمُ والْعُرْ أَلْمُ والْعُرْ

الليلة التي اشترى فيها رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ،

المال يَبْعَرُ بَعْراً .

والمَبِهُ عَرَ والمَبْعَرُ : مَكَانُ البَعْرِ مِنْ كُلِّ ذِيأُوبِعِ ،

والجمع تمباعير .

والمبغاث: الشاة والناقة تُباعِرُ حالِبَها. وباعَرَتِ الشاةُ والناقة الى حالبها: اسرعت، والاسمُ البيعارُ، ويُعَدُ عباً لأنها ربما ألقت بَعَرَها في المحلّب.

والبَعْوُ : الفقر التام الدائم ، والبَعَرَةُ ; الكَمَرَةُ .

والبُعيَّرة : تصغير البَعْرة ، وهي الغَصْبة في الله جل ذكره . ومن امنالهم : أنت كصاحب البَعْرة ؛ وكان من حديثه أن رجلًا كانت له ظنّة في قومه فجمعهم يستبرئهم وأخذ بَعْرة فقال : أني رام ببعرتي هذه صاحب ظنّتي " فَجَفَل لها أَحَد هُم وقال : لا ترمني بها ، فأقر على نفسه ، والبَعَّاد أن : لقب رجل . والبَيْعَرة : موضع . وأبناء البعير : قوم . وبنو بُعْران : حَيْ .

بعثر: الفر"اء في قوله تعالى: واذا القبور بعثورت ؟
قال : خرج ما في بطنها من الذهب والفضة وخروج
الموتى بعد ذلك ؟ قال : وهو من أشراط الساعة أن
تخوج الارض أفلاذ كبيدها . قال : وبعثورت أي
وبتحثورت لغنان . وقال الزجاج : بعثورت أي
قلب ترابها وبعث الموتى الذين فيها .

وقال : بَعْثَرُوا مَسَاعِهم وَبَعْثَرُوه إِذَا هَلَبُوهِ وَقَالَ : بَعْثَرُوا مَسَاعِهم وَبَعْثَرُوه إِذَا هَلَبُوهِ وَقَلْرَا بَعْفُهُ فَوَقَ بَعْض . وفي حَدَيث أَبِي هُريرة : اني إِذَا لَم أَرك تَبَعْثَرَ الشيءَ : أي حاشت وانقلبت وغَنَت . وَبَعْثَرَ الشيءَ : فَيْ حَاشَتُ وَبَعْثَرَ الشيءَ : قلبة . قال ابن سيده: فرقه . وبَعْثَرُ الترابُ والمتاع : قلبة . قال ابن سيده: وزعم يعقوب ان عينها يدل من غين بغثو أو غين بغثو بدل منها . وبَعْثَرُ الخبر بَحْثَهُ ، ويقال : بَعْثَرُ تُ لِللهُ مِنهَ وَاللهُ اللهُ وقال أبو عبدة في قوله تعالى : اذا أبعثير ما في القبور ؛ أثير وأخرج ، قال : وتقول بَعْشَرُ تُ حَوْض أَي

هدمته وجعلت أسفله أعلاه .

والسَّحَرُ مثله ؛ وأنشد:

هاج بالمطر ؛ وأنشد :

عطاؤه ؛ قال أبو وجزة :

بعذر : بَعْذَرَه : حَرَّكه وَنَفَضَه .

بعكو: بَعْكُو الشيء: قَطَعَهُ كَكُعُبُوهُ .

بغنى: ابن الأعرابي: البَعَرُ والبَعْرُ الشرب بلا رِيّ. البغر ؛ بالتحريك: داء أو عطش ؛ قال الاصعي :
هو داء بأخذ الابل فتشرب فلا تَرَّوَى وتَسُوضُ عنه فتموت ؛ قال الفرزدق:

> فَقُلْتُ :ما هو إلا السَّامُ تَوْكَبُهُ، كَأْنَمًا المَوْتُ فِي أَجْنَادِهِ البَغَرُ

وسِرْتَ بِيقِيقَاةٍ ﴾ فأننت بغير

اليزيدي : بَغِرَ بَغَرَ إِذَا أَكَثَرُ مِنَ المَاءَ فَلَمْ يَوْوَ ، وَكَذَلَكَ بَغِراً وَبَغِرَ الرَّجِلُ بَغْراً وَبَغِرَ ، وَلَخَدَ مِن كُثُوهُ فَهُو بَغِرِ وَ وَأَخَذَهُ مِن كُثُوهُ الشرب داء ، وكذلك البعير ، والجمع بَغادي وبُغاري . وماء مَبْغَرَة ، يصيب عنه البغر . والبغرة : قوة الماء ، وبَغَرَ النّجِمُ يَبْغُو أَبْغُوراً أَي والبغرة : قوة الماء ، وبَغَرَ النّجِمُ النّوا ، وبَغَرَ النّوا ، وبَعَرَ النّوا ، وبَعْرَ ، وأَوْ المَاء ، وبَعْرَ النّوا ، وبُعْرَ النّوا ، وبَعْرَ المَاء ، والمُعْرَ النّوا ، والمَاء ، والمُعْرَ النّوا ، والمُعْرَ النّوا ، والمُعْرَ النّوا ، والمُعْرَ المُعْرَ اللّهُ الْمَاء ، والمُعْرَ اللّهُ المَاء ، والمُعْرَ اللّهُ المَعْرَ اللّهُ المَاء ، والمَاء ، والمُعْرَ المَاء ، والمُعْرَ المَاء ، والمُعْرَ المَاء ، والمُعْرَ المَاء ، والمَعْرَ المَاء ، والمُعْرَ المَاء ، والمُعْرَ المُعْرَ المَاء ، والمُعْرَ المَاء ، والمُعْرَ المَاء المَاء والمُعْرَا المَاء المُعْرَا المَاء المُعْرَا المَاء المُعْرَا الم

بَغْرَة تَجْمِ عاج ليلًا فَسَغَرَ

وقال أبو زيد: يقال هذه بَغْرَة بَخْم كذا ، والبَغْرُ تكون البَغْرَة إلا مع كثرة المطر . والبَغْرُ والبَغَرُ والبَغْرَة : الدُّفْعَة الشديدة من المطر ؛ بَغِرَت السماء بَغْراً . وقال أبو حنيفة : بُغِرت الأَرْضُ أَصَابِها المطر فلكيسها قبل أن مُحُرَث ، وإن سقاها أهلها قالوا : بَغَرَ ناها بَغْراً . والبَغْرة : الزرع يزرع بعد المطر فيقى فيه الشرىحى مَعْقِل . ويقال : لفلان بَغْرة من العطاء لا تَغْيض إذا دام

سَمَّتُ لَأَبْسَاءِ الزَّبَيْرِ مَا آثِنُّ في المُتَكْرُمَاتِ ، وبَغْرَاةٌ لا تُشْجِمُ ويقال : تفرَّقت الابل وذهب القوم شَغْرَ بَغْرَ ،

وذهب القوم شَغَرَ مَغَرَ وَشَغَرَ بِغَرَ وَشَغَرَ بِغَرَ وَشَغَرَ مِغَنَ أَي مَنْمِ قَيْن فِي كُلّ وَجِه . وعُيْرَ وَجِلٌ مِن قَرِيش فقيل له : مات أبوك بَشَماً ، ومانت أمَّك

بو: أَنِ الأَعرابي : البُغْبُور الحِمَر الذي يذبح عليه القربان للصم . والبُغبُورُ : مَلِكُ الصَّانِ .

يُو : يَغِثُرَ طعامَه : فَرَّقَه . وتقول : ركب القوم

وقد تقدم . وأصبح فلان مُتَبَعْثِراً أي مُتَبَعِّساً ؟

وربمـا جاء بالمين ؛ قال الجوهري : ولا أرويـه عن

احد . والبَّمْثَرُ ؛ الأَحمق الضعيف ، والأَنش بَعْشَـرَ ۚ . التهذيب : والبَّعْثَرُ من الرجـال الثَّقيلُ الوخيمُ ؛ وأنشد :

ولم تنجِد بَعْشَراً كَهَاماً

وَيَغْشَرُ : اسم سُاعَوْ ؛ عن ابن الأعرابي، ونسبه فقال : وهو بغثر بن لقبط بن خالد بن نضلة .

قو: البَقَرَّ: اسم جنس. ابن سيده: البَقَرَّةُ من الأَهلِي والوحشي يكون البذكر والمؤنث، ويقع على

الأهلي والوحشي يكون للمذكر والمؤنث، ويقع على الذكر والأنثى ؛ قال غيره : وإنما دخلته الهاء على أنه واحد من جنس، والجمع البَقَراتُ . قال ان سيده :

والجمع بَقَر وجمع البَقَر أَبْقُر كُو مَن وأَدْمُن ؟ عن الهجري ، وأنشد لقبل بن خويلد الهذلي : كأن عَر وضَيْه بَحَجَة مُ أَبْقُر ا

كَأْنَ عَرُوضَيْهِ بَحْجَةٌ أَبْقُنِ كَمْنَ ، إذا ما رُحِنَ فيها، مَذَاعِقُ فأما تَقَرُ وباقر وبَقيرُ وبَكْقُورٌ وباقْدُورٌ وباقْدُورٌ

فأساء للجمع ؛ زاد الأزهري : وبُواڤِر ؛ عن الأصمعي، قال : وأنشدني ابن أبي طرفة :

وسَكُنْتُهُمْ بِالقَوْلِ ، حَتَّى كَأَنَّهُمْ أَنْ الْمُواتِعِ أَسْكُنْتُهَا الْمُواتِعِ أَنْ الْمُواتِعِ أَنْ أَنْ اللَّهِ الْمُواتِعِي فَي بِقُولِ :

ملتع منا، ومثله عشر منا، عائل منا، وعالت البَيْقُورا وأنشد الجوهري للوړل الطائي :

لا در" درا رجال خاب سعيهُم ، كستمطرون لكدى الأزمات بالمشر أبات المشار أبات كي فورا مسلعة "، دريعة لك بين الله والسطر إ

وإِمَّا قَالَ ذَلِكَ لَأَنَّ العربِ كَانَتَ فِي الجَاهلِيةَ إِذَا استسقوا جعلوا السَّلَّكَةَ والعُشْرَ فِي أَذَنَابِ البقر وأشغلوا فيه النَّار فتضج البقر من ذلك ويمطرون .

واستعلوا فيه الناز فنطبع البينو من دعه ويسرو وأهل البين يسبون البقرَ : باقدُونَةً ، وكتب النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في كتاب الصدقة لأهل البين: في ثلاثين باقورة " بَقَرَ قُهُمْ .

الليث : الباقر جماعة الشر مع رعاتها ؛ والحامل جماعة الجمال مع راعيها .

ورجلُ بَقَارُهُ : صاحب بقر .

وعُمُونُ البَقَرَ : ضَرَّبُ مَن العنب . مَانَّةُ مَا وَأَمْ رَقَدَ الدَّهِ فَدَهِ عَلْمَهُ فَرِجاً مِنْ

وَبَقِرَ : رَأَى بَقَرَ الوحش فذهب عقله فرحاً بهن .

وبقر َ بَقَراً وبَقُراً ﴾ فهو مَبْقُور وبَقير : شقه · وناقة بَقِير : شق ؛ وقد وناقة بَقِير : شق ؛ وقد تَبَقَر وابْنَقَر وانْبَقَر ؟ قال العجاج :

## 'تنتتج' يَوْمَ 'تلقيح' انبيقادا

وقال ابن الأعرابي في حديث له : فجاءت المرأة فإذا البيت مَبْقُورٌ أي منتثر عَتَبَتُهُ وعِكْسُهُ الذي فيه طعامه وكل ما فيه .

والبقير والبقيرة ؛ بُره يشق فيلبس بلاكسن المحسن ولا حَيْب ، وقيل : هو الإنثب . الأصمي : البقيرة أن يؤخذ بُرد فيشق ثم تلقيه المرأة في عنها من غير كمين ولا جيب ، والإنث فيص لا كمين له تلبسه النساء ، التهذيب ؛ ووى الأعش عن المنهال بن عبو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في حديث عدو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في حديث الماء فدعا المدهد فيقر الأرض فأصاب الماء ، فدعا المدهد فيقر الأرض فأصاب الماء ، فدعا المداور المواضع الماء كما يسلخ الإهاب فخرج الماء ؟ قال الأزهري : قال شهر فيا قرأت بخطه معنى أبد عقر موضع الماء فرأى الماء تحت الأرض فأعلم سليمان حتى أمر مجفره ؟ وقوله فسلخوا أي حفروا حتى وجدوا الماء .

وقال أبو عدنان عن ابن نباتة : المُستَقَّرُ الذي يخط في الأرض دارة قدر حافر الفرس ، وتدعى تلك الدارة البَقْرَة ؟ وأنشد غيره :

بِهَا مِثْلُ آثارِ المُبْقِيْرِ مَلْعَب

وقال الأصمعي : كَقَدَّ القومُ ما حولهم اي حفروا واتخذوا الركايا .

١ قوله « وبقر بقرآ وبقرآ » سيأتي قريباً التنبيه على ما فيه بتقل عارة الأزهري عن أبي الهيئم والحاصل كما يؤخذ من القاموس والصحاح والمصباح أنه من باب فرح فيكون الازما ومن باب قتل ومنع فيكون متعدياً .

والتبقر : التوسع في العلم والمال . وكان يقال لمحمد ب علي بن الحسين بن علي الباقر ، رضوان الله عليهم ، لأ بقر العلم وعرف أصله واستنبط فرعه وتسَكُّر في العلم وأصل البقر : الشق والفتح والتوسعة . كَقَرَّتُ الشي بَقْراً : فتحته ووسعته . وفي حديث حذيفة : ف بال هؤلاء الذين كَيْنْقُرُ وَنَ بِيُوتِنَـا أَي يَفْتَحُونُهُ ويوسعونها ؛ ومنه حديث الإفك : فَتَبَكَّرُ ثُنُّ لِمُ الحديث أي فتحته وكشفته . وفي الحديث : فأم ببقرة من نحــاس فأحست ؟ قال ابن الأثير : قــاًا الحافظ أبو موسى : الذي يقع لي في معنـــاه أنه ا يريد شيئًا مصوغًا على صورة البقرة ، ولكنه ربــ كانت قِدُّراً كبيرةً واسعةً فسماها بَقُرَةً مَأْبِعُوهُ من النَّبَقُر النَّوَسُع ، أو كان شيئًا يسع بقرة نامّ بِتُوابِلهَا فَسَمِيتُ بِذَلْكُ . وَقُولُمْمُ : ابْقُرْهَا عَنْ جَنَّيْمُ أي نشق بطنها عن ولدها ، وبَقَرَ الرحــل بَيْقُر بَقَرَا وبَقْراً ، وهو أَنْ يَجُسُرَ فَلَا يَكَادُ يُبَصِّر ؛ قَالَ

الأزهري : وقد أنكر أو الهيثم فيا أخبرني عنه المنذري بَقْراً ، بسكون القاف ؛ وقال : القياس بَقَراً على عَمَلًا لأَنه لازم غير واقع . الاصمعي : بَيْقَرَ الفرسُ إذا تَخامَ بيده كما يَصْفين

برجله . والبَقِير : المُهْرُ بُولد في ماسَكَة أو سَلَّى لأنه بشق عليه . والبَقَرُ : العيال . وعليه بَقَرَ أَ مُن عيال ومال أي جماعة ". ويقال : جاء فلان كَيُمُوا

بَقَرَءٌ أي عيالاً . وتَبَقَرَ فيها وتَبَيْقَرَ : توسع . وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه نهى عن النبَقَر في الأهل والمال ؛ قال أبو عبيد : قال الاصمعي بريد الكثرة والسّعة ، قال : وأصل النّبَقُر التوسع

والتَّفَتُّع ؛ ومنه قبل : بَقُرُّتُ بَطنه أَمَّا هُو شُقْقَته وفتحته . ومنه حديث أم سلم : أن دنا مني أحد من المشركين بَقَرْت ُ بَطْنَهُ . قال أبو عبيد : ومن هذا

حديث أبي موسى حين أقبلت الفتنة بعد مقتل عثان ؟

رضي الله عنه ، فقال : إن هذه الفتنة باقرة كداه البطن لا يُدُّرَى أنتَى يُؤتَى لَهُ ؟ أَمَّا أَرَادَ أَمَّا مُفَسَّدَةً للدين ومفرقة بين الناس ومُشَنَّتُهُ وَأُمُورِهُ ، وشبها برجع البطن لأنه لا 'بد'رَى ما هاجه و كيف 'بدَّاوَى ويتأتى له . وبَيْقَرَ الرجلُ : هاجر من أَدَض الى

أرض . وبَيْقُرَ : خرج الى حيث لا بَدُّري . وبَيْقُوَ : نُولُ الْحُضَرَ وأَقَامَ هَنَاكُ وَتُوكُ قُومُهُ بِالبَادِيَّةِ ﴾ وخص بعضهم به العراق ، وقول امرىء القيس : ويقال : فتنة باقرة كداء البطن ، وهو الماء الاصفر . ألا هَارُ أَتَاهَا \* والحوادثُ حَبَّةُ \* ﴾

> بأن أمراً القيس بن تمثلك بيترا ? مِحْتَمَلَ جَسِمَ ذَلِكَ . وَبَيْقُرُ : أَعْيَا ، وَبَيْقُرُ : هِلَـكُ .

وبيقر : مشي مشيّة المُنكس . وبَيْقُرُ : أفسد ؟ عن أبن الأعرابي ، وبه فسر قوله :

وَقَدَ كَانَ وَيُدِهُ ﴾ والقُعُودُ بِأَرْضَهِ ﴾ كراعي أناس أرسللوه كستقرا

والمقرة : النساد . وقوله : كراعي أناس أي ضم غُمُهُ لَلدُّتُبِ ﴾ وكذلك فسر بالفساد قوله :

ياكمن وأى النَّعْمان كان حيرًا، فَسُلُ مِنْ ذلك يَوْمَ كَيْقُوا

أي يوم فساد . قال أبن سيده : هذا قول أبن الأعرابي جعله اسماً ؛ قال : ولا أدري لترك صرفه وجهاً الا أن يضمنه الضبير ويجعله حكاية ، كما قال :

'نبلئت' أَحْوالي بَني يَوْيِد' بَغْياً علينا لَهُمْ فَدِيدُ

ضبن يزيد الضبير فصار جبلة فسمى بها فحكى ؟ وبروى : يوماً بقرا أي يوماً هلك أو فسد فيه ملكه . وبقر الرجل ، بالكسر ، إذا أعيا وحَسَر ، وبَيْقَرَ مثله . ابن الأعرابي : بيقر إذا تحير . يقال :

يَقِرُ الكِلْبِ وَبَيْقَرَ إِذَا رَأَى البَقَرَ فَتَحَيُّرُ ، كَا يَقَالُ غَرُ لَ ۚ إِذَا رأَى الغزال عَلْمِي ۚ . وَبَيْقُر ۚ : حَرْجٍ مِنْ بلد الى بلد . وبَيْقُو إذا شك ، وبَيْقُو َ إذا حَرَصَ على جمع المال ومنعه . وبَيْقَرَ إذا مات ، وأصَّلُ البَيْقَرَة الفساد . وبَيْقَرَ الرجل في ماله إذا أسرع فيه وأفسده . وروى عمرو عن أبيه : البَيْقُرَ ۚ كَاتُوهُ المتاع والمال . أبوعبيدة : بَيْقَرَ الرَّجِل في العُدُّو إذا اعتبد فيه . وبَيْقَرَ الدار إذا نزلما واتخذهـا

وفي حديث أبي مومى : سبعت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يقول : سيأتي على الناس فتُنْنَهُ ۖ باقِرَةً " تَدَعُ الحَلِمُ حَبُّوانَ ﴾ أي واسعة عظيمة " كفانا الله

والبُقَيْرَى ، مثال السُّبَّيْنِي : لعبة الصيان ، وهي كومة من تراب وحولها خطوط . وبَقُرُ الصيانُ : لعبوا البُقيْرَى ، يأتون الى موضع قد خبىء لهم فيه شيء فيضربون بأيديهم بلاحفر بطلبونه ؛ قسال طفيل الغَنَو يُ يصف فرساً :

أَبَنَّتْ فِمَا تُنْفَكُ أَحُولُ مُمَّالِعِينَ لها مثل أثان المُبتَثِّن مَلِعُبُ

قال ابن برى : قال الجوهري : في هذا البيت يصف فرساً ، وقوله ذلك سهو وانما هو يصف خيلًا تلعب في هذا الموضع ، وهو ما حول مثالع ، ومثالع ؛ أسم

والبُقَّادُ : تَوَابُ يجمعُ بِالأَيْدِي فَيْجِعُلُ \*فَشَرًا \*فَشَرًا \*فَشَرًا ويلعب به ، جعلوه اسماً كالقِذَ افع ؛ والعُمَنُ كَأَنَّهَا صوامع ، وهو البُقيُّر َى ؛ وأنشد :

> نبط محقوتها خميس أقمر حَمِيم ، كَيْقَارِ الوليد ، أَسْعَرُ

والبقار : امم وآد ؛ قال لبيد : فبات السيّل يُوكب جانبيّه ِ من البقادِ ، كالعبيدِ الثقال

والبَقَّارُ : موضع .

والبَيْقَرَةُ : اسراع يطأطيء الرجل فيه رأسه ؛ قال المُنتقَبُ العَبْدِي ، ويروى لِعَدِي بن وَدَاع :

فَسِاتٌ كِيْنَابُ مُثْقَادِي، كَا كَيْنَقُرَ مَنْ كَيْشِي إلى الحِكْسَدِ

وسُنْقارَى \* محفف من سُقَّادَى : نبت ؛ خففه الضرورة ؛ ورواه أَبو حنيفة في كتابه النبات : من يمشي الى الحَلَصَة ، قال : والحَلَصَة الوَّتَينُ ، وقد تقدم في فصل جسد .

والبَيْقَرَانُ : نَبْتُ . قال ابن دريد : ولا أدري ما صحته .

وبَيْقُور : موضع ، وذو بَقَر : موضع . وجاء بالشُقَّارَى والبُقَّارَى أَي الداهية .

بكو: البُكْرة أن الغدوة أن قال سببويه من العرب من يقول أنبتك بُكُرة إنكرة أن أمتوان العزيز وهو يويد في يومه أو غده . وفي التنزيل العزيز ولهم وزقهم فيها بُكرة وعشياً . التهذيب والبُكرة أمن الغد ، ويجمع بُكراً وأبكاراً ، وقوله تعالى : ولكقد صبّعهم بُكرة عذاب مستقراً ، بكرة والمأواة مستقراً ، بكرة أرادوا بهما بكرة يومك وغداة يومك لم تصرفهما ، فبكرة ههنا نكرة يومك وغداة يومك لم تصرفهما ، فبكرة ههنا نكرة ، والبُكور والتبنكير أن الحروج في ذلك الوقت . والإبكار أن الدخول في ذلك الوقت . والإبكار أن الدخول في ذلك الوقت . والبكرة : البكرة أو وبكراً كما تقول سعراً ، والبكر أن البكرة أو وبكراً كما تقول سعراً ، والبكر أن البكرة أن وقال سببويه : لا يُستعمل الا ظرفاً . والإبكار أن السموراً . والبكر أن البكرة أن المهود وقال سببويه : لا يُستعمل الا ظرفاً . والإبكار أن السموراً .

البُّكُوُّ وَكَالْإِصباحِ ، هذا قول أهـل اللغة ، وعندي

أنه مصدر أبْكُرَ .

وبَكُورَ عَلَى الشَّيِّ وَإِلَيْهِ يَبْكُورُ 'بِكُورَا وَبِكُورَا تَبْكِيرِاً وَابْتَكُورُ وَأَبْكُرَ وَباكُورَهُ : أَتَاهُ بُكُووَا كُلُهُ هُمْنِي .

ويقال: باكر ت الشيء إذا بكر ت له ؛ قال لبيد:

باكرات حاجَتُها الدجاج بسُعْرَة معناه بادرت صقيع الديك سحراً إلى حاجتي. ويقال : أُتيته باكراً ، فمن جعل الباكر تُنعْتُ قال للأُنثَى

باكرة "، ولا يقال بكر ولا بكر إذا بكر . ويقال : أنبته بُكرة اللهم ، أي باكراً ، فإن أردت به بُكرة يوم بعينه ، قلت : أنبته بُكرة ت ، غير مصروف ، وهي من الظروف التي لا تسكن . وكل

من بادر إلى شيء، فقد أبكر عليه وبكر أي وقت كان . يقال : بكر و السلاة المفرب أي صلوه عند سقوط القر ص. وقوله تعالى: بالعشي والإبكار ؛ جمل الإبكار وهو فعل بدل على الوقت وهو البكرة ، كما قال تعالى : بالغدو والإصال ؛ جعل الغدو وهو

ورجل بكُرْ في حاجته وبَكِر "، مثل حَدْرُ وحَدْرٍ ، وَ وَجَدْرٍ وَحَدْرٍ ، وَ وَجَدْرٍ ، وَبَكْرُ ، وَبَكْرً ، الرجل ، بُكْرً .

مصدر يدل على العداد.

وحكى اللحيائي عن الكسائي : جيرانك باكر" ؛ وأنشد :

يا عَمْرُ أُو إحبِرانُكُمْ بَاكِرْ ، فالقلبُ لا لاهٍ ولا صابِرْ

قال ان سيده: وأراهم يذهبون في ذلك إلى معنى القوم والجمع لأن لفظ الجمع واحد، إلا أن هذا إلما يستعمل إذا كان الموصوف معرفة لا يقولون حيوان الكرم ؟ هذا قول أهل اللغة ؟ قال : وعندي أنه لا

عِنْع جِيرانُ بَاكِرُ كَمَا لَا عِنْنِع جِيرَانُكُمْ بَاكِرُ . وأبْكُرُ الورْدُ والعَمَاءَ إبْكَارُا : عَاجَلَهُمَا . وبَكُونُ تُ عِلَى الحَاجِةِ بِكُوراً وغَدَّوْتُ عِليهَا غُدُواً مثـل النُّكُونِ ، وأَبْكُر ْتُ غَـيري وأَبْكَر ْتُ الرجل على صاحبه إبْكَاراً حتى بِكُرْ الله بُكُوراً. أبو زيد : أَبْكُو ْتُ عِلَى الو وْدِ إِبْكَارًا ، وكذلك أبكوت الغداء . وأبكر الرجيلُ : وردت إبليه بُكُورَةً . ابن سيده : وبكرَّهُ على أصحابه وأَبْكُرَاهُ عليهم جعله يَبْكُرُ عليهم . وبُكُرَ : عَجِلَ . وَبَكُنُّ وَتَبَكَنُّ وَأَبْكُرَ : تَقَدَّم . والمُنكِكُر والباكور جبيعاً ، من المطر : ما جاء في أُوَّالُ الوَسَيْسِيُّ ، والبَّاكُورُ مَنْ كُلُّ شِيءً : المعَّجَّلُ أ المجيء والإدراك، والأنثى باكورة ؛ وباكورة الثمرة منه . والباكورة : أو"ل الفاكمة . وقد اَبْتُكُرَ ْتُ الشيءَ إِذَا استُوليتُ عَلَى بَاكُوْرَتُهُ . وابْتَكُرَ الرجلُ : أكل باكُورَةُ الفاكمةِ . وفي حديث الجمعة : من بُكُنُّرَ يُومُ الجمعة والبُّنُكُرُ فله كذا وكذا ؛ قالوا: بكرَّرُ أَسرع وخوج إلى المسجد بَاكِراً وأَتَى الصَّلَاة في أوَّل وقتها ﴾ وكل من أسرع

إلى شيء ، فقد بكر إليه .
وابتكر : أدرك الخطشة من أولما ، وهو من الباكورة . وأول الخطشة من أولما ، وقال أبو سعيد في تفسير حديث الجمعة : معناه من بكر إلى الجمعة قبل الأذان ، وإن لم يأتها باكراً ، فقد بكر ، وأما ابتكارها فأن يُدرك أول وقتها ، وأصك من ابتكارها فأن يُدرك أول وقتها ، وقبل : معنى اللفظين واحد مثل فعل وافتعكل ، وإنا كرر للمبالغة والتوكيد كما قالوا : جاد محيد . قال : وقوله غسل واغتسل واغتسل ، غيل أي غسل مواضع الوضوء ، كقوله تعالى : فاغسلوا وجوهكم ؛ واغتسل أي غسل

البدن. والباكور من كل شيء؛ هو المُنكِّرُ السويع الإدراك ، والأنثى باكورة. وغيث بكورة : وهو المُنكِّرُ في أوّل الوَسْمِيّ ، ويقال أيضاً : هو السادي في آخر الليل وأول النهار ؛ وأنشد :

جَرَّرَ السَّيْلُ إِلَا عُنْشُونَهُ ، وتَهادَنَها مَداليجُ بُكُرُ

وسجابة ميد لاج بكور . وأما قول الفرزدق : أو أَبْكَارُ كُرْم تُقْطَفُ ؛ قال: واحدها بِكُرْ وهو الكَرْمُ الذي حمل أو ل حمله .

وعَسَلُ أَسْكَارُ : تُعَسَّلُه أَسْكَارُ النَّحَلُ أَي أَفِنَاؤُهَا ؟ ويقال : بِل أَبْكَارُ الحَوَارِي تَلْيَه ، و كتب الحَجَاجِ إِلَى عامل له : ابعث إلَي يعسَلَ حُلاَّر، مِن النَّجِلُ الأَبْكَار ، مِن الدَّستَفَشَار ، الذي لم تُسه النَّار ؟ يويد بالأَبْكار أَفْراخِ النَّحَل لأَن عسلها أَطْيب وأَصْفى ؟ وظلر : موضع بقارس ، والدستقشار : كلمة فارسية معناها ما عَصَرَتُهُ الأَيْدِي ؟ وقال الأَعْشى :

تَنْحَلُمُهُ مِنْ يَكَادِ القِطافِ؛ أَزَيْرِ قُ لَمُ آمِنُ لَمُ الْحُسَادِهَا

بكار القطاف: جمع باكر كما يقال صاحب وصعاب "، وهو أول ما 'بد'رك .

الأصعي : نار بِكُر ٌ لم تقبس مِـن نان ؛ وحاجـة بِكُر ُ ُ طلبت حدِيثاً .

وأنا آئيك العشيئة فأبكر أي أعيل ذلك ؛ قال :

بكرت تلومك ، بعد وهن في الندى ؛

بسل عليك مسلمتي وعسابي

فجعل البكور بعد وهن ؛ وقبل : إنا عنى أوّل الليل

فخم ما الكراد في أول الدار وقال المان من أصل

فجمل البحور بعد وهن ؛ وقيل : يما عني أو ن الليل فشهه بالبحور في أول النهار ، وقال ابن جني : أصل « ب ك ر » إنما هو التقدم أي وقت كان من ليل أو نهار، فأما قول الشاعر: « بكرت تلومك بعد وهن »

فوجهه أنه اضطر فاستعبل ذلك على أصل وضعه الأول في اللغة ، وترك ما ورد به الاستعبال الآن من الاقتصار به على أول النهار دون آبغره ، وإغا يفعل الشاعر ذلك تعبد آله أو اتفاقاً وبديهة تهجم على طبعه. وفي الحديث : لا يزال الناس بخير ما بكر وا بصلاة المغرب ؛ معناه ما صلوها في أول وقتها ؛ وفي دواية ما تزال أمني على سنتي ما بكر وا بصلاة المفرب . من ترك العصر حبط عبله ؛ أي حافظوا عليها وقد موها . والبحيرة والباكورة والبحكور من النخل ، مثل والبحيرة : التي تدرك في أول النخل ، وجمع البحور والبحرة ؛ قال المتنبل المذلي :

# ذلك ما دينك، إذ جُنْبَتُ أَخْمَالُها كالبُكُورِ المُبْتِلِ

وصف الجمع بالواحد كأنه أراد المُسْتِلة فعذف لأن البناء قد انتهى ، ويجوز أن يكون المُسْتِل جمع مُسْتِلة ، لوإن قل نظيره ، ولا يجوز أن يعني بالبُكر همنا الواحدة لأنه إنما نعت حدوجاً كثيرة فشبها بنضل كثيرة ، وهي المبنكار ' وأرض مبكار : سريعة الإنبات ؟ وسحابة مبكار وبكور : مد لاج من آخر الليل ؟ وقوله :

## إذا وَلَدَتْ قَرَائَبُ أُمَّ نَبُلٍ ، فَذَاكَ اللَّوْمُ وَاللَّقَحُ البَّكُورُ ١

أي إنما عجلت بجمع اللؤم كما تعجل النخلة والسحابة .
ويكر ْ كُلَّ شيء : أوّله ؛ وكُلُّ فَعْلَتَ لِم بنقدمها
مثلها ، يكر ْ . والبكر ْ : أوّل ولد الرجل، غلاماً
كان أو جاربة . وهذا يكر ْ أبويه أي أول ولد بولد

١ قوله ه نبل » بالنون والباه الموحدة كذا في الأصل .

لهما ، وكذلك الجارية بغير هاه ؛ وجمعها جميع أيكار . وكبيرة ولد أبوبه : أكبره . وفي الحديث لا تُعلَّمُوا أَبْكَارَ أُولادَكُم كُتُبُ النصارى ؛ يعني أحداثكم . ويكثر الرجل ، بالكسر : أوّل ولده وقد يكون البيكر من الأولاد في غير الناس كقولم يكر الحبية . وقالوا : أشد الناس يكر ابن يكر ين ، قال : يكر ين ، وفي المحكم : يكر يكر ين ، قال : في بكر يكر ين ، قال : في بكر ين ، قال نا بكر ين ، قال : في بكر ين ، قال نا بكر ين ، قال : أبكر ين ، قال نا بكر ين ، في بكر ين ، في

والبيكر أن الجارية التي لم تفتض ، وجمعها أبكار والبيكر من النساء : التي لم يقربها رجل ، ومؤ الرجال : الذي لم يقرب امرأة بعد ؛ والجمع أبكان ومر و مر و يكر ن : حملت بطناً واحداً . والبيكر ن : المعدر البيكارة ، بالفتح . والبيكر ن المرأة التي ولدت بطناً واحداً ، ويكر ها ولدها المرأة التي ولدت بطناً واحداً ، ويكر ها ولدها الإبل . أبو الهيم : والعرب تسمي التي ولدت بطناً واحداً بكر أبو الهيم : والعرب تسمي التي ولدت بطناً واحداً بكر أبو الهيم : إذا كان واحداً بكر ما لم تلد ، ونحو ذلك قال الأصعي : إذا كان بكر أبو ولدته الناقة فهي بكر " . وبقرة بكر " : فتية م تحديل . ويقال : ما هذا الأمر منك بكر أبو لا ثان ؛ قال ولا ثان ؛ قال ذو الرمة :

وقُوفاً لَدَى الأَبْوابِ ، طَلَابَ حَاجَةً ، عَوَانَ مِن الحَاجَاتِ ، أَوْ حَاجَةً ۚ بِكُمْرًا

أبو البيداء: ابتكرّت الحاملُ إذا ولدت بِكُورُها، وأثنت في الشاني ، وثبَكَّثَتْ في الشالث ، وربعت وخست وعشرت . وقال بعضم : أسبعت وأعشرت وأثنت في الشامن والسابع والعناشر . وفي نوادر

الأعراب: ابْنَكُوت المرأة ولـدا إذا كان أول

ولدها ذكراً ، وانتنكيت جاءت بولد ثني ،

والنَّمَلُكُنُّتُ وَلَـدُهَا النَّالَثُ ﴾ وَابْتُكُونُتُ أَنَّا

وَاثْنَتُمُونُ وَانْشَكَتْتُ . وَالسِّكُورُ ؛ النَّاقَةُ لَا لِيَ

الفتي من الإبل، وقيل: هو الدّن لل أن يُجلد ع، وقيل: هو ابن المغاض إلى أن يُتشي ، وقيل: هو ابن المغاض إلى أن يُتشي ، وقيل: هو ابن اللّبُون ، والحق وهو بعير حتى يَبنو ُل ، وليس بعد البازل سن "يستى، ولا قبل الدّني "سن يسمى والما الأزهري: هذا قول ابن الأعرابي وهو صحيع وقال: وعليه شاهدت كلام العرب ، وقيل: هو ما لم يبنو ُل ، والأنشى بكر أن ، فإذا بزلا فجمل وناقة ، يبنو ُل ، والأنشى بكر أن ، فإذا بزلا فجمل وناقة ، وقيل: البيكر ولد الناقة فلم يُحد ولا وقت ، من الناس ، وقبل: البيكر أنهن الإبل عنولة الفتي " من الناس ، والبيكر أنهن الإبل عنولة الفتي " من الناس ، والبيكر أنهن الإنسان ، والجمل عنولة الجارية ، والناقة على أبكر والناقة والناقة على أبكر والناقة والناقة على أبكر والناقة والناقة على أبكر والناقة الموالياء والناقة الموالياء والناقة الموالياء والناقة والناقة على أبكر والناقة الموالياء والناقة والناقة والناقة على أبكر والناقة الموالياء والناقة والناقة والناقة والناقة والناقة والناقة والناقة على أبكر والناقة والناقة والناقة والناقة والناقة والناقة على أبكر والناقة ولياقة والناقة وال

قَدُ شَرِبَتْ إِلَّا الدَّهَيْدِهِينَا قَلْلَيْصَاتِ وَأَبَيْكِرِبْنَا وقبل في الأش أيضاً: بِكُرْ<sup>ن</sup>، بلا هاء. وفي الحديث:

والنون فقال :

استسلف وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، من رحل بَكُراً ؛ البَكر ، بالفتح : الفتي من الإبل بمن الإبل بمن الناس ، والأنثى بكرة " ، وقد يستعار للناس ؛ ومنه حديث المنعة : كأنها بكرة " وغيرطية : وينطاء أي شابة طويلة العنق في اعتدال . وفي حديث طبقة : وسقط الأملوج من البكارة ؛ البكارة ؛ بالكمر : عبع البكر ، بالفتج ؛ يريد أن السين الذي قيد عمل بكارة الإبل بما رعت من هذا الشجر قد سقط علم بكارة الإبل بما رعت من هذا الشجر قد سقط عبر و بن كاثوم :

ِ ذِرَاعَيْ عَبْطَلِ أَدْمَاءَ بَكُورٍ ، غذاها الحَفْضُ لَمْ تَجْمِلُ جَنْبِينَا وإن حَدِيثاً مِنْكَ لَوْ تَبَدْ ُلِينَهُ ، حَنَى النَّحْلِ فِي أَلْبَانِ عُودٍ مَطَافِلِ مَطَافِيلِ أَبْكَارٍ حَدِيثِ نِتَاجُهَا ، تُشَابُ عِمَاءِ مثل ماء المتفاصِلِ ويكثرُها أيضاً: وللدُها، والجمع أَبْكادٌ ويكارُ.

وبقرة بكر"؛ لم تتخيل ، وقيل : هي الفتية ، وفي الفتية ، وفي النذيل : لا فارض ولا بكر ، أي ليست بكبيرة ولا صغيرة ، ومعنى ذلك : بَيْنَ البِكْرِ والفارض ؛ وقول الفرزدق :

إذا هُن " ساقط فن الحك يث ، كانه المحك المن المحك الله المحت الشعل أو أبكار كرم تقط ف عن الكرم المحت الذي لم محمل قبل ذلك ؟ وهو الذي عملته أبكار النعل. وسعابة بكر " : غزيرة منولة البكر من النساء ؟

قيل : سَحَابُ بِكُرْ ؛ أَنشَد ثعلب : وَلَقَدُ نَظَرُ تُنْ إِلَى أَغَرَ مُشَهَّرٍ ، بِكُرْرِ تَوَسَّنَ فِي الْخَبِيلَةِ غُونَا وقول أبي ذؤيب :

قال ثعلب : لأن دمها أكثر من دم الثيّب ، وربيا

ويحر كُلُمًا مُسُتُ أَصَاتَتُ ، وَيَ الشُّرُعِ العَتِيقِ فَرَانَمُ مُنْفَعِ العَتِيقِ

إنما عنى قوساً أوّل ما يرمى عنها ، شبه ترنمها بنغم ذي الشّرُع وهو العود الذي عليه أوتار . والسِّكُورُ:

قال ابن سيده: وأصح الروايتين بكر ، بالكسر ، والجمع التليل من كل ذلك أبكاد ؛ قال الجوهري: وجمع البكثر بكاد أن ويكاد أن أيضاً مشل فكل وفيحالة ؛ وقال سببوبه في قول الراجز:

#### فليتصات وأبيكرينا

جمع الأبكر كما تجمع الجرر والطرق وتقول: طر قات وجر كرات ولكنه أدخل الياء والنون كما أدخلها في الدهدهان ، والجمع الكثير بكران ويكار ويكار والجمع بكار والجمع بكار والجمع بكار والجمع بكار والمحيور هاء ، كعيلة وعيال . وقال ابن الأعرابي : البكارة للذكور خاصة ، والبكار ، بغير هاء ، للانات. ويكرة البكارة المنز : ما يستقى عليها ، وجمعها بكر و التحريك ، وهو من شواد الجمع لأن فعلة وحكن بجمع على فعل إلا أحرفاً مشل حلقة وحكن وحماة وبكر وبكر وبكرات أيضاً ؛

#### والبُكر أت شر هن الصائب

يعني التي لا قدور . ان سيده : والبكرة والبكرة والبكرة والبكرة لفتان التي يستقى عليها وهي خشبة مسديرة في وسطها متعز العبل وفي جوفها ميعورة والبكرات أيضاً : الحكت التي في حلية السيف والبكرات أيضاً : الحكت التي في حلية السيف ينبية بيفتخ النساء . وجاؤوا على بكرة أبيهم إذا جاؤوا على طريقة واحدة ؛ وقال أبو عمرو : جاؤوا بأجمعهم ؛ وفي الحديث : جاءت هوازن على بكرة وتوفير بأجمعهم ؛ وفي الحديث : جاءت هوازن على بكرة وتوفير أبيها ؛ هذه كلمة للعرب يريدون بها الكثرة وتوفير أبيها ؛ هذه كلمة للعرب يريدون بها الكثرة وتوفير أبو عبيدة : معناه جاؤوا بعضهم في إثر بعض وليس

هناك بَكْرَةُ في الحقيقة ، وهي التي يستقى عليها ا العذب ، فاستعيرت في هذا الموضع وإنما هي مشل قال ابن بري : قال ابن جني : عندي أن قولهم جاؤ على بكرة أبيهم بمنى جاؤوا باجمعهم ، هو من قو بَكَرَّتُ في كذا أي تقد من فيه ، ومعناه جاؤ على أوليتهم أي لم يبق منهم أحد بل جاؤوا من أو الستند هـ

الى آخرهم .
وضربة بكثر" ، بالكسر ، أي قاطعة لا تُنْنَسَ. و وضربة بكثر" ، بالكسر ، أي قاطعة لا تُنْنَسَ. و الحديث : كانت ضربات علي" ، عليه السلام ، أَبْكا إذا اعْتَكَسَى قد" وإذا اعْتَرَاصَ قط" ؛ وفي رواية كانت ضربات علي" ، عليه السلام ، مبتكرات لا عُو أي أن ضربته كانت بكراً يقتل بواحدة منها يحتاج أن يميد الضربة ثانياً ؛ والعُون : جمع عوا وهي في الأصل الكهلة من النساء ويريد بها ه المثناة .

وبَكُرْ": اسم ، وحكى سيبويه في جمعه أبكا وبُكُورْ". وبُكَيِّرْ" وبَكَالَّ ومُبْكِّر : اسما وبِنْنُو بَكْرٍ : حَيّْ منهم ؛ وقوله :

إِنَّ اللَّالَابُ قَدْ احْضَرَّتُ بَرَاثِنُهُا ،

والناس كُلْهُمْ بَكُوهُ إِذَا تَشْعُوا الْرَادِ إِذَا شَيْعُوا الْرَادِ إِذَا شَيْعُوا الْرَادِ إِذَا شَيْعُوا الْمَادِ اللهذيب : وبنو بكر في العرب قبيلتان إحداهما بنو بكر بن عبد مناف بن كنانة ، والأغر بكر بن وائل بن قاسط ، وإذا نسب اليما قال بكر بي ملاب فالنسبة اليا بكروي . وأما بنو بكر بن كلاب فالنسبة اليا بكرويون . قال الجوهري : وإذا نسبت إلي بكر قلت بكري ، تحذف منه الاسم الأول وكذلك في كل كنية ،

بلو: السِلَوْرُ على مثال عَجُول : المُهَا من الحَجر واحدت بِلَوْرَ قُرِّ النهذيب : السِلَوْرُ الرجل الض

الشجاع ، يُتشديد السلام . قال : وأما السِلور و

المعروف، فهو محقف السلام. وفي حديث جعفر

الصادق ، عليه السلام : لا يحبنا ، أهل البيت ،

الأَحْدَبُ النُّوجَةُ وَلَا الْأَعْوَرُ النِّيلُورُ أَنَّ اللَّهِ عَالَ

أبو عبرو الراهد : هو الذي عينه ناتئة ؛ قبال ابن

الأثير ﴿ هَكَذَا شَرَحَهُ وَلَمْ يَذَكُو أَصَّلُهُ .

وَفِي الْحَدَيْثُ : فَلَمَا أَيْهُمْ ۚ اللَّهِمُ ٱلْحَبَّرَقُوا أَي صَارُوا

في 'بَهْرَ النهار وهو وسطه . وتَبَهَّرَتِ السّعابة : أضاءت . قبال رجل من الأعراب وقد كبر وكان في داخل بيته فمر"ت سّعابة : كيف تواهيا با بني ? فقال : أواها قيد نكسبت وتسَهَّرَت ؟ نكسبت : عدكت .

وتَبَهَّرَتْ ؛ نَكَنَّبَتْ : عَدَّلَتْ . والبُهْرُ : الغلبة . وبَهَرَهُ يَسِهُرُ هُ بَهْراً : قَهُو هُ وعلاه وغلبه . وبَهَرَتْ فَلانة النساء : غلبتهن مُحسناً . وبَهَرَ القمرُ النجومَ بُهُوراً : غَمَرَها مضوئه ؛ قال :

عَمْ النَّجُومَ ضَوَوُهُ حِينَ بَهُرُ ﴾ تَعْمُ الذِّي كَانَ أَوْ دُهُرٌ

وهي ليلة البُهْر ، والثلاث البُهْر أ : التي يغلب فيها ضوء القبر النجوم ، وهي الليلة السابعة والثامنة والتاسعة . يقال : قبر باهر إذا علا الكواكب ضوؤه وغلب ضوؤه ضوأها ؟ قال ذو الرمة يمدح عمر بن هبيرة : ما زلت في درجات الأمر مر تقياً ، تنشي وتسنبو بك الفر عان من مضراً! تشمي وتسنبو بك الفر عان من مضراً! حتى بَهَر ت فسا تخفي على أحد ،

أي علوت كل من يفاخرك فظهرت عليه . قال ابن بري : الذي أورده الجوهري وقد بَهرْتَ \* وصوابه حتى بَهرْتَ كما أوردناه ، وقوله : على أحد ؛ أحد ههنا بمعنى واحد لأن أحداً المستعمل بعد النفي في قولك ما أحد في الدار لا يصح استعماله في الواجب ، وفي

١ قوله الفرعان هكذا في الأصل ، ولما القرعان ؛ ويريد بهم
 الأقرع بن حابس الصحابي وأخاه مرئداً وكانا من سادات العرب.

الحديث : صلاة الضعى إذا بَهْرَت الشَّبسُ الأرضَ

أَى غُلْمًا نُورِهَا وَضُو ُّؤُهَا . وَفَي حَدَيْثُ عَلَى ۚ : قَالَ لَهُ

بو: كُلُّ عظيم من ملوك الهند: بَلَـهُورَ ، مثل به سُيبويه وفسره السيراني . به سُيبويه وفسره السيراني . بو : البنادرَ أن دخيل : وهم التجار الذين يلزمون المعادن ، واحدهم 'بندار". وفي النوادر : وجل بندرِ " ، وهو الكثير المال.

صع : السناصر : الأصبع التي بين الوسطى والخنصر ،

مؤنثة ؛ عن اللحياني ؛ قبال الجوهري: والجسم

البناصر .

و : البُهْر : ما اتسع من الأرض ، والبُهْر : .

الأرض السهّلة ، وقيل هي الأرض الواسعة بين الأجبُل . وبُهْر : الوادي : سَراد ته وخيره . وبُهْر : كُل شيء : وسطه ، وبُهْر : الرّحسل وبُهْر : الرّحسل

كُوْ فَمْرَ تُهُ أَى وسطة ويُهُر مَا اللَّهِ والوادي والفرس:

وسطه . وابنهار" النهار : وذلك حين ترتفع الشس . وابنهار" الليل ابنهيرارا إذا انتصف ؛ وقيل : ابنهار" تراكبت ظلمته ؛ وقيل : ابنهار" دهبت عامّته وأكثره وبقى نحو من ثلثه . وابنهار" علينا الليل أي طال .

وفي حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم : أنه سار ليلة " حتى ابنهار" الليل . قال الأصمعي : ابنهار" الليل يعني انتصف ، وهو وسطه . قال أبو الشيء وهو وسطه . قال أبو سعيد الضرير : البهديرار الليل طلوع مجومه .

إذا تتامَّت واستناوت؛ لأن الليل إذا أقبل أقبلت على الفعية .

عَبْدُ حَيْرٍ : أَصَلَّى الضعى إذا بُزَعَتِ الشهسُ ؟ قال : لا ، حتى تَبْهُرَ البُتَيْرِاءُ أَي يستبين ضوؤها . وفي حديث الفتنة : إنْ تَخْسِتُ أَنْ يَبْهُرَ كُ شُعَاعُ السيف . ويقال لليالي البيض : بُهْرُ ، جمع باهـر . ويقال : بُهُرُ " ، جمع باهـر . ويقال : بُهُرُ " ، وزن نظلتم جمع بُهْرَةً ، كل ذلك من كلام العـر ب وبَهَرَ الرجل : بَرَعَ ؟ وأنشد البيت أيضاً :

حتى بهرتَ فما تخفى على أحد

وبَهْراً له أي تَعْساً وغَلَبَة ، قال ابن ميادة :

تَفَاقَدَ قَوْمِي إِذْ يَبِيعُونَ مُهْجَتِي الْمُعْرَا إِ

وقال عمر بن أبي ربيعة :

ثم قالواً : تَحَيِّهُا ? قُـُلنْتُ : بَهُواً ! عَدَدَ الرَّمُلِ والحَصَى والتَّرابِ

وقيل: معنى بَهْراً في هذا البيت جباً ، وقيل: عَجَباً . قال سيبويه: لا فعل لقولهم بَهْراً له في حد الدعاء واغا نصب على توهم الفعل وهو مما ينتصب على اضهار الفعل عَيْرِ المُسْتَعْبَلِ اظهار هُ . وبَهْر هُم الله بَهْراً: كَو بَهُم ؛ عن ابن الأعرابي . وبَهْراً لله بَهْراً: والبَهْر أنه العلم في الله والبَهْر أنه العلم في عن ابن الأعرابي . والبَهْر أنه العلمة . والبَهْر أنه المله والبَهْر أنه العلمة والبَهْر أنه الماعدة من الحير ، والبَهْر أنه المعمد أبي دبيعة ؛ قال أبو العباس : يجوز أن يكون كل ما قال عبر وأحسنها العباس : يجوز أن يكون كل ما قال عبر وأحسنها العبحب أنه والبهار أن يكون معنى لما قال عبر وأحسنها العبحب أنه والبهار أن المفاخرة . قال عبر وأبهر إذا المفاخرة . وأبهر إذا المنهني بعد فقر ، وأبهر أن تروج سيدة ، وأبهر أذا استغنى بعد فقر ، وأبهر : تروج سيدة ،

وهي البَهِيرَةُ . ويقال : فلانة بَهِيْرَةُ مُهيرَةٌ .

وأبهر إذا تلون في أخلافه كمائية مرقة وخا أخرى . والعرب تقول : الأزواج ثلاثية : زو مَهْرٍ ، وزوج ُ بَهْرٍ ، وزوج كهر ؛ فأما زوج ، فرجل لا شرف له فهو يُسني المهر ليرغب فيه ، و زوج بهر فالشريف وإن قل ماله تتزوجه المرأة لتف به ، وزوج دهر كفؤها ؛ وقيل في تفسيرهم : يَبْم العيون مجسنه أو يُعد لنوائب الدهر أو يؤخذ .

والبُهُرُ : انقطاع النَّفَسِ من الإعياء ؛ وقد انْبُهَ وبُهِيرَ فهو مَبْهُورٌ وبَهِيرٌ ؛ قال الأعشى :

> إذا مَا تَأْتَتُى يُويِدُ القيام تَهادى ، كَمَا قَلَدُ رَأَيْتُ البَهِ بِورَا

والبُهُرُ ، بالضم : تتابع النَّفَسِ من الإعباء ، وبالله المصدر ؛ بَهْرَا أَلِي أُوفِ عليه البُهْرُ وَ بَهْراً أَي أُوفِ عليه البُهْرُ وهو الرَّبُو بُهُورَ الرَّجِلُ إِذَا عدا حتى غلبه البُهْرُ وهو الرَّبُو بُهُو مبهور وبهير . شمر : بَهَرْت فلاناً إذا غلب ببطش أو لسان . وبَهَرْتُ البعيرَ إذا ما رَكَضَة من ينقطع ؛ وأنشد ببت ابن ميادة :

أَلَا يَا لَقُومِي اذْ يَبِيعُونَ أُمُهُجَيَّ بِجَارِيةٍ ﴾ بَهْرًا لَـهُمُ تَبعُدُهَا بَهْرًا !

أَيْنَ شَمِيلَ : البَهْرُ أَنْ كَالْفُ الْجِلْهُدَ إِذَا كُلَّامُهُ فَوْقَ كَذَرْعِهِ ؟ يَقَالَ بَهْرَ ﴿ إِذَا قَطِعَ بُهُرَ ﴾ إذا قَطِ نَـَفَسَهُ بِضَرَبِ أَو خَنْقَ أَو مَا كَانَ ؟ وأَنشد : إِنَّ الْبِخِيلِ إِذَا سَأَلْتَ بَهَرْتَهُ \*

وفي الحديث: وقع عليه البُهْرُ ، هو بالضم ما يعقر الإنسان عند السعي الشديد والعدو من النهيج وتتاب التُفَسَّس ؛ ومنه حديث ابن عمر: انه أصابه قَـَطَتْ أَوْ يُهْرُدُ.

وبَهَرَه ؛ عالجه حتى أنبَهَرَ . ويقال ؛ أنبهر فلان إذا بالغ في الشيء ولم بَدَع مُجهداً . ويقال : أنبهر فلان في الدعاء إذا تحوّب وجهد ، وابتهر فلان في فلان إذا لم يدع جهداً بما لفلان أو عليه ، وكذلك يقال أبتهل في الدعاء ؛ قال : وهذا بما جعلت اللام فيه واء وقال خالد بن جنبة : ابتهل في الدعاء إذا كان لا يفرط عن ذلك ولا يَشْجُو ، قال : لا يَشْجُو لا يسكت عنه ؛ قال : وأنشد عجوز من بني دارم لشيخ من الحي في قعيدته :

ولا ينامُ الضيف من حذَّ اربِها ؟ وَ وَهُمُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا

وقال: الابتيهار ولا الكذبوالحلف عليه . والابتهار: الدُّعاء الشيء كذباً ؟ قال الشاعر:

وما بي إن مَدَحَتُهُمُ ابْتِهَانُ وَابْتُهُمُ ابْتِهَانُ وَابْتُهُمُ ابْتُهَانُ وَابْتُهُمُ ابْتُهَانُ

والأبهر : عرق في الظهر ، يقال هو الوريد في المنت ، وبعضهم بجعله عرقاً مُستبطن الصّلب ؟ وقيل : الأبهران الأكتملان ، وفيلان شديد الأبهر أي الظهر . والأبهر : عرق إذا انقطع مات صاحبه ؛ وهما أبهران بخرجان من القلب ثم ينشعب منهما ساؤ الشرايين . وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : ما زالت أكلة خبر تعاودني فهذا أوان قبط عت أبهري ؛ قال أبو عبيد : الأبهر ي ؛ قال أبو عبيد : الأبهر ، عرق مستبطن في الصلب والقلب متصل به فاذا انقطع لم تكن معه حاة ؛ وأنشد الأصمعي لابن مقبل :

وللفؤاد وجيب تحت أبهره ، لكنم الفلام وراء الغيب بالحبر الوجيب : تحر ك القلب تحت أبهره . والله م

الضّرّب. والغيب: ما كان بينك وبينه حجاب؛ وبدأن الفؤاد صربًا بسبعه ولا براه كا يسمع صوت

يريد أن للنؤاد صوتاً يسبعه ولا يراه كما يسبع صوت الحجر الذي يرمي به الصبي ولا يراه، وخسص الوليد لان الصبيان كثيراً ما يلعبون برمي الحجارة ، وفي

شعره لدم الوليد بدل لدم الغلام . ابن الأثـير : الأبهر عرق في الظهر وهما أبهران ، وقيـل : هما الأكحلان اللذان في الذراعين ، وقيل : الأبهر عرق

منشؤه من الرأس ويمت إلى القدم وله شرايين تتصل باكثر الأطراف والبدن، فالذي في الرأس منه يسمى النامة ؟ ومنه قولهم : أسكت الله تأمّته أي أماته ، ويمتد الى الحلق فيسمى فيه الوريد، ويمتد إلى

الصدر فيسمى الأبهر ، ويمتد إلى الظهر فيسمى الوتين والفؤاد معلق به ، ويمتد إلى الفغذ فيسمى النَّسَا ، ويمتد إلى الساق فيسمى الصَّافِنَ ، والهمزة في الأبهر زائدة ، قال : ويجوز في أوان الضم والفتح ، فالضم

زائدة ، قال : ويجوز في اوان الضم والفتح ، قالضم لانه خبر المبتدإ ، والفتح على البناء لإضافته الى مبني كقوله :

على حين عانبت المشيب على الصّيا وقلت ; ألمّا تصّع والشّيب وازع ?

وفي حديث علي ، كرّم الله وجهه : فيكُنْ فَى الفضاء منقطعاً أَبْهَرَاهُ . والأَبْهَرُ من القوس : ما بين الطائف والكلّية . الأصعي : الأبهر من القوس كبدها وهو ما بين طرفي العلاقة ثم الكلية تلي ذلك ثم الأبهر بلي ذلك ثم الطائف ثم السّيّة وهو ما عطف من طرفيها . ابن سيده : والأبهر من القوس ما دون الطائف وهما أبهران ، وقيل : الأبهر ظهر سية القوس ، والأبهر الجانب الأقصر من الريش ، والأباهر

من ريش الطائر ما يلي الكُلكَ أوّها القوادمُ ثم المُنَا كِبُ ثم الحُوافي ثم الأباهِرُ ثم الكلى ؛ قال المحياني : يقال لأربع ريشات من مقدّم الجساح القوادم ، ولأربع تليهن المناكب ، ولأربع بعد المناكب الحوافي ، ولأربع بعد الحوافي الأباهر . ويقال : وأيت فلاناً بَهْرَة أي جَهْرَة علانية ؛ وأنشد :

وكم من شجاع بادر الموت بَهْرَة ، يَسُوتُ على ظهر الفراشِ ويَهْرَ مُ وتَبَهَّر الإناءُ : امْنَكَذَّ ؛ قال أبو كبير الهذلي :

مُسَبَهُرَّاتُ بالسَّجالِ مِلاقِما ، كِنْرُجْنَ مِنْ كِلَفِ لِمَا مُسَلَّكُمْ

والبُهار: الحِمْلُ، وقيل: هو ثلثاثة رطل بالقبطية، وقيل: أربعبائة رطل، وقيل: ستائة رطل، عن أبي عمرو، وقيل: ألف رطل، وقال غيره: البهار، بالضم، شيء يوزن به وهو ثلثاثة رطل. وروي عن عمرو بن العاص أنه قال: إن ابن الصعبة، يعني طلحة ابن عبيد الله ، كان يقال لأمه الضعبة ، قال: إن ابن الصعبة ترك مائة بُهار في كل بُهار ثلاثة قناطير ذهب وفضة فجعله وعاء ؛ قال أبو عبيد: بُهار أحسبها كلمة غير عربية وأراها قبطية. الفراء: البُهارُ ثلثائة وطل، وكذلك قال ابن الأعرابي، قال: والمُجلك ستائة رطل ، قال الأزهري: وهذا يدل على أن البُهار عربية وهو ما يحيل على البعير بلغة أهل الشأم؛ عربي صحيح وهو ما يحيل على البعير بلغة أهل الشأم؛ قال بُويَّتْ بصف سحاباً ثقيلا:

بِبُرْ تَجِزِ كَأَنَّ عِلَى أَدْرَاهُ دِكَابِ الشَّأْمِ ِ \* يَحْمِلُنُ البُهادِ ا

قال القتيبي: كيف يُخْلفُ في كل ثلثاثة رطل ثلاثة قناطير ? ولكن البُهار الحِمْلُ ؛ وأنشد بيت الهذلي . وقال الأصمي في قوله مجملن البهارا: محملن الأحمال من متاع البيت ؛ قال : وأراد أنه ترك مائة حمل . قال : مقدار الحمل منها ثلاثة قناطير، قال : والقنطار

مائة رطل فكان كل حمل منها ثلثائة رطل. والبُهارُ إناء كالإبريق ؛ وأنشد :

## على العكشياء كُوبِ أو 'بهانُ

قال الأزهري: لا أعرف البهار بهذا المعنى .
ابن سيده: والبهاد كل شيء حسن منسير والبهاد : نبت طيب الربيع . الجوهري : البهاد العرار الذي يقال له عين البقر وهو بهاد البراء وهو نبت جَعد له فقاحة صفراء ينبت أيام الربيع يقال له العرادة . الأصعي : العراد بهاد اللا . قال الأزهري : العرارة الحسوة " قال : وأرى البهاد فارسة ، والبهاد : البياض في ليب الفرس .

والبُهارُ : الخُطَّاف الذي يطير تدعوه العبامًا عصفور الجنة .

وامرأة جَرِيرَة ": صغيرة الحَدْق ضعيفة . قال الليث: وامرأة " بَهِيرَة " وهي القصيرة الذليلة الحُلقة ، ويقال : هي الضعيفة المشي. قال الأزهري: وهذا خطأ والذي أراد الليث البُهْشَرَة بمعني القصيرة ، وأما البَهِيرَة من النساء فهي السيدة الشريفة ، ويقال المهرأة إذا ثقلت أردافها فإذا مشت وقع عليها البَهْر " والرَّبُو " :

### تهادی کا قد رأیت البهیرا

وبَهَرَهَا بِبُهُنَانِ : قَدْفَهَا بَه . والابتهار : أَن تَوْمِي المِرَّةُ بِنَفْسَكُ وأَنت كادب ، وقيل : الابتهار أَن تَرمي الرجل بما فيه، والابتهار أَن تَرميه بما ليس فيه . وفي حديث عبر ، رضي الله عنه : أَنه رفع إليه غلام ابتهر حاربة في شعره فلم يُوجَد الثبّبَ فدراً عنه الجد ؟ قال أبو عبيد: الابتهار أَن يقذفها بنفسه فيقول فعلت بها كاذباً ، فإن كان صادقاً قد فعل فهو الابتهار على قلب الهاء ياه ؟ قال الكست :

## قَسِيح مِيثَلِي تَعْتُ الفَتَا وَ، إِمَّا ابْشِهاراً وإمَّا ابْتِياراً

ومنه حديث العرام: الابتهار بالذنب أعظم من ركويه وهو أن يقول فعلت ولم يفعل لأنه لم يدعه النفسه إلا وهو لو قدر فعل ، فهو كفاعله بالنية وزاد عليه بقبحه وهتك ستره وتبجحه بذنب لم يقعله ، وبهراء ، وبهراء ، عدودة ، قبيلة ، وقد تقصر ؛ قال ابن سيده ؛ لا أعلم أحداً حكى فيه القصر إلا هو وإنما المعروف فيه المداً ، أنشد ثعلب :

# وقد عُلَمت بَهْراء أنَّ سُيوفَنيا سُيوفَنيا سُيوفَنيا سُيوفَنيا الدَّمُ

وقال معناه: لا يليق بنا أن نقتل مسلماً لأنهم نصادي مَعَاهِدُونَ ﴾ والنسب إلى بَهْرَاءَ بَهْرَاوِيٌّ ﴾ بالواو على القياس ؛ وبَهْرانِي مثلُ بَحْرانِي على غير قياس ، النون فيه بدل من الهبزة ؛ قال ابن سيده : حكاه سببويه. قال ابن جي : من حداق أصحابنا من بذهب إِلَىٰ أَنْ النَّوْنَ فِي جُرَّانِي إِنْمَا هِي بَدِّلُ مِنْ الْوَاوِ الَّتِي تبدل من همزة التأنيث في النسب ، وأن الأصل بهراوي وأن النون هناك بدل من هذه الواو ، كما أَمِدَكَ الواو مِن النَّونَ فِي قُولَكُ : مِنْ وَافْدَ ، وَإِنْ وقفت وقفت ونحو ذلك ، وكيف تصرفت الحال فالنون بدل من الممزة ؟ قال : وإنما ذهب من ذهب إلى هذا لأنه لم يو النون أبدلت من الهنزة في غير هذا ، وكان يحتج في قولهم إن نون فعـــلان بدل من همزة فعلاء ، فيقول ليس غرضهم هنا البدل الذي هو نحو قُولُمْمْ فِي ذُنُّبُ ذَيْبُ وَفِي جَوْنَةً جَوِنَةً ﴾ إنما يريدون أن النون تعاقب في هـذا الموضع الهمزة كما تعاقب لام الممرفة التنوين أي لا تجتبع معه فلما لم تجامعه قيل :

انها بدل منه ، وكذلك النون والممنزة ؛ قال : وهذا مذهب ليس بقصد .

بهتر : البُهْنَّر :القصير ، والأُنْنَى بُهِنَّر وَبُهْنَّرَ وَسُهُنَّرَ وَ مُوتَعَمَّرُ وَعَمَّمُ وَوَعَمَّمُ يعضهم أن الهاء في بُهْنَّر بدل من الحاء في بُعْنَد ؟ وأَنْشِد أَبُو عِمْرُو لنجاد الحَيْدِي :

> عِضُ لَدِيمُ المُنتَمَى والعُنصُرِ ، ليس يجلحاب ولا مقود ، لكنه البُهنش وان البُهنش

العيض ؛ الرجل الداهي المنكر . والجلحاب: الطويل ، وكذلك الهقوار ، وخص بعضهم به القصير من الإبل ، وجمعه البهاتير والبيحاتير ، وأنشد الفراء قول كثير،

وأنت التي حَبَّنْتِ كُلُّ فَصِيرَةً إِلَيْ مُ مُصِيرَةً إِلَيْ القَصَائِرُ اللهُ القَصَائِرُ اللهُ الل

عَنَيْتُ قَصِيراتِ الحِيجالِ ، ولم أَرِدُ قِصَارَ الْحُطَنَى ، شَرُّ النساء البَهَاتِرُ

أنشده الفر"اء : البهاتر ، بالهاء .

بهدر : أبو عدنان قال : البُهْدُرِيُ والبُحْدُرِيُ البُحْدُرِيُ البُحْدُرِيُ

بهزو: البُهْزُرُةُ : الناقة العظيمة ، وفي المحكم : الناقة الحسيمة الضّخْمة الصّفِيّة ، وكذلك هي من النخل والجُمعالبَهاؤِرَ، وهي من النساء الطويلة ، والبُهُزُرُةُ النّخلة التي تتناو لها بيدك ؟ أنشد ثعلب :

بهازراً لم تَنتَّخِذُ مَآذِراً ، فهي تُسامي حوثل جِلْف جاذِرا يعني بالجلِّف هنا الفُحَّال من النخل . ابن الأعرابي البهازرُ الإبل والنخيل العظام المتواقِيرُ ؛ وأنشد : أعْطاكَ يا بجرُ الذي يُعطي النَّعَمُ ،

من غير لا تَــَنُّن ٍ ولا عَدَمُ ،

بَهازِداً لم تَنَتَجِع مع الغَنَم ، ولم تكن مأوى القراد والحَلَم ، بين نواصِيهن والأرضِ قِسَم

وأنشد الأزهري للكبيت :

إلاً المنهسة الطبيات المادرات المادرات

بود : النَّبُوارُ : الهلاك ، بارَ بَوْراً وبَوَاراً وأَبارهم الله ، ودجل بُور ' ؛ قال عبدالله من الزَّبَعْرى السَّهْمِي :

يا رسول َ الإلهِ ، إنَّ لِساني كَاتِقُ مَا فَــَتَقَّتُ ، إذَ أَنَا بُورُ ،

و كذلك الاثنان والجمع والمؤنث. وفي التنزيل: وكنتم فقو ما بُوراً ؛ وقد يكون بُور هنا جمع باثر مثل حُول وحائل ؛ وحكى الأخنش عن بعضهم أنه لغة وليس بجمع لباثر كا يقال أنت تشتر وأنتم بشر ؛ وقيل : وجل باثر وقوم بَوْر ، بنتج الباء ، فهو على هذا المم للجمع كنائم ونو م وصوم وصوم وصوم أ

وقال الفرَّاء في قوله : وكنم قوماً 'بوراً ، قـال : البُور' مصدر " يكون واحداً وجمعاً . يقال : أصبحت منازلهم 'بوراً أي لا شيء فيها ، وكذلك أعمال الكفار

تبطئلُ . أبو عبيدة : رجل بُورُ ورجلان بُورُ ووجلان بُورُ وقوم بُورُ ، وكذلك الأنثى ، ومعناه هالك . قال

رُوم بُور ، و دُدُك الرُّبي ، ومعاه هالك . قال أبو الميثم : البائر ألهالك ، والبائر المجرِّب ، والبائر الكاسد ، وسُوق بائرة أي كاسدة . الجوهري :

البُورُ الرجل الفاسد الهالك الذي لا خير فيه . وقد النُورُ الرجل الفاسد الهالك الذي لا خير فيه . وقد

بارَ فلان أي هلك . وأباره الله : أهلك . وفي الحديث : فأو لئك قوم مم بُور " ؛ أي كملكك ، حِمْطُ

بائر ؛ ومنه حديث علي : لَـوْ عَرَفْناه أَبَرُوْنا عِتْرَكَه ، وقد ذكرناه في فصل الهمزة في أبر . وفي

حَدَيِثُ أَسِمَاءً فِي تُقيفُ : كَذَّابٍ وَمُدِيرٍ ، أَي

مُهْلِكُ يُسْرِفُ فِي إِهْلاكِ النَّاسِ ؛ يقال : بان الرَّجْلُ

يَبُودَ بَوْدَاً ، وأَبَانَ عَيَيْرَ ۗ ، فهو مُبِيرٍ . ودار البَوادِ : دارُ الهَلاكِ . ونزلتُ بَوادِ عَلَى الناسِ ، البَوادِ : دارُ الهَلاكِ . ونزلتُ بَوادِ عَلَى الناسِ ،

بكسر الراء ، مثل قطام إسم المُلَكِّنَةِ ؛ قِبَال أَبُو مُكِنِّعِتْ الأَسْدَي ، والسبه مُنْقِدَ بنُ يُخْنَيْسْ ، وقد

ذكر أَنْ أَنْ الصَاعَانِي قَالَ أَبُو مُعَكَّت اسْمُهُ الْحُرِثُ

ابن عمرو ، قال : وقيل هو لمنقذ بن خنيس :

\* فَتُلِنَّ فَكَانَ تَبَاغِياً وَتَطَالُماً }

إنَّ النَّطَالُمَ فِي الصَّدِيقِ بَوارُ والضمير في قتلت ضمير جارية اسمها أنبسة قتلها بنو سلامة • وكانت الجارية لضرار بن فضالة ، واحـــترب

بنو الحرث وبنو سلامة من أجلها ، واسم كان مضير فيها تقديره: فكان قتلها تباغياً ، فأضير القتل لتقدّم قتلت عملي حدّ قولهم : من كذب كان شرّاً له أي

كان الكذب شرّاً له . الأصمعي : بان كَيْنُورُ بَوراً إِذَا تَجَرَّبَ . إِذَا تَجَرَّبَ . وَبَادَتِ السُّوقَ وَبَادَتِ وَالْبَوَادُ : الْكُسَادُ . وَبَادَتِ السُّوقَ وَبَادَتِ

السياعات إذا كسدت تبور ، ومن هذا قبل : نعوذ بالله من بوار الأيم أي كسادها ، وهو أن تبقى المرأة في بيتها لا يخطبها خاطب ، من بارت

السوق إذا كسدت ، والأيّم التي لا زوج لها وهي مع ذلك لا يوغب فيها أحد .

والبُورُ : الأرض التي لم تزرع والمتعامي المعبولة والأغفال ونحوها . وفي كتاب النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لأكثرُ البَوْر والمعامي وأغفال الأرض ؛ وهو بالفتح مصدر وصف به ،

ویروی بالضم ، وهنو جنع البتوار ، وهي الأرض الحراب التي لم تزرع ، وباد المتاع : كَسَد . وباد عمله : ومكثر أو لئك عمله : ومكثر أو لئك

نُّهُو يَبِنُورُ \* وَبُونُ الأَوضُ \* بَالضَّمَ : مَا بَاوَ مِنْهَا وَلَمْ

بَوْواً عَرَضَبَها عَلَى الفَعْلِ تَنْظِرِ أَلاقَحَ هِي أَم لاَءُ لَأَمْهَا إِذَا كَانَتُ لا قَحَاً بِللَّهُ الفَحْل إِذَا تَشْهَمها ؟ ومنه قولهم : ثُرْ لي ما غند فلان أي اعلمه وامتحن لي ما في نفسه . وفي الحديث أَن داود سأل سليمان ، عليها السلام ، وهو يَبْتَارُ عَلْمُهُ أَي يُخْتِره ويَتَحَه ؟ ومنه الحديث : حَدُنّا نَبُورُ أَوْلادَنا نجب عَلَي ، عليه السلام ، وفي حديث علقمة الثقفي : حق والله ما السلام ، وفي حديث علقمة الثقفي : حق والله ما نحسب إلا أن ذلك شيء يُبتارُ به إسلامنا . وفَحَلُ مُورِ وَنَ عَلَم المناقة .

قال ابن سيده : وابنُ بُورٍ حكاه ابن جني في الإمالة ، والذي ثبت في كتاب سيويه ابن نـُور ، بالنون ، وهو مذكور في موضعه .

والبُورِيُ والبُورِيَّةُ والبُورِيَّةُ والبادِيُّ والبادِيْنَ ، وقيلُ :

الحصير المنسوج ، وفي الصحاح : الــتي من القصب . قال الأصمعي : البورياء بالفارسية وهو بالعربية باري " وبوري ي ؛ وأنشد للمجاج يصف كناس الثور :

كَاخُص إذَ جَلَّلُهُ البَّارِيُ

قال : وكذلك الباريّة ُ . وفي الحديث : كان لا يرى بأساً بالصلاة على البُورِيّ ؛ هي الحصير المعمول من القصب ، ويقال فيها باريّة الله وبُورِياء .

### فصل التاء المثناة

تأو : أَتَاْرَ إِلَهِ النَّطَرَ : أَحَدَّه . وأَتَاْره بصره : أَنْبَعَهُ إِيَاه ، بهنو الأَلفين غير مدودة ؛ قال بعض الأَغفال : وأَنْأَرَتْني نَظَرَة الشَّفير . وأَنْأَرْتُه بصري : أَنْبَعْتُهُ إِياه . وفي الحديث : أَنْ رجلًا أَنَاه فَأَنْأَرَ إِلَهِ النَّظَرَ أَي أَحَدًه إليه وحَقَّقَه ؛ يُعْمَرُ بَالَوْرَعِ . وَقَالَ الرَّجَاجِ : البَّائِّ فِي اللَّغَةُ الفَاسِدُ الذِي لا خَيْرِ فَيْهُ ؟ قَالَ : وكذلك أَرْضَ بَائِرَةً مَتَرُوكَةً مِنْ أَنْ يُوْرِعَ فِيها . وقال أَبُو حَنْيَةً : البَّوْرُ ، بَقْتَح

يتجه لشيء.

الباء وسكون الواو ، الأرض كلها قبل أن تستخرج حتى تصلح للزرع أو الفرس . والبُورُ : الأرض التي لم تؤرع ؛ عن أبي عبيد وهو في الحديث . ورجل حائر بائر : يكون من الكسل ويكون من

ورجل حار بار : يحول من الحسل ويحوف من الملاك . وفي التهذيب : رجل حاثر بائر " لا يَتَّجِهُ لِلسَّيْءِ صَالَ تائيه " وهو إتباع ؛ والابتيار مثله . وفي حديث عمر : الرجال ثلاثة ، فرجل حائر بائر إذا لم

ويقال الرجل اذا قذف امرأة بنفسه : إنه فجر بها ، فإن كان كاذباً فقد ابْتَهَرها ، وإن كان صادقاً فهو الابتيار ، بغير هبز ، افتصال من بُرْتُ الشيءَ أَبُورُه إذا تَضِر نَه ؟ وقال الكميت :

قسيع بيمثلي نعنت الفتا و ، إما أبتيهاراً وإما ابتياراً

يقول: إما بهتاناً وإما اختباراً بالصدق لاستخراج ما عندها ، وقد ذكرناه في بهر.وبارَهُ بَوْداً وابْنادَهُ ، كلاهنا : اختبره ؛ قال مالك بن زُعْشِةً :

> بِضَرِبِ كَآذَانِ الْفِرَاءِ فَبُضُولُهُ ﴾ وطنعُن كَايِراغِ المَخَاضِ تَنبُورُها

قال أبو عبيد : كإيزاغ المخاص بعني قذفها بأبوالها ، وذلك إذا كانت عوامل " شبه خروج الدم برمي المغاض أبوالها . وقوله : تبورها تختبرها أنتحتى تعرضها على الفحل ، ألاقح هي أم لا ?

على الفحل ؛ ألاقح هي أم لا ؟ وبار الفحل الناقة كيئورها كوراً ويتبتارُها وابتتارَها : عمل يتشممها لينظر ألاقح هي أم حائل ، وأنشد بيت مالك بن زغبة أيضاً . الجوهري : بُرْتُ الناقة أبورُها

وقال الشاعر:

أَنْ أَرْتُهُمْ بَصَرِي ، والآلُ يَرْ فَعَهُمْ ، حتى أَسْمَدَرُ يُطِرَ فِ العَيْنِ إِنْ آرِي ومن ترك الهمز قال : أَتَرَ ثُنَ إليه النظر والرَّمْي ، وهو مذكور في تَور ؟ وأما قول الشاعر : إذا اجْتَمَعُوا عَلَيَّ وأَشْقَذُ وَنِي ، فَصِرْت كَأَنَّنِي فَرَأَ مُثَارُ

قال ابن سيده: فإنه أراد مُنتَّارَ فنقل حركة الهيزة إلى الناء وأبدل منها ألفاً لسكونها وانفتاح ما قبلها فصار مُتارَّ.

والتُّؤُورُورُ: العَوْنَ يَكُونَ مَعَ السلطانَ بِلا رَزُقٍ ، وقيل : هو الحِلوانُ ، وذهب الفارسي إلى أَنه تَنفُعُولُ مِن الأَرَّ وهو الدفع ؛ وأَنشَدُ أَنِ السّكيتَ :

تالله لتو لا خَشْيَةُ الأَمِيرِ ، وخشيةُ النَّهُورورِ وخشيةُ الشُرْطِيِّ والتَّهُورورِ قال الشُرَطِ .

ابن الأعرابي: التّأثرُ المداوم على العمل بعد فتور. الأَزهري في التّأثرُ : الحين . عن ابن الأعرابي قال : تأرَّهُ ، مهموز ، فلما كثر استعمالهم لهما تركوا همزها ؛ قال الأَزهري : قال غيره وجمعها تشرّ ، مهموزة ؛ ومنه يقال : أَنْأَرْتُ إليه النظر أي أَدمته تارَةً .

تهو: التبرُ : الذهبُ كُلُهُ ، وقيل : هو من الذهب والفضة وجبيع جواهر الأرض من النحاس والصُفر والشبّه والرُّجاج وغير ذلك ما استخرج من المعدن قبل أن يصاغ ويستعمل ؛ وقيل : هو الذهب المكسود ؛ قال الشاعر :

كُلُّ قَوْم صِيغة من تِبْرُهِم ، وبَنُو عَبْد مَنَاف مِن كَهَبُ إِن الْأَعْرَابِي : النَّبْرُ الفُتاتُ مَن الذهب والفضة قبل

أن يصاغا فإذا صيفا فهما ذهب وفضة . الجوهري التشرُ ما كان من الذهب غير مضروب فإذا ضر دنانيو فهو عـين ، قال : ولا يقال تبرُ إلا للذهب وبعضهم يقوله للفضة أيضاً . وفي الحديث : الذهب الذهب تبرها وعينها ، والفضة بالفضة تبرها وعينها

قال : وقد يُطلق التبرّ عـلى غير الدهب والفضة م المعدنيات كالنحاس والحديـد والرّصاص ، وأكا

أختصاصه بالذهب ، ومنهم من يجعله في الذهب أص وفي غيره فرعاً ومجازاً . قبال ابن جني : لا يتال تبرحتي يكون في تواب معدنه أو مكسوراً ؛ قال الزجاج : ومنه قبل لمكسر الزجاج تبر .

والنَّبَارُ : الهلاك . وتَبَرَّه تَتَبِيرًا أَي كَسَّرَ وأهلكه . وهؤلاء مُتبَرُّ ما هم فَيه أَي مُكَسَّر مُهْلَكُ . وفي حديث علي ً كرَّم الله وجهه : عَجْز حاضر ورأي مُتبَرَّء أَي مَهلَك . وتَبَرَّهُ هو : كسر وأذهبه . وفي التذيل العزيز : ولا ترد الظالمين إلا

تَبَاراً ؛ قال الزجاج : معناه إلا هلاكاً، ولذلك سمي كل مُكسَّر تَبْراً . وقال في قوله عز وجل : وكل تَبَرْنا تَشَيِعاً ، قال : التبير التدمير ؛ وكل شي. كسرته وفتته ، فقد تَبَرْنَهُ ، ويقال : تَبَيرًا الشيءُ يَتْبَرُ تَبَاراً . ابن الأعرابي : المتبور الهالك ، والمبتور الناقض . قال : والتَّبْراة الحَسْنَةُ اللَّوْنِ

من النُّوق .
وما أصبت منه تَبْريراً أي شيئاً ، لا يستعمل إلا في النفي ، مثل به سببويه وفسره السيراني . الجوهري : ويقال في رأسه تِبْرية ، قال أبو عبيدة : لغة في الحبرية وهي التي تكون في أصول الشعر مثل النَّيْخَالَة .

١ قوله « تبر » من باب ضرب على ما في القاموس ومن باني تهب
 وقتل كما في المساح .

تَشْ : ابن الأعرابي : الشُّواتُيرُ الجُلَّادُ وزَّهُ .

تجو : تَجَرَ يَتْجُرُ تَجْرًا وَتِجَارَةً : باع وشرى ، وكذلك النَّجْرَ وهو افْتَعَلَ ، وقد غلب على الحَمَّار ؛ قال الأَعْمَى :

ولقد شهدت التاجر ألا أمَّان ، مَوْرُودا شَرَابُهُ

وفي الحديث : مَنْ يَتَجِرُ على هذا فيصلي معه . قال ابن الأثير : هكذا يرويه بعضهم وهو يفتعل من التجارة لأنه يشتري بعمله الثواب ولا يكون من الأجر على هذه الرواية لأن الهمزة لا تدغم في التاء وإنما يقال فيه يأتَجرُ . الجوهري : والعرب تسمي بائسع الحمر تاجراً ؟ قال الأسود بن يَعْفُر :

ولنَقَدُ أُروحُ على النَّجَارِ مُرَجَّلًا ، مَذَلِاً عِالِي ، لَيَّنَاً أَجْبَادِي

أي مائلًا عُنْقي من السُّكْرِ . ورجـلُ تاجِرُ ، والجمع تجارُ ، بالكسر والتخفيف ، وتُجَّارُ وتَجُرُّ مثل صاحب وصحب ِ ، فأما قوله :

إذا كَوْمُتَ فَاهَا قَلْتَ : طَعَمُ مُدَامَةً مُعَاقِّةً ، عا يجيء به التَّجُرُ

فقد يكون جمع تجار ، على أن سيبويه لا يَطُو ُدُ جمع الجمع ، ونظيره عند بعضهم قراءة من قرأ : فَرَ هُن مقبوضة ؛ قال : هو جمع رهان الذي هو جمع رهن وحمله أبو علي على أنه جمع رَهْن كَسَعْلُ وستَّعْلُ ، وإنا ذلك لما ذهب إليه سيبويه من التحمير على جمع الجمع إلا فيا لا بد منه ، وقد يجوز أن يكون النَّجُرُ في البيت من باب :

على نقل الحركة ، وقد يجوز أن يكون الشَّجُرُ جمع الجر كشارف وشُرُف وبازل وبُزْل ، إلا أنه لم

يسمع إلا في هذا البيت . وفي الحديث : أن الشِّمَّال مُبعثون يوم القيامة فُحِبًّاراً إلا من اللَّى الله وبَرًّ وصَدَقَ ؟ قال ابن الأثير : سياهم فجاراً لما في البيم

وصدق ؛ قال عن الكاذبة والنسن والتدليس والربا والشراء من الأعان الكاذبة والنسن والتدليس والربا

الذي لا يتحاشاه أكثرهم أو لا يفطئون له، ولهذا قال في عامه : إلا من اتقى الله وبر" وصدق ؛ وقيسل :

أصل التاجر عندهم الحبّار يخصونه به من بين النّجار ؟ ومنه حديث أبي ذر: كنا نتحدث أن التاجر فاجر؟ والتّجرُ : اسم للجمع، وقيل: هو جمع ؛ وقول الأخطل:

كَأَنَّ فَأَرَّةً مِسْكِ غَارَ تَاجِرُهُا، تَعَتَّى اشْتَرَاهاً بِأَغْلَى بَيْعِهِ التَّجِرُ

قَـالُ أَن سيده : أَرَاهُ عَلَى النَّشْبِيهِ كَلَّطَهُرِ ۚ فِي قُولُ الآخر :

عُوَجْت مُبَوّاً كَلِيرَ النَّيَابِ

وأرض مَتْجَوَّةُ : رُبِيَّجَرُ إليها ؛ وفي الصحاح: يتجر فيها. وناقة تاجر: نافقة في التجارة والسوق؛ قال النابغة: عِفَاءً قِلاصٍ طار عنها تَواجِر

وهذا كما قالوا في ضدها كاسدة . التهذيب : العرب تقول ناقة تاجرة إذا كانت تَنْفُقُ إذا عُرضَتُ على البيع لنجابتها ، ونوق تواجر ؛ وأنشد الأصمعي :

البيع لنجابتها ، ونوق تواجر ؛ وأنشه الأصعي : مُعَالِح في سِر هَا التَّواجِرُ مُعَالِح في سِر هَا التَّواجِرُ و ويقال : ناقة تاجر " ق وأخرى كاسدة. ابن الأعرابي :

تقول العرب إنه لتاجر بذلك الأمر أي حادق؛ وأنشد: لَيْسَتُ لِقَوْمِي بالكَتَيْفِ عِجَارَةُ ، الكَتَيْفِ لِجَارَةُ ، الكَتَيْفِ لِجَارَةُ ، الكَتِيفِ لِجَارَةُ ،

ويقال : رَسِعَ فلان في تَجِادِتِهِ إِذَا أَفْضَلَ ، وَأَرْبَعَ إِذَا صَادَف سُوقًا ذَاتَ رِبْعٍ .

تُور : كُوَّ الشَّيْءُ لَمَ يَشِرُ وَيَشُرُ السَّرَا وَشُرُوراً : بَانَ وانقطع بضربه، وخص بعضهم به العظم؛ وتَوَّتُ يَدُّه

تَتَرِّ وَتَتُرُ تُرُوراً وأَتَرَّهَا هُو وَتَرَّهَا تَرَّا ؟ الأَخْيِرةَ عَنْ ابْ دريد؟ قال: وكذلك كل عضو قطع بضريه فقد ثرَّ تَرَّا؛ وأنشد لطرفة يصف بعيراً عقره:

تَقُولُ ، وقد 'تر" الرَّظِيف وساقها : أُلَسْت تَرَى أَن قَدَ أَتَيْت مِـ مِـُوْيِدٍ ?

رُّوْ الوظيفُ أي انقطع فبان وسقط ؛ قال ان سده: والصواب أثر " الشَّيْء وتر " هو نَهْسُه ؛ قال: وكذلك رواية الأَصمي :

تقول ، وقد كوُّ الوَّظيفُ وساقُها

> بِسَلْهُبِ لَيْنَ فِي تَرُورِ قال :

ونُصُيحُ بالفَدَاةِ أَتَرَ ثَنِي عِ، ونُمُسِي بالفَشِي ً طَلَنْفَحِيناً

ورجل آوا وتراً : طویل . قال این سیده : وأرکی تراً فَعِلًا ، وقد تراً ترادَةً ، وقَصَرَةٌ تارَّةٌ .

والتُرَّةُ : الجارية الحسناء الرَّعْنَاةُ . ابن الأَعْرَابِي : التَّرَاتِيرُ الجَوَارِي الرُّعْنُ .

ابن شيل : الأتر ور الفلام الصغير . الليث : الأتر ور الشرطي ؛ وأنشد :

أعودُ باللهِ وبالأميرِ مِنْ صاحِبِ الشُّرِّ طةِ والْأَتْرُ ورِ

وقيل: الأُتْرُ ورُ غلامُ الشَّرَطِيِّ لا يَلْبَسُّنُ السَّوادَ؟ قالت الدهناء امرأة العجاج:

والله لولا خَشْيَة ُ الأُميرِ ، وَخَشْيَة ُ اللَّمِيرِ ، وَخَشْيَة ُ الشُّر طَيِّ وَالْأَتُرُورِ ،

لَحُلْتُ بالشيخ من البَقيرِ، كَجُولَانِ صَعْبَةٍ عَسِيرِ

وتَرَّ بِسَلَمْهِ وَهَذَّ بِهِ وَهَرَّ بِهِ إِذَا رَمِي بِهِ . وتَرَّ بِسَلَمْحِهِ يَشِرُّ: قَذْف به . وتَرَّ النَّمَامُ : أَلْقَى ما في بطنه . وتُرَّ في بده : دفع .

ما في بطنه . وسر في يده : دفع . والتُرا : الأصل . يقال : لأضطر تاك إلى تراك وفي المحاجك . ابن سيده : لأضطر تاك إلى تراك أي إلى بجهودك . والتُرا ، بالضم: الحيط الذي يُقدَّرُ به البناء ، فارسي مُعرَّب ، فال الأصمي : هو الحيط الذي يمد على البناء فيبني عليه وهو بالعربية الحيط الذي يمد على البناء فيبني عليه وهو بالعربية الإمام ، وهو مذكور في موضعه. التهذيب : الليث: التُرا كلية يتكلم بها العرب ، إذا غضب أحده على التُرا من قال الأصمي: المناء يقال له بالفارسية المطاهر ، هو الحيط الذي يقد ربه البناء يقال له بالفارسية التُرا ، وقال ابن الأعرابي : التُرا ليس بعربي .

وفي النوادر: يُرْدُوُنُ تُرَّ ومُنْتَرً ۚ وَعَرَبِ ۗ وَهَـزُعَ ۗ وَدُرُفَاقٌ ۗ إِذَا كَانَ سريع ۚ الرَّ كُضُ، وقالواً: التَّرُ مَن الحَيلُ المُعْمَدُلُ الأَعْضَاءِ الحَقيفِ الدَّوْيِرُ ؛ وأنشد :

وقد أغداو مع الفيتيا ن بالمنتجرد التراء وذي البراكة كالثابو ت والمعزم كالقراء مع قاضه في متنه... كالدو

وقال الأصمعي : النَّانُّ المنفرد عن قومه ، تَرَّ عنه، إذا انفرد وقد أَتَرُّوه إنسُّراراً .

ابن الأعرابي : تَرْتُرَ إذا اسْتَرْضَ في بدنه وكلامه . وقال أبو العباس : الثار" المسترخي من جوع أو غيره؛

ونُصِيحُ بالعَدَاةِ أَثَرُ شَيْءٍ

قوله : أَتَرَّ شَيْءَ أَي أَرخَى شَيْءَ مِن امْتَلَاءَ الْجَوْفَ . ونمسي بالعشي جياعاً قد خلت أجوافنا ؛ قال : وبجوز أن يكون أتَرَّ شيء أَمْلاً شيء مِن الغلام التَّارَّ ، وقد

تقدم . قال أبو العباس : أُتَرَّ شيء أُرخى شيء من التعب . يقال : تُرُّ يا دَجُلُ .

والتَّرْتُرَةُ : تحريك الشيء . الليث : التَّرْتُرَةُ أَنْ تقبض على بدي رجل تُشَرَّ ثِرُهُ أَي تحركه. وتَرْثَرَ الرجُلُ : تَعْتَمَهُ . وفي حديث ابن مسعود في الرجل

الزَّجِلُ . تَعْنَظُهُ . وَفِي عَنْنِكُ بَنِ مُسْمُونُ فِي الرَّبُوهِ الذِّي أُطْـنُ أَنَّهُ شَرْبِ الحَمْرِ فَقَـالُ : تَرْ تَرْرُوه وَمَزْ مُوزُوهِ أَي حَرَكُوهُ لِلسُّلَئِنِكُ، هَلَ يُوجَدُ مَنْهُ ربع الحَمر أَم لا ؛ قال أَبِر عِمرو : هُو أَنْ يُحَرَّكُ

ويُزَعْزَعَ ويُسْتَنَكَمَ حتى يوجد منه الربح ليعلم ما شرب ، وهي التُورْتَرَةُ والمَزْمُزَةُ والتَّلْتَكَةُ ؟ وفي رواية:تَلْشِلُوه ، ومعنى الكل التحريك ؛ وقول

> زيد الفوارس : أَلَمْ تَعْلَمُونِ أَنْتِي إِذَا الدَّهْرُ مُسَيِّنِي بنائِبَةٍ ، زَائَتُ وَلَمْ أَتَشَرْتُورِ

١ قوله و قد أغدو النع » هذه ثلاثة أبيات من الهزج كما لا يخفى،
 لكن البيت الثالث ناقس وبمحل النقس بياض بالأصل .

أَي لَمْ أَرُّوْلُولُ وَلَمْ أَنْقَلْقُلْ. وَتُرَّ ثَنِّرَ: تَكُلِمٌ فَأَكْثُو؛ قَالَ : قَائِمْتُ ۚ لِزَيْدٍ : لا تَشَرَّ ثِرْ ، فَإِنَّهُمْ يَوَوْنُ آلْمُنَافِا دُونَ قَسَّلُكِ ۚ أَوْ قَسَّلُكِ ويروى : تَشَرَّ ثِرْ وَتُنِبَرْ بِرْ .

والتَّراتِرُ : الشَّدَائدُ وَالْأُمُورُ العَظَامِ . وَالتَّرَّى : البَّدُ المُقَطَّوعَةِ .

تشمى: التهديب عن الليث: يَشْرِينُ أَمْم شهر مَـنَ شهور الحريف بالرومية ، قـال أبو منصور: وهما تشرينان تشرين الأول وتشرين الثاني وهما قبــل الكانونين .

تَعُو : أَجِرَ حُ تَمَالُ وَتَمَّارُ ، بَالْمِنُ وَالْفِينَ وَالْفِينَ وَالْفِينَ وَالْفِينَ وَالْفِينَ ؛ قَال منه الدم ، وقيل : جرح نَمَّار ، بالعين والفين ؛ قال الأَزْهَرِي: وسمعت غير واحد مِن أَهُلُ العربية بِهَرَاةً

يزعم أن تفار بالغين العجبة تصحيف ، قال : وقرأت

في كتاب أبي عبر الزاهد عن ابن الأعرابي أنه قال :

مُجرَّحُ تَعَارُ \* بالعِينُ والنّاء ، وتَعَارُ بالْفِينُ والنّاء ،
ونعار بالنون والعين ، بمنى واحد، وهو الذي لا يَرْقَقُ ،
فجعلها كلها لفات وصححها ، والعين والغين في تَمَّارُ وتَعَّارُ
تعاقبا كما قالوا العبيثة أوالغييشة أبعنى واحد .
ابن الأعرابي : التَّمَرُ اشتِعالُ الحرب . وفي حديث طهنة : ما طبا البحر وقام تعارِث ؟ قال ابن الأثير :

ينصرف ؛ وأنشد الجوهري لتكثير :
وما هَبَّتَ الأَرْواحُ تَجَرِّي، وما تَنَوَى
مقيبًا بنَجْدٍ عَوْفُهُما وتِعادُها

تعاد ، بكسر التاء ، جبل معروف، يتصرف ولا

مقيباً بنَجْدِ عَوْفُهُمَا وَتِعَادُهَا وقيده الأَزْهَرِي فقال : تعاد جبل ببلاد قيس ؛ وقد ذكره لسدا :

١ قوله « وقد ذكره لبيد » أي في قسيدته التي منها :

عشت دهراً ولا يميش مع الايام الا يرمرم أو تمار كما في ياقوت .

إِلَّا يُوَمُّونَمُ أُو تِعَادُ

وذكر ابن الأثير في كتاب النهاية : من تَمَارُ مِنَ اللَّهِ ، فَ تَمَارُ مِنَ اللَّهِ ، فَي مَن نُومِهُ اللَّهِ ، فَال : وَاللَّهُ وَلَالًا : وَاللَّهُ وَلَيْلًا بَابِهُ .

تَعْوِنَ تَغَرَّتِ القِدُّرُ تَتَغَرُّ ، بالنِتِح فيهما : لَمْهُ في تَغْرِثُ ، بالنِتِح فيهما : لَمْهُ في تَغْرِثُ تَعْرَاناً إذا غلت ؛ وأنشد :

وصَهُباء مَيْسَانِيَة لَمْ يَشُمُ بِهَا تَحْنِيفُ مُ وَلَمْ تَتَنْفَرُ بِهَا سَاعَة قِدُورُ الأَذْهِ مِهِ مِذَا لَهِ مِنْ مِلْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ

قال الأزهري: هذا تصحيف والصواب نغرت، بالنون، وسند كره؛ وأما تغر، بالتاء، فإن أبا عبيدة روى في باب الجراح قال: فإن سال منه الدم قيل مجرح تعار ، بالعين ودم تُعَار ، قال وقال غيره : جرح تعار ، بالعين والنون، وقد روي عن ابن الأعرابي: جرح تعار وتعار، فمن جمع بين اللغتين فصحتا معاً ، ورواهما شهر عن أبي مالك تغر ونغر ونعر.

تفو: التّقْرَةُ أَ: الدائرة تحت الأنف في وسط الشفة العليا ، زاد في التهذيب: من الإنسان " قال : وقال ابن الأعرابي : يقال لهذه الدائرة تفرّة " وتقررة وتقررة " وتقررة " . الجوهري : التقررة ، بكسر الفاء ، النقرة التي في وسط الشفة العليا " والتّفرة ، في بعض اللغات: الوتيرة ، والتّقيرة أ : كل ما اكتسبته الماشية من حلاوات الحُضر وأكثر ما ترعاه الضأن وصفار الماشية ، وهي أقل من حظ الإبل ، والتّقررة أ : تكون من جبيع الشجر والبقر ، وقيل : هي من الجنبة ، والتّقررة أ : ما ابتداً من الطرّيفة ينبت ليناً صغيراً ، وهو أحب المرعى إلى المال إذا عدمت البقل ، وقيل : هي من الجنبة . وهو أحب المرعى إلى المال إذا عدمت البقل ، وقيل : هي من العررة ، وقيل :

١ قوله «النفرة» بكسر التاء وضما وككلمة وتؤدة كافي القاموس.

٧ قوله ﴿ مَنْ الْقُرْنُونَةِ ﴾ في القاموس القرائوة هي الهرائوة والقرائيا

وليس فيه القرنونة .

ناقة تأكل المَشْرَة ، وهي شعرة، ولا تقدر على أَ ا النبات لصفره :

لَهُمَا تَفُرِاتُ تَحْتُهَا ، وَقَصَارُهَا إلى مَشْرَةً لم تُتَلَقُ بالمُعَاجِنِ

وفي التهذيب : لا تَمْتَلِقُ بالمحاجن . قال أبو عمرو التَّقراتُ من النبات ما لا تستكن من الراء

لصغرها ؛ وأوض مُتَفِرَة ". والنَّفِر : النبات القص الناس الرَّمِر . ابن الأعرابي : التَّافِرُ الوَسِيخُ مَن الناس ورجل تَفِر " وتَفَرَّان . قال : وأَتَفَرَ الرَجلُ إ

خرج شفر أنفه إلى تفرَّزه ، وهو عيب .

تفتر : التُّفْتَرُ : لغة في الدفتر؛ حكاه كراع عن اللحياني قال ان سيده : وأراه عجميّاً .

تغطو : الأزهري في آخر ترجمة تفطر : التَّفَاطِيرُ النَّباتُ قال : والنفاطير ، بالنّاء ، النَّوْرُ . قال : وفي نواد اللحياني عن الإيادي في الأرض تَفَاطيرُ من مُعشّبِ بالناء، أي تَبْدُ منفر ق ، وليس له واحد.

قعو : التَّقَوِ والتَّقِرَ أَ : التَّـابِلُ ، وقيـل : التَّقَ الكرويا، والتَّقرَ أَ : جماعة النوابل ؛ قال ابن سيده وهي بالدال أعلى .

تكو : التَّكُرِيُّ : القائد من قُدُّادِ السُّند ، والجيم تَكَاتِرَةُ مُ أَلْحَقُوا الهاء للعجمة ؛ قال :

لَقَدُ عَلِيمَتُ تَكَاتِرَةُ أَنْ قِيرِي ، غَمَدَاةً البُّنَةُ ، أَنَّنِي هَبِيْرِزِيُّ وفي النهذيب : الجمع تكاكرة ، وبذلك أنشد البيت

لقد علمت تكاكرة .

هو : التَّمْرُ : كَمَّلُ النخل ، اسم جنس ، واحدته تمر وجمعها تمرات ، بالتحريك . والتَّمْرانُ والتَّمُورُ بالضم : جمع التَّمْرِ ؛ الأوّل عن سيبويه ، قال اب سيده : وليس تكسير الأسماء التي تدل على الجمو

عطرد، ألا ترى أنهم لم يقولوا أبرار في جمع أبرّ ?

لما أشاريو من لحم تأثيره من أرانيها

أراد الأرانب والثعالب أي تقدّده ؛ يقول : إنها تصد الأرانب والثعالب فأبدل من الباء فيهما ياء ، شبه المار في من عند المارة الدي وهي الشفواء ، سبت

راحلته في سرعتها بالعقاب، وهي الشفواء ، سميت ربذلك لاعوجاج منقارها . والشّغاء : العِوّج ، والطبياء:

العطشي إلى الدم . والحوافي : قصار ريش جناحها . والوخر : شيء ليس بالكشير . والأشارير : جمع

إشرارة : وهي القطعة من القديد ، والثعالي : يويد الثعالب ، وكذلك الأراني يويد الأرانب فأبدل من

الباء فيهما ياء للضرورة . والتَّشْمِيرُ : التَّبْسِيسُ . والتَّشْمِيرُ : وتَّشْمِيرُ والتَّشْمِيرُ . وتَّشْمِيرُ اللحم والتم : كَانْ النَّحْمِي : كَانْ النَّحْمِي : كَانْ

لا يرى بالتتمير بأساً ؛ التتمير : تقطيع اللحم صعاداً كالتمر وتجفيفه وتنشيفه ، أراد لا بأس أن يتزَوَّدَهُ المُنظرمُ ، وقيل : أراد ما قُدَّدَ من لحوم الوحوش قبل الإحرام . واللحمُ المُنتَمَّرُ : المُقطع .

والتامور والتَّامُورة جبيعاً : الإبريق ؛ قال الأَعشى يصف تَضيَّادة :

وإذا لنها تامُورَةً مرفوعة الشرابيها

ولم يهمزه ، وقيل : مُحقّة يجعل فيها الحمر ، وقيل : التامور والتامورة الجمر نفسها . الأصعي : التامور

الدم والحير والزعفران . والتامور : وزير الملك . والتامور : النَّفْسُ . أَبُو زيد : يقال لقد علم تامورُكُ ذلك أي قد علمت نفسُك ذلك . والتامور : دم القلب ،

وعم بعضهم به كل دم ؛ وقول أو س بن حجر : أنشيشت أن بني سُحيم أو ليجُوا أبناتهُم تامور نقش المسدر الجوهري: جمع التّمر تُمُورُ وثُمْرانُ ، بالضم ، فتراد به الأنواع لأن الجنس لا مجمع في الحقيقة . وتَمَرَّ الرُّطَبُ وأَتَمْرَ الخِنسُ لا مجمع في الحقيقة . وتَمَرَّ الرُّطَبُ وأَتَمْرَ تَ كلاهما : حَمَلَت التمر وتَمَرَّ القَوْمَ يَتَمُرُ هُمْ تَمْراً وتَمَرَّ هُمْ وأَنشَرَ هُمْ : أَطعمهم التمر . وتَمَرَّ نَمْراً و نَمَراً هُمْ : أَطعمهم التمر . وتَمَرَّ فَ فَلان : أَطعمهم التمر . وتَمَرَّ فَ فَلان : أَطعمهم التمر . وتَمَرُّ وَنَ فَ لان : أَطعمني تَمْراً . وأَنشَرُ هُمْ ؛ عن وأَنشَرُ وا ، وهم تأمر ون : كَثُر وَ تَمْرهم ؛ عن النسب؛ قال ابن سيده: وعندي أن تأمراً على النسب؛ قال الماحاني : وكذلك كل شيء من هذا إذا أودت

أن ذلك قد كثر عندهم قلت أفعلُوا.. ورجل تامر ولابن أي ذو تمر ولابن أي ذو تمر ولابن أي ذو تمر ورجل تأمر ولابن أي أو تمر وربط المرابط أي أطعمتهم التمر .

أطعبتهم أو وهبت لهم قلته بغير ألف ، وإذا أردت

والتَّمَّار: الذي يبيع النمر. والتَّمْرِيُّ: الذي يجبه. والمُنْمِرُ : الكثير التَّمْرِ. وأَنْمَرَ الرجلُ إذا كثر عنده النمر. والمَنْمُورُ : المُنْرُوَّهُ تَمْراً ؛ وقوله أنشده ثعلب:

كسنا من القوم الذين ؛ إذا جاء الشناء ، فجارهم تمر

يعني أنهم بأكلون مال جارهم ويَسْتَحَلَّمُونَهُ كَمَا تَسْتَحَلَّى النَّاسُ التّمر في الشتاء ؛ ويروى :

لَسْنَا كَأَقْنُوام ، إذا كَحَلَيَتُ إحدى السَّنِينَ ، فجار ُهُمْ تَمْنُ

والتَّسْمِيرُ : التقديد . بقال : تَسَرَّتُ القَديدَ ، فهو مُسَمَّرُ ، وقال أبو كاهل البشكري يصف فرخة عقاب تسمى عُبَّة ، وقال ابن بري يصف عقاباً شبه راحلته بها :

كَأَنْ رَحْلِي عَلَى تَشْفُواءَ حَادِرَةً طَمْنِياءً، قَنَدُ لَهِلَّ مِنْ طَلَّ يَخُوافَيْهَا قال الأصبعي: أي مُهجّة تنفسه، وكانوا قتلوه؛ وقال عمر بن قتنماس المرادي ، ويقال قنماس : وتامنور كمرقشت ، وليس تغيراً ، وحَبّة غير طاحية طحينت وأورده الجوهرى :

وحبة غير طاحنة طحنت

بالنون . قال ابن بري : صواب إنشاده : وحبة غمير طاحية طحيت ، بالياء فيهما ، لأن القصيدة مردفة بياء وأوكما :

> ألا يا تينت بالعكنياء تينت ، ولولا نحب أهلك ما أتبنت

قال ابن بري: ورأيته بخط الجوهري في نسخته طاحنة طحنت ، بالنون فيهنا . وقد غيره من رواه طحيت ، بالياء ، على الصواب . ومعنى قوله : حبة غير طاحية ، بالياء ، حبة القلب أي رب علقة قلب مجتمعة غير طاحية هرقتها وبسطتها بعد اجتاعها . الجوهري ، والتامور والتامور أغلاف القلب ، والتامور حبة القلب ، وتامور الرجل قلبه . يقال : حر ف في تامورك خير من عشرة في قلبه . يقال : حر ف في تاموري أي عقلي . والتامور وعاء الولد . والتامور : لعب الجواري ، وقيل : وعاء الولد . والتامور : صو معة لعب الصيان ؛ عن ثعلب . والتامور : صو معة ، الواهب . وفي الصحاح : النامورة الصومعة ؛ قال ربيعة ابن مقروم الضبي :

لَـُدَّنَا لِبَهْجَنْيَهَا وحُسْنِ حَدِيثِهَا، ولَهُمَّ مِنْ تَامُونِ ﴿ يَشَنَوْلُ اُ

ويقال : أكل الدُثُبُ الشاة فما ترك منها تامُوراً ؛ وأكلنا كَجزَرَة ، وهي الشاة السبينة ، فما تركنا منها تاموراً أي شيئاً . وقالوا : منا في الرَّكِيَّةِ تَامُورُ

يعني الماء أي شيء من الماء ؛ حكاه الفارس فيا يهم وفيا لا يهمن . والتّامُورُ : خيسُ الأسد ، وها التامورة أيضاً ؛ عن ثعلب . ويقال : احدر الأسد في تاموره ومحراب وغيله وعرزواله . وسأل عمان الخطاب ، رضي الله عنه ، عمرو بن معدب كرد عن سعد فقال : أسد في تامورته أي في عرينه ، وها بيت الأسد الذي يكون فيه ، وهي في الأصل الصومه فاستعارها للأسد . والتّامورة والتامور : علقا القلب ودَمُه ، فيجوز أن يكون أراد أنه أسد في الدار تاموره وتومرو وتومرو وما بها تومري ، بعير هيز ، أي ليس بها أحد . وقال وما بها تومري ، بعير هيز ، أي ليس بها أحد . وقال

وما بها تُومُريُّ ، بغير همز ، أي ليس بها أحد . وقالًا أبو زيد : ما بها تأمور " مهموز ، أي ما بها أحد وبلاد كلاً ليس بها تُومُريُّ أي أحد . وما رأيت تُومُر بِيًّا أَحْسَنَ من هذه المرأة أي إنسيًّا وخَلْقاً وما رأيت تومُر بِيًّا أَحْسَنَ منه .

والتَّمَادِيُّ : شَجْرَةً لِمَا مُصَعِّ كَمُصَعِ الْعَوْسَجِ إِلَا أَنْهَا أَطْيِبَ مِنْهَا ، وهي تشبه النَّبْعَ ؛ قَالَ :

كقد ح التَّمادي أخطأ النَّبْع فاضبه

والتُّمَّرَةُ : طائر أصغر من العصفود ، والجمع تُسُمَّرُ ، و وقيل : التُّمَّرُ طائرٌ يقال له ابن تَسَمَّرَةَ وذلك أنك لا تراه أبدًا إلا وفي فيه تَسَمَّرَةً .

وتَيْسَرَى : موضع ؛ قال امرؤ القيس :

لكدى جانب الأفثلاج من تجنب تيمري

واتماً رَّ الرمع النبيشراراً ، فهو مُتَمثر الذا كان غليظاً مستقيماً . ابن سيده : والنماً رَّ الرمع والحبل صلب، وكذلك الذكر إذا اشتد تعظه . الجوهري: النماً رَّ الشيءُ طال واشتد مثل النمهل والنماً لَه ؟ قال زهير بن مسعود الضي :

#### ئَنْشَى لَمَا يَهِمُنِكُ أَسْمَارَهَا بِهُنْسَئُرَ إِنْهِ تَبَعُرُهِبُ

قنو : التُّنُّونُ : نوع من الكوانين . الجوهري : التُّنُّونُ الذي يخبر فيه . وفي الحديث : قال الرجل عليه ثوب مُعَصَفَرُ \* إِنَّ أَن تُتَوَّبُكَ فِي تَنْدُورِ أَهْلِكِ أَو تَحْتُ ۚ قِدْرِهِمَ كَانَ خَيْرًا ﴾ فذهب فأحرقه ﴾ قال ابن الأَثَيرُ : وإَمَا أَرَادُ أَنْكَ لُو صَرَفْتُ ثَمْنَهُ إِلَى دَفَيْقِ تَخْبُرُهُ أو حطب تطبخ به كان خيراً لك ، كأنه كره الثوب المعصفر . والتَّانُّور : الذي يخبر فيه ؛ يقال : هو في جميع اللغات كذلك. وقال أحمد بن مجيى : التُّنُّور تَفْعُولُ مِنَ النَّارِ ؟ قَالَ أَنْ سَيَّدُهُ : وهذا مِن الفساد بحيث تراه وإنما هو أصل لم يستعبل إلا في هذا الحرف وَبَالزيادة ، وصاحبه تَـنَّانُ . والتُّنُّور : وَجُهُ الأَرْضِ، فارسى معرَّب ، وقبل : هو بكل لغة . وفي التنزيل العزيز : حَيَّ إِذَا جَاءَ أَمُّو أَنَا وَفَالِ السُّنُّورُ ۚ } قَالَ عَلَى \* كُومَ الله وجهه : هو وجه الأرض، وكل مَفْجَر ماءِ تَـنُّونُ.. قال أبو إسحق : أعلم الله عز وجل أن وقت هلاكهم فَوْرُ ُ التِّنُّورِ ﴾ وقبل في التنور أقوال : قبل التنور وجه الأرض ، ويقال : أراد أن المــاء إذا خار من ناحية مسجد الكوفة ﴾ وقيل : إن الماء قـــار من تنوو الحَايزة ، وقيل أيضاً : إن التُّنُّور تَنْويرُ الصُّبْح . وروي عن ابن عباس : التُّنُّورُ الذي بالجزيرة وهي عَيْنُ ۚ الوَرَدِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا أَوَادٍ . قَالَ اللَّيْثُ : التَّنَّوْر عِمت بَكِلَ لِسَانُ . قال أَبُو مِنصورُ : وقولُ مِن قال إن التنور عبت بكل لسان يدل عبلي أنَّ الاسم في الأصل أعجبي فعرَّ بنها العرب فصار عربيًّا على بناء فَعُولَ ، والدليل على ذلك أن أصل بنائه تنر ، قال : ولا نعرفه في كلام العرب لأنه مهمل ، وهو نظير ما دخل في كلام العرب من كلام العجم مثل الديباج والدينار والسندس والإستبرق وما أشبهها ولما تكامت

بها العرب صارت عربية . وتنانير الوادي : محافله ؟ قال الراعي :

> فَلَمُنَّا عَلاَ كَانَ التَّنْنَانِينِ صَوْثُهُ ؟ تَكَشَّلُفَ عَنْ بَرْقٍ قَلْلِلْ صَوَاعِقُهُ

وقيل : ذات التنانير هنا موضع بعينه ؟ قَسَالِ الأَرْهِرِي : وذات التنانير عَقَبَةُ مُرِيجِدًاء وُزَبَالةُ مَا يَلِي

تهوى : التَّدِّيُهُونِ : هُوجِ البحر إذا أُرتفع ؛ قبال الشاعر :

كالبَصْرِ يَقْدُفُ بالتَّيْهُورِ تَيهوداً والتيهود : ما بين قالة الجبل وأسفله ؟ قال بعض المذلين :

وطلكعنت من شنراخة تينهودة؟ سَنْنَاء مُشْرِفَة كُوأْس الأصْلَعِ

سُنّاء مُشْرِفَة كُراس الاصَلَّاعِ والتَّيْهُورُ : ما اطبأن من الأرض ، وقيل : هو م بن أعلى شفير الوادي وأسفله العميق ؛ نجدية ؟ وقيل التيهُورة ، وضعت هذه الكلمة على ما وضفها على أهل التجنيس . التهذيب في الرباعي : التَّيْهُورُ مَ اطبأن من الرَّمْل ، الجوهري : التَّيْهُورُ مَن الرَّمْل ما له جُرُفُ ، والجمع تياهير وتياهر ؛ قيال

سمو . كيفي الهنتديّ ودُونَها الجَزَائِرُ ؛ وعَلِي وَيَقِص مِنْ عَالِج تَهَاهِرُ ؟ وقبل : التَّيْهُورُ مِن الرَّمِلِ المُشْرِفُ ؛ وأنشد الرَّجِ أَيْضاً .

والتَّوْ هَرِيُّ: السَّنَام الطويل ؛ قال عبرو بن قَسَيْنَة فَأَنْ سَلَنْتُ الغُلامَ ، ولم أَلْبُثُ ، إلى خَبْرِ البواركُ تَوْهُرِيًّا

قال ابن سيده : وأثبت هذه اللفظة في هذا الباب لأن التاء لا يحكم عليها بالزيادة أو لا إلا بيتبت . قال الأزهري : التَّيْهُورُ فَيَعُول من الوَهُر قلبت الواو تاء وأصله ويهُورُ مثل التَّيْقُور وأصله ويثهُور ؟ قال العجاج :

إلى أراطي ونقاً تَيْهُورِ قال : أراد به فَيْعُول من الوهر . ويقال للرجل إذا

قال : اداد به فيعول من الوهر . ويقال للرجل إدا كان ذاهباً بنفسه : به رتبه تَيْهُور أي تائه .

تور: التَّرْرُ من الأواني: مذكر ، قيل: هو عربي ، وقيل: دخيل . الأزهري: التَّوْرُ إِنَّاهُ معروف تذكره العرب تشرب فيه . وفي حديث أم سلم: أنها صنعت حيَّساً في تَوْرُ إِ هو إنَّاء من صُفْر أو حجارة كالإِجَّانَة وقد يتوضُأ منه ، ومنه حديث سلمان : لما المُنْ يَرْدُ مِنْ اللهُ مِنْ أَوْ مَنْ مَنْ أَوْ مَنْ اللهُ ال

احْتُضِرَ دعا بِمِسْكِ ثم قال الامرأته أوْخْفِيهِ في تُوْدِ أَي اضربِيه بالماء. والتَّوْدُ : الرسول بين القوم، عربي صحيح ؟ قال :

والتُّوْرُ فَيَا بَيْنَنَا مُعْمَلُ ، تَوْضَى بِهِ الآيَّةِ والمُرْسِلُ .

وفي الصحاح : يوضى به المأتيُّ والمرسل . ابن الأعرابي : التَّورَةُ الجارية التي تُرسَلُ بــين

الْمُشَّاقَ . والتَّارَةُ : الحين والمَرَّةَ ، أَلَفها واو ، حَبْعُها تاراتُ وتِيرَ ؛ قال :

يَقُومُ تارات ويَــشي نِيَرا وقال العجاج :

ضَرْبًا ، إذا ما مرَّجَلُ المَوَّتِ أَفَرُ بالْغَلَثي ، أَحْمَوهُ وأَحْنَوهُ التَّيَرُ

وَالْمُعَلَّمِ ، أَحْسَوهُ وَأَحْسَوهُ التَّيْرُ قال ان الأعرابي : تأوة مهبوز فلما كثو استعمالهم

قال ابن الاعرابي : تارة مهموز فلما كثر استعمالهم لها تركوا همزها . قال أبو منصور وقال غيره : جمع تأرَّةٍ تِشَرَّ ، مهموزة ؛ قـال : ومنه يقال أَنْأَرْتُ

النُّظرَ إليه أي أدمته تارة بعند تارةٍ . وأتر ت

الشيء : جنت به تارة أخرى أي مرّة بعد مرة ؛ قال لبيد يصف عَيْراً يديم صوته ونهيقه :

كِيدُ سَعِيلَةً وَيُتَيِّرُ فِيهَا ؟ وَيُنْسِعِهَا خِنَاقًا فِي زَمَالِ

ويروى : ويُسِيرُ ، ويروى : ويُسِينَ ؛ كُلُّ ذلك عن اللحياني . التهذيب في قوله أَبْــَارُ تُرْ النظر إذا

حَدَدْتُهُ قال : بهمز الأَلفين غير مدودة ، ثم قال :

ومن ترك الهمز قال : أَنَرْتُ إِلَيْهِ النظر والرَّمِيُ أَنِيرُ تَارَّةً . وأَنَّرْتُ إِلَيْهِ الرَّمْيُ إِذَا وميته تَارَةً بِعَدْ تَارَةً ، فهو مُنْنَارُ ، ومنه قول الشاعر :

فَصِر ْتُ كَأَنَّنِي فَرَأٌ يِتَارُ ويروى : مُتَارُ ، وحكي : يا تارات فلان ، ولم يفسره ؟ وأنشد قول حسان :

> لْتَسْعُنُ وَشَكًّا فِي دِيارِكُمْ : اللهُ أَكْبُرُ ، بَا تَارِاتِ عُسْمَانًا !

قال ابن سيده: وعندي أنه مقلوب من الوَّتُو الذي هو الدم وإن كان غير موازن به. وتيرَ الرجلُّ: أُصيب التَّارُ منه ، هكذا جاء على صيغة ما لم يسمُّ فاعله ؛ قال ابن هرَّمة :

؛ قال أبن هر مه : حَيِّ تَقَيِّ سَاكِنُ القَوْلِ وَادِعِ الْمَالِي الْعَالِمِ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّالِمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِ اللَّهِ اللَّهِ ا

وتارّاء : من مساجد سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بين المدينة وتبوك ؛ ورأيت في حواشي ابن

يرى مخط الشيخ الفاضل رضى الدين الشاطي، وأظنه نسبه إلى أن سده ، قوله : وما الدَّهُنَّ إِلَّا تارتانِ : فَسَنْهُمَا

أَمُوتُ ، وأُخْرَى أَيْنَغِي العَيْشَ أَكَدُحُ أراد : فينهما تارة أمويها أي أموت فيها .

و: التَّانِ : الحَاجِرُ بِينَ الحَالَطِينَ، فارسي معربٍ .

وَالنَّارُ \*: المُنَوِّجُ ؛ وخص بعضهم به موج البحر ؛ وهو آذ به وموجه ؟ قال عدي بن زيد : عف المكاسب ما تكدى احسافته ،

كالبخر يقذف بالتيار تبادا ويروى : حَسَفَتُهُ أَي غَيْطُهُ وعِدَاوِتُهُ . وَالْحُسَافَةُ : الشيء القليل، وأصله ما تساقط من الثمر ؛ يقول: إن

كان عطاؤه قلملًا فهو كثير بالإضافة إلى غيره ، وصواب إنشاده : يُلحق بالتيار تيارا ، وفي حديث على كرم الله وجهه : ثم أقبل مُزَّبِداً كالنَّبَّادِ ؛ قبال ابن الأَثُور: هو موج النص و لُجَّنَّهُ والنَّبَّانُ فَيْعَالُ مَنْ تار بتور مثل القيام من قام يقوم غير أن فعله ممات .

ويقال : قطع عرقاً تَبَّاداً أي سريع الجَرْيَةِ . وَفَعَلَ ذَلِكَ تَارَآةً بِعَدِ تَارَةً أَي مِرةً بِعَدَ مَرةً ﴾ وألجبع تارات وتبكره . قال الجوهري : وهو مقصور من تيان كما قالوا قامات وقيم وإنما عُيْر لأجل حرف العلة ، ولولا ذلك لما غير » ألا ترى أنهم قالوا في

جُمْعَ وَحَمَّيْةً وَحَابُ وَلَمْ يَقُولُوا وَحَمَّبُ ? وَوَيَمَا قَالُوهُ يجذف الهاء ؟ قال الراحز : بالنويش تارة والتشبور تارا

وأثاره ؛ أعاده مرة بعد مرة .

نَاوِ : الثَّارِ والثُّـورَةُ : الذَّحلُ . ابن سيده : الشَّـارُ ا

فصل الشاء المثلثة الطُّلُبُ بَالدُّم ِ، وقيل : الدم نفسه ؛ والجمع أَثْنَاوَ \*

وآثارٌ ، على القلب ؛ حكاه يعقوب.وقيل : الثَّارُ قاتلُ \* حَسِيمَكُ ، والانهُ النُّؤَوَّةُ . الأَصْعَي : أَدُوكُ فَلانَهُ ثُنُورَتُهُ إذا أدرك من يطلب ثَأْرَهُ . والثُّؤُورة :

كَالنُّـوْرَةُ ؛ هذه عن اللحاني , ويقال : ثُمَّارُتُ القُمْلِ وبالتنيل ثَنَّارًا وثُنُونَ \* وَفَأَوْنَ \* وَقَالَانُ \* وَأَنْ اللَّهُ \* وَاللَّهُ }

قبال الشاعر: مُفَيِّتُ بِهِ نَفْسِي وَأَذْرَ كُنْتُ أَثُورَتِي ، بَنِي مَالِكِ ، هَلَ كُنْتُ فِي نُـُوْرَ تِي نِكُسًا ؟

وَالثَّايْرِ ﴿: الذي لا يبقي على شيء حتى أيدُوكَ تَتَأْرِيُّهُ. وأَنْثَأَرُ ۚ الرَّجِلِ ۗ والنَّأَرُ ؛ أدرك تَأْرَهُ . وتَنَأَرُ بِيهِ وتَنَارَهُ : طلب دمه . ويقال : تَنَارُنْكُ بِكُذَا أَي أدركت به تـُناري منك . ويقــال : تـُنَّارُتُ فلاناً وانتَّأَرْتُ به إذا طلبت قاتله . والثانُّر : الطـالب . والشائر : المطلوب، ويجمع الأثنار ؛ والثُّورَةُ المصدر. وثناً وت القوم تتأراً إذا طلبت بيتأرهم،

ابن السكيت : ثـَـَّارْتُ ُ فلانًا وثـَـَّارْتُ بفــلان إذا فَتَلَنْتَ قَائِلُهُ . وَتُتَأْدُكُ : الرَّجِـلُ الذي أَصَابِ حبيبك ؛ وقال الشاعر : فَتَلَنْتُ لِهِ ثُنَّارِي وَأَدْرَ كُنْتُ ثُنُورَيْهَ ا وقال الشاعر :

طَعَنْتُ أَنَّ عَبْدُ القَّدْسِ طَعْنَةً تَايُّرٍ، لمَّـا نَفَدُ ، لَـوْإِلا السُّعاعِ أَضَاعِمَا وقال آخر:

حَلَفْت ، فَكُمَّ تَأْثُمُ مِينِي: الْأَثْأُرُنُ عَدِينًا ونعمانَ بنَ قَبْسُلِ وأَبْهُما قال ابن سيده : هؤلاء قوم من بهني يربوع قتلهم بنو شببان يوم مليحة فعلف أن يطلب بتأرهم . ويقال : هو أَنَّ أُنُّو أَي قَاتِل حَسِيمَهُ ﴾ قال جرير:

١ يظهر ان هذه رواية ثانية البيت الذي مر" ذكره قبل هذا الكلام.

وامدَح سُراق بَنِي فُقَيْمٍ ، إنهُمْ قَتَلُوا أَبِاكَ ، وَتَأْرُهُ لَمْ يُقْتَلِ

قال ابن بري : هو مخاطب بهذا الشعر الفرزدق ، وذلك أن وكباً من فقم خرجوا يريدون البصرة وفيهم امرأة من بني يربوع بن حنظلة معهـا صي من رجل من بني فقيم ، فمر"وا مجابية من ماء السماء وعليها أمة تحفظها ، فأشرعوا فيها إبلهم فنهتهم الأمة فضربوها واستقوا في أسقيتهم ، فجاءت الأمة أهلها فأخبرتهم ، فركب الفرزدق فرساً له وأخذ رمحـاً فأدرك القوم فشق أسقيتهم ، فلما قدمت المرأة البصرة أراد قومها أن يتأروا لهـا فأمرتهم أن لا يفعلوا ، وكان لها ولد يقال له ذكر ان بن عبرو بن مرة بن فقيم، فلما شب واض الإبل بالبصرة فخرج يوم عيد فركب ناقة له فقــال له أبن عم له : ما أحسن هيئتك يا ذكوان 1 لو كنت أُدِرَكَتَ مَا 'صنع بِأُمِّكَ . فاستنجد ذَكُوانَ ابن عَم له فخرج حتى أتيا غالباً أبا الفرزدق بالحزُّن متنكرين يطلبان له غراة " فلم يقدرا على ذلك حتى تحميل غالب إلى كاظمة ، فعرض له ذكوان وابن عمه فقالا : هل من بعير يباع ? فقــال : نعم ، وكان معه بعير عليه معاليق كشيرة فعرضه عليهما فقالاً : حط لنبا حتى ننظر إليه، ففعل غالب ذلكوتخلف معه الفرزدق وأعران له، فلما حط عن البعير نظرا إليه وقالًا له : لا بعصناً ، فتخلف الفرزدق ومن معه على البعبر محملون علبة ولحق ذكوان وابن عبه غالباً ، وهو عدسل أم الفرزدق ، على بعير في محمل فعقر البعير فخر غالب وامرأته ثم شد"ا على بعيير جعثن أحت الفرزدق فعقراه ثم هرباء فذكروا أن غالباً لم يزل وجيعاً من نلك السُقطّة حتى مات بكاظمة .

والمُثُؤُورُ به : المقتولُ . وتقول : يا ثاراتِ فلان أي يا قتلة فلان . وفي الحديث : يا ثارات عـثان أي يا

أهل ثاراته ، ويا أيها الطالبون بدمه ، فعدف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه ؛ وقال حسان : لتَسْمُعَنَّ وَشِيكًا في ديارهم : الله أكبر ، يا ثارات عُشْماناً ا

الجوهري: يقال يا ثارات فلان أي يا قتلته ، فعلى الأو لي يكون قد نادى طالي الثار ليعينوه على استيفائه وأخذه ، والثاني بكون قد نادى القتلة تعريفاً لم وتقريعاً وتفظيماً للأمر عليهم حتى يجمع لهم عند أخذ الثار بين القتل وبين تعريف الجئر م ؛ وتسميته وقرع أسماعهم به ليصدع قلوبهم فيكون أنكا فيهم وأشفى الناس . ويقال : اثار فلان من فلان لهذا أدرك ثار م ، وكذلك إذا قتل قاتل وليه ؛ وقال ليد :

والنَّيبُ إِنْ تَعَرُ مِنْي رِمَّةً خَلَقاً ، بَعْدَ النَّمَاتِ ؛ فَإِنْي كُنْتُ أَنْتُورُ

أي كنت أنحرها للضفان ، فقد أدركت منها كأري في حياتي مجازاة لتقضيها عظام النَّخِرَة بعد ماتي ، وذلك أن الإبل إذا لم تجد حيضًا الانتئت عظام الموتى وعظام الإبل تنصيض بها .

وفي حديث عبد الرحمن يوم الشُّورَى : لا تفهدوا سيوفكم عن أعدائكم فتُنُوتروا ثَأْرَ كُمْ ؛ الشَّارُ همنا : العدو لأنه موضع الثَّأَر \* أُراد النكم تمكنون عدو كم من أخذ وتروعندكم .

يقال: وَتَرَّتُهُ إِذَا أَصِبَهُ بِوَتَرَ ، وأَوْتَرَّتُهُ إِذَا أَصِبَهُ بِوَتَرَ ، وأَوْتَرَّتُهُ إِذَا أُوْجَدُ تَهُ وَتَرَّهُ وَمِكْنَتُهُ مِنْهُ . وَاثْنَادِ : كَانَ الْأَصْلُ فِيهِ اثْنَادً وَلَّدُدْت ، وَهُو اللَّهُ وَشَدَّدْت ، وَهُو النَّاءُ وَشَدَّدْت ، وَهُو

والثَّأَرُ المُنْهِمُ : الذي يكون كُفُوًّا لِلدَّم ِ وَلِيكَ . ١ قوله «وهو افتال الغ» أي مصدر اثنار الاثنار افتال من ثار.

وقال الجوهري: الثَّارُ المُسْرِمُ الذي إذا أَصَابِهِ الطَّالِبِهُ رضي بِه فنام بعده ؛ وقال أبو زيد : اسْتَثَّارَ فلان فهو مُسْتَثَشِّرُ إذا استفاث لِيُثَّارَ بَعْنُولُهُ :

> إذا جاءهم 'مُسْتَنْشُورُ كَانَ نَصْرُو دعاءً : ألا طِيْرِ وا بِكُلُ ۚ وَأَى مُهْدِ إ

قال أبو منصور: كأنه يستغيث بمن أينجد وعلى تأور. وفي حديث محمد بن سلمة بوم خيبو: أنا له يا رسول الله المكور تثور الثائر وهو طلب الدم. والتأور ورد : الجيلواز ، وقد تقد م في حرف الساء أنه التؤرور بالتاء ، عن الفارسي .

و: تُبَرَّهُ كَشُبُرُهُ ثَبَيْرًا وثَبَرَّةً وكلاهما: حَبَسَهُ }

بنعُمان لم يُخلَقُ ضعيفاً مُشَرًّا

وتُسَيِّرَهُ عَلَى الأَمْنِ يَشْنُرُهُ : صرفه .

والمُثَابِرَةُ على الأمر : المواظبة عليه. وفي الحديث: مَنْ ثَابِرَ على ثنّتي عَشْرَةَ كَاكُفَةً من السُّنَّةِ ؟ المثابِرَةُ : الحرّصُ على الفعل والقول وملازمتهما . وثابِرَ على الشيء : واظب .

أبو زيد : شَبَرْتُ فلاناً عن الشيء أَنْشُرُهُ كَرَدْتُهُ عنه . وفي حديث أبي موسى : أَتَدُّرِي مَا ثُبَرَ الناسَ ? أي ما الذي صدّهم ومنعهم من طاعة الله ، وقيل : ما أبطاً بهم عنها .

والنَّبْرُ: الحَبْسُ. وقوله تعالى: وإنتي لأظنْتُكَ يَا فَرْعُونُ مَنْبُوراً ؛ قال الفرَّاء: أي مغلوباً منوعاً من الحير ؛ ابن الأعرابي: المثبور الملعون المطرود المعدب. وتُنبَرَهُ عَن كذا يَشْبُرُهُ ، بالضم ، ثَبْراً أي حبسه ؛ والعرب تقول ؛ ما ثبَبَرك عن هذا أي ما منعك منه وما صرفك عنه ? وقال مجاهد: مَشْبُوراً أي هالكاً . وقال قتادة في قوله : مُعنالِكَ تُنبوراً ؛

قال : ويلا وهلاكاً . ومَثَلُ الْعَرَبِ : إلى أَمَّتُ يَأْوِي مَنْ تُشِيرَ أَي مِنْ أَهْلِكَ . والنَّبُورُ : الْهَلاكِ والحَسران والويل ؛ قال الكست :

وروين إن الأبا ورَّأَتُ قُمُهَاعَةُ ، في الأَبا من، رَأْي مَشْبُورِ وَالبِرْ

أي محسور وخاسر ، يعني في انتسابها إلى اليمن ، وفي حديث الدعاء : أعرد بك من دعوة الثُبُور ؟ هو الهلاك ، وقد تبر كثبر ثبُورا ، وثبر أه الله : أهلكم إهلاكا لا ينتمش ، فمن هنالك يدعو أهل النار: واثبُوراه! فيقال لهم : لا تدعوا اليوم أثبُورا واحدا وادعرا ثبُورا كثيراً . قال الفراء : الثبؤو مصدر ولذلك قال ثبُوراً كثيراً . قال الفراء : الثبؤو مصدر ولذلك قال ثبُوراً كثيراً لأن المصادر لا ترى أنك تقول قعدت قعوداً طويلاً

وضربته ضرباً كثيراً ? قال : وكأنهم دعوا عا فعلوا كما يقول الرجل : واندامتاه ! وقال الزجاج في قوله : دعوا هنالك ثبوراً ؛ بمعنى هلاكاً ، ونصه على المصدر كأنهم قالوا ثبرنا ثبوراً ؛ ثم قال لهم: لا تدعوا اليوم ثبوراً ، مصدر فهو للقليل والكثير على لفظ واحد . وثبَرَ البحر ' : حَزَرَ . وتَثَابَرَتِ الرجال ' في الحرب : تواثبت .

والمستبر ' ، مثال المجلس : الموضع ' الذي تله فيه المرأة ' وتضع الناقة ' ، من الأرض ، وليس له فعل ، قال ابن سيده : أرى أنما هو من باب المغندع . وفي الحديث : أنهم وجدوا الناقة المستبحة تقحص في منبرها ؟ وقال نصير : مَشير ' الناقة أيضاً حث تُعضَى وتنعر ' ؟ قال أبو منصور : وهذا صحيح ومن العرب مسبوع ، وربا قبل لمجلس الرجل : مشير " . وفي حديث حكم بن حزام : أن أمه ولدته في الكعبة وأنه حمل في نيطع وأخذ ما تحت مشيرها فغسل عند حوض فرمزم ؟ المشير ' : مَسْقط '

الولد ؛ قال ابن الأثير : وأكثر ما يقال في الإبل . ويُسرَّت القرَّحة : انفتحت . وفي حديث معاوية: أَن أَبا بُرْدَة قال: دخلت عليه حين أصابته قرَّحة "، فقال : مَعلُم " يا ابن أخي فانظر ، قال : فنظرت فإذا هي قد تسرَّت ، فقلت : ليس عليك بأس يا أمير المؤمنين ؛ تَسِرَت أي انفتحت .

والنَّيْرَةُ : تراب شبيه بالنُّورة يكون بين ظهري الأرض فإذا بلغ عِرْقُ النخلة إليه وقف . يقال : لقيت عروقُ النخلة تَيْرَةً فَرَدَّتُهَا ؟ وقوله أنشده أن دريد :

## أي فَتَى عَادَر ثُمْ إِنْسُر رَهُ ال

إِمَّا أُواد بنبرة فزاد راء ثانية للوزن . والتَّبْرَةُ : أُدِصْ وَقَالَ أَبُو حَيْفة : أُدَصْ وَقَالَ أَبُو حَيْفة : هي حَجَارة بيض تقوَّم ويبني بها ، ولم يقل إنها أرض فات حجارة . والتَّبْرَةُ : الأَرْضِ السّهلة ؛ يقال : بغت النخلة إلى تَسْرَةً من الأَرْض . والتَّبْرَةُ : الحَفرة في الأَرْض . والتَّبْرَةُ : الحَفرة في الأَرْض . والتَّبْرَةُ : النقرة تكون في الحِبل الحقيدة في الأَرْض . والتَّبْرَةُ : النقرة تكون في الحِبل مَصْلُ الله يصفو فيها كالصَّهْر بيع ، إذا دخلها الماء خرج فيها عن غنائه وصفا ؛ قال أَبو ذؤيب :

### فَشَجٌ إِلَّا تُنَبِّراتِ الرَّصَا فِ مُحَثِّى فَزَ بَلِّلَ رَنِّقُ الكَدَرُ ١٠

أواد بالثبوات نقاراً بجتمع فيها الماء من السّماء فيصفو فيها، التهذيب: والنَّبْرَةُ النَّقْرَةُ في الشيء والهَزْمَةُ ؟ ومنه قيل النقرة في الجبل يكون فيها الماء: تَبْرَءُ . ويقال : هو على صير أمر وثبار أمر بمعنى واحد . وتتبرّة : موضع ؟ وقول أبي ذؤيب :

أ قوله « حتى تزيل رئق الكدر » كذا بالاصل وفي شرح القاموس
 حتى تفرق رنق المدر .

٢ قوله « بمنى وأحد » أي على اشراف من قصائه كما في القاموس.

فَأَعْشَيْتُهُ \* مِن بَعْدِ ما رأتُ عِشْيَهُ ، يُسَهَّمُ كَسَيْرِ الثَّايِرِيَّـةِ لَهُوَقِ قيـل : هو منسوب إلى أرض أو حي ، وروء التابرية ، بالتاء .

وتسيير": جبل بحة . ويقال : أشرق تسيير ك نفير، وهي أدبعة أشيرة: تسيير غيناء، وتسيير الأغرج ، وتسيير الأخدب ، وتسيير حراء وفي الحديث ذكر ثبير ؛ قال أن الأثير : وهو الجبا المعروف عند مكة ، وهو أيضاً اللم ماء في ديار مزية أقطعه الني، صلى الله عليه وسلم، شريس بن ضمرة أ ويتنبيرة : المم أدض ؛ قال الراعي :

أو رعلة من قطاً فينعان حَالَها ، عن ماء يَشْهِرَة ، الشَّبَّاكُ والرَّصَدُ

ثبجو : انْسُبَحَرَ الرجلُ : ارتعد عند الغزع؛ قال العجاج يصف الحمار والأتان :

إذا النبجرا من سواد خدجا

أثبجراً أي نفراً وجفلاً، وهو الأثبيجارُ . واثبَجَرُ ": تحير في أمره . واثبَجَرُ " الماء : سأل وانصب ؛ قال العجاج :

من مُوْجَحِن لَجِب إذا السُّجَرُ

يعني الجيش شبهه بالسيل إذا اندفع وانبعث لقوته. أبو زيد : اثبَجَرَ في أمره إذا لم يصرمه وضعف . واثبَجَرَ : رجع على ظهره .

ثَجُو : اللَّبِث : النَّجِيرُ ما عصر من العنب فجرت سُلافته وبقيت عُصارته فهو النَّجِيرُ اللهِ ويقال : النَّجِيرِ ثُمُثُلُ البُسْرِ مخلط بالتمر فينتبذ . وفي حديث الأَسَّجِ :لا تَشْجُرُوا ولا تَبْسُرُوا أَي لا تَخلطوا ثَجِيرَ التمر مع غيره في النبيذ ، فنهاهم عن انتباذه . والنَّجِيرُ :

١ قوله ﴿ فهو النَّجْسِ ﴾ كذا بالاصل ولا خاجة له كما لا يخلي .

تُنْفُلُ كُلُّ سُنَّى \* يَعْضِرُ ﴾ والعامَّةُ تَقُولُهُ بالتاء .

ان الأعرابي ؛ الشَّجْرَةُ وَهُدَةُ مِن الأَرْضُ مَنْعَفَضَة . وَقَالَ عَيْرِه : نُجْرَةُ الوادي أوّلُ مَا تَنْفَرِجُ عَنْهِ المَّضَاتِيقَ قِبلِ أَنْ يَنْبَسِط فِي السَّعَةِ ، ويُشَبَّه ذلك المُوضِعُ مِن الإنسان بِشُجْرَةَ النَّحْرُ الأَوساط، وأحدتها النحر : وسَطّهُ الأَوساط، وأحدتها تُحْرَةُ ، والنَّجْرَةُ ، بالضم : وسَطُ الوادي ومتشَّعُه . وفي الحديث : أنه أخذ بشُجْرة صي به جُنُونُ ، وقال : اخر جُنُونَ أَنْ عَدَد ، ثُخْرَةً النحر : وسطه ، وهو ما حول الواهاة في النَّبَةِ مِن أَدْني وسطه ، وهو ما حول الواهاة في النَّبَةِ مِن أَدْني

وَوْرُقُ ثُنْجُو ۗ ، بالفتح ، أي عريض . والشُّورُ : سهام غلاظ الأصول عراض ؛ قال اللَّه

السعر يقصب الربة .

والشُّجِرُ : سَهَامُ غَلَاظَ الْأُصُولُ عِرَاضٌ ؟ قَالَ الشَّاعِرُ : وَالشُّجُرُ \* وَالْ الشَّاعِرُ : تَجَاوَبَ مِنْهَا الْحُكِيْزُ رَانَ \* المُشْجَرُ \*

الحَلِثْقِ . اللَّيْتُ : تُبْخِرُ أَهُ الْحَشَّا مُجْتَمَعُ أُعلَى

أي المرَّض خُوطاً ؛ وأما قول نم بن مقبل : والمَيْرِرُ بِنَافُخُ فِي المَكْنَانِ ، قد كَنَنَتْ

منه حمافله ، والعضرس النَّجر

فيعناه المجتبع، ويروى الشُّجَر، وهو جبع الشُّجِّر َّق،

فنعناه المجتمع، ويروى النجر، وهو جمع النجرة. وهو منا يجتمع في نباته . أبو عبرو : تُنجرة من

وهو منا يجتمع في نبانه ، ابو عبرو : تجره من نَعْمِمِ أَي قطعة ، الأصعي : التُّجَرُ جناعات متفرقة ، والتَّهْرُ : العريض .

إِنْ الْأَعْرَابِي : انْتُجَرَّ الجُرْحُ وَانْفَجَرَ إِذَا سَالُ مَا فِيهِ . الجُوهِرِي : انْتُجَرِّ الدَّمُ لَفَةً فِي انفجر .

رو : عَيْنُ فَرَاهُ وَسُرَّالُ أَوْ وَسُرَ الْرَاهُ : غَزَيْ الله ؟ وقد تُنَّ تَنْ الله السحالة .

وقد ثَرَّتُ تَثُرُ وَتَثَرِ ثُمَرَارَةً وَكَذَلَكُ السَّعَابَةَ . وسَعَابِ ثُرَّ أَي كَثَيْرَ المَّاءِ . وعِن ثَرَّةٌ : كَثَيْرَةً الله مِن قال مِن المَّادِ . وعِن ثَرَّةً \* : كَثَيْرَةً

وسهاب كر اي كير بهو. وطن كرب في الدموع ؛ قال ابن سيده : ولم يسبع فيها شر ثار م المراد : أنشد ابن دريد :

وامن لِعَبَّن ثَرَّة الْمُدَّامِع ! يَحْفِشُهُا الرَّجْدُ بِدَمْع ِ هَامِعِ

محفشها: يستخرج كل ما فيها الجوهري ؛ وعين ثَـرَّةٌ ؟ قال:وهي سجابة تأتي من قِبَـل ِ قِبْلَـة ِ أَهِل العراق ؛

> قال عَنْدَة : حادث عليها كُلُّ عَيْنِ نُسَرَّةٍ ،

فَتَوْكُنَ كُلُ قَرَارَةً كَالدُّرُهُم

وطمنة ثَرَّة أي واسعة ، وقيل : ثَرَّة كثيرة الدم، على التشبيه بالعين ، وكذلك عين السحاب . قال :

الدم، على التشبيه بالعين ، وكذلك عين السحاب . قال : وكل نعت في حد المدغم إذا كان عـلى تقدير فَعَلَ فأكثره على تقدير يَفْعِل ، نحو طَب يَطِب وثَسَر

يَشَرِهُ ، وقد مختلف في نحو خَب يَخْبُ الله عَبُو عَبْ ، فَالله من يفعَسُلُ التضعيف قعله من يفعَسُلُ مفتوح فهو ، في فعيل ، مكسور في كل شيء ، نحو شَحَ بَشْحُ وضَن بيضِن ، فهو شجع وضنين ، ومن العرب

يشيح وضن يضن ، هو سعيع وصبي، ومن العرب من يقول : شح يَشُهُ وضن يَضُن ؛ وما كان من أفعل وفعلاء من دوات التضعيف ، فإن فعلنت منه مكسور العين ويفعل مفتوح ، تحو أصم وصاء وأشم

محسور العبن ويقعل مفتوح " هو اصم وصه و واسم وشهاء ؟ تقول : صميت يا وجل تصم " وجميت يا كنش ترجم " ، وما كان على فعكت من ذوات

التضعيف غير واقع ، فإن يفعل منه مكسور العين ، نحو عَفَّ يَعِفُ وخَفَ يَخِفُ ، وماكان منه واقعاً نحو رَدَّ يَرِدُهُ ومَدَّ يُهَدُّ ، فإن يفعل منه مضوم

إِلاَّ أَحْرُفاً جَاءَتَ نَادُرَةً وَهِي : سَنْدُّهُ لَسُنُدُّهُ وَيُشَدِّهُ وَعَلَنَّهُ بِعُلْتُهُ وَيَعِلْتُ وَنَمَّ الحَدِيثَ يَنْبُنُهُ وَيَنْبُهُ وَمَنَّ الشَّرِةِ إِذَا كَهُ هَ يَنُهُ وَيَهِ ثُو يَنِيْبُهُ وَيَنْبُهُ وَيَنْسُهُ مِذَالٍ : هَذَا

وهَرَّ الشِيءَ إذا كرهه يَهُرُهُ وَيَهُوءُهِ ؟ قَــال ؛ هذا كله قول الفرّاء وغيره من النحويين ؛ ابن سيده :

وقوله « وقد يحتلف في نحو خب يجب » يقتضي أنه لم يحتلف فيا قبله
 وليس كذلك .

والمصدر الشرارة والثر ورة . وسحابة ثر " " والمصدر الشرارة ومطر ثر " : واسع القطر متدارك . ومطر ثر " : بين الشرارة . وشاة شر " وثر ور" : واسعة الإحليل غزيرة الله إذا حلبت ، وكذلك الناقة ، والجمع ثر رُ " وثرور " وثرور " وقد ثر " تشر " وتشر " ثر " واسع . وفي حديث وثرارة " . وإحليل ثر " : واسع . وفي حديث خزية وذكر السنة : غاضت لها الدر " " ونقصت لها الدر " ونقل " ونقل

ورجل ثر وتر ثار : منتشد ق كثير الكلام ، والأنش ثر " وثر ثار" . والشر ثار أيضاً : الصياح ؛ عن اللحياني . والشر ثر أن في الكلام : المحشرة والترديد ، وفي الأكل : الإكثار في تخليط . تقول : رجل ثر ثار " وامرأة ثر ثارة " وقوم ثر ثارون ؟ وروي عن الني ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : أبغضكم إلى الشر ثارون المنتقيم في ون المحلم تكلشاً وخروجاً عن الخين يكثرون الكلام تكلشاً وخروجاً عن الحق . وبناحية الجزيرة عين غزيرة الماء بقال لها : الشر ثار والشر ثار : نهر بعينه ؛ قال الأخطل :

لَعَمْري! لقد لاقت سُلَيْم وعامره، على جانب الشر ثار ، رَاغِية البَكْرِ

وثَـرَ°ثارُ : واد معروف . وثـرَ اثـر ُ : موضع ؛ قال الشماخ :

وأَحْمَى عليها ابنا تُرمَيْع وهَيْثُم مُ مُشَاشَ المَراضِ ؛ اعْتادها مِن ثَرَاثِر

والشَّرْ ثَنَرَةُ : كَثَرَةُ الأَكُلِّ وَالْكَلَامِ فِي تَخْلِبُ وَتَرْدِيدُ ، وَقَدْ ثَنَرْ ثَنَرَ الرِجُلُ ، فَهُو ثَنَرْ ثَا مَهْذَارْ .

وثر الشيء من يده يَثُرُهُ ثَرَّ وثَرَّ ثَرَةً بَدَّدَهُ . وحكى ابن دريد : ثَرَّ ثَرَهُ بَدَّدَه ، و يَخْصُ اليد .

والإثرارة : نبت يسمى بالفارسة الزريك ؛ عن أ حنيفة ، وجمعها إثرار . وترَّرُّت المكان مَّ ثَرَّ بِنَهُ أَي نَدَّ بِنَهُ .

وشركير"، بضم الناء وفتح الراء وسكون الياء: موض من الحجازكان به مال لابن الزبير له ذكر في حديثه. ثعو : النَّعْرُ والنَّعْرُ والنَّعَرُ ، جميعاً: لـتَّى عزج مر أصل السَّمْرِ ، يقال إنه سَمَّ قاتل ، إذا قطر في العج منه شيء مات الإنسان وجعاً . والنَّعَر : كثر

التا ليل .
والشّعرُ وو : تَسَمَرُ الدّوْ نَوْنَ وهِي شَجْرَةً مَرةً
ويقال لوأس الطّثرُ ثُنُوثِ ثُعْرُ وُورُ كَأَنَّهُ كَمَرَهُ
وقيل الرجل في اعلاه . والشّعرُ وو : الطّرْ ثُنُوثُ وقيل : طَرَ فَهُ ، وهو نبت يؤكل ، والشّعاريرُ النّاليل وحَمَّلُ الطّرّاثيث أيضاً ، واحدها ثنُعرُ وو .
النّاليل وحَمَّلُ الطّرّاثيث أيضاً ، واحدها ثنُعرُ وو .
وفي حديث جابر عن النبي ، صلى الله عليه وسلم .
أنه قال : إذا مُيز أهل الجنة من النار أخرجوا قد امتُحرِشُوا فَيَلُقُونَ فَي نهر الحياة فيخرجون بيضًا مثل النّعادير ، وفي دواية : يخرج قوم من النار فينبتون كما تنبت الثعادير ؛ قبل : الثعادير في هذا المنادير المنادير في هذا المنادير في المنا

الحديث دؤوس الطرائيث تراها إذا خرجت من الأدين بيضاً شبهوا في البياض بها . وقال ابن الأثير : الثمارير هي القشاء الصفاد شبهوا بها لأن القثاء ينمي سريماً . والشُّمرودان : كالحسَسَتَيْن يكتنفان 'غرْمُول الفرس عن يمين وشال ، وفي الصحاح :

يكتنفان القتب من خارج، وهما أيضًا الزائدان على ضَرَّعِ الشَّاةِ . والنُّعْرُ ورُ ﴿ الرَّجِـلِ الْعَلَيْظُ

ثعجو : الثَّعْجَرَةُ : انْصابِ الدمع . تُعْجَرَ الشيءَ والدم وغيره فالنَّمَنُجُرَ : صَّه فانصبُ ؟ وقبل : المُنْعَنْجِرُ السائل، من الماء والدمع ، وجَفَنْهُ أَمْتُعَنَّجِرَةُ"؛ مُبْلَئَة تُربِداً ؛ وَالنَّعَنَّجُرَ دَمَعَهُ ﴾ والنُّعَنْجَرَتِ العِينُ دمعناً ﴾ قال أمرؤ القيس حنين أدركه الموت : 'رُبُّ جَفْنُهُ مُشْعَنْجِيرٌ ﴿ وَطَعَنْهُ إِ مُسْعَنَفُوا قَ ) تبقى غدا بأنبقوا قَ ؛ والمُنْعَنَبِورَة : المَلْأَى تُفْسُ و دَكما والمُنْعَنَجِر والمُسْخَنَفُر : السيل الكثير؛ والنُعَنْجُرَتِ السَّحَابَةِ بِقَطْرُهَا والنَّعَنْجُرَ المطر نفسه يَشْعَنْجِرِ ُ النَّعِنْجَادِاً . ابن الأعرابي : المُثَنَّعَنَّجُورُ والعَرانِيَةُ وسط البحر ؛ قال ثعلب : ليس في البحر مـا يشبهه كثرة . وتصفـير المُتْعَنَجِر مُشَيْعِج ومُثَيَّعِيج ؛ قال أبن بري: هذا خطأ وصوابه 'نعَيْجِر' وتُنْعَيْجِير' ؛ تسقط الم والنون لأنهما زائدتان ، والتصغير والتكثير والجمع يرد الأشاء إلى أصولها . وفي حديث على ، رضوان الله عليه : مجملها الأخفر المنتعنجر ؛ هو أكثر موضع في البحر ماه ، والمسيم والنون زائدتان . وفي حديث ابن عباس: فإذا علمي بالقرآن في عبلم على" كَالْقُوارَّةَ فِي الْمُثْعَنْجِرَ ؛ والقَــُوارَّةُ : الفَديرِ،

ثغو : النَّعْرُ والنَّعْرَةُ : كُلُّ فُرْجَةٍ في جبل أو بطن واد أو طريق مسلوك ؛ وقال طَلْتُقُ بن عدي يصف ظليماً ور تاله :

صعل" لَجُوج" ولها مُلج ، بِهِنَّ كُلُّ تُنفُرُ وَ يَشْبِعُ ، كأنه قدامهن برج،

ابن سيده ؛ التَّغْرُ كُلُّ حَجَّوْبَةً منفتحة أو عَوْرَهُ م غيره : والنُّعْرَةُ التُّلْسَةُ ، يقال : تَكَفَرُ نَاهُمُ أَي سددنا عليهم ثلثم الجبل ؛ قال أبن مقبل :

وهم تعروا أفرائهم بمضرس وعَضْبُ ، وحارُوا القومَ حَتَى كَرُحُو عَوْ حَوْا

وهذه مدينة فيها تُنغُرْ وتُكُمُّ ، والثُّغُرُ : مَا يُسَلَّى دَانَ الحَرْبُ . والنَّغُرُ : موضعُ المَخَافَةُ مَنْ أَفَرُوجِ البُلندان ِ. وفي الحديث : فلما مر الأَجَلُ فَنَفَلَ أَهِلُ ذَلِكَ النَّهُو ؛ قال : النَّعْرِ الموضعِ الذِّي يَكُونُ حدًا فاصلًا بين بلاد المسلمين والكفار ، وهو موضع المخافة من أطراف البلاد. وفي حديث فتح قُلُبُسَارِيَّةُ : وقد تُنفَرُوا منها تَغَمُّرَةً وَاحْدَةٍ ﴾ التَّغْرَة :الثُّلُّهُمُّةُ ﴿ والتُّغْرُ : القَّمُ ، وقيل : هو أسم الأسنان كلَّهَا مِمَا دامت في منابتها قبل أن تسقط ، وقبل : هي الأسنان

> لها تُنايا أُربع حسانُ وأرْبَع ، فَتُغَرُّها كَانَ

الأسنان ؟ قال :

كلها ، كن في منابتها أو لم يكن ، وقيل: هو مقدم

حِعَلَ النَّغُرِ ثَمَانِياً ﴾ أربعاً في أعلى الفم وأربعاً في أسفله ٢ والجمع من ذلك كله ثُنغُور .

وثُنَفَرَه : كسر أسنانه ؛ عن ابن الأعرابي ، وأنشد

مَتَى أَلْقَ مَثْغُوراً على سُود تُعُروبُ أَضَعُ فُوْقَ مَا أَبْقَى الرِّياحِيُ مِبْرَدَا وقيل : 'تغيرَ وأَتَنْغِرَ دُقَّ فَمَهُ . وتُنْفِرَ العَالَامُ تُغَرًّا: سقطت أسنانه الزواضع، فهو مثفود . والنَّغَرُّ والنُّغَرُّ وادُّغَرُّ على البدل : نبتت أسنانه ؟ والأصل في انتَّفَرَ النُّتَفَرَ ، قلبت النَّاءُ ثاء ثم أَهِفْتُ ، وإنَّ شُلُتُ قلتُ اتَّغَرَ بَجِعَمَلُ الحرفُ الأَصَلَىٰ هُوَ الظاهر . أبو زيد : إذا سقطت رواضع الصبي قيل : 
شغر كنهو مشغور كنهاذا نبتت أسنانه بعد السقوط قبل : انتغر عبتشديد الشاء كواتنغر كا بتشديد التاء كوروي اثنتغر وهو افتعل من الشغر كا ومنهم من يقلب تاء الافتعال تاء ويدغم فيها الثاء الأصلية كا ومنهم من يقلب الشاء الأصلية تاء ويدغمها في تاء الافتعال كوخص بعضهم بالانتفار والانتفار البهيمة كانشد ثعلب في صفة فرس :

#### قارح قد كو" عنه جانيب ، وركاع جانب لم كيتفور

وقيل : الثُّغُرَ العُلامُ كَنِينَ كَغُرُهُ ، واتَّغُرَ : أَلْقَى تَغَمَّرُهُ ﴾ وَتُبَغِّرُ ثُهُ : كَبَيْرُتُ تُغَرِّهُ . وقال شير : الاثنّغاد ُ يكون في النبات والسقوط ، ومن النبات حديث الضحاك : أنه أولِد ً وهو مُثَّغِر ٌ ، ومن السقوط حديث إبراهيم :كانوا يحبون أن يعلشوا الصي الصلاة إذا اثنَّصَرَ ؛ الاثنَّفار : سقوط سِنَّ الصي ونباتها ، والمراد به هينا السقوط ؛ وقال شهر : هو عندي في الحديث بمعني السقوط ، يدل على ذلك ما وواه ابن المباوك بإسناده عن إيراهيم إذا 'ثغير' ، وتُتُغير' لا يكون إلا بمعني السقوط . وقال : وروي عن جابر ليس في سن الصي شيء أذا لم يَشْغُرُ ؟ قال : ومعناه عنده النبات بعد السقوط . وفي حديث ابن عَبَاسَ : أَفْتِنَا فِي دَابَةِ تَرْعَى الشَّجْرِ فِي كُورِشِ لَمْ تَـنَّاغِرِهُ أي لم تسقط أسنانها . وحكي عن الأصنعي أنه قال : إذا وقع مُقَدُّمُ الفي من الصي قبل : اتَّعُر ، بالتاه ، فَإِذَا قَلْعُ مِنَ الرَّجِلُ بِعَدُمَا 'يُسَنُّ قَبِلُ : قَدْ 'تُغْرِ ، بِالسَّاءَ ﴾ فهو مثفور . الهُجَيْسِيُّ : كَغَرَاتُ سَنَّهُ كَوْعُنْهَا . وَالنَّفَوَ : نَبِتُ ﴾ وَالنَّفَوَ : سَقَطَ وَنَبِّتَ جبيعاً ؛ قال الكبيت:

تَبَيَّنَ فَهِ النَّاسُ ، قَبَلُ التَّعَارِهِ ، مَكَارِمَ أَرْبِيَ فَوْقَ مِثْلُ مِثَالُهَا

قال شبر : انتّغارُه سقوط أسنانه ، قبال : ومز الناس من لا يَنْغَرُ أَبْداً ؛ روي أن عبد الصد بز علي بن عبدالله بن العباس لم يَنْغَرُ قط ، وأنه دخـر قبره بأسنان الصبا وما نفض له سن قط حـتى فارق الدنيا مع ما بلغ من العمر ؛ وقال المَرَّارُ العَدَوييُ : قارح منه جانب منه جانب من منه عانب من يَنْغَرُ

وقال أبو زبيد يصف أنياب الأسد :

ِسْبَالاً وأَشْنَاهِ الزَّجَاجِ مَعْنَاوِلاً مَطَلَّانَ ، ولم يَلْتَقَيِّنَ فِي الرَّأْسَ مَثْغَرَا

قَالَ : مَثْفُراً مَنْفَذاً فَأَقَـٰمَنُّ مَكَانَهِنَ مَنْ فَمَهُ ؛ يَقُولُ :

إنه لم يَتَخْرِ فَيُخْلِفَ سِناً بعد سِن كَسائر الحيوان. قال الأزهري : أصل التَّفْرِ الكَسر والهدم . وتُنَفَرُ تُ الجدار إذا هدمته ، ومنه قيل للموضع الذي تخاف أن يأتيك العدو منه في جبل أو حص : تُنقَرْ ، لانثلامه وإمكان دخول العدو منه . والتُفْرَةُ : نُقِرَ النَّحْر ، والتُّفَيْرَةُ : الناحبة

من الأوض. بقال : ما بتلك النَّعْرَة مثله . وثَنَعْرَ الْمُجَرِّ الْمُجْرِ الْمُجَرِّ الْمُجْرِ الْمُجَرِّ الْمُجْرِ الْمُحْرِ الْمُجْرِ الْمُحْرِ الْمُعْرِ الْمُحْرِ الْمُحْرِ الْمُحْرِ الْمُحْرِ الْمُعْرِ الْمُحْرِي الْمُعْرِ الْمُعْرِ الْمُحْرِ الْمُحْرِ الْمُعْرِ الْمُعْرِ الْ

الْجُنُوْجُوْ ، وَالْجُنُوْجُوْ : مَا نَتَأَ مِنْ نَحْرِهِ بَيْنَ أَعَالِي

الْفَهَدْتَيْنِ . وفي حديث عبر : تَسْتُنَبِقُ إِلَى تُغْرَّة

ثُمُنيَّةً . وحديث أبي بكر والنسابة : أمكنت من

سواء الثّنرَة أي وسط الثّنرة ، وهي نُقْرَة النحر فوق الصدر . والحديث الآخر : بادِرُوا ثُمَرَ المسجد ؛ أي طرائقه ، وقبل : ثُنغرة المسجد أعلاه . والثّنرَة : من خبار المشب ، وهي خضراء وقبل : غبواء تنضغه حتى تصير كأنها زنتبيل منكفاً بما يركبها من الورق والغيصنة ، وورقها على طول الأظافيو وعر ضها ، وفيها المنعقة "قليلة مع خضر تها ، وزَهْر تها بيضاء ، ينبت لها غصنة " في أصل واحد ، وهي تنبت في تجلد الأرض ولا تنبت في الرمل ، والإبل تأكلها أكلة شديداً ولها أدك أي تقيم الإبل

وفاضت أدمُوع العَيْن حتى كَأَنَّها أبراد القذي، من يابس التَّعْر ، يُكُمَّعُلُ أُ وأنشد في التهذيب :

فيها وتعاود أكلها ، وجبعها تنغير ٤ قال كثير :

وَكُمُلُ بِهَا مِنْ يَائِسُ النَّمْرِ مُولَعٌ ؟ وما ذاك إلا أن نَسَاهَا خَلِيلُهَا

قال : ولها رُغَبُ خَشِنْ ، وكذلك الجَمْخِمُ أي له رُغَبُ خَشِنْ ، ويُوضع الثَّغْر والجَمْخِمُ في العن . قال الأزهري : ورأيت في البادية نباتاً يقال له الثُّغَر وربما خفف فيقال ثُغُرْ ، ؟ قال الواجز :

أفانيا تتعدآ وتتغرآ ناعبا

ثفى : الثَّقَرُ ، بالتحريك : ثَـَقَرُ الدابة . ابن سيده : الثَّقَرُ السَّيْرُ الذي في مؤخر السَّرْج ، وثَـَقَرُ البعير والحبار والدابة مُثَقَلُ ، ؟ قال امرؤ القيس :

> لا حِمْيْرَيُّ وَفَى وَلَا عَدَسُ ، وَلَا اسْتُ عَيْرٍ بَجُكُمُهَا ثَنَفَرُهُ

وأَتَنْفَرَ الدَّابَةِ : عَمِلَ لَمَا تُنَفَراً أَو شَدَّهَا بِهِ . وفي الحديث: أن النيء صلى الله عليه وسلم، أمر المستعاضة

أَن تَسْتَثُغُورَ وتُلْجِمِ إِذَا غَلَبُهَا سِيلانَ الدَّمَ \* وَهُو أَن تَشُدُ \* فَرجِهَا بَحْرَفَة عريضة أَو قطتة تحتثني بهما وتُوثُونَ عَلرفيها في شيء تَشُدُهُ على وسطها فتنخع

سيلان الدم، وهو مأخوذ من تَنَرَ الدابة الذي يجعل تحت ذنبها ؛ وفي نسخة : وتوثق طرفيها ثم تربط فوق ذلك رباطاً تشد طرفيه إلى حقب تشده كما تشد الثَّفَرَ تحت ذَّنَبِ الدابة؛ قال : ومحتمل أن يكون مأخوذاً من الثَّفْرَ ؛ أديد به فرجها وإن كان أصله للساع ؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي :

> لا سَلِمُ اللهُ على سَلَامَهُ زِنْجِيةُ ، كَأَنْهَا نَعَامَهُ مُثْفَرَ أَهُ بِرِيشَتَيْ حَمَامَةُ

أي كأن أسكتيها قد أنفرنا بريشتني حماية ، والمثنار من الدواب: التي ترمي بسرجها إلى مؤخرها ، والاستفار : أن يدخل الإنسان إزاره بين فخذي ملوياً ثم بخرجه ، والرجل يَسْتَشْفِر بإزاره عنه الصراع إذا هو لواه على فخذيه ثم أخرجه بين فخذي فشد طرفيه في خجز ته ، واستشفر الرجل بتوبا إلى حجزته ، واستشفر الرجل بتوبا إلى حجزته ، واستشفر

تَعْدُو الذَّنَّابُ عَلَى مَنْ لاَ كِلابَ له ، وتَتَقِي مَرْبِيضَ المُسْتَثَثَّفِرِ الحَامِي

الكلب إذا أدخل دنبه بين فجديه حتى 'بُلْنْزِقَهُ' بِيطُنَّهُ

وهو الاستثفار ؟ قال النابغة :

ومنه حديث ابن الزبير في صفة الجن : فإذا تَحَفَّن برجال طِوال كَأْنَهم الرَّماح مُسْتَثَفِرينَ ثيابهم قال : هو أن يدخل الرجل ثوبه بين رجليه كما يفعل الكلب بذنبه .

والتُّفَرُ والتَّفَرُ ، بسكون الفاء أيضاً ، لجبي ضروب السباع ولكل ذات يخالب كالحياء للناقة

وفي المحكم: كالحياء الشاة ، وقيل : هو مسلك القضيب

فيها ، واستعاره الأخطل فبعله للبقرة فقال :

حَرَى اللهُ فيها الأَعْورَيْنِ مَلامَة ،

وفَر وَ قَ نَتَفْرَ النَّورَةِ المُتَخَاجِمِ
المتضاجم : المائل ؟ قال : إنما هو شيء استعاره فأدخله في غير موضعه كقولهم مشافر الحبش وإنما المشقر ،

للإبل ؟ وفروة: اسم رجل " ونصب الثقر على البدل منه وهو لقبه ، كقولهم عبد الله قفة وإنما خفض المتضاجم ،

وهو من صفة الثقر على الجوار ، كقولك جعر ضب خرب ؟ واستعاره الجمدي أيضاً للبرذونة فقال :

رُوكِيْدُ بِنَهُ كُلُّ البَرَادِينُ ثَنَفْرَهَا ، وقَدَّ شَرْبَتْ مِن آخَرِ الصَّيْفِ إلبَّلا واستعاده آخر فجعله للنعجة فقال :

وما عَمْرُ و الأَ نَعْجَةُ سَاجِسَيَّةُ ۗ ، تُخَرِّلُ تِحْتَ الكِبشِ ، والثَّقْرُ واردُ

ساجسية : منسوبة ، وهي غنم شامية حمر صغار الرؤوس ؛ واستعاره آخر للمرأة فقال :

نَحْنُ بَنُو عَمْرَ ۚ فِي انْتِسَابِ ، بِنْتِ سُويَدِ أَكْثَرَمَ الضَّبَابِ، جاءت بِنَا مِن تَتَفْرِهَا المُنْجَابِ

وقيل : الثَّقْر والثَّقْر البقرة أصل لا مستعار . ورجل مِثْقَرَ ومِثْقَار : ثناء قبيح ونَعَبْتُ سُوءً ، وزاد في المحكم : وهو الذي يُؤتى .

وزاد في المحكم : وَهُو الذي يُؤْتَى . تَقُو : التَّنْتَقُر : التَّرَدُّدُ والجُزَّع ؛ وأَنشد :

إذا بُليت َ يِقِرْنَ ، فَاصْبِيرْ ُ وَلَا تَتَشَقَّرْ

ئو : الشَّمَرُ : حَمَّلُ الشَّحَرِ . وأنواع المال والولد : تُمَرَّةُ القلب . وفي الحديث : إذا مات ولد العبــد

قبال الله تعالى الملائكته : قبضتم ثَنَمَرَ أَ فَوَاده ا فيقولون : نعم ؛ قبل الولد ثمرة لأن الثمرة ما ينتجا الشريال : نعم ؛ قبل الولد ثمرة لأن الثمرة ما ينتجا

الشجر والولد ينتجمه الأب . وفي حديث عمرو بن مسعود قال لمعاوية : ما تسأل عمن ذَبُلُـت بَشَرَكُه وقَطْعِت ثَـمَرَكُه » يعني نسله ، وقبــل : انقطاع

وقُطِعَتْ تُسَرَّتُهُ \* يعني نسله ، وقبِـل : انقطاع شهوته للجماع . وفي حديث المبايعة : فأعطاه صَفْقَهُ يَدهِ وتُسَرَّهُ قلبه أي خالص عهـده . وفي حديث ابن عباس : أنه أخذ بشَسَرَة لسانه أي طرفه الذي

يكون في أسفله . والشير : أنواع المال ، وجمع الشمر ثمار ، وثنمر جمع الجمع ، وقسد يجوز أن يكون الشُّمر جمع تسكر في كخشبة وخشب وأن لا يكون جمع ثماد لأن باب خشبة وخشب أكثر من باب

رِهَانَ وَرُهُنَ ؟ قَالَ ابنَ سَيده: أَعَنَيَّ أَنَ جَمِعَ الجَمِعِ قَلِيلَ فِي كَلَامِهُم ؟ وحكى سببويه فِي الشَّسَرِ ثَـَسُرَ \* \* \* \* وحكى سببويه في الشَّسَرِ ثَـَسُرَ \* \* \* ولا وجمعها تَـَسُرُ لَقَلَةً فَعُلَـةً فِي كَلامِهم ، ولم مجك الشَّسُرَ \* أَحد

غیره . والثَّیْسَانُ : کالنَّسَرَ ؛ قال الطرماح : حتی ترکت ٔ جَنابَهُمْ َ دَا بَهْجَةَ ، وَرْدُ الشَّرَى مُتَلَّسَعُ الثَّیْسَار

ورد الترى متلسع التيسار وأثنمر الشجر : خرج نمَره . ابن سيده : وتمَرَ الشجر وأثمر : صار فيه التَّمَر ' ، وقيل : الثّامر '

الذي بلغ أوان أن يُشْمِر . والمُشْمِر : الذي فيه تُمَر ، وقيل : تُمَرَ مُشْمِر لم يُنْضَحُ ، وثامِر قد نَضِج. ابن الأعرابي: أَثْمَرَ الشَجرُ إذا طلع ثَمَرُه

قبل أن يَنْضَجَ ، فهو مُشْيَرِ ، وقد ثَمَر الشَّمَرُ ، يَشْبُرُ ، فهو ثامِر ، وشَعِر ثامِر إذا أَدْوَكُ ثَمَرُهُ. وشَعِرةَ ثَمَرًاءُ أَي ذات ثَمَرَ . وفي الحديث : لا قطع في تَمَرَ ولا كَثَرَ ؛ النّمو : هو الرطب في

قطع في تسمر و در دسر ؛ السو : هو الوطب في وأس النخلة فإذا كبر فهو التسمر ، والكثير : الجُميّار ؛ ويقع الشَّمَر على كل الشَّمار ويقلب على تسمّر النخل.

وفي حديث علي عليه السلام : زَاكَيًّا نَتُبُّتُهَا نَامِراً فَرَّعُهُا ﴾ يقال : شَعِر ثامرٌ إذا أَدُوكُ تُسَرَّهُ ﴾ وقوله أنشده ابن الأعرابي :

والحبر ليست من أخيك ، ول كن قبد تغر يشامور الحِلم قَالَ: تَامَنُ هُ تَامُّهُ كَتَامِنِ الشَّبَرَّةِ ، وهو النَّضيج منه، ويروى : بآمن الحِلْم ِ، وقيل : الثامر ُ كل شيء خرج ثُمَرُهِ ، والمُثْمَو : الذي بلغ أن يجنى ؛ هذه عن أبي حنيفة ؛ وأنشد :

> تَجَنَّتُني ثامر َ جُدَّاده ، بين فنُرادَى بَرَمَ أُو تُـُوّامُ \*

وقد أخطأ في هذه الرواية لأنه قال بين فرادى فجعل النصف الأوَّل من المديد والنصف الثاني من السريع ، وإنما الرواية من فرادي وهي معروفة . والثمرة : الشجرة ؛ عن ثعلب . وقال أبو حنيفة : أرض تُسميرة كثيرة النُّمُر \* وشَجْرة كَثْيَرة ونخلة ثميرة مُشْمِرة ؟ وقيل : هما الكثيرا السُّمَر ، والجمع تُمُرُّهُ . وقال أبو حنيفة : إذا كثر حبل الشجرة أو شَمَرُ الأرض فهي تَسَمَّرًاءً . والشَّمْرَاء : جمع النَّمْرَة مِثْلُ الشَّجْرَاء جمع الشَّجَرَة ؟ قال أبو ذؤيب الهذلي في صفة نحل : تَظُلُّ على الثَّمْراء منها حوار سُّ ،

مراضيع صهب الريش ، وعب رقابها الجواوس: النحل التي تَجْرِس ورق الشجر أي تأكله، والمراضيع هنا : الصغار من النحل . وصهب الريش يريد أجنعتها ، وقيل : الشَّمْراء في بيت أبي ذوَّيب امم جبل ، وقبل : شجرة بعينها . وتُمَمَّرُ النَّبَاتُ ؛ نَعْضَ نَوَارُهُ وعَقَلَمَ تُنَمَّرُهُ ؟

رواه ابن سيده عن أبي حنيفة .

والتُّمُورُ : الذهب والفضة ؟ حكاه الفارسي يرفعــه إلى

مجاهد في قوله عز وجل : وكان له تُسُو ؛ فيهن قوأ به ، قال : وليس ذلك بمعروف في اللغة ، التهذيب :

قال مجاهد في قوله تعالى : وكان له ثمر ؛ قال : ما كان في القرآن من تُشَهِّر فهو مال وما كان من تُسَمَّر فهو من الشَّمار . وروى الأزهري بسند: قال : قال سلام

أبو المنذر القارىء في قوله تعالى: وكان له تمر ؟ مفتوح جِمع ثُمَرَةً ، ومن قرأ أيْسُر قال : مِن كُلِّ المال ، قال : فأخبرت بذلك يونس فلم يقبله كأنهما كانا عنده

سُواءً . قال : وسبعت أبا الهيثم يقول تُسَرَّة ثم تُسَرَّ ثم تُسُرُ جَمَعَ الجَمِيعِ ، وجمع الشُّبُنُ أَيَّادِ مثل مُعْتُقِ وأعناق. الجوهوي: الشَّمَرة واحدة الشَّمَر والشَّمَرات؛

والشُّهُو المال المُشهَّر، يخفف ويثقل، وقوأ أبو عمرو: وكان له تُشَرُّ ، وفسره بأنواع الأموال . وتُنبَّرَ ماله : نبًّا ه . يقال : ثـَــَر الله مالك أي كثره . وأَغْمَر الرجلُّ : كَثَرُ مَالُهُ . والعقلُ المُثَّمِينُ : عقلُ المُسلمِ ،

والعقل العقم : عقل الكافر . والتَّامر ُ: نَـو رُ الحُـبَّاضِ ، وهو أحمر ؛ قال : من علق كنامر الحساض

ويثال : هو النبم التَّمَره وحَمَّلِه . قال أبو منصور : أراد به مُعبّرة تُسَرّه عند إيناعه ؛ كما قال :

> كأنشا عُلِيقَ بِالأسدان وانع مماض وأرجوان

وروي عن ابن عباس أنه أخذ بِشَهَوْ أَ لسانه وقال : قل خيراً تغنم أو أمسك عن سوء تسلم ؟ قال شمر : بويد أنه أخذ بطرف لسانه ؛ وكذلك تُسَرَّةُ السوط طرفه . وقال أن شيل : ثُنَّـَرة الرأس جلاته . وفي حديث عس ، رضي الله عنه : أنه دق تُمَرَّة السوط حتى أُخِذَاتْ لِه ؛ مُحْفَفَةٌ ، يعنى طرف السوط . وتُسَرَّ

الساط : 'عقد' أطرافها . وفي حديث الحد" : فأتر

بسوط لم تقطع تسَرَّته أي طرفه، وإنما دقَّ عبر، رضي الله عنه " ثمرة السوط لتلين تخفيفاً على الذي يضرب به. والتَّامَرُ : اللُّتُوبِياءُ ؛ عن أبي حنيفة ، وكلاهما اسم. والتُّمير من الله: ما لم بخرج زُبْدُه؛ وقيل : التَّمير والسُّميرة الذي ظهر زُرُدُه ؛ وقبل : السَّبَرَةُ أَنَّ بَطْهِرَ الزبد قبل أن يجتمع ويبلغ إناهُ من الصُّلوح ؛ وقد تُسَرُّ السَّقَاءُ تشيراً وأَنْسَر ، وفيل : المُنْسَر من اللبن الذي ظهر عليه تَحَبُّب وزُبْد وذلك عند الراؤوب . وأَنْسُرَ الزَّائِلَةُ : اجتمع ؛ الأصعي: إذا أدرك ليُمْخُصُ فظهر عليه تَحَيُّبُ وزُبُد، فهو المُشير . وقال ابن شبيل : هو الشّبير ، وكان إذا كان مُخِصُ فرؤي عليه أمثال الحَصَف في الجلد ثم يجتمع فيصير زيدًا؛ وما دامت صفاراً فهو تسير؛ وقد تسمُّر السقاء وأثنبتر، وإن لبنك لتَعَسَنُ الثَّمَر، وقد أثنبتر عاضك ؛ قال أبو منصور : وهي تسيوة اللبن أيضاً. وفي حديث معاوية قال لجارية : هل عندك قرّى ? قالت: نعم؛ مُفرِدُ خَمَيرُ وَلَكِنَ ثُمَمِيرٍ وَحَلِيسٌ جَمَيرٍ؟ الشَّمير : الذي قد تحبب رُبده وظهرت تُسَميرته أي زيده . والجبير : المجتمع .

وابن تسبير : الليل المنتسر ؛ قال :

واني لين عبس ، وإن قال قائل ما على وعنون عبير

أواد : وإني لمن عبس مَا أَعْر. ونامر ومُشْمر " : اسمان.

ثنجر : قال أبو حنيفة : التُنْجارُ نَقْرَةُ من الأرض يدوم نداها وتنبت ، والتُنْجارَةُ إلا أنها تنبت العَضْرَس . ابن الأعرابي : التُنْجارَةُ والتُنْجارَةُ : الحَفْرةَ التي يجفرها ماء المرازِب .

ثور : ثار الشيء ثبوراً وثنوراً وثبوراناً وتنكوراً : هاج ع قال أبر كبير الهدلي :

يَأْوِي إلى عُظْهُمْ الغَرَيْفَ ، ونَسْلُمُهُ كَسُوامُ كَبْرِ الْحَشْرَمِ المُتَثَوَّرِ

وأَثَرَ ثُهُ وَهَثَرَ ثُهُ عَلَى البدل وثُوَّرٌ ثه م وثُمُورُ الْهَضَب : حِدَّته . والثَّاثُر : الفضاف ، ويقال الفضان أَهْيَجَ ما يكون : قد ثار ثائِر ُه وفارً فائِر ُه إذا غضب وهاج غضه .

ونار إليه ثنورا وثنؤورا وتتورانا : وثب .
والمثاورة أن المواثبة أ وناوره مثاورة وثوارا ؟
عن اللحاني : واثبة وساورة . ويقال : أنشظر أ حتى تسكن هذه الثورة أ ، وهي الهيج أ . وثار الدخان والغيار وثنوراً وثنوراً وثنوراً وثنوراً وثنوراً وثنوراً وثنوراً وثنوراً :

> يُثِرُنُ مَن أَكُدُرُهَا بِالدَّقْعَاءُ ، مُنْتَصِباً مِثْلَ حَرِيقِ القَصْبَاء

الأصمعي: رأيت فلاناً ثائر الرأس إذا رأيته قد اشتان شعره أي انتشر وتفرق ؟ وفي الحديث: جاه وجل من أهل نجد ثائر الرأس يسأله عن الايان؟ أي منتشر شعر الرأس قائمة '، فحدف المضاف؟ ومنه الحديث الآخر: يقوم إلى أخيه ثائراً فريصته '؟ أي منتفع الغريصة قائمها عَضباً ، والفريصة : اللحمة التي بين الجنب والكتف لا تزال ترعد من الداية ، وأراد بها ههنا عَصب الرقبة وعروقها الأنها هي التي تثور عند الغضب ، وقيل : أراد شعر الفريصة ، على حذف المضاف .

ويقال : ثارَتْ نفسه إذا جَسَّأَتْ وَإِنْ سُنْتَ جَاسَتَ ؟ قال أَبو منصور : جَسَّأَتْ أَي ادتَفعت ، وجاسَت أي فارت . ويقال : مروت بِأُرانِبَ فَأْثَرُ ثُها . ويقال : كيف الدَّبي ? فيقال : ثائر ٌ وناقر ٌ ، فالثَّائِرُ ُ ساعة ما يخرج من التراب ، والناقر حين ينقر أَي أبو منصور وغيره : يقول ثور البقر أجرأ فيقد م الشرب لتنسع إناث النقر ؛ وأنشد :

أَبَصَّرْ ثَنَي بأَطِيرِ الرَّبِال ، و كَلَّمْ تَنِي مَا يَقُولُ البَّشَرُ و كَا الدُورِ يَضْرِبُهُ الرَّاعِانَ ، وما ذَ نَبُهُ أَنْ تَعافَ البَقَرُ ?

والثُّوْرُ : السَّيِّدُ ، وبه كني عمرو بن معديكرب أبا ثَوْر . وقول علي ، كرم الله وجهه : المحا أُكِلْتُ بُومَ أُكِلَ الثُّوْرُ الأَبْيِضُ ، ؛ عني به عثان ، رضي الله عنه ، لأَنه كان سَيَّدً ، وجعله أبيض لأَنه كان أشبب ، وقد يجوز أن يعني به الشهرة ؛ وأنشد لأنس أبن مدرك الحثمي :

إنشي وفتنلي سُلَنْكَمَّا ثُمُ أَعْقِلُهُ } كَالْتُورِ بُضْرَبُ لِلْ عَافَتِ البَقَرُ عَضِيتُ لِلْمَوْ وَإِذْ بِنَكُنْ حَلِيلَتُهُ ، عَضِيتُ عَلَيلَتُهُ ، وَجُعالِما التَّقَرُ وَإِذْ بُشُكُ عَلَى وَجُعالِما التَّقَرُ

قبل : عنى الثور الذي هو الذكر من البقر لأن البقر تشمه فإذا عاف الماء عافته ، فيضرب ليود فترد معه ، وقبل : عنى بالشو و الطبعث لأن البقار إذا أورد القطعة من البقر فمافت الماء وصد ها عنه الطبعلب ضربه ليفحص عن الماء فتشربه . وقال الجوهري في تفسير الشعر : إن البقر إذا المتنعث من شروعها في الماء لا تضرب لأنها ذات لين ، وإنما يضرب الثور لتفزع هي فتشرب ، ويقال الطحلب : ثور الماء ؛ حكاه أبو زيد في كتاب المطر ؛ قال ابن بري : ويروى هذا الشم .

إنتي وعَقلي سُلَيْكاً بعدَ مَقْتَلِهِ قال : وسبب هذا الشعر أن السُليَـُكُ خَرج في تَيْمُ الرَّباب يتبع الأرياف فلقي في طريقه رجلًا من خَنْهُمَ يَشِب مِنْ الأَرْضِ . وثانَ بِهِ الدَّمْ وثانَ بِهِ النَّاسُ . أي وَتَــَبُوا عليه .

وثور البراك واستثارها أي أزعمها وأنهها. وفي الحديث: فرأيت الماء يتنور من بين أصابعه أي ينبع بقو"ة وشدة ؛ والحديث الآخر : بـل هي حُمَّى تَشُور أو تقور ، وثار القطا من منعتسه وثار الجراه ثوراً وانثار : ظهر .

وَالنُّورُ وَ عُمُرُونَ الشُّفَقِ النَّالِرَةُ فَهِ ، وَفِي الحَدْبُثِ: صَلاة العَشَاء الآخِرة إِدَّالُ سَقَطَ تَـوَّالُ الشُّفَق ، وهو انتشار الشفق ، وثنورانه حُمرته ومُعْظِمُهُ . وبقال : قد ثارَ سَنُورُ ثَيَرُورًا وثُنورَواناً إذا انتشر في الأفتَّى وارتفع، فإذا غاب حَلَّت صلاة العشاء الآخرة ، وقال في المغرب: ما لم يَسْقُطُ ثُنُورْنِ الشُّفَق ، والنُّورُ : ثُنورَ أَن الحَصْبَة ، وثارت الحَصْبَةُ بِعَلَانِ ثُبُونُوا وَثُنُوونا وَثُنُواناً وَثُنُوكَاناً : انتشرت ؛ وكذلك كل ما ظهر ، فقيد ثان يَشُور تُنوراً وتُنوراناً . وحكى اللحاني : ثار الرجل ثـورَاناً ظهرت فيه الحَصِيةُ . ويقال : ثِنُولَ قلانُ " عليهم شر" إذا هيجه وأظهره . والنُّنوورُ : الطُّحُلُبُ وما أَشْبُهُ عَلَى رَأْسُ المَاءِ . ابن سنده : والثُّورُ مَنَّا علا الماء من الطجلب والعرَّمض والفَّلْفُق ونحوه ٢ وقد ثار الطُّحُلُب تُوراً وتُورَاناً وتُورُاناً وأثراثه . وكل ما استخرجته أو محنَّه ، فقد أثر ثه إِثَارَةً وَإِثَارًا ﴾ كلاهما عن اللحباني . وتُـوَّرُثُهُ واسْتَكُرُونُهُ كَمَا تَسْتُنُو الْأَسَدَ وَالْصَّنَّةُ } وقول الأعشى:

تَكَالِثُونِ ، والجنشُ بِنَصْرِبِ طَهْرَ ، ، وما ذَنْبُهُ أَنْ عَافَتِ اللَّهِ مِشْرِبًا ؟

أراد بالجيِّي اسم راع ، وأواد بالثور هينا ما علا الماء من القِمَاسِ يضربه الراعي ليصفو الماء للبقر ؛ وقال

يقال له مالك بن عمير فأخذه ومعه امرأة من خفاجة يقال لها توار ، فقال الحَمْعَمِي : أنا أفدي نفسي منك ، فقال له السليك : ذلك لك على أن لا تنجيس بعهدي ولا تطلع علي أحدا من خثهم ، فأعطاه ذلك وخرج إلى قومه وخلف السليك على امرأته فنكحها ، وجعلت تقول له : احذر خثهم لا فقال :

وما خَنْعَمْ إلا لِنَّامٌ أَذِلَةً ، إلى الذَّلُ والإسْخاف تُنْسَى وَتَنْسَى

فبلغ الحبر أنس بن مُدُوكة الحُنعي وشبّل بن وقلادة فعالفا الحَنْمَ عبي " أوج المرأة ولم يعلم السليك حتى طرقاء ، فقال أنس لشبل : إن شئت كفيتك القوم وتكفيني الرجل ، فقال : لا بل اكفني الرجل وأكفيك القوم ، فشد أنس على السليك فقتله وشد شبل وأصحابه على من كان معه ، فقال عوف بن يربوع الحثيمي وهو عم مالك بن عبير : والله لأقتلن أنساً لإخفاره ذمة ابن عبي ! وجرى بينها أمر وألزموه دينه فأبى فقال هذا الشعر ؛ وقوله :

كالثور يضرب لما عافت البقر

هو مثل يقال عند عقوبة الإنسان بدنب غيره، وكانت العرب إذا أوردوا البقر فلم تشرب لكدر الماء أو لقلة العطش ضربوا الثور ليقتحم الماء فتتبعه البقر ؛ ولذلك يقول الأعشى :

ومَّا كَذَنْبُهُ إِنْ عَافَتِ المَاءُ بِاقِرْ ، وَمَا اَنْ يَعَافُ الْمَاءُ إِلَّا لِيُضْرَبَا

وقوله :

وإذ يشد" على وجعائها الثفر

الوجعاء :السافلة، وهي الدبر . والثفر : هو الذي يشدّعلى موضع الثّقر ، وهو الفرج ، وأصله للسباع ثم يستعار الإنسان .

ويقال : ثـَـوَّرْتُ كُـدُورَةَ الماء فَثَارَ . وأَثَـرْتُ السَّبُعُ والصَّيْدَ إذا هِجْنَهُ وأَثَـرْتُ فلاناً إذا هَبَّجْنَهُ

لأمر. واسْتَشَرَّتُ الصَّيْدَ إذا أَشَرَّتُهُ أَيْضًا. وَثُوَّرُتُ الأَمر : تَجَنَّتُه . وَتَوَّرَ القرآنَ : مجث عن معانيه وعن علمه . وفي حديث عبد الله ؛ أثيرُوا القرآن فإن فيه خبر الأولين والآخرين ، وفي رواية : علم الأوالين

والآخرين ؛ وفي حديث آخر : من أراد العلم فليتُتُورُ القرآن ؛ قال شمر : تَشُورِيرُ القرآن قراءته ومفاتشة العلماء به في تفسيره ومعانية ، وقيــل : لينتقـّـرُ عنه مئنكــً \* فرمان مرتز سره مقامته ، مقال أن عرزان،

ويُفَكِدُّرُ في معانيه وتفسيره وقراءته ، وقال أبو عدنان: قال محارب صاحب الحليل لا تقطعنا فإنك إذا حِبَّت أَثَرَّتَ العربية ؛ ومنه قوله :

يُتُوَّرُهُا العينانِ زَيدٌ ودَعْفَلُ

وأنتر ْتُ البعير أثيرُه إثارة فَثَارَ يَشُورُ وتَثَوَّرَ تَتَوَّرُواً إذا كان باركاً وبعثه فانبعث . وأثارَ الترابَ بقوائم إثارة " : بَحَثُه ؛ قال :

> يُثيرُ ويُذَرِي تُرْبُهَا ويَهَيَّكُ ، إثارَةَ نَبَاتُ الْمَواجِرِ مُخْسِسِ

قوله : نباث الهواجر يعني الرجل الذي إذا اشتد عليه الحر هال التراب ليصل إلى ثواه ، وكذلك يفعل في شدة الحر .

وقالوا : تُتُورَة رجال كَتُرُورَة رجال؛ قال ابن مقبل: وثُنَوْرَة مِن رِجَالٍ لو وأَيْنَـهُمُ ،

القُلْتُ: إحدى حراج الحرَّ مِن أَقْرُ

ويروى وثر و . ولا يقال ثر و و مال إغاهو ثر و و و مال إغاهو ثر و و ق مال إغاهو ثر و و ق مال إغاهو ثر و و ق مال فقط. و في و ق و من مال الكثير. ويقال: ثر و ق من رجال و ثبر و و ق من مال بنا المعنى . وقال ابن الأعرابي : ثمو و ق من من رجال و ثبر و ق من عدد كثير ، و ثبر و ق من

مال لا غير .

والثُّورُ':القطُّعَةُ العظيمة من الأقط ، والجمع أشوار " وَثُورًو ۗ وَ" ، على القياس.ويقال : أعطاه ثوكرة عظاماً من الأقط جمع ثنور . وفي الحديث : توضؤوا مما غَـُوت النارُ ولو من نُـورُر أقط ؛ قال أبو منصور: وذلك في أوَّل الإسلام ثم نسخ بترك الوضوء بما مست النَّاوَ ﴾ وقبل : تويد غيبل الند والقم منه ، ومَن حمله على ظاهره أوجب عليه وجوب الوضوء الصلاة. وروى عن عبرو بن معدبكرب أنه قال: أتنت بني فلان فأتوني بتُوار وقَواس وكُمَّب ؛ فالثور القطمة من الأقط، والقوس البقية من الثمر تبقى في أسفل الجُلَّة ، والكعب الكُتْلَةُ من السبن الحامس ، وفي الحديث: أنه أكلَّ أثثوارَ أَقِطِ ؛ الأثوار جبع ثكرُّر ، وهي قطعة من الأقط ، وهو لن جامد مستحجر .والتُّورُرُ: الأَحْمَقُ ؟ ويقالُ للرجلِ البليدِ الفهم: ما هُو إِلَّا تُـوُّوهُ. والثُّورُرُ: الذُّكُو مِن البقر ﴾ وقوله أنشده أبو على عِن أبي عثمان :

> أَثْنُولُ مَا أَصِيدُ كُمْ أَو تُنَوْرِينُ \* أم تمكم الجمَّاء ذات القرَّ نسَن ?

فإنِّ فتحة الراء منه فتحة تركيب ثور مع مما بعده كفتحة راء عضرموت ، ولو كانت فتحة إعراب لوجب التنوين لا محالة لأنه مصروف ، وبنيت ما مع الاسم وهي مبقاة على حرفيتها كما بنيت لا مع النكرة في نحو لا رجل ، ولو جعلت ما مع ثور اسماً ضممت إليه ثوراً لوجب مدها لأنها قد صارت اسماً فقلت أثور ماء أصيدكم ؛ كما أنك لو جعلت حاميم من قوله :

بُذَكُوني حاميم والرامع شاجر"

اسبين مضبوماً أحدهما إلى صاحبه لمددت ما فقلت حامم ليصير كيضرموت ، كذا أنشده الجباء جعلها

جِماء ذات قرنين على المُزرُء، وأنشدها بعضهم الحَسَّاء؛ والقول فيه كالقول في ويجيا من قوله :

ألا هَنَّمَا عِما لِنَفْتُ وَهُنَّمَا ، وَ وَيَحَا لِمُنْ لَمْ يُلِقُ مِنْهُنْ وَيُعَمَّا ا

والجمع أنثوار" وثيار" وثيارة" وثيوكة" وثيرًا" وثيران وثير أن على أن أبا على قال في ثير على إنه محذوف من ثيارة فتركوا الإعلال في العين أمارة لما أنووه من الألف ، كما جعلوا الصحيح نحو أجتودوا واعْتُو َنُوا دَلِيلًا عَلَى أَنَّهُ فِي مَعْنَى مَا لَا بِدُ مَنْ صَحِيَّهُ ۗ وَهُو تُنَجَاوُرُوا وَتُنَعَاوِنُنُوا ﴾ وقال بعضهم : هو شاذ وكأنهم فرقوا بالقلب بين جمع ثنوار من الحيوان وبين جمع تُنُولُو مِن الأَقْطِ لأَنْهُم يَقُولُونَ فِي تُنُولُونَ الأَقِط ثُورَة " فقط وللأُنثى ثَوْرَة "؛ قِالَ الأَخْطَلُ:

وفنراوك تنفر الثوارق المنتضاجيم

وأرض مَنْوَرَةٌ ؛ كثيرة الشَّارِانِ ؛ عِن تعلب . الجوهري عند قوله في جمع ثيرًا ﴿ : قَالَ سَيْبُويَهُ : قَلْبُوا الواو ياه حنث كانت بعد كسرة " قال : وليس هذا عطرد ، وقال المبرَّد : إنما قالوا ثيَّرَةٌ ليفرقوا بينيه وبين ثورًا الأقط، وبنوه على فعللة عمر كوه، ويقال: مردت بشيرَ أَوْ لَجَمَاعَةُ النَّوْرُو . ويقالُ : هذه ثيرًا في مُشيرَةً أي تُشيرُ الأرضِّ. وقال الله تعالى في صفة بقرة بني اسرائيل : تثير الأرض ولا تسقى الحرث ؛ أرض مِثَارَةٌ ۚ إِذَا أَثْيَرِتَ بِالسَّنِّ وَهِي الحَدَيَّدَةِ التي تَحَرَّثُ عِا الأرض. وأثار الأرض : قلكها على الحب بعدما فتعت مرَّةً، وحكي أثرُورُها على التصميح. وقال الله عز وجل: وأثارُوا الأرضَّ ؛ أي حرثوها وزُرغوها واستخرجواً منها بركاتها وأنتزال زرّعها . وفي الحديث : أنه كتب لأهل أجرش بالحبتي الذي حساء لمم للفَرَسُ والرَّاحِلَةِ والمُشْيَرَةُ وَأَرَادُ بِالمُثَيِّرَةُ بِقُر الْحَرَّثُ

لَأَمْ تَنْكُورُ الْأَرْضَ ، والنُّورُ : يُوجُ مَن يُروجِ السَّماءَ، على التشبيه . والتوو : البياض الذي في أسفل تظفر الإنسان. وثنور " : حي من تم . وبننو تنور : بَطن " من الرَّبابِ وإليهم نسب سفيان التَّوري. الجوهري : ثُورٌ أَبُو قبيــلة من مُضَرَّ وهو ثور بن عبد منَّاهُ بن أَدُّ بِنَ طَالِبِحُهُ ۚ بِنَ اليَّاسِ بِنَ مُضَّرِ وَهُمْ وَهِيطُ سَفِيانَ الثوري. وتُنَوِّرُ بناحية الحبار: جبل قريب من مكة بِسَىٰ ثُـُورٌ أَطُّعُلُ . غيره : ثُـُورُرٌ جِبَلُ بمِكَةً وَفِيهِ الغار نسب اليه تُتُورُرُ بِنُ عبد مناهُ لانه نؤله . وفي الحديث: أنه حَرَّمَ ما بين عَيْسِ إلى ثُمَوَّرِ. أَنِ الأَثْيُو قال : هما جبلان ، أما عير فجبل مغروف بالمدينـة ، وأما ثور فالمعروف أنه بمكة " وفيه الغار الذي بات فيه سيدنا وسول الله " صلى الله عليه وسلم " لما هاجر " وهو المذكور في القرآن ؛ وفي رواية قليلة ما بين عَيْسٍ وأَحُدٌ ، وأحد بالمدينة ، قال:فيكون ثور غلطاً من الراوي وأن كان هو الأشهر في الرواية والأُكثر، وقيل: أن عَيْراً جبيل بمكة ويكون المراد أنه حرم من المدينة قدر ما بين عمير وثور من مكة أو حرم المدينــة تحريماً مثل تحريم ما بين عير وثور بمكة على حذف المضاف ووصف المصدر المعذوف . وقال أبو عبيد : أهل المدينة لا يعرفون بالمدينة جبـــلا يقال له تُورِ اللهُ عَني مع كأنه وقال غيره : إلى معني مع كأنه جعل المدينة مضافة الى مكة في التحريم .

## فصل الجيم

جَأْو: جَأْدَ يَجَأَدُ جَأْداً وجُوَاداً: رفع صوته مع تضرع واستفاثة . وفي التنزيل : إذا مم تجَأُدُون ؛ وقال ثملب : هو رفع الصوت اليه بالدعاء . وجَأَد الرجل .

ا قوله « وقال أبو عبيد النع » رده في القاموس بان حداء أحد
 جائحاً الى ورا ثه جبلاً منهراً يقال له ثور

إلى الله عز وجبل إذا تضرّع بالدعاء . وفي الحديث :
كأني أنظر الى موسى له حُوّارُ الى وبه بالتلبية ؟ ومنه الحديث الآخر : فرجتم الى الصّعدَات تجنّارُ ون إلى الله وقال قتادة في قوله : إذا "هم" نجاً رُون ؟ قال : إذا هم يَجَدُّرُون ؟ قال : إذا هم يَجَدُّرُون ؟ قال : إذا هم يَجَدُّرُون ؟ قال : إذا هم يَحَرُون و وقال مجاهد : يصيحون ، وقال مجاهد : أصواتهم بالدعاء متضرّعين . قال : وجاً رَ بالدعاء إذا وهو أن يرفعو التور والبقرة يَحِنَّارُ جُوَّاراً : صاحا ، وحَارَ بالدعاء إذا لاور والبقرة يَحِنَّارُ جُوَّاراً : صاحا ، وحَارَ كِنور وهي واحد : رفعا صوتها ؛ وقرأ بعضهم : عجلًا جسداً له جُوَّار " مكاه الأخفش ؛ وغيث جُوَّر " مثل أنفر أي مُشر مُصوّت " ، من ذلك ، وفي الصحاح : أي غزير كثير المطر ؛ وأنشد لجندل بن المُثنَنَى :

يا رَبِّ رَبِّ المسلمين بالسُّورُ ، . لا تُسقِهِ صَيِّبَ عَزَّافٍ جُورًا

دعا عليه أن لا تمطر أرضه حتى تكون 'مجدية" لا نبت بها ، والصيّب : المطر الشديد ، والعَزّاف : الذي فيه رعد . والعَزْف : الصّوْت ، وقيل : غيث 'جؤر" طال نبته وارتفع . وجَأَرَ النبت : طال وارتفع، وجَأَرَت

> أَنْشُرِ الْفَهَدِي خُنُوصَة وَجَـَـدُرُ وعُشُبُ مُ إِذَا أَكَلَّتُ ، جَوَأَرُ ا

الأرض بالنبات كذلك ؛ وقال الشاعر :

وعُشْبِ جَأْرٌ وغَمْرٌ أَي كَثيرٍ . وذكر الجوهري : عَيْثُ جِورَ فِي جَورَ ، وسيأتي ذكره . والجأرُ من النبت : العَصُ الرّيّانُ ؛ قال جندل :

> وكُلُّلُتُ بِأُفَّمُوانِ مِ جَــَارِ وهذا البيت في التهذيب معرّف :

وكالت بالأقعران الجار

أوله «جوأر» كذا بالإصل ، والصواب : "جأر" .

قال بروهو الذي طال واكتهل. ورجل جَأْدُ : ضخم،

والأنثي جَأْرة " . والجائر : حَبَيْتَانُ النَّفْس ، وقد

يُجِنُّونَ . وَالْجَائِرُ أَيْضًا ﴿ الْعَصَصُ ﴾ وَالْجَائِرُ ۚ : حَرٌّ فِي

والجنبر وت والجبثورة والجنبورة عمل الفراوجة والجيبرية والتجبار : هو بعن الكيبر ؛ وأنشد الاحسر لمُعَلِّسِ بن لقيط الأُسَدِيّ بعاتب رجلًا كان والياً على أوضاخ :

فإنك إن عاديتني غضب الحص عَلَيْكَ ، وذُو الْجَيْورَةِ الْمُتَعَطَّرُفُ

يقول : إن عاديتني غضب عليك الحليقة وما هو في العدد كالحصى . والمتفطرف : المتكبر . ويروى

المتفترف ، بالتاء ، وهو بمعناه . وتَجبُّرُ الرَّجِلِّ : تَكبُّر . وفي الحِديث : سبحان ذي الجَبَرُون والمُلكَكُونَ } هو فَعَلُونَ مِن الجَبْرُ

والقَهْرِ . وَفِي الحَـٰدَيْثِ الآخُرِ : ثُمُّ يَكُونُ مُلْكُثُ وجَبَرُ وَتُ أَي عُنْدُو ۚ وَقَهَرُ ۚ . اللَّحِيانِي : الجَبِّسَانِ المتكبر عن عبادة الله تعالى ؛ ومن قوله تعالى : ولم

يكن جَسَّاداً عَصِيًّا ﴾ وكذلك قول عبسى ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام : ولم يجعلني جباوا شقيًّا ؟

أي متكبراً عن عبادة الله تعالى . وفي الحديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، حضرت المرأة فأمرهــا بأمر كَنْتَأْبُّتْ ، فقال النبي، صلى الله عليه وسلم : كَعُوهَا فَإِنَّهَا جَبَّارًاهُ أَي عَالَيْهِ مَنْكِبُوهُ . وَالْجِيَّارُكُ

مثال الفيسيَّتي : الشَّديد التَّجَبُّر . والجَّبَّارُ من المُلوك: العاتي، وقبل ﴿ كُلُ عَاتِ جَبَّانُ وَجِبِّينُ . وَقَبَلُبُ تَجَالُونُ ؛ لا تَدخُلُهُ الرَّحِيةُ . وَقُلْتُ مُ جَبًّا وَ \* ذُو كَانِ لا يقيل موعظة . ورجل حَبَّان : مُسكُّط قاهب . قال الله عز وجل : وما أنتَ عليهم بِجِبَّادٍ ﴾ أي

عُسَلَيْطٍ تَعَتَّقُهُمَ عَلَى الإِسْلَامِ . وَالْجُنَّالِهُ } الذِّي يَقْتُلُ عَلَى الْفَصِّبِ . والجُنبَّادُ : الْقَتَّالَ في غَيْرَ حَقِّ. و في التنزيل العزيز: وإذا يَطَشُّتُمْ يَطَشُّتُمْ "جَبَّادِينَ؟

وكذُّلك قول الرجل لموسى في التنزيــل العزيز : إنَّ تُويدُ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ خَبَّارًا فِي الأَرْضُ ؛ أَي قَتَّالاً بو : الجَمَّارُ : الله عز أسبه القاهر خلقه على ما أواد من أمر ونهي . ابن الأنباري : الجبار في صفة الله عز وجل الذي لا أينال ، ومنه حَجَّارُ النخل ، الفرَّاعِيْ لم أسمع

تَفَعَّالًا مِن أَفْسِل إلا في حرفين وهو حَبَّاو من

أَكْثُرُ ﴾ وقيل : الجنبَّار العالي فوق خلقه ، وفَعَّالُ مِن أَبِنية

المبالغة، ومنه قولهم : تخلة جَبَّاوة، وهي العظيمة التي

الأثير : المشهور في تأويله أن المراد بالجبار الله تعالى،

أَجْبِرْتُ ، وَدَرِّ اللهِ مِن أَدر كُتْ ، قَالَ الأزهري : جعمل حَسَّارًا في صفة الله تعالى أو في صفحة العباد من الإجبار وهو القهر والإكراء لا من جَبَرَ . ابن الاثير : وبقال جَبَرَ الحَلقُ وأَجْبَرَ هُمْ ، وأَجْبَرَ

تفوت بد المتناول . وفي حديث أبي هربرة : يا أمَّةَ الجُـبُّانَ إِنَّا أَصَافُهَا إِلَى الجِّبَارَ دُونَ بَاقِي أَسْمَاءُ اللَّهُ تَعَالَى لاختصاص الحال الى كانت عليها من اظهار العطش والبَعْنُورُ والتباهي والتبختر في المشي . وفي الحديث في ذكر النار: حتى يضع الجنبّار فيها تقدّمته ؟ قال ابن

ويشهد له قوله في الحديث الآخر : حتى يضع فيها رب العزة قدمه ؛ والمراد بالقدم أهل النار الذين قد مهم الله لها من شرار خلقه كما أن المؤمنين "قد"مه الذين قد"مهم إلى الجنبة ، وقيل : أَرَادِ بِالجِبِيانِ هِمَا المُتَمَرِدُ العَاتِي ،

ونشهد له قوله في الحديث الآخر : إنَّ السَّادُ قالت : وكتائت بثلاثة : بمن جعل منع الله إلها أآخر ، وبكل حِدَّار عنيد ، وبالمصوِّدين. والجنبَّارُ: المتكبر الذي لا يوى لأحد عليه حقًّا. يقال : جَبَّانُ بَيِّنُ الجُبُويَّة والجِبِويَّة ، بكسر الجيم والباه ، والجنبزية والجنبروي والجنبروي والجنبروي في غير الحق ، وكله راجع إلى معنى التكبر. والجَـبّارُ : العظيمُ القويُ الطويلُ ؛ عن اللحياني . قال الله تعالى: إن فيها قوماً حِبّارِينَ ؛ قال اللهياني : أراد الطول والقورة والعيظم ؛ قال الأزهري : كأنه ذهب به إلى الجَبّار من النخيل وهو الطويل الذي فات بَـد المُتناول . ويقال : رجل حَبّار إذا كان طويلًا عظماً قويًا ، تشبيهاً بالجَبّارِ من النخيل . الجوهري : قويًا ، تشبيهاً بالجَبّارِ من النخيل . الجوهري : الجَبّارُ من النخل ما طال وفات الد ؛ قال الأعشى :

َطُورِيقَ ۗ وَجِبَّارُ ۗ رَوَاءُ أَصُولُهُ ، عليه أبابِيلُ من الطَّيْرِ تَنْعُبُ

ونخلة جبّارة أي عظيمة سيسة . وفي الحديث : كثافة 'جلد الكافر أربعون ذراعاً بذراع الجبّار ؟ أراد به همنا الطويل ، وقيل : الملك ، كما يقال بذراع الملك ، قال القتيي : وأحسم ملكًا من ملوك الأعاجم كان تام الدراع ، ان سيده : ونخلة جبّارة فقيئة قد بلغت غابة الطول وحملت، والجمع حبّار ؟ قال :

فاخرات ضُلُوعها في 'ذراها ، وأَجَبُّارُ

وحكى السيراني: نخلة حبّار ، بغير هـاء. قال أبو حنيفة الجبّار الذي قد ارتقي فيه ولم يسقط كر مه ، قال: وهو أفشَى النخل وأكثر مه .

قال ابن سيده : والجنبر المتلك ، قال : ولا أعرف مم اشتى إلا أن ابن جي قال : سمي بذلك لأنه يجبر بجوده ، وليس بقوي " ؛ قال ابن أحمر :

أَسْلَمَ يُواوَثُونَ تُحْسِيْتَ بِهِ ، وانعم صاحاً أَيْهِما الْحَبْرُ

قال: ولم يسمع بالجَبْرِ المَلِكِ إلا في شعر ابن أَحمر ؟ قال : حكى ذلك ابن جني قــال : وله في شعر ابن

أحبر نظائر كلها مذكور في مواضعه . التهذيب أبو عمرو : يقال الشكاك جبر . قال : والجب الشجاع وإن لم يكن مَلِكاً . وقال أبو عمرو الجبر الرجل ؛ وأنشد قول ابن أحبر : وانعم صاحاً أيها الجبر ُ

أي أيها الرجل . والجَبَّرُ : العَبَّدُ ؛ عن كراع وروي عن ابن عباس في جبريل وميكائيل : كقولا عبد الدومن ؛ الأصمي : معنى أيسل هو الله وعبد الروبية فأضف جبر وميكا إليه ؛ قال أبو عبيد فكأن معناه عبد إيل ، وجل إيل . ويقال : جبر عبد وإيل هو الله . الجوهري : حَبْرٌ ثيل اسم ، يقال هجبر أضيف إلى إيل ؛ وفيه لفات : حَبْرٌ ثيلُ مشاا حَبْرُ صَالًا عَبْرُ عَبْلُ اللهُ يَهْلُ اللهُ اللهُ عَبْرُ تَبِيلُ مُشَالًا عَبْرُ عَبْلُ اللهُ اللهُ عَبْرُ وَانشد الأَخْفَش لكمه ابن مالك :

تشهيدنا فيها تلقى لنا من كتيبية ، بَدَ الدَّهُمُ ، إلا تَجِبْرَ ثِيلَ أَمَّامُهَا

قال ابن بري: ورفع أمامها على الإتباع بنقله مر الظروف إلى الأسباء؛ وكذلك البيت الذي لحساد شاهداً على جبريل بالكسر وحذف الهمزة فإنه قال وبقال جبريل، بالكسر؛ قال حسان:

> وجيئريل وسول الله فينا ع ورُوخُ القُدُسِ لِيسَ لَهُ كَفَاءً

وجَبْرَ يُل ، مقصور : مشال تَجِبْرَ عِلْ وَجَبْرِ يُو وجِبْرِ بن ، بالنون .

وجبري ، بالنون . والجنبر : خلاف الكسر ، جبر العظم والفقير واليتي يَجِنْرُ و جَبْراً وجبُوراً وجبادة ! عن العياني . وجبَرَّ و خَبْر المجبر كجبراً وجبُوراً والنجبر واجتبر وتجبر . ويقال : جبرات الكسير أجبر تخبيراً وجبر ثه تجبراً ؛ وأنشد :

لها رجل مجبّر ما مخبّ ع وأخرى ما بستشراها وجاح

ويقال : حَبَرْتُ العظم تُجِبْراً وجَبَرَ العظمُ بنفسه تُجِبُوراً أي انجَبَر ؛ وقد جمع العجاج بـين المتعدي واللازم فقال :

قد حَسِر الدِّنَ الإلهُ فَحَسِرُ

وَاجْتَبَرَ العظم : مثل انْجَبَر ؟ يقال : جَبَرَ اللهُ فَالاناً فَاجْتَبَرَ أَيْهِ مِنْ كَالْتُوم :

مَنْ عَالَ مِنَّا بَعِدَهَا فَلَا اجْتَبَوْ، ولا سَقَى الماء ، ولا راء الشَّجَرُ

معنى عال جار ومال ؛ ومنه قوله تعالى : ذلك أدنى أن لا تعولوا ؛ أي لا تجوروا وتميلوا . وفي حديث الله الدعاء : واجْبُرْ في واهدني أي أغنني ؛ من جَبَرَ الله مصيته أي رَدَّ عليه ما ذهب منه أو عوَّضَه عنه ، وأصله من جَبْرِ الكسر .

وقد رَرُ إِجْبَارُ : ضَدَّ قولهم قِدْرُ أَكْسَارُ كَأَنْهِم جِعْلُوا كُلْ جَزْء منه جَارِاً في نفسه ، أو أرادوا جسع قدر جَبْر وإن لم يصرحوا بذلك ، كما قالوا قدر " كَسُرُ ، وَكُنَاهُ اللَّجَانِي .

والجبَّائر : العيدان التي تشدُّها على العظم لتَحْبُرُهُ بها على استواء ، واحدتها جبارَة وجَبِيرةً .

والمُجَمِّرُ : الذي كِجْنُرُ العظام المُكسووة .

والجبارة والجبيرة: البارقة ، وقبال في حرف القاف : البارق الجبيرة أيضاً: العيدان التي تجبر بها العظام . وفي حديث علي " كر"م الله تعالى وجهه : وجبار القلوب على فطراتها ؛ هو من جبر العظم المكسور كأنه أقام القلوب وأثبتها على ما فطرها عليه من معرفته والإقرار به شقها وسعيدها . قال القتبي : لم أجعله من أجبر ت لأن

أفعل لا يقال فيه فيتعالى ، قال ؛ يكون من اللغة الأخرى . يقال ؛ كَبَرْت وأَجْبَرُتُ ، بعني قهرت ، وفي حديث خسف جيش البَيْدَاء : فيهم المُستَنبُضِرُ والمَحْبُور وابن السبيل ؛ وهذا من جَبَرْتُ لا أَجْبَرُت . أبو عبيد : الجَبائر الأسورة من الذهب

والنفة، واحدتها حِبَارة وجَبِيرة "؛ وقال الأعشى : فَأَرَّتُكَ كَفَّا فِي الحِفَا بِ ومعصمًا ، مِشْلَ الجِبَارَة

وجَسَرَ اللهِ الدينَ جَبْرًا فَجَارَ مُجَبُوراً ؛ حَكَاهَا اللهِ اللهِ اللهِ وَأَنشَدُ قُولُ العِجَاجِ :

عَدُ خَيْرَ الدِّينَ الإلهُ فَجَارِ

والجَبَرُ أَن تُعْنِي الرجل من الفقر أو تَجبُر عظمة من الكسر . أبو الهيم : جَبَرْتُ قاقمة الرجل إذا أغنيته . إن سيده : وجبَرَ الرجل أحسن اله . قال الفارسي: جبرَهُ أغناه بعد فقر، وهذه ألتي العبارتين وقد استَجبَرَ واجتبر وأصابته مصيبة لا يَجتبر ها أي لا تجبر منها .

وتَجَبَّرَ النبتُ والشجر : اخْضَرَّ وأُوْرَقَ وظهرت فيه المَشْرَةُ وهو يابس ، وأنشد اللحياني لامرى القس :

وَيَأْكُلُنَ مِنْ قَوْ لَعَاعِاً وَرَبَّهُ ، وَيَأْتُ وَرَبُّهُ ، وَيَعْرَبُونَ نَسِيصُ لَمَا الْأَكُلُ ، فَهُو نَسِيصُ

قو": موضع . واللماع : الرقيق من النبات في أو"ل ما ينبت ، والر"بة : ضر"ب" من النبات . والنسيص : النبات حين طلع ورقه ؛ وقيل : معنى هذا البيت أنه عاد نابتاً محضر" بعدما كان رعي ، يعني الر"و"ض . وتجبّر النبت والشجر النبت في بايسه الرّطنب . وتَجبّر النبت والشجر إذا نبت في بايسه الرّطنب . وتَجبّر النبت والشجر صلح قليلاً بعد الأكل . وتَجبّر الكلاّ أكل ثم صلح قليلاً بعد الأكل ، قال : ويقال للبريض ، يوماً

تواهُ مُنْتَجَبِّراً ويوماً تَبْأَسُ منه ؛ معنى قوله متجبراً أي صالح الحال . وتَجَبِّر الرجُل مالاً: أصابه، وقيل: عاد اليه ما ذهب منه ؛ وحكى اللحياني : تَجَبِّر الرجُل ، في هذا المعنى ، فلم 'بعدة. التهذيب : تَجَبِّر فلان إذا عاد اليه من ماله بعض ما ذهب .

والعرب تسمي الحُنْبُزُ جابِراً ، وكنيته أيضاً أبو جابر . ابن سيده : وجابرُ بنُ حَبَّة اسم للخبز معرفة ؛ وكل ذلك من الجَنْبُرِ الذي هو ضد الكسر .

وجابرة : الم مدينة الني، صلى الله عليه وسلم، كأنها جبرت الإعان. وسمى النبي ، صلى الله عليه وسلم، المدينة بعدة أسباه: منها الجابرة والمجبورة والمجبورة . وجبوراً وجبوراً وجبوراً الرجل على الأمر يتجبره على . وقال اللحياني: وأجسره : أكرهه ، والأخيرة أعلى . وقال اللحياني: جبره لفة تم وحدها ؛ قال : وعامة العرب يقولون: أجبره أو القضاء والقدر والحبرة أو الحكم ، يقال : أجبر القاضي الرجل على الحكم اذا أكرهه عله .

أبو الهيئم: والجنبرية الذين يقولون أجبر الله العباد على الذنوب أي أكرههم، ومعاد الله أن يُكره أحدا على معصنه إولكنه علم ما العباد . وأجبر نه : نسبته الى الحنفر ، كا يقال أكفرته : نسبته الى الحنفر ، وهو اللحياني : أجبر ت فلاناً على كذا فهو منجبو ، وهو كلام عامة العرب ، أي أكرهته عليه . وتيم تقول : جبر نه على الأمر أجبر ، جبراً وجبوداً ؛ قبال الأزهري : وهي لغة معووفة . وكان الثافعي يقول: جبر السلطان ، وهو حجازي فصيح . وقيل المجبر السلطان ، وهو حجازي فصيح . وقيل المجبر السلطان ، وهو حجازي فصيح . وقيل المجبر النافع بقول المجبر الله على المنان جيدتان : جبر نه وأجبر نه ، غير أن النعويين استحبوا أن يجعلوا جبر ت لجبر العظم بعد كسره وجبر الفقير بعد فاقته ، وأن يكون الإجبار المعظم بعد

مقصوراً على الإكثراه ، ولذلك جعل الفراه الجياد من أجبر ت لا من جبر ت ، قال : وجبائر أد يكون الجيار في صفة الله تعالى من جبر والفقر بالغيني ، وهو تبادك وتعالى جابر كل كسير وفقير وهو جابير وينيه الذي ارتضاه ، كما قال المجاج :

قد جَبَر الدين الإله فجبَر

والجَبَّرُ : خَـلافُ القَدَرِ . وَالجَبرِيَّةِ ، بِالتَّعرِيكُ : خَلافُ القَدَّرِيَّةِ ، وهو كلام مولَّد .

وحرب مُجبَالُ : لا قَوَدَ فيها ولا دِينَةَ . والجُبُهَالُ من الدَّمِ : الْمُدَرِّ : وفي الجَديث : المُتَعَدِّنُ جُبُالُ والبِشْرُ جُبُالِ والعَجْمَاءُ جُبُالُ ؟ قال :

> حَمَّمَ الدَّهْنُ عَلَيْنَا أَنَّهُ طَلَّمَتُ ، ما زَالَ مِنْنَا ، وجُنْبَاو

> > وقال تأبِّط شر" أ :

يه من نَجاء الصَّيْف بِيضُ أَفَرَّها ﴿ خُبَارُ ۗ عَلَمَ الصَّخْرِ فِيهُ قَرَاقِرَ ۗ

ونارُ إِجْسِيرَ ، غير مصروف : نار الحُمَاحِبِ ؛ حَكَاهُ أَبُو عَلَيْ عَنْ أَبِي عَمْرُو الشَّبِيانِيّ . وَجُمِّيَارُ ۖ : اَسْمَ يُومُ الثّلاناء في الجاهلية من أَسمائهم القديمة ؛ قال:

أُرَجِي أَنْ أَعِيشُ ، وأَنَّ يَوْمِي بِأُولُ أَو بِأَهْوَنَ أَو جُبَّادٍ أَو التَّالِي دُبارٍ ، فإنْ يَفُنْنِي ، فَدُولِسَ أَو عَرُوبِ أَوْ سَيْبَارٍ

الفراء عن المُفتَصَّل: الجُنبَانُ يوم الثَّلاثاء . والجُنبَانُ:

فناء الحبّان . والحِبّان : الملوك ، واحده جبّر . والجبّاب والحبّاب والحبّاب الملوك ، وهذا كما بقدام الحبّان الملك ، وهذا كما يقال هو كذا وكذا ذراعاً بذراع الملك ، وأحسه ملكاً من ملوك العجم ينسب الله الذراع . وأحسه ملكاً من ملوك العجم وجبّر وجبّر وجبّر وجبّر أوجبيرة أوجبيرة أساء وحكى ان الأعرابي : جنبار من الجبر عنى المن الحبر الذي هو خد الكسر وما في طريقه أم من الجبر الذي هو خلاف القدر ? قال : وكذلك من الجبر الذي هو خلاف القدر ؟ قال : وكذلك من الجبر الذي هو خلاف القدر ؟ قال : وكذلك من الجبر الذي هو خلاف القدر عنى الجبر الذي هو خلاف القدر عنه المنبر المختب المناوع أم نوع أم علم أم نوع أم المنبر المناوع أو لا أنه قال جنبار من الجبر الذي هو فراخ المناوع ولقلت : إنها لفة في الجنبار الذي هو فراخ المناوع أو عنف عنه ، ولكن قوله من الجبر المنبر المنه ثالث المناوع أو المنه أعلى . والمن قوله من الجبر المنه تعريح بأنه ثلاثي ، والله أعلى .

جان ؛ ورق جائر " : واسع .

وثَجَرَّ الشيءَ ! وَسَعَهُ وَانشَجَرَ المَاءُ : صَار كَثْيراً. وَانشُجَرَ اللهُ : صَار كَثْيراً. وانشُجَرَ الدَّمُ : خرج دُفَعَاً ، وقبل : انشُجَر كانفُجَر ؟ عن ابن الأعرابي ، فإما أن يكون ذهب إلى تسويتها في المعنى فقط " وإما أن يكون أواد أنها سواء في المعنى ، وأن الثاء مع ذلك بدل من الفاء .

وثُوْرَةُ الوادي: حيث يتفوق الماء ويتسع، وهو معظمه. وتُنجُرَّهُ الإنسان وغيره: وسلطه، وقيل: مُجْسَمَعُ أعلى جسده، وقيسل: هي اللَّبَةُ وهي من البعير السَّمَالَةُ .

وسهم أَنْجَرُ : عريض واسع الجَرَّح ؛ حكاه أبو حنيفة ؛ وأنشد الهذلي وذكر رجلًا احتمى بنبله :

وأَحْصَنَهُ ثُنْجُورُ الطُنْبَاتِ كَأَنَّهَا، إِذَا لَمْ يُعَيِّبُهِمَا الْجَنْفِيرُ ، جَحِيمُ

وقيل : سهام تُنجَرُ غلاظ الأُصول قصاد . والنُجْرَة : القطاعة المتقرَّقة من النبات .

والتَّحِينُ : تُنْقُلُ عَصِيرِ العنبِ والنبر، وقبل: هو يُقلَّ التَّ مَنْ النَّ الذَاعِمِ

التبر وقشر العنب إذا عصر .

و تُتَجَرُ النَّمَرَ : خَلَطُهُ بِيُتَجِيرُ البُّسْرِ. وَثَنَجْرُ : مُوضَعَ قريب من نجران ؟ من تذكرهٔ أبي علي ، وأنشد : مَنْ الدِّن مِنْ عَلَمْ اللَّهِ مَنْ أَسْرُكُمْ مَنْسُلُمُهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْسُلُمُهُ اللَّهِ اللَّهِ عَل

هَيْهَاتَ ، حَتَّى عَدَوْا مِنْ ثَبَجْرَ مَنْهَلَهُمَ الْمُعْلِمُ مَنْهَلُهُمَ الدِّبِكُ فَاحْتَمَلُوا

جمله اسماً للبقعة فترك صرفه . ومكان جَشُرُ : فيه ترابُ مخالطه سَبَغُ .

جعو : الحُـُحُرُ : لكل شيء يُحْتَفَرُ في الأرض إذا لم يكن من عظام الحلق. قال ابن سيده : الجُـُحُرُ كل شيء تَحْتَفِرُه الهَوامُ والسباع لأنفسها، والجمع أَجْحالُ

> وجيحرَّهُ ؛ وقوله : مُقَيِّضاً نَفْسِيَ فِي طُمَيْرِي ، تَجَمِنُعَ القُنْفُـدِ فِي الجُحَيْرِ

فإنه يجوز أن يعني به شوكه ليقابل قوله مقبضاً نفسي في طميري ، وقد بجوز أن بعني جُنفره الذي يدخل فيه ، وهو المسَجْعَر'.ومَجاحِر' القوم : مسكامِنْهُمْ. وأَجْعَرَ وْفَانْجَعَر:أدخله الجُنعْرَ فَدَخَله.وأَجْعَرْ ثَهُ أي ألجأته إلى أن دخل جُعرُهُ . وجَعَرَ الضَّا الْ دخل جُعْرَهُ . وأَجْهَرَهُ إلى كذا : ألجأه . والمُتعْجَرُ : المضطرُ المُلْمَةُ ؛ وأنشد :

تجمي المُجْمَرِينا ويقال: جَمَرَ عنا خَيْرُكَ أَي تَخَلَّفَ فَلَم يُصِينا. واجْتَحَرَ لنفسه جُحْرًا أَي اتخذه. قال الأَزْهِرِي:

واجتبَصَرَ انفسه جُحْراً أي اتخذه . قال الأزهري : ويجوز في الشعر جَحَرَت الهناة في جِحَرَتها . والجُعُران : الجُعُر ، ونظيره : جثت في عُقْب الشّهْر وفي عُقبانه . وفي الحديث : إذا حاضت المرأة حرم الجُعُران ؛ مروي عن عائشة ، وضي الله عنها ، وواه بعض الناس بكسر النون على التثنية يريد الفرم والدير . وقال بعض أهل العلم : انما هو الجُعُران ، بض النون ، اسم التُبُل خاصة ؛ قال ابن الأثير : هو أسم للقرح ، بزيادة الألف والنون ، تميزاً له عن غيره من الحِحَرة ، وقبل : المعنى أن أحدهما حرام قبل الحيض ، فإذا حاضت حرما جميعاً . والجَواحِر : المحتفية عن الوحش وغيرها ؛ قال امرؤ القيس : المحتفية عن الوحش وغيرها ؛ قال امرؤ القيس : المحتفية عن الوحش وغيرها ؛ قال امرؤ القيس :

فَأَلْحَقَنَا بِالنَّهَادِيَاتِ ، وَدُونَهُ ۚ حَوَاتُهُ ۚ حَوَاتُهُ ۚ حَوَاحِرُهُمَا ، فِي صَرَّةً لِمْ تَنَزَّبُلُ ِ

وقيل : الجاحر من الدواب وغيرهـــا المتخلف الذي لم يلحق .

والحَصْرَةُ ، بالفتح : السنة الشديدة المجدبة القليلة المطر ؛ قال زهير بن أبي سلمى :

إذا السُّنَّةُ الشَّهْبَاءُ بِالنَّاسِ أَجْعَفَتْ ، وَنَالَ كُورَةُ الأَكْلُ

الجَمْرَةُ : السّنَةُ الشديدة لانها تَجْمَرُ الناسَ في الجَمَرَةُ الناسَ في الجَمَرَةُ الناسَ في البيت. البيقاء البيقاء الكثرة الثلج وعدم النبات. وأجْمَعَنَتُ : أَضَرَّتُ بهم وأهلكت أموالهم . ونال المقاد وجمر الفيالة » من باب منه كما في القادوس .

كرام المال يعني كرائم الإبل ، يريد أنها تنجروتؤكا لانهم لا يجدون لبناً يغنيهم عن أكلها . والجَحَرَةُ السَّنَةُ التِي تَجْحَرُ الناسَ في البيوت ، سميت جَحَرَةُ لذلك . الأزهري : وأَجْحَرَتُ نُحُومُ الشّاء إذا قطر ؛ قال الراجز :

إذا الشَّنَّاءُ أَجْمَرَتْ نُجُومُهُ ﴾ والشُّنَّاءُ في غيرٍ ثرَّى أَرُومُهُ

وجَحَرَ الربيع إذا لم يصبك مطره . وجَحَرَ ت عينه عارت . وجَحَرَ ت عينه عارت . وفي الحديث في صفة الدَّجال : ليست عين بناتئة ولا جَحْرًاء؛ أي غائرة مُنْجَحَرَة في نُقْرَ تُها وقال الأَزهري : هي بالحاء المعجمة ، وأنكر الحاء وسنذكرها في موضعها . وبَعِير جُمَارِيّة " : مجتمع الحَدَى .

والجَعْرَ مَنَهُ: الضّيقُ وسُوءُ الحُمْلَقِ ، والمِم زائدة، وجَعَرَ فلانُ : تأخر ، والجِواحِرُ : الدُّواخل في الجِعرَةِ والمُسَكَامِنِ ،وجَعَرَتِ الشّيسُ لِلْغُيُوبِ، وجَعَرَتِ الشّيسِ إِذَا ارتفعت فأَزْيِ الطَلُّ .

جعدو : الجَعَدَرُ : الرجل الجَعَدُ القَصِيرُ ، والأُنش حَمَدُرَةً م والامم الجَمَدُرَةُ . ويقال : جَمَدُرَ صاحبَه وجَمَدُ لَهُ إذا صرعه . وجَمَدُرُ : امم رجل.

جحثمر : الجُماشِرُ : الضَّغَمُ ؛ وأنشد في صفة إبل لبعض الرُّجَانِ :

تَسْتُلُّ مَا تَحْتُ الْإِذَارِ الحَاجِرِ ، بِمُقْنِعٍ مَن وأُسِهِ جُعَاشِرِ قال : والمُنْقْنِعُ مَن الإبل الذي يوفع وأسه وهو كالحِلْقَةِ والرأسُ مُقْنِعٌ . أبو عبيدة : الجَحشَرُ من صفات الحِيل ، والأنثى جَعْشَرَةٌ ، قال : وان

سُنْتُ قَلْتَ جُعَاشِرٌ ، والأَنْشُ جُعَاشِرَةُ ، وهو الذي في ضلوعه قِصَرُ ، وهو في ذلك مُجْفِر كَإِجْفَارِ الجُنُّرُ شُمْعٍ ، وأَنشد ،

جُمَّاشِرَة صَنْمُ طَمِرً كَأَنَّهَا عُقَابُ ، زَفَتُهَا الرِّبِحُ ، فَتَخَاءُ كَاسِرُ قال: والصَّنَّمُ والصَّنَمُ الذي شَخَصَتُ محاني ضلوعه حتى

ساوت بمنه وغَرضَت شهوته ، وهو أَصْتُمُ العظام ، والأَنثَى صَنْمَةُ العظام ، والأَنثَى صَنْمَةُ . ابن سيده : الحِمَثَرُ والجُمُّعاشِرُ والجُمُّعاشِرُ الحَمَّلُ الحَمْسُمِ العَبْلُ . المفاصل ، وكذلك الجُمَّاشِرَةُ ؛ قال :

جُمَّا شِيرَ أَهُ هِمْ ، كَأَنَّ عِظَامَهُ عَوَاثِمْ كَسُرِ ، أَو أَسِلُ مُطَهَمُ وجَحْشَرَ : المُمْ

جِحَنَابِو : الفراء : الجِيمِنْبادُ : الرجلُ الصَّحْمُ ؛ وأنشد:

فهو حيحنبار مُسِينُ الدَّعْرَمَةُ جغو : حَخرَ الفرسُ جَخَرَ : امتلاً بطنه فذهب

نشاطه وانكسر . وجَغِر الفرس الجَغَر ا : جَزع من الجوع وانكسر عليه . ورجل جَغِر " : جبان أكل" ، والأنش جَغِر " . وجَغِر جوف البشر ، بالكسر : السع ، وتجغيرها : نوسيعها ، وأجغر فلان إذا وسع وأس بثره . وأجغر إذا أنتبع ماء كثيرا في غير موضع بثر . وأجغر إذا تؤوج جغراء ، وهي الواسعة . وأجغر إذا غسل دبره ولم ينتقها فيمي نتنه . الجوهري : الجنغر " ، بالتعريك ، الانساع في البش . وجنعر البئر يَجْعَرهما جنعراً وجنعرها : في البش . وجنعر البئر يَجْعَرهما جنعراً وجنعرها : وسعها . والجنعر " وقال اللحياني : الجنعراء من النساء واسعة البطن . وقال اللحياني : الجنعراء من النساء واسعة البطن . وقال اللحياني : الجنعراء من النساء

قوله را جغر الفرس به هذا والذي بعده من باب فرح ، وقوله
 وجغر البئر النع من باب منع كما في القاموس .

المُنْتَنَةُ التَّفَالَةُ . وفي الحديث في صفة عين الدجال : أَغُورَ وَ مطبوسُ العين ليست بِناتِشَةٍ ولا تَجفُرا لَهُ ؟ قال . . . . الذَّ تُمَا الله في أصر وا مُصر مُن أَنْ مُصر وا مُعرف و ومنه

قال: يعني الضّنْقَة التي فيها غَنْصُ ورَمَصُ ؟ ومنه قيل للمرأة تجفّرا الله إذا لم تكن نظيفة المكان ؟ وروي بالحاء المهملة ، وهو مذكور في موضعه ؟ وقال الأزهري : هي بالحاء وأنكر الحاء . ابن شيل : الجَنْفَرُ في الغنم أن تشرب الماء وليس في بطنها شيء فيتنخضّخض الماء في بطونها فتراها

تحضرة خاسفة ا ؛ وقال الأصعي في قوله :

ببطث يعد و الذكر و الذكر و الذكر من الحيل لا بعدو الا إذا كان بين الممتلىء والطاوي ، فهو أقل احتالاً للمحمّر من الحلاء ، والذكر إذا خلا بطنه الكنس وذهب نشاطه . والحاضر : الوادي الواسع . وتجمّر الحوض إذا تَقلَّق طينه وانفجر ماؤه . الأزهري : والحُخرة تصفير الحَخرة ، وهي تَقَمّ تبقى في القندودة إذا لم تنق .

جغدو: ان درید: الحَخْدُرُ والجَخْدَرِيُّ الضَّخْمُ. جدو: هو جَدیرِ بُکدا ولکندا أَي خَلِيقُ له ، والجمع جَدیرُونَ وَجُدَرَاءً ، والأَنثي جَدیرَ قُ . وقبه جَدَرُوَ جَدارَة ، وإنه لمَحْدَرَة أَن يَفْعَل ، وحَدَلك الاثنان والجمع ، وانها لمَنْجُدَرَة مُ بَدَلك وبَأَن تَفْعَل

ذلك ، وكذلك الاثنشان والجمع ؛ كله عن

اللحياني . وعنه أيضًا : إنه عُلِيرِ أن يفعل ذلك

وإنها لجنديران ؛ وقال زهير : حَديرُونَ يُوماً أَنْ يَنَالُوا فَيَسَتَعَلَمُوا

ويقال الممرأة : إنها لجكدير أن تفعل ذلك وخليقة ، ‹ قوله « خاسفة » كذا بالاصل بالسين الجملة والفاه أي مهزولة ؛ وفي القاموس خاشمة بالمعجمة والعين . وانهن جَدْيِرَاتُ وجَدَائِرُ ؛ وهذا الأمر مَجْدُوَهُ لَا لَكُ وَمَجْدُرَهُ مَنهُ لَذَلِكُ وَمَجْدُرَةُ مَنهُ لَلْ وَمَجْدُرَةُ مِنهُ لَا يَعْمَلُ كَذَا أَي هو جَدْيِرٌ بَعْمَلُه ؛ وأَجْدُرْ بِهِ أَنْ يَعْمَلُ ذَلِكَ . وحكى اللحياني عن أَبِي جعفر الرَّوَاسي : إنه لمَجْدُورُ أَن يَعْمَلُ ذَلِكُ ، جاء به على لفظ المفعول ولا فعل له . وحكى : ما رأيت من جَدَارته ، لم يزد على ذلك .

والحُدُرِيُ والجَدَرِيُ ، بضم الحَم وفتح الدال وبفتحها لفتان : قُرُوح في البدن تَنفَظُ عن الجلد مُسْتَلَئَة ماءً ، وتَقَلَّعُ ، وقد جُدُر جَدُراً وجُدُر ، وحكى اللحاني: جَدُر بَعْدَر بَعْدَر بَعْدَر أَ . وأدض مَجْدَرَ ، ذات جُدَر بَعْدَر أَ . وأدض مَجْدَرَ ، ذات جُدَر بَعْد رُ أَ جَدَراً . وأدض مَجْدَرَة : ذات جُدَر بَعْد رُ أَ جَدَراً . وأدض مَجْدَرَة : ذات جُدَر يَ بَعْد رُ أَ جَدَراً .

والجدر والجدر : سلع تكون في البدن خلقه وقد تكون من الضرب والجراحات، واحدتها جدرة وجدرة ، وهي الأجدار . وفيل : الجدر إذا التنعت عن الجلد وإذا لم ترتفع فهي ندب ، وفيد يدعى الجدر ندب أ . وفيل بدعى الجدر ندب أ . وقال اللحاني : الجدر السلع تكون بالإنسان أو البير الناتية ، واحدتها جدرة . الجوهري : الجدرة خراج ، وهي السلعة أ والجمع جدر " ؛ وأنشد ان الأعرابي :

يا قاتل الله 'دفيلًا دا الجدر

والجُدُدُ : آثَارُ ضرب موتفعة على جلد الإنسان ، الواحدة جُدُوءَ من قال الجُدُرِيُ نَسَبَه إلى الجُدُر ، ومن قال الجَدَري نسبه إلى الجَدَر ؛ قال ابن سيد : هذا قول اللحياني ، قال : وليس

 ١ قوله « والجدري» هو داء معروف يأخذ الناس مرة في النمو غالباً . قالوا : أول من عذب به قوم فرعوث ثم يقي بعدهم ، وقال عكرمة:أو ل جدري ظهر ما اصيب به أبرهة، أفاده شارح

بالحسن.

وجدر طهر وجدرا: ظهرت فيه جدر . والجدر المعيد السلامة وضواة . ابن الأعرابي جدرة ومن الإنسان سلامة وضواة . ابن الأعرابي المحدرة ومن الإنسان سلامة وضواة . ابن الأعرابي المحدرة الور مسة في أصل لحي البعير يسقيها عرق في أصل لحي البعير يسقيها عرق في أصلها نحو السلمة بوأس الإنسان . وجمل أجدر وناقة حدراء . والجدر : ورم يأخذ في الحلس وشاة جدراء : تقواب جلاها عن داء يصيبها وليس من جدري . والجدر : انتبار في عنق الحماد ووي من آثار الكدم ، وقد حدرت عنقه جدوراً وفي التهذيب : جدرت عنقه جدوراً إذا انتبرت وأنشد لرؤية :

أو جادر اللَّيْسَن مَطُويُ الْحَنَقُ

ابن بُوْرُج : جَدِرَتْ بِـَدُه تَجْدُرُ وَنَفِطَتَ وَمَجِلَتُ ، كُل ذَلِكَ مَفْتُوحٍ ، وهي تَمْجَلُ وَهُ المَجْلُ ؛ وأنشد :

إنتي لتساق أمَّ عَمْرُ و سَجْلا ، وإن وجَدَّتُ في يَدَيُّ مَجْلا

وفي الحديث : الكَمَّاةُ بُدُويُ الأَرض ، شبه بالحُدَدِيُ ، وهو الحب الذي يظهر في جسد الصو لظهورها من بطن الأَرض ، كما يظهر الجُدُرِيُ من باطن الجلد ، وأراد به ذمّها . ومنه حديث مسرُوق : أنبنا عدالله في مُحَدَّرِينَ ومُحَصَّبِينَ أي جماعة أصابهم الجُدَرِيُ والحَصْبَةُ . والحَصْبَةُ : شبُ الحَدْرِي يظهر في جلد الصغير .

وعامر ُ الأَجْدَارِ : أَو قبيلة من كَلْنبِ ، سبي بذلك لِسلَّع كَانت في بدنه .

ُوجَدَرً النَّابْتُ والشَّجَرِ وجَدَرً جَدَارَةً وجَدَّرً

وأَجْدَرَ : طلعت وَوْسِه فِي أُوسُل الربيع وَذَلَكَ بِكُونَ عَشْرًا أَوْ نَصْف شهر ، وأَجْدَرَتِ الأَرْضُ كَذَلُكُ. وَقَالُ الربيع وَقَالُ اللّهُ وَجَدَّرَ الشّجرُ وَجَدَّرَ إِذَا أَخْرَج قُره كَالْحِيشُ ، وقال الطرماح : وأَجْدَرُ مَنْ وَادِي نَطَاةً وَلَيْعُ مُنْ وَادِي نَطَاةً وَلَيْعُ مُنْ وَادِي نَطَاةً وَلَيْعُ مُنْ وَادِي نَطَاةً وَلَيْعُ مُنْ وَادِي نَطَاةً وَلَيْعُ مُنْ

وشجو جدّر . وجدر العر فيج والشّام يَجد له إذا خرج في كُعُوبه ومُتَفَر ق عيدانه مثل أظافيو الطير . وأجد ك الوليع وجادك : اسبر وتغير ؟ عن أبي حنيفة بعني بالوليع طليع النخل والجدرة أن الحبّية من الطلع وجد ك العنب : حاد حبه فوية النّفض . ويقال : جدر العنب م يحدر أ يحدر أ الكر م يحدر الكرا الكرا م يحدر الكرا م يعدر الكرا م يحدر الكرا الكرا م يحدر الكرا الكرا م يحدر الكرا الكرا م يحدر الكرا الكر

والجدرة ، والجمع جدر والجديرة : زرّب الغنم من حجاوة ، والجمع جدر والجديرة : زرّب الغنم والجديرة : زرّب الغنم والجديرة : زرّب الغنم والجديرة : كنيف البيت مشل الحصرة يجمع من الشجر ، وهي الحظيرة أيضاً والحظار : ما خطر على نبات شجر ، فإن كانت الحظيرة من حجارة ، وإن كان من طبن فهو جدار . والجمع حدر " ، وحد وان على مثل بكان وبكان المحدود : وهو الجمع مثل بكان وبكان ، وعدر الله بن عمر أو غيره : وهو الشويت المحم يضحك جدور البيت ؛ يجوز أن يكون أشتويت المحم يضحك جدور البيت ؛ يجوز أن يكون جدور المحدد : والصواب

وله و مثل بطن ويطنان ← كذا في الصحاح، ولمل التمثيل : اغا
 هو يين جدران ويطنان فقط لقطع النظر عن المفرد فيها. وفي
 المصاح: والجدار الحائط والجمع جدر مثل كتاب و كتب والجدر
 لفة في الجداز وجمعه جدران

عندي تضعك جُدُّرُ البيت ، وهو جمع جدار ، وهذا مَثَلُ وَإِنَّا يُرِيدُ أَنَّ أَهْلِ الدَّالِ يَفْرِحُونَ . الْجُوهُرِي : الجَدَّرُ وَالْجِدَارُ الْحَالَطُ . وجَدَّرَ هُ يَجْدُّرُ وَجَدَّرًا اللَّهِ حَوَّطه . وأَجْتَدَرَهُ : بناه ؛ قال رؤية :

كشييد أعضاد البياء المُجتَدَّدُ وَجَدَّدُهُ : وَقُولُهُ أَنشُدهُ ابنَ الأَعْرَائِي : وَجَدَّدُهُ وَ الْمُجْدَرِ وآخَرُونَ كَالْمَائِيرِ الجُثْشِرِ ، كَانْتُهُمْ فِي السَّطْحِ ذِي المُجَدَّدِ إِمَّا أَدَادَ ذِي الْحَالَطُ المُجدَّدُ ، وَجَدَّدُ مِجْوَدُ أَنْ يَكُونَ

أُراد ذي التجدير أي الذي ُجدّر وشُيِّد َ فأقام المُفعّل مقام المُفعّل ، أنشد مقام النّفعُـل ؛ أنشد سيبويه :

إنَّ المُوَقَّى مِثْلُ مَا لَقَبِتُ أَى إن التوقية .

وجَدَرَ الرجلُ : تواری بالجِداں ؛ حکاہ ثعلب ، وأنشد :

إن صيخ بن الزابير فأرا في الرّضم ، لا يَشْرُكُ منه حجّرا إلا ملاه حنطة وجدرا

قال : ويروي حشاه . وفأن : حفر . قــال : هــذ سرق حنطة وخبأها .

والجدَّرَةُ : كَمِيُّ مِن الأَزِهِ بَنَوْا جِدَانَ الكَعِبَ فَسُمُّوا الجَدَرَةُ لَذَلكَ . والجَدَّرُ : أَصَلُ الجِدَانِ . وفي الحديث : حتى يبلغ الماء تَجَدَّرَهُ أَي أَصَلَهُ ، والجمع بُجدُورٌ ، وقال اللحاني : هي الجوانب ؛ وأنشد :

تَسَعْنِ مَذَانِبَ قد طَالَتَ عَصِيغَتُهَا ، جُدُورُها مِن أَتِي ُ المَـاء مَطَّـبُومُ قَـالَ : أَذِر مطبوعاً لأَنه أَواد ما حول الجُدُورِ ولولا ذلك لقال مطبومة . وفي حديث الزبير حين اختصم هو والأنصاري إلى النبي ، صلى الله عليه وسلم، في سيُول شراج الحراة : استى أدضك حتى يبلغ الماة الجدار ، وفي دوابة : قال له احبس الماء حتى يبلغ الجدار ، وفي دوابة : قال له احبس الماء حتى يبلغ الجدار ، وفيل : هو لفة في الجدار ، ودوي الجدار ، وبيل : المن م جمع جداد ، ويوى بالذال ، ومنه قوله الماشة ، دضي الله عنها : أخاف أن يدخل قالموبهم أن أدخل الجدر في البيت ؛ يويد الحجر كما فيه من أصول حافظ البيت . والجدر : الحواجز التي من أصول حافظ البيت . والجدر : الحواجز التي ين الدار المسكة الماء . والجدر ، مكان قد بني حواليه جدار " ، الليث : الجدير ، مكان قد بني حواليه بحدور " ، قال الأعشى :

وبَبْنُونَ فِي كُلُّ وَادْ جَدِيرًا

ويقال للعظيرة من صغر: جَدْيِرَةُ . وجُدُورُ المنب: حوائطه ، واحدها جَـدُورُ . وجَـدُورُ الله الكَظَامَة : حافاتها ، وقيل : طن خافتها .

والجدّر : نبات ، واحدته جدّرة . وقال أبو حنيفة : الحَدُّو كَالحَلْمَةُ غَيْرِ أَنهُ صَغِيرَ يَشَرَ بَثّلُ وهو من نبات الرمل بنبت مع المسكّر ، وجمعه جُدُور " ؟ قبال العجاج ووصف ثوراً :

أمستى بذات الحاذ والجدور

النهديب : الليث : الجَدَّرُ ضرب من النبات، الواحدة جَدَّرَةُ مُ عَالَ العجاج :

مَكُورًا وجَدُّرًا واكْتَسَى النَّصِيُّ قال: ومن شجر الدَّقِّ ضروب تنبت في القِفاف

 ١ قوله «والجدر نبات النج» هو بكسر الجيم وأما الذي من نبات الرمل فيفتحها كما في القاموس.

والصَّلَابِ ، فإذا أطلعت رؤوسها في أول الربيع قيل : أَجْدَرَتِ الأَرْضُ . وأَجْدَرَ الشَّجَرِ ، فهو جَدُرُ ، حتى يطول ، فإذا طال تفرقت أساؤه . وجَدَرَ ، موضع بالشام ، وفي الصحاح : قرية بالشام

تنسب اليها الحمر ؛ قال أبو ذويب :

فعا إن رَحيق سَبَتْهِا النَّجَا و مِن أَذْ وِعاتٍ ، فَوَادِي جَدَوْ

وخس جَيْدُرَيَّة : منسوب إليها ، على غير قياس ؛ قال معبد بن سعنة :

ألا يا أصبَحَاني قَبْلَ لَوْمِ العَوَادِلِ ،
وقَبْلُ وَدَاعٍ مِنْ وُبَنِيةَ عَاجِلِ
ألا يا أصبَحَاني فَتَيْهَجَا جَيْدُويَةً ،
عاء سَحَابٍ ، بَسْنِيقِ الْحَقِ الْحَقِ الطّلِي

وهذا البيت أورده الجوهري ألا يا أصبيحينا ، والصواب ما أوردناه لأنه مخاطب صاحبه . قال ابن بري : والنهج هنا الحبر وأصله ما يكال به الحبر ، ويعني بالحق الموت والقيامة ، وقد قيل : إن جيدراً موضع هنالك أيضاً فإن كانت الحبر الجدرية منسوبة إليه فهو نسب قياسي .

وفي الحديث ذكر ذي الجدّر ، بفتح الجيم وسكون الدال ، مُسْرَحٌ على سنة أميال من المدينة كانت فيه ليقاحُ النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لما أغير عليها .

والجَيْدُونُ والجَيْدُونِيُ والجَيْدُوانُ : القصيرِ ، والجَيْدُوانُ : القصيرِ ، والجَيْدُونُ : القصيرِ ،

وهذا كما قالوا له دَحْدَاحَة ودِنَتَبَةُ وَحِنْزَ قَدْرَة . وامرأة جَيْدَرَة وجَيْدَرَيَّة ؛ أنشد يعقوب : ثُنَنَتْ عُنْفًا لَم تَثْنَها جَنْدريَّة

عَضَادٌ ، ولا مَكَنْنُوزَة اللهم ضَمَّزُ رُ

والتَّجْدِيرُ : القِصَرُ ، ولا فعل له ؛ قال :

إِنَّ لَأَعْظُمُ فِي صَدَّرِ الكَّسِيُّ ، على

ما كان في من التَّجَّدير والقصّر أعاد الممنيين لاختلاف اللفظين ، كما قال :

وهناد" أَيِّي من دونها النَّأْيُ والبُّعَّدُ الجوهري : وجُنْدُورْتُ الكتابِ إذا أمروت العُلَم

على ما دُوسَ منه ليتبين ، وكذلك الثوب إذا أعدت وَشْيَهُ بِعِدْمَا كَانَ ذَهِبٍ ﴾ قال : وأَظْنَهُ مَعَرُّبًا . جذر : جَذَرَ اللَّيْءَ كَيْدُنُّ مَجَدُّرًا: قطعه واستأصله.

وَجَدُورُ كُلُّ مِنْي : أَصِلُهُ . وَالْجِلَدُورُ : أَصِلُ اللَّسَانَ وأصلُ الذُّ كُو وأصل كل شيء. وقال شير : إنَّه كَشُدُ يَدُ تُجِدُونِ اللَّسَانَ وَشُدِيدٌ جُدُونِ الذُّكُونَ أَي أصله ؛ قال الفرزدق :

وَأَن كُمَرا مثل الجلاميد أَفْتَعَت أحاليلها ، حتى اسْمَأَدُّتْ جُدُورُها

وفي حديث حذيفة بن البان : نؤلت الأمانَة ُ في جَذَّر

قلوب الرجال أي في أصلها ؛ الجيَّدُونُ: الأصلُ من كل شيء ؛ وقال زهير يصف بقرة وحشية : وسامعتَيْنُ تَعْرِفُ العِنْتُنَ فِيهِما ع

إلى جَدُو مَدُ لُوكِ الكُعُوبِ مُحَدَّد يعني قرنها . وأصل كل شيء : حَذَّرُهُ ، بالفتح ؛

عن الأصعي ؛ وجذره ؛ بالكسر ؛ عن أبي عمرو . أبر عبرو : الجذر ، بالكسر ، والأصبعي بالفتح .

وقال أَن جَبِّلَةً : سَأَلَتُ أَنِ الْأَعْرَابِي عِنْهُ فَقَالَ : هُو جِنَارُ ، قِبَالُ : ولا أَقُولُ جِنَارُ ، قِبَالُ : والجنَّدُو أَصل حِسابٍ ونسَبٍ . والجنَّدُرُ : أَصلُ شَجْرُ وَنَحْوَهُ . ابن سَيْدُهُ : وَجُنْدُانُ كُلُّ شَيْءً أَصَّلُهُ ،

وجَذَرُ العُدُق ِ; مَعْرَزُها ؟ عَنْ الْعَجْرِي ؟ وأنشد؛ تَسُجُ وَقَالِينَ ماءً كَأَنَّ

عَصِيمٍ مَا عَلَى حَدْرِ السُّوالِفِ، مُغْفُرُ

والجمع جُدُور". والحسابُ الذي يقال له عَشَرَةٌ في

عَشَرَة وَكَذَا فِي كَذَا تَقُولُ ؛ مَا جَذَرُهُ أَي مَا يَبَلَغُ عَامِهِ ? فَتَقُولُ : عَشَرَةٌ فِي عَشْرَةً مَا لَهُ \* ، وَحُسِنَةً فِي خيسة خيسة وعشرون، أي فَبَحَدُّرُ مَائِسَةٌ عَشَيرٌ فَهُ وَجَدُوْرُ مُسَمَّ وَعَشَرِينَ خَسَمَةً . وَعَشَرَةٌ فَي حِسَابِ الضَّرْبِ: جَذَرُ مَانَةً. أَنْ جَنَبَةً : الْجُدُورُ جَذُرُ

الكلام وهوأن يكون الرجل محكماً لا يستعين بأحد ولا بردٌ عليه أحد ولا يعاب فيقال ﴿ قَاتَكُ اللَّهُ اللَّهُ ا

كيف يجدُّدُ في المجادلة? وفي حديث الزبير: الحبيس الماءَ حتى يبلغ الجنذر؟ يويد مَبْلُغُ قَامِ الشُّرْبُ

من جَذُو الحساب، وهو، بالقتح والكسر، أصل كل شيء ؛ وقيل : أواد أصل الحائط ، والمعفوظ بالدال المهلة ، وقد تقيدًام . وفي حديث عائشة : سألتُهُ

عن الجَـَـٰدُو ، قال : هو الشَّاذَرُوانُ الفادِغُ مِن البناء حول الكعب ﴿ وَالْمُعَدِّرُ ﴿ القَصِيرِ العَلَيْظُ ۗ الشُّنِّيُّ الأطراف، وزاد التهذيب؛ مِن الرجال؛ قال:

إنَّ الحلافة لم تَزَلُ مَعْفُولَةً \* أبدأ على حادي البدين مُجَدَّر وأنشد أبو عبرو:

النعشر المتحدّر الزوال يويد في مشيته ، والأنشى بالهاء ، والجَيْدُنُ مُثله ،

قَالَ أَبِنَ بِرِي : هَذَا العَجْرُ أَنشُدُهُ الْجُوهُرِي وَزَعْمُ أَنْ أبا عمرو أنشده ، قال : والبيث كله مغير والذي أنشده أبو عبرو لأبي السَّوداء الفحَّليِّ وهو :

النهش المحدو الزواك

تَعَرَّضَتْ مُن يَثَةً الْحَيَّاكُ لناشي و كمكمك تياك ، البهش المحدو الرواك ،

فأرها بغاسج بكاك ، فأور كن لطمنه الدراك ، عند الخلاط ، أبنا إبزاك ، وبركت ليشيق براك ، منها على التكفي والمناك ، فداكما يهنعظ دواك ، يداكما ، في ذلك العراك ، بالتنفريش أيسا تدلاك بالتنفريش أيسا تدلاك

الحاك : الذي يحيك في مشبته فيقاربها . والبهاتو : القصير . والمجدّ : الغليظ ، وكذلك الجادر . والدمكمك : الشديد . وأرّها : نكمها . والقاسع : العلب. والبكاك : من البك " ، وهو الزّحْم ، وداكها : من الدّو ك ، وهو السّعنق . يقال : دُكّتُ الطليب بالفهر على المكدّ الك . والقنفريش : الأير الغليظ ، ويقال : القنفرش أيضاً ، بغير ياء ؛ قال الراجز :

قد قَرَّ تُونِي بِعَجُودٍ جَعْمَرِ شُّ تُحِبِّ أَنْ يُغْمَّزُ فيها القَنْفَرِشُ

وناقة مُجَدَّرَة ": قصيرة شديدة . أَبُو زَيد: جَدَرَتُ الشيء جَدْرَتُ الشيء جَدْرَة وأَجَدَرُتُ الشيء جَدْرَة وأَجْدُرُهُ قطعته . وقال أبو أسسد : الحَجْدُرُ الانقطاع أيضاً من الحَبْلِ والصاحب والرُّفْقة من كل شيء ؛ وأنشد :

يا طيب حال قضاه الله 'دونكم' ، واستعصد الحيل منكاليوم فانجذ وا

أي انقطع . والجُنُوْدُورُ والجُنُودُورُ : ولد البقرة ، وفي الصحاح : البقرة الوحشية ، والجمع جآذراً . وبقرة مُجْدُورُ : ذات جُنُودُر ؛ قال ابن سيده : ولذلك حكمنا بزيادة همزة جُنُودُر ولأنها قد نزاد ثانية كثيراً ، وحكى ابن جنى جُنُودُراً وجُنُودَراً في هذا المعنى ،

وكسَّرَه على جَواذُورَ. قال : فإن كان ذلك فَجُوْدُمُ فَوْعُلُ وجُوْدُرُ فَنُوعَلِ . ويكون جُودُرُرُ وجُودُرَ عَفْفًا مِن ذلك تخفيفًا بدلياً أو لفة فيه . وحكى اب جني أن جَوْدُرًا على مثال كوْئُكَرٍ لفة في مُجودُرَر وهذا بما يشهد له أيضاً بالزيادة لأن الواو ثانية لا تكور أصلا في بنات الأربعة . والجَيَدُرُرُ لفة في الجَوْدُرَ قال ابن سيده : وعندي أن الجَيْدُرَرَ والجَوْدُرَ

جذَّأُو : اللَّيْث : المُجْذَّ ثِيرٌ المنتصب السَّبَابِ ؛ قَالَّا الطرماح :

تَسِيتُ عَلَى أَطِرَافِهَا مُعَدَّرُونَةً ، تُكَايِدُ هَنَّنَا مثل كُمِّ المُخَاطِرِ

ابن بُوْرُج : المُجْذَبُّرِ المنتصب الذي لا يبرح والمُجْذَبُّر من النبات الذي نبت ولم يطل ، ومز القرون حين يجاوز النجوم ولم يَعْلُطُ .

جذمو: الجذّ ماو والجُندُ مُوو : أصل الشيء ، وقبل هو إذا قنطعت السّعَفَة نبقيت منها قطعة من أصل السمّفة في الجِدْع ، بزيادة الميم ، وكذلك إذا قطعت النّبَعَة في فيقيت منها قطعة ، ومثله البد إذا قطعت إلا أقبلها . التهذيب: وما بقي من يد الأقطع عندوأس الزّندين جُدْ مُور ، يقال : ضربه بجمُدْ مور ، وبقطعته ؟ قال عبد الله بن سَبْرَة برقي بده :

فإن يكن أطربُونُ الرُّومِ قَطَّعَهَا ،
فإن يكن أطربُونُ الرُّومِ قَطَّعَهَا ،
بَنَانَتَانَ وجُدُّمُورٌ أُقِيمُ بِهَا
صَدُّرَ القَنَاةِ ، إذا ما صادِخ فَزعا
ويروى إذا ما آنسُوا فَزَعا . ابن الأَعرابي :
الجُدُّمُورُ بِقِيةً كُلُّ شيء مقطوع ، ومنه جُدُّمُور

الكباسة . ورجل جُذامر": قَطَّاعٌ للعهد والرَّحم ؛

قال تأبُّط شَرًا :

فإن تَصْرِمِينِي أَو تُسِيشِي جَنَابَئِي ، فإنتي لَصَرَّامُ المُهِينِ جُدَامِرُ وأَخَدَ الشيءَ بِجُدُمُورِهِ وَبِجَدَامِيرِهِ أَي بجبيعه ،

وقيل: أخذه يجنَّا مُورِه أي يحدَّثانِهِ . القراء : خذه بجيَّا ميهرِه وجِنَا مارِه وجُنَّا مُورِه ؟ وأنشد : لَـعَلَـٰكُ إِنَّ أَرْدَدْتَ مِنها حَلِيلَةً يَعِمُدُ مُورِ مِا أَبْقَى لِكَ السَّيْفُ، كَ تَعْضَبُ

هور ؛ الجَدَّ : الجَدْبُ ، جَدَّ ، كَبُرُهُ جَرَّا ، وَانْجُرُ ، جَرَّا ، وَانْجُرَّ الشيَّةِ: وَجَرَرُتُ الحَلِيلُ وَغَيْرِهُ أَجُرُهُ حَرَّا. وَانْجُرَّ الشيَّةِ: انْجَذَب . وَاجْتَرَ وَاجْدَرَ قَلْبُوا النّاءَ دَالاً ، وَذَلكَ في بعض اللغات ؛ قال :

> فقلتُ لِصاحبي: لا تَعْيَسَتُ ا بِنَوْعِ أُصُولِهِ واجْدَرًا شِيحًا

ولا يقاس ذلك . لا يقال في اجْتَرَا أَ اجْدَرَا ولا في اجْتَرَاحَ اجْدَرَاحَ ؛ واسْتَجَرَّه وَجَرَّرَهُ وَجَرَّرَهُ به ؛ قال :

> فَقُلُنْتُ لَمَا : عِيشِي جَعَادٍ ، وجَرَّدِي بِلَيْمْمِ امْرِيْهُ لَمْ يَشْهَدُ اليّوم ناصِرُهُ

وتجر"ة: تفعلة منه ، وجار الصّبُع : المطر الذي وتجر"ة : تفعلة منه ، وجار الصّبُع : المطر الذي بحبُر الضبع عن وجار ها من شدته، وربا سمي بذلك السيل العظم الآنه بحبُر الضباع من وجرها أيضاً ، وقيل : جار الضبع أشد ما يكون من المطر كأنه الا يدع شبئاً إلا جر" أن ابن الأعرابي : يقال المطر الذي لا يدع شبئاً إلا أساله وجر"ه : جاءنا جار الضبع الذي لا يدع شبئاً إلا أساله وجر"ه : جاءنا جار الضبع السبت الناعرابي يقول: جئتك في مثل بحر الضبع ؛ يويد السيل قد خرق الأرض فكأن الضبع بحرات فيه ؛

وأصابتنا السماء بجان الضبع. أبو زيد : عَنَّاه فَأَجَرَّهُ

أَغَانِيُ ۚ كَثْيَرَةٌ ۚ إِذَا أَنْبُكُ صُونًا بِعَدَ صُونَتٍ ۚ وَأَنشِدُ ﴿

وَلَمَا قَضَى مِنْ القَصَاءَ أَجِرَانِي أَغَانِي لا يَعْنِيا بِهَا المُثَرَانَّمُ

والجارُورُ : نهر يشقه السيل فيجرُّه . وجَرَّت المرأة ولدها جَرَّا وجَرَّت المرأة به : وهو أن يجوز ولادُها عن يسعة أشهر فيحاوزها بأديعة أيام أو ثلاثة فَيَنْضَج ويتم في الرَّحم . والجَرَّ : أن تَجُرُّ الناقة ولدَها بعد تمام السنة شهراً أو شهرين أو أديعين يوماً فقط . والجَرُورُ : من الحوامل ، وفي المحكم : من الإبل التي تَجُرُّ ولدَها إلى أقمى الغاية أو تجاوزها ، قال الشاعر : جَرَّتُ تَمَاماً لم تُحَمَّقُ جَمَهُ ضَا

وجَرَّتُ النَّاقَةُ تَنْجُرُ جُرَّا إِذَا أَيْتِ عَلَى مَضْرَكِيهَا ثُمُ جاوزته بأيام ولم تُنتَجَ . والجَرَ : أَن تَزيد الناقة على عدد شهورها . وقال تُعلب : الناقة تَحُرُّ ولدُها شَهْرًا . وقال : يقال أتم ما يكون الولد إذا جَرَّتُ به أمَّةً . وقال ابن الأعرابي ﴿ الْحِيرُورُ الَّتِي النَّجُورُ ثلاثة أشهر بعد السنة وهي أكرم الإبل، قال : ولا تَجُرُ إِلَّا مَرَابِيعُ الإِبِلِ فَأَمَا المِماييفُ فَلا تَجُرُكُ قال: وإِمَّا تَجُرُهُ مِن الإبلِ أَحَمَّرُهَا وَصُهْنُهَا وَوَأُمْكُمُا ولا يَجُرُ دُهُمُهُمُ الْفَلْطُ جُلُودُهَا وَضِيقَ أَجِواْفَهَا. قَالَ: ولا يكاد شيء منها يَجُرُهُ الله ﴿ خُومِهَا وَجُسَّالِهَا ﴾ والحُمْرُ والصُّهُبُ ليست كذلك ، وقيل : هي التي تَقَفُّصَ وَلَدُهَا فَتُرُوثَتَنُّ بِدَاهِ إِلَى عَنْقُهُ عَسْدٍ نِمَّاجِهِ فَنُجَرُ بِن بِدِيهَا وَنُسْتَلُ فَصِيلُهَا > فَيَخَافَ عَلَيْهِ أَنْ عوت ، فَسُلُنْيُسُ الحَرْقَة حَتَّى تَعْرَفُهَا أُمُّهُ عَلَيْهِ ﴾ فَإِذْ مات ألبسوا تلك الحرقة فصيلًا آخر ثم طَأَوُوها عليه وسَدُّوا مَنَاهُوهَا فَلَا تُفْتُحُ حَتَّى يَرْضُعُهَا ذَلَكَ الفَصَيلُ ﴿

فتجد ربح لبنها منه فَتَرَّأَمَهُ . وجَرَّت الفرسُ تَجُرُهُ جَرَّا ، وهي جَرُورُ إذا زادت على أحد عشر شهراً ولم تضع ما في بطنها، وكلما جَرَّتُ كَانِ أَقْوَى لُولَدُهَا ۚ وَأَكَثُرُ ۚ زُمَّنَ جَرَّهَا بِعِدَ أحد عشر شهرًا خبس عشرة لبلة وهذا أكثر أوقاتها . أبو عبيدة : وقت حبل الفرس من لدن أن يقطعوا عَمْهِ السَّفَادَ إِلَى أَن تَضْعَهُ أَحَدُ عَشَرَ شَهْرًا ، فَإِنْ زَادَت عليها شيئاً قالوا: جَرَّت . التهذيب : وأما الإبل أَلِحَارَةٌ مُنْ فَهِي العَوَامَلُ. قَالَ الْجُوهُرِي : الْجَارَّةُ ۖ الْإِبْلُ التي تُنجِر " بالأزمَّة ، وهي فاعلة بمعنى مفعولة ، مثل عيشة راضية بمعنى مرضية ، وماء دافق بمعنى مدفوق ، ويجوز أن تكون جار"ة" في سيرها . وجَرُّها : أن تُبْطَى ۚ وَتُرَاثُمُ . وَفِي الْحَدِيثُ : ليس فِي الإبل الجارُّةِ صَدَقَةٌ ﴾ وهي العرامل ، سبيت جارُّةً ۚ لأنها تُجَرُّ جَرًّا بِأَرْمَتُهَا أَي ثَقَاد بِخُطُّمُهَا وأَرْمُتُهَا كَأَنَّهَا مُحْرُورَةً فقال جارَّةً؛ فاعلة بمعنى مفعولة، كأرض عِامِرَةً أي مُعْمُورَةً بِالمَاءَ ﴾ أَرَادُ لِسَ فِي الْإِبْلُ العُوامِلُ صدقة ﴾ قال الجوهري : وهي دكائب القوم لأن الصدقة في السوائم دون العوامل. وفلان ميمُو الإبل أي يسوقها سَوْقاً رُورَيْداً } قال ابن لجاً :

تَجُرُ الأَهُونَ مِن إِدْنَائِهَا ، جَرَ العَبُورِ جَانِبَيْ خَفَائِهِا ،

وقال :

إن كُنْتَ يا رَبِّ الجِيالِ حُرِّا ، فارْفَعُ إذا ما لم تَجِدُ مَجَرًّا

يقول : إذا لم تجد الإبل مرتماً فارفع في سيرها ، وهذا كقوله : إذا سافرتم في الجدّب فاستناجُوا ؛ وقال الآخر :

> أَطْلَكُهُمَا نِضُو بَلِي طَلِعٍ ؛ جَرَّا عَلَى أَفْرُواهِمِنَ السَّجُعِ ِا

> > ١ قوله ١ بلي طلح يم كذا بالاصل.

أواد أنها طوال الحراطيم . وجَرِّ النَّوْءُ المكانَ أَدَامَ المُطَرِّ ؛ قال 'حطام' المُجاشِعِيُّ : جَرَّ بها نَوْءُ من السَّمَاكَيْن

والجَرُورُ من الرَّكَايَا وَالآبَارِ : البعيدةُ القَعْرِ الأَصِعِي : بِشْرُ جَرُورُ وهِي التي يستقي منها عا بعير ، وإغا قبل لها ذلك لأَن دَلُوها 'تَجَرُ عا سُفيرِها لَبُعْدِ قَعْرِها . شبر : امرأة جَرُورُ أَمْ مُقْمَدَةً " . ورَكِيَّة "جَرُورُ" : بعيدة القعر ؛ اب مُقْمَدَة " . ورَكِيَّة "جَرُورُ" : بعيدة القعر ؛ اب بُورُورِ ولقيد أَجَرَّت ، واب بُحدًا ولقد أَجَدَّت . وبعي جُرُورُ . وجَرَّ الفصلِ جَرُورُ : لِيسْنَي بِهِ ، وجمعة جُرُورُ . وجَرَّ الفصلِ جَرَّا وأَجَرَّت ؛ وأَل : جَرَّا وأَجَرَّت ؛ وأَل : جَرَّا وأَجَرَّت ؛ وقال : جَرَّا وأَجَرَّت ؟ قال :

على دفق المتشي عَيْسَجُورِ، الْمُ تَالَّمُ مُرُّدُورٍ، الْمُ

وقيل: الإجرار كالتَّقْلِيكُ وهو أَن يَجْعَلَ الراعِ من الهُلَّبِ مثل فَلَنْكَةً المِغْزَل ثم يَنْقُب لسان البعير فيجعله فيه لثلا يَرْضَعَ ؟ قال امرؤ القيس يصف الكلاب والثور:

فَكُرُ إلها بِسِرَاتِهِ ، كَا خُلُ ظَهْرَ اللَّسِانِ المُجِرِ

واسْتُجَرَّ الفصيلُ عن الرَّضاع: أَحَدَته فَرَحَهُ فِ فيه أو في سائر جسده فكف عنه لذلك. ابن السكيت أَجْرَرُتُ الفصيل إذا تَشْقَقْتَ لسانه لئلا يَرْضَعَ وقال عمرو بن معديكرب:

فلو أنا قَوْمِي أَنْطَقَتْنِي وِمَاحُهُمْ ، نَطَقَتُ ، وَلَكِنَ الرَّمَـاحَ أَجَرَّتِ

أي لو فاتلوا وأبلوا لذكرت ذلك وفَخَرْتُ بَهُم ولكن دماعهم أَجَرُ تُنْمِي أي قطعت لساني عن الكلا بفراره ، أراد أنهم لم يقاتلوا . الأصعي : يقال

'جر' الفَصِيلُ فهو تَجُرُ أُونَ ، وأَجِرَ فهو 'جَرَرُ ؛ وأَنشد: وإنتي غَيْنُ مَجُرُ ونِ اللّسانِ

الليت: الجنريو حبيل الزّمام ، وقيل: الجنريو محبل من أدّم مخطع به البعيو . وفي حديث ابن عبر : من أصبح على غير ونر أصبح وعلى دأسه جريو سبعون ذراعاً ؛ وقال شر: الجنريو الحبيل وجبعه أجر أن . وفي الحديث: أن وجلا كان يجر الجريو فأصاب صاعين من غر فتصد ق باحدها ؛ يريد أنه كان يستقي الماء بالحبل . وزمام النّافة أيضاً : جرير " ؛ وقال زهيو بن جناب في الجري فععله حبلا :

قَلِكُلُهُمْ أَعْدَدُتُ تَدُ يَاحاً تُعَازِلُهُ الأَحِرَّةُ وَقَالَ الْهُوازِنِي : الجَرِيرُ مِن أَدَم مُلَيَّنِ بِنَى على أَنف البعير النَّجِيبة والفرس . ابن سمعان : أوْرَطَنْتُ الجَرِيرَ في عنق البعير إذا جعلت طرفه في حكثقب وهو حينئذ مخنق البعير ؟ وأنشد :

حَتَّى تَرَاهَا فِي الجَّرِيرِ المُورَطِيَّ سَرْحَ القِيادِ سَمْعَةَ النَّهَيُّطِ

وفي الحديث: لولا أن تغلبكم الناس عليها، يعني ذمزم، لنزعت معكم حتى يُؤثر الجَرير بظهري بالحيال من أدَم نحو الزمام ويطلق على غيره من الحبال المضفورة. وفي الحديث عن جابر قال: قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : ما من مسلم ولا مسلمة ذكر ولا أنشى ينام بالليل الاعلى رأسه جرير معقود ، فإن هو استيقظ فذكر الله المنحليت عُقدة م كلها ، وتوضأ انتخليت عُقدة كلما ، وأصبح نتشيطاً قد أصاب خيراً ، وإن هو نام لا وأسبح عليه عُقده م تقيد ، وإن هو نام لا ينكر الله أصبح عليه عُقده م تقيد ، وإن هو نام لا ينكر الله أصبح عليه عُقده م تقيد ، وفي رواية :

وان لم يذكر الله تعالى ختى يصبح بال الشيطان في أذنيه والجئرين: حبل مفتول من أدَم يكون في أعناق الابل ، والجمع أجر" أن وكبر" أن وأجر" أن وأجر" في توك الجرير على عنافه ، وأجر" أن جريرة : حَالَاهُ وسو من ، وهو مثل ولك .

ويقال : قد أُجْرَرُ ثُنَّه وُسَنَّهُ إذا تُركَّتُه يَصْنَعُ مَا شاء . الجوهري : الجَرَينُ حَبَّلُ عِبْعَلَ للبعيرَ عَنْوَلَةً العدَّان للدابة عَيْنُ أَلزُّمام ، وبه سمى الرجل جَرَيْرًا . وفي الحديث : أن الصحابة نازعوا جَرَيْرَ أَنْ عَدَاللهُ وَمَامِنَهُ فَقَالَ وَسُولَ الله ، صلى الله عليه وسلم : خَلَثُوا بُيْنَ جَريرٍ وَالنَّجَرَيرِ ؟ أَي دَعُوا له زمامَه . وفي الحديث : أنه قال له نقادة الأسدي : إني رجل مُغْفَلُ فأيْنَ أَسمُ ? قبال : في موضع الجَر بِر من السالفة ؛ أي في مُقَدُّم صفحة العَنق ؟ والمُعْفَلُ ؛ الذي لا وسم على إيله . وقد حَرَّرُتُّ الشيء أَجُرُهُ جُرَاً ، وأَجُرَ رَاتُهُ الدِّينَ إِذَا أَخَرَتُهُ الدِّينَ إِذَا أَخَرَتُهُ لَهُ . وأَحِرَّ فِي أَغَانِيَّ إِذَا تَابِعِها. وَفَلَانَ مُجِبَارٍ فَ لَلْمَا أَيَ يطاوله . والتَّجْرُ بُومُ : الجُّرُهُ ، سُدَّد للكثرة والمبالغة. واجتراه أي جره . وفي حديث عبدالله قال :طعنت مُسَيِّلِينَةً وَمَثَنَى فِي الرَّمْخِ فِنَادَانِي رَجِل أَنْ أَجْرِونْهُ الرمح فلم أفهم ، فناداني أن ألثق الرُّمْح من يديك أي اترك الرمح فيه . يقال : أُجْرُ رُبُّهُ الرمح إذا طعنته به فبشي وهو يَجُرُهُ كَأَنْكَ أَنْتَ جَعَلتُهُ يَجُرُأُهُ . وزعبوا أن عبرو بن يشر بن مراثك حبن قتله الأسديُّ قال له : أُجِرُ لي سراويلي فإني لم أُسْتَعَنَ ! ﴿ قَالَ أَبُو مِنْصُونَ ﴿ هُو مِنْ قُولُهُمُ أَجُرُ ۖ إِنَّ ثُهُ رَسَنَهُ وَأَحِرُونَهُ الرَّمْحِ إِذَا طَعِنْتُهُ وَتُرْكُتُ الرَّمْحِ فَيْهِ ﴾ أي دع السراويل علني أجُر م فأظهر الإدغام على لغة أهل الحجازُ وهذا أدغم على لغة غيرهم ؛ ويجوزُ أن

١ قوله ١١ أستمن، فعل من استمان أي حلق عالته.

يكون لما سلبه ثيابه وأراد أن يأخذ سراويله قال : أَجِرْ لِي سراويلي ، من الإجَارَة وهو الأمان ، أي أبقه علي فيكون من غير هذا الباب . وأجَرَّه الرَّمْحَ : طمنه به وتركه فيه ؛ قال عنترة:

وَآخَرُ مِنْهُمُ أَجْرَوْتُ وَمُخِيَ ،

يقال : أَجَرَّه إذا طعنه وترك الرمح فيه يَجُرُه . ويقال : أَجَرَّ الرمح إذا طعنه وترك الرمح فيه ؛ قال الحادِرَةُ واسمه قُطْبُهُ بن أوس :

وَنَتَهِي بِصَالِحِ مَالِنَا أَحْسَابِنَا ، وَنَدَّعِي وَنَدَّعِي وَنَدَّعِي

ابن السكيت: سأل ابن لسان الحُمرة عن الفأن ، فقال ؛ مال صداق قرية لا حيى لها إذا أفلتت من جرائيها ؛ قال: يعني بجرائيها الملجر في الدهر الشديد والنشر وهو أن تنشر بالليل فتأتي عليها السباع ؛ قال الأزهري : جعل المنجر لها جرائين أي حيالتين تقع فيها فتتها كن .

والجَرِهُ : الحَيْلُ الذي في وسط اللَّوْمَةُ إلى المُضْدَدَة ؟ قال :

وكلُّفُوني الجُّرُّ ، والجَّرُ عَمَلُ

والجرّاة : خَسَبَة انحو الدراع بجعل في وأسها كِفة و وفي وسطها حَبْل مُحَبِّلُ الظّبّري ويُصَادُ بها الظّبّاء ، فإذا نَشِبَ فيها الظبي ووقع فيها ناوصها ساعة واضطرب فيها ومارسها لينفلت ، فإذا غلبته وأعيته سكن واستقر فيها ، فتلك المُسالَمة . وفي المثل : ناوص الجرّة مُ سالَمها ؛ يُضرّبُ ذلك لذي الآوة ، فالفتح لا غير كا يستفاد من القاموس .

يالف القوم عن رأيم ثم يوجع إلى قولهم ويضطر" إلى الوفاق ؟ وقيل : يضرب مشكل لمن يقع في أمر فضطرب فيه ثم يسكن . قبال : والمناوصة أن يضطرب فإذا أعياه الحلاص سكن . أبو الهيم : من أمثالهم : هو كالباحث عن الجر"ة ؛ قال : وهي عصا تربط إلى حبالة تغيب في التراب للظبي يضطاد بها فيها و تر" ، فإذا دخلت يده في الحبالة انعقدت بلا في يده ، فإذا و تب ليفلت فعل يده ضرب بتلك العصا يده الأخرى ورجله فكسرها ، فتلك العصا يده الأخرى ورجله فكسرها ، فتلك العصا عي الجر"ة أيضاً : الحبرة ألشا في المكاة ؛ أنشد ثعلب :

داوينته ، لما تشكل ووجع ، بجرا مثل المضطبع

شبهها بالفرس لعظمها . وجَرَّ يَجُرُ إِذَا رَكِبُ نَاقَةُ وتَرَّكُهَا تَرْعَى . وجَرَّتُ الإِبَلُ تَحُرُ جُرَّا : رعت وهي تسير ؛ عن ابن الأُعرابي ؛ وأنشد :

> لا تُعْجِلاهَا أَنْ تَجُرُّ جَرَّا ، تَحْدُرُرُ صُفْرًا وَتُعَلَّي ثُرًّا

أي تُعَلِّي إلى البادية البُرِّ وتَحَدُّر إلى الحَاضرة الشَّفر الدَّنانير الصَّفر الدَّنانير الصَّفر الدَّي تعل منه الصفر الذي تعل منه الآنية لما ينهما من المشابهة حتى شبئي اللاطنون شبئياً . والجَرَّ : أن تسير الناقة وترعى وواكبها عليها وهو الانجرار ؛ وأنشد :

انتي ، على أو نبي وانشجراري ، أؤم المكن زرل /والذراري

أواد بالمنزل الشُركيًّا . وفي حديث أبن عبر : أنه شهد فتح مكة ومعه فرس حرون وجبل جرود ؟ قال أبر عبيد : الجبل الجرور الذي لا ينقاد ولا يكاد يتبع

صاحبه ؟ وقدال الأزهري : هو فعول بمنى مفعول ويجوز أن يكون بمنى فاعل . أبو غبيد : الجنر ُور ُ من الحياء وربما كان من قطاف ؟ وأنشد للعقبلي :

خَرُورُ الصُّعَى مِنْ نَهْكُةٍ وسَــآمِ

وجبعه 'جز'ر'، وأنشد :

أَخَادِيدُ خَرَّتُهَا السَّنَابِكُ مُغَادَرَتُ بِهَا كُنُلَّ مَشْقُوقِ القَمْيِسِ مُجَدَّلِ

فيل للأصعي : حَرَّتُهَا مِن الجَرَوِرَةِ ? قال : لا ؛ ولكن من الجَرَّ في الأرض والتأثير فيها ؛ كقوله :

مَجْرُ خُيُوشُ غَامَانُ وَخُيَّب

وفرس جَرُورُ : يمنع القياد .
والمَجرَّةُ : السَّبْنَةُ الجَاهِدَةُ ، وكذلك الكَعْبُ .
والمَجرَّةُ : شَرَّجُ السَّباء ، يقال هي بابها وهي كهيئة القية . وفي حديث ابن عباس : المَجرَّةُ باب السَّباء وهي البياض المعترض في السَّباء والنَّسْرَان من جانبيها . والمُجرُّ : المُجرَّةُ . ومن أمثالهم : سَطي مَجَرَّ تُرْطِبُ هَجَرُ ؛ يوبيد توسطي يا مَجرَّةُ مَبَد السَّاء فان ذلك وقت إرطاب النَّفْل بهجر .

"كَأْنَرُ الْمَجَرَّةُ .
وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها : تَصَبَّتُ على باب مُحرَّرُ تِي سَتْراً ؛ المُجَرَّ : هو الموضع المُقْتَرُ صُ في البيت الذي يوضع عليه أطراف العوارض وتسمى الجائزة . و أَجْرَرُ تُ لسان الفصيل أي شققه لئلا يَوْ تَضِع ؟ وقال امرؤ القبس بطف ثوراً وكلياً :

الجوهري: المُتَجَرَّةُ فِي السَّمَاءُ سَيَّتُ بِذَلِكَ لأَنَّهَا

فَكُوَّ إِلَيْهِ بِمِيْوَاتِهِ، كَمَا خَلَّ ظَهُوَ اللَّسَانِ الْمُجِرِّ

أي كر الثور على الكاب عبيرانه أي بقرنه فشق بطن الكلب كما شق المنجر السان الفصيل لثلا يرتضع . وجَرَ الجَرُا إذا جني جنساية ، والجنر ال الجَرَيرَة ،

وجر جبر أدا جي فيساره مراجل . وقد جر والحريرة : الذنب والجناية يجنيها الرجل . وقد جر على نفسه وغيره جريرة "كيمُرهُها جَرَّاً أي جنى عليهم جناية ؟ قال :

> اذا جَرَّ مَوْ لانا علينا جُرُوهَ ؟ صَبَرْ نَا لِهَا ، إِنَّا كِرَامُ دَعَاثُمُ

وفي الحديث: قال يا محمد من أَخَذَتْنِي ? قَالَ يَجْرِيرَةَ خَالَانِهِ وَالدَّنْبِ فَرَاكَ أَنْهُ كَانَ بِينَ وَسُولَ الله ، صلى الله عليه وسلم وبين ثقيف مُوّادعة من قلبا نقضوها ولم يُنْكِر عليم بنو عقيل وكانوا معهم في العهد صاروا مِثْلُهُ في نقض العهد فأَخذه بجَريرَهم ؛ وقيل : معنا أخذ تَ لَتُدُفَعَ بَكُ جَريرَهم ؛ وقيل : معنا أخذت لَتُدُفعَ بَكُ جَريرَهم ؛ وقيل : معنا

ثقيف من المسلمين ؛ ومنه جديث لقيط : ثم بايتما على أن لا يَجُر يَ الله على أن لا يُؤخَذَ بجريراً غيره من ولد أو والد أو عشيرة ؛ وفي الحديث الآخر وتُخارِّ أخاك ولا تشارَّه ؛ أي لا تتجن على وتُلاَيْحِق به جُريراة ، وقيل : معناه لا تقطيله ، مو الحرراة وهو أن تلوية بحقه وتنجراه من متحلة الحراة وقت آخر ؛ ويروى بتخفيف الراء ، من الحراة وقت آخر ؛ ويروى بتخفيف الراء ، من الحراة والمسابقة ، أي لا تطاوله ولا تغالبه . وفعلت ذلك من جراك ومن جراك ومن جرائك أي من

ويدل عليه أنه 'فديي بعد' بالرجلين اللذين أَسَرَ تُنْهُمُ

أَجَلَكَ ؛ أَنشَدَ اللَّحْيَانِي : أَمِن جَرَّا بِنِي أَسَدٍ غَضِبْتُمْ \* ؟ ولتو شِيْنَتُمْ لكانَ لَكُمَّ جَوِّارُ

ومن جَرَّالِنَا صِرْثُمْ عَسِيداً ﴿ لَقَوْمٍ عَسِيداً ﴾ لَقُوْمٍ عَلَيْداً الْحِيَادُ

وأنشد الأزهري لأبي النجم :

فَاضَتُ دُمُوعُ الْعَيْنَ مِنْ جَرَّاهَا، وَاهَا لِرَيَّا تُنُمَّ وَاهاً وَاهـا إ

وفي الحديث: أن امرأة دخلت النار مِن جَرًا هرَّةِ أي من أجلها . الجوهري : وهو فَمُلْكَي، ولا تقل مُجْراك ؟ وقال :

أُحِبُ السَّبْتَ مِنْ جَرَّاكِ لَيْلَتَى ، أُحِبُ البَّهُودِ . كَانَّتَى ، يَا سَلَامُ ، مِنَ البَّهُودِ

قال : ودبا قالوا مِن جَرَاك ، غير مشدّد ، ومن جَرَائِك ، بالمدّ من المعتل .

والجِرَّةُ : جِرَّةُ البعير حين يَجْتَرُهُمْ فَيَقُرْضُهَا ثُمْ يَكُفْطِينُها . الجوهري: الجرَّة ' ، بالكسر ، ما يخرجه البعير للاحتيرار . واحترَّ البعير : من الجِرَّةِ ، وكلَّ ذي كُرِش يَجْتَرُ . وفي الحديث : أنه خطب على ناقته وهي تَقَصُّعُ بيجِرَّتُهَا ؟ الجرَّةُ : مَا يَخْرَجُهُ البعير من بطنه ليَمْضَغَهُ ثم يبلغه ، والقَصْعُ : شَدَّةٌ ُ المضغ . وفي حديث أمّ مَعْبُدرٍ : فضرب ظهْرَ الشاة فَاجْتُرَاتُ وَدُرَاتُ ؟ ومنه حديث عبر : لا يُصْلُح هـذا الأمرُ إلا لمن لا يَعْنَتُنُ عَلَى جِرَّتِهِ اي لا يَحْقِدُ على دعبت فَضَرَب الحِرَّةَ لَذَلَكُ مِثْلًا. ابن سيده : والجرَّةُ مَا يُفيضُ بِهِ البعيرُ مِن كُو شَهُ فيأكله ثانية ". وقد اجْتَرَات الناقة والشاة وأَجَرَات ؛ عن اللحياني . وفـلان لا يَحْنَـَقُ على حِرَّتُه أَى لا يَكُنُّهُمْ مَرًّا ، وهو مَثَلُ بذلك . ولا أَفْعَلُهُ مَا اختلف الدِّرَّةُ والجرَّةُ ، وما خالفت درَّةٌ " جر"ة"، واختلافهما أن الدَّرَّة تَـسْفُلُ الى الرِّجْلَـيْن

والجِرَّةَ تعلو إلى الرأسُ. وروى ابن الأعرابي : أن

الْحُجَّاجَ سَأَلُ رَجِـلًا قَدِمَ مِن الْحَجَازُ عَنِ الْمُطْرِ

فقال : تتابعت علينا الأسميية ُ حتى مُنَعَت السَّفَارَ

وتَطَالِمَتِ المِعزَى واجْتُلِيتِ الدَّرَّة بِالجِرَّةِ. اجْتِلابُ الدَّرَّة بالجرَّة: أَن المواشي تَتَمَالُكُمْ ثُمُ

تَبْرُكُ أَو تَرْبِضُ فَلَا تَوَالَ تَجْنَبُو الى حَانُ الحَكَابِ . والجِرَّة : الجماعة من الناس يقيمون ويَظْعَنُون .

وعَــُكَرِ "جَرِ "ار" : كثير ، وقيل : هو الذي لا يسير إلا زَحْفًا لكَثرته ؛ قال العجاج :

أَرْعَنَ جَرَّاراً إِذَا جَرَّ الْأَثْرَ

قوله : جَرَّ الأَثْرَ يعني أَنه ليس بقليل تستبين فيه آثاراً وفَجُوات . الأصعي : كتيبة " جَرَّارة" أَي ثقيلة السَّير لا تقدر على السَّير الا رُويَداً من كثرتها والجَرَّارة أَن على شكل والجَرَّارة أَن عقرب صفراً أَصغيرة " على شكل التبنية ، سبيت جرَّارة " ليجرها ذنبها ، وهي من أخبث العقادب وأقتلها لمن تلكد عله . ابن الأعرابي : الجُرُّ جمع الجُرَّة ، وهو المسكوك الذي يثقب الجُرُّ جمع الجُرَّة ، وهو المسكوك الذي يثقب أسقله ، يتكون فيه البَدْرُ وعشي به الأكار أوافيدان وهو ينهال في الأرض .

والجَرَّ : أَصْلُ الجِبَـلِ الصَّفَعَةُ ، والجمع جِرادَ ؛ قَالَ الشَّاعَرِ :

وقيد كطَّعْتُ واديبًا وجَرًّا

وفي حديث عبدالرحمن : وأيته يوم أُحُد عندَ جَرَّ الْجَبِلُ أَي أَسْفَلُهُ ؟ قال أَن دريد : هو حيث علا من السَّهُلُ إِلَى الْعَلَمُظُ ؟ قال:

کم تَرَى بالجَرَّ مِنْ جُمُحُبُّةً ، وأكْف ٍ آقد أَثَرَّتْ ، وجَرَّلُ

١ قوله « والجر أصل الجل» كذا بهذا القبط بالاصل المو"ل عليه. قال في القاموس : والجر" أصل الجبل أو هو تصعيف للفراء ، والصواب الجر" أصل كملابط الجبل ؛ قال شارحه: والسعب من المصنف حيث لم يذكر الجر اصل في كتابه هذا بل ولا تعرض له أحد من أثمة الغريب، فاذاً لا تصعيف كما لا يمفى .

والحِيرُ: الرَّهْدَةُ مِنَ الأَرْضُ، والحَرُّ أَيضاً: تُجعُّرُ أُ الضبغ والتعلب واليربئوع والجيرة الا وحكى كراع فيهنا جميعاً الجُنُو"، بالضم، قال: والجُنُو أيضاً المسيل. والحِيرَّةُ : إناء من خَزَّف كالفَحَّار ، وجمعها جَرَّ وجراً وفي الحديث : أنه نهى عن شرب نبيـــــــ الجَرِّ . قال ابن دريد ؛ المعروف عند العرب أنه ما اتخذ من الطبين ، وفي رواية : عن نبيذ الجرار ، وقيل : أراد ما ينبذ في الجرار الضَّارِيَّة أَيْدُخُــلُ فيها الحَنَاتِيمُ وغيرها ؛ قال ابن الأُثير : أَرَادُ النَّهِي عن الحرار المدهونة لأنها أسرع في الشدّة والتخمير . التهذيب: الحِيرُ آنية من خَزَف ، الواحدة جَرَّةُ ،

وقولهم : هَلُمُ جُرًّا ؟ مَعْنَاهُ عَلَى هِينَتُكُ . وقَالَ المُنْذَرَي فِي قُولِهُم : هُلُمُ جُرُّوا أَي تَمَالُوْ ا عَلِي هينتكم كما يسهل عليكم من عمير شدّة ولا صعوبة ، وأصل ذلك من الجِير" في السُّوق ، وهو أن يترك الإبل والغنم ترعى في مسيرها ؛ وأنشد : الطالبا جَرَوْتُكُن جَرا، حتى نُوك الأعْجَفُ واسْتُمَرًا،

والجمع جُرُ وجرار .

والجرارة : حرفة الجَرَّارِ .

فاليَوْمَ لا آلِهِ الرِّكَابِ شَرِّا بقال : حِبُرُّها على أفواهها أي سُقْها وهي ترتع وتصب من الكلا ؛ وقوله :

فارْفَع إذا ما لم تَحِدْ تَجَرًّا

يقول : إذا لم تجد الإبل مرتعاً . ويقال : كان عَامَاً أُوَّلَ كذا وكذا فَهَلُمُ عَرَّا ۚ إِلَى اليوم أي امنــــــ" ذلك إلى اليوم ؛ وقد جاءت في الحديث في عبير موضع ۽ ومعناها استدامة الأمر واتصاله، وأصله من الحَرِّ السَّعْبِ ، وانتصب جَرَّاً على المصدر أو

وجاء بجيش الأجّر "ينن أي التُّقَالَيْن : الحن والإنس ؛ عن أن الأعرابي. والجَرَّ جَرَّةً ﴿ : الصوتُ . والجَرَّجَرَةُ : ثَرَدُدُهُ

هَديرِ الفيل ، وهو صوت يردده البعير في حَنْجَرَ له، وَقَدَ جَرَ جَرَ ۗ } قَالَ الْأَعْلَبِ العَجْلَى يَصُفُ فَحَلًّا :

وَهُوا إِذَا حِرْمُخِرَ بِعِدِ النَّهِبَ الْمُولِدُ ُجُرُّ جُرَّ فِي حَنْجُرَ ۚ كَالْحُبُّ ﴾ وهامة كالمرجل المنكب وقوله أنشده ثعلب :

ثبت خلة المبر الأسمرا، لَوْ مَسْ جَنْبَيْ بَاذِ لِ لَحَرْجَرا

قَالَ : جَرَّجَرَ صَجَّ وَصَاحٍ . وَفَحَـلُ جُرَاجِرَ : كثير الجِيَرُ جَرَة ، وهو بعير جَرْ جار " كَمَا تقول : ثُمَّرٌ ثُمَّنَ الرَّجَلُ ﴾ فهو ثُمَّرٌ ثارٌ . وفي الحديث : الذي شرب في الإناء الفضة والذهب إنما يُجَرُّجُو في بطُّنه نار جهنم ؛ أي يَحْدُرُ فيه ، فجعل الشُّرْبُ والجَّرْعَ جَرَّةً ، وهو صوت وقوع الماء في الحوف ؛ قال ابن الأثير : قبال الزنجشري : يروى برضع النباد والأُكْثُر النصب . قال : وهذا الكِلام مجاز لأن ناو جهنم على الحقيقة لا تُجَرُّحِـرُ في جوف. والجَرُّ جَرَّةُ \* صوت البغير عند الضَّجَر والكنه جعل

صوت جَرْع ِ الإِنسان للباء في هذه الأواني المغصوصة لوقوع النهي عنها واستحقاق العقاب على استعمالهما ؟ كَجَرَ جَرَةٍ نار جهنم في بطنه من طريق المجـاز ، هذا وجه رفع النار ويكون قد ذكر يجرجر بالياء للفصل بينه وبين النار ، وأما على النصب فالشارب هو الفاعل والناو مفعوله ﴾ وجَّر جَرَ فلان المناء إذا

جَرَّعَهُ جَرَّعاً متواتراً له صوت ، فالمعنى : كَأَمَّا

يَجْرَع ناوَجهُم ؛ ومنه حديث الحسن : يأتي الحنب ً

فَيَكُنّاذُ منه ثم يُحَرَّجِرُ قَائماً أي يغوف بالكوز من الحُبُ ثم يشربه وهو قائم . وقوله في الحديث : قوم يقرون القرآن لا يجاوز جراجر هُمْ ؟ أي خُلُوقَهُم ؟ سناها جراجر جَلَرْ جَرَة الماء . أبو عبيد : الجراجير والجراجيب العظام من الإبل ، الواحد جُرْ جُورْ . ويقال : بل إبل جُرْ جُورْ . ويقال : بل إبل جُرْ جُورْ . وقيل : هي جماعتها ، وقيل : هي العظام منها ؟ قال الكيب :

ومُقِلِ أَسَفَتُمُوهُ فَأَثَرَى مَالَةً ﴾ مأنةً ﴾ من عطائكم ، جُر ْجُورا

وجمعها جَراجِر' بغير ياء ؛ عن كراع ، والقياس يُوجِب ثباتها إلى أن يضطر إلى حذفها شاعر ؛ قبال الأعشير :

يَهَبُ الجِللةَ الجَرَاجِرَ ، كَالْلُبُدُ مَانَ الْجُرَاجِرَ ، كَالْلُبُدُ مِنْ الْجُلُدُ وَيُ الْطُفُالِ مِنْ الْمُفَالِ

وماثة " من الإبل جُرْجُور " أي كاملة .

والتَّجَرْ جُرْ : صب الماء في الحلق ، وقبل : هو أن يَجَرْعَه جَرْعاً متداركاً حتى يُسْمَع صوت حَرَّعه ؛ وقد جَرْعَم الشراب في حلقه ، ويقال للحلوق : الجَراجِر ، لما يسبع لها من صوت وقوع الماء فيها ؛ ومنه قول النابغة :

لَهَامِيمُ يَسْتَلَمُهُونَهَا فِي الْجَرَاجِرِ ۚ

قال أبو عبرو: أصلُ الجَرْجَرَةِ الصوتُ ، ومنه فيسل للعيور إذا صوّت : هو يُجَرْجِورُ . قال الأزهري : أراد بقوله في الحديث يجرجَر في جوفه نارجهم أي يتحدرُ فيه نارجهم إذا شرب في آنية الذهب، فجعل شرب الماء وجَرْعَه جَرْجَرَة الصوت وقوع الماء في الجوف عند شدة الشرب، وهذا كقول

الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامي ظله إله يأكلون في بطونهم نارآ ؟ فبعل أكل مــال الية مثل أكل النار . قــاا الزجاج : يُجرَّ جرُ في جوفه نار جهم أي يُودَّدُهُ في جوفه نار جهم أي يُودَّدُهُ في جوفه نار جهم أي يُودَّدُهُ في جوفه كما يردد الفحلُ هديرَه في شقشقته ، وقبل التَّجرُ جُرُ والجَرَّجرَةُ صَبُ المُـاءَ في الحلق وجَرَّجُرُهُ الماء : سقاه إياه على تلك الصورة ؟ قــال حرير :

وقد جَرْجَرَنَهُ الماء ، حتى كَانَها تُعالجُ في أَقْضَى وِجارَيْسَ أَصْبُعا يعني بالماء هنا المَننِيَّ ، والهاء في جرجرته عائدة إلى الحياء . وإبيلُ جُراجِرَةُ : كَشيرة الشرب ؛ عز ابن الأعرابي ، وأنشد :

> أودكى باء حوضك الرئشيف ، أودكى بيم جراجرات هيف

وماء جُراجِر": مُصُوِّت ؛ منه . والجُراجِـر' : الجوف .

والجرّ جرّ : ما يداس له الكدّ س ، وهو من حديد. والجرّ جر ، بالكسر : الغول في كلام أهل العراق. وفي كتباب النبات : الجرّ جسر ، بالكسر ، والجرّ جرّ والجرّ جار نبتان . قال أبو حنيفة : الجرّ جار مُعَشّبة لها وَهُورَة مُفُواء ؟ قال النابغة ووصف خيلًا :

يَتُحَلَّبُ اليَعْضِيدُ مِن أَشَّدَاقِهَا صُفْراً ، مَناخِرُ هَا مِنَ الجَرَّجَادِ

الليث: الجَرَّجَارُ نبت ؛ زاد الجوهـري : طيب الربح . والجِرْجِيرُ : نبت آخــ معروف ، وفي الصحاح : الجِرْجِيرُ بقل .

قَالَ الْأَرْهُويَ فِي هَذْهُ التَّرْحِيةُ : وأَصَابِهِمْ غَيْثُ حِوْرًا

أي يجوكل شيء. ويقال : غيث حِورَ إذا طال نبته وارتفع . أبوعبدة : غَرْبُ حِورَ فارضُ ثقيل . غيره : جمل جِورَ أي ضغم، ونعجة جِورَةً؟ وأنشد :

فاعْتَامَ مِنَا نَعْجَةً جُورَةً ، كَانَ صُونَتَ سَخْبُهَا لَلَدُّةً ، هَرْهُرَةً لَا لِلنَّهْرِرُّةً

قال الفراء: حِورَ إِن شُنْت جعلت الواو فيه زائدة من جَرَرُت ، وإِن شُنْت جعلته فِعلاً من الجَرْرِ، من جَرَرُت ، وإِن شُنْت جعلته فِعلاً من الجَرْرِ، ويصير التشديد في الراء زيادة كما يقال حَمارَة . المتجرَّ الذي تُنتَجُهُ أُمه يُنتَابُ من أَسقل فلا يَجْهَهُ للرَّضاع ، إِنْمَا يَرِفُ رُنتَ الشيء أَجُرُه ويقال : جواد منجر وقد جَررَتُ الشيء أَجُره جَرَّا ؛ ويقال في قوله :

أُعْبًا فَنُطِئْنَاهُ مِنَاطَ الْجُرِ

أَرَادُ بَالْجِلَرُ ۚ الرَّبِيلُ يُعَلَّقُ مِن البِعِيرِ ، وَهُوَ النَّوْطُ ُ كَالْجِلُكُ الصِّغِيرَةِ.

الصحاح: والجر"يُّ ضرب من السك. والجر"يَّةُ : الحَرِّيَةُ وَالجَرِّيَةُ وَالْجَرِّيَةُ وَالْجَرِّيَةُ وَالْجَرِّيَةُ وَالْجَرِّيَةُ وَالْجَرِّيَّةُ الله وَفَي حديث ابن عباس: أنه سئل عن أكل الجرِّيُّ المناكسر والتشديد: نوع من السبك يشبه الحية ويسمى بالفارسة مار ماهي ، ويقال : الجر يُّ لفة في الجرِّيت من السبك. وفي حديث علي ، كرم الله وجهه: أنه كان ينهى عن أكل الجرِّيّ والجرِّيت. وفي الحديث: أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، دل على أم سلمة فرأى عدها الشير م وهي تريد أن تشربه فقال: إنه حار جار ، وأمرها بالسَّنا والسَّنُوت ؛ قال أبو عبيد: وبعضهم يرويه حار يار " ، بالياء ، وهو قال أبو عبيد: وبعضهم يرويه حار يار " ، بالياء ، وهو

إتباع ؟ قال أبو منصور : وجار "بالجيم صحيح أيضاً . الجوهري : حار "جار "إتباع له ؟ قال أبو عبيد : وأكثر كلامهم حار "وار " ، بالباء . وفي ترجمة حفز : وكانت العرب تقول للرجل إذا قاد ألفاً : جَر "اراً . ابن الأعرابي : جُر ْجُر " إذا أمرته بالاستعداد للعدو " ؟ ذكره الأزهري آخر ترجمة جور ، وأما قولهم لاجَر " بمعنى لاجَر م أ فسنذكره في ترجمة جرم ، إن شاء الله تعالى .

جَوْل : الجَرْدُ : ضِدُ المَدَّ ، وهو رجوع الماء إلى خلف . قبال اللبث : الجَرْدُ ، مجروم ، انقطاع المَدَّ ، يقال مدَّ البحرُ والنهرُ في كثرة الماء وفي الانقطاع . ابن سيده : جَرَدَ البحرُ والنهر يَجْزُدُ ، جَرْدَ المَاء يَجُزُدُ ، الصحاح : جزن المَاء يَجُزُدُ ، ويَحْزُدُ بَرْ أَيْ يَنْضَب . وفي حديث جابر : ما جَرَدُ عنه البحرُ فَكُلْ ، أي ما انكشف عنه من حيوان البحر . يقال : جَرَدَ الماء يَجْزُدُ و جَرْدًا إذا دهب ونقص ؛ ومنه الجَرْدُ والمَدُ وهو رجوع الماء إلى خَلْف

والجزيرة أوض ينتجرو عنها المده التهذيب المخريرة أوض في البحر ينفرج منها ماء البحر فتبدو ، وكذلك الأرض التي لا يعلوها السيل ويتحدث بها ، فهي جزيرة ، الجوهري : الجزيرة واحدة جزار البحر، سبيت بذلك لا نقطاعها عن معظم الأرض. حزار البحر، موضع بعينه، وهو ما بين دجلة والفرات، والجزيرة : موضع بالبحرة أرض نخل بين البحرة والأبلة خصت بهذا الاسم ، والجزيرة أيضاً : كورة تناخم كورة الشام وحدودها ، ابن سيده ؛ والجزيرة إلى جنب الشام ، وجزيرة العرب ما بين وجود في الانقطاع أي انقطاع المدلان الجزونة العرب ما بين الانقطاع أي انقطاع المدلان الجزونة المدلد .

عَدَنْ أَبْيَنَ إِلَى أَطُوارِ الشَّامِ، وقيل : إِلَى أَقْصَى السن في الطُّول ، وأما في العَرُّضِ فمن بُحدَّةً وما والاها من شاطيء البحر إلى ريف العراق ، وقبل : ما بن حفر أبي موسى إلى أقصى تهامة في الطول ، وأما العرض فَمَا بِينَ دَمُلِ يَبْدِينَ إِلَى مُنْقَطَّعِ السَّبَاوة ، وكل هذه المواضع إنما سميت بذلك لأن بحر فارس وبحر الحبش ودجلة والغرات قد أحاط بها . التهذيب : وجزيرة العرب متحالثها ، سبيت جزيرة لأن البحرين مجر فارس وبجر السودان أحاطا بناحيتيها وأحساط بجانب الشمال دجلة والفرات، وهي أرض العرب ومعدنها . وفي الحديث : أن الشيطان يئس أن يُعْبُدَ في جزيرة العرب ؛ قال أبو عبيد : هو اسم صفّع من الأوض وفسره على ما تقدم ؛ وقال مالك بن أَنِس : أَرَاد بجزيرة العرب المدينة نفسها ، إذا أطلقت الجزيرة في ألحديث ولم تضف إلى العرب فإنما بواد بهما ما بين دِجْـلــــة والفُرات . والجزيرة : القطعة من الأرض ؛ عن كراع .

وجَزَرَ الشيءَ يَجْزُرُهُ ويَجْزُرُهُ جَزَرًا : قطعه . والجَزَرُرُ : نَحْرُ الجَنَرَارِ الجَزَرُونَ . وجَزَرَرْتُ الجَنُرُونَ أَجْزُرُهُا ، بالضم ، واجْتَزَرَ ثُنَها إذا نحرتها وجُلَّدُ ثَهَا . وجَزَرَ الناقية يَجْزُرُها ، بالضم ، جَزْرًا : نحرها وقطعها .

والجنزُورُ : الناقة المتحزُورَةُ ، والجسع جزارُ وجُزُرُ ، وجُزُرُ التجسع الجمع ، كطرُ ق وجُزُرُ ، وجُزُرُ التجسع الجمع ، كطرُ ق وطرُ وقات . وأجزر القوم : أعطاهم جَزُوراً ؟ الجنزُ ور ن : يقع على الذكر والأنشى وهو يؤنث لأن اللفظة مؤنثة ، تقول : هذه الجزور ، وإن أردت ذكراً . وفي الحديث : أن عمر أعطى رجلًا شكا إليه سُوءَ الحال ثلاثمة أنيابٍ جَزارُ ؟ الليث : الجَنَوُورُ ورُ

١ قوله «وجزر الشيء الح» منهابي ضربوقتل كافي المصباح وغيره.

إذا أفرد أنث لأن اكثر ما ينحرون النُّوقُ . وقد اجْتَزَرَ لَمْم . وأَجْزَرُ وَ اجْتَزَرَ القومَ جَزُوراً إذا جَزَرَ لَمْم . وأَجْزَرُ وَ فلاناً جَزُرُوراً إذا جعلتها له .

فلاناً جَرْ وراً إذا جعلتها له .
قال: والجَنَرُ و كل شيء مباح للذبح، والواحد حَرَرَة والذا قلت أعطيته جَرَرَة فهي شاة، ذكراً كان أو أنثى لأن الشاة ليست إلا للذبح خاصة ولا تقع الجَنرَ و على الناقة والجمل لأبها لسائر العمل . ابن السكيت أجزر ثه شاة إذا دفعت إليه شاة فذبحها ، نعجة أو كبشاً أو عنزاً ، وهي الجَرَرَة واذا كانت سبينة والجمع الجَرَرَة ولا يقال أَجْرَرُ ثه ناقة لأنها قد تصلح لفير الذبح والجَرَرَة : الشياه السبينة ، الواحدة جرَرَرَة ويقال : أُجروت القوم إذا أعطيتهم شاة يذبحونها ، فعجة أو كبشاً أو عنزاً . وفي الجديث : أنه بعث نعجة أو كبشاً أو عنزاً . وفي الجديث : أنه بعث بعثاً فمروا بأعرابي له غنم فقالوا : أُجرو وناء أي أعطن بعثاً فالدبح ؛ وفي حديث آخر : فقال يا واعي شاة تصلح للذبح ؛ وفي حديث آخر : فقال يا واعي شاة تصلح للذبح ؛ وفي حديث آخر : فقال يا واعي

أَجْزِرْ فِي شَاءً ؟ ومنه الحديث : أَنَّايِتَ إِنَّ لَقَيتُ الْ لَقَيتُ عَنَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَنَى اللهُ اللهُ عَنَىمَ ابن عمي أَأَجْتَزِرُ منها شَاهً ؟ أَي آخَدَ منها شَاهً وأَذْ يَجْزُرُوَ ۚ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ كُلّ اللهُ عَلَى اللهُ كُلّ اللهُ عَلَى اللهُ كُلّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ عَلَى اللهُ عَلَى الل

وفي حديث الضعية : فإغا هي جَزَرَة "أطعَبها أهله ؟ وقي حديث موسى ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام ، والسخرة : لعنى صارت حبالهم للتُعبان جَزراً ، وقد تكسر الجيم ، ومن غريب ما يروى في حديث الزكاة : لا تأخذوا من جَزرات أموال الناس ؛ أي ما يكون أعد " للأكل ، قال : أموال الناس ؛ أي ما يكون أعد " للأكل ، قال : والمشهور بالحاه المهملة ، ان سيده : والحَرَرُ ما يذبح من الشاء ، ذكراً كان أو أنش ، واحدتها جَزرَة "،

وخص بعضهم به الشاة التي يقوم إليها أهلها فيذبجونها ؟ وقد أُجِزُرَاء إياها . قال بعضهم : لا يقال أَجْزَرَا

سَعْبُ الجَازِارَة مِثْلَ البَيْنِ ، سَائِرُهُ مِنَ المُسُوحِ ، خِدَبُ شُوَقَبُ خَشَبُ '

اِن سيده : والجُرُّوارَةُ البدان والرجلان والعنق لانها لا تدخل في أنصاء الميسر وإنما يأخذها الجُرُّالُ جُرُّوارَّتَه ، فخرج على بناء العُمالة وهي أَجْرُ العامل ، وإذا قالوا في الفرس ضخمُ الجُرُوارَةِ فإنما يريدون غلظ يديه ورجليه و كَشْرَةً عَصَبهما ، ولا يريدون رأسه لأن عظمَ الرأس في الحيل هُجْنَة " ؟ قال الأعشى :

ولا نُقَاتِلُ بالعِصِيِّ ، ولا نُقَاتِلُ بالعِصِيِّ ، ولا نُرامِي بالحَجَارَ، ، إلاَ عُلالَـة أو بُدا هُذَ قال ح ، نَهْد الجَدْزارَ،

واجْتُزَرَ القومُ في القتال وتَجَزَّرُوا. ويقال : صار القوم جَزَرًا لعدوهم إذا اقتتلوا . وجَزَرَ السّباع : اللحمُ الذي تأكله. بقال: تركوهم جَزَرًا، بالتحريك، إذا قتلوهم . وتركهم جَزَرًا للسباع والطير أي قطعاً ؛ قال :

إِنْ يَفْعَلَا ، فَلَتَقَدْ تَوْكُنْ أَبَاهُمَا جَزَرَ السَّبَاعِ ، وكُلِّ نَسْرٍ فَسَعْمَ ِ

وَتَجَازَرُوا: تِشَاءُوا. وَتَجَازُوا تَشَاءًا ، فَكَأَمَّا جَزَرُاً بينهما ظربًا وأي قطعاها فاشته تَتُنهُا وَيقال ذلك المتشاءَين المتبالغين. والجِزارُ: صِرامُ النفل ، جَزَرَهُ لَيَجْزُرُهُ وبَجْزِرُهُ جَزَرًا وجِزاداً وجَزَاداً و عن اللحياني:

صَرَّمَهُ . وأَجْزَرَ النخلُ : حان جِزارُهُ كَأَصْرَمُ حان صِرامُهُ ، وجَزَرَ النخلَ يَجْزُدُهَا ، بالكسر ، جَزَرُواً : صَرَمَها ، وقيل : أفسدُهـا عند التلقيع .

جَزُراً : صَرَمها ، وقيل : أفسدها عند التلقيع . اليزيدي : أَجْزُرَ القومُ من الجِزار ، وهو وقت صرام النخل مثلُ الجَزازِ . يقال : جَزُّوا نخلهم إذا صرموه . ويقال : أَجْزَرَ الرجلُ إذا أَسَنَّ ودنا

فَنَاؤُه كَمَا يُجْوِرُ وَ النَّهُ لَ . وَكَانَ فَيْثَّمَانُ يَقُولُونَ لَشَيْعَ : أَجْوَرُونَ يَا شَيْخُ أَي حَانَ لِكَ أَن تَمُوتَ ! فَيقولُ : أَي بَنِي " ، وتُحْتَضَرُ ونَ أَي تَمُونُ شَابًا ! ويوى : أَجْزَرُت مِنْ أَجَزَ البُسْرُ أَي حَانَ لِهُ أَنْ يُجُزِّرُ ، الأَّحْمِ : جَزَرَ لَا النَّجَلَ يَجْزُرُهُ إِذَا صَرِمَهُ وَحَرَرَ النَّجِلَ يَجْزُرُهُ إِذَا صَرِمَهُ وَحَرَرَ النَّجِلَ يَجْزُرُهُ إِذَا صَرِمَهُ وَحَرَرَ النَّجِلَ يَجْزُرُهُ إِذَا صَرِمَهُ وَحَرَرَ النَّوْمُ مِنْ وَحَرَرَ القومُ مِنْ

في الغنم . وأَجْزَرَ النخالُ أَي أَصْرَم . وأَجْزَرُ وَالْعَيْنُ . وأَجْزَرُ وَالْعَيْنُ : جَزَرُوْتُ الْعَيْنُ : جَزَرُوْتُ العَسَلِ إِذَا شُرْنَهُ واستخرجته من خَلَيْتِه ، وإذا كان

الجزار والجَزَار.وأجَزُوا أي صرموا ، من الجَزاز

غليظاً سَهُلَ استخراجُه . وتَوَعَلَدَ الْحَجَاجُ بن يوسف أَنَسَ بن مالكُ فقال : لأَجْزُرُرَنَـّكُ جَزْرُ الضَّرَبَ أَى لأَسْتَأْصِلَـنَّك ، والعسل يسمى ضَرَبًا إذا غلظ .

يقال: استَضَرَّبَ سَهُلَ اسْتَبِارُهُ عَلَى العاسَلُ لأَنْ إذا رَقَّ سَالَ. وفي حديث عبر: انقوا هذه المجازر فإن لها ضَراوَة كضراوة الجبر ؛ أراد موضع الجَزَّارِين التي تنحر فيها الإبل وتَـذَبِع البقر والشا وتباع لنحمانُها لأجل النجاسة التي فيها من الدماء دما

الذبائح وأروائها ، واحدها مَجْزُورَةُ ﴿ وَمُجْزُورَةٌ ۗ • قوله « واحدها مجزرة النم » أي بنتج عين مفعل وكُسرها إذ الفعل من باب قتل وضرب .

وانما نهاهم عنها لأنه كرّ و لهم إدمان أكل اللهوم وجعل لها ضراورة "كضراوة الحمر أي عادة كعادتها، لأن من اعتاد أكل اللهوم أسرف في النفقة، فجعل العادة في أكل اللهوم كالعادة في شرب الحمر " لما في الدوام عليها من سَرَ ف النفقة والفساد . يقال : أضرى فلان في الصيد وفي أكل اللهم إذا اعتاده ضراوة .

وفي الصعاح: المتجازر عني ندي القوم وهو معتمد علم الناس. مُعِنْسَعُهُم لأن الجَزُور إلما تنحر عند جمع الناس. قال ابن الأثير: بهي عن أماكن الذبح لأن إلثها ومُداوَمَة النظر اليها ومشاهدة ذبح الحيوانات بما يقبي القلب ويذهب الرحمة منه. وفي حديث آخر: أنه بهي عن الصلاة في المتجزرة والمتقبرة .

وأحدتها جِزَرَة وَجَزَرَة ؛ قال ابن دريد : لا أَحسبها عربية ، وقال أبو حنيفة : أصله فارسي . الفر"اء : هو الجَزَرُ والجِزَرُ للذي يؤكل ، ولا يقال في الشاء إلا الجَزَرُ ، بالفتح .

الليث : الجَرْيرُ ، بلغة أهل السواد ، وجـل بختاره أهل القرية لما ينوبهم من نفقات من ينزل بهم من قِبَل السلطان ؛ وأنشد :

إذا ما رأونا قلسوا من مَهابَة ، ويُسْعَى علينا بالطعام جَزيرُها

جمع : جَسَرَ يَجْسُرُ جُسُوناً وجَسارَةً : مضى ونقد . وجَسَرَ على كذا يَجْسُر جَسارَةً وتَجاسَر عليه : أقدم . والجَسُورُ : المقدامُ . ورجل جَسْرَةُ وجَسُورُ : ماض شجاع ، والأنثى جَسْرَة وجَسُورُ وجَسُورُ وجَسُورُ : جسِمْ جَسُورُ شجاع . وإن فلاناً ليُجَسِّرُ فلاناً أي يُشَجِّعهُ . وفي شجاع . وإن فلاناً ليُجَسِّرُ فلاناً أي يُشَجِّعهُ . وفي حديث الشَّعْسِي " : أنه كان يقول لسيفه : اجْسُرُ حَسَّادُ ، هو فعسال من الجسارة وهي الجراءة وهي الجراءة

والإقدام على الشيء . وجَمَلُ جَسُرُ وَنَاقَةَ جَسَرَةَ وَنَاقَةَ جَسَرَةَ وَنَاقَةً جَسَرَةً وَمُنْتَجَاسِرَة : وقَالَتُمَا يَقَالُ : حَمَلُ جَسُرُ } قال :

وحَرَجَت مائِلَةَ التَّجَامُرِ

وقيل : جمل جَسْرُ طويل ، وناقة جَسْرَة طويلة ضَخْسَة كذلك . والحَسْرُ ، بالفتح : العظيم من الإبل وغيرها ، والأنثى جَسْرَة ، وكلُّ عضو ضَخْمٍ : جَسْرُ ، كال ابن مقبل :

هُوَ جَاءً مَوْضِعٌ لَ حَلْمِا جَسْرٌ

أي ضغم ؛ قال ابن سيده : هكذا عزاه أبو عبيد إلى ابن مقبل ، قال : ولم نجده في شعره . وتَجامَّرَ القوم في سيرهم ؛ وأنشد :

> بَكُورَتْ تَجَامُرُ عَنْ بُطُونِ عُنَيْزَ ﴿ أَي تَسِيرٍ ؛ وقال جريرٍ :

وأُجْدَرَ إِنْ تَعَاسَرَ ثُمْ نَادَى بِدَعُوكَ : بَالَ خَنْدُفَ أَنْ بُجَابًا

قال : تَجَاسَرَ تطاول ثم رفع رأسه . وفي النوادر: تَجَاسَر فلان لفلان بالعصا إذا تحرك له . ورجل جَسْرُ " . ابن طويل ضغم ؛ ومنه قيل للناقة : جَسْرُ " . ابن السكيت : جَسَرَ الفَحْلُ وفَدَرَ وجَفَرَ إذا ترك الفَراب ؛ قال الراعى :

تَرَى الطَّرْ فَاتِ الغُبْطُ مِن بَكُرَ الْهَا، يَرُعْنَ إِلَى أَلُواحِ أَعْبَسَ جَاسِرِ وجادية جَسْرَةُ الساعدين أي متلثنهما ؛ وأنشد: داد ليخود حسرة المُخدَّم

والجَسْرُ والجِسْرُ : لغنان ، وهو القنطرة وتحوه بما يعبر عليه ، والجمع القليل أَجْسُرُ ، قال : إن فراخاً كفيراغ الأوكر ،

بِأُوضِ بِغُدَّادَ ، وَوَاءَ الْأُجْسُرِ

والكثبير جُسُورهم وفي حديث نُوف بن مالك

قَالَ : فَوَقَعَ تُعُوجِ عَلَى نَسِيلَ مَصَرَ فَجَسَرَ هُمُ ۖ سَنَةً ۖ أي ضار لهم كيستراً يُعَبِّرُونَ عليه ٤ وتقتيح حبيه و فكسر . وجَسَرُ : حَيْ مَنْ قَلْسِ عَيْلَانَ . وَبِنُو القَيْنِ بِن جُسَيرٍ : قَـَومٌ أَيضاً . وفي قَـُضاعَة جَسْرٌ " من بني عبران بن الحاف ، وفي قيس جَسْرٌ أَآخَرُ ُ وهو يُجِسُّرُ بِن مُحارِب بِن يُخصِفَة ؟ وَذَكُرُهُمَا

تَقَشُّفُ أَوْ بَاشُ الرُّعَانِفُ حَوْ لَنَا قَصِفاً ، كَأَنَّا مِن جُهَيْنَةً أَوْ جَسُر وما جَسْرَ قَيْس قَيْس عَيْلاك أَبْتَغي، ولكن أبا القين اعتكالنا إلى الجسر

شر: الحَشَر: بَقُلُ الربيع.

الكست فقال:

وجَشَرُوا الحَيْثُ لَ وجَشَرُوها : أَنْسَلُوها في الْجَاشُر ، والجَشْرُ : أَنْ يَجْرُجُوا بَخِيلُهُمْ فَكِيْرٌ عَوْهَا أمام بيوتهم . وأصبحوا جَشْراً وجَشَراً إذا كانوا يَسِتُونَ مَكَانِهِمُ لَا يُرْجِعُونَ إِلَى أَهِلِيهِم . وَالْجَشَّارُ : صاحب الجُشر . وفي حديث عثمان ، رضي الله عنه ؟ أَنه قال : لا يَعْرُّ نَكُم جَشَّرُ كُمْ مَن صَلاتَكُم فَإِنِّكُمْ

يَقْضُرُ الصلاة من كان شاخصاً أو يُحْضُرُهُ عدو . قال أبو عبيد : الحِشَرُ القومُ يخرجون بدوابهم إلى المرغى ويبيتون مكانهم ولا يأوون إلى البيوت ، وربما رأوه سِفراً فقصروا الصلاة فنهاهم عن ذلك لأن المُقَامَ في المرعى وإن طال فليس بسفر . وفي

بصلائكم ؛ الجشَّارُ جمع جاشِرٍ . وفي الحديث : ومنا من هـو في جَشْرَة . وفي

حديث ابن مسعود : يا مُعَشَّرَ الحُشَّادِ لا يَعَـارُوا

حديث أبي الدرداء : من ترك القبرآن شهرين فلم يقرأه فقد حِشَرَهُ أَي تباعد عنه . يقال : حَشَرَ

عن أهله أي غاب عنهم . الأصمعي : بنو فلان جَسُرُ إذا كانوا يبيتون مكانهم لا يأوون بيوتهم ، وكذلك مال جَشَرُ لا يأوي إلى أهله . ومال جَشَرُ ": يرعى في مكانه لا يؤوب إلى أهله . وإبل حُشَّرُ : تذهب حيث شاءت ، وكذلك الحيثر ؟ قال :

وآخرون كالحمير الجششر وقوم جُنْشُر ۗ وجُنْسُر ۗ : مُحَرَّابٌ فِي إِبْلَهُم . وحَشَرُ نَا دُوانِّنَا : أَخْرَجِنَاهَا إِلَى المُرْعَى نَجْشُرُهُمَا جَشُراً ؟ بالإسكان ، ولا نشر وح . وخيل مُحَشَّرة " بالحبي أي مَرْعَتْ . أَنْ الأَعْرَابِي : المُجَشَّرُ الذي لا

> أنشد ابن الأعرابي لابن أحسر في الجَـشـر : إنتك لو وأبتني والقسرا ؟ مُجَشِّرُينَ قد كَعَيْسًا مَهُوا

يرعى قَــُو بُ الماء ؛ والمنذري : الذي يُرعى قرب الماء؛

لم تَسَرَّ في الناسِ رِعَاقِ جَشْرِا ﴾ أَنَّمُ مِنَّا قَصَبًا وسَيْرًا

قال الأزهري : أنشدنيه المنذري عن تعلب عنه . قال الأصعي : يقال : أصبح بنو فلان جَشْراً إذا كانوا يبيتون في مكانهم في الإبــل ولا يرجعون إلى بيوتهم ؟ قال الأخطل :

تَسَالُهُ الصُّبُرُ مِن غَسَّانَ ، إذ حَضَرُوا، والحَيَّرُانُ كِينِي قَراهُ الغَلْمَةُ الجَشَرُ

الصُّدُّرُ وَالْحَرَانِ ؛ قبيلتانِ مِن غَسَانِ . قبال ابن

برى : صواب إنشاده : كنف قبراك ، بالكاف ، لأنه يصف قتبل عبير بن الحسَّاب وكون الصُّمر والحكزان ، وهما بطنان من غسان ، يقولون له بعد مُوتُهُ وَقَدُ طَافُوا بِرأْسِهُ : كَيْـفُ قَـرَاكُ الْغِلْمُـةُ ﴿ الجَشَرُ ? وكان يقول لهم ؛ إلها أنسم جَشَرُ لا أَبالِي بِكُم ، ولهذا يقول فيها محاطباً لعبد الملك بن مروان : يُعَرَّقُونَكَ وَأْسَ ابْ الْحُبَابِ وَقَدَ أَضْعَى ، والسَّيْفِ فِي خَيْشُومِهِ أَثَرُ لَا يَسْمَعُ الصَّوْتَ مُسْتَكَّا مسامِعُه ، وليس يَنْطِقُ حتى يَنْطِقَ الْحَجَرُ وَهَا لَد القصيدة من غُرر قصائد الأخطل مخاطب فيها عَبْد الملك بْنَ مَرْوان يقول فيها :

نَفْسِي فِدَاءُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا الْمُدِّى الْمُؤْمِنِينَ إِذَا الْمِدِى الْمُؤْمِنِينَ الْمَدُومُ الْمِدْسِ الْمُشْرِهُ وَ الْمَيْسُونِ طَائِرِهُ وَ الْمَاشِ الْمُلَّرُ وَ الْمَيْسَةِ مِن قَلْرَيشٍ يَعْصِبُونَ بَهِ المَلطَرُ فِي الْمُلْسِ يَعْصِبُونَ بَهِ المُلطَرُ فِي الْمُنْسَعَةِ مِن قُلْرَيشٍ يَعْصِبُونَ بَهِ مَا اللّهُ عَرْدُ وَ الْمُنْسَا الشَّجَرُ وَ مَنْ دُوا الْمُنْسَا الشَّجَرُ وَ الْمُنْسَا الشَّجَرُ وَ الْمُنْسَا الشَّجَرُ وَ الْمُنْسَا الشَّجَرُ وَ الْمُنْسَالُ السَّجَرُ وَ الْمُنْسَالُ السَّجَرُ وَ الْمُنْسَالُ المَدَاوَةُ حَتَى السَّتَقَادَ لَمْ اللّهُ وَالْمَالُ الْمَالُولُ الْمُنْسَالُ اللّهُ اللّهُ النّاسِ أَحْلَاماً ، إِذَا قَلَدَرُوا وَاعْشَرُ اللّهُ النّاسِ أَحْلاماً ، إِذَا قَلْدَرُوا وَاعْشَرُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ أَحْلاماً ، إِذَا قَلْدَرُوا قَلْدَرُوا وَاعْشَمُ النّاسِ أَحْلاماً ، إِذَا قَلْدَرُوا

إن الضَّفينة تَلْقاها، وإن فَدُمَت، كَالْفُر بِكُمُنُ مِينًا ثُم بِنَتْسَمِرُ

والجَشْرُ والجَشَرُ: حِجَادَةٌ تنبت في البحر. قال ان دويد: لا أحسبها معرّبة . شهر: يقال مكان جَشِر أي كثير الجَشَر ، بنحويك الشبن . وقال الرّبيليني: الجَشَرُ حجادة في البحر خشنة . أبو نصر: جشر الساحل يجشر جشراً . اللبت: الجَشَرُ ما يكون في سواحل البحر وقراده من الحصى والأصداف ، يكزن أن بعضها ببعض فتصير حجراً ولكنها تنسوي لودوس البلاليم والجَشَرُ: ولكنها تنسوي لودوس البلاليم . والجَشَرُ: وسنخ الوطب من اللهن ؛ يقال : وطئب جشره جشره وسنخ الوطب من اللهن ؛ يقال : وطئب حطئب حشره

أي وَسِخِ ، والجَشَرَةُ : القِشْرَةُ السفل التي عَبِهُ الحنطة ، والجَشْرَةُ والجَشْرَةُ : فخشُونة الصدر وغِلَظُ في الصوت وسُعال ، وفي التهذيب : بَحَ الصوت . يقال : به مُجشَرَة ، وقد مَشِيرً ، وقا الحياني : مُجشِرَ مُجشْرَة ، وقال ابن سيده : وها نادر ، قال : وعدي أن مصدر هذا إنما هو الجَشَرُ وربع بحشرو ، وبعير أَجشَرُ وناقة مَجشْراة : بم ورجل مجشور ، وبعير أَجشَرُ وناقة مَجشْراة : بم فيما يُجشُورَهُ به أسعا

جاف ، غیره : جُشِرَ ، فهو مجشور ، و و کمشور ، و و و کمشور ، و و کمشور ، و و کمشور ، و و کال مجر : و کال مجر :

رُبِّ هُمْ جَشَمْتُهُ فِي هَوَاكُمْ ، وبَعِيدٍ مُنْفُهِ مَحْشُودٍ ﴿

ووجل مجشئور : به سُعال ؛ وأنشد :

وسَاعِلِ كَسَعَلِ المَحْشُورِ والحَشْدُ : انتشار الصوت في بُحَيِّم .

والجمسة والمحسس ؛ اللسار الصوت في بحة . ان الأعرابي: الجُشْرَةُ الزَّكَامُ. وجَشِرَ السَّاحَلُ بالكسر ، تَجِشَرُ جَشَرًا إذا خَشُنَ طَينه ويَبَيِسِ كالحَمَر .

والجَشْيرُ : الجُنُوالِقُ الضَّفَّمَ ، والجمع أَجْشِيرُ وَالْجَمَّعِ أَجْشِيرُ وَجُشْرُهُ ﴾ قال الراجز :

يُعْجِلُ إِصْجَاعَ الجَشْيِرِ القَاعِدِ

والحَفِيرُ والحَشِيرُ : الوَفْضَةُ ، وهي الكِنائةُ ان سيده : والجَشِيرُ الوفضة وهي الجَعْبَةُ من جلو تكون مشقوقة في جَنْبها ، يفعل ذلك بها ليدخل الريش وجنبُ حاشِرُ : منتفخ وتَجَشَرُ بطنه : انتفخ ؛ أنشد ثعلب :

١ قوله ﴿ وقد جشر ﴾ كفرح وعنيكا في القاموس .

فقام وَثَابُ نَبِيلُ مَحْزُومُهُ ، لَمْ يَتَجَشَّرُ مِنْ طَعَامٍ يُبِشِمُهُ

وَجَسَرَ الصَّبْحُ كَيِمْشُرُ مُجَسُّوراً : طَلَعَ وَالْفَلَقِ . والجاشريَّةُ : الشَّرْبُ مع الصح، ويوصف به فيقال : شَرْبَةُ ۚ حِاشِرَيَّةٌ ؟ قال :

وَنَدُ مِانَ يَزِيدُ الكَأْسَ طِيبًا ، سَقَانِي سَقَانِي

ويقال : اصطبَحْتُ الجاشِرِيَّة ، ولا يَتَصَرَّفُ له فَعْلُ ؛ وقال الفرزدق :

> إذا ما شَرِيْنَا الجاشِرِيَّةَ لَمَ نَبَلُ أميراً، وإن كانَ الأميرُ مِنَ الأَذْهِ

والجاشريَّةُ : قبيلة في ربيعة . قال الجوهري : وأما الجاشريَّةُ ن قبيلة من قبائل الجاشرية التي في شعر الأعشى فهي قبيلة من قبائل العرب . وفي حديث الحجاج : أنه كتب إلى عامله أن ابْعَثْ إلى الجَشْيرُ : الجَشْيرُ : الجَشْيرُ : الجَشْيرُ : الجَشْيرُ .

جَطْلُ : المُجْطَائِرُ كَمُقَشَعِرِ : المُعِدُ شَرَّه كَأَنه منتصب . يقال : ما لك مُجْطَـّيْرًا ؟

جعو : الجعاد : حبل يَشُدُ به المُسْتَقِي وَسَطَه المَا نَوْلُ إِذَا نُولُ فِي البَّرِ لئلا يقع فيها ، وطرفه في يد رجل فإن سقط مدَ ، به ؛ وقيل : هو حبل يشده الساقي إلى وَدِيد ثم يشده في حقوه وقد تَحَمَّر به ؛ قال :

لَيْسَ الجِعادِ مانِعي مِنَ التَّدَرُ ؟ وَلَوْ تَجَعَرُاتُ بِمَحْبُوكٍ مُمَرَ

والجُعْرَةُ : الأَثَرُ الذي يَكُونَ فِي وَسَطَ الرَّجِلَ مَنَ الجِعَارِ ؛ حَكَاهُ ثَمَّلِ ، وأَنشَدَ :

لَوْ كُنْتَ سَيْفًا ، كَانَ أَثْرُ لُكَ مُجِمْرَةً ، وكُنْتُ حَرَى أَنْ لا يُغَيِّرُكُ الصَّقْسَلُ

والخنفرة : شعير غليظ القصب عريض ضخم السنابل كأن سنابله جراة الخشخاش ، ولسنبله حرف عدة ، وحده طويل عظم أبيض ، وكذلك

حروف عداة ، وحبه طويل عظيم أبيض ، وكذلك سنبله وسفاه ، وهو تغيف المؤونة في الدياس ، والآفة إليه سريعة ، وهو كثير الرابع طيب الحبئز ؟ كله عن أبي حنيفة ، والجنعروران : خَبْرَ اوان إحداهما لبني تهشل والأخرى لبني عبدالله بن داوم ، علوهما جميعاً الغيث الواحد، فإذا مُملِئَت الجنعر ووان وثيقوا ببكر عمر شاهم ؟ عن ابن الأعرابي ، وأنشد :

إذا أَزَدْتَ الْحَفْرَ بَالْجُعْرُ وَرِ ، فَاعْمَلُ بِكُلِّ مَارِنِ صَبُورِ لا غَرْفَ بالدَّرْ حَابَةِ القَصِيرِ ، ولا الذي لـوّحَ بالقَتِيرِ

الدّرْ حابة : العريض القصير ؛ يقول : إذا غوف الدّرْ حابة مع الطويل الضغم بالحقنة من الغدير ، عدير الحبراء، لم يلبث الدّرْ حابة أن يَوْ كُنّهُ الرّبُورُ فيسقط. وَ كُنّهُ الرّبُورُ : مكلَّ جَوْفَه. وفي النهذيب : والجَعُورُ الأَخْرَى خَبْراء لَنِي تَهْشَلِ ، والجَعُورُ الأَخْرَى خَبْراء لَنِي تَهْشَل ، والجَعُورُ الأَخْرَى خَبْراء لَنِي تَهْشَل ، والجَعُورُ الأَخْرَى

وجَعَارِ : اسم للضّنُع لكثرة جَعْرِها ، وإنما بنيت على الكسر لأنه حصل فيها العدل والتأنيث والصفة الغالبة ، ومعنى قولنا غالبة أنها غلبت على الموصوف حتى صار يعرف بها كما يعرف باسمه ، وهي معدولة عن جاعرة ، فإذا منع من الصرف بعلتين وجب البناء بثلاث لأنه ليس بعد منع الصرف إلا منع الإعراب ؛ وقول الشاعر وكذلك القول في حكاق الشم للمنيية ؛ وقول الشاعر الهذلي في صفة الضبع :

عَشَنْزُ رَةٌ جَواعِرُهُ أَنْهَانُ } فَوْرُهُ شَمَانُ } فَوْرُهُ صَاعِبًا خَدَمٌ حُبُولُ

قراها الضَّبْعِ أَعْظَمَهُنَّ وَأَسَّا، تُجراهِمَةً لِمَا حِرَةٌ وَثِيلُ

قيل : ذهب إلى تفخيمها كم سبيت حضاجر ؛ وقيل: هي أولادها وجعلها الشاعر خنثي لها حِيرَةٌ ۖ وَثِيلٌ ﴾ قال بعضهم: جواعرها ممَّان لأن للضبع خروقاً كثيرة. والجراهية : المغتلبة . قال الأزهري : الذي عندي في تفسير جواعرها ثمان كثيرَ أَنْ جَعْرُ هَا. والجَواعرُ: جمع الجاعرة وهو الجَعْر أُخرِجه على فاعلة وفواعل ومعناه المصدر، كقول العرب: سبعت رُواغي الإبل أي رُغاءَها ، وتتواغي الشاء أي تُنفاءها ؛ وكذلك العافية مصدر وجمعها عَواف . قال الله تعالى : ليس لها من دون الله كاشفة ؟ أي ليس لما من دونه عز وجل كشف وظهور. وقال الله عز وجل : لا تسمع فيها لاغيَّةً ؟ أي لَغُواً ، ومثله كثير في كلام العرب، ولم أبر د عددًا محصورًا بقوله جواعرها نمان ، ولكنه وصفها بكثرة الأكثل والجنَّعْر ، وهي من آكل الدواب؛ وقبل: وصفها بكثرة الجُعر كأن لها جُواعر كثيرة كما يقال فلان بأكل في سنعة أمعاء وإن كان له معى وأحد ، وهو مثل لكثرة أكله ؛ قال ابن بري البيت أعنى :

## عشنزرة جوأعرها ثمان

خبيب بن عبد الله الأعلم . وللضبع جاعرتان ، فجعل الكل جاعرة أربعة غضون ، وسبى كل غضن منها جاعرة باسم ما هي فيه . وجينعر وجعار وأم جعار ، كلله : الضّبُع لكثرة جعرها . وفي المثل : روعي جعار وانظري أين المكور ؛ يضرب لمن يروم أن يُفلِت ولا يقدر على ذلك ؛ وهذا المثل في التهذيب يضرب في فرار الجبان وخضوعه . ابن السكيت : يضرب في فرار الجبان وخضوعه . ابن السكيت : تشتم المرأة فيقال لها : قدومي جعار ، تشبه بالضبع .

فَقُلْتُ لَمَا : عِينِي جَعَار وجَرَّدِي بِلَحْمَ إِلَى عَلَى لَـمْ يَشْهَدِ القومَ ناصِرُهُ

والمَحْمَرُ : الدُّبُر . ويقال للدُّبُر : الجاعرة والجَعْراة . والجَعْرُ : مَا تَيَبَّسَ فِي الدَّبِ مِن العَذَرة . السَّاع . والجَعْرُ : مَا تَيَبَّسَ فِي الدَّبِ مِن العَذَرة . والجَعْرُ : مَا تَيَبَّسَ فِي الدَّبِ مِن العَذَرة . والجَعْرُ : يُبُسُ الطبيعة ، وخص ابن الأعرابي به جَعْرُ الإنسان إذا كان بابساً ، والجَسع جُعُورُ ؟ ورجل مِعْعَارُ إذا كان كذلك . وفي حديث عمر و ابن دَيِنَار : كانوا يقولون في الجاهلة : دَعُوا الصَّرُ ورَّ قَ اللهُ وإن رَمَى بِجَعْرِ ه في رَحْلَه ؟ قال ابن الأثير : بجَمْرُ مَا يَبِسَ مَن الثَّقُلُ فِي الدَّبِر أَوْ خَرِج يابساً ؟ ومنه حديث عمر : إنتي يجعار البَّطْن أي يابس ومنه المُنْفَل في الدَّبِر أَوْ خَرِج يابساً ؟ ومنه حديث عمر : إنتي يجعار البَّطْن أي يابس عمر : إنتي يجعار البَطْن أي يابس عمر الطبيعة ؟ وفي حديث الآخر : إياكم ونومة الغداة فإنها وجعر الضبع والكاب والسَّنُونُ يَجْعَرُ جَعْراً : وَجَعَر الضبع والكاب والسَّنُونُ يَجْعَرُ حَعْراً : ضرى فَ

والجَعْراه: الاسْتُ ، وقال كراع : الجِمِرَى ، قال : ولا نظير لها إلا الجِمِبَى، وهي الاست أيضاً، والزّمِكَّى والزّمِكَّى والزّمِكَّى والزّمِكَّى واللها أصل الذنب من الطائر، والقِمِكَّى العَبيد ، والجِرشَّى النَّفْسُ ؛ والجِمِرَّى أيضاً : كلمة يلام بها الإنسان كأنه يُنشَسَبُ إلى الاست . وبننو الجَعْراه: حي من العرب يُعَيَّرُون بذلك ؛ قال :

وَعَنْ كِنْدَهُ الجَعْرَاهُ بِالْحَرْجِ مَالِكًا ، وَنَدْعُو لِعَوْفِ تَحْنَ ظِلِّ القَوَاصِلِ

والجَمْراء : دُعَمَة مِنْتُ مَعْنَج ا وَلَكَ تُ فِي وَالْجَعْرِهِ الْعَرْضِ الْعَرْضِ الْعَرْضِ الْمُعْنَارِ ، وَذَلْكَ أَمَا خُرْجِتُ وقد ضربها المناض الموس الموس وقد ضربها المناوس ورشرحه بنت منتج ، وفي بعض النم منج ، قال المغلل بن سلمة بمن

وشوله و مصبح به الحدا بدوص بالفيض المسلمة ، وعبدره الفاهوس وشرحه بلت مفتح ، وفي بعض النسخ منصب قال المفلل بن سلمة ،من أعجم الدين فتح المني، ومن أهملها كمر الميم، قاله البكري في شرح أمالي القالي .

فظنته غائطاً ، فلما جلست للحدث ولدت فأتت أمّها فقالت : يا أمّت هل يَفْتَحُ الجَمَّرُ فاه ? ففهمت غنها فقالت : نعم ويسدعو أباه ؛ فتميم تسمي بَلْعُنَابر الجعراء لذلك .

والجاعرة : مثل الروث من الفرس . والجاعر تان : حرفا الوركين المشرفان على الفخذين، وهما الموضعان اللذان يَوْ قَدُرُهُما البَيْطَارُ ، وقبل : الجاعرتان موضع الرّقمتين من است الحماد ، قال كعب بن زهير بذكر الحماد والأتن :

إذا ما انتتجاهن أشؤبُوبُهُ ، ﴿

وقيل: هنا ما اطبأن من الورك والفخذ في موضع المفصل ، وقيل: هنا رؤوس أعالي الفخذين ، وقيل: هنا مضرّب الفرس بذنبه على فخذيه ، وقيل: هنا حيث يكوى الحماد في مؤخره على كاذّتيه . وفي حديث العياس: أنه وَسَمَ الجاعرتين ؛ هما لحمان في موضع تكنفان أصل الذنب = وهنا من الإنسان في موضع رقيمي الحماد . وفي الحديث: أنه كوى حماداً في جاعر تبيه . وفي كتاب عبد الملك إلى الحجاج: قاتلك جاعر تبيه . وفي كتاب عبد الملك إلى الحجاج: قاتلك الذن يبتدر ثان المدند .

والجِعَارُ : من سِماتِ الإبل وَمَمُ ۖ في الجَاعِرَ ۗ ؛ عن ابن حبيب من تذكره أبي على .

والجعرانة : موضع ؛ وفي ألحديث : أنه نزل الجعرانة : وتكرد ذكرها في الحديث، وهي موضع قريب من مكة ، وهي في الحل ومقات الإحرام ، وهي بتسكين العين والتخفيف ، وقيد تكسر العين وتشدد الراء .

والجُمُعُرُونُ : ضَرَّبُ مِن النّبر صَعَالَ لا يُنتفع به . وفي الحديث : أنه نهى عن لونين في الصدقة مِن النّبر :

الجُعْرُ ور ولون الحُبَيْق ؛ قال الأصعي : الجُعْرُ ور ولون الحُبَيْق ، قال الأصعي : الجُعْرُ ور ضَرَّبُ من الدَّقَلِ بحل رُطبًا صَعَادًا للَّمْرُانِ لَمَا . والجُعْرُ ور ' : 'دو يَبَة من أَحناش الأرض . أيضاً . والجُعْرُ ور ' : 'دو يَبَة من أَحناش الأرض . الراء ولصيان الأعراب لُعْبَة ' يقال لها الجَهْرِ عَى ، الراء شديدة ، وذلك أن عمل الصي بين اثنين على أيدها ، ولعبة أخرى يقال لها سَقَدُ اللَّقاح وذلك انتظام الصيان بعضهم في إثر بعض ، كل واحد آخذ ' محمد تو

وأبو جِعْرَانَ : أَلَجُعُلُ عَامَةً ﴾ وقيل : ضَرَّبُ مَنَ الجِعْلانِ . وأُم جِعْرَانَ: الرَّحْمَةُ ﴾ كلاهما عن كراع. جعبر : الجَعْبَرُ : القَعْبِ الغليظ الذي لم يحكم نتحتُهُ .

والجَعْسَرَةُ والجَعْسَرِيَّة : القصيرةُ الدميةَ ؛ قبال رؤية بن العجاج يصف نساء :

> أينسين عن قس الأذى غوافلا ، لا جعبريات ولا طهاملا

القَسَّ : الشَّيِيمَةُ . والطَّهاملُ : الضَّخامُ . ورجل جَعْبَرُ وَجَعْبَرَ وَجَعْبَرَيُّ : قصير مُتداخل ؛ وقال يعقوب: قصير غليظ ؛ والمرأة جَعْبَرَة . وضَرَبَهُ فَجَعْبَرَ وَ أَي صرعه .

جعثر : حَمْشَ المتاع : جَمَعَهُ .

جعظو: الجعظار والجعظارة ، بكسرالجم، والجعنظاد، كله : القصير الرجلين الفليظ الجسم، فإذا كان مع غلظ جسمه أكولاً قويسًا سمي جعظرينًا ؟ وقيل : الجنظار القليل العقل ، وهو أيضًا الذي يَنْتَقَيْعُ عالم ليس عنده مع قصر ، وأيضًا الذي لا يَأْلَمُ وأسه، الله عنده مع قصر ، وأيضًا الذي لا يَأْلَمُ وأسه، المن السماح، وفي مادة

ر قوله «يمين» كذا هو ايضاً في هذه المادة من الصحاح. وفي مادة قس استشهد به على أنه القس التتبع ، فقال : يصبحن السخ بدل يجسين ، ثم قول المؤلف:القس النبية، هو وان كان كذلك لكن الأولى تفسير القس في النيت بالتتبع كما فعل الصحاح .

عند الطعام : والجَعْظُرَ يِّ : القصير الرجلين العظيم الجسم مع قو"ة وشدّة أكل . وقال ثعلب : الجَعْظَر يُّ المُسَكِّبِر الجاني عن الموعظة ؛ وقال مرة : هو القصير الغليظ . وقال الجوهري : الجَعْظَر يُّ الفَظُّ الغليظ. الفراء : الجيَّظُ والعَوَّاظِ الطويلِ العِسمِ الأَكُولِ الشَّرُوبِ ُ البَطر ُ الكَفُور ُ ؛ قال : وهو الجعظار ُ أَبضاً ، والجَعْظَرَ يُ مثله . وفي الحديث : ألا أُخيركم بأهل النار ? كُلُّ جَعْظَر يِّ جَوَّاظِ مَنَّاعٍ جَمَّاعٍ ؟ الجَمْ ظَرَ يُ : الفَظُّ الغليظِ المتكبر ، وقيل : هو الذي ينتفخ بما ليس عنده ، وفي رواية أخرى : هم الذين لا تُصَدُّعُ رؤوسهم . الأزهري : الجَعْظرَيُّ الطويل الجسم الأكول الشروب البَّطيرُ الكافر ، وهو البِعُظَارَةُ والبِعُظَارُ . قال : وقال أبو عبرو : الجَعْظَرَيُ القصير السبين الأَشَرُ الجاني عن الموعظة . جعفو : الجَعْفُرُ : النهر عامَّةً } حكاه ابن حنى، وأنشد:

إلى بَلْكَ لَا بَقَ فِيهِ وَلَا أَذَى ، وَلا أَذَى ، وَلا نَبُطِيًّات يُفَجُّرُونَ جَعْفَرَ ا

وقيل : الجعفر النهر الملآن ، وبه شبهت الناقة الغزيرة ؛ قال الأزهري : أنشدني المفضل :

مَنْ لَلْجَعَافِرُ إِنَّا قَتُوْمِي؟فَقَدُ صُرِيَتُ ، وقد يُسَاقُ لِذَاتِ الصَّرْبَةِ الحَلَبُ

ان الأعرابي: الجَعْفَرُ النهر الصغير فوق الحَدُّولِ ، وقبل : الجَعْفَرُ النهر الكبير الواسع ؛ وأنشد : تَأُوَّدَ عُسْلُوجٌ عَلَى سُطَّ جَعْفَر

وبه سبي الرجل . وجَعْفَرَ ": أبو قبيلة من عامر ، وهم الجُعَافِرة .

وقيل : هو الأكول السَّيِّةُ الحُلُنِي الذي يتسخط مع قوَّة الْجَعْسِ : الجَعْسَرَةُ : أَن يجمع الحمار نفسه وجَرامِينَ عند الطعام . والجَعْظَرِيِّ : القصير الرجلين العظيم الجسم مع قوَّة الأَرْهِرِي : الجَعْسَرَةُ والجَمْعَرَةُ القارَةُ المرتفة وسُدَّةً أَكُل . وقال ثعلب : الجَعْظَرِيُّ المستحبر المشرفة الغليظة .

جعنظو: الجَعَنْظَوَ والجِعِنْظَادُ: القصير الرجارير الغليظ الجسم ؛ عن كراع . ورجل جِعِنْظَار إذ كان أكولاً قوينًا عظيماً جسماً .

جنو: الجنفر : من أولاد الشاء إذا عَظمُ واستكرش قال أبو عبيد: إذا بلغ ولد المعزى أدبعة أشهر وجفر جنباه وفنصل عن أمه وأخذ في الرعمي ، فهو جفر " والجمع أجفار وجفار وجفر " والأنثر جفر " وقد جفر واستتجفر ؟ قال ابن الأعرابي : إنا لاربعة أشهر أو خمسة من يوم ولد . وفي حديث عمر : أنه قضى في البَر بُوع إذا قتله المحرم بجفر " إوفي دواية : قضى في الأرنب يصبها المحرم جفر " إن الأعرابي : الجفر أ الجمر أ النا الأعرابي : الجفر أ الجمر أ النا الأعرابي : الجفر أ الجمر أ العاربي عدما بنقطم أبن ستة أشهر . قال : والغلام والجدي بعدما بنقطم أبن ستة أشهر . قال : والغلام والجدي بعدما بنقطم أبن ستة أشهر . قال : والغلام

والشجر واستغنت عن أمنها ، وقد تجفّر ت والشجر واستَجفّر ت وفي حديث حليه ظيْر النبي، صلى الله عليه وسلم ، قالت : كان يَشب في اليوم شبّاب الصبي في السهر فبلغ ستاً وهو جفر ". قال ابن الأثير: استَجفّر الصبّي إذا قوي على الأكل . وفي حديث أبي البّسر : فخرج الجال ابن له جفّر " . وفي حديث أم زّرع : يكفيه ذراع الجنفرة ؛ مدحه بقلة الأكل . والجنفر : الصبي إذا انتفخ لحمه وأكل وصارت له كرش ، والأنثى جفرة "، وقد استَجفّر وتَجفّر .

أوله « فخرج النع » كذا بضبط القلم في نسخة من النهاية يظن

بها الصحة والعهدة عليها .

ابن شبيل: الجُنفرة العناق التي تشبعت من البقل

وَالْمُجْفَرُ \* الْعَظِمُ الْجُنْبِينُ مِنْ كُلُّ شَيْءً . وَأَسْتُنْجَفُّو

إذا عظم ؛ حكاه شمر وقال : جُفْرَةُ البطن باطن المنجر نش. والحنفرَ أَنْ عَوْفُ الصدر ، وقيل : ما يجمع البطن والجنبين ، وقيل : هو منحنتي الضلوع ، وكذلك

هُو مِنَ النَّرُسُ وغَيْرُهُ ﴾ وقيل : جُفُرَةُ الفرسُ وسَطُّهُ ﴾ والجمع جُفَرَ وجِفَار . وجُفَرَة كُل شيء : وسطه ومعظمه . وَفَرَسُ مُجْفَرَ ۖ وَنَاقَةً مُجْفَرَ ۗ قَ عَظْمِيةٍ الجُنُفُرة ، وهي وسطه ؛ قال الجَعَد يُ :

> فتَسَالَهَا بِطِرَبِي مُوْهَـفٍ جُفُرَةً المُحرِمِ مِنْهُ فَسَعَلُ

والجُنْفُرَةُ : الحُنْفُرَةُ الواسعة المستدرَّةُ . والحُنْفُرُ :

خُرُونَ الدَّعَامُ التي تَحْفُرُ لِمَا تَحِتَ الأَرْضُ . وَالْجَفَرُ : البشر الواسعة التي لم تُطُّورَ ، وقيل : هي التي طوي بعضها ولم يطو بعض ، والجمع حِفَادٌ ؛ ومنه حَفَرُ ، الهَبَاءَةِ ، وهو مُسْتَنْقَع ببلادغَطَفَان , والجُنْفُرَة ، بَالْضِمِ : سَعَةَ " فِي الأَرْضُ مُسْتَدَيَّرَةً ، والجُمْعُ جَفَارَ " مثل بُرْمَةً وبوام ، ومنه قيل للجوف : جُفْرة". وفي حديث طَلَحة : فوجدناه في بعض تلك الجِفَارِ ، وهو جمع جُفُرة ، بالضم ، وفي الحديث ذكر ُجفرة، بضم الجيم وسكون الفاء ، جفرة خالدُمن ناحية البصرة تنسب الى خالد بن عبدالله بن أسيد ، لها ذكر في حديث

عبدالملك بن مروان . والجَفِيرُ : جَعْبَةَ من جلود لا خشب فيها أو من خشب لا جلد فيها . والجَفيرُ أيضاً : جَعْبَةُ من جلود مشقوقة في جنبها، يُغمل ذلك بها ليدخلها الربيح فَــلا يَأْتُكُلُ الريش . الأحمر : الجُنفير والجَعْبَـةُ ا الكِنَّانَةِ . اللَّيْثُ : الجُنَفِيرُ شَبِّهِ الكِنَّانَةِ إِلَّا أَنَّهُ وَاسْعُ ۗ

أوسع منها يجعل فيه 'نشَّاب' كثير . وفي الحديث : من اتخذ قوساً عربية وجَفيرَها نفي الله عنه الفقر ؛

الجَنَيْرِ : الكنانة والجَنْمَةِ الَّذِي تَجِعَلُ فَيَهَا السَّهَامِ ؛

ان الأعرابي ، وأنشد :

وتخصص القسى العربية كراهية كري العجم. وجَفَرَ الفحلُ يَجْفُرُ ، بالضم ، جُفُرداً: انقطع عن

الضِّيرابِ وقَبَلُ ماؤه ، وذلك إذا أَكثر الضرابِ حتى حَسَمُ وانقطع وعَدَلُ عنه . ويقال في الكبش : رَبَضَ ولا يقال جَفَرَ . ابن الأعرابي : أَجْفَرَ الرجل ُ وجَفَر ً وجَفَر ً واجْتَفَر َ إذا انقطع عن الجماع ،

وإذا ذَلَّ قبل : قد أَجْتَفَر ، وأَجْفُر الرجيلُ عَن

المرأة : انقطع . وجَفَرُهُ الأَمرُ عنه : قَطَعَهُ ؟ عن

وتُجفروا عن نساء قبد تُحلُّ لَكُمُ ، وفي الرادكيني" والنهيندي تخفيرا أي أن فيهما من ألم الجراح ما يُجفِّرُ الرجل عن المرأة؟ وقد يجوز أن يعني به إماتتهما إياهم لأنه إذا مات فقد

وطعام مَعْفَرٌ وَمَخْفُرَ ۗ إِنَّ ﴾ عن اللَّحِياني : يقطع عَنْ الجماع . ومن كلام العرب: أكلُ السطُّ يَحْ مَحْفَرُ وَمُنْ . وفي الحديث أنه قال لعثان بن مظعون : علىك بالصوم فإنه مُجْفَرَ قُهُ ؛ أي مَقْطَعَة للنكاح. وفي الحديث أَبِضاً : صُومُوا وَوَفِيِّرُوا أَشْعَارُكُمْ فِإِنَّهَا مُتَجِفِّرُ وَسُ قال أبو عبيد : يعني مقطَّعَة للسَّكَاحِ ونقصاً للماء . ويقال للبعير إذا أكثر الضراب حتى ينقطع : قد جَفَرَ يَجْفُو ۚ جُفُوداً ، فهو جافر ؛ وقال دو الرمة في ذلك

وقد عَارَضَ الشَّعْرَى سُهُمَـُلُ ، كَأَنَّهُ فَرَيِعُ هُجِانٍ ، عَأَدُصَ الشُّولُ جَأْفِرُ أُ وفي حديث على" ، كرم الله وجهه : أنه رأى رجــلا ١ قوله « ووفروا أشاركم » يمني شعر المانة . وفي رواية قاله
 أي الصوم مجفر، بصينة اسم الفاعل من أجفر، وهذا امر لمن لا
 يجد أهبة النكاح من معشر الشاب ، كذا بهامش النهاية .

في الشمس فقال : قُدُمْ عَنها فإنها مَجْفَرَ أَنْ أَي تُلَذَّ هَبُ شَهُوهُ النَّكَاحِ . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : اياكم ونتوْمَة الغنداة فإنها مَحْفَرَ أَنْ ؛ وجعله القنيي من حديث علي ، كرم الله وجهه .

والمُنهِ : المتغير ويح الجسد. وفي حديث المُغيرة : الما وكل مُحفرة أي مُنغيرة ريح الجسد، والفعل منه أَجْفَر . قال : ويجوز أن يكون من قولهم امرأة مُحفرة الجنبين أي عظيمتهما . وجَفَر جَنْباه إذا اتسَعا ، كأنه كره السبّين . وقال أبو حنيفة : الكنه بل صنف من الطائح جفر . قال ابن سيده : أراه عنى به قبيح الرائحة من النبات . الفراء : كنت آئيكم فقد أجفر تكم أي تركت زيارتكم وقطعتها . ويقال : أجفرت ما كنت فيه زيارته . وأجفر ت فلاناً : قطعته وتركت زيارته . وأجفر الشيء : غاب عنك . ومن كلام العرب : أجفر نا هذا الذب فيها حسسناه منذ أيام . وعلت دلك من جفر كذا أي من أجله . ويقال الرجل الذي لا عقل له : إنه لسنه من أجله . ويقال ومنهدم الجفر .

والجنفر"ى والكفر"ى : وعاء الطلع .

وابيل بخساد إذا كانت غزاداً « شبهت بجيفار الرَّكاياً .

وَالْجِنْفُرُ اللهِ وَالْجِنْفُرُ اللهِ : الكافور من النخل ؛ حكاهما أبو حنيفة .

وجَيَّفُرَ ۗ ومُجَفَّر : اسمان . والجَفَرُ : موضع بنجد . والجِفَارُ : موضع ، وقبل : هو ماء لبني تميم ، قال : ومنه يوم الجِفَار ؛ قال الشاعر :

١ قوله « من جفر كذا النع » بفتح فسكون وبالتحريك وجفرة
 كذا بفتح فسكون كل ذلك عن ان دريد أفاده شارح القاموس.

وَيُوْمُ الْجِفَارِ وَيَوْمُ النَّسَا رِ كَانَا عَذَاباً ، وكَانَا غَرَامَا أي هلاكاً . والجُفَائِرِ ' : رمال معروفة ؛ الفارسي :

ألِمًا عَلَى وَحُشِ الْجَفَائِرِ فَانْظُرُوا اليها، وإن لم تُمْكِنِ الوَحْشُ وامييًا والأَجْفَرُهُ : موضع .

جكو: ابن الأعرابي: الجُكَيْرَةُ تصغير الجَكْر وهي اللَّجَاجَة ، وقال في موضع آخر: أَجْكَ الرجلُ إذا لَبَجَّ في البيع ، وقد جَكَرَ يَجْكَ حَكَراً .

جلنو : الجُنْلَتْنَارُ : معروف .

جِيو : الجَيْمُر : النار المتقدة ، وأحدثه جَيْمُرَّةُ . فإ بَرَّدُ فهو فَحَيْمُ .

والمجمر والمجمرة : التي يوضع فيها الجمر ، الله المدر والمجمرة : المجمرة الدُّخْنَة وقد اجْنَمَر بها . وفي التهذيب : المجم قد تؤنث ، وهي التي تُدُخَنَّن بها الثياب . قا الأزهري : من أنته ذهب به إلى النار ، ومن ذكر عنى به الموضع ، وأنشد ابن السكيت :

لا يَصْطَلَي النَّارَ إلا يَجْمَراً أَدِجا

يصف أمرأة ملازمة للطيب:

لا تَصْطَلَيْ النَّارَ إلا مُجْمِراً أَرْجًا ﴾ قد كَمَّرَت مِنْ بِلَكَنْجُوجِ لِهُ وَقَصَّا

واليلنجوج: العود. والوَّقَصُ : كسارُ العيدان. وفي الحديث: إذا أَجْمَرُ تُهُ الميت فَجَمَرُ وه ثلاثاً ؟ أي إذا بخرقه و بالطيب. ويقال: ثوب محسر "ومُجَمَر " و أَحْمَر " " الثوب وجَمَر " ته إذا بخرته بالطيب ، والذي يتولى ذلك مُجْمر " ومُجَمَر " و ومنه نعيم " المُحْمِر الذي كان يلي إجْمار مسجد وسول الله ، صلى الله عليه وسلم . والمتجامر : جمع بخمر ومنجمر ، فبالكسر هو الذي يوضع فيه الشاد ومنجمر ، وبالضم الذي يتبخر به وأعد " له الجمر " والم قال : وهو المراد في الحديث الذي ذكر فيه بَخُور " مُو المود .

وثوب ُمجَمَّرٌ : مُكَبَّى إذا ُدخَنَ عليه ، والجامرِ : الذي يلي ذلك، من غير فعل إنما هو على النسب ؛ قال : وَوَرِيحُ بُلَمَنْجُوجٍ بِئُذَ كُنِّيهِ جَامِرٍ ، وَ

وفي حديث عبر ، رضي الله عنه : لا تُحَـُّرُواً . وجَمَّرُ ثُنُواْبُهُ إِذَا بَخِره .

والحَدْرَةُ : القبيلة لا تنضم إلى أحد ؛ وقبيل : هي القبيلة يكون القبيلة تقاتل جماعة قبائل ، وقبيل : هي القبيلة يكون فيها ثلثائة فارس أو نحوها . والحَمْرَةُ . ألف فارس ، يقال : جَمْرَة كالجَمْرة . وكل قبيل انضوا فصاروا يدا واحدة ولم يتحالفوا غيرهم، فهم جَمْرة . اللبث : الجَمَرَةُ كل قوم يصرون لقتال من قاتلهم لا محالفون أحد ، تكون اللبث نفسها جَمْرة تصر لقراع القبائل كما صرت عبس لقبائل قيس . وفي الجديث عن عبر : أنه سأل عبد والمجتروا » عارة النابة : لا نجروا الجيش فننتوم ؛ نجمر الجيش جميم في التنور وجسم عن النور وجسم عن النور وجسم عن النور وجسم عن

الحُطَيِّئَةَ عَنْ عَبْسَ ومقاومتها قَبَالُلْ قَيْسَ فَقَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

يجتمعوا إلينا لاستعناتنا عنهم . والجسوم : الجسل القيلة الواحدة على من ناوأها من سائر القبائل ؛ ومن هذا قيل لمواضع الجساد التي ترمى بمنسى جسرات لأن كل مجسع حصى منها جسراة ". وهي ثلاث جسرات . وقال عشرو بن بحر : يقال لعبس وضية ونهير الجسرات ؛ وأنشد لأبي حيسة النسوى :

النَّا جَمَرَاتُ لِيسَ فِي الأَرْضَ مِثْلُهُا ، كُرِامُ ، وقد نُجر بْنُ كُلُّ النَّجَارِبِ : نَمَيْو " وعبْس " يُتقَى نَفَيَانُهَا ، وضبَّة فو م " بَأْسُهُمْ غَيْر اللهِ وَمَدِيدِ اللهِ مِنْ لَكُوبِ إِلَيْهِمْ اللهِ مِنْ كُلُوبِ إِلَيْهِ اللهِ مِنْ اللَّهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهُ الللَّهِ اللِ

وضبة أو م باسهم غير كاوب و وجمر الترب المرب البنو الحرث بن كعب وبنو نب ابن عامر وبنو عبس الإوكان أبو عبيدة يقول المربع جبرات الويد فيها بني ضبة بن أد الأوكان أو عبد أد الم يقول المحتم ألب ألب المجلوة من بني نميو الم أو المحتم ألب المحتم ألب المحتم الحرث المحالفتهم نهداً الوبقيت واحدة المختم الحرث المحالفتهم نهداً الوطفئت بنو عبس الانتقال الحرث المحتم المحتم أبو عبس والحرث وير بوع جبرات العرد المحتم الموابد المحتم الموابد المحتم الم

أوله « يتثنى ثفيانها » النفيات ما تنفيه الربح في أصول الشخر من التراب ونحوه ، ويشه به مـا يتطرف من معظم الجش في الصحاح .

النود الى أهليهم .

تُعالِف . ويقال : الجبرات عبس والحرث وضة ، وهم أخوة لأم ، وذلك أن امرأة من اليمن رأت في المنام أنه يخرج من فرجها ثلاث جبرات ، فتزوجها كعب بن عبد المكان فولدت له الحرث بن كعب ابن عبد المدان وهم أشراف اليمن ، ثم تزوّجها بغيض أبن ويث فولدت له عبساً وهم فير سان العرب ، ثم تزوّجها أد فولدت له عبساً وهم فير سان العرب ، وجمرة في اليمن . وفي حديث عبر : لأل عقن كل قوم يجمر تهم أي يجاعهم التي هم منها . واخمو واغمو وجمرة هم الأمر وتحمروا : تحم عموا عليه وانضوا . وجمرة هم الأمر وتحمروا : تحم عموا عليه وانضوا . وجمر عمر الأمر : أحوجهم إلى ذلك . وجمرا

الشَّيِّ : جَمَعَهُ . وفي حديث أبي إدريس : دخلت

المسجد والناس أجسر ما كانوا أي أجمع ما كانوا . وحسر ت المرأة شعرها وأجسر ته : جمعته وعقدته في قفاها ولم ترسله . وفي التهذيب : إذا ضفر ته حسائر والحسائر واحدتها جميرة م وهي الضفائر والضبائر أ . وتجسير المرأة شعرها : ضفر ه . وفي الحديث عن والجسيرة : الحصلة من الشعر . وفي الحديث عن النعمي : الضافر والملتبة والمجسر عليهم الحلايث والمنافر والملتبة والمنجسر عليهم الحلايث ووواه الزي يتضفر وأسه وهو محرم يجب عليه حلقه ، ووواه الزيمشري بالتشديد وقال : هو الذي يجسع شعرة ويتعقده أ في قفاه . وفي حديث عائشة : أجسر ت وأسي إجماداً أي جمعته وضفرته ؟

الشَّعْرَ : ما جُمْرَ منه ؛ أنشد ان الأعرابي : كأن جَمِيرَ قَـُصْتِها، إذا ما حَمِسْنَا ، والوقايَة ُ بالحِنَاق

يقال : أَجْمَرَ شَعْرَهُ إِذَا جَعْلُهُ ذُوْابَةً ۗ ﴾ والذؤابة ':

الجَمَيِرَةُ لَأَمَا جُمْرَتُ أَي جَمَعَتَ . وَجَمَيْسِيرُ

والحَسِيرُ : مُحْتَسَعُ القوم . وجَسِّرَ الجُنْدَ : أَبقاهِ في تَغْرِ العدو" ولم يُقْفِلهم ، وقد نهي عن ذلك .

وتَجْمِيرُ الجُنْد : أَنْ مجبسهم في أَرْضُ العدو ولا يُمْفِلُهُمْ مَنِ النَّعْرِ . وتَجَبَّرُ وَا هُمْ أَي تحبسوا ؟ ومنه التَّجْمِيرُ في الشَّعْرِ . الأَصعي وغيره : جَمَّرَ الأَميرُ الجَيْشَ إِذَا أَطَالُ حَبْسهم بالنَّعْرِ ولم يَأْذَن لهم في النَّعْرِيرُ ؟ ودوى في النَّعْمِيرُ ؟ ودوى الربيع أَن الشَّافِعي أَنشده :

وَجَمَّرُ ثَنَا تَجْمِيرَ كَسْرَى جُنُودَهُ ، وَمَثَلِثَنَا حَتَى نَسْنِنَا الأَمانِيا

وفي حديث عبر ، رضي الله عنه : لا تُحبَّرُ وا الجيش فَتَفْسَنُوهِ ؛ تَجْمِيرُ الجيش : جَمْعُهُم في النُّغُور وحَبْسُهُم عن العود إلى أهليهم ؛ ومنه حديث الهُو مُزان : أن كسرى جَمَّرَ بِعُونَ فارِس . وجاء القوم عُمَارَى وجُماراً أي بأجمعهم ؛ حكى الأخيرة ثعلب ؛ وقال : الجَمَارُ المجتمعون ؛ وأنشد بيت الأغشى :

> فَمَنْ مُبْلِيغٌ وَائِلًا فَوْمَنَا ، وأَعْنِي بِذَلِكَ بِكُورًا جَبَارًا ؟

الأَصعي: حَمَّرَ بنو فعلان إذا اجتمعوا وصاروا أَلْمِاً واحداً. وبنو فلان جَمْرَةٌ إذا كانوا أَهـلَ مَنْعَةً وشدّة. وتَجَمَّرَتِ القبائلُ إذا تَجَمَّعَتُ ؟ وأنشد:

إذا الجمال جعلت تجمّر

وخُفُ مُجْمَرِ أَ صُلْبُ شديد مجتمع ، وقيل : هو الذي تَكَمَنَهُ الحِبارة وصلب . أبو عمرو : حافير مُجْمَرِ أوقاح صلب . والمنفيج : المُقَبَّبُ من الحوافر، وهو محمود .

والجَلَمَرَاتُ والجِمَارُ: الحَصَيَاتُ التَّيْرِمَى بِهَا فِي مَكَّةُ مَ وَاحْدَتُهَا جَمَّرَةُ مِنْ وَالْمُجَمَّرُ : مُوضَعَ رَمِي الجَمَارِ هَالِكَ ﴾ قال حَدْيِفَة بن أَنس الهُذَكِيُّ :

لأدركهم شعث التواصي كأنهم المحتوا سوابي خباج تواني المنجنوا وسلل أبو العباس عن الجماد بينتي فقال: أصلها من جمر "نه ود هر "نه إذا نحيته ". والجمر "نه إذا نحيته ". والجمرات المناسك وهي شلات جمرات ير ممين بالجماد والجمرة " الجماد والتجميد": ومي الجماد بونس فسي خمرة " لأنها تر مي بالجماد ، وقيل : لأنها متجمع الحمي التي ترمي بها من الجمرة ، وهي اجتاع القبيلة على من ناوأها ، وقيل : سبب به من قولهم أجمر إبليس بين يديه .

والاستيمار : الاستنجاء بالحجارة ، كأنه منه . وفي حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم : إذا توضأت فانشر ، وإذا استجمرت فأو تر ؛ أبو زيد : الاستنجاء بالحجارة ، وقيل : هو الاستنجاء ، واستجمر واستنجى واحد إذا تسح بالحمار، وهي الأحجار الصغار، ومنه سميت جمار الحس التي ترمى بها .

الحج للعصى التي ترمى بها .
ويقال للخارص: قد أُجْمَرَ النخلَ إذا خَرَصَها .
والجُمُّارُ : معروف ، شعم النخل ، واحدته جُمَّارَة ".
وجُمَّارَة النخل : شعمته التي في قبئة وأسه تُقطعَ وجُمَّارَة النخل : شعمته التي في قبئة وأسه تُقطعَ قَمَّتُهُ ثم تُكْشَطَهُ عن جُمَّارَة في جوفها بيضاء كأنها قطعة سنتام ضَخْمَة " ، وهي وخصة " تؤكل بالعسل ، والكافور أ يخرج من الجُمَّارة بين مَشَّق السَّعَفَتَيْنِ وهي الكُفُور أي والجمع أجمَّار أيضاً . والجامور أو وجمر النخلة : قطع جُمَّارها أو الجامور أو عامور ها . وفي الحديث : كأني أنظر إلى ساقمه في عَرَرُه كأنها جُمَّارة " ؛ الجُمَّارة " : قلب النخلة وشعمتها ، عَرَرُه كأنها جُمَّارة " ؛ وفي حديث آخر : قلب النخلة وشعمتها ، شبه سافه بياضها ؛ وفي حديث آخر : ألى بجمّار ؛ بجمّار ؛

هُو َ جمعُ جُمَّازَةً .

والجَمْرَةُ : الظَّالُمَةُ الشديدة. وان ُ جَبِيرِ: الظَّلَمَةُ. وقبل : لظَّلُمةُ لِيلة ﴿ فِي الشهر . وابْنَا جَبِيرٍ : اللّيلتان يَسْتَسَرُ فَيهما القَّمَرُ . وأَجْمَرَتِ اللّيلة أَ: اسْتَسَرُ فَيها الْمَلالُ . وابْنُ جَبِيرٍ : هـلالُ تلك اللّيلة ؛ قال كعب بن زهير في صفة ذَنْب:

وإن أطاف ، ولم يَظفَرُ بِطائِلةِ في طلاعة ابن جَميرٍ، سَاوَرَ الفُطُسُّ

يقول: إذا لم يصب شاة خضمة أخد فطيمة . والفطام : السّخال التي فطبحت ، واحدنها فطيمة . وحكي عن ثعلب: ابن جُمَيْر ، على لفظ التصغير ، في كل ذلك . قال : بقال جاءنا فَحْمة بن جُمَيْر ؛ وأنشد :

عنْدَ كَيْجُورِ فَعَمْةٍ بْنِ جُمْيَرِ كَا خُمْيَرِ كَا خُمْيَرِ كَا خُمْيَرُ كَاجٍ بَهِيمُ لَا تَعْلَمُ كَاجٍ بَهِيمُ

وقيل: 'ظلمة 'بن جمير آخر' الشهر كأنه سَيَّوْهُ ظلمة ثم نسبوه إلى جَمير، والعرب تقول: لا أفعل ذلك ما جَمَر ابْن جَمير؛ عن اللحاني، وفي التهذيب: لا أفعل ذلك ما أجمر ابن جمير وما أسمر ابن سمير؛ الجوهري: وابنا جمير الليل والنهار، سميا بذلك للاجتاع كما سميا ابْنَيْ سمير لأنه يُسمر فهما. قال: والجمير الليل المظلم، وأبن

جَمِيرِ : اللَّيْلِ المَطْلَمُ؛ وأنشه لعبرو بن أحبر الباهلي: نَهَارُهُمُ طَمْآنُ صَاحٍ ، ولَيَكُهُمُ ، وإن كان بَدْراً ، كُطْلَمْهُ أَنْ جَمِيرِ

ویروی : نهاد ٔهُمُ لیل بَهِیم ولیّلهُمْ

ابنُ جَمِيرٍ : الليلة التي لا يَطَلَع فيها القمر في أولاهــا ولا في أُخراها ؛ قــال أبو عمر الزاهد : هو آخر ليلة ، قوله « لظلمة ليلة النم » هكذا بالاصل ولمله ظلمة آخر ليلة النم

كا يعل بما يأتي .

من الشهر ؛ وقال :

وكأنتي في فحية ان جمير في نقاب الأسامة السرداح

قال: السرداح القوي الشديد النام. نقاب: جـلد. والأسامة: الأسد. وقال ثعلب: ابن جـَـيـير الهلال . ابن الأعرابي: يقال القمر في آغر الشهر ابن جـَـيـير لأن الشمس تَجْمُر وأي تواديه.

وأَجْمَرَ الرجلُ والبعيرُ : أَسرع وعـدا ، ولا تقل أَجمز ، بالزاي ؛ قال لبيد :

> وإذا حَرَّ كُنتُ غَرَّرْيِ أَجْسَرَتُ ، أُو ۚ قِرالِي عَدَّو جَرَّن ِ قَدَ ۚ أَبَلُ

وأَجْسَرُ نَا الْحَيْلِ أَي صَدَّرُ نَاهَا وَجِمْعَنَاهَا . وَبِنُو جَسْرَةَ : حَيْ مِنَ الْعِرْبَ . ابن الكلي : الجِمَارُ طُلْمَيَّةٌ وَبِلَاعَدَ وَيَّةً وَهُو مِنْ بِنِي يُرِبُوعَ بن حَظْلَةً . والجَامُورُ : القَبْرُ . وَجَامُورُ السَفِينَة : مَعْرُوفُ . والجَامُورُ : الرَّأَسُّ تَشْبِيهاً بِجَامُورُ السَفِينَة ؛ قَالَ كَرَاعَ :

إِمَّا تَسْبَيهُ بِذَلِكُ العَامَةُ . وفلان لا يعرف الجَبْرَةَ مِن التَّمَوَ . ويقال : كان ذلك عند سقوط الجَبْرَةِ . والمُجَيِّمُونُ : مَوضَع ، وقيل : أمم جبل ؛ وقول أبن الأنباري :

ورُ كُوبُ الحَيْلِ تَعَدُّو المَرَطَّيُ ، قَدَد عَلَاها نَجَدُ فِيه اجْمُرانِ

قال: رواه يعقوب بالحاء، أي اختلط عرقها بالدم الذي أصابها في الحرب، ورواه أبو جعفر اجبرار، بالجم، لأنه يصف تجعد عرقها وتجمعه. الأصمعي: عدّ فلان إبله جَمَاراً إذا عدها ضربة واحدة ؛ ومنه قول ان أحمر:

وظَلَ عَادُها يَلْقُونَ منها ، إذا عُدَّتُ ، نَظائِر أَو جَمَارًا

والنظائر : أن تعد مثنى مثنى ، والجنبار : أن 'تعا جناعة "، تعلب عن ابن الأعرابي عن المفضل في قوله ألم تَرَ أنتَّن لاقَـنْت '، يَوْماً،

مَعَاشِرَ فيهم رَجُلًا جَمَاراً فَيَهِم لَ جُلُا جَمَاراً فَيَهِم لَ جُلُا جَمَاراً فَيَسَلُ النهاراً إِذَا مِنا آنِسَ الليلُ النهاراً

هذا مقد"م أريد به\. وفلان غني الليل إذا كانت له إبا سود ترعى بالليل .

جيخو : الجُمْنَفُور : الواسع الجَوْفِ.

جِمِوْرِ : يقال ؛ حَمَّزَرَتَ وَا فَـلَانُ أَي سَكَصَّتَ وَفَرَرَ ثُتَ

جمعو: الجَمَّعُوَّةُ : الأَرْضُ الفليظة المُرتفعة ، وهمِ القَارَةُ المشرفة الفليظة ؛ وأنشد :

وانجَبْنُ عن حَدَبِ الإكا مِ ، وعن جَماعِيرِ الجَرَاوِلُ

يقال : أَشْرَفَ تلك الجَمْعَرَةَ وَنحُو ذَلك ، والجَمْعُورُ : الجَمِعُ العظيم . وجَمْعَرَ الحارُ إِذَ جَمِعَ نَفْسَهُ لِيَكُدُمُ . قال : والجَمْعَرَةَ الحَرَّة والجماعة ؛ قال : ولا يُعَدُّ سَندُ الجَمَل جَمْعُرَةً . ان الأعرابي : الجَمَاعِيرُ تَجَمَّعُ القائل على حرب اللك ؛ قال ومنه قوله :

> تَحْفُهُمْ ﴿ أَسَافَةٌ ۗ وَجَمْعُرُ ۗ ﴾ . إذا الحَمَالُ جَعَلَتْ تُجَمَّرُ ۗ

أَسَافَةُ وَجَمُعُرُ : قَسَلْنَانَ . ويقال العجارة المجموعة : حَمَّعُرُ \* وأَنشد أَيضاً :

تَحَفُّها أَسافَة وَجَمْعَر ُ ، وخَلَّة قِرْدانُها تَلَسَّر ُ

وجَمْعُرَ": غليظة يابسة . ١ هكذا في الأصل .

مِنهِو : جَمْهُرَ له الحَبِرَ : أَخْبَرَ هُ لِطَرَفِ له على غير

وجهه وترك الذي يريد . الكسائي : إذا أخبرت الرجل بطرف من الحبر وكتبته الذي تريد قلت : حِسْهُرْتُ عليه الحبرَ . الكثير المتراكم الواسع ؟

وقال الأصمي : هي الرملة المشرف على ما حولها

المِسْمِةِ. والجُـُمْهُورُ وَالجُـُمْهُورَةُ مِن الرَّمَلِ: مَا تِعَتَّدُ وَانْقَادٍ، وقِيلٍ: هو مَا أَشْرِفَ مَنْهُ. وَالجُـمُهُورٍ:

الأرض المشرفة على ما حولها . والجُمْهُورَ أَ : حَرَّ أَهُ لَبِي سعد بن بكر . ابن الأعرابي : ناقة مُجَمْهُرَ أَهُ إِذَا كَانَتَ مُدَاخَلَةَ الْحَلَّقِ كَأَمْهَا جُمْهُور الرمل . وَجُمْهُورُ كُل شيء : معظمه ، وقد جَمْهُرَ أَهُ . وجُمْهُور الناس : جُلبُهُم . وجَمَاهِ القوم : أَمَّا الْهُم . وَجُمَاهُ القوم : إنا لا ندَعُ مُروانَ يَرمي جَمَاهِ وَ قال لمعاوية : إنا لا ندَعُ مروانَ يَرمي جَمَاهِ وَ قويش عَشَاقِصِه أي جماعاتها ، واحدُها جُمْهُورُ . وجَمْهُر ثُنُ القوم إذا جمعتهم ، وجَمْهُر ثُنُ القوم أذا جمعتهم ، وجَمْهُر ثَنُ القوم أذا جمعتهم ، ومنه حديث النخعي : ومنه حديث النخعي : أنه أهدي له بُختَعَ مُ عَال : هو الجُمْهُورِي وهو الحَمْهُورِي أوهو الحَمْهُورِي الله الجمهوري لأن العصير المطبوخ الحلال ، وقبل له الجمهوري لأن جُمْهُور النّاس يستعملونه أي أكثرهم . وعدد "

والجُمْهُورِيُّ : شراب مُحَدَّثُ ، رواه أبو حنيفة ؟ قال : وأُصله أَن يعاد على البُخْتَجِ المَّـاءُ الذي ذهب منه ثم يطبخ ويودع في الأوعية فيأُخذ أَخذا شديداً . أبو عبيد : الجُمْهُوريُّ اسم شراب يسكر . والجمُهُورُ علينا أي والجُمُهُورُ علينا أي

مُعِمَّهُونُ : مُنكَثِّرُ أَن والجَنَّهُونَةُ : الْجَنْبَعِ .

يستطيل ويُحقّرُنا . وجَمْهَرَ القَبْرَ : جَمَعَ عَلَيْهِ التَّوَابِ وَلَمْ يَطْيَنُهُ . وَفِي حَدَيْثُ مُوسَى بَنْ طَلِحَةً : أَنْهُ شَهْدُ دَفِّنَ وَجَـلَ فَقَالَ : جَمْهُرُوا قَـبُرهُ جَمْهُرَةً أَي أَجِمَعُوا عَلَيْهُ التَّرَابِ

جمعاً ولا تُطَالِبُنُوه ولا 'تسوُّوه' . وفي التهذيب : جُمْهُرَ التُوابِ إذا جمع بعضه فوق بعض ولم مُخَصَّضُ به القبر .

به القبر .

جنبو : الجنبر أ : فَرْخُ الحُبارَى ؛ عن السيرافي .

والجِنبادُ : كَالجَنْبَرِ مثل به سببويه وفسره السيرافي .

فأما جِنباد ، بالتخفيف ، فزعم ابن الأعرابي أنه

من الجَبر لم يفسره بأكثر من ذلك ، فإن كان

كذلك فهو ثلاثي وقد ذكر في موضعه ؛ قال ابن

سيده : وعندي أن الجنبار بالتخفيف لغة في الجنباد

سده؛ وعدي أن الجسال التعقيف لله في سينسور الذي هو فرخ الحبارى وليس قول أن الأعرابي حينند إن جنباراً من الحبير بشيء. ورجل جنبر : قصير، أبو عمرو: الجنبر الرجل الضعم ، وجنبر : فرس حقدة بن مرداس .

جِنْقُ : الجَنْشُرُ مِنَ الإبل : الطويل العظيم . أو عبرو: الجُنْشُرُ الجِسَمَلُ الضخم، وقال اللبت: هي الجَنَاثِرُ ؛ وأنشد :

كُوم إذا ما فصلت جناثير

جنسى: الجُنَّنَاسِرِيَّةُ: أَشْهُ نَخْلَةٍ بِالبَّصْرَةِ تَأَخُّراً. جنفو: أبو عبرو: الجَنَافِيرُ النَّبُورُ العادِيَّةُ ، واحدها 'جَنَّقُورُ".

جهو: الجَهْرَةُ : ما ظَهُرَ . ورَآهَ جَهْرَةً : لَم يَكُن بينها ستر ؛ ورأيته جَهْرَةً وكانتُه جَهْرَةً . وفي التنزيل العزيز: أرنا الله جَهْرَةً ؛ أيغير مُسْتَتَرعَنَّا بشيء . وقوله عز وجل : حتى نترى الله جَهْرَةً ؛ قال ابن عرفة: أي غير محتجب عنا ، وقيل : أي عباناً يكشف ما بيننا وبينه . يقال : جَهَرْتُ الشيء إذا كشفته . ولجَهَرْتُهُ والحُنتُهُرْته أي رأيته بلا حجاب بيني وبينه ، وقوله تعالى : بَعْنَتَهُ أو جَهْرَةً ؟ هو أن يأتيهم وهم يترويّة . والجَهْرُ : العلانية . وفي

حديث عمر : أنه كان مجهّرًا أي صاحب جَهْرٍ وركتم لصوته . يقال : جَهَرَ بالقول إذا رفع به صوته ، فهو جَهِيوْ،، وأَجْهَرَ ﴾ فهـو مُجْهِر الذا عرف بشد"ة الصوت وجَهَرَ الشيءُ : عَلَنَ وبَدا؛ وجَهَرَ بكلامه ودعائه وصوته وصلاته وقراءته يَجْهُرُ جَهْرُأُ وجِهَارًا " وأَجْهُرَ بِقُرَاءَتُهُ لَغُمَّةً . وأَجَهُرَ وَجَهُورَ : أَعَلَىٰ بِهِ وأظهره، ويُعَدَّيان بغير حرف، فيقال: جَهَرَ الكلامَ وأَجْهُرَ ۚ أَعْلَنْهِ وَقَالَ بَعْضُهُم: تَجِهُرَ أَعْلَى الصَّوْتَ . وأَجْهُو ؟ أَعْلَنَ . وكلُّ إعْلانٍ : جَهْرٌ . وجَهَرتُ بالقول أَجْهَرُ به إذا أعْلَنْتُهُ . ووجل تجهيرُ الصوت أي عالي الصوت ، وكذلك رجل جَهْوَ رَيُّ الصوت رفيعُهُ . والجَهُورَيُّ : هو الصوت العالي . وفرسُّ جَهُورَ" : وهـو الذي ليس بأجَسِّ الصـوت ولا أُغَنَّ . وإجْهارُ الكلام : إعْلانُه . وفي الحديث : فإذا امرأة " جَهَــُورَة"؛ أي عالية الصوت، ويجوز أن يَكُونَ مِن مُحَمَّنِ الْمُنْظِّرِ. وَفِي حَدَيْثُ الْعَبَاسُ : أَنه نادى بصوتٍ له جَهُورَ رِيٍّ أي شديدٍ عَالٍ ، والواو زائدة) وهـ و منسوب إلى جَهُورَرَ بصوته . وصوت جَهيو وكلام جَهيون كلاهما: عالن عال؛

## ويَقْصُر دونَ الصوتُ الجَهِيرُ ۗ

وقد عَهُو الرجل ، بالضم ، جَهَادَة و كذلك المُنجهُو ، والجَهُو وي .

والحروفُ المَعْهُورَةُ : ضد المهنوسة، وهي تسعة عشر حرفاً ؛ قال سيبويه : معنى الجَهْر في الحروف أنها حروف أشبع الاعتادُ في موضّعها حتى منع النَّفَس أَن يجري معه حتى ينقضي الاعتاد ويجري الصوت ، غير أن الم والنون من جلة المجهورة وقد يعتبد لها في اللم والحياشم فيصير فيها غنة فهذه

صفة المجهورة وتجمعها قولك : « ظل ُ قَو ۗ رَبَضَ إِذْ غَرَا نُجنَدُ مُطَيِّعٍ » . وقال أَبُو حنيفة : قد بالغوا في تَجَهْير صوت القوس ؛ قال أن سيده : فلا أُدري أسبعه من العرب أو رواه عن شيوخه أم هو إذلال منه وتَزَيَّدُ ، فإنه ذو زوائد في كثير من كلامه .

من كلامه .
وجاهر هم بالأمر مجاهرة وجهاراً : عالمنه م وجاهر هم الأمر مجاهرة وجهاراً : عالمنه ويقال : ويقال : جاهر أي علانية . وفي الحديث : كل أمني ممافئ إلا المتجاهرين ؛ قال : هم الذين جاهروا بماصيهم وأظهروها وكشفوا ما ستر الله عليهم منها فيتحدثون به . يقال : جهر وأجهر وأجهر وجاهر ؟ ومنه الحديث : وإن من الإجهار كذا وكذا ، وفي رواية : من الحيار ؛ وهما بمني المجاهر ومنه الحديث : لا غيبة لفاستي ولا مجاهر واتب الأعرابي فتحها . واجتهر القوم فلاناً : نظروا إليه جهاراً .

وَجَهَرَ الْجِيشَ والقومَ يَجْهَرُ هُمُ جَهُرًا واجتهرهم : كثروا في عنه ؛ قال يصف عسكراً :

كَأْنَتُمَا 'زُهَاؤُهُ لِمِينَ' جَهَمَوْ لَيْنُلُّ، وَوَزُّ وَغُرْهِ إِذَا وَغَرْ

وكذلك الرجل تراه عظيماً في عينك وما في الحي أحد تبعبك وما في الحي أحد تبعبك وما في الحي أحد تبعبك وفي حديث عمر المنظر وفي المعتمل أجهار المنظر ووجه أجهار المنظر ووجه المنظر الوضاءة وفي حديث على المعلم عليه السلام : أنه وصف النبي المحلى الله عليه وسلم افقال : لم يكن قصيراً ولا طويلا وهو إلى الطول أقرب الم من واله جهر أو عظم في عينه والمحورة والمحوية عهر واجتهر ته إذا رأيته المحوري : جهر ت الرجل واجتهر ته إذا رأيته المحوري : جهر ت الرجل واجتهر ته إذا رأيته

عظيم المَرْ آة . وما أحْسَنَ أُجهْرَ فِلانَ ﴾ بالضم، أي مَا يُجْتَهَوُ مِنْ هَيْلُتُهُ وَحَسَنَ مَنْظُرُهُ . وَيَقِبَالُ : كيف جَهْرًا وْ كُمْمْ أَي جَمَاعَتُكُمْ } وقول الراجز : لا تَجْهُر بني نَظَراً وَرُدِّي ،

فقد أردة حين لا مسردة وقد أَرُدُهُ ، والحِيادُ تُرُدي ، نعم المجش ساعة التّندي !

يقول: إنَّ استعظبت منظري فإني مع ما ترين من منظري شجاع أرد الفرسان الذين لا يردهم إلا مثلي . ورجل جَهَارِ" : بَيِّنُ الْجُهُورَةِ وَالْجَهَارَةُ ذُو مَنْظُرٍ. ابن الأعرابي : رُجِل حَسَنُ الجُهَارَةِ وَالجُهُر إِذَا كان ذا منظر ؛ قال أبو النجم :

وأرَى الساضُ على النِّساء حِمَارَةً ، والنَّعَتُقُ أَعْرِفُهُ عَلَى الأَدْمَاءِ

والأنثى جَهيرة والاسر من كل ذلك الجُهُر ؛ قال القَطامى :

مُنتُنتُكُ إذ أَبْضَرَتُ جُهُر كُ سَيّناً ، وما غَيَّبُ الْأَقْوَامُ الْبِعَـةُ الجُهُر

قال: ما بمعنى الذي ؟ يقول: ما غاب عنك من 'خُبُر الرجل فإنه تابع لمنظره، وأنث تابعة في البيت السالغة. وجَهَرتُ الرجل إذا رأيتُ هيئتُه وحسن منظره . وجُهُرُ الرجل : هنته وحسن منظره . وجَهَرَ ني الشيء واجْتُهُرَ نِي : راعني جماله . وقال اللحاني : كُنتُ ۚ إِذَا رَأَيتُ فَلَانَا جَهَرُ لَنَّهُ وَاجْتُهَرُ لَيُّهُ أى راعكِ .

ابن الأعرابي: أَجْهَرَ الرجلُ جاء بينين ذوي جُهَارَةً وَهُمُ الْحُسَنُو القُدُودِ الْحُسَنُو الْمُنْظَرِ . وأَجْهُرَ : جِـاء بان أَحْوَلُ . أبو عبرو : الأَحْبَرُ الحسنُ المُنظِئرُ الحِسَنُ الجسمِ التَّامَّةُ . وَالأَجْهَرُ ۚ وَالْأَحُولُ ۗ

الملبح الحبَّوَ لَـةِ . وَالْأَجْهُرُ : الذِّي لا يبصر بالنَّهَانِ ؟

وضده الأعشى . وحَهْراءُ القوم : جناعتهم . وقبل لأعرابي : أَبِّنُو جَعْفُر أَشُوفُ أَمْ بِنُو أَبِي بِكُو بِنَ

كلاب ? فقال : أما خُنُواصٌ رَجَالُ فَبِنُو أَبِي بَكُرُ ؟

وأما جَهُواءَ الحيِّ فينو جعفر ﴾ نصب خواص عملي حذف الوسط أي في خواص رحال وكذلك حَهْراء > وقبل: نصبهما على التفسير . وَجُهُرٌ تُ فَلاناً عَلَى النَّهِ النَّسِ

عنده : وهو أن يختلف ما ظننت به من الخُلَاقُ أُو

المال أو في منظره . والجيهراء : الرابية السَّهْلَـةُ العريضة . وقبال أبو حنيفة : الجُهْراء الرابعة المحملالُ ليست بشديدة

الإشراف وليست برملة ولا قُلْفُ إِنَّ وَالْجُهُواءَ ﴿ مَا استوی مِن ظهر الأرض ليس بهـا شجر ولا 7 كام ولا رمال إنما هي فضاء، وكذلك العَراء . يقال : وَطَنُّنَا أَعْرِيةً وَجَهُرُ اوَاتِ ﴾ قال : وهذا من كلام

ابن شبيل . وفلان تجيسير للمعروف أي خليق له ... وهم تُجهَرَاءُ

المعروف أي ُخَلَقَاءُ له ، وقيـل ذلك لأن من اجْتُهُرَ ۚ طَسِعَ في معروفه ؛ قال الأخطل :

تُجهَرَاءُ للمعروف حينَ تَوَاهُمُ ﴾ مخلقاة غير تنابل أشرار

وأمر مُجْهَرَ أي واضح بَيْنَ \*. وقند أَجْهَرَتِهِ أَنَا اجهاداً أي شهر ته ، فهو مَجْهُور به مَشْهُور . والمَجْهُورة من الآبار : المعمورة ، عَذْبُهُ كَانْتِ أَنَّ

ملحة . وجُهُر البَّوُ يُجْهُرُ هَا جَهُرًا وَاجْشَهُرَهُا : نزحها ؛ وأنشد :

إذا وركزنا آجِناً جَهَرُناهُ ، أو خالباً من أهله عَمَرُ ناهُ

أي من كثرتنا نَـزَ فَنَّنَا البِّئَارُ وَعَمَرُ فَا الْحُرابُ. وحَفَر

البُّورُ حَتَّى جَهُرَ أَي بَلَّغَ المَاءَ ، وقيل : جَهُرها أَخْرَجُ مَا فَيْهَا مِنَ الْحَبِّأَةِ وَالْمَاءِ . الْجُوهِرِي : حَهُرَّتُ البشر واجْتُهَرَ تُهَا أَي نَقَيْتُهَا وَأَخْرَجَتُ مَا فَيهَا مِنْ الحمَّاة ، قـال الأخفش : تقول العرب جَهَرْتُ الرسكية إذا كان ماؤها قد عُطِي بالطين فَنُقِي دلك حتى يظهر الماء ويصفو . و في حديث عائشة ، و و صَفَتْ أَباها ، وضي الله عنهما ، فقيالت : اجْتُنَهُرَ دَفْنَ الرُّواه ؛ الاجتهار : الاستخراج ، تريد أنه كسَحَها. يَقَالُ : جُهُر ْت ُ الْبَثْرَ وَاحْشَهُر ْتَهَا إِذَا كَسَحْنَهَا إِذَا كانت مُنْدَ فَنَهُ ؟ يقال : ركية " دَفين وركايا 'دِفْنُنْ ﴾ والرُّواة : الماءُ الكثير ، وهذا مثل ضربته عَائشة ، رضي الله عنها ، لإحكامه الأمر بعد انتشاره ، شبهته برجل أتى على آبار مندفنة وقد اندفن ماؤها، فلرحها وكسحها وأخرج ما فيها من الدفن حتى نبع الماء . وفي حديث خيع : وَجَدَ النَّاسُ مِهَا بَضَلَّا وَتُنُومًا فَجَهَرُوه ؛ أي استخرجوه وأكلوه . وجَهَرُ"تُ البُرُ إذا كانت مندفنة فَأَخْرَجِتَ مَا فيها . والمَجْهُورُ : الماء الذي كان سُدُماً فاستسقى منه حتى طاب ؛ قبال أوس بن حَبَّر :

> قد حَلَّاتُ نَافَتْنِي بَرْدُ وَصِيعَ بَهَا عنماهبَصُونَ بِمَا ، وَهُو كَجُهُورُ وحَفَرُوا بِثْراً فَأَجْهَرُوا : لَمْ يَصِيوا خَيْراً .

والعين الجَهَرَاء : كالجاحظة ؛ رجل أَجْهَرُ وامرأة جَهْراء . والأَجْهَرُ من الرجال : الذي لا ببصر في الشس ، جَهِرَ جَهَراً ، وجَهَرَاثُهُ الشسُ : أَسْدُرَت بَصَرَهُ . وكبش أَجْهَرُ ونَعْجَة جَهْراء : وهي التي لا تبصر في الشس ؛ قال أبو العيال الهذلي

يصف مُنبِحة منحه إياها بَدَّرُ بنُ عَمَّارِ الهُذَالِيُّ : جَهْرًا لَا تَأْلُو إِذَا هِي أَظْهَرَتُ بَصَرًا ، ولا مِن عَيْلُةِ تُغْنِينِي

هذا نص ابن سيده وأورده الأزهري عن الأصمعي

وماعزاه لأحد وقال: قال يصف فرساً يعني الحمهراء ؟

وقال أبو منصور: أدى هذا البيت لبعض الهُذَ لِينَ يصف نعجة ؛ قال ابن سيده : وعمَّ به بعضهم . وقال اللحياني : كُلُّ ضعف البصر في الشمس أَجْهَرُ ؛

العصافي : أن صفيف البصر في السبس الجهو ؛ وقيل : الأَجهر بالنهار والأَعشى بالليل . والجُهُرَّ : الْحُولُ . رجل أَجْهَرُ : الأَحُولُ . رجل أَجْهَرُ :

الحمول ، والاجهر : الاحول ، وجل اجهر وأمرأة جَهْراءً، والاسمالجُهْرَة '؛ أنشد ثعلب للطرماس: على جُهْرَاةٍ في العين وهو نقدوج

والمُتَجاهِرِ : الذي يُربِكُ أَنهَ أَجْهَرُ ؛ وأَنشد ثعلب : كالنّاظر المُتَجاهِر

وفرس أَجْهَرُ : غَشَّتُ غُرَّتُهُ وَجْهَهَ . والجَهُورُ : الجَمُورُ : الجَمْورُ : الجَمْورُ : الجَمْورُ الماضي .

وجَهَرْ نَا الأَرْضِ إِذَا سَلَكَنَاهُا مِن غَيْرِ مَعْرَفَةً . وجَهَرْ نَا بَنِي قَلَانِ أَي صَبَّحْنَاهُمْ عَلَى غَرِّ ۗ . وحكى

الفرَّاء: جَهَرْتُ السَّقَاءَ إِذَا تَحْتَضَّتُهُ .

ولَــَنَ مُجَهِيرٌ : لَمْ يُمَدُقُ عَاءً وَالْجَهِيرُ : اللِّنِ الذي أُخرِج زُبُدُهُ ، وَالنَّسِيرُ : الذي لَمْ يَحْرِج زَبِده ، وهو التَّسَمِيرُ .

ورجل مجهَّرُه، بكسر المم، إذا كان من عادتهأن يجهَّرَ بكلامه .

والمُجاهَرَةُ بالعداوة : المُبادَأَةُ بها ..

ابن الأعرابي : الجيّهُر ُ قطعُهُ مِن الدهر ، والجيّهُر ُ النَّاسِ الأعرابي : الجيّهُر ُ قطعُهُ مِن الدهر ، والجيّهُر ُ

السَّنَةُ النَّامَّةُ ؛ قال : وحاكم أَعرابي رجَلًا إلى القاضي فقال : بعثتُ منه عُنْجُداً مُذْ جَهْرٍ فعابٍ عني؛ قال

واجمو همر : كل حجر يستخرج منه شيء ينتقع به . والجَـوْهـَـرُ "كُـلِ" شيء : ما خُلقَـت عليه حسائـتُه ؟

وجَو ْهَرْ كُلِّ شِيءَ : مَا خُلُقَتَ عَلِيهِ حِبِائَتُهُ ؛ قال أَنْ سيده : وله تحديد لا يُليق بهيذا الكَتَابِ ،

وقيل : الجوهر قارسي معرّب .

وقد سنت أجْهُنَ وجَهِينًا وجَهْرانَ وجُوهُرًا.

بو : النهذيب : الجَيْهَائُور غُرَّهُ الفَّار .

هِدُ : بُسُرُ الْجُهُنْدُو : ضربُ مِن النَّمَ ؟ عَنْ

ورى: الجَوْرُ : يُقيضُ العَدْلُ ، جَانَ كَجُورُا جَوَّرًا .

وقوم جَوَرَةُ وَجَارَةً أَي طَلَمَةً . وَالْجُورُ :

ضد القصد . والجَوَّرُ : تَوَكُّ القصدِ في السير ، والفعل جارً كِجُورٌ ، وكل ما مال ، فقد جارٌ . وجارً عن الطريق : عَدَلَ . والجَوْرُ : المُسَلُ عنالقصد ِ. وجار عليه في الحكم وجَوَّرَهُ تَجُورِرًا : نسبه إلى

الجُور ؛ وقول أبي ذؤيب :

فإن التي فينا زُعَمْتُ ومِثْلُهَا لفيك ، ولكني أراك تَجُورُها إِمَّا أَرَادُ : تُجُورُ عَنها فَحَدْفُ وَعَدَّى ؛ وأَجَارَ غَيرَهُ ؛

قال عبرو بن عَمَّلان : وقُدُولًا لِمَا : لَسِ الطُّرُّبِينُ أَجَارُنَا ﴾

ولكيننا جرنا لينكفاكم عبدا وطَّرَبِقُ ۚ جَوْرٌ : جَائِرٌ ، وصف بالمصدر . وفي حديث

ثعلب ققال : يعني اليهود والنصاري .

١ قوله « وقول أبي ذؤيب » نثل الثران في مادة س ي ر عن ابن بري أنه لحالد ابن أخت أبي ذؤيب .

منقات الحج : وهو جُنُورٌ عَنْ طُرِيقِنَا } أي ما ئل عنه ليس على جاداته ، من جار كينور اذا مال وضل ؟ ومنه الحديث : حتى يسير الواكب بين النَّط فَتَنَّيْن لا مُحْشَى إلا جَوْراً ؛ أي ضلالاً عن الطريق ؛ قال ابن الأثير : هكذا روى الأزهري ، وشرح : وفي ووابة لا مجشَّى جَوْراً ، مجذف إلا ، فإن صع فيكون الجور بمنى الظلم . وقوله تعالى : ومنها جائر ؛ فسره

قال مليح الهُدلي :

والجوارُ : المنجاورَةُ وَالْجَارُ الذي يُجَاوِرُكُ . وجاوَنَ الرجل مُجَاوَدَةٌ وجواداً وجُواداً

والكسر أفضع : سَاكَنَهُ ، وإنه لحِسَنُ الحِيرَةِ :

لحال من الجوار وضَرُّب منه. وحاوَّرٌ بني فلان وفيهم مُعَارِرَةً وجواراً ؛ تَحَرَّمُ بِجوارِهُ ، وهو من

ذُلِكِ ﴾ والامم الجوارُ والجُنُوارُ . وفي حديث أمّ زَرْع : مِلْ \* كِسَامُهَا وغَيْظٌ جَارَتُهَا ؛ الجَارَة : الضَّرَّةُ مَنَ الْمُجَاوِرَةَ بِينِهِمَا أَي أَنْهَا تُرَى حُسْنُهَا

فَتَغَيِظُهُا بَدَلِكَ . ومنه الحديث : كنت بين جارَ تَيْن لِي ؛ أي امرأتين ضَرَّتَيْن . وحديث عبر قال لحفصة : لا يَغْرُكُ أَنْ كَانْتُ جَارَتُكُ هِي أَوْسُمُ وأَحَبُّ إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، منك؟

يعني عائشة ؛ وادهب في مجوان الله . وجار ك : الذي يُجاوِدُكُ ، وألجمع أَجُوارٌ وجيرةٌ وجيرانٌ ؛ ولا نظير له إلا قاع وأقنواع وقيعان وقيعة ﴿ وَ ﴿ وَأَنشَدُ :

ورَسْمِ دَارِ دَارِسِ الأَجُوارِ

وتَجَاوَرُوا وَاجْتُوكُ وَا عِمْنَى وَاحِدَ : جَاوَرُ بَعِضُهُم بعضاً ؟ أَصَعُوا اجْتَوَرُوا إِذَا كَانَتْ فِي معنى تَجَاوَرُوا ، فَجَعَلُوا تُوكُ الْإعلال دَليلًا عَلَى أَنْهُ فِي مَعْنَى

ما لا بد من صحته وهو تَجَاوَرُوا . قال سيبويه : اجْتُورُوا تَجَاوُرًا وتَجَاوِرُوا اجْتُواداً، وضعوا كل واحد من المصدرين موضع صاحبه ، لتساوي الفعلين في المعنى وكثرة دخول كل واحد من البناءين على صاحبه ؟

قال الجوهري : إنما صحت الواو في اجْتُورُوا لأنه في معنى ما لا بد" له من أن يخر"ج على الأصل لسكون. ما قبله ، وهو تَجَاوَرُوا ، فبني عليه ، ولو لم يكن معناهما وأحداً لاعتلت؛ وقد جاء: احْتَنَارُوا، مُعَلَاً؟

ُحرَّمَةَ الصَّهْرِ ، وصار زوجها جارها لأنه يجيرهـ ويمنعها ولا يعتدي عليها ؛ وقد سمى الأعشى في الجاهلة امرأته جارة فقال :

أيا جارتا ! بيني فإناك طالقة ومو موقة مأدمت فينا، ووامقة وهذا البيت ذكره الجوهري، وصدره:

أَجَارَتَنَا ! بني فإنك طالقه

قال ابن بري : المشهور في الرواية :

أبا جارتا! بيني فإنـك طالقـه ، كذاك أمُور النّاسِ: عادٍ وطارِقَهُ

ابن سيده : وجارة الرجل امرأته ، وقيل : هواه ؛ وقال الأعشى :

> يا جَارَتَا ! ما أننت جَارَهُ ، باننت لِتَحْزُنْنَا عَفَارَهُ

وجاور ثت في بني هلالي إذا جاورتهم. وأجار الرجل المجارة وجارة في بني هلالي إذا جاورتهم. وأجار الرجل المجارة و وجارة : سأله أن مجيرة أن وفي التنزيل العزيز: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره أحتى يسمع كلام الله فأجره أي أمّنه، وعر"فه ما يجب عليه أن يعرفه من أمر الله تعالى الذي يتبين به الإسلام ، ثم أبليفه مأمنه ، ويقال لذي يسبع بك : جار ن ولذي مأمنه ، ويقال لذي يستجير بك : جار ن ولذي طلم المأمنه ، ويقال لذي يستجير بك : جار ن ولذي طلمه المألم ؛ قال المذلي :

و كُنْتُ ، إذا جَارِي دَعَا لِمُصُوفَة ، أَشْمَدُ مُتَوْرَدِي أَنْصِفَ السَّاقَ مِثْنُورِي وَجَارُكِ : المستجيرُ بك. وهم جارَة من ذلك الأمر ؛

كَدَّ لَنْجُ الشَّرَبِ المُنْجِنَّادِ زَيْنَ أَ حَمْلُ عَنَاكِيلَ، فَهُو الواثِنُ الرَّكِدُ'

التهذيب: عن أبن الأعرابي : الجارُ الذي 'يجَاوِرُكُ بَيْتَ كَيْتُ. والجارُ النَّفْيَحِ : هو الغريب. والجار: الشُّرِّيكُ فِي العَقَارُ . والجَارُ : المُقاسِمُ . والجَارُ : الحليف. والجار: الناصر. والجار: الشربك في التجارة " فَوْضَى كانت الشركة أو عناناً . والحارة : امرأة الرجل؛ وهو جارُها . والجَّارُ : فَرَّحُ المرأة . والجارَةُ : الطُّنْسِجَةُ ، وهي الاست . والجارُ : ما قَـَرُبُ مِن المنازل من الساحل . والجارُ : الصِّنـَارَةُ ُ السَّى ﴾ الحوار. والجارُ: الدَّمثُ الحَسَنُ الجوار. والجار': اليَرْ بُوعَيُّ . والجار : المنافق . والجار : البَرَاقِشِي ۗ المُتَكَنَّوِ"ن في أفعاله. والجارُ: الحَسَّدُ لي ال الذي عينه تراك وقلبه برعاك . قال الأزهري : لما كان الجار في كلام العرب محتملًا لجميع المعاني التي ذكرها ابن الأعرابي لم يجز أن يفسر قول النبي ، صلى الله عليه وسلم: الحارُ أُحَقُّ بِصَقَبِهِ ، أَنه الحارِ الملاصق إلاً بدلالة تدل عليه ، فوجب طلب الدلالة على ما أريد به ، فقامت الدلالة في سُنَن أخرى مفسرة أن المراد بالجار الشريك الذي لم يقاسم ، ولا مجـوز أن يجعل القاسم مثل الشريك . وقوله عز وجل : والجار ذي القُرْ بَى والجارِ الجُنْتُبِ ؛ فالجار ذو القربي هو نسيبك النازل معك في الحواء ويكون نازلًا في يلدة وأنت في أخرى فله 'حر'مّة' جوار القرابة ، والجار الجنب أن لا يكون له مناسباً فيجيء إليه ويسأله أن يجيره أي يمنعه فينزل معه ، فهذا الجار الجنب له حرمة نزوله في جواره ومَنْعَتَه ورُ كُونه إلى أمانه وعده. وَالْمُرَاَّةُ وَجَارَةٌ وُوجِهَا لأَنَّهُ مُؤْتَمَرُ عَلَيْهَا ﴾ وأُمَرُنَا أَن نحسن إليها وأن لإ نعتدى علىها لأنها تمسكت بعتشد ١ قولة ﴿ كدلن النَّم ﴾ كذا في الأصل .

حَكَاهُ تُعلِبُ ، أَي مُجِيرُونَ ؛ قَـالُ ابنَ سِيدُهُ : وَلَا أدرى كنف ذلك ، إلاَّ أن يكون عبني توم طرح الزائد حتى يكون الواحد كأنه جائر ثم يكسر على فَعَلَةً ، وإلا فَلا وَجَهُ له. أبو الهيثم : الجارُ والمُجيرُ والسُّعبةُ وأحدٌ . ومن عاد بالله أي استجار به أجاره الله ، ومن أجاره الله لم يُوصَلُ إليه ، وهو سبعانه وتعالى 'يجير' ولا يُجَارُ عَلَمَهُ أَي يَعَمَدُ . وقال اللهُ تعالى لنبيه : قل لكن 'بجير في من الله أحد" ؛ أي لن يمنى من الله أحد . والجار والشجير : هو الذي يمنعك ويُجيرُك . واسْتَجَارَهُ من فـــلان فَأَجَارَهُ منه . وأجارَهُ الله من العذاب: أنقذه. وفي الحديث: ويُجيرُ علمهم أدناهم ؛ أي إذا أجار واحدُ من المسلمين حر" أو عبد أو امرأة واحدا أو جماعة من الكفيار وخَفَرَ هُمُ وأُمَّنهم ﴾ جاز ذلك على جبيع المسلمين لا يُنْقَضُ عليه جُوارُهُ وأَمَانُهُ ﴾ ومنه حديث الدعاء : كما تُحيرُ بين البحور؛ أي تفصل بينها وغنع أحدها من الإختلاط بالآخر والبغي عليه . وفي حديث القسامة : أحب أن تُجيرَ ابْني هذا برجيل من الحسين أي تؤمنه منها ولا تستحلفه وتحول بينه وبينها ، وبعضهم برومه بالزاي ، أي تأذن له في ترك السين وتجيزه . التهذيب : وأما قوله عن وجل : وإذ زَيَّنَ لهـم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإنتي جار لكم ؟ قال الفر"اء : هذا إبليس تمثل في صورة رجل من بني كنانة ؛ قال وقوله : إني جار لكم؛ يريد أجير كُمْ أي إنني مجيركم ومُعيدُ كم من قومي بني كشانة فلا يَعْر ضُونَ لكم ، وأن يكونوا معكم على محمد " صلى الله عليه وسلم ، فلما عاين إبليس الملائكة عَرَفَهُم فَنَكُسَ هَارِباً ، فقال له الحرث بن هشام : أفراراً من غير قتال ? فقال : إني بريء منكم إني أرَّى ما لا تَرَوُّنَّ إِنِّي أَخَافُ اللَّهِ

والله شديد العقاب . قال : وكان سبد العشيرة إذًا أجاد عليها إنساناً لم مخفر و. وجواد الدار : طوارها : صرَعَه وقلباء وغيرهما : صرَعَه وقلبه ، قال عروة ن ن الورد :

قَلَيلُ السّماسِ الزّادِ إِلَّا لِنَفْسِهِ ، إذا نُمُو أَضْحَى كَالْعَرَيْشِ الْمُجَوَّرِ

وَتَجَوَّرُ هُو : تَهَائِم . وَضَرَّبَهُ ضَرِبَةً تُجَوَّرُ }
منها أي سَقط . وتَجَوَّرُ على فراسه : اضطجع .
وضربه فجوره أي صَرَّعَهُ مثل كُوَّرَهُ فَتَجَوَّرُ ؛
وقال رجل من رَبِعة الجُوع ؛

فَقَلَّما طَارَدَ حَتَّى أَغَدَرَا ، وَسُطَ الغُبادِ ، خَرِباً 'مجَوَّرَا وقول الأعلم الهذلي بصف رَحِمَ امرأة هجاها : مُتَفَضَّفُ كَالجَفْرِ بَاكْرَهُ وَدُدُ الجَسِمِ أَعِاثُرٍ تَضَغْمٍ

قال السُّكَّرِيُّ : عنى بالجائر العظيم من الدلاء . والجَوَّارُ : الماءُ الكثير ؛ قال القطامي يصف سفينة نوح ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام :

وَلَوْ لَا اللهُ جَارَ بِمَا الْجَوَارُ

أي المباء الكثير ، وغَيْثُ جِورَا : غَزَيْرُ كثيرِ الله المطر ، مأخوذ من هذا ، ورواه الأصمي : 'جؤرا له صَوْتُ ؛ قال :

لا تَسْقِهِ صَبِّبَ عَزَّافٍ جُوُّرِ ويروى غَرَّافٍ . الجوهري : وغَيِّثُ جُورَرٌ مثال هِجَفَّ أِي شَدِّيدِ صَوْتِ الرَّعَدِ ، وَبَاذِ لُ جُورَرٌ ؟ قال الراحز :

> زُوْجُكِ يا ذاتَ الثَّنَّايا الفُرْ\*، أَعْيَا فَنُطْنَسَاهُ مَنَاطَ الجَرِّ

'دُوَيْنَ عِكْمَيْ بازِل جُورَ''، ثُمْ سَلْدَهْنا فَوَقَدُ بِمَرِ"

والجورَثُ : الصُّلْبُ الشديد . ويعمير جِورَثُ أي ضغم ؛ وأنشد :

كَيْنَ خِشَاشَيْ بازِلِ جُورًا

والجَوَّارُ : الأَكَّارُ ، النهذيب : الجَوَّارُ الذي يعمل لك في كرم أو بستان أكَّاراً .

والدُجَاورَةُ أَنْ الاعتكاف في المسجد . وفي الحديث : أنه كان 'مجاور' مجراء ، وكان مجاور في العشر الأواخر من رمضان أي يعتكف. وفي حديث عطاء: وسئل عن الدُجاور يذهب للخلاء يعني المعتكف. فأما المُنجاورَةُ ممكة والمدينة فيراد بها المُقامُ مطلقاً غير ملتزم شرائط الاعتكاف الشرعي .

والإجارَةُ ، في قول الحليل : أن تكون القافية طاء والأحرى دالاً ونحو ذلك ، وغيره يسميه الإكفاء . وفي المصنف: الإجازة ، بالزاي ، وقد ذكر في أجز . ابن الأعرابي : مُجرَّ جُرُّ إذا أمرته بالاستعداد للعدو". وألجارُ : موضع بساحل محان . وفي الحديث ذكرُ

بينها وبين مدينة الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، يوم وليلة . وجيران : موضع ، قال الراعي : كأنها ناشط " نحم قوائب "

الجاو، هو بتخفيف الراء، مدينة على ساحل البحر

كَانْهَا نَاشُطُ مُمْ قَنُوائِينُهُ مُ مِنْ وَحْشُ جِيرَانَ > بَينَ القُفِّ وَالضَّفْرِ

وجُورُ : مدينة ، لم تصرف لمكان العجمة . الصحاح: جُورُ اسم بلد يذكر ويؤنث .

جير : حَيْر : بمعنى أَحِلْ ؛ قال بعض الأَغفال : ١ قوله ﴿ وجيران موضع ﴾ في ياقوت جيران، بفتع الحيم وسكون الياء: قرية بينها وبين أصهان فرسخان ؛ وجيران ، بكسر الحيم: جزيرة في البحر بين البصرة وسيراف ، وقبل صقع من أعمال سيراف بينها وبين عمان . اه . باختصار .

قَالَتْ: أَرَاكَ هَارِبِاً لِلْجُوْرِ مِنْ هَدَّةِ السُّلْطَانِ? قَالْتُ: جَيْرِ قال سببوبه: حركوه لالثقاء الساكنين وإلا فعكمه

فَانِ سَيْنِونِهِ ، حَرْثُونَا مُ نَفَاهُ السَّا ثَنَانِ وَإِنِّهُ عَصَّلَا ؛ السِّكُونَ لأَنْهُ كَالْصُوتَ . وَجَيْرٍ : بَعْنَى الْبِمِينَ، يَقَالَ : جَيْرٍ لا أَفْعَلَ كَذَا وَكَذَا. وَبِعْضِهِمْ يَقُولُ : جَيْرً ،

بالنصب ، معناها نَعَمْ وأَجَلُ ، وهي خفض بغير تنوين . شار : لا تنوين . شار : لا جَيْرِ لا أَفعل ذلك ولا جَـُاير

لا أفعل ذلك ، وهي كسرة لا تنتقل ؛ وأنشد : حَامِعُ ! قَدْ أَسْمَعْتَ مَنْ يَدْعُو جَبْرِ ، وَلَيْسُ يَدْعُو جَامِعٌ إِلَى جَيْرِ قال ابن الأنباري : جَيْرٍ يوضع موضع البين .

الجوهري: قولهم جَيْر لا آئيك ، بكسر الراء ، يمين للعرب ومعناها حقياً ؛ قال الشاعر : وقد نن على الفِر فَرْسِ أَوْلَلَ مَشْرَبٍ :

وقائن على الفرادوس اوال مشرب : أَجَلُ جَيْرِ أَنْ كَانَتُ أَبِيعَتُ كَعَاثِرُهُ والعَيَّارُ : الصَّارُوجُ . وقد جَيْرَ الحوضَ ؛ قال

إذا ما شَتَتْ لَمْ تَسْتُرِيها ، وإنْ تَقَطْ تُسْتُرِيها ، وإنْ تَقَطْ تُسْتُرِيها ، وإنْ تَقَطْ الْمُعَالِدِ الْمُجَيِّراا النَّعادُ بالنُّورَةِ والجِسَّ فهو الجَيَّارُ ؛ وقال الأخطل يصف بهتاً :

بحُرَّة كَأَتَانِ الضَّحَلِ أَضَّمَرَهَا ، بَعْدُ الرَّالِلَةِ ، تَرْخَالِي وتَسْيَادِي كَأَنْهَا بُوْجُ أُرُومِي يُشْيَدُهُ ، لُنُوَّ بِطِينٍ وَآجُرٌ وجَيَّادِ والهاء في كأنها ضبير ناقته ، شبهها بالبرج في صلابتها

وقُنُوتُها. والحُرَّةُ : الناقة الكريمة . وأنانُ الضَّحْلِ :

الله عند الله عند الله عند الله الأصل .

الصخرة العظيمة المُلمَّمُ لمَّهُ . والضحل : الماء القليل . والرَّبَالة : السَّمَن .

وفي حديث ابن عمر : أنه مر بصاحب حير قد سقط فأعانه؛ الحيرُ : الحِصُّ فإذا خلط بالنورة قهو الجَيَّارُ ، وقيل : الجَيَّارِ النَوْرة وحدها .

والجَيَّالُ : الذي يجد في جوفه حَرَّا شديداً . والجائرُ والجَيَّالُ : حَرَّ في الحَمَّلُ والصَّدْرِ مِن غيظ أَو والحَيَّالُ : حَرَّ في الحَمَّلُ الهُندَلِيُّ ، وقيل : هو جوع ؛ قبال المُتَنَخَّلُ الهُندَلِيُّ ، وقيل : هو لأبي ذؤيب :

> كأنما بَيْنَ لَنَحْنَيْهُ وَلَيَّتِهِ ، مِن جُلْبَةِ الجُوعِ، جَيَّادُ وَإِرْزِينُ وَفِي الصحاح :

وقال الشاعر في الجائر: وقال الشاعر في الجائر:

فَكُمُنَّا رَأَيْتُ القَوْمَ نادَوْا مُقاعِساً ، تَعَرَّضَ لِي دونَ التَّوائْبِ جَائْرُ

قال ابن جني : الظاهر في جنيار أن يكون فعالاً كالكلاء والجنبان ؛ قال : ومحتمل أن يكون فيمالاً كخيئام وأن يكون فوعالاً كتوراب. والجنبار : الشدة ؛ وبه فسر ثعلب بيت المنتخل الهذلي جبار والرزيز .

## فصل الحاء المهلة

حيو : الحير : الذي يكتب به وموضعه المحبر : أ بالكسر ( ابن سيده : الحير المداد . والحير والحير أ العالم ، ذمت كان أو مسلماً ، بعد أن يكون من أهل الكتاب . قال الأزهري : وكذلك الحير والعبر أ ه قوله « وموضعه المعبرة بالكسر » عارة المصاح : وفيها ثلاث النا أجودها فتح الم والباء ، والثانة ضم الباء، والثالثة كسر المي لانه آلة مع فتح الباء .

في الجَمَالِ والبَهاء. وسَأَلَ عبدالله بن سلام كَعَبَّا عَنَ الحَبِّنُو فَقَالَ : هو الرجل الصالح ، وجمعه أَحْبَالاً وحُبُولاً ؛ قال كعب بن مالك :

> لَّقَدُ حُزْرَتُ بِغَدُّوْرَتِهَا الْعُبُورُ ، كذاك الدَّهْرُ ذُو صَرُّفٍ بِدُوْنُ

وكل ما حَسَنَ من خَطَّ أَو كلام أَو شُعر أَو غَيرِ ذلك ، فقد حُسِرَ حَبْرًا وَحُبَّرَ . وكان يقال لطُّفَيْلِ الفَنَوِيِّ فِي الجاهلية: 'محبَّرَ" لتحسينه الشَّعْرَ، وهو مأخّوذ من التَّحْسِيرِ وحُسَنَ الحَطِّ والمَنْطِقِ. وتحبير الحط والشَّعرِ وغيرها: تحسينه . الليث :حَبَرَّتُ

الشّغر والكلام حَسَّنْتُه ، وفي حديث أبي مومى : لو علمت أنك تسبع لقراءتي لحَبَّر تُهَا لكُ تَحْسِيراً ؛ يريد نحسين الصوت . وحَبَّر تُ الشيء تحسيراً إذا حَسَّنْتَه . قال أبو عبيد : وأما الأحسان والرهيان فإن الفقهاء قيد اختلفوا فيهم ، فبعضهم يقول حبر والرهيان وبعضهم يقول حبر ، وقال الفراء : إنما هو حبر ،

بالكسر، وهو أفصح ، لأنه يجمع على أفعال دون فعل ، ويقال ذلك للعالم ، وإنما قبل كعب الحبر لمكان هذا الحبر الذي يكتب به ، وذلك أنه كان صاحب كتب . قال : وقال الأصمعي لا أدري أهو الحبر أو الحبر للرجل العالم ؛ قال أبو عبيد : والذي عندي أنه الحبر ، بالفتح ، ومعناه العالم بتحبير الكلام والعلم وتحسينه . قبال : وهكذا يرويه المحد تون كلهم ، بالفتح . وكان أبو الهيثم يقول : واحد الأحبار حبر "لا غير ، وينكر الحبر . وقال ابن

الأُعرابي : حبَّر وحَبَّر للمالم ، ومثله يؤرُّ

وبَزُورُ وسَجْفُ وسَجْفُ . الجُوهِرِي : الجُبْرُ

والحَمَّرُ واحد أَحَبَانِ اليهود ، وبالكسر أَفْصِح ؛ ورجل حِبْرٌ نِبْرِ ، وقال الشَّاخ :

كَمَّ خَسَطٌ عِبْرانِيَّةً بِيسِنه بِنَيْمَاءَ حَبْرُ ، ثَمْ عَرَّضَ أَسْطُرُا

رواه الرواة بالفتح لا غير ؛ قال أبو عبيد : هو الحبر ، بالفتح ، ومعناه العالم بتحبير الكلام . وفي الحديث : سيت سُورة المائدة وسُورة الأحبار لقوله تعالى فيها: يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار ، وهم العلماء ، جمع حبر وحبر ، والمحسر والفتح ، وكان يقال لابن عباس الحبر والبحر ، ولي شعر جرير :

إِنَّ البَعِيثَ وَعَبْدُ آلِ مُفَاعِسِ لا يَقُرآنِ بِسُورَةِ الْأَحْبَارِ

أي لا يَفِيانَ بِالعَهُودَ، يعني قوله تعالى : يَا أَيَهَا الذَيْ آمَنُوا أَوْ فُوا بِالعُقُودِ . والنَّحْسِيرُ : حُسُنُ الحُطُ؟ وأنشد الفرّاء فيا روى سلمة عنه :

> كَتَحْبُيْوِ الكتابِ بِغَطَّ ، بَوْماً ، بَهُودِيِّ بِقَادِبُ أَوْ يَزِيلُ

أَن سيده : وكعب الحيثر كأن من تحبير العلم وتحسينه . وسَهُمُ مُحَبِّر : حَسَنُ البَرْي .

والحَيْرُ والسَّبْرُ والحَيْرُ والسَّبْرُ ، كُلُّ ذَلَكَ : الحُسْنُ والبَّاء . وفي الحديث : يخرج رجل من أهل البهاء قد ذهب حبيرُه وسبْرُه ؟ أي لونه وهيئته ، وقيل : هيئته وسَّمَنَاؤه ، من قولهم جاءت الإبل حسَنَة الأحبّار والأسبّار ، وقيل : هو الجال والبهاء وأثرر التعبية . ويقال : فلان حسن الهيئة ؛ قال ابن أحبر والسيّبر والسيّبر إذا كان جبيلا حسن الهيئة ؛ قال ابن أحبر وذكر زماناً :

لَبَسْنَا حِبْرَ َ ﴿ حَنِى اقْتُنْغِينَا لَا فَعْمَالَ وَآجِالَ فَنُضِينَا لَا عَمَالَ وَآجِالَ فَنُضِينَا أَي أي لبسنا جماله وهيئته . ويقال : فلان حسن الحَبْر

والسَّبْر ؛ بالفتح أيضاً ؛ قال أبو عبيد ؛ وهو عندي بالحَبْر أشبه لأنه مصدر حَبَر ثه حَبْراً إذا حسنته الأولاق البيم . وقال ابن الأعرابي : رجل حَسَن الجَبْر والسَّبْر أي حسن البشرة . أبو عمرو : الحِبْر من الناس الداهية وكذلك السَّبْر .

من الناس الداهية و كذلك السبير . والحَيْسُرُ والحَيْسَرُ والحَيْسَءَ والحَيْبُورُ، كله: السُّروو؛ قال العجاج :

الحمد لله الذي أعطى الحبر

ويروى الشَّيْرُ مِن قولهم حَبَرَني هذا الأَمْرُ حَبْرًا أي سرني " وقد حرك الباء فيهما وأصله النسكين ؟ ومنه الحَابُورُ : وهو مجلس الفُسَّاق . وأَحْبَرَ فِي الأَمرُ : سَرَّتينَ . والحَـبُرُ والحَـبُرَةُ: النَّعْبَةُ ﴾ وقد خُسِرَ حَسِّراً . ورجل يَحْسُونُ يَفَعُولُ مَن الحُيْنُونِ ، أَبُو عَمْرُو : اليَّحَيْنُونُ النَّاعِمْ مِنْ الرَّجَالُ ، وجمعه اليَحابِيرُ مأخوذ من الحَبْسُرَةِ وهي النعمة } وحَبَرَاهُ يَحِنْبُوهُ ﴾ بالضم ﴾ حَبِسُلُ وحَبِسُرَةً وحَبِسُرَةً ﴾ فهو مَحْسُور . وفي التنزيل العزيز : فهم في رَوْضَة يُحْبَرُ وَنَ ؛ أي يُسَرُّونَ ﴾ وقال الليث : يُحْبَرُ ونَ يُنْعَمُّونَ وَيَكُرُمُونَ ؟ قال الزجاج : قيــل إن الحَبِيْرَةَ هَهِنَا السَّمَاعُ فِي الْجِنَّةِ . وقالُ : الحَبِيْرَةُ فِي اللغة كُلُّ نَعْسُمَةٍ حَسَنَةٍ مُحَسَّنَةٍ . وقال الأزهري: الحَـَــُورَةُ فِي اللَّهُ النَّعْمَةُ التَّامَةِ . وفي الحبديث فِي ذكر أهل الجنة : فرأَى ما فيها منَ الحَـبُوءَ والسرور ؛ الحَمَيْرَ وْ ، بالفتح : النَّعْمَة ' وسَعَة ' العَيْشِ ، وكذلكُ الحُيُورُ ؛ ومنه حديث عبدالله : آل عمرَ ان غنتي والنِّسَاءُ مَحْبَرَءُ أَي مَظَنَّهُ ۗ للحُبُورِ والسرورَ . وقال الزجاج في قوله تعالى : أنتم وأزواحكم تُحْبَرُ ون ؛ معناه تكرمون إكراماً ببالـُغ فيه . والحُـبُّرَة : المبالغة فيما 'وصف بجميل ، هذا نص قوله . وشَّيٌّ ا حبر" : ناعم" ؟ قال المَرَّارُ العَدَو يُ :

فَنَدُ لَنْبِسْتُ الدُّهْرَ مِن أَفْتَانُهِ ، كُلُّ فَنَّ نَاعِم منه حَبِرُ وثوب حَبِيرٌ : جديد ناعم ؛ قال الشماخ يصف قوساً كرعة على أهلها :

إذا سقط الأنداء صنت وأشعرت حَبِيرًا ، وَلَمْ تُدُرَّجُ عَلَيْهَا المَعَاوِزُ

والجمع كالواحد . والحبير : السعاب، وقيل : الحميس من السجاب الذي توى فيه كالتشمير من كثرة مائه . قال الرِّياشي : وأما الحَسِيرُ بمعني السحاب فلا أُعِرْفِهِ ؛ قال فإن كان أَخْذُه مِنْ قُولُ الْهُذَلِي :

> تَعَدَّمُنَ فِي جَانِبِيهِ الخَبِيرِ رَ لَنَمًّا وَهَى مُزْنَهُ وَاسْتُبْحَا

> > فهو بالحاء وسيأتي ذكره في مكانه .

والخبيرَةُ والخبَيْرَةُ : صَرْبُ مِن بِرُودِ اللهِ مُنْهَدُّ ؛ والجمع حبَرُ وحبَرات . الليث : بُرُوهُ حبَرةُ مُ صرب من البرود اليانية . يقيال : بُرُّدُ حَسِيرٌ وَبُرُ ثُوْ صِبُرَةً ﴾ مثل عِنْبَةً ﴾ على الوصف والإضافة ؛ وبُواْوَهِ حَبَرَاءً". قال : اوليس حبَرَاةٍ موضعاً أو شيئًا معلوماً إنما هو و شني كقولك ثبُو ب قر مز ، والقِرْ مِزْ صِبْغُهُ . وفي الحديث : أن النبي ، صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمِ ۚ كَمَّا خَطَّبَ خَدْيِجَةً ۚ وَضَى اللَّهُ عَنْهَا ، وأجابته استأذنت أباها في أن تتزوجه ، وهو تــّــلـ ، فأَذُنْ لِمَا فِي ذَلَكُ وَقَالَ : هُوَ الْفَحْلُ لَا يُقْرَعُ أَنْفُهُۥ فَأَذَٰ فنحرت بعيراً وخَلَّقَتْ أَبَاهَا بِالْعَبِيرِ وَكُسَنَّهُ ۗ بُرُ دُرَّ أَحْمَرَ \* فلما صحا من سكره قال : ما هـدا الحَبِيرُ وهذا العَبِيرُ وهذا العَقيرُ ? أَرادَ بالحَبُ البرد الذي كسته ، وبالعبير الحَـلُـوْقُ الذي خَلَـُقَـنُّهُ ، ، وبالعقير البعير المنتحور وكان عُقر ساقته . والحبير

من البرود : ما كان مَوْ شَيًّا مُغَطَّطًا . وفي حديث

أبي ذر: الحمد لله الذي أطعمنا الحسير وألبسنا الجبير: و في حديث أبي هروة : حين لا ألبيس الحبير . وقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : مَثَلُ الحواميم في القرآن كمشكل الحبرات في الثباب.

والحير ، بالكسر : الوشي ؛ عن ابن الأعرابي . والحبيرُ والحَبَرَثُ: الأَثْيَرُ مِن الضَّرَبُهُ إذا لم يدم ؟ وألجمع أَحْبَارُ وحُبُورٌ ، وهُو الحَبَارُ وَالْحَبَارُ . الجوهري: والجَمَارُ الأَثْمَرُ ؛ قَالُ الراجز:

> لا تُمَالِدُ الدُّلُو َ وَعَرَّقُ فَمَا } ألا تَرَى حَبَارَ كَمَنْ يَسْقِيها ? وقال حميد الأرقط :

ولم يُقَلِّبُ أَرْضَهَا السَّطَارِ ، ولا لحلكية بها حسادا

والجمع كبارات ولا يُكسر . وأَحْبَرَتُ الضَّرُ بِلَهُ ﴿ جِلَّهُ وَبِجِلَّهُ : أَثُرَتُ فِيهُ . وحُبِيرَ جِلْنَا وَ حَبْراً إِذَا بِقِينَ الْجَرْحِ آثَالَ بِعَنَّا البُرُّء . وألحبار والحبِّر : أثر الشيء . الأزهري : رجل 'مُحَبَّرُ" إذا أكلت البراغيث جِلنْدَ، فصار له آثار في جلده ؛ ويقال : به 'حبُور' أي آثار . وقد أُحبُرَ به أي ترك بـ أثراً ؛ وأنشد المُصَبِّع بن منظور الأُسَدِي ، وكان قد حلق شعر رأس امرأته ، فرفعته إلى الوالي فجلاه واعتقبله ، وكان له حميار وجُبَّة فدفعهما للوالي فَسَرَّحَهُ :

القَدُ أَسْبَنَتُ بِي أَهْلَ فَيْدٍ ﴾ وغادرات المجسسي حيراً ، بنت مصان ، باديا ومها فَعَلَتُ بِي ذَاكَ ، حَشَّى تُو كُنتُهُا ا تَقَلُّبُ وَأَسَّا ، مِثْلَ جُمْعِينَ ، عَادِياً وأَفْلُكُنِّنِ مَنْهَا حِبَادِي وَجُبُّتِي وَ اللهُ خَبْرًا جُبُنِّي وَحِبَادِيمًا !

وثوب حبير أي جديد .

والحِبْرُ والحَبْرُ والحَبْرُ والحَبْرُ والحُبْرَةُ والحِبرِ والحِبرِ والحِبرِ والحِبرِ والحِبرِ والحِبرِ والحَبرِ والمَالِي والمَالمِينِ والمَالِي والمَالِ

تَعْلُو بِأَخْضَرُ مِنْ نَعْمَانَ ذَا أَثْمُونِ ،

كَارِضِ البَرِّقُ لَمْ يَسْتَشْرُبِ الْحَبِّرِ ا قال شهر : أُوَّلُه الْحَبِّرِ وَهِي صَفَرَةً ﴾ فإذا الْحُضَرُّ ء

فهو القلّح ، فإذا أَلَح على اللّه حتى تظهر الأسناخ ، فهو الحَفَر والحَفْر . الجوهري : الحبير ، بكسر الحاء والباء ، القلّح في الأسنان ، وأجله بطرح الهاء في القياس ، وأما اسم البلا فهو حبير ، بتشديد الراء . وقد حبيرت أسنانه تتحبر حبراً مشال تعب تعباً أي قلحت ، وفيل : الحبر الوسخ على الأسنان . وحبير الحرث حبراً الحبر وغفر الحرث وقيل : أي برىء وبقيت له أي نكس وغفر ، وقيل : أي برىء وبقيت له

ا تار .
والحسير : الله الم إذا صار على وأس البعير ، والحاء والحسير : الحسير الحياء الحياء بهذا قول ابن سيده . الحوهري : الحسير الهام البعير ، وقال الأزهري عن اللث : الحسير ، ثم قال الأزهري : صحف اللث هذا الحرف ، قال : وصوابه الحبير ، بالحاء ، لا بد أفواه الإبل \* وقال : هكذا الحبير ، بالحاء ، لا بد أفواه الإبل \* وقال : هكذا قال أبو عبيد . وروى الأزهري بسنده عن الرابشي قال : الحبير الزائد ، بالحاء .

وأرض محبَّار : سريعة النبات حَسَنَتُه كشيرة الكلا ؛ قَال :

لَنَا جِيَالٌ وحِيتَى عِنْبَادُ ، وطُرُقُ بُئِنَى بِهَا المَنَادُ .

ان شيل : الأَوْضَ السريعة النبات السهلة الدَّفِيَّة الرَّفِيَّة الرَّفِيَّة اللَّوْنَ الرَّوْضَ الرَّوْضَ وأَراضَتِها ، فَتَلَّكُ اللَّهِ بِيطُونَ الأَوْضَ وَشَرَّاوَتِهِا ۚ وأَراضَتِها ، فَتَلَكُ

المتحابير'، وقد حبر ت الأرض ، بكسر الساء وأَخْبَرَ ت ؛ والحَبَارُ : هيئة الرجل ؛ عن اللحبائي حكاه عن أبي صَفّران ؛ وبه فسر قوله :

أَلَا تُرَى حَبَارَ مَنْ كِسَفِيها

قال أن سيده : وقيل حَمَّارُ هنا أَسَمَ نَاقَةً ﴾ قــال ولا يعضي .

والحُيْرَةُ : السَّلْعَةُ تَخْرِج في الشِّجْـرِ أَي العُقْدَّ تقطع ويُخْرُطُ منها الآنية .

والحُبُارَى : ذَكَر الحَرَبِ ؛ وقال أبن سيده الحُبُارَى طائر ، وأنشد بعض البغدادين في صفة صَقْرٍ :

حَتُّفُ الْحُبَّارَيَاتِ وَالْكُرَاوِنِ

قال سيبويه: ولم يكسر على حَبَادِي ولا تُحبَاثِهِ لَيَقْرُ قُدُوا بينها وبين فَعَلاه وفَعَالَة وأخواتها الجوهري: الحُبَارَي طائر يقع على الذكر والأنشى واحدها وجمعها سواء. وفي المثل: كُلُّ شي يُحب ولدها وتعلم المكثل في المنوق فهي على مُوقها تحب ولدها وتعلم الطيران في المنوق فهي على مُوقها تحب ولدها وتعلم الطيران ولا الإلحاق، وإنما بيني الاس

علیها فصادت کآنها من نفس الکلمة لا تنصرف و معرفة ولا نکرة أي لا تنون . والحبر و والحبرور والمخبور والمخبور والمخبور والمخبور والمحبور والمد الحباري ؛ وقول أبي بردة :

عارة المصاح : الحارى طائر مسروف ، وهو على شكرا
 الاوزة ، برأسه وبطنه غبرة ولون ظهر ، وجناحه كلون السعاة
 غالباً ، والجمع حبابير وحباريات على لفظه أيضاً .

وله « وألفه لبت التأنيث » قال الدميري في حياة الحيوان بعا أن ساق عارة الجوهري هذه ، قلت : وهذا سهو منه بل ألغ التأنيث كساف ، وله لم تكن له لانصرفت اه. ومثله في القاموس قال شارحه : ودعواه أنها صارت من الكلمة من غر ائب التميير والجواب عنه عسير .

باز" جَرَ يُوْ عَلَى اَلْحَنَرْ اَنْ مُقْتَنَدِر"، ومن حَبَابِيدِ ذِي مِنَاوَ انْ يَوْتَنْزِقْهُ "

قال ابن سيده : قبل في تفسيره : هو جمع الحُبُارَى، والقياس يُودُّه، إلا أن يكون اسماً للجمع.الأزهري: والعرب فيها أمثال جبة ، منهـا قولهم : أَذَّ وَقُ مَنْ حُبَّارَى \* وأَسْلُتُح من حُبَّارَى > لأَنْهَا تَرْمَي الصَّقَرَ بسكاخها إذا أراغها ليصيدهما فتلوث ريشه بمكتنق سَلُّتُمَهَا ، وَيَقَالَ : إِنَّ ذَلَكَ يَشَتَّدُ عَلَى الصَّقَرَ لَمُنْعِهُ إِيَّاهُ مِنَ الطَيْرَانَ ؟ وَمِنْ أَمْثَالُهُمْ فِي الْحِبَارِي : أَمِنُوكُ مِنْ مِنْ الحُمْيَارَى؛ذَلَكُ أَنَّهَا تَأْخُذُ فَرَحُهَا قَبَلَ نَبَاتٍ جِنَاحِهِ فَتَطَيِّر معاوضة له ليتعلم منها الطيران ، ومنه المثل السائر في العرب : كل شيء نجب ولده حتى الحباري ويك ف عَنَدَهُ . وورد ذلك في حديث عثمان ، رضي الله عنه ، ومعنى قولهم يدف عَندَهُ أي تطير عَندَهُ أي تعارضه بالطيران ، ولا طيران له لضفت خوافيه وقوائمه . وقال ابن الأثير : خص الحبارى بالذكر في قوله حتى الحياري لأنها يضرب بها المثل في الحسني ، فهي على حبقها تحب ولدها فتطعبه وتعلبه الظيران كغيرها من الحيوان . وقال الأصمى : فلان يعالم فلاناً أي يفعل فعله ويباريه ؛ ومن أمثالهم في الحبارى : فلانَّ میت کمک الحباری ، وذلك أنها تحسر مع الطير أيام التَّحْسير ، وذلك أن تلقي الريش ثم يبطىء نبات ريشها " فإذا طار سائر الطير عجزت عن الطيران فتموت كمدًا ٤ ومنه قول أبي الأسود الدُّولي :

> يَوْيِهِ مُنْتُ "كَمَدُ الْحُبُنَادَى ، إذا تُطْمِئْتُ أُمَيَّةُ أَوْ يُلِيمٍ "

أي يموت أو يقرب من الموت . قبال الأزهري : والحباري لا يُشرب الماء ويبيض في الرمبال النائية ؟ قال : وكنا إذا ظمنا نسير في جبال الدهناء فربما

التقطنا في يوم واحد من بيضا ما يسين الأربع إلى الثاني ، وهي تبيض أربع بيضات ، ويضرب لونهــا

النابي ، وهي نبيض اربع بيضات ، ويضرب نونها إلى الزرقة ، وطعمها ألذ من طعم بيض الدجاج وبيض النعام أيضاً لا ترد الماء ولا تشربه إذا وجدته . وفي حديث أنس : إن الحبادى التنوت مزالاً بذنب بني آدم ؛ يعني أن الله تعالى

لتنوت ممزالا بدنب بني ادم ؛ يعني أن الله تعالى يحبس عنها القطر بشؤم ذنوبهم ، وإنما خصها بالذكر لأنها أبعد الطير نجعة "، فربما تذبح بالبصرة فتوجد في حوصلتها الحبة الخضراء، وبين البصرة وبين منابتها مسيرة

أيام كثيرة ، واليَّحبُورُ : طائر ، ويُحامِرُ : أبو مُرَادِثُم سبت القبيلة بجابو ؛ قال : وقد أَمَّنَتْنَى، بَعْدَ ذاك ، مجامِيرُ

عا كنت أغشي المنشديات بُحابِراً

وحبير" ، بتشديد الراء : اسم بلد ، وكذلك حبير". وحبير بر" : جبل معروف .

وما أصبت منه حَبَر بَرا أي شيئًا، لا يستعبل إلا في النفي ؛ التبثيل اسببويه والتفسير للسيراني . وما أغنى فلان عني حَبَر بَرا أي شيئًا؛ وقال ان أحمر الباهلي:

أماني لا يُعْنِينَ عَنْي حَبَرُ بَرَا

وما على وأسه حَبَرْ بَرَّهُ أَي ما على وأسه سُعرة . وحكى سببويه : ما أصاب منه حَبَرْ بَرَآ ولا تَبَرْ بَرَآ ولا تَبَرْ بَرَا ولا عَوَرٌ وَرَآ أَي ما أصاب منه سُبْئًا . ويقال : ما في الذي تحد ثنا به حَبَرْ بَرْ أَي شيء . أبو سعيد : يقال ما له حَبَرْ بَرْ ولا حَوَرَ ورَّ .

وقال الأصعي : ما أصبت منه حَبَرْ بُراً ولا حَبَنْشَراً أي ما أصبت منه شيئاً . وقال أبو عمرو : ما فيه حَبَرْ بُرْ ولا حَبَنْبَرْ ، وهو أن يجبرك بشيء فتقول : ما فيه حَبَنْبَرْ .

ويقال للآنيـة التي يجعل فيها الحِيثِر' من خَزَف كان

من الغضب .

حبقى: الأزهري: يقال إنه لأبرَّد من عَبْقُرَّ وأَبْرَدَ من حَبْقُرَّ وأَبَرد من عَضْرَسٍ ؛ قال : والعَبْقُرُ والحَبْقُرُ والعَضْرَسُ البَرَدُ. وقال الجُوهري في تحدة عقر عاجاء ذاك من قالم ... هذا أنْ ك

ترجمة عبقر عِما جاء في المثل من قولهم : هو أَبْرَ َهُ مِن عَبْقُر ؓ ، قــال : ويقال حَبْقُر ؓ كَأَنْهِما كَلَمْنَا لِ جعلنا واحدة ، وسنذكر ذلك في ترجمة عبقر .

حبكو: تَصَبُو كَرَى وَالْحَبُو كَرَى وَحَبُو كُرَى وَحَبُو كُرَ وَأُمُ تَحْبُو كُرَ وَأُمْ حَبْبُو كُنَرَى وَأُمْ حَبْبُو كُرَانُ الداهية. وجاء فلان بأم حَبْبُو كُرَى أي بالداهية

> وأنشد لعبرو بن أحبر الباهلي : فلما غَسًا لنَيْلِي ، وأَيْقَنْتُ أَنْهَا هي الأُرْبَى، جاءت بأم حَبُو كَرَى

الفراء: وقع فلان في أمّ كَجَبُو كُوكُ وأمّ كَجَبُو كُرُ وحَبَو كُرَانَ ، ويُلقى منها أمّ فيقال: وقعوا في تَحْبَو كُرَ . الجوهري: أمْ كَجَبُو كُرَى هُو أَعْظُمُ الدواهي . والحَبُو كَرُ : رمل مُنْضِلُ فيه السالك .

الدواهي . والحَبَو كُرُ : رملُ لِيُضِلُ فيه السالك . والحَبَو كُرَى أَيضًا : موحدة الحرب بعد القضائها . ويقال : مردتُ على حَبَو كُرَى من الناس أي جماعات من أمّم شَتَّى لا

محور فيهم شيء ولا يسر ' بهم شيء. الليث : تُحبّو ْ كَرْ ُ داهية وكذلك الحبّبو ْ كَرَى . ويقال : جيسل تحبّو كرّى، والألف زائدة ، بني الاسم عليها لأنك تقول للأنثى حَبّو ْ كراة ، وكل ألف للتأنيث لا يصح

تقول للأنثى حَبَو كُراة ، وكُل أَلف للتأْنيث لا يصح دخول هاء التأنيث عليها ، وليست أيضاً للإلحاق لأنه ليس له مشال من الأصول فيلحق به . وفي النوادر : يقال تَجَبِّكُو وا في الأرض إذا تَحَيَّرُوا . وتَحَبِّكُو الرجل في طريقه : مثله ، إذا تحير الليث في

١ قوله « محور النم ولا سر النم » كذا بالاصل بدون تقط

أو من فتواريو: متخبّرة ومتخبّرة كما بقال مزرّتَ قد ومَوْرُوعة ومقبّرة ومقبّرة ومتخبّرة ومتخبّرة ، الجوهري: موضع الحبير الذي بكتب به الميخبّرة ، بالكسر.

وحِيبِر " : موضع معروف في البادية. وأنشد شمر عجز بيت : كَفَّفًا حَبِير " .

الأزهري: في الحُماسي الحَبَرْ بُرَةُ القَمِيثَةُ المُنافِرَةُ ، وقال : هـذه ثلاثية الأصل ألحقت بالحُماسي لتكرير بعض حروفها .

والمُنْعَبَّرُ : فرس ضرارِ بن الأَزُورِ الأَسَدِيُّ . أَبُو عَمَرُو : الْحَبَرُ بُورُ والْحَبْحَبِيُّ الْجَبَلِ الصغير .

حبتر: الحبشر والحباتر : القصير كالجشر ب وكذلك البُّعشر ، والأنثى حبشرة . والحبشر : من أسماء الثعالب . وحبشر : اسم رجل ؛ قال الراعي:

> فَأُومَأْتُ إِيمَاءً خَفِيًّا لِحَبْثَرِ ، ولِللَّهِ عَبْنًا حَبْثَرِ أَبَّمَا فَنَى !

حبجو: الحِيَجْرُ والحِيْجَرُ : الوَكَرُ الفليظ ؛ قال : أَرْمِي عليها وهْيَ شيءٌ بُخِرُ ا والقَوْسُ فيها وَكَرَ حِبَجْرُ ، وهي ثلاث أَذْرُع وشيرُ

والحُبَاجِرِ كذلك ، ولم يُعَيِّن أبو عبيد الحِبَجْرَ من أيّ نوع هو إنا قال : الحِبَجْرُ ، بكسر الحاء وفتح الباء ، الغليظ ؛ وقد احْبَجَرُ ؛ فأما ما أنشده ابن الأعرابي من قوله :

المخرج منها كانتبأ حناجيرا

بالنون ، فلم يفسره . قال ابن سيده : والصحيح عندي دُنَبًا حُبَاجِراً ، بالباء ، كما تقدم وهو الغليظ . والحُبُنِجُرُ والحُباجِرِ : كَذْكَرُ الحُبَادَى . والمُحْبَنَجِرُ : المنتفخ غضباً . واحْبَنَجْرَ أي انتفخ

النوادر: كمنهمان المال كمنهائة وحَبْكُر ثه خَبْكُرَة ودَبْكَانُهُ دَبْكَلَـة وحَبْعَبْنُه حَبْعَيَّة وزَمْزَمْتُه زَمْزَمَـة وصَرْضَ ثه وكر كر ثه إذا جمعته ورددت أطراف ما انتشر منه وكذلك كبّكبائه .

ولا حَبَسْبَراً أي ما أصبت منه شيئًا. وقال أبوعبرو: ما فيه حَبَر بَر ولا حَبَسْبَر وهو أن مخبوك بشيء فتقول: ما فيه تَحبَسْبَر ، والله أعلم.

حسو: الأزهري عن الأصمى: ما أصبت منه حَسَّر بُواً

حتو : حَتَارُ كُلُّ شَيء : كِفَافُهُ وحوفه وما استداو به كَحَتَارِ الأَذَنَ وهو كِفَافُ حروف غَراضِفِها . وحَتَارُ العِن : وهي حروف أَجفانها التي تلتقي عند التغييض . وقال الليث: الحيّنارُ ما استدار بالعين من زيق الجَفَنْ من باطن . وحَتَارُ الظّفْر : وهو ما يحيط به من اللحم ، وكذلك ما يحيط بالحباء ، وكذلك حَتَارُ الغربالِ والمُنْخُلُ . وحَتَارُ العلام وقيل والمُنْخُلُ . وحَتَارُ العربالِ والمُنْخُلُ . وحَتَارُ العربالِ والمُنْخُلُ . وحَتَارُ العربالِ والمُنْخُلُ . وحَتَارُ وقيل : هي حروف الدر ؛ وأطراف الحَوْران ، وقيل : هي حروف الدر ؛ وأراد أعرابي المرأن فقالت له : إني حائض ، قال : وأراد أعرابي الأخرى ؟ قالت له : إني حائض ، قال :

همه الأخرى ، فات له ؛ ابن الله ! كلاً ورَبُ البَيْت ذِي الأستار ، لأَهْتِكُنَ حَلَقَ الْحَتَبَارِ ، قَدْ يُؤْخَذُ الْحِبَارُ بِجُرُهُمِ الْجَارِ

وحَتَارُ الدَّرِ: حَلَّقَتُهُ . والْحَتَارُ : مَعَقِدُ الطَّنْبِ
في الطَّرْيَقَةَ ، وقيل : هو خيط بشد به الطَّراف ، والجَمَّارُ والْحِبَرُ : ما يوصل بأسفل الحباء إذا ارتفع من الأرض وقبلَصَ ليكون سِتَسَرًا ؛ وهي الحُنْسُ أَنُ أَيضاً . وحَتَر البيت حَسَّراً ؛ جعل له حَتَارًا أو حُسْرَةً . الأَوْهري عن حَسَّراً : جعل له حَتَارًا أو حُسْرَةً . الأَوْهري عن

الأصعبي قال : الحُنتُرِ أَكِفَة الشّقاقِ ، كلُّ واحد منها حَنارَ ، يعني شقاق البيت . الجوهري : الحُنتارُ الكِفافُ وكل ما أحاط بالشيء واستدار به فهو حَنَارُه وكفافُه .

وحَتَرَ الشّيَّةَ وَأَحْتَرَهُ : أَحِكْمَهُ . الأَرْهُرِي : أَحْكَمَهُ . الأَرْهُرِي : أَحْتَرَ تُنْ المُقْلَدَةَ إِحْتَاراً إِذَا أَحْكَمَتُهَا فَهِي مُحْتَرَ أَنْ . وبينهم عَقْدٌ مُحْتَرَ : قد اسْتُوثِينَ منه ؛ قال لبيد :

وبالسَّفْع من شَرَّقِي " سَكَّمَى مُعارِب" . شُيَّاع مُعارِب " سُنْتَر ِ مُعْتَر ِ

حَتْرُ ؛ واستعاده أبو كبير للدَّبْنِ فقال : هَابُوا لَقَوْمُهُمُ السَّلَامَ كَأَنْهُمْ ،

وَجَنَّرَ الْعُقْدَةَ أَيْضًا : أَحَكُمْ عَقَدَهَا . وكُلُّ شَدًّا :

هَابُوا لِقَوْمِهِمُ السَّلَامَ كَأَنَّهُمْ ، لَمَا أُصِيبُوا ، أَهْلُ دَيْنِ مُحْسَرِ

وحَتَره يَعَتَرُه ويَعَتَرُه حَتَراً : أَحَدَّ النظر إليه . والحَتْر : الأكلُ الشديد . وما حَتَرَ شيئاً أي ما أكل . وحَتَرَ أهله يَحْتَر هُم ويَحْتُر هُم حَتْراً وحَتُوراً: قَتَر عليهم النَّفقة ، وقيل : كساهم ومانكهم . والحِتْر : الشيء القليل . وحَتَر الرجل حَتْراً : أعطاه وأطعمه ، وقيل : قلال عطاء أو إطعامه . وحَتَر الرجل عطاء أو إطعامه . وحَتَر الرجل عطاء أو إطعامه . أعطاه قليلا ولا كثيراً . وأحتر الرجل : قل عطاؤه . وأحتر : قل عطاؤه . وأحتر : قل خيره ؛ حكاه أبو زيد ، وأنشد :

إذا ما كنت مُلْتُتَمِساً أَبَامَى،

أي تَنَكَّبُ ، والاسم الحِيْرُ . الأَصمي عن أَبي زيد : حَنَرْتُ له شيئًا، بغير أَلف ، فإذا قال: أَفَلُّ الرجلُ وأَحْتَرَ ، قاله بالأَلف ؛ قال ، والاسم منه

إذا النَّفَسَاءُ لَمْ تُخَرَّسُ بِيكُوهِ ا غُلاماً ، ولم يُسْكَنُ بِحِثْرٍ فَطَيِسُها قال : وأخرني الإيادِيُّ عن شير : الحاتِرُ المُعْطي ؛ وأنشد :

إذ لا تَبيضُ ، إلى التوا ثِكِ والضَّرَائِكِ، كَفَّاحَاتِرُ

قال : وحَتَرْتُ أعطيت . ويقال : كان عطاؤك إياه حَقْراً حَثْراً أي قليلا ؛ وقال رؤبة :

إلا قبليلًا من قبليل حشر

وأَحْتَرَ علينا رزْقِنَا أَي أَقَلَهُ وَحَبَسَهُ . وقال الفرَّاء : حَتَرَحُ يَهِمْتِرُ ﴿ وَيَحْتُرُ ﴾ إذا كساه وأعطاه ؟ قال الشُّنْفَرَ في :

وأُمْ عِيالِ قَدْ شَهَادُتُ تَقُونَهُم اللهِ إِذَا حَتُونَهُم اللهِ إِذَا حَتُونَهُم اللهِ اللهِ الله

والمُحْتِرُ من الرجال: الذي لا يُعْطِي خيراً ولا يُفْضِلُ على أحد ، إِمَّا هُو كَفَافُ مِكَفَافٍ لا ينفلت مِنه شيء . وأَحْتَرَ على نفسه وأهله أي ضَيَّق عليهم ومنعهم . غيره: وأحْتَرَ القوم فَوَّتَ عليهم طعامهم . والحِتْرُ ، بالكسر: العَطِيَّةُ البسيرة ، وبالفتح المصدر. تقول: حَتَرْ أَنْ لهُ شَيْئاً أَحْتِرُ مَتْراً ، فإذا قالوا ؛ أَقَل وأَحْتَرَ ، قالوا بالأَلف ؛ قال الشنفرى:

وأم عيال قد شهدت تقونهم ، إذا أطعْمَنَهُم أُحْتَرَتُ وأَفَلَـتُ تَخَافُ علينا العَيْلَ ، إن هِي أَكْثَرَتُ ، وَنَحْنُ حِياعٌ \* أَيُّ أُولُمْ تَأْلُتُ مِنْ وَنَحْنُ حَياعٌ \* أَيُّ أُولُمْ تَأْلُتُ

قال ابن بري: المشهور في شعر الشنفرى: وأمَّ عبال ، بالنصب ، والنساصب له شهدت ؛ ويروى: وأمَّ ، بالحفض ، على واو رب ، وأراد بأم عبال تأبط شرَّا ، وكان طعامهم على يده ، وإنما قتر عليهم خوفاً أن تطول

بهم الغَزَاة فيفنى زادهم " فصار لهم بمنزلة الأم وصاروا له بمنزلة الأولاد , والعيل : الفقر وكذلك العيلة ، والأو ّلُ : السياسة . وتألت : تَقَعَّلَت من الأو ّلِ إلا أنه قلب فصيرت الواو في موضع اللام .

والحُنْتُرَةُ والحَنْيِرَةُ ؛ الأَخْيَرَةُ عَنْ كَرَاعَ ؛ الوَّكِيرَةُ ، وهو طعام يصنع عند بناء البيت ، وقد حَتَّرَ لَهُمُ . قال الأَزْهِرِي ؛ وأنا واقف في هذا الحرف ، وبعضهم يقول حَثْيَرُ وَنَّ اللهُ . ويقال : حَتَّرُ لَنَا أَي وَكُرُ النَا ، وما حَتَرُ تَ اللهُ مِ شَيْئًا أَي مَا نُوقَتُ . والحَتْرَةُ ، بالفتح : الرَّضْعَةُ الواحدة .

والحَسَّرُ : الذَّكر من الثعالب ؛ قال الأزهري : لم أُسمع الحَسَرَ بهذا المعنى لغير الليث وهو منكر .

حاق : الأزهري : الحَبَشَرَةُ النسلاقُ العَيْنَ ، وتصغيرها حُشَيْرَةٌ . ابن سيده : الحَشَرُ خشونة يجدها الرجل في عينه من الرَّمَصِ ، وقيل : هو أن مجرج فيها حب أحمر ، وهو بَشْرُ مُخرج في الأجفان ، وقد حَشْرَتْ عينه تَحْشَرُ .

وحَثِرِ العَسَلُ حَثَراً : تحبب ، وهو عسل حاثر وحَثِر . وحَثِر الدِّنس حَثَراً : خَثر وَتَحَبّ . وطعام حَثِر " : مُنْ تَثَير لا خير فيه إذا جمع بالماء انتَثَر من نواحيه ، وقد حَثِر حَثَراً . الأزهري : اللواء إذا بل وعُجِن فلم يجتمع وتناثر ، فهو حَثِر " الله الله الله الأعرابي : حَثُر الدواء إذا حَبَّبه ، وحَثِر إذا تَحَبَّب . وفؤاد حَثِر " : لا يعيي شئناً ، والفعل تحبَّب . وفؤاد حَثِر " : لا يعيي شئناً ، والفعل كالفعل والمصدر كالمصدر . وأذن "حَثِر أد إذا لم تسمع " سعاً جيداً . ولسان حَثِر " : لا يجد طعم الطعام . وحَثِر الشيءَ حَثَراً ، فهو حَثِر " وحَثْر " الله المعام . وحَثِر الشيءَ حَثَراً ، فهو حَثِر " وحَثْر " الله المعام . وحَثِر الشيءَ حَثَراً ، فهو حَثِر " وحَثْر " الله المعام .

وحَشَرَةُ الغَضَا : عُرة تخرج فيه أيامَ الصَّفَريَّةِ وَسَمْنَ عَلِيهِا الإبل وتُلْسِينُ . وحَثَرَةُ الكَرم :

زَمَعَتُهُ بَعْدَ الإكْمَاخِ . والحَشَرُ : حَبُ الهُنْقُودِ إِذَا تَبَيِّنَ ؛ هذه عن أبي حنيفة . والحَشَرُ من العنب: ما لم يُونِعُ وهو حامض صُلبُ لم يُشْكِلُ ولم يُشْكِلُ ولم يُشْكِلُ ولم يُشْكِلُ ولم يُشْكِلُ ولم يُشْكِلُ ولم يُشْكِلُ والم يُشَدّوُهُ . والحَشَرُ : نَوْرُ العنب؛ عن حين يصير كالجُللْجُلانِ . والحَشَرُ : نَوْرُ العنب؛ عن كراع . وحُثَارَةُ الشّبْنِ : حُطامه ؛ لفة في الحُثَالَة ؟ كراء . وحُثَارَةُ الشّبْنِ : حُطامه ؛ لفة في الحُثَالَة ؟ قال ابن سيده : وليس بِنبَتْ

والحَوْثَوَّةُ: الكَمَرَةَ . الجوهري : الحَوْثَوَةُ الْفَيْشَةُ الْفَيْشَلَةُ والفَيْشَلَةُ ؟ والفَيْشَلَةُ ؟ والفَيْشَلَةُ ؟ والفَيْشَلَةُ ؟ والفَيْشَلَةُ ؟ والفَيْشَلَةُ ؟ والفَيْشَلَةُ اللّه والمُحْتَرُ : عُمْ الأَواكُ ، وهو وأيت الرمل حولها . والحَثرُ : عُمْ الأَواكُ ، وهو البّريرُ . وحَثْرَ الجلا : بَثِرَ ؟ قال الواجز : وتَثْرَ المَلامِحِ وَاللّهُ مُشَيْخًا حَثْرَ المَلامِحِ

وهي ما حول الفم\.ويقال: أَحْشَرَ النَّحَلُ إِذَا تَشْقَقَ طَـُكُنُّهُ وَكَانَ حَبِهِ كَالْحُنْشَرَاتِ الصَّفَارُ قَبِلُ أَنْ تَصَارُ حَصَلًا.

وَحَوْثُوَرَةُ ؛ اَمَم . وَبِنُو حَوْثُورَةَ : بِطَنِ مِن عَبِدَ اللَّهِينَ وَكُومُ المُتَلِّمِينَ القيس ، ويقال لهم الحواثو ، وهم الذين ذكرهم المتلبس بقوله :

لَنْ يَرْ ْحَصُّ السَّوْ آتِ عِن أَحْسَابِكُمْ ﴿
نَعْمُ الْحَوَاثِرِ ، إِذْ تُسَاقُ لَمُعْبَدِ

وهذا البيت أنشده الجوهري: إذ تساق بمعبد، وصواب إنشاده: لمعبد، بالبلام، كما أنشدناه، ومعبد : هو أخو طرقة وكان عبرو بن هند لما قتل طرقة وداه بنعم أصابها من الحتواثير وسيقت إلى معبد. وحو ثرة أ: هو ربيعة بن عبرو بن عوف ابن أنسار بن و ديعة بن الحكيز بن أفضي بن عبد القيس، وكان من حديثه أن امرأة أتنه بعسي من لين فاستامت فيه سيسة عالية ، فقال لها : لو وضعت من عائدة إلى الملامع.

فيه حَوْثَرَ فِي لَمُلْتُهِ ، فسي حَوْثَرَةَ . والحَوْثَرَة : الحَشْفَةُ رَأْسُ الذّكر : وقال الأزهري في ترجعة حتر : الحَتِيرَة الوكيرة ، وهو طعام يصنع عند مناه البيت ؛ قال الأزهري : وأنا واقف في هذا الحرف ، وبعضهم يقول حثيرة ، بالثاء .

حجو : الحَجَرُ : الصَّخْرَةُ ، والجَمْعُ فِي القَلَّةُ أَحْجَارُ ، و وفي الكثرة حَجَارُ وحَجَارَةً ، وقال :

كأنها من حجار الفيل ، ألبسها . مضارب الماء لتون الطنحانب الترب

وفي التنزيل: وقودها الناس والحجارة ؛ ألحقوا الهاه لثأنيت الجميع كما ذهب اليه سببويه في البُعُولة والفُحولة. الليث: الحَجَرُ جمعه الحجارة وليس بقياس لأن الحَجَرَ وما أَشبهه يجمع على أحجار ولكن يجوز الاستحسان في العربية كما أنه يجوز في الفقه وتُر اكُ القياس له كما قال الأعشى يمدح قوماً:

> لا نَاقِصِي حَسَبٍ وَلا أَيْدُ، إذا مُدَّت،قِصَادَة

قال: ومثله المبارّة والبكارة للمبع المهر والبكر. وروي عن أبي الهيثم أنه قال : العرب تدخل الهاء في كل جمع على فيمال أو فعنول ، وإنما زادوا هذه الهاء في فيها لأنه إذا سكت عليه اجتمع فيه عند السكت ساكنان : أحدها الألف التي تنتخر اخر حر في فعال ، والثاني آخر فيمال المسكوت عليه ، فقالوا : عظام وعظامة ونفار ونفارة وفارة ، وقالوا : فيمالة وحمالة وذكارة ودركورة وفعولة النحويون ، قال الأزهري : وهذا هو العلة التي علله النحويون ، فأما الاستحسان الذي شبهه بالاستحسان في الفقه فإنه باطل ، الجوهري : حجر وحجارة في الفقه فإنه باطل ، الجوهري : حجر وحجارة كورة كروذكارة ، وقال :

وهو نادر . الفراء : العرب تقول الحَبَرُ الأَحْجُرُ الْأَحْجُرُ المَّاصِّجُرُ المَّاحِبُونُ المَّامِّدِ :

## يَرْمِينِيَ الضَّعِيفُ الْأَحْجُرُ ۗ

قَالَ : ومثله هو أَكْشُرُهُم وفرس أَطْمُرُ وأَتَّرُجُ ، يشد دون آخر الحرف. ويقال: 'رمى فلان' بحَجَرَ الأرض إذا رمي بداهية من الرجال . وفي حديث الأحنف بن قيس أنه قال لعلى حين سمَّى معاوية ُ أُحِدَ الحَكَمَيْنِ عَمْرُ وَ بِنَ العاصِ : إنكَ قد رُميت بِعَجِرِ الأَرْضِ فَاجِعُلِ مَعَهُ أَبِنَ عَبَاسٍ فَإِنَّهُ لَا يَعَنَّقُهُ \* عُفْدَةً إلا حَلَّمًا ؛ أي بداهية عظيمة تثبت ثبوت الحَبَجَر في الأرض. وفي حديث الجَسَّاسَة والدَّجال: تَبعه أَهل الحَجَر وأَهلَ المَدَر ؛ يريد أَهل البَوادي الذين يسكنون مواضع الأحجار والرمــال ، وأهلُ المَدَرُ أَهِلُ البادية . وفي الحديث : الولد للفراش وللعاهر الحَيجَر عُ أَي الْحَيْثِة مُ ؛ يعني أَنْ الولد لصاحب الفراش من السيد أو الزوج، وللزاني الحيبة والحرمان، كقولك ما لك عندي شيء غير التراب وما ببدك غير الحَجَرِ ؛ وذهب قوم إلى أنه كني بالحجر عن الرَّجْم ؛ قال ابن الأثير : وليس كذلك لأنه ليس كل زَانَ يُوْجَهُمْ . والحَبَّجَرَ الأُسود ، كرمه الله : هــو حَجَّر البيت ، حرسه الله ، وربما أفردوه فقالوا الحَجَّر إعظاماً له ؛ ومن ذلك قول عمر ، رضى الله عنه : والله إنك حَجَرُ ، ولولا أني رأيت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يفعل كذا ما فعلت ؛ فأما قول الفرزدق:

وإذا ذكر ت أباك أو أيَّامَهُ ، أخْزاك حَبَّدُ تُقَبِّلُ الأَحْجَادُ

فإنه جعل كل ناحية منه حَجَراً ، ألا ترى أنـك لو مُسِسْتَ كل ناحية منه لجاز أن تقول مسست الحجر ؟

وقوله:

أَمَا كَفَاهَا النَّتِيَاضُ الأَزْدِ حُرْمَتَهَا، فَ أَمَا كَفَاهَا النَّتِياضُ الأَزْدِ حُرْمَتَهَا،

فسره ثعلب فقال : يعني جبلًا لا يوصل اليه . واستخبر الطين : صاد حَجَراً ، كما تقول : استنثوق الجَمَلُ ، لا يتكلمون بهما إلا مزيدين ولهما نظائر . وأرض حَجِراً " وحَجِيراً " ومُنتَحَجَّرة : كثيرة الحجارة ، وربما كني بالحَجَر عن الرَّمْل ، حكاه ابن الأعرابي ، وبذلك فسر قوله :

عَشْيِيَّةً أَحْجَادُ الكِنَاسِ وَمَيْمُ

قال : أراد عشية رمل الكناس ، ورمل الكناس : من بلاد عبد الله بن كلاب . والحَبَّوْرُ والحَبِّرُ والحُبُورُ والمَحْجِرِ ، كل ذلك : الحرامُ ، والكسر أفصح ، وقرىء بهن : وحَرْث حجر ؛ وقال حسد أن ثور الملالي :

> فَهَمَمُتُ أَنْ أَعْشَى إليها مَحْجِراً ، ولَمِثْلُنُها يُعْشَى إليه الْمَحْجِرُ ،

يقول: لَمَثْلُهُمْ يُوْتَى إِلَيْهِ الحَرَام . وروى الأَزْهُرِي عن الصَّيْدَاوِي أَنَهُ سَمَعَ عَبُويَهِ يَقُولُ: الْمُحْجَرُ ، بِفتَحَ الجِمِ ، الْحُدُرُمَةُ ؛ وأَنشد:

وهَسَنْتُ أَنْ أَغْشَى إليها مُحْجَرًا

ويقال : تَعَجَّرَ على ما وَسَّعه اللهُ أَي حرَّمه وضَيَّقَهُ . وفي الحديث : لقد تَعَجَّرُتَ واسعاً ؛ أَي ضقت ما وسعه الله وخصصت به نفسك دون غيرك ، وقد حَجَرَهُ وحَجَّرَهُ. وفي التنزيل: ويقولون حِجْراً مَعْجُوراً ؛ أي حراماً مُحَرَّماً . والحاجُور : كالمَحْجر ؛ قال :

حَى دَعَوْ قَا بِأَرْحَامِ لِنَا سَلَمَعَتْ ، وَقَالَ قَائِلُهُمْ : إِنَّى مِجَاجُونِ

قال سيبويه: ويقول الرجل للرجل أتفعل كذا وكذا يا فلان ? فيقول: حُجْراً أي ستراً وبراءة من هذا الأمر، وهو راجع إلى معنى التحريم والحرمة. الليث: كان الرجل في الجاهلية يلقى الرجل مخافه في الشهر الحرام فيقول: حُبُجُراً متحجُوراً أي حرام عليك في هذا الشهر فلا يبدؤه منه شر. قال: فإذا كان يوم القيامة ورأى المشركون ملائكة العذاب قالوا: حجُراً متحبُوراً، وظنوا أن ذلك ينفعهم تفعلهم في الدنيا ؛ وأنشد:

حتى دعونا بأرحام لهـا سلفت ، وقال قــائلهم : إني مجــاجور

يعني يَعادُ ؛ يقول : أنا متبسك بما يعيدني منــك ويَجْمُونُ عَني ﴾ قال: وعلى قياسه العاثنُورُ وهـو المَـتُلــفُ. قال الأزهري أما ما قاله الليث من تفسير قوله تعالى : ويقولون حجر إ محجوراً ؛ إنه من قول المشركين للملائكة يوم القيامة ، فإن أهل التفسير الذين يُعتبدون مثل ابن عباس وأصحابه فسروه على غير ما فسره الليث ؛ قال ابن عباس : هذا كله من قول الملائكة ، قالوا للمشركين حجراً محجوراً أي حُجرَتُ عليكم البُشْرَى فلا تُبَشَّرُون بخير . وروي عن أبي حاتم في قوله : « ويقولون حجراً » تمَّ الكلام . قال أبو الحسن: هذا من قول المجرمين فقال الله محجوراً عليهم أن يعـاذوا وأن يجاروا كما كانوا يعاذون في الدنيـا ويجارون ، فحجر الله عليهم ذلك يوم القيامة ؛ قال أبو حاتم وقال أحمد اللؤلؤي: بلغني عن ابن عباس أنه قال: هذا كله من قول الملائكة . قال الأزهري : وهذا أشيه بنظم القرآن الماؤل بلسان العرب، وأحرى أن بكون ڤوله حجراً محجوراً كلاماً واحداً لا كلامين مع إضمار كلام لا دليل عليه . وقال الفرَّاء : حجراً محجوراً أي حراماً محرَّماً ، كما تقول : حَجَرَ التَّاجِرُ ْ

على غلامه ، وحَجَرَ الرجل على أهله. وقر ثَت حُجَرًا كَتْجُوراً أي حراماً بحرّماً عليهم البُشْرَى . قال : وأصل العُبُورِ في اللغة ما حَجَرَ تَ عليه أي منعته من

وأصل الحُبُور في اللغة ما حَجَرَّتَ عليه أي منعته من أن يوصل إليه. وكل ما مَنَعْتَ منه، فقد حَجَرْتَ عليه؛ وكذلك حَجْرُ الحُكَامِ على الأيتام: مَنْعُهُم؛ وكذلك الحَجْرَةُ التي ينزلها الناس ، وهو ما

حوَّطُوا عليه . والعَجْرُ ، ساكن : مَصْدَرُ حَجَرَ عليه القاضي تَحْجُرُ حَجْرُ أَ إذا منعه مِن التصرف في ماله . وفي حديث

عائشة وابن الزبير: لقد هَسَمْتُ أَن أَحْجُرَ عليها ؟
هو من الحَجْر المَسَعْمِ ، ومنه حَجْرُ القاضي على
الصغير والسفيه إذا منعهما من التصرف في مالهما . أبو
زيد في قوله وحَرَّثُ حجْرٌ حرامٌ ويقولون حجْراً
حراماً ، قال : والحاء في الحرفين بالضهة والكسرة

لَعْتَانَ. وحَجْرُ الإِنسَانَ وحِجْرُ ، بالفتح والكسر: حَضْنُهُ. وفي سورة النساء: في حُجُوركم من نسائكم؟ واحدها حَجْرُ ، بفتح الحاء. يقال : حَجْرُ المرأة وحِجْرُهُ ها حَضْنُها ، والجمع الحُجُورُ . وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها : هي اليتية تكون في حَجْرَ وَلِيَّهَا } ويجوز من حَجْرِ الثوب وهو طرفه المتقدم وليها } ويجوز من حَجْرِ الثوب وهو طرفه المتقدم

لأن الإنسان برى ولده في حجر ه والولي : القائم بأمر البتيم . والحجر ، بالفتح والكسر ؛ الثوب والحيض ، والمصدر بالفتح لا غير . ابن سيده : الحجر المنحث المنع ، حجر عليه كيجر حجراناً وحجراناً منتع منه . ولا حُجر عنه أي لا دفشع ولا منع . والعرب تقول عند الأمر تنكره: حُجراً

قول الراجز: قالت وفيها حَيْدَة وَهُ عُرْ : عَوْدُ وَهِهِا حَيْدَة وَ وَهُعُرْ !

له ، بالضم ، أي دفعاً ، وهو استعارة من الأمر ؛ ومنه

وأنت في حَجْرَتِي أي مَنْعَتِي . قال الأزهري : يقال هم في حَجْرِ فـلان أي في كَنَفه ومَنْعَتِه ومَنْعِهِ ، كله واحد ؛ قاله أبو زيد ، وأنشد لحسان ابن ثابت :

> أُولئك قَنَوْمٌ ، لو لَتَهُمْ قَبِلَ: أَنْفُدُواَ أُمِيرَ كُمْ ، أَلْفَيْتُنُمُوهُم أُولي حَبْورِ

أي أولي مَنْعَةٍ . والخُهْرَةُ مَن البيوت : معروفة لمنعها المال ، والحَجَازُ : حَالَظُهَا ، وَالْجِمْعُ حَبِّمُواتُ وحُجْراتُ وحُجَراتُ ، لغات كلها . والعُجْرَةُ : حظيرة الإبل ، ومنه حُجْرَةُ الدار . تقبول : احْتَجَرُ ثُنُ حُجُرٌ وَ أَي الْخَذَيَّا ، وَالْجِمْعُ حُجَرٌ مثل غُوْفَةٍ وغُوَّفٍ . وحُجُرات ، بضم الجَمِيم . وفي الجديث: أنه احْنَجَر مُحِيِّرُةٌ بِخَصَفَةٍ أَو حَصِيرٍ؟ الحجيرة : تصغير الحُمْمُورَةِ ؛ وهي الموضع المنفرد. وفي الحديث : من نام على كَلَمْسُر بَيْتِ ليس عليــه حِجَادِ مُقَدُ بَرِئْتُ مُنْهُ الدُّمَّةُ } الحَجَادُ جِمْعُ حَجَدُرٍ } بالكسر، أو من الحُجْرَةِ وهي حَظيرَةُ الإِبَـل وَحُبُورَةٌ الدَّارِ ﴾ أي أنه كِحْجُر الإنسان النامُ وعنعه من الوقوع والسقوط. ويروى حجاب، بالباء ، وهو كل مانع من السقوط، ورواه الحطابي حجَّى، بالياء، وسنذكره ؛ ومعنى براءة الذمة منه لأنه عَرَّض نفسه الهلاك ولم محترز لها . وفي حديث وائل بن حُبُور : مَوْ اهْرِ "وعُرْ مَان ومِحْجَر" } مِحْجِر ، بِكُسر المِي: قَرية معروفة ؟ قال ابن الأثير : وقيل هي بالنون ؟ قال : وهي حظائر حول النخل ، وقبل حدائق . واستَحجَرَ القومُ واحْتَجَرُوا : اتخذوا تُحجُرة . والعَجْرَةُ والعَجْرُ ، جِمعاً : للناحِة ؛ الأخرة عِن كُواع . وقعد حَجْرَة وحَجْراً أي ناحية ؛ وقوله

أنشده تعلب:

سَقَانَا فَلَمْ نَهْجًا مِنَ الجَنُوعِ نَقَدُوَ قَ سَمَارَ آء كَإِبْطَالِدَ تُنْبُ سُودٌ حَوَاجِرٍ هُ

قال ابن سيده: لم يفسر ثعلب الحواجر. قال: وعندي أنه جمع الحَجْسَ فِي الناحية على غير قياس وله نظائر . وحُجْسَرَ تا العسكر : جانباه من الميمنا والميسرة ؛ وقال :

إذا اجْتَسَعُوا فَضَضْنَا تُحَجَّرَ تَيْهُمْ ،
وَنَجْسَعُهُمْ إذا كَانُوا بَسْدَادِ
وفي الحديث : للنساء حَجْرَتَا الطريق ؛ أي ناحيّاه ،
وقول الطرماح يصف الحير :

فلما فئت عنها الطئين فاحت ،
وصَرَّحَ أَجْوَدُ العُبْضِرانِ صافي
استعار العُبْشِرانَ للخبر لأنها جوهر سال كالماء ،
قال ابن الأثير : في الجديث حديث علي ، وضي الله
عنه ، الحكم لله :

ودَع عَنْكَ هَمْاً صِيعَ في حَجَراتِهِ قال : هو مثل للعرب يضرب لمن ذهب من ماله شيء ثم ذهب بعده منا هو أجـل منه ، وهو صدر بيت لامرىء القيس :

فَدَعُ عَنْكَ كَهُمُّا صِيحَ فِي حَجَرَاتِهِ ، ولكِنْ حَدِيثاً مَا حَدِيثُ الرَّواحِلَ أي دع النهب الذي نهب من نواحيك وحدثني حديث الرواحل وهي ألإبل التي ذهبت بها ما فعلت . وفي النوادر : يقال أمسى المالُ مُحْتَجِرَةً مُطِلُونُهُ

ونتجرَّة ؟ ومال مُتشَدَّد ومُنتَحَجَّر . ويقال : احْتَجَرَ البعير احْتِجاراً . والمُحْتَجِر من المال : كلُّ ما كرش ولم يَبْلُغ نصف البطنة ولم يبلغ الشَّبَع كله ، فإذا بلغ نصف البطنة لم نُقَدَل ، فإذ وجع بعد سوء حال وعَجَف ، فقد اجْرَوَّش ؟

وناس محر و شُون .

والحُبُورُ: ما يجيط بالظَّمْر من اللحم .

وَالْمُحْجِرُ : أَلِحْدِيقَةِ ، مثال أَلْجِلْسَ . وَالْمُحَاجِرِرُ : الْحِدَالَقُ ؟ قال لبيد :

بَكُوَتُ بِهِ جُرَّشِيَّةٌ مَقَطُنُورَةٌ ، تَرْوي المُتَصَاجِرَ بِالرِّلُ عُلْمُكُومُ

قال ابن بري: أراد بقوله جرشة ناقة منسوبة إلى المرس ، وهو موضع باليمن . ومقطورة : مطلبة بالقطران . وعُلَّلْكُوم : ضخة ، والهاء في به تعود على غَرَب تقدم ذكرها . الأزهري : المحجّر ألمر عن المنخفض ، قال : وقبل ليعضهم : أي الإبل أبقى على السنة ? فقال : ابنة لبون ، قبل : ليم المناق على السنة ؟ فقال : ابنة لبون ، قبل : ليم المال المرب المناق وصَحْر أن القوم : ناحة داره ، ومثل العرب : فلان يرعى وسطاً وير "بض حجر أن ناحة . والحجر أن الناحة ، وير "بض حجر أن ناحة . والحجر أن الناحة ، ومنه قول الحرث بن حل ناحة . والحجر أن الناحة ،

عَنْنَا باطلًا وظُلْمًا ، كَمَا 'تَمْ شَرُ عَن تَعِمْرَ ﴿ الرَّبِيضِ الطِّبَّاءُ

والجمع حجر" وحَجَرات مشل جمرة وجمور وحكور وجمور وحكور وجمور وحكور الرجل وسط القوم إذا كانوا في خدو ، وإذا صاروا إلى شر تركهم وربض ناحية ؛ قال : ويقال إن هذا المكتل لعيلان بن مضر . وفي حديث أبي الدرداء : وأبت رجلًا من القرم يسير حَجورة أي ناحية منفردا ، وهو بفتح الحاء وسكون الجيم . ومنحور العين : ما دار بها وبدا من البر قدم من جميع العين ، وقيل : هو ما يظهر من نقاب المرأة وعهامة الرجل إذا اعترا ، وقيل : هو ما يظهر من نقاب المرأة وعهامة الرجل إذا اعترا ، وقيل : هو ما يظهر من نقاب المرأة

من العظم الذي في أسفل الجفن ؛ كل ذلك بفتح المم وكسرها وكسر الجم وفتحا ؛ وقول الأخطل :

ويُصِيِحُ كَالْحُنْقَاشِ يَدَّالُكُ عَيْنَهُ ۚ عَ فَقُبْحَ مِنْ وَجَهْ لَـنَّمْ وَمِنْ حَجْرِ ! فسره ابن الأعرابي فقال : أراد محجر العين . الأزهري:

المتحمور العين . الجوهري : محمو العين ما يبدو من النقاب الأزهري: المتحمور من الوجه حيث يقع عليه النقاب محجر ؛ وأنشد: وكأن تحجر ، وأنشد:

وحَجَّرَ القبرُ : استدار بخط دفيق من غير أن يغلُط ، و كذلك إذا صارت حوله دارة في الغيّم ، وحَجَّرَ عِنِ الدابة وحَوْلها : حَلَّق لداء يصبها ، والتحمير : أن يَسِم حول عين البعير بميسم مستدير. الأزهري: والحاجرُ من مسايل المياه ومنابت العُشْب ما استدار به سَندُ أو نهر مرتفع ، والجمع محمّران مثل حائر وحُوران وشاب وشيّان ؟ قال رؤبة : مثل حائر وحُوران وشاب وشيّان ؟ قال رؤبة :

قال الأزهري ؛ ومن هذا قبل لهذا المنزل الذي في طريق مكة ؛ حاجر . ابن سيده ؛ الحاجر ما يمسك الماء من شفة الوادي ، وهو فاعول والحاجور ما يمسك الماء من شفة الوادي ، وهو فاعول من الحبير ، وهو المنع ابن سيده ؛ قال أبو حنيفة ؛ الحاجر كرم من من المنات وهيو منطب أن له حروف مشرفة تحبس عليه الماء ، وبذلك سبي حاجراً ، مشرفة تحبس عليه الماء ، وبذلك سبي حاجراً ، والحاجر ' تمنيت ' الراش ومنه مناست ' الراش ومنه مناست ' الراش والحاجر ' أيضاً ؛ الحيد و ومنه مناست ' الراش والحاجر ' أيضاً ؛ الحيد و ومنه مناسقة الحيد أنها الحيد و ومنه المناسقة الحيد والحاجر ' أيضاً ؛ الحيد و ومنه المناسقة ومنسته ومنسته ومنسته ومنه المناسقة و الحاجر ' أيضاً ؛ الحيد و الحاجر ' أيضاً ؛ الحيد و الحيد و الحاجر ' أيضاً ؛ الحيد و المناس المناسقة و ا

وحارة البيت لها أحجري

الذي تُمسِكُ الماءُ بين الديار لاستدارته أيضاً ﴾ وقول

الشاعر:

فبعناه لهما خاصة . وفي حديث سعد بن معاد : لمما تحبَّعُ والنَّامُ وَمَرْبُ بُعِثُ مِنْ بَعْضُ . وَالنَّامُ وَقَرْبُ بَعْضُ مِنْ بَعْضُ .

والحيض ، بالكسر : العقل واللب لإمساكه ومنعه وإحاطته بالتبييز ، وهو مشتق من القبيلين. وفي التنزيل: هل في ذلك قَسَمُ لذي حَبِعر ؛ فأما قول ذي الرمة :

فَأَخْفَيْتُ مَا بِي مِنْ صَدِيقِي ؛ وإنَّهُ ُ لَـذُو نَسَبُ دَانٍ إليَّ وذو حِجْرِ

فقد قبل : الحجُّر ُ هَمِنَا العقل ، وقبل : القرابة . والحجيرُ : الفَرَسُ الأَنشَى ، لم يدخلوا فيه الهاء لأَنه امم لا يشركها فيه المذكر، والجمــع أحـُحارْ وحُبِيُورَةٌ وحُجُورٌ . وأَحَبْجَارُ الحَيلُ : مَا يَتَخَذَ منها للنسل ، لا يفرد لها واحد قال الأزهري : بلي ! يقال هذه حجرٌ من أحيجار خَسْلَى ؛ يويد بالحجرُر الفرسَ الأنثى خاصة جعلوها كالمحرَّمة الرحم إلا على حصان كريم . قال وقال أعرابي من بني مُضَرِّس وأشار إلى فرس له أنثى فقال : هذه الحيصر من جياد خيلنا. وحجّر الإنسان وحَجّر ه: ما بين يديه من ثوبه. وحيضرُ الرجل والمرأة وحَجْرُهُما : متاعهما ، والفتح أعلى . ونَشَأَ فلان في حَجْر فلان وحجّر • أي حفظه وستر. والحجرُ : حجرُ الكعبة . قال الأزهري : الحيجْرُ حَطِيمُ مَكَةً ، كَأَنَّهُ حُمُورَةٌ مَا يلي المُشْعَبُ من البيت . . قال الجوهري : الحيفر أ أَحْبَوْرُ الكعبة ، وهو ما حواه الحطيم المدار بالبيت

جانب الشَّبال ؛ وكُلُّ ما حَجَرْتُهُ من حائط ،

فهو حجر" ، وفي الحديث رذكشُ الحِجْرِ في غير

موضع ، قال ابن الأثير : هو اسم الحائسط المستدير

إلى جانب الكعبة الغربي . والحجر ُ : ديار غود ناحية

الشام عند وادي القُرَى ، وهم قوم صالب النبي ،

صلى الله عليه وسلم ، وجاء ذكره في الحديث كثيراً وفي التنزيل: ولقد كذَّب أصحاب الحبير المرسلين والحبير ألم سلين والحبير أيضاً: موضع سوى ذلك .

وحبَجْر ": قَصَمَة اليامة ، مفتوح الحباء ، مذكر مصروف ومنهم من يؤنث ولا يصرف كامرأة اسمه سهل ، وقيل : هي سنوقها ؛ وفي الصحاح : والحبجر قصميّة اليامة ، بالتعريف . وفي الحديث : إذا نشأت حبيد لله " غر تشاة من فتلك عَنْ " غدَا نشأة " حبيد لله التعريف .

حَجْرِيَّةً ثم تَشَاءَمَتُ فَتَلَكَ عَيْنُ عُدَيْقَةً وَحَجَرِيَةً اللهِ عَيْنُ عُدَيْقَةً وَحَجَرِيَةً اللهِ الْحَادِ وَسَكُونَ الْجَهِرِ قَالَ ابن الأَثْيَرِ : يجوز أَنْ تَكُونَ مَنْسُوبَةً إِلَى الحَجْرِ قَصِة البامة أَو إلى حَجْرً أَ القوم وهي ناحيتهم ، والجمع حَجْرُ كُجَمْرً أَ وَجَمْرٍ ، وإن كانت بكسر الحاء فهي منسوبة إلى وجَمْرٍ ، وإن كانت بكسر الحاء فهي منسوبة إلى أَرْض غُود الحِجْرِ ؛ وقول الراعي ووصف صائداً :

تَوَخَّى ؛ حيثُ قال القَلْبُ منه؛ بِحَجْرِي ِ تَرَى فيه اضطيار ًا

إنما عنى نصلًا منسوباً إلى حَجْر . قَـال أَبُو حَنَيْفَة : وَحَدَاثُدُ حَجْر مُقَدَّمَة فِي الجُـوْدَة ؛ وَقَالَ رَوْبَة :

حتى إذا توَقَدَتُ من الزَّرَقُ حَجْرِيَّةُ ، كَالْجَـمْرِ مَنْ سَنُّ الدَّلَــقُ وأما قول زهير :

لِدَنِ الدَّيَارُ بِقُنَّةُ الحَجْرِ

فإن أبا عمرو لم يعرفه في الأمكنة ولا يجوز أن يكون قصبة اليامة ولا سُوقها لأنها حينئذ معرفة ، إلا أن تكون الألف واللام زائدتين ، كما ذهب إليه أبو على في قوله :

ولقد تجنيئتك أكثمثوا وعسافلا ، ولقد تنهيئتك عن بنات الأو بر وإغا هي بنات أوبر ؛ وكما دوى أحمد بن يجيى من قوله: يا ليت أما العشر كانت صاحبي

وقول الشاعر :

اعْتَدْتُ لِلأَبْلَجِ ذِي السَّايْلِ، حَجْرِيَّةً خِيضَتْ بِسُمِّ ماثِل

يعني ؛ قوساً أو نَبُّلًا منسوبة الى حَجْر هذه . والحَيْمَران : الذهب والفضة . ويقال للرجل اذا كثر ماله وعدده : قد انتشرت حَجْرَتُهُ وقد ارْتُعَجَ مالهُ ْ وارْ تُعَجَ عَدَدُه .

والحاجر' : منزل من منازل الحاج في البادية . والحَيْمُورة : لعب يلعب بها الصيان مخطئون خطَّا مستديراً ويقف فيه صي وهنالك الصيان معه . والمَنْصُورُ ، بالفتح : ما حول القرية ؛ ومنــه محاجر ُ

أقيال اليمن وهي الأحماء ، كان لكل واحد منهم حمت لا رعاه غيره . الأزهري : مَعْجُرُ القَيْل من أقيال اليمن حَوْزُرَتُهُ وناحيته التي لا يدخل عليــه فها غيره . وفي الحديث : أنه كان له حصير يبسطه بالنهار ويَحْجُرُهُ باللِّيلِ ، وفي رُواية : 'يَجْتُجُرُهُ أَي يجمله لنفسه دون غيره . قال ابن الأثير : يقال

أتمنعها به عن غيرك . وَمُحَجِّرٌ ﴾ بالتشديد : اسم موضع بعينه . والأصمعي يقوله بكسر الجيم وغيره يفتح . قال ابن بري : لم يذكر الجوهري شاهدًا على هذا المكان ؟ قال : وفي

حَجَرُنْتُ الأَرضُ واحْتَجَرُ ثُهَا إذا ضربت عليها مناوآ

أُفذُو قُنُوا ، كما تُذَقَّنَا غَدَاةً تُحَيِّر ، من الغَيْظ في أَكْبادنا والتَّحَوُّب

الحاشية بيت شاهد عليه لطفيل العُنو ي :

وحكى ابن بري هنا حكاية لطيفة عن ابن خالويه قال : حدثني أبو عمرو الزاهد عن ثعلب عن أعمَرَ بن شُكِّيَّةً ﴾ قال : قال الجارود ، وهو القارئء ( وما يخدعون إلا

أنفسهم): غسلت ابناً للحجاج ثم انصرفت إلى شيخ كان

الحجاج قتل ابنــه فقلت له : مــات ابن الحجاج قلو رأيت جزعه عليه ، فقال :

فذوقوا كم ذقنا غداة محجّر

البيت . وحَجَّادُ ، بالتشديد ؛ أمم رجل من يُكُو بن

وائل . ان سيده : وقبد سَبُوا حُيْمُوا وحُيْمُوا وحَبَّاداً وحَجَراً وحُجِّراً. الجوهري: حَجَرُ"

الَّمْ وَجِـلَ ﴾ ومنه أوْسُ بْنُ تَحْجُورِ الشَّاعُرُ ؟ وحُجْرِ": الم رجل وهو 'حجْر" الكِنْدي" الذي

يقال له آكل المُرَّادِ ؛ وحُيْدُرُ بنُ عَدْيٍّ الذي يقال له الأدْبُورُ ، ويجوزُ أحجُرُ مثل عُسُر وعُسُمرَ ؟ قَالَ

حسان بن ثابیت :

مَنْ يَغُرُّ الدَّهْرُ أَو يَأْمَنُهُ ۗ من قَلَيل، بَعْدَ عَمْرِ وَ وَحُمُرُ ؟

يعني حُبِيْرَ بن النعمان بن الحرث بن أبي سُبيرَ العَسَّاني . والأحجار : بطون من بني تمسم ؛ قال ابن سيده : سموا بذلك لأن أسماءهم كجنْدَلُ وَجَرْوَلُ الْ

رُوصَخْرُ ؟ وإياهم عَني الشاعر بقولة : وكُلُّ أَنْنَى حَمَلَتُ أَخْجَاداً

يعني أمه ، وقبل : هي المنجنيق . وحَجُورُ مُوضَع معروف من بلاد بني سعه ؟ قال الفرزدق :

لو كنت تدري ما برمل مقيد، فَقُرَى عَمَانَ الى دُواتِ تَحْجُورِ ?

و في الحديث : أنه كان يلقى جبريل ، عليهما السلام، بأحجار المراء؛ قال مجاهد : هي قُنْمَاءُ . وفي حديث الفتن : عند أحجار الزَّيْت : هو موضع بالمدينة .

وفي الحديث في صفة الدجال : مطموس العين ليست بناتشة ولا تحجُّراءَ ؛ قال ابن الاثير : قال الهروي

إن كانت هذه اللفظة محفوظة فمعناها ليست بصلية مُتَعَجِّرًا فِي قال : وقد رويت جَعْراءً ، بتقديم

الجيم ، وهو مذكور في موضف . والحَـنْجَرَةُ والحَـنْجَرَةُ والحَـنْجَرَةُ اللهِ .

حدود: الأزهري: الحدّر من كل شيء تنعدر من من على شيء تنعدر من على عليه الانتعدار .

والحكة ورا : اسم مقدار الماء في انحدار صبيه الموضع وكذلك الحكة ورا في سفح جبسل وكل موضع منحدور منكرة، منحرة المبوط . ويقال له الحكة والحرون الصفراء ، والحكة ورا والمبوط ، وهو المكان ينحدر منه . والحكة ورا ، بالضم : فعلك .

ابن سيده : عدر الشيء يعدر أه ويعدر أه عدارا وحد ورا الشيء يعدر أه ويعدر ألى أسفل . وحد أورا فانحدر : وكل شيء أرسلته إلى أسفل ، فقد عدر أه عدر أ وحد أورا . قال : ولم أسمعه بالألف أحدر أنه كال : ومنه سبيت القراءة السريعة الحدد ألى الن صاحبها يحدد أدها حدرا .

والحدر ، بقال : كأغا يتنعط في حدر من الحدر من الأرض . يقال : كأغا يتنعط في حدر . والانجداد : الانهساط ، والموضع مشعدر . والمنعدر أن الإنهساط ، والموضع مشعدر أن الإنهساط ، والموضع مشعدر أن من الجبل فهو الموضع المشعدر أن وهذا مشعدر أن من الجبل ومشعدر أن أتبعوا الضمة كما قالوا: أنبيك وأنبوك ، وروى بعضهم مشعدر أن وحدر ألسفينة : أرسلتها الى كحدور هما وحدر أن السفينة : أرسلتها الى أسفل ، ولا يقال أحدر أنها ؛ وحدر السفينة في الماء والتراء ولا يقال أحدر أنها ؛ وحدر السفينة في الماء والقراء أي أمرع . وفي حديث الأذان : إذا أذ أنت حدر ألم أمرع . وهو من الحدور ضد الصغود ، يتعدى ولا يتعدى . وهو من الحدور ضد الصغود ، يتعدى ولا يتعدى .

وحدر الدمغ يَحْدُوه حدوراً وحُدُوراً وحَدُوراً وحَدْرًا وحَدُوراً وحَدْرًا فَانْحَدُرَ وَيَحَدُّرُ أَي تُنْمَنْ لَ . وفي حديم الاستسقاء: وأيت المطر يَسْتَحادَو على لحيته أي ينو ويقطر، وهو يَسَفَاعَلُ من الحُدُور. قال اللحيائي عدرت العين بالدمع تَحَدُّر وتَحَدُّر حَدْراً وتَحَدُّر حَدْراً والمحدر من كل ذلك الحدورة وتحدر والحدورة والحدورة والحدورة والحدورة والحدورة والحدورة والحدورة وحدر الدواء بطنه يَحْدُرُه حَدْراً: مَشَّاه، والمالدواء الحادور .

الأزهري: الليث: الحادر الممتلىء لحماً وشعماً م ترارَة ، والفعل حدار حدارة . والحاد والحادرة : الغلام الممتلىء الشباب . الجوهري والحادر من الرجال المجتمع الحكات ؛ عن الأصمعي تقول منه : حدار ، بالضم " يتحدر كحداراً . ا سيده : وغلام حادر كميل صبيح . والحادر السين الغليظ ، والجمع حدرة " وقد حدر يحدر السين الغليظ ، والجمع حدرة " ، وقد حدر يحدر وحدار كمارة ، والحادرة : الغليظة ، وقد حدر رنب قال أبو كاهل البشكري يصف ناقته ويشم بالعقاب :

كَأَنَّ رِجْلِي عَلَى شَمْوَاءَ حَادِرَةَ طَمْيَاءَ، قَدَ بُلَّ مِنْ طَلِّ خَوَافَيْهَا

وفي حديث أم عطية : أولد لنا غلام أحدَرُ شَي أَي أَسِين شيء وأَغلظ ؛ ومنه حديث أن عبر : كالا عبدالله بن الحرث بن نوفل غلاماً حادراً ؛ ومنه حديث أَبْرَهَة صاحب الفيل : كان رجلًا قصيراً حادر دَحُداحاً . ورُمْحُ وحادر " : غليظ . والحَوادر وم مو كُمُوب الرماح : الغلاظ المستديرة . وجبَلُ حادر " عرب مرتفع . وحي حادر " : كثير مرتفع . وحي حادر " : كثير وحيل "حادر" : كثير وحيل "حادر" : كثير وحيل "حادر" : كثير

فها رُويَتُ حتى اسْتَبَانَ سُقَاتُهَا ، قُطُوعاً لمَحْبُوك مِنَ اللَّيْفِ حَادِرِ وحَدُرُ الرَّتَرُ حُدُورَةً : عَلَظَ واشْتَدَ ؛ وقال أبو جنفة : إذا كان الوثر قوياً مُتلَّئاً قبل و تَرْتُ

حادر"؛ وأنشد: أُحِبُّ الصَّبِيِّ السَّوْءَ مِنْ أَجْلِ أُمَّه ، وأَبْغِضُهُ مِنْ بُغْضِها ، وَهُوَ حادِرُ

وقد حَدْرُ حُدُورَةً . وناقة حـادرَةُ العينين إذا امتلاً تا نَقْياً واسترتا وحسنتا ؛ قال الأعشى :

وعَسيرِ أَدْمَاءُ حادرَةُ العَبْ ن حَنُوفُ عَبْرانَهُ شَمْلالُ ﴿

وكلُّ رَبَّانَ حَسَنِ الْحَكَنَّي : حادِرٌ .

وعَيْنُ حَدَّرَةُ مُ بَدَّرَةً " : عَظيمة ؟ وقيل : حادَّةُ النظر ؟ وقيل : حادَّةُ النظر ؟ وقيل : حدَّرة مُادرُ فظرُ ها نَظَرَ الحَيل ؟ عن ابن الأعرابي . وعَيْنَ حَدَّراةُ : حَسَنَةً " ، وقد حَدَرَتُ . الأزهري ؛ الأَصمي : أما قولهم عين حَدَّرَة فيعناه مكتنزة صُلْبَةً وبَدُرَة فيعناه مكتنزة صُلْبَةً وبَدُرَة فيعناه مكتنزة صُلْبَةً وبَدُرَة فيعناه مكتنزة صُلْبَةً

وعين لها حَدُّرَة بَدُّرَة ،

الأَزْهَرِيُّ : الحَيَّدُرَةُ العِبْ الواسعة الجَاحظة ، والحَدْرُةُ : جرْمُ قَرْحَةً تَخْرِج بِجَفَّنِ العِنْ ؟ وقيل : بباطن جَفْن العِيْ فَتَرَمْ وتَغْلُطُ ، وقد حَدَرَّ عِنْه عَنْ الضرب عَنْ الضرب بَحْدُرُ وبَحْدُرُ عَنْ الضرب بَحْدُرُ وبَحْدُرُ عَنْ الضرب وورَدِمْ ؟ قال عبر بن أَبِي ربيعة :

لوَّ ذَبِّ ذَرُّ فَوْقَ ضَاحِي جِلْدُهَا ، لأبان مِنْ آثارِهِنَّ حُسُدُورَا بِعَنِي الْوَرَمَ ؛ وأَحْدَرَه الضربُ وحَدَرَهُ يَحْدُرُهُ.

وفي حديث ابن عبر : أنه ضرب رجلا ثلاثين سوطاً كلها يَبْضَعُ ويَحْدُرُ ؟ يعني السياط ، المعني أن السياط بَضَعَت جلده وأورمته ؛ قال الأصعي : يَبْضَعُ يعني بشق الجلد ، ويَحْدُرُ بعني يُورَ مُ ولا يَشْنَى ؟ قال : واختلف في إعرابه ؛ فقال بعضهم : يُحُدر إحداراً من أحدرت ؛ وقال بعضهم : يَحْدُرُ وُ

يُحدر إحداراً من أحدرت ؟ وقال بعضهم ؛ يتحدر أحدر أمن حدرت ؟ قال الأزهري : وأظنهما لغتين إذا جعلت الفعل الضرب ، فأما إذا كان الفعل للجلد أنه الذي يَوم وأنهم يقولون : قد حَدَرَ جِلْد مُ يَعْدُد رُد حُد رُد وراً ، لا اختلاف فيه أعلمه ، الجوهري : يَعْدُد رُد حُد وراً ، لا اختلاف فيه أعلمه ، الجوهري :

انْحَدَرَ جِلْهُ تَوْرَم ، وَحَدَرَ جِلْنُهُ مَدُرُاً اوَأَحْدُرَ : ضَرَبَ . والحَدُو ُ : الشّق . والحَدُو ُ : الوَرَمُ اللّشق .

بقال : حَدَرَ جِلْدُهُ وَحَدَّرَ زَيِدَ جِلْدُهُ . وَحَدَّرَ زَيدَ جِلْدُهُ . وَالْحَدُورُ : النَّشُورُ الغليظ من الأرض . وحَدَرَ الثوبَ يَحْدُورُهُ حَدُورًا وأَحْدَرَهُ يُحْدِرُهُ إِحداواً : فَتَلَ أَطْراف هُدُّ بِهِ وَكُفَّهُ كَا يَفْعِلُ بِأَطْراف الأَكْسِية . والحَدُورَةُ : الفَتْلَـةُ من فِتَلَ الأَكْسِية . وحَدَرَتُهُم السَّنَةُ تَحْدُرُهُم : جاءت بهم إلى وحَدَرَتُهُم : جاءت بهم إلى الحَلَشَم ؛ قال الحَلَيْة ؛

جاءت به من بلاد الطُّورِ ، تَحَدُّرُ وُ حَصًّا ۚ لَمْ تَنَّرِكُ ، دون العَصَا ، شَذَبًا

الأَزهري : حَدَرَتْهُمُ السَّنَةُ تَحَدُّرُهُمُ حَدَّرًا اللَّهِ وَاللَّهُ مَدَّرًا اللَّهُ مَا حَدَّرًا .

والحدُّرَةُ من الإبل : ما بين العشرة إلى الأربعين ، فإذا بلغت الستين فهي الصَّدْعَةُ . والحُدُّوَةُ من الإبل ، بالضم ، نحو الصَّرْمَة . وميالُ حُوادِرُ : مكتنزة ضخامُ . وعليه حُدُّرَةً مِنْ غَنَمْ وحَدَّرَةً

۱ قوله « والحدر الشق والحدر الورم » يشير بذلك الى أنه يتعدى ولا يتعدى وبه صرح الجوهري .

أي قطعة ؛ عن اللحياني .

وحَيْدَارُ الحصي : ما استدار منه .

وحَيْدَرَةُ : الأَسَدُ ؛ قالَ الأَزْهَرِي : قالَ أَبُو العباسُ أَحَمَدُ بن مجيى لم تختلف الرواة في أَن هذه الأَبيات لعلي ابن أَبِي طالب ، رضوان الله عليه :

أنا الذي سَمَّنْنِي امِّي الْحَيْدُونَ ، كَلَيْتُ وَ الْعَصَرَ ، ، كَلَيْتُ مِنْ السَّنْدُونَ ، أَكِيلُ كُمْ السَّنْدُونَ ،

وقال: السندرة الجرأة. ورجل سند ر" على فعنل إذا كان جريئاً. والحيدرة أن الأسد ؛ قال: والحيدرة أن الأسد ؛ قال: والسندرة مكيال كبير ؛ وقال ابن الأعرابي: الحيدرة في الأسد مثل المكلك في الناس ؛ قال أبو العباس: يعني لغلظ عنقه وقوة ساعديه ؛ ومنه غلام حادر إذا كان متلى البدن شديد البطش ؛ قال: والياء والماء زاد ابن بري في الرجز قبل:

أكيلكم بالسيف كيل السندر. أضرب بالسيف رقاب الكفره

وقال: أراد بقوله: ﴿ أَنَا الذي سَبَتَى أَمِي الحِيدر ﴿ يَا الذي سَبَتَى أَمِي الحَيدر ﴿ وَإِنَا الذي سَبَتَى أَمِي أَسَدا وَ فَلَم اللّه اللّه الله عَلَيْه وَ مَنْ اللّه عَلَيْه وَ وَإِنَا اللّه الله وَ الله والله أَمْه أَمِيها لأَمْها فاطمة بنت أَسَد وكان أبو طالب غائباً حين ولدته وسبته أسدا ﴾ فلما قدم كره أسدا وسماه علياً ﴾ فلما رجز علي هذا الرجز يوم خيبر سمى نفسه عا سبته به أمه ﴾ قلت : وهذا ألعذر من ان بري لا يتم له إلا إن كان الرجز أكثر من هذه الأبيات ولم يكن أيضاً ابتدا بقوله : ﴿ أَنَا الذي سَبَتَى أُمِي الحَيدر ﴿ هِ وَإِلّا فَإِذَا كَانَ هَذَا البِيت اللّه الله المنا الرجز وكان كثيراً أو قليلًا كان ﴾ رضي الله ابتداء الرجز وكان كثيراً أو قليلًا كان ﴾ رضي الله عنه المجتم عنه عنه عنه إطلاق القوافي على أي حرف شاء مما

يستةيم الوزن له به كقوله «أنا الذي سمتني أمي الأسدا أو أسداً ، وله في هذه القافية بجال واسع ، فنطقه بهذ الاسم على هذه القافية من غير قافية تقدمت بجب اتباع

الاسم على هذه القافية من غير قافية تقدمت يجب اتباع ولا ضرورة صرفته إليه ، بما يدل على أنه سمي حيدرة وقد قال ابن الأثير : وقيل بل سمته أمه حيدرة والقَصَرَة : أصل العنق . قبال : وذكر أبو عمره

المطرز أن السندرة امم امرأة ؛ وقبال ابن قتيبة في تفسير الحديث : السندرة شجرة يعمل منها القسي والنَّبْلُ ، فيحتمل أن تكون السندرة مكيالاً يَتَخَا من هذه الشجرة كما سمي القوس نَبْعَة " بامم الشجرة ويحتمل أن تكون السندرة امرأة كانت تكيل كيا

اسم شاغر وربما قالوا الحادرة . والحادثور : القُرُّط في الأَذنَ وجمعه حواديرٍ ؛ قال أَبُو النَّجِم العجلي يصف الرأة :

وافِياً . وحَيْدَ رُ وحِيْدَ رَ ةُ ؛ اسمان . والحُنُو يَدُرُ ةَ ا

خِدَبَّةُ الْحَلَّقِ عِلَى تَخْصِيرِهَا ، الْمُنْتُ الْمُنْكِبِ مِنْ حَادُورِهَا ،

أراد أنها ليست بر قنصاء أي بعيدة المنكب من القر ط لطول عنقها ، ولو كانت وقصاء لكانت قريبة المنكب منه . وخدرة الحلق على تخصيرها أي عظيمة العجز على دقة خصرها :

يَزِينُهَا أَزْهَرُ فِي سُفُورِهَا ، فَضَلَهَا الحَالِقُ فِي تَصُوبِرِهَا

الأَزْهَرِ : الوجه . ورَغَيْفُ حادِرٌ أَي تَامٌ ؛ وقيل : هو الغليظ الحروف ؛ وأنشد :

> كَأَنْكُ حَادِرَةُ المُنْكِيدُ مِن رَصْعَاءُ تُسْتَنُ فِي حَايْرِ

يعني ضفدعة ممثلثة المنكبين . الأزهري : وروى عبد الله بن مسعود أنه قرأ قول الله عز وجل : وإنا لجميع

حادرون ؛ بالدال ، وقال مُؤْدُونَ في الكُراعِ والسّلاح ؛ قال الأزهري : والقراءة بالذال لا غير ، والدال شاذة لا تجوز عندي القراءة بها ، وقرأ عاصم وسائر القراء بالذال .

ورجل حَدَّرَدُّ: مستعجل . والحَيَّدَانُ مِن الحَصى: ما صَلُبُ واكتنز ؛ ومنه قول تمم بن أبي مقبل : يَرْمِي النَّجَادُ مِجَيِّدَادِ الحَصَى قَنْمَزًا ،

في مشيئة أسراح خلط أفانينا وقال أبو زيد : رماه الله بالحيندرة أي بالهلككة . وحَيْ ذو حَدُورَةً أي ذو اجتاع وكثرة ، ودوى

وحَيُّ ذُو حَدُّورَةً أَي دُو اجْتَاعُ وَكَثَرَةً • وَرُوَى الْأَوْمِ وَ كَثَرَةً • وَرُوَى الْأَوْمِ عَنْ الْمُؤْرِّجِ : يقال حَدَّرُوا حَوْلُهُ وَيَحَدُّرُونَ بِهِ إِذَا أَطَافُوا بِهِ ؛ قال الأَخْطَل : ويَخُسُ لُمُ الْمَرَّءُ تَرُّصُدُهُا الْمُنَايَا ،

وتَحْدُرُ حَوْلَه حَى يُصارَا الأَّذِهِرِي: قال الليث : امرأة حَدَّراة ورجل أحدر ؟

الأزهري: قال الليث : امرأة حَدَّراءُ ورجل أحدر قال الفرزدق :

عَزَوْتَ بَأَعْشَاشِ ، وما كِلاْتَ تَعْزُفُ ، وأَنْكُرُنْتَ مَنْ حَدْراءَ مَا كُنْتَ تَعْرِفُ

قال: وقال بعضهم: الحدراء في نعت الفرس في حسنها خاصة . وفي الحديث: أن أبي بن خلف كان على بعير له وهو يقول: يا حَدَّر َاها ؛ يريد: هل دأى أحد مثل هذا ? قال: ويجوز أن يريد يا حَدَّراءَ الإبل ، فقصر \* وهي تأنيث الأحدد ، وهو الممتلىء الفخذ والعجز الدقيق الأعلى ، وأراد بالبعير هينا الناقة وهو يقع على الذكر والأنثى كالإنسان .

وَتُحَدِّرُ الشيء : إقباله ؛ وقد تُحَدَّرُ تَحَدُّرُ ؟ قال الجعدي :

فلما ارْعُوَّتْ فِي السَّيْرِ فَتَضَيَّنَ سَيْرُهَا ، فَلَمْ اللَّرِّ ، مُظْلِمَ فَخُدُرُ أَخُوْرَى ، يَرْ كُنبُ اللَّرِّ ، مُظْلِم

الأحوى : الليل . وتحدّره : إثباله . وارعوت أي كنت . وفي ترجمة قلع : الانجدار والتقلع قريب بعضه من بعض ، أراد أنه كان يستعمل التثبت ولا يبين منه في هذه الحال استعجال ومبادرة شديدة .

حديو : الحدّبار : المَجْفاءُ الطّهْر . ودابة حِدْبِيو ": بَدَتْ حَرَاقِيفُهُ ويَبِسَ مِن الْمَوَالَ . وناقة حدّبار " وحد بير " ، وجمعها حدابير " ، إذا انحتى ظهرها من المرال ودَبِر . الجوهري : الجدّبار من النوق

وَحَدُّواءً : اسم أمرأة . أ

الضارة التي قد يبس لحمها من الهزال وبدت حراقهها. وفي حديث علي العلم السلام ، في الاستسقاء: اللهم إنا خرجنا إليك حين اعتكرت علينا حدابير السنين ؟ الحدابير : جمع حد بار وهي الناقة التي بدا عظم ظهرها ونشرت حراقيفها من الهزال، فشبه بها السنين التي كثر فيها الجدب والقحط. ومنه حديث

أَنِ الأَشْعَتُ أَنَهُ كَتَبِ إِلَى الْحَجَاجِ : سَأَحِمَلُكُ عَلَى صَعْبِ حَدْبًا وَحِدْبُادٍ يَنِجُ ظَهْرِهِا ؟ ضربِ ذلك مَثَلًا للأَمرِ الصعبِ والخُطَّةِ الشديدة .

حذر : الحِدْرُ والحَدَرُ : الحِيفة . تَحِدْرَهُ كَيْمُذَرُهُ تَحَدَرًا وَاحْتَدَرَهُ } الأَخْيَرَةُ عَنْ ابْنَ الأَعْرَابِي، وأَنشد:

قلت لقوم خَرْجُوا هَذَالِسِلْ: احْتَذَرْدُوا لا بَلْقَكُمْ طَالِسِلْ:

ورجل حدر وحدر و والناه وحاد وراة وحد و يان به متبعظ شديد الحدر والفرع ، متحر و وحاد و الفرع متبعظ متاهب معيد كأنه كيندر أن يفاجاً ؛ والجسع حدر ون وحدارى . الجوهري : الحدر والحيد والحيد و المحدد و و المندر و الحيد و المتحرس ؛ الحدد و الحيد و المحدد و المعرس التحرس و المتحرس و

 ١ قوله ﴿ وحذر ﴾ يفتح الحا، وضم الذال كما هو مضوط بالاصل ،
 وجرى عليه شارح القاموس خلافاً لما في نسخ القاموس من ضبطه بالشكل يسكون الذال .

َحَدِّرِ أُمُوراً لا تُخافُ ، وآمَينَ مَا لَيْنَ مَا الأَقَدَّارِ مَا لِيسَ مُنْجِيهِ مِنِ الأَقَدَّارِ

وهذا نادر لأن النعت إذا جاء على فعل لا يتعدى إلى مَغْعُولَ. وَالْتُحَذُّينِ : التَّخْوَيْفِ. وَالْحَدَّانُ : البُّحَادُ رَةُ . وقولهم: إنَّه لابنُنْ أَجُّدَارِ أَي لابنُنْ حَزُّ مَ وَحَذَرَ إِ والمُحَدُّ ورَءُ : الفزع بعينه . وفي التنزيل العزبز : وإنا لجميع حاد رأون، وقرى: تحدر ون وحد رون أيضاً ، يضم الذال ، حكاه الأخفش ؛ ومعنى حاذرون مَنَّا هِبُونِ ، وَمَعَنَى حَدُرُونَ خَاتُمُونَ ، وَقِيلٍ : مِعْنَى حِدْرُونَ مُعَدُّونَ . الأَزْهُرِي: الحَدْرُ مَصَدَّر قُولُكُ حَدُورٌ تُ أُحُدُرُ حَدَرًا ، فأنا حادرٌ وحَدُرٌ ، قال: ومن قرأ : وإنا لجميع حاذرون ؛ أي مستعدون . ومن قرأ : حذرون ، فمعناه إنا نخاف شرهم .. وقال الفرَّاء في قوله : حاذرون ، روي عن ابن مسعود أنه قال مُؤدُّونَ : كَنُورُو أَدَاةٍ مِن السلام.قال : وكأنَّ الحياذر الذي تخذرك الآن، وكأن الحذر المَخْلُوقُ حَدْراً لا تلقاه إلا حَدْراً. وقال الرَّجَاجِ: أَطَادُورُ المستعدُ ، والحَدُورُ المتيقظ ؟ وقال شهر : الحاذر المُؤدي الشَّاكُ في السَّلاح ؛ وأنشد :

> وَبِرَاةً مِنْ فَوَقَ كُمْنَيْ حَاذِرِ، وَنَشْرَةً سَلَمْنَهُما عَنْ عَامِرٍ، وحَرْبَةً مِثْلِ قَدْانَى الطَّالِرِ

ورجل حِدْرِيان إذا كان حَدْراً ، على فعليان . ويُحَدُّرُ كَم الله نفسه ؛ أي مجذركم إياه . أبو زيد : في العين الحَدَّرُ ، وهو ثقلُ فيها من قد ي يصيبها ؛ والحَدَّلُ ، باللام ، طول البكاء وأن لا تجف عين الإنسان . وقد حَدَّرَهُ الأمرَ وأنا حَذَيرُكُ منه أي مُحَدَّرُك منه أحَدَّرُ كَهُ . قال الأصعي : لم أسع هذا الحرف لنير الليث ، وكأنه الأصعي : لم أسع هذا الحرف لنير الليث ، وكأنه

جاء به على لفظ نـذير ُك وعَدَيرُ ك .
وتقول: حَدَّارِ يا فلان أي احدُّه وأنشد لأبي النجم ... حَدَّار ا

حدار مِن أَرْمَاحِنـا حَدَّارِ ا أَوْ تَجْعَلُوا 'دُونَكُمْ ' وَبادِ

وتقول: نُسِمَتُ حَـذَارِ فِي عَسَكُوهُ وَدُعِيَتُ تَوَالَ بِينَهُم . والمَـعُذُورَةُ : كالحَـدُرِ مَصَـدَو كالمَصْدُوقَةِ والمَـكُـزُومَة ، وقبل : هي الحرب ويقال : حَدَارِ مثل قطام أي أَحْذَرْ ، وقد جَاء فِي الشعرِ حَدَارٍ ؛ وأنشد اللحياني :

> حَدَارِ حَدَارِ مِنْ فَوارِسِ دَارِمٍ ، أَبَا خَالِدٍ ! مِنْ قَبَلْ ِ أَنْ تَتَنَدُمَا

فنو"ن الأخيرة ولم يكن بنبغي له ذلك غير أن الشاعر أراد أن يتم به الجزء . وقالوا : حَدَّارَ يَكَ ، جعلو بدلاً من اللفظ بالفعل ، ومعني الثنية أنه يويد : ليكن منك حَدَّر بعد حَدَر . ومن أسماء الفعل قولهم عَدَّرَ لِكَ وَيَدَا إِذَا كُنْتَ تُحَدَّر بُو مِن أسماء الفعل قولهم عَدَّر لِكَ وَيَدَا إِذَا كُنْتَ تُحَدَّر بُو مِن أسماء الفعل قولهم عَدَّر لِكَ وَيَدَا إِذَا كُنْتَ تُحَدَّر بُو مِن المعاني : حَدَّار كِ ، بكسر الراء ؛ وهي اسم حكاها وحُدُّر ي وهي اسم حكاها سيبوية .

﴿ وَأَبُو حَذَى : كُنْيَةُ الْحِرْبَاءِ .

والحِدْرِيَةُ والحِدْرِياةِ ؛ الأَرضُ الحَشِيَةُ ؛ ويقالَ لما حَدَارِ اللهِ معرفة . النصر : الحِدْرِيةُ الأَرضَ المنطقة من القُف الحَشيَةُ ، والجسع الحَدَارَى . وقال أبو الحَيْرَةِ : أعلى الجبل إذا كان صُلْبًا غليظاً مستوياً ، فهو حِدْرية " ، والحِدْرية على فعلية قطعة من الأَرض غليظة ، والجمع الحَدَارَى، وتسمى إحدى حَرَّتَيْ بني سُلَيْم الحِدْوية .

واحدَّأَرُّ الرَّجِلُ : غَضِبٌ فَاحَرَ نَّفَشَ وَتَقَبَّضَ . والإحدَارُ : الإندار . والحُدَارِياتُ : المندورون .

ونَقَشَى الدَّبِكُ حِذْ رَبِيَتُهُ أَي عَفْرٍ بِنَهُ . وقد سبّتْ مَحْدُ ورا وحُدْ بَرْاً. وأَبُو مَحْدُ وراةً : مؤذن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وهو أو سُ بن معْيَرٍ أحد بني جبّع ٍ ؛ وابنُ حُدْارٍ : حَكَمُ بن أَسَد ، وهو أحد بني سعد بن ثعلبة بن ذودان يقول فيه الأعشى :

وإذا كلكيْت السَجْدَ أَيْنَ مَحَكُ \* فَاعْمِدْ لَبِيتِ رَبِيعَـةَ بَنِ مُحِدَّارِ قالِ الأَرْهِرِي : وحِدُدَارُ اسمِ أَبِي رَبِيعَةً بَنْ حُدَّالِ

قاضي العرب؛ في الحاهلية، وهو من بني أسد بن خرّية. حدُّفُو : حَدَّافِيرُ الشيء : أعاليه وتواجيه . الفراء : حُدُ فَتُورٌ وَحِدُ فَارْ ﴾ أبو العباس: الحَدْ فَارْ حَنَبَةُ الشيء أَ وقد بلغ الماء حدُّ فارَها: جانبها. الحَدَافيرُ: الأُعَالَى ، واحدها حُدُّ فِتُورْدُ وَحَدُّ قَارُدُ . وَحَدُّ قَارُدُ الأرض: ناحبتها؛ عن أبي العباس من تذكرة أبي على. وأَخَذَهُ مُحَذَافِيرُهُ أَى بَجِسِعِهُ . ويقالُ : أعطاء الدنيا بَعُدَافيرِها أي بأسرها . وفي الحديث : فكأنما حَارَاتُ لَهُ الدُّنَّا بَحِدُافِيرِهَا ؟ هِي الجُوانِبِ ، وقبل : الأعالى ، أي فكأمًا أعطى الدنيا بحد افيرها أي بأسرها. وفي حديث المبعث : فإذا نحن بالحكيُّ قبد جاؤوا بحذافيرهم أي جميعهم. ويقال: أَخَذَ الشِّيءَ بِجُزُّ مُورِهُ وجَرَاميره وحُدَّفُوره وحَدَافَيْوه أي بجبيعه وجوانبه ۽ وقال في موضع آخر : إذا لم يترك منه شيئًا. وفي النوادر: يقال جَزْ مَرْ تُ العدُّلُ والعَيْبِيَّةَ والثيباب والقرابة وحَذَافَرَاتُ وحَزَافَرَاتُ بَعْنِي واحد ، كلها بمعنى ملأت .

والحُدُ فُنُورُ : الجسع الكشير . والحَدَافِيرُ : الأَشْرِافُ ، وقيل : هم المتهنئون للحرب .

حول : الحَرَّ : ضِدُّ البَّرَّ دِ ، والجُمْعَ حُرُّ وَرُّ وأَحَادِرُ على غير قياس من وجهن : أحدهما بناؤه ، والآخر

إظهار تضعيفه ؟ قال ابن دريد : لا أعرف ما صحته .
والحاراً: نقض البارد. والحراراً: ": ضداً البُرُودَة .
أبو عبيدة : السَّمُومُ الربح الحارة بالنهار وقد تكون
بالليل ، والحَرُورُ : الربح الحارَّة بالليل وقد تكون
بالنهار ؟ قال العجاج :

وتسَجَّتُ لَوَافِعُ الْحَرُودِ سَبَائِبًا ، كَسَرَقِ الْحَرْدِ

الجوهري : الحرُورُ الربح الحارَّة ، وهي باللسل كالسَّمُوم بالنهار ؛ وأنشد ابن سيده لجرير :

> ظلِلنْما بِمُسْتَنَّ الحَرُّورِ ، كَأَنَّنَا لَدَى فَرَسِ مَسْتَقْبِيلِ الرَّبِعِ صَامُ

مستن الحرور : مشتد حرها أي الموضع الذي اشتد

فيه ؟ يقول: نزلنا هنالك فبنينا خياة عالياً ترفقه الربح من جوانب فكأنه فرس صائم أي واقف بذب عن نفسه الذباب والبعوض بسييب ذنتيه ؟ شه دفر ك النسطاط عند تحركه لمبوب الربح بسييب هذا الفرس . والحرود : حر الشمس ، وقبل : الحرود استبقاد الحر ولنفحه ، وهو يكون بالنهاد والليل ، والسيوم لا يكون إلا بالنهاد . وفي التنزيل : ولا

> رِبِلَمَّاعَةِ قِد صَادَّفِ الصَّيْفُ مَاءَهَا ؟ وَفَاضَتْ عَلَيْهِا أَشْنَسُهُ وَحَرَاثِورُهُ

قال مُضَرِّسٌ:

وتقول ! حَرَّ النهارُ وهو كِيرِهُ حَرَّا وقد حَرَرُتَ يا يوم تَحْرُهُ ، وحَرَرُتَ تَحَرُّ ، بالكسر، وتَحَرُّ؛ الأخيرة عن اللحياني ، حَرَّا وحَـرَّةٌ وحَرارَةٌ وحُرُرُوراً أي اشته حَرَّكِ ؛ وقد تكون الحَرارَةُ للاسم ، وجمعها حيثذ حَراراتُ ؛ قال الشاعر :

## بِدَمْع ذِي حَرارات ، على الحَدَّيْن ِ، ذِي هَيْدَبْ

وقد تكون الحرارات هنا جمع حرارة الذي هو المصدر إلا أن الأو"ل أقرب.

قال الجوهري : وأَحَرُّ النهارُ لَفَةُ سَمِعُهَا الْكُسَائَى . الكسائي : شيء حَانَ فِلُ حِـَانَ وَهُو حَرَّانَ كُوَّانَ رُوَّانَ جَرَّانٌ . وقال اللحياني : حَوْرَتْ يَا وَجُـلُ تُحَرَّ حَرَّةً وحَرَارَةً ؟ قال ابن سيده : أَرَاهُ إِمَّا يَعْنَى الحَرُّ لا الحِدْرُايَّةِ . وقال الكسائي : خَرَرَاتَ تَحَرُّهُ من الحُرْيَّةِ لا غير. وقال ان الأعرابي : حَرَّ بَحِرَهُ حَرَارًا إِذَا عَنَقَ ﴾ وحَرَّ كِحَرَّ خُرَّالِيَّةً مِن جُرَّالِيَّةً الأصل ، وحَرَّ الرجل ُ كِيَرُ حَرَّةً عَطَشَ ؛ قال الجوهري : فهذه الثلاثة بكسر العين في الماضي وفتحها في المستقبل . وفي حديث الحباج : أنه باع مُعْتَقاً في حَرَارُهِ ؟ الحرار، بالفتح : مصدر من حرَّ مجَرُّ إذا صار حُرًا ، والاسم الحُرِّيَّةُ . وحَرَّ بحِرْ إذا سَخُنَ مَاءَ أَو غيره . ابن سيده : وإني لأجد حرَّةً وقرَّة أي حرًّا وقُدرًا ؟ والحرَّة والحرَّارَة : العَطَشُ ، وقيل : شدته. قال الجوهري: ومنه قولهم أَشَكُ العطش حرَّة "على قرَّة إذا عطش في يوم بارد > ويقال: إنما كسروا الحرّة لمكان القرّة. ويجل حَرَّانُ : عَطْشَانُ مِن قوم حرَّادٍ وحَرادَى

١ قوله « وتقول النع » حاصله أنه من باب ضرب وتعبد وعلم كما في القاموس والمصباح وغيرهما ، وقد انفرد المؤلف بواحدة وهي كسر الدين في الماضي والمضارع .

وحُرارَى ؟ الأَخْيَرِتَانَ عَنِ اللَّحِيانِي ؛ وَامْرَأَةُ حَرَّى من نسوة حرار وحَراري : عَطْشي . وفي الحديث : في كل كبيد حراى أجراء الحراي ، فعلني ، من الحَرِّ وهي تأنيث حَرَّان وهما للسالغة يويد أنها لشدة حَرَّها قد عَطِشَتُ ويَبْسِتُ من العَطَشُ ؟ قال ابن الأثير : والمعنى أن في سَقْس كل ذي كبد حُرَّى أَجِراً ، وقيل: أراد بالكبد الحرى حياة صاحبها لأنه إنما تكون كيده حرى إذا كان فيه حياة بعني في سقى كل ذي روح من الحيوان ، ويشهد له ما جاء في الحديث الآخر : في كل كيد حارّة أجر ، والحديث الآخر : ما دخل جَوْثني ما يدخل جَوْف حَرَّان كَبِيدٍ ، وما جاء في حديث ابن عباس : أنه نهى مضاربه أن يشتري بماله ذا كبيد رَطبية ، وفي حدیث آخر : فی کل کبد حری رطبه أجر ؛ قال : وفي هذه الرواية ضعف " فأما معنى رطبة فقيــل : إن الكبد إذا ظبئت ترطبت ، وكذا إذا ألقيت على النار ، وقبل : كني بالرطوبة عن الحياة فسإن المبت يابس الكنيد ؛ وقيل : وصفها بما يؤول أمرها إليه . ابن سيده : حَرَّتُ كَيده وصدره وهي تَحَرَّ حَرَّةً

وحَرَارَةً وحَرَارًا ؛ قال : وحَرَّ صَدْرُ الشيخ حتى صَلًا

أي التهبت الحرارة أفي صدره حتى سبع لها صليل"، واستحر"ت ، كلاهما : ببست كبده من عطش أو حزن ، ومصدره الحرر أ . وفي حديث عينة بن حصن : حتى أذيق نساه من الحر مثل ما أذاق نساي ؟ يعني حر قة القلب من الوجع والغيظ والمشقة ؛ ومنه حديث أم المهاجر : لما نعمي عُسر فالت : واحراه إفقال الغلام : حر انتشر فعلا البشر ، وأحراه إفقال الغلام : حر انتشر فعلا البشر ، وأحراه الله .

والعرب تقول في دعائها على الإنسان : ما له أُحَرُّ اللهُ أُ

صدرة أي أعطشه! وقيل : معناه أعطش الله هامته . وأحر الرجل ، فهو منحر أي صادت إبله حرارا أي عطاساً . ورجل منحر : عطشت إبله . وفي الدعاء : سلط الله عليه الحرة تحت القر ق ا يريد العطش مع البرد ؛ وأورده ابن سيده منكراً فقال : ومن كلامهم حراة تحت قرة أي عطش في يوم بارد ؛ وقال اللحاني : هو دعاء معناه رماه الله بالمعطش والبرد . وقال ابن دريد : الحرة حرارة العطش والبرد . وقال ابن دريد : الحرة حرارة العطش والبرد . قال : ومن دعائم : رماه الله بالحرة والقراق أي بالعطش والبرد .

ويقال: إني لأجد لهذا الطعام حَرْوَةً في فسي أي حَرَارةً وللذَّعَا . والحَرارةُ : حُرْقَة في الفم من طعم الشيء ، وفي القلب من التوجع ، والأَعْرَفُ الحَرَوَةُ ، وسأتي ذكره .

وقال ابن شبيل : الفُلْقُلُ له حَرَارَة وحَرَاوَة " ، بالراء والواو .

والحَرَّةُ : حرارة في الحلق ، فأن زادت فهي الحَرَّوَةُ ثُم الشَّرَقُ ثُم الثَّرَقُ ثُم الثَّرَقُ ثُم الثَّنَوَ ثُم الثَّنَوَ ثُم الثَّنَوَ ثُم النَّنَوَ ثُم الحَسْفُ ، وهو عند خروج الروح .

وامراً مَوْرِرَة : حزينة مُحْرَقَة الكند ؛ قبال الفرزدق بصف نساء سُدِينَ فضربت عليهن المُكتَّبَة أُ الصَّفَرُ وهي القِدَاحُ:

َ عَرَجْنَ مَوْيِواتِ وَأَبْدَيْنَ مَجْلُدُو } ، ودارَتْ عَلَيْهُنَّ المُتَوَّمَةُ الصَّفْرُ

وفي التهذيب: المُنكَنَّبَةُ الصَّفْرُ ؛ وحَريراتُ أي عرورات يَجِدُنُ خَرارَة في صدورهن \* وحَريرة في معنى مَحْرُورَة ، وإنما دخلتها الهاء لما كانت في معنى حزينة \* كما أدخلت في حَسِيدَةً لأَنها في معنى رَشيدَة . قال : والمجلّدُ قطعة من جلد

قلنتدم بها المرأة عند المصية . والمُتكتبة : السهام التي أجيلت عليهن حين اقتسن واستهم عليهن ، واستخر عليهن ، واستخر القتل وحر القتل قد استخر وم عبر وجمع القرآن : إن القتل قد استخر وهو استفعل من الحر : الشاء في ومنه حديث علي : حسس من الحر : الشاء في ومنه حديث علي : حسس الوغم واستخر الموت . وأما ما ورد في حديث علي ، عليه السلام : أنه قال لفاطمة : لو أقيت الني ، عليه السلام : أنه قال لفاطمة : لو أقيت الني محر ما الله عليه وسلم ، فسألته خادماً يقيك حر ما أنت فيه من العمل ، وفي رواية : حار ما أنت فيه ،

يعني النعب والمشقة من خدمة البيت لأن الجرارة مقرونة بهما "كما أن البرد مقرون بالراحة والسكون. والحار : الشاق المُنتَعب ؛ ومنه حديث الحسن بن على قال لأبيه لما أمره بجلد الوليد بن عقبة : ولل حارها من تَوَلَّلَى قارها أي ول "الجَلَّدَ مَن يَلَنْزُ مُ الوليد أَمْرُهُ ويعنيه شأنه ، والقار : ضد الحال .

والحَرْبِرُ : المَحْرُونُ الذي تداخلته حَرَانَةُ الْغَيْظُ وَغَيْرِهُ .

والحَرَّةُ : أرض ذات حجارة سود نَخُراتِ كَأَمُهَا أُحرقَتَ بالنار . والحَرَّةُ من الأرضَى : الصّلبة الفليظة التي ألبستها حجارة سود نخرة كأنها مطرت ، والحمع حرَّاتُ وحرَّارُ ؛ قال سيبويه : وزَعم يونس أنهم يقولون حرَّةُ وحرَّون ، جمعوه بالواو والنون، يشبهونه بقولم أرض وأرضُون لأنها مؤنثة مثلها ؟ قال : وزعم يونس أيضاً أنهم يقولون حرَّة واحرَّون بعني الحرار كأنه جمع إحرَّة ولكن لا يتكلم بعني الحرار كأنه جمع إحرَّة ولكن لا يتكلم بها ؛ أنشد ثعلب لزيد بن عتاهية التبيي ، وكان بي الكوفة ، وكان على ، وضي الله عنه، قد أعطى أصحابه بالكوفة ، وكان على ، وضي الله عنه، قد أعطى أصحابه يوم الجل خسمائة من بيت مال البصرة ،

فلما قدم زيد على أهله قالت له ابنته: أين خس الماتة ? فقال :

إن أباك فتر يوم صفين ، لا رأى عكا والاشعريين ، وقتيس عيلان الهوازيين ، وابن نشير في سراة الكندين ، وذا الكلاع سيد البانين ، وحابسا يستن في الطائين ، قال لنفس السوء: على تفرين ، لاحبس قد جشينك الأمرين ، وطيئا إلى الكوفة من قنيسرن ،

ويروى: قد تُجشَّمُكُ وقد يُجشَّمُنَكُ . وقال ابن سيده: معنى لا خبس ما ورد في حديث صفين أن معاوية زاد أصحاب يوم صفين خسسائة فلما التَقَوَّا بعد ذلك قال أصحاب على ، رضوان الله عليه: لا خبس إلا جندل الإحران

أرادوا: لا خمسانة ؟ والذي ذكره الحطابي أن حبّه العربي قال : شهدنا مع علي يوم الجمل فقسم ما في العسكر بيننا فأصاب كل رجل منا خمسائة خمسائة خمسائة فقال بعضهم يوم صفين الأبيات. قال ابن الأثير: ورواه بعضهم لا خيس، بكسر الحاء، من ورد الإبل. قال : بعضهم لا خيس، بكسر الحاء، من ورد الإبل. قال : والفتح أشه بالحديث ، ومعناه ليس لك اليوم إلا المخورة والحبية ، والإحران : جمع الحراة . قال بعض المحراة والحبية ، والإحران : بنا قال قائل ما بالهم قالوا في جمع حراة والحراة حراون وإحراون وإغا يقعل ذلك في المحذوف في خلية وثنية ، وليست حراة ولا إحراة ما حذف منه شيء من أصوله ، ولا هو عنزلة أرض في أنه مؤنث بغير هاه ? فالجواب : إن الأصل في إحراة إحرارة الم

وهي إفاعلة ، ثم إنهم كرهوا اجتاع حرف متحركين من جلس واحد ، فأسكنوا الأوَّل منهـ ونقلوا حركته إلى ما قبله وأدغموه في الذي بعدة ا فلما دخل على الكلمة هذا الإعلال والتوهين، عو"ضوه منه أن جمعوها بالواو والنون فقالوا : إحَرُّونَ ولما فعلوا ذلك في إحَرَّة أجروا عليها حَرَّة ، فقالوا إ حَرُّونَ ﴾ وإن لم يكن لحقها تغيير ولا حَدْف لأنه أُختُ إَحَرَّةً مِن لفظها ومعناها \* وإن سُنْت قلت : إنهم قد أدغبوا عين حَرَّة في لامها ، وذلك ضرب من الإعلالُ لحَمْهَا ﴾ وقال ثعلبِ : إنما هو الأَحَرَّينَ ؛ قال: جاء به على أحَرَّ كأنه أراد هذا الموضَّع الأحرَّا أي الذي هو أَحَرُ مَن غَـيره فصيره كالأكرمين والأرحبين . والحَـرَّةُ : أَرضَ بِظاهِرِ المَدينةِ بِالصّارةِ سود كبيرة كانت بها وقعـة . وفي حــديث جابر : فكانت زيادة رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، معي لا تفـارقني حتى ذهبت متى يوم الحـَـرُّة ؛ قال ابن الأثير: قد تكرر ذكر الجرّة ويومها في الحديث وهو

فكانت زيادة رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، معي لا تفارقني حتى ذهبت منى يوم الحرّة ؛ قال ابن مشهور في الإسلام أيام بزيد بن معاوية ، لما انتهب المدينة عسكره من أهل الشام الذين ندبهم لقتال أهل المدينة من الصحابة والتابعين \* وأمَّر عليهم مسلم بن عقبة المرّي في ذي الحجة سنة ثلاث وستين وعقيبها هلك يزيد . وفي التهذيب : الحرّة أرض ذات حجارة سود غيرة كأنما أحرقت بالنار . وقال ابن شميل : الحرّة أمثال الإبل البروك كأنما مسريعتين أو ثلاث فيها حجاوة مقال الإبل البروك كأنما مسيعتين أو ثلاث فيها حجاوة مقال الإبل البروك كأنما مسيعتين أو ثلاث فيها حجاوة متها أرض عليظة من قاع ليس بأسود ، وإنما سوّدها الحرارة المرة حجارتها وتدانيها . وقال ابن الأعرابي : الحرّة الرجلاء الصلبة الشديدة ؛ وقال غيره : هي التي أعلاها سود وأسفلها بيض . وقال أبو عمرو : تكون الحرّة مستديرة فإذا كان منها شيء مستطيلاً ليس بواسع فذلك مستديرة فإذا كان منها شيء مستطيلاً ليس بواسع فذلك مستديرة فإذا كان منها شيء مستطيلاً ليس بواسع فذلك

الكُرْاعُ. وأرض حرابة : وملية لينة . وبعير حرار معروفة ذوات عدد ، حراة الناو لبني سلم ، وهي تسمى أم صبال ، وحراة ليلنى وحرة واجل وحرة واقم بالمدينة وحرة الناو لبني عبس وحرة غلاس ؛ قال الشاعر:

لَكُونَ عُدُونَةٍ حَى استفاث شَرِيدُ هُمُّهُ بِيحَرَّقُ عَسَلَاسٍ وشِلْثِو مُمَنَّقِ

والحُرْء بالضم: نقيض العبد، والجمع أحرار وحرار ؟ الأخيرة عن ابن جني . والحُرَّة : نقيض الأمة، والجمع تحرائر مشاذ ؛ ومنه حديث عمر قال للنساء اللاتي كن يخرجن إلى المسجد : لأَرْدُ تَكُنُ حَرائِر أَي لأَرْمَنَ كُنَ تَحرائِر أَي لأَرْمَنَ كُنَ الحِبابِ لأَلْزَمْنَكُنَ البيوت فلا تخرجن إلى المسجد لأَن الحجابِ إِنَّا الحرائر دون الإماء .

وحرَّرَهُ : أعتقه . وفي الحديث: من فعل كذا وكذا فله عَدْل مُعَرَّدٍ ؛ أي أجر مُعْتَق ؛ المحرَّد : الذي جُعل من العبيد حرَّا فأعتق . يقال : حرَّا العبد مُعَلَّ مُحرَرُ حرارَةً ، بالفتح ، أي صار مُحرَّا ؛ ومنه حديث أبي هربوة : فأنا أبو هربوة المُحرَّدُ أي المُعْتَق ، وحديث أبي الدوداء : شراركم الذي لا يُعْتَق ، مُحرَّدُهم أي أنهم إذا أعتقوه استخدموه فإذا أراد فراقهم ادعر الرقة المورد في حديث أبي بكر : فمنكم عو ف الذي يقال فيه لا محرَّ بوادي عوف ؛ قال : هو عوف بن مُحكلتم بن ذهل السيباني ، كان يقال له ذلك لشرفه وعزه ، وإن من حل واديه من الناس عوف . وأما ما ورد في حديث ابن عبر أنه قال عوف . وأما ما ورد في حديث ابن عبر أنه قال السرب كانوا إذا أعتقوا عبداً باعوا ولاه ووهبوه وتنافلوه الدب كانوا إذا أعتقوا عبداً باعوا ولاه ووهبوه وتنافلوه والمرب كانوا إذا أعتقوا عبداً باعوا ولاه ووهبوه وتنافلوه والمرب كانوا إذا أعتقوا عبداً باعوا ولاه ووهبوه وتنافلوه والمورد وتنافلوه والمورد وتنافلوه وتناف

تناقل الملك ، قال الشاعر : فباعوه عبداً ثم باعوه ممتقاً ؛ فليس له حتى المات خلاص كذا بهامش النهاية .

لمعاوية: حاجتي عطاة المُنصَرَّرينَ ، فإن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إذا جاءه شيء لم يبدأ بأو ل منهم ؟ أراد بالمحرّدين الموالي وذلك أنهم قوم لا ديوان لهم وإنما يدخلون في جملة مواليهم ، والديوان إنما كان في بني هاشم ثم الذين يلونهم في القرابة والسابقة

والإيمانُ ، وكان هؤلاء مؤخرين في الذكر فذكرهم ابن عمر وتشفع في تقديم إعطائهم لما عـلم من ضعفهم وحاجتهم وتألفاً لهم على الإسلام .

وتَحْرُ وُ الوَّلَد: أَنْ يَفُرُدُهُ لَطَّاعَةُ اللَّهُ عَزَّ وَجُلِّ وَخَدِّمَةً

المسجد. وقوله تعالى: إني نذرت لـك ما في بطني محرّراً فَسَفَيَالٌ منسِّى ؟ قال الزجاج : هذا قول امرأة عبران ومعناه جعلت خادماً مخدم في متعبّداتك ، وكان ذلك جائزاً لهم ، وكان على أولادهم فرضاً أن يطيعوهم في نذرهم ، فكان الرجل بندر في ولده أن يكون خادماً مخدمهم في متعبدهم ولعبّادهم ، ولم يكن ذلك الذر في النساء إنما كان في الذكور \* فلما يكن ذلك الذر في النساء إنما كان في الذكور \* فلما يكن ذلك الذر في النساء إنما كان في الذكور \* فلما

ولدت امرأة عمران مريم قالت: رب إني وضعتها أنشى ؟ وليست الأنشى بما تصلح للندر ، فجعل الله من الآيات في مريم لما أراده من أمر عيسى ، عليه السلام، أن جعلها متقبّلة في الندر فقال تعالى : كَتَقَبّلُهَا رَبّها بِقَبُولُ حَسَن ، والمُحرّر ، النديرة ، وكان والمُحرّر ، النديرة ، وكان المدار المدا

يفعل ذلك بنو إسرائيل ، كان أحدهم ربما ولد له ولد فريا حرار، أي جعله نذيرة في خدمة الكنيسة ما عاش لا يسعه تركها في دينه ، وإنه لَحُرُ : بَيِّنُ الْحُرُ يَةُ وَالْحَرَ وَرَبَّةً وَالْحَرَارَةَ وَالْحَرَارَةُ وَلَالْعَلَالَةُ وَلَا أَنْ وَالْحَرَارَةُ وَلَالِيْعَالَةُ وَلَا الْحَرَارَةُ وَلَالِهُ وَلَا الْعَرَانَ وَلَالَالَةُ وَالْحَرَارَةُ وَلَالْحَرَارَةُ وَلَالْحَرَارَةُ وَلَالْحَرَارَةُ وَلَالَةً وَالْحَرَارَةُ وَلَالْحَرَارَةُ وَلَالْحَرَارَةُ وَلَالَةُ وَلَالَالِكُونَا وَلَالْحَرَارَةُ وَلَالْحَرَارَةُ وَلَالْحَرَارَةُ وَلَالْحَرَالُونَا وَلَالْحَرَارَةُ وَلَالْحَرَارَةُ وَلَالْحَرَارَةُ وَلَالْحَرَادَةُ وَلَالْحَرَارَةُ وَلَالْحَرَالَةُ وَلَالْعَالَالْحَرَالُونَالِعَالَةُ وَلَالْحَرَالُونَا وَلَالْحَرَالُونَالْحَرَالَةُ وَلَالْحَرَالَةُ وَلَالْحَالَةُ وَلَالْحَرَالَةُ وَلَالْحَالَةُ وَلَالْعَلَالِعَالَةُ وَالْحَلَالَةُ وَالْحَرَالَةُ وَالْحَرَالِيْلَالْحَلَالَةُ وَلَالْعَالَةُ وَالْحَلَالَةُ وَلَالْحَلَالَةُ وَلَالْعَلَالَةُ وَلَالْحَالَةُ وَلَالْعَلَالَةُ وَلَالْعَالَالْعَلَالَةُ وَلِلْعَلَالَةُ وَلِلْعَلَالَةُ وَلَالْعَلْمُ وَلَالْعَلَالَةُ وَلِلْعَلْمُ لَلْعَلْمُ لَلْكُولِلْعَلْمُ لَالْعَلْمُ لَالْعَلَالِمُ لَالْعَلَالَالْعَالَالْعَلْمُ لَلْعَلْعِلْمُ لَلْعَلَالِلْعَلَالِهُ لَلْعَلَالِهُ لَلْعَلَالِهُ لَلْعَل

فلو أنْكَ في يوم الرَّخَاءُ سَأَلَتْنِي ا فراقتُك ، لم أَبْخُلُ ، وأنت صَدِيقُ

فما رُدَّ تُرُوبِجِ عليه سَهَادَة مُ ،
ولا رُدَّ مَن بَعْدِ الحَرارِ عَنْيِقُ والكاف في أنك في موضع نصب لأنه أراد تثقيل أن فغففها ؟ قال شير : سبعت هذا البيت من شيخ باهلة وما علمت أن أحدا جاء به ؛ وقال ثقلب :قال أعرابي ليس لها أعراق في حرارٍ ولكن أعراقها في الإماء .
والحَرُ من الناس : أخيارهم وأفاضلهم . وحُرِّيَّة العرب : أشرافهم ؛ وقال ذو الرمة :

قصار حَمَّا ، وطَبَّقُ بَعْدَ خُوْفِ على مُحرِّيَّةِ العَرَبِ الهُزَالَى أي على أشرافهم . قال : والهزالتي مثل السُّكادى ،

بي على استخارى . والهراك مثل السخارى . وقيل : أداد الهزال بغير إمالة ؛ ويقال : هو من حراية قومه أي من خالصهم . والحراث من كل شيء : أعْنَقَتُه . وقرس حُرا : عَتَيقُ . وحَرا الفاكلة : خيارُها . والحراث : راطب الأزاد . والحراث : كل شيء فاخر من شعر أو غيره . وحراث كل أدض : وسطها وأطبها . والحراث والحراث : الطين الطبيبا . والحراث قال طرفة :

وتبسيم عن ألسم كأن منوراً ، تخلس خراً الرامل ، دعص له نند وحراً الرمل وحراً الداد : وسطها وخيرها ؛ قال طرقة أيضاً :

تُعَيِّرُ فِي طَوْفِي البِلادَ ورِحْلَتِي ، ألا رُبُّ يوم في سوك حُرُّ دارِك وطينُ حُرُّ : لا رمل فيه . ورملة حُرُّة : لا طين فيها ، والجمع حَراثِرُ . والحُرُّ : الفعل الحسن . يقال : ما هذا منك يحرُّ أي يحسن ولا جميل ؛ قال طرفة :

لا يَكُنْ حُبُكِ دَاءً قَاتِلًا ، لَا لِيسَ هذا مِنْكَ ، مَادِي، بِحُرْ"

أي بفعـل حسن . والحُرَّةُ : الكريمة من النساء ؛ قال الأعشى :

> حُرُّة طَفْلَة الأَنامِلِ تَرَّتُبُ بُ مُخاماً، تَكُفُّهُ بِخِلالِ قال الأَزهري: وأما قول امرىء القيس:

لَمَمْرُكَ ! مَا قَلْبِي إِلَى أَهَلَهُ بِحُرْءَ ، ولا مُقْصِر ، يوماً ، فَيَأْتَلِنَى بِقُرْ

إلى أهله أي صاحبه . بحر" : بكريم لأنه لا يصبر ولا يكف عن هواه ؛ والمعنى أن قلب كينبو عن أهله ويكف أن قلب كينبو عن أهله ؛ ويصبو إلى غير أهله فلبس هو بكريم في فعله ؟ ويقال لأو"ل ليلة من الشهر : ليلة حراة ، وليلة عراة من الشهر علانة بليلة حراة المائة تُقتض ليلة زفافها ولم يقدر بعلها على اقتضاضها ؟

قال النابغة يصف نساء : سُبْسُ مَوانِعُ كُلُّ لَيْلَةً حُرَّةً ، يُخْلِفْنَ ظَنَّ الفَاحِشِ المِغْيَادِ

الأَزهري : الليث : يقال لليلة التي تَزَف فيها المرأة إلى زوجها فلا يقدر فيها على اقتضاضها ليلة ُ حُرَّة ٍ ؟ يقال : باتت فلانة لليلة حُرَّة ؟ وقال غير الليث : فإن اقتضها زوجها في الليلة التي زفت إليه فهي بلكيلة سَيْباء . وسحابة مُرَّة " : بكر " يصفها بكثرة المطر " المحودي : الحُرَّة الكريمة ؟ يقال : ناقة حُرَّة المحرة المهارة المه

> جادَت عليها كُلُّ بِكُو حُرَّةً ، فَتَرَكُنَ كُلُّ قَرَارَةً كَالدَّرْهُم

وسحابة حُرَّة أي كثيرة المطر ؛ قال عنترة :

أراد كل سعابة غزيرة المطر كريمة . وحُرُّ البَقْلِ والفاكهة والطين : حَيْدُها . وفي الحـديث : ما رأيت أَشْبَهَ برسول الله " صلى الله عليه وسلم ، من الحُسن إلا أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، كان أَحَرَّ

أحسناً منه ؟ يعني أرق منه رقة أحسن .
وأحرار البقول: ما أكل غير مطبوخ، واحدها أحر" ؟
وقيل: هو ما تخشن منها ، وهي ثلاثة : النقل أ
والحكر "بُث والقفعاء ؟ وقال أبو الهيثم : أحرار أ
البقول ما رق منها ورطنب ، وذ كورها ما
غلظ منها وخشن ؟ وقيل : الحكر " نبات من نجيل السباخ .

وحُرُّ الوجه : مَا أَقَبَلُ عَلَيْكُ مَنَّهُ ؛ قَالَ :

رَجُلا الْحُنُوْنَ عَن حُو الوَّجُوهِ فَأَسْفَرَتُ ، وَكَانَ عَلَيها هَبُوهُ لا تَبَلَّحُ لا تَبَلَّحُ مَا وقيل : حُرُ الوجه ما المعنين من مقد مها ومؤخرها ؛ وقيل : حُرُ الوجه الحَدَثُ ؛ ومنه يقال : لَطَهَمَ حُرَّ وجهه . وفي الحديث : أن رجلًا لطم وجه جادية فقال له : أَعَجَزَ عليك الله عُرُ الْحُرُ الله عَرَا عليك الله عَرَا عَرَا عَرَا عَرَا عَرَا عَرَا عَرَا عَرَا عَلَيْكُ الله عَرَا عَ

بدا مِن الوجنة . والحُرَّتَانِ : الأَّذُنَانِ ؛ قَـالَ كَعَبُ بِنَ زَهِيرٍ : قَـنُواءً فِي حُرَّتَيْهَا ، للبَصِيرِ بِهِـا

وَجُّهُهَا ? وَالْحُرَّةُ \*: الوَّجْنَةُ \*. وَحُرُّ الوجه : مَا

عِنْقُ مُبِينٌ ﴾ وفي الحَدَّيْنَ تَسْهَيلُ وحُرَّةُ الذَّفْرَى : موضعُ مَجالِ القُرَّطِ منها ؟ وأنشد :

في خشَشَاوَيْ خَرَّةً التَّحْريرِ

يعني أُحرَّة الدَّفْرَى ؛ وقيل : أُحرَّة الذَّفْرَى صفة أَي أَنْهَا حَسْنَة الدَّفْرِي صفة أَي أَنْهَا حَسْنَة الدَّفْرِي أَسْمِلْتُهَا ؛ يَكُونُ ذَلْكُ لَلْمِرَأَة وَالنَّاقَة . والخَرُّ : سواد في ظاهر أَذْنُ الفرس ؛ قال :

بَيِّنُ الحُمُو ۚ ذُو مِراحٍ سَبُوقُ ۗ

والحُرَّانِ : السَّوادان في أَعلى الأَدْنَين . وفي قصيد كعب بن زهير :

قنواء في حرتيها

البيت ؛ أَدَادَ بِالحَرِّ ثَيْنَ الْأُذَنِينَ كَأَنَّهُ تَسَبِهَا إِلَى الْحِبُرِّ يُكِّرِ وكرم الأصل .

والحُرُهُ: حَبَّةُ دَقِيقَةً مثل الجانُ أَبِيضُ ، والجانُهُ في هذه الصفة ؛ وقيل : هو ولد الحية اللطيفة ؛ قبال الطرماح :

> مُنْطَنِّو فِي جَوْفِ نَامُوسِهِ ﴾ كَانْطُواءِ الحُرِّ بَيْنَ السَّلامُ

وزعبوا أنه الأبيض من الحيات؛ وأنكر ابن الأعرابي أن يكون الحرّث في هذا البيت الحيّة ، وقال : الحرّ همنا الصَّفْر ؛ قال الأزهري : وساًلت عنه أعرابياً فصيحاً فقال مثل قول ابن الأعوابي ؛ وقيل : الحرّ الجانُ من الحيات ، وعم بعضهم به الحية . والحُرُ : طائر صغير ؛ الأزهري عن شير : يقال لهذا الطائر الذي يقال له بالمراق باذنجان لأصَّفَر ما يكونُ مُحميّلُ مُحريّ . والحُرثُ : الصقر ، وقيل : هو طائر نحوه ، وليس به ، أنسر أصْقَع قصير الذنب عظم المنكبين والرأس ؛ وقيل : إنه يضرب إلى الحضرة وهو يصيد . والحُرثُ : فوخ الحام ؛ وقيل : الذكر وهو يصيد . والحُرثُ : فوخ الحام ؛ وقيل : الذكر

منها . وساقُ حُرِّ : الذَّكُرُ مَنَ القَمَارِيُّ ؟ قَالَ حبيد بن ثور :

وما هاج هذا الشُّوْقَ إلاَّ حَمَامَةُ ، وَمَرَّ نَثْمًا وَمَرَّ نَثْمًا

وقيل: الساق الحمام ، وحُرِّ فرخها ؛ ويقال : ساق، حُرِّ صَوْتُ القَمَادِي ؛ ورواه أبو عدنان : ساق، حَرِّ ، بفتح الحاء ، وهو طائر تسبيه العرب ساق حرّ ، بفتح الحاء ، لأنه إذا كدر كأنه يقول : ساق حرّ ، وبناه صَحْرُ الغَيّ فبحل الاسمين اسماً واحداً فقال : تأدي ساق حرّ ، وظالت أبسكي ، تليد ما أبين ألما كلاما

وقيل": إنما سبي ذكر القباري ساق حر" لصوت كأنه يقول: ساق حر" ساق حر" ، وهذا هو الذي جر"اً صغر الغي" على بنائه كما قال ابن سيده ، وعلله فقال ؛ لأن الأصوات مبنية إذ بنوا من الأسباء ما ضارعها . وقال الأصعي : ظن أن ساق حر ولدها وإنما هو صوتها ؛ قال ابن جني : يشهد عندي بصحة قول الأصعي أنه لم يعرب ولو أعرب لصرف ساق فول الأصعي أنه لم يعرب ولو أعرب لصرف ساق حر ، فقال : ساق حر يان كان مضافاً ، أو ساق حر ، فقر كه الصوت بعينه وهو صاحه إعرابه يدل على أنه حكى الصوت بعينه وهو صاحه ساق حر ساق حر ؛ وأما قول حديد بن ثور :

وما هاج هذا الشوق إلا حيامة "، دعت ساق حر . . . . . . . . . . . . .

البيت ؛ فلا يدل إعرابه على أنه ليس بصوت ، ولكن الصوت قد يضاف أو له إلى آخره ، وكذلك قولهم خانر بانر ، وذلك أنه في اللفظ أشبه باب داور ؛ قال والرواية الصحيحة في شعر حميد :

وما هاج هذا الشوق إلا حيامة ، دعت ساق حر في حيام دَ رَاسًا

وقال أبو عدنان : يعنون بساق حر لحن الحمامة . أبو عمرو : الحَرَّةُ البَـُثْرَةُ الصغيرة ؛ والحُثْرُ : ولد الطبي في بيت طرفة :

بين أكثناف خُفاف فاللوكي مُخْرِف تَحْنُو لِرَخْصُ الظَّلَاف مُحُرّ

والحَرَيِرَةُ بَالنَصِبِ : واحدة الحرير من الثياب . والحَرَيرُ : ثياب من إبْرَ يُسْمَمٍ .

والحَريرَةُ : الحَسَا من الدَّسَمُ والدَّقِيقَ ، وقيل : هو الدَّقِيقِ الذِي يطبخ بلبن ، وقال شبر : الحَريرة ، دُوله « بالصب » أواد به نتم الحاه .

من الدقيق ، والحَنويرَة من النَّخال ؛ وقال ابن الأعرابي : هي العصيدة ثم النَّخيرة ثم الحَريرَة ثم الحَريرَة ثم الحَريرَة ثم الحَسورُ . وفي حديث عنر : ذرَّي وأنا أحَر لك ؛ يقول ذراي الدقيق لأتخذ لك منه حريرة . . والمحر أ : وحر الأرض يَحَر ها حراً : سواها . والمحر أ : سَرَّاها . والمحر أ : سَرَّاها . والمحر أ : مسلان ، وفي أمنان وفي طرفها نقران يكون فيها حبلان ، وفي أعلى الشيخة نقران فيها عود معطوف ، وفي وسطها عود يقبض عليه ثم يوثق بالثووين فتفوز الأسنان في الأرض حتى تحمل ما أثير من التراب

إلى أن يأتيا به المسكان المنخفض .
وتحرير الكتابة : إقامة حروفها وإصلاح السُّقُط .
وتحريرُ الحساب : إثباته مستوياً لا غُلَمَتُ فيه ولا
سَمَطَ ولا مَحْوً . وتَحْريرُ الرقبة : عتها .

أَنِ الْأَعْرَابِي : الحَرَّةُ الطَّلْمَةِ الكَثْيَرَةَ ، وَالْحَرَّةُ : العَدَابِ المُوجِعِ .

والحُرَّانِ : نجمان عن يمِنَ الناظر إلى الفَرَّ قَدَيْنِ إِذَا انتصب الفرقدان انتصبا. والحُرَّانِ : الحُرَّ وأخوه أَبَيُّ ، قال : هما أخوان وإذا كان أخوان أو صاحبان وكان أحدهما أشهر من الآخر سُميا جميعاً باسم الأشهر ؟ قال المنظل الشكرى :

ألا مَنْ مُبُلِعُ الحُرِيْنِ عَني مُعَلَّفَكَةً ، وخص بها أَبَيًّا فَإِن لَمْ تَثَارًا لِي مِنْ عِكَبٍ ، فلا أَرْوَبُنُهَا أَبِدًا صَدِّبًا فِلا أَرْوَبُنُهَا أَبِدًا صَدَّبًا بِطُورٌ فُ بِي عِكِبُ فِي مَعَدَّ ، بُطُورٌ فُ بِي عِكِبُ فِي مَعَدَّ ، ويَطْعَنُ بالصَّلَاة فِي مَعَدً ، ويَطْعَنُ بالصَّلَاة فِي قَفْبًا

قال : وسبب هذا الشعر أن المتبرّدة أمرأة النعمان كانت تَهْوَى المنخل البشكري ، وكان يـأتيها إذا وكب النعمان ، فلاعبته يوماً بقيد جعلته في وجـله

ورَجِلْهِا ، فِدَخُلُ عَلَيْهِمَا النَّعْمَانِ وَهِمَا عَلَى تَلْكُ الْحَالُ ،

رؤبة :

عَرَفْتُ مَنْ ضَرَّبِ العَرْبِرِ عِنْقاً فيه ، إذا السَّهْبُ إِنْهِنَّ ارْمَقًا

العَربِيرُ : جد هذا الغرس ، وضَرَّبُهُ : تَسَلُّهُ وحَرَّ : رُجُورُ المعز ؛ قال :

يحن ( رخو البعل ( قال :

شَمْطَاءُ جَاءَت مِن بلادِ البَرِ" ، قد تَو كَت حَبَّهُ ، وقالت : حَر " !

ثم أمالت جانب الخير"، عَمْداً ، على جانبِها الأَيْسَرِ"

قال : وحَيَّةُ زِجِر الضَّانَ ، وفي المُحكَم : وحَرَّ زجر العمار ، وأنشد الرجز .

وأما الذي في أشراط الساعة يُسْتَحَلُّ : العَرْ والحَرِيرُ ؟ قال ابن الأثير : هكذا ذكره أبو موسى في حرف العاء والراء وقال الحرْ، بتخفيف الراء الفرج وأصله حرّح ، بكسر الحاء وسكون الراء ، ومنهم من يشدد الراء ، وليس بجيد ، فعلى التخفيف يكون في حرح لا في حرر ، قال : والمشهور في رواية هذا الحديث على اختلاف طرقه يستحلُّون الحَزَّ،

بالحاء والزاي، وهو ضرب من ثباب الإبريسم معروف، وكذا جـاء في كتاب البخاري وأبي داود ، ولعله حديث آخر كما ذكره أبو موسى ، وهو حافظ عارف بما روى وشرح فلا يتهم .

حزو: الحَزَّرُ حَزَّرُكُ عَدَّدَ الشيء بالحَدْس. الحوهري: الحَرَّرُ التقدير والحَرَّصُ . والحازرُ: الخارص. ابن سيده: حزَّرَ الشيء كِمْزُرُهُ ويَحْزُرُهُ ويَحْزُرُهُ مَدَا حَزْرُرُ هَذَا حَزْرُرُ هَذَا حَزْرُرُ هَذَا الشيء كَمْزُرُرُ هَذَا حَزْرُرُ هَذَا حَزْرُرُ هَذَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

الطعام كذا وكذا قفيرًا . والمَحْزَرَةُ : الْحَزْرُهُ عن ثعلب . والحَزْرُ من اللهن : فوق الحامض . أبن الأعرابي : هو حازر " وحـارز" بمعنى واحد . وقد فَأَخَذَ المُنْظُلُ وَدَفِعِهِ إِلَى عِكُبِّ اللَّخْمِيِّ صَاحِبِ سَجْنَهُ ، فَتَسَلَمُهُ فَجَعِلُ يَطْعَنُ فِي قَفَاهُ بِالصَّيْلَةِ ، وَهِي حَرِيةً كَانَتُ فِي بِدَهُ .

وحَرَّانُ : بلد معروف . قال الجوهري : حَرَّانَ لِلدُ بالجزيرة ، هذا إذا كان فَعَلاناً فهو من هذا الباب، وإن كان فَعَالاً فهو من باب النون .

وحَرُووا ؛ موضع بظاهر الكوفة تنسب السه الحَرُووية من الحوارج لأنه كان أوّل اجتاعهم بها وتحكيمهم حين خالفوا عليّاً ، وهو من نادر معدول النسب ، إنما قياسه حرّوراوي ؛ قيال الجوهري :

حَرُوراة اسم قرية ، بمد ويقص ، ويقال : حَرُوريُّ بَيْنُ الحَرُوريُّ وسنُبُلَتُ عَالَبُهُ وسنُبُلَتُ عَنْ فَضَاء طِلاهُ الحَالَفِينَ فِقَالَتَ : أَحَرُ وُورِيَّةٌ أَنْتُ ؟ هم الحَرُورِيَّةٌ مَن الحَوارِجِ الذين قاتلهم عَلِيُّ ، وكان عندهم من التشدد في الدين ما هو معروف ، فلما عندهم من التشدد في الدين ما هو معروف ، فلما

رأت عائشة هذه المرأة تشدّد في أمر العيض شبهتها بالحرورية ، وتشدّدهم في أمرهم وكثرة مسائلهم وتعنتهم بها ؛ وقيل : أدادت أنها خالفت السنّة وخرجت عن الجماعة كما خرجوا عن جماعة المسلمين . قال الأزهري : ورأيت بالدّهناء وملة وعُثهَ يقال

لها رملة ُ حَرُّ وَوَاءَ . وحَرَّ يُّ : اسم ؛ ونَهُسُلُ بن

حَرَّيِّ ، والحُرَّانُ : موضع ؛ قال : فَسَاقَانُ فَالحُرَّانُ فَالصَّنْعُ فَالرَّجَا ، فَجَنْبًا حِمْسَ ، فَالْحَانِقَانِ فَخَبْحَبُ

وخُرِّيَات : موضع ؛ قال مليج :

و اقتبته حتى تيامن ، واحتوَّت ما مطافيل مينه حرَّيات فأغراب

والحَرْيِورُ : فَعَلَ مَنْ فَعُولُ الْحِيلُ مَعْرُوفٌ ﴾ قال

َحَرَّرَ اللَّبَ والنبيذ أي حَمَّى ؛ ابن سيده : َحَرَّرَ اللَّبَ كَانِ مَيْدَه : َحَرَّرَ اللَّبَ عَرْرًا ؛ اللَّهَ عَرْرُوراً ؛ قال :

واد صواً بإحلابة وطب قد حزر وقيل الحزرة وحزر كنحزر وهوا الحزرة وقيل الحزرة وقيل الحزرة وقيل الحزرة وقيل الحزرة وقيل المتده و ولم يقدر عنوا أي أطنه زكا أو ثبت فنه وحزرة المال : خياره وجها سبي الرجل، وعزرته كذلك ، ويقال : هذا حزرة نقسي أي خير ما عندي ، والجمع حزرات المالتحريك . وفي الحديث عن النبي " صلى الله عليه وسلم ، انه بعث مصدقاً فقال له : لا تأخذ من حزرات أنفس الناس شيئاً خذ الشارف والبكر كم يعني في الصدقة الناس شيئاً خذ الشارف والبكر كم يعني في الصدقة المحزرة ان مسيت حزرة ، بسكون الزاي : خيار مال الرجل ، سبيت حزرة ، بسكون الزاي : خيار مال الرجل ، سبيت حزرة ، بسكون الزاي : خيار مال الرجل ، سبيت حزرة المناسبيت بالمرة الواحدة من الحزر . قال : ولهذا أضيفت إلى الأنفس من الحزر . قال : ولهذا أضيفت إلى الأنفس من الحزر . قال : ولهذا أضيفت إلى الأنفس من الحزر . قال : ولهذا أضيفت إلى الأنفس ؟

وأنشد الأزهري : الحَـزَراتُ حَزَراتُ النَّفْسِ

أي هي مما تودُّها النفس ؛ وقال آخر :

وحَزْرَةُ القلبِ خِيارُ المالِ قال : وأنشد شير :

الحَزَرَاتُ حَزَرَاتُ القلبِ، اللَّبُنُ الغِزَارُ غيرُ اللَّحْبِ، حِقَاقُهُمَا الْجِلَادُ عند اللَّزْبِ

وفي الحديث: لا تأخذوا حزرات أموال الناس ونكتبوا عن الطعام ، ويروى بتقديم الراء ، وهو مذكور في موضعه . وقال أبو سعيد : حزكرات الأموال هي التي يؤديها أربابها ، وليس كل المال ، قوله وهو أي الهن الحامن .

الحَـَزُورَة ، قال : وهي العلائق ؛ وفي مثل العرب : واحَرَرُرَتِي وأَبْنَنْنِي النَّوافِلا

أبو عبيدة : الخَزَرَاتُ نَـقَاوَةُ المالَ الذَّكَرِ وَالْأَنْشِ سَوَاهُ } يَقَالَ : هي حَزَّرَةُ مَاله وهي حَزَّرَةً قَلْبه وأنشد شير :

نُدافِع عَنْهُمْ كُلَّ يُومِ كُرِيهِ ، ونَسِّدُ لِ حَزْرُاتِ النَّفُوسِ ونَصَّبُرُ

ومن أمثال العرَب : عَدَّا الْقَادِصُ ۚ فَتَحَرَّرُ ۚ } يضرب للأمر اذا بلغ غايته وأفشم .

ابن شيل عن المُنتَجِع : الحازيرُ دقيق الشعير وا ديح ليس بطيب .

والعَزْرَةُ : موت الأَفاضُل .

والحَزْوَرَةُ : الرابية الصغيرة ، والجمع العَزَاوِرُ . وهو تلَّ صغير. الأَزهري : الحَزْوَرُ المُكَانَ الفليظ وأنشد :

> في عَوْسَجِ الوَّادِي ورَضْمُ العَزُّوَدِ وقال عباسُ بن مِرْداسٍ :

وذَابَ لُعَابُ الشَّيْسِ فَيهُ، وأَزَّرَتُ به قامِساتُ من رَعانٍ وحَزُّورَ ووجُهُ حازرٌ : عابِس باسِرٌ والحَزُّورُ والحَزَّورُ ، بتشدید الواو : الغلام الذي قــد تشبُّ وقوي ؛ قال الراجَز :

لَنْ يَعْدُمُ الْمُطِيُّ مَنِي مِسْفَرًا ﴾ تَشْيُخًا جَزَاوُرًا

لَنْ يَبْعَثُوا تَشْخَاً وَلَا حَزَوَّرَا بِالْفَاسِ ، إِلَّا الأَرْقَبُ المُصَدَّرَا

والجمع حزاورٌ وحَزَاوِرَةٌ ، زادوا الهاء لتأنيث الجمع . والحَزَوَّرُ : الذي قد انتهى إدراكه ؛ قال

بعض نساء العرب:

إن حري حزوار حزابية، كوطبة الطبية فوق الرابية

قد جاء منه غلمة ثانيه، ويقينت تقبّنه كا هيه

الجوهري: العَزَوَّرُ الغلام إذا اشته وقوي وحَدَم؟ وقال يعقوب: هو الذي كاد يُدُّركُ ولم يفعل. وفي العديث: كنا مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، علمانا حزاورة ؛ هو الذي قارب البلوغ ، والتاء لتأنيث الجمع ؛ ومنه حديث الأرنب: كنت غلاماً حزَّرَ وَرَا فصدت أرنباً ، ولعله شبهه بجزَّ وَرَةِ الأرض وهي الرابة الصغيرة . ابن السكيت: يقال الغلام إذا راهتي ولم يُدَّرِكُ بعد صَرَوَّرُ ، وإذا أدرك وقوي واشتد، فهو صَرَوَّرُ أيضاً ؛ قال النابغة: أدرك وقوي واشد، فهو صَرَوَّرُ أيضاً ؛ قال النابغة:

الأضداد الحَزَوَّرُ الفكام إذا اشت وقوي ؟ والحَزَوَّرُ : الضيف من الرجال ؛ وأنشد : وما أنا ، إن دافعت مصراع بايه ،

قال : أراد السالغ القوي . قال : وقال أبو حاتم في

وما أنا ، إن دافعت مصراع بايه ، بِدِي صَوْلَةٍ فَانَ ، ولا بِجَزَوَّرِ وقال آخر :

> إنَّ أَحَىُّ الناس بالمُنيَّةُ حَرْوَرُ لِيست له نُورِيَّهُ

قال : أراد بالعَزُور هينا رجلًا بالما ضعيفاً ؛ وحكى الأزهري عن الأصمي وعن المفضل قال : العَزَور ، ور المعرب الصغير غير البالغ ؛ ومن العرب من يجمل العرزور البالغ القوي البدن الذي قد حمل السلاح ؛

قال أبو منصور : والقول هو هذا . ابن الأعرابي : الحَزْرَةُ النَّسِقَةُ المرَّةَ ، وتصغر

جۇرىي ۋە . مۇرىي ۋە .

وفي حديث عبد الله بن الحَسْراء: أنه سبع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وهو واقف بالحَزْ وَرَةٍ مِن مَكَة ؛ قال ابن الأثير: هـ و موضع عنـد باب الحَنَّاطِينَ وهو بوزن قَسْوَرَةٍ . قال الشافعي : الناس يشد دون الحَرْ ورَةَ والحُدَّ بْلِيَةَ ، وهما

وَحَزْرِيرَانُ بِالرَّوْمِيَّةِ : أَمَّم شَهُو قَبِل تَمُودُ .

حيق : العَسْرُ : كَشُطُكُ الثيءَ عن الشيء . تَصَرَّ الشيءَ عن الشيء تَحْسُرُهُ ويتَحْسِرُهُ تَحَسُّرُا

وحُسُوراً فَانْحَسَرَ: كَشَطَهُ ، وقد يجَي، في الشعر حَسَرَ لازماً مثل انْحَسَر على المضارعة . والعاسرُ: خلاف الدَّارع. والعاسرُ: الذي لا بيضة على وأسه ؟ قال الأعشى :

> في فَيْلَــق عَالُواءَ مَلَــْمُومَةٍ ، تَقَدْرُفُ بَالدَّارِعِ وَالْعَـاسِرِ

ويووى : تَعْصِفُ ؛ وألجمع حُسُرٌ ، وجمع بعض الشعراء حُسُراً على حُسُرينَ ؛ أنشد ابن الأعرابي :

يِشَهُ مَا قَدْفِي الحُسَرِينَ كَأَنَّهَا ، إذا ما بَدَت ، قَرْن من الشس طالِع أ

ويقال للرَّجَّالَة في أَخْرَبِ : الْحُسَّرُ ، وَذَلَكَ أَنَّهُمْ

كيشير ون عن أيديهم وأرجلهم ، وقيسل : أستُوا حُسَّراً لأنه لا دُورُوع عليهم ولا بَيْض. وفي حديث فتح مكة : أن أبا عبيدة كان يوم الفتح على الحُسَّر ؛ هم الرَّجَّالَة ، وقيل هم الذين لا دروع لهم . ووجل

حاسر": لا عمامة على وأسه . والرأة حاسر" ، بغير هاء ، إذا تحسرت عنها ثيابها . ورجل حاسر : لا درع عليه ولا بيضة على وأسه . وفي الحديث : فتحسّر عن ذراعيه أي أخرجهما من كمسّنة . وفي حديث

عائشة ، وضي الله عنها : وسئلت عن امرأة طلقها زوجها وتؤو جها دجل فتنعسرت بين يسديه أي قعدت حاسرة مكشوفة الوجه . ابن سيده : امرأة حاسرة حسرت عنها دوعها. وكل مكشوفة الرأس والذراعين: حاسره ، والجمع حسر وحواسر ؛ قال أبو ذؤيب :

#### وقام بناني بالنعال حواسرًا ، فألشقن وقنع السُّبْت تحت القلائد

ويقال: تحسّر عن ذراعه ، وحسّر البَيْضة عن وأسه، وحسّر البوهري: الربح السحاب حسرا الجوهري: الانحساد الانحساد الانحساد الانحساد . حسّر ت كُنْتُي عن ذراعي أَحْسِر و حسّرا : كشفت .

والحَسْرُ والحَسَرُ والحُسُورُ : الإغباء والتَّعِبُ . حَسْرَت الدابة والنّاقة تحسراً واسْتَحْسَرَت : أَعْيَت وَكَلّت ، يتعدى ؛ وحَسَرَها السير تحسر ها ويخسرها تحسراً وحُسُوراً وحُسُوراً وحُسُرها ؛ قال :

# إلاَّ كَمُعُرِضِ المُحَسَّرِ بَكُرُهُ ، عَلَى الظَّلْمِ

أواد إلا مُعرضاً فزاد الكاف؛ ودابة حاسر وحاسرة و وحسير" ، الذكر والأنثى سواء ، والجمع حسرى مثل قتيل وقتنكى . وأحسر القوم : نزل بهم الحسر . أبو الهيم : حسوت الدابة حسواً إذا تعبت حتى تنفقى ، واستخسرت إذا أعيت . قال الله تعالى : ولا يَستَحْسر ون وفي الحديث : اذعوا الله عز وجل ولا يَستَحْسر وا ؛ أي لا تملوا ؛ قال : وهو استفعال من حسر إذا أعيا وتعب . وفي حديث جريو : ولا يحسر ما فها أي لا يتعب عنية الحديث الحديث : الحسير وأية وأعيت أن يَعقر كا ي لا يجوز المغازي إذا حسر ت دابته وأعيت أن يَعقر كا ، عافة المغازي إذا حسر ت دابته وأعيت أن يَعقر كا ، عافة المغازي إذا حسر ت دابته وأعيت أن يَعقر كا ، عافة

أن يأخذها العدو" ولكن يسببها ؛ قال : ويكون لازماً ومتعدياً . وفي الحديث : حسر أخي فرساً له يعني الشير وهو مع خالد بن الوليد . ويقال فيه أحسر أيضاً . وحسرت العين : كلئت وحسرت العين : كلئت وحسرتا العين : كلئت أكليًا وحسرتا إليه أو خفاؤه تجسر ها أكليها ؛ قال دؤبة :

### كيسرا كوف عينيه فضاؤه

وحَسَرَ بَصَرُه مَجْسِرُ حُسُوراً أَي كُلِّ وانقطع نظره من طول مَدَّى وما أَشْبه ذلك ، فهو حَسِيع ومَحْسُور ۖ ؛ قال قيس بن خويلد الهذلي يصف ناقة :

إن العسبين بها دالا مُغامِرُها ؟ فَشَطَوْرُهُا ؟ فَشَطَوْرُ العَيْنِينِ كَعُسُورُ أَلْعَيْنِينِ كَعُسُورُ

العسير : الناقة التي لم تُرَّضُ ، ونصب شطرهـا على

الظرف أي نَحْوَها ، وبَصَرُ حَسِير ؛ كليل ، وفي التنزيل : ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير أي كليل قال الفراه : يويد ينقلب صاغراً وهو حسير أي كليل كا تحسر الإبل إذا قومت عن هزال وكلال كا تحسر الإبل إذا قومت عن هزال وكلال كا تحسر المي المسلط وكذلك قوله عز وجل : ولا تبسطها كل البسط ما عنده حتى يبقى محسوراً لا شيء عنده ؟ قال : ما عنده حتى يبقى محسوراً لا شيء عنده ؟ قال : سيرها ؟ وأما البصر فإنه تحسر وحسرة وحسراة وحسراة وحسراة وحسراة وحسراة وحسراناك فهو حسير وحسران إذا استدت ندامته على أمر فاته ؟ وقال المراد :

ما أنا اليوم على شيء خلا ، يا ابْنَهَ القَيْن ، تَوَلَّشَ مِحْسِرْ

والتَّحَسُّر : التَّلَـهُ فُ. وقال أَبُو اسْعَق فِي قوله عز وجل : يا حَسْرَةً على العباد ما يأتيهم مِن رسول ؟ كَجَمَعُلُ البَّحْرِ ، إذا خَاضَ تَجَسُّوُ \* غُوارِبَ البَّمِّ إذا البَّمْ كَادَرُ ، حتى يقالُ : حاسرٌ وما تَحَسَّرُ ا

وانحَسَرتِ الطيرِ : خرجت من الريش العتبق إلى الحديث . وحَسَرَتِ الطيرِ : خرجت من الريش العتبق إلى الحديث . وحَسَرَهُ المِبَانُ ذلك : ثَقَالَهَا ، لأَنه فَعُلِ فَي مُهُلِّكَةً . قال الأزهري : والبازي بَحُرزُنُ لِتَحْسِيرٍ ، وكذلك سائر الجوادح تتَحَسَّرُ .

وتَحَسَّرُ الْوَبَرُ عَنِ البعـيرِ والشعرُ عَنِ الحِبَارِ إِذَا سقط ؛ ومنه قوله :

تَحَسَّرَتْ عَقَّهُ عنه فَأَنْسَلَهَا ، واجْتَابُ أُخْرَى حَدِيداً بعدَهَا ابْتَقَلا وتَحَسَّرَتِ النَّاقَةُ وَالْجَادِبَةِ إِذَا صَادَ لَحْبَهَا فِي مَوَاضَعَهِ ؛

و التحسير ت إلى الله و الحاربة إذا خار عمها في هو اطعه : ١ قوله « كيمل البحر الله » الجل ، والتحريك ، سمكة طولها . اللائون فراعاً .

الفائدة في مناداة الحسرة، والحسرة بما لا يحب ? قال: والفائدة في مناداتها كالفائدة في مناداة ما يعقبها لأن النداء باب تنبيه ، إذا قلت يا زيد فإن لم تكن دعوته لتخاطبه بغير النداء فلا معني للكلام، وإيما تقول بازيد لتنبيه بالنداء ، ثم تقول : فعلت كذا ، ألا ترى أنك إذا قلت لمن هو مقبل عليك أ: يا زيد ، ما أحسن ما صنعت ! فهو أو كد من أن تقول له : ما أحسن مــا صنعت ، بغير نداء ، وكذلك إذا قلت المخاطب : أَنَا أَعِمِ مَا فَعَلَتَ ، فَقَدَ أَفِدَتُهُ أَنْكُ مَتَّعِجَبُ ، وَلَوْ قلت : وأعماه بما فعلت ، ويا عضاه أن تفعل كذا ا كان دُعَاؤُكُ العَجَبُ أَبِلُمْ فِي الفَائِدُةُ ، وَالمُعَنَّى يَا عَجِبًا أُقَىل فإنه من اوقاتك، وإنما النداء تنبية للمتعجَّب منه لا للعجب . والعَسْرَةُ : أَشِد النَّهُمْ حَتَّى يَبِقَى النَّادُمُ كالحسبير من الدواب الذي لا منفعة فنه . وقال عز وَجِلُ : فلا تُذْهَبُ لَنَفْسُكُ عَليهم حَسَرَاتٍ ؟ أي حسرة وتحسراً

قال : هذا أصعب مسألة في القرآن إذا قال القائل: ما

وحَسَرَ البعرُ عن العراق والساحل تحسُرُ : نصب عنه حتى بدا ما تحت الماء من الأرض . قال الأزهري : ولا يقال انتحسر البحر أ . وفي الحديث : لا تقوم الساعة حتى يحسرُ الغرات عن جبل من ذهب ؟ أي يكشف . يقال : تحسرُ "ت العسامة عن وأسي والثوب عن بدني أي "كشفتهما ؟ وأنشد : حتى يقال حاسر " وما تحسر "

وقال ان السكيت : تَحَسَّرَ المَاءُ وَنَضَّبُ وَجَزَرَ عمني وأحمد ؛ وأنشد أبر عبيد في العُسُورِ بمعني الانكشاف :

> إذا ما القلامي والعَمائيمُ أَخْنَسَتُ ، فَقِيهِنَ عَنْ صُلْعِ الرَّجَالِ 'جَسُورُ قال الأزهري : وقول العجاج :

قال لبيد:

فإذا تَعَالَى لَتَعْمُهُما وتَعَسَّرَتُ ، وتَعَسَّرَتُ ، وتَقَطَّعُتُ ، بعد الكَلالِ ، خِدامُها

قال الأزهري: وتَحَسَّرُ لِحَمِّ البعيرِ أَنْ يَكُونَ للبعيرِ سَـنْنَهُ مَـنَى كُثُرُ شَحِمهُ وتَمَكَ سَنامُهُ ، فإذا 'ركب أَيَّاماً فَذَهِب رَهَلُ لِحَمْهُ واشتد بعدما تَزَيَّمَ منه في مواضعه ، فقد تَحَسَّرَ.

ورجل أنحسر : مُؤذى محتو ، وفي الحديث : عُرج في آخر الزمان رجل يسمى أمير العُصب ، وقال بعضهم : يسمى أمير العُصب ، أصحابه مُحسَرُون مُحقَرُون مُقصَوْن عن أَبواب السلطان ومجالس الملوك ، يأتونه من كل أوب كأنهم قرَع الحريف يُورَّثهم الله مشارق الأرض ومفاربها ؛ محسرون محتون أي مؤذون محمولون على الحسرة أو مطرودون متحبون من حسر الدابة إذا أتعبها .

أبر زيد : فَحْلُ حاسر وفادر وجافر إذا أَلْـقَحَ سُوْلَـه فعدَلَ عنها وتركها ؛ قال أبو منصور: روي هذا الحرف فعل جاسر ، بالجيم ، أي فادر ، قال : وأظنه الصواب .

والمِحْسَرَة: المِكْنَسَةُ .

وحَسَرُوه كِخْسَرُونَه حَسْرًا وحُسْرًا : سألوه فأعطاهم حتى لم بيق عنده شيء .

والحسارُ: نبات ينبت في القيعان والحكد وله سُنبُل وهو من دق المُرَّيْق وقَنْفُهُ خير من رَطْنيه ، وهو من يتقل عن الأرض شيئاً فليلا يشبه الزُبَّادَ إلا أنه أضغم منه ورقاً ؛ وقال أبو حنيفة : الحسارُ عشبة خضراء تسطح على الأرض وتأكلها الماشة أكلا شديداً ؛ قال الشاعر يصف حياراً وأتنه :

يأكان من بُهْمَى ومن حسادٍ ، ونتَفَـلًا ليس بـذي آبـادِ

يقول : هذا المكان قفر ليس به آثار من الناس وا المواشي. قال: وأخبرني بعض أعراب كلب أن الحسّاء شبيه بالحُرْف في نباته وطعمه ينبت حبالاً على الأرض قال : وزعم بعض الرواة أنه شبيه بنبات الجنزو اللبث : الحسّار ضرب من النبات 'يسليح' الإبلّ الأزهري : الحسّار من النبات 'يسليح' الإبلّ الواحدة حسارة من العشب ينبت في الرياض الواحدة حسارة من قال: ورجل الغراب نبت آخر والتافي بل عشب آخر .

وفلان كريم المتحسّر أي كريم المتخبّر . وبطن محسّر، بكسر السين: موضع بمنى وقد تكرا في الحديث ذكره ، وهو يضم الميم وفتح العاء وكسر السين ، وقيل : هو واد بين عرفات ومنى .

حَشُو : كَفْشُو هُمُ كَيْشُو هُمْ وَيَخْشُو الْمُ خَشَّراً: جِبعُهُمْ ومنه يوم المتعشر . والعَشر : جمع النباس يو، القيامة . والحَشْرُ : حَشْرُ يومَ القيامة. والمَحْشَرُ ُ المجمع الذي يحشر إليه القوم ، وكذلك إذا حشرو إلى بلد أو 'معَسْكُر أو نحوه ؛ قال الله عز وجل لِأُوَّلِ الحَشْرِ مَا ظَنْنَتُمْ أَنْ يَخْرَجُوا ؟ نُوْلُتَ فِي مِغْ النَّضيرِ ، وكانوا قوماً من اليهود عاقدوا النبي ، صلح الله عليه وسلم ، لما نزل المدينة أن لا يكونوا عليه ولا له ، ثم نقضوا العهد ومايلوا كفار أهل مكة، فقصدًا النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ففارقوه على الجَلاء مو منازلهم فَجَلَـو اللهِ الشام. قال الأزهري: وهو أول حَشْرُ تَحْشُرُ إِلَىٰ أَرْضَ المِحشِّرُ ثُمَّ مِحْشُرُ الْخُلْـقُ يُوْ القيامة إليها ، قال : ولذلك قيسل : لأوَّل الحشر : وقيل: إنهم أول من أجُّليَ من أهل الذمة من جزير العرب ثم أحلى آخرهم أيام عمر بن الحطاب ، رضي الله عنبه ، منهم نصادی نخران ویوهٔ خیبو . وفح الحديث : انقطعت الهجزة إلا من ثلاث : جهـاد أو نيَّةً أَو حَشَّر ِ؛ أَي جِهاد في سبيل الله ، أَو نية بِفارة

بها الرجل الفسق والفجور إذا لم يقدر على تغييره ، أو والحشرة ؛ واحدة صفار دواب الأرض كاليرابيع عنديال الناس فيخرجون عن دياره . والحشر ، والعنافذ والضباب ونحوها ، وهو اسم جامع لا يفره هو الجلاء عن الأوطان ؛ وقيل: أراد بالحشر الحروج مسلساً ؛ قال : مسلساً ، قال : المحشر ، بحسر الشين ، موضع الحشر . كن عقر حوا الشين ، موضع الحشر .

يا أُمَّ عَمْرُ وامِّنَ بكن عَقْرَ حَوَّا وَ عَدِيً يَّ يَأْكُلُ الحَشْرِاتِ ٢٧

وقيل: الحَشَراتُ هَوامُ الأَّرْضِ مَا لَا اَمْ لَهُ.
الأَصْعَي: الحَشَراتُ والأَحْراشُ والأَحْناشُ واحد،
وهي هوام الأَرْض. وفي حديث الهرَّة : لم تَدَعُها
فتأكل من حَشَراتِ الأَرْض؛ وهي هوام الأَرْض،
فتأكل من حَشَراتِ الأَرْض؛ وهي هوام الأَرْض،
نحرياً ؛ وقيل : الصيدكله حَشَرَةُ ، ما تعاظم منه
وتصاغر ؛ وقيل : كُلُّ ما أَكِلَ من بَقُل الأَرْض
حَشَرَةُ . والحَشَرَةُ أَيْضاً : كُلُّ ما أَكِلَ من
المَشَرَةُ . والحَشَرَةُ أَيْضاً : كُلُّ ما أَكِلَ من
ووى ابن شيل عن ابن الحَطاب قال : العبَّة عليها
والتي فوق العَشَرَةُ القَصَرَةُ .
والمَعْشَرَةُ القَصَرَةُ .

قال الازهري: والمُحَشَّرَة في لغة أهل البين ما بقي في الأرض وما فيها من نبات بعدما محصد الزرع ، فربما ظهر من تحت نبات أخضر فتلك المُحَشَّرَة . يقال : أوسلوا دوابهم في المُحَشَّرَة . وحَشَّرَ السكين والسَّنانَ حَشْراً: أَحَدَّه فَأَرَقَه مُ

وأَلْطَنَهُ ' ؛ قال : لَدُنْ الكُمُوبِ ومَعْشُورٌ تَحْدِيدَتُهُ ' ، وأَصْبَعُ غَيْرٍ ' تَجْلُوزِ عَلَى تَضْمِ

المعلوز : المُشدَّدُ وَكَبِهِ مِن الجَمَلُوْرِ الذِي هو الليُّ ١ قوله ها أم عمود » الع كذا في نسخة المؤلف . والحاشر : من أسماء سيدنا وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لأنه قال: أحشر الناس على قد مي ؛ وقال، صلى الله عليه وسلم : لي خبسة أسماء : أنا محمد وأحمد والماحي يمحو الله بي الكفر، والحاشر أحشر الناس على قدمى ، والعاقب ، قال ابن الأثير : في أسماء الني ،

صلى الله عليه وسلم، الحاشر الذي تحشر الناس خلفه وعلى ملته دون ملة غيره . وقوله ، صلى الله عليه وسلم : إني لي أسباء ؟ أواد أن هذه الاسباء التي عده مذكورة في كتب الله تعالى المنزلة على الأمم التي كذبت بنبو ته حجة عليهم . وحشر الإبل : جمعها ؟ فأما قوله تعالى : ما فر طنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم 'محشر ون ؟ فقيل : إن الحشر ههنا الموت ، وقيل : الناشر ، والمعنيان متقاويان لأنه كله وقيل : الناشر ، والمعنيان متقاويان لأنه كله وإذا الوحوش 'محشرت، وقال : ثم إلى ربهم مجشرون؟

قال : أكثر المفسرين تحشر الوحوش كلها وسائر الدواب حتى الذباب للقصاص، وأسندوا ذلك إلى النبي، صلى الله عليه وسلم ؛ وقال بعضهم : تحشر ها موتها في الدنيا . قال الليث : إذا أصابت الناس سنة شديدة فأجعنت بالمال وأهلكت ذوات الأربع ، قيل : قد تحشر تنهم السنة تحشرهم وتحشره ، وذلك أنها تضهم من النواحي إلى الأمصاد . وحشرت السنة تصهم من النواحي إلى الأمصاد . وحشرت السنة

مال فلان : أهلكته ؛ قال وؤبة : وما تجا،من حُشرها المَعْشُوشِ، وحش ،ولا طَمْشُ من الطّشوشِ

والطِّيُّ . وسنان كشر : دفيق ؛ وقد حَشَر تُه تَحَشَّراً . وفي حديث جابر : فأَحَـٰذَتُ تَحَجَّراً من الأرض فكسرته وحَشَرْتُه ، قال ابن الأثير : هكذا جَاءَ فِي رُواْيَةً وَهُو مِن حَشَّرُ تُ السَّبَّانِ إِذَا دَقَّقْتُهُ ، وَالْمُشْهُورُ بِالسَّيْنُ ﴾ وقب تقدم . وحَرَّبُهُ \* حَشْرَةُ\* : حَدَيِدٌ أَنَّ مَ الْأَزْهُرِي فِي النَّوَادُرُ : أَحْشُرَ ۖ فَاللَّانُ فِي ذكره وفي بطنه ﴾ وأحْثُلُ فيهما إذا كانا ضخبين من بين يديه. وفي الحديث: نار تطرد الناسَ الى تحشّرهم؛ يريد به الشام لأن بها نجشر الناس لبوم القامة . و في الحديث الآخر: وتَحْشُرُ بقيتهم إلى النار؛ أي تجمعهم وتسوقهم . وفي الحديث : أن وَفُدَ تُكَفِّفِ اشْتُرطُوا أَنْ لِا يُعْشَرُوا ولا يُحَشِّرُوا ؛ أي لا يُنْدَبُونَ إلى المغازي ولا تضرب عليهم البُعُوث ، وقيل : لا محشرون إلى عامل الزكاة ليأخذ صدقة أموالهم يسل بأُحَدُهَا فِي أَمَا كُنهُم ﴾ ومنه حديث صُلُّح أُهــل تَجُرُوانَ : على أَنْ لَا يُحْشَرُ وَا ﴾ وحديث النساء ؛ لا يُعْشَرُنُ ولا يُحشِّرُنَ ؛ يعني الفَرَّاةِ فإن الفَرُو َ لَا يجِب عليهن . والحَشْرُ من القُدَدُ والآذان : المُدُولِكُةُ الحَدْدِةُ ، والجَمع تحشُورُ ؟ قال أمة بن أبي عائد :

> مَطَادَ يِحُ بِالْوَعْثِ مُوْ الْعُشُو رِ ؟ هَاجِرْ نَ كَمَاحَةً زُيْزَ فَنُونَا

والمتحشّورة : كالحشر . الليث : العَشَر من الآذان ومن تقدّ ذريش السّهام ما للطّف كأنما بري بَر ياً . وأذن حشرة وحشر "وحشر" : صغيرة لطيفة مستديرة ؛ وقال ثعلب : دقيقة الطيّر ف ، سبت في الأخيرة بالمصدر لأنها تحشرات حشراً أي صُغرات وألطفت . وقال الجوهري : كأنها تحشرات حشراً وحدادت ، وكذلك غيرها ؛ فرس حشورة ، وكذلك غيرها ؛ فرس حشورة ، والذنبي تحشورة ، قال ابن سيده : من

أفرده في الجمع ولم يؤنث فلهذه العلة ؛ كما قالوا رجل عَدُلُ ونسوة عَدُلُ ، ومن قال تحشّران فعلى حَشْرَة ، وقيل : كلُ لطيف دقيق حَشْرُ قال ابن الأعرابي : يستحب في البعير أن يكو تحشّر الأذن ، وكذلك يستحب في الناقة ؛ قا ذو الرمة :

لها أَذْنُ تَحَشَّرُ وَدَفَرَى لَطَيْفَةً ،
وحَدَّ كَمِراءً الْفَرِيبَةَ أَسْجَحُ الْمُرَبِيةَ أَسْجَحُ الْمُر الجوهري: آذان تَحَشَّرُ لَا يَثنى ولا يجمع لأنه مصد في الأصل مثل قولهم ماء تخورُ وماء سَكُبُ ، وأ قيل: أذن تَحَشَّرَة ، قال النهر بن تولب:

لها أَذَانَ تَحَشَّرَةَ مَشْرَةً " كَاعْلِيطُ مَرْخَ إِذَا مَا صَفِرْ

وسهم تحشُّور وحَشَرَ : مستوي قَلْدَدُ الرَّيشِ قال سيبويه : سهم حَشَر "وسهام حَشْر " ؟ وفي شه هذيل : سهم حَشَر " ، فإما أن يكون على النس كطّعيم ي ، وإما أن يكون على الفعل توهيوه وإن يقولوا حَشْر ؟ قال أبو عبارة الهذلي :

وكل سهم حشير مشوف

المشوف : المتجلكوا . وسهم حشرا : مملنز ق حبر القدد وكذلك الريش وحشرا العود حشرا : براه والحشر العود حشرا : براه والحشر : اللتزج في القدح من دستم اللبن وحش وقيل : الحشر اللتزج من اللبن كالحشن . وحش عن الوطب إذا كثو وسخ اللبن عليه فقشر عنه رواه ابن الأعرابي ؟ وقال ثعلب : إنما هو محشن وكلاهما على صيغة فعل المفعول .

إلى الله وحد كمرآة النويية » في الاساس : يقال وجه كمر المريبة لانها في غير قومًا ، فمرآتها مجلوء أبدأ لانه لا ناصله في وجهها .

وأبو حَشْر : رجل من العرب . والحَشْوَرُ من الدواب : المُلكَرُّزُ الحَلَّق ، ومن

الرجال : العظيم البطن ؛ وأنشد :

حَشُورَةُ الجَنْبَيْنِ مَعْطَاءُ القَهَا وقيل : الحَشُورُ مثال الجَرُولِ المُنتَفِع الجُنبِينَ ، والأنثى بالهاه ، والله أعلم .

مصر: الحصر': ضرب من العي . حصر الرجل' حَصَرًا مثل تعب تعباً ، فهو حصر : عَسِي في منطقه ؛ وقيل : حَصرَ لم يقدر على الكلام . وحَصر صدره : ضَاق . والعَصَر : ضيق الصدر . وإذا ضاق المرء عن أمر قبل : حُصِرٌ صدر المرء عَنْ أَهِلُهُ مُحْصَرُ حَصَراً ؟ قَالَ اللهُ عَنْ وَجَـلَ : إلا الذبن يتصلنون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاؤوكم حَصَرَتُ صُدُورُهُم أَن يَقَاتِلُوكُم ؛ معناه ضاقت صدورهم عن قتالكم وقتال قومهم ؛ قال أبن سيده : وقبل تقدره وقبد حَصَرَتُ صَدُورُهُم ؛ وقبل : تقديره أو جاۋوكم رجبالاً أو قوماً فَحَصرَتُ صدورهم الآن ، في موضع نصب لأنه صفة حلت محل موصوف منصوب على الحال؟ وقيمة بعض صنعة الإقامتك الصنة مقام الموصوف وهذا بما ...! وموضع الاضطرار أولى به من النثر؟ وحال الاختيار.وكل من بَعِلَ بشيء أو ضاق صدره بأمر ، فقد حُصِرٌ ؛ ومنه قول لسد يصف مخلة طالت ، فعَصَرَ صَدُورُ صَادِمٍ يْمُ هَا حَنْ نَظُرُ إِلَى أَعَالَمُا ﴾ وضاق صدره أن رَقيَ إلىها لطولها :

أَعْرَضْتُ وَانْتُصَبِتُ كَجِذْعِ مُنْيِفَةٍ جَرَدُاءَ كَعُضَرُ دُونَهَا صُرَّامُهُا أَي تَضْيَقُ صَدُورِهُم بطول هذه النخلة ؛ وقال الفراء

في قوله تمالى: أو جاؤوكم حَصِرَتُ صدورهم ؛ العرب تقول : أتاني فلان ذَعَبَ عَقْلُهُ ؛ يريدون قد ذهب عقله ؛ قال : وسبع الكسائي رجلاً يقول فأصبحتُ

عقله ؛ قال : وسبع الكسائي رجلاً يقول فأصحتُ نظرتُ إلى ذات التنانير ؛ وقال الزجاج : جعل الفراء قوله حَصِرَتُ حالاً ولا يكون حالاً إلا بقد ؛ قال : وقال بعضهم حَصِرَتُ صدورهم خبر بعد خبر كأنه

وقال بعظهم عصرت صدورم عبر بعد مروقة قال أو جاؤوكم ثم أخير بعد، قال: حَصرَتُ صدورهم أن يقاتلوكم ؛ وقال أحمد بن يجين : إذا أضرت قد قر"بت من الحال وصارت كالاسم ، وبها قرأ من قرأً

قر"بت من العال وصارت كالاسم ، وبها قرأ من قرأ حَصِرَة" صُدورُهُمُ ؛ قال أبو زيد : ولا يكون جاءني القوم ضاقت صدورهم إلا أن تصله بواو أو بقد ، كأنك قلت : جاءني القوم وضاقت صدورهم أو قد

ضافت صدوره ؛ قال الجوهري: وأما قوله أو جاؤو كم حصرت صدوره ، فأجاز الأخفش والكوفيون أن يكون الماضي حالاً ، ولم يجزه سيبويه إلا مع قد ، وجعل حصرات صدورهم على جهة الدعاء عليهم . وفي حديث زواج فاطبة ، رضوان الله عليها : فلما رأت علياً جالساً إلى جنب النبي ، صلى الله عليه وسلم ، حصرات وبحد؛ أي استحت وانقطعت كأن الأمر

ضاق بها كما يضيق العبس على المعبوس.
والعصور من الإبل : الضيّقة الأحاليل ، وقب حصرت ، بالفتح ، وأحصرت ، ويقال للناقة : إنها للحصرة الشيخب تشبة الدّر ، والعصر ، تنشب الدّر في العروق من خبث النفس وكراهة الدّرة ، وحصر محصور ، يخصر المحصور ، وحصورا ، فهو محصور ، وحصورا ، وحصراً ، فهو محصور ، وحصورا ،

وأَحْصَرَهُ وَ كلاهما : حبيه عن السفر . وأَحْصَرُهُ المرض : منعه من السفر أَو من حاجة يويدها ؟ قال الله عز وجل : فإن أَحْصِرُ نُنُمْ ، وأَحْصَرَ في يَوْ لِحَ وأَحْصَرَ فِي مرضي أَي جعلني أَخْصُرُ نَفْسي ؟ وقيل :

حَصَرَ فِي النَّبِيءِ وأَحْصَرَ فِي أَي حَبِسَنِ . وَحَصَرَ هُ

كذا بياض بالاصل .
 وله النثر : هكذا في الأصل .

<sup>195</sup> 

كِيمُ مِنْ مُ حَصَّراً: ضَيَّقَ عَلَيْهُ وَأَحَاطُ بِهِ . والحَصِيرُ: المُلكِّنُ ، سَمِّي بَذَلِكُ لأَنْهُ مَحَصُّورٌ أي مُحَجُوبٍ ؟ قَالَ لَنْهُ :

وقساقيم غلب الرَّقاب كأنَّهُمْ حِنْ ، على بأب الحَصِير ، قيامُ

الجَوْهِرِي : ويروى ومَقَامَة عَلَيْبِ الرَّقَابِ عَلَى أن يكون غُلُبُ الرقاب بدلاً من مَقامة كأنه قال وراب غلب الرقاب ، وروي لدى طرف الحصير قيام . والحَصِيرُ : المَحْبِسُ . وفي الننزيل : وجعلنا جهنم للكافرين حصيراً ؛ وقال القتبي : هو من حَصَرْته أي حبسته ، فهو محصور . وهذا تَحصيرُهُ أَي مَعْلَىسُهُ ، وحَصَرَهُ المرض : حبسه ، على المثل ، وحَصِيرَةُ النُّسِ : الموضع الذي يُخْصَرُ فيه وهو الجُرُ بن ' ، وذكره الأزهري بالضاد المعمة ، وسيأتي ذكره . والعصاد : المَحْبِسُ كالحَصِيرِ . والعُصْرُ والعُصُرُ : احتباس البطن. وقد حُصر غَائطه ؛ على ما لم يسم فاعله ، وأحصر . الأصعي واليزيدي: العُصْرُ مَنَ الْفَائِطُ ﴾ والأَسْرُ مِن النول . الكسائي : 'حصر بغائطه وأحصر ، بضم الألف . أَنْ بُرْرُرِج : يَقَالَ لَلَّذِي بِهِ الْجُصَّرُ : محصور ، وقد حُصر عليه بوله يُعمر حصراً أشد العصر ؟ وقد أَخِذَهُ العُصْرُ وَأَخَذَهُ الْأَمْرُ شيءَ وَاحْدٍ ، وهو أَنْ يُسِكُ بِيُولُهُ يَعْضُرُ خَصْرًا فَلَا يَبِيولُ ؟ قَالَ : ويقولون 'حصر' علمه بوك وخَلاؤه .

ورجل تحصر": كَتُنُوم للسر حابس له لا يبوح به ؟ قال جرير :

ولقد تسقطني الوساة فصادفوا حصراً يسرك عيا أميه فسنينا

وهم بمن يفضلون الحُصُورَ الذي يكتم السر في نفسه ،

وهو الحُصِرُ .

والحَصِيرُ والحَصورُ: المُنْسَلِكُ البخيلِ الضيق؛ ورج حَصِرٌ بالعطاء ؛ وروي بيت الأخطل باللغتين جيمعاً

وشارب أبر بيح بالكاس نادَمَني ؟ لا بالحَصُورِ ولا فيها بيسوار

وحَصِرَ : بمعنى بخل . والحَصُور : الذي لا ينفق على النَّدَامَى . وفي حديث ابن عباس : ما رأيت أحـــد أَخْلَـقَ للسُلُـكُ من معاوية ، كان الناس بَر دُون

فَحَصِرَ عليهم فلان أي مجل . وكل من امتنع من شيء لم يقدر عليه ، فقد حصرَ عنه ؛ ولهذا قيـل : حصرَ في القراءة وحصر عن أهله . والحصور : الهيّوبُ المُصْعِمُ عن الشيء ، وعلى

هذا فسر بعضهم بيت الأخطل : وشارب مربح . والحَصُور أَيضاً : الذي لا إِرْبَسَةَ له في النساء ، وكلاهما من ذلك أي من الإمساك والمنع . وفي التنزيل : وسَيِّداً وحَصُوراً ؛ قال ابن الأعرابي :

هُو الذي لا يشتهي النساء ولا يقربهن . الأزهري : رجل حصُور إذا تحصر عن النساء فلا يستطيعهن . والحصُور : الذي لا يأتي النساء . وامرأة حصرا أي رَنْقاء . وفي حديث القِرْطِي الذي أمر الذي ؟

صلى الله عليه وسلم ، علياً بقتله ، قال : فرفعت الربح ، ثوبه فإذا هو حصور " ؛ هو الذي لا يأتي النساء لأنه حبس عن النكاح ومنع ، وهو فعول بعنى مفعول، وهو في هذا الحديث المجبوب الذكر والانتيين ، وذلك أبلغ في الحكمر لعدم آلة النكاح ، وأما العاقر فهو الذي يأتيهن ولا يولد له ، وكله من الحبس

ويقال : قوم محصّرُون إذا موصرُوا في حصّن ؟ وكذلك هم محصّرُون في الحج . قال الله عز وجل : فإن أحصرُ تم .

والحصار' : الموضع الذي 'محصر' فيه الإنسان ؛ تقول : تحصر'وه تعصراً وحاصر'وه ؛ وكذلك قول دؤبة :

ميد حة معمود تشكى الحصرا

قال : يعنى بالمحصور المحبوس . والإحصار : أنَّ يُعْضَرُ الحَاجِ عَنْ بِلُوغُ الْمُنَاسِكُ عِرْضُ أَوْ نَحُوهُ . وَفِي حَدَيِثُ الحَجِ : المُحْصَرُ عَرْضَ لَا يُحَلُّ حَتَّى يَطُوف بالبيت ؛ هو من ذلك الإحصار' المنع والحبس. قال الفرَّاء : العرب تقول للذي يمنعه خوف أو مرض من الوصول إلى تمام حجه أو عمرته ، وكل ما لم يكن مقهوراً كالحبس والسجر وأشباء ذلك، يقال في المرض : قد أحُصر ؟ وفي الحبس إذا حبسه سلطان أَو قاهر مانع : قبد محصر ؟ فهذا فرق بينهما ؟ ولو نويت بقهر السلطان أنها علة مانعة ولم تذهب إلى فعل الفاعل حاز لك أن تقول فيد أحصر الرجل، ولو قلت في أحصر من الوجع والمرض إن المرض حِصَرَه أو الحَوف جاز أن تقول تُحصرًا . وقوله عن وحل : وسبداً وحصوراً ؛ بقال : إنه المُحصّرُ عن النساء لأنها علة فلنس مجنوس فعلى هذا فأبن ؟ وقيل : سببي حصوراً لأنه حيس عبا يكون من الرجال . وحَصَرَ في الشيء وأحَصَرَ في : حبسني ؟ وأنشد لابن منادة :

وما هجر ُ لَيْلَى أَن تَكُونَ تَبَاعَدَتُ عَلَيْكَ مُعْدُولُ \*

في باب فَعَلَ وَأَفْعُلَ . وروى الأَزْهِرِي عَن يُولُسُ أَنه قال: إذا رُدَّ الرجل عَن وجه يريده فقد أُحْصِرَ ؟ وإذا حين فقد مُحصرَ . أبو عبيدة : مُحصرَ الرجـل

في الحبس وأحضر في السفر من مرض أو انقطاع به . قال ابن السكيت : يقال أحصره المرض إذا منعه من السفر أو من حاجة بريدها ، وأحصره العدو" إذا صيق عليه فتحصر أي خاق صدره ، الجوهري : وحصر ، العدو" يتخصر ونه إذا ضقوا عليه وأحاطوا به

وخاصَرُ وه مُحاصَرَةً وحصاراً . وقاله أبو إسحق النحوي : الرواية عن أهل اللغة أن يُقال للذي يُنْعِبُهُ الحرف والمرض أحصر ، قال : ويقال للمعبوس مُحصِرَ ؟ وإنما كان ذلك كذلك لأن الرجل إذا امتنع من التصرف فقد حَصَرَ نفسه فكأنَّ المرض أُحبب أي جعله مجيس نفسه ، وقولك حَصَر ثه إمّا هو حسته لا أنه أحبس نفسه فلا مجوز فيه أحصر ؟ قال الأزهري: وقد صحت الرواية عن ابن عباس أنه قال: لاحَصْنَ إلا حَصْنُ العدوَّ ، فجعله بغير ألف جائزًا عِمَىٰ قُولُ الله عز وجل : فإن أحْصَر ثُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِن الْمُدْيِ ﴾ قال : وقال الله عز وجل : وجعلنـا جهنم للـكافرين حصيراً ؟ أي تحبيساً ومَعْصَراً . ويقال : حَصَرْتُ القومَ في مدينة ؟ بغير ألف، وقد أحْصَرَ هُ المرض أي منعه من السفر. وأصل الحَصْرِ والإحْصَادِ : المنسع ؛ وأَحْصَرَ أَ المرضُّ، وحُصرٌ في الحبس : أقوى من أحْصِرَ لأن القرآن جاء يها .

والحَصِيرُ : الطريق ، والجمع ُحصُرُ ؛ عن ابن الأعرابي ، وأنشد :

> لما وأيتُ فيجاجَ البيدِ فد وَضَحَتُ، ولاحَ من نُجُدِ عَادِيَّةٌ حُصُرُ

'نَجُدُ' ؛ جَمِعَ نَجُدُ كَسَجُلُ وَسُحُلُ . وعادية ؛ قديمة . وخَصَرَ الشيءَ يَعْصُرُ أَهِ خَصْراً : استوعبه . والحصير' : وجه الأرضء والجمع أخصر أثّ وخُصُر. والحصير' : سَعَيْفَة تُصْنَع مِن بَرْ دِي ّ وأَسَلَ عَمْ

تفرش ، سبي بذلك لأنه بلي وجه الأرض ، وقيل: الحصير الله المنسوج ، سبي حصيراً لأنه محصرات طاقته بعضها مع بعض والحصير ، البارية أن وفي الحديث : أفضل الجهاد وأكمله حج مبرور ثم لزوم الحصير ؛ وفي دواية أنه قال لأزواجه هذه ثم قال لزوم الحكمر أي أنكن لا تعدن تخوجن من بيوتكن وتلزمن أنكن لا تعدن تخوجن من بيوتكن وتلزمن الحكمر ؛ هو جمع تحصير الذي يبسط في البيوت ، وتضم الهاد وتسكن تخفيفاً ؛ وقول أبي ذويب يصف ماه مزج به خبر ؛

#### تَحَدُّرُ عَنْ شَاهِقِ كَالْحَصِيرِ رِ ، مُسْتَقْبِلِ الربح ، والفَي الْفَتَّرِ

يقول: تَنَزّلَ المناة من جبل شاهق له طرائق كشطّب الحصير . والحصير : البساط الصفير من النبات . والحصير : الجنب ، والحصير لأن الجنبان . الأزهري : الجنب يقال له الحصير لأن بعض الأضلاع محصور مع بعض ؛ وقبل : الحصير في بنب العبر والفرس معترضاً فيا فوقه إلى منقطع الجنب . والحصير : معترضاً فيا فوقه إلى منقطع الجنب . والحصير : لم بين الكنف إلى الحاصرة ؛ وأما قول الهذلي :

وقالواً: تَوَكَنَا القومَ قد حَصَرُوا به ، ولا غَرْوَ أَنْ قد كانَ ثَمَّ لَحَمُ لَحَمُ

قالوا: معنى حصروا به أي أحاطوا به . وحصيرا السيف: جانباه . وحصيرُه : فير نندُه الذي تراه كأنه مدّبُ النمل ؟ قال زهير :

يرَجْمُ كُوَقَعَ الْهُنْدُوانِيُّ الْخُلْصَ الصَّ ساقِلُ منه عن حصير ورَوْنَقِ وأرض مَحْصُورة ومنصورة ومضوطة أي ممطورة . والحِصَارُ والمِحْصَرَةُ : حقيبة " } وقال الجوهري :

و حادة " تلقى على البعير ويرفع مؤخرها فتجعل كآخرة الرحل ومجشى مقد مها ، فيكون كقاد مة الرحل ، وقيل : هو ترسمه يطرح على ظهره يتكتفل به وقيل : هو تحسه يطرح على ظهره يتكتفل به وأحضر ت الجمل وحضر ثه : جعلت له حصاداً ، وهو كساء يجعل حول سنامه . وحضر البعير كيضر ه ومجضر البعير المحاد المعارة ومجضر البعير المحاد ال

والمحصرة : قَنَبُ صغير المحصر به البعير وبلقى عليه أداة الراكب . وفي حديث أبي بكر : أن سَعْدًا الأَسْلَسَيُّ قال : وأيته بالحَدَوات وقد حلَّ سُفْرَة الحَسَلَقَة " في مُؤخَّرة الحَسَاد ؟ هو من ذلك . وفي حديث حديث حديفة : تُعْرَضُ الفِينَ على القلوب عرض الفين على القلوب عرض المقوم أي أطافوا ؟ وقيل : هو عرق بمتد معترضاً على أي أطافوا ؟ وقيل : هو عرق بمتد معترضاً على جنب الدابة إلى ناحية بطنها فشبه الفين بذلك ؟ وقيل : هو ثوب مزخرف منقوش إذا نشر أخذ القلوب مجسن صنعته ، كذلك الفتنة تزين وتؤخرف للناس ، وعاقبة ذلك إلى غرور .

ان سُلِمة الجَرْمِيُّ: "كنا يِمَضُرَّةً مَاهِ أَي عَنده ؟ ورجل حاضر وقوم حضر وحضور بغير. وأنه لحسن الحَضر في والحضر إذا كان بمن بدكر العائب بخير. أبو زيد: هو رجل حضو إذا كان بمن بدكر العائب بخير. أبو زيد: هو رجل حضو إذا حضر بخير. ويقال : إنه ليتعرف أمن بِعَضْرَتِه ومن بِعَقُوتِه .

الأَرْهِرِي : الحَصَرَّةُ قُدْرُبُ الشيء ، تقول : كنتُ مِحَضَرَّةِ الدَّارِ ؛ وأَنشَدَ اللَّيثِ : فَشَالَتُ بِـدَاهِ بِومَ كِمُمِلُ وَابِيَّةً

حَضِرَتُ ، وكلهم يقول تَحْضَرُ ، وقال شهو : يقال خَضِرَ القاضِي المرأة "تَحْضَرُ ، قال : وإنما أند رَتِ الناء لوقوع القاضي بين الفعل والمرأة ، قال الأزهري : واللغة الجيدة حَضَرَت تَحْضُرُ ، وكلهم يقول تَحْضُرُ ، بالضم ؛ قال الجوهري : وأنشدنا أبو ثمر وان العكلي الحرو على لغة حَضِرَت :

مَا مَنْ جَفَانَا إِذَا حَاجَاتُنَا حَضَرَتُ ، كَمَنْ لَنَا عَنْدَهُ التَّكْرِيمُ وَاللَّطُكُ

العَضَرِيُّ : اترَّك عندي لأَعَالِي في بيعه ؟ فهذا الصنيع عرَّم لما فيه من الإضرار بالغير ؟ والبيع إذا جرى مع المفالاة منعقد ، وهذا إذا كانت السلاعة أما تعم العاجة إليها كالأقوات ، فإن كانت لا تعم أو كثر ت الأقوات واستغني عنها ففي التحريم ترده يعول في أحدهما على عموم ظاهر النهي وحسم باب الضرادي، وفي الثاني على معنى الضرورة . وقد جاء عن ابن عاس وفي الثاني على معنى الضرورة . وقد جاء عن ابن عاس

أنه سئل لا يبع حاضر لباد قبال : لا يكون له سيمساراً ؛ ويقال : فلان من أهل العاضرة وفلان من أهل البادية ، وفلان من أهل البادية ، وفلان بدوي . والحضارة : الإقامة في العضر ؛ عن أبي زيد ، وكان الأضعي يقول : العضارة ، بالفتح ؛ قبال

النظامي : فَمَنْ تَكُنْ ِالحَفَارَةُ أَغْجَبَنْهُ ، فأي رجال بادية ترانا

ورجل حضر": لا يصلح للسفر . وهم "حضُور" أي عاضرون ، وهو في الأصل مصدر .

والعَضَرُ والعَضَرَّةُ والحَاضِرَّةُ : خلاف البادية ، وهي المُدُن والقُرَّى والرَّيفُ ، سيت بذلك لأن أهلها حضر وا الأمصاد ومساكن الدياد التي يكون لهم بها قَرارُ ، والبادية يمكن أن يكون استقاق اسبها من بَدا يَبْدُو أي بَرَز وظهر ولكنه امم لزم ذلك الموضع خاصة دون ما سواه ؛ وأهل العَضَر وأهل النَّذُو .

والحاضرَّةُ والعاضرُ : الحيُّ العظيم أَو القومُ ؛ وقال ابن سيده : الحيُّ إذا حَضَرُ وا الدارَ الـتي ب مُحَتَّمَعُهُمْ ؛ قال :

في حاضر لتجب بالليل سامِرُهُ ، فيه الصّواهِلُ والرّاباتُ والعُكْرُ فصاد الحاضر اسماً جامعاً كالحاج والسّامِرِ والجامِل

ونحو ذلك . قال الجوهري : هو كما يقبال حاضر طي ﴿ ، وهو جمع ، كما يقال سامِر " للسُمَّاد وحاج الصَّاح ؛ قال حسان :

> لنا حاضر" فعَمْ" وباد ، كَأَنَّهُ قطينُ الإلهِ عِزَّةٌ وَتَكُرُهُمَا

وفي حديث أسامة : وقد أحاطوا بحساض فعم .
الأزهري : العرب تقول سَي حاضر " ، بغير هاء ، إذا كنوا نازلين على ماء عد " ، يقال : حاضر " بني فلان على ماء كذا وكذا ، ويقال المقيم على الماء : حاضر " ، وحدث المسافر ، وكذلك يقال وجمعه محضور " ، وهو ضد " المسافر ، وكذلك يقال المقيم : شاهد ومقافض " . وفلان حاضر " ، وهؤلاء قوم أي مقيم به . ويقال : على الماء حاضر " وهؤلاء قوم محاضر " إذا حضر وا المياه ، ومحاضر " ؛ قال لبيد :

فالواديان وكل مُفَنِّى مِنْهُم ، وعلى الماه تعاضو وضيام

قال ابن بري: هو مرفوع بالعطف على بيت قبله وهو: أَقْنُوكَ وعُرَّيَ واسطِّ فَسِرامُ ، من أُهــلِهِ ، فَصُوائِقٌ فَنَخْرُامُ

وبعده

عَهْدِي بِهَا الحَيِّ الجَسِعِ ، وفيهم ، قبلَ التَّفَرُاقِ ، مَيْسِر ، ونِدام ،

وهذه كلها أساء مواضع . وقوله : عهدي رفع بالابتداء ، والحي مقعول بعهدي والجبيع نعثه ، وفيهم قبل التفرق ميسر : جملة ابتدائية في موضع نصب على الحال وقد سد"ت مسد" خبر المبتدإ الذي هو عهدي على حد قولهم : عهدي بزيد قائماً ؟ وندام : يجوز أن يكون جمع نديم كظريف وظراف ويجوز أن يكون جمع نديم كظريف وظراف ويجوز أن يكون جمع ندمان كغرتان وغراث .

قَالَ : وَحَضَرَ وَ مُسُلِّ كَافَرَ وَكَفَرَ ۚ . وَفِي حَدَيْثُ

آكل الضب ؛ أنتى تَحْضُرُ نِي مِنَ اللهِ حَاضِرَ أَنَّ اللهِ اللهِ عَاضِرَ أَنَّ اللهِ اللهِ عَالَمُ اللهُ ا

تحضُورَ " ؛ أي بحضرها ملائكة الليل والنهار . وحاضرُ و المياه وحُضَّادُها : الكائنونِ عليها قريبًا منها لأنهم كيْضُرُ ونها أبداً . والمَحْضَرُ : المَرْجِعَ

إلى المياه . الأزهري: المعضر عند العرب المرجع إلى أعداد المياه، والمُنْسَجَعُ : المذهبُ في طلب الكلا الوكل منسَّبَعَ مَبْدًى الوجمع المسَّدى مبادً، وهو البَدُو ؛ والبادية أيضاً : الذين يتباعدون عن أعداد المياه ذاهبين في السُّجَع إلى مساقط الغيث ومسابت المكلا . والعاضر ون : الذين يرجعون إلى المتعاضر

في القيظ وينزلون على الماء العد" ولا يفارقونه إلى أن يقع دبيع بالأرض علاً الفداران فينتجمونه ، وقوم ناجعة "ونواجع وبادية" وبواد عنى واحد .

وكل من نزل على ماء عد" ولم يتحو"ل عنه شناء ولا صيفاً ، فهو حاضر ، سواء نزلوا في القرى والأراياف والدور المدرية أو بَنوا الأخبية على المياه فقراوا بها ورَعوا ما حواليها من الكلا . وأما الأعراب الذين هم بادية فإغا محضرون الماء العيد شهور القيظ لحاجة النعم إلى الوراد غيباً ورقنها وافتتكوا الفكوات المنكنكة ، فإن وقع لهم ربيع بالأرض شربوا منه في منداهم الذي انتوروه ، فإن استأخر القطرا

العُشْبُ وأَخْصَبَتِ الرياضُ وأَمْرَعَتِ البلادُ جَزَّاً النَّعَمُ بالرَّطْبِ واستغنى عن الماء، وإذا عَطِشَ المالُ في هذه العال وردت العُدُّرانَ والتَّنَاهِيَ فشربتُ كَوْعًا وربًا سَقَوْها من الدُّحْلانِ . وفي حديث

ارْتَوَوْا على ظهور الإبل بِشِفاهِيمٍ، وخيلهم من

أَقْرَبُ مَاءُ عِدٌّ يُلْيَهُم ، ورفعوا أَطْمُاءَهُمْ إِلَى السَّبْعِ

والشَّمْنِ والعِشْرِ ، فإن كثرت فيه الأمطار والنُّهَفُّ "

النه

عَمْرُ و بن سَلِمَةَ الْجَرَّمِيِّ : كنا بحاضرِ كَبُرُّ بنا الناسُ ؟ العاضرِ : القومُ النَّرُولُ على ماء يقيبون به ولا يَوْحَلُونَ عنه ، ويقال النَّاهِل : البَّعاضِ للاجتاع والحضور عليها . قال الخطابي : ربما جعلوا العاضرَ اسماً للمكان المعضور . يقال : نزلنا حاضرَ بني فلان ، فهو فاعل بمعنى مفعول . وفي الحديث :

هَجْرَةُ العاضر ؛ أي المكان المعضور.

ورجل حَضِرِ وحَضُرُ : يَتَحَيَّنُ طَعَامُ النَّاسُ حَى كَيْضُرَ هُ . الأَرْهِرِي عن الأَصْعِي : العرب تقول : اللَّبَنُ 'مُحْتَضَرُ ومَحْضُورٌ فَعَطِّهِ أَي كثير الآفة بعني كَيْتَضُرُ ومَحْضُورٌ فَعَطِّهِ أَي كثير الآفة بعني كَيْتَضُرُ و الجن والدواب وغيرها من أهل الأَرض ، والكُنْفُ مَحْضُورَة ". وفي العديث : إن هذه الحُشُوشُ مُحْتَضَرَة "؛ أي محضُرها الجن"

والشاطن . وقوله تعبالي : وأعود بك رَبِّ أَنْ

مَعْضُرُ وَن } أي أن تصيني الشياطين بسوء .

وحضر المربض واحتضر أذا نول به الموت ؟ وحضر نبي الهمة واحتضر نبي وتحضر نبي وتحضر نبي وتحضر نبي و وحضر نبي . وفي العديث : أنه ، عليه الصلاة والسلام ، ذكر الأيام وما في كل منها من الحير والشر ثم قال : والسّبت أخضر إلا أن له أشطر آ ؟ أي هو أكثر شراً ، وهو أفنعل من العضور ؛ ومنه قولهم : مضر فلان وروي بالحاء المعجمة ، وقيل : هو تصحيف ، وقوله : إلا أن له أشطر آ أي خيراً مع شره ؛ ومنه : حكب الدهر أشطر أي نال خير أم شره ، وفي العديث : قولوا ما محضر كثم ا ؟ أي ما هو حاضر عند كم موجود ولا تتكلفوا غيره .

١ قوله « قولوا ما يحضركم » الذي في النباية قولوا ما بحضرتكم .
 ٣ قوله « وأهل الغلج» بالحاء المملة والجير أي شق الأرض للزراعة .

الصُّوبَةَ ﴾ وتسمى أيضاً الجُوْنَ والجَرَبِيُّ .. والحَضِيرَةُ ؛ جباعة القوم ، وقبل ؛ الحَضِيرَةُ مُن الرجال السبعة أو الثانية ؛ قال أبو دُوْيَب أو شهاب

رجالُ حُرُوبِ يَسْعَرُونَ ، وَحَلَّنَهُ ۗ مِنْ الدَّارِ ، لا يأتي عليها العضائرِرُ

وقيل: العَضِيرَةُ الأَرْبِعَةُ وَالْحَسِيةَ يَغُزُّونَ ، وقِيلَ: هُمُ النَّفَرُ أَيْغُزَى بَهِ، وقيل: هُمُ العَشْرَةُ فَمِنْ دُونُهُمُ؟ الأَرْهُرِي: قال أَبُو عَبِيدُ فِي قُولُ سَلْمُمَى الجُهُمَنِيَّةِ عَدْحَ رَجِلًا وَقِيلَ تَرْثَيْهِ:

> يَودُ المياهَ حَضَيرَةً وَنَفَيْضَةً ، وَورُدَ القَطاةِ إذا اسْمَأَلُ التُّبُعُ

اختلف في امم الجهنية هذه فقيل: هي سلمى بنت تخدّعة الجهنية؛ قال ابن بري: وهو الصحيح ، وقال الجاحظ: هي سُعدًى بنت الشّير دُل الجهنية. قال أبو عبيد: الحضيرة ما بن سبعة رجال إلى ثانية ، والنّفيضة : الجماعة وهم الذين يَنْفُضُونَ ، وروى سلبة عن الفراء قال: حضيرة الناس وننفيضتهم الجماعة .

قال شبر في قوله حضيرة ونفيضة ، قبال : حضيرة عضرها النباس بعني المياه ونفيضة ليس عليها أحد ؟ حكي ذلك عن ابن الأعرابي ونصب حضيرة ونفيضة على الحال أي خارجة من المياه ؛ وروي عن الأصمي : الحضيرة الذين محضرون المياه ؛ والنفيضة الذين يتقدمون الحيل وهم الطلائع ؛ قال الأزهري: وقول ابن الأعرابي أحسن . قبال ابن بري : النفيضة جماعة ببعثون ليكشفوا هل ثم عدق أو خوف . والتبعم : الظل .

كَسِبَّاقُ عَادِيةٍ وَوَأْسُ مَرِيَّةٍ ، وَهَادٍ مِسْلَعُ

واسْمَأَلُ : قَصُرُ ، وذلك عَنْهُ نَصْفُ النَّهَارِ؛ وقبله:

المسلَّعُ : الذي يشق الفلاة شقاً ، واسم المَرَّثِيُّ أَسْعَدُ وهو أَخُو سلبي ؛ ولهذا تقول بعد البيت : أَجَعَلُنتَ أَسْعَدَ لِلرَّمَاحِ كَرِيثَةً ، هَمَلَتُكَ أُمِّكَ الرَّمَاحِ كَرِيثَةً ، هَمَلَتْكَ أُمِّكَ الْمَيْ جَرَّدِ تَرَّقَعَ ?

الدَّدِيئَةُ : الحَلَثَقَةُ التي يتعلم عليها الطعن ؛ والجمع العضائر ؛ قال أبو شهاب الهذلي :

رِجَالُ مُورُوبِ يَسْعَرُونَ ، وَحَلَّقَةُ مِن الدَّارِ ، لا تَسْضِي عليها العضائرِ أُ وَقُولِهِ رَجَالُ بدُلُ مِن معقل في بيت قبله وهو : فلو أنهم لم يُنكر وا العَتَى ، لم يَزَلُ فلم مَعْقِلُ مِنسًا عَزِيزٌ وناصِرُ فلم عَنقِلُ مِنسًا عَزِيزٌ وناصِرُ

يقول: لو أنهم عرفوا لنا محافظتنا لهم وذبنا عنهم لكان لهم منا معقل يلجؤون إليه وعز ينتهضون به والحداقة أن الجاعة . وقوله : لا يمضي عليها العضائر أي لا يجوز العضائر على هذه العلقة لحوفهم منها . ابن سيده : قال الفارسي حضيرة العسكر مقد متهم . والعضيرة أن ما ألقته بعد الولادة . والعضيرة أن انقطاع دمها . والعضير أن دم غليظ يجتمع في السكى . وفي السكى من السعد وفو ذلك . يقال : ألقت وفي السكى من السعد وفو ذلك . يقال : ألقت والقذى وقال أبو عبيدة : العضيرة الصاعة أنتبع والقذى وهي لفافة الولد .

ويقال للرجل يصبه اللَّـمُّ والجُنْدُونُ : فلان مُعْتَضَرُ ؟ ومنه قول الراجز :

وانهم بدلويك نهيم المُحْتَضَرَ ، فقد أنشك ذُمَرًا بعد ذُمَرُ والمُحْتَضِرُ : الذي بأتي العَضَرَ . ابن الأعرابي :

يقال لأذن الفيل: العاضرة ولعينه العماصة وقال: العضر التطفيل وهو الشوائقي وه القرواش والواغل ، والعضر : الرجل الواغل الرّاشين ، والعضر : المتلاة ، والمعضر أن المتعالمة ، وهو أن يغالبه على حقك فيغلبك عليه ويذهب به . قال الليث المناحضرة أن مجاضرك إنسان مجقك فيذهب به مغالبة أو مكارة ، وحاضرك إنسان مجقك فيذهب به مغالبة أو مكارة ، وحاضر ثه : حاثبته عند السلطان

مجرورة أبداً: أمم كوكب ؛ قال ابن سيده: هو نج يطلع قبل سُهيْل فنظن الناس به أنه سهيل وهو أحا المُصْلِفَيْن . الأَزْهَرِي: قال أَبُو عَبْرُو بن العلاه يقال طلعت حَضَّار والوَّرْن ، وهما كوكبان يَطْلُمُعَان قبل سهيل ، فإذا طلع أحدهما ظن أنه سهيل للشبه

وهو كالمغالبة والمكاثرة . ورجل حضر " : ذو بيان

وتقول: حَضَار بِمَعَىٰ أَحْضُرُ ﴾ وحَضَانٍ ﴾ مبنية مؤثُّهُ

وكذلك الوزن إذا طلع، وهما 'محلفان عند العرب سميا مُحْلِفَيْن لاخْتلاف الناظرين لهما إذا طلما فيحلف أحدهما أنه سهيل ومجلف الآخر أنه ليس بسهيل ؛ وقال ثعلب : حضار نجم تخفي في بُعْدٍ

أَنَى نَارَ لَيُلَمَ بِالْعَقِيقِ كَأَنَّهَا حَضَارِ ، إذا ما أَعْرَضَتُ ، وفَرُودُها الفُرُودُ : نجوم تخفى حول حَضَارِ ؛ يريد أن الناو تخفى لبعدها كهذا النجم الذي يخفى في بعد . قال سيبويه : أما ما كان آخره راء فإن أهل الحجاز وبغ تميم متفقون فيه ، ومجتار فيه بنو تميم لفة أهل العجاز ، كما اتفقوا في تراك العجازية لأنها هي اللفة الأولى

القُدْمَى ؛ وزعم الحليل أن إجنساح الألف أخف ١ قوله و الحمامة » كذا بالاصل بدون نقط وكتب سهامته بدلها العامة .

غليهم يعني الإمالة ليكون العمل من وجه واخد ، فكر هوا توك الجفة وعلموا أنهم إن كسروا الراء وصلوا إلى ذلك وأنهم إن رفعوا لم يصلوا ؛ قال: وقد يجوز أن توقع وتنصب ما كان في آخره الراء ، قال : فمن ذلك محضار لهذا الكوكب، وسفار امم ماء ؛ ولكنهما مؤنثان كاوية ؛ وقال : فكأن تلك اسم الكوكية .

سواء . وفي الصحاح : الحضار من الإبل الهجان ؟ قال أبو ذؤيب يصف الحبر : فما تُشترك إلا يريح ، سباؤها

تِناتُ المَناضِ : شُومُها وحضادُ ها شرمها : سودها ؛ يقول : هذه الحبر لا تشتري إلا بالإبل السود منها والبيض ؛ قال ابن بري : والشوم بلا منز جمع أشم وكان قباسه أن يقال شم كأبيض وبيض ، وأما أبو عمرو الشَّنباني فرواه سينها على القياس وهما بمعنس ، الواحدُ أَمْشَيْمُ ، وأَمَا الأَصْمَى فقال : لا وأحد له ، وقال عثمان بن حنى : يجوز أن يجمع أشنيتم على شوم وقياسه شيم ، كما قسالوا ناقة عائط للتي لم تَعْمَلُ ونوق عُوط وعبط ، قال : وأما قولًا إنَّ الواحد من الحِضَارِ والجُمَعُ سُواءً فَقَيَّهُ عَنْدُ النحويين شرح ، وذلك أنه قد يتفق الواحد والجمع على وزن وأحد إلا أنك تقدر البناء الذي يكون للجمع غير البناء الذي يكون للراحد، وعلى ذلك قالوا نَاقَةُ هَجَانُ وَنُوقَ هَجَانُ ﴾ فهجان الذي هو جمع يقد و على فعال الذي هو جمع مثل ظراف، والذي يكون مِن صفة المفرد تقدره مفرداً مثل كتاب ، والكسرة في أول مفرده غير الكسرة التي في أو"ل جمعه ، وكذلك ناقة حضار ونوق حضار ، وكذلك الضة في الفُلْكِ إذا كان المفرد غَيْرُ الضمة التي تكون في

الفلك إذا كان جبعاً ، كقوله تعدالى : في الفُلْمُكُ المشعون؛ هذه الضمة بإزاء ضمة القاف في قولك القُفْل لأنه واحد ، وأما ضمة الفاء في قوله تعالى : والفُلْمُكُ

لأنه واحد ، وأما ضمة الفاء في قوله تعالى : والفلك التي تجري في البحر ؛ فهي بإزاء ضمة الهمزة في أُسُدٍ ، فهذه تقد رها بأنها فُعُلُ التي تكون جمعاً ، وفي الأول تقدرها فُعُلُلا التي هي للمفرد . الأزهري : والحضار من الإبل البيض اسم جامع كالهجان ، وقال

الأُمِوِيُّ : ناقة حضانُ إذا جَمَعَتَ قُوْءَ وَرَحُلُكَّ يعني جَوْدَةَ المثني ؛ وقبال شبر : لم أسبع الحِضانُ بهذا المعنى إنما الحِضارُ بيضِ الإبل ، وأنشد بيت أبي

ذُوِّيب مُشْرِمُها وحِضَارُها أي سودها وبيضها . والعَضَّراءَ من النوق وغيرها : المُبَادِرَةُ في الأكل والشرب ، وحَضَارُ : اسم النور الأبيض .

والحضر : شخب في العانة وفوقها . والعُضر والحضر : التعليه والإحضار : ارتفاع النوس في عد و ، عن التعليه فالحضر الاسم والإحضار المصدر . الأزهري : فالحضر والحضار من عدو الدواب والفعل الإحضار ؟ ومنه حديث ورود النار : ثم يَصد رُون عنها بأعبالهم كلمع البوق ثم كالريح ثم كحضر الفرس ؟ ومنه الحديث أنه أقسط ع الزبير حضر فسرت فومنه الحديث أنه أقسط حديث كعب بن عُمِرة : فانطلقت مسرعاً أو متحضراً فأخذت بضبغه . ومنه حديث كعب بن عُمِرة : ومالك الرجل وعندي أن العصر الغرس إحضاراً وحضراً ، واحتضر الفرس إذا عدا ، واحتضر الفرس إذا عدا ، والمنتحضر ثنه المصدر . واحتضر الفرس إذا عدا ، والمنتحضر ثنه المعادر . وفرس محضير ومحضار " ، بغير ها الله المؤهري الما المؤهري المناس شديد العضر ، وهو العد و . قال الجوهري الذاكر والأنتى في ذلك الوالم وفرس محضير ومحضار " ، بغير ها الله المؤهري المناس شديد العضر ، وهو العد و . قال الجوهري المناس شديد العضر ، وهو العد و . قال الجوهري المناس شديد العضر ، وهو العد و . قال الجوهري المناس شديد العضر ، وهو العد و . قال الجوهري المناس شديد العضر ، وهو العد و . قال الجوهري المناس شديد العضر ، وهو العد و . قال الجوهري المناس شديد العضر ، وهو العد و . قال الجوهري .

ولا يقال بحُضّار، وهو من النوادر ، وهذا فرس

عُضْير وهذه فرس محضير . وحاضر تُهُ حضاداً :

عَدُو ثُنُّ معه .

وحُضَيِّرُ الكتائيب : رجلٌ من سادات العرب، وقد سَمَّتُ حاضراً ومُعاضراً وحُضَيْراً. والعَضْرُ : مُوضِع . الأَزْهُرِي : الْعَضْرُ مَدَيْنَةُ بِنْبِتِ قَدْيَماً بِينَ هِجْلَةَ وَالفُرَاتِ . وَالْحَضْرُ : بِلَّهُ بِإِزَاءِ مُسْكُنِّ . وْحَصْرُ مَوْتُ : أَمَمَ بِلَد ؟ قَالَ الْجُوهِرِي : وقبلة أيضاً ، وهما اسمان جعلا وإحــداً ، إن شئت بنت الاسم الأول على الفتح وأعربت الثاني إعراب مــا لا ينصرف فقلت : هذا تحضّر مَوْتٌ ، وإن سُنْت أَضْفت الأول إلى الثاني فقلت : هذا تحضَّرُ مُوَّت ، أعربت حَضْراً وخَفَضَتْ مُونَـاً ﴾ وكذلك القبول في سام" أَبْرُصُ وَرَامَهُرْ مُنْزَ ، والنسبة إليه تحضَّرُ مَيْ ، والتصغير حُضَيْر مُمَوَّتٍ ، تصغر الصدر منهما ؛ وكذلك الجمع تقول : فلان من العَضادِ مَــة ِ . و في حديث مُصِّعِبُ بن عبايرُ : أَنهُ كَانَ بَشِي فِي العَصْرَ مِيٍّ ؛ هو النعل المنسوبة إلى حَضْرَ مَوْتِ المتخذة بها . وحَضُورٌ : جبل باليين أو بلد باليين ، بفتم الحاء ؟ وقال غامد :

تَعَبَّدُنُ شَرًا كَانَ بِنَ عَشِيرَتِي ، فَأَسْبَانِيَ الْقَبْلُ العَصْودِيُ عَامِدًا

وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها : كُفَّنَ رسولُ الله ، صلى الله عليه وسلم ، في ثوبين حَضُورِيَّيْن ؛ هما منسوبان إلى حَضُورِ قرية باليمن . وفي الحديث ذكر حَضِيرٍ \* وهو بفتح الحاء وكسر الضاد ، قاع يسيل عليه فَيْضُ النَّقِيعِ ، بالنون .

حضجو : الحضجر : العظيم البطن الواسعة ؛ قال : حضجو : حضجر " كأم الناو أمَيْن توكات

عَلَى مِرْفَقَيْهَا ، مُسْتَهِسَكَةَ عَاشِرِ وحَصَاحِرُ : امم للذكر والأنثى من الضَّبَاعِ ، سِمت

بذلك لسعة بطنها وعظمه ؛ قال الحطيئة : مَلاً عَضِبْتَ لِرَحْلِ جا رك ، إذ تَنَــُذُهُ حَضَاحِرْ

وحَضَاجِرُ مَعَرَفَةً وَلَا يَنْصَرَفَ فِي مَعْرَفَةً وَلَا نَكُرَ لأنه اسم للواحد على بنية الجمع لأنهم يقولون وطلب حضَجُرُ وأو طلب حضاجِرُ ، يعني واسعة عظيمة ، قال السيرافي: وإنما جعل اسماً لها على لفظ الجمع إرادا للمبالغة ، قالوا حضاجِرُ فجعلوها جمعاً مثل قولم، مُغَيِّرِ بات الشمس ومُشَيْرِ قات الشمس ، ومثله جاه البعيرُ يَجُرُ عَنَانِينَهُ . وإبل حضاجِرُ : قد شربت وأكات العَمْضَ فانتفخت خواصرها ؟ قال الراجز :

> إنتي تُستَرُّوي عَيْمَتِي، إسالِما، تحضاجِرُ لا تَقْرَبُ النَّوَاسِما

الأزهري: الحضجر الوَطنب ثم سمي به الضبع السقاء الضغم على السقاء الصّغم على والحضجر أن الإبل المتفرّقة على رعائها من كثرتها عطو : الأزهري : أهمل الليث تحطّر وفي نوادر الأعراب : يقال تحطّر به وكليت به وجملية به إذا صرع ؟ وفها : سيف حالوق وحالوقة والوقة

وحاطُورَةً ، قال : وحَطَرَ تُ فلاناً بالنَّبْلِ مِثْلُ نَـضَدُ ثُـهُ نَصُدُرً . حظو : العَظرُ : العَجْرُ ، وهو خلاف الإباحــة .

والمَحْظُنُورُ : المُحَرَّمُ . حَظَرَ الشيءَ مَعْظُنُونُهُ خَطْرُونُهُ حَظْرُرً وحَظَرَ عليه : منعه ، وكلُّ ما حال بينك وبين شيء ، فقد حَظَرَهُ عليك . وفي التنزيل العزيز : وما كان عَطَاءً رَبِّكَ مُحْظُنُوراً . وقول

العرب: لا حظارً على الأسماء بعني أنه لا يمنع أحد أن يسمي بما شَاء أو يتسمى به. وحَظَرَ عليه حَظَّرًا:

تحقوا ومنتع

ويَعْصُرُهُ وَالْفَطْيَرُ وَأَنْ مَا أَحَاطُ بِالشِّيءِ وَهِيَ تكون من قَصَب وخَشَب؛ قال المَرَّارُ بن مُنْقِذ العَدَّو يُّ :

فإن لنا حظائر ناعمات، وعطاء الله رب العبالمينا فاستعاره للنخيل . والحظان : حائطها وصاحبهما

مُعَظِّرٌ \* . وكل ما حال بينك وبين شيء، فهو حِظَّاد وحَظَارٌ ۚ . وَكُلُّ شَيءَ حَجَرَ بِينَ شَيْنُينَ ﴾ فهو حِظارٌ ۗ وحجارً". والحظارُ : الجَظيرَةُ تعملُ الإبل من شُجِنَ لَتَقْيَهَا البُّرَّ دُوالريْحَ ﴾ وفي التهذيب ؛ العَظارُ ، بفتح الحاء. وقال الأزهري : وجدته مخط شهر

مُعْتَظُرُ ۗ إِذَا اتَّخَذَهَا لَنْفُسَهُ ، فإذا لم تَخْصُّهُ بها فهو

الحظار ، بكسر الحاء . والمُعْتَظر : الذي يعسل الحظيرة ، وقرى: كَهَشِيمِ المُحْتَظِر ؛ فمن كسره جعله الفاعل، ومن فتحه جعله المفعول به. واحْتَظَرَ القومُ وحَظَّرُوا : اتخذوا كظيرَةً . وحَظَّرُوا

أموالهم: تَحْبُسُوها في الحظائر من تضييق. والحَظِّرُ:

الشيءُ المُحْتَظَرُ به . ويقال للرجل القليل الحير: إنه التُنكد العظيرة ؟ قال أبو عبيد : أواه سبى أمواله تعظيرةً لأنه تعظَّرَها عنده ومنعها ، وهي فعيــلة بمعنى مفعولة .

والعَظْرُ : الشَّجِنُ المُعْتَظَّرُ بِهُ ، وقيل الشوك الرَّطْبُ ؛ ووقع في العَظِيرِ الرَّطْبِ إذا وقع فيا

لا طاقة لذبه، وأصله أنَّ العربُ تجمعُ الشوكُ الرَّطُّبُ فَتُتَّحَظُّورُ بِهُ قُرِعًا وَقَعَ فَيَهِ الرَّجِلِ فَكَشِّبِ فَيهِ فَشَبِّهُوهُ

بهذا . وجاء بالحنظر الرَّطنب أي بكثرة من المال والناس، وقيل بالكذب المُسْتَشْنَع . وأوْقَدَ في العَظْرِ الرطابِ : تم الأزهري : سمعت العرب

تقول للجدار من الشجر يوضع بعضه على بعض ليكون

وَرَكَى الْمَالَ يَوْدُهُ عَنْهُ بَرْدُ الشَّمَالَ فِي الشَّتَاءُ: حَظَارُ ۖ والعَظيرَة : حَرِينُ النَّسِ؟ تَجْدِيَّةُ ؛ لأَنهُ كِيْظُرُهُ

بفتح الحاء ؛ وقد كُطُنَرَ فلانُ على نَعَمِهِ . قَالَ الله تعالى: إنا أرسلنا عليهم صيحة " واحدة " فكانوا كَهُشَيم المُحْتَظُر ؛ وقرى: المحتظّر ؛ أداد كالهشم الذي

جمعه صاحب الحظيرة ؛ ومن قرأ المعتظر ، بالفتح ، فالمعتظر امم للعظيرة ، المعنى كهشيم المكان الذي مِعْظُرُ فِيهِ الْمُشْمِ، والْمُشْمِ: مَا يَبِسَ مَنَ الْمُحْتَظُّواتِ

فارْفَتُ وتَكَسَّر ؛ المعني أنهم بادوا وهلكوا فصاروا كَيْسِيس الشجر إذا تُحَطَّمُ ؟ وقال الفرَّاء: معنى قوله كهشم المعتظر أي كهشيم الذي محظر على هشیمه ، أراد أنه حظر حظاراً رَطْبًا على حظار

قديم قد تيس . ويقال للمَطَبِ الرَّطْبِ الذي

ولم يَمْشِ بِينِ الحَيِّ بالحَظِيرِ الرَّطْبِ أي لم عش بالنميمة .

مُعْظُمُو مِهُ ؛ الحَظُرُ ؛ ومنه قول الشاعر :

والحَظِّرُ : المنعُ ، ومنه قوله تعالى : وما كان عطاءً ربك محْظُنُوراً ؛ وكثيراً ما يود في القرآن ذكر السَّعَظُور وبراد به الحرام . وقد خَطَوْتُ الشيَّ إذا حَرَّمْتُهُ ، وهو راجع إلى المنسع . وفي حديث أَكْيُدُو دُوْمُمَةً : لا مُعِظَّرُ عَلِيكُمُ النَّبَاتُ } يقول: لا تُمُنَّعُونَ مِن الزراعة حيث شَّتْم ، ويجوز أن بكون معناه لا مُجِمَّى عَلَيْكُمُ الْمَرْتُعُ ، ودوي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : لا حسى في الأراك ، فقال له رجل : أرَّ اسْكَهُ فِي حَظَّ ارِي ؟ فقال ؛ لَا حِمْتَى فِي الأَرَاكِ ؛ رواه شُهُو وقيده بخطه

في حظاري، بكسر العاء، وقال : أراد الأرض التي فيها الزرع المُنحاطُ عليها كالحَظيرَة ، وتفتح الحاء وتكسر، وكانت تلك الأراكة التي ذكرها في الأرض التي أحياها قبل أن تجييها فلم علكها بالإحساء وملك الأرض دونها أو كانت مَرْعَى السَّارِحَةِ . والمحظارُ: 'دُنَابُ أَخْضَرُ كَلَّسَعُ كَذَبَابُ الآجامِ. وحَظِيرَةُ القُدُّسِ: العَنَّةُ . وفي العديث: لا يَلِجُ خَطِيرَةَ القُدْسِ مُدْمِنُ خَمْرٍ ؛ أَواد مجظيرة القدس الجنة، وهي في الأصل الموضع الذي 'مجاطُ عليه لتأوي إليه الغنم والإبلِ يقيها البرد والربح.

وفي العديث : أتنه امرأة فقالت : يا نتيسي الله ، الدع الذع الله إلى فلقله دفنت اللائة ، فقال : لقله احتفظر ت محظار شديد من الناو ؛ والاحتظار ن فعل العظار ، أراد لقد احتميت محيت عظيم من الناو يقيك حرها ويؤمنك دخولها . وفي حديث منالك بن أنس : يشترط صاحب الأرض على المساقي سد العظار ؛ يريد به حافظ البستان .

حنو: تختر الشيء كنير و تحفراً واحتفره : نقاه كما تنحفر الأرض بالحديدة ، واسم المنحفر الأرض العقر ، حان له أن محفر ، والحفر و الحفير : البئر الموسقة فوق قدرها ، والحقر ، بالتحريك : البراب المنحرج من الشيء المنحفر ، وهو مثل الهدم ، ويقال : هو المكان الذي تحفر ؟ وقال الشاع :

قالوا: اَنْتُهَيِّنَا ، وهذا الْحَنْدُقُ المُقَرِّ

والجمع من كل ذلك أحفاد" ، وأحافير ُ جمع الجمع ؛ أنشد ابن الأعرابي :

> بُوبَ لها من جَبل هِرِ شُمَّ ، ' 'مستقى الأحافيو تكبيت الأمَّ

وقد تكون الأحافير جمع تخفير كقطيع وأقاطيع. وهـ و في الأحاديث : ذكر حُفَرَ أَبِي موسى ، وهـ و بفتح الحاء والفاء ، وهي تركايا احْتَفَرها على جادّة الطربق من البَصْرة إلى مكة ، وفيه ذكر الحقيرة ، بفتح الحاء وكسر الفاء ، نهر بالأردن تزل عنـده

النصان بن بشير ، وأما بضم العاه وفتح الفاه فمنز بين ذي العُلكَيْفَة وملكُ يَسْلُنَكُه العاج . والمعفّر والمعفّر ق والمعفّان : المستعاة ونحو بما مجتفر به ؛ وركية "حفيرة" ، وحفّر بديع " وجمع العفّر أحفار ؛ وأنى تر بُوعاً مقصّعاً . مرهطاً فحفّر أوحفر عنه واحتفرة .

الأزهري : قال أبو حاتم : يقال حافر " مُحافرة" وفلان أدَّوعُ من يَو بُوع مُحافرة " وفلان أدَّوعُ من ألفاز و فيدهب سُفلًا ويتحفر الإنسان حتى يعيا فلا يقدر عليه ويشتبه عليه الجُحرُ فلا يعر من غيره فيدعه ، فإذا فعل البَرْ بُوع دُلك قبل المعلية : دَعْهُ فقد حافير فلا يقدو عليه أحد ؛ ويقا يفه إذا حافير وأبي أن يحفر التواب ولا يَنْبُثُهُ و يُدُونِي وَجْهَ جُحره يقال : قد جَنّا فترى الجُحرُ علواً تراباً مستوياً مع ما سواه إذا جَنّا ، ويسم خلاياً به أشد استبا خلياً به ويسم خانياً به وقال ابن شيل : دجل مُحافر " ليس جَانياً به وقال ابن شيل : دجل مُحافر " ليس جَانياً به و قال ابن شيل : دجل مُحافر " ليس جَانياً به ويسم خانياً به والله المُعانية وقال ابن شيل : دجل مُحافر " ليس

مُعافِرُ العَبْشِ أَتَى جِوارِي، لِس له ، بما أَفاء الشَّارِي، غَبْرُ مُدًى وبُرْمَةٍ أَعْشَارِ

شيء ؟ وأنشد :

وكانت سُورَة براءة تسبى الحافرَة ، وذلك أنه حَفَرَت عِن قلوب المنافقين ، وذلك أنه لما فرض القتال تبين المنافق من غيره ومن يوالي المؤمنسين بم يوالي أعداءهم .

والعَفْرُ والعَفَرُ: سُلاقَ في أَصول الأَسْنَانِ وقبل هي صُفْرة تعلو الأَسْنَانِ . الأَزْهَـرِي : العَقْر والعَفَرُ مُجَزَّمُ وفَتَنْحُ لفتان، وهو ما يَكْثَرَ قُ بالأَسْنَا من ظاهر وباطن ، نقول : حَفَرَت أَسْنَانُه تَحْفِر حَفْراً . ويقال : في أَسْنَانَه حَفْرُ ، وبنو أَسَد تقول

ما السُتَقَوّا . والعرب تقول ؛ أتبت فلاناً ثم وجعت على حافر تني أي طريقي الذي أصْعَدْت ُ فيه خاصة وان وجع على غيره لم يقل ذلك ؛ وفي التهذيب ؛ أي وَجَعْت ُ من حيث ُ جئت ُ . ووجع على حافرته أي الطريق الذي جاء منه . والحافرة ُ ؛ الحلقة الأولى . وفي التنزيل العزيز ؛ أيناً لهر دُودون في الحافرة ؛

أَحَافِرَةً عَلَى صَلَعَ وَشَيْبٍ ؟ مُعَادَ اللهِ مِن سَفَةٍ وعَادِ ا

أي في أول أمرنا ؛ وأنشد ان الأعرابي ؛

يقول: أأرجع إلى ما كنت عليه في شبابي وأمري الأول من الغزل والصبا بعدما شبئت وصلعت ? والسافرة: العَوْدَة أَفِي الشيء حتى أبُرد آخره على أوّله. وفي العديث: إن هذا الأمر لا أبترك على حاله حتى أبرد على حافرته ؟ أي على أوّل تأسيسه . وفي حديث سرافية وأل : يا رسول الله ؟ أوأيت أعمالنا التي نتعمل ? أموّاخذ ون بها عند العافرة خير التي نتعمل ? أموّاخذ ون بها عند العافرة خير مناه المقادر وحكت

به الأقلام ? وقال الفراء في قوله تعالى : في العافرة ، معناه أثنا لمردودون إلى أمرنا الأوّل أي العياة. وقال ابن الأعرابي : في العافرة ، أي في الدنيا كما كنا ؟ وقيل معنى قوله أثنا لمردودون في العافرة أي في الحلق

في أسنانه حَفَرٌ ، بالنحريك ؛ وقد حَفَرَتُ تَحَفَّرُ حَفْرًا ، مشال كسر يكسر كسرا : فسدت أصولها ع ويقال أيضاً : حَفَرَتُ مِثَالُ تَعَبُّ تُعَبَّا ، قَالَ : وَهُمْ أُرْدَأُ اللَّمْتَينَ ﴾ وسئل شبر عن الحَقَر في الأسبان فقال: هو أن تُحِقْرَ القَلَحُ أُصُولَ الأَسْنَانَ بِينَ اللَّيْنَةِ وأصل البيِّنِ مِن ظاهر وباطن ، يُلمُّ على العظم حتى ينقشر العظم إن لم يُدُوكُ مَر يعاً . ويقال ؛ أَخَذَ قَبَهُ حَفَرٌ وحَفَرٌ . ويقال : أَصِيح فَمُ فَلَانَ كُمْ قُلُورًا ﴾ وقل حُفرَ فُوه ﴾ وحَفَرَ كَمُفْرُ حَفْرًا ﴾ وحَفَرَ حَفَرًا فيها. وأحْفَرُ الصي: سقطت له التُنسَّان العُلْسُانِ والسُّفُلَانِ ، فإذا سقطت رُواضِعُهُ قِبلُ : حَفَرَتُ . وأَحْفَرَ النُّهُرُ ۚ للإثَّنَّاء والإرباع والقروح : سقطت ثناياه لذلك . وأَفَرَّت الإبل للإثناء إذا ذهبت وواضعتها وطلع غيرها. وقال أَبُو عَسِيدَةً فِي كَتَابِ الحَيْلِ : يقيال أَحْفُرُ المُهُورُ إحفاداً ، فهو مُحفود ، قال : وإحفاد ، أن تشعرك التُّنسِّتان السُّفُلسِّيانِ والعُلسِّيانِ من وواضعه ، فإذا تحركن قالوا: قد أَحْفَرَتْ ثنايا رواضعه فسقطن ؟ قال : وأوَّل ما تَحِفُورُ فَيَا بِينَ ثَلَاثُينَ شَهْرًا أَدَى ذَلَكَ إلى ثلاثة أعوام ثم يسقطن فيقع عليها اسم الإبداء، ثم تبدي فيخرج له ثنيتان سفليان وثنيتان علييان مكان ثناياه الرواضع اللواتي سقطن بعد ثلاثة أعوام ، فهو مُبُدُّ ؛ قال : ثم يُنْتُني قلا يزال تُنشّاحي يُحْفر إحفاراً، وَإَحْفَادُهُ أَنْ تَحَرُّكُ لَهُ الرُّبَاعِيثَانِ السَّفَلَيَانِ وَالرَّبَاعِيثَانِ العلبيان من رواضعه، وإذا تحركن قبل ؛ قد أَحْفَرَتُ رَبَاعِيَاتُ رُواضِعِهِ ، فيسقطن أول مَا يُحْفُرُ نُ فَي استيفائه أدبعة أعوام ثم يقع عليها اسم الإبداء ، ثم لا يزال رَبَاعِياً حَيْ يُحْفِرُ للقروحِ وَهُو أَنْ يَتَحَـرَ كُ قاريحاه وذلك إذا استونى خبسة أعوام ؛ ثم يقع عليه اسم الإبداء على ما وصفئاه ثم هو قارح. ابن الأعرابي:

الأول بعدما نموت . وقالوا في المثل : النَّقَدُ عنه د الحافرة والحافر أي عند أول كلمة ؛ وفي التهذيب: معناه إذا قال قد بعثك رجعت عليه بالثمن، وهما في المعنى واحد؛ قال : وبعضهم يقول النَّقَدُ عند العافر يريد حافر الفرس " وكأنَّ هذا المثل جرى في الحل، وَقَيلَ : الحافِرَةُ الأَرضُ التي تُعْفَرُ فيها قبورهم فسماها الحافرة والمعنى يريد المحفورة كما قال ماء دافق يريد مدفوق ؛ وروى الأزهري عن أبي العباس أنه قبال: هـذه كلمة كانوا يتكلمون يها عند السُّبْقِي ، قال : والحافرة الأرض المعقورة ، يقال أوَّل ما يقسع حافر الفرس على الحافرة فقلد وجب النَّقَدُ يعني في الرِّهانِ أي كما يسبق فيقع حافره ؟ يقول : هات النَّقْدَ ؛ وقال الليث : النَّقْدُ عند الحافر معناه إذا اشتريته لن تبرح حتى تَنْقُدُ . وفي حديث أبي قال: سألت التي ، صلى الله عليه وسلم ، عن التوبة النصوح ، قال : هو الندم على الذنب حين يَفُرُ طُ مَنْكُ وتَسْتَغِفُرُ الله بِندامتك عِندَ الحَافِرِ لا تعود إليه أبداً ؟ قيل : كانوا لنفاسة الفرس عندهم ونفاستهم بها لا يبيعونها إلا بالنقد، فقالوا: النقد عند الحافر أي عند بيع ذات الحافر وصيروه مثلًا ، ومن قال عند الحافرة فإنه لما جعل الحافرة في معنى الدابة نفسها وكثر استعماله من غير ذكر الذات ، أُلحقت به علامة التأنيث إشعاراً بتسمية الذات بها أو هي فاعلة من الحَفْرِ ، لأن الفرس بشد"ة كوسيها تَنعْفُورُ الأَرْضُ ﴾ قال : هذا هو الأَصَلُ ثم كثر حتى استعمل في كُلُّ أُوَّالِيةً فَقَيْلُ : رَجِعَ إِلَى حَافِرٍ هِ وَحَافَرَ تَهُ ، وفعــل كذا عند الحافرة والحافر ، والمعني يتخير الندامة والاستغفار عند مواقعة الذنب من غير تأخير لأن التأخير من الإصرار ، والباء في بندامته بمعني مَع أو للاستعانة أي تطلب مغفرة الله بأن تندم، والواو

في وتستفقر للحال أو للعطف على معنى السده والحافر من الدواب يكون للخيل والبغال والحمير السم كالكاهل والفارب ، والجمع حوافر أ ؟ قال : أو لى فأو لى فا أمراً القيلس ، بعدما خصفن بآثار المطي الطي الحوافر آثار المطي المحدة من الحوافر وزاد أخرى عود منها في آثار المطي منا وراد أخرى عود منها في آثار المطي منا وحدت مندوحة عن القلب توتكه ؟ ومن هنا قال بعضهم معنى قولهم الثقا توتكه ؟ ومن هنا قال بعضهم معنى قولهم الثقا ينار حُون من المتراها حتى ينتقد البائع ، ولد ينار حُون من التراها حتى ينتقد البائع ، ولد ينسر المتراها عنى القلب أو المناوا المتراها عنى القلب أو المناوا المتراها عنى المتراها إذا أواد

أَعُودُ بِاللهِ مِن غُولٍ مُغَوَّلَةٍ كَأْنَّ حَافِرَهَا فِي .... طُنْبُوبِ ا

الجوهري: الحافِرُ واحد حَوَّافِرِ الداية وقد استعاره الشاعر في القدم ؛ قال ُجبَيْها الأَسدي يَضِهُ ضيفاً طارقاً أسرع إليه :

فأبضر ناري، وهي شقراء، أوقدت بلكيل فلاحت للميون النواظر فلاحت للميون النواظر فما رقد الولدان ، حتى رأيت على البكر بشوبه بساق وحافر

ومعنى يمزيه يستخرج ما عنده من الجَرَّيَ . والحُفْرَةُ : واحدة الجُفَرَرِ .(والحُفْرَةُ : ما يُبعُفَرُ الأَرَضُ .

والعَفَرُ : الله المسكان الذي تُعفِر كَخَنْدَق أَو بِثُرَ والعَفْرُ : الهُزال ؛ عن كراع . وحَفَرَ الغَرَا ١ كذا يان بالامل .

العَنْزُ يَحْفُو ُهَا حَفُولٌ : أَهُوْ َلَهَا .

وهذا غيث لا يَحْفَرُهُ أَحَدُ أَي لا يعلمُ أَحَدُ أَنِ أَقَصَاهُ وَالْحِفْرَى ، مَثَالُ الشَّعْرَى : نَبْتُ ، وقيل : هو شَعْرَ يَشْبُتُ فِي الرمل لا يزال أخضر، وهو من نبات الربيع ، وقال أو حنفة : الحفرى ذات وركن

وشُوْلُةٍ صِغَادٍ لا تَكُونَ إلا فِي الأَرْضِ الفليظة ولها زهرة بيضاء ، وهي تَكُونَ مثلَ 'جِئَّةِ الحبامة ؛ قال أبو النجم في وصفها :

يُظيَلُ حَفْرَاهُ ، من النَّهَدُّلُ ، في رَوْضِ ذَفْرَاءَ ورُعْلُ مُخْجِلِ الواحدة من كل ذلك حَفْرُاة ، وناسُ من أهل البين

الواحدة من من من دلك حقوراه ، ولاس من الهل البين يسبون الحشية فات الأصابع التي يذكرًى بها الكنداس المكارس وينتقى بها البُرام من التنبئن : الحفواة : ابن الأعرابي: أحفر الرجل إذا رعت إبك الحفرى؛

وهو نبت ؛ قال الأزهري : وهو من أردا المراعي . قال : وأَخْفَرَ إذا عمل بالحفراة ، وهي الرّفش الذي يدرّي به الحنطة وهي الحشّبة المُصْسَتَة الرأس ، فأما المُفَرّج فهو العَضْم ، بالضاد ، والمِعْزَقَة ؛ قال :

والمعْزَقَةُ فِي غَيْرِ هَذَا : المَرَّ ؛ قال : والرَّهْشُ فِي غَيْرِ هَذَا : الأَكُلُّ الكِثْيَرُ . ويقال : حَفَرْتُ ثَـرَى فلان إذا فتشت عن أمره ووقفت عليه ، وقال ابن

الأعرابي: تَحفَرَ إذا جامع ، وحَفَرَ إذا فَسَد . والحَفِيرُ : القَبر .

وَحَفَرَهُ مُ حَفْرٌ ؟ هَوَ لَهُ ؟ يَقَالَ : مَا حَامَلَ إِلَا وَالْحَمَّلُ يُتَحْفِرُهَا إِلَا النَّاقِةَ فَإِنَّا تَسْمَنُ عَلَيْهِ ، وَحُفْرَةً وَحُفْيُونَ ۚ ؛ وَحُفَيْرٌ وَحَفَرَ \* وَحَفَرَ \* وَيَقَالُانَ

وَحُفُرَ ۚ ۚ ۚ وَحُفَيْرَ ۗ ۚ ۚ ۚ وَحُفَيْرٌ ۗ وَحَفَرُ ۗ ۚ ۚ وَيَقَالَانَ بِالْأَلْفُوالَلَام : مُواضع ، وكذلك أَحْفَارٌ وِالْأَحْفَارُ } قال الفرزدق :

فيا ليت داري بالمدينة أصبَّعَت بأَحْفار فَـلْج ، أو بسيف الكواظيم

وقال ابن جني: أراد الحَنْفَرَ وكاظهة فجيمها ضرورة.
الأزهري: تعفر وحَنْفِرَ أَهُ اسبا موضعين ذكرها الشعراء القدماء. قال الأزهري: والأحقار المعروفة في بلاد العرب ثلاثة: فينها حَفَر أبي مومى ، وهي قال: وقد نزلت بها واستقيت من وكاياها وهي ما بين ماوية والمنتجشانيات ، ووكايا الحقر مستوية بعيدة الرشاء عذبة الماء ؛ ومنها حقر ضبة ، وهي وكايا بناحية الشواجن بعيدة القفر عذبة المناء ؛ ومنها حقر ضبة المناء ؛ ومنها وهي ركايا والمتدة المداء ؛ ومنها وهي وكايا المحقر عذبة المناء ؛ ومنها وهي وكايا المتعدة المداء ؛ ومنها وهي وكايا المتعدة بناده بعيدة المتعربة بناحية المداء ؛ ومنها بالسانية عند جبل من وراء الدهناء يسترية منها بالسانية عند جبل من

وراء الدهناء يُسْتَقَى منها بالسَّانِيةِ عند جبل من جبال الدهناء بقال له جبل الحاضر .

حقو : الحَقُرُ في كل المعاني : الذَّلَة ؟ حَقَرَ كَجْقُورُ :

حقراً وحُقريَّة ، وكذلك الاحْتَقارُ . والحَقيرُ :

الصغير الذليل . وفي الحديث : عَطَسَ عنده رجل فقال له : حَقرْت ونقرْت ؟ تحقر أذا صارحقيراً أي ذليلا . وتحافرت المائي نقسه : قصاغرت .

والتَّحْقِيرُ : التصغيرُ . والمُحقَّراتُ : الصغارُ . والمُحقَّراتُ : الصغارُ . والمُحقَّراتُ : الصغارُ . ويقال : حقيرٌ ويقال : حقيرٌ . وقد حَقرَ ، بالضم : حقراً ومَحقر الشيء تحقر ، بالضم ؛ حقراً ومحقر الشيء تحقر ، وقد حَقر ، بالضم ؛ حقراً ومحقر الشيء تحقر ، وقد حقراً ومحقر الشيء تحقر ، وقد حقراً ومحقر الشيء تحقر ، وقد حقراً ومحقر الشيء المحقر ، وقد حقراً ومحقر الشيء المحقر ، وقد المحقر ، ومقراً ومحقر ، الشيء المحقر ، وقد المحقر ، ومقاراً ومحقر ، الشيء المحقر ، ومقراً ومحقر ، الشيء المحقر ، الشيء المحقر ، ومقراً ومحقر ، الشيء المحقر ، المحق

محقرات اللاكوم قد مسري ، إذ أنها مشل الفلتهان العير

قال بعض الأعفال :

وحَفَارَةً وَحَقَّرُهُ وَأَحْتَقُونَهُ وَاسْتَحْقُرُهُ :

اسْتَصْغَيْرَهُ وَرَآهُ خَقَارًا . وَحَقَّرَهُ : صِيره حَقِيرًا ؟

ُحَدَّرْ تَ أَي صيرك الله حقيرة هلاً تعرَّضت إذَّ أَنَّا فتى . وتحقير الكلمة : تصغيرها . وحَقَّرُ الكلامَ :

صعرة.

والحروف المتحقورة في : القاف والجم والطاء والدال والباء يجمعها « تجد قاطاب » سميت بذلك لأنها تُحقَد في الوقف وتنضعط عن مواضعها ، وهي حروف القلقلة ، لأنك لا تستطيع الوقوف عليها إلا بصوت وذلك لشدة الحكثر والضغط ، وذلك نحو الحق واذ هب واخر ج ، وبعض العرب أشد تصويتاً من بعض .

وفي الدعاء : صَفَّرًا ومَصْفَرَة وحَقَارَة ، وَكُلَّهُ وَالْحِعُ إِلَى مَعْنِى الصَّغْرِ . وَرَجِلُ سَيْقُرُ : ضَعَيْفٍ ؛ وقيل : لثيم الأصل .

حكو: الحكثرُ: ادّخارُ الطعام للتّرَبُّص ، وصاحبُه مختكر ، ابن سيده: الاحتيكارُ جمع الطعام ونحوه مما يؤكل واحتباسه انتيظار وقت الفلاء به ؛ وأنشد:

نَعْمَتُهُمَا أُمُّ صِدَّقَ بُوَّةً ، وأَبِّ يُكُورِمُهَا غَيْرُ ُ حَكِرٍهُ

والحَكُورُ والحَكُورُ جبيعاً : ما احْتُكُورَ . ابن شيل : إنهم ليَتَحَكَّرُونَ في بيعهم ينظرون ويتربضون ، وإنه لحَكورُ لا يزال يجيسُ سلعته والسُّوقُ مادَّة حي يبيع بالكثير من شدَّة حكره أي من شدة احتباسه وتر بُّضه ؛ قال : والسوق مادَّة أي من مندة احتباسه وتر بُّضه ؛ قال : والسوق مادَّة مدَّل من السوقُ مَنْكُ أي مالكي رجالاً وبُيوعاً ، وقد مَدَّتِ السوقُ مَنْكُ مَدَّل السوقُ مَنْكُ مَدَّل السوقُ مَنْكُ والمُحكرة أي المتراه وحبسه ليقيل فيمنائو ، والحكر والحكرة والحكرة ومنه العديث : أنه نهى عن الحكرة إلى جملة ؛ ومنه العديث : أنه نهى عن الحكرة أي جملة ؛ وقيل : جزافاً . وأصل الحكرة أي جملة ؛ وقيل : جزافاً . وأصل العديث : أبه منه والإمساك .

وحَكُرَهُ كِمُنْكُورُهُ مَحَكُراً : ظلمه وتَنقَصَهُ وأَساءُ معاشرته ؛ قال الأزهري : الحَكُورُ الظلم والتنقُصُ

وسُوءُ العِشْرَةِ ؛ ويقال : فلان بحِحْكِرِ أَ فلاناً إِ أَدخل عليه مشقة ومضراة في مُعاشَرَته ومُعايَشَتِه والنَّعْتُ حَكِرِ ، ورجل حَكِرِ على النَّسَبَ قال الشَّاعر وأورد البيت المتقدم :

وأب يكرمها غير حكر

والحَكُرُ : اللَّجَاجَةُ . وفي حديث أبي هريرة قا في الكلاب: إذا وردت الحَكرَ القليلَ فلا تَطَعَيهُ الحكر ، بالتحريك : الماه القليل المجتمع ، وكذلا القليل من الطعام واللن ، وهو فَعَلُ مِعنى مفعولَ أَ مجموع ، ولا تطعمه أي لا تشربه.

حبر: العُمْسُرَةُ: من الألوان المتوسطة معروفة. أو الأحْسَر يكون في العيوان والثياب وغير ذلك مم يقبله ، وحكاه ابن الأعرابي في الماء أيضاً.

وقد اخْمَرُ الشيء واحْمَارُ مُعْلَى ، وكُلُّ افْعُرَا

من هذا الضرب فمحذوف من افعال ٌ ، وافعل ً ف أكثر لحفته . ويقال : احسر الشيء احسراراً إذا لز لَـوَ تُهُ فَلِمُ يَتَّغَيْرُ مِنْ حَالَ إِلَى حَالَ ﴾ وأحْمَارُ كَيْحُمَّا احْسِيراراً إذا كان عَرَضاً حادثاً لا يُثبت كقولك: جَعَا تحسَّمانٌ مرة ويتصفارُ أخرى ؟ قال الجوهري : إ جاز إدغام احْمار" لأنبه لبس بملحق ولو كان له . الرباعي مثال لما جاز ادغامه كما لا يجوز إدغ اقْعَنْسُسَ لَمَا كَانَ مَلْحَقّاً بِاحْرَانْجُمَ . وَالْأَحْمَ من الأبدان : ما كان لونه العُسْرَةَ . الأَزْهُرِي قولهم : أَهلُبُكُ النَّسَاءُ الأَحْسِرَانِ ، يَعْنُونَ الذَّهُ والزعفران، أي أهلكهن حب العلى والطب ألجوهري أهلك الرجال الأحمران : اللحم والحمر . غيره : يقا للذهب والزعفران الأصفرات ، وللماء واللبن الأبيضات وللتمر والماء الأسودان. وفي الحديث: أعطيت الكنز الأَحْسَرُ والأَبْيَضُ ؛ هي ما أَفَاء الله على أَمنه م كنوز الملوك، والأحبر: الذهب، والأبيض : الفضة

والذهب كنوز الروم لأنه الغالب على نقودهم، وقبل:
أراد العرب والعجم جمعهم الله على دينه وملته. ابن سيده: الأحبران الذهب والزعفران، وقبل: الحبر واللحم فإذا قلت الأحاسرة ففيها الحكادق، ؛ وقال الليث: هو اللحم والشراب والحكادق، ؛ قال الأعشى:

إن الاحامرة الثلاثة الهابحت مالي ، وكنت ُ بها قديماً مُولَما ثم أُيدل بدل البيان فقال :

الحَيْرَ واللَّحْمَ السَّبِينَ ، وأَطلَبِي السَّبِينَ ، وأَطلَبِي السَّبِينَ أَزَالَ مُوَلِّعُمَا ا

جعل قوْلَ وأطَّلِي بالزعفران كقوله والزعفران ، وهذا الضرب كثير ، ورواه بعضهم :

الحمر واللحم السمين أديمهُ . . . . . .

وقال أبو عبيدة: الأصفران الذهب والزعفران بروقال لمن الأعرابي: الأحسران النبيذ واللحم ؛ وأنشد: الأحسرين الراح والمنحسَّرا

قال شبر : أراد الحبر والبرود ، والأحبر الأبيض : تطبيراً بالأبرس ؛ يقال : أتاني كل أسود منهم وأحبر ، ولا يقال أبيض ؛ معناه جبيع الناس عربهم وعجبهم ؛ يحكيها عن أبي عبرو بن العلاء . وفي الحديث أخ عن أبي در : أنه سبع النبي ، صلى الله عليه وسلم ، يقول : أوتيت محساً لم يؤته ن نبي قبلي ؛ أرسلت إلى الأحبر والأسود ونصرت بالرعب مسيرة شهر ؛ قال الشهرة والأدمة وعلى ألوان العجم البياض والحيرة ،

السمرة والادمة وعلى الوان العجم البياض واحبره . ١ قوله « فان أزال مولما » التوليم : البلق ، وهو سواد وبياض؛ وفي نخة بدله مقما ؛ وفي الأساس مردّعا .

وقيل: أَرَادُ الإِنْسُ وَالْحِنِّ } وَرُويُ عَنْ أَبِي مُسْحِلُ

أنه قبال في قوله بعثت إلى الأحسر والأسود : يويد بالأسود الجن وبالأحسر الإنس ، سمى الإنس الأحسر

للدم الذي فيهم ، وقيل أراد بالأحمر الأبيض مطلقاً ؛ والغرب تقول : امرأة حمراء أي بيضاء . وسئل ثعلب : لم خص ً الأحمر َ دون الأبيض ? فقال : لأن العرب

لا تقول رجل أبيض من بياض اللون ، إنما الأبيض عندهم الطاهر النقي من العيوب ، فإذا أرادوا الأبيض

من اللون قالوا أحمر ؛ قال ابن الأثير : وفي هـذا التول نظر فإنهم قد استعملوا الأبيض في ألوان الناس وغيرهم ؛ وقال علي ، عليه السلام ، لعائشة ، وضي

الله عنها: إياك أن تَكُونِيها يا تحميرا الله أي يا بيضاء. وفي الحديث: خذوا تشطر دينكم من الحُميُراء المعنى عائشة ، كان يقول لها أحياناً يا حميراء تصغير الحبرا. ويد البيضاء ؛ قيال الأزهري: والقول في الأسود

والأَصِر إنها الأَسود والأَبِيضَ لأَنَ هَـذِينَ النَّعِتِينِ يَعْمَانُ الآَدْمَيْنِ أَجِمْعِينَ ، وَهَذَا كَقُولُهُ بَعْثُتُ إِلَى النَّاسِ كَافَةَ ؛ وقولُه : تَجْمَعْتُمْ فَأُو عَيْشُمْ ، وَجِئْتُمْ مِعَشَرٍ

تُوافَتْ به خُمرانُ عَبْدٍ وسُوهُ هَا بِرِيد بِعَبْدٍ عَبْدَ بنَ بَكْرِ 'بنِ كلاب ؛ وقوا

أُنشده ثُعلب : نَضْخ العُلوج الحُمْر في حَمَّامِها .

إنما عنى البيض ، وقبل : أواد المحمَّرين بالطيب . وحكم عن الأصبعي : يقال أتاني كل أسود منهم وأحمر ولا يقال أبيض . وقوله في حديث عبد الملك : أواك أحمَّر قَرْ فِأَ ، قال : الجُسْنُ أَحْمَرُ ، يعني أَد الحُسْنَ في الحبرة ؛ ومنه قوله :

فإذا ظهَرَات تَقَنَّعي بالعُشر ، إن العُسْنَ أَحْسَر

قال أبن الأثير: وقبل كن بالأحمر عن المشقة والشدة أي من أواد الحسن صبر على أشياء يكرهها . الجوهري: وجل أحمر ، والجمع الأحامر ، فإن أودت المصبوغ بالحمرة قلت : أحمر ، والجمع محمر . ومُضَرُ العَمْراء ، بالاضافة : نذكرها في مضر . وبَعير أحمر: لونه مثل لون الزعفران إذا أُجْسِدَ الثوب به ، وقبل بعير أحمر إذا لم يخالط حمرته شيء ؟ قال :

قام إلى تعسراء من كوراميها، الزل عام أو تسديس عاميها

وهي أصبر الإبل على الهواجر . قال أبو نصر النَّعاميُّ : هَجَّرُ مُجمراً ، وامر يورُ قاء ، وصَّبَّح القومَ على صَهْبًاء ؟ قيل له : وليم َ ذلك ? قال : لأن الحمراء أصبو على المواجر، والورقاء أصبر على طول السُّري، والصباء أشهر وأحسن حين ينظر إليها. والعرب تقول: حين الإبل تُحَدُّرها وصُهُبُها ؛ ومنه قول بعضهم : مَا أُحَبُّ أَنَّ لِي بمعاديض الكلم تحمير النَّعَم . والحمراء من المعزا : الحالصة اللون . والحمراء : العجم لبياضهم ولأن الشقرة أغلب الألوان عليهم ، وكانت العرب تقول للعجم الذين يكون البياض غالباً على ألوانهم مثل الروم والفرس ومن صاقبهم : أنهم الحبراء ؛ ومنه حديث على ، وضي الله عنه ، حين قال له سَرَاة" من أصحابه العرب :غلبتنا عليك هذه الحيراء ؛ فقال : لنضربنكم على الدين عوددًا كَمَا صَرَبِتُمُوهُمْ عَلَيْهُ بِنَدُّوا ﴾ أراد بالحبراء الفُرْسَ والروم . والعرب إذا قالوا : فلان أبيض وفلانة بيضاء فمعناه الكرم في الأخلاق لا لون الحلقة ، وإذا قالوا: فلان أحيير وفلانة حبراء عنوا بياض اللون ؛ والعرب تسمي المرَّوَّ اليَّ الحمراء . والأحامرة : قوم من العجم تُزَلُوا البَصْرَةُ وَتَبَيُّكُوا بِالْكُوفَةِ . والأَحْسِ : الذي . لا بنلاح معه .

والسُّنَّةُ ۗ الحبراء : الشديدة لأنها واسطة بين السوداء

والبيضاء ؛ قال أبو حنيفة : إذا أخلفت الجبها فهي السنة الحبراء ؛ وفي حديث طهفة : أصابتنا سن حبراء أي شديدة الجدب لأن آفاق السباء تحمر في حديث حليمة : أنم خرجت في سنة حبراء قد ترت المال الأزهري سنة حبراء شد:

منه عمراء مديده والسدو

قال: أخرج نعته على الأعوام فذكر ، ولو أخرجه على السنوات لقال حَمْر اوات ؛ وقال غيره : قيل لسنو الشخط حَمْر اوات الاحمر ال الآفاق فيهما ؛ ومنا قول أمنة :

وسُوَّدَتُ سَنْسُهُمْ إِذَا طَلَّمَتُ الْمُعَتُّ الْمُعَتُّمُ الْمُعَتِّمُ الْمُعْتِمُ الْمُعْتِمِ اللَّهِ الْمُعْتِمِ اللَّهِ الْمُعْتِمِ اللَّهِ الْمُعْتِمِ اللَّهِ الْمُعْتِمِ اللَّهِ الْمُعْتِمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّالِي اللَّالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللّه

والكتم: صبغ أحبر يختضب به . والجلب : السعاب الرقيق الذي لا ماء فيه. والهف : الرقيق أيضًا ، ونصبه على الحال . وفي حديث على ، كرم الله تعالى وجهه ، أنه قال : كنا إذا احتبر البأس انتقينا بوسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أي إذا استدت الحرب استقبلنا والله عليه وسلم ، وجعلناه لنا وقاية . قال الأصعي : يقال هو الموت الأحمو والموت الأسود ؛ قال : ومعناه الشديد ؛ قال : وأرى ذلك من ألوان السباع كأنه من شدته سبع ؛ قال أبو عبيد : قكأنه أراد بقوله احتبر البأس أي صار في الشدة والهول مثل ذلك .

والمُنْحَسَّرَةُ : الذين عبلامتهم الحيرة كالمُبَيِّضَةُ والمُنسَوِّدَةِ ، وهم فرقة من الحُرَّمِيَّةِ ، الواحثَ منهم مُحَسَّرَهُ ، وهم يخالفون المُنبَيِّضَةَ . التهذيب : ويقال للذين يُحَسَّرون راياتهم خلاف زي المُسوَّدَة من بني هاشم : المُنجَسَّرَةُ ، كما يقال للجرَّوريَّةُ المُبيَّضَةَ ، لأن راياتهم في الحروب كانت بيضاً .

وَمُوَرِّبُ أَحْمَرٍ ؛ يُوصِفُ بِالشَّدَّةُ ؛ وَمِنْهُ ؛ لو تَعلمونُ

مَا فِي هَذَهُ الْأَمَّةُ مِن المُوتُ الْأَحْمَرُ ﴾ يعني القتل لما

فيه من جمرة الدم أو لشدَّته . يقال : موت أحمر

أَى شَدِيدٌ . وَالْمُونُ الْأُحْمِرُ ؛ مُونُ الْقُتُلُ ، وَذَلْكُ لِمَا

الطواعينُ ، نعو ذيالله منها .

الأصمعي: يقال هذه وطأة عمراء إذا كانت

مرضعي . يهان شهره والمسلم المسلم المسلم المسلم والوطأة المسلم المسلم والوطأة المسلم ا

الحسيراءُ: الجديدة. وحَمَّراءُ الظهيرة : شدَّتُها ؟ ومنّهُ الحَسَّراءُ : الجديدة. وحَمَّراءُ الظهيرة : شدَّتُها ؟ ومنّهُ

حديث علي"، كرم الله وجهه : كنا إذا احْسَر" البأسُ انقيناه برسول الله ، صلى الله عليـه وسلم ، فلم

يكن أحد أقرب الله منه ؛ حكى ذلك أبو عبيد، وحمد الله ؛ في كتابه الموسوم بالمثل؛ قال ابن الأثير: معناه إذا اشتدت الحرب استقبلنا العدو" به وجعلناه

لنا وقاية ، وقيل : أراد إذا اضطرمت نار الحرب وتسعرت ، كما يقال في الشر بين القوم : اضطرمت ناوهم تشبها مجسرة النبار ؛ وكثيراً ما يطلقون

الحُمْرَة على الشَّدّة . وقال ابوعبيد في شرح الحديث الأحمر والأسود من صفات الموت: مأخود من لون السَّبُع كأنه من شدّته سبُع "، وقيل : 'شبه بالوطأة

الحمراء لجديمًا وكأن المرت جديد . وحَمَارَاهُ اللَّهِظِ ، بتشديد الراء ، وحَمَارَتُهُ : شَدًّا حـ و ، التحفيف عن اللحاني ، وقيد حكيت في الشتاء

وجميرُ القَيْظِ والشَّناء : أَسْدَّه . قال : والعرب إذا ذكرت شيئاً بالمشقة والشَّدَّة وصفَّته بالحُمُرَّة ، ومنه قيل : سنة تحمُّر اء للجدية . الأَزْهري عن الليث : تعمارًة الصف شدّة وقت حره ؛ قال : ولم أسمع

كلية على تقدير الفَعَالَة غير الحمارَّة والزَّعَارَّة ؟ قال:
هكذا قال الحليل ؟ قال الليث : وسبعت ذلك بخراسان سَهَارَّة الشّناء ، وسبعت : إن وراءك لَقُرُّا حِمْرًا ؟ قال الأزهري : وقد جاءت أحرف

لَقُرُ الْ حِبِوِ" ؛ قَالَ الأَوْهِرِي : وقد جَاءَتُ آخَرُفِ أُخْرَ عَلَى وَزَنْ فَعَالَتَهُ؛ وروى أبو عبيد عن الكسائي : أُنيته في حَبَارَ"ة القَيْظِ وفي صَبَارًة ِ الشّنَاء ، بالصاد ، مجدث عن القتل من الدم ، وربما كنَّو ا به عن الموت الشديد كأنه بلثقى منه ما بلثقى من الحرب ؛ قال أبو زبيد الطائي يضف الأسد:

إذا عَلَقَت قُورُناً خطاطيف كمُّه ،

رَأَى الموتَ رَأَي العَيْنِ أَسْوَدَ أَحْمَرَا وقال أَبو عبيد في معنى قولهم : هو الموت الأحمر يَسْمَدُرُ بَصَرُ الرجل من الهول فيرى الدنيا في عنيه حمراء وسوداء ، وأنشد ببت ابي زبيد . قال الأصعى : بجوز أن يكون من قول العرب وطاءًة "

حبراء إذا كانت طرية لم تدرُس ، فمعنى قولهم الموت الأحمر الحديد الطري . الأزهري : ويروى عن عبدالله بن الصامت أنه قال : أسرع الأرض خراباً البصرة ، قيل : وما يخربها ? قال : القتبل الأحمر والحوم الأغير وقالوا : الحُسْنُ أَحْمِرُ أَي شَاقً أَي

من أحب الحُسْنَ آحتمل المشقة. وقال ابن سيده أي أنه يلقى منه ما يلقى صاحب الحَرْب من الحَرْب. قال الأزهري: وكذلك مُوت أخمر . قال : الحُرُبْرَةُ في الدم والقتال ، يقول يلقى منه المشقة

والشدة كما يلقى من القتال. وروى الأزهري عن ابن الأعرابي في قولهم الحُسْنُ أَحمر: يريدون إن تكلفت الحسن والجيال فاصبر في على الأذى والمشقة ؛ ابن

الأعرابي: يقال ذلك للرجل بميل إلى هواه ويختص بمن يحب، كما يقال: الهوى غالب، وكما يقال: إن الهوى يميل باست الراكب إذا آثر من يهواه على غيره.

وَالْحُهُمْرَةُ : دَاءٌ يَعَارِي النَّاسِ فيصبر "موضعها، وتُغَالَبُ مُ بِالرُّقْسُةُ . قَالَ الأَوْهِرِي : الْحُبُمْرَةُ مِن جُلْسِ وها شدة الحر والبود. قال: وقال الأمنوي أليته على حبالة ذلك أي على حين ذلك ، وألتى فلان على حين ذلك ، وألتى فلان على عبالت أي ثقله ؛ قاله اليزيدي والأحمر ، وقال القتاني : أتوني برزرافتهم أي جماعهم ، وسمعت العرب تقول : كنا في حمراء القيظ على ماء شفية ٢ ، وهي ركية عذبة . وفي حديث على : في حمار والعيظ أي في شدة الحر . وقد تخفف الراء . وقررب حمير : شديد . وحمير الغيث : معظم وشد ته . وغيث حمير ، مثل فلز : شديد يقشر وجه الأرض . وأتاهم الله بغيث حمير : يتحمر الأرض حمر أي يقشرها .

والحَمَّرُ : النَّتُقُ . وحَمَرَ الثاة بَحْمُرُ هَا حَمْرًا : نَتَقَهَا أَي سَلَحْهَا . وحَمَرَ الحَارِزُ سَيْرَه بِحَمْرُه ، بالضم ، حَمْرًا : سَحًا بطنه مجديدة ثم ليَّنَه بالدهن ثم خرز به فسَهُلُ .

والحسير' والحسيرة': الأستكنه، وهو سير" أييض مقشور ظاهره تؤكد به السروج ؟ الأزهري: الأشكر معر"ب وليس بعربي، قال: وسيت حبيرة لأنها تُحمَر أي تقشر ؟ وكل شيء قشرته ، فقد حمر ته ، فهو محمور وحمير". والحمر بعني القشر : يكون باللسان والسوط والحديد والمحمر والمحمر والمحمر والمحمر الذي يحمل المحمر المحم

٨ قوله « وقال القناني » نسبة الى بئر قنان ، بفتح القاف والنون ،
 وهو أسئاذ الفراه ؛ انظر ياقوت .

و قوله « على ماء شفية النه » كذا بالاصل. وفي ياقوت ما نصه : سقية ، بالدين المهملة المنسومة والقاف المفتوحة ، قال : وقد رواها فوم : شفية ، بالثين المسجمة والغاء مصفراً أيضاً ، وهي باثر كانت بمكة ، قال أبو عبيدة : وحفوت بنو أسد شفية ، قال الزبير وخالفه عمى فقال إنما هي سقية .

ما على الجلا. وحَسَرَ وأسه : حلقه .
والحِمارُ : النّهَاقُ من ذوات الأربع ، أهليّا كان
وحَشيًّا . وقال الأزهري : الحِمارُ العَيْرُ الأهلِم
والوحشي ، وجمعه أحيرة وحُسُرُ العَيْرُ الأهلِم
وحُسْرُ وحُمُورُ ، وحُمُرَ الله جمع الجمع
حديث ابن عباس : قدّمنا وسول الله ، صلى ا
عليه وسلم ، لبلة جمع على مُحسُرات ؛ هي جمه
صحة لحُمُر ، وحُمُرُ جمع على مُحسُرات ؛ هي جمه
صحة لحُمُر ، وحُمُرُ جمع على مُحسَرات ؛ هي جمه
أنشده ابن الأعرابي :

فأدنى حاريك ازجري إن أردرنا ، ولا تَدهي على از أردرنا ، ولا تَدهي في رنتي لب مُضَلَّل فسره فقال : هو مثل ضربه ؛ يقول : عليك بزوجاً أحدهما قد نأى عنها ؛ يقول : ازجري هذا لئلاً يلج بذلك ؛ وقال ثعلب : معناه أقبلي علي واتري غيري ومُقيَّدة ألله المحشوم بذلك ؛ وقال ثعلب : معناه أقبلي علي واتري غيري ومُقيَّدة ألم الحماد الوحش ومُقيَّدة ألم الحماد الوحش يُعتقلُ فيها فكانه مُقيَّد . وبنو مُقيَّدة الحماد العقارب لأن أكثر ما تكون في الحراة ؛ أنشد ثعلب العقارب لأن أكثر ما تكون في الحراة ؛ أنشد ثعلب

لَّعَمَّرُ لُكَ الْ مَا تَخْشِيتُ عَلَى أَبَيِّ وَ وَمَاحُ بَنِي مُقَيِّدٌ فِي الْجِمَّادِ وَلَّكِنْ عَلَى أَبَيِّ وَلَا يَاكُ حَادِ

ورجل حامر وحَمَّار : ذو حَمَّار ، كما يقال فارس لذي الفَرَسِ . والحَمَّارة : أصحاب الحمير في السفر وفي حديث شريع : أنه كان كَرِّر الحَمَّارة مو الحيل ؛ الحَمَّارة : أصحاب الحمير أي لم يُلْحِقْه، بأصحاب الحيل في السهام من الغنيمة ؛ قال الزخشري فيه أيضاً : إنه أداد بالحَمَّارة الحيل التي تَعَدُّو عَدْو

الحنين . وقوم حمَّانَة وحـامرَة : أصفابِ حمير ،

والواجد تجنَّان مثــل جَمَّال وَبَعَّالُ ، ومسجد ُ الحاسرة منه . وفرس محْمَرُ : لَثُيْمُ بِشُبِّهِ الْحُمَارَ فِي جَرَّيه من 'بطنيه ؛ والجمع المتعاس والمتعامير' ؛ ويقال للهجين : محمَّر " ، بكسر الميم ، وهو بالفارسية بالاني ؟ ويقال الطيَّة السُّوء عُمر ، التهذيب: الحيل الحَمَّارَةُ مثل المُتَحامِرُ سُواءً ، وقب يقالِ لأصماب البغال بَعَّالَة " و لأصماب الجمال الجمالة ؟ ومنه قول ابن أحسر : ﴿

وتسمى الفريضة المشتركة ؛ الحِمَادِيَّة ؛ سبيت بذلك لأنهم قالوا : هَبُّ أَبانا كان حِمَاراً . ورجل يُحْمَرُ " : لئم ؛ وقوله :

مثلاً كما يُطِيرُهُ الْمُمَالَةُ الشَّرَةَ ا

لَدُبُ إِذَا نَكُسُ الفُحْجُ المَحَامِيرُ ويجوز أن يكون جمع محمّر فاضطر"، وأن يكون

جِمْعُ مُحْمَارٍ . وحَمَرَ القرسُ حَمَراً ؟ فهو حَمَرٌ : سَنَى مَنَ أَكُلُ الشَّعَيرِ ﴾ وقيل : تغيرت رائحة فيسه منه . الليث : الحَـمَر ، بالتحريك ، داء يعتري الدابة من كَثْرَةُ الشَّعَيْرُ فَمُنْسَيِنُ قُوهُ ﴾ وقد حَمَيْرَ السِرِ ذُوُّ لَنَّ

كَيْسَرُ عَمْرًا } وقال أمر و القيس: التعَمَيْرِي ! لَسَعُلهُ بنُ الصَّبَاتِ إِذَا عَدَا

أَحَبُ اليّا مِنكَ ، فَا فَرَاسٍ حَسِنُ يُعَيِّرُهُ بِالْبَخْرِ ﴾ أواد : يا فا فترس خُبيرٍ ، لقبه بِفِي فَرَ سَ حَسَرَ لِنَــُـنُ فِيهِ . وفي حَدَيثُ أُمِّ سَلْمَةً :

كانت لنا داجن فكمرات من عبين : هو من حَمَر الدابة ! ورجل محسر ": لا يعطي إلا على الكلة

والإلَّاحَاجِ عَلِيهِ . وقال شَمْرُ : يقالَ حَبَيْرَ فَلَانَ عَلَىٰ "

أنحْسَرُ 'حَسَرًا إذا تُحَرَّقُ عليكُ غَضباً وغَيظاً ﴾ وهو رجل حَسِرٌ من قوم حَسِرِينَ .

وحمارة القدم : المُشر فة بين أصابعها ومناصلها من فوق . وفي حديث علي : ويُقطَّعُ الساوقُ من

حمارة القدم ؛ هي ما أشرف بين مفصلها وأَصَابِعِهَا مِن فَوْقِ. وَفِي حَدَيْثُهُ الْآخِرُ : أَنَّهُ كَانَّ يُعْسَلُ رَجِلُهُ مِن ﴿ حِمَارَاةٍ ۚ الْقَدْمِ ﴾ قال ابن الأثير : وهي بتشديد الراء . الأصمعي : الحَمَائِرُ حَجَادَةً تنصب حول قُنْتُرَةِ الصائد، وأحدها حِمَارَةً ﴿ والحمَارَةُ أيضاً : الصغرة العظيمة . الجوهري : والحيارة حجارة تنصب حول الحوض لئلا يسيل ماؤه وحول بيت الصائد أيضاً ؛ قال حسد الأوقط يذكر

بَيْتُ أَحْتُوفِ أَرْدِحَتْ حَمَالِرُهُ أردحت أي زيدت فيها بنيقة وسُترَت ؟ قال ابن بري : صواب انشاد هذا البيت : بيت 'حتُوف ِ ،

أَعَدُ النَّبُتُ الذي يُسَامِرُهُ

بالنصب ، لأن قبله:

قال : وأما قول الجوهري الحبارة صحادة تنصب حول الجوض وتنصب أيضاً حول بيت الصائد فصوابه أَن يقول : الحياش حجارة ، الواحد حيارة ، وهو كل حجر عريض . والحبائو : حجـادة تجعل حول الحوض تردّ الماء إذا طَغَى ؟ وأنشه :

كأنتما الشعط ، في أعلى حبائر و، سَمَاتُبُ الْقَرَّ مِن رَيْطٍ وَكُنَّانِ

هي ثلاثة أعواد يشك بعض أطرافها إلى بعض ويخالف' بين أوجلها تُعَلَّقُ عليها الإداوة لتُبَرِّدَ الماءَ، إلى الله عند الله عند الله على الله الله على الله عل

وفي حديث جابر : فوضعته على حِمَارٌ ﴿ مَنْ جَرَيْدٌ ﴾

ويسمى بالفارسية سهباي ، والحمائر ثلاث خشبات بوثقن ويجعل عليهن الوطئب لئلا يتقرضه الحرارة وأوسل قادة : خشبة تكون في الهودج . والحمار : خشبة في مقدام الإكاف ؛ قال الأعشى :

## وقيَّة نِي الشَّعْرُ في بَيْنَهِ ، كَا قَيْدُ الْأَسِراتُ الْحِمادِا

الأزهري: والحماد ثلاث خشات أو أربع تعترض عليها خشبة وتُؤْمَر بها . وقال ابو سعيد : الحيماد العُود الذي محمل عليه الأقتاب ، والآمرات : النساء اللواقي يؤكدن الرحال بالقيد ويُوثِقنها . والحياد : خشبة يَعْمَلُ عليها الصَّيْقَلُ . الليث : حماد الصَّيْقَلُ . الليث : حماد الصَّيْقَلُ عليها الحديد . وحيماد الطَّنْمُور : معروف . وحيماد قَمَّان : دُويَنِيَّة الطَّنْمُور : معروف . وحيماد قَمَّان : دُويَنِيَّة وَمَعْيرة لازقة بالأرض ذات قوائم كثيرة ؛ قال :/

### وا عَجَبًا ! لَكُلُهُ ۚ رَأَيْتُ العَجَبَا : إِحْمَارَ قَمَنَّانٍ كِسُوقٍ الأَرْشَا !

والحادان : حجران بنصبان يطرح عليها حجر رقيق يسمى العكاة بجنف عليه الأقط ؛ قيال مُبَشِّر بن مُدَيِّل بن فَرَارَة الشَّمْخِيُّ يَصِف جَدَّب الزمان :

# لا يَنْفَعُ الشَّاوِيُّ فيها شَانُهُ ، ولا عَـلاَتُهُ ولا عَـلاَتُه

يقول: إن صاحب الشاء لا ينتفع بها لقلة لبنها ، ولا ينفعه حماراه ولا عكاته لأنه ليس لها لبن فيُتخذ منه أقط . والحمَاثو: حجارة تنصب على القبر، واحدتها حَمَادَةً . ويقال : جاء بغنيه تحمَّرَ الكُلْكَي ، وجاء بها تُسودَ البطون ، معناهما المهازيل . والحَمَرُ والحَمَّرُ والحَمَّرُ والحَمَّرُ والحَمَّرُ والأوّل أعلى : النمر الهندي،

وهو بالسَّراة كثير ، وكذلك ببلاد مُعمان ، وورا مثل ورق الحَلاف الذي يقال له البَلْخي ؛ قال أَ حنيفة : وقد رأيته فيما بن المسجدين ويطبخ به الناس وشجره عظام مثل شجر الجوز ، وثمره قرون مثل مُ القرط .

والحُمَّوَةُ والحُمَرَةُ : طائر من العصافير . وو الصحاح : الحُمَّرة ضرب من الطير كالعصافير ، وجمع الحُمَّرُ والحُمَّرُ ، والتشديد أعلى ، قال أبو المهوش الأسدي يجو تمماً :

قد كنت أحسبكم أسود تغية ، فإذا لتصاف تبيض فيه الحيمر فيه الحيمر فيه الحيمر فيه الحيمر فيه الحيمر فيه يقول : قد كنت أحسبكم شجعاناً فإذا أنتم جبناه وضفية : موضع تنسب إليه الأسد . ولصاف : موضع من منازل بني تميم ، فبعلهم في لصاف بمنزلة الحيمر متى ورد عليها أدنى وارد طارت فتركت بيضها لجبنم وخوفها على نفسها . الأزهري : يقال للحيمر ، وهم طائر : حمر من بالتخفيف ، الواحدة 'حمر ة وحمرة وحمرة

وحُمِّرات شُرْبُهُنَّ غِبُّ وقال عمرو بن أَحْمَر مخاطب يحيى بن الحكم بن أَدِ العاص ويشكو إليه ظلم السُّعاة :

إِنْ نَحْنُ ۚ إِلاَّ أَبَاسُ أَهَلُ سَائِمَةً } ـ أَمَالُ سَائِمَةً } ـ مَا إِنْ لَنَا دُونَهَا حَرِّثُ وَلاَ غُرُرُهُ

الغُرُورُ : لجمع العبيد ، واحدها غُرَّةٌ .

مَلُوا البلادَ ومَكَتْهُمْ ، وأَحْرَقَهُمْ فَظُمْ وَأَحْرَقَهُمْ فَظُلَمُ السَّعَاةِ ، وَبَادَ المَاءُ والشَّجَرُ إِنَّ لا تُدَارِكُهُمُ تُصْبِيحٌ مَنازِلُهُمْ فَقَدْراً ، تَبَيِضُ على أَرْجَالُهَا الْحُمَرُ فَقَفْهَا ضَرُورَةً ؛ وفي الصحاح : إن لا تلافهم ؛ وقيل

الحُيْسَ قُ القُبْرَ قُ ، وحُبْرًات جبع ؛ قال : وأنشد الهلالي والكلابي بيت الراجز ، على على حوضي نعر محب ، الما عَقِلْت عَقَلْمَة مَا يَعْبُ ، الما عَقَلْت عَقَلْمَة مَا يَعْبُ ،

وحُمَّرُاتُ شُرْبُهُنَّ عَبُ

قال : وهي القُبُّر . وفي الحديث : نزلنا مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فجاءت مُحمَّر مَّه ؛ هي بضم الحاء وتشديد المُم وقد تخفف ، طائر صغير كالعصفور. واليحمود أيضاً : دابة تشبه العَنْز ، وقيل : اليحمود حماد الوحش .

وحامر وأحامر ، يضم الهبزة : موضعان ، لا نظير له من الأسباء إلا أجار د ، وهو موضع . وحَسَراءُ الاسد: أسباء مواضع . والحيكارة : حَرَّة معروفة .

وحمير أب أبو قبيلة ، ذكر ابن الكابي أنه كان يلبس الحلك الموهري : الجوهري : الجوهري المحيد أبو قبيلة من البين ، وهو حمير بن سيأ بن أيشخب بن يعراب بن قصطان ، ومنهم كانت الملوك في الدهر الأوال ، والم حمير القرائجج ؛

أَوَيْشَكَ مُولَايَ الذي لَسْتُ شَاتِهَا ولا حارِماً ، مها بال يَشْحَكُرُ

فسره فقال: يذهب بنفسه حتى كأنه ملك من ملوك حير . التهديب: حيير اسم ، وهو قيل أبو ملوك اليمن وإليه تنتمي القبيلة، ومدينة ظفاو كانت لجير أ. وحير الرجل : تكلم بكلام حيير ، ولهم ألفاظ ولغات تخالف لغات ساثر العوب ؛ ومنه قول الملك الحيير ي ملك ظفار ، وقد دخل عليه رجل من العرب فقال له الملك : ثب ، وثب بالحيوية : الحكس ، فو ثب الرجل فاند قت رجلاه فضحك

الملك وقال: ليست عندنا عَرَيْبِيَّت ، من دخل طَفالِ حَسَّر أَي تَعَلَّم الْحَبْسِرِيَّة ؟ قال ان سيده: هذه حكاية ان جني يوفع ذلك إلى الأصمعي ، وأما ابن السكيت فإنه قال: فوثب الرجل فتكسر بدل قوله فاندقت وجلاه ، وهذا أمر أخرج محرج الحبر أي فلشيصَيَّر ،

اِنِ السَّكِيتُ : الْحُنُمُونَ ، بِسَكُونَ المِم ، نَبْتُ .. التَهْدِيبِ : وأَذُن ُ الحِمَانِ نَبْتَ عريض الورق كَأَنْهُ الْمُبَدِّ بِأَذْنِ الْحَمَانِ .

وفي حديث عاشمة ، رضي الله عنها : ما تَذْ كُر من عَجُورَ حَمْراء الشّه قَيْن ؛ وصفتها بالدَّرْد وهو سقوط الأسنان من الحبر فيلم يبق إلا حَمْرة أللسَّناة . وفي حديث علي " : عارضة رجل من الموالي فقال : اسكت يا ابن حمراء العجان أي يا ابن القبل والدبر ، وهي كلمة تقولها العرب في السبّ والذم ".

وأَحْمَرُ ثُمَوْدَ : لقب قُدارِ "بن سالِف عاقرر ناقة صالح ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام ، وإنا قال زهير كأحير عاد لإقامة الوزن بالالم يكنه أن يقول كأحير نمود أو وهم فيه ؛ قال أبو عبيد : وقال يقول النساب إن نموداً من عاد ...

وَتُوْبَةُ مِنَ الْعُلْمَيْرِ : صاحبِ لَيُلْمَى الْأَخْيَلِيَّةِ ، وهو في الأَخْيَلِيَّةِ ، وهو في الأَصل تصغير الحمال .

وقولهم: أكفر من حماد ، هو رجل من عاد مات له أولاد فكفر كفراً عظيماً فلا عر" بأرضه أحد إلا دعاه إلى الكفر فإن أجابه وإلا قتله . وأحمر وحمر وحمر أن وحمر الله وجمر الله وينو حمر الله إلى العرب ، وربا قالوا : بني العرب ، وربا قالوا : بني العرب ، وربا قالوا : بني العرب ، وربا العرب .

المُعْكَمَةُ للقوس . وحَنَّرَ الحَنْيرَةَ : بناها .

في التكملة ، والذي في القاموس : ثناها ، بالثلثة .

الحِنُّورُ دَابَةِ تَشْبِهِ العَظَّاءِ .

حَثُو ؛ الْحَدْيِرَةُ : عَقْدُ مُصْرُوبِ لِسَ بَذَلْكُ العَرَيْضَ . والحَـٰيرَةُ : الطَّاقُ المعقود ؛ وفي الصحاح : العَـٰيرَةُ ْ عَقْدُ الطاق المَبْنِيِّ . والعَنيورَةُ : مِنْدَفَةُ القُطْن . والحَنْيِيرَةُ : القَوْسُ ، وقيل : القوس بلا وَ تَرْرٍ ؛ عَنْ أَبِّنَ الْأَعْرَانِي . الْجُوهُرِي : الصَّنيرَةُ القوسُ ، وهي ُومِنْدُ فَهُ النساء، وجمعها تحنيو ، وقال ابن الأعرابي: جَمِمُهَا خَنَائِرٌ ، وفي حديث أَني ذَرٌّ : لو صُلَّـيْتُمُ ۗ حَىٰ نَكُونُوا كَالْعَنَائِرِ مَا نَفْعَكُمْ ذَلَكُ حَتَى تُحَيِّبُوا آلَ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ؛ هي جمع حَدِيرَة، وهي القوس بلا وتر ، وقيل : الطاق المعقود ، وكلُّ مُنْحَن ، فهو حَنِيرَ أَنْ الْمِي لُو تَعَبُّدُ تُمْ حَي تَنْحَنَى ظهور کم ؟ وذكر الأزهري هذا الحديث فقال : لو صليتم حتى تكونوا كالأو تادِ أو 'صمْتُم حتى تكونوا كَالْحَنَاتُرْ مَا نَفْعُكُمْ ذَلِكُ إِلَّا بِنَيَّةٌ صَادَّقَةً وَوَكُرُعٍ صَادَقً. ابنُ الْأَعْرَ ابِي : المُنكِيرَةُ تصغير حَشْرَةً ، وهي العَطَّفَةُ \* والحِنْوُونَ \* : هُوَيْبَةً ممينة يُشَبَّهُ بِهِا الإنسانُ فيقال : يا حنَّوْرَةُ ! وقال أبو العباس في باب فِعُوْل :

صَبَاتُو : الْحِنْبَتُو ": الشَّدَّة " ، مثل به سيبويه وفسره حنتو: العَنْتَرُ : الضَّيقُ . والعِنْتَرُ : القصير .

والحِنْنَارُ : الصغير . إن دريد : العَنْنَتَرَ أَهُ الضَّيِّقُ ؛ فَنْوُ : رَجِيلُ خَنْثُرُ وَخَنْثُرُ يُ : مُعَيِّقُ .

والعَنْشَرَةُ : الضَّيِّقُ ؛ قال الأَزْهِرِي فِي حنثو : هذا

الحرف في كتاب الجمهرة لابن دريد مع غيرة وما وجدت لأكثرها صحة لأحد من الثقات، وينبغي

١ قوله « بناها » كذا بالاصل بالباء الموحدة، وأفاد الشارح أنه كذلك

للناظر أن يَفْحَصَ عنها ، ومَا وَجِدُهُ مَنْهَا لَتُقَةً أَلَجُقُهُ بالرباعي وما لم يجد منها كثقة كان منها على ريبة

حنجو : العُنْجُورُ : العَلَاقُ . والعُنْعَرَةُ : طَلَقَان من أَطباق العُلْـُقُوم ما يلي العَلـُصَــَةَ ، وقيــَل :

العَنْصَرَةُ وأس الفَلَاصَمَةِ حيث مجددٌ وقيل : هو جوف الحلقوم، وهو المُنْجُورُ، والحمع تعنَّجُر ؛ قال:

مُنِعَت تَمِيم والا هازم كُلُّها " تُمَمَّرُ العِراقِ ، وما كِلَـنَهُ العَنْجَرُ ا

وقوله تعالى : إذ القُلُوبُ لَـدَى الجَنَاجِرِ كَاظْمِينَ ؟ أَراد أَن الفَزَع يُشْخِصُ قَتُلُوبَهُمْ أَي تَقْلُصُ إِلَى حناجرهم . وفي حديث القاسم : سئل عن رجل ضرب

تَصْنَجِكُو ۚ وَجُلُّ فَذُهِبِ صِولَهُ ﴾ قال : عليه الدية ؟ الحنجرة : وأس الغلصة حيث تراه ناتشاً من خارج الحلق، والجمع حناجر؛ ومنه : وبلغت القلوب الحناجر؛ أي صَعَدَت عن مواضعها من الخوف إليها .

الأزهري قال في العُلْـقُوم والعُنْـجُور وهو تَخْرَجُ النَّفَسُ : لا يجري فيه الطعامُ والشرابُ المَّريُّةُ ، وَمَامُ الذَكَاةَ قَطُعُ الحَلَقُومُ وَالْمَرْيِءِ وَالْوَدَجَيْنِ }

وقول النابغة : مِنَ الوادِ داتِ الماء بالقاع تستنقي بأعجازها ، فَعَبْلُ اسْتِقَاء العَنَاجِرِ

إنما جعل للنخل حناجر على التشبيه بالحيوان. وحَنْجُرَ الرجل : دمجه . والْمُحَنَّجِرُ ؛ داء يَصِيبُ في البطن ، وقيل ؛ المُحَنَّجِرُ أُ

داء التُّشَّيْدُ قُلِ ٢ يقال: كَنْجِرَ " الرجل ُ فَهُو ْ مُحَنَّجِرِ " ، ويقبال التَّحَيُّمُ لِللَّهُ العلَّمُوسُ وَالمُحَنَّجِسُ . وحَنْجَرَتُ عينه : غادتُ ؛ الأَزْهري عن ثعلب أَنّ

١. قوله « التشيدق » وقوله « التحيدق » كذا بالإصل.

ابن الأعرابي أنشده :

لو كان كن واسط وسقطه : منجوره وحفه وسفطه تأوي إليها، أصبحت تقسطه

يجمل فيه الطلب ؛ وقال غيره : هي قارورة طويلة يجمل فيها الذَّريرَة . ندو : الجندير والجنديرة والعندور والعندورور

والعند و روة والعند ورة ؛ عن تعلب ، بكسر

الحاء وضم الدال ، كله : العُمَدَقَة ، والعِنْديوة ،

ابنَ الأَعرابي : العُنْجُونَةُ شِبُّهُ البُّرْمَةِ مِن رَجَاجِ

أَجودُ ؛ ومنه قولهم : جعلني على تُصَنّدُ وَ عَيْه . وإنه لَكُنادُ وَ المُعَنّدُ وَ الْحَنْدُ وَ الْحَنْدُ وَ الْحَنْدُ وَ الْحَنْدُ وَ وَ الْحَنْدُ وَ وَ الْحَنْدُ وَ وَ عَلَى الْحَنْدُ وَ وَ عَلَى الْحَنْدُ وَ وَ عَيْهَ وَحُنْدُ وَ وَ عَيْهَ وَحُنْدُ وَ وَ عَيْهَ وَحُنْدُ وَ وَ عَيْهَ إِذَا كَانَ يَسْتَقْلُهُ وَلا يقدر أَن ينظر إليه بغضاً ؛ قال الفراء : يقال جعلته على حندورة عنى وحُنْدُ وَ وَ عَنى إِذَا عَلَى الْفَرْاء :

جعلته نُصُبُ عِنْكَ . ارُو : العُنْنُرُوءَ ١٠ : شعبة من الجبل ؛ عن كراع . ارْقو : العِنْنُرَ قَدْرُ والعِنْزَ قَدْرَةً : القصور الدميم من

الناس ؛ وأنشد شهر :

لو كنت أجْمِلَ مِنْ مَلَكُ ؛ رَأُونُكَ أَقَيْدِرَ حِنْزَقَرَهُ

قال سيبويه : النون إذا كانت ثانية ساكنة لا تجعل زائدة إلا يِثْبَت. .

وَوَ : الْعَوْرُ : الرَّجُوعُ عَنَّ اللَّهِ ، وَإِلَى اللَّهِ ، حَارَّ إِلَى اللَّهِ ، حَارَّ إِلَى اللَّهِ ، حَوْرُورًا : إِلَى اللَّهِ ، وَعَنْهُ كَوْرُورًا وَمُنَّعَارًا وَمُنَّعَارَةً ۚ وَحُوْورًا : رَجِعُ عَنْهُ وَإِلَيْهِ ؛ وقُولُ النَّجَاجِ :

١ قوله « الحائزة » كذا بالاصل بهذا الضبط ، وضبطت في القاموس
 بالشكل بفتح الحاء وسكون النون وفتح الراء .

في بشر لا محود سركى وما تشعر الراو الأولى اراد: في بيش لا محؤود ، فأسكن الراو الأولى وحدفها لسكونها وسكون الثانية بعدها ؛ قال الأزهري : ولا صلة في قوله ؛ قال الفراء : لا قائة في هذا البيت صحيحة ، أراد في بئر ماء لا محيو عليه شبئاً . الجوهري : حار كحور حورا وحروا وحروا وحروا رجع . وفي الحديث : من دعا رجلا بالكفر وليس كذلك حار عليه أي رجع إليه ما نسب إليه ومنه حديث عائشة : فنعسلنها ثم أجنفتها ثم أحر نها إليه ومنه حديث بعض السلف : لو عير ثن رجلا بالرضع ومنه حديث أن كور بي داؤه أي يكون علتي مرجعه ، وكل شيء تغير من حال إلى حال ، فقد حار كيون حور وكل شيء تغير من حال إلى حال ، فقد حار كيون

وما المَرْءُ إِلاَّ كَالسَّهَابِ وَضَوْثِهِ ، كِمُورُ رَّمَادًا بعد إِذَ هُو سَاطَعُ وحارَات الفُصَّةُ تَحُورُ : انْحَدَرَاتُ كَأَنها رَجِعَتِ

من موضعها ، وأجارها صاحبها ؛ قال جرير : ونُبِيِّتُ عَسَّانَ ابْنَ واهِصَةَ الْحُصَى بُلَجْلِجُ مِنِّي مُضْعَةً لا نُجِيرُها وأنشد الأزهري :

وتِلنُكَ لَمَسْرِي غُصَّة " لا أُحِيرُ ها

أبو عمرو: الحور ( التَّحَيَّر ) والحَور ( : النقصان بعد يقال : حار بعدما كار . والحَور ( : النقصان بعد الزيادة لأنه رجوع من حال إلى حال . وفي الحديث : نعوذ بالله من العَور بعد الكور ؛ معناه من النقصان بعد الزيادة ، وقيل : معناه من فساد أمورنا بعد صلاحها ، وأصله من نقض العامة بعد لقها ، مأخوذ من كور العامة إذا انتقض ليها وبعضه يقرب من بعض ، وكذلك الحور ( ، بالضم ، وفي رواية : بعد الكورن ؟ قال أبو عبيد : سبل عاص عن هذا فقال : أم تسبع إلى قولهم : حار بعدما كان ? يقول إن كان على حالة جبيلة فحار عن ذلك أي رجع ؟ قال الزّجاج : وقيل معناه نعوذ بالله من الرّجُوع والحُروج عن الجباعة بعد الكور ، معناه بعد أن كنا في الجباعة بعد الكور ، معناه بعد أن كنا في الحكور أي في الجباعة ؟ يقال كار عبامته على وأسه إذا لقيما ، وحار عبامته إذا نقضها . وفي المثل : حور ر في محارة ؟ معناه نقطان في نقطان ورجوع في بضرب للرجل إذا كان أمره بدر بر .

نحن بنو عامِر 'بنِ 'ذبْیان ، والنّا س' کہام'' ، کار'ہُم' القُبُور'

وقال سُبَيْع ' بن الحَطيم ، وكان بنو صُبْع أغادوا على إبله فاستغاث بزيد الفوارس الصَّبِّي ' فانتزعها منهم ، فقال يمدحه :

لولا الإله ولولا مجد طاليها ، لَلَهُو جُوها كما نالوا مِن الْعيرِ واسْتَعَجَّلُوا عَنْ تَخْفِيفالمَضْغِ فازْ دَرَدُوا، والذَّمْ يَبْقَى ، وزادُ القَوْمِ في مُحورِ اللَّهُوجَة : أَن لا يُبالغ في إنضاج اللحم أي أكلوا لحمها من قبل أن ينضج وابتلعوه ؛ وقوله :

والذم يبقى وزاد القوم في حور

ربد: الأكثلُ بذهب والذم ببقى . ان الأعرابي : فلان حور في كارة ؛ قال : هكذا سمعت بفتح الحاء بضرب مثلًا للشيء الذي لا يصلح أوكان صالحاً فقسد . والمتحارة : المكان الذي تجدور أو مجار فيه . والباطل في محود أي في نقص ورجوع . وإنك لفي محود وبور أي في غير صعة ولا إجادة . ابن هاني : يقال عند تأكيد المرزوعة عليه بيقلة النماء : ما

بحُور فلان وما يَبُور ، وذهب فلان في الحَوا والبُوار ، وذهب في الحَور والبُوا أي في الحَوا أي في النقوان والبُوا أي في النقوان والنساد . ورجل حاثر باثر ، وقد حا وبار ، والحَور الملاك وكل ذلك في النقوان والرجوع والحَور : ما تحت الكور من العامة لأنه وجو والحور : ما تحت الكور من العامة لأنه وجو الوحوارا ومُحاورة وكلسته فيا وجوارا ومُحاورة بن وكلسته فيا وجوارا ومُحاورة أي حوالاً .

بوزن مَشُورَة أي حواباً . وأحارَ عليه جوابه : ردُّه . وأحَرْثُ له جواباً و، أحارَ بكلمة ، والاسم من المُحاوَرَةِ الصَوبِرُ ، تقولَ سمعت حَويرَهما وحِوَّارَهما . والمُنْصَاوَرَةُ مُ المجاوبة. والتَّحاوُرُ : النجاوبِ ؛ وتقول : كلِّسته ف أَحَادُ إَلِيَّا جَوَابًا وَمَا رَجِعَ إَلِيًّا خُويِرًا وَلَا حُويِرًا ولا تَحُوْدُهُ وَلا تُحِوَادًا أَي مَا رَدُّ جَوَابًا . واستحاره أي استنطقه . وفي حديث علي " كرم ال وجهه : يرجع البكما ابناكما يبعُّون ما بَعَثْثُما بِ أي بجواب ذلك ؟ يقال : كلَّمته فما رَدَّ إليَّ حَوْر أي جوابًا ؛ وقيل : أراد ب الحيبة والإخفاق وأصل العَوْدِ : الرجوع إلى النقص ؛ ومنه حديث عبادة : أيوشِّك أن أيُوكى الرجُل من تُسَبِّج المسلمة قُبُرُ"اهِ القرآنُ على لسانُ محمد ، صلى الله عليه وسلم فأعاده وأبْدَأُه لا يحِدُورُ فيكم إلا كما تجُدُور صاحب الحمار الميت أي لا يرجع فيكم بخير ولا ينتفع بما حفظا من القرآن كما لا ينتفع بالحمار الميث صاحبه . وفي حديث سَطيح : فلم أمجِر جواباً أي لم يرجع وا يَوْدًا . وهم يَشَحَـاوَرُونَ أي يَتُواجِعُونَ الكَلامَ . والمُتَّمَاوَرَآةٌ : مَرَاجَعَةُ المُنطَقُ وَالْكَلَامُ فِي الْمُخَاطِّبَةُ ؛ وقد حاوره , والمُتَعُورَةُ : مَنَ المُتَحَاوَرَةِ مَصَدَر كَالْمُشْوَرَةُ مِنَ الْمُشَاوِرَةِ كَالْمُحُورَةِ ﴾ وأنشد :

الصاحة ذي بَثّ ومَحُورَة له، كَفَى رَجْمُها مَنْ قَصَّةً الْمُتَكَلِّم

وما جاءتني عنه متعُورَة أي ما رجع إليَّ عنه خبر .
وإنه لضعيف العَوْرِ أي المُنْطَورَة ؛ وقوله :
وأَصْفَرَ مَضْبُوحٍ نَظَرُ تُ تَحُوارَهُ
على النَّادِ ، واسْتَوْدَعْتُهُ كُفَّ مُجْمِدِ

ويروى : حَوْرِدَهُ \* إِنَّا يَعْنِي بَحُوارَهُ وَحَوْرِهِ خَرُوجَ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَالْفُوزُ . وَالْفُورُ الذي هُو اللَّهُ عَنْ ابْنُ الْأَعْرَافِي . الرَّجُوعُ ؟ عَنْ ابْنُ الْأَعْرَافِي .

أبو عمرو: الأَحْوَرُ العقل ، وما يغيش فلانُ بأَحْورَرُ أي ما يعيش بعقل يرجع إليه ؛ قال ُهدُّبَةُ ونسه ابن سيده لابن أحمر :

وما أنسَ م الأشياء لا أنسَ قَوْلَهَا جَارَتِها ﴿ مِنَا إِنْ يَعِيشُ بِأَخُورَا أواد: مِن الأَشْيَاء. وحَكَى ثعلب: اقْضُ مَحُورَتَكُ

أي الأمر الذي أنت فيه .
والحور : أن يَشْتَدَ بِياضُ العِن وسَوادُ سَوادِها
ولسَّدِر حدقتها وترق جفونها وببيض ما حوالها ؟
وقيل : الحَورُ شدَّةُ سواد المُقْلَة في شدّة بياضها
في شدّة بياض الجُسد ، ولا تكون الأدْماء حَورُداء ؟
قيال الأزهري : لا تسمى حوراء حتى تكون مع
حَور عنها بيضاء لَوْن الجُسَد ؛ قال الكميت :

ودامت قُدُورُكُ ، السَّاعِيَّةِ فَدُورُكُ ، السَّاعِيَّةِ فَرَارُا

أراد بالفر غَرَة صُو تَ الفَلْمَانِ ، وبالأحورار بياضَ الإهالة والشخم ؛ وقبل : الحَوَرُ أَن تَسُودٌ العين كلها مثل أعين الظباء والبقر ، وليس في بني آدم حَوَرَ "، وإنما قبل للنساء حُورُ العِينِ لأَنهن شبهن بالظباء والبقر.

وقال كراع: العَوْرُ أَنْ يَكُونَ البياضُ عَدَقاً بالسوادُ كله وإنما يكونُ هذا في البقر والطباء ثم يستعار للناس؟ وهذا إنما حكاه أبو عبيد في البرَج غير أنه لم يقل إنما

وكون في الطباء والبقر . وقال الأصمي : لا أدري ما العَورُ في العين وقد حَورُ حَورُ الواحُورُ ، وهو أحورُ الواحُورُ ، وهو أحورُ الواحُورُ ، ويقال : احْورُ تَ عنه احررُ الواحُ الحورُ ، ويقال : احْورُ تَ عنه احررُ الواحُ الواحِ ا

عَيْنَاهُ حَوْرًاهُ مِنَ العِينِ الحِيرِ

فعلى الإتباع لعين ؛ والعَوْراءُ : البيضَاء ، لا يقصد بذلك حُور عينها . والأعرابُ تسمي نساء الأمصاد حواريًّات لبياضهن وتباعدهن عن قَشَف الأعراب

فقلت : إن الحواريّات معطّبة " ، إذ الحَواريّات من تُحْت الجَلابِيبِ بِعنى النساء ؛ وقال أبو جلندة :

بنظافتين ؟ قال :

فَقُلُ للحَوَّارِيَّاتِ يَبْكِينَ غَيْرَنَا ، ولا تَبْكِنا إلاَّ الكلابُ النَّواسِحُ بكَيْنَ إليْنا خيفة أَنْ تُبِيحَها رماحُ النَّصَارِي، والسَّيُوفُ الجوارِحُ

جعل أهل الشام نصارى لأنها تلي الروم وهي بلادها. والحواريّات من النساء : النّقيّات الألوان والجلود لبياضهن ، ومن هذا قيل لصاحب الحُوَّادَى : مُحَوّدٌ وقول العجاج:

بأغين منفورات حور

يعني الأعين النقيات البياض الشديدات سواد العدّ قي . وفي حديث صفة الجنة : إن في الجنسة لتمُعِنَّمُ عَا العُمُورِ العين .

وَالنَّحْوَرِيرُ ۚ : التبييض . والعَوَالريُّونَ : القَصَّارُونَ

لتبييضهم لأنهم كانوا قصادين ثم غلب حتى صار كل ناصر وكل حبيم حَوَاريًّا .. وقال بعضهم : العَواريُّونَ صَغُوعَ الْأَنْسِياءَ الذِّينَ قَدْ خَلَصُوا لَهُمْ ؟ وقال الزجاج: الحواديون خُلْصَانُ الأنبياء ، عليهم السلام ، وصفوتهم . قال : والدُّليلَ على ذلك قول النبي ، صلى الله عليه وسلم : الزُّبُيْرِ ُ ابن على وحَواري ً من أُمَّتِي } أي خاصي من أصحابي وناصري . قبال : وأصحاب النبي ، صلى الله عليه وسلم ، حواريون ؛ وتأويل الحواريين في اللغة الذين أخْلصُوا ونُتُقُوا من كل غيب ؛ وكذلك الحُوَّارَى من الدقيق سبي به لأَنه يُنتَدِّي من لُبابِ البُّرِ" ؛ قال: وتأويله في الناس الدي قد روجع في اختياره مرة بعد مرة فوجد نُـقيًّـا من العيوب. قال : وأصل التَّحُويُرِ في اللغة من حَانَ كِحُورُ ، وهو الرجوع . والتَّحْويرُ ، الترجيع ، قال : فهذا تأويله ، والله أعلم . ان سيده : وكلُّ مُبالِيغٍ في نُصْرَةٍ آخر حَوارِيٌّ ، وخص بعضهم به أنصار الأنبياء ؛ عليهم السلام؛ وقوله أنشده ابن دريد:

بَكَى بِعَيْشِكُ وَاكِفُ الْقَطْرِ ، ابْنَ الْعَوَادِي العَمَالِي الْدُّكُورِ

إِمَا أُواد ابنَ العَواوِيِّ ، يعني بالحَواوِيِّ الزُّبَيرَ ، وَعَيْلُ لأَصِحابُ عَنِي بالحَواوِيِّ الزَّبِيرِ . وَقَيْلُ لأَصِحابُ عَيْسِي ، عليه السلام : الحواويون البياض ، لأَنهم كانوا فَصَادِينَ . والعَواوِيُّ : البَيَّاضُ ، وهذا أَصل قوله ، صلى الله عليه وسلم ، في الزيبو : حَواوِيُّ مِن أُمَّتِي ، وهذا كان بدأه لأَنهم كانوا خلصاء عيسى وأنصاره ، وأَصله من التحوير التبيض ، وإغما سموا حواديين وأصله من التحوير التبيض ، وإغما سموا حواديين لأَنهم كانوا يغسلون النياب أي يُحَوِّرُ ونها ، وهو التبيض ؛ ومنه قولهم : التبيض ؛ ومنه قولهم : المراقب أن يُحَوِّرُ ونها كان على عن مريم ، على نبينا وعليه السلام ، نصره هؤلاء عيسى بن مريم ، على نبينا وعليه السلام ، نصره هؤلاء عيسى بن مريم ، على نبينا وعليه السلام ، نصره هؤلاء

الحواديون وكانوا أنصاره دون الناس قيل لناصر نبيه حوادي إذا بالسغ في نصرته تشبها بأولئك . والعوادي أنه قال: الأنصار وم خاصة أصعابه . وروى شهر أنه قال: العوادي الناصع وأصله الشيء الحالص، وكل شيء خلص لوثنه ، فهو حسوادي . والأحوري : الأبيض الناعم ؛ وقول الكميت :

ومَرْضُوفَةٍ لَمْ تَنُوْنَ فِي الطَّبْخِ طَاهِياً ، عَجِلْتُ لَمَا مُحُورًا عَنِنَ غَرْغَرًا

بريد بياض زَبَد القِدُو . والمرضوفة : القدد التي أَنْضِحت بالرَّضْفُ ، وهي الحجارة المحماة بالنار . ولم تؤن أي لم تحبس . والاحور الله : الابتيضاض . وقصعة محورات : مبيضة بالسَّنَام ؟ قال أبو المهوش الأسدى :

ياً وَرَدُ لَا إِنسِّي سَأَمُوتُ مَرَّهُ ﴾ فَمَن حَلِيفُ الجَفْنَةِ المُحُورَةُ ؟

يعني المُنْيَضَة . قَالَ ابن بري: وورد ترخيم وَردْدَه ، وهي امرأته ، وكانت تنهاه عن إضاعة ماله ونحر إبله فقال ذلك ، الأزهري في الحساسي : العَورَ وَرَدَهُ البيضاء . قال : وهو ثلاثي الأصل ألحق بالحماسي لتكرار بعض حروفها . والعَورَ وُ : خَسْبة يقال لها البيضاء .

والعُوارَى: الدقيق الأبيض، وهو لباب الدقيق وأَجوده وأَخلصه . الجوهري : العُوارَى ، بالضم وتشديد الواو والراء مقتوحة، ما حُوارَ من الطعام أي بُيسَ . وهذا دقيق حُوارَى ، وقد حُولَ الدقيق وحَورَ أي ابيض . وعجين الدقيق وحَورَ أي ابيض . وعجين منحَورَ ، وهو الذي مسح وجهه بالماء حتى صفا . والأحوري : الأبيض الناعم من أهل القرى ؛ قال عمين عَمين مَر داس المعروف بأبي فسورة :

تَكُفُ تَشِا الأَنْبَابِ منها بِمِثْفَرِ تَخْرِيعٍ كَسِيْتِ الأَخْرَرِيِّ الْمُعَصَّرِ والعَوَرُهُ : البَقَرُ لبياضها ، وجمعه أَخْوارٌ ؛ أَنشد ثعلب :

> لله كوا منازل ومنازل؛ إنا بُلين بها ولا الأحوادُ

والعَوَرُ : الجلودُ السِيضُ الرِّقَاقُ تُعبل منها الأَسْفَاطُ ، وقيل : العَوَرُ الأَديم المُسْفَاطُ ، وقيل : العَوَرُ الأَديم المصبوغ مجموة . وقال أبو حنيفة : هي الجلود العُمْرُ . الله يعرَوُ ، وقال العبد مِحَوَرُ ، وقال الشاء :

فَظُلُ يُوشَحُ مِسْكًا فَوْقَهُ عَلَقُ ﴾ كَانَتُ ﴾ كَانَتُ العَوْرُ الله العَوْرُ الله العَوْرُ اللهِ اللهُ العَوْرُ اللهُ اللهُ

مِحَجَبَات بَتَنَقَبْنَ البُّرَ ، كَأَنشَا بَيْرِقْنَ بِاللَّحْمِ الْحَوَرُ ،

وفي كتابه لو فند همد أن : لهم من الصدقة الثلث والنّاب والنّصيل والفارض والكبّش الحوري ؟ قال ابن الأثير: منسوب إلى العور ، وهي جلود تتخذ من جلود الضأن ، وقيل : هو ما دبغ من الجلود بغير القر ظ ، وهو أحد ما جاء على أصله ولم يُعَلَّ كما أعل أب .

والحُورَارُ والحَوَّارُ ، الأَخيرة ردينة عند يعقوب: ولا الناقة من حين يوضع إلى أن يفطم ويفصل ، فإذا فصل عن أمه فهو فصيل ، وقيل : هو حُورَارُ ساعة تضعه أمه خاصة ، والجمع أحُورَةُ وحِيرانُ فيهما . قال حيبويه : وَفَكُوا بِينَ فَعَالَ وَفَعَالَ كَمَا وَفَكُوا بِينَ فَعَالَ وَفِعَالَ كَمَا وَفَكُوا بِينَ فَعَالَ وَفِعَالُ كَمَا وَفَكُوا بِينَ فَعَالَ وَفِعَالُ كَمَا وَفَكُوا

بين فُعَالَ وَفَعِيلَ ﴾ قال : وقد قالوا تُحوَوَّانَ ۗ ﴾ وله نظير، سمعت العرب تقول رُقاق ورقاق ، والأنش بالهاء ؛ عن ابن الأعراني . وفي التهذيب : الحُوّارُ

الفصيل أوَّل ما ينتج. وقال بعض العرب: اللهم أحرَّ وباعنا أي اجمل رباعنا حبيراناً ؛ وقوله :

أَلَا تَتَخَافُونَ يُومِلًا ، قَدْ أَظَلَّكُمْ . فيه جُورًاو ، بِأَيْدِي الناسِ، مَجْرُ وُورُ ؟

فسره ابن الأعرابي فقال : هــو يوم مَشْؤُوم عليكم كَشُؤُم مُحوار ناقة نمود على نمود .

والمحوّرُ : الحديدة التي تجمع بين الحُطّافَ والبَّكَرَةِ ، وهي أيضاً الحشبة التي تجمع المحالكة . قال الرجاج : قال بعضهم قبل له يحوّرُ اللهُ وَوَان

قال الرجاج ؛ قال بقصهم قبل له حجود الدورات لأنه يرجع إلى المكان الذي زال عنه ، وقيل : إنا قبل له يحور لأنه بدورانه ينصقل حتى يبيض. ويقال الرجل إذا اضطرب أمره : قد قلقت محاوره ؛ وقوله أنشده ثعلب :

يَا مَيُّ ! مَا لِي قَلَقَتُ مُحَاوِدِي ، وَصَادَ أَشْبَاهُ الْفَعْسَا صَرَائِدِي ؟

بقول : اضطربت على أموري فكني عنها بالمحاور .

والحديدة التي تدور عليها البكرة يقال لهل : محمور ".
الجوهري : المحمور الفود الذي تدور عليه البكرة وبها كان من حديد . والمحمور أ : الهنة والحديدة التي يدور فيها لسان الإبنزيم في طرف المنطقة وغيرها . والمحمور أ : عود الحباز . والمحمور أ : عود الحباز . والمحمور أ : عود الحباز ما الحبر تحموراً الخشة التي يبسط بها العجن يُحور أ بها الحبر تحموراً .

وحَوَّرَ الخُبْوَةَ تَحُوْيِراً : كَمَيَّاهَا وَأَدَارُهَا لَيْضِهَا في المُلَكَةِ . وَحَوَّرَ عَيْنَ الدَّابَةِ : حَجَّرَ حَوْلِمَا

تشبيهاً بمحور البكرة واستدارته .

بِحَيِّ وَذَلِكُ مِن دَاء يَصِيبُ ، وَالْكَيَّةُ يَقَالَ لَمَا الْحَوْرُواةُ ، سبيت بذلك لأن موضعها بيض ؛ ويقال ؛ حولاً عِن بعيوك أي حجر عولما بحي . وحور و عين البعير : أدار حولما ميسماً . وفي الحديث : أنه كوى أسعد بن زُر ارَّةً على عاتقه حوراء ؛ وفي روابة : وجد وجعاً في رقبته فَحَوَّرَهُ وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بجديدة ؛ الحور راء : كيت مدورة و المحدورة الله عليه وسلم ، بجديدة ؛ الحور راء : كيت مدورة و كور أذا رجع . وحورد و توالله بقتل أبي جهل قال: إن عهدي به وفي ركبتيه حوراء فانظروا ذلك ، فنظروا فرأوه ؛ يعني أثر كيته حوراء كوري به في أثر كيته كوراء كية وكوري بها

وإنه لذو حوير أي عداوة ومُضَادَّة ؟ عن كراع . وبعض العرب يسمي النجم الذي يقال له المُشْتَري : الأَحْورَرَ . والحَورَدُ : أحد النجوم الثلاثة التي تَتَسْبَعُ بنات نعش ، وقيل : هو الثالث من بنات نعش الكبرى اللاصق بالنعش .

والبَحَارَةُ: الحُطُّ والنَّاحِيةُ. والبَحَارَةُ : الصَّدَّقَةُ أَوْ عُوهُ مِن العَظْمِ ، والجُمع تحاوِرُ ومَحَارُ ؛ قال السُّلِكُةُ :

كأن قوائم النَّحْنَام ، لَنَّنَا تَوَلَّى صُحْبَتِي أَصْلًا ، تَحَادُ

أي كأنها صدف تمر" على كل شيء ؛ وذكر الأزهري هذه الترجمة أيضاً في باب محر، وسندكرها أيضاً هناك. والمتحاوة أن العنسك : فُورَيْق موضع تنخنيك البيطار . والمتحارة أن العنسك الحنك . والمتحارة أن المنسم البعير ؛ كلاهما عن أبي العنمية أل الأعرابي . التهذيب : المتحارة أن النقصان ، والمتحارة أن الرجوع ، والمتحارة أن الصدقة والحورة أن الرجوع ، والمتحارة أن الربع على الربع ا

والعُورُ : الاسم من قولك : طَحَنَتِ الطَاحَةُ فَ أَحَادِتُ شَيْئًا أَي مَا رَدَّتُ شَيْئًا مِن الدَّقِيقَ ؛ والعُودُ الْمُلَكَةُ ؛ قال الراجز :

في بِئْرِ لاحُورٍ مَرَى وما سَعَرُ وَفَلانَ اللهِ وَفَلانَ اللهِ عَبِيدة : أي في بئر ُجورٍ ، ولا زيادَة ' وفلان حائر ' بائر ' : هذا قمد يكون من الهلاك ومراكساد ِ . والحائر : الراجع من حال كان عليها إلى حال دونها ، والبائر : الهالك ؛ ويقال : حَوَّر اللهِ اللهِ على اللهِ اللهِ على اللهِ اللهِ على اللهِ اللهِ اللهِ على اللهِ على اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ على اللهِ اللهِ على اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ على اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ على اللهِ اللهُ اللهُ

فلاناً أي خبيه ورَجَعَهُ إلى النقص.

والحَوَّر ، بفتح الواو : نبت ؛ عن كراع ولم 'يحكه وحَوْدان'، بالفتح : موضع بالشام . وما أصبت من حَوْداً وحَوَرُوراً أي شيئاً . وحَوَّادُونَ : مدين بالشام ؛ قال الراعى :

> َظَلَلْنَا بِحَوَّارِينَ فِي مُشْمَخِرَّة ، تَمُرُّ سَحَابٌ تَحْتَنَا وَثُلُّوجٍ ُ

وحَوْدِيتُ : موضع ؛ قال ابن جني : دخلت على أله علي فحين رآني قال : أبن أنت ؟ أنا أطلبك ، قلت وما هو ? قال : ما تقول في حَوْدِيت ؟ فغضنا في فرأيناه خارجاً عن الكتاب ، وصانع أبو علي عنب فقال : ليس من لغة ابني نزاد ، فأقبل الحمال ب لذلك ؛ قال:وأقرب ما ينسب إليه أن يكون فعليت لقربه من فعليت ، وفعليت موجود

حير : حار بَصَرُ م يَحَارُ حَيْرَةً وحَيْرًا وحَيْرًا وحَيَرًا نَ وتَحَيَّرُ إِذَا نَظْرَ إِلَى الشيء فَعَشَيَ بَصَرُهُ . وتَحَيَّرُ واسْتَحَارَ وحَارَ : لم يهت لسبيله . وحارَ يَحَارُ حَيْرَةً وحَيْرًا أَي تَحَيَّرَ فِي أَمْرِهُ ؛ وحَيَّرٌ ثُهُ أَنْ فَتَحَيَّرَ . ورجل حائر الرَّائِرَ إِذَا لَمْ يَتَجَهُ لَشِيءً . وفي حديث عبر ، رضي الله عنه : الرجال ثلاثة ، فرجل خائر بائر أي متحير في أمره لا يدري كيف يهته ي

فيه . وهو حائر " وحَيْران : تائه من قوم حَيّان ي ؟

المكان المطمئن الوَسَطِ المُرتفعُ الحُروفَ ، وَجِنعهِ حِيرانُ وَحُورانُ ، وَلا يَقَالَ حَيْرُ ۖ إِلَّا أَنَ أَبَا عَبِيدَ قَالَ فِي تَفْسِيرِ قُولَ رَوْبَةً :

حتى إذا ما هاج حيران الدّرق المؤرد المراد الما هو الحيران جمع حيّر ، لم يقلها أحد غيره ولا قالها هو الا في تفسير هذا البيت ، قال ابن سيده : وليس كذلك أيضاً في كل نسخة ؛ واستعمل حسان بن ابت الحائر في البحر فقال :

ولأنت أحْسَنُ إذَ بَرَزْتُ لَنَا ، يومَ الحُرُوجِ ، بِسَاحَة العَقْرِ من دُرَّة أَعْلَى بِها مَلِكُ ، منا تَوَبَّب خالِرَ البَحْرِ

والجمع حيران وحوران . وقالوا : لهذه الدأو حائر واسع ، والعامة نقول : حَيْر ، وهو خطأ . والحائر : حَيْر ، وهو خطأ . والحائر : حَرْبُلاه ، سميت بأحد هذه الأشاء . واستحاد المكان بالماء وتحيّر فيه الماء : اجتمع ، وتحيّر الماء في الغيم : اجتمع ، وإنما سي مُعِنْدَع الماء حاثر الأنه يَتَحَيَّر الماء فيه يرجع أقداه إلى أدناه ؛ وقال العجاج :

سقاء ريا خابر روي وتَحَيِّرُتِ الأَرضُ بالماء إذا امتلأت . وتَحَيَّرُتِ الأَرضُ بالماء لكثرته ؛ قال لبيد :

حتى تَحَيِّرَتِ الدَّابِنُ كَأَنَّهَا لَكَوْرُومُ لِلْكَانِّمِ اللَّحْرُومُ

يقول: المتلأت ماء ، والدار ، المشارات ا والزالف : المصانع .

واستتحار تشبَّابُ المرأة وتُحَبِّرُ : امتلاً وبلغ الغاية؛

١ قوله «المثارات» أي عاري الماء في المزرعة كما في شرح القاموس.

والأنثى حَيْرَى . وحكى اللحياني : لا تفعل ذلك أُمُّكَ حَيْرَى أَي مُتَحَيِّرة ، كقولك أُمُّكَ ثُكْلَى وكذلك أَمُّكَ أَمُّكَ مُكَلَّى وكذلك الحميع ؛ يقال : لا تفعلوا ذلك أُمَّها تُكُمُّ حَيْرَى ؛ وقول الطرماح :

بَطُوي البَعِيدَ كَطَيّ النُوبِ هِزَّتُهُ ، كَا تَرَدُدَ بِالدَّيْمُومَةَ الحَادُ

أَرَادُ الْحَالَوُ كَمَا قَالَ أَبُو دُوْيِبٍ: وَهِي أَدُمَاءُ سَارُهَا ؟ يُرِيدُ سَائُرُها . وَقَدْ حَنَيْرَ أُ الأَمْرِ . وَالْحَيْرُ : التَّحَيِّرُ ؛ قَالَ :

فَهُن ً يُرْوَيْنَ بِظِم أَهِ قَاصِر ، فَيُ ذَبِّبِ الطَّيْنِ ، عَاءٍ حَاثِرِ

وَيُحَيِّرُ المَاءُ : أَجُنَّمُعُ وَدَارٍ . وَالْحَاثِرُ : مُجَنَّمُعُ اللَّهُ } وَأَنشد :

ما تربب حائير البغور

قال ؛ والحاجر نحو منه ، وجمعه حُجُران ". والحائر ' : حوض ' بُسَيَّ ' إليه مُسْيِل الماء من الأمطار ، يسبى هذا الاسم بالماء . وتَحَيَّر الرجل ' إذا ضَل فلم يهند لسبيله وتَحَيَّر في أمره . وبالبصرة حائر ' الحَجَّاج معروف: يابس لا ماء فيه، وأكثر الناس يسبيه الحَيْر َ كما يقولون لعائشة عَيْشَة '، يستحسنون التخفيف وطرح الألف ؛ وقيل : الحاثر المكان المطبق يجتمع فيه الماء

> صَعْدَة البِيّة في حاثير، أَيْنَمَا الرّبِحُ تُمَيِّلُهُا تَدِلَ

فيتحير لا يخرج لمنه ؛ قال :

وقال أبو حنيفة : من مطبئنات الأرض الحائير ، وهو

قال أبو ذؤيب :

وقد طفت من أحوالها وأرد ثنها لوصل ، فأخشى بعلها وأهابها ثلاثة أغوام ، فلما تجر مت تقضى شابي ، واستحاد كشابها

قال ان بري : تجرّمت تكملت السنون . واستحار شابها : جرى فيها ماء الشباب ؛ قبال الأصمي : استحار شبابها اجتمع وتردّد فيها كما يتحير الماء ؛ وقال النابعة الذبياني وذكر فرج المرأة :

وإذا لَمَسْتُ ، لَمَسْتُ أَجْتُمَ جَاثِماً مُتَحَيِّراً بِمِكَانِهِ ، مِلْ الله الله والحَيْرُ : الغيم ينشأ مع المطر فيتحير في الساء . وتَحَيَّر السحابُ : لم يتجه جِهَةً . الأزهري : قال شير والعرب تقول لكل شيء ثابت دائم لا يكاد ينقطع : مُسْتَحَيِرُ ومُتَحَيِّرُ ، وقال جرير :

يا رُبِّما قُلْدُفَ العَمدُولُ بِعَمَارِضِ فَخْمُ الكَتَائِبِ، مُسْتَحِيرِ الكَوْكَبِ

قال ابن الأعرابي : المستحير الدائم الذي لا ينقطع . قال : وكوكب الحديد بريقة . والمُتَحيَّر من السحاب : الدائم الذي لا يبرح مكانه يصب الماء صبًا ولا تسوقه الربح ؛ وأنشد :

كَأَنَّهُمْ عَيْثُ تَحَيَّرُ وَالبِلُهُ وقال الطرماح :

في أمستنجير كَدِي المَنْو نَإِ، ومُلْنَتَقَى الأَسِلَ النَّواهِل

قال أبو عمرو: يويد يتماير الردى فلا يبوح. والحائر: الوَدَكُ . ومَرَقَة مُنتَحَيِّرَة : كثيرة الإهالة والدَّسَمِ. وتَحَيَّرَتِ الجَفْنَة : امتلأت طعاماً ( فرديوان النابغة : متعيزاً.

ودسباً ؛ فأما ما أنشده الفارسي لبعض الهذلين :
إمّا صَرَمْتِ جَدِيدَ الحِبا
ل منتي ، وعَيْسُ لُكِ الأَشْتَبِ
فيا رُبِّ حَيْسُ كَي جَمادِيّة ،
تَحَدَّرَ فيها النَّدَى السَّاكِبُ
فإنه عني روضة متحيرة بالماء .

وْالمَنْجَارَةُ': الصَّدَّفَةُ '، وجمعها تحادُ '؛ قال ذو الرم فَأَلْأُمُ ' مُرْضَعٍ نَشْبِغَ المَنْجَارَا

أراد : ما في المحار . وفي حديث ابن سيرين في غــ

الميت: يؤخذ شيء من سيد و فيجعل في تحارة في أسكر عبد إلى الأثير : المتجارة والحائر الذ يجتمع فيه الماء ، وأصل المتحارة الصدف. والدة . ومحارة الأذن : صدفتها ، وقيل : هي

تحارة الأذن جوفها الظاهر المُتَقَعِّر ؛ والمحاه أيضاً : ما تحت الإطار ، وقبل : المحارة جوا الأذن، وهو ما جول الصباخ المُتَسَسِعِ. والمتحارة

أحاط بسُمُوم الأذان من فكعر صَعْنَيْهَا ، وقبل

الحَنَكُ وما خَلَفُ الفَراشَةِ مِن أَعَلَى الفَم. والمحاو مَنْفَذُ النَّفَسِ إِلَى الحَياشِم . والمَحَاوَةُ : النَّقْرَ التي في كُعْبُرَة الكَتف . والمَحَارَةُ : نِنْقُر

الورك ، والمتحاركان : وأسا الورك المستديرا الله المستديرا المستديرا الله المستديرا من الدان بدور فيهما وؤوس الفخذين ، والمتحار ، بغ

ُيعَنَّكُ ُ البَيْطَارُ . ابن الأعرابي : كَارَةُ الفرسُ أَءَ فنه من باطن .

وطريق مُسْتَحِيرٌ: بأخذ في عُرْض مَسَافَةً يُدرى أَين مَنْفَذُهُ ﴾ قال:

ضاحِي الأخاديد ومُسْتَحيرهِ ، في لاحِب يَرْكَبْنَ ضِيْفَيْ نِيرِهِ واستحار الرجِل بَكان كذا ومكان كذا : نزله أيامً

والحييرُ والحييرُ : الكثير من المال والأهل ؛ قال : أعُودُ الرَّحْسَنِ من مال حيرٌ ، يُصْلِينِي اللهُ به حَرَّ سَقَرُ ا وقوله أنشده ابن الأعرابي :

يا من رَأَى النَّمْان كَانَ حَيْرًا قال ثعلب: أي كان ذا مال كثير وخُول وأهـل؟ قال أبو عبرو بن العلاء: سبعت امرأة من حيثير تُردَّقُّصُ ابنها وتقول:

يا رَبِّنَا ! مَنْ سَرَّهْ أَن يَكُبُرَا ،
فَهُبُ له أَهْلًا ومالاً حِيرًا !
وفي رواية: فَسُنَى ۚ إليه رَبِّ مالاً حِيرًا ، والحَيرُ :
الكثير من أهل ومال ؛ وحكى ابن خالويه عن ابن
الأعرابي وحده : مال حيرَ " ، بكسر الحاء ؛ وأنشد
أبو عمرو عن ثعلب تصديقاً لقول ابن الأعرابي :

حتى إذا ما ربًا صَغِيرُهُمْ ، وأَصْبَحَ المَالُ فِيهِمُ حِيرًا . صَدَّ جُورَيْنُ فِما يُكَلِّمُنَا ، كأن في خَدَّه لنا صَعَرا

ويقال : هذه أنعام حيرات أي مُتَحَيِّرَة كثيرة ، وكذلك الناس إذا كثروا .

والحارة: كل مَحَلّة دنت مَناذ لنهم فهم أهل حارة . والحيرة ن بالكسر: بلد بجنب الكوفة ينزلها نصارى العباد، والنسبة إليها حيري وحاري ، على غير قياس ؛ قال ابن سيده: وهو من نادر معدول النسب قلبت الياه فيه ألفاً ، وهو قلب شاذ غير مقيس عليه غيره ؛ وفي التهذيب : النسبة إليها حاري كما نسبوا إلى التسر تسري فأراد أن يقول حيري ، فسكن الساء فصارت ألفاً ساكنة ، وتكرر ذكرها في الحديث ؛ قال ابن الأثير : هي البلد القدم بظهر الكوفة ومَحَلّة "

معروفة بنيسابود . والسيوف الحاويّة : المعبولة بالحيرَة ؛ قال :

قَلْمًا دخلناه أَضَفْنا طُهُورَا إِلَى كُلُّ حارِي قَشِيبٍ مُشَطَّبِ

يقول : إنهم احْتَبَوْ ا بالسيوف ، وكذلك الرحال الحاريّات ؛ قال الشباخ :

يَسْرِي إذا نام بنو السَّريَّاتِ ، يَنَامُ بَين مُشْعَبِ الحَّارِيَّاتِ والحَارِيُّ : أَنْسَاطُ نَطُنُوعٍ تُعْمَلُ بَالحِيرَةِ ثُوزَيَّنُ بها الرَّحَالُ ؛ أَنْشَد يعقوب :

عَشْهَا ورَقَبْها وحارباً نُضَاعِفُهُ عَلَى قَلَائِصَ أَمْسَالِ الْمُجَانِعِ عَلَى قَلَائِصَ أَمْسَالِ الْمُجَانِعِ وَالْمُسْتَحِيرَةً ، فَاللّهُ الْخُنْسِيُّ : وَيَّشْتُ قَاعَ الْمُسْتَحِيرَةً ، إِنَّنِي ، وَيَّشْتُ قَاعَ الْمُسْتَحِيرَةً ، إِنَّنِي ، وَيَّشْتُ قَاعَ الْمُسْتَحِيرَةً ، إِنَّنِي ، وَيَّشْتُ الْمُومِ ، آلَوب ، وَلَا أَفْعَلَ ذَلِكَ حَبْرِي وَ دَهْرٍ وحَبْرِي دَهْرٍ وحَبْرِي دَهْرٍ أَي وَلَا الله وَلَكَ حَبْرِي دَهْرٍ وحَبْرِي دَهْرٍ : مُخْفَةً من حَبْرِي ؟ وَهُرٍ : مُخْفَةً من حَبْرِي ؟ كَا قَالَ الله وَدَقَ :

تأملنت نسراً والسّماكين أَيْهُمَا ، عَلَيْ مَن الغَيْثِ ، اسْتَهَلَّتُ مَواطِرُهُ

وقد يجوز أن يكون وزن فعلي ؛ فإن قيل : كيف ذلك والهاء لازمة لهذا البناء فيما زعم سيبويه ؟ فإن كان هذا فيكون نادر المن باب إنتقصل . وحكى ابن الأعرابي : لا آتيك حيري الدهر أي طول الدهر ، وحير الدهر ؛ قال : وهو جمع حيري ؛ قال ابن سيده : ولا أدري كيف هذا ؛ قال الأزهري : وروى شهر بإسناده عن الرابيع بن قال الأزهري : وروى شهر بإسناده عن الرابيع بن قرريع قال : سعت ابن عبر يقول : أسلفوا ذا كم

الذي يُوجِبُ اللهِ أَجْرَ وُ وَيُرُدُ ۚ إِلَيْهِ مَالَهُ ۗ ، وَلَمْ يُعْطَ

الرجل' شيئاً أفضل من الطُّرْق ، الرحل ' مُطُّوْ قُ على الفحل أو على الفرس فَيَكَ ْهَبُ حَيْرٌ يُ الدهر ، فقال له رجل: ما حَيْر يُ الدهر ? قال: لا مُحسَّت ، فقال الرجلُ : ابنُ وأبيصَة ولا في سبيل الله ، فقال : أُوليس في سبيل الله ? هكذا رواه حَيْريُّ الدهر ، بغِتْحَ الحَاءُ وتشديدُ اليَاءُ الثَّانِيةِ وَفَتَّحِهَا } قال أبن الأثبر : ویروی حَیْر یُ دَهْر ِ ، بیاء ساکنة ، وحَیْر یَ دَهُر ، بياء محفقة ، والكلّ من تَحَيُّر الدهر وبقائه، ومعناه مُدَّة الدهر ودوامه أي ما أقيام الدهر . قال : وقد جاء في تمام الحديث : فقال له رجل : ما حَيْرِيُّ الدهر ? فقال: لا يُحْسَبُ ؛ أي لا يُعْرَفُ حسابه لكثرته ؛ يريد أن أجر ذلك دائم أبداً لموضع دوام النسل ؛ قال : وقال سيبونه العرب تقول : لا أَفْعَلُ ذَلِكُ حَبِّنِ يُ دَهُر أَي أَبِداً. ورُغْمُوا أَنْ بعظهم بنصب البياء في حَيْرِي دَهْرِ ؛ وقال أبو الحسن : سمعت من يقول لا أفعــل ذلك حــر يُّ دَهُرُ ، مُثَقَّلَةً ؛ قَالَ : وَالْحِيْرِيُّ الدَّهُو كُلَّهُ ؛ وقال شمر : قوله حيري دُهْر بريد أبداً ؛ قال ابن شميل : يقال دهب ذاك حار ي الدُّهُو وحَبُّر ي ا الدهر أي أبداً ، ويَسْقِمَى حاريٌّ دهر أي أبداً . وببقى حادي ً الدهر وحَيْر ي ً الدهر أي أبداً ؛ قال : وسبعت ابن الأعرابي يقول : حيثر يُّ الدهر ، بكسر الحاء ، مثل قول سيبويه والأخفش ؛ قال شمر : والذي فسره ابن عمر ليس بمضالف لهذا إنما أراد لا يُحْسَبُ أي لا يمكن أن يعرف قدره وحسابه لكثرته ودوامه على وجه الدهر ؛ وروى الأزهرى

عن أن الأعرابي قال : لا آتيه حَيْر ي دهر وحيّر ي

دهر وحير الدَّهُر ؟ يويد : ما تحير من الدهر .

وحييَرُ الدهرِ ﴿ جِمَاعَةُ حَيْثُو يُ ۖ ﴿ وَأَنشَدُ ابْنُ بُوي

للأعلب العجلي شاهداً على مآل حَيْر ؛ بفتح الحاء،

يا من رأى النَّعْمان كان حَمَرا، من كُلُّ شيء صالح قد أكثرا واستُحير الشرابُ: أسيغ ؟ قال العجاج: تَسْمَعُ لِلْجَرْعِ، إذا اسْتُحيرا، للماء في أَجْوافها خَريرا والمُسْتَعِيرُ: سحاب ثقيل متردد ليس له ويح

أي كثير :

تَسُوقُهُ ؛ قال الشاعر بمدح رَجَلًا :

كأن أصحابَهُ بالقَفْرِ بُمُطِرُهُمْ ،

من مُسْتَحِيرٍ ، غَزَرِرٌ صَوْبُهُ دِيمُ

ابن شبيل : يقول الرجل لصاحبه : والله ما تَحُورُ

ابن الأعرابي: يقال لجِلند الفيلِ الحَوْرانُ ولباطن جِلندهِ الحِرْصِيانُ. أبو ذيذً: الحَيَّرُ الغَيْمُ يَنشأُ مع المطر فَيَتَحَيَّرُ

ولا تَحُولُ أَي مَا تُزداد خيراً. ثعلب عن ابن

الأُعْرَابِي : والله ما تَحُور ولا تَحُول أَي ما تُزْدَاد خَيْرٌ أَ.

في السباء . والحَيْرُ ، بالفتح : شَبِّهُ الحَظِيرَة أَو الحِمَى ، ومنه الحَيْرُ بُكِرَ بُكَاء .

والحِيَّاداَنِ : موضع ؛ قال الحرثُ بنُ حِلِّـزَةَ : وهُوَ الرَّبُ والشَّهِيدُ عَلَـي يو م الحِيادَ بننِ ، والبَّـلاءُ بَلاءُ

#### فصل اغاء المعجمة

خبر: الحُمْسِيرُ: من أَسماء الله عز وجل العالم بما كان وما يكون. وخُمُرُ تُنُ بالأَمرِ أَي علمته. وخَمِرُ تُنَّ الأَمرَ أَخْبُرُ وَ إِذَا عرفته على حقيقته. وقوله تعالى :

ا قولة « وخبرت بالامر » ككرم . وقوله : وخبرت الاسر من
 باب قتل كما في القاموس والمصابح .

فاسأًل به حَسِيراً ؛ أي اسأل عنه حبيراً بَعْنبُر ، والحَبَر ؛ واحد الأخباد . والحَبَر ؛ ما أتاك من نبا عن تستخبر . ان سبده : الحَبَر النبا ، والجمع أخباد ، وأخابير جمع الجمع . فأما قوله تعالى : يومئذ تنحد ث أخبارها ؛ فمعناه يوم تزال تخبر ، با عمل عليها . وخبر ، بكذا واخبر ، وأخابر ، الله عن الحبر وطلب أن يخبر أ ؛ ويقال : تَخبر ت الحبر واستضففته ، والتخبر ث الجواب واستضفنت الرجل واستضففته ، والتخبر : السؤال عن الحبر ، وفي حديث الحبر والتخبر ، السؤال عن الحبر ، وفي حديث الحديد : أبلواب واستخبر ، ثه ، والايتخباد أنه بعث عبناً من غزاعة يتخبر له خبر قريش أنه بعث عبناً من غزاعة يتخبر الحبر واستخبر أويش أنه بعث عبناً من غزاعة يتخبر الحبر واستخبر أويش إذا سأل عن الأخبار لموفها .

ردا سال عن الاحبار ليعرفها .
والحاسر : المنتسر المنحرا . ورجل خابر
وخَسِير : عالم بالحَبَر . والحَسِير : المنخسر ؛
وقال أبو حنيفة في وصف شجر : أخبر في بذلك
الحَسِر ، فجاء به على مثال فعل ؛ قال ابن سيده :
وهذا لا يكاد يعرف إلا أن يكون على النسب .
وأخبر ، خُبُور ، : أنبأه ما عنده .

وحكى اللحاني عن الكسائي : ما يُدْرَى له أَيْنَ خَبْرُ وَما يُدْرَى له أَيْنَ صَالَةً وَما صلة . والمتخبرُ أي ما يدرى ؛ وأَين صلة وما صلة . والمتخبرُ : خلاف المنظر ، وكذلك المتخبرة والحبر والمتخبرة والحبرة والمتخبرة والمتخبرة والمتحبرة المتحبرة المتحبرة

صدَّقَ الحُبَرِ الحُبُرِ . وأَما قول أَبِي الدُوداه : وجدتُ الناسَ اخْبُر ُ تَقَلَّه ؛ فيريد أَنكَ إِذَا خَبَر ْتَهُم قَلْيَهم ، فأَخْرج الكلام على لفظ الأَمر ، ومعناه الحُبَر ُ . والحُبُر ُ : مَخْبُر َ أَ الإنسان . والحُبُر ُ : مَخْبُر َ أَ الإنسان . والحُبُر ُ : وخَبَر ْتُ الرجل أَخْبُر ُ . والحُبِير ُ : العالم ؛ قال المنذوي : خُبُر ا وحُبُر وقل : علماً يقول في قوله :

كفى فكوماً بيصاحبهم خبيرا

فقال : هذا مقلوب إنما ينبغي أن يقول كفي قوماً بصاحبهم خُبُراً ؛ وقال الكسائي : يقول كفي قوم. والحَسِيرُ : الذي يَخْبُرُ الشيء بعلمه ؛ وقوله أنشد. تعلب :

وشِفَاءُ عِينُكُ خَابِرًا أَنْ نَسْأَلِي

فسره فقال : معناه ما تجدين في نفسك من العي" أن تستخبري . ورجــل مَخْبَرانِي : دُو مُخْبَرٍ ، كَا قَالُوا مَنْظُرُ انْيُ أَي ذُو مَنْظُرُ ۚ . وَالْجَبُّرُ ۗ وَالْجَبُّرُ ۗ : المَزَادَةُ العظيمَةِ ، والجمع خُبُورٌ ، وهي الجَمَيْرُ أَا أيضاً ؛ عن كراع ؛ ويقال : الحبيرُ ، إلا أنه بالفتح أجود ؛ وقال أبو الهيثم : الخَـبُـرُ ، بالفتح ، المزادة ، وأَنكر فيه الكسر؛ ومنه قيل : ناقة حَبْرٌ إِذَا كَانْتُ غَرْمُوهُ . والحُمَّرُ والحَمَّرُ : الناقة الغزيرة اللبن ؛ شبهت بالمزادة في غُزُّ رِهَا ، والجمع كالجمع ؛ وقد حَبَرَّتُ خُبُوراً ؛ عن اللحِياني . والحَبْراءُ : المُحرَّبة بالغُزُّو ِ، والحَسِيرَةُ : القاع يُعْلِيبُ السَّلَهُ وَ } وَجَمِعُهُ سُخَيِيرُ ۖ وهي الحَيْراةُ أيضاً ﴿ وَالْجَمْعُ خَبُواوَ اتْ وَخَبَالُ ۗ } قال سبيويه : وخَبَارٌ كَسَّرُوهَا تَكْسيرِ الأَسباء وَسَلَّمُوهَا عَلَى ذَلَكَ وَإِنْ كَانَتَ فِي الْأَصَلَ صَفَةً لأَنَّهَا قد جرت مجرى الأسباء . والحَبْسُراءُ : مَنْقَعُ الْمَاءُ ، وخص بعضهم به منقع الماء في أصول السَّدُّر ، وقيل : الحَبَواءُ القياع ينبت السدر ، والجمع الحَبَارَى

والحباري مثل الصحارى والصحاري والحبراوات ؛ يقال : خبير الموضع ، بالكسر ، فهو خبير ؛ وأرض خبير " .

والحَبِرُ : شَجْوِ السدر والأراك وما حولهما من العُشْبِ ، واحدت خَبْرَة . وخَبْراء الحَبِرِ في القيعان . شجرها ؛ وقيل : الحَبْرُ مَنْبِتُ السَّدُ رِ في القيعان . والحَبْراء : قاع مستدير يجتمع فيه الماء ، وجمعه خبارى وخبارى وخبارى . وفي ترجمة نقع : النَّقائيع خبارى في بلاد تميم . الليث : الحَبْراء شَجْراء في بطن روضة يبقى فيها الماء إلى القيظ وفيها ينبت الحَبْرُ ، وهو سجر السدر والأراك وحواليها عُشْبُ "كثير، وتسمى الحَبْرُ ، والجمع الحَبِرُ ، وخبرُ الحَبِرة : الحَبْرُ ، وخبرُ الحَبِرة :

فَجَادَتُكَ أَنْواءُ الرَّبِيعِ ، وهَلَّلَتُ عَنْوِ عليكِ رياضُ من سَلَّامٍ ومن خَنْوِ والحُنْبُورُ من مواقع الماء: منا خَبِيرَ المَسْبِيلُ في

الرؤوس فَتَخُوضُ فيه . وفي الحديث : فَدَّ فَعنا في خَبَارٍ مِن الأَرْض ؛ أي سهلة لينة . والحَبَارُ من الأَرْض : ما لان واستر خَي وكانت فيه حِجْرَةٌ .. والحَبَارُ : الجَراثِم وجِحْرَةُ الجُرْذَان ، واحدته خَبَارُ أَد . وفي المشل : من تَجَنَّب الحَبَارُ أَمِنَ الحَبَارُ أَمِنَ العَسَارُ . والحَبَارُ : أوض وخْوَةُ تعتع فيه العشار . والحَبَارُ : أوض وخْوَةُ تعتع فيه

الدواب ؛ وأنشد : تَنَعْتُنَع في الحَبَـارِ إذا عَلاهُ ، ويَعْتُر في الطّريقِ المُسْتَقِيمِ

ابن الأعرابي: والحَبَارُ ما اسْتَوْخَي مِن الأَرْضُ وتَحَفَّرَ ؟ وقال غيره: وهو ما تَهَوَّرُ وساخَتُ فيه القوائم. وخَبِرَتِ الأَرْضُ خَبَراً: كَثَرُ خَبَارُها. والحَبْرُ : أَن تَرَرَع على النصف أو الثلث من هذا ، وهي المُخابِرَة ، واسْتقت من خَسْرَ

لأنها أول ما أقبطِعَتْ كذلك . والمُخابَرَةُ : المزادعة ببعض ما يخرج من الأرض ،

وهو الحيشُرُ أيضاً ، بالكسر . وفي الحديث : كنا نُخاير ولا نرى بذلك بأساً حتى أَخْبَرَ رافعُ أَن وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، نهى عنها . وفي الحديث : أنه نهى عن المُخابرة ؛ قيل : هي المزارعة

الحديث: أنه نهى عن المتخابرة؛ قيل: هي المزارعة على نصيب معين كالثلث والربع وغيرهما ؛ وقيل: هو من الحتبار، الأرض اللينة ؛ وقيل: أصل المتخابرة من خَيْبر، لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، أقرها في أيدي أهلها على النصف من محصولها ؛ فقيل:

خَابِرَ هُمْ أَي عَامَلُهُمْ فِي خَيْرٍ ؛ وقال اللحاني : هي المزارعة فعم بها . والمُخَابِرَةُ أَيضًا : المؤاكرة . والحُبِيرُ : الأكارُ ؛ قال :

تَجُزُهُ رَوُّوسَ الأَوْسِ مِن كُلِّ جَانِبٍ ، كَجَزُ عَقَافِيلِ الكُرُومِ خَبِيرُهَا

رفع خبيرها على تكرير الفعل ، أواد جَزَّه خَسِيرُها أي أكارُها . والحُسِيرُ الزَّرْعُ .

والحبير : النبات. وفي حديث طهفة : نتستخلب الحبير أي نقطع النببات والعشب ونأكله ؛ مُشبّه بيخبير الإبل ، وهو وبر ها لأنه ينبت كما ينبت الوبر . واستخلاب : احتيالت بالمخلب ، وهو المنجّل . والحبير : يقع على الوبر والزرع والأكتار . والحبير : الوبر ، قال أبو النجم يصف حبير وحش :

حتى إذا ما طار من خبيير ها

والحُمَدِيرُ : نُسَالة الشعر ، والحَمَدِيرَةُ : الطائفة منه ؛ قال المتنخل الهذلي :

> فآبوا بالرمساح ، وهُن عُوج ، ، بِهِن خَبَـائِر ُ الشَّعَرِ السَّفَاطُ ُ .

والمَخْبُونُ : الطَّيِّبِ الأَدامِ . والحُبَييرُ : الزَّبَدُ }

وقيل : زَبَدُ أَفُواهُ الإِبل ؛ وأَنشد الهَدَلي : تَغَذَّمُنَ ، في جانبيه ، الحَسِيد رَ لَمَّا وَهَى مُزِنْهُ وَاسْتُسِحَا

تفدمن يعني الفحول أي مضغن الزّبد وعَمَيْنَهُ .
والحُيْرُ والحُيْرَةُ : اللحم يشتريه الرجل لأهله ؟
يقال الرجل : ما اختبر ت لأهلك ? والحُيْرَةُ :
الشاة يشتريها القوم بأغان محتلفة ثم يقتسمونها فيكسيسون
كل واحد منهم على قدر ما نقد . وتخبر وا خبرة " : اشتر وا شاة " فذبحوها واقتسموها . وشاة خبيرة " : مُقْتَسَمة " ؟ قال ابن سيده : أواه على طرح الزائد . والحُيْرَةُ ، بالضم : النصيب تأخذه من لحم أو سمك ؟ وأنشد :

بات الرسيعي والحامية خبرته ، وطاح طي بني عبرو بن يوبوع وطاح طي بني عبرو بن يوبوع وفي حديث أبي هرية : حبن لا آكل الحبير ؛ قال ابن الأثير : هكذا جاء في روابة أي المآدوم ، والحبير والحبرة : الأدام ؛ وقبل : هو الطعام من اللعم وغيره ؛ ويقال : اخبر طعامك أي دسته ؛ وأتانا بغيرة ولم يأتنا يغيرة . وجبل منختبر ": وأتانا بغير اللعم ، والحبرة : الطعام وما قد من شيء . وحكى اللحياني أنه سمع العرب تقول : اجتمعوا على وحكى اللحياني أنه سمع العرب تقول : اجتمعوا على

أَيَّا تَشْجَرَ الْحَابُورِ مَا لَنْكُ مُورِقًا ? كَأَنْكَ لَمْ نَجْزَعُ عَلَى ابْنِ طَرِيفٍ

خُبُرَ تُه ، يعنون ذلك. والحُبُرَّ ةُ : الثريدة الضغبة .

وخَبَرَ الطَّعَامَ يَخْبُرُهُ خَبُراً : دَسَّمَهُ . والحَابُور :

ننت أو شعر ؛ قال :

والخابُور : نهر أو واد بالجزيرة ؛ وقيــل : موضع بناحية الشام . وخَيْبُر ُ : موضع بالحجاز قرية معروفة .

ويقال : عليه الدُّبْرَى الرَّحْبَلِّي حَيْبُري .

الشرابُ إذا فسد بنفسه وتركه مسترخياً . والحُسَرُ : كالحُسَدُ ، وهو ما يأخذ عند شرب دواء أو مم حتى يَضْعُفُ ويَسْكُر . والتَّختُر : التَّفَتُر والاسترخاء ؛ يقال : شرب اللبن حتى تَختَر . وتَختَر فَتَر بدنه من مرض أو غيره . ابن الأعرابي ختَرَت نفسه أي خبئت وتخترت ويخو ذلك بالناء ، أي استرخت .

ختعو : الحَيْنَعُورُ: السَّرَابُ ؛ وقيل : هو ما يبقم من السراب لا يلبث أن يضمحل ؛ وقال كراع : هو ما يبقم ما يبقى من آخر السراب حين يتفرَّق فلا يلبث أن يضمحل ، وختَعْرَتُه : اضمحلالُه . والحَيْنَعُورِ الذي ينول من الهواء في شدة الحر أيض الحُيُوط أو كنسج العنكبوت . والحَيْنَعُور : الفادرُ والحَيْنَعُور : الفادرُ والحَيْنَعُور : الفادرُ من المواء في شدة الحر أيض الفادرُ من المناع على المَيْنَ عُور : الفادرُ من المناع على المَيْنَ عُور : الفادرُ من بناك لأنه لا عهد له ولا وفاء ، وقيل : الفول من بناك لأنه لا عهد له ولا وفاء ، وقيل : الفول في خس ريقول : بنه البرى .

لتلويها . وامرأة خَيْنْتَعُورْ": لا يدوم وُدُّها، مشبهة بذلك ، وقيل : كلُّ شيء يتلوَّن ولا يدوم على حال خَسْتَعُور ﴿ وَ قَالَ :

> كُلُّ أَنْثَنَى ، وإنْ بِدَا لَكَ مَنْهَا آية الحب ، حبيها خيتعورا

كذلك رواه ابن الأعرابي بناء دات نقطتين . الفراء : بقال للسلطان الخَيْتَعُورُ .

والخَيْشَعُورُ : دُوَيْشَةُ سوداء تكون على وجه الماءلا تلبث في موضع إلا رُبِثُمَا تَطُنُرٍ فُ . والحَيْتَعُور : الداهية . ونتَوَّى خَيْتَعُورْ ، وهي التي لا تستقيم ؛ وقوله أنشده يعقوب :

أَقُولُ ، وقد نَـاًتُ بهم غُرُ بُهُ النَّوَى :

نوًى خَيْنَعُور لا تَسْطُ دِياد لا يجوز أن تكون الداهة • وأن تكون الكاذبة ، وأن تكون التي لا تبقى . ابن الأثير : دُنِّب العقبة مقال له الحَيْنَعُورُ ؛ يويد شيطان العَقَبَة فَعَمَلُ الْحَيْنَعُورَ اسمآ له،وهو كل من يضبحل ولا يدوم على حالة واحدة أو لا يكون له حقيقة كالسراب ونحوه، والياء فيه زائدة. خَوْ : الْحُنْثُورَ أَ : نقيضَ الرِّقَتَّةِ . وَالْحُنْثُورَ أَ :

بالفتح ، يَخْشُر . وخَشِرَ وخَشُرَ ، بالضم ، خَشْراً وخُنُوراً وخَنَارَةً وخُنُورَةً وخَنَرَاناً ؛ قال الفراء : حَثُرُ بَالْضِم لِغَهُ قليلة في كلامهم ؟ قيال : وسمع

الكسائي خَسْرَ ، بالكسر؛ وأخْشَرَهُ هو وخَشْرَهُ . الأَصْمِعِينَ : أَخْتُرَاتُ الزُّبِّدَ تُرَكِّنه خَاتُمُ إَ وَذَلِكَ إِذَا

لم تُذَبِّهُ . وفي المثل : ما يَدُّري الْبُخْشِرُ أَم

وأمله أن المرأة تسلأ السمن أي تذيبه فيختلط خائره أيعليظه برقيقه فلا يصفو فتبرم بأمرها فلا تدري أتوقد تحته حتى يصفو وتخشى ان مي أوقدت أن يحترق متحمار لذلك ، كذا في

مصدر الشيء الحاثر ؟ خَشَرَ اللَّبِنُ والعسل ونحوهما ،

١ قوله ﴿ وَفِي المثل ما يدري النع ﴾ يضرب المتحير المتردد في الامر ،

أَيْذَيِبُ . وخُنْارَةُ الشيء : بقيته . والحُنْارُ : مَا

يبقى على المائدة . وخَشَرَتْ نفسه ، بالفتح : غَشَتْ وخَبُنُكُتُ وَتُقَلُّتُ وَاخْتُكُطَّتُ . أَنِ الْأَعْرَابِي :

خَشَرَ إذا لَـقِسَتُ نفسه ، وخَشِرَ إذا استحيا . وفي الحديث : أصبح رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ،

وهو حاثر النفس؛ أي ثقيلها غير طلب ولا نكشيط ؛ ومنه قال : يا أمَّ سُلَيْم ما لي أرى ابْنَكَ خَـاثر

النَّفْسُ ? قالت : ماتَتْ صَعْوَتُهُ . وفي حديث على ، كرم الله وجهه : فذكرنا له الذي رأينا من خُنُور • . وقسوم خُتُراءُ الأَنْفُسُ وَخَشْرَى الأَنْفُسُ أَي مختلطون . والخاثر والمُخْثِر : الذي يحد الشيء

القليل من الوجع والفترة . وخُشُرَ فلان أي أقام في الحَيِّ ولم يخرج مع القوم إلى المبير ق .

خَجُو : الْحَجَرُ : نَتَنْنُ السَّفِلَةِ ؛ عَنْ كُواعٍ ، يعني بالسَّفلة الدُّيْرَ.

قال الليث : رجـل خيجر" ، والجمع الحيجر"ون ، وهو الشديد الأكل الجبان الصَّــدَّادُ عن الحرب .

أبو عمرو : الخاجِر' صَوت آلماء على سَفُع الجبل ... ان الأعرابي: الحُبْجَيْرَةُ تصفيرِ الحَبْدَةُ ، وهي الواسعة من الإماء . والحَجْرَةُ أيضاً : سَعَةُ ْ رأس الحبُبُّ .

خدو : الحدورُ : ستر م يُهَدُ للجارية في ناحية البيت ثم صاركل ما واراك من بَيْت وَنجُوه خِدْراً ، والجمع 'خد'ور" وأخدار ، وأخادير ؛ جمع الجمع ؛

حتى تَعْامَزَ رَبَّاتُ الْأَخَادِيرِ

وفى الحديث : أنه ، عليه الصلاة والسلام ، كان إذا مُخطبَ إليه إحدى بناته أتى الحِدُّرَ فقال : إن فلاناً يَخْطُبُ ، فإن طَعَنَتُ في الحَدُّر لَمْ يَزُو جهما ؟ معنى طعنت في الحدر دخلت وذهبت كما يقال طعن في

المفارة إذا دخل فنها ؟ وقتل : معناه ضربت بندها على الحدث ، ونشيد له ما حاء في رواية أخرى: نَيْقَرَتُ الحَدَّرُ مِكَانَ طَهَنْتَ . وَجَارِيةً مُعَدَّرًا مَّ إِذَا أَلْزَمْتَ الْجُلُدُورَ } وَمَخَدُورَةٍ .. وَالْجُدُورُ : خشبات تنصب فوق فَتَنَبِ البعير مستورة بثوب ، وهو الهَوْدَجُ ؛ وهودج مَخْدُونُ ومُخَمَدُرُ : دُو خُدُر ؛ أَنشُد ابن الأعرابي :

صُوسى لها ذا كَدْنَة في ظهر ٥٠ كأنه مُخَدَّرُ في خَدْرُهِ

أَراد فِي ظهره سَنَام أَنَّامُكُ كِأَنَّهُ هَوْ دَجْ مُحَدُّر مُن فأقام الصفة التي هي قوله كأنه مُخَدَّر مقام الموصوف الذي هو قوله سنام ، كما قال :

كأنك من جمال بني أُفَيْشِ ، أَيْقَعُقَعُ خُلُفُ وَجُلَيْهُ مِشْنَ

أي كأنك جبل من جبال بني أقيش ، فحدف الموصوف واجتزأ منه بالصفة لعلم المخاطب بما يعني . وقد أَخْدَرَ الْجَارِيةُ إِخْدَارًا وَخَدَّرُهَا وَخَدَرُتُ في خَدِّرُهِا وَتَجَدَّرُتُ هِي وَاخْتُدَرُتُ ؟ قَـال ان أحبر:

وضَّعْنَ بِدِي الجَدَاءِ فَضُولَ رَبُّطِ، لكنيمًا يَغْتُدُونَ ويَرْتُدينا

ويروى : بذي الجنذاة . واخْتَدَرَت القارَةُ ا بالسِّرَابِ : استرت به فصار لها كالحدو ؟ قال

> حتى أنَّى فَلَلُكُ الدَّهْنَاءِ دُونَتُهُمْ ، واعْتُمَّ قُنُورُ الضُّحَى بالآل ِ واخْتَدَرَا

وخَدُرُت الظبية ُ خَشْفُهَا فِي الْحُمَرِ وَالْهَبَطُ : سَتَرَكُهُ مُنالِكُ . وخَدَرُ الأَسد : أَجَسَتُهُ . وخَدَرَ الأُسَدُ تُحَدُّوراً وأَخْدَرَ : لزم خِدْرَه وأقسام ،

وأَخْدُرُهُ عَرَيْنُهُ ﴿ وَارَاهِ . وَالْمُخَدِّرُ : الَّذِي الَّذِي آتِخَذَ الأَحِمَةُ خَدُراً ؛ أنشد ثعلب :

> مَحَلاثً كَوَعْثَاءِ القَنَافَذَ ضَارَبًا به كَنَّفَا ، كَالْمُخْدِرِ النُّنَّاجِيمِ

وَالْحَادِورُ ؛ الذي حَدَرَ فيها . وأَسَدُ خَادُرُ : مُقَيْمَ في عَرْينه داخل في الحدر ، ومُحْدُرُ أَيضًا .

وخَدَرَ الأَسِدُ فِي عَرَيْهِ ، ويعني بالحدُّر الأَجَمَّةَ ؟ و في قصد كعب بن زهير :

مِنْ خَادِرٍ مِنْ لَيُونِ الْأَسْدِ، مَسْكَنَهُ، بِبَطَانِ عَثْنَ ، غِيلُ دونه غِيلُ خَدَنَ الأَسِدُ وأَخْدَرُ ، فهو خادرٌ ومُخْدرٌ إذا كان في خيد و ه ، وهو بيته ، وخدر بالمكان وأخدر :

أقام ؟ قال:

إنتي الأرجو من تشيب براً والجنزء إن أخدرات بوماً قراً وأُخْدَرُ فَلَانَ فِي أَهَلُهُ أَي أَقَامُ فَيْهُمْ ﴾ وأنشد الفراء:

كأن تحتى بازياً وكاضاء أَخْدُرُ خَبْساً لَمْ بَدُنَّ عَضَاضا

يعني أقام في وكرَّو . والحِكَدَرُ : المَطَرَرُ لأنه يُخَدِّرُ النَّاسَ في بيوتهم ؟ قال الراجز : ويَسْتُرُونَ النَّارَ مِنْ غَيْرِ خَدَرٌ \*

والحُكَدُّرَةُ : المُطَرَّرَةُ . أَنِ السَّكِسَ : الحُكدُرُا الغيم والمطر ؛ وأنشد الراحز أيضاً :

> لا يُوقدونَ النَّارَ إِلاَّ لَسَحَرُ ، ثُنَّتَ لا تُوقَدُ إلا بالبَعَرُ ، ويَسْتُرُونُ ٱلنَّارَ مِنْ غَيْرِ خَدَرٌ إ

بقول : بسترون النار مُحَافة الأَضاف من غير غم ولا مطر . وقد أُخَدَرَ القوم : أظلهم المطر ؛ وقال :

شيس النَّهان ألاحها الإخدان

ويوم خَدِرَ": بارد "نَد ، وليلة خَدِرَة"؛ قال ابن بري: لم يذكر الجوهري شاهداً على ذلك ؛ قال : وفي الحاشية بيت شاهد عليه وقد ذكره غيره، وهو: وبيلاد زعل ظلمانها ، كالمتخاص الحرب في اليوم الحدر

قال أبن بري: البيت لطرفة بن العبد . والظلمان : ذكور النعام الواحد ظلم . والزّعِل ':النشيط والمرّح ' . والمخاص : الحوامل ؛ شبه النعام بالمخاص الجُرْب لأن الجُرْب تطلى بالقطران ويصير لونها كلون النعام ، وخص اليوم النّدي البارد لأن الجرّبي النعام ، وخص اليوم النّدي البارد لأن الجرّبي يجتمع فيه بعضها إلى بعض ؛ ومنه قبل للعُقاب :

وخدر الليل فيجتاب الحدر

وقال ابن الأعرابي : أصل الحُداري أن الليل مخدر الناس أي يُلمُنيسُهم ؛ ومنه قوله :

﴿ وَالدُّجْنُ مُحْدِرٌ ﴾

أي ملبس ؛ ومنه قبل للأسد : خادر ؛ قال الأزهري : وأنشدني عمارة لنفسه :

ويهِن جائِلة الوشاح كأنها شش النهاد ، أكلتها الإخداد

أكلها : أبرزها ، وأصله من الانتكلال وهو التبسم . والحُدَّرُ والحُدُرُ : الظلمة . والحُدُرُ وخُدارِيُّ : الظلمة الشديدة ، وليل أَخْدَرُ وخَدر و وخَدرُ وخُدارِيُّ : مطلم ؛ وقال بعضهم : الليل خسة أجزاه : مُدَّفَةُ وسُتْفَةُ وهَجْمُنَةُ ويعَفُورُ وخُدُرُ وَ " ؛ فالحُدُرُةُ أَعْلَى هذا آخر الليل . وأَخْدَرُ القومُ : كَالْمُنْلُوا . وأَخْدَرُ القومُ : كَالْمُنْلُوا . وأَخْدَرُ القومُ : كَالْمُنْلُوا . وأَخْدَرُ القومُ مُخْدِرُ ، قال الليل ، والليل مُخْدِرُ ، قال العجاج يصف الليل :

ومُخَدِرُ الأَخَدَارِ أَخَدَرِيهُ

والحُدارِيُّ: السحاب الأسودُ . وبعير مُخدارِيُّ أَي شَديد السوادِ ، وتَاقِدُ مُخدارِيُّ أَي شَديد السوادِ ، وتَاقِدُ مُخدارِيَّةُ والعُقابِ مُخدارِيَّةً الشَّعرِ . وعُقابِ مُخدارِيَّةً مُن سوداء ؛ قال ذو الرمة :

ولم يَكَشْطِ الغَرَّثَى الحُدَّارِيَّةَ الْوَكُرُ قال شمر : يعني الوكر لم يلفظ المُقَـابَ ، جعل خروجها من الوكر لفظاً مثل خروج الكلام من الفم،

> من و كُرْ ها ؟ وقوله : كأن عقاباً نخدارية تُنتشرُ في الجدو منها جَناحاً

يقول : بَكُرَتُ هذه المرأة قبل أن تطير العُقبابُ

فسره ثملب فتال : تكون المُتابُ الطائرة ، وتكون الراية كأن الرابة بقال لها مقابُ ، وتكون أبراداً أي أنها من أبراداً عن أبراداً عن أبراداً عن أبراداً عن أبداري أن أسود . وكل ما منع بصراً عن شيء ، فقد أخداري أن . والحكاد : المكان المظلم العامض ؟ قال هدبة :

إنسِّي إذا اسْتَخْفَى الجَبَانُ الحَدَدُ

والحدرُ : أَهْذِ لَالُ يَعْشَى الأَعْضَاءِ : الرَّبِلَ واليدَ والجسد . وقد خَدَرَتِ الرَّجِلُ تَخَدَرُ ؟ والحَدَرُ من الشراب والدواء : فُتُدُورُ يعتري الشاربَ وضَعْفُ . أَنِ الأَعْرَابِي : الحُدُّرَةُ مُقُلِ الرَّجِلُ وامتناعها من المشي . خَدَرَ خَدَراً ، فهو خَدِرْ ، وأخْدرَهُ ذلك . والحَدرُ في العَنِ : فتورها ، وقيل : هو ثِقَلُ فيها من قَدَّى يصِيبها ؛ وعين خَدْراء : خَدْرَةً . والحَدَرُ : الكَسَلُ والفُتُور ؛ وخَدْرِتَ عَظَامَه ؛ قال طرفة :

> جازَتِ البيه إلى أرْحُلِنَا ، آخِرَ الليلِ ، بِيعَفُودٍ خَدِرْ

خَدِنُ : كَأَنَّهُ قَاعِسَ . وَالْحَدَّدُ مِنْ الطَّيَاءُ : الفَّاتُر العظام . والحادر : الفاتر ُ الكسالان ُ . وفي حديث عُمْرَ ، رَخِي الله عنه ؛ أنه رَزَقَ الناسُ الطَّالاءَ فشربه رجل فتتخدر أي ضعف وفتش كما يصيب الشادب قبل السكر ، وأمنه خَدَرُ السِيدِ والرَّجِلُ . وفي حديث ابن عبر ، رضي الله عنهما /: أنه خُدُورَتُ وجلله فقيل له: ما لرجلك ؟ قال: اجتبع عَصَبُها؟ قبل: أذْ كُثُرُ أَحَبُ النَّاسِ إليك ، قال: يا محمد ، فَنُسَطِهَا ﴿ وَالْحَنَّاذِينُ ۚ : الْمُتَحَيِّرُ ۗ . وَالْحَنَّادِيرُ والحَدُورُ مِن الدوابِ وغيرِها : المُتَخَلِّفُ الذي لم يَلْحُتَى ﴾ وقد خَدَر . وخَدَرَتِ الطُّبْنِيَةُ خُدُراً: تخلفت عن القطيع مثل خَذَالَتُ . واحْجَدُورُ من الظباء والإبل : المتخلفة عن القَطيع . والحَدُورُ من الإبل: التي تكون في آخر الإبل؛ وقول طرفة: وتَقْصِيرَ بُومِ الدُّجْنِ ، والدُّجْنُ مُحَّدِرْ ، ببهكنة تيت الحبياد المكافرا أواد : تقصير يوم الدَّجْنِ ، والدُّجْنُ مُخَدُّونُ ،

الواو واو الحال أي في حال إخدار الدَّجْنِ ؛ وقوله : ومَرَّتُ على ذات التَّنانِيرِ نُفدُو َ \* ) وقد رُفَعَتْ أَذْ إِلَّ كُلُّ خَدُورِ

الحَدُورُ : التي تخلفت عن الإبل فلما نظرت إلى التي تسير سارت معها ؟ قال ومثله :

واحتت مُعَنَّتُنَّاتُهَا الحَدُورَا

قال : ومثله :

إذْ نُحثُ كُلُ الزُّلِ دَقُونَ ؛ إذْ نُحتَ اللَّجُونَ ؛ حَتَّى رَقَعُنْنَ سَيَّرًا أَهُ اللَّجُونَ

رواة ديوان طرفة لهذا البت :
 وتقصير أيوم الدّجن والدّجن أسمجين بيكناني نحت الطّراف المسلمة

وخَدِرَ النهارُ خَدَرًا ، فهو خَدِرَ : اشتد حره وسكنت ربحه ولم تنحرك فيه دينع ولا يوجد فيه رَوْحٌ . الليث : يوم خَدَرِ شديد الحر ؛ وأنشد : كالمخاض الجروب في اليوم الحكدر

قال أبو منصور: أراد باليوم الحدور المطير ذا الفيم ؟ قال ابن السكيت : وإنما خص اليوم المطير بالمخاض الحروب لأنها إذا حَر بَتْ تَوَسَّقْتُ أُوبارُها فالبَرْدُ

الميها أسرع . اليها أسرع . والحيدان : عود يجمع الداجر بين إلى اللثومة .

وخُدَار ُ: امم فرس ؛ أنشد ان الأعرابي لِلقَتُّـالِ الكلابِيِّ :

وتُحْمِلُني وبِيزَّةَ مَضْرَحِيٍّ ﴾ إذا ما ثنوارً

وأخدرُ : فعل من الحيل أقليت فتوحش وحبيً عداة عابات وضرب فيها ، قبل إنه كان لسليمان بن داوه ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام . والأخدرية من الحيث من الحيث من الحيث من الحيث والأخدرية من الحيث ، فو فوس ، منسوبة إلى فعل يقال له الأخدرُ ؛ قبل : هو فوس ، وقبل : هو حماد ، وقبل : الأخدرية منسوبة إلى المراق ، قال ابن سيده : ولا أدري كيف ذلك . ويقال للأخدرية من الحيث ويقال للأخدرية من الحيث : بنات الأخدرية من الحيث : بنات الأخدرية من الحيث ويقال الأخدرية من الحيث : بنات الأخدر .

والأخدري : الحمار الوحشي ؛ وفي التهذيب : والأخدري من نعت حماد الوحش كأنه نسب إلى فعل اسمه أخدر ؛ قال : والحدرة الم أتان كانت قديمة فيجوز أن يكون الأخدري منسوباً إليها . الأصعي : إذا تخلف الوحشي عن القطيع قيل : خدر وخذل ؟ وقال ان الأعرابي : الحدري

الحمار الأسود . الأصمي : يقول عاملُ الصدقات : ليس لي حَشَفَةُ ولا خَدرَةُ \* وَالحَشْفَة : اليابسة ، والحَدرَةُ : التي تقع من النخل قبل أن تَنْضَجَ . وفي حديث الأنصار: اشْتُنَرَطَ أَن لا بِأَخْذَ تَمْرَةً خَدَرَةً ؟ أَي عَفِيْنَةً ؟ وهي التي اسود باطنها .

وينو تحدّري : بطن من الأنصار منهم أبو سعيد الحيد وي .

وخَدُورَهُ : موضع بسلاد بني الحرث بن كعب ؟ قال ليد :

دَعَنْنِي ، وفاضَتْ عَيْنُهَا بِيغَدُورَةٍ ، فَجِئْتُ غِشَاشًا ، إذْ دَعَتْ أَمْ طَارِقِ

خَدْو : الأَزْهَرِي أَبُو عَمَرُو : الحَاذِرُ المُسْتَرَّ مَنْ سَلَطَانَ أَوْ غَرِيم . ابن الأَعْرَابِي : الحُنْدُورَةُ الحُنْدُورُوفُ ، وتصغيرها تُخذَيْرُونَهُ .

خَذَفُو: الحَدَّنَفُرَةُ : الحَفْضَافَةُ الصَّوْتِ كَأَنَّ صُونُهَا بَخْرِجِمِنَمَنْنُفُرَيْهَا ؛ ذكره الأَزْهِرِي فِي الحَمَاسِ.

خور : الحَرِيرُ : صوت الماء والربح والعُقاب إذا حقت ، خر يراً وحَر خر ؟ حقت ، خر ينغر ويعفر خريراً وحَر خر ؟ فهو خار ؟ قال الليث : خرير العُقاب حقيقه ؟ قال : وقد بضاعف إذا توهم سرعة الحَرير في القصب وغوه فيعمل على الحَر الرة ؛ عين الماء فلا يقال الأخر خر خرة . والحرارة : عين الماء الجارية ، الماء الذي جر عر الرة الخرير ما الماء الذي جر ي جر يا شديداً : خر ي يفير الأوالي المناه الذي جر ي جر الماء يغير الماء الكسر ، خراً إذا المناه الأرض المناه جر يه ؟ وعين خرارة من وخرارة الماء الأرض خرارة من عباس : من أدخل أصبعته خرير الكو تر ي خرير الماء : خريد الكور وقي حديث في الكور وقي حديث في الكور وقي حديث في أذنيه سمع خرير الكور تر ي خرير الكور وقي حديث في أذنيه سمع خرير الكور وقي حديث في أذنيه سمع خرير الكور وقي حديث في أذنيه سمع خرير الكور وقي حديث

قُسْ" : وإذا أنا بعين خَرَّارَة أي كثيرة الجَرَيانِ .

وفي الحديث ذكر الحَرَّانِ ، بفتح الحاء وتشديد

الراء الأولى ، موضع قُنُوْبُ الجِنْحُقَةِ بعث إليه وشول الله ، صلى الله عليه وسلم ، سَعْدَ بن أبه وَ قُتَّاصٍ فِي مَسْرِيَّةٍ . وَخَرَّ الرَّجِلُ فِي نُومُهُ : غَطَّ " وكذلك المِرَّةُ والنَّيرِ ، وهي الحَرَّخَرَةُ ا والحَرَّخَرَّةُ : صوتُ النَائمِ وَالْمُخْتَنَيْقِ ؛ يَقَالَ ا خَرَّ عِنْدَ النَّوْمُ وَخُرَّ خَرَّ بَعْنِي . وَهُرَّاةً ﴿ خَرَّ وُرَّ ا كثيرة الحَر يو في نومها ؛ ويقسال : للهرَّة 'خر'ور في نومها . والخَرَّخَرَّةُ : صوتُ النَّسَرِ في نومه : يُخَرَ ْخِرُ خُرَ ْخَرَ ْخَرَ ۚ وَيَخِرُ ۚ خَرَ بِراً } ويقال لصوته : الحَمَّر بِرُرُ وَالْهَرُ بِرُرُ وَالْغَطْبِطُ ۚ . وَالْحَرَّ خَرَّةً ۗ إِنَّ سُرْعَةُ ۚ الْحَدِيرِ فِي القَصَبِ وَنحُوهَا . والحَرَّالَّةُ ۖ عود نحو نصف النعل 'يُوثَـٰقُ' بخيط فَـٰيُحَرَّكُ الحَـٰيُط وتُحَرُّ الْحَسَّبَةُ ۚ فَتُصُوِّتُ لَكَ الْحَرَّارَةُ ۚ } ويقالِ لخُذُرُوف الصَّبِي التي يُديرُها: خَرَّارَةُ ، وهو حكاية صونها : خر"خر" . والحَـر"ارّة ُ : طائر أعظم من الصُّرَدُ وأُعْلَظُ ؛ على النَّشبيه بذَّلُكُ في الصوت ا

وخَرَّ الْحَجَرُ بَخُرُ نُورُوراً ؛ صَوَّتَ في انحداره ، بضم الحَّاء ، من يَخُرُ . وخَرَّ الرجلُ وغيره من الجبل نُخرُ وراً . وخَرَّ الحَجَرُ إذا تَدَهَدَى من الجبل . وخَرَّ الرجلُ يَخرُ إذا تَنَعَمَ . وخَرَّ يَخرُ إذا سقط ، قاله بضم الحَّاء ؛ قال أبو منصور وغيره : يقول خَرَّ يَخرُ ، بكسر الحَّاء .

والجمع خَرَّادَ ؛ وقيل : الحَرَّارُ واحدُ ؛ وإليه

ذهب كراغ .

والخُـُر ْخُـُورْ : الرجل الناعم في طعامه وشرابه ولباسه وفراشه .

والحَارُ : الذي يَهْجُمُ عليك من مكان لا تعرف ؛ يقال : خَرَ علينا ناس من بني فلان ، وخَرَ الرجلُ : هجم عليك من مكان لا تعرفه . وخَرَ القومُ : جاؤوا من بلد إلى آخر ، وهم الحَرَّارُ والحَرَّارَةُ . وحَرُّوا

مات ، وذلك لأن الرجل إذا مات حَرَّ . وقوله : أَيْضاً : مَرَّوْدًا ، وَهُمَ الْحُدِّارَةُ لِدُلِكُ مَ وَخُرَّ النَّاسُ مُ بايعت ُ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أن لا من البادية في الجدُّب : أتوا ، وخَرَّ البناء : سقط . أَخْرُ إِلاَّ قَاعًا ؛ معناهِ أَنْ لا أَمُوتَ لأَنْهِ إِذَا وخُرُ يَخْرُ خَرَانَ : هُوَى مَنْ تُعَلُّو إِلَى أَسْفُـل . مات فقــد خَرَّ وسقط ، وقوله إلا قائمًا أي ثابتًا غيره : نَفَرُ أُ يَخُرِ أُ ويَخُرُ ، بالكسر والضم ، إذا سقط من علو . وفي حديث الوضوء : إلا خَرَّتُ خطاياه ؛ على الإسلام ؛ وسئبل إبراهيم الحَرُّبِيُّ عن قوله : أى سقطت وذهبت ، ويروى جَرَتْ ، بالجميم ، أي أَنْ لَا أَخِرًا إِلَّا قَائَاً ﴾ فقال : إني لا أَقَعَ في شيء من جَرَتُ مع ماء الوضوء , وفي حديث عبر : قبال تحارتي وأموري إلا قبت ما منتصاً لها . الأزهري : الحرث بن عبد الله : حَرّ رَ"تَ من بديكُ أي سُقَطَّتَ وروي عن حكيم بن حزام أنه أتى النبي، صلى الله من أجل مكروه يصبب يديك من قطع أو وجع ، عليه وسلم ، فقال : أبايعك أن لا أخِر ً إلا قائمًا ؟ وقيل : هو كتابة عن الحبل ؛ يشال : خَرِرْتُ قال الفراء : معناه أن لا أغين ولا أُغين ، فقال الني ، عن يدي أي خَجِلْتُ ، وسياق الحديث يدل عليه ، صلى الله عليه وسلم : لستَ تُعْبَنُ في دين الله ولا في وقيل : معناه سَقَطَّتَ إِلَى ٱلأَرْضُ مِنْ سَبِ يَدِيكُ شيء من قبلنا ولا بَيْع ٍ ؟ قال ؛ وقول الَّذِي ، صَلَّى أي من جنايتهما ، كما يقال لمن وقع في مكروه : لمنما الله عليه وسلم ، أما من قِبَلِنَا فلست تَحْرَ" إلا قائمًا أَصَابِهِ ذَلَكَ مِن يَدِهِ أَي مِن أَمرَ عَمِلُهِ ﴾ وحيث كان أى لسنا ندعوك ولا نبايعك إلا قامًا أي على الحق ؟ العمل باليد أُضيف إليها . وخَرَّ لُوجهـ، يُخَرُّ خَرَّاً ومعنى الحديث : لا أموت إلا متمسكاً بالإسلام ، وخُرُوراً : وقع كذلك . وفي التنزيل العزيز : وقيل : معناه لا أقع في شيء من تجارتي وأموري إلا ويَخْرُونَ للأَدْقَانَ يَبِكُونَ . وَخُرَّ للهُ سَاجِدًا كَيْرُهُ قمت ُ منتصبًا له ؛ وقيل : معناه لا أُغين ولا أُغن ؛ تُخْرُوراً أي مقط . وقوله عز وجل : ورفع أبويه على وخَرَ الميثُ بَخَرُ خَرَ بِراً ، فهو خارٌ . وقوله تعالى : العرش وخرُّوا له سُجَّدًا ﴾ قيل : خَرُّوا لله سجداً ﴾ وخَرُوا له نُسجَّداً ؛ قال ثعلب : قـال الأخفش : وقيل : إنهم إنما خَرُوا ليوسف لقوله في أو"ل خَرَّ صَارَ فِي حَالَ سَيْمُودُه ﴾ قال : ونحن نقول ، يعنى السورة : إنى رأيت ُ أَحَد عَشَرَ كُوكُباً والشبسَ الكوفيين " بضربين بمعني سَجَدُ وبمعني مَوَ" من القوم والقَمَرَ رَأَيْتُهُمُ لِي ساجدين ؟ وقوله عز وجل : الحَرَّالَةِ الذِّينَ هُمُ المَارَّةُ . وقوله تعالى : فلمَا خُرَّ والذين إذا 'ذكرُوا بآياتِ وبهم لم يَخْرُوا عليهما تَبَيَّنَت الجن ؛ يجوز أن تكون خَر منا بعني صُمًّا وغُمْيَانًا ؛ تأويله : إذا تلبت عليهم خَرُّوا وَقُمَعَ ، وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونُ عِمْنِي مَاتً . وَبَخُرًا إِذَا سُجَّدًا وبكياً سامعين مبصرين لما أمروا به ونهوا عنه ﴾ أجرى. ومثله قول الشاعر :

> ولمَ تَكَنَّدُ القَنْلَى بِهَا حِينَ سُلِئَتِ أي تَثَامُوا سيوفهم وقد كثرت القتلي . وخَرَّ أيضًا :

بأيدي رجالٍ لم يَشيبُوا سُيوفَهُمْ ،

ورجل خارٌّ : عاثرٌ بعد استقامة ؛ وفي التهذيب :

وهو الذي عَسَا بعد استقامة . والحرِّيانُ : الجَمَانُ ،

فِعْلِيانَ مَنه ؛ عَنْ أَبِي عَلَى ، والحَمَّرِيرُ : المكان الطَّمَانُ بين الرَّبُوَتَيْنَ بِنقاد ، والجمع أَخِرَّةُ ؟ قال لبيد :

بَأْخِرَا ۚ الثَّلَمَبُوتِ ، يَرَابُأَ فَوَ قِهَا فَقُورُ المراقِبِ إِخَواقُهَا إِرَامُهَا!

فأما العامة فتقول أخرَّة ، بالحاء المهملة والزاي ، وهو مذكور في موضعه ، وإنما هو بالحاء .

والخُرُ : أصل الأذن في بعض اللغات . والحُرُ أيضاً : حَبَّة مدوّدة صفيرا أه فيها عَلَيْقِمَة من يسيرة ؟ قال أَبُو حَنِيْقَة : هي فارسية .

وَتَخَرَّخُرَ بَطَّنْتُهُ إِذَا اضطرب مع العِظْمَمِ ، وقيل : هو اضطرابه من الهزال ؛ وأنشد قول الجعدي :

فأصبح صفراً بطُّنَّه قد تَخَرُّ خَرَا

وضرب بده بالسيف فأخرُها أي أسقطها ؛ عن يعقوب . والحُنُرُ من الرَّحَى : اللَّهُوَّةُ ، وهو الموضع الذي تلقى فيه الحنطة ببدك كالحُنُرِ يُّ ؛ قال الراجز :

> وخُدُ بِقَعْسَرِيَّهَا ، وأَلْهُ فِي نُخرِيَّهَا ، تُطْعُمِنْكَ من نَفيِّها

والنَّفيُّ ، بالفاء : الطحين ، وعنى بالقَعْسَرِيُّ الحَشَبَةِ التي تداريها الرحي .

خُور : الحَرَرُ ، بالتحريك : كَسْرُ العِن بَصَرَها ، وقيل : خِلْقَةً ، وقيل : هو ضيق العين وصغرها ، وقيل : هو النظر الذي كأنه في أحد الشّقيّن ، وقيل : هو حَول أن يفتح عينه ويغمضها ، وقيل : الحَرَرُ ، هو حَول الحدى العينين ، والأَحْولُ : الذي حَولت عيناه جميعاً ، وقيل : الأَحْزَرُ الذي أقبلت حَدَقتاه إلى أَنْه ، والأَحول : الذي ارتفعت حدقتاه إلى حاجبيه ؛ وقد حَرَر نَحَرَراً ، وهو أَخْزَرُ بَيّن الحَرَر ، وقوم وقد حَرَر نَحَرَراً ، وهو أَخْزَرُ بَيّن الحَرَر ، وقوم

قوله « بأخرة التلبوت » بفتح المثلثة واللام وضم الموحدة وسكون
 الواو فعثناة فوقية : واد فيه مياه كثيرة لبني نصر بن قمين كما
 في ياقوت .

ُخُوْرُهُ ؛ ويقال : هو أن يكون الإنسان كأنه ينظ مُؤْخُرُ ها ؛ قال حاتم :

> ودُّعيتُ في أولى النَّدِيِّ، ولم يُنْظِّرُ إلَيَّ بِأَعْيِّنُ مُؤْدِ

وتَخَازَرَ : نظر بِمُؤخُر عِينه . والتَّخَازُرُ : استعما الحُنزَرِ على ما استعمله سيبويه في بعض قوان تَفَاعَلَ ؟ قال :

إذا تَمَعَازَرُتُ وما بي مِنْ خَزَرُ

فقوله وما بي من خَزَر يدلك على أن التَّخاذُ وَ هَا اللَّخَاذُ وَ هَا اللَّخَاذُ وَ هَا اللَّخَاذُ وَ هَا الْطَها وَ الْحَجَدُ وَ النظر ، كَقُولك : تعامَ وَتَجَاهَلَ . ابن الأَّعرابي : الشيخ يُخَزَرُ وُ عينيه ليجم الضوء حتى كَا أَنها خيطتنا ، والشابُ إذا خَزَا الشيع فإنه يَتَداهَى بذلك ؛ قال الشاعر :

يا وَيُنْحَ هـذا الرأسِ الكيف اهتَزَا ، وحيصَ مُوفاهُ وقادَ العَنْزَا ؟

ويقال للرجل إذا انحنى من الكيبَرِ : قادَ العَنْزَ ، لأَ قائدها ينحني .

والحَيْزُورُ: جِيلُ 'خَزُورُ العيونِ. وفي حديث حذيثة كَانِي بَهُمَ 'خَنْسُ الْأَنْدُوفِ 'خَزُرُ العيــون والحِنُزُورَةُ : انقلابُ الحَدقة نحو اللّـَحاظِ، وهو أَهي الحَوَلُ ؛ ورجِل خَزَرِيّ وقوم 'خَزُورٌ .

وخَزَرَهُ يَخْزُرُهُ خَزْراً : نظره بِالِحاظِ عِنْـهُ وأنشد :

لا تَخْزُو ِ القومَ سَزْداً عَنْ مُعَارَضَةً

وعدو" أَخْزَرُ العين: ينظر عن معارضة كالأَخْزَرِ العين أبو عمرو : الحازرُ الداهية من الرحال . ان الأعرابي

خَزَرًا إذا تَدَاهَى ، وَخَزِرُ إذا هَرَبَ . والحِنْزِيرُ : من الوحش العادي معروف، مأخوذ من الحَزَرِ لأن ذلك لازم له ؛ وقيل : هو دباعي ، وسنذكره في ترجمته . والحَزِيرَةُ والحِنَرِيرُ : اللحم الغابُ يؤخذ فيقطع

صفاراً في القدار ثم يطبخ بالماء الكثير والملح ، فإذا أميت طَيْخاً ذراً عليه الدقيق فعصد به ثم أدم بأي أدام شيء ، ولا تكون الحزيرة ألا وفيها لجم ، فإذا لم يكن فيها لحم فهي عصيدة ؛ قال جوير : وضع الحزير ، فقيل : أين مجاشع ، ?

وقيل: الحَنزِيرَةُ مَرَقَةَ ، وهي أَن تُصَفَّى 'بُلالَةُ' النَّخَالَة ثم 'تَطِبْبُخ ' وقيل : الحَنزِيرَةُ والحَنزِيرُ الحِسَا من الدمم والدقيق ، وقيل : الحَسَا من

فَشَحَا جَعَافِلَهُ مُجِرَافٌ هِبُلَعُ

فَتُدَّ خُلُ أَيْدٍ فِي حَنَاجِرَ أَقَنْبِمَتْ، لِعَادَتِهَا ، مَن الحَرْبِرِ النُّعَرَّفِ

أبو الهيثم : أنه كتب عن أعرابي قال : السَّخيينسة

الدُّسَم ؛ قال :

دقيق يلقى على ماء أو على لبن فيطبخ ثم يؤكل بنس أو بحساً ، وهو الحسّاء ، قبال : وهي السّغنُونة ، أيضاً ، وهي النّفيينة ، والحدُّد (قَسَّة ، والحَرَرِيرَة ، أ والحَرَرِيرَة ، أُرَق منها . وفي حديث عِتْبان ، أنه تَحبّس الني ، صلى الله عليه وسلم ، على تخريرة إ تُصنيّم له ، وهو ما فسرناه ، وقيل : إذا كانت من

الإعرابي خزر النع الاولى من باب كتب، والثانية
 من باب فرح لا كا يقتضه صنيع القاموس من أنها من باب كتب،
 فقد تلل شارحه عن الصاغاني ما ذكرنا.

﴾ قوله د عتبان » هو ابن مالك ، كان امام قومه فألكر بصره ، فعال الني، صلى الله عليه وسلم ، أن يصلي في مكان من بيته يتعذه مصلى ، فقمل وحبسه على خزيرة صنعها له ، كذا بهامش النهاية .

لحم فهي خزيرة ، وقبل : إن كانت من دقيق فهي تحريرة " . تحريرة " ، وإن كانت من نخالة فهي تخزيرة " . والحُدُور وأن السكيت في باب 'فعلة : داء بأخذ في 'مستندق" الظهر بفقرة . القطن ؟ قال يصف دلوا :

داو بها طَهْرُكَ مِن تَوْجَاعِهِ ، مِن نُخْرَراتٍ فِيه وَانْقِطَاعِيه وقال : بها يعني الدلو ، أمره أن ينزع بها عـلى إبله ،

وهذا لعب منه وهزؤ . والحَيْزَرَى والحَوْزَرَى والحَيْزَلَى والحَيْزَلَى والحَوْزَلَى : مِشْيَةٌ فِيها طَلْمَعٌ أَو تَفَكَّلُكُ أَو تَبَخْتُرُ ؟ قَـالَ عُوْوَةً بِنُ الوَرْدِ :

والنَّاشِئَاتِ الْمُمَاشِياتِ الْحُمَوْزُوَى ، كَمُنْتُقِ الْآرَامِ أَوْفَى أَوْ صَرَى

معنى أوفى : أشرف ، وصَرَى : رفع وأسه . والحَيْزُوانُ : 'عودُ معروف . قال ابن سيده : الحَيْزُوانُ نبات لَيِّنُ القُضّانِ أَمْلُسُ العيدانِ لا ينبت ببلاد العرب إلما ينبت ببلاد الروم ؛ ولذلك قال النابغة الجعدي :

أَتَانِي نَصْرُهُمْ ، وهُمُ بَعِيدٌ ، يِلادُهُمُ بِلادُ الْحَيْزُوانِ

وذلك أنه كان بالبادية وقومه الذين نصروه بالأدياف والحواض ، وقبل : أواد أنهم بعيد منه كبعد ببلاد الروم ، وقبل : كل محود لك ن مُشَكَن مَن خَيْرُ وَان ، وقبل : هو شجر ، وهو عروق القنساة ، والجسع الحياد و . والحيير والحياد و الحياد و الحياد

كأن المطافيل المتوالية وسطة ، المنتقب المنتقب

وقد جعله الراجز خَيْزُ وراً فقال :

منطنويا كالطبق الحيزور

والحَيْزُرُوانُ ؛ الرماح لتثنيّها ولينها ؛ أنشد ابن الأعرابي :

جَهِلْتُ مَن سَعْدٍ وَمَن سُبَّانِهَا، تَخْطُورُ أَيْدِيهَا بِخَيْزُرُوانِهَا

يعني رماحها . وأراد جماعة تخطـر أو عصبة تخطـر فحذف الموصوف وأقام الصفة مقامه . والحَـيْـزُ رُانَةُ ': السُّكـًانُ ؛ قال النابغة بصف الفُرات وَقَـْت مَدَّهِ :

يَظْلُ مَن خَوْفِهِ المَلَاحِ مُعْتَصِماً الْحَدِرِ وَالنَّجَدِ الْأَيْنِ وَالنَّجَدِ

أبو عبيد: الحَيْزُرانُ السُّكَانُ ، وهو كُوْنُ لُهُ السُفينة . وفي الحديث: أن الشيطان لما دخل سفينة نوح ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام ، قال : اخْرُجُ فيا عدرُو الله من جَوْفِها! فَصَعِدَ عَلَى خَيْزُرُوانِ السفينة ؛ هو سُكَّانُها ، ويقال له خَيْزُرانَ وكُلُّ مُحَمَّنُ مُتَنَنَّ : خَيْزُرانَ ؛ ومنه شعر وكلُّ مُحَمَّنُ مُتَنَنَّ : خَيْزُرانَ ؛ ومنه شعر الهرزدة في على بن الحسين ذين العابدين، عليه السلام:

في كُفَّة تَعْيَرُوانَ ، رِيجُهُ عَيِيقَ مُنَّ من كفَّ أَدُوعَ ، في عِرْنِينِهِ تَشْمَرُ

المُبَرِّدُ : الحَيْزُرُوانُ المُرَّدِيُ ؛ وأنشد في صفة المَكَانِّحِ :

والحَيْزُرُانَةُ فِي يَدِ الْمَلَاحِ

يعني المُرْدِيُّ . قال المبرد : والحَيْزُرُوانُ كُلُّ غَصْنِ لَيَّنِ يَتَنَنَّنِي . قال : ويقال للمُرْدِيُّ تَحَيُّزُرُوانَ إِذَا كَانَ يَتَنَى ؛ وقال أبو زبيد ، فجعل الميزماد تخيْزُرُواناً لأنه من البراع ، يصف الأسد : كأنُّ الْمِتْزَامَ الرَّعْد خالَطَ تَجِوْفَهُ ،

إذا كِن فيه الحَيْزُرَانُ المُتَجَرِّرُ

والمُشَجَّرُ : المُشَقَّبُ المُفَجَّرُ ؛ يقول : كَانَّ جَوفَ المُؤَجِّرُ ؛ يقول : كَانَّ حَفْ كَا لَمِنْ مَن كَ خَشَبَة تَخْيَزُ رُانَ . قال عمرو بن بَحْرٍ : الحَيْزُ راا جام السفينة التي بها يقوم السكان ، وهو في الذنب . وخَيْزُ رُ " : امم . وخَزَ الرَّى : امم موضع ؛ قا عمرو بن كائوم :

ونَحْنُ عَداةً أُوقِدَ فِي خَزَارَى ، رَفَدُنَا فُونَ رَفَنْدِ الرَّافِدِينَا وخانِ رَثَّ : كَانْتُ بِهِ وَقَعَةً بِينَ إِبْرَاهِمٍ بِنَ الْأَشْتَرَ وَبِيَ

عبيد الله بن زياد ، ويومئذ قتل ابن زياد . خزبور : خزبرر : خزبرر : سيء الحاكة .

خسو: تَحَسِّرَ تَحْسُرًا ۗ وَخَسِّرًا وَخُسْرَاناً وَخَسَّادَا وخَسَاداً ، فهـو خامِر وخَسِر " كله : صَـلً والحَسَّار والحَسَارة والجَيْسُرَي : الضلال والهلاك

والياء فيه زائدة . وفي التنزيل العزيز : والعصر إد الإنسان لفي خُبْسُر ؛ الفراء : لفي عقوبة بذنبه وأد يَخْسَر أَهله ومنزله في الجنة . وقبال عز وجبل خَسِرَ الدنيا والآخرة ذلك هو الحُسْران المبين وفي الحديث : ليس من مؤمن ولا كافر إلا وله منزل

في الجنة وأهل وأزواج ، فهن أسلم سَعِدَ وصاد إلى منزله ، ومن كفر صاد منزله وأزواجه إلى مز أسلم وسعد ، وذلك قوله : الذين يرثون الفردوس ، يقول : يرثون منازل الكفاد ، وهــو قوله : الذي

خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ؛ يقول أ أهلكوهما ؛ الغراء: يقول عبينوهما . ابن الأعرابي

الحاسر الذي ذهب ماله وعقله أي خسرهما . وحَسِيرَ التاجر : وضع في تجادت أو عَبِنَ ،

۱ ویروی : خَرَازی فی مىلقة عمرو بن كاثوم . ۲ قولهٔ « خسر خسراً النع » ترك مصدرین خسراً، بضم فسكون ،

قوله لا حسر حسرا الع » رك مصارين حسرا، بضم فسكون وخسراً، بضمتين كما في القاموس

والأوَّل هِوَ الأصلِ ﴿ وَأَخْسَرَ ۚ الرَّجِيلُ ۚ إِذَا وَافْقَ

خُسْرًا في تجارته . وقوله عز وجل : قل هل ننبئكم بالأخْسَرُ الحَافِظ الْأَخْسَرُ الْأَخْسَرُ اللَّاحُسَرِ اللَّاحُسَرِ على اللَّاحُسِرِ على اللَّاحُسِرِ على اللَّاحِل اللَّاحِلْ اللَّاحِل اللَّاحِلْ اللَّاحِل اللَّاحِ اللَّاحِلْ اللَّاحِلْ اللَّاحِلْ اللَّاحِلْ الْمُعْلِمُ اللَّاحِلْ اللَّاحِلْ اللَّاحِلُ اللَّاحِلُولُ اللَّاحِلْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَاحِ اللَّاحِلُ اللَّاحِلْ الْمُعْلَى الْمُعْلَاحِلْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَاحِلْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْم

ورجل خَيْسُرَى : خاسر م و في بعض الأسجاع :

بفیه البَرَی ، وحُمْلًی خَنْبَرَی ، وشر ما نُوکی ،

فإنه خَيْسَرَى ؟ وقبل : أراد خَيْسَرُ فزاد الإتباع؟ وقبل : لا يقال خَيْسَرَى إلا في هذا السجع ؟ وفي حديث عبر ذكر الخَيْسَرَى ، وهو الذي لا يجيب إلى المكافأة، وهو من الحَسَار. والحَسْرُ والحَسْرُ والحَسْرُ والحَسْرُ والحَسْرُ والحَسْرُ والحَسْرُ والفَرْقَانَ ، خَسِرَ كَمْسُرُانًا وخَسْرُ تُ وَهُو مَنْ وقيسَرُ تُ الشَّيْءَ ، بالفتع ، وأخسَرُ ثُهُ : نَقَصْتُهُ . وخَسَرَ الوَرْنُ والكمل خَسْرًا وأخسَرَ أَ : نَقَصْتُهُ . وخَسَرَ الوَرْنُ والكمل خَسْرًا وأخسَرَ أَ : نقصه . وبقال : الورْنُ والكمل خَسْرًا وأخسَرَهُ : نقصه . وبقال :

كَاشَهُ وَوَ وَ نَشُهُ فَأَخْسَرُ ثَهَ أَي نَعْصَهُ. قَالَ اللهُ تَعَالَى:
وإذا كالوهم أو وزنوهم يُخْسِرُ ون ؛ الزجاج : أي
يَنْقُصُون فِي الكيل والوزن . قال : ويجوز في اللغة
يخْسِرُ ون ، تقول : أَخْسَرُ تُ المَايِزانَ وَخَسَرُ ثُهُ ،

قال : ولا أعلم أحداً قرأ يَخْسِرُونَ . أبو عمرو : الخاسر الذي ينقص المكيال والميزان إذا أعطى ، وبستزيد إذا أخذ . ان الأعرابي : خَسَرَ إذا نقص

ميزاناً أو غيره ، وخَسِرَ إذا هلك . أبو عيد : خَسَرُتُ الميزانِ وأَخْسَرُ ثُهُ أَى نقصه . اللث :

حسرت الميران واحسر له اي نفصه . البت : الحاسرُ الذي وُضعَ في تجارته ، ومصدرُهُ الحسارَةُ والحَسْرُ ، ويقال : خَسرَت تجارته أي تخسرَ

قوله « خسر مخسر » من باب قرح ، وقوله و خسرت الشيء النه
 من باب ضرب ، كما في القاموس .

فيها ، ورَبِحَتْ أي ربح فيها . وصَّفْقَةُ خَاسَرةً :

غير رابحة ، وكر"ة خاسرة ؛ غير نافعة . وفي التهذيب: وصفق صفقة خاسرة أي غير مرابحة ، وفي وكر"كر"ة خاسرة أي غير نافعة . وفي التنزيل أن الله إذا كر"ة خاسرة في . وقوله عز وجل: وحسر هنالك المنبطلون . وحسر هنالك الكافرون ؟ المعنى : تبين لهم خسرانهم لما وأوا العذاب وإلاً فهم كانوا خاسرين في كل وقت .

والتَّخْسِيرُ : الإهلاكُ . والحُنَاسِيرِ : الْهُلَاكُ ، ولا واحد له ؛ قال كعب بن زهير :

إذا مَا تُشْبِعُنَا أَرْبُعًا عَامَ كَفَأَةً ﴾ إذا ما تُشْبِعُنا أَرْبُعًا

وفي بغاها ضبير من الجدّ هو الفاعل ، يقول : إن تشقي ُ الجدّ إذا نُسَجَت أُربع من إبله أُربعة أولاد هلكت من إبله الكبار أُربع غير هذه ، فيكون ما هلك أكثر مما أصاب .

خُمِي : الخُسْارُ والخُسْارَةُ : الرديء من كل شيء ، وخُصُ اللَّهِ إِنْ فَي اللَّهِ وَخُصُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَخُصُ اللَّهِ اللَّهِ فَلَمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الل

ثرى لها ، بعد إبار الآبير ، التأجر التاجر مازر ، التاجر مازر ، مازر ، الطنوى على مازر ، وأثر المخلب ذي المخاشر

يعني الحَمَّلُ . وخَسَرَ خَسَراً : أَيقى على المَّالَدةُ الْحَسَّارَةُ . وَالْحُسَّارَةُ : مَا يَبقى على المَالَدةُ بَمَا لا خَسِ فَيه . وخَسَرَ " أَلْشَيَّه أَخْشِرَ وْ خَسْراً إِذَا نَعْبُ مَنْه 'خَسَّارَ لَهُ . وفي الحديث : إذا ذهب الحيار وبقيت 'خشارة " كَخْشارة الشعير لا 'يبالي

بهم الله ُ بالنه من الديء من كل شيء. والخشارة ُ والحشارة ُ وخشارة ُ الله الله من الشعين : منا لا لئب ً له . وخشارة ُ الناس : سَفَلَتُهُم ، وفلان من الخشارة ِ إذا كان دوناً ؟ قال الحطيئة :

# وباع بنيه بعضهم بخشارة ، وبعث لكا عالكا

يقول: اشتريت لقومك الشرف بأموالك ؛ قال ابن بري: صوابه بمالك ، بكسر الكاف ، وهو اسم ابن لعينة بن حصن قتله بنو عامر ففزاهم عينة فأدرك بثأره وغنم ؛ فقال الحطيئة :

> فِدَّي لابن حِصْن ما أُربِح فإنه عَالُ البتامي، عِصْمة "لِلْمَهَالِكِ

وباع بنيه بعضهم يغنشارة ، وبيعنت لِذُنبيان العلاء عاليك

وخَشَرْتُ الشيء إذا أَرْدَلْتُهُ ، فهو مَخْشُورٌ . أبو عبرو : الحاشِرَةُ السَّفَلَةُ من الناس ؛ قباله ابن الأعرابي وزاد فقال : هم الحُشار والبُشارُ والتُشارُ والتُشارُ والتُشارُ والسُّقاطُ والمُقاطُ والمُقاطُ . ابن الأعرابي: خَشِرَ إذا شررة ، وخَشِرَ إذا هرب بُعِبْناً .

خصى: الحَصْرُ: وَسَطُ الإنسان ، وجمعه مُخصُورٌ. والحَصْرانِ والحَاصِرَانِ : ما بين العَرْقَفَة والقُصَيْرَى ، وهو ما قَلَصَ عنه القَصَرَانِ وتقدم من الحَجَبَتَيْن ، وما فوق الحَصْر من الجلاة الرقيقة : الطَّقُطِفة . ويقال : رجل صَحْمُ الحُواصِر ، وحكى اللحياني : أنها لمُنتَفِحَة الحَواصِر ، كَأَنهم جعلوا كل جزء خاصِرة مُ جمع على هذا ؛ قال الشاعر :

فلما سَقَيْناهـا العَكبِسَ تَمَدَّحَتُ خُولومِرُها، وازْدادَ وَشَيْحاً وَرِيدُها

وكشع مُخَصَّر أي دقيق. ورجل مُخَصُورُ البط والقدم، ورجل مُخَصَّر : ضامر الحَصْرِ أو الحَاصِرَة ومُخَصُّور ": يشتكي خَصْرَهُ أو خاصِرَتَ ه . و. الحديث : فأصابني خاصِرَة "؛ أي وجع في خاصرتي وقيل : وجع في الكالمُبَتَيْنَ .

والاختصادُ والتَّخاصُرُ : أَن يَضَرَبُ الرَّجَلَ يَدَهُ إِلَّ خَصْرِهُ فِي الصَلَاةَ . وروي عِن النِّي ، صَلَّى الله عَلَّ وسَلَم ، أَنْهُ نِهِى أَنْ يَصِلِي الرَّجِلُ مُخْتَصِراً ، وقَيْلُ

مُتَخَصَّراً ؛ قيل : هو من المَخْصَرَة، وقيل : معنا أن يصلي الرجل وهو واضع يده على خَصْره . وج في الحديث : الاخْتِصارُ في الصلاة راحةُ أَهل النار أي أنه فعل اليهود في صلاتهم ، وهم أهل النار ، ع

أنه ليس لأهل النار الذين هم خالدون فيها راحة ؟ هذ

قول أن الأثبير. قال محمد بن المكرم: ليس الراحة المنسوبة لأهل النار هي راحتهم في النار، وإ هي راحتهم في صلاتهم في الدنيا، يعني أنه إذا وض يد على تخصره كأنه استراح بذلك، وسياهم أها

النار لمصيرهم إلَيها لا لأن ذلك راحتهم في النار . وقاا الأزهـري في الحـديث الأوّل : لا أدري أروة مُختَصِراً أو مُتخَصَّراً ، ورواه ابن سيرين عن أ

هريرة محتصراً ، وكذلك رواه أبو عبيد ؛ قال : ه أن يصلي وهو واضع يده على خصره ؛ قال : ويروى في كراهيته حديث مرفوع، قال: ويروى فيه الكراه

عن عائشة وأبي هريرة ، وقال الأزهري : معناه أَا يأخذ بيده عصا يتكىء عليها ؛ وفيه وجه آخر : وهم أَن يقرأ آية من آخر السورة أو آيتين ولا يقرأ سور

بكمالها في فرضه ؛ قال ابن الأثير : هكذا رواه ابر سيرين عن أبي هريرة. وفي حديث آخر: المُشَخَصَّرُون

يوم القيامة على وجوههم النور ُ ؛ معناه المصلون بالليا فإذا تعبوا وضعوا أبديهم على خواصرهم من التعب

قال : ومعناه يكون أن يأتوا يوم القيامة ومعهم أعبال لمم صالحة يتكثون عليها ، مأخوذ من المختصارة . وفي الحديث : أنه نهى عن اختصار الآية السجدة ؛ وهو على وجهن : أحدهما أن يختص الآية التي فيها السجود فيسجد بها ، والثاني أن يقرأ السودة فإذا انتهى إلى السجدة جاوزها ولم يسجد لها .

فإذا انتهى إلى السجدة جاوزها ولم يسجد لها . والمُخاصَرة في البُضع : أن يضرب بيده إلى خصرها . وخصَر أن يضرب بيده إلى خصرها . وخصَر أن القد م : أخبيصها . وقد م مخصَر أن ومخصور القد م مخصر أن في رسفها تخصير المحال البدر . ورجل معصر القدمين إذا كانت قدمه تمس الأرض من مقد مها وعقيها ويخوى أخبيصها مع دقة فيه . وخصر الرمل : طريق بين أعلاه وأسفله في الرمال وضعر الرمل : طريق بين أعلاه وأسفله في الرمال خاصة ، وجمعه خصور على عال ساعدة بن جؤية :

أَضَرُ به ضاحٍ فَنَبُطْا أَسَالَةً ، فَمَرُ فَأَعْلَى مَوْزِهِا فَخُصُورُها وقال الشاعر :

أَخَذَانَ خُصُورَ الرَّامُلِ ثُمْ جُزَّعْنَهُ ۗ

وخصر النعل: ما استدق من قدام الادنين منها. ابن الأعرابي: الحصران من النعل مستدقشها . ويمل مُحَصَّرة في الحديث: أن نعله محصرات عليه السلام ، كانت مُخصَّرة أي قطع تخصراها حتى صادا مستدقش . والحاصرة : الشاكلة ، والحصر من السهم: ما بين أصل الفوق وبين الريش ؛ عن أبي حنيفة . والحصر : موضع بيوت الأعراب ، والجمع من كل ذلك خصور . وينار الرجل : مشى إلى جنبه . والمناصرة وبأخذ الرجل في طريق وبأخذ الرجل في طريق وبأخذ الرجل في طريق وبأخذ

الآخر في غيره حتى بلتقيا في مكان .

واختصارُ الطريق : سلوكُ أقريه . ومُختَصَراتُ الطُّرُقِ : التي تَقْرُبُ في وُعُورِها وإذا سلك الطُريق الأبعد كان أسهل . وخاصرَ الرجلُ صاحبه إذا أخذ بيده في المشي . والمُخاصرَةُ : أَخْذُ الرجل بيد الرجل ؟ قال عبد الرحمن بن حسانِ :

ثم خاصَرَ ثُهَا إلى القُبُّةِ الحَصَّ راء تَمشي في مَرْمَرِ مَسْنُون أي أخذت بيدها، تمشي في مرمر أي على مرمر مسنون

أي مُمَلِّس . قال الله تعالى : والأصَلَّتُكُم في

تُجِدُّ وع ِ النخل؛ أي على جَدُوعِ النَّخَلِ . قال أَنْ بري: هذا البيت يووى لعبد الرحمن بن حسان كما ذكره الجوهري وغيره ، قال : والصحيح ما ذهب إليه ثعلب أنه لأبي دهبُ ل الجُمْمِيُّ ، وروى ثعلب بسنده إلى إبراهيم بن أبي عبد الله قال: خرج أبو دهبل الجمعي يويد الفزو ، وكان رجلًا صالحاً جميلًا ، فلما كان بجيرُ ون جاءته امرأة فأعطته كتاباً ، فقالت : اقرأ لي هذا الكتاب ، فقرأه لها ثم ذهبت فدخلت قصراً ، ثم خرجت إليه فقالت : لو تبلغت معي إلى هذا القصر فقرأت هذا الكتاب على امرأة فيه كان لك في ذلك حسنة ، إن شاء الله تعالى، فإنه أتاها من غائب يعنيها أمره . فبلغ معها القصر فلما دخله إذا في جوار كثيرة ، فأغلقن عليه القصر ، وإذا امرأة وضيئة فدعته إلى نفسها فأنى ، فحُبس وضيق عليــه حتى كاه يموت،ثم دعته إلى نفسها ، فقال : أما الحرام فوالله لإ بكون ذلك ولكن أتزو"جك . فتزوجته وأقام معها زماناً طويلًا لا يخرج من القصر حتى يُئس منه، وتزوج

بنوه وبناته واقتسموا ماله وأقامت زوجته تبكي عليه

حتى عمشت ، ثم إن أبا دهبل قال لامرأته : إنك قد

أَثْمَتَ فِي وَفِي وَلَدِي وَأَهِلِي ءَ فَأَذَنِي لِي فِي المُصَارِ إَلَيْهِم

وأعود إليك. فأخذت عليه العهود أن لا يتيم إلا سنة، فخرج من عندها وقد أعطته مالاً كثيراً حتى قدم على أهله، فرأى حال زوجته وما صارت إليه من الضر، فقال لأولاده: أنتم قد ورثتموني وأنا حي"، وهو حظكم والله لا يشوك زوجتي فيا قدمت به منكم أحد، فتسلمت جميع ما أتى به، ثم إنه اشتاق إلى زوجت السامية وأراد الحروج إليها ، فبلغه موتها فأقام وقال:

صام إحمَّا الإله مُعمَّا ودُوراً ، عند أصل القناة من جَيْر ون ، طال ليلى وبت كالمعنون، واغترتشي المنوم بالماطرون عن يساري إذا دخلت من البا بٍ، وإن كنت خارجاً عن تميني فَلَتَلَنْكُ اغْتُرَبِّت السَّامِ حَتَى كُلُّنَّ أَهْلِي مُوكِمِّماتِ الظُّنْنُونِ وهُنِي ۗ زَهُراهُ، مِثْلُ لُـ وِلِنُوهِ الغَ و اس ، مینز ت منجوهر مکنئون وإذا ما نسَبْتُها ، لم تَجِدُهـا في سَنَاءِ من المُكَارِمِ دُونِ تَجْعُلُ الْمِسْكُ والبِكَنْجُوجُ والنَّا له صلاءً لما على الكانون ثُم خَاصَرُ تُهُمَا إِلَى القُبُّةِ الْحَضِ راء تَمْشِي فِي مَرْأَمَرَ مَسْئُونَ قَنْبَةُ مِن مَوَاجِلِ ضَرَّبَتُهَا ، عند حدُّ الشُّناء في فَيُطُّونِ ثم فاو قشها على خير ما كا نَ قَرَينٌ مُفارِقاً لِقَرِينٍ

فَ كُنَ خَشْيَهُ النَّقَرَاتِي البَيْدِ ن ، بُكاء الحَزين إنشر الحَزينِ قال : وفي رواية أخرى ما يشهد أيضًا بأنه لأبي دهبر أن يزيد قال لأبيه معاوية : إن أبا دهبــل ذكر رمانا ابنتك فاقتله ، فقال : أيّ شيء قال ? فقال : قال :

وهي زهراء ، مثل لؤلؤة اله و"اس، ميزت من جوهر مكنون فقال معاوية : أحسن ؛ قال : فقد قال :

وإذا ما نسبتها ، لم تجدها في سناء من المكارم دون فقال معاوية : صدق ؛ قال : فقد قال :

ثم خاصرتها إلى القبـة الخفـ براء تمشي في مرمر مسنون فقال معاوية : كذب .

وفي حديث أبي سعيد وذكر صلاة العيد : فخرج تخاصراً مروان ؟ المفاصرة : أن يأخذ الرجيل بيد وجل آخر يتاشيان ويدكل واحد منهما عند خضر صاحبه . وتتخاصر القوم : أخذ بعضهم بيد بعض . وخرج القوم متخاصرين إذا كان بعضهم آخذاً بيد بعض .

والمِخْصَرَةُ : كالسَوط ، وقبل: المخصرة شيء يأخذه الرجـل بيده ليتوكأ عليه مثل العصا ونحوها ، وهو أيضاً بما يأخذه الملك يشير به إذا خطب ، قال :

> يَكَادُ يُزِيلُ الأَدِضَ وَقَنْعُ خِطَايِهِمْ ؟ إذا وصَلَـُوا أَيْمَانَهُمْ بَالْمَخَاصِرِ

واختصر الرجل: أمسك المخصرة . وفي الحديث: أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، خرج إلى البقيع وبيده مخصرة "له فجلس فَنَكَتَ بها في الأرض ؛ أبو عبيد : المخصرة أبو عبيد : المخصرة أبو عبيد : المخصرة أبو عبيد المناف بيده

فأمسكه من عصا أو مقرعة أو عَنَزَة أو عُكَازَة

أو قضيب وما أشبها ، وقد يتكأ عليه . وفي

الحديث : فإذا أسلموا فاستالهم مقضَّبَهُمُ الثلاثة

التي إذا تَخَصَّرُوا بِهَا سُعِيدً لَهُم ؛ أي كانوا إذا

أمسكوها بأبديهم سجد لهم أصحابهم ، لأنهم إنحا

يحكونها إذا ظهروا للناس. والمخصَّرَةُ : كانت من

خضر : الخُضْرَةُ من الألوان : ليّوْنُ الأَخْضَرِ ؟ بكون ذلك في الحيوان والنبات وغيرهما بما يقبله ؟ وحكاه ابن الأعرابي في الماه أيضاً ، وقد اخْضَرَ ، وهو أخْضَرُ وخَضُورُ وخَضِيرُ وخَضِيرُ وبخَضِيرُ وبخَضِيرُ وبخَضِيرُ وبخَضِيرُ الأَخْضَرُ ؛ ومنه قول المعاج يصف كناس الوحش :

بَالْحُنُشِّبِ ، دُونَ الْمُدَبِ الْيَخْضُورِ ، مَثْمُوا مِنْ الْمُطُورِ ، مَثْمُوا مِنْ الْمُطُورِ ، مَثْمُوا

والجَيْضِرُ وَالمُتَخْصُونِ : اسْمَانَ للرَّحْصِ مِنْ الشَّجْرَ

إذا 'قطع وخُضِرَ . أبو عبيد: الأَخْضَرُ مَنَ الخَيلَ اللَّهُ فَصَرُ مَنَ الخَيلَ اللَّهُ مِنْ الخَيلَ اللَّهُ فَي اللَّهُ الْحَضَرَةُ إلى أَلْوانَ الحَيلُ أَخْضَرُ أَحَمَّ ، وهو أدنى الحُنْضَرَةُ إلى اللهُ هُنَةً وأَشَدُ الحُنْضَرَةِ سَواداً غير أنَّ أَقْرابَهُ ويطنه وأَذْنِه مُخْضَرَّة مَا وأَنْسُد :

تفضراء حماء ككون العوهق

قال : وليس بين الأخضر الأحم وبين الأحوى الأحم وبين الأحوى الأخضرة منخويه وشاكلته الأن الأحوى تحمر مناخوه وتصفر شاكلته صفرة ؛ قال : ومن الحيل أخضر أدغم وأخضر أطحل وأخضر أورق والحيام الوردي يقال لها : الحيضر .

أَنَا ، وكُلُّ غَصَّ خَضِرَ ؛ وفي التنزيل: فأَخْرِجِنَا مَنَهُ تَخْصِراً نَخْرِراً نَخْرِاً ؛ قال : خَضِراً هِنَا بَعْنَ أَخْضَر ، فهو أَخْضَر ، فهو أَخْضَر ، وقال وخَضَر ، مَسْل اعْور وَعُور وعُور ، وقال الأَخْشَ : يُرِيد الأَخْصَر ، كقول العرب : أَرْنِيها

نَمْوَةً أُوكُهَا مَطَوَّةً ؛ وقال الليث : الحُمُضِرُةُ هَهَا الزَّرْعُ الأَخْصَرِ . وَشَجَرَةٌ تَخْشُراةً : تَخْشِرَاةً غَضْةً . وأَرْضَ تَحْضِرَةٌ وَيَخْضُونُ : كَثْيُوهُ شعار الملوك، والجمع المخاصر؛ ومده حديث علي ودُكر عبر، وغيراً وأختصر عبراً فقال : واختصر عبر ويقال : خاصر تُ الرجل وخاز منه ، وهو أن تأخذ في طريق ويأخذ هو في غيره حتى نلتقيا في مكان واحد . ابن الأعرابي: المناخاصر تُ أن يشي الرجلان ثم يفترقا حتى يلتقيا على

واختصار الكلام: إنجازه. والاختصار في الكلام: أن تدّع النضول وتستّر جز الذي يأتي على المعنى ، وكذلك الاختصار في الطريق. والاختصار في الجنز": أن لا تستأصله. والاختصار : حذف النضول من كل شيء. والخصيركى: كالاختصار ؛ قال ، ومنه .

بة : وفي الحُصَيْرَى ، أنت عند الو'دْ كَمْفُ تَميمِ كُلُمُهَا وَسَعْدِ

والحصر ، بالتحريث : البر د يجده الإنسان في أطرافه . أبو عبيد : الحصر الذي يجد البرد، فإذا كان معه جوع فهو خوص . والحصر : البارد من كل شيء . وثغر الرد المنخص : المنقبل ، وخصر سيء . ونعر إذا آله البرد في أطرافه ؛ يقال : خصر ت بدي . وخصر ومنا : اشته برده ؛ قال الشاعر : بدي . وخصر عومنا : اشته برده ؛ قال الشاعر :

تَسْبِطُ الْمِشْيَةِ فِي اليَّوْمِ الْحَصِرِ". وماء تخصِرِ": بارد".

الْحُنْضُرَةِ . ابن الأعرابي: الخَنْضَيْرَةُ تَصِغَير الْحُنْضُرَةِ ، وهي النَّعْمَةُ . وفي نوادر الأعراب : ليست لفلان بخَضَرَةٍ أي ليست له بجششة رطبة بأكلها سريعاً . وفي صفته ، صلى الله عليـه وسلم ; أنه كان أخْضَرَ الشُّكُط ، كانت الشعرات التي شابت منه قد الخضرت بالطيب والدُّهُن المُرَوَّح . وخَضَرَ الزرعُ خَضَرًا: نَعِمُ ؛ وأَخْضَرَهُ الرِّيُّ . وأَرضٌ مُخْضَرَةٌ ، على مثال مَبْقَلَة ؛ ذات تُخضُرَ فِي وقرى : فتُصبح الأَرضُ مَغْضَرَةً . وفي حديث على : أنه خطب بالكوفة في آخر عمره فقال : اللهم سلط عليهم فتني تُقيفِ الذِّيَّالَ المَيَّالَ بِلَنْبَسُ ۚ فَرْوَتُهَا ويأكل خَصْرَ تُنَّهَا ، يعني غَضَّهَا وناعبتهما وهُنيئتُها . وفي حديث التبر : يُهلُّ عليه تَخضراً ؛ أي نِعَماً غَضَّةً " . واخْتَضَرْتُ الكَلَّا إِذَا جَزَزْتُهُ وهُو أَخْضَرُ ؛ ومنه قيـل للرجل إذا مات شابًّا غَضًّا: قـد اخْتُضِرَ ﴾ لأنه يؤخسن في وقت الحُسنن والإشراق . وقوله تعالى : مُدُّهامُتُمَانَ ؛ قالوا : تخضراوان لأنسا تضربات إلى السواد من شد"ة الر"ي" ، وسبيت أقرى العبراق سوادم لكثرة شجرها ونخيلها وزرعها . وقولهم : أباد اللهُ تَخْشُراءَهُمْ أَي سوادَهم ومُعظَّىبَهُمْ ، وأنكره الأصمي وقال : إمَّا يقال : أباد الله غَضْراءَهُمْ أي خيرهم وغَضَارَتَهُمْ . واخْتُنْصَرَ الشيءُ : أُخَذَ طريًّا غَضّاً . وشابّ 'مخنَّتُضُرِ" : ماتِ فتنّاً . وفي بعيض الأخبار: أن شابًّا من العدرب أوليع بشيخ فكان كلما وآه قال : أَجْزَرَتَ بِا أَبا فلان ! فقال له الشيخ : أَي بُنَى " ، وتُخْتَضَرُ ون ۖ ! أَي تُتُوَفَّوْنَ شَبَاباً ؛ ومعنى أَجْزَزُتَ : أَنَى لَـكِ أَن نُجِزً فَتَهُوتَ ، وأصل ذلك في النبات الغض نُوعي ويُخْتَضَرُ ويُحَزُّهُ

فيؤكل قبل تناهى طوله ."

ويقال : اختضرت الفاكمة إذا أكلتها قبل أناه واختضر البعير : أخذه من الإبسل وهو صعب يُذاكل فَخَطَسَه وساقه . وماه أخضر : يَضر إلى الحُضرة من صفائه . وخُضارة ن علائم : البعر ، سمي بذلك لحضرة ما الوهو معرفة لا يُحرى ، تقول : هذا 'خضار طامياً . ابن السكيت : 'خضار معرفة لا ينصرف المم البعر . والحَضرة والحَضر والحَضر والحَضرة : المنظة الحَضراء ؛ وعلى هذا قول رؤبة :

إذا تشكونا سنة كسوسا ، نأكل بعد الخضرة اليبيسا وقد قيل إنه وضع الاسم ههنا موضع الصفة لأ الخنضرة لا تؤكل ، إنما يؤكل الجسم القابل لها . واليقول يقال لها الخنضارة والحضراة ، بالأنف واللام

> وقد ذكر طرفة الحَضِرَ فقال : كَبَنَـاتِ المَخْرِ يَمُأَدُنَ ، إذا أَنْبَتَ الصَّيْفُ عَسالِيجِ الحَضِرُ

وفي فصل الصف تنبئت عساليج الحضر مر الجنبة ، لها خضر في الحريف إذا بود الليط وترو حت الدابة ، وهي الرابعة والحيافة ، والعرب تقول للخضر من البقول : الحضراة ؛ ومنه الحديث تجنب والمن خضرائكم ذوات الربح ؛ يعني الثو، والبصل والكراث وما أشبها . والحضرة أيضاً الحضراء من النبات ، والجمع خضر والأخضار : جمع الحضر ؛ حكاه أبو حنيفة . ويقال للأسود أخضر أ والخضر ؛ وإيام عنى الشماخ بقوله :

وحُنَّالُهُمَا عَـن ذي الأَراكَةِ عَـامِرٌ ، أَخُو الخُنُصْرِ يَرْمِي حَبْ ُ تُكُنُّوكِي النَّواحِرُ ُ

والخَصْرَةُ فِي أَلُوانِ النَّاسِ : السُّمْرَةُ } قَالَ

ما الذي نحاك عن أص لك من عم وخال ؟ قال لي : قد كنت مولك زمنا ثم بدا لي أنا بالبضرة مولك ، عربي الجبال قال حقاً أدعيهم

والخَصْيرَةُ من النخل: التي ينسائو 'بسرُها وهو أخضر ؟ ومنه حديث استراط المشتري على البائع: أنه لبس له مختصّار ٤ المخضار : أن ينتثر البسر أخضر، والحَصْيرَةُ من النساء: التي لا تكاد تُنمُ حَمَالًا

حتى 'تسقيط، ؛ قال : ترَوَّجْتَ مِصْلاخًا كَوْتُوبًا خَضِيرَةً '، فَخُذْهُا عَلَى ذَا النَّعْتِ ، إِنْ شِئْتُ ، أَوْ دَعِ

والأُخْيَضِرُ : ذبابُ أَخْضَرُ على قدر الذّبّان السُّودِ. والحَضْراة من الكتائب نحو الجاُواء " ويقال : كتيبة خضراة للي يعلوها سواد الحديد . وفي عديث الفتح : مَرَّ وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في كتيبته الحضراء ؟ يقال : كتيبة خضراء إذا غلب عليها لبس الحديد ، شبه سواده بالخضرَ ، والعرب تطلق الحضرة على السواد ، وفي حديث الحرث بن تطلق الحضرة على السواد ، وفي حديث الحرث بن

سوداه . وفي حديث الغنج : أبيدت خَضَراهٔ قريش ؛ أي دهماؤهم وسوادهم ؛ ومنه الحديث الآخر: فَأَبِيدت خَضَراؤهُم . والحَضْراة : الساء لحُضْر تها ؛ صفة غلبت غَلَمَة الأسماء . وفي الحديث : ما أظمَلت العَبْراة أصد ق لهجة من أرض ، والغبراء والغبراء والأرض .

الحَكَم : أنه نزُوج امرأة فرآها خَضْراة فطلقها أي

اللَّهُ َ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

يقول: أنا خالص لأن ألوان العرب السيرة ؛ التهذيب: في هذا البيت قولان: أحدهما أنه أواد أسود الجلدة ؛ قال : قاله أبو طالب النحوي ، وقيل : أواد أنه من خالص العرب وصيمهم لأن الغالب على ألوان العرب الأدمة أو قال ابن بري : نسب الجوهري هذا البيت للهبي ، وهو الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب ، وأراد بالحضرة سيرة لونه ، وإنما يويد بذلك خلوص نسبه وأنه عربي بحض ، لأن العرب تصف ألوانها بالسواد وتصف ألوان العجم بالحسرة . وفي الحديث : أبعثت إلى الأحمر والأسود ؛ وهذا المعنى بعينه همو الذي أراده مسكن الدارمي في قوله :

أنا مسكين لمن يعرفني ، لو أوان العرب

ومشله قول مَعْبَد بن أَخْضَرَ ، وكان ينسب إلى أَخْضَرَ ، ولم يكن أَباه بل كان زوج أمه ، وإنما هو معبد بن علقبة المازني :

مَا حْدِي حِمَاءُ الأَخْضَرِيِّينَ ، إِنَّهُ أَنِي النَّاسُ إِلا أَن يقولُوا ابن أَخْضَرا وهل لِيَ في الحُمْدِ الأَعَاجِمِ نِسْبَهُ مُ فَانَكِرا ؟ فَأَنْكِرا ؟

وقد نحا هذا النحو أبو نواس في هجائه الرقاشي وكونه دعيًّا :

> قلت ' يوماً للرَّقَاشِ ي"، وقد سَب الموالي :

التهذيب والعرب تجعل الحديث أخض والسباء خَصْرَاء ؟ يِقَالَ : فَلَانَ أُخْضَرُ ُ القَفَاءَ يَعْنُونَ أَنَّهُ وَلَدْتُهُ سوداء . ويُقولون الحائك : أَخْضَرُ البطن لأن بطنه يلزق بخشبته فَتُستوده . ويقال الذي يأكل البصل والكراث:أخْضَرُ النُّواجِدُ .وخُضْرُ غَسَّانَ وخُضْرُ مُعَارِبٍ : يُريدُونَ سُوَادَ لَـوْنِهِم . وفي الحديث : مِن خُضَّرَ له في شيء فَلْسِكُنْزَمْه ؛ أي بورك له فيه ورزق منه ﴾ وحقيقته أن تجعل حالت خَضْرَاء ؛ ومنه الحديث : إذا أراد الله بعبد شر"اً أَغْضَرَ له في اللَّبُينِ والطين حتى ببني . والحَيْضُرَاءُ من الحَيَّامِ : الدُّواحِنُ ، وإن اختلفت ألوانها ، لأن أكثر ألوانها الحضرة . التهذيب : والعرب تسمى الدواجن الحُنْضُرَ ، وإن اختلفت ألوانها ، خصوصاً لهـذا الامير لفلمة الوُّوْقَة عليها . التهذيب : ومن الحمام مــا يكون أخضر مُصْمَتًا ، ومنه ما يكون أحبر مصمتاً ، ومنه ما يكون أبيض مصنتاً ، وضُروبُ من ذلك كُلُمُها مُصْمَتُ ۚ إِلَّا أَنَ الْهَدَايَةِ لَلْخَتْضِ وَالنَّمْشِ ﴾ وَسُودُهَا دون الحُضْر في الهداية والمعرفة . وأصلُ الحُضْرَة للرَّيْحَانُ والبقولُ ثم قالوا لليل أَخْصُرُ ، وأَمَا فِيصُ الحمام فمثلها مثل الصَّفَّلانيِّ الذي هو فيُطعو خامُّ لم تُنْضِجُهُ ۚ الْأُرْحَامِ ، والزَّنْجُ جَازَتَ حَدَّ الْإِنْصَاجِ حتى فسدت عقولهم . وخَضْرَ الله كل شيء : أصل . واخْتَضَرَ الشيءَ : قطعه من أصله . واخْتَضَرَ أَذْنَهُ : قطعها من أصلها . وقال ابن الأعرابي : اخْتَضَرَ أَذْنَهُ قَطْعُهَا . ولم يقل من أصلها .

الأصبعي : أباد الله الشخص المعلم أي خيرهم الموادة شرح القامس ، وعادة شرح القامس ، وعادة شرح القاموس : ومنه قولهم أباد الله خضراهم أي سواده ومنظم ، يرم وألكره الاصمي وقال : الما يقال أباد الله خضراهم أي خيرم وغنارتهم . وقال الزعشري : أباد الله خضراهم أي شجرتهم التي منها تفرعوا ؛ وجعله من المجاز، وقال الفراه أي دنيام ، يريد قطع عنهم الحياة ؛ وقال غيره أذهب الله نيمهم وخصيهم .

وغَضَارَتَهُمْ . وقال ابن سيده : أباد الله خَضْرَ اهمُم قال : وأنكرها الأصبعي وقال إنما هي غَضْر اؤهم الأصبعي : أباد الله خَضْر اهم ، بالحاء، أي خِصْبَهُ، وسَمَتَهُمْ ، واحتج بقوله :

يخالِصة الأرادان خُضْر المتناكِب أُواد به سُعَة ما هم فيه من الحِصْب ؛ وقبل : معنا أُذهب الله نعيمهم وخِصْبَهم ؛ قبال : ومنه قول عُتَبة بن أَبِي لَهَب :

وأنا الأخضر ، من يعرفني ? أخضر الجلدة في بيت العرب

قال: يريد باخضرار الجلدة الحصب والسعة . وقال ابن الأعرابي : أباد الله خضراءهم أي سوادهم ومعظمهم . والحُنْضُرَةُ عند العرب : سواد ؛ قال القطامي :

يا ناق خبّني خبّباً ﴿ وَوَرَّا ﴾ وقلتي منسيمك المنفبرًا ﴾ وعارضي الليل إذا ما الخضرًا

أواد أنه إذا ما أظلم . الفراه : أباد الله خضراءهم أي دنياهم ، يويد قطع عنهم الحياة .

والحُنْضَادَى: الرّمْثُ إذا طال نباته ، وإذا طال الشَّبامُ عن الحُبْحَنِ سبي خَضِرَ الشَّبامِ ثم يكون خَضِراً الشَّبامِ ثم يكون خَضِراً ، بُقَيْلَة ، والجَمع خَضِراً ، والحَمْضِراً ، بُقَيْلَة ، والجَمع خَضِراً ، قال ابن مُقْبل :

يَعْنَادُهَا فَرْجُ مَلَنْبُونَهُ خُنْفُ ، وَيَعْنَادُهَا فَرُبُحُ مَلَنْبُونَهُ وَالْحَضِرِ بِنَغْخُنَ فِي أَبُرِعُمْ الْحَوْدَانِ والحَضِر

والحَصْرَةُ : بقلة خضراء خشناء ورقبا مثل ورق الدُّخْنَ وكذلك تمرتها ، وترتفع ذراعاً، وهي تملأ فم البعير . وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم : إن أَخُونَكَ مَا أَخَافَ عَلَيْكُم بَعْدْرِي مَا يَخْرُجُ لَكُمْ مَنْ وجيدها ألتي بنبتها الربيع بتوالي أمطاره فتتحسنن

وتَنْعُمُ ، ولكنه من البقول التي ترعاهـــا المواشي

بعد هَيْج البُقُول ويُنْسَهَا حيث لا تجد سواها ؟

وتسبها العربُ الجَمَنْيَةَ فلا تَوَى المَاشِيةِ تَكُثُرُ مَنْ

أكلها ولا تَسْتَمُونِها ﴾ فضرب آكلة الحَنْضِرِ مَن المواشي مثلًا لمن يقتصر في أخذ الدنيا وجمعها ، ولا محمله الحرص على أخذها بغير حقها ، فهو ينجو من وبالما كما نجت آكلة الحضر ؛ ألا تراه قال: أكات حتى إذا امْتُدَّتُ خاصرتاها استقبلت عين الشمس فثلطت ﴿ وَبَالَتَ ؟ أَرَادَ أَنَّهَا إِذَا شَبِعَتَ مَنْهَا بُوكَتَ مُسْتَقِبَلَةً عين الشبس تستبري بذلك ما أكلت وتَجْتَرُ \* وتَتُلطُ ، فإذا تُللُّطُتُ فقد زال عنها الحِسَطُ ، وإنما تَحْبَطُ المَاشَيةِ لأَنَّهَا عَتْلَى عِطْوَنَهَا وَلا تَشْلِطُ وَلا تبول فتنتفخ أَجُوافها فَيَعَرُضُ لَمَا المَرَضُ فَتَهَالِكُ ۗ وأراد بزهرة الدنيا حسنها وبهجتها ، وببركات الأرض غاءهـ أ وما تخرج من نباتها . وَالْخُصْرَةُ فِي شَيَّاتَ الْحَبِّلُ : غَبْرَةٌ تَخَالُطُ دُهُمُهُ ۗ وكذلك في الإبل؛يقال:فرس أَخْضَرُ، وهو الدَّيْزُ عِرْ. والحُضَارِيُّ : طير 'خضر' يقال لهـا القاريَّة ' ، زعم أبر عبيد أن العرب تجنبها ، يشبهون الرجل السَّخِيُّ بها ؛ وحكى ابن سيده عن صاحب العـين أنهم يتشاءمون بها. والحُضَّالُ: طائرٌ معروف، والحُضَّالِيُّ: طائر يسمى الأخيل بتشاوم به إذا سقط على ظهر بعير ، وهو أخضر ، في حَنَّكَه أحسَّرَ " ، وهو أعظم من القطا. وَ وَ اهِ خُصَّارٌ : كَثيرِ الشَّجرِ . وقولُ النبي ؛ صلى الله عليه وسلم : إماكم وخَضْرًاءَ الدَّمَّن ، قبل : وما ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ ? فَقَالَ : المرأَّةُ الْحَسْنَاءُ فِي مُكَشِّيِتِ السُّوَّهُ ؛ شبهها بالشجرة النَّـاضِرَةُ فِي دِمْنَكُمِ البَّعَيْرِ ﴾ وأكلُّهـا داءً، وكل ما بنبت في الدُّمنَةِ ، وإنَّ كان

زُهُرَةُ الدِّنيا ، وإنَّ مَا يُنْبِيتُ الربيعُ مَا يَقْتُلُ حَبَطاً أو يُلِم إلا آكِلة الحَضِرِ ، فإنها أَكُلتُ حتى إذا المتدَّت خاصر تأها أستُقْبِلَت عين الشبس فَتُلَاطَتُ وَبَالَتُ ثُمْ زَنَعَتُ ، وَإِنَّا هَذَا المَّالُ ۗ خَصْرُ حُلُو ، ونعمُ خاحب المُسلِم فو ان أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل ؛ وتفسيره مذكور في موضعه ؟ قال : والحُـضُو ُ في هذا الموضع ضَرُّبٌ من الجَنْبُة ، وأحدته خَضَرَّةٌ ، وأَلْجَنْبُةُ ' من الكلا : ما له أصل غامض في الأرض مثل النَّصيُّ والصِّلسَّانِ، وليس الحُصَرِرُ مَنْ أَحْرَانِ البُّقُول التي تَهيج في الصف ؟ قال ابن الأثير : هذا حديث مِحتَاجِ إِلَى شُرحَ أَلْفَاظُهُ مِجْمَعَةً، فَإِنَّهُ إِذَا فَرْتَى لَا يُكَادُّ يفهم الغرض منه . الحبَط ، بالتحريك : الصلاك ، يقال : حَبِطَ يَحْبَطُ مَبَطاً ، وقد تقدم في الحاء ؛ ويُلهُ : يَقُرُبُ ويدنو من المالاك ، والحَضَرُ ، بكسر الضاد: نوع من البقول ليس من أحرارها وجَيَّدُهَا ﴾ وتُكَلَّطُ البعيرُ يَثْلُطُ إِذَا أَلْقَى رَجِيعِهُ سهلًا رقيقاً ؛ قال : ضرب في هذا الحديث مَثَلَيِّن : أحدهما للمُفْرِط في جمع الدنيا والمنع من حقها ، والآخر للمقتصد في أخذها والنفع بها ، فقوله إن بمــا ينبت الربيع ما يقتل حبطاً أو يُلمُ فإنه مثل للمفرط الذي يأخذ الدنيا بغير حقها ، وذلك لأن الربيع ينبت أحرار البقول فتستكثر الماشية منه لاستطابتها إياه حتى تنتفخ بطونها عند مجاوزتها حدث الإحتال ، فتنشق أمعاؤها من ذلك فتهلك أو تقارب المسلاك ، وكذلك الذي يجمع الدنيا من غير حلها ويمنعها مستحقها، قد تعرُّض العِلاك في الآخرة بدخـول الناد ، وفي الدنيا بأذى الناس له وحسدهم إياد وغير ذلك من أنواع الأذى ؛ وأما قوله إلا آكلة الحضر فإنه مثل المقتصد وذلك أن الحكضر ليس من أحرار البقول

فاضراً ، لا يكون ثامراً ؛ قال أبو عبيد : أراد فساد النسب إذا خيف أن تكون لغيو رسند في وأصل الدّمن ما تُدمّن أبهارها وأبوالها، فربما نبت فيها النبات الحسن الناضر وأصله في دمنة فكذرة با يقول النبي، صلى الله عليه وسلم: فَمَنْظُرُهُما حَسَنَ أَنْبِقَ ومَنْشِتُها فاسد بالله على الذي قال النفر النبي المحسن أنبيق ومنشيتها فاسد بالله على المرث الحرث :

وقد يُنْبُتُ المَرْعَى على دِمَنِ الثَّرَى ، وتَبْقَى حَزَازاتُ النُّفُوسَ كَمَا هِيا ضربه مثلًا لذي تظهر مودته ، وقلبه نَغُلِ بالعداوة، وضَرَّبَ الشَّجرةَ التي تَنْبُتُ فِي المَزْبِلَة فَتْجِي، عَضَرَةً ناضرةً ، ومَنْبِيتُها ضيبُ قَدْرٍ ، مثلًا للمرأة

الجيلة الوجه اللثيبة المتنصب . وَالْخُضَّادَى ، بَشَقَادَى وَالْخُضَّادَى ، بَشَقَادَى لَنْ الْخُضَّادَى ، الأَصعي : لنَبْتُ وَخُبُّادَى وَكَذَلِكَ الحُوَّادَى . الأَصعي : وَبُنَّادَى نَبْتُ ، فَشَدَّدَهُ الأَزْهِرِي ، ويقال 'وْبَّادُ أَنْ الضَّا .

وبَيْعُ النَّخَاضَرَ فَ المَنْهِي عَنها : بيعُ السَّارِ وهي خَصْرُ لَمْ يَبِدُ صلاحها ، سبي ذلك تُخَاضَرَ اللَّن لَا المَنابِعِين تبايعا شبئاً أَخْصَرَ بِينها ، مأخوذ من الحَصْرَة . والمخاضرة : بيع الشار قبل أن يبدو صلاحها ، وهي خَصْرُ " بَعْدُ ، ونهى عنه ، ويدخل فيه بيع الرَّطابِ والبُقُولِ وأَسَاهها ولهذا كره بعضهم بيع الرَّطابِ والبُقُولِ وأَسَاهها ولهذا كره بعضهم بيع الرَّطابِ أَكْثَرَ من جَزَّ و وأَخْذُ و . ويقال للزرع : الحُضَّارَى ، بتشديد الفاد ، مثل ويقال للزرع : الحُضَّارَى ، بتشديد الفاد ، مثل الشُقَّارَى . والمخاضرة : أن يبيع الشَّمَارَ خُصْرًا قبل بُدُو صلاحها .

مِبَنَ بِهُ وَ صَوْعَهُ . والحَصَارَةُ ، بالفتح : اللَّـبَنُ أَكَشِيْرَ مَاؤَه ؛ أبو زيد : الحَصَارُ من اللبن مثل السَّمَادِ الذي مُذِقَ بماء كثير حتى اخضرً ، كما قال الراجز :

جاؤوا بضيع ، هل رأيت الذّئب قط ? أراد اللبن أنه أورق كلون الذئب لكثرة مــائه حتى غلب بياض لون الله .

ويقال : رَمَى اللهُ في عَنِ فلان بِالأَخْصَرِ ، وهو دا، يأخذ العين . وذهب كمهُ خِصْراً مِضْراً ، وذهب كمهُ مُ بِطُورًا أي ذهب دمه باطلًا هَدَراً ، وهو لك خَصْراً مُضَراً أي هنيئاً مريثاً، وخَصْراً لك ومَصْراً

أي سَقياً لكَ وَوَعَياً؛ وقيل: الْخَضْرُ الْعَصْ والْمِضْرُ الْعَصْ والمِضْرُ الْعَصْ الْعَصْ والمِضْرُ الْعَصْ الْعَصْ والدنسا خَضِرَهُ مُضِرَةً أي ناعمة غَضَةً " طرية طيبة ؟ وقيل: مُونِقَة مُعْجِبَةً". وفي الحديث :

إن الدنيا حُلُورَة مُخْصِرَة مُضَرِرَة فين أَخَدُها مِحْهَا بُولُ الله بورك له فيها ؟ ومنه حديث ابن عبر : اغْرُوا والغَرُو والغَرُو ومُكُورُ خُضِرِهُ أي طري مجبوب لا ينزل الله من النصر ويسهل من الغنائم .

والحُنَّصَارِ : اللبن الذي ثلثاه ماء وثلثه لبن ، يكون ذلك من جبيع اللبن حقينيه وحليه ، ومن جبيع المواشي، سبي بذلك لأنه يضرب إلى الحضرة ، وقيل : الحَضَارُ جبع، واحدته خضارَ "، والحَضَارُ: النَّقَلْ

الحَضَّارُ جمع واحدته خَضَّارَة "، والحَضَارُ : البَقَلُ اللَّمِلُ اللَّمِلُ . الأول ، وقد سَمَّت أخْضَرَ وخُضَيْرًا . والحَضِرُ : نَبِيُّ مُعَمَّرُ مُ مِجوبٍ عَنِ الأَبْصَارِ . ابن

عباس : الحَصْر نبي معمر عجوب عن ادبطار . بن عباس : الحَصْر نبي من بني إسرائيل ، وهو صاحب موسى ، صلوات الله على نبينا وعليه ، الذي التقى معه عبد البَحْرين . ابن الأنبادي : الحَصْر عبد صالح من عباد الله تعالى . أهل العربية : الحَصْر م ، بنتح الحاء وكسر الضاد ؛ وروي عن النبي ، صلى الله على وسلم ، أنه قال : جلس على فرّ و ق بيضاء فإذا عليه وسلم ، أنه قال : جلس على فرّ و ق بيضاء فإذا

هي تهتر خضراء ، وقيل : سبي بذلك لأنه كان إذا جلس في موضع قام وتحته روضة تهتر ؛ وعن مجاهد : كان إذا صلى في موضع اخضر" ما حوله ، وقيل : ما تحته ، وقيـل : سبي خضراً لحسنه وإشراق وجهه تشبيهاً بالنبات الأخضر النص؛ قال: ويجوز في العربية وقوله ، صلى الله عليه وسلم : ليس في الحَكَمُ الحِمْرُ ، كما يقال كبيد وكيبد ، قال الجوهري : صدقة ؛ يعني به الفاكهة الرّطنبة والبقول وهو أفصح .

وقبل في الحبر: من خُضَّرَ له في شيء فليازمه ؛ معناه من بودك له في صناعـة أو حرفة أو تجارة فليازمها . ويقـال للدَّالُـو إذا اسْتُقِي بهـا زماناً طويلًا حتى

اخضَرَ ت : خَضْراء ؛ قال الراجز : تمطئى ملاطاه بخضراء فَر ي ، وإن تَأْبًاه ' تَلَقَّى الأَصْبِحَى

والعرب تقول : الأَمْرُ بيننا أَخْضَرُ أَي جديــد لم تَخْلَــَق الْمَــَوَدَّةُ بِيننا ؛ وقال دو الرامة :

قد أَعْسَفَ النَّازِحِ ؛ المَاجَهُولُ مَعْسَفُهُ ، فِي ظُلِلَ أَخْضَرَ يَدْعُو هَامِهُ البُومُ

والحُنُصْرِيَّة ُ : نوع من التمر أخصَر كأنه زجاجة يستظرف للونه؛ حكاه أبو حنيفة. التهذيب: الحُنْصُرِيَّة ُ

غلة طيبة التمر حضراء ؛ وأنشد : إذا حَمَلَتَ خُصُريَّة فَوْقَ طَابَةٍ ، ولِلشَّهْبِ قَصْلُ عِنْدَهَا والبَهَازِدِ

قال الفراء: وسمعت العرب تقول لسُعَفِ النخـل وجريده الأخضر: الحَضَرُ؛ وأنشدا:

تَظَلَّ بُومَ وَرَّدِهَا مُزَعْفَرًا ، وهي خَناطِيلُ تَجُوسُ الْخَضْرَا

ويقال: خَضَرَ الرجلُ خَضَرَ النخلِ مِخْلَمِهِ كِخْضُرُهُ خَضْرًا واخْتَضَرَهُ كَخْتَضِرُهُ إِذَا قَطْعه . ويقال: اخْتَضَرَ فلانْ الجارية وابْتَسَرَها وابْتَكَرَها وذلك إذا اقْتَضَها قبل بلوغها .

٩ قوله «وأنشد النع» هو لسعد بن زيد مناة ، يخاطب أخاه مالكاً
 كما في الصحاح .

وقوله ، صلى الله عليه وسلم : ليس في الحَضَرَّ أوات صدقة ؛ يعني به الفاكهة الرَّطَبَّة والبقول ، وقياس ما كان على هذا الوزن من الصفات أن لا مجمع هذا الجمع، وإنما مجمع به ما كان اسماً لا صفة ، نحو صحراء وحُنْفُساء ، وإنما جمعه هذا الجمع لأنه قد صار اسماً لهذه البقول لا صفة ، تقول العرب لهذه البقول: الحضراء ، لا تريد لونها ؛ وقال ان سيده : جمعه

الحصراة ، لا تربد لونها ؛ وقبال أن سيده : جبعه جبع الأسياء كور قاء وور قاوات وبطاحاء وبطاحاوات ، لأنها صفة غالبة غلبت غلبة الأسياء :

وفي الحديث : أُنِيَ بقِدْر فيه تَصْرَاتُ ؛ بكسر الضاد، أي بُقُول، وأحدها هَصْرِ . والإخْضِيرُ : مسجد من مساجد رسول الله، صلى الله

عليه وسلم ، بين المدينة وتَبُوك . وأَخْضَر ، بفتح الهمرة والضاد المعجمة : منزل و توريب من تَبُوك والمجار . وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عند مسيره إليها .

خطو: الخاطر : ما كخطر في القلب من تدبير أو أمر . ان سيده : الحاطر الماجس ، والجمع الخواطر، وقد خطر باله وعلمه كخطر ويخطر ويخطر

بالضم ؛ الأخيرة عن ان جي، خُطُوراً إذا ذكره بعد نسيان . وأخْطَرَ الله بباله أمْرَ كذا ، وما وَجَدَ له ذكراً إلا خَطْرَ الله بباله أمْرَ كذا ، خطر ببالي وعلى بالي كذا وكذا مجْطُرُ مُخطُوراً إذا وقع ذلك في

بالك وو همك . وأخطر أن الله ببالي ؛ وخطر الشه ببالي ؛ وخطر الشيطان بن الإنسان وقلب : أوصل وسنواسه إلى في قليه . وما ألقاه إلا تخطرة أي في

الأُحيان بعد الأحيان ، وما ذكرته إلا خُطُرَةً واحدة من ولَعِب الحَطُرَةَ بالمِخْراق .

والحَطَنُّرُ : مصدر تخطيرَ الفجلُ بِذَنْبِهِ كَخُطِرُ خَطَنُراً وخُطَرُاناً وخُطِيراً : رَفَّعَهُ مَرَّهُ بِعَدْ مَرَّهُ وَضَرِبُ بِهِ حَادِيْهُ ، وَهِمَا مَا ظُهُرَ مِنْ فَخِذْيْهُ حَيْثُ يقع سُعُرُ الذَّنَبِ، وقيل : ضرب به بميناً وشالاً . وناقبه تخطارة : تَخطرُ بذنبها . والحُطِيرُ والحطارُ : وقَنعُ ذنب الجبل بـين وَدِكَيْهِ إذا تخطرُ ؛ وأنشد :

#### رَدَدُنَ فَأَنْشَفَنَ الأَزْمِنَّةَ بعدما تَحَوَّبَ، عَنأُورُاكِينَّ، تَعْطِيرُ

والحاطيرُ : المُشَبَخْتِرُ ؛ يقال : خطرَ كِنْطِرْ إذا تَبَخْتُرَ . والحَطِيرُ والحَطرَانُ عنـــــــ الصَّوْلَةِ والنَّشَاطِ ، وهو التَّصَاوُلُ والوعيد ؛ قال الطرماح:

### 

التهذيب: والفعل يخطر بذنبه عند الوعيد من الحياد. وفي حديث مرحب : فخرج كخطر بسيغه أي يَهُوْهُ مُعْجباً بنفسه مُتَعَرَّضاً للباوزة ، أو أنه كان كخطر في مشيه أي يتايل ويشي مشية المنعجب وسيفه في يده ، يعني كان كغطر وسيفه معه ، والباء للملابسة ، والناقة الخطارة : تخطر بذنبها في السيو نشاطاً . وفي حديث الاستسقاء : والله ما يخطر لنا جمل ؛ أي ما يحرك ذنبه محزالاً لشدة كغطر المنابع والمنابع التحط والجداب ؛ يقال : خطر البعير بذنب كغطر المنابع والسين ؛ ومنه حديث عبدالملك لما فتكل كغير و بن سعيد : والله لقد فتكانئه ، وانه لا عند عدر بن سعيد : والله لقد فتكانئه ، وانه لا عند فعلان في شوال ؛ وفي قول الحجاج لما نصب فعلان في شوال ؛ وفي قول الحجاج لما نصب المنتجنيق على مكة :

## خطئارة كالجمل الفنيق

شبه رميها يِخْطَرَانِ الفعل . وفي حديث سجود

السهو: حتى تخطر الشطان بين المره وقلبه ؛ يويا الوسوسة . وفي حديث ابن عباس : قام نبي الله يوم يصلي فَخَطَر تَخطر الله قال المناطقون: إن له قلبين والخطير : الوعيد والنشاط ؛ وقوله :

مُهِمُ الْجَبَلُ الْأَعْلَى، إذا ما تَنَاكُوَتُ مُلْمُوكُ الرَّجالِ، أَو تَخَاطَرَتِ البُزْلُ

يجوز أن يكون من الحطير الذي هو الوعيد ، ويجوز

أن يكون من قولمم خطرً البعير بذنب. إذا ضرب به . وخَطَرَانُ الفعل من نشاطه ، وأما خطران الناقة فهو إعلام للفحل أنها لاقح. وخُطَرَ البعير بذنبًا كِخْطُورُ ﴾ بالكيسر ، تخطئواً ، ساكن ، وخَطَوْانْ إذا رفعه مرة بعد مرة وضرب به فخذیه. وخَطَرَ انْ الرجل : اهتزازُه في المشي وتَسَخَنْتُرُهُ . وخَطَرَ بسيفه ورمحه وقضيبه وسوطه كخطرا كخطكرانا إذ وفعه مرة ووضعه أخرى. وخَطَرَ في مشيَّت كِنْطُورُ تَصْطِيرًا وَخَطَرَاناً : وُفِع بِدِيهِ وَوَضَعَهَما ؛ وقيل : إنَّه مشتق من خَطَرَانِ البعيرِ بَدْنَبِهِ ، وَلَيْسِ بقوي له وقد أبدلوا من خائبه غيناً فقالوا : غَطَرَ بذنبه يُغْطِرُ ، فالغين بدل من الحاء لكثرة الحا وقلة الفين ؛ قال ابن جني: وقد يجوز أن يكونا أصلين إلا أنهم لأحدهما أقلُ استعمالًا منهم للآخر. وخُطَرَرُ الرَجِلُ بالرَّبِسِمَة كَخُطُرُ خَطَّسُما ۚ : رفعها وهرَها عند الإشالة ؟ وَالرَّبِيعَةُ : الحَبْجَرُ الذي يُرفعنه النَّاسِ يَخْتَسِرُونَ بِذَلِكَ قُنُواهُمْ .

الفراء: الحَطَّارَةُ خَطِّيرَةُ الإبل.

والحَطَّارُ : العطَّاد ؛ بِقَالَ : اشْتُرِيتَ بَنَغْسَجًا مَنَ الحَطَّارِ . والحَطَّارُ : المِقْلاعُ ؛ وأنشد :

المِلْمُودُ خطار أمِرَ مِجْذَبُهُ

ورجل خطار بالرمح : طَعَانُ به ؛ وقال :

مَصَالِيتُ خَطَّارُونَ بِالرُّمْعِ فِي الرَّغْنِي

ورمع تعطار": دو اهتراز شدید کینطر کعطرانا، و کذلك الإنسان إذا مشی یخطر بیدیه کثیرا. و خطر الرامع یخطر : اهتر ، وقد خطر یغطر خطرانا.

والخَطَرُ : ارتفاعُ القيدر والمالُ والشرفُ والمازلة . ورجـل ' خطير' أي له مَـدُر ' وخطَّر ' ، وقد خَطُر ، بالضم ، تخطئورة . ويقال : خَطَرَانُ الرَّمْعُ ارتَّفَاعُهُ وَانْخَفَاضُهُ للطَّعْنُ . ويقالُ : إنه لرفيع الحَطَنُ ولئيمه .ويقال: إنه لعظيم الحَطَنُ وصفير الخطر في حسن فعاله وشرقه وسوء فعماله والرَّمه . وخَطَرُ الرجَلِ : قَدَّرُهُ وَمَثَرَلَتُهُ ، وخَصَ بِعَضْهُمْ بِهِ الرَّفِعَةِ ، وجِمْعُهُ أَخْطَارْ . وأَمُّر ﴿ خَطِّيرٌ : وفيع". وخَطُرَ كِغُطُرُ خَطَرًا وخُطُورًا إِذَا جُلُّ بعد دِقَّةً . والخُطيرُ من كل شيء : النَّبيلُ . وهذا خَطيرٌ لمذا وخَطَرُ له أي مثلُ له في القَدُّر ؟ ولا يكون إلاَّ في الشيء المَزيز ؛ قال : ولا يقبال للدون إلاَّ للشيء السَّبرِيِّ . ويقال للرجل الشريف : هو عظيم الحطير . والحَطيرُ : النَّظيرُ . وأخْطَرَ به : سَوَّى . وأَخْطَرَهُ : صار مثله في الْخَطَر . اللبث: أخطر تُ لفلان أي صُيّر تُ نظيره في الحَطَّر . وأَخْطَرَنَى فلان ، فهوَ مُخْطَر ۗ إِذَا صَار مثلك في الخطر . وفلان لبس له خطير أي لس له نظير ولا مثل . وفي الحديث : ألا هل مُشَمَّرُ " للعِنة فإن الجِنة لا خُطَرَ لها ؛ أي لا عوصَ عنها ولا مِثْلَ لَمَا ﴾ ومنه : ألا رَجُلُ يُخاطِرُ بِنفسه وماله ﴾ أي يلقيها في الهَلَـٰكَةُ بالجهاد . والحَطَـُر ُ، بالتحريك: في الأصل الرهن ، وما يُخاطَرُ عليه ومثلُ الشيء وَعَـــُدُ لُـهُ، ولا يقال إلاَّ في الشيء الذي له قدر ومزية؛

ومشه حديث عبر في قسمة وأدي القُرْكِي: وكَانَ

لعثان فيه خَطَرُ ولعب الرحين خَطَرُ أَي حَظَ ونصب و وقول الشاعر :

في ظِلِّ عَبْش مِنْي مَالَه خَطَرُ

أي ليس له عَدَّلُ . والحَطَرُ : المَدُّلُ ؟ يقال : لا تَجْعَلِ نفسكُ خَطَرُ اللّه وأنت أورْزَنُ منه . والحَطرُ : السَّنَىُ الذي يتوامي عليه في التواهن ، والجمع أخطراً وأخطرَ عمم : بذل لهم من الحَطرَ ما أدصام . وأخطرُ والمال أي جمله خطراً بين المتراهنين . وتخاطرُ والمال أي جمله خطراً بين المتراهنين . وتخاطرُ والحَلرُ : الرَّهنُ بعينه . والحَطرُ : ما مُخاطرُ عليه ؟ نقول : وضعُوا لي خطراً ثوباً ونحو ذلك ؟ والسابق إذا تناول القصية عليم أنه فعد أحررُ تَ وهو كله الذي يوضع في النَّضالِ والرَّهانِ ، فبن وهو كله الذي يوضع في النَّضالِ والرَّهانِ ، فبن سَبَقَ أخذه ؟ ويقال فيه كله : فعَلَّلَ ، مشدَّداً ، إذا أخذه ؟ وأفشد ان السكيت :

أَيَهُلِكُ مُمُثَّمُ ۗ وزَيْدُ ، ولم أَقْتُمْ عَلَىٰنَدَبِ يوماً، ولي نَفْسُ مُخْطِرِ؟

والمُنظرِ : الذي يجعل نفسه خَطَراً لِقِرْنِهِ فَسَارِزَهِ ويقاتله ؛ وقال :

وقلت لن قد أخطر الموت نَفْسَه : أَلَا مَنْ لَأَمْرِ حازِمٍ قَـد بَدَا لِيّا ؟ وقال أيضاً :

أَن عَنَّا إخْطَارُنَا المَـالَ وَالْأَنْ فُسَ مُإِذْ نَاهَدُوا لِيَوْمُ الْمِحَالِ ?

وفي حديث النصان بن مقرّ أن قال يوم تهاوكُنْدَ، حين النقى المسلمون مع المشركين : إن هؤلاء قد

أَخْطَرُ وا لَـكُم رِثْمَةٌ وَمَتَاعاً، وأَخْطَرُ ثُمْ لَهُم الدَّينَ، فَنَافِحُوا عَنَ الدِينَ ؛ الرَّثْمَةُ : رَدِي، المَتَاع، يقول: شَرَطُوها لَكُم وجعلوها خَطَرًا أَي عِدْلاً عَن دَينَكُم، أَرَاد أَنْهُم لَم يُعَرِّضُوا للهلاك إلا متاعاً يَهُونُ عليهم وأنتم قد عَرَّضَتُم لَمُم أَعظم الأَشْيَاء قد ورَّضَتُم لَمُ الْعَلْم الأَسْيَاء قدوراً ، وهو الإسلام .

والأخطار من العَوْزِ في لَعَبِ الصبيانِ هي الأَحْرانُ الأَحْرانُ والحَّرانُ الأَحْرانُ في لعب الجَوْز .

والحَطَرُ : الإشرافُ على هَلَكَة . وخاطرَ بنفسه يُخاطِرُ : أَشْفَى بها على خَطَرَ هُلُكُ أَو نَيْسُلِ مُلُكُ . والمَخاطِرُ : المراقي . وخَطَرَ الدهرُ خَطَرَانَهُ ؟ وفي خَطَرَانَهُ ، كَمَا يَقَالَ : ضرب الدهرُ صَرَبَانَهُ ، و وفي النهذيب : يقال خُطَرَ الدهرُ من خَطَرانِهِ كَمَا يقال ضَرَب من ضَرَبانِه . والجُنْدُ يَخْطِرُ ونَ حَوْلُ قَالَمُهُ مُرُونَةُ منهم الجِدُ ، وكذلك إذا احتشدوا في الحرب .

والحَطْرَةُ: من سِماتِ الإبلِ ؛ خَطَرَهُ بِالمِيسَمِ في باطن الساق ؛ عن ان حبيب من تـذكره أبي علي كذلك .

قال ابن سيده : والحَطَّرُ مَا لَصِقَ اللَّوَرِ كَيْنَ مِ من البول ؛ قال ذو الرمة :

وقَرَّبْنَ بِالرَّرْقِ الحَمَائِلَ ، بعدما تَقَوَّبَ ، عِن غِرْبَانِ أَوْرَاكِهَا ، الْحَطَرْ،

قوله : تقوس محتسل أن يكون عملى قوس ، كقوله تعالى : فتقطعوا أوهم بينهم ؛ أي قطعوا ، وتقسمت الشيء أي قسمته . وقال بعضهم : أواد تقوست غربانها عن الخطر فقله .

هوله « والحطر ما الصق النع » بفتح الحاء وكسرها مع سكون
 الطاء كما في القاموس .

والحِطُرْ : الإبل الكثيرة ؛ والجمع أخطار ، وقيل : الحِطَرُ ماثنان من الغنم والإبل ، وقيل : هي من الإبل أربعون ، وقيل : ألف وزيادة ؛ قال :

رَأَتُ لَأَقُوامِ سُوَاماً دَثْرا، يُرِيحُ رَاعُوهُنَ أَلْفاً تَخِطْرًا، وبَعْلُها بَسُوقُ مِعْزَى عَشْرا

وقال أبوحاتم: إذا بلغت الإبل ماثتين، فهي خطئو"، فإذا جاوزت ذلك وقاربت الألف، فهي بحرج". وخطير الناقة: زمامُها ؛ عن كراع . وفي حديث على " عليه السلام ، أنه أشار لعسار وقال : حروا له الخطير ما انجر" لكم ، وفي رواية : ما جرّه ا

وتوَ قَدُو الله ما لم يكن فيه موضع ؟ قال: الحطير زمام البعير ، وقال شمر في الحطير : قال بعضهم الحطير العبّل ، قال : وبعضهم يذهب به إلى إخطاد النفس وإشراطها في الحرب ؛ المعنى اصبروا لعبّار ما صبر

لكم؛ معناه التسعُّوه ما كان فيه مو صع مُنتَبِّع ،

لكم.

وتقول العرب: بيني وبينه خَطَّرَةُ رَحِمٍ ؛ عن ابن الأعرابي ، ولم يفسره ، وأراه يعني شُبْكَةَ رَحِمٍ ، ويقال : لا جَعَلَمَا اللهُ خَطَرْتَهُ ولا جعلها آخر مَخْطَرَتَهُ ولا جعلها آخر مَخْطَر منه ، ولا جعلها الله

آخر دَشْنَهُ إِ وآخر دَسْمِهُ وطَيَهُ ودَسُهُ ، كُلُّ ذلك : آخِرَ عَهْدٍ ؛ وروي بيت عدي بن زيد : وبِعَيْنَيْكَ كُلُّ ذلك تَخَطُوا

كَ، ويُضِيكَ نَبَلُهُمْ فِي النَّفَالِ

قالوا : تَخَطَّرُ اكَ وَتُخَطَّاكَ بَعَنَى وَاحْدَ، وَكَانَ أَبُو سَعِيدُ يُرُونِهِ تَخْطَاكُ وَلَا يَعْرُفُ تَخْطُرُ اكَ \* وَقَالَ غَيْرِهُ: تَخَطَّرُ انْيُ شَرِّ فَلانَ وَتَخْطَانِي أَي جَازَنِي .

١ قوله « آخر دشنة النع » كذا بالاصل وشرح القاموس .

والحِطْرَةُ : نبت في السهل والرمل بشه السَّكُرَ ، وقيل : هي بقلة ، وقال أبو حنيفة : تَنْبُتُ الحِطْرَةُ مَع طلوع سَهِل ، وهي غَبْرا أه حُلُوةً وسَطِيبة براها من لا يعرفها فيظن أنها بقلة ، وإنّا تنبت في أصل قد كان لها قبل ذلك ، وليست بأكثر بما يَنْتَهُس الدابة منفه ، وليس لها ورق ، وإنّا هي قَصْبان وقسان وقل منظر ، وقد تُحْتَبَل بها الطسّاء ، وجمعها خطر من سيدرة وسدر . غيره : الحِطْرَةُ عُشْبَةً من معروفة لها قَصْبُة ويَجْهُدُها المال ويتغزر عليها ، والعرب تقول : وعينا خطرات الوسندي ، وهي والعرب تقول : وعينا خطرات الوسندي ، وهي المشمّع من المراتع والبُقع ؛ وقال ذو الرمة :

لها خطرات العهاد من كُلِّ بُلُدَةً لِقُومٍ، ولو هاجَتْ لهم حَرْبُ مُنْشِكَم والحُطَرَةُ : أغصان الشجرة ، واحدثها خطر " ، نادر أو على توهم طرح الهاء . والخطر " ، بالكسر :

نبات يجعل ورقه في الخضاب الأسود مختضب به ؛ قال أبو حنيفة : هو شبيه بالنكتم ، قال : وكثيراً ما ينبت معه مختضب به الشيوخ ؛ ولحية مخطئورة " ومنخطئرة " : مخضوبة " به ؛ ومنه قبل للبن الكثير الماء : خطئر ".

والحَطَّارُ : دهن من الزيت ذو أفاويه، وهو أحد ما حاء من الأسماء على فَعَّال .

والخطئر': مكيال ضخم لأهل الشام .

والخطَّارُ : اسم فرس حديفة بن بدر الفَّزارِيُّ .

خعو: الحَيْعَرَةُ : خِفَّةُ وطَيْشُ.

خفو: الحَفَرُ ، بالتحريك : شدَّةُ الحياء ؛ تقول منه : خَفَرَ ، بالكسر، وخَفَرَت المرأةُ خَفَرًا وخَفَارَةً ؛ الأخيرة عن ابن الأعرابي ، فهي خَفرَةُ ، على الفعل، ومُتَخَفَّرُ ةَ وَخَفِيرٌ مِن نسوة خَفَائِرَ ؛ ومِخْفَارٌ على

النسب أو الكثرة ؟ قال:

دار" لجيئاء العظام مخفار

وَتَخَفَّرَتْ : اشْنَدُ حَاوُهَا. والنَّخْفِيرُ: النَّسْوِيرِ. وَخَفَرَ الرَّجِلُ وَخَفَرَ بِهِ وَعَلِيهِ يَخْفِرُ خَفْرًا :

وخَفَرَ الرَّجِلُ وَخَفَرَ بِهِ وَعَلَيْهِ يَحْفَرُ حَفَّرًا : أَجَارِهِ وَمَنْهُ وَأَمَّنَهُ ، وَكَانَ لِهُ خَفِيرًا يَنْعُهُ ، وَكَانَ لَهُ خَفِيرًا يَنْعُهُ ، وَكَانَ لَهُ تَخَفَّرَ بِهِ , وَخَفَرَهُ : استجار بِهِ وسأَلُهُ أَنْ يَكُونَ

له خفيرًا، وحَقَرَّهُ تَخْفِيرًا؛ قال أبو جُنْدُبِ الهُٰذَ لِيُّ: ولكِنْنِي جَنْرُ العَضَا ، من ورائه يُخَفَّرُنِي سَنِّفي ، إذا لم أَخَفَّسِ

وفلان خَفِيرِي أَي الذي أُجِيرِه . والحَفِيرُ : المجبِرِ، فَكُلُ وَاحْدُ مِنْهُم خَفِيرِ لصاحبُه ، والأسم من ذلك كان الذي أَدْ الذي الله من ذلك كان الذي من الناب والناب والناب والناب الناب والناب الناب والناب وا

كُلَّهُ الْحُنْفُرَةُ والْحُنَارَةُ والْحُنَارَةُ ، بالفتح والضم ، وقيل : الحُنْفُرَةُ والحُنَارَةُ والحُنَارَةُ والحُنَارَةُ والحُنَارَةُ اللَّمَانُ ، وهو من ذلك الأول ، والحُنْفَرَةُ أَيضًا ! : الحَنْفِرُ الذي هو المحير . الليث : خَفِيرُ القوم بُجيرِهم الذي يكونون في ضمانه ما داموا في بلاده ، وهو تَخْفُورُ الذي يكونون في ضمانه ما داموا في بلاده ، وهو تَخْفُور

إِخْفَارُ . والحُفَارة والحِفَارة والحَفَارة أَيضاً . جُعْلُ الحَفِيرِ ؛ وخَفَرُنُه خَفْرًا وخَفُوراً . ويقال : أَخَفَرُنُه إِذَا بَعَثْتَ معه خَفِيراً ؛ قَاله أَبُو الجَرْاحِ

القومُ خَفَارَةً . وأَخْفَارَةُ ﴿ اللَّهُ مَّةُ ﴿ ﴾ وانتهاكها

يقال : وَفَتْ خُفْرَ ثُكُ ، وكذلك الحُفارة ، بالضم، والحِفارة ، بالخمر وأخفر . نقض عهده وخاسً به وغَدَره . وأخفرَ الذمة : لم يَف ِ بها . وفي

العقبلي ، والأسم الحُفْزَةُ ، بالضم ، وهي الدمـة .

الحديث: من صلى الفداة فإنه في ذمّة الله فلا تُخْفِرُ نَّ الله في دُمته ؛ أي لا تؤذوا المؤمن ؛ قال زهير :

د قوله « والحفرة ایضاً » لفظ ایضاً زائد اذ الحفرة کیمزة غیر ما
 قبله اعنی الحفرة بضم نسکون کا فی القاموس وغیره .

فَإِنَّكُمْ ، وقَدَّ مَا أَخْفَرُ وَكُمْ ، لَكَالدُّ بِنَاجِ مِنْ الْعَبِنَاءُ لَكُالدُّ بِنَاجِ مِنْ الْعَبِنَاءُ

والحُفُورُ : هُو الإخْفَارُ نَفْسُهُ مِن قَبِلَ المُنْفِيرِ، مِن غَيْرِ المُنْفِيرِ، مِن غَيْرِ فَعَلَمُ عَلَي فَعَلَمَ يَخْفُرَ . شَيْر : خَفَرَ تَتْ ذِمَّةُ فَلان خُفُورًا إذا لم يُوف بها ولم تَتْيمٌ ؟ وأَخْفَرَهَا الرَّجِلُ ؟ وقال الشاعر :

فُواعَدَ نِي وَأَخْلَفَ ثَنَمٌ كَلَنْي ، وبينس خَلَيْقٍ ، وبينس خَلَيْقَةُ المره الخُفُورُ !

وهذا من خَفَرَتُ ذَمَّتُكُ خُفُورًا ۚ ۚ وَخَفَرُاتُ ۗ الرجلَ : أَجَرْتُهُ وحَفَظْتُهُ . وَخَفَرْتُهُ إِذَا كُنْتُ له خَفَيْراً أَي حَامِياً وَكُفُــلًا . وَتَخَفَّرُتُ بِهِ إِذَا استجرت به . والخفارة ، بالكسر والضم : الذَّمام . وأَخْفَرُ تُ الرَّجِلُ إِذَا نَقَضَتُ عَهِدُهُ وَدْمَامُهُ ، وَالْهُمُزَّةُ فيه للإزالة أي أزلت 'خفار ته ، كأشكيته إذا أزلت شكواه ؛ قال أبن الأثير : وهو المراد في الحديث . وفي حديث أبي بكر ، رضي الله عنه : من ظلم من المسلمين أحداً فقد أَخْفَرَ اللهَ ، وفي رواية : دُمَّةَ َ الله. وفي حديث آخر : من صلى الصبح فهو في خُفْرَ ة الله أي في دمته . وفي بعض الحديث : الدموع خُفَرُ ُ العُبُونَ ؛ الخُفَرُ جِمَعِ خُفُرَ ۚ ، وهي الدَّمة أي أن الدموع التي تجري خوفاً من الله تعالى تُجيرُ العيون من النار ؛ كتوله ، صلى الله عليه وسلم : عَيْنَانَ لا تَمَسُّهُما النالُ : عين بكت من خشية الله تعالى . وفي حديث لقمان بن عـاد : حَيُّ خَفَرْ ۖ أَي كَثير الحياء والخَفَر ، والخَفَر ، بالفتح : الحياء ؛ ومنه

حديث أم سلمةً لعائشة : غَضُ الأطراف وخَفَرُ ا

الأعراض أي الحياء من كل ما يكره لهن أن ينظرن

إليه ، فأضافت الخَفَر إلى الأعراضِ أي الذي تستعمله لأجل الإعراض ؛ ويروى : الأعراض بالفتح ، جمع

العِرْضِ أَي أَنْهَنَ يُستحينَ وَيَنْسَلَونَ لَأَجِلَ أَعَرَاضُهُوْ وصونها . والخَافُورُ : نبت؟ قال أَبُو حنيفة : هو نبات تجمعه النبل في بيوتها ؛ قال أَبُو النجم :

> وأَتَت النَّهَلُ القُرَى بِعِيدِهَا \* من حَسَكِ التَّلْـُعِ ، ومَنْ خَافُـُورِهَا خَفْتُو : قَالَ أَبُو نَصْرِ فِي قُولُ عَدِي :

وغُصْنَ على الخَفْتَارِ ، وَسُطَّ جُنُودِهِ ، وبَيَّتُنَ فِي لَنَاتِهِ رَبُّ مَارِدِ قال : الخَفْتَارُ ملك الحبشة .

خلو: الخُلُسُّرُ، مثال السُّكُسُّرِ، قَبِل: هو نبات أعجمي، قيل: هو الفُولُ . وفي قيل: هو الفُولُ . وفي التهذيب : الخُلُسُّرُ الماشُ ، وقد ذكره الشافعي في الحبوب التي تُقْتَاتُ .

وخُلار : موضع يكثر به العسل الجيد ؛ ومنه كتاب الحجاج إلى بعض عُمَّاله بفارس : أن ابْعَثْ إلى العسل من عسل خُـالار ، من النحل الأبكار ، من الدّستَفْشار ، الذي لم تَمَسَّهُ نار .

خمو : خامَرَ الشيءَ : قاربه وخالطه ؛ قال ذو الرمة : هامَ الفُؤَّادُ بِيذِكْرُاها وخَامَرَهُ منها ، على عُدَّواء الدَّارِ ، تَسَقِّمُ

ورجل خَمَرِ : خالطه داء ؛ قال ابن سيده : وأراه على النسب ؛ قال امرؤ القيس :

أحادِ مَنَ عَمْرِ و كَأَنَّيْ خَمِرْ ، ويَقَدُو عَلَى المَرْءَ مَا يَأْتَمِرُ

ويقال : هو الذي خامره الداه . ابن الأعرابي : وجل خَمَوِرُ أَي مُخامَرُ ' ؛ وأنشد أَيضاً :

أحار بن عبرو كأني خبر

أي مُعِاسَو ؟ قال : هكذا قيده شير بخطه ؟ قال:

وأما المُخامِرُ فهو المُخالِطُ ، مِن خَامَرَ هُ الداءُ إذا خالطه ؛ وأنشد :

> وإذا تُباشرُكُ المُمُو م م و فإنها داء مضامر

قال : ونحو ذلك قبال الليث في خامَرَهُ الداءُ إذا حالط جوفه .

والحَمَّرُ أَنَّ مَا أَسْكُرُ مِنْ عَصِيرَ العَنْبِ لأَنْهَا خَامِرَتُ العقل ﴿ وَالنَّخْسِيرُ : النَّفَطَّيَّةِ ﴾ يقال : خَبُّرَ وَجُهَّهُ \* وَخَمَرُ ۚ إِنَاءَكُ . وَالْمُخَاصَرَةُ : المَخَالَطَةُ ﴾ وقال أبو حَنيفة : قد تكون الحُمَّزُ من الحبوب فجعل الحبر من الحبوب ؛ قال ابن سيده : وأظنه تَسَمُّحــاً منه لأن حفيقة الجبر إنما هي العنب دون سائر الأشياء ، والأَعْرَفُ في الحَمَّرِ التَّأْنَيْثِ ؛ يَقَالَ : خَمَرَةً \* صراف"، وقد يذكر، والعرب تسبى العنب خبراً؛ قال : وأظن ذلك لكونها منه ؛ حكاها أبو حنيفة قال : وهي لغة يمانية . وقال في قوله تعالى : إني أراني أَعْصِرُ خُمُورًا ﴾ إن الحبر هنا العنب ؛ قال : وأراه سماها باسم ما في الإمكان أن تؤول إلىه ، فكأنه قال : إني أعصر عنباً ؟ قال الراعي : .

ایناز عُنی بها ندامان صداق شواء الطير ، والعنب الحقينا

يريد الحبر . وقال أن عرفة : أعصر خبراً أي أستخرج الحير ؛ وإذا عصر العنب فإنما يستخرج بـ الحمر ؛

فلذلك قال : أجحر خبراً . قال أبو حنيفة : وزعم بعض الرواة أنه وأى بمانيًّا قد حمل عنيًّا فقال له : ما

تحمل ? فقال : خبراً ، فبسى الفنب خبراً ، والجمع مُحْمُونَ ، وهي الحُمَرُةُ ، قال ان الأعرابي : وسميت

الحمر خبراً لأنها تُوكِتُ فَاخْتُمَوَّتُ ، وَاخْتِمَارُهَا تَعَيُّو ُ وَعِهَا ؟ ويقال : سبيت بذلك لمخارتها العقل .

وروي الأصنعي عن معبر بن سليمان قبال ﴿ القيتَ أَعْرَابِيًّا فِقَلْتِ : مَا مَعْكُ ? قَالَ : خَبْرٍ .والحَيْشُ : مَا

خَمَرَ العَقُدلَ ﴾ وهو المسكر من الشراب ؛ وهي نَجُيْمُرَ وَلَمُ وَخَمَرُهُ وَمِغْمِنُورٌ مثل نمرة وَقَرَ وَمَورُ . وَفِي

حديث سَمَرُ ةَ : أَنه باع خبر إ فقال عبر : قاتل اللهُ أ سَمُرَةً ! قال الحطابي : إِنَّا بَاعَ عَصَارِاً مَنْ يَتَخَـَّذُهُ

خَمْرًا فَسَمَاهُ بَاسُمُ مَا يُؤُولُ إِلَيْهُ مُجَازًا \* كَمَا قَالُ عَزْ وَجُلُّ : لمِني أُواني أعصر خبراً ، فلهذا نَقَمَ عبر ، وضي الله عنه ، عليه لأنه مكروه ؛ وأما أن يكون سمرة باع

خبراً فلا لأنه لا يجهل تحريمه مع اشتهاره . وخَسَر الرجل والدابة يُخْمُره خَمْراً : سقاه الحبر ، والمُخَمِّرُ : مُتخِلَدُ الْحُمْرِ ، والحُمَّارُ : بالْعَهَا . وعنب ُ خَمَّنِ يُ " بَصِلْحُ للخَمْنِ . وَلَوْ لَنُ خَمَّنِ يُ أَنْ يشَّبه لون الخُسُو . واختمار ُ الحَيْمُو : إدراكُهما

وغلياتها . وخُمْرَ تُها وخُمارُها : ما خالط من سكرها؟ وقيلَ : 'خَمْرَ ثُمَّا وخُمَارُهَا مَا أَصَابِكُ مِنَ أَلَمُهَا وصداعها وأذاها ؛ قال الشاعر :

لنة أصابت تحبيًا ها مقاتلة ، فلم تتكد تنجلي عن قلبه الخير

وقبل: الخُمارُ بقية السُّكُو ، تقول منه: رجيل خَمر الله في عَقب الحمال ؛ وينشد قول امرى القيس: أحار بن عبرو فؤادي خبر

ورجل مَخْمُورٌ : به أخبارٌ ﴾ وقيد أخبر خَبْراً وخَسَرَ . وَرَجِلُ مُغِيَّدُ : كَمَيْخُمُونَ ، وتَخَلَّرُ بالخَبْرِ : تَسَكُّرُ بِهُ ؛ وَمُسْتَخْمُرُ وَخُبَّارِهُ : شر"يب" للخبر دامًا ، وما فلان" بـخُـل ولا خَـسُو

فلان خل ولا خبر أي لا خير ولا شر . والجُنْمِرَةُ والحَمَرَةِ : منا خَامَرَكُ من الربع ؛

أي لا خير فيه ولا شر عنده . ويقال أيضاً : ما عند

وقد خَمَرَ تُنهُ ؛ وقيل : الحُمْرَةُ والخَمَرَةُ الرائحة الطيبة ؛ يقيال : وجدت خَمَرَاة الطيب أي ريحيه ، وأمرأة طلبة الخمرة بالطُّلُب ؛ عن كراع . والغَميرُ والحُميرَ ۚ : التي تجعل في الطين . وخَمَرَ العجين والطنيب ونحوهما يتخشره ويتغشره تخشرا فهو تَعْمَارُ ، وَخَمَّرُهُ : تُوكُ اسْتَعَمَالُهُ حَتَّى يَجُودُ ، وقبل : جعل فنه الحباير . وخُمْرَةُ العجاين : منا يجعل فيه من الحبيرة . الكسائي : يقيال تخبر تُ العيمين وفَطَرَ نُهُ ، وهي الخُدْرَةُ التي تحميل في العجين تسميها الناس الحسيير ﴾ وكذلك خُمْرَةُ النبيذ والطيب . وخُبُوْرٌ خَسِيرٌ وخَبُوْة خَمَير ؛ عَنْ اللحياني، كلاهما بغيير هاء، وقد أختَمَر الطيبُ والعجين . واسم ما 'خمر ً به : الحُمْرَةُ ، يقال : عندي خُبْز " خَبير وحَيس" فَطير أي خبز بائت . وخُمْرُ هُ ۚ اللَّـٰنَ : رَوْبُتُهُ التي تُصَبُّ عليه ليَرُوبُ سريعاً ؟ وقال شير : الخَميرُ الخُبُورُ في قوله :

#### ولاحِنْطَة الشَّامِ الهَرِيتُ خَمَيرُها

أي خبزها الذي تُخبِّر عبينه فدهت فطنورته ؟ وطعام تخبير ومخبور في أطعبة تخبرى. والحبير والغبيرة أن النبيذ والطبب : والغبيرة أن النبيذ والطبب : ما يجعل فيه من الخبر والدور دي . وخبرة النبيذ : عكر ه ، ووجدت منه تخبرة طبقه إذا اختبر الطبيب أي وجدت ريحه . ووصف أبو تو وان مأد به وبخور مجمرها قال : فتتغبرت أطنابنا من طابت روائع أبداننا بالبخور . أبو زيد : وجدت منه تخبرة الطبيب ، بفتع المم ، يعني ويحه . وخاس الرجل بينة وضيرة ؛ إذمه فلم يبرحه ،

١ قوله ﴿ خَمْرَةَ طَلِيهِ ﴾ خَارُهَا مثلثة كَالْحَمْرَةِ عَمْرَكَةَ كَا فِي القاموس.

وكذلك خاصَ المكان ؟ أنشد ثعلب:

وساعر إنقال حَمَّرٌ في دُعَهُ

ويقال للضَّيْعِ : خَامِرِي أَمَّ عَامِرٍ أَي اسْتَتَرِي أَبُو عَمْرُو : خَمَرُ تُ الرَّجِـلَ أَخْمُنُ وَ إِذَا اسْتَحَبَّـ منه . ابن الأعرابي : الحُمِّرَةُ الاسْتَخَفَاءُ ؟ قَمَا ابن أَحمر :

> مِنْ طارق أنى على خِمْرَة ، أو حِسْبَة تَنْفَعُ مَنْ يَعْتَشِرْ

أَلِفَتُكُ حَى أَخْمَرُ القَومُ ظَنَّةَ عَلَى ۚ ، بَنُو أَمْ البَنِينَ الأَكَابِرُ

الأَزْهِرِي : وأَخْمَرَ فلانُ عَلَى ۚ ظِنَّةً ۚ أَي أَصَرِهَا وأنشد بيت لبيد .

والخَمَرُ \* بالتحريك : ما واراك من الشجر والجا ونحوها . بقال : توارى الصيدُ عني في خَمرِ الوادي وخَمَرُ \* : مَا واراه من بُحرُ فِ أَوْ حَبْوا من حبال الرمل أو غيره ؛ ومنه قولهم : دخل فلا في مُنعار الناس أي فيا بواديه ويستوه منهم . وَا حديث سهل بن تحنيف : انطلقت أنا وفلان نلتب الغَمَرُ ، هو بالتحريك : كل ما ستوك من شجر أ بناه أو غيره ؛ ومنه حديث أبي قتادة : فابغينا مكا توارى واستعلى كا في القاموس .

خَيْرًا أَي سَاتُوا بِتَكَانُفُ شَجِيرِهُ ؟ وَمِنْهُ حَدَيْثُ اللجال : حتى تَنْتُهُوا إلى جبل الغَمَر ؛ قبال أبن الأثير : هَكَذَا يُرُونَى بالفتح ، يعني الشجـر الملتف ، وفسر في الحديث أنه جبل بيت المقدس لكثرة شجره أ ومنه حديث سلمان : أنه كتب إلى أبي الدرداء : يا أَشَى ، إِنْ يَعْدُتُ الدَّارِ مِنْ الدَّارِ فَإِنْ الرُّومِ مِنْ الرُّوخ قَرَيبِ ٢٠ وطَيْرُ السَّاءُ عَلَى أَرْفَهُ تَحْسُرِ الأرض يقع الأرْقَةُ الأخصبُ ؛ يريد أن وطنه أرفق يه وأرفه له فلا يفارقه ، وكان أبو الدرداء كتب إليه مدعوه إلى الأرض المقدسة . وفي حديث أبي إدريس الخُوْلانِيُّ قال : دخلت المسجد والناس أَخْمُر ُ مِـا كانوا أي أو فر . ويقال : دخل في حَمَار النــاس ا أي في دهمائهم ؛ قال ان الأثير : ويروى بالجيم ، ومنه حديث أو يُس القرَ نِي ": أَكُونَ فِي خَمَادِ النَّـاس أي في زحمتهم حيث أخفى ولا أُعْرَافُ . وقد خَمَرَ عنيٰ يَخْهُرُ خُهُراً أَي خَفَى وتوارى ، فهو خُهُراْ . وأَخْسَرَتُهُ الأَرْضُ عَني ومني وعَلَيٌّ : وارت. وأَحْمَرَ القومُ : تَوَارَوْا بِالْحَمَرِ . ويقال للوجل

> وجَرَّ المَخاصُ عَثَّالِينَهَا ، إذا بَرَ كَتُ بالمكانِ الضَّمِرِ "

حَكَاهُ ابن الأعرابي، وأنشد لضاب بن واقد الطُّهُوَيِّ:

إذا خُتَلَ صَاحَبِهِ : هو يَدْبِ لا الضَّرَاءَ ويَمَشِي له الخَبَرَ . ومكان خَبَرِهُ: كُثيرِ الخَبَرَ على النَّسِ؟

وأَخْمَرَ تَ الأَرْضُ : كُثُرْ خَمَرُهُا . وَمَكَانُ خَمَرُ ا إذا كَانَ كُشَـيْرِ الخَمَرَ . والخَمَرُ : وَهَٰدَ أَنَّ يُعْتَفِي ١ قوله هـ في خار الناس » بفم الحاه وفتحاكما في العاموس .

إذا كان السايو العدمو ، والعدمو : وهد - يحقي القاموس ، وله هذي خار الناس » بقم الحاه وقتماكا في القاموس ، وقوله ه يدب الله » ذكره المداني في عمم الامثال وفسر الفراه والحسر بما واراك من جرف أو حبل رمل ؛ ثم قال : يضرب الرجل يختل صاحبه ، وذكر هذا المثل أيضاً اللسان والصحاح وغيرهما في ضربي وضبطره بوزن جاه .

فيها الدُّئب ۽ وأنشد :

فقد حاوز ثنما خَبَرَ الطُّرْيِقِ

وقول طرفة :

مَا حُلُبُ عَنْساً صَحْنَ مَمِ فَأَبْنَغِي بِهِ جَلِوا لِي الحَمَرُ

قال ان سيده : معنـاه إن لم يُبيّـنُوا لِيَ الحَبرَ، ويروى 'مِحَلُمُوا ، فإذا كان كذلك كان الخَمَرُ عهما الشجر بعنه . يقول : إن لم مجلوا لي الشجر أرعاها بإبلى

هبوتهم فكان هجائي لهـم سبّاً ، ويروى : سأحلب عَيْساً ، وهو ماء الفعل ، ويزعبون أنه سم ؛ ومنه الحديث : ملّئكه على عُرْبهم وخُنُورهم ؛ قال ان الأثير: أي أهل القرى لأنهم مغلوبون مغبورون

بما عليهم من الحراج والكُلُكُ والأَثقال ، وقال : كذا شرحه أبر موسى . وخَمَرُ الناس وخَمَر تُهُمُ وخَمَارُهُم وخُمَارُهُم : جماعتهم وكثرتهم ، لغة في غَمَار الناس وغُمَارُهم أي في رَحْمَتهم ؛ يقال : دخلت

في خَسْرتهم وغَسْرتهم أي في جناعتهم وكاوتهم . والحيارُ للمرأة ، وهو النَّصِيفُ ، وقيل : الحساو ما تغطي به المرأة رأسها ، وجنعه أُخْسِرَ ، وخُسْرُ وخُسُرُ ، والحَسِرُ ، بكسر الحَاه والسيم وتشديب

مُ أَمَالَتُ جَانِبَ الْخِيرِ

الراء : لغة في الحيار ؛ عن تعلب ، وأنشد :

والحيثرة أنه من الحيار كاللحقة من اللحياف .

يقال : إنها لحسنة الحيثرة وفي المثل : إن العوان لا تُعللم لا تُعللم الحيثرة أي إن المرأة المجرّبة لا تُعللم كيف تفعل . وتَخَمَّرَت بالحياد واختَمَرَت : لا تُعللم ليستنه ، وخمَرَّت به وأسها : غطّته ، وفي حديث أم سلمة : أنه كان يمسح على الغف والحماد؛

أرادت بالحمار العمامة لأن الرجل يغطي بها رأسه كما أن المرأة تفطيه بخمارها ، وذلك إذا كان قد اعتماً عيمة العرب فأدارها تحت الحنك فلا يستطيع نزعها في كل وقت فتصير كالحفين ، غير أنه محتاج إلى مسع القليل من الرأس ثم يمسح على العمامة بدل الاستيعاب ، ومنه قول عمر ، وفي الله عنه ، لمعاوية : ما أشبه عينك بيخمرة هند ؛ الحمرة : هيئة الاختمار ، وكل مفطل : منحمرة هند ؛ الحمرة : هيئة الاختمار ، وكل مفطل : منحمرة والنه النها ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قبال : خمر وال آنيتكثم ، والناء وأو كروا السقاة ؛ ومنه الحديث : أنه أتي الإناء وأو كروا السقاة ؛ ومنه الحديث : أنه أتي بهاناء من لكن فقال : هيلاً خمير نه ولو بعود بهاناء من لكن فقال : هيلاً خمير نه ولو بعود بهانه عليه .

والمُنْحَمَّرَةُ مِن الشياه : البيضاء الرأس ، وقيل : هي النعجة السوداء ورأسها أبيض مشل الرَّحْماء ، مشتق من خماو المرأة ؛ قال أبو زيد : إذا ابيض وأس النعجة من بين جسدها ، فهي مُخْمَرة ورَخْماء ؛ وقال الليث : هي المختمرة من الضأن والمعزى . وقوس مُخْمَرُ : أبيض الرأس وسائر لونه ما كان . ويقال : ما شَمَّ خمارك أي ما أصابك ، يقال ذلك الرجل إذا تغير عما كان عليه .

وَضَيْرَ عَلَيه خَبَراً وَأَخْبَرَ : حَقَدَ . وَخَبَرَ الرَّجِلَ الرَّجِلَ يَخْبِرُ أَ السّحيا منه . والخَبَرُ : أَن تُخْرَرَ نَاحِبًا أَدِيم المَزَادَة ثم تُعَلَّى بِخَرَ وَ آخر. والخُبْرَة : حصرة أو سَجَّادَة شُ صَعْرة تنسج من سَعَفِ النَّخُلُ وَثُرَ مَّلُ الْحِيوط ، وقيل : حصرة أصغر من المُصلَّى " وقيل: الحُبْرَة الحصير الصغير الذي يسجد عليه ، وفي الحديث : أن الذي ، صلى الله عليه وسلم ، كان يسجد على الخُبْرَة ؛ وهو حصير صغير عليه وسلم ، كان يسجد على الخُبْرَة ؛ وهو حصير صغير قدر ما يسجد عليه ينسج من السَّعَف ؛ قال الزجاج :

سميت خُمْرة لأنها تسأو الوجه من الأرض. وإ حديث أم سلمة قال لها وهي حائض: ناولني الخَمْرَة وهي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده مو حصير أو تسبجة خوص ونحوه من النبات ؟ قال ولا تكون خمرة إلا في هذا المقدار، وسميت خمر لأن خيوطها مستورة بسعفها ؟ قال ابن الأثير: وقا تكروت في الحديث وهكذا فسرت. وقد جاء في سنن أبي داود عن ابن عباس قال: جاءت فأن فأخذت تَجُرُ الفتيلة فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله الله عليه وسلم ، على الخمرة المتورة منها مثل موضع درهم الن وهذا صريح في إطلاق النخمرة على الكسيع قال: وهذا صريح في إطلاق النخمرة على الكسيع من نوعها.

قال : وقبل العجين اختبر لأن فطورته قد غطاهـ الحَمَرُ ، وهو الاختاد . ويقال : قد خَمَرُ تُ العجيز وأخْمَرُ ثُه ، قال : وسُمي الحَمَرُ ثُه ، قال : وسُمي الحَمَرُ ثُه ، قال : وسُمي من شجر أو غيره : خَمَرُ ، وما ستره من شجر خاصة ، فهو الضَّرَاة .

ري كول في عيدا استعبده ؟ ومنه حديث معاذ : واستَخْسَر الرجل : استعبده ؟ ومنه حديث معاذ : من استَخْسَر قوماً أو لهُمْ أحرار وجيوان مستضعفون فله ما قَصَر في بيته . قال أبو عبيد : كان ابن المباوك يقول في قوله من استخبر قوماً أي استعبده ، بلغة أهل اليمن ، يقول : أخذهم قهراً وقلك عليهم ، يقول : فنا وَهَبَ المَلِكُ من هؤلاء

١ قوله ﴿ العَكَابِرِ ﴾ كذا بالاصل ولعله الكمابر .

لرجل فَقَصَرَهُ الرجل في بيته أي احتبسه واختاره واستعراه في خدمته حتى جاء الإسلام وهو عنده عبد

أجاجاً ، وقيل : هو الملح جداً ؛ وأنشد : لو كنت ماءً كُنْت خَمْجَريوا

خيطو : ماه خيطرير : كخيجرير . خنو : أم خنّور وخنّور ، عـلى وزن نسود :

الضبع والبقرة ؛ عن أبي رياش ؛ وقيل : الداهية .
ويقال : وقع القوم في أم خناور أي في داهية .

والحِنَّوْرُ : الضَّمَّعُ ، وقبل : أَمْ خَنُّوْرِ مِن كُنَّى الضبع ، وقبل : هي أَمْ خِنَّوْر ، بكسر الحَاء وفتح النون ، وقبل : هي خَنُّور ، بفتح الحَاء وضم النون .

وأم خَنُور : الصّحارى . وأم خَنُور وخَنَوَّر وخِنَّوْر : الدنيا. قال : قال عبد الملك بن مروان ، وفي رواية أخرى سليمان بن عبد الملك : وطِيْنُنَا أُمَّ خِنُور بِقُوهَ ، فما مضت جمعة حتى مات ، وأمَّ خَنُورٍ :

مصر ، صانها الله تعالى . وفي الحديث : أم خَنُورِ يساق إليها القصار الأعسار ؛ رواه أبو حنيفة الدَّينَوري مُن قال أبو منصور : وفي الحنور ثلاث لغات : حَنُور مثل بلور ، وحَنُور مثل سَفُود ؟ وخَنُور مثل عَذَور . والحَنُور : النَّعْمة الظاهرة ؟

وقيل: إنما سبت مصر بذلك لنعبتها ، وذلك ضعيف. ويقال: وقعوا في أم خنور إذا وقعوا في خصب ولين من العبش ، ولذلك سبت الدنيا أم

خِنُّوْرٍ . وأَمُّ خَنُور : الاست ُ ؛ وشك أبو حاتم في شدّ النون ، ويقال لها أيضاً: أم خِنُّوْدٍ ؛ قال أبو سهل:وأما أم خِنُّوْرٍ ، بكسر الحاء، فهو اسم الاست؟

وقال أَنْ خَالُوبِهَ : هَيَّ أَسَمُ لَاسَتَ الْكَلَّبَةَ. وَالْحَنَوَّ : قَصَبُ النَّشَّابِ ، ورواه أَبُو حَنِيْةَ الْحَنَّوْرِ ، وقال مرة : خَنَوَّرٌ أَوْ خَنُّونَ ، فَأَفْصَحَ بَالشّك ؛ وأَنشد :

> يَرْمُسُونَ بِالنَّشَّابِ ذِي الآَ ذان في القصَبِ الحَيْنُوَّدُ

فهو له . ان الأعرابي : المنظمرة أن يبيع الرجل غلاماً حُراً على أنه عده ؛ قال أبو منصور : وقول معاد من هذا أخذ ، أراد من استعبد قوماً في الجاهلية ثم جاء الإسلام ، فله ما حازه في بيته لا يخرج من يده ، وقوله: وجيران مستضعفون أراد وبما استجار به قوم أو جاوروه فاستضعفهم واستعبدهم ، فلذلك لا يخرجون من يده ، وهذا منى على إقرار الناس على

وأَخْمَرَهُ الشيءَ : أعطاه إياه أو مكتكهُ ؛ قبال محمد بن كثير : هذا كلام عندنا معروف باليمن لا يكاد يُتكلم بغيره ؛ يقول الرجل : أَخْمِرنِي كُدًا وَكَذَا أَي أَعْطَنِهِ هَبَةً لِي ؛ ملكني إياه ، ونحو هذا . وأخْمَر الشيءَ : أَغْفُله ؛ عن ابن الأعرابي .

ما في أيديهم .

وَالْيَخْمُونُ : الْأَجْوَفُ المُضطربِ مَنْ كُلِ شِيءٍ. وَالْيَخْمُونُ أَيْضًا : الرَّاءِ فَي السَّاءِ . وَالْعَدَّةُ يَخْمُونَ أَنْ .

ومنحْمَرُ وخُمَيْرُ : اسمان . وذو الحِمَار : اسم فرس الزبير بن العوام شهد عليه يوم الجمل . وباحَمْرُ ى : موضع بالبادية ، وبها قبر إبراهيم ا بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب ، عليهم السلام .

خمجو : ماء حَمْجُرُ وخُماجِرُ وخَمْجُرُ بِرُ : ثقيل ، وقيل : هو الذي يشربه المال ولا يشربه الناس ؛ وقال ابن الأعرابي : ربما قتل الدابة ولا سيا إن اعتادت العذب ، وقيل : هو الذي لا يبلغ أن يكون ملحاً ، قوله « وبها قبر ابراهم النا » عبارة القاموس وشرحه : بها قبر ابراهم بن عبدالله المحض بن الحسن المتنى بن الحسن السيط الشهيد ابراهم بن عبدالله المحض بن الحسن المتنى بن الحسن السيط الشهيد

أَنْ عَلَى اللهِ. ثُمْ قَالَ : خَرَجَ أَي إِبَرَاهِمِ بَالْبَصَرَةُ سَنَةً هَ ٤ ، وبايعه وجوء الناس ، وتلقب بأمير المؤمنين فقلق لذلك أبوجعفر المنصور فأرسل اليه عسى بن موسى لقتاله فاستشهد النيد إبراهيم وحمل رأسه الى مصر ا ه. باختصار . وَقَيْلٍ : كُلُّ شَجْرَةً رَخُوءً خُوالرَّةٍ ، وقَالَ أَبِو حنيفة : كُلُّ شَهِرة رَبَغُورَة خَوَّارَة ؛ فهي خَنُّورة ا ولذلك قيل لقصب النشاب: خَنُّور ، بفتح الحاء وضم

أبو العباس: الحانيرُ الصَّديق المُصَافي، وجمعه حُمُنيُرُ ؛ يقال : فلان ليس من خُنتُري أي ليس من أصفيائي. خِنْقُ : الجوع الحِنْتَارُ : الشديدُ ، وهو الحُنْتُور أيضاً . خَنْقُ : الْحَنْشُورُ والْحَنْشُورُ ؟ الأَخْيَرَةُ عَنَ كَرَاعٍ : الشيء الحسيس يبقى من متاع القوم في الدار إذا تحملوا . ابن الأعرابي : الخناشير والخنسائيير الدواهي ، وقال في موضع آخر : الحناث يو قباش

خنجو : الحَنْجُرُ والحَنْجَرَةُ والحُنْجُورُ،كُلَّهُ : الناقةُ الغزيرة ، وألجمع الختاجر . الأصمى : الخناجور واللَّهُمُوم والرُّهُمْشُوشُ الغَزيوةُ اللَّهِ مِن الإبــل . الليث: الْحَيْنُجُرَ أَنَّ مِنَ الْحَدَيْدِ ، وَالْحَيْنُجُرِ ۗ وَالْحَيْنُجُرِ ۗ وَالْحَيْخُرِ ۚ : السَّكِّينُ . ومن مسائل الكتاب : المرء مقتول بمــا قتل به ، إن خنجر آ فخنجر ، وإن سيفاً فسف ؛

يَطَعُنُهُا لِجُنْحُر مِن لَحْمٍ ، تحت الذاتابي ، في مكان سُخْن

جمع بين النون والميم وهذا من الإكفاء .

والحَنْجُرُ : أَسَمَ رَجِلُ ﴾ وَهُوَ الْحَنْجُورُ بِنُ صَعْرُ الأسدى .

والحَنْجُرِيرُ : الماء الثقيل ، وقيل : هو الذي لا يبلغ أن يكون ملحاً " وقيل : هو الملح جداً .

خَوْنِ: الْحَنْزَرَةُ : الْعَلَظُ . والْحَنْزَرَةُ : الفأس الغليظة . وخَنْزُونَ والْحَنْزُونُ : موضعان ؟

أنشد سيبويه :

أَنْعَتْ عَيْراً مَنْ حَبَيْرٍ خَنْزُرَهُ ، في كل عير مانسان كمرة وأنشد أيضاً :

أَنْعَتْ أَعْبَاداً رَعَنْنَ الْخَنزَرَا ، أَنْعَتُهُنَّ آيُسُراً وَكُسَرًا

ودارَة ُ خَنْزُر ِ : موضع هنـاك ؛ عن كراع التهذيب: وخَنْزَرُ اسم موضع ؛ قال الجعدي : أَلِكُمُ خَيَالٌ مِن أُمَيْمُكُ مِوْهِلُمَّا َ طَرُوقاً ، وأصحابي بدارَة حَنْزَرَ وقال الراعي في خنزر :

يعني لتبلغني خنزرا

وخَازِيرٍ : موضع ذكره لبيد :

بالغُسُرابات فَرَرَ الْمَاتِهَا ، فبخنزير ، فأطراف حُيلُ

وقال بعضهم : خَنْزَرَ الرجلُ إذا نظر بمؤخر عينه ، جعله فَنْعَلَ مِنَ الْأَخْرَارِ ، وَكُلُّ مُنْوَمِسَةٍ : أَخْرَارَ . أَبُو عمرو: الغَنْزُوانُ الحُنْزُ بِي ، ذكرٍ ﴿ فَيَ بَابِ الْهَيْلُمُ مَانَ والنَّيْدُ لان والكَيْدُ بَانَ والعَنَنْزُ وانْ؟ . ابن سيده :

تَخْنُزُرُ ۗ أَمِم وَجُلِّ ، وَهُو ۚ الْحَكَالُ ۚ ۚ أَبِّن عَمِ الْوَاعَى بتهاجيان ، وزعموا أن الراعي هو الذي سماه تخنَّاز كرًّا . والخنزير من الوحش العادي : معروف من ذلك .

وقال كراع : هو من الخُزَرِ في العَيْنَ لأَنْ ذَلِكَ لاَزْمَ له ، قال : فهو على هذا ثلاثي ؛ وقد تقدم ذكره في

ترجسة خزر . وخَنْزَوَ : فَعَلَ فِعْلَ الْخَنزيرِ . وخَنْزَيرٌ : الله موضع ؛ قال الأعشى بصف الغيث:

١ قوله « يعني الخ » كذا بالاصل .
 ٢ قوله « الحذوات » بفتع الحاء وضما كما في القاموس .

فالسَّفْحُ يَجُرِي فَخَيْنُرِيرٌ فَبُنُ فَتَكُ ، حتى تَدَافَعَ منه السَّهُلُ والجُمَلُ؛

وخِنْزِيو : امم أن أَسْلُمَ بن مُنْسَاءَةُ الْأَسَدِيُّ ؛ حَكَاهُ ابن سيده وقال : فيا أَرَى . والحنازير : علة

معروفة ، وهي قروح صُلْبَة تحدّث في الرقبة . خَسْمُ : الضَّاسِيرُ : الْمُلْأَكُ ؛ وأنشد ابن السَّكيت :

إذا ما 'شِجْنَا أَرْبِعاً عام كَفَأُهْ بغاها خناسيراً ، فأهلك أربعا وقال ابن الأعرابي : الحساسير الدواهي ، وقيل :

الخَنَاسِينُ الغَدُّرُ وَاللَّثُوْمُ ﴾ ومنه قول الشاعر ؛ فإناك لو أسبهت عبى حملتين ، ولكنه فمد أَدْرَ كَتْكَ الغَنامِيرُ أي أدر كنك ملاغ أماك، وخناسر الناس: صفارهم.

والحَيْسِرُ : اللَّهُمُ . والحَيْسِرُ ؛ الدَّاهِيةِ .

خَنْشَقُى : الخَنْشَقِيرُ : الدَّاهِيةِ .

خنصر: في كتاب سيبويه: الخينصر، ، بكس الخاه والصَّاهُ ، والحِنْصَرُ : الإصبِعُ الصُّغْرَى ، وقيل الوسطى ، أنشَى ، والجمع تختاصِر \* . قال سيبويه :

ولا يجمع بالألف والتساء استفناء بالتكسير ، ولهما نظائر نحو فر سن وفر اسن، وعكسما كثير؛ وحكى اللحياتي : إنه لعظيم الحناصِر وإنها لعظيمة الخناصِر >

فَشَلَنْتُ بِمِنِي يُومَ أَعْلُمُو ابْنَ تَجَعْفُرٍ ، وشَلَّ بَناناها وشَلَّ الغَناصِرُ .

كأنه جعل كل جزء منه خِنْصَرَا ثم جمع على هذا ؟

ويقيال : بغلان تُشْنَى الغَناصرُ أي 'تَبْتَدَأُ بِهِ إذا و كر أشكاله .

وخُناصِرَةٌ ، بضم الحاء : بلد بالشام .

خنظو : الحِنظيرُ : العَجُودُ المُسْتَرَّ خِيَــةُ الجُفُونِ ولحم الوجه .

خنفو : 'خنافره' : اسم وجل .

خُونٍ : اللَّيْثُ : الخُورَانُ صَوْتُ النُّونُو وَمَا اشْتُدْ مِنْ صوت النقرة والعجل. أن سيده : الخُوار من أصوات

البقر والغنم والظباء والسهام .

وقد خار كخور خواراً : صاح ؛ ومنه قوله تعالى :

فأخرج لهم عِجْلًا جَسَدًا له تحواله ؟ قبال طرفة : لنت لنا و مكان المكاك عشرو ،

لَمَا 'حُوار'' } هو صوت البقر ، وفي حديث مقتل أبي''

ان تَعْلَمُونَ ؛ فَنَضَرَ مَيْتُونَ كَمَا مَجْتُورُ الثور ؛ وقال

رَغُوناً حَوْلَ قُلْتُنا تَخُورُ وَفِي حَدَيْثُ الرَّكَاةَ : تَجْمُولُ بَعِيرًا لَهُ كُـضَاءٌ أَو بَقَرَةً

أُوْسُ بِنْ حَجَرٍ : مَخْرُونَ إِذَا أَنْفُذُنْ فِي سَاقِطِ النَّدِي ،

وإن كان بوماً ذا أهاضيب مُعْضِلا تعوار المطافيل المكتبعة الشوى

وأطلائها ، صادفين عونان مبقلا يقول : إذا أَنْفَذَت السهام خَارَتُ مُحَوارًا هَـُنَّاهُ الوحش. المطافيل : التي تَتَثْغُو إلى أطلاعًا وقد أنشطها

الرُّعْمَ المُخْصِبُ، فأصواتُ هذه النَّبَّالُ كَأْصُواتُ تلك الوحوش ذوات الأطفال ، وإن أَنْفِذَ تُ في يوم مطر معيضل ، أي فلهذه النَّبْل عَضْلُ من أجل إحكام الصنعة وكرم العيدان. والاستيضادة :

الاستعطاف . واسْتَخَارَ الرجلُ : آستعطفه ؛ يقالُ : هو من الغُوَّار والصوت ، وأصله أنَّ الصائد يأتي ولد الظبية في كناسه فَيَعُرُ كُ أَذَنِهِ فَيَخُورُ أَي يَصِيعُ ،

ستعطف بذلك أمه كي يصيدها ؟ وقال الهذلي :

لَّعَلَّكُ ، إمَّا أَمُّ عَمْرٍ و تَبَدَّلَتُ سِواكَ خَلِيلًا، شَاتِمِي تَسْتَخْيِرُهَا! وقال الكسِت :

ولَـن يَسْتَخيرَ 'رُسُومَ الدَّيار ' لِعَوْلَتِهِ ِ ، ذو الصَّبَا المُعْورِلُ

فعين استخرت على هذا واو ، وهو مذكور في الياه ، لأنك إذا استعطفته ودعوته فإنك إنما تطلب خيره . ويقال : أَخَرُ نَا المطابا إلى موضع كذا 'نخيير'ها إخارَةً صرفناها وعطفناها .

والحَورُ ، بالتحريك : الضعف . وخار الرجل والحَورُ عَوْراً وخَوراً وخَوراً وخَوراً وخَوراً وخَوراً وخَوراً وخَوراً وخَوراً وخَوراً وخَوار : ضعف ، وريمث تنوال وسهم تنوال إو وكل ما ضعف ، فقد خار . الليت : الخوال الضعيف الذي لا بقاء له على الشدة . وفي جديث عمر : لن تختُور أقواى ما فعف على الشدة . وفي جديث عمر : لن تختُور أقواى ما فواته وو هن ، أي لن يضعف صاحب قواة بقدر أن ينزع في قوسه ويتب إلى دابته ؛ ومنه حديث أي بنزع في قوسه ويتب إلى دابته ؛ ومنه حديث أي بكر قال العمر ، وفي الله عنهما : أحبان في الجاهلية وخوار في الإسلام ? وفي حديث عمرو بن العاص : بكر قال العمر ، وفي الله عنهما : أحبان في الجاهلية وضعافها أي يضع ليان الفرش والأوظية وضعافها عن عينه وخوارة : نسبه إلى الخور ؟ قال :

لقد علينت ، فاعدُ ليني أو ذَرِي ، أَنَّ صُرُ وَفَ الدَّهْرِ ، مِن لا يَصْبِرِ على المُلْلِمُـّات ، بها يُخَوَّدِ

 قوله « شانمي تستخيرها » قال السكري شارح الديوان : أي تستعطفها بشتمك إباي .

وخار الرجل يخور ، فهو خائر . والخوار في كل شيء عيب إلا في هذه الأشاء : ناقة خوارة وشاة خواارة إذا كانتا غزيرتين باللبن ، وبعير خوار رقيق حسن ، وفرس خوار ليس العطف ، والجمع نخور في جبيع ذلك ، والعدد كوارات . والخوارة : الاست لضفها وسهم خوار وخؤور : ضعيف . والغور من النساء : الكشيرات الرايب

يَبِيتُ يَسُوفُ الغُورَ ، وهَيْ رَواكِدُ ، كَمَا سَافَ أَبْكَارَ الهِجَانِ فَنَيْقُ ُ

وناقة خوارة : غزيرة اللبن ، وكذلك الشاة ، والحمع مُخورُ على غير قياس ؛ قال القطامي :

رَشُوفُ وَرَاءَ الخُورِ ، لو تَنْدَرَى لها صَا وَشُمَالُ حَرْجَفُ ، لم تَقَلَّبِ

وأرض خوارة : لينة سهلة ، والجمع 'خور' ؛ قال

عمر بن لَتَعَـالٍ يَهْجُو جَرِيراً مُحَاوِباً له على قوله فيه : أَحِينَ كُنتُ سَبَاماً يا بَني لَجَالٍ، وخاطرَتُ بِي عن أَحْسابِها مُضَرُ، تَعَرَّضَتُ تَبُمُ عَمْداً لِي لأَهْجُومَها، كَاتَعَرَّضَ لاسْتِ الحَارِي، الحَجْرَ، ?

> لقد كذّبنت ، وشر القول أكذبه ، ما خاطرت بك عن أحسابيها مُضَر ، بل أنت تؤوة تخوار على أمّة ، لا يَسْبيق الحلبّات اللّذه م والحَور ،

فقال عمر بن لجلٍ يجاوبه :

قال ابن بري : وشاهدُ الحُدُورَ جِمْعُ كُنُوارٍ قُولُ

الطرماح:

أَنَا ابنُ حُمَاةً المَجْدُ مِنْ آلِ مَالِكُ، الْمُحَدِّ الرَّجَالِ تَمْسِيعُ

قال : ومثله لغَسَّانَ السَّليطيُّ :

قَبَعَ الإلهُ بَنِي كُلْيَبِ ! إِنَّهُمْ أَخُولُ الْأَمْلِمِ الْمُؤْمِ الْأَمْلِامِ الْمُؤْمِدُ الْأَمْلامِ

ونخلة تنور الدين الحمل ؛ قال الأنصاري :
أدين وما ديني عليكم بمَعْرَم ،
ولكن على الجير د الجلاد القراوح .
على كل تنور ال ، كأن " نُجِذُ وعَـه ،

وبَكُوْرَةُ مُنْوَارَةُ إِذَا كَانَتِ سَهِلَةً خَرَّيِ الْمِخْوَرِ في القَعْور ؛ وأنشد :

طُلِينَ بِقَادٍ ، أَو بِحَمْأَةً مَا يُنحِ

عَلَقُ عَلَى بَكُوكِ مَا نُعَلَقُ ، بَكُوكُ خَوَّالًا وبَكُو يِ أُورُقُ

قال : احتجاجه بهذا الرجز للبَكْرَةِ الحَوَّارَةِ غلط لأن البَكْرَ في الرجز بكر الإبـل ، وهو الذكر منها الفَتْنِيُّ . وفرس تفوّارُ العِنانِ : سَهْلُ المُعْطَفُ لَيْنَتُهُ كَثِيرِ الجَرَّي ؛ وَخَيْلُ مُخُورُهُ ؟

قال ابن مقبل : مُلِيح إذا الحَيُورُ اللّهَامِيمُ كُورُوكَاتَتُ،

تورثب أو ساط الحباد على الفتر

وجل خَوَّال: وقيق حَسَنَ ، والجمع خَوَّادات ، ونظيره ما حكاه سببويه من قولهم جَمَلُ سبَحْلُ والناه. وجمال سبحُلات أي أنه لا يجمع إلا بالألف والناه. وناقمة خَوَّارة: سبيطة اللهم هَشَة العَظْهم. ويقال: إن في بعيرك هذا لنشاوب خَوَر، بكون

مدحاً ويكون دُمّاً : فالمدح أن يكون صوراً على العطش والتعب ، والذم أن يكون غير صور عليهما.

وقال ابن السكيت: الحُدُورُ الإبـل الحُدُمرُ إلى الغُبْرَةُ وَقَالَ ابْ الْحُدُمِرُ إلى الغُبْرَةُ وَقَالَ الْخُبْرَةُ وَقَالَ الْخُبْرَةُ وَقَالَ الْخُبْرَةُ وَقَالَ الْخُبُرَةُ وَوَبِرِهَا أَطُولَ مِن سَائِرُ الْوَبِرِ وَالْحُدُورُ : أَضَعَفُ مِن

ووبرها أَطُول من سائر الوبر. والحُـُورُ : أَضَعَفُ مَنَ الْحِبَدِ وَالْحُـُورُ : أَضَعَفُ مَنَ الْحِبَدِ ؛ وإذا كانت كذلك فهي غزار ". أبو الهيئم : رجل خَوَّار وقوم خَوَّارون ورجَـل خَوُّور "وقوم

خُورَاة وناقة خُوارة رقيقة الجلد غُزيرَة. وزَائدُ خُورَاة . وزَائدُ خُورَاه : الذي له صوت مُوار : قَدَّاح . وخُوار ُ الصَّفَا : الذي له صوت من صلابته ؛ عن ابن الأعرابي ، وأنشد :

بَتْرُ لُكُ خُوَّارَ الصَّفَا وَكُوبِا

والخَدَّوْرُ : مَصَبُ المَاءَ فِي البحر ، وقيل: هو مصبّ المياه الجادية في البحر إذا السع وعرُض . وقبال شمر : الحَدَوْرُ عُنُكُنَّ من البحر يدخل في الأرض، وقبل: هو خليج من البحر، وجمعه خُؤُورُ ؟ قال

إذا انْتَحَى بِجُوْجُوْ مَسْمُورِ ، وَتَارَةً يَنْقَضُ فِي الْحُنُورِ ، تَقَضَّىَ البازي من الصُّفُورِ

العجاج يصف السفينة:

والره يسقص في الحدود . تقطّي البازي من الصُّفُود . والحَدُود ، مثل الفود : المنخفض المُطمئين من الأرض بن النشزين ، ولذلك قيل للدُّبُر :

الحَوْرانُ والحَوَّارَةُ ، لضَعَف فَقُحَتِها سبيت به ، والحَوْرانُ : تَجُرَى الرَّوْتُ ، وقيل : الحَوْرانُ المَّنْب من الإنسان وغيره ، وقيل : الحَوْرانُ وغيره ، وقيل : الحَوْرانُ وغيره ، وقيل : الحَوْرانُ

خَوْرَانُ لأَنهُ كَالْمُبْطَةِ بِينَ رَبُّو تَسِّنْ ﴾ ويقال الدير

الذي فيه الدبر ، والجمع من كل ذلك خَوْرانات وخَوَّارِينُ ، قال في خَمعه على خَوْرانات: وكذلك كل اسم كان مذكراً لفير الناس جمعه على لفظ تاءات

ألجمع جائز نحو حَبَّامات وسُرادِ قات وما أَسْبِهما . وطَّعَنَهُ فَخَارَهُ خَوْرًا : أَصَابُ خَوْرَانَهُ ، وهو الهواء الذي فيه الدير من الرجل ، والقبل من المرأة . وخار البَرْ دُ يَخُورُ خُوُورًا إذا فَتَر وسَكَنَ . والخَرَّالُ العُدْرِيُ : رجل كان عالماً بالنسب . والخُرَّالُ العُدْرِيُ : رجل كان عالماً بالنسب . والخُرَّالُ : اسم موضع ؛ قال النَّبِرُ بن تَوْلَب : .

َخْرَجْنَ مِن الحُنُوَارِ وعُدُّنَ فِيهٍ ﴾ وفَلَهُ ۖ وَازَنَ مِنْ أَجَلَى بِوَعْنِ

ابن الأعرابي: يقال نَحَوَ خيرة إليه وخُورة إليه وخُورة إليه ، وكذلك الغُورى والغُورة . الفراء: يقال لك خَوَّارُها أي خيارها ، وفي بني فلان خُورى من الإبل الكرام. وفي الحديث ذكر من خُور كر مان ، والخُورُ : جبل معروف في العجم ، ويروى بالراء ، وهو من أرض فارس ، وصوّبه الدارقطني وقبل : إذا أردت الإضافة فبالراء ، وإذا عطفت فبالزاي .

خير : الغَيْرُ : ضد الشر ، وجمعه تخيور ؛ قال النمو ابن تولب :

ولاقبَنْتُ الغُيُّورَ ، وأَخْطَأَتْنِي خُطُوبٌ جَبَّةٌ ، وعَلَوْتُ قَرْنِي

فَمَا كِنَانَةُ ۚ فِي تَخَيْرٍ ۚ عِجَائِرٍ ۚ ، ﴿ اللَّهِ وَلَا كِنَانَـةُ ۚ فِي شَرٍّ بِأَشْرَادٍ

وهو خَيْرُ منك وأَخْبَرُ . وقوله عَز وجل: تَجِدُوه عند الله هو خَيْراً ؛ أي نجدوه خيراً لكم من متاع الدنيا . وفلانة الخَيْرَةُ من المرأتين ، وهي الغَيْرَةُ والخِيرَةُ والخُوْرَى والخيرى .

وخارَهُ علىصاحبه خَيْرًا وَخَيْرَا وَخَيْرَا وَخَيْرَاهُ : فَضَّلَّهُ }

ورجل خَيْرِ وَخَيْر ، مشدد وَنَحْفَف ، والمرأ خَيْرَة وَخَيْرَة ، والجمع أَخْيَاد وَخِيَاد . وقال تعالى : أولئك لهم الخَيْرات ؛ جمع خَيْر ، وهر الفاضلة من كل شيء . وقال الله تعالى : فيهن تَخَيْر ات

تعالى : أولئك لهم الغَيْراتُ ؛ جمع خَيْرَة ، وهي الفاضلة من كل شيء . وقال الله تعالى : فيهن تُغَيْر ات حسان ؛ قال الأخفش : إنه لما وصف به ؛ وقيل : فلان خَيْرَ "، أشبه الصفات فأدخلوا فيه الهاء للمؤنث وأيريدوا به أفعل ؛ وأنشد أبو عبيدة لرجل من بني عَدِي تَيْم حَيْم حاهلي ":

ولقد طَعَنْتُ مَجَامِعَ الرَّبَلاتِ ا دَبَلاتِ هِنْـدٍ خَيْرَةِ المُلَكَكَاتِ

فإن أودت معنى التفضيل قلت : فلانة خَيْرُ الناس ولم تقبل ولم تقبل أخَيْرُ الناس ولم تقبل أخَيْرُ الناس ولم تقبل أخَيْرُ الناس ولم تقبل أخَيْرُ ، لا يثنى ولا يجمع لأنه في معنى أفعل . وقال أبو إسحق في قوله تعبالى : فيهن خيرات حسان الحَمَدُ قال : المعنى أنهن خيرات الأخلاق حسان الحَمَدُ قال : وقرىء بتشديد الياء . قال الليث : وجل خَيْرُ قال : وأمرأة خَيْرَة والخَيْرَة والمَالِيْرَة والخَيْرَة والْرَاقِيرَاء والْرَاقِيرَة والخَيْرَة والخَيْرَة والخَيْرَة والخَيْرَة والخَيْرَة والخَيْرَة والخَيْرَة والخَيْرَادَة والخَيْرَاء والْتَيْرَاء والخَيْرَاء والْرَاء والْر

في جمالها وميسمها ، ففرق بين الحَيَّرة والخَيْرة والخَيْرة والخَيْرة والخَيْرة والخَيْرة واحتج بالآية ؛ قال أبو منصور : ولا فرق بين الخَيَّرة والخَيْرة عندأهل اللغة ، وقال : يقال هي خَيْرة النساء وشرَّة النساء ؛ واستشهد بما أنشده أبو عبيدة :

ربلات هند خيرة الربلات

وقال خالد بن جَنْبَة : الغَيْرَة من النساء الكريمة الحُسنَة الوجه الحَسنَة الخُسنَة الوجه الحَسنَة الغُلْق الكثيرة المال التي إذا وَلَـدَت أَنْجَبَت . وقوله في الحديث: خَيْرُ الناس خَيْرُ هم لنفسه ؟ معناه إذا جامل الناس جاملوه وإذا أحسن إليهم كافأوه عِنْله . وفي حديث آخر : خَيْرُ كم خَيْرُ كم خَيْرُ كم خَيْرُ كم

لأهله ؛ هـو إبَّارة إلى صلة الرحم والحث عليها . ابن سيده : وقبد يكون الحيار الواحد والانتهان والجمع والمذكر والمؤنث . والخيار : خلاف الأشرار ، والحياد : الاسم من الاختيار ، وخاير " فَعَمَانَهُ خُدُرًا : كَانَ خَيْرًا مِنْهِ ﴾ وما أَخْيَرَ ﴿ ومَا خَيْرٌ هُ ﴾ الأخيرة نادرة . ويقال : ما أَخْيَرَ ۚ وخَيْرٌ ۗ وأَشَرِهُ وَشِرَّهُ ﴾ وهذا خِيْرٌ منه وأَخْيُرُ منه . ابن بُوْرُجٍ : قَالُوا مِ الأَشْرُونَ وَالأَخْبُرُونَ مِن الشَّرَ انَ ﴿ والخَيَارَة ، وهو أَخْير منك وأشر منك في الخَيَارَة والشُّرَارَةُ ، بإثباتُ الألف . وقبالوا في الخَيْرُ وَالنَّارِّ : هُو خَيْرُ مُنَـكُ وَشُرُّ مِنْـكُ ، وَشُرَيْرُ ۗ منك وخُبُيَيْرٌ منك ، وهو 'شرَايْرُ ' أهبله ويخُبُيُرْ' أَهِلُهُ .. وَخَانَ خَيْرًا : صَارَ ذَا خَيْرٌ ؛ وَإِنَّاكُ مَا وخَيْراً أي إنك مع خير ؛ معناه ؛ ستصب خيراً ؟ وهو كَمْثُلُ . وقوله عز وجل : فكاتبوهم إن علمة فيهم خيراً ؛ معناه إن علمتم أنهم يكسبون ما يؤدونه. وقوله تعالى : إن ترك خيراً ؛ أي مالاً . وقالوا : لَعَمَرُ أَبِكَ الحَيرِ أَي الأَفْصَلِ أَو ذِي الْغَمَرِ . وروى ابن الأعرابي : لعمر أبيك الحيرُ برفع الحـير على الصفة للعَسْرِ ، قال : والوجه الجر ، وكذلك جاءً في الشِّرِ" . وخار الشيءَ واختارهِ : انتقام ؟ قال أبو زييد الطائي :

> إن الكرام على ماكان من تعلق ، رَهُطُ أُمِّرَ يُنْ ﴿ خَالَ وَ لِلدِّينِ مُنْخَمَّالُ ۗ

وقال : خاره محتار لأن جّار في قو"ة اختار ؛ وقــال الفرزدق:

ومناً الذي اختير الرَّجالُ سَماحة " وجُوداً ، إذا هَبُّ الرياحُ الزَّعالَ عُ أراد : من الرجال لأن اختار ما يتعدى إلى مفعولين

بجذف حرف الجر ، تقول : اخترت من الرجال واخترته الرجال . وفي التنزيل العزيز : واختار مومى قومته سيمين وجلًا لمبقاتنا ، وليس هذا عطرد ، قال الفراء : التفسير أنه أختار منهم سبعين وجلًا ، وإنما

استجازوا وقوع الفعل عليهم إذا طرحت من لأن مأخوذ من قولك هؤلاء خير القوم وخير من القوم ٢ فلما جازت الإضافة مكان من ولم يتغير المعنى استجازوا أَنْ يَقُولُوا : اخْتُرَ ثُكُم وَجُلًّا وَاخْتَرَتْ مَنْكُم وَجُلًّا وَاخْتَرْتُ مَنْكُم وَجُلًّا ؟

### تَحَتُ التي اختار له اللهُ الشجرُ ا

ربد: اختار له الله من الشجر ؛ وقال أبو العباس : إنما

جاز هذا لأن الاختيار يدل على النبعض ولذلك

حَدُفت من . قال أعرابي : قلت لخَلَف الأَحْبَرَ : ما خَيْرَ ٱللَّبَنَ ١ للمريض ! بمحضر من أبي زيد ؟ فقال له خلف : ما أحسنها من كلمة لو لم تُّكُ نُسُمًّا بإسماعها للناس، وكان ضنيناً ، فوجع أبو ذيد إلى أصحابه فقال لهم : إذا أقبل خلف الأحسر فقولوا بأجمعكم : مَا خَيْرُ اللَّبُنَ للمريض ? فَفَعَلُوا ذَلْكَ عند إقباله فعلم أنه من فعل أبي زيد . وفي الحديث : وأيت الجنة والنار فلم أو مثلَ الحَيْسِ والشُّرِّ ؛ قال شبر : معناه، والله أعلم، لم أن مثل الحير والثبر، لا يميز بينهما فيبالغ في طلبُ الجنة والهرب من النــاد . الأصنعي : يقال في مَثَلَ القادم من سقر : خَيْرَ مَا رُدٌّ فِي أَهِل وَمَالَ ! قَالَ : أَي جَمَلَ ۚ اللَّهُ مَا جَنَّتَ خَيْرَ مَا رَجِعَ بِهِ الْغَائْبِ ُ . قَالَ أَبُو عَبِيـه ﴿ وَمَنْ دعائهم في النكاح : على يَدَي الغَيْرِ واليُمْن ِ ل قال: وَقَدَ رُونِنَا هَذَا الْكَلَامَ فِي حَدَيْثُ عَنْ عُبَيْدً بِنْ عُمَيْنُ اللَّيْنِي فِي حَدِّيثُ أَبِي دُرَّ أَنْ أَخَاهُ ۚ أَنَّكُ سُمَّ ۚ فَافَرَ رَجَّلًا

٨ قوله ﴿ مَا خَيْرَ اللَّبِنَ النَّمِ ﴾ أي بنصب الرآء والنون ، فهو تعجب

كما في القاموس .

عن صر من الله وعن مثلها فَخَيْسٌ أَنْكِسُ فَأَخْد الصرمة ؟ معنى خُيِّر أي نُفيِّر ؟ قال ابن الأثير : أي فَصْل وغُلُبُ . يقال : نافَر ثُهُ فَنَفَر ثُهُ أَي غلبته ، وخابَر ثُنَّه فَخَر ثُنَّه أي غلبته ، وفاخَر ثُنَّه فَفَخَر ثُنَّه بمعنى واحد ، وناجِينتُه فَنَجَيْتُه ؛ قال الأعشى :

#### واعْتُرَفُّ المَنْفُورُ للنافر

وقوله عز وجل : وَرَابُكَ يَخُلُنُق مَا يِشَاء ويَخْتَارُ أُ مَا كَانَ لَمُمُ الْحُيْرَاءُ مِنْ قَالَ الرَّجَاجِ : المُعني وبكُ يخلق ما يشاء وربك بختار وليس لهم الحيرة وما كانت لهم الحيرة أي ليس لهم أن مختاروا علىالله ؛ قال : ويجوزُ أن يكون ما في معنى الذي فيكون الممنى ويختــار الذي كان لهم فيه الحيرة ، وهو ما تَعَبَّدُهم به ، أي ويختار فيما يدعوهم إليه من عبادته ما لهم فيه الحيبَرَةُ . والخُنَّر ْتُ فلاناً على فلان : تُعدِّيَ بعلى لأنه في معنى فَضَّلْتُ ؛ وقول قَيْس بن ذريح :

> العَمْرِي البَّنَّ أَمْسَى وأنت ضَجِيعُه ، من الناس، ما أختيرَت عليه المتضاجيع أ

مَعْنَاهُ : مَا الْخِتَيْرِتُ عَلَى مُضْجَعُهُ الْمُطَاجِعُ ۚ ۚ وَقَبِّلُ : ما اختیرت دونه ، وتصغیر مختار مُخَیِّر ، حذفت منه التاء لأنها زائدة ، فأبدلت من الياء لأنها أبدلت منها في حال التكبير .

وخَيَّرُ تُهُ بِينِ الشَّيْئِينِ أَي فَو تُصْتُ ۚ إِلَّهِ ۗ الْحِيدَارُ . وفي الحديث : تَخَيَّرُ وا لنُطَـفَكُمْ ، أي اطلبوا ما هو خير المناكح وأزكاها وأبعد من الغيِّث والفجور . و في حديث عامر بن الطُّفَيْلِ : أَنه خَيَّر في ثــلاث أَي جَعَلَ لَهُ أَن مُخِتَانَ مِنْهَا وَاحِدَةً ﴾ قَــالُ : وهــو بفتح ألحاء . و في حديث بَريوة : أَنْهَا 'خَيَّرَتْ' في رُوجِها ، بالضم . فأما قوله : خَيَّرَ بين دور الأنصار فيريد فَضَّلَ بعضها على بعض .

وَتَخَيِّرُ النِّيءَ : اختاره ؛ والأمم الحيرَّة والحيرَّة كالعنبة، والأخيرة أعرف، وهي الاسم من قولك: اختاره

الله تعالى . وفي الحديث: محمد" ، صلى الله عليه وسلم ، خيرَةُ الله من خلقه وخيرَةُ الله من خلقه ؟ والحيرَة : الاسم من ذلك . ويقال : هذا وهذه وهؤلاء خبركي ، وهو ما مختاره عليه . وقال الليث : الخيرة ُ ، خفيفة ،

مصدر اخْتَارَ خِيرة مثل ارْتَابَ رِبْبَةً ، قال : وكل مصدر يكون لأفعل فاسم مصدره فَعَال مثل أفياق يُفيقُ فَوَاقاً ، وأَصَابِ يُصِيبِ صَوَّاباً ، وأَجِـابِ يُجيب جَواباً ، أقم الاسم مكان المصدر ، وكذلك

عَذَّبَ عَذَابًا . قَـال أَبُو مُنصور : وقرأ القراء : أَنْ تكون لهم الخيرَّةُ ، يفتسح الياء ، ومثله سَبَثَىُ " طْيَبَة " ؟ قال الزجاج : الخيرَة التخيير . وتقول : إَيَاكُ وَالطُّيِّرَ ۗ ، وَسَبِّي ۗ طِيبَة ۗ . وَقَالَ الْفُرَاءَ فِي قوله تعالى : وربك يخلق ما يشاء ونختار مــاكان لهم الخيرَ \* أي ليس لهم أن مختاروا على الله . يقال :

الغيرَةُ والغيرَةُ كُلُّ ذَلَكُ لمَّا تَخْتَارُهُ مِنْ رَجُّلُ أَو بهيمة يصلح إحدى هؤلاء الثلاثة . والاختيار : الاصطفاء وكذلك التَّخَيُّر ُ .

وَلَكَ خَيْرَةٌ هَذَهِ الْإِبْلُ وَالْغُمْ وَخِيَارُهَا ﴾ الواحد والجمع في ذلك سواء ، وقيل : الحيار من الناس والمال وغير ذلك النُّضَارُ . وجبل خيَّار وناقمة

خيار : كريمة فارهة ؛ كرجاء في الحديث المرفوع : أعطوه جِملًا رَبَاعياً خَيَاراً ؟ جِملَ خَيارَ وَنَافِيةَ خَيَار أَى مختار ومختارة . ابن الأعرابي : نحر خيرَةَ إبله وغُورَة إبله ، وأنت بالحيار وبالمنفتار سوالا،

أى اختر ما شئت . والاستنخارَةُ : طلَبُ الحيرَة في الشيء ، وهو

وله « يصلح احدى الخ » كذا بالاصل وان لم يكن فيه سلط فلمل الثاك لفظ ما تختاره .

استفعال منه . وفي الحديث : كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يعلمنا الاستخارة في كل شيء . وخار اللهُ لَكَ أَي أَعطاكُ مَا هُو خَيْرِ لَكُ ﴾ والخَمْرَةُ ، يسكون الباء: الاسم من ذلك ؛ ومنه دعاء الاستخارة: اللهم خر ْ لِي أَي اخْتُر ْ لِي أَصْلَحَ الْأَمْرِينِ وَاجْعُلْ لِي الخِيْرَة فيه. واستخار الله : طلب منه الغيرَة . وخار لك في ذلك: جعل لك فيه الخيرَة ؛ والخيرَةُ الأسم من قولك : خار الله لك في هذا الأمر . والاختيار : الاصطفاء، وكذلك التَّخَيُّر \* . ويقال : اسْتَخْرِ الله يَخُرُ لَكُ ، والله يَخْيُرُ للعَبْدَ إِذَا اسْتَخَارَهُ . والخير ، بالكسر : الكرَّم . والخير : الشَّرَف ؟

عن أن الأعرابي . والخير : الهنة . والخير :

الأصل ؛ عن اللحياني . وفلان خير ي من الناس أي

صَفيتي . واستنخار المنزل : استنظفه ؛ قال الكميت: ولن يستخير رسوم الديار ، بعوالته ، أذو الصبا المعول

واستخارَ الرجلَ : استعطفه ودعاه إليه ؛ قال خالد بن زهير الهدلي :

> لَعَلَاكُ ﴾ إمَّا أمُّ عَمْرٍ و تَبَدُّلْتُ سواك خليلاً ، شاتمي تستخيرُ ها

قال السكري: أي تستعطفها بشتبك إياي . الأزهري: اسْتَخَرَّتُ فَلاناً أي استعطفته فما خار لي أي ما عطف ؛ والأصل في هذا أن الصائد بأتي الموضع الذي يظن فية ولد الظبية أو البقرة فَيَخُنُورُ خُوارً .الغزال فتسمع الأم ، فإن كان لهـ ا ولد ظنت أن الصوت ُصُوتُ وَلَدُهَا فَتُتَبِّعُ الصُّوتُ فَيَعَلَمُ الصَّائِدُ حَيْثُذُ أَنَّ لِمَا ولدًا فتطلب موضعه ، فيقال : اسْتَخَارَهـا أَي خاد لِتَخُورَ ، ثم قيل لكل من استعطف : اسْتَخَارَ ، وقد تقدُّم في خور لأن ابن سيده قــال :

إن عينه وأو . وفي الحديث : البَيِّنْعَانُ بالحِيارِ ما لم يَتَفَرُّوا وَالْجَيَارُ : الْأَسْمِ مَنْ الْأَخْتِيارِ، وَهُو طُلْبِ خَيْرًا الأمرين : إما إمضاء البيع أو فسخه ، وهو على ثلاثة أَصْرِبُ : خيار المجلس وخيار الشرط وخيار النقيصة ، أَمَا خَيَارَ المُجلِّسُ فَالْأُصلُ فَيهِ قُولُهُ \* النِّيَّمَانُ بِٱلْخَيَارِ مِا لَمُ يتفرَّقا إلاَّ بَيْعَ الخِيارِ أي إلا بيعاً شُرط فيه الحيار

فلم يلزم بالتفرق ، وقيل : معناه إلا بيماً شرط فيه نفي خيار المجلس فازم بنفسه عند قوم، وأما خيار الشرط فلا تزيد مدّته على ثلاثة أيام عند الشافعي أوهما من حال العقد أو من حال التفرق ، وأما خيـار النقيصة فأن يظهر بالمبيع عيب يوجب الرد أو يلتزم البائع فيه شرطاً لم يكن فيه ونحو ذلك . واستُنخار

فخرج من القاصعاء . قال أبو منصور : وجعل الليث الاستخارة للضبع واليربوع وهو باطل . والخِيَارُ : نبات يشبه القِيثًاءَ ، وقيل هو القناء ، وليس

الصَّبُعَ واليِّرُ بُوعَ : جعل حَشَّبَةً في مُوضَعُ النَّافَقَاء

بعربي . وخيار تشنير : ضرب من الخروب شخره مثل كبار شجر الخَوْخ . وَبِنُو الْحَيَادُ : قَبِيلَةً ؛ وأما قول الشاعر :

أَلَا بَكُرُ النَّاعِي بِخَيْرِي بَنْبِي أَسَد : ا بِعَمْرُ وَ بِن مُسعودٍ ، وَبِالسَّيَّادِ الصَّبَادُ أَ

فإنما ثناه لأنه أراد خيّراي فخففه ، مشـل ميّـت ومَيْتِ وَهَيْنَ وَهَيْنِ ؟ قال أَنْ بُرِي : هذا الشَّعَرُ لسَبْرَةَ بن عبرو الأسدي يرثي عبرو بن مسعود وخالدَ بنَ نَصْلُهُ وَكَانَ النَّعِمَانَ قَتَلَهُمَا ، ويروى بِغَيْرٍ بِنَى أَسَدُ عَلَى الإِفْرَادِ ﴾ قال : وهو أُجُودٍ ﴾ قال : ومثل هذا البيت في التثنية قول الفرزدق :

وقد مَاتَ خَيْرَ اهُمْ فلم يُنْخُزُ رَهُطُهُ ﴾ عَشِيةً بانا ، وَهُلُطُ كُعْبُ وَحَامَمٍ والخَيْر يُ معرَّب .

#### فصل الدال المهلة

دير: الدّبُرُ والدّبُرُ : نقيض القُبُل . ودُبُرُ كل شيء : عقبه ومؤخّرُه ؛ وجمعها أدْبارُ . ودُبُرُ كل كل شيء : خلاف قبُلِه في كل شيء ما خلا قولمم! : جعل فلان قولك دير أذنه أي خلف أذنه . الحوهري : الدُّبرُ والدُّبُرُ خلاف القبُل ، ودُبُرُ الشهر القبر : آخره ، على المثل ؛ يقال : جثتك دُبُرَ الشهر وفي دُبُره وعلى دُبُره ، والجمع من كل ذلك أدبار ؛ يقال : جثتك أدْبار ؛ يقال : جثتك أدْبار ؛ يقال : جثتك أدْبار ، والأدْبار ؛ يقال : جثتك أدْبار ، والأدْبار ؛ لذوات الحوافر والظلّف والمحفلت : ما يَحْمَعُ الله والحياء ، وخص بعضهم به ذوات الخفُف" ، الاست والحياء ، وخص بعضهم به ذوات الخفُف" ، والحياء ، وحس بعضهم به ذوات الخفُف" ، مؤخره وزاويته .

وإدبارُ النجوم : تواليها ، وأدبارُها : أَحَـٰدُها إِلَى الغَرُّبِ للغُرُّوبِ آخَرُ اللِّيلِ ﴾ هذه حكاية أهل اللغة ؛ قال أبن سيده : ولا أدري كيف هذا لأن الأدبار لا يكون الأخْذَ إذ الأخذ مصدر ؛ والأدْبارُ أساء. وأدُّبار السجود وإدباره : أواحر الصلوات ، وقد قرىء : وأدبار وإدبار ، فمن قرأ وأدبار فمن باب خلف ووراء ، ومن قرأ وإدبار فمن باب خفوق النجم . قال ثعلب في قوله تعالى : وإدبار النجوم وأدبار السجود ؛ قال الكسائي : إدبار النجوم أن لها 'دبُرا واحداً في وقت السعر ، وأدبار السجود لأن مع كل سجدة ادباراً ؛ التهذيب : من قرأ وأدبار السجود ، يفتح الألف ، جمع على تُدبُر وأدبار؛ وهما الركعتان بعد المغرب؛ روي ذلك عن علي بن أبي طالب ، كرم الله وجه ، قال : وأما قوله وإذبار النجوم في سورة الطور فهما ﴾ قوله « مَا خَلا قولهم جَمَلُ قلالُ النَّم » ظاهره أنْ دير فيقولهم ذلك بضم الدال والباء ، وضط في القاموس ونسخة من الصحاح بفتح

الدال وسكون الموحدة .

الركمتان قبل الفجر،قال: ويكسران جبيعاً وينصبان؛ جائزان .

ودَبَرَهُ يُدْبُرُهُ دُبُوراً : تبعه من ورائه . ودابِر ُ الثنيء : آخره . الشَّنْبانِيُ : الدَّابِرَةُ آخر الرمل . وقطع الله دابِرَهم أي آخر من بقي منهم . وفي التذيل : فَقُطِءً دابُ ُ الله مِ الذين ظلمو ا

وفي التنزيل: فَقُطِع دَابِر ُ القوم الذين ظلموا ؛ أي اسْتُؤْصِل آخر ُهم؛ ودَابِر َهُ الشيء: كَدَابِر مِ . وقال الله تعالى في موضع آخر: وقَصَيْنا إليه ذَلك

وقال الله تعالى في موضع احر: وقصينا إليه دلك الأمر أن داير هؤلاء مقطوع مصيحان. قوالهم: قطع الله دايره ؟ قال الأصمي وغيره: الداير الأصل أي أذهب الله أصله ؟ وأنشد لوعلكة :

فِدَّى لَكُمُنَا رِجُلَيُّ أُمِّي وَخَالَـنِي ، عَدَاةَ الكُلابِ ، إذْ نَحَوْهُ الدَّوابِرِهُ

أي يقتل القوم فتذهب أصولهم ولا يبقى لهم أثر . وقال ابن بُرُرُوج : كابير الأمر آخره، وهو على هذا كأنه يدعو عليه بانقطاع العقب حتى لا يبقى أحد يخلفه . الحوهري : ودُبُر الأمر ودُبُر ه آخره ؟ قال الكميت :

أَعَهْدَكَ مِنْ أُولَى الشَّيْبِيَّةُ اتَطَلَّبُ مُنَّالِبُ عَلَى دُبُرٍ ? هَيْهَاتَ مَثَاُو ٌ مُغَرَّبُ

وفي حديث الدعاء : وابعث عليهم بأساً تَقْطَعُ به داير هُمْ ؟أي جبيعهم حتى لا يبقى منهم أحد. وداير ألقوم : آخر من يبقى منهم ويجيء في آخره . وفي الحديث : أينما مسلم خلف غاذياً في داير ته ؟ أي من يبقى بعده . وفي حديث عبر : كنت أرجو أن يفيش وسول الله ، حلى الله عليه وسلم ، حتى يَد بُر كا أي يحد موتنا . يقال : دَبَر ْتُ الرجل أذا بيت بعده . وعقب الرجل : داير "ت الرجل أذا

والدُّبُرُ والدُّبُرُ : الظهر . وقوله تَعالى : سَيُهُزَّ مُ

الجمع ويُوَالنُّونَ الدُّبُرَ ؛ جعله الجماعة ، كما قال تعالى ؛ لا يَوْتَكُ إليهم طَرْفُهُمْ ؟ قال الفرَّاء ؛ كان هَٰذَا يُومَ يُدُو وَقَالَ الدُّيُرَ فَوَحَدَّدَ وَلَمْ يَقُلِّ الأَدُّبَانَ ۖ هُ وكلُّ جائزٌ صوابٌ، تقول : ضربنا منهم الرؤوس وضربنا منهم الرأس " كما تقول : فلان كثير الدينان والدرهم ؛ وقال أبن مقبل :

الكاسرين القُنَا في عَوْرَةِ الدُّبُورِ

ودايرة الحافر : مُؤخَّره ، وقيل : هي التي تلى مُؤخَّرُ الرُّسْغِ ، وجمعها الدوابر . الجوهري : كابِرَة الحافر ما حاذى موضع الرسع ، ودايرة الإنسان عُرْقُتُوبِهِ ؟ قال وعلة : إذ تحز الدوابر . ابن الأعرابي : الدَّايِرَةُ المَشْؤُومَةُ ﴾ والدابرة الهزيمة . والدُّبْرَةُ \*، بالإسكان والتحريك : الهزيمة في القتال ؛ وهو اسم من الإدبار . ويقال : جعل الله عليهم الْدُّائِرَةِ ﴾ أي الهزيمة ، وجعل لهم الدُّيْرَةَ على فلان أَى الطُّقَرِّرِ والنُّصْرَةَ . وقال أبو جهل لابن مسمود يوم بدراً وهو أمثابتُ خريج أصريعً : لِلْمَنْ الدَّائِرَةُ ﴿ ؟ فَقَالَ : لَهُ وَلُوسُولُهُ فِلْ عَدُو ۗ أَلِثُهُ } قُولُهُ لَمْنَ الدبرة أيُّ لمن الدولة والظفر ، وتفتح الباء وتسكن ؛ ويقال : عَلَى مَن اللَّابُرَةُ أَيْضاً أَي الهَرْبِة . والدَّابِرَاءُ : ضَرَّبُ مِن الشَّغْزَ بِيَّةً فِي الصَّرَاعِ . والدَّالبِرَةُ : صَصِيةُ الدَّيكُ . ابن سيده : دَابِرَةُ

الطائر الأَصْبُعُ التي إمن وراء رجله وبها يَضُرُبُ البَّازِي، وهي للديك أُسفل من الصَّيْصِيَّة يَطُّأُ بِهَا . وجاء َدَبَرَ يِّنَّا أَي أَحْيِراً . وَفَلَانَ لَا يَصَلَى الصَّلَاةَ إِلَّا حَبِّرِيًّا ، بالفتح ، أي في آخر وقتها ؛ وفي المحكم : أي أخيرًا ؛ رُواه أبو عبيـد عن الأصمى ، قال : وَالْمُحَدُّ تُنُونَ يَقُولُونَ أُدْبُرِيًّا ۚ ۚ بِالضَّم ، أَي فِي آخَر وقتها ؛ وقال أبو الهيثم : دَبْرِيًّا ، بفتح الدال وإسكان الباء ، وفي الحديث عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه

قال : ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة : رجل أنى الصلاة دَبِاراً ، ورجل اعْتَبَكُ 'بَحُراداً ، ورجل" أمَّ قُوماً هم له كارهون ؛ قال الإفريقي واوي هذا الحديث : معنى قوله دباراً أي بعدما يفوت الوقت . وفي حديث أبي هريوة : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : إن للمنافقين علامات يُعرفون بها : تَحَيِّتُنُّهُم لَعْنَاهُ ﴿ وطعامهم مُنهَنَّهُ لا يَقْرَبُونَ المساجد إلا تعجَّراً ﴾

ولا يأتون الصلاة إلا كَدِيْراً ﴾ مستكبرين لا يألُّفُون ولا يُؤلِّفُونَ ، نُحَشُّبُ بِاللَّيْلِ ، صُحْبُ بِالنَّهَادِ ؛ قال ابن الأعرابي : قوله دباراً في الحديث الأوَّل جُمِّع كَبْرُ وَدَبُرُ ، وهُو آخر أَوقات الشيء الصلاة وغيرها ؛ قَالَ : ومنه الحديث الآخر لا يأتي الصلاة إلا دبراً ؛ يروى بالضم والفتح ، وهو منصوب على الظرف ؛ وفي حديث آخر : لا يأتي الصلاة إلا كُنِريًّا ، يفتح الناء وسكونها ، وهو منسوب إلى الدَّابْرِ آخر الشيء ، وفتح الباء من تغييرات النسب، ونصه على الحال من فاعل بأتي ، قال : والعرب تقول العلم قَسُلُيُّ وليس بالدُّبَرِيُّ ؟ قال أبو العباس : معناه أن العالم المتقن

يجبك سريعاً والمتخلف يقول لي فيها نظر . ابن سيده ﴿

تبعت صاحى دَبَر يّاً إذا كنت معه فتخلفت عنه ثم

ثبعته وأنت تحذر أن يفوتك . ودَ بَرَاهُ كِدَابِسُورُهُ وَيَدَا بُورُهِ : تَكُلُّا كُدِبُرَاهُ . وَاللَّهُ البِّينُ !: التابع . وجاء يَد بُرُهم أي يَتْبُعُهُم ، وهو من ذلك . وأَدْبُورَ إِدْبَارَا وَدُبُوا : وَلَنَّى ﴾ عن كواع . والصميح أن الإدَّبانُ المصدر والدُّبْرِ الاسم . وأدَّبِّرَ أَمْرُ ُ القوم : ولَّى لِفَسَادٍ , وقول الله تعالى : ثم وائيتم مديرين بعذا حال مؤكدة لأنه قد علم أن مع كل تولية إدباراً فقال مديرين مؤكداً إومثله قول ابن دارة: أَمَا ابْنُ دَارَةً كَمُووفًا لَمَا نَسَنِي ﴾

وهل بدارة، يا لكنَّاس، من عار ?

وأبي الذي ترك الملوك وجَمْعَهُمْ بِصُهَابَ هامِدَة ، كأمس الدّابيرِ وقال صَغْرُ بن عبرو الشّريد السُّلسي : ولقد قَتَلَتْكُمُ ثُنَاءَ ومَوْحَدًا ، وثَرَّكْتُ مُوَّةً مِثْلُ أَمْسِ الدَّابِرِ

ويروى المُدَّبِرِ . قـال ابن بري : والصحيح في إنشاده مثل أمس المدير ؛ قال : وكذلك أنشده أبو عبيدة في مقاتل الفرسان ؛ وأنشد قبله :

> ولقد دَفَعْتُ إلى 'دُرَيْد طَعْنَةً" نَجْلاءَ تُزْغِلُ مثل عَطَّ المَنْحَرِ

ثُرْ غِلُ : تُخْرِجُ الدَّمَ قُطِعاً قِطَعاً . والعَطَّ : الشَّقُ . والنجلاء : الواسعة . ويقال : هيهات ، ذهب فلان كما ذهب أمس الدابير'، وهو المماضي لا يوجع أبداً . ورجل خامير دابير " إنباع ، وسيأتي خامير' دابير "، ويقال خامير " دابير " على البدل " وإن لم يازم أن يكون بدلاً .

واسْتَدَّبُرَءُ : أَتَاهُ مَن وَرَانُهُ ؛ وَقُولُ الْأَعْشَى يَصَفُ الحَمْرُ أَنشَدُهُ أَبُو عَبِيدَةً :

> تَمَزَّرُوْ تُنُهَا غَيْرَ مُسْتَكَ بِيرٍ ؛ على الشُّرْبِ ، أو مُنْكِرٍ مَا عَلِمْ ﴿

قال : قوله غير مستدبر فيُستَّرَ غير مستأثر ، وإنحا فيل المستأثر مستدبر لأنه إذا استأثر بشربها استدبر عنهم ، عنهم ولم يستقبلهم لأنه يشربها دونهم ويولي عنهم ، والدَّابِيرُ مَن القداح : خلاف القابِل ، وصاحبه مدّابِيرِ "؛ قال صَخْر الفي " المُذَلِي " يصف ماه ورده : فَخَضْخَضَت مُنْ صَفْنِي في جَمَّة ،

فعصعصت صفيي في جمه . خِيَاضَ المُدابِرِ قِدْ حاً عَطُوفًا

المُدابِرُ : المقبور في الميسر ، وقيـل : هو الذي

قال ابن سيده: كذا أنشده ابن جني لها نسي وقال لها يعني النسبة ، قال : وروايتي له نسي . والمكـــْ بِـرَةُ : الإدْ بار ُ ؛ أنشد ثعلب :

> هذا يُصادِيكَ إِقْبَالاً بِمَدْبَرَةٍ ؛ وذا يُنادِيكَ إِذْبَاراً بِإِدْبَارِ

ودّبر الشيء : دهب به . ودبر الرجل : وللى وسيّخ ؟ ومنه قوله تعالى : والليل إذا دبر ؟ أي تبع النهار قبله ، وقرأ ابن عباس ومجاهد : والليل إذ أدْبر ، وقرأها كثير من الناس : والليل إذا دُبر ، وقال الفراء : هما لفتان : دَبر النهار وأدْبر ، ودَبر النهار الراحب أو أدبر لم يقولوا وأقبل ، فإذا قالوا أقبل الراحب أو أدبر لم يقولوا إلا بالألف ، قال : وإنهما عندي في المعني لواحد لا أبعد أن يأتي في الرجال ما أتي في الأزمنة ، وقبل : أبعد أن يأتي في الرجال ما أتي في الأزمنة ، وقبل : معني قوله : والليل إذا دبر ، جاء بعد النهار ، كما تقول بعدي ، ومن قرأ : والليل إذ أدْبر ؟ فمعناه ولئي بعدي ، ودابر العيش : آخره ؟ قمال مَعْقل أله النهو يؤليد الهذاكي :

وما عَرَّيْتُ ذَا الحَيَّاتِ ، إِلاَّ لَاَّ الْحَيْاتِ الْحَيَّاتِ الْحَيْثِ الْحُبَابِ

وذا الحيات : اسم سيف . ودابر العيش : آخره ؛ يقول : ما عربته إلا لأقتلك .

ودَبَرَ النهادِ وأَدْبَرَ : ذهب . وأمس الدّابيرُ : الذاهب ؛ وقالوا : مضى أمس الدّابيرُ وأمس السُدُ بِرِرُ ، وهذا من التطوّع المُشامُ للتأكيد لأن اليوم إذا قبل فيه أمس فيعلوم أنه كبرَ ، لكنه أكده بقوله الدابر كما بينا ؛ قال الشاعر :

قَيْسِ مَرَةَ بعد مِرَةً فَيُعَاوِدُ لَيَقَبَّمُ } وقال الأصعي : المدابر المُوَلِّي المُعْرِض عن صاحبه } وقال أبو عبيد : المدابر الذي يضرب بالقداح . ودَابَرْتُ فلاناً : عاديته .

وقولهم : ما يعرف في قبيلة من ديره ، وفلان ما يدري شيئاً . وقال الليث : القبيل فتل القطن ، والدّبير : القبيل فتل القطن ، والدّبير : فتل القبيل ما فتل الكتان والصوف . ويقال : القبيل ما والدّبير ما خالفك . ابن الأعرابي : أد بر القبيل ما أقبل من الفاتل إلى حقوه ، والدّبير ما أقبل من الفاتل إلى حقوه ، والدّبير ما أدير به الفاتل إلى وكبه . وقال المفض : القبيل فو و أن القبيل فا أدير به الفاتل إلى وكبه . وقال المفض : القبيل فو و أن الشباني : القبيل طاعة الرب والدّبير معصبة . الصحاح : الشباني : القبيل طاعة الرب والدّبير معصبة . الصحاح : الدّبير ما أدبرت به المرأة من غز لما حين تفتيله . فال يعقوب : القبيل ما أقبلت به إلى صدرك ، والدّبير ما أدبرت به عن صدرك . يقال : فلان ما يعرف قبيلاً من دير ، وسنذكر من ذلك أشباء في يعرف قبيلاً من دير ، وسنذكر من ذلك أشباء في يعرف قبيلاً من دير ، وسنذكر من ذلك أشباء في

والدّبُرَةُ : خلافُ القبلة ؛ يقال : فلان ما له قبلة ولا دبرة إذا لم يهند لجهة أمره وليس لهذا الأمر قبلة ولا دبرة إذا لم يعرف وجهه ؛ ويقال : فقع الله ما قبل منه وما دبر ، وأدبر الرجل : جعله وراءه . ودبر السهم أي خرج من الهدّف . وفي المحكم : دبر السهم الهدف يذبر من السهام ؛ ودبر حرا الدي يخرج من الهدف . ان الأعرابي : دبر رد ، ان الأعرابي : دبر رد ، ودبر أن الناقة إذا نتجرت إلى ناحية القف ، وأقبل إذا صاوت هذه القتلة ألى ناحية الوجه .

والدَّبْرَانُ : نجم بن الثُّريَّا والحَوْزَاء ويقال له التَّابِعُ والتُّويَّبُعِ ، وهو من مناول القبر ، سُسَّيَ دَبُرَاناً لأنه يَدَّبُرُ اللهِ الذَّي يَتَبَعُهُا . ابن سيده : الدَّبَرَانُ نجم يَدَّبُرُ اللهِ ا ، ازمته الأَّلْف واللام لأَنهم جعلوه الشيء بعينه . قال سيبويه : فإن قيل : أَيقال لكرا شرء صاد خلف شرء دَبُر انْ ? فإنك قائل له :

لكل شيء صاد خلف شيء كبران ? فإنك قائل له :
لا ، ولكن هذا بمنزلة العدل والعديل = وهذا
الضرب كثير أو معتاد . الجوهري : الدَّبَران خسة
كواكب من الثُّوْرِ يقال إنه سننامه ، وهو من
منازل القبر .

وجعلتُ الكلامَ دَبْرَ أَذَنِي وَكَلَامَهُ دَبْرَ أَذَنِي أَي حَلَـْفِي لَم أَعْبَـاً به ، وتَصَامَـُتُ عنه وأغضيت عنه ولم أَلَّفت إليه ؛ قال :

بَدَّاها كَأُوْبِ المَاتِحِينَ إِذَا مُشَتَّ ؟ ورجُلُ تَكَتَ كَبُرَ البَدِيْنِ طَرُوحُ

وقالوا : إذا رأيت الثريا تُدْبِرُ فَشَهْرُ نَتَاجُ وَسُهُرُ مَطَرَءُأَي إذا بدأت الفروب مع المغرب فذلك وقت المطر ووقت نتَاج الإبل ، وإذا رأيت الشَّعْرَى تُقْبِلُ فَمَجُدُ فَتَى ومَجْدُ صَمْلٍ ، أي إذا رأيت الشَّعْرى مع المغرب فذلك صَبِيمُ القُرُ " ، فلا يصبر على القررى وفعل الحير في ذلك الوقت غير الفي الكريم الماجد الحر " ، وقوله : ومجد حمل أي لا يجمل في النَّقْلُ إلا الجمل الشديد لأن الجمال تُهْزَلُ في النَّقَالَ إلا الجمل الشديد لأن الجمال تُهْزَلُ في

ذلك الوقت وتقل المراعي .
والدَّبُورُ : ربح تأتي من دُبُر الكعبة ما يذهب نجو
المشرق ، وقيل : هي التي تأتي من خلفك إذا وقفت
في القبلة . التهذيب : والدَّبُور ، بالفتح ، الربح التي
تقايسل الصَّبَا والقَبُولَ ، وهي ربح تُهُبُّ من نحو
المفرب ، والصبا تقابلها من ناحية المشرق ؛ قال ابن
الأثير : وقول من قال سبيت به لأنها تأتي من دُبُر

الكعبة ليس بشيء. ودَبَرَت الربح أي تحو"لت وبرراً ؛ وقال ابن الأعرابي : مَهَب الدَّبُور من مَسْقَط النَّسْر الطائر إلى مَطْلَع سُهيْل من النَّد كرة ، يكون اسباً وصفة ، فين الصفة قول الأعشى :

لها زَجَلُ كَحَفِيفِ الحَصَا د ، حادثُ باللَّيْثُلِ وَيَجُلَّ دَبُورا

ومَنَ الاسم قوله أنشده سببويه لرجل من باهلة : ريح الدَّبُورِ مع الشَّمَالِ ، وتارَةً رهِمُ الرَّبِيعِ وصائبُ التَّهْتانِ

قَال : وكونها صفة أكثر ، والجمع 'دبر " ودَبائير " ، وقد دَبَرَ تَ تَدَبُر ' دُبُوراً . ودبر القوم ' ، على ما لم يسم " فاعله ، فهم مد بُور ون: أصابتهم ربح الد بُور ؟ وأد ير وا : دخلوا في الد بور ، وكذلك سائر الرياح . وفي الحديث : قال وسول الله ، صلى الله عليه وسلم : تُصِر " ت الصاً وأهلكت عاد " الد بُور .

ورجل أدابر": للذي يقطع رحمه مثل أباتر. . وفي حديث أبي هريرة : إذا زوقت مساجد كم وحكايته مصاحف كم فالدار عليكم ، بالفتح ، أي الملاك . ورجل أدابر " : لا يقبل قول أحد ولا يلوي على شيء . قال السيرافي : وحكى سببوبه أدابر آ في الأسماء ولم يفسره أحد على أنه اسم ، لكنه قد قرنه بأحامر وأجارد ، وهما موضعان ، فعسى أن يكون أدابر "موضعاً . قال الأزهري : ورجل أخاب " ورجل أخابل "

وأذن مُدابِرَة : قطعت من خلفها وشقت . وناقة مُدابِرَة : سُقت من قبل قَنَاها ، وقبل : هو أَن يَقُرْضَ منها قَرَ ضَة من جانبها ما يلي قفاها، وكذلك الشاة . وناقة ذات إقبالة وإدبارة إذا نُشَق مُقَدَّمُ

أَذْنَهَا وَمُؤْخَرُهُمَا وَفُسُلِنَتُ كَأَنَّهَا وَنَسَمَهُ ۗ } وَذَكِمُ الْأَزْهِرِي ذَلِكُ فِي الشَّاةَ أَيْضًا .

والإدْبارْ : نقيضُ الإقبال ؛ والاستندُّبارُ : خلاف الاستقبال ، ورجل مُقابَلُ ومُدابَرُ " : مَحْضُ مَن أَبِيه كريم الطرفين . وقلان مُسْتَدُّبَرُ المَجْدُ وَآخِره ؛ قال مُسْتَقْبَلُ " أَي كريم أَوَّل مَجْدُ و وآخِره ؛ قال الأصعي : وذلك من الإقبالة والإدْبارة ، وهو شق في الأذن ثم يفتل ذلك ، فإذا أَقْبُسِلُ به فهو الإقبالة وإذا أَدْبِرَ به فهو الإدْبارة ، والجلندة المُعَلَّقة من الأذن هي الإقبالة والإدبارة كأنها وقابَلنه والشاة مُدابَرَة ومُقابَلَة " وقاقة مُقابَلة المُقابِلة وقابَلة مُقابَلة المُقابِلة مُقابَلة مُقابَلة المُقابِلة مُقابِلة مُقابِلة مُقابَلة المُقابِلة مُقابِلة مُقابَلة المُقابِلة مُقابِلة مُقابَلة مُقابِلة مِقابة مُقابة مُ

كريمة الطرفين من قبل أبيها وأمها .
وفي حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه نهى أن يضحى بمقابلة أو مدابرة ؛ قال الأصعي : المقابلة أن يقطع من طرف أدنها شيء ثم يترك معلقاً لا يسين كأنه و تسمى ذلك المنعلق للله ذلك من الإبل : المنز تشم و يسمى ذلك المنعلق للرعل . والمندابرة ن : أن يفعل ذلك بمؤخر الأذن من الشاة ؛ قال الأصعي . وكذلك إن بان ذلك من الأذن فهي مقابلة و كذلك إن بان ذلك من الأذن فهي مقابلة

ومُدابَرَة بعد أَن كان قطع . والمُدابَرُ من المنازل : خلاف المُقابَل . وتدابَرَ القوم : تعادو وتقاطَّعُوا ، وقيل : لا يكون ذلك إلا في بني الأب . وفي الحديث : قال النبي ، صلى الله عليه وسلم : لا تدابَرُ وا ولا تقاطَعُوا ؛ قال أبو عبيد : التَّدَابُرُ المُصارَمَة والهِجْران ، مأْخوذ من أَن بُولَتِي الرجل صاحبة دُبُرَ ، وقفاه ويُغْرِض عنه بوجهه ويَهْجُرَه ؟ وأنشد :

أأوْضَى أبو فَنَسْ بِأَن تَتَوَاصَلُوا ، وأوْضَى أبوكُم ، ويُحَكُم ! أن تَدَابَرُوا ﴿

وْدَبَيْنَ الْقُومُ بِيَدْ بُرُ وَنَ دَبَارِ أَ : هِلَكُوا . وَأَدْبَوُ وَأَ

إذا وَ لَتَى أَمرُهُم إِلَى آخَرَهُ فَلَمْ يَبِنَى مُنْهُمْ بِاقَيْةً . ويقال : عليه الدَّبارُ أَي العَفَاءُ إِذَا دَعُوا عَلَيْهُ بِأَنْ يَدُيْرُ فَلَا يُرْجِع ؛ ومثله : عليه العقاء أَي الدُّرُوس والهلاك . وقال الأصمعي : الدَّبارُ الهلاك ، بالفتح ،

مثل الداماد .

والدَّبْرَةُ فِي الشر . يقال : جعل الله عليه الدَّبْرَةَ ، قال ابن سيده : وهذا أحسن ما رأيته في شرح الدَّبْرَة ؛ وقيل : الدَّبْرَةُ العاقبة . ودَبَّرَ الأَمْرَ وتَدَبَّره : نظر في عاقبت ،

والدُّرْدُ : نقص الدُّو له ، فالدُّو له في الحيو

واسْتَدْبَرَه : رأَى في عاقبته ما لم ير في صدره ؟ وعَرَفَ الأَمْرَ تَدَبُّرًا أَي بأَخْرَهْ ٍ ؟ قال جرير : ولا تَتَقُونَ الشَّرَّ حَى يُصِيبَكُمُ ۗ ،

ولا تعرفون السرحي بطيب م

والتد بير في الأمر : أن تنظر إلى ما تؤول إله عاقبته ، والتد بر : التفكر فيه . وفلان ما يد ري عاقبته ، والتد بر : التفكر فيه . وفلان ما يد ري فيال الأمر من دياره أي أو له من آخره . ويقال : إن فلاناً لو استقبل من أمره ما استدره لهدي لوجهة أمره ما علمه في آخره لاستر شب لأمره . وقال أكثم أو من صيفي للنيه : يا بنبي لا تتك بر وا أعجاز أمود قد و الت صد ورد ما والتد بير : أن يتد بر الرجل أمره فيقول : أن ينظر في عواقبه . والتد بير : أن يتد بر الرجل أمره فيقول : أنت حر بعد موتي ، وهو أن بعتي بعد موته ، فيقول : أنت حر بعد موتي ، وهو أن بعتي بعد موته ، فيقول : أنت حر بعد موتي ، وهو أن بعتي بعد موته ، موته . ود بر ت العبد إذا علقت عقه عونك ، وهو مود بر أي بعد موته ، موته . ود بر ت العبد إذا علقت عقه عونك ، وهو ود بر العبد وعوت . موته . ود بر العبد الموت . ود بر الحد وعوت .

عنه : رواه . ويقال : كديّر ت الحديث عن فعلان حديث مدائن به عنه بعد موته ، وهو ايد برا حديث فلان أي يوريه . ودابّر ت الحديث أي حدّثت به عد غه ي د قال شد : دنّ ت الحديث لس عمر وف ؟

فلان أي يرويه . ودَبِّرْتُ الحديث أي حدَّثَت به عن غيري . قال شهر : دَبِّرْتُ الحديث لبس بمعروف ؟ قال الأزهري : وقد جاء في الحديث : أمَّا سَمِعْتَهُ من معاد يُدَبِّرُ \* عن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ؟ أي يحدّث به عنه ؛ وقال : إِمَّا هُو يُدَبِّرُ \* ، بالذال المعجة والياء ، أي يُتْقنُه ؛ وقال الزجاج : الذَّبْر

القراءة ، وأما أبو عبيد فإن أصحابه رووا عنه يُدَبِّر و كَا تَرَى ، وروى الأزهري بسنده إلى سلام بن مستحين قال : سبعت قتادة مجدت عن فلان ، يوبه عن أبي الدرداء ، يُدَبِّر ه عن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال : ما شَرَقَت شبس قط الا و بجنبيها ملكان "بناديان أنها "يسمعان الحلائق بجنبيها ملكان "بناديان أنها "يسمعان الحلائق المحالية ال

غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ الجَن والإِنسَ ، أَلَا هَلَـُسُوا إِلَى وَبَكِمَ فَإِنَّ مَا قَلَّ وَكُفَى خَيْرُ مَا كَثُرَ وَأَلْهَى ، اللهم عَجَلَّ لِمُنْسَكِ تِلَمَّقاً . عَجَلَّ لِمُنْسَكِ تِلَمَّقاً . ابن سيده : ودَبَرَ الكتابَ يَدْبُرُ هُ دَبُراً كُتبه ؛ عن كراع ، قال : والمعروف ذَبَرَ و ولم يقل دَبَرَ .

والرَّأْيُ الدَّبَرِيُّ : الذي يُمْعَنُ النَّظَرُ فِهُ ، وَكَذَلَكُ الجُوابُ الدَّبَرِيُّ ؛ يقال : شَرَّ الرَّأْيِ الدَّبَرِيُّ وهو الذي يَسْنَحُ أَخْيِراً عند فوت الحاجة، أي شره إذا أَدْبَرَ الأَمْرُ وفات .

والدَّبَرَةُ ، بالتحريك : قَرْحَةُ الدَّابَةُ وَالْعَيْرَ ، وَالْحَيْرِ ، وَأَدْبَارُ مثل سَجْوَةً وَشَجَرَ وَأَشْجَار. وأَدْبَارُ مثل سَجْوَةً وَشَجَرَ وَأَشْجَار. ودَبَرَ الْبَعِيرُ ، بالكسر ، يَدْبَرُ ُ دَبَرًا ، فهو دَبِرَ وأَدْبَرُ ، والأَنْثَى دَبِرَ أَ وَدَبْرَا ، وأَدْبَرَ ، والأَنْثَى دَبِرَ أَ وَدَبْرا اللهِ وَالْمَنْبُ ، وأَدْبَرَ أَنْ البَعِيرَ فَدَرَ بَعَيْرِه ، وأَنْقَبَ البَعِيرَ بَعِيرِه ، وأَدْبَرَ الرَجِلُ إِذَا دَبِرَ بَعِيرِه ، وأَنْقَبَ أَنْ وَالْمَقْبَ الْعِيرِه ، وأَدْبَرَ ، وأَنْقَبَ البَعِيرَ بَعِيرِه ، وأَنْقَبَ البَعِيرَ ، وأَدْبَرَ ، وأَنْقَبَ البَعِيرَ ، وأَدْبَرَ ، وأَنْقَبَ الرَجِلُ إِذَا دَبِرَ بَعِيرِه ، وأَنْقَبَ النَّعِيرَ ، وأَدْبَرَ ، وأَنْقَبَ اللّه اللّه اللّه واللّه اللّه اللّه وأَنْ اللّه اللّه وأَنْ اللّهُ وأَنْ اللّه وأَنْ اللّه وأَنْ اللّه وأَنْ اللّهُ واللّه وأَنْ اللّه وأَنْ اللّه وأَنْ اللّه وأَنْ اللّه وأَنْ اللّه وأَنْ اللّهُ وأَنْ اللّه وأَنْ اللّه وأَنْ اللّه وأَنْ اللّه وأَنْ اللّه واللّه وأَنْ اللّه وأَنْ الللّه وأَنْ اللللّه وأَنْ اللّه وأَنْ اللّه وأَنْ اللّه وأَنْ ال

إذا حَفِي خُفُ بهيره . وفي حديث ابن عباس :
كانوا يقولون في الجاهلية إذا بَرَأَ الدَّبَرُ وعفا الأَثَرُ عُ
الدبر، بالتحريك: الجرح الذي يكون في ظهر الدابة،
وقيل : هو أن يقرَّح خف البعير ، وفي حديث
عمر : قبال لامرأة أَدْبَرْت وأَنْقَبْت أي ديررَ
بهيرك وحقي . وفي حديث قيس بن عاصم : إني
بهيرك وحقي . وفي حديث قيس بن عاصم : إني
أَدْبَرُ البَكْرَ الضَّرْع والنَّاب المُدْبِر أي التي
أَدْبَرَ خَيْرُها .

والأَدْبُرُ : لقب حُبِعُر بن عَدِي " نُسِزَ بِ لأَنْ السلاح أَدْبُرَ فَلَمِونَ السلاح أَدْبُرَ ظَهِنَ الطَّمِن مُوالنَّا ؛ ودُبُيَرْ الأَسَدِي : مِنه كأنه تَصْغير أَدْبُرَ مُوالنَّا ؛ ودُبُيَرْ الأَسَدِي : مِنه كأنه تَصْغير أَدْبُرَ

والدَّبْرَةُ: الساقية بين المزارع، وقيل: هي المَسْارَةُ في المَمَرُّدَعَةِ ، وهي بالفارسية كُرُّدَه ، وجمعها دَبْرُ ودِبارُ ، قال بشر بن أبي خازم :

> تَحُدُّلُ مَاءُ البِئْرِ عَنْ جُورَشِيَّةٍ ، على جَرِّبَةٍ ، يَعْلُثُو الدِّبَالُ عُمْرُوبُهَا

وقيل: الدّبارُ الكُرْدُ من المزرعة ، واحدتها دبارة ...
والدّبْرَةُ : الكُرْدَةُ من المزرعة ، والجمع الدّبارُ .
والدّباراتُ : الأنهار الصفار التي تتفجر في أرض الزرع ،
واحدتها دَبْرَة ، قال ان سيده : ولا أعرف كيف هذا إلا أن يكون جمع دبرَة على دبار ثم ألحقت الهاه للجمع ، كما قالوا الفيمالية ثم جُمِيعً الجمع من الأرض السّلامة . وقال أبو حنيفة : الدّبْرَة البقعة من الأرض تزرع ، والجمع دبار ...

والدّبْرُ والدّبْرُ: المال الكثير الذي لا مجمى كثرة، واحده وجمعه سواء ؛ يقال : ممال كبر ومالان كبر وأموال كبر وأموال كبر . قال ابن سيده : هذا الأعرف، قال : وقد كُسُرَ على دُدِبُورٍ ، ومثله مال كثر . الفرّاه : الدّبْرُ والدّبْرُ الكثير من الضّيْمة والمال ،

يقال: وجل كثير الدَّبْرِ إذا كان فاشِيَ الضيعة، ورج ذو دَبْرٍ كثير الضيعة والمال ؛ حكاه أبو عبيد عن أ زيد .

والمدّ بُور: المجروح. والمدّ بُور: الكثير المال والدّ بُرْرُ ؛ بالفتح: النحل والزنابير ، وقيل: هو مر النحل ما لا يُأْرِي ، ولا واحد لها ، وقيل: واحدة دَبْرَة ۗ ؛ أنشد ابن الأعرابي:

وهَبْنُهُ مَن وَنَبَى فَمَطُورَهُ مَصْرُورَةً الحَقُورَيْنِ مِثْلِ الدَّبْرَةُ وجمعُ الدَّبْرِ أَدْبُرُ ودُبُورَ ؟ قال ذيد الحبل : بِأَبْيَضَ مِن أَبْكادِ مُزْنِ سَحَابَةً ، وأَدْبِي دَبُورٍ شَارَهُ النَّحْلُ عَاسِلُ

أراد: شاره من النحل ؛ وفي الصحاح قال لبيد: بأشهب من أبكار مزن سحابة ، وأري دبور شاره النحل عاسل قال ابن برى بصف خدراً منحت عام أبض، ،

قال ابن بري يصف خبراً مزجت بمناء أبيض ، وهو الأشهب . وأبكار : جنع بكثر . والمزن : السحاب الأبيض ، الواحدة مُزْنَة ". والأرْيُّ: العسل. وشارَهُ جناه ، والنحل منصوب بإسقاط من أي جناه من النحل عاسل ؛ وقبلة :

عنيت أسلافات سبنتها سفينة " ، كُرُهُ عليها بالمزاج النَّياطِ لُ

والنياطل : مكاييل الحمر . قال ان سيده : ويجوز أن يكون الدُّبُورُ جمع دَبْرَ ۚ كَصَعْرَهُ وَصَعْوَدُ ، ومَأْنَةُ وَمُؤْوِنَ ِ

والدَّبُورُ ، بفتح الدال : النصل ، لا واحد لهــا من لفظها ، ويقال للزنابير أيضاً كَبْرُرْ .

وسلم ، أصب يوم أحد فسعت النحل الكفار منه ، وذلك أن المشركين لما قتلوه أرادوا أن يُمَثّلُوا به فسلط الله عز وجل عليهم الزنابير الكبار تأير الدارع فارتدعوا عنه حتى أخذه المسلمون فدفنوه . وقال أبو حنيفة : الدّبر النحل ، بالكسر ، كالدّبر ، وقول أبي ذؤيب :

یاً سفل آذات الدائر أفرد خشفها ،
وقد طُردَت یو مین ، فهی خلوج ٔ
عی نشفیه فیها کریژه ویروی : وقد ولهت .
والدائر والدائر أیضاً : أولاد الجراد ؛ عنه . وروی

الأزهري بسنده عن مصعب بن عبد الله الزبيري قال : الحافقان ما بين مطلع الشمس إلى مغربها . والدَّبْرُ : الزنابير ؟ قال : ومن قال النحل فقد أخطأ ؟ وأنشد لامرأة قال: لا وحيا :

إذا لَسَعَتُهُ النَّحْلُ لَم يَخْشَ لَسَعْهَا ، وَخَالَعْهَا فِي تَبِيْتِ نَوْبٍ عَوامِلُ

شه خروجها ودخولها بالنوائب . قال الأصعي : الجماعة من النحل يقال لها الشول ، قال : وهو الدّبر والحماعة من النحل م ولا واحد لشيء من هذا ؛ قال الأزهري : وهذا هو الصواب لا ما قال مصعب . وفي الحديث : فأرسل الله عليهم مشل الظئلة من الدّبر ؛ هيو بسكون الباء النحل ، وقيل : الزنابي . والظلة : السحاب . وفي حديث بعض النساء : جاءت إلى أمها السحاب . وفي حديث بعض النساء : جاءت إلى أمها مرت بي دُبير ق فقالت لها : ما لك ? فقالت : الدّبر و النحلة . والدّبر ن : رُقاد كل ساعة ، وهو نحو التسبيخ . والدّبر ن : رُقاد كل ساعة ، وهو نحو التسبيخ . والدّبر ن : الموت . ودابر الرجل ن :

١ قوله «وفي حديث بعض النساء » عبارة النهاية : وفي حديث سكينة
 ١ هـ قال السيد مرتضى : هي سكينة بنت الحديث ، كما صرح به الصفدي وغيره اه . وسكينة بالتصفير كما في القاموس .

مات ؛ عن اللحياني ، وأنشد لأمنة بن أبي الصلت :

رَعَمَ ابْنُ جُدْعَانَ بن عَد رو أَنسَّنِي يَوْمَا مُدَايِرٌ ،

ومُسافِرٌ سَفْراً بَعِير داً ، لا بَؤُوبُ له مُسافِرٌ

وأَدْبَرَ الرجلُ إِذَا مَاتَ، وأَدْبَرَ إِذَا تَفَافَلُ عِنْ حَاجَةً صديقه، وأَدْبَرَ: صَالَ له دَبْرُ ، وهو المال الكثير، ودُبَادُ ، بالضم: ليلة الأربعاء ، وقيل : يوم الأربعاء عاديثه من أسمائهم القديمة ، وقال كراع : جاهلية ؛ وأنشد:

> أُرَجِي أَنْ أَعِيشَ ، وأَنَّ بَوْمِي . يِأُولَ أَو يِأَهُونَ أَو جُبِالِ أَو التَّالِي 'دَبالِ ، فَإِنْ أَفْنَتُهُ فَمُؤْنِس أَو عَرُوبَةَ أَوْ شِيالِ

أول: الأَحَدُ. وشيارٌ: السبتُ، وكل منها مذكور في موضعه . أن الأَعرابي: أَدْبَرَ الرجلُ إذا سافر في 'دبارٍ . وسئل مجاهد عن يوم النَّحْسِ فقال : هو الأربعاء لا يدور في شهره .

والدَّبْرُ : قطعة تفاظ في البحر كالجزيرة بعلوها المَّا ويَنْضُبُ عنها .

وفي حديث النجاشي أنه قال : ما أحبُ أن تكوّر دَبْرَى لِي دَهَباً وأنّي آذيتُ رجلًا من المسلمين وفُسْرَ الدّّبْرَى بالحبل ؛ قال ابن الأثير : هو بالقصم امم جبل ، قال : وفي رواية ما أحب أن لي دَبْراً من دَهَبٍ ، والدّّبْرُ بلسانهم : الحبل؛ قال : هكذا فُسُر قال : فهو في الأولى معرفة وفي الثانية نكرة ، قال ولا أدري أعربي هو أم لا .

ودَّبُرُ": مُوضع بالبين ، ومنه فيلان الدَّبَرْيُّ وذاتُ الدَّبْرِ: اسم تُنَيِّدٌ ؛ قيال ابن الأَعرَابي

وقد صحفه الأصمي فقال: ذات الدّيْرِ . ودُبُيَّرِهُ : قبيلة من بني أسد . والأدَيْبِرُ : دُوَيْبَّة . وَبَنُو الدُّبَيِّرِ : بطن ؛ قال :

### وفي بنيي أم 'دينو كيس' على الطنعام ما عُبا عُبيس'

دئو: الدُّنْدُورُ : الـدُّرُوسُ . وقـد كَثَرَ الرَّمْمُ وتَدَاثَرَ ودَّثَرَ الشيءُ يَدَّثُرُ 'دَثُوراً وانْدَثَرَ : قَدَمُ وَدَرَسَ ؛ واستعار بعض الشعراء ذلك للحسب

# في فينية أبسُط الأكف مسامح، عند القِسَالِ فقديمُهُمْ لَمْ يَدَّنْدُرِ

أي حسبهُم لم يبل ولا درس وسيف داثر ": بعيد العهد بالصقال ورجل خامر داثر ": إنباع ، وقبل : الدائر هذا الهالك ، ورجل خامر داثر " الحسن أنه قال : حادث و اله القلوب بذكر الله فإنها سريعة الدائلور عني دروس الدائلور عني دروس ذكر الله وامتحاء منها ، يقول : اجلوها واغسلوا الرابن والطبع الذي علاها بذكر الله . ودائلور النفوس : سرعة نيسيانها ، تقول للمنزل وغيره إذا عما ودرس : قد دشر دائر دائورا ؛ قال دو الرمة :

# أَشَاقَتُنُكُ أَخَلَاقُ الرُّسُومِ الدُّواثِورِ

وقال سبر: 'دَثُور' القلوب امتحاءُ الذكر منها ودُر'وسنها ، ود'ثور' النفوس : منر عَهُ نسانها . ود ثر الرجل إذا علته كبر " واستيسنان . وقال ابن شبيل : الد تر الوسنخ . وقد كثر دثر دثورا إذا اتسخ . ود تسر السيف إذا صدى . وسيف داثر " : وهو البعيد العهد بالصقال ؟ قال الأزهري : وهذا هو الصواب يدل عليه قوله : حاد ثروا هذه

القلوب أي اجْلُـُوهَا واغسلوا عنها الدَّكُـرَ والطَّبَعَ بذكر الله تعالى كما مُجادَثُ السيفُ إذا صُقِلَ وجُلُبِي؟ ومنه قول لبيد:

كَمِثْلِ السَّيْفِ حُودِثَ بالصَّقَالِ أي جُلِيَ وصُقِلَ ؛ وفي حديث أبي الــدداء : أن

القلب يَدْثُنُو كَمَا يَدْثُو السيف فجلاؤه ذَكَرَ اللهُ أَي يُصَادِّهُ ذَكَرَ اللهُ أَي يَصَادُ أَكَمَا اللهُ ثَيْورِ الدَّرُوسُ ، وأصل الدُّثُنُورِ الدَّرُوسُ ، وهو أَن تَهُبُ الرَّاحُ على المنزل فَتَنْفَشَي رُسُومَهُ الرَّمَالَ وَتَغْطِيها بالرَّابِ . وفي حديث عائشة : كَذْتَرَ

مكانُ البيت فلم يَحْجَهُ هود » عليه السلام . ودَنَسَرَ الطائرُ تَدْثِيراً : أصلح عُشَّهُ .

وتدَنَّرَ بالثوب: اشتمل به داخلًا فيه . والدَّالُهُ: ما يُتَدَّرُ به ، وقيل: هو ما فوق الشّعاد . وفي الصحاح: الدَّنَّاد كل ما كان فوق الثياب من الشعاد . وفي حديث وقد تدَنَّرَ أي تلَغَق في الدَّنَاد ، وفي حديث الأنواد : أنم الشّعاد والناس الدَّنَاد ؛ الدَّنَاد أ؛ هو الثوب الذي يكون فوق الشّعاد ، يعني أنم الحاصّة والناس العامّة . ورجل دَثُور " : مُتَدَثَّر " ؛ عن ابن الأعرابي ، وأنشد :

أَلَمْ تَعْلَسَنِي أَنَّ الصَّعَالِيكَ كَوْمُهُمْ قَلِيلٌ ، إِذَا نَامَ الدَّثُورُ الْمُسَالِمُ ؟

والدِّثَارُ ; الثوب الذي يُستَدَّ فَأَ بِه مَن هُوق الشّعارِ . يقال: تَدَّثَرَ وَلاَنُ بِالدَّئَارِ تَدَثَثُراً وادَّثَرَ ادْثَاراً ، فهو مُدَّنَّدَ ، والأَصل مُتَدَّثَر أَدغبت الناء في الدال وشدّدت. وقال الفرّاء في قوله تعالى: يا أيها المُدَّثَرُ ، يعني المُنتَدَثَّر بثيابه إذا نام . وفي الحديث : كان إذا يوني المُنتَدَثَر بثيابه إذا نام . وفي الحديث : كان إذا بخل عليه الوحي يقول دئثر وفي كثر وني ؟ أي غطار في عا أدْفاً به .

والدُّنْدُورُ : الكَسْلان؛ عن كراع. والدَّنْدُورُ أيضاً :

الحامل النُّؤوم .

والدَّائِسُ ، بالفتح : المال الكثير، لا يثني ولا يجمع، يقال: مَالُ دَثْثُرُ وَمَالَانُ دَثِيْرُ وَأَمُوالُ كَثِيْرُ مُ وقيل : هو الكثير من كل شيء ؛ وروي عن الني ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قيل له : أَذَهُبُ أَهُـ لُ الدُّنُورِ بِالْأَجُورِ ؛ قال أَبُو عبيد : وأحد الدُّنْدُور كَشُرُهُ ﴾ وهو المال الكثير ؛ يقال : هم أهـلُ كَشُرْرٍ و دائيور ، و مال دئير ، وقال امرؤ القنس:

لَعَبُوي ! لَتَوَوْمُ قَدْ تَرَى فِي دِيادِهِمْ

مَرَ ابِطُ لِلأَمْهَادِ والعَكَرِ الدُّثُورُ يعنى الإيل الكثيرة فقال الدُّثيرُ والأصل الدُّنشِ فحرُّكُ الثاء ليستقيم له الشعر . الجوهري : وعَسْكُومُ دَثُومُ أَى كَثِيرِ إِلاَّ أَنهُ جَاءُ بِالنَّجِرِيكُ. وفي حديث طَهْفَةً : وابْعَثُ رَاعِيْهَا فِي الدَّثْرُ ؛ أَرَادُ بِالدُّثْرُ عَهْمُنَا الحصب والنبات الكثير . أبو عمرو : المُتَدَثَّر من الرجال المُنَا بُونُ ، قال: وهو المُتَدَاَّمُ وَالمُتَدَامُ والمشْقَرُ والمشْفَارُ . ورجل كشرْ : غافل ، وداثر ﴿ مثله ؛ وقول طفيل :

إذا سَاقتَهَا الرَّاعِيَ الدَّثُونُ حَسَيْتَهَا رِدُكَابُ عِرَاقِي ﴾ مَوَاقِيلُ لَنَهُ فَسَعُ ا

الدُّ تُدُور : البطيء الثقيل الذي لا يكاد يبرح مكانَّهُ . ودَثَرَ الشَّجِرُ : أُورُقَ وتَشَعَّبُتُ خَطَّرُتُهُ . وَدَاثِرَهُ : إَمَّ ﴾ قَالَ السِيرَافي : لا أَعَرَفُهُ إِلاَّ رِدَارًا . وتَدَنَّرُ فَرَسَةٍ: وَتُنبُ عِلْمِا فَرَكُمِا، وفي المُحَجِّ: ركبها وجال في مَتْنَبها ، وقيل : ركبها من حلفها ؟ ويستعار في مثل هذا ، قال أن مقبل يصف غيثاً :

أصاخت له فندر السامة ، بعدما تديرها من وبله ما تديرا

وتَدَثَّرَ الفحلُ الناقة أي تَسَنَّمُها .

دجو : الدُّجَرُّ: الْحَنَيْرَةُ ، وفي التهذيب: شبه الحيرة ؛ وهو أيضاً المرَاحِ . وجير ، بالكسر ، وجَــراً ؛ فهو كَجُرُ وَدُجُوانُ فَيُهِمَا أَي حَيْرَانَ فِي أَمْرُهُ ﴾ قال رؤية :

> كبوان لم يشوب خناك الحبوا وقال العجاج :

كحران لا تشغر من حبث أتى

وجبعهما كجارى. ورجل كجر" ودَجْرانْ": وهو النشيط الذي فيه مع نشاطه أثر . أبو زيد : كجر الرجلُ كَجَراً ﴾ وهو الأحتى الذي يذهب لغير وجهه. والدُّجْرُ ، بكسر الدال: اللُّوبياء ، هذه اللغة الفصحي، وحكى أبو حنيقة الدَّجْرَ والدَّجْرَ ، بكسر الدَّال وقتحها ؛ قال أبن سيده: ولم يحكها غيره إلاَّ بالكسر، وحكى هو وكراع فيه الدُّجْر ، يضم الدال ، قال : وكذلك قرىء بخط شمر؟ قال أبو حنيفة : هو ضربان

أبيض وأحس والدُّجر والدُّجّرُ والدُّجُورُ : الحُشِهُ الّي تَشَدُّ عَلَيْهَا حديدة الفد ان ومنهم من مجعلها وجر ين كأنهما أذنان، والجديدة اسبها السُّنْبُ ، والفدان اسم لجسيع أدواته ، والحشبة التي على عنق الثور هي النَّايرُ ، والسَّمْ يَعَانُ : خشتان قد شد"تا في العنق والحشبة التي في وسطه يشد ما عنانُ الوَيْجِ ، وهو القُنَّاحَةُ ، والوَيْجُ والمُكِنِّسُ ، بالهانسة : اسم الخشية الطويلة بين الثورين ، والخشبة التي يمسكها الحرَّاتُ هي المقوَّمُ ، قال : والمِمْلُكَةُ أَ والمر صاف الخشبة إلى في رأس المَيْسِ يعلق بها القيد ؛ قال الأزهري: وهذه حروف صحيحة ذكرها ان شبيل وذكر بعضها ابن الأعرابي . وفي حديث عمر قال : اشتر لنا بالنُّوك كَجْراً ؟ الدَّجْر ، بالفتح والضم : اللَّهُوبِياء ، وقيل : هو بالفتح والكسر ، وأما

بالضم فهو خشبة يشد عليها حديدة الفيدان. وفي حديث ابن عمر: أنه أكل الدُّجْرَ ثم غسل يبده بالتَّقَالِ.

وحَبُّلُ مُنْدَحِرٌ : رِخُورٌ ، عن أَبِي حَنِيْة . وقال: وَتَرَّ مُنْذَكَجِرٌ رَخُو

والدَّيْجُورُ : الطَّلْمَةُ ، ووصفوا به فقالوا : ليـلُ دَيْجُورُ وليلة دَيْجُورُ ودَيْجُوجُ مظلمة . وديمة دَيْجُورُ : مظلمة عا تحمله من الماء ؛ أنشد أبو حنيفة:

كأنَّ هَنْفَ القطِقطِ المَنْشُورِ، بعد رَدَادِ الدَّيْفِ الدَّيْخُورِ على قَرَاهُ ، فِلَتَقُ الشَّذُورِ

وفي كلام علي ، عليه السلام : تغريد فوات المنطق في دياجير الأو كار ؛ الدياجير : جمع كويجور ، وهو الظلام ؛ قال ابن الأثير : والواو والياء والدتان ، قال : والديجور الكثير المتراكم من البيس . شر : الديجور التراب نفسه ، والجمع الديجور . ويقال : تراب كيجور أغبر كيضرب للديجور للبواد كلون الرماد ، وإذا كثر يبيس النبات فهو الديجور لسواده . ابن شميل ، الديجور الكثير من الكلا .

والدُّجْرَانُ ، بكسر الدال : الحَشَبُ المنصوب التعريش ، الواحدة دَجْرَانَـة ".

دحو : كحرَ و بد حرا و كحرا و دحورا : كفك و وأبعده . الأزهري : الدّحر تبعيدك الشيء عن الشيء . وفي التنويل العزيز : ويُقذَذَفُونَ من كلّ جانب دُحوُداً ؛ قال الفراء : قرأ الناس بالنصب والضم ، فبن ضها جعلها مصدوا كقولك كحر ته دُحوداً ، ومن فتحها جعلها اسماً كأنه قال يقذفون يداحر وعا يد حرا ؛ قال الفراء : ولست أشتهي بداحر وعا يد حرا ؛ قال الفراء : ولست أشتهي

الفتح لأنه لو وجه على ذلك على صحة لكان فيها الباه كما تقول يُقدُ قُونَ الحجارة ، ولا يقال يُقدُ قُونَ الحجارة ، ولا يقال يُقدُ قُونَ دُحُوراً أَي يُدْحَرُ وَنَ أَي يُباعَدُ وَنَ . وفي حديث عرفة : ما من يَوْم إلبيس فيه أَدْحَرُ ولا أَدْحَقُ منه في يوم عرفة ؛ الدَّحْرُ : الدَّفْع بِعَنْف على سبيل الإهانة والإذلال ، والدَّحْق : الطرد والإبعاد ، وأفعل التي للتفضيل من دُحِر ودُحِق كأشهر وأجن من شهر وجن " ، وقد نزل وصف الشيطان وأبه أدحر وأدحق منزلة وصف اليوم به لوقوع ذلك فيه ، فلذلك قال : من يوم عرفة ، كأن اليوم نفسه هو الأذْحَر والأدْحَق . وفي حديث ابن ذي يَزَنَ : هو الأَدْحَر والأدْعَق . وفي الدعاء : اللهم ادْحَر عنا الشيطان أي ادْفَعَه والمارد والإبعاد ، قال الله عز وجل : الخرج منها الشيطان أي ادْفَعَه والله عز وجل : اخرج منها الشيطان أي ادْفَعَه والله عز وجل : اخرج منها الطرد والإبعاد ، قال الله عز وجل : اخرج منها

دحيو: كخير القرابة: سلاها ودخيور : دوكية .

مَدْ وُوماً مَدْ حُوراً ؛ أي مُقَصَّى وقيل مطروداً .

دخو : دَخَرَ الرجل ، بالفتع ، يَدْخَرُ ، دُخُور آ ، فهو دَاخِر ، و دَخُور آ ، فهو وهو الذي يغمل ما يؤمر به ، شاء أو أبي صاغر آ فَمَهِ فَمَهِ الذي يغمل ما يؤمر به ، شاء أو أبي صاغرا فَمَهِ فَمَهِ أَنْ الله والدَّخُور ؛ التحير . والدَّخُور ؛ الصّغَار والذّل ، وأَدْخَرَ ، غيره . قال الله تعالى ؛ وهم داخرون ؛ قال الزجاج ؛ أي صاغرون ، قال : ومعنى الآية ؛ أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتنقيب ظلاله عن البين والشيائل سُجّد آ لله وهم داخرون ؛ إن كل ما خلقه الله من جسم وعظم ولحم وشجر ونجم خاضع ساجد لله ، قال ؛ والكافر وإن كفر بقلبه ولسانه خفس جسمه وعظمه ولحمة وجميع الشجر والحيوانات

خَاضِعة لله سَاجِدة ﴿ وَرُونِي عَنِ ابنَ عَبَاسَ أَنَّهُ قَالَ ٪

طُوكَى أُمَّهَاتِ الدَّرُّ ، حتى كَأَنها كَلَافِلُ هِيْدِي ۗ ، فَهُنَّ لُـزُوقُ

أمهاتُ الدَّر : الأطناءُ . وفي الجديث : أنه نهى عن ذبح ذوات الدَّرِّ أي ذوات اللهُ ، ويجوز أن يكون

مصدر أدو اللبن إذا جرى ؛ ومنه الحديث : لا محبّس كو كُم عَلَي ذوات الدّر ، أواد أنها لا تحشر

لحبس دو هم الم عن الدر ، اواد انها و عسر إلى النصد و الم الم عن المرعى إلى أن تجتمع الماشية ثم تعد لما في ذلك من الإضرار بها. ابن الأعرابي:

الدَّرُ الممل من خير أو شر؛ ومنه قولهم: لله حَرِّكُ ؟ يكون مدحاً ويكون دَمَّاً ؛ كَقُولهم : قاتله الله ما أَكْنُ مِنْ مِنْ أَدْهُ مِنْ مِنْ أَلَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَمِلْكِ ا

أكثره وما أشعره . وقالوا : لله كراك أي لله عملك! يقال هذا لمن بمدح ويتعجب من عمله ، فإذا ذم عمله قيل : لا كرا كراه ( اوقيل : لله كراك من رجل 1

قيل : لا كور كوره ! وقيل : لله كورك من رجل ! معناه لله خيرك وفعالك ، وإذا شنبوا قالوا : لا كور كره أي لا كثر خيره ، وقيل : لله دراك أي لله ما خرج منك من خير . قال ابن سيده : وأصله أن

رجلاً وأى آخر مجلب إبلاً فتعجب من كثرة لبنها فقال : لله كراك ، وقبل : أواد لله صالح عملك لأن الدر" أفضل ما مجتلب ؛ قال بعضهم : وأحسبهم خصوا الله لأنهم كانوا يُفتصد ون الناقة فيشربون دمها

ويَقْتَطَنُّونَهَا فَيَشْرَبُونَ مَاءَ كُوشُهَا فَكَانَ اللّبَنِ أَفْضُلَّ ما مجتلبون ، وقولهم : لا دَرَّ دَرُّه لا زَكَا عَمَلُه ، عَلَى المثل ، وقبل : لا دَرَّ دَرُّه أَي لا كَثر خيره . قال

أبو بكر : وقال أهل اللغة في قولهم لله كدرُه ؛ الأصل فيه أن الرجل إذا كثر خيره وعطاؤه وإنالته الناس قبل : لله درُّه أي عطاؤه وما يؤخذ منه ، فشبهوا عطاءه بدكر الناقة ثم كثر استعمالهم حتى صادوا

يقولونه لكل متعجب منه ؟ قال الفر"اء : ورجما استعملوه من غير أن يقولوا لله فيقولون : كر" كراً فلان ولا كر" كراً وأنشد :

الكافر يسجد لغير الله وظله يسجد لله . قال الزجاج : وتأويلُ الظل الحِسْمُ الذي عنه الظل . وفي قوله تعالى : سيدخلون جهم داخرين ؛ قال في الحديث :

الداخر الذليل الميان .

خدر : الدَّخْدَارُ : ثوب أبيض مَصُونُ . وهو بالفارسية تَخْتَ دَار أي نُمِسَكُه التَّخْتُ أي ذو تخت ؛ قال الكميت يصف سحاباً :

تَجُلُّو البَّوادِقُ عنه صَفْحَ كَخْدَارِ

والدَّخْدَارُ : ضرب من الثياب نفيس ، وهو معرّب الأصل فيه تختار أي صين في التخت ، وقد جاء في الشعر القديم .

دو: الدُّوْدَرَى: العظيم الحصيتين ، لم يستمبل إلا مزيداً إذ لا يعرف في الكلام مثل كدرَر .

دور: دَرُّ اللبنُ والدمع ونحوها يَدَرُّ ويَدُرُ دَرَّ اللهنَ والدمع ونحوها يَدَرُّ ويَدُرُ دَرَّ اللهنَ ودُرُوراً ؛ وكذلك الناقة إذا تحليبَتُ فَأَقبل منها على الحالب شيء كثير قيل : دَرَّتُ ، وإذا اجتمع في الضرع من العروق وسائر الجسد قيل : دَرَّ اللبنُ . وفي حديث والدَّرَّةُ ، بالكسر: كثرة اللبن وسيلانه . وفي حديث خزيمة : غاضت لها الدَّرَّةُ ، وهي اللبن إذا كثر وسال؛ واستَدَرَّ اللبنُ والدمع ونحوها: كثر؛ قال أبو ذويب:

إذا نَهُضَتْ فيه تصعَّلهُ نَفُرُها، كَيْشُرُها، كَيْشُرُ الغلاء ، مُسْتَدِرٌ صِيابُها

استعار الدّر الشدة دفيع السهام ، والاسم الدّر"ة والدّرة ؛ ويقال : لا آتيك ما اخْتَلَـَفَتِ الدّر"ة والجِرّة والجِرّة ، واختلافهما أن الدّر"ة تَسَلَّفُلُ والجِرّة تَسَلَّفُلُ والجِرّة تَطَلُّهُ .

والدُّرُّ : اللهن ما كان ؛ قال :

لا دُرَّ دَرَّي إِن أَطْعَمْتُ ْ نَازِلَتُهُمْ فَ فَرَالُهُمْ فَكُنْتُوزُ ُ مَكُنْتُوزُ ُ مَكُنْتُوزُ ُ مَكُنْتُوزُ ُ وَقَالَ ابن أَحمر :

> مَن الزُّمِرَاتِ أَسبل قادِماها ، وضَرَّتُهُما مُركَّنَة ﴿ كُورُورُ

وكذلك ضَرَّع كَدُور ، وإبل مُدَّرُر ودُرَر . ودُرًار مثل كافر وكُفًّاد ؛ قال :

> كانَ ابْنُ أَسْبَاءً يَعْشُوهَا ويَصْبَحُها من هُجْمَةً ، كَفَسِيلِ النَّخْلِ ُدُوَّالِ

قال ابن سيده : وعندي أن دُو َّاراً جمع دَارَّة على طوح الهاء .

واسْتَدَرَّ الحَلُوبَةَ : طلب دَرَّها . والاسْتَيدْرَارُ أيضاً : أن تمسح الضَّرْعَ بيدك ثم يَدِرُّ اللهنُ .

وَذُرَّ الْضَرَعُ بِاللَّهِ يَدُرُّ أُدُرُورًا ، وَدُرَّتَ لَقَحَةُ السَّلَّمِينَ وَحَلُوبَتُهُمُ ، السَّلَّمِينَ وَحَلُوبَتُهُمُ ، وَخَرَاجَهُم ، وأَدَرَّهُ أَعْمَالُهُ ، والاسم من كل ذلك الدَّرَّةُ .

ودُرُ الحَرَاجُ بَدِرِ إذا كثر . ودوي عن عبر ،

رضي الله عنه ، أنه أوصى إلى عباله حين بعثهم فقال في وصيته لهم : أدر<sup>ه</sup>وا لقحة المسلمين ؛ قال الليث أراد بذلك فيثهم وخراجهم فاستعبار له اللتقعمة والدرعة . وبقال الدجها إذا طلب الجاحة فأأ

اراد بدلت فيهم وحراجهم فاسمار له اللفحة والدّرَّة . ويقال للرجل إذا طلب الحاجة فألَّح فيها : أَدَرَّها وإن أَبَتْ أَي عالجها حتى تَدرَّ ؛ يكون بالدّرُّ هنا عن التيسير . ودَرَّت العروقُ إذا امتلأت دماً أو لبناً . ودَرَّ العررْقُ : سال . قال : ويكون

دُرُونُ الْعِرْقِ تَتَابِعُ ضَرَّبَانِهُ كَتَتَابِعُ دُرُورِ الْعَدُّو ؛ ومنه يقال : فرس دَرِيرٌ . وفي صفة سيدة رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في ذكر حاجبيه ؛ بينهما عِرْقُ يُدُرِثُهُ الغضب ؛ يقول : إذا غضب دَرَّ العرْقُ الذي بين الحاجبين ، ودروره غلظه وامتلاؤه ؛

وفي قولهم: بين عينيه عِرَّقُ يُدِرُهُ الغضب، ويقال عِرَّقُ أيدرُهُ الغضب، ويقال عِرَّقُ أيدرُهُ الغضب، ويقال عِرَّفُ أيدرُهُ أي إذا عَضِبُ كما يتلىء دماً إذا دَرَّ . ودَرَّتُ السِماء عَضِبُ كما يتلىء الشماء بالمطر دَرَّا ودُرُوراً إذا كثر مطرها؛ وسماء مِدْرَارُ

وسحابة مدَّرَارٌ . والعرب تقول السماء إذا أَخالت: دُرِّي ُدِيِّس ، بضم الدال ؛ قاله ابن الأعرابي ، وهو من دَرٌّ يَدُرُرُ . والدَّرَّةُ ﴿ فِي الأَمطار : أَنْ يَنْسِع

بعضها بعضاً ، وجمعها درك". وللسماب درَّة أي صَبُّ ، والجمع درك ؛ قال النَّمير ُ بن تَوْلُب ::

سَلامُ الإلهِ ورَبْحَانُهُ ، ورَحْمَتُهُ وسَمَاءً ذِرَرُ

غَمَامٌ يُنَزِّلُ مِرْقَ العِبَادِ، فَأَحْيَا البِيلاءَ وطابَ الشَّجَرْ

سما ُ دِرَرُ أَي دَاتُ دِرَرٍ . وَفِي حَدَيْثُ الاستسقاءُ : دِيَماً دِرَراً : هو جَمَع دِرَّ فِي . يقال السحاب دِرَّ ا أَي صَبُّ واندفاق ، وقيل : الدِّررَ ُ الدارُ ، كقوله تعالى : دِيناً قِيماً ؛ أي قائماً . وسماء مدررار ُ أي

تَدُرُّ بِالمَطْرِ . والربِحُ تُدُرُّ السَّحَابُ وتَسُثُّدُوَ . أَيُّ تَسْتَجُلُبِهِ ؛ وقال الحادِرةُ واسمه قُطْبُّةُ بَنَ أُوسِ الغَطَّعَانِيُّ :

> فَكَأَنَّ فَاهَا بَعْدُ أُولِ رَفْدَةً ثُغَبُّ بِرَابِيَةٍ ، لَذَيِذً الْمَكْرَعِ بِغَرِيضٍ سَارِيَةٍ أَدَرَّنْهُ الصَّبَا ، من ماء أَسْحَرَ ، طَيْبِ المُسْتَنْقَعِ

والثغب: الغدير في ظل جبل لا تصيبه الشبس ، فهو أبرد له . والغريض : الماء الطري وقت نزوله مس السحاب . وأسعر أ غدير أحر الطبّن ؛ قال ابن بري : سبي هذا الشاعر بالحادرة لقول رّبّان بن سيّار فيه :

كَأَنَّكُ حَادِرَةُ لَلْنَكِيدُ نُرِ وَصْعَاءُ تَنْفِضُ فِي حَادِرِ

وذلك لأن العرب تقول : إن استدبار الشهس مَصَحَّة <sup>م</sup> ؟ وقوله أنشده ثعلب :

تَخْسِطُ الأَخْفَافِ وَالْمُتَنَاسِمِ عن دِرَّة تَخْضِبُ كَفَّ الْمَاشِمِ

فسره فقال : هذه حرب شبهها بالناقة ، ودراتُهُما : دَمُها . ودَنَّ النباتُ ؛ النَّنَفُّ . ودَنَّ السَّراجُ إِذَا

أضاء ؛ وسرائج دار" ودَرِير" . ودَرَّ الشيءَ إذا جُمِيعَ ، ودَرَّ إذا عُمِلَ . والإدرار في الحيل : أَن يُقِلَّ الفرس بِدَهُ حِين يَعْتِقُ فيرفعها وقد يضعها . ودَرَّ الفرس بِدَرَّ دَرِيرً ودرَّةً : عَدَا عَدْواً شديداً . ومَرَّ على دَرَّتِهِ أَي لا يثنيه شيء ، وفرس دَرِير : مكتنز ألخكت مُقْتَدَر " ؛ قال

> دريو كَخُدُورُوف الوليدِ ، أَمَرُ فُ تَنَابُغُ كُنَّيِهِ إِبِغَيْطٍ مُوَصَّلِ

امرؤ القيس :

ويروى: تَقَلَّبُ كنيه ، وقيل : الدَّرِير من الحيل السريع منها ، وقيل : هو السريع من جبيع الدواب؛ قال أبو عبيدة : الإدرار في الحيل أن يَعْتَقَ فيوفع يداً ويضعها في الحبب ؛ وأنشد أبو الهيثم :

لما رَأَتْ شَيْخًا لِمَا دَرُدُرُى في مِثْلُ خَيْطِ العِينِ المُعَرَّى

قال : الدردر"ى من قولهم فرس كرير"، والدليل عليه قوله :

في مثل خيط العهن المعرسي

يريد به الخذروف ، والمعرسى جعلت له عروة . وفي حديث أبي فيلابة : صليت الظهر ثم ركبت حماراً دريراً ؛ الدرير : السريع العدو من الدواب المكتنز الحلق ، وأصل الدرّ في كلام العرب اللبن ، ودرّ وجه ألرجل يدره إذا حسن وجهه بعد العلة الفر" او : والدّر درّى الذي يذهب ويجيء في غير حاجة .

وأدَرَّت المرأة المغزَل ، وهي مُدَرَّة ومُسَدَرَّ ؛ الأَخْيَرة على النَّسَبِ، إذا فتلته فتلا شُدَيدًا فرأيته كَأَنه واقف من شدة دورانه . قال : وفي بعيض نسخ الجمهرة الموثوق بها : إذا رأيته واقفاً لا يتحرك من

شد"ة دورانه .

والدَّرَّارَةُ ؛ المِغْزَلُ الذي يَغْزِلُ بِ الراعي الصوف ؛ قال :

#### جَحَنْفُلُ يَغُولُ اللَّادُ الدَّوَّارَة

وفي حديث عمرو بن العاص أنه قال لمعاوية : أتيتك وأمرُ لَكُ أَشَدُ النَّفِضَاحَاً مَن حُقَّ الْكُهُولِ فَمَا زَلْتُ أَرْأُمُّهُ حَتَّى تَرَكُّنُّهُ مِثُلِّ فَلَكَّمَّ اللَّذِرَّ } قَالَ : وذكر القتبي هذا الحديث فغلط في لفظه ومعناه ، وحُقُ الكَهُول بيت العنكبوت ، وأما المدر" ، فهو بتشديد الراء ، الغَزَّالُ ؛ ونقال المنغزَّل نفسه الدَّرَّارَةُ والمدَرَّةُ ، وقد أدرِّت الفازلة كرَّارَتَهــا إذا أدارتها لتستحكم قو"ة ما تغزله من قطن أو صوف، وضرب فلكة المدر" مثلًا لإحكامه أمره بعد استرخائه واتساقه بعد اضطرابه ، وذلك لأن الفَرَّال لا بألو إحكاماً وتثبيتاً لِفَكْكَةِ مِفْرَكُهُ لأَنَّهُ إِذَا قَلَقُ لَمُ تُدُرًّا الدُّرُّارَةُ ؛ وقالَ الْقَتْبِي ؛ أَرَادُ بِالْمُدِرِّ الجَارِيةِ إِذَا فَكُنُّكُ تُدياها ودَرَّ فيهما المياء ، يقول : كان أمرك مِسْتَرْخِياً فأَقْمَتُهُ حَتَّى صَارْ كَأَنَّهُ جَلَّمَةٌ \* تُنَدُّى قَـد أَدُرُ ، قال : والأول الوجه . ودُرٌ السهم دُرُوراً : دَارَ دُورَاناً جِيداً ، وأَدَرَّه صاحبُه ، وذلك إذا وضع السهم على ظفر إيهام اليد اليسرى ثم أداره بإيهام اليد اليمني وسيابتها ؛ حكاه أبو حنيفة ، قيال : ولا يكون دُرُورُ السهم ولا حنيسه إلا من اكتنساز عُودٍه وحسن استقامته والتثام صنعته .

والدُّرَّة ، بالكسر : التي يضرب بها ، عربية معروفة ا وفي التهذيب ; الدِّرَّة دِرَّةُ السلطان التي يضرب بها .

والدُّرَّةُ : اللَّوْلُوَّةَ العظيمة ﴾ قال ابن دريَّد : هو مــا عظم من اللؤلؤ، والجمع دُرُّودُرُّاتُ 'ودُرَرَّ'؛ وأَنشد أبو زيد الربيع بن ضبع الفَزاري :

أَفْغُورَ مِنْ مَيَّةً الْجَرِيبُ إِلَى الزُّجُ جين ، إلا الظُّبُّاء والبَقُرا كَأَنْتُهَا لَازُواتَهُ مُنْتَعَبَّهُ عَنِي في نِسُوءَ كُنُ أَمْبُكُمُا دُورًا

وكو كنب دُرَّيُّ ودرايُّ : ثاقبٌ مُضَىٰ ، فأما دُرَّيُّ فَمُنْسُوبِ إِلَى الدُّرُّ ، قال الفارسي : ويجـوزُ أَنْ يَكُونَ فُعُبِّئُلًا عَلَى تَخْفَيْفَ الْهَبَرَةَ قَلْبَا ۚ لَأَنَّ سِيبُوبُهُ حكى عن ابن الحطاب كوكب درُرِّيءٌ ، قبال : فيجوز أن يكون هــذا محفقًا منه ، وأما درريُّ فيكون على التضعيف أيضاً ، وأما كرَّيُّ فعلى النسبة إلى الدُّرِّ فيكون من المنسوب الذي على غير قياس ، ولا يكون على التخفيف الذي تقدم لأن فَعَيْلًا ليس من كلامهم إلا ما حكاه أبو زيد من قولهم سَكِتِّينَة " ؛ في السِّكِتِّينَة ؛ وفي التنزيل : كَأْنِهَا كوكب دُرُ يُ ؟ قال أبو إسحق : من قرأه بغير همزة نسبه إلى الدُّر في صفائه وحسنه وبياضه ، وقرثت در"ي" ، بالكسر ، قال الفراء: ومن العرب من يقول درِّيٌّ ينسبه إلى الدُّرِّ ، كما قالوا بحر الْحِيِّ ولجِّيٌّ وسُنْفُر يُ وسخُر يُ ، وقرىء 'در"ي، ، بالمبرة ، وقد تقدم ذكره ، وجمع الكواكب كراري" . وفي الحديث : كما تَرَوَنَ الكوكب الدُّرِّيُّ في

أَفْقِ السماء ؛ أي الشَّديدُ الإنارَةِ . وقدال الغراء : الكوكب الدُّر "ي عند العرب هو العظيم المقدار ، وقيل : هِوَ أَحِدُ الكُواكِبُ الْحُبِسَةِ السِّبِيَّارَةِ . وفي

حدیث الدجال : إحدى عینیه کأنها کو کب دُرَّيُّ . ودُرَّيُّ السيف : تَالْأُلُوْهُ وإشراقُهُ ، إما

أن يكون منسوباً إلى الدُّرُّ بصفائه ونقائه ، وإما أن يكون مشهاً بالكوك الدري إقال عبدالله بن سيوة:

كُلُّ بِنَدُوءُ عَاضِي الْحَدُّ ذِي مُطَّبِ عَضْبِ ، جَلاَ القَيْنُ عن دُرِّيَّه الطَّبِّعَا

ویروی عن دُرایّه یعنی فر نندهٔ منسوب إلی الذّار الذی هو النمل الصفار ، لأن فرند السیف بشبه بآثار الذر ؛ وبیث دُریّه یروی علی الوجهین جمیعاً :

و تُخْرِجُ منه ضَرَّهُ النّوْم مَصَدْمًا ،

و تُخْرِجُ منه ضَرَّهُ النّوْم مَصَدْمًا ،

وطُول السُرَى دُرايً عَضْب مُهَنَّد

وذَرَايُّ عضب . ودَرَرُ الطريق : قصده ومثنه ؛ ويقال : هو عـلي

ذَرَرِ الطريق أي على مَدْرَجَتِه ، وفي الصحاح: أي على قصده . ويقال : دَارِي بِدَرَر دَارِك أي بحداثها إذا تقابلتا ، ويقال : هَمَا عَلَى دَرَرٍ وَأَحَـد ، بالفتح، أي على قصد واحد . ودَرَرُ الربع : مَهَبُّها ؟

وهو دررن أي حداؤك وقبالتك . ويقال :

كررك أي قبالتك ؛ قال ابن أحسر:

كَانَتُ مُنَاجِعُهَا الدَّهُنَّا وَجَانِبُهَا ، وَاللَّهُ مُنَاجِعُهَا ، وَاللَّهُ مُنَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ

واسْتَدَرَّتِ المِمْزَى: أرادت الفحل ، الأُمُويُّ: يقال المُمويُّ: يقال الممزى إذا أرادت الفحل: قد اسْتَدَرَّت اسْتِدْراراً ، وللفأن : قد اسْتُوْبَلَتِ اسْتِيبالاً ، ويقال أيضاً : اسْتَدْرَّتِ المِمْزَى اسْتِيدُوْرَاهً من المعتل ، بالذال

والدَّرُهُ : النَّفْسُ ، ودفع الله عن دَرَّه أي عن نَفْسِه ؛ حَكَاه اللَّحِياني . ودَرَّ : امم موضع ؛ قالت

> بساء: ألا يا لَهْفُ نَفْسِي بعد عَيْشِ لنا ، بِجُنُوبِ دَرَّ فَدَي كَهِيقِ

والدَّرْدَرَةُ : حَكَايَةً صُوتَ المَاءَ إِذَا انْدُفَعَ فِي بطونَ الأودية .

والدُّرْ دُورُ : موضع في وسط البحر يجيش ماؤه لا تكاد تَسَلَّمُ منه السفينة ؛ يقال : لَجَجُوا فوقعوا في

الدُّرُ دُورِ . الجوهُرِي : الدُّرُ دُورِ الماء الذي يَدُورُ ويخاف منه الفرق .

واللهُرْدُرُهُ: مَنْسِتُ الأسنانَ عامة ، وقيل ؛ منبتها قبل نباتها وبعد سقوطها ، وقيل : هي مغاوزها من الصي، والجمع الدّرَادِر ؛ وفي المثل : أُعْيَيْتِني بأُشْرِ فكيف أرجوك بِدُرْدُدِ ? قال أبو زيد : هذا وجل

فَكَيْفَ أُرْجُوكُ بِدُرْدُورٍ ؟ قَالَ أَبُو زَيِدٌ ؛ هَذَا وَجَلَّ عِنْاطِبُ أَمْرَاتُهُ وَلَمْ يُعْلِمُ الْأَدَبُ وَأَنْتُ شَابَةً فَاللَّهُ أَنْدُبُ وَقَدْ أَسْنَنْتُ فَاللَّهُ وَقَدْ أَسْنَنْتُ مِنْ الْآنَ وَقَدْ أَسْنَنْتُ مِنْ مَعْارِدُ الْأَسْنَانُ ؟ حَيْ مَعْارِدُ الْأَسْنَانُ ؟ حَيْ مَعْارِدُ الْأَسْنَانُ ؟

ودَودَ الرَّجِلُ إِذَا سَقَطَتُ أَسَانَهُ وَظَهْرَتُ دَرَّادِرُهَا، وَجَمَعُهُ الدُّورُهُ، وَمِثْلُهُ : أَغْيَيْتُنَيَ مِن سُنْبُ إِلَى دُبِّنِتَ . وفي دُبِّنِتَ . وفي حديث ذي النُّهُ بَاتِّةً المقتولِ بِالنَّهُرُوانَ : كَانَتُ لَهُ

'ثُدَيَّة' مثل البَضْعَةِ تَدَرُ دُرُ أَي تَمَنَوْ مُوَ وَتَرَجُرُجُ

تجيء وتذهب ، والأصل تُتَدَّرُدُرُ فَحَافَت إحدى

التامن تخفيفاً ؛ ويقال للمرأة إذا كانت عظيمة الأليتين فإذا مشت رجفتاً : هي تدردر ؛ وأنشد: أُقْسِمُ ، إن لم تأتياً تَدَرُّدَرُ ،

اقسم كان لم تاتيا تدردور، لَيُقطَعَنَ من لِسان دُورُدُرُ قال : والدُّرُدُرُ ههنا طرَّف اللسان ، ويقال : هو

أصل اللسان، وهو مَغْرِزُ السَّنَّ فِي أَكْثُرُ الكلام . ودَرُّدَرَ البُسْرَة : دلكها بدُرُّدُرْ و ولاكها ؛ ومنه قول بعض العرب وقد جاءه الأصعي : أتيتني وأنا أَذَرُّدُرُ رُنُ بُسْرَة .

ودَرُّالِيَةُ : مِن أَسِمَاء النساء .

والدَّرْدَارُ : ضرب من الشجر المعروف . وقولهم : دُهُ دُرَّيْنِ وسعدُ القَيْنُ ، من أسساء الكذب والباطل ، ويقال : أصله أن سَعْدَ القَيْنَ

١ قوله « ضرب من الشجر » ويطلق ايضاً على صوت الطبل كما في
 القامد ... .

كان وجلًا من العجم يدور في محاليف اليمن يعمل لهم، فإذا كَسَدَ عَمَلُهُ قَالَ بَالقَارِسِيَّةِ : 'دُهُ بِنَدُّرُودْ ، كأنه يودِّع القرية،أي أنا خارج غداً، وإنما يقول ذلك ليُسْتَعْمَلَ ، فعرَّبته العرب وضربوا به المشل في الكذب . وقالوا : إذا سمعت بِسُرَى القَيْن فإنه مُصَبِّح ۗ ؟ قال ان بري : والصحيح في هذا المثل ما رواهِ الأصمى وهوم: 'دهْد'رَائِين صَعْد' القَبْن' ، من غیر واو عطف و کون 'دهد'ر'این منصلا غیر منفصل ، قال أبو على": هو تثنية 'دهد'ر" وهو الباطل، ومثله الدُّهُّدُنُّ في اسم الباطل أيضاً فجعله عربيًّا ، قال : والحقيقة فيه أنه اسم لبَطَلَ كَسَرُ عانَ وهَيْهَاتَ اسم لسَرْعَ وبَعُدَ ، وسَعْدُ فاعل به والقَيْنُ نَعْتُهُ ، وحذف التنوين منه لالتقاء الساكنين ، ويكون على حذف مضاف تأويله بطل قول سعد القَيْنِ ، ويكون المعنى على ما فسره أبو على": أن سَعْدَ القَيْنَ كَانَ مَن عادتُه أَنْ يَنْزُلُ فِي الْحِيِّ فَيُشْبِعِ أنه غير مقيم ، وأنه في هذه الليلة يَسْرِي غَيْرً مُصَبِّح ليبادر إليه من عنده ما يعمله ويصلحه له ، فقالت العرب: إذا سمعت بسرى القين فإنه مُصَبِّح ؛ ورواه أبو عبيدة معمر بن المثنى : 'دهْداراً بن سَعْدُ القَيْنَ ، بِنصب سعد ؛ وذكر أن دُهْدُرُ يُنْ منصوب على إضبار فعل ، وظاهر كلامه يقضي أن 'دهْدُرُ ین اسم للباطل تثنیة 'دهْدُر ّ ولم نجعله اسماً للفعل كما جعله أبو على ، فكأنه قال : اطرحوا الباطل وسَعْدَ القَيْنَ فليس قوله بصحيح " قال : وقد رواه قوم کما رواه الجوهري منفصلًا فقالوا ُده دُر يُن وفسر بأن دُه فعل أمر من الدَّهاء إلا أنه قدَّمت الواو التي هي لامه إلى موضع عينه فصار 'دوه' ، ثم حذفت الواو لالتقاء الساكنين فصاد دُه كما فعلت في أقلُّ، ودُرَّيْنِ مَن دَرَّ يَدِرُّ إِذَا تَتَابِع ، ويُواد هُمَّا

بالتثنية التكرار ، كما قالوا لبَيْنَك وحَنَانَيْكُ ودَوَالَيْكَ ، ويكون سَعْدُ القَيْنُ منادى مفرا والقبن نعته ، فيكون المعنى : بالغ في الدّها، والكذر يا سَعْدُ القَيْنُ ؛ قال ابن بري : وهذا القول حسو إلا أنه كان يجب أن تفتح الدال من درين لأنه جعل من در يدر إذا تنابع ، قال : وقد يمكن أن يقول إن الدال ضبت للإنباع إنباعاً لضة الدال من ده والله تعالى أعلم .

هَوْرٍ : ابن الأعرابي : الدَّرْرُ الدفع ؛ يقال : كَزَرَرَ وَدُسَرَه ودفعه بمعنى واحد .

همس : الدَّسْرُ: الطعن والدَّقْعُ الشديد، يقال : كَسَرَ بالرمح ؛ قال الشاعر :

## عن ذي قد اميس كمام قد كسر

وفي حديث عبر، وضي الله عنه: إن أخوف ما أخاف عليكم أن يؤخذ الرجل المسلم البريء عند الله فيه مرسر كما يُد سَرُ البحرُ وور ؛ الدسر أن الدفع ، أي يُد فَع وي كب الفتل كما يفعل بالجزور عند النحر ، وفي حديث الحجاج أنه قال لسنان بن يزيد النخعي : كيف قتلت الحجاج أنه قال لسنان بن يزيد النخعي : كيف قتلت الحسين ؟ قال : حسر تُه بالرمح كسراً وهبر تُه بالسيف عبراً أي كفعته كفعاً عنيفاً " فقال لا الحجاج : أما والله لا تجتمعان في الجنة أبداً . ابن سيده في البضع ، يقال : كسر ها بأيوه . ودسر ت كسر أن أيضاً في البضع ، يقال : كسر ها بأيوه . ودسر ت في البضع ، يقال : كسر ها بأيوه . ودسر ت من ليف يشد " به ألواحها ، وقبل : هو مساوها ، والحمع من ليف يشد " به ألواحها ، وقبل : هو مساوها ، والمع مشل على وعسر ؟ وقال بشر ، ودسر أيضاً مشل على وعسر ؟ وقال بشر :

فرس ؟ قال :

لَيْسُتُ مَن الفِرِ فِي البَطَاءِ دُو سَرُ، وَقَدْ سَبَقَتُ فَيُسَاً ، وَأَنْتُ تِنَظُرُ

أواد: قد سبقت خيل قيس ؛ قال ان سيده: هكذا أنشده يعقوب الفرق البيطاء والمعروف من الفرقي. والداو اسر : الماضي الشديد. والدوسر : القديم.

والدَّوْسَرُ : الزُّوَانُ في الحنطة ، واحدته كوْسَرَ الْمُ

أنه يجاوز الزرع في الطول وله سنبل وحب دقيق أسمر. ودَوْسُرَ : الم كتبية كانت للنعمان بن المنذر؟ وأنشد للمثقب العبدي يمدح عمرو بن هند وكان نصرهم

> على كتببة النعمان : كُلُّ بَوْم كَانَ عَنَّا جَلَّلًا ، غَيْرَ بَوْمِ الْحِنْوِ مِنْجَنْبَيْ فَطَرْ

ضَرَّبَتْ دُوْمِرْ فِ ضَرْبُهُ ، أَثْبَتَتُ أَوْتَادَ مِلْكُ فَاسْتَقَرْ اللهُ عَاسْتَقَرْ اللهُ مِن دَى نَعْمَةٍ ،

وجَزَاهُ اللهُ ﴾ إن عَبُدُ كَفَرُ وهذا الشعر أورده الجوهري :

ضَرَبَتُ كُوسُرُ فيهم ضَرَبُهُ

وصوابه : دوسر في الأنه عائد على يوم الحينو . وهو الحكل : من الأضداد بكون الحقير والعظيم، وهو

والجدل ؛ من الرصداد بحول الحقير والعظيم، وهو في هـذا البيت الحقير . وقبطتر ُ : قبصبَة ُ عُمَان َ . وبنو سعد بن زيد مناة كانت تلقب في الجاهلية دَو ْسَر.

دسكو: الدُّسْكَرَةُ : بناء كالقَصْر حـوله بيوت الأعاجم بكون فيها الشراب والملامي؛ قال الأخطل:

في قباب عند كسكرة ؛ حولها الزايتون قد يتّعا

و في حديث ابن عباس وسئل عن زكاة العنبر فقال : إنما هو شيء كسَرَهُ البحر أي دفعه موج البحر وألقاه

إلى الشَّطِّ فلا زكاة فيه . وفي حديث على ، كرم الله وجهه : رَفَعَهَا بِغِيرِ عَبَدُ يَدْعَمُهَا ولا دِسارٍ يَنْتَظِمُهَا ؛ الدِّسَارُ : المِسْارُ ، وجبعه دُسُرُ ، وقد

دُسَرَ به دَسْراً ، وكل ما نُستَّرُ ، فقد دُسِرَ ؛ قال الفراء : الدُّسُرُ مسامير السفينة وشُرُطُنُها التي تُشَدُّ عِا . وقال الزجاج : كل شيء يكون نحو السَّنْر وإدخال شيء في شيء بقوء ، فهو الدَّسْرُ . يقال : كَسَرُ تُ السَّرُ . يقال : كَسَرُ تُ السَّرُ . وقال كَسَرُ تُ السَّرُ . وقال

تجاهـ د : الدُّسُورُ إصلاح السفينة ؛ وقبل : الدُّسُورُ

خَرْزُ السفينة ، وقيل : هي السفينة نفسها تَكَاْسُو ُ الماء بصدرها أي تدفعه ؛ قال ابن أحبر : ضَرْداً هـذاذ يُك وطعناً مدسرًا

ويقال: الدُّسارُ الشُّريط من الليف الذي يشد بعضه

ورجل ميد سَرَّ ، والدَّو ْسَرُ ؛ الذَّكر الضخم الشديد. وكتبيئة الكواسر وكواسراً ": مجتمعة ، ودَوْسَرَّ :

كتببة للنعبان اشْتُكَلَّتُ مَن ذلك . وجَمَلُ كَوْسُرَ " ودَوْسَرِي" ودَوْسَرَانِي" ودُواسِرِي" : ضغم شديد مجتمع ذو هامة ومناكب، والأُنثى كو سُرَ "ودَوْسَرَ" و قال عدي :

> ولقد عَدَّائِتُ دُونْسَرَةً ، كَمَلاَةِ القَيْنِ ، مِسِدْ كارا

وقيل : الدُّوْسَرُ النوق العظيمة ، وقال الفراء : الدَّوْسَرِيُّ القويُّ من الإبـل . ودَوْسَرُ : اسم والجمع الدُّسَاكِرُ ؛ قال الليث : يكون الملوك ، وهو معرَّب . وفي حديث أبي سفيان وهرقـل : أنه أذن لعظماء الروم في كسُّكَرَ أَ له ؛ الدسكرة : بناء على هيئة القصر فيه منازل وبيوت الخدم والحشم، وليست بعربية محضة . والدَّسْكَرَ أَنْ : الصَّوْمَعَة ، ؛ عن أبي عبرو .

وطو: الأزهري في الثلاثي الصحيح: أما كطير فإن ابن المُطْنَثر أهبله ؛ قال : ووجدت لأبي عبرو الشيباني فيه حرفاً رواه ابنه عبرو عنه في باب السفينة، قال : الدو طيرة "كو "ثك" السفينة .

هعو: دَعِرَ الْمُودُ \* بالكسر ، دَعَراً ، فهو دَعِرْ ":
دُخُنَ فَلَم يَتَقِدْ وهو الردي الدخان ، ومنه اتُخذَت
الدَّعَارَةُ ، وهي الفِسْقُ . وعُودُ دَعِرُ أَي كثير
الدخان ، وفي النهديب : عُودُ دُعَرُ ، وقيل :
الدَّعِرُ مَا احترق من حطب أَو غيره فَطَفِي \* قبل
أَن يَشْتَدُ احتراقه ، والواحدة دَعِرَة ". وقال شهر :
العود النَّخِرُ الذي إذا وضع على الناد لم يستوقد
ودَخِنَ فهو دَعِرْ " وأنشد لان مقبل :

باتت خو اطب لتبلني بكانتيسن لها حزال الجذي ، غير خواار ولا دعور

وقيل: الدَّعِرُ مَن الحطب البالي. قال الأَزْهِرِي: وسبعت العرب تقول لكل حطب يعْنَنُ إذا اسْتَوْقَكَ : كَعِرْ . ودَعِرَ العُودُ كَعَراً ، فهو كعره : تخرر . وحكى العَنوي : عود دُعر مثال حرر : كُور . وحكى العَنوي : عود دُعر مثال حرر : وأنشد:

تَجْمِلُنَ فَعَمْاً جَيْداً غَيْرً 'دُعَرْ ' أُ أَسُودَ صَالًا كأعْيانِ البَقَرْ

وزَرَنْكُ دُعَرَ : قُدْرِحَ به مراراً حتى احترق طرفه

فلم 'یُور. ویقال: هذا کرنانه'' 'دعر'' إذا لم یور؛ وأنشد 'مؤتسَشِب''یککئبُو به کرنند'' 'دعر'

وفي الصحاح: أذنك أدّعَر '. ويقال للنخلة إذا لم تقب الشّقَاح : نخلة داعر أن ونخيل مَدَاعِير فتزاد تلقيه وتنحق ، قال : وتنحيقها أن يُوطاً عَسَقُها حيستَر 'خيي فذلك دواؤها . ويقال للمَوْن الفيل المُدّعَر ' والله عَر ' اللّوْن الفيل جبيع الحيوان . ودّعر الرجل ودّعر دَعر دعار أ في ورجل دعر وعار أن ودعر وعار أن ودعر أصحابه ؛ قا ورجل دعر ودُعر ومارة " وحيل المدير أصحابه ؛ قا المدير ا

فلا أَلْفَيَنْ قَاعَراً دَارِبا ، قديم العداوة والنَّيْرَبِ ويُضْبِرِ كُمْ أَنهُ ناصِح ، وفي نُصْعِهِ ذَنب العَقْرَبِ

وقيل: الدُّعَرُ الذي لا خير فيه. قال ابن شبيل 

دَعِرَ الرَّجِلُ دُعَرًا إِذَا كَانَ يَسْرِقَ وَيَزِيَ وَيُودُ 
النَّاسِ ، وهو الدَّعرِ ، والدَّعَارُ : المفسد. والدَّعَرُ 
الفسادُ . وفي حديث عبر ، وضي الله عنه : اللهم اوزة 
الفيلُظّة والشَّدَّة على أعدائك وأهل الدَّعارَ والنفاق 
الدَّعارَة في : الفسادُ والشر . ورجل دَاعِرُ نَ خيد 
مفسد . وفي الحديث : كان في بني إسرائيل وجل دَاعِرُ 
ويجمع على دُعَّارٍ . وفي حديث علي إن فأين دُعًا 
طيء ، وأراد بهم قُبُطَّع الطريق . قال أبو المنهال 
طيء ، وأراد بهم قُبُطَّع الطريق . قال أبو المنهال 
المَداعِيرِ . والدَّعْرَة نَ : القادح والعيب . ورجب 
المحمة وسكون الدين ، وحكاه كراع دُعْرَة ، بالذا 
المعجمة وسكون الدين ، ودُعْرَة ، الذار المهملة ، فه 
المعجمة وسكون الدين ، ودُعْرَة ، الذار المهملة ، فه 
المعجمة وسكون الدين ، ودُعْرَة ، الذار المهملة ، فه 
المعجمة وسكون الدين ، ودُعْرَة ، الذار المهملة ، فه 
المعجمة وسكون المهمة ، فأما الداعر ، بالذال المهملة ، فه 
المعتمدة وسكون المهمة ، فأما الداعر ، بالذال المهملة ، فه 
المعتمدة وسكون المهمة ، فأما الداعر ، بالذال المهملة ، فه 
المعتمدة وسكون المهمة ، فأما الداعر ، بالذال المهملة ، فو

الحبيث . والدَّعالَة : الفسق والفحور والحبيث ؟ والمرأة داغرة و وداغر : اسم فحل مُنْجِبِ تنسب إليه الدّاعريّة من الإبل .

هَعْرُ : الدَّعْشَرُ : الأَحِمَقِ . وَدُعْشُونُ كُلُّ شِيءً :

مُطَّرَ تَهُ . والدُّعْنُورُ : الحوض الذي لم يُتَسَوَّقُ . في صَنْعَتِه ولم يُوسَعُ ، وقيل: هو المهدَّمُ ؛ قال : أَكُلُّ بَوْم لِلكَ حَوْضُ مَدُورُ ؟

إن حياض النَّهَلِ الدَّعَاثِيرُ بقول : أكلَّ يوم تكسرين حوضك حتى يُصْلَحَ ؟ والدعاثير : ما تهـدَّم من الحياض . والحَوَابِي

والمَرَّاكِي إذا تَكْسَرُ مِنْهَا شِيءَ ، فَهُو 'دَعْتُثُور. وقالُ أَبُو عَدْنَانَ ؛ الدُّعْتُثُورُ 'مُحْفَرُ 'حَفْرًا وَلَا يَبَنَى لِمَا مُحْفَرِهُ صاحب الأُوَّالَ يُومَ وَرَّدُهِ .

والدَّعْشَرَةُ : الهَدَّمُ . والمُدَّعْشَرُ : المهدوم . والدُّعْشُورُ : المهدوم . والدُّعْشُورُ : الحوض المُثَلَّمُ ؛ وقال الشاعر :

أَجَلُ جَيْرِ إِنْ كَانْتُ أَبِيحَتْ تَعَاثِرُهُ. وكذلك المنزل ؛ قال العجاج :

مِنْ مَنْزِلَاتٍ أَصْبَحَتْ كَعَاثِرًا

أراد دعاثيرا فحدف للضرورة . وقد دَعْثَرَ الحوضَ وغيره : هَدَمَهُ . وفي الحديث : لا تقتلوا أولادكم سراً ، إنه ليَدْرُكُ الفارس فَيُدَعْشِرُ هُ ؛ أي يَصْرَعُهُ ويُهْلِكُه بعني إذا صاد رجلًا ؛ قال : والمراد النهي عن الغيلة ، وهو أن يجامع الرجل المرأة وهي مرضع فرعا حملت \* واسم ذلك اللبن الغيل ، بالفتح ، فإذا حملت فسد لبنها ؛ يريد أن من سوء أثره في بدن الطفل وإفساد مزاجه وإرضاء قواه أن ذلك لا يزال ماثلاً فيه إلى أن يشتد ويبلغ مبلغ الرجال ، فإذا

أراد منازلة قرُّن في آلحرب وهن عنــه وانكسر ،

وسبب وهنه والكساره العبل وأرض مدعشر " ال

موطوءة . ومكان دعثان : قد سُوسَهُ الصَّبُّ وسَقَرَهُ ؛ عن أَنِّ الْأَعْرَائِي ، وأَنشَد :

إذا مُسلَمَعِبُ افْوَقَ طَهْرُ نَسِيبَةٍ الْمُسْلِمِينَ وَفَيْسُهُ اللَّهِ مِنْ مَعْدُ اللَّهِ مَا مُعْدًى اللَّهِ مَعْدُ اللَّهِ مَعْدُ اللَّهِ مَعْدُ اللَّهِ مَعْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مُعْدًى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مُعْدًى اللَّهُ اللَّهُ مَا مُعْدًى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مُعْدًى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مُعْدًى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مُعْدًى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قال : الضَّب يَحْفِر ُ مَنْ سَرَبِهِ كُلِّ يُومَ فَيَعْطَيُ نَبَيْثَةُ الأَمسِ، يَفْعَلُ ذَلِكَ أَبْداً .

وجَمَلُ دِعَثُر : شدید بُدَعَثِر کل شيء أي يكسره ؛ قال العجاج : یکسره ؛ قال العجاج : قد أقدر صَت حُز مَة ترضاً عَسْر ا،

هد المرضت حزمه هرضا عسر ١٠ ما أنسأ ثنا أمذ أعارت سهرا حتى أعَدَّت باز لا دعَشرا ، أفضل من سبعين كانت خضرا

وكان قد اقترض من ابنته حَزَّمَةَ سبعين درهماً للمُصَدِّقِ فَأَعِطْتُه ثَمْ تقاضتُه فقضاها بكراً .

دعكو: ادْعَنْكُرَ السَّيْلُ : أَقْسِلُ وأَسْرَعُ . وادْعَنْكُرَ عليه ، بالفتع : انْدُرَأَ ؛ قال : قد ادْعَنْكَرَتْ ، بالفُصْشُ والسَّوء والأَذَى ، أُمَّيَّتُهَا ادْعِنْكَارَ سَيْلٍ عَلَى عَمْرُو

وادْعَنَكُرَ عليهم بالفُحْشِ إذا أنْدُرَأَ عليهم بالسوق. ورجل دَعَنْكُرَانُ: مُدْعَنْكِرِ . ورجل دَعَنْكُرِ . مُنْدُرِيءٌ على الناس .

هصم : الدَّعْسَرَةُ : الحِقَّةُ والسُّرْعَةُ .

هِ فَوْ : كَنَهُرَ عَلِيه يَدْغُرُ كَنَمُراً وَدَغُرَّى كَدَعُوَى : اقتحم من غير تثبت ، والاسم الدَّغْرَى . وزعموا أن امرأة قالت لولدها : إذا رأت العينُ العينَ فَدَغْرَى ولا صَفْى ، ودَغْرَ لا صَفَّ ، ودَغْراً لا صَفَّاً، مثل عَقْرى وحَلْقَى وعَقْراً وحَلْقاً ؛ تقول : إذا رأيتم عدو حم قادغر واعليهم أي اقتصوا واصلوا ولا تُصافئوهم ؛ وصفى من المصادر التي في آخرها ألف التأنيث نحو كعوك من قول بُشير بن التحث :

ولات ودَعْوَى ما تشديد صفيه

وَدَغَرَ عَلَيْهِ : حَمَلَ . وَالدَّغَرُ أَيْضاً : الحَلطَ ؛ عَنَ كراع . وروي هذا المثل : دَغْراً ولا صَفاً أي خالطوهم ولا تَصافُوهم من الصَّفَاء .

ابن الأعرابي: المَدْغَرَةُ الحرب العَضُوصُ اَلــيَ مِعارها دَغْرَى ، ويقال: دَغْراً.

والدُّغْرُ : غَمْزُ الْحَلَقِ مَن الوجع الذي أيدْعَى العُذَارَةُ . ودُغَرَ الصَّبِيُّ يَدْغَرُ له كَغْراً : وهـو رَفْعُ ورم في الحِلـق . وفي الحديث أن النــي ، صلى الله عليه وسلم ، قال للنساء : لا تعدَّبن أولاد كن بالدُّغْنِ ؛ وهوَ أَنْ تَرُّفُعَ لَهَاهُ المعذور . قال أبو عبيد : الدُّعْرُ عَمَرُ ۚ الْحَلَّقِ بِالْأَصِيعِ ، وَذَلَكَ أَنَّ الصبي تأخذه العُذْرُة ، وهو وجع يهيج في الحلق من الدم ، فتدخل المرأة أصبعها فترفع بهما ذلك الموضع وتَكُبِّسُهُ ، فإذا رفعت ذلك الموضع بأصبعها قبل : كَغَرَتُ تَدَّغُرُ كَغُراً ﴾ ومنه الحديث : قال لأم قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَن : عَلامَ تَدْغَرُ نُ أُولادَكُن بهذه العُلُش ? والدُّغْر : تَوَاثُبُ المُخْتَلِس ودَفَعُهُ نَفْسَهُ على المتاع ليختلسه ؛ ومنه حديث على ، كرم الله وجهه : لا قطع في الدَّاغْتُرَةِ ، وهي الحَكْسَةُ ؛ قال أبو عبيد : وهو عندي من الدفع أَيضاً لأن المختلس يدفع نفسه على الشيء ليختلسه ، وقيل في قوله لا قطع في الدغرة : هــو أن عِلاً يده من الشيء يستلبه . والدُّغـُر َةُ : أَخَذَ الشيء اختلاساً،

وأصل الدَّغْسُ الدَّفْيَعُ . وفي خُلْتُه كَغُرْ أَيَّ

تَخَلَقُ ۗ ؛ وفي التهذيب : كأنه استسلام ا ؛ قال وما تَخَلَفُ من أَخْلاقِهِ كَغَر ُ

وما تخلف من أخلاقه دغر والدّغر : سوء غذاء الولد وأن ترضعه أمّه فلا ترو فيبقى مستجعاً يعترض كل من لقي فيأ كل ويستص ويلهقتي على الشاة فير ضعيها ، وهو عداب الصبي وقال أبو سعيد فيا رد على أبي عبيد : الدّغر و الفصيل أن لا ترويه أمّه فيد غرا في ضرع غيرها فقال ، عليه الصلاة والسلام : لا تُعدَّبُن أولاد كن بالدّغر ولكن أر وينهم لللا يَدْغَروا في كل ساء ويستجيعوا ؛ وإنما أمر بإرواء الصبان من الله . قال الأزهري : والقول ما قال أبو عبيد وقد حاة في الحديث ما دل على صحة قوله . والدّغر : الو جود ودغر ما ذل على صحة قوله . والدّغر : الو جود قييح ؛ قال :

كَسَا عَامِواً ثَنُوْبَ الدَّمَامَةِ كَرَبُّهُ ، كَسَا عَامِواً ثَنُوْبًا مُدَعَّرًا كَاللَّهُ مَا كُلُولًا مُدَعَّرًا

دغمن : الدَّغْمَرَةُ : الحَكَلُطُ . يَقَالَ : الْعَلَثَقُ الْاعْمَارِيَّ ودَغْمَرَيُّ .

والدُّغْمَرَةُ : تَخْلَيْطُ اللَّوْنِ وَالْخُلُثِينِ ؟ قَالَ وَفَهِ : إِذَا الْمُرْثُوْ كَغْمَرَ لَنَوْنَ الأَدْرَنَ ، سَلَّمْتُ عَرْضاً لِنَوْنَهُ لَمْ يَدْ كَنَ

الأَدْرَانُ : الوَسِخُ . ودَعْمَرَ : تَخْلَطَ . لم يدكن لم يدكن لم ينسخ ؛ قاله أن الأَعرابي . ورجل مُعْمُونُ : سي الثناء . ورجل مُعَمَّرُ الخُلْقِ أَي ليس بعافي الثناء . وخُلُنُ مُعَمَّرُ يَ وفي خُلُنُه مَعْمَرَ وَ أَي الله العجام : شَراسَة " ولُؤُمْ" ؟ قال العجام :

ا قوله « كأنه استسلام» في القاموس وشرحه: الدغر، بالتحريك،
 التخلف والاستلام بالهمز، هكذا في النسخ ومثله في التكملة وفي
 التهذيب الاستسلام وهو غريف.

لا يَوْدُهُنِي العَمَلُ المَقْرِيُّ ولا مِنَ الأَخْسَلاقِ كَغْمَرِيُّ

والدَّعْنَمْرِيُّ : السَّيِّ الحُلْكَ، وَكَذَلَكَ الدَّعْمُورُ ، اللَّالَ ، الحَمَّودُ الذي لا ينحلُّ حقده. ودَعْمَرَ عليه الحَمَرَ : خلطه . والمُدَعْمَرُ : الحَمْدِ .

دفر: الدَّنْرُ : الدفع . كَفَرَ في عُنُقِه كَفَراً : دفع في صدره ومنعه ؛ يمانية . ابن الأعرابي : دفر ثه في قفاه كفراً أي دفعته . وروي عن مجاهد في قوله تمالى : يوم يُدعُونَ إلى نار جهم كماً ؛ قال : يُدْفَرونَ في أَفْسَتُهم كَفَراً أي دفعاً .

والدَّفَرُ : وقوع الدود في الطعام واللحم . والدَّفَرُ : النَّنْنُ خاصة ولا يكون الطنيبَ البنة .

ابن الأعرابي: أدْفَرَّ الرجلُ إذا فاح ربح صُنَانِهِ. غيره: الذَّفَرُ ، بالذال وتحريك الفاء ، شدَّة ذكاء الرائحة ، طبية كانت أو خبيثة ؛ ومنه قبل : مسلك أَذْفَرُ ، ورجل أَدْفَرُ ودَفِرِ ، الأَخيرة على النسب لا فعل له ؛ قال نافع بن لقيط النَّقَعَسِي :

ومُؤوْلِقِ أَنْضَجْتُ كُيَّةً كَأْسِهِ ، فَتَرَكَنَّهُ كَالِمِ الْجَوْدَبِ

وامرأة كفراء ودفرة ويقال الأمة إذا تُستِيت : يا كفار ، مشل قطام ، أي يا مُنتَينَة . وفي حديث قيلة : ألثقي إلتي ابنة أخي يا كفار أي يا منتنة ، وهي مبنية على الكسر وأكثر ما ترد في النداء .

والدَّقْرُ وَأُمُّ دَفَيْرٍ : مَنْ أَسَاءَ الدُواهِيَ . وَدَفَارِ وَأُمُّ دَفَارِ وَأُمُّ دَفَيْرٍ ، كُلّه : الدّنيا . وَدَفَيْرًا دَافِرًا لِمَا يَجِيءِ بِهِ فَلانَ عَلَى الْمِالْفَةِ أَي نَشْناً .

ويقال الرجل إذا قَـبُّحْتُ أَمْرَهُ : كَفْراً كَافِراً ، ويقال : كَفْراً له أي نَـنْناً . وقال ابن الأعرابي :

الدَّعْرُ الدَّالُ ، وبه فسر قول عبر ، وضي الله عنه ، لما سأل كعباً عن أولاة الأَشْرِ فَأَحْبِرَهُ قَالَ وَادَّنْرُ أَهُ ، وأَمَا غيره فلسر بالنَّشْنِ أَي وانسَنْنَاه ؛ ومنه حديثه الآخر : إنما الحاج الأَشْعَثُ الأَدْفَرُ الأَشْعَرُ ؛ والدَّفَرُ : النَّنَ بَعْتِح الفاء ، قال ؛ ولا أعرف هذا الفرق إلا عن ابن الأعرابي ، ومنه قبل للدنيا أم كفر .

دفتر: الدُّونْشَرُ والدَّوْشَرُ ؛ كُلُّ ذلك عن اللحاني حكا عنه كراع: يعني جباعة الصعف المضومة،الجوهري الدُّوْشَرُ واحد الدُّفاتِرِ، وهي الكّرارِيسُ .

وقع : الدُّقَوْرَانُ : خَشَبُ يَنْصِبُ فِي الأَوْضُ بِعْرَشُو عليه الكرم ، واحدته دُقَرْانَهُ . والدُّوْقَرَهُ بُقْمَة تَكُونُ بِينَ الجبالِ المحيطة بها لا نبات فيها ، وهم من منازل الجن ويكوه النوول بها ؛ وفي التهذيب هي بقعة تكون بين الجبال في الفيطان انحسرت عنم الشجر ، وهي بيضاء صُلْبة لا نبات فيها ، والجب الدُّواقر .

ودَقِرَ الرَّجِلُ دَقَرَاً إذا امتلاً من الطعام . ودَقِرَ أَيْضاً : قاء من المَلَّ و . ودَقِرَ هذا المَكان : صادَّ فيه رياض . وقال أبو حنيفة : دَقِرَ المُكانُ نَدِيَ ودَقِرَ النّباتُ دَقراً ، فهو دَقر : كثر وتنعم ورَوْضَة " دَقرَاً ، فهو دَقر : كثر وتنعم ابن تول :

رَبَنَتُكَ أَرْكَانُ العَدُوْ، فأَصْبَحَتُ أَجَالُ العَدُوْ، فأَصْبَحَتُ أَجَالُ وَجُبُّهُ مِن قَرَارِ وَالرِهَا وَكَانَهُا حَقَرَى تَخَيَّـلُ ، نَبُشُها أَنْفُ ، بَغُهُ الضَّالَ تَنْبُتُ عِجَارِها أَنْفُ ، بَغُهُ الضَّالَ تَنْبُتُ عِجَارِها

تَخَيَّلُ أَي تَـلَـوَّنُ بِالنَّوْرِ كَتَثْرِيكِ رُوْيا تُخَيَّلُ

إليك أنها لون ثم تراها لوناً آخر ، ثم قطع الكلام الأوال وابتداً فقال : نبتها أنف فنبتها مبتداً والأنف خبره . والأنف نبتها يغم ضالها ، والضال : السلدر البراي ، يقول : نبتها يغم ضالها ، والضال : السلدر البراي ، والبحاد : جمع بعدرة ، وهي الأدض المستوية التي ليس بقريها جبل . ابن الأعرابي : الداقر الروضة الحسناه ، وهي الداقر الروضة الحسناه ، وهي الداقر م ، وأدض دقراً الا : خضراء كشيرة الماء والدات معلومة ، وذقرا م : المم دوضة بعينها . أبو عمرو : هي الداقر م والداقرة والداقيرة والودي ودقرى ، والوضة . الجوهري : ودقرى الم دوضة .

والدُّقارير ۚ : الأُمور ُ المخالفة ، واحدتها دُقَورُورَةٍ ٣ ود قَدْرَارَةَ ۗ ، والدِّقَدْرَارَةً ۚ : المخالَفَةُ . وفي حديث عبر ﴾ رضي الله عنه : أنه أمر رجلًا بشيء فقال له : قَـدَ جَنْتُنَى بِدِ قُدْرَانَ قَرْمَاكُ أَي عِضَالْهُتُهُمْ . والدِّقَدْرَ اوَءُ : الحديث المُفْتَعَلُّ . ويقال : فسلان يَغْتَرَي الدَّقَارِيرَ أَي الأَكَاذِيبِ والفُعْشَ . ويقال للكذب المستشنع والأباطيل: ما جنَّت إلاَّ باللهُ قاريوٍ. ابن الأثير : في حديث عبر ، رضي الله عنه ، قال لأَسْلُمُ مُولاهُ : أَخَذَتُكُ مِقْرَارَةُ أَهَلُكُ ؛ الدِّقْرَ ارَّةُ وَاحِدَةُ الدَّقَارِيرِ، وهي الأَباطيل وعاداتُ السوء، أواد أن عادة السوء التي هي عادة قومك وهي العدول' عن الحق والعمل' بالباطل فـــد كَزَعَتْكَ وغَرَّضَتْ لك فعجلت بها ، وكان أسلم عبداً بِجَاوِيّاً . وَرِجِلَ دِقْرَارَة : نَمَامُ كَأَنَّهُ ذُو دِقْئُرَارَةٍ أَي ذُو غيبة وأفتعال أحاديث، وجمعه كقاوير، قال الكميت: على دَقَادِ بِرُ أَحْكِيهَا وأَفْتُعَلُ

على دفارير احكيها وافتعل والدرات والمتعلق والدرات وال

يَعْلُنُونَ بِالْقَلَعِ الْمِنْدِيِّ هَامَهُمْ ُ، ويَخْرُبُ الْفَسُو ُ مِن تَحْتِ الدَّقَارِيرِ

وفي حديث عَبَّد خَيْر قال : رأيت على عَمَّارِ دقْرُ َارَةً ، وقال : إني مَمَيْثُون ، الدَّقْرَ ارَة ُ : التُبَّانُ ، وهو السراويل الصفير الذي يستر العورة

وحدها . والمستثنون : الذي يشتكي مَثَانَتَهُ . والدُّقْرُ ورْ : فَأَسْ تَحْتَفِر بِهَا الأَرْضِ ؛ قال :

حَرَّى حَيْنَ تَأْتِي أَهْلَ مَلْهُمَ أَنْ كُرَّى بِعَيْنَيْكُ 'دَقَرُ وراً ، و كَرَّاً 'بَحَرَّمَا

والدَّقْرَارة ؛ القصير من الرجال . والدُّقتَرَارَة ؛ العَدْمَرَة ، والدُّقتَرَارَة ؛

والدّ كُو أيضاً لربيعة : في الذّ كُو ، وهو غلط ، حيلهم عليه ادّ كُو أيضاً لربيعة : في الذّ كُو ، وهو غلط ، حيلهم عليه ادّ كَو ، وكذلك ما حكاه ابن الأعرابي من قولهم الدّ كُو في جمع دكرة إنما هو على الذّ كُو ، بسكون على الذّ كُو ، بسكون الكاف ؛ حكاه سببويه كما بينته . قال أبو العباس أحمد الكاف ؛ حكاه سببويه كما بينته . قال أبو العباس أحمد ابن يحيى : الدّ كُو ، بتشديد الدال " جمع ذكرة ، أدغمت اللام في الذال فجعلنا دالاً مشدّدة ، فإذا قلت دكر ، بالذال، أيضاً . وأما وجمعوا الذّ كُو أَ الذّ كُو الت ، بالذال أيضاً . وأما حدثني الكسائي عن إسرائيل عن أبي إسحق عن الأسود قال : قلت لعبد الله فهل من مُذّ كر ومُد كر ، فالأصل فقال : أقرأ في وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقال : أقرأ في وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، مُد كر ، بالدال ، قال الفراء : ومُد كر ، بالدال ، فقال : أقرأ في وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقال : أقرأ في وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، مُد كر ، بالدال ، قال الفراء : ومُد كر في الأصل مد مُد كر ، بالدال ، قال الفراء : ومُد كر في الأصل مد مُد كر ، بالدال ، قال الفراء : ومُد كر في الأصل من مُد كر ، بالدال ، قال الفراء : ومُد كر في الأصل مد فقال : أقرأ في وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، مُد كر ، بالدال ، قال الفراء : ومُد كر في الأصل مد فقال : أو بالدال ، قال الفراء : ومُد كر في الأصل مد في الله ، في الأصل مد في الأصل مد في الله ، في الأصل مد كر في الأصل مد كر في الأصل مد كر في الأصل مد كر في الأصل المد الله ، في المدال مد كر في الأصل مد كر في الأصل الذي المدال المدال مد كر في الأصل المدال المدال

مُذَّ تَكُو عَلَى مُفْتَعَلَ فَصَيْرَتُ الذَّالُ وَتَاءَ الْافْتَعَالُ

دالاً مشدّدة ، قال : وبعض بني أسد يقول مُذَّكِر

فيقلبُون الدال فتصير ذالاً مشدّدة . وقد قال الليث :

ابن حَجَرٍ:

فَلَاقَى عَلَيها، مِن صَبَاحَ ﴾ مُدَّمَّرًا لِنَامُوسِهِ مِن الصَّفِيحِ سَقَائِفُ'ا

والدُّمَـارِيُّ والتَّدْمُرِيُّ والتَّدْمُرِيُّ من اليرابيع : اللَّئِيمُ الحِلْقَةِ المُكسورُ البَراثِنِ الصَّلْبُ اللَّهُمْرِ، وقيل : هو الماعز منها وفيه قِصَرِ وصِغَر ُ ولا أَظْفَار

في ساقيه ولا يدرك سريعاً ، وهو أصغر من الشُّغَارِيُّ ؛ قال : وإنتي لأصطادُ البِرابِيعَ كُلُّهَا :

سُفَارِيها والنَّدَّمُرِيُّ المُقَصَّمَا فَال : وأَمَا ضَأْنُها فَهِو سُفَارِيَّها ، وعلامة الضَّانُ فَيها أَن له في وسط ساقد ظفراً في موضع صيْصية الديك. ويوصف الرجـل اللَّيْمِ بالنَّدْ مُرِيُّ . أَن سيده :

والتَّدَّ مُرِيُّ اللَّهِم من الرجال . والتَّدْ مُريَّةُ من الرجال . والتَّدْ مُريَّةُ من الكلاب : التي لبست بِسَلُمُوفِيَّةً ولا كدُّرِيَّةً . وتَدْمُرُ : مَدينة بالشَّامَ ؛ قال النَّابِغة :

وخَيْسُ الحِنَّ ! إِنَّيْ قَدَّ أَذِنْتُ لَمْمُ لَا إِنَّانُ قَدَّ أَمْرَ الصَّقَّاحِ والعَمَدِ

الفراء عن الدُّبَيْرِيَّة ؛ يقال ما في الدار عَيْنُ ولا عَيَّنُ ولا تَدْمُرِيُّ ولا تُدْمُرِيُّ ولا تامُورِيُّ ولا دُبِيُّ ولا دَبِّيُّ عِمني واحد .

دمثر: الدَّماثِرُ: السَّهْلُ مَنَ الأَرْضَ. وأَرْضَ دِمَثْرُ": سهلةً. وأرض ُدماثِرٌ إذا كَانَت َدَمَّنَاءً؟ وأنشد الأصعي في صفة إبل:

خاربة بعطن دماثر

أَي شَرِيَتْ فَضَرَّبَتْ بِعَطَنَ . ودَمَثُمَّ : دَمِثُ. والدَّمَثُمَرَةُ : الدَّمَاثَةُ ۚ ﴾ وقول العجاج :

المواه و من الصفيح ، كذا بالاصل ، ومثله في الأساس ، والذي في الصحاح بين الصفيح .

الدُّكْرُ ليس من كلام العرب وربيعة تغلط في الدَّكْرِ فتقول دِكْرُ .

همو: الدّ مار : استيشال الهلاك. دمر القوم يد مر ون حمر هم الله ودمر المهم الله العزيز : ودمر عليه كذلك . وفي المسيخوا قردة وخنازيز ؛ ودمر عليه كذلك . وفي حديث ابن عمر : قد جاء السيل البطحاء حتى دمر المكان الذي كان يصلي فيه أي أهلكه . يقال : دمر المكان الذي كان يصلي فيه أي أهلكه . يقال : دمر المكان ، والمراد منها دروس الموضع ودهاب أثره . المكان ، والمراد منها دروس الموضع ودهاب أثره . فاسر دامر والمهم المدر والله اللهماني أنه على البدل وقال : خسر ودمر ودبر ودبر ودبر ودبر ودبر المهم في فهله ودمرا ودبرا على النسب . وما وأبت من خساراته ودمار ته ودبارته .

رأيت من خساراته وداماراته وداراته .
وقد دَمَرَ عليهم يكامرُ كَمْراً ودُمُوراً : دخل بغير إذن ، وقيل : هجم ، وهو نحو ذلك ؛ ومنه قوله في الحديث : من نظر من صير باب فقد كمراً ؛ قال أبو عبيد وغيره : كمراً أي دخل بغير إذن ، وهو اللائمور ، وقد كمراً يكامر ، دموراً ودَمَنَ دَمُقاً ودُمُوناً ، وفي الحديث أيضاً : من سبق طرف فه استثذائه فقد كمراً أي هجم ودخل بغير إذن ، وهو من اللامار الملاك لأنه هجوم بما يكره ، وفي رواية : من اللامار الملاك لأنه هجوم بما يكره ، وفي رواية : من اطالع في بيت قوم بغير إذنهم فقد كمر ، والمعنى من اطالع في بيت قوم بغير إذنهم فقد كمر ، والمعنى أن إساءة الدام .

والمُدَّمِّرُ : الصائد ُبِدَّخَنُ فِي فَيُتِّرُ يَهِ للصِدِ بأُوْبارِ

الإبل كلا تجد الوَّحَشُّ وَكِمَهُ ۗ ، وفي الصحاح :

وتدمير الصائد أن أيد خلق فأبش ته ؛ وقال أواس

حَوْجَلَة الْحَبَّعْثَنِ الدَّمَثُورَا

وبعير دُمَثرِ مُدماثِر الذاكان كثير اللحم وثيراً . دنو : الدينار : خارس معرّب ، وأصله دنار ، بالتشديد ، بدليل قولهم دنانير ودُنينير فقلبت إحدى النونين ياه لئلا بلنبس بالمصادر التي تجيء على فعال ، كقوله تعالى : وكذبوا بآياتنا كذاباً ؛ إلا أن يكون بالهاء فيخر جعلى أصله مثل الصّنار و والدّنامة لأنه أمن الآن من الالتباس ، ولذلك جمع على دنانير ، ومثله قيراط وديباج وأصله دبّاج ". قال أبو منصور : دينار وقيراط وديباج أصلها أعجبة غير أن العرب دينار وقيراط وديباج أصلها أعجبة غير أن العرب

ورجل مُدَنَدُ : كثير الدَّنانير . ودينار مُدَنيَر " بواد" مَصَروب . وفرس مُدَنيَر " : فيه تَدَنير " سواد" عَالطه سُهْبَة " . وبر دَوَن مُدَنيَرُ اللون : أَسْهَبُ عَلَى مَشْنَيه وعَجُز و سواد مستدير يخالطه سُهْبَة " ؟ قال أبو عبيدة : المُدَنيُ مِن الحيل الذي به ن كت فوق البَرَش .

ودَ نَسُ وَجُهُهُ: أَشْرَقَ وَتَلَالًا كَالدَّيْنَانِ ، وَدَيْنَارُ : اسم.

دهو: الدّهرُ : الأَمَدُ المَهُدُودُ ، وقيل : الدهر ألف سنة . قال ابن سيده : وقد حكي فيه الدّهرَ ، بفتح الهاء : فإما أن يكون الدّهرُ والدّهرُ لفتين كما دهب إليه البصريون في هذا النحو فيقتصر على ما سمع منه ، وإما أن يكون ذلك لمكان حروف الجلق فيطرد في كل شيء كما ذهب إليه الكوفيون ؛ قال أبو النجم :

> وَجَبَلًا طَالَ مَعَدًا فَاسْمَخُرُ ، أَشُمَّ لا يَسْطِيعُهُ النَّاسُ ، الدَّهَرُ

قَبَالَ إِنْ سَيِدِهِ : وجبعُ الدُّهُنِ أَدْهُو ﴿ وَدُهُونَ \* اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّذِاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّاللَّا لَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُولُولُ اللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

وكذلك جمع الدّهر لأنا لم نسبع أه هاراً ولا سبعاً فيه جمعاً إلا ما قدّمنا من جمع دهر ؟ فأما قوله صلى الله عليه وسلم : لا تَسَبُّوا الدّهر فإن الله ها الدّهر ؛ فيعناه أن ما أصابك من الدهر فالله فاعلا ليس الدهر ، فإذا شتمت به الدهر فكاً نك أودت با

الله ؟ الجوهري : لأنهم كانوا يضفون التوازل إلى الدهر ؟ فقيل لهم : لا تسبوا فاعل دَلك بكم فإن ذلك هو الله تعالى ؟ هو الله تعالى ؟ قال الأزهري : قال أبو عبيد قوله فإن الله هو الدهر مما لا ينبغي لأحد من أهل الإسلام أن يجهل وجها وذلك أن المنعطالة تحتجون به على المسلمين ، قال :

ورأيت بعض من يُتهم بالزندقة والدَّهْر يَّة بِحَتْج بهذا الحديث ويقول : ألا تراه يقول فإن الله هو الدهر ؟ قال : فقلت وهل كان أحد يسب الله في آباد الدهر ؟ وقد قال الأعشى في الجاهلية :

اسْتَأْثُرَ اللهُ بالوفاء وباك

اسْتَأْثُرَ اللهُ بالوفاء وبال حَمْدِ، وو لئى المالامة الرَّجْلا

قال: وتأويله عندي أن العرب كان شأنها أن تكذم الدهر وتسبّه عند الحوادث والنوازل تنزل بهم من موت أو هرم فيقولون: أصابتهم قوادع الدهر وحوادثه وأبادهم الدهر، فيجعلون الدهر الذي يغمل ذلك فيدُمونه، وقد ذكروا ذلك في أشعارهم وأخير الله تعالى عنهم بذلك في كتابه العزيز ثم كذبهم فقال: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا غوت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر؛ قال الله عز وجل: وما لهم بذلك من علم إلا يظنون. والدهر: الزمان الطويل ومد إن هم إلا يظنون. والدهر: الزمان الطويل ومد لله الحياة الدنيا، فقال النبي، صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر، على تأويل: لا تسبوا الذي يفعل بكم هذه الأشياء فإنكم إذا سببتم فاعلها فإنما يقع السب على

الله تعالى لأنه الفاعل لها لا الدهر ، فهذا وجه الحديث ؛

قال الأزهري ؛ وقد فسر الشافعي هذا الحديث بنعو ما فسره أبو عبيد فظنت أن أبا عبيد حكى كلامه ، وقيل : معنى نهي الذي ، صلى الله عليه وسلم ، عن ذم الدهر وسبه أي لا تسبوا فاعل هذه الأشياء فإنكم إذا سببتموه وقع السب على الله عز وجل لأنه الفعال لما يريد ، فيكون تقدير الرواية الأولى : فإن جالب الحوادث ومنزلها هو الله لا غير ، فوضع الدهر موضع جالب الحوادث لاشتهار الدهر عندهم بذلك ، وتقدير الرواية الثانية : فإن الله هو الجالب للحوادث لا غير الدواية الثانية : فإن الله هو الجالب للحوادث لا غير وداً الاعتقادهم أن جاليها الدهر .

ودا وعلادم إلى خالب اللهر . من الدّهر ؟ الأخيرة وعاملة أمد الهرة و حداراً : من الدّهر أو الأخيرة عن اللحاني ، وكذلك استتأجر أن مدّ الهرة و حداراً ؟ عنه الله الأزهري : قال الشافعي الحيين أبتع على مدة الدنيا ، ويوم ؟ قال : ونحن لا نعلم للجن غاية ، وكذلك زمان ودهر وأحقاب ، ذكر هذا في كتاب الإيمان ؟ حكاه المزني في مختصره عنه ، وقال شمر : الزمان والدهر واحد ؟ وأنشد :

إنَّ دَهُواً يَكُفُّ حَبُلِي بِحِبْلِ لِلْمُ لَا لَكُونُ لِلْمُ اللَّهِ مِبْلِلْ لِمُ اللَّهِ مِبْلِلْ

فعاوض شبراً خالد بن يزيد وخطئاً ه في قوله الزمان والدهر واحد وقال : الزمان زمان الرطب والفاكهة وزمان الحر" وزمان البود ، ويكون الزمان شهرين إلى حيثة أشهر والدهر لا ينقطع . قال الأزهري : الدهر عند العرب يقع على بعض الدهر الأطول ويقع على مدة الدنيا كلها . قال : وقد سعت غير واحد من العرب يقول : أقينا على ماه كذا وكذا دهراً ، ودارنا التي حللنا بها تحملنا دهراً ، وإذا كان هذا هكذا جاز أن يقال الزمان والدهر واحد في معنى دون معنى . قال : والسنة عند العرب أربعة أزمنة : دون معنى . قال : والسنة عند العرب أربعة أزمنة : ربيع وقيط وخريف وشتاه ، ولا يجوز أن يقال :

الدهر أربعة أزمنة ، فهما بفترقان . وروى الأزهري بسنده عن أبي بكر ، وضي الله عنه ، عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : ألا إن الزمان قد استكدار كهيئته يوم خَلَق الله السبوات والأرض ، السنة النا عشر شهراً ، أربعة منها "حرام" : ثلاثة " منها متواليات" : ذو القعد و ذو الحبة والمحرام ، ووجب مفرد ؟ قال الأزهري : أراد بالزمان الدهر . الجوهري :

الدهر الزمان .. وقولهم : كهر كاهر كقولهم أبك أبسيد" ، ويقال : لا آتيك كعنرَ الدَّاهرِينَ أي أَبدأً . وَرَجُلُ أَدْهُرُ يُنَّ يُرْقِنَدُمُ أَمْسِنُ أَسِبُ إِلَى الْكُهُرَاءُ وهو نادن . قال سنبويه : فإن سبيت بدَهُو لَمْ تَقَلُّ إلا دَمْرِ يُ على القياس . ورجل دَمْرِ يُ : مُلْحِدُ لا يؤمن بالآخرة " يقول بيقاء الدهر ، وهو مولَّك . قال ابن الأنباري: يقال في النسبة إلى الرجل القديم كَمْرَى . قال : وإن كان من بني كَمْرِ مِنْ بني عامر قلت ادهر ي لا غير ، بضم الدال ، قال تعلب ؛ وهما حسماً منسوبات إلى الدُّهُر وهم ديما غيروا في النسب ، كما قالوا سُهْلِي للمنسوب إلى الأرض السَّهُلَّةِ . والدَّهاريرُ : أوَّل الدَّهْرِ فِي الرَّمَـانِ الماضي ، ولا واحد له ؛ وأنشد أبو عبرو بن العلاء لرجل من أهل نجد ، وقال ابن بري: هو لعنسر ! بن لبيد العُذَري ، قَالَ وَقَيْلُ هُوَ لِلْحُرُّ يُثُنِّ بِنَ جَبِّلَةٍ ٱلْعُلَّ وِي :

> فاستقد و الله خَبْراً وارْضَيَنَ به ، فَبَيْنَا العِسْرُ إذ دارَت مَيَاسِيرُ وبينها المَرْءُ في الأحياء مُفْتَبَطُ ، إذا هو الرّمس تغفّوهُ الأعاصيرُ يَبْكِي عليه غَريب ليس يَعْرُ فَهُ ، وذُو قَرَابَتِهِ في الحَيْ مَسْرُورُ

د قوله «هو لشير النج» وقبل لابن عينة المبلي، قاله صاحب العاموس
 في البصائر كذا بخط السيد موتضى بهامش الأصل .

حَى كَأَنْ لَمْ يَكُنْ إِلَا تَذَكُّرُ ۗ وَ مُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن

قُولُهُ : استقدر الله خيراً أي أطلب منه أن يقدر لك خَيْرًا . وقوله : فينما العسر ، العسر مبتدأ وخوره محذوف تقديره فبينما العسر كائن أو حاصر . إذ دارت مَيَاسَيرَ أَي حَدَثَتَ وَحَلَتُ ، وَالْمَيَاسَيْرِ : جِمْعُ مَيْسُورٍ . وقوله : كأن لم يكن إلا تذكره ، يكن تامة وإلا تذكره فاعل بها ، واسم كأن مضمر تقديره كأنه لم يكن إلا تذكره ، والهاء في تذكره عائدة على الهاء المقدّرة ؛ والدهر مبتدأ ودهارير خبره ، وأيتها حال ظرف من الزمان والعامل فيه ما في دهاريو من معني الشد"ة . وقولهم : كفر" كفاريو أي شديد ، كقولهم : لَيْلُكَهُ ۗ لَيُلاهُ وَنَهَارُ أَنْهُرَ ۗ وَيُومُ ۖ أَيْنُومُ ۗ وَسَاعَةً ۗ سُوْعاءُ . وواحدُ الدُّهارِيرِ كَهْرْ "، عَلَى غَيْرِ قَيَاسٍ ، كَمَا قَالُوا : وْكُوْ وْمَدَاكِيرُ وْشِيُّهُ وْمِشَابِهِ ، فَكُأَنَّهَا جِمْعُ مِنْ كَانِ وَمُشْبِهِ } وَكَأَنَّ كَهَارُسُ جِمع ُ دُهُر ُووٍ أَوْ كَهْراد . والرَّمْسُ : القبر . والأعاصير : جمع إعصاد ، وهي الربح تهب بشد"ة . وَدُهُونَ ۗ كَاهَادِيرِ : مُخْتَلَفَةُ عَلَى الْمَالِغَةُ ﴾ الأَزْهُرَى : يقال ذلك في دَهْرِ الدُّهَارِيرِ . قال : ولا يفرد منه دِهُرُ بِرِهُ ؟ وفي حديث سطيع :

فإن ذا الدَّهُو أَطُواراً دَهَارِيرُ

قال الأزهري: الدهاوير جمع الدهور ، أراد أن الدهر ذو حالين من 'بؤس و نُعثم . وقال الزعشري: الدهاوير تصاديف الدهر و نوائبه ، مشتق من لفظ الدهر ، ليس له واحد من لفظه كعباديد . والدهر : النازلة . وفي حديث موت أبي طالب : لولا أن قريشاً تقول كهرَهُمُ الجَزَعُ لفعلت من يقال : دَهَرَ فلاناً أَمْرُ وَهَا أَصَابِهُ مَكُرُوهُ ، ودَهَرَهُمُ أَمْر نَوْل بهم مكروه، إذا أصابه مكروه، ودَهَرَهُمْ أَمْر نَوْل بهم مكروه،

ودَهَرَ بِهِمَ أَمَرُ أَوْلَ بِهِمَ . وَمَا دَهُرِي بِكَذَا وَمَا دَهُرِي بِكَذَا وَمَا دَهُرِي بِكَذَا وَمَا سَامِي حَدَيثُ أَمْ سَلِم : مَا ذَاكَ دَهُرُ يُ سَلِم : مَا ذَاكَ دَهُرُ يُ وَمَا دَهُر يُ بِكَذَا أَي هَمَنَي وَإِرَادَتِي ؟ قَالَ مُمَنَّمُ مِنْ وَإِرَادَتِي ؟ قَالَ مُمَنَّمُ إِنْ نُويَرَّهُ :

لَمَمْري اوما دُهْري سِتَأْسِن هالك ، ولا جَزَعًا مما أَصَابُ فَأُوْجِعًا

وما ذاك بِـدَهْرِي أي عادني .

والدُّهُورَةُ : جَمَعُمُكُ الشيءَ وفَدَّفُكَ بِـه في مَهُواهِ ؛ ودَهُورَ تُنَّ الشيء ﴿ كَذَلَـٰكُ ﴿ وَفِي حديث النجاشي : فلا دَهْوَارَة اليومَ على حَرْبُ إبراهيم ، كأنه أراد لا ضَيْعَة عليهم ولا يترك حفظهم وتعهدهم ، والواو زائدة . وهو من الدَّهُورَة جَمَّعُكَ الشيءُ وَقَـُدُ فِكَ إِياهَ فِي مَهُوَ اقْ ؛ ودَهُوْرَ اللَّقَمَ منه ، وقيل : دَهُـورَ اللُّقَمَ كَبُّرها . الأزهري : دَهُورَ الرجلُ لُقَمَهُ إذا أدارهـ مُ الشُّهَسَهَا . وقال مجاهد في قوله تعالى : إذا الشبس حَكُولًا تَ ؟ قال: دُهُورًا تَ ؟ وقال الربيع بن خُنسيهم: رُمِيَ بَهَا . ويقال : طَعَنَه فَكُوَّرَهُ إِذَا أَلْقَاه . وقال الزجاج في قوله: فَكُنْكِيْبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ ﴾ أي في الجحيم . قال : ومعنى كبكبوا طرح بعضهم على بعض ، وقال غيره من أهل اللغة : معناه 'دهُو رَاوا . ودَهُورًا : سَلَحَ . ودَهُورًا كلامَه : قَنَعْتُم َ بَعْضُهُ في إثر بعض . ودَهُورَ الحائظ : دفعه فسقط .

والدَّهُورِيُّ من الرجال: الصَّلْبُ الضَّرْب. اللَّبِ : رَجِل دَهْورِيُّ الصوت وهـو الصُّلْبُ الصَّوْت ؛ قال الأَزهري: أَظن هذا خطأً والصواب جَهْورَدِيُ الصوت أي رفيع الصوت.

وتَدَهُورَ اللَّيلُ : أُديرٍ .

ودَاهِرِهُ : مَلِكُ الدُّيْهِ لَمِ عَلَمُهُ عَمْدُ بن القاسم الثقفي

ان عبر الحجاج فذكره جرير وقال :

وأرْضَ هَرَ قَتْلُ قَدَّ ذَكَرُ تُنَّ وَدَاهِراً ، ويَسْعَى لَكُمْ مِنْ آلِ كِيشْرَى النَّوَاصِفُ وقال الفرزدق :

فإني أنا المدوتُ الذي هو نازلُّ بنفسك، فانتظئر كيف أنت تُحاوِلُهُ فأجابه جربر:

أنا الدهر ُ يُفني الموت ، والدَّهْرُ خالدَّ، فَجِيثُني بمشلِ الدهرِ شَيْئًا تُطَاوِلُهُ قال الأَزهري: جعل الدهر الدنيا والآخرة لأن الموت يفني بعد انقضاء الدنيا ، قال : هكذا جاء في الحديث .

وفي نوادر الأعراب : ما عندي في هذا الأمر دَهُوْرَيَّةَ وَلَا رَخُورَدِيَّةٌ أَي لِسِ عَندي فيه رفسق ولا مُهَاوَدَةٌ ولا رُورَيْد بِنَهُ وَلا هُورَبْد بِنَهُ وَلا هَوْدَاءَ وَلا هَبْدَاءً بَعْنَ وَاحد .

وَدَهُرْ ُ وَدُهُيِّرُ ُ وَدَاهِرِ ُ : أَسِبَاءَ . وَدَهُرْ ُ : اسْمَ مُوضَعَ ﴾ قال لبيد بن ربيعة :

> وأَصْبَحَ وَاسِياً بِرُضَامِ دَهْرٍ ، وسَالَ به الحُمائلُ في الرَّهامِ والدَّوَاهِرُ : رَكَايا معروفة ؛ قال الفرزدق :

إَذَا لأَتَى الدَّوَ اهِرَ ، عن قريبٍ ، بخز ي غيرِ مصر وف العِقَالِ

دهدو: الدُّهْدُرُهُ: الباطلُ ، ومنه قولهم دُهْدُرُ يُنِ ودُهْدُرُ يَّهِ للرجل الكذوب . أَبُو زَيْهِ : العرب تقول دُهْدُرُ ان لا يغنيان عنك شيئاً . ودُهْدُر يُنِي : اسم لِبَطَلَ ؟ قال ذلك أبو علي . ومن كلامهم : دُهْدُرُ يَنِ سَعْدُ القَيْنُ أَي يَطَلَ سعدُ القَيْنُ

بأن لا يُسْتَعْمُكُ وذلك لتشاغل الناس بما هم فيه من الشدّة أو القحط . ويقال : ساعدُ القَيْنُ ، ويقال : دهدُرُان لا يُعْنَى عَنْكَ شَيْئًا .

دهشو: أبو عمرو: الدُّه شَكَرَةُ النَّاقَةِ الكبيرةَ والعَجَمُنْجُمَاةُ الشديدة .

دهكو : الدَّمْكُرُ : القصير . والتَّدَمْكُرُ : التدحرج في المشية . وتـدَمُّكرَ عليه : تَنَزَّى .

دور: كدار الشيء بد ور كوراً ودور آناً ودوراً ودورا

عد ي وجاس بالباء لأنه في معنى قولك عنام به والدهر دو الر" بالإنسان و دو "اري " أي دائر به علم الفويين ، قال الفارسي : هو على لفظ النسب وليس بنسب ، ونظيره 'نختي و كر سي ومن المضاعف أعجمي في معنى أعجم ، الليث : الد و الري الداهر بالإنسان أحوالاً ؟ قال العجاج :

والدُّهُرُ الْإِنسَانِ كُورَّالِ يُ ۗ ﴾ أَفْنَنَى القُرُونَ ﴾ وهو فتَعْسُرِيُّ

ويقال: كان كوثرة واحدة، وهي المرة الواحد يدُورُها. قال: والدُّورُ قد يكون مصدراً في الشع ويكون كوثراً واحداً من كوثر العمامة، ودُورُ الحيا وغيره عام في الأشياء كلها.

والدُّوَانُ وَالدُّوَانُ : كَالدُّوْرَانِ يَأْخَذُ فِي الرَّأْسِ وديرَ بِـه وعليه وأديرَ بِـه : أَخَذَه الدُّوَّانُ مِ

أدوار الرأس

وتدوير الشيء: حمله مدوراً ، وفي الحديث: إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السبوات والأرض. يقال : كار يدور واستدار يستدير بمعنى إذا طاف حول الشيء وإذا عاد إلى الموضع الذي ابتدا منه ؛ ومعنى الحديث أن العرب كانوا يؤخرون المعرم إلى صفر، وهو النبيء المقاتلوا فيه ويفعلون ذلك منة بعد سنة فينتقل المحرم من شهر إلى شهر حتى يجعلوه في حبيع شهور السنة ، فلما كانت تلك السنة كان قد عاد جبيع شهور السنة ، فلما كانت تلك السنة كان قد عاد كهيئتها الأولى .

الشاه. والدَّارَة مُ كلاهما : ما أحاط بالشيء . والدَّارَة أَ : كارَة مُ كلاهما : ما أحاط بالشيء . وكل والدَّارَة أَ : كارَة ألقمر التي حوله، وهي المالة أ. وكل موضع بُدَار أَ به شيء كيَّجُرُه ، فاسمه كارَة أَ نحو الدَّارات التي تتخذ في المباطخ ونحوها ويجعل فيها الحبر ؛ وأنشد :

البطن ودُو الرَّتُه ؛ عن ثعلب ؛ ما تُحَوَّى من أمعاء

تُوكى الإورَّاينَ في أَكْنافِ دَارَتُهَا فَوْضَى ، وبين بديها النَّايْنُ مَنْشُورُ

قال: ومعنى البيت أنه رأى حَصَّاداً ألقى سنبله بين يدي تلك الإوز فتلعت حبّاً من سنابله فأكلت الحب وافتضحت النبن . وفي الحديث : أهل النار مجتوقون إلا دارات وجوههم ؛ هي جمع دارة ، وهو ما مجيط بالوجه من جوانبه ، أراد أنها لا تأكلها النار لأنها محل السجود . ودارة الرمل : ما استدار منه ، والجسع

من الدُّبيلِ ناشِطاً للدُّور

كارات ودُور ؛ قال العجاج :

الأَزهري : ابن الأَعرابي: الدَّبَرُ الدَّارَاتُ في الرمل . ابن الأَعرابي : بقال دَوَّالَةً ۖ وقَوْارَةً ۗ لكل مَا

لم يتحرك ولم يكدُن فإذا تحرك ودار ، فهو كو اراة م وقو الراة م. والدَّارَة م: كل أرض واسعة بين حبال ، وجمعها دور م

ودَّارَات ؛ قال أبو حنيفة : وهي تُعَدُّ من بطون الأرض المنبتة ؛ وقال الأصمي : هي الجَوْبَتُ الواسعة تَحَفُّها الجبال، والعرب دارات ؛ قال محمد بن المحرم : وجدت هنا في بعض الأصول حاشية بخط سيدنا الشيخ الإصام المقيد بهاء الدين محمد أبن الشيخ محيى الدين إبراهيم بن النصاس النحوي،

فسع الله في أجله : قبال كُرَّاع الدارة على

البُهْرَةُ إِلَّا أَنَّ البُّهْرَةَ لَا تَكُونَ إِلَّا سَهِلَةً وَالدَّارِةَ

تكون غليظة وسهلة . قال : وهذا قول أبي فقعس، وقال غيره : الدارة كل تجوية تنفت في الرمل ، وجمع دور كا قبل ساحة وسوح . قال الأصمي : وعدة من العلماء ، رحمهم الله تعالى ، دخل كلام بعضهم في كلام بعض : فنها دارة تُجلَّجُل ودارة مكام ودارة مكامل ودارة مكامل ودارة مكامل ودارة مكامل ودارة المكان ودارة مكامل ودارة المكان ودارة مكامل ودارة المكان ودارة مكامل ودارة

الذُّنْبِ أُودارة أَرَهْبِي ﴿ وَدَارَةُ ۗ الْكُورُر ۚ وَدَارَةٌ ۗ

موضوع ودارة السُّلَم ودارة الجُنبُ و ودارة أ

القداح ودارة كوفئر في ودارة كوط فط ودارة

المحصّن ودارة الحبّر ج ودارة وشنعني ودارة

الدُّورِ ، فَهَذَه عَشَرُونَ دَارَةٌ وَعَلَى أَكْثُرُهَا شُواهِد ، هذا آخَرِ الحَاشِّةِ ، وَالدُّيْرَ ، وَالحَبْع دَيِّرٌ ، وَالدُّيْرَ ، وَالْجَبْع دَيِّرٌ ، وَكَذَلْكَ النَّدُ وَرَةٌ ؛ وَأَنْشَدُ سَبِبُوبِهِ لَابِنَ مَقْبِل :

مِتْنَا بِنَدُورَةِ يُضِيءُ وَجُوهَنا دَمَمُ السَّلِيطِ ، يُضِيءُ فَوَقَ دُبالِ

ديروى :

بتنا بديرة يضيء وجوهنا

هي الدُّورَةُ والدُّوَّارَةُ والدُّيِّرَةُ ، وربما قعدوا فيها وشربوا ، والتَّدُّورَةُ : المجلسُ ؛ عن السيراني . ومُدَّاوَرَةُ مُ الشُّؤُونَ : معالجتها ، والمُدَّاوَرَةُ : المعالجَة ؛ قال سعم بن وثيل :

والدارة : رمل مستدير ، وهي الداورة ، وقبل :

أَخُو تَحْسُرِينَ مُجَنِّدِيعٌ أَسُدُّي ، وَنَجَدُّنِي ، وَنَجَدُّنِي ، وَنَجَدُّنِي ،

والدُّوَّارَةُ ؛ مَن أَدُواتِ النَّقَاشِ وَالنَّجَّارِ لَمَا شَعَبِتَانَ تنضّان وتنفرجان لتقدر الدَّارات .

والدَّائِرَةُ فِي العَرُّوضِ : هِي التي حصر الحليل بها

الشَّطُورَ لَأَنَهَا عَلَى شَكِلَ الدَّاثُرَةُ التِي هَيِ الحَلْقَةَ ، وَهِي خَسَ دُوائِرُ : الأُولَى فَيها ثلاثة أَبُوابِ الطَّويلِ والمديد والبسيط / والدائرة الثانية فيها بابان الوافر والكامل ، والدائرة الثالثة فيها ستة أبواب السريع والرمل ، والدائرة الرابعة فيها ستة أبواب السريع والمنسرم والحنيف والمضاوع والمنتضب والمحتث ،

والدائرة الحامسة فيها المتقارب فقط. والدائرة: الشّعَرُ المستدير على قرّن الإنسان ؟ قال ابن الأعرابي : هو موضع الذؤابة . ومن أمثالهم : ما اقتشعَرَّتُ له دائرتي يضرب مثلًا لمن يَتَهَدُّكُ الأَمر لا يضرك . ودائرة وأس الإنسان : الشعر الذي يستدر على ودائرة وأس الإنسان : الشعر الذي يستدر على

ودائره واس الإنسان : الشعر الذي يستدير عـلى القرَّن ؛ يقال : اقشعرت دائرته . ودائرة الحافر : ما أحاط به من التين ، والدائرة : كالحلقة أن الشيء

المستدير . والدائرة : واحدة الدوائر ؛ وفي الفرس دوائر كثيرة : فدائرة القاليع والناطيع وغيرهما ؛

وقال أبو عبيدة : دوائر الحيـل ثماني عشرة دائرة : يكره منها المُقْعَة ، وهي التي تكون في محرض

زُورُو، ، ودائرة القَــالِـعِ ، وهي التي تكون نحت اللّــُنِـدِ ، ودائرة النّاخِس ، وهي التي تكون تحت الماء تَــان الما الذّائاتُـن ، ودائرة اللّـاطانة ف

الجاعر تَيْنَ إلى القَائِلَنَيْنَ ، ودائرة اللَّطَاءَ في وسط الجبهة وليست تكره إذا كانت واحدة فإن كان هناك دائرتان قالوا: فرس نَطيع ، وهي مكروهة وما

سوى هذه الدوائر غير مكروهة .
ودارت عليه الدوائر أي نزلت به الدواهي .
والدائرة : الهزيمة والسوء . يقال : عليهم دائرة السوء .
وفي الحديث : فيجعل الدائرة عليهم أي الدوائم بالغلبة والنصر . وقوله عز وجل : ويتشر بيّص بكم الدوائر ؟
قيل : الموث أو القتل .

والدُّوَّالَّ: مستدار رميل تَدُّورُ حِولُهُ الرَّحْشَ } أنشد ثعلب:

فيا مُغْزِلُ أَدْمَاءُ نَامٍ غَزَالُهَا ،
يَدُو الرِيْهِي ذِي عَرَادٍ وَحُلْبِ
بَأْحُسُنَ مِن لَيْلَتِي ، ولا أُمْ شَادِنِ
غَضيضة كُو فِي دُعْشُهَا وَسُطْ وَبُرْبِ

والدائرة : حُشبة تُركز وسط الكُدُّسِ تَدُّورُ بِهَا البقر .

الليث : المَدَّارُ مَفْعَلُ يَكُونَ مُوضِعًا وَيَكُونَ مصدراً كالدُّورَانِ، ويجعل اسباً نحو مَدَّارُ الفَلَلَكِ في مَدَّارِهِ .

ودو الر" ، بالضم: صنم ، وقد يفتح ، وفي الأزهري : الدّو ال منم كانت العرب تنصه يجعلون موضعاً حوله يد ورون به ، واسم ذلك الصنم والموضع الدّوكار ؛ ومنه قول امرىء القيس :

> فَعَنُ لَنَا مِرْبُ كَأَنَّ يَعَاجُهُ عَذَارَى دُورَانِ فِي مُلاهِ مُذَبَّلِ

السرب: القطيع من البقر والطباء وغيرها ، وأراد

به ههنا البقر ، ونعاجه إنائه ، شبهها في مشيها وطول أذنابها مجوّار يدرن حول صنم وعليهن الملاء . والمذيل : الطويل المهدّب . والأشهر في اسم الصنم أدوّار ، بالفتح ، وأما الدوّار ، بالفم ، فهو من دوّار الرأس ، ويقال في اسم الصنم 'دوّار" ، قال : وقد تشدد فيقال 'دو"ار" .

وقوله تعالى: كَخْنْشَى أَنْ تَصِيبنا دَائُرَةً؛ قَالَ أَبُو عَيْدَةً:
أَي دُوْلَةً \* ، والدُوائُر تَدُوْرُ والدُّوائُل تَدُولُ .
ابن سيده: والدَّوَّارُ والدُّوَّارُ ؛ كلاهما عن كراع ،

من أسباء البيت الحرام والدَّارِ : المحل يجمع البناء والعرصَة ، أنثَى ؛ قال ابن جني : هي من دار َ يَدُورُ لكثرة حركات الناس فيها، والجمع أدُّورُرُ وأدُّؤرٌ في أدنى العدد والإشمام للفرق بينه وبين أفعل من الفعل والهمز لكراهة الضمة على الواو ؟ قال الجوهري : الممزة في أدور مبدلة من واو مضمومة ، قال : والك أن لا تهمز ، والكثير دياد مثل جبل وأجبل وجبال ، وفي حديث زيادة القبور: سلام عليكم دار قيوم مؤمسين إسبي موضع القبور دارآ تشبيها بدار الأحياء لاجتاع الموتى فيها . وفي حديث الشفاعة : فأَسْتَأَدْنُ عَلَى رَبِّي في كَارُ هَ ﴾ أي في حضرة قدسه ، وقبل : في جنته، فإن الجنة تسمى دار السلام ، والله عز وجل هو السلام ، قال ابن سيده في جمع الدار : آدُرْ ، على القلب ، قال : حَكَاهَا النَّارَسَيُ عَنْ أَبِي الْحُسَنُ ؛ وَدَيَارُهُ ۗ وَدَيَارُاتُ ۗ وَدُيرَ انْ وَدُورٌ وَدُورَ اتْ ؛ حَكَامًا سَيْبُويَةً فَي اباب جبع الجمع في قسمة السلامة . والدَّارَةُ : لغة في الدَّالَ . التَّهْدَيبِ : ويقال ديرُ " وَديرَا قَا وأَهْ يَارَ " وديران ودارة ودارات ودور ودوران وأَدْوارٌ وَدِوَارٌ ۖ وَأَدْوِرَةٌ ۗ؟ قَالَ: وأَمَا اللَّالِ ۚ فَاسَمَ

جامع للعرصة والبناء والمتحكّة . وكلُّ موضع حل به

قوم ، فهو كَارُهُمْ . والدنيا كَارُ الفَنَاء ، والآخ كَارُ القَرَارِ وَدَارُ السَّلام . قال : وثلاث أَدْوُرٍ همزت لأن الألف التي كانت في الدار صارت أَفْعُلُ فِي موضع تحرّكُ فأُلقي عليها الصرف ولم تر إلى أصلها .

ويقال: ما بالدار كيّار" أي ما بها أحد، وهو فَيَعْمَا من دار يَدُور . الجوهري : ويقال ما بها دُور : وما بها كيّار" أي أحد ، وهو فَيْعَال من دُرْت وأُم كيْر ار" ؛ قالوا : وإذا وقعت واو بعـد ياء ساك

قيلها فتحة قلبت ياء وأدغبت مثل أيّام وقتيّام . و بالدّارِ 'دورِيُّ ولا ديّارٌ ولا `ديُّور ' عـلى إبدا الواو من الياء ، أي ما بها أحد ، لا يستعمل إلا في النفر

وجمع الدَّيَّارِ وَالدَّيُّورِ لَوْ كُسُّرَ دُواوِرِهُ ، صحالوا و لبعدها من الطرف ؛ وفي الحديث : ألا أُنبَّا بُخير دُورِ الأَنصارِ ? دُورُ بَنِي النَّجَّارِ ثَمْ دُورُ بَغِي النَّجَّارِ ثَمْ دُورُ عَمَّدُ عَبَّدٍ الأَسْهَلَ وَفِي كُلِّ دُورِ الأَنصارِ خَيْرً الدُّورُ : جمع دار ، وهي المنازل المسكونة والمتحال وأراد به هها التبائل ؛ والدُورُ ههنا : قبائل اجتمع

كل قبيلة في تحكية فسبيت المتحلية كاراً وسم ساكنوها بها مجازاً على حذف المضاف ، أي أهل الدور وفي حديث آخر : ما بقيت كار إلا بنني فيه مسجد ؛ أي ما بقيت قبيلة ، وأما قوله ، عليه السلام وهل ترك لنا عقيل من دار ? فإغا يريد به المنزل القبيلة ، الجوهري : الدار مؤنثة وإغا قبال تعالى

يا لَيْلُلَةً مِن طُولُهَا وَعَنَائِهَا ، عَلَى أَنْهَا مِن دَارَةً الكُفْرِ نَجَّتِ

ويقال للدّار: كارة . وقال ابن الرَّبَعْرَى : وفي الصحاح قال أُمية بن أبي الصلت بمدح عبدالله بن جُدَّعان: لنه مُ مُشْمَعِلٌ ، وَاعْرَدُ فَوْقَ كَارَتِه بِنْسَادِي وَاحْرَدُ فَوْقَ كَارَتِه بِنْسَادِي

والمنه أو أن و فيها كارات تشكى؛ وقال الشاعر:

وذُو مُدارَاتٍ على حَصِيرِ وَالدَّالَرَةُ ؛ التَّي تحت الأَنف يقال هـ كوارَةً "

ودَائِرَةُ وديرَةُ . والدَّارُ : البلد . حكى سيبويه: هذه الدَّارُ نَصِت البلدُ فأنت البلد على معنى الدار . والدار : اسم لمدينة سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . وفي التنزيل العزيز : والذين تَبَوَّأُوا الدَّارَ

والدُّادِيُّ . اللازِمِ لداره لا يبرح ولا يطلب معاشاً. وفي الصحاح : الدَّادِيُّ دَبُّ النَّعَمِ عَ سَمِي بذلكَ لأَنه متم في داره فنسب إليها ؛ قال :

لَيَّتُ قَلِيلًا يُدُوكِ الدَّارِيُّونَ ، وَوُ الْجَادِ البُدُنِ المُسَكِّنْفِيُّونَ ، وَوَوْ الْجَادِ البُدُّنِ المُسَكِّنْفِيُّونَ ، مَوَّفَ أَنْ يَبُلُونَ مِنْ مَنْفِلُونَ مِنْ مُنْلِلُونَ مِنْ مُنْلِلُونَ

يقول : هم أرباب الأموال واهتامهم بإبلهم أشد من اهتام الراعي الذي ليس بمالك لها . وبَعير " داري " : متخلف عن الإبل في منر كه ، وكذلك الشاة . والماري أ : المكلم أله الشراع . وأدار أ عن الأمر وعليه وداور أ : لاوصه . ويقال : أدر ت فلاناً على الأمر إذا حاولت إلزامه ويقال : أدر ت فلاناً على الأمر إذا حاولت إلزامه

يُديرُ ونتني عن سالم وأديرُ هُمُ ، وجِلْدَ أَنْ بِينَ العَيْنِ والأَنْفِ سَالِمُ

إياه ، وأَدَرُ ثُهُ عن الأس إذًا طلبت منه تركُّه ؛ ومنه

وفي حديث الاسراء: قال له موسى ، عليه السلام:
لقد داور "ت بني إسرائيل على أدنت من هذا فضعُفُوا ؛ هو فاعلنت من دار بالشيء يدور به إذا طاف حوله ، ويروى : رَاوَدْت . الجوهري : والمندارة حلد يدار ويُخرز على هيئة الدلو فيستقى بها ؛ قال الراجز :

لا يَسْتَقِي فِي النَّزَحِ المَضْفُوفِ إِلَا مُدَّادَاتُ الغُرُوبِ الجُوفِ

يقول: لا يمكن أن يستقى من الماء القليل إلا بدلاء واسعة الأجواف قصيرة الجوانب لتنفس في الماء وإن كان قليلا فتمتلىء منه ؛ ويقال : هي من المنداراة في الأمور ، فمن قال هذا فإنه ينصب التاء في موضع الكسر ، أي عداراة الدلاء، ويقول لا يستقى على ما لم

يسم فاعله • ودَار : موضع ؛ قال أن مقبل : عادَ الأَذِلَـّة فِي دَارٍ ، وكَانَ بها هُو تُ الشَّقَاشِقِ طَلْأُمُونَ للجُورُرِ

وابنُ كارَةَ : رجل من فُوْسَانِ العربِ؛ وفي المثل: محا السَّيْفُ ما قال ابنُ كارَةً أَجْمُعَا

والدَّارِيُّ: العَطَّارُ ، يقال: إنه نُسِبُ إلى دَارِينَ فُرْ ضَةً بالبَحْرَيْنِ فيها سُوق كان مجمل إليها مِسْكُ مَن ناحية الهند ؛ وقال الجعدي :

أَلْتِي فِيهَا فِلنَّجَانِ مِن مِسْكِ دَا رِينَ ، وَفِلنَّجُ مِن فُلْفُلُ ضَرِمٍ

وفي الحديث: مَثَلُ الجَلَيْسِ الصالِحِ مَثَلُ الدَّارِيُّ إن لم يُحذَرُكَ مِن عِطْرُهِ عَلَقَكَ مِن رَجِه ؛ قَـالُ الشّاعر:

إذا التَّاجِرِ الدَّارِيُ جاءً بِفَأْرَةٍ مِنْ مَنْ البِسْكِ ، وَاحَتْ فِي مَفَادِ قِهَا تَجْرِي

والدَّارِيُّ ، بتشديد الياء : العَطَّارُ ، قالوا : لأنه نسب إلى دَارِينَ ، وهو موضع في البعر يؤتى منه بالطيب ؛ ومنه كلام عليّ ، كرّ مالله وجهه : كأنه قلم داري أي شيراع منسوب إلى هذا الموضع البعري ؛ الجوهري : وقول رُمَيْل الفَرَارِيُّ : فلا تُكثيرًا فيه الملامة ، إنَّهُ عَلَيْمًا لللهُ مَا قالَ ابن دَارَة أَحْمَا

قال ابن بري : الشعر للكُمْيَت بن مَعْرُوف ؛ وقال ابن الأَعرابي : هو للكميت بن تعلبة الأَكبر ؛ قال : وصدره :

فلا تُكثيرُ وا فيه الضَّجَاجَ ، فإنه كا السَّفُ .

والهاء في قوله فيه تمود على العقل في البيت الذي قبله، وهو :

ُخَذُوا العَقَالَ، إِنْ أَعْطَاكُمُ العَقَلَ قَنُومُكُمُ، وَكُونُوا كُنُ مِنَا الْمُوَانَ فَأَرْتَعَنَا

قال: وسبب هذا الشعر أن سالم بن دارة هجا فرَ ارَّةَ وذكر في هجائه زُمَـيْلَ بن أم دينار الفَرَ ارِيُّ فقال:

> أَبْلِعْ فَزَادَةَ أَنْتِي لَن أَصَالِحَهَا ، حَقَ يَنْبِكُ زُمُيْلُ أُمَّ دِيْنَادِ

ثم إن زميلًا لقي سالم بن دارة في طريق المدينة فقتله وقال :

> أنا زُمَيْلُ قاتِلُ ابنِ كَارَهُ ، ودَّاحِضُ المُنَّزُّاةِ عَنْ فَكْرَادَةً

ويروى : وكاشِفُ السُّبَّةِ عَنْ فَزَارَهُ .

ثم جَعَلْتُ أَعْقِلُ البَكَادَةُ

ودارين : موضع تر فأ إليه السُّفُنُ التي فيها المسك وغير ذلك فنسوا المسك إليه ، وسأل كسرى عز دارين : منى كانت ? فلم يجد أحداً بخبره عنها إلا أنه قالوا : هي عتيقة "بالفارسية فسيت بها . وداران " : موضع ؛ قال سببويه : إنما اعتلات الواو فعد لأنه حمادا الزيادة في آثم و عادة أن ما في آثم و الماء

فيه لأنهم جعلوا الزيادة في آخره بمتزلة ما في آخره الها، وجعلوه معتلاً كاعتلاله ولا زيادة فيه وإلا فقـــد كان حكمه أن يصبح كما صبح الجـوّلان . ودّارًا : موضع ؛ قال :

لَعَمْوُ كُ أَ مَا مِيعَادُ عَبْنِكُ وَالبُّكَا بِدَّارَاهَ إِلاَ أَنْ تَهُبُ جَنُوبِ

ودَارَةُ : من أسباء الداهية ، معرفة لا ينصرف ؛ عن كراع ، قال :

يَسْأُلُنْ عَن دَارَةً أَنْ تَدُورًا

ودَاوَةُ الدُّورِ : موضع ، وأُداهم إِمَّا بالفواجا ، كما تقول : كَمَـٰلَـةُ ۚ الرِّمَالِ .

ودُرْنَسَ : اسم موضع ، سبي على هذا بالجبلة ، وهي فُعْلَى . ودَيْرُ النصارى : أصله الواو ، والجسع أدْيارُ . والدَّيْرُ انبِيُّ : صاحب الدَّيْرِ . وقال ابن الأعرابي : يقال للرجل إذا رأس أصحابه : هو رأس الدَّيْرِ .

دير : التهذيب: الدير الدارات في الرمل، ودَيْرُ النصاري، أصله الواو، والجمع أَدْيارُهُ . والدَّيْرُ انِيُّ : صاحب

الذَّيْرِ . أَن سَدِهِ : الدَّيْرُ خَانَ النَّهَارِي ؛ وَفَي

التهديب: دير النصارى؛ والجمع أد بار ، وصاحبه الذي يسكنه ويعمره ديار ودير اني ، نسب على غير قياس. قال ابن سيده : وإنما قلنا إنه من الياء وإن كان دور أكثر وأوسع لأن الياء قد تصرفت في جمعه وفي بناء فعال ، ولم نقل إنها معاقبة لأن ذلك لو كان لكان حرياً أن يسمع في وجه من وجوء تصاديفه . ابن الأعرابي بريتال للرجل إذا رأس أصحابه ، هو

#### فصل الذال المحبة

رأس الدُّنو .

أُو: دُنُورُ الرجلُ : فَرَعَ . وَدَنُورَ دَأُورًا ، فَهُو دُنُورٌ : غُضُب ؛ قال عبيد بن الأبوص :

> لما أَتَانِي عَـن تَــِمِ أَنْهُمُ دُثْرِ وُا لَقَتْلَكَ عَامِرٍ ﴾ وتَغَضَّبُوا

وفي الحديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لما نهي

عن ضرب النساء دُثِرِنَ على أزواجهن ؟ قبال الأصعي : أي نَفَرَ نَ وَلَسَرَنْ لَ وَاجْتَرَأْلَ ؟ بِقَال منه : امرأة دُثِرِ على مثال فَعل . وفي الصحاح : امرأة دَثِرُ على الحِلْ مِثْلُ الرجل . يقال : دُثِرَ تِ المرأة تَذَاثِرُ ، فهي دَثِرُ وَدَاثِر أَي ناشز ؟ وكذلك الرجل . وأذَار أي ناشز ؟ وكذلك الرجل . وأذَار أن : جَرَّأَه ؟ ومنه قول أكثم بن صيفي " : سُوء حَمْل الفَاقة يُحْرَضُ الحسب ويُدُ ثُورُ العَدُو ؟ مُحْرَضُه : يُسقطه . وذَاترَ تَ وَلَا الفَاقة على الله عليه وقبل : هي التي تَرَام بُانِها ولا يَصْدُن خُبُها . أبو عبيد : دَاترَ تَ الناقة على المرأة إذا نَشَرَت ؟ قال الحطية : دَارَتُ وَكَذَلك المرأة إذا نَشَرَت ؟ قال الحطية : دَارَت بِانَهُا ، من هذا ، فخففه ، وقبل : التي تَنْفُر عن الولد باعة تَضَمُه .

والذِّئَارُ : مِـرُقِينُ مُخْلَطُ بِتُرَابِ يَطْلَى عَلَى أَطَّـُنَاءُ النَّاقَةِ لئلا يَوْضَعَهَا الفصيلُ ، وقد كَذَّارَهَا .

ذير: الذَّبُرُ : الكتابة مثل الزُّبْدِ . أَذْبَرَ الكَتَّابَ يَذْبُرُ ويَذَبْرِهُ دَبْرًا وَذَبَرَّهُ وَكَبَّرَهُ وَكَالِهُمَا : كُتبه ؟ وأنشد الأصعي لأبي ذؤيب :

> عَرَ قَتْتُ اللهُ إِلَّ كُو قَدْمِ اللهُ وَا وَ ، يَذَ بُرُهُمَا الكَاتِبُ الْخِمْيَرِي

وقلل : نَـقَطَكُ ، وقيل : قرأه قراءه " خَفَيْتُ " ، وقيل : الذَّائِرُ كُل قراءة خفية؛ كُل ذلك بلغة هذيل؟ قال صغر الغي :

> فيها كتاب دَبْرَ لِيغْتَرِيءَ، يَعْرِفُهُ أَلْبُهُمُ وَمَنْ حَسَدُوا

تَدْبُرُهُ : بَيَنْنُ ، أَوَادَ كِتَابِأَ مَدْبُورَ الْوَضَعَ المُصَدِّقِ مُوضَعَ المُنْعُولُ . وَأَلْبُنُهُمْ : مِنْ كَانَ هُواهُ مَعْهُمُ ؛

تقول: بنو فلان ألـُبُّ واحد. وحَشَدُوا أي جمعوا. ابن الأعرابي في قول النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أهل الحَنَّة حَسَّةً أَصَنَّافَ : منهم الذي لا كَذِبْرَ له أي لا نطق له و لا لسان له يتكلم به من ضعفه، من قولك : كَذِبَر ْتُ الكتابَ أي قرأته . قال : وزَ بَر ثُه أي كتبته ، ففرق بين دُبَرَ وزَ بَرَ . والذَّبْرِ ُ فِي الأَصلِ : القراءة . وكتاب كنبراً: سهلُ القراءةِ ؛ وقيل : المعنى لا فهم له من أَذْبَرُ تُ الكتابُ إذا فَهِمْتُهُ وأَتَقْنَتُهُ ، ويُووى بالزاي وسيجيء . الأصمي : الذِّبادُ الكُتُبُ ، واحدها كَذِيْرُ \* قال ذو الرَّمة :

#### أقول لنَفْسى، واقفاً عند مُشرف، على عَرَصاتِ كالذَّبارِ النَّوَاطِيِّ

وبعض يقول: كَذِبُرَ كَتُبَ. ويقال: كَذِبُرَ يَذَابُرُ ْ إذا نظر فأحسن النظر . وفي حديث ابن جُدْعَانَ : أنا مُذَا بِرُ أَي ذَاهِبِ ، والتفسير في الحديث . وثوبُ " مُذَابِر ": مُنْسَنَّم " ؛ عالية .

وَالذُّبُورِ: العِلْمُ والفقُّهُ بِالشِّيءُ، وَذَكِرَ الْحَبُرَ : فهمه. تعلب: الذَّا بِرِ المُتنقِنُ للعلم ، يقال : كَذِبَرَ ، يَذَبُر ، وَ ومنه الحبر : كان معاذ يَذَ بُرُهُ عن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أي ينقنه كذبرًا وذَّبَارَةً . ويقال : ما أَرْصَنَ كَارَتُ . ابن الأعرابي : كَذَبَرَ أَتَقَن وَذُبُرَ عُصْبَ وَالذَّابِرُ المُتَقَنَّ ، ويروى بالدال وقد تقدم . وفي حديث النجاشي : مَا أُحَبُّ أَنْ لَي دُبِّراً مَنْ دُهِبَ أَي جِبْلًا بِلغَتِهِم ﴾ ويروى بالدال وقد تقدم

ذَحَوْ ؛ قال الأزهري : لم أجده مستعبلًا في شيء من کلامهم .

فْخُو: كَذْخُرَ الشِّيءَ يَسَدُ خُرُاهُ كَذْخُرًا وَاذَّخُرَاهُ إَذْ يَجَارًا: أَخْتَارُه، وقبل: اتخذه ، وكذلك اذَّخَرُّتُه،

وهو افتعلت. وفي حديثالضمية: كَلْمُوا وَاذَّاخُرُوا وأصله اذ تُحَرَّهُ فَتَقَلَتُ النَّاءُ الَّتِي للافتعالُ مِنْ عَالَمُ الدَّالَّا فقلبت ذالاً وأدغبت فيها الذال الأصلية فصارت ذال مشدّدة > ومثله الاذَّكارُ من الذِّكْشِ. وقال الزَّجَامِ في قوله تعـالى : تَدَّخُرُونَ في بيوتكم ؛ أَصَا تَذْتَخِرُونَ لأَنَّ الذال حرف مجهور لا بمكن النفَس أن يجري معه لشدة اعتاده في مكانه والتاء مهموسة فأبدل من محرج التــاء حرف مجهور يشبه الذال في جهرها وهو الدال فصار تَدَّخُرُونَ ، وَأَصَلَ الْإِدْعَا. أن تدغم الأول في الثاني . قــال : ومن العرب مو يقول تُذَّخْرُونَ \* بِذَالَ مَشْدَّدَةً ، وهو جِامُ والأول أكثر .

والذَّخيرَةُ : واحدة الذَّخائِر ، وهي ما ادُّخيرَ } قال لَعَمَوْ لُكَ ! ما مال الفَتَى بِذَخِيرَ فِي ؟

ولكن إخوان الصَّفِاء الذُّخاتُر ُ

وكذلك الذُّخُرُ ، والجمع أَذْ خارٌ . وذَخَرَ لنفس حديثاً حَسَناً : أَبْقاه > وهو مَثَلُ بَدِلك ، وفي حديث أصماب المائدة: أُمْرُوا أَنْ لَا يَدُّخُرُوا فَادُّخُرُوا قال أن الأثير: هكذا ينطق بها " بالدال المهلة وأصل الادِّخارِ اذْ تُبْخَارُ ﴾ وهو افتعال من الذُّخْرِ ويقال : اذْ تَجَرَّ بِكَا تَجْرِرُ ۖ فَهُو مُسَادُ تَخِرْ ۖ ، فَلَا أرادوا أن يُدْغِمُوا لِيَخِفُ النطق قلبوا التاء إلى ا يقاربها من الحروف، وهو الدال المهبلة ، لأنهبا م مخرج واحد فصادت اللفظة مُذِد حُر بذال ودال ولهم فيه حينتُذُ مِذْهِبَانَ : أَحَدُهُمَا ﴾ وهو الأكثر أَنْ تَقَلُّتُ الدَّالُ المُعجبةُ دَالًّا مُشَدَّدَةً ﴾ والثاني ، وه

الأقل ، أن تقلب الدال المهملة ذالاً وتدغم فيها فتصا

ذَالًا مشدّدة مُفْجِمة \* وهذا العبل مطود في أمثاله نح

ادًّ كُورُ وَاذْ كُورُ ، وَاتَّغَنُورُ وَاتَّغَنُورُ مِنْ

والمَدْخُرُ : العَفْيَجُ .

والإذ على نبتة الكو لان ، واحدتها إذ غراة ، وهي ينبت على نبتة الكو لان ، واحدتها إذ غراة ، وهي شبرة صغيرة ، قال أبو حنيفة ، الإذ غرا له أصل منذ فن وقاق كفور الربح ، وهو مشل أسل الكولان إلا أنه أعرض وأصغر كفوباً ، وله ثمرة كأنها متكاسع القصب إلا أنها أرق وأصغر ، وهو بشبه في نباته الفرز ، يطحن فيدخل في الطبيب، وهي تنبت في الحرون والشهول وقلما تنبت الإذ غرة منفردة ، ولذلك قال أبو كبير :

وأَخُو الإِباءَ ، إِذِ وَأَى خُلَانَهُ ، وَأَى خُلَانَهُ ، تَلَنَّى شُفَّاعاً حُو لَهُ كَالْإِذْ خِر

قال : وإذا جَفَّ الإِدْخِرُ ابيَضَّ ؛ قبال الشاعر وذَ كَرَ جَدْباً :

إذا تكمّات بطن الحشرَج أمست مديرة المست مديرة المساوح والمراح ، المادى الرّبع إذ حر من شهباً ، ويودي في المجالس بالقدام

احتاج إلى وصل هنرة أمست فوصلها . وفي حديث الفتح وتحريم مكة : فقال العباس المراة الإذخر فإنه لبيوتنا وقبورنا ؛ الإذخر ، بكسر الهنرة : حشيشة طيبة الرائحة يسقف بها البيوت فوق الحشب ، وهمزتها زائدة . وفي الحديث في صفة مكة : وأعد في إذ خراها أي صاو له أعداق . وفي الحديث ذكر مر كخيرة ، هو نوع من التبر معروف ؛ وقول الراعي :

فلما سَقَيْناها العَكبِسُ تَمَادُّحَتُ مَذَّاخِرُهُمَاءُ وَازْدَادُ رَشُحاً وَرَيِدُهَا

يعني أجوافها وأمعاءها ، ويروى خواصرها . الأصمعي : المذاخر أسفل البطن . يقال : فلان مَلاً مَدَاخرَ مُ

إذا ملاً أسافل بطنه . ويقال للدابة إذا شبعت : قد مكانت مذاخركها ؛ قال الراعي :

### حَىٰ إِذَا قَتَلَتَ أَدُنَّى الْغَلِيلِ ، ولم تَمْلُلُ مَذَاخِرَهَا لِلرَّيْ وَالصَّدَرِ

أبو عبرو: الذاخر السبين. أبو عبيدة : فرس مُذَّخَرُ وهو المُبْتَقَى لِحُضْرَ هِ قال: ومن المُذَّخَرَ المِسْواطُ الله وهو الذي لا يُعْظِي ما عنده إلا بالسَّواط ، والأنش مُذَّخَرَة ". وفي الحديث : حتى إذا كنا يشنيية أذَا خر ؟ هي موضع بين مكة والمدينة ، وكأنها مساة بجمع الإذ خر .

فرو: دَرَّ الشيءَ يَدُرُهُ : أَخَدُه بأطراف أَصَابِعه ثُمْ نَثُوهُ على الشيء . وذَرَّ الشيءَ يَدُرُهُ أَ إِذَا بَدَّدَهُ . وذُرَّ إِذَا بُدَّدَهُ . وذُرَّ إِذَا بُدَّدَهُ . وذُرَّ إِذَا بُدَّدَهُ . وذُرَّ إِذَا بُدَّدَ . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : دُرَّي أَخِرَ لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَي القِدْرِ لأَعمل لك حَرَرِيَّ . والذَّرُ : مصدر ذَرَرَثُ ، وهو أَخَذَكُ الشيء بأطراف أَصابعك تَذُرُهُ ، دَرَّ الملح المسحوق على الطعام . وذَرَرَثُ ، وخَرَرُثُ ، والمدواء أَذُرُهُ مَ دَرَّ أَنَ فَي وَرَرَرُثُ ، الحَبَ والملح والدواء أَذُرُهُ مَ دَرَّ أَن فَي وَرَدَرَ وَرَ ، بالفتح ، لغة في الشعراء العرَض تشبيها له بالجوهر فقال :

#### سُتَقَلَّتِ القَلْبِ ثُمَّ أَذَرَارُتِ فِيهِ هَواكُمِ ، فَكِيمَ فَالْتُنَامَ الفُطُنُورُ

لم هنا إما أن يكون مغيراً من لئم ، وإما أن يكون فعل من الله م لأن القلب إذا نهي كان حقيقاً أن ينتهي والذر ورد: ما در ردت والذر الدراة: ما تناثر من الشيء المذرور. والذريرة: ما انتشعت من قصب الطيب . والذريرة : فتات من قصب الطيب الذي مجاء به من بلد المند يشبه قصب النشاب. وفي حديث عائشة : طيبت وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لإحرامه بذريرة ، قال : هو نوع من الطيب مجموع من أخلاط ، وفي حديث النخعي : يُنشر على قميص الميت الذريرة ، قبل : هي فتات مُصب ما كان لنشام وغيره ، قال ابن الأثير : هكذا جاء في كتاب أبي موسى . والذرور ، بالفتح : ما يُذره في العين وعلى القرح من دواء يابس . وفي الحديث : تكثير المنحية بالذرور ، يقال : دروت عينه بالذرور ، يقال : درور عينه بالذرور

والذَّرُّ : صِعَارُ النَّمِلِ، واحدته تَدرُّة "؛ قال ثُعلب : إن مائة منها وزن حبة من شعير فكأنها جزء من مائة، وقيل : الذُّرَّةُ ليس لها وزن ، ويراد بها ما 'يرَى في شعاع الشمس الداخل في النافذة ؛ ومنه سمى الرجل كَنِيًّا وَكُنَّى بِأَبِي دَنِّ وَفِي حَدَيْثُ يُجِبِينِ بِن مُطَّعْمٍ : وأيت بوم حنين شيئًا أسود ينزل من السماء فوقع إلى الأرض فَدَبُّ مِثْلُ الذُّرِّ وهزم الله المشركين؛ الذُّرُّ: النبل الأجبر الصغير، وأحدثها ُ ذَرَّةٌ ﴿ وَفِي حَدَيْثُ ابْنُ عباس : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، نهى عن قتل النجلة والنملية والصُّرَد والهُدُهُمُنَّد ؛ قال إبراهيم الحُرُّ بِي أَنَّا نَهِي عَن قَتَلَهِن الْأَنْهِنِ اللَّهِ وَذَن النَّاسِ } وهي أقل الطيور والدواب ضرراً على الناس ما يتأذى الناس به من الطيور كالغراب وغيره ؛ قبل له: فالنملة إذا عضت تقتل ؟ قال : النملة لا تَعَضُّ إِمَّا مُعَضُّ الذَّرُّ ؛ قيل له : إذا عَضَّت الذَّرَّة ' تقسل ؛ قال : إذا آذتك فاقتلها . قال : والنبلة هي التي لها قوام تكون في البراري والحَر بات،وهذه التي يتأذى الناس م الدور .

وَذُوَّ الله الحَلَقَ فِي الأَرْضِ : نَشَرَهُمْ . والذَّرَّبَّةُ ' فُعْلِيَّةٌ مِنهِ ، وهي منسوبة إلى الذَّرِّ الذي هو النَّمل

الصفار ، وكان قياسه كَدرِّيَّة " ، بفتح الذال ، ك نَسَبُ شَاذُ لَمْ يَجِيءُ إِلَّا مَصْبُومُ الْأُولِ . وقوله تِعالم وَإِذْ أُخَذَ كُرِبُكَ مِن بِنِي آدِم مِنْ ظِهُورُهُمْ 'دُرِّ يِّأَلَّمُهُ وَهُ رَائِكُ أَنْ الرَّجِيلِ : وَلَكُهُ مُ وَالْجِسْمِ الذَّوَ الْ وَالذُّو ِّيَّاتُ . وَفِي التَّزْيِلُ العَرْيَزِ : 'ذَرَّيَّة " بِعَضُها ، بعض ؛ قال : أجمع القرَّاء على تُوكُ الْمَمْنُ في الذَّرَّ مَا وقال يونس : أهل مكة مخالفون غيرهم من العر فيهمزون النيُّ والـكريَّة والذُّرِّيَّة من كَدْرَأُ الله الحا أي خلقهم . وقال أبو إسحق النجوى : الذُّرُّيَّةُ عَ مهنوز ، قال : ومغنى قوله : وإذ أخذ ربك من م آدم من ظهورهم 'در"يًاتهم ؛ أن الله أخرج الحلق ه صلب آدم كالذَّرَّ حين أشهدهم على أنفسهم : ألسَّم بربكم؟ قالوا: كَلِّي ، شهدوا بَدْلك؛ وقال بعض النحوية أصلها أذرُّورَة "، هي أفعالُولَة "، ولكن التضعيف كَثُرُ أَبِدُلُ مِنَ الرَّاءِ الأُخْيَرَةَ يَاءَ فَصَارِتُ رُدَرُّونِيَّةً ﴾ أدغمت الوار في الباء فصارت 'دريَّة ، قال : وقو من قال إنه فُعْلَيَّة أُقيس وأُجود عند النحويين. وقا ِاللَّهِينِ : 'ذِوْ يَنَهُ 'فَعَلِّمِينَهُ ، كَمَا قَالُوا ' سُرِّ يَنَّةٌ ' ، وَالأَصِّلُ مَ السَّر وهو النكاح. وفي الحديث : أنه رأى امر مقتولة فقال : ما كانت هذه 'تقاتيل' ، الحتى خالداً فة له : لا تَقْتُلُ أَذَرَالِةً ولا عَسَمِاً؛ الدَّرية: أَمَّم بي نسل الإنسان من ذكر وأنثى ؛ وأصلها الممن لكن حَدْفُوه فَلَمْ يَسْتَعْبُلُوهَا إِلَّا غَيْرِ مُهْبُورُةً ﴾ وقيل : أَصَا من الذَّرُّ عِمني التَّفريقُ لأن الله تِمَالَى دَرَّهُمْ الأرض، والمراد بها في هذا الجديث النساء لأجل المر المقتولة ؛ ومن حديث عبر : 'حجُّوا بالذُّو"ية تأكلوا أرزاقها وتذرُّوا أرُّباقتها في أعْناقها أ 'حجوا بالنساء ؛ وضرب الأرباق ، وهي القلائد مثلًا لما 'قلدَتُ أَعِنَاقُهُما مَن وَجُوبِ الحِجِ ﴾ وقبل كني بها عن الأو زار .

وَذَرَائِي السَّبِفِ: ﴿ وَمَا وَمَا وَهُ كُشَّيُّهَا فَ فِي الصَّفَاءُ

عَدَّبِ النَّمِلِ وَالذَّرِّ } قال عبد الله بن سَبْرَة : كل بَنُوءُ عاضِي الحَدِّ ذي سُطّب، تَجلتَى الصَّباقلُ عن دَرَّيَّهُ الطَّبْعَا

جلا الصَّاقِلُ عن ذرَّ به الطبعا يعني عن فرنده ؛ ويروى : عن ُ هُو يَّه ِ الطبعا يعني

تلألؤه ؟ وكذلك يروى بيت دريد على وجهان : وتُنظر جُ منه ضَرَّةُ اليوم مَصَّدَقًا ﴾ وطول السُرى دَرِي عَضْبِ مُهنَّادِ

أي تلألؤه وإشراقه كأنه منسوب إلى الدُّر أو إلى الكوكب الدُّرِّيِّ . قال الأزهري : معنى البيت يقول إن أَضَرَّ به شدَّةُ اليوم أَخْرِج منه مَصْدَقاً وصيراً وتهلل وجهه كأنه كَذَرَّيُّ سيف . ويشال : مَا أَيْدِينَ كَذُر فِي سَيْفُهُ } نسب إلى الذَّار .

إِنَّمَا عَنِي مَا ذُكُرُنَاهُ مَنَ الفُونَدِ . ويُرُوى: 'دُرَّيُّ عَصْبِ

ودُرَّتِ الشّبسُ تَذَرُثُ دُرُوراً ، بالضم : طلعت وظهرت ، وقيل : هو أو"ل طلوعها وشروقها أو"لَ

مـا يسقط صُواؤها على الأرض والشجر ، وكذلك البقل والنبت وذكر يَذُرُ إِذَا تَخْدُدُ ؛ وذكر "

الأرضُ النبت كذرًا ؛ ومنه قول الساجع في مطر :

وثُنُو ْدَ يَذُرُ ۚ يَقَلُهُ، ولا يُقَرِّحُ أَصَلُهُ ؛ يعني بالثُّر ْدِ

المطرُّ الضَّعَيْفُ . ابن الأعرابي: يقال أصابنا مطر َّذُنَّ بَعْلُهُ يَذُرُ إِذَا طُلِعِ وَظَهْرٍ ﴾ وذلك أنه يَذُرُ من أدنى مطر وإنما يَذَارُ القل من مطر قدر وضح الْكُنُفِّ وَلَا يُقُرِّحُ البَّقُلُ إِلَّا مِنْ آقَدُو الدِّراعِ .

أبو زيد : كُنَّ البقلُ إذا طلع من الأرض ، ويقال : كَذَرَّ الرَّجِلُ كَيْدُرُهُ إِذَا لَهُمَّابَ مُعَلَّدًامُ وأَسه ..

والذِّرَّارِ : الغَضَبُّ والإنكارُ ؛ عن ثعلب، وأنشد

بأنفها ، والبيت :

وفيها ، على أن الفؤاد المحيما ، أصدود ، إذا لاقتشا ، وذرار

الفراء : كذار من الناقة تُذَارُ مُذَارَّة وذرارا أي

سَاءَ الْخَلْقُهُا ، وهِي أُمَدُ أَوْ ؛ وَهِي فِي معنى الْعَلَمُوقَ والمُذَائِرُ ؛ قال : ومنه قول الحطيئة :

وكنت كذات البَعْل كذارَت بأنفها، فين ذاك تَبْغي غَيْرَه وتُهاجِرُهُ

إلا أنه خنفه للضرورة . قال أبو زيد : في فلان دوار

أى إعراض غضاً كذرار الناقة ، قال ابن بري : بيت الحطيئة شاهد على دارك الناقة بأنفها إذا عطفت على ولد غيرها، وأصله خارات فخففه، وهو خارات

و كنتُ كذات البَوْ أَذَارَتُ بِأَنْفِهَا ، و فين ذاك تَبْغي بُعْدَه وتُهاجِرُهُ قال ذلك يهجو به الزُّبْرِ قانَ وعدخ آلَ سَمْنَاسَ بَنْ

لای ؛ أَلَا تُرَاه يقول بعد هذا : فَدَع عَنْكَ تَسْبًاسَ بِنَ لَأِي، فإنهم مَواليكَ ، أو كاثِر بهم مَن أَتَكَاثِر أَهُ

وقد قبل في أذارَت عَيْرُ مَا ذَكُوهُ الْجُوهُرِي ﴾ وهو

مُمَا الْرُومُ ﴾ ولهي التي تَرَاَّمُ بأنفها ولا يُصْدُلُقُ حُبُّهَا فهي تَنْفِرُ عَنْهُ. والبَّوْ : جِلْنَهُ العُوَّارِ ْمُحِشِّي ثْمَاماً

أن يكون أطله كذاءرَتْ ، ومنه قبل لهيذه المرأة

ويُقامُ حوالُ الناقة لتدر عليه . وذكر : اسم . والذَّرْدُرَةُ : تفريقتك الشيء وتَبُديدُكَ إياه . وذر دُار : القب رجل من العرب.

فعو : الذَّعْرُ ، بالضم ؛ الخَوْفُ والفَرَعُ ، وهـ و الاسم . دُعَرَهُ يَدْعَرُهُ كَعْرًا فانْدْعَرَ ، وهـ و مُنْذَعِرِ ، وَأَدْعَرَه ، كلاهما : أَفزعه وصوه إلى الذُّعْرِ ؛ أنشد أن الأعرابي :

وميثل الذي لاقيت ، إن كنت صادقاً ، من الشرّ يومـاً من خليليك أذَّعرَا وقال الشاعر :

غَيْرَ أَن سَمْتُهُ الوَّشَاهُ فَأَذْ عَرُوا وَحْشاً عليك ﴾ وجد تهُن ً سُكُونا

وفي حديث حديفة قال له ليلة الأحزاب: قُمُ فأت القوم ولا تَدْعَرْ هُمْ علي يعني قريشاً وأي لا تُفْزِعْهُمْ وَ يَعْهُمْ وَيَ يعني قريشاً وأي لا تُفْزِعْهُمْ وَيَعْهُمْ وَيَعْهُمُ اللهُ للهُ اللهُ الله

تَنُولُ بِمَعْرُوفِ الحَدِيثِ ، وإن 'تردُ سِوَى كَاكَ ، تُكْاعَرُ مَبْكَ وَهُيَ كَعُورُ ا

وذُعِرَ فَلانُ كَعْرًا ، فهو مَذْعُورُ ، أي أُخِيفَ . والذَّعَرُ : الدَّهَشُ من الحياء . والذَّعْرَةُ : الفَرْعَةُ .

والذَّعْرَاءُ والذُّعْرَةُ : الفِنْدُوْرَةُ ، وقبل : الذُّعْرَةُ أُمُّ سُوَيْدٍ. وأَمْرُ "دُعَرَ": مَخْوُفْ ، عَلَى ﴿ قُولُهُ ﴿ كَذَاكَ أَيْ حَسِيمٌ » كذا في الأصل والنهابة .

النسب ، والنَّعْرَةُ ؛ طُوَيَرَّةٌ تَكُونَ في الشَّجَ تَهُرُ \* ذَنْبَهَا لا تراها أَبِداً إِلاَّ مَنْ عُورَةٌ . وَنَاقَ \* دُعُورِ \* إِذَا مُسُ خَرْعُهَا غَارِت . والعرب تقوا الناقة المجنونة : مَذْعُورَة \* . ونُوقَ \* مُذَعَرَة \* : بِ

وذُو الإذَّعَارِ : لَـقَبُ مُلِكُ مِن مَلُوكُ البِّسَ لأَنْ رُعَمُوا حَمَلَ النَّسْنَاسَ إلى بلاد البِين فَذَّعِرَ النَّاسِ منه ، وقيل : 'ذو الإذَّعارِ جَدُ تُبَّعِمِ كَانَ سَبَمَ سَبْياً مِن التُّرْ ُكِي فَذَّعِرَ النَّاسُ مِنهم .

ورجل َ ذَاعِرِ ۗ وَذُعَرَ ۚ هُ وَذُعْرَ ۚ هُ ۚ : ذَوَ عُيُوبِ قال :

نُواجِعاً لَم تَخْشَ دُعْرَاتِ الذُّعَرُ

هكذا رواه كراع بالعين والذال المعجمة وذكره في باب الذعر . قال : وأما الداعر فالحبيث ، وقد تقد ذلك في الدال المهملة ، وحكيناه هنالك ما روا. كراع من الذال المعجمة .

ذَهُو : النهذيب : ابن الأعرابي : الذَّعْسَرِيُ السَّيِ الحُمُلُتُي ، وكذلك الذُّعْسُمُورُ ، بالذال ، الحَمَّمُو الذي لا ينجلُ حقده .

فَفَو : الذَّقَرُ ، بالتحريك ، والذَّقرَ ، جبيعاً : سُدَّ ، وخص اللحياني بهد واثعة الإيطين المنتنين ، وقد دُفِر ، بالكسر ، يندُفَرُ ، والأنثى دُفِر ، والأنثى دُفِر ، وذَفر ، والأنثى دُفر ، يندُفر ، ودَفر الله ودوضة دُفر ، ومسلك أذ فر أ : بين الذَّفر ، وذَفر أي ذَكر الربح ، وهو أجوده وأقد نَهُ ، وفي صفة الحوض : وطيئه مسك أذ فر أي طيب الربح ، والذفر ، بالتحريك : يقع على الطيب والكريه ويفرق بينها بما يضاف إليه ويوصف به ؛ ومنه صفة الجنة وترابها : مسك أذفر .

وقال ابن الأعرابي: الدَّفَرُ النَّتُنُ ، ولا يقال في شيء من الطلب كذور الأفي المسك وحده. قال ابن سيده: وقد ذكرنا أن الدَّفَرَ ، بالدال المهلة ، في النَّنْن خاصة . والذَّفَرُ : الصَّنَانُ وخُبْثُ الربح ، رجل كَفْرِ وَارَأَة كَفْرَ وَدَّفُراه أَي لَمها صُنان وخُبْثُ ربح . وكَثِيبة كَفْرَاة أَي أَنها سَهِكَة وَنَّ وَنَهُ الله يصف كَنبة ذات من الحديد وحد ثم وقال لبيد يصف كنبة ذات دُورُوع سَهِكَتْ مَن صداً الحديد :

فَخْمُهُ \* ذَفْرَاهُ ، ثُرْتَى بِالْعُرَى \* نُوْدُمُانِيًّا وَتَرْكُ كَالْبُصَلُ

عدى ترتى إلى مفعولين لأن فيه معنى تُكْسَى، ويروى كَوْرُاهُ ؛ وقال آشر :

ومُؤُو لَتَى أَنْضَجْتُ كَيَّةً رَأْسِهِ ، فَتَرَكْتُهُ دَفِراً كريع الْجَوْرَبِ وقال الراعي وذكر إبلا رعت العُشْبُ وزَّهْرَهُ ، وورَدَّدَتْ فَصَدَرَتْ عن الماء ، فكلما صدرت عن الماء تَدِينَتْ جُلُودها وفاحت منها واتْحة طيبة ، فنقال لذلك فأرَثْ الإبل ، فقال الراعي :

لَمَا فَأَرَةً ۖ دَفَرَاةً كُلُّ عَشَيَّةً ﴾ كَمَا فَتَنَى الكَافُورَ بِالْمِسْكُ فَاتَقَهُ \*

وقال ان أحس

بِهَجْلِ مِنْ قَسَاً دُفِرِ الغُزَّاسَ، تَدَاعَى الجِرْبِيَـاءُ به تحنينا

أي ذكي ربح الحزامي : طبيها .

والذَّ فُرَى من الناس ومن جميع الدواب: من لكُنُ الْمُلَقَدُ إلى نصف القدّال ، وقيل : هو العظم الشاخص خلف الأذن ، بعضهم يؤنثها وبعضهم ينوّنها إشعاداً بالإلحاق أ قال سببويه : وهي أقلهما . الليث : الذَّوْرَى من القفا هو الموضع الذي يَعْرَقُ من اليعير

خلف الأذن، وهما ذفر يان من كل شيء الجوهري:
يقال هذه ذفر ك أسبلة إلا تنو"ن لأن ألفها التأنيث ،
وهي مأخوذة من ذفر العرق لأنها أول ما تحرق من البعير و فرفر أه أو من البعير و فرفر أه أو فر ك البعير : أصل أذنه ، والذ فر ك مؤنثة وألفها للتأنيث أو للإلحاق، ومن العرب من يقول هذه ذفر ك فيصرفها كأنهم يجعلون الألف فيها أصلية ، وكذلك فيصوفها على الذ قارى ، وقال القنبي : هما ذفر كان و والمتقد أن وهما أصول الأذنين وأول ما يعرق من من

البعير . وقال شير : الذِّقْرَى عظم في أعلى العنق من

والذَّفِرِ مَن الإبل: العظيم الذَّفرَى، والأُنشِ ذَفَرَ " وقيل: الذَّفِرَ" أَلْتَصِيةِ الفَليطةِ الرقية . أَبُو عَمرُو: الذّقرِ العظيم من الإبل. أبو زيد: بعير ذفِر " ، بالكسر مشدد الراء، أي عظيم الذَّفرَى، وناقة ذفِر " " وحمار ذفِر " وذفر " : صلب شديد " والكسر أعلى. والذَّفر " أيضاً : العظيم الحكائق . قال الجوهري: الذَّفر الشاب الطويل النام " الجلك .

واسْتَدْ فَرَ بَالْأُمْرِ : اشْتُدْ عَزِمَهُ عَلَيْهُ وَصَلُّبَ لَهُ ؟ قال عَد يُ بن الرَّقَاعِ :

وَاسْتَذَهُورُوا بِنَوَى حَسَدًا لَهُ تُقَدِّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِ ال

وذَ فِي َ النبِت : كَثُر ؛ عَنْ أَبِي حَنَيْفَة ، وأَنشَاد :

في وارس من النَّجيل قد دُفِر ً

وقيل لأبي عبرو بن العلاء : الذَّفْرَى مَنِ الذَّفَرِ ? قال : نعم ؛ والمعزّى من المَعَز ؛ فقـال : نعم ؛ بعضهم ينوّنه في النكرة ويجعل ألفه للإلحـاق بدوهم وهيشرّع ؛ والجمع ذفر يات وذّقارى، بفتح الراء، تُنْحِي عَلَى الشُّوكِ بُجِرِ ازاً مِقْضَبًا ،

والمَمُ ثُذُرُيهِ اذْ دُكَاراً عَجِبَا ا

قال بعضهم دَفَّار مثل صحار . والذُّفْرَاءُ: بقلة وبعيَّة كشَّنيَّة " تبقى خضراء حتى يَصيبها البرد، واحدتها رَذَقْرُ الْحَالُ، وقيل : هي تُحشُّبُهُ " خبيثة الربح لا يكاد المال بأكلها ، وفي المحكم : لا يرعاها المال ؛ وقيل ؛ هي بشجرة يقال لهما عطشرُ الأمة ، وقال أبو حنيفة : هي ضرب من الحَمْض ، وقال مرة : الذُّقْشُ الْمُ عَشْبَة خَصْرًاء ترتفع مقدان الشهر مدورة الوزق ذات أغصان ولا زهرة لها وربجها ريبح الفُساء، تُسَخِّر الإبل وهي عليها حراص ، ولا تثبين تلك الذُّقَرَءُ في اللَّبِ ، وهي مُرَّةٌ ، ومَنابِتُها الغَلَظُ ؛ وقد ذكرها أبو النجم في الرياض فقال :

> تَظُلُ حُفْرَاهُ ، مِن التَّهَدُل ، في دُو صِ دُفْر الور عل مُغْمِل

والذَّقِرَ \* : نَبْنَهُ " تَنْبَتْ وَسُطُ العُشْبِ ، وهِي قليلة ليست بشيء تنبت في الجلَّد على عِرْقٍ واحد ، لما غُرة صفراء تشاكل الجنعثة ؟ في ربحها . والذَّفْرَاءُ : نَبْتُهُ طَيِّبَةِ الرَاغَةِ . والذَّافَـرَاةُ : نبتة منتنة .

وفي حديث مسيره إلى بَدُّر : أنه جَزَعَ الصَّفْرَاءَ ثم صب في دَفيرَان ؛ هو بكسر الفاء، وأد هناك . فكو: الذُّكُورُ: الحِفظُ الشيء تَذَكُورُه . والذُّكُورُ أيضاً : الشيء يجري على اللسان . والذُّ كُورُ : جَرَّيُ

الشيء على لسانك ، وقد تقدم أن الدَّكُورَ لغة في الذكر، وَكُرَّهُ يَذْ كُرُهُ وَكُراً وَوْكُر أَوْ الْأَخْرِةُ عن سيبويه". وقوله تعالى : واذكروا ما فيه ؛ قال أبو إسخل : معناه ادرُرُسُوا ما فيه . وتَذَكَّرُهُ والْمُسْكِيرَ ﴾ وإنَّ كُنَّ وَإِنْهُ كُنَّ وَأَنْهُ كُنَّ وَأَنْهُ عَلَى الْمُسْتَعَلَ

في هذا مع الذال بغير إدغام ؟ قال :

وهذه الألف في تقدير الانقلاب عن الياء ، ومن ثم

قال أن سيده: أما اذَّ كُرُّ وادُّ كُر فابدال إدغام وأما الذِّكُورُ والدِّكُورُ لما وأوها قبد انقلبت إ اذَّ كُرَّ الذي هو الفعل الماضي قلبوهــا في الذِّ كُثّر

الذي هو جمع ِذكرُ وَ واسْتَذَ كُرَّهُ : كَاذَ كُرَّهُ ؛ حَكَى هَذَهِ الْأَصْيَرَةُ أَبِّ

عبيد عن أبي زيد فقــال : أَرْ تُمُّتُ ۚ إِذَا وَبِطْتَ ۖ وَ إصعه خيطاً يَسْتَذَكُرُ بَهُ حَاجِتُهُ . وأَذْكُرَا إياه : `ذكَّرَهُ ، والاسم الذُّكُّرَى. الفراء: يكون

الذُّ كُنْ يَ مِعْنَى الذِّ كُنْرِ ، ويكونَ مِعْنَى التَّذَّ كُنُّو في قوله تعالى: و دُكِّرٌ ۚ فإن الذَّكْرَ ۚ يَ تَنْفَعَ الْمُؤْمَنِينَ. والذَّكُورُ والذَّكُوى ، بالكسر : نقيض النسيان ،

وكذلك الذُّكُورَة ' ﴾ قال كعب بن زهير ؟ أنسَّى أَلَمُ بِكَ الْحَيَالُ يَطِيفُ ، ومَطَافَهُ لَكُ ۖ وُكُرَّةٌ وَشُعُوفٌ ۗ

يقال : طاف الحيالُ يَطيفُ طَيْفاً ومَطَافاً وأطافَ أيضاً . والشُّعُوفُ : الولُّوعُ بالشيء حتى لا يعدل عنه . وتقول : كَاكُرْ تُنه ذِكْرَى ؛ غير مُنْجُرَاة . ويقال : اجْعَلْهُ مَنْكُ عَلَى ۚ ذَكَّر ۚ وَذَكَّر ِ عَمْنَى . وما زال ذلك مني عـلى ذكـُر ِ وذ كـُر ِ ، والضم أعلى، أي تَذَكُّر ِ. وقال الفراء: الذِّكُر ُ ما ذكرته بلسانك وأظهرته . والذُّكُورُ بالقلب . يقال : مــا زال منى على 'ذكر أي لم أنسبَه . واسْتَذْ كُرَ الرجلَ : ربط في أصعه خبطاً لينذ كثر به حاجته. والتَّذ كرَّة ': ١ قوله « والهم تذريه النع » كذا بالأصل والذي في شرح الأشمولي ﴿ وَالْهُرُمُ تَذْرُبُهُ ادْدُرًا ۚ عَجِبًا ﴾ أتى به شاهدًا على جواز الاظهار بَعْدُ قُلِبُ تَاءُ الْافْتِمَالُ دَالًا بِعْدُ الْذَالِ.والهُرم، بِفَتْبِعِ الْهَاءُ فَسَكُونُ

الراء المهملة : نبت وشجر أو البقلة الحمقــــاء كما في القاموس ، والضمير في تذريه الناقة ، واذدراء مصول مطلق لتذريه موافق

له في الاشتقاق ، انظر الصان .

ما تُستُدُّ كُرُّ بِهِ الحَاجِةِ . وقال أبو حنيفة في ذكر

الأنثواء؛ وأما الجَبِّهَةُ فَنَوْقُهَا مِن أَذْ كُرِ الأَنثواء

وأشهرها ؛ فكأن قوله من أذَّكرها إنما هو على

وَكُرُ وَإِنْ لَمْ يَلْفَظُ بِهِ وَلَيْسَ عَلِي نُذَكِّر ۖ ، لأَنْ أَلْفَاظَ فَعَلِ التَّعَجِبِ إِنَّا هِي مِن فِعْلِ الفَاعِبُلِ لَا مِن فعُل المفعول إلا في أشياء قليلة . واسْتَكُوْ كُورَ الشيءَ : دَرَسَهُ للذُّ كُثْرِ . والاستبذُّ كَارُ : الدِّرَاسَةُ للجفظ. وَالنَّذَ كُثُورٌ: تَذَكُّو مِنا أَنْسَيْتُهُ . وَذَكُّونُتُ الشِّيءُ بعد النسبان ودُ كُرْتُهُ بِلساني وَبقلي وَتُذَكِّرُتُهُ وأَذْ كُرْ تُهُ غَيْرِي وَذَ كُنَّرْ تُنَّهُ بَعْنَى . قَالَ الله تَعَالَى : وادُّكُرُ بِعد أُمَّةً ؛ أي كَذَكُرُ بِعد نَسْيَانَ ، وأصله اذ تُكرَ فأدغم . وَالنَّهُ كَيْنِ: خَلَافَ التَّأْنَيْتُ، وَاللَّهُ كُنُّرُ خَلَافَ الأَنْثَى ، والجمع 'ذكرو" وذاكورة ودكار ودكارة وذركران وذكرة . وقال كراع : لس في الكلام قُعَلُ مكسر عبلي فتعنُول وفَتُعَلَّانَ إلا الذكراً. واسرأة تذكرة ومُذكرة ومُشَدُ كُرَّةً: مُتَسَبِّهَ " بالذِّكُونِ . قال بعضهم: إِيَاكُمْ وَكُلُّ وَكِرَةً مُلْدَكُرَةً مُسُوِّهَاءَ فَوْهَاءَ تُسْطِلُ الحَقُّ بالسُكاء ، لا تأكل من قلته ولا تَعْتَدُنُ مَنْ عَلَّةً ﴾ إن أقبلت أعْصَفَتْ وإن أَدْبِرَتْ

أُمَدُ كُنَّرَةً مُ حَوِيْفِ سِنَادِهُ ، يَشُلُّهُا وَظِيفُ أَدَحُ الْحَطُورِ ، ظَمْآنُ سَهُوَقُ

أَعْسَرَتْ . وناقة مُذَكَّرَة " : مُتَشَّبَّهُ " بالحَمَل إ

في الحَمَائق والحُمُلُتِينَ ؟ قال ذو الرمة :

ويوم مُذَكِرُهُ : إذا وُصِفَ بِالشَّلَّةِ والصعوبة وكثرة القتل ؛ قال لسد :

فإن كنت تبغين الكرام ، فأعولي ا أَبَا حَازُ مِي ﴾ في كُلُّ بُومٍ مُذَّ كُنُرِ

وطريق مُذَكِّرٌ ؛ مَحْوَفٌ صَعْبِهُ . وأَذْ كُرَتُ المرأةُ وغَيْرُهُما فَهِي مُذْ كُرُ : ولذت

َ ذَكُرًا . وفي الدعاء للعُبْلُسُ : أَذْ كُرَّتُ وأَيْسُرَّتُ أى ولدت كَدْكُرا ويُستِّرُ عليها . وامرأة مُذَّكِّرٌ : ولدت كَراً ، فإذا كان ذلك لها عادة فهي مذ كارم، وكذلك الرجل أيضاً مذكار ؛ قال رؤية :

> إن تبسأ كان فنها من عاد ، أَرْأَسَ مِذْ كَارًا ، كثيرَ الأوالادِ

ويقال : كم الذِّكرَةُ من وَلَدُ لَهُ ؟ أي الذِّكُورُ . وفي الحديث : إذا غلب ماء الرجل ماء المرأة أذ "كُر اءأي ولدا ذكراً، وفي وواية: إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أَذْ كُرَتْ بَإِذِنَ اللهُ أَي وَلَدْتُهُ ذَكِرًا . وَفِي حَدَيْثُ عِمْرٍ : مَمِلَتُ الرَّادِعِيُّ أُمَّةُ لَقِدَ أَذْ كُرَّتُ بِهِ أَي جَاءَتُ به ذكراً جَلَداً . وفي حديث طارق مولى عثان : قال لابن الزبير حين صُرع : والله ما ولدت النساء أذ كرَ منك ؛ يعني تُشهَّداً ماضياً في الأُمور . وفي حديث الزكاة : أَنْ لَبُونَ ذَكُرُ ؛ ذِكُرُ الذُّكُرُ تَأْكِيدًا ، وقيل : تنبيهاً على نقص الذكورية في الزكاة مع ارتفاع السن ، وقبل : لأن الابن يطلق في بعض الحيوانات على الذكر والأنثى كابن آوى وابن غُرْسِ وغيرهما، لا يقال فيه بنت آوى ولا بنت غرس فرفع الإنشكال، بذكر الذِّكرِ . وفي حديث الميراث : ﴿ لِأُوالِتُ رجل تذكر ؛ قيل: قاله احترازًا من الحنثى، وقيل: تنبيهاً على اختصاص الرجال بالتعصيب للذكورية . ورجل َ ذَكُرٌ : إذا كان قوينًا شجاعـاً أَنِفاً أَبِيـًّا .

> فَرُبُّ ربيع بالبكاليق قد رَعَتُ عُسْتَنَ أَغْيَاتُ بُعَاق أُذْكُورُ هَا

ومطر كذكر": شديد" وابيل"؛ قال الفرزدق:

وقتوال ألا كاكر : صَلَلُب مَتَانِ . وَشَعَرَ كَرْ اللَّهِ كُولُ :

فَحَلُّ . وداهية مُذْكِرِ " : لا يقوم لها إلا 'ذَكُران' الرجال ، وقيل : داهية مُذْكِر " شديدة ؛ قبال الجعدي :

#### ودَاهِيَةَ عَمَيْاءَ صَمَّاءَ مُذَّكِرٍ، تَدَرِّرُ يُسَمِّ مَن دَمٍ بَتَحَلَّبُ

وذ كور الطبيب: ما يصلح للرجال دون النساء غو المسلك والغالبة والذّريرة. وفي حديث عائشة ، وضي الله عنها: أنه كان يتطيب بدكارة الطبيب ؟ الذكارة عبالكسر: ما يصلح للرجال كالمسك والعنبو والعود ، وهي جمع كذكر ، والذّكورة مثله ؛ ومنه الحديث : كانوا يكرهون المؤنّث من الطيب ولا يوون بذ كوريّه بأساً ؛ قال : هو ما لا لون ن يوون كالعود والكافود والعنبو ، والمؤنث طيب له ينتفض كالعود والكافود والعنبو ، والمؤنث طيب النساء كالحكود والزعفوان . وذكود المشب : ما غليظ وخشن . وأدض ميذ كاد : تنتيت أوالم والرقال المناسب ، وقيل : هي التي لا تنبت ، والأوال كور والما الله يكور المنسب ، وقيل : هي التي لا تنبت ، والأوال كور والما كور ؟ قال كور : فال كور : فور : فال كور : فال المراس ال

### وعَرَفَتُ أُنِّي مُصْبِحٌ بِمُضِيعَةٍ ﴿ عَضِيعَةٍ ﴿ عَضِيعَةٍ ﴿ عَضِيعَةٍ ﴿ عَضِيعَةً ﴿ عَنْهَا ﴾ مِذْ كَانِ

الأصمعي: فلاة منه كار ذات أهوال ؛ وقال مرة: لا يسلكها إلا الذّ كَر من الرجال. وفلاة منه كر ": تنب ذكور البقل ، وذ كثور ه : ما خَشْنَ منه وغلط ، وأحر البقل ، وأحر البقول : ما رق منه وطاب . وغلط ، وأحر البقل : ما غلط منه وإلى المرارة هو . والذّ كر " : الصيت والناء . ابن سيده : الذّ كر الصيت والنبو والثمر . وحكى أبو زيد : الصيت يكون في الحير والثمر . وحكى أبو زيد : إن فلاناً لرّ جُل لو كان له ذكر " أي ذكر " أي ذكر " ورجل ورجل دكير" وذكر " : دو ذكر " أي ذكر " . ورجل والذّ كر " : دو خكر السرف والسّبة . ورجل والذّ

َذَكِيرٌ : جَيَّـدُ الذَّكْرِ والحِفْظِ . والذَّكْرُ اللهِ الذَّكُرُ اللهِ الذَّكُرُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ ولقومك أي القرآن شرف لك ولقوم . وقوله تعالى : ورَفَعْنَا للهِ ذَكْرَكَ ؟ وَمَعْنَا للهِ ذَكْرَكَ ؟ أي شَرَعُك ، وقبل : معناه إذا 'ذَكرْت

ُذَكِرُ تَ مَعَيْ. والذَّكُرُ : الكتاب الذي فيه تَفَصِيرُ الدَّينِ ووَضَعُ المِلكِ ، وكُلُ كتاب من الأَنبياء عليهم السلام ، ذكر . والذَّكُرُ : الصلاة ُ لله والدعا

إليه والثناء عليه . وفي الحديث : كانت الأنبياء ، عليه السلام ، إذا حزّ بَهُمْ أَمْرُ فَزِعُوا إلى الذكر ؛ أي إلم الصلاة يقومون فيصلون . وذكر ُ الحـّق : هو الصّّكُ والجمع 'ذكور' حَقَّ .

والذّ كرى: امم اللّذْ كرَّةِ. قال أبو العباس الذكر الصلاة والذكر التسبيد والذكر الله الله والذكر الطاعة . وفي حديث عائشة ، رضى الله عنها : ثم جلسوا عنه

المَدُ كُرَ حَى بِدَا حَاجِبُ الشَّبَسُ ؛ الْمُدُ كُرُ مُوضًا الذَّكُرِ ، كَأَنَهَا أَرَادَتَ عَدَالَ كَنَ الأَسُودَ أَوَ الْحَجْرِ وقد تكرر ذكرُ الذَّكْرِ فِي الحديث ويواد به تمجيا الله وتقديسة وتسبيحه وتهليله والثنباء عليه مجميع

عامده . وفي الجديث : القرآنُ ذَكَرُ فَنَدَ كُرُ وَهُ وَاللَّهُ وَهُ اللَّهِ آنَ ُ ذَكَرُ فَنَدَ كُرُ وَهُ اللّ أي أنه جليـل خَطيرُ فأجلتُوه . ومعنى قوله تعالى ولنذ كر ُ الله أكبَرُ ؛ فيه وجهان : أحدهما أن ذكر الله تعالى إذا ذكره العبد خير للعبد من ذكر

العبد للعبد ، والوجب الآخر أن ذكر الله ينهى عز الفحشاء والمنكر أكثر بما تنهى الصلاة . وقول الله عز وجل : سَمِعْنا فَتَتَّى يَذْ كُرُ هُمُ مَّ يَقَالُ له إبراهيم

قال الفراء فيه وفي قول الله تعالى: أهذا الذي يَذْ كُرُ الهَنَكُمُ ، قال: يويد يَعيبُ المُنتكِ ، قال: وأُنت قائل الرجل الله ذكر تني لتَنْهُ مَنْ ، وأُنت تُريد

قاتل الرجل الله دكر تني لتند مو بسوء ، فيجوز ذلك ؛ قال عنترة :

لا تَذَ كُرُ ي فَرَسي وما أَطْعَمْتُهُ، فيكونَ جِلنْدُاكِ مثلَ جِلنْدِ الأَجْرَبِ

أراد لا تعييي مهري فجعل الذّكر عباً ؟ قال أبو منصور : وقد أنكر أبو الهيثم أن يكون الذّكر أبو الهيثم أن يكون الذّكر أبد عبناه لا تولعي بذكره وذكر إبناري إباه دون العبال. وقال الزجاج نحواً من قول الفراء ، قال : ويقال فلان بذكر الناس أي يعتابهم ويذكر عبوبهم ، وفلان بذكر الله أي يعتابهم ويذكر عبوبهم ، وفلان بذكر الله أي يصفه بالعظمة ويثني عليه ويوحده وألما يحذف مع الذّكر ما عقل معناه . وفي حديث على : أن علياً يذّكر أ فاطمة أي يخطبها ، وقيل : يَتَعَرَّصُ لِحَطِبُهَا ، ومنه حديث عمر : ما حلفت أبها ذاكراً ولا آثراً أي ما تكلمت بها حالفاً ، من قولك : ذكرت لفلان حديث كذا وكذا أي قلته له ، وليس من الذّكر بعد النسان .

والذكارة : حيل النخل ؛ قال ابن دريد : وأحسب أن بعض العرب يُسَمِّي السَّمَاكُ الرَّامِعِ الذَّكَر . والخيم ذكور ومداكيو ، على غير قياس ، كأنهم فرقوا بين الذكر الذي هو الفحل وبين الذكر الذي هو الفحل وبين الذكر الذي هو العضو . وقال الأخفش : هو من الجمع الذي ليس له واحد مثل العباديد والأبابيل ؛ وفي التهذيب : وجمعه الذكارة ، ومن أجله يسمى ما يليه الممذاكيو ، ولا يفرد ، وإن أفرد في أخد شمثل منقد م ومقاديم . وفي الحديث : في أب حبداً أبصر جارية لسيده ففان السيد فحب مذاكيو ، وهو من باب عاسين وملامح . والذكر ، واحدها والذكر ، وهو من باب تعاسين وملامح . والذكر ، واحدها والذكر ، من الحديد : أيبسَه وأشكه وأجو ده ،

ويذكر به القدوم والفأس وُنجوه ، أغني بالذَّ كَرِّ مِن الحديد .

ويقال : ذهبت ذَكْرَةُ السيف وذَكْرَةُ الرَّجُلُ أَي حِدَّتُهُما . وفي الحديث : أنه كان يطوف في لبلة على نسائه ويغتسل من كل واحدة منهن نخسئلا فسئل عن ذلك فقال : إنه أذ كر ' ؟ أي أحد ' . وسيف دو تُذكر أو أي صاوم ' ، والذكر آن ' : القطعة من الفولاذ تزاد في رأس الفأس وغيره ، وقد ذكر ثن الفأس والسيف ؟ أنشد ثهلب :

صَنْصَامَة وَكُورَةً اللهُ كُورَة ﴿ مُلِكُورَة ﴿ وَ الْمُطَامِةِ وَ الْمُطَامِ اللهُ اللهُ

وقالوا لحلافه : الأنبيث، وذكرة السيف والرجل : حد ثنها . ورجل ذكره أنف أبي . وسيف مدكره ومنته أنبيث، وسيف يقول النباس إنه من عمل الجن . الأصعي : المدكرة هي السيوف تشفر النها حديد ووصفها كذلك . وسيف مذكره أي ذو ماء .

وقوله تعالى : ص والقرآن ذي الذّ كر ؛ أي ذي الشّرَف . وفي الحديث : إن الرجل أنقاتيلُ ليُذْ كَرَ ويقاتل ليُحْمَدَ ؛ أي ليذكر بين الناس ويوصف بالشجاعة . والذّ كرْ : الشرف والفخر . وفي صفة القرآن : الدّ كر الحكيم أي الشرف المحكم العاري من

الاختلاف . وتذكر : بطن من ربيعة ، والله عز وجل أعلم .

ذمو: الذَّمْرُ : اللَّوْمُ والحَصُّ مَعاً . وفي حديث علي " عليه السلام : ألا وإن الشيطان قد ذَمَّرَ حزْبَه أي حضهم وشجعهم ؛ ذَمَرَ • يَذْمُرُ • دَمْراً : لَامَهُ وحَضَّهُ وحَثَهُ . وتَذَمَّرَ هو : لام نفسه ، جاه مطاوعه على غير الفعل . وفي حديث صلاة الحوف : فَتَذَاصَ المُشركون وقالوا هَلاَ كَنَا حَبَلَنَا عَلَيْهِمْ وَهُ فِي الصلاة ؛ أَي تَلاوَ مُواعلى ترك الفُرْصَة ، وقد تَكُون بَعَنى تَعَاضُوا على القتال . والذَّمْرُ أَ : الحَتُ مع لَو م واسْتِبْطاء . وسبعت له تَذَمُّراً أَيْتَغَضِاً . وفي حديث موسى ، عليه السلام : أنه كان يَتَذَمَّرُ مُ

على دبه أي يَجْتَرَى عليه ويوفع صوته في عتابه ؟ ومنه حديث طلحة لما أسلم : إذا أمَّه تُذَمَّرُ وتَسَبُّهُ أي تُشَخَّعُهُ على ترك الإسلام وتسبه على إسلامه . وذَمَرَ يَذْمُرُ إذا غَضِبَ ؟ ومنه الحديث : وأم أين تَذْمُرُ وتَصْخَبُ ؟ ويروى : تُـذَمَّرُ ، التشديد ؟ ومنه الحديث : فجاء عبر ذامراً أي بالتشديد ؟ ومنه الحديث : فجاء عبر ذامراً أي مُنهَدَّداً .

والذَّمارُ : دُمارُ الرجل ، وهو كل ما بلزمك حفظه وحياطته وحبايته والدفع عنه وإن صَيَّعه لزمه اللُّوءُمُ . أبو عبرو: الذِّمانُ الحَرَمُ والأَمَلُ ، والذَّمانُ : الْحَكُورُة ، والذَّمانِ : الْحَشَّمُ ، والذَّمانِ: الأنسابِ. وموضع ُ التَّذَكُمُو : موضع ُ الحفيظة إذا استُنسيع . وفلان حامي اللَّام ال إذا ذُّمَّر عَضِب وحَسَى ؟ وقلان أَمْنَكُمُ ﴿ مِارًا مِنْ فَلَانَ . ويَقَالَ : الذَّمَارُ مَا وداء الرجل بما يتحِقُ عليه أن يَعْمِينَهُ لأَنْهُم قَالُوا خامي الدِّمارَ كما قالوا حامي الحقيقة ؛ وسمي دُمار آ لأنه يجب على أهله التَّذَكُّورُ له ، وسبيت حقيقة لأنه يَحِقُ على أَهْلُهَا الدُّفْعِ عَنْهَا . وفي حديث علي : ألا إن عَيْمَانَ فَضَحَ الذِّمَارَ فقال النبي ، صلى الله عليه وسلم : مَهُ اللَّهُ مَارُ مَا لَوْمَكَ حِفْظُهُ مَا وَرَاءُكُ وَيَتَعَلَقُ بِكُ. وفي حديث أبي سفيان : قال يوم الفتح : حَبَّدًا يُومُ الذَّمَادِ ؛ يُرِيدِ الْحَرَّبُ لأَنَّ الإنسَانُ يَقَاتُلُ عِلَى مَمَّا يازمه حفظه .

وَتَذَامَرَ القومُ فِي الحرب : تَعَاضُوا . والقومُ يَنَذَامَرُ وَنَ أَي يَعْضُ بَضْهِم بِعضًا عَلَى الجِدِّ فِي

القتال ؛ ومنه قوله :

يَتَدَامَرُ وَنَ كُرَوْتُ عَيْرَ مُدَمَّم

وذَ مِينَ : شَجَاعَ مِن قَوْمَ أَذْمَادٍ ، وقَيلَ : شَجَاءَ مُنْكُونُ شَدِيدَ ، وقيلَ : هُو الطَّرِيفُ اللَّيْ الْمِعُوانُ ، وجمعُ النَّامِرِ والنَّامُو والنَّامِرِ والنَّامِ والنَّامِ

وأكتبادي، وجمع الذَّمِرِ" مثل فِلْوَيِّ ذِمِرُونَ ، والامم الذَّمَارَةُ . والمُـذَمَّرُ : القَفَا ، وقبل : هما عظمان في أصل القفاء

وهو الذقرى ، وقبل : الكاهل ؛ قال ابن مسعود : انتهبت بوم بدو إلى أبي جهل وهو صريع فوضعت رجلي في مُدَمَّر ، فقال : يا رُويَعِي الغَنَم لقد او تقييت مُمْرَّ تقيّل صَعْبًا ! قال : فاحْتَزَرَّ تَ وَأَسَه ؛ قال الأصبعي : المُدَمَّرُ هو الكاهل والعُنْتَى وما حوله إلى الذّفرى ، وهو الذي يُدَمَّرُه المُدَمَّرُ ، ودَمَرَه : لنبس مُدَمَّرُه . ودَمَرَه : لنبس مُدَمَّرَه . والمُدَمَّر ، الذي يدخل يده في حياء الناقة لينظر والمُدَمَّرُ : الذي يدخل يده في حياء الناقة لينظر

أَذْكُر جَنِينِهَا أَمْ أَيْش ، سَمِي بِذَلْكَ لأَنْه يَضِع يَدُه فِي ذَلْكَ الْمُرْضَعَ فِيعَرِفْه ؛ وفِي المُعَكَم : لأَنْ يَكَسُسُ مُذَكَمَّرَهُ فِيعِرِفْ مَا هُو ، وهُو النَّبَذُ مِيرُ ؛ قَـالُ

لكست:

وقال ذو الرمة :

وقال المُنْدَمَّنُ النَّاتِحِينَ : مَنْنَى دُمُوْتُ قَبْلِي الأُوْمِلُ ؟ مَنْنَى دُمُوْتُ قَبْلِي الأُوْمِبُلُ ؟

يقول: إن التذمير إنما هو في الأعناق لا في الأرجل. وذَمَرَ الأسدُ أي زَأَرَ ، وهذا مثل لأن التذمير لا يكون إلا في الرأس ، وذلك أنه يلمس لحيي الجنين ، فإن كانا غليظين كان فعلاً ، وإن كانا رقيقين كان ناقة ، فإذا ذُمَرَت الرّجُلُ فالأمر منقلب ؟

حَرَّاجِجِ أَوْدُ ذُمُرَّتُ فِي نِتَاجِهِا ، بِنَاحِيةِ الشَّحْرِ النُّرَبُورِ وشُكَّ قَمْرٍ

يعني أنها من إبل هؤلاء فهم 'بذَكْرُ ونها . وذِمارِ ، بكسر الذال : موضع باليمن ، ووُجِيد في أساسها لما هدمتها قريش في الجاهلية حَجَرُ مُ مُكتوبِ " فيه بالمُسْتَدِ : لمن 'ملاك ذِمار ؟ لِحِسْيَر الأَخْياد .

لمن ملك دماو ? للحبشة الأشرار . لمن ملك دمار ?

لفارس الأحرار . لمن ملك ذمار ? لقريش التجار . وقد ورد في الحديث ذكر ذمار ، بكسر الذال وبعضهم يفتحها ، اسم قرية باليين على مرحلتين من صنعاء ، وذو مر ، اسم .

ذمنو : اذْ مَقَرَّ اللهُ وَامْذَ قَرَّ : تَقَطَّعُ ، وَالأُولَ أَعْرَفَ ، وَكَذَلِكَ اللَّمُ . ذهو : ذَهِرَ فَنُوهُ ، فهو ذَهِرِ : أَسْوَدَتُ أَسْنَانُهُ ،

وكذلك نتو"ر" الحتو"ذان ِ؛ قال :

كأن فأه ذهر الحردان

د قوله « بكمر الذال النع يحمدًا قول أكثر أهل الحديث ، وذكره
 ان دريد بالمتح . وقوله : وجد في أساسها النع عبارة ياقوت : وجد في أساسها النع ويد أيضاً.

فير : الذِّيار مُ غير مهمون ؛ البَّمَر ، وقيل ؛ البَّعَر ُ

ديو . الديو . عير مهمور . "بنعو ، وقبل . ببنعر الرّطنب' 'بضَمَّد' به الإحليل' وأخلاف' الناقة ذات اللبن إذا أرادوا صَرَّها لئلاً 'بؤثر فيه الصَّرار' ولكيلا يَرْضَعَ الفصيل' ؛ حكاه النحياني ، وهو التَّذْبِيرِ' ؛ وأنشد الكسائي :

قد غات و بنك هذا الحكائق كُلْتَهُمُ يعام خصب ، فعاش النباس والنَّعَمُ وأَبْهَلُنُوا سَرْحَهُمْ مِن غَيْرٍ تُوْدِيَةٍ ولا ذيارٍ ، ومبات الفَقْرُ والعَدَّمُ وقد ذَيْرَ الراعي أَخْلافَها إذا لطخها بالذَّيار ؛ قال

> كانت أمه : لَهُفِي عليك ، يا أَن مَنَّادَةُ التي يَكُونُ فِيلاً لا يُبعَنَّ خِضَابُها

أبو صَفُوانَ الْأُسَدِيُ يَهْجُو ابْنَ مَيَّادَةً وَمَبَادَةً

يجون ديورا د يعت حصابها الفصل بيرجلها ، بدا من فروج الشئلتين عنابها أواد يعنابها من فروج الشئلتين عنابها أداد يعنابها بطراعا . الليث : السراقين الذي يخلط

ذِيْرَة ﴿ ، فإذا طلي على أطباء الناقة لكبلا أَوْضَعَهَا الفصيل ' ، فهو ذيار ' ؛ وأنشد : غَدَت ْ ، وَهُمْ َ مَحَشُّوكَة ْ حافِل ' ،

بالتراب يسبى قبل الحكيظ خُشَّة ؟ وإذا خلط ، فهو

غَدَّتُ ، وَهُيَ مَخْشُوكَةٌ حَافِلٌ ، فَرَاخَ الذَّيَارُ عَلَيْهَا صَخْيِما ويقال للرجل إذا اسودت أسنانه : قد ذُيْرَ قُوهُ

نَدْ بِيراً .

### فصل الراء المهلة

ويو : 'منع' دار' وريَّرُ' وريرِ'':دائب فاسد من الهزال. أبو عمرو:'منع' دِيْرِ' وريَّرِدُ للرقيق، وأرار الله' 'بحيَّه' أي جعله رقيقاً . وفي حديث خزيمة : وذكر السَّيَّةَ فَقَالَ : تَرَّكُتُ الْمُنْعُ رَادًا أَي ذَائباً رَقَيقاً اللهزال وشدة الحَدْبِ . وقال اللحياني : الرَّيْرُ الذي كان شحاً في العظام ثم صار ماء أسود رقيقاً ؟ قال الراجز : أقولُ بالسَّبْتِ فُورَيْقَ الدَّيْرِ ، إذْ أَنَا مَعْلُوبُ قليلُ الغَيْرِ ، والسَّاقُ مِنْ عِنْ الدَّيْرِ ، والسَّاقُ مِنْ بادِياتُ الرَّيْرِ ، والسَّاقُ مِنْ بادِياتُ الرَّيْرِ

أي أنا ظاهر المزال لأنه دق عظمه ورق جلده فظهر مخه ، وإنما قال باديات ، والساق واحدة ، لأنه أراد الساقين والتثنية يجوز أن بجبر عنها بما مجبر به عن الجمع لأنه جمع واحد إلى آخر ، ويروى : باردات ؛ وقد راد وأراد وأراد أن المئزال . والرايش : الماء مجرج من فم الصبي .

#### فصل الزاي العجبة

وَأَلِي : وَأَدَ الأَسدُ ، بالنسح ، يَوْثِرُ وبِرُ أَوْ وَرَثِيرًا : وَرَثِيرًا الْمُعَلِّمُ مَدَّهُ ، قيل لابنة الحُمْنُ شديدُ أَيُّ النّبِعالِ أَحْمَدُ ? قالت : حمر ضِرْ غامة شديدُ الزّثِيرِ قليل المَديرِ . والزّثيرُ : صوت الأسد في صدره . وفي الحديث : فسيع رَثِيرِ الأسد . ابن صدره . وفي الحديث : فسيع رَثِيرِ الأسد . ابن الأعرابي: الزّايرِ ألفضيان المقاطع لصاحبه . قال أبر منصور : الزّاير الفضيان المعامل مهموز ، قال أبر ويقال للمدو : يقال : وَأَرَّ الأَسد ، فهو وَالْ عَنْرَةً :

حَلَّتُ بَأُرض الزائِرِينَ ، فأَصْبَحَتُ عَسِراً عَلِيَّ طِلِابُكِ ابْنَهَ مَخْرَمِ

قال بعضهم : أراد أنها حلت بأرض الأعداء . والفعل أيضاً يَزْثُو فِي هَدْيِرِه زَاْرًا إذا أوعد ؛ قال رؤية : يَجْمَعُنَ زَاْرًا وهَدْيِرًا مَحْضًا

وقال ابن الأعرابي: الزائر الفضيات ، بالهمز ، والزّايير ، الحبيب ، قال: وبيت عنترة يروى بالوجهين ، فمن هم أراد الأحباب . الجوهري ويقال أيضاً زَئر الأسد ، بالكسر ، يَزْأَرُ ، فه زَيْرِ " ؟ قال الشاعر :

مَا مُخْدُورٌ حَرَبِ مُسْتَأْسِهُ أَسِدٌ ، مُنْبَادِمٌ خَادِرِهُ ذَوْ صَوْلَةٍ زَيْرٍ ۗ ؟ مُنْبَادِمُ خَادِرِهُ ذَوْ صَوْلَةٍ زَيْرٍ ۗ ؟

وكذلك تَزَارَ الأَسدُ ، على تَفَعَّل ، بالتشديد . والرَّارَةُ : الأَجْبَهُ ، يقال : أبو الحرث مَرَّ رُبَان الرَّارَةِ . وفي الحديث قصة فتح العراق وذكر مَرْ رُبَان الرَّارَةِ ؛ هي الأَجبة سبيت بها لِزَيْهِ الأَسِه فيها . والمَرَّ رُبُانُ : الرئيس المُقَدَّمُ ، وأهل اللهة يضبون ميه ؛ ومنه الحديث : إن الجَارُود لله أَسلم وثب عليه الحُمُطَمُ فَأَخَذه فشد وثاقاً وجعله في الرَّارَة .

وَأَيْرِ : الزَّنْسِرِ ، بالكسر مهدوز : ما يعلو الثوب الجديد مثل ما يعلو الحَرَّ . ابن سيده : الزَّنْسِرِ والزِّنْشِرُ ، بضم الباء ، ما يظهر من كوثر الثوب الأخيرة عن ابن جني . وقد وَأَبْسَ الثوب ورَّأْبَسَ أَ وَهُ وَمُزَأْبِسَ وَمُو أَبْسِرَ الثوب وَوَعْسِرَهُ . التهذيب في الثلاثي ابن السكيت : هو وَرْغْبِسِرُ الثوب وقد قبل : وَرُنْبُرُ ، يضم الباء ، ولا يقال وَرْنُبَرُ ، بضم الباء ، ولا يقال وَرْنُبَرُ ، اللبث : الزّنْبُرُ ، يضم الباء ، وَرُنْبُرُ

فَهُو ۗ وَرَدُ اللَّوْنِ فِي ازْبُيِتُرارِهِ ، وكُمَّيْتُ اللَّوْنَ مِا لَمْ يَزْبُنُو ْ

الحَـزَ" والقطيفة والثوب ونحوه ؛ ومنه اشتق از بـيـثر َار ْ

ألهر" إذا وَ فَي سَعْرَهُ وَكُثُو ﴾ قال المز"ار :

وَبِرِ : الزَّبْرِ ُ : الحجارة وزَبَرَ وَ بالحجارة : وماه بها . والزَّبْرُ ُ: طَيُّ البَّرْ بالحجارة ، بقال : بنُّو مَزْ بُورَة ' . وزَبَرَ البَّرْ زَبْراً : طواها بالحجارة ؛ وقعد ثَنَّاهُ بعض الأَغفال وإن كان جنساً فقال :

## حتى إذا حَبْلُ الدُّلاءِ انْعَلَا ، وانْقَاضَ زَبْرًا حَالِهِ فَابْتَلَا

وما له زَبْرُ أي ما له رأي ، وقبل : أي ما له عقل وتَماسُكُ ، وهو في الأصل مصدر، وما له زَبْرُ وضعوم على المَثَلَ ، كما قالوا: ما له 'جول'. أبو الهيثم: يقال للرجل الذي له عقل ورأي : له زَبْرُ وجُولُ ، ولا زَبْرَ له ولا رُجولَ . وفي حديث أهل النار : وعَدَّ منهم الضعيف الذي لا تزبر له أي لا عقل له يَوْبُرُ وينهاه عنى الإقدام على ما لا ينبغي . وأصل الزَّبْرِ : طَيُ البَرْ إذا طويت تماسكت واستحكمت ؛ واستعاد ابن أحمر الزَّبْر الريح فقال :

# وَلَهُنَ عَلِيهِ كُلُّ مُعْضِفَةً ﴿ وَلَهُنَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وإنما يريد انحرافها وهبوبها وأنها لا تستقيم على مَهبّ واحد فهي كالناقة الهو جاء، وهي التي كأن بها هو جاء من مرعتها وفي الحديث: الفقير الذي ليس له زَبْر ' ؛ أي عقل يعتمد عليه . والزّبْر ' ؛ الصبر ، يقال : ما له رَبْر ' ولا صبر ' . قال ابن سيده : هذه حكاية ابن الأعرابي ، قال : وعندي أن الزّبْر مهنا العقل . ورجل زير ' ي ن الوأي . والزّبر ' : العقل . ورجل زير ' : رَزِين ' الوأي . والزّبر ' : وضع ' البنيان بعضه على بعض .

الكتابة . وزَبَرَ الكتابَ يَوْبُرُهُ ويَزْبِرُهُ وَيَزْبِرُهُ وَبَرْ بِرُهُ وَبَرْ بِرُهُ

كتبه ﴾ قال : وأعرفه النَّقُشُ في الحجارة ، وقال

يعقوب: قال الفراء: ما أعرف تَزَرُّبُوكَ مَ فَإِمَا أَنْ

يكون هذا مَصْدَرَ زَبَنَ أَي كَتَبَ عَالَ : وَلا أَعْ فَهَا مَشَدَّةً وَإِمَا أَنْ يَكُونُ اسَاً كَالتَّبْيِكِ المَنْهِ التي يُسْدَهُ بها خَلْفُ أَلْنَانِينِ وَخَلْي : إِنِي لا أَعْرِفُ تَرْبِرَ تِي أَي كَتَابِقِ وَخَلْي . وَزَبَرَ "تُ الكتَابِ إِذَا أَنْفَنَتَ كَتَابِقِ وَخَلْي . وَزَبَرَ "تُ الكتَابِ إِذَا أَنْفَنَتَ كَتَابِقِ وَخَلْي . وَزَبَرَ "تُ الكتَابِ إِذَا أَنْفَنَتَ كَتَابِقِ وَخَلْي . وَزَبَرَ "تُ الكتَابِ وَالْمِعْ أَنْفِرَ مُسْلُ فَد "رِ وقَدُ ور ؟ ومنه قرأ بعضهم : وَرَبُورٌ مَسْلُ فَد "رِ وقَدُ ور ؟ ومنه قرأ بعضهم : والزّبُورُ " الكتاب المَزبُورُ " وَالْمِينَا دَاوِد رُبُورٌ ! الكتاب المَزبُورُ " وَالْمَانِي وَالْمِينَا وَرُسُلُ . وإِنَّا مَنْلُولُ ورُسُلُ . وإِنَّا مَنْلُولُ وَكُلُولُ كَانَهُا لَيد ! وَكَلَّا السِيولُ عَنْ الطَّلُولِ كَانَهَا لَيد ! وَكِلَا السِيولُ عَنْ الطَّلُولِ كَانَهَا أَوْلُولُ كَانَهَا وَحِلَا السِيولُ عَنْ الطَّلُولِ كَانَهَا أَوْلُولُ اللَّهُ اللَ

وقد غلب الزَّبُورُ على صُحنُ داود، على نبينا وعليه الصلاة والسلام . وكل كَتَاب : زَبُورُ ، قال الله تعالى : ولقد كَتَبْننا في الزَّبُورِ من بُعْدِ الذَّكْرِ ؛ قال أبو من بعد الذَّكْر الله داود من بعد الذكر من بعد التوراة . وقرأ سعيد بن جبير : في الزُّبُور ، بضم الزاي ، وقرأ سعيد بن جبير : في الزُّبُور ، بضم الزاي ، وقرأ لله الزُّبُور التوراة .

كُتِبُ . والمِزْ بَرْ ، بالكسر : القلم . وفي حديث أبي بكر ، وضي الله عنه : أنه دعا في مَرَّضِه بدواة ومِزْ بَرَر فكتب اسم الحليفة بعده ، والمِزْ بَرْ ، القلم .

والإنجيل والقرآن ، قال : والذكر الذي في السماء ؟

وقبل ؛ الزَّبُورُ فَعُمُولَ عِلَى مَفْعُولُ كَأَنَّهُ زُبُسٍ أَي

وزَبَرَه يَوْبُرُهُ ، بالضم ، عَن الأمر زَبُراً : نهاه وانتهره. وفي الحديث : إذا رَدَدْتَ على السائل ثلاثاً فلا على السائل ثلاثاً فلا عليك أن تَزَابُرَه أي تَنْهَرَهُ وتُغْلِظ له في القول والرَّدِّ . والزَّبْرُ ، بالفتح : الزَّجْرُ والمنع لأن من زَبَرْتَهُ كَزَبُرْ البُرْ البُرْ البُرْ البُرْ البُرْ البُرْ البُرْ

بالطي .

والزُّيْرَةُ : هَنَةُ نَاتَتَهُ مَنَ الكَاهِـل ، وقيل : هو الكَاهِل نَسْهُ فَقَط ، وقيل : هو الكَاهل نَسْهُ فقط ، وقيل : هي الصَّدُّوءَ من كل دابة ، ويقال : سُدًّ للأمر 'دُبْرَتَهُ أي كاهله وظهره ؛ وقول المجاج :

#### بها وقد سُدُوا لما الأزُّاوَا

قبل في تفسيره: جمع أزبر آق ، وغير معروف جمع أفعللة على أفعال ، وهو عندي جمع الجمع كأنه تجمع أزبر آعلى أزبار ، تجمع أزبر آعلى أزبار ، وجمع ازبر أق على إدادة حذف الهاء . والأزبر والمنز براني : الضغم الزبر ق ؟ قال والأزبر والمنز براني : الضغم الزبر ق ؟ قال

أوس بن حجر :

لَيْثُ عليهِ من البَرْدِي هِبْرِيَة مَّ ، كَالْمُوْ بِهَ مُ مَا البَرْدِي هِبْرِيَة مُ ، كَالْمُوْ مِنَالِ

هذه رواية خالد بن كاثوم ؟ قبال ابن سيده: وهي عندي خطئ وعنب بعضهم لأنه في صفة أسد ، والمتن برّاني بنسه بنفسه ، قال: وإنا الرواية كالمتر وأباني .

والزُّبْرَةُ : الشمر المجتمع للفعل والأسد وغيرهما ؟ وقيل : رُبْرَةُ الأسد الشعر على كاهله ، وقيل : الزُّبْرَةُ موضع الكاهل على الكتفين ، ورجل أزبْرَ أَ عظيم الزَّبْرَةُ رُبْرَةُ الكاهل ، واللّأنثى وَبُرْاءُ الأسد . وأسد أزْبَرَ وَ الكاهل ، والأنثى ومز برّاني : ضغم الزَّبْرَةِ . والزَّبْرَةُ : كوكب من المناذل على التشبيه يزّبُرَةً الأسد . قال ابن كناسة : من كواكب الأسد الحرّاقان ، وها كناسة كوكبان نبيران بينها قد رُ سوط ، وها كاهلا الأسد يوفيها اللهد ، وأصل الزَّبْرَةِ : الشعر يؤهما القمر ، وهما كاهلا الأسد بين كنفي الأسد ، وأصل الزَّبْرَةِ : الشعر بين كنفي الأسد ، الله : الزَّبْرَةُ نَهْ شَمْ بِحَسْمِ الذّي بين كنفي الأسد ، الله : الزَّبْرَةُ نَهْ شَمْ بِحَسْمِ الذّي بين كنفي الأسد ، الله : الزَّبْرَةُ نَهْ شَمْ بِحَسْمِ الذّي بين كنفي الأسد ، الله : الزَّبْرَةُ نَهْ شَمْ بَحْسَمِ الذّي بين كنفي الأسد ، الله : الزَّبْرَةُ نَهْ النَّهِ عَسْمَ الله الدّي بين كنفي الأسد ، الله : الزَّبْرَةُ نَهْ النَّه و عَسْم بين كنفي الأسد ، الله : الله نَهْ الأسد ، الله : الذي بين كنفي الأسد ، الله : الله نه الله : الله نهر عنه الله الأسد ، الله نهر الله نهر الله نهر عنه الله الأسد ، الله نهر النه نه الله المنه الله المنه الذي بين كنفي الأسد ، الله : الله نهر الله نهر الله نهر الله نه الله المنه الذي بين كنفي الأسد ، الله نه المنه : الله نهر الله نه المنه الذي بين كنفي المنه المنه المنه القراء الله المنه الشهر المنه الشهر المنه المن

على موضع الكاهل من الأسد وفي مر فَتَنَيْهِ ؛ وكل شعر يكون كذلك مجتمعاً ، فهو 'زُبْرَة". وكبش زُبِيرِهُ : عظيم الزَّبْرَةِ ، وقبل : هو 'مُكْتَسَانِهُ".

ربير : عظيم الزبر ﴿ ، وقيل : هو مُحَسَّرُ . وَرُبُرَهُ الحَدِيدِ : القطعة الضغة منه ، والجمع 'زبرٌ . قال الله تعالى : آتوني 'زبرَ الحديد . وز'بُرُ ، بالرفع أيضاً ، قال الله تعالى : فتقطعوا أمر هم بينهم 'زبراً ؛

أي قطعاً. الفراء في قوله تعالى: فتقطعوا أمرهم بينهم تُبُراً ؛ من قرأ بفتح الباء أراد قطعاً مثل قوله تعالى: آتوني زبر الحديث ، قال : والمعنى في 'رُبُر ورُبُر ورُبُر واحد ؛ وقال الزجاج : من قرأ 'رُبُراً أواد قطعاً

جمع 'وَبْرَ ۚ وَإِنَّا أَرَادُ تَفَرَقُوا فِي دَيْنِهِم ، الجَوهُرِي : الزَّائِرَ ۚ أَالْقَطْعَةُ مِنَ الحَدِيدِ ، وَالْجَمِعِ 'رُبُورُ" . قال ابن بَرِي : مِنْ قَوا ُ زُبُراً فَهُو جَمِّعٍ ذَبُورٍ لَا 'رُبُرَ" ﴿ لَأَنْ أَفْعَلَهُ لَا تَجِمِعٍ عَلَى أَفْعُلُ ، والمعنى جعلوا دينهم

كتباً مختلفة ، ومن قرأ 'زبراً ، وهي قراءة الأعبش، في جمع 'زبراً عمن القطعة أي فتقطعوا قطعاً ؟ قال : وقد يجوز أن يكون جمع زبور كما تقدم ، وأصله 'زبر م أبدل من الضة الثانية فتحة كما حكى أهل اللغة أن بعض العرب يقول في جمع جديد 'جد'د' ،

وأصله وقياسه جُدُدُ ، كما قالوا كُركَسَاتُ وأَصله كُركُباتُ مثل غُرُ فات وقد أَجازوا غُرَ فات أَيضاً ، ويقوي هذا أن ابن خالوبه حكى عن أبي عبرو أنه أَجاز أن يقرأ رُوبُراً وزُبُراً وزُبُراً ، فَرُبُراً ، فَرُبُراً ، فَرُبُراً ، فَرُبُراً ، فَرُبُراً ، فَرُبُراً ، فَرَبُراً ، فَرَبُرَا أَنْ أَلَا أَرْبُراً ، فَرَبُراً ، فَرَبُراً ، فَرَبُراً ، فَرْبُراً ، فَرَبُراً المُراسُلُولًا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلْمُ أَلَا أَلَا أَلَا أَلْمُ أَلَا أَلَا أَلْمُ أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَل

وزُبَرَ"، بفتح الباء، محفف أيضاً من 'زَبُر برد" الضة فتحة كتخفيف جُدد من جُدد . وزُبْرَةُ الحد"اد: سَنْدَانُه .

وزَبَرَ الرجلَ يَزْبُرُهُ زَبُرُا : أَنتهره . والزَّبِيرُ : الشديد من الرجال . أبو عمرو : الزَّبِيرُ ، بالكسر والتشديد ، من الرجال الشديد القوي ؛ قال أبو محمد

أكون مم أسدا وبرا

الفرَّاء: الرَّبْسِيرِ الدَّاهِيةِ . والزُّبَارَةُ : الحُمُوصَةُ مِن تخرج من النواة . والزَّبِسِيرُ : الحَمَّاةُ ؛ قال الشاعر :

وقه جَرَّبِ النَّاسِ آلُ الزُّبَيْرِ ، فَذَاقِبُوا مِنْ آلِ الزَّبْيِدِ الزَّبِيرَا

وأَخَذَ اللَّهِ ﴿ يُؤَكِّرُهُ وَذَكُوا بُرُهِ وَذَعَنْبُرُهِ وَزَعَنْبُرُهِ وَزَابُرِهِ أي مجميعه فلم يدع منه شيئًا ؟ قال ان أحس :

وإن قال عاو من مَمَدُّ تَصِيدُ قَ بَهَا جَرَبُ مُ عَدَّتُ عَلَيَّ بِيرِ وَبُورًا إِ

أي نسبت إلى بكمالها ؟ قبال ابن جني : سألت أبا على عن توك صرف رو بر همنا فقال : عليقه علماً على القصيدة فاجتمع فيه التعريف والتأنيث كما اجتمع في سيّحان التعريف وزيادة الألف والنون ؟ وقبال عمد بن حبيب : الزّو بَر الداهية . قال ابن بري : الذي منع رو بر من الصرف أنه أسم عملم المكلبة مؤنث ، قال : ولم يسمع يزّو بر هذا الاسم إلا في سعره ؟ قال : وكذلك لم يسمع بماموسة اسماً علماً للنار إلا في شعره في قوله يصف بقرة :

تَطَايَعَ الطَّلُّ عَن أَعْطَافِهَا صُمْدَاً ، كَا تَطَايَعَ عَن مَامُوسَةَ الشَّرَرُ كَا تَطَايَعَ عَن مَامُوسَةَ الشَّرَرُ وكذلك سَبَّى 'حوار الناقة بايُوساً ولم يسبع في شعر غيره ، وهو قوله :

حَنْتُ قَلَدُومِي إلى بابُوسِها جَزَعاً ، فما حَنْينَكُ أَمْ مَا أَنْتَ وَالذَّكَرُ ُ ؟

وسَمَتَى ما يلف على الرأس أونة ولم توجد لفيوه ، د قوله « وان قال عاو من سد النه » الذي في الصحاح ؛ اذا قال غاو من تنوخ النم .

وهو قوله :

وَتَلَقَعُ الحَرْبَاءُ أَرْنَتُهُ ، مُتَشَاوِساً لِوَرِيدِهِ نَعْرُ

قال وفي قول الشاعر :

... عُدَّت عَلَيٌ بِزَوْبَرَّا

أي قامت علي بداهية ، وقيـل : مَعْنَاه نسبت إليّ بكمالها ولم أقلها . وروى شهر حديثاً لعبـد الله بن بشر أنه قال : جاء رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إلى داري فوضعنا له قطيفة رَبِيرة " . قال ابن المظفر: كبش رَبِير" أي ضخم ، وقد رَبُر كَبْشُكُ رَبَادة "

بزَوْبَرِهِ إِذَا جَاءَ خَالَبًا لَمْ تَقَضَ حَاجِتُهُ . وزَبِّرَاءُ : اسم امرأَة ؛ وفي المثل : هاجت تزبُّراءُ ؛ وهي ههنا اسم خادم كانت للأحنف بن قبس ، وكانت

أَي ضَخُمُ ، وقد أَزْ بَرَ ثُنَّهُ أَنَّا إِذْ بَارًا . وجاء فسلان

وهي ههنا امم خادم كانت للأحنف بن قبس ، وكانت سليطة فكانت إذا غضبت قبال الأحنف : هاجت زَبْراء ، فصارت مثلًا لكل أحد حتى يقال لكل إنسان إذا هاج غضبه : هاجت زَبْراؤه ، وزَبْراء تأنيث

الأزُّبُرِ مِن الزُّبُرَ ۚ ، وهي ما بين كِنْفِي الْأَسَدُ مَنَ

وزَّبِيرِ وَزُبِّيْرِ وَمُزَّبِّرٌ ۚ: أَسَاءً . وَازْبِيَارً ۚ الرِجِـلُ : اقْشَعَرَ ۚ . وَازْبِارً ۖ الشّعرِ

والوِّ بِدَ ُ والنباتُ : طِلع ونَكِتَ . وِازْ بِأَدَّ الشَّعْرُ ُ: انتفش ؛ قال امرؤ القبس :

> لها 'ثنن كخواني المُقا بِ سُودْ ، يَفِينَ إِذَا تَرْ بَكُورْ

واز بَأَرِ الشر: نمياً . ويوم مُزْ بَشِرَ : شديد مكروه . واز بَأَرَ الكابُ : تنفش ؛ قبال الشاعر بصف فوساً وهو المَرَّالُ بن مُنْقِدُ الحَنظلي :

فَهُوْ وَوِرْدُ اللَّوْنِ فِي ازْبَيِثْرَادِهِ ، وكُنْسَتُ اللَّوْنِ مَا لَمْ يَوْبَثِرْ فَـدُ بَلَوْنَاهُ عَلَى عِلَّاتِهِ ، وعـلى التَّنْسِيرِ منه والضَّهُرُ

الورد: بين الكست، وهو الأحمر، وبين الأشتر؛ يقول: إذا سكن شعره استبان أنه كست وإذا از بارً استبان أنه كست وإذا از بارً استبان أنه كست وإذا از بارً استبان أنه كست في از بيشراره ور درً ، والتيسير هو أن يتسر الجري وبتهياً له . وفي حديث شريح : إن هي هر"ت وانتفشت ، وبيوز أن يكون من الز بر أه ، وهي منجتسع الو بر ويجوز أن يكون من الز بر أه ، وهي منجتسع الو بر في المرفقين والصدر. وفي حديث صفة بنت عبد المطلب: في المرفقين والصدر. وفي حديث صفة بنت عبد المطلب: كيف وجدت روارا ، أأقيطاً وتسرها : همو التوي صفرا ؟ الزبر ، بفتح الزاي وكسرها : همو التوي الشديد ، وهو مكبر الز بير ، تعني ابنها ، أي كيف وجدته كطعام يؤكل أو كالصقر .

والزُّبِيرُ : اسم الجبل الذي كلم الله عليه موسى ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام ، بفتح الزاي وكسر الباه ، وورد في الحديث .

ابن الأعرابي : أزْبَرَ الرجلُ إذا عَظُمُ ، وأزْبَرَ إذا تَشْجُمُ .

والزَّبْيِيرِ : الرجل الظريف الكَيُّسُ .

وَبِطُو ؛ الزَّابِطُورَةُ \* مَثَالَ القِمَطُورَةِ : تَغَوُّ مَنَ تَغُورُ الروم .

زيعو: رجل زبعرى: شكس الخاش سَيْنُه، والأنثى سَيْنُه، والأنثى زبعراة، بالهاء؛ قال الأزهري: وبه سمي ابن الزّبعُرى الشاعر. والزّبعُرى: الضخم، وحكى بعضهم الزّبعُرى ، بغتح الزاي ، فإذا كان ذلك فألفه ملحقة له يسفر ْجَل ، وأذن وبعراة وزبعُراة وزبعُراة وزبعُراة "

غليظة كثيرة الشعر . قال الأزهري : ومن آذا الحيل زبعراة"، وهي التي غلظت وكثر شعرها الجوهري : الزّبعرك الكثير شعر الوجه والحاجب

الجوهري: الزّبَعْرَى الكثير شعر الوجه والحاجبه واللّهميّن ، وجَمَلُ زَبَعْرَى كذلك . والزّبْعَرُ : ضرب من المَرْو وليس بعريض الورق

> وما عَرُضَ ورَقُهُ منه فهو ماحُوزٌ . والزَّبَعُرِيُهُ : ضرب من السهام منسوب .

رُبغُو : الزَّبْغَرُ ، بنتج الزاي وتقديم الباء على الغين المَرُو ُ الدَّقَاقُ الوَرَقِ أو هو الذي يقال له مَرْو

ماحُوز أو غيره ، ومن قال ذلك فقد خالف أبا حنيه لأنه يقول : إنه الزّغتبر ، بتقديم الغين على الباء . زينتو : التهذيب في الحماسي : ابن السكيت : الزّبنتر من الرجال المُنكر الداهية إلى القصر ما هو

وأنشد : تَمَهْجُرُوا ، وأَيْسًا تَمَهْجُرِ ،

بني أستيها، والجننداع الزابنتكر

زجو : الزَّجْرُ : المَنْعُ والنهيُ والانتَبَادُ . كَجَرَهُ يَوْجُرُهُ كَجْرًا وَازْدَجَرَهُ فَانْتُرَجَرَ وَازْدَجَرَ

قال الله تعالى : واز دُجِرَ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّي مَعْلَمُوبِ فانتَّصِرْ . قال : يوضع الاز دِجارُ مَوْضِع الانترجادِ فيكون لازماً ، وازدجر كان في الأَصِل

ارتجو ، فقلبت الناء دالاً لقرب محرجيهما واختيرت العرّ لو: الدال لأنها أليق بالزاي من الناء. وفي حديث العرّ لو: كأنه رَجَرَ ؛ أي نهَى عنه ، وحيث وقع الزّجر ُ في الحديث فإنما يواد به النهي . وزَجَرَ السَّبُعَ والكلبَ وزَجَرَ السَّبُعَ والكلبَ وزَجَرَ السَّبُعَ والكلبَ وزَجَرَ السَّبُعَ والكلبَ

مَرْجُرَ الكاب أي بتلك المنزلة فعدّف وأوصل ا وهو من الظروف المختصة الـتي أُجريت مجرى غـير المختصة . قال : ومن العرب من يرفع مجمــل الآخر

هو الأو"ل ، وقوله :

مَنْ كَانَ لَا يَوْعُمُ أَنِي شَاعِرُ ، فَلْنِيَا نِهُ مِنْي تَنْهَهُ الْمَزَاجِرِهُ

عَنَى الْأَسَابِ الَّتِي مِنْ شَأْمًا أَنْ تَنَوْ جُرَا ﴾ كقولك كَهَنَّهُ \* النَّواهِي ﴾ ويزوى :

أراد فَكُنْ يُدُنُّ فَحَدْفُ اللَّامِ ، وَذَلْكُ أَنَّ الْحَبِّنِ فِي مثلَ هذا أخَّف على ألسنتهم والإنمــام عربي" . وزُحِرُاتُ البعير حتى ثنار ومُضَى أَزْجُرُهُ رَجْراً، ورُجَرْتُ فلاناً عن السُّوء فانتزَجَرَ ، وهو كالرَّدْع للإنسان ، وأما للبعير فهو كالحث بلفظ يكون ترجزا له . قال الزَّجَاجِ : الزَّجْرُ النَّهُرُ ؛ والزَّجْرُ للطيرِ وغيرهـا التَّيِّيتُونُ ۚ بِسُنْتُوحِها والتَّشَّاؤُمُ ۚ بِبُرُ وَحَهَا ﴾ وإنَّمَا سَمَى الكَاهِنُ وَاجِراً لأَنَّهِ إِذَا رأَى مَا يَظُنَّ أَنَّهُ يتشادم به رَجَر بالنهي عن المُضي في تلك الحاجة برفع صوت وشدة ، وكذلك الزُّجْرُ للدواب والإبل والسياع . الليث : الزُّجْرِ أَنْ تَزْجُرُ طَاثُرًا أَو طَيْبًا سَانَحاً أَوْ بَارِحاً فَتَطَيِّرَ مِنْهُ وَقَدْ نَهْبِي عَنْ الطُّمْرَة . والزُّجُرُ : العافة ، وهبو ضرب من التُّكُمُّن ؛ تقول : كَرْجُر تُ أَنَّه يَكُونَ كَذَا وَكَذَا . وفي الحديث : كان 'شرَيْع ' زاجراً شاعراً ؛ الزُّجْرُ ' للطير هو التَّيَّمُينُ والتَّشَاؤُمُ بِهَا وَالتَّفَوُّلُ بِطَيْرَانِهَا كالسَّانِ والبارح ، وهنو نوع من الكنَّمَانَة والعبافة . وزُجِرَ البعير أي ساقه . وفي حديث ابن مسعود : من قرأ القرآن في أُصَّلُ من ثلاث ، فهمو وَاحِرِهُ ؟ مِن وَجَوَ الإبلَ يَوْجُرُهُمَا إِذَا حَتُّهَا وحَمَلُها على السُّرْعَةِ ، والمعنوظ رَاجِزْ ، وسنذكره في موضعه ؛ ومنه الحديث : فسمع وزاء كرَّجُورٌ ﴿ أَي

صياحاً على الإبل وحَسَّاً . قال الأَوْهَرِي : وَزَجْرُ البعير أَن يقال له : حَوْبُ ، وللناقة : حَلْ . وأَمَا البعـلُ فَزَجُرُهُ : عَدَسَ ، تَجْزُومُ ، ويُرْجَرُ السبع فيقال له : هَجْ هَجْ وجَهْ جَهْ وجَاه جَاه . ابن سيده : وزَجَرَ الطائير يَزْجُرُهُ وَجَهْ وَجَهْ وازْدَجَرَهُ تفاءل به وتَطَيَّر فنهاه ونَهَرَهُ ، وقال

> وليس ان حَمْر اه العجان عِمْقُلْسَي ، ولم يَزْ دَجِرِ طَيْرَ النَّحُوسِ الأَسْامُ

الفرزدق:

والزَّجُورُ مَنَ الْإِبَلِ : التي تَدَرَّ عَلَى الفَصِيلَ إِذَا 'ضربَتْ ، فإذَا 'تَرَّكَتْ مَنْعَتَّهُ ، وقبل : هي التي لا تَدَرِّ حَتَى 'تَوْجَرَ وتُنْهُرَ . ابن الأَعرابي : يقال للناقة العَلَمُوقِ كَرْجُورٌ ، قال الأَخطل :

والحَرَابُ لاقِيعَةُ لَمُنَّ "زَجُورُ

وهي التي تَرْأُمُ بِأَنْهَا وَتَمْنَعُ دُرَّها . الجوهري : الرَّجُورُ مِن الْإِبْلِ التي تَعْرِفُ بِعَيْنِها وَتُنْكُورُ بِأَنْهَا . وَبَعْيَ أَرْجَرُ : في فَقَارِه انْخِزَالُ مِن دَاهِ أَوْجَرَالُ مِن دَاهِ أَوْ دَبَرٍ . وَرُجَرَاتِ النَّاقَةُ عِمَا في بطنها تُوجِّراً : وَمَتْ بِهِ وَدَفْعَة .

والزَّجْرُ : صَرْبُ مَنَ السَّبَكِ عِظَامٌ صِغَادُ السَّبَكِ عِظَامٌ صِغَادُ السَّبَكِ عِظَامٌ صِغَادُ السَّبَكِ عِظَامٌ صِغَادُ الحَرْشَفِ ، والجبع 'زجُورُ ، بتكلّم به أهمل العراق؛قال ابن 'در يُد : ولا أحسبه عربيّاً ، واله أعلم . وحو : الرَّحِيرُ والرُّحادُ والرُّحادُ أَ : أَخْرَاجُ الصَّوْتِ مَا الرَّحِيرُ والرُّحادُ والرُّحادُ أَ : أَخْرَاجُ الصَّوْتِ مَا الرَّحِيرُ والرُّحادُ أَ الرَّحِيرُ والرُّحادُ والرَّحادُ أَ : أَخْرَاجُ الصَّوْتِ السَّوْتُ مِنْ اللّهُ السَّوْتُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ ا

أُو النَّفَسُ بَأْنِينَ عند عَمَلِ أُو شَدَّةً } 'زُحَرُّ يَزْحَرُ ويَزْحَرُ 'زُحِيرًا وزُحَارًا وزَحَرُّ وتَزَحَرُّ ويقال المرأة إذا ولدت ولداً : "رَحَرَتْ بِـنْهُ وتَرْحَرَّتْ عنه } قال :

> اني زميم لك أن تزخري عن وارم الجنهة اضغم المنخر

وحكى اللحياني : 'زحر الرجل' على صفة فعل ما لم يسم فاعله من الزّحير، فهو مَزْحُورٌ، وهو يَتَزَحَّرُ باله 'شحاً كأنه يَشِنُ ويَتَشَدَّدُ. ورجل 'زحَرَّ وزَحْرانُ وزَحَّارُ : مِخْيل يَشِنْ عند السؤال ؛ عن اللحياني ، فأما قوله :

> أَدَاكَ جَمَعْتَ مَسْأَلَةً وَحِرِّصاً ، وعند الفَقْرِ رَحْداراً أَنَانَا

فإنه أراد زَحِيراً فوضع الاسم موضع المصدر، كما قال: عائداً بالله من شَرَّها ؛ حكاه سببویه وأورد الأزهري هذا البیت مستشهداً به عـلی زحّار ، ولم یعلله ولم یذكر ما أراد به ونسبه لمل بعض كلب وقال : أنشده الفرّاء ؛ قـال ابن بري : البیت للمغیرة بن حَبْناء مخاطب أخاه صَحْراً و كنیة صخر أبو لیلی ، وقبله :

بلكو نا فضل مالك يا ابن ليلك ، فلم تلك عند المسرونا أخانا وقال: أناناً مصدر أن يشن أنيناً وأناناً كرَحرَ يَزْحِرُ وَحِيراً وَزُحاداً ؛ يقول : بلونا فضل مالك عند حاجتنا إليه فلم ننتفع به ومع هذا إنك جمعت مسألة الناس والحروص على ما في أبديم وعندما ينوبك من حق تَزْحَرُ وتَثَيْنُ .

والزُّجَارُ : داء بأخذ البِعَيرِ فَيَزْحَرُ منه حــــى يَنْقَلِبَ سُرْمُهُ فلا يخرج منه شيء .

والرَّحِيرُ : تقطيعُ في البطنُ بَمَشْيُ دَماً . الجوهرِي : الرَّحِيرِ استطلاقُ البَطْنُ ، و كذلك الرُّحارُ ، بالخم . وزَحَرَ وُ بالرمع وَحَراً : سَجْهُ . قال ابن دريد : لبس بثبَت م وزَحَرُ : اسم وجل .

وْخُو: 'زَخْرَ البَحِرْ ' يَوْخُو ْ ' زَخْراً وَوْخُوراً وَتَوْخُرَ : كَلِمَا وَتَمَسَّلاً . وَوْخَرَ الوادِي 'زَخْراً : مَدَّ جِداً وَارْتَفِع ؛ فَهُو زَاخِرْ . وَفِي حَدِيث جَابِر :

فَرَخُرَ البَحْرُ أَي مَدَ وَكَثْرَ مَاؤَهُ وَارتَفَعَهُ أَمُواجِهُ وَزَخَرَ القومُ : جَاشُوا لِنَفِيرٍ أَو حَرْبٍ وكذلك رُخَرَتِ الحربُ نفسُها ؛ قال :

َإِذَا 'رُخُرَات' حَرَّبِ لِيَوْم عَظِيمة ، رأيت بُعُورا من نُعُورِهِم تَطْسُو

وزَخَرَتِ القِدْرُ تَزْخُرُ ۖ رَخْراً : جاشَتَ ؟ قال أُمية بن أَبِي الصلت :

> فَقُدُ وُورُه بِغِنَائِهِ ، الضَّيْفِ، مُتَرَعَة وَوَاخِرِ \*

وعِرْقُ زَاخِرْ : وَالْمِرْ ؛ قَالَ الْمُدْلِيِّ :

صَنَاع مِ بِإِشْفَاها ، حَصَان يِشَكُو ها ، جَوَاد بِنُون ِ البَطن ، والعِر قُ تَوَاخِر ،

قال الجوهري : معناه بقال إنها تجود بقوتها في حال الجوع وهيجان الدم والطبائع ، ويقال : نسبها مرتفع لأن عراق الكريم يَوْخَرُ الكريم . وقال أبو عبيدة : عرق فلان زاخو إذا كان كريماً يَنْدِي . وذَخَرَ النبات : طال ، وإذا النف النبات وخرج زهره قبل : قد أخذ تُوخاريّه ، ووْخَرَت وجَلُه رَخْرَت وجَلُه رَخْراً : مَدَّت ، عن كراع .

وكلام كرخوري : فيه تكبر وتترعُد ، وقد ترَخُورَ. وتَبَتُ رَخُورَ وزَخُورَ بِي الله العشب وأخري ا تام كيان . الأصمي : إذا النف العشب وأخرج كرهرًه قبل : جَن مُجنُوناً وقد أخذ رُخارية ؟ قال ابن مقبل :

> وبَرْ تَعِيانِ لَيُنْكُهُ الْمَرَّادِاً ، سَقَتُ اللَّهُ مُدْعِنَةٍ هَمُوعِ النَّالِيُّ النَّبَاتِ ، كَأْنُ فيه جياد العَبْقُرِيَّةِ والقُطُوعِ

ويقال : مَكَانُ 'رْخَارِيُّ النَّبَاتُ ، وَزُخَارِيُّ النَّبَاتُ :

رَهْرُهُ . وأَخَـذَ النباتُ 'رُخَارِيّهُ أَي حَقَّـه من النّصَـارة والحسن . وأرض رَاخِرَةٌ : أَخَـذَت

أبو عمرو : الرَّاحَرُ الشَّرَّفُ العالي . ويقال الوادي

إذا جاش مده وطما سيله: وَخَرَ يَوْخُرُ وَجُراً

'زخار بنها .

وهو الحق .

كَأَنَّ 'زُرُورَ القَبْطُرُرِيَّة عُلَّقَتْ عَلائِقُهَا مِنه بِجِيدَ عِي مُقَوَّمٍ إ

وعزاه أبو عبيد إلى عدي بن الرَّفَّاعِ .

وأزَرَّ القسِصَ : جعل له زِرَّا . وأَزَرَّهُ : لم يكن له زر فجعله له . وزَرَّ الرَّجِـلُ : كَشَدَّ زِرَّهُ ؛ عَن

له زر فجعله له . وزَرَّ الرجـلُ : صَّدَّ زَرَّهُ ؟ عَنِ اللحاني . أبو عبيد : أزْرَرْتُ القبيص إذا جعلت له

اللحياني . ابني عبيد : أو روات القبيص إدا جعلت له أزواراً . وزرو ته إذا شددت أزواره عليه ؟ حكاه

عن البزيدي . ابن السكيت في باب فيعشل وفعُمل إ باتفاق المعنى : خلَّبُ الرجيل وخُلْبُه ، والرَّجْز

والرُّجْز ، والزَّرُّ والزُّرُّ . قال : حسبته أراد زِرَّ القبيص ، وعضو وعُضو ، والشُّحُّ والشَّحُّ البخل ،

القبيص ، وعضو وعُضو ، والشّحُ والشّحُ البخل ، وفي حديث السائب بن يزيد في وصف خاتم النبوّة : أنه وأى خاتم وسلم ، في

كتف مثل زو" الحَجَلَة ، أراد بزر" الحَجَلَة ، أراد بزر" الحَجَلَة ، وقال ابن الأَثير : الزّر ما الحَكَاءُ والستور على ما

واحد الأزْوارِ التي تشدّ بها الكلك والستور على ما يكون في حَجَلَة العروس ، وقيل : إنما هو يتقديم الراء على الزاي، ويريد بالحَجَلَة القَبَجَة ، مأخوذ من أزَرَّت الجَرَادَة ، إذا كَبَسَتَ وَنَهَا في الأَرْض

فياضت ، ويشهد له ما رواه الترمذي في كتابه بإسناده عن جابر بن سمرة : كان خاتم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بين كتفيه غندة " حمراء مثل بيضة الحمامة. والزارة ، بالفتح : مصدر كررارات القبيص أذارة ،

بالضم ، زَرَّا إذا شددت أَرْرَارَهُ عَلَيْكَ . يقال : ازْرُرُ عَلَيْكَ قَبْيُطِكَ وَزُرَّهُ وَزُرُّهُ وَزُرُّهُ وَزُرَّهُ وَإِنَّا يَعِوْزُ إِذَا كَانَ

بغير الهاء؛ نحو قولهم : 'رُورٌ وزُرُرٌ وزُرٌ ، فمن كسر فعلى أصل النقاء الساكنين ، ومن فتح فلطلب الحفة ،

وله د علائقها » كذا بالاصل . وفي موضعين من الضحاح :
 بنادكها أي بنادقها، ومثلمني اللسان وشرح القاموس في مادة قبطر.

وقيل ؛ إذا كثر ماؤه وارتفعت أمواجه ، قال : وإذا جاش القوم النَّقير ، قيل : رَخَرُوا . وقال أبو تراب : سمعت مُنْتَكِراً يقبول : زاخَر نُه فَرَخَر وَهُ وفاخَر نُهُ فَفَخَر نُهُ ، وقال الأصمعي : فَخَرَ بَا عنده وزَخَرَ واحد .

فارغاً ؛ كذلك حكاه يعقوب بالزاي ؛ قال ابن سيده :
وعندي أن الزاي مضارعة ولمفا أصلها الصاد وسندكره
في الصاد لأن الأصدر ين عرقان يضربان تحت
الصد عَيْن ، لا يفرد لهما واحد . وقرأ بعضهم : يومئذ
يَرْدُرُ الناسَ أَشَاتاً ، وسائر القراء قرأوا : يَصْدُرُ ،

زْهُو : جَاءُ فَلَانُ يَضَرَبُ أَزْدُرَيْهُ وَأَسْدَرَيْهُ إِذَا جَاء

وو : الزرّ الذي يوضع في القسي ، ابن شميل : الزرا العُروّ ألتي تجعل الحبيد فيها ، ابن الأعرابي : يقال لزرا القسي الزرّ ، ومن العرب من يقلب أحد الحرفين المدغين فيقول في مَرّ مَيْر وفي زرّ زير ، وهو الدّ جَهَ ، عال : ويقال لعرر وقي الوعلة ، وقال الليث : الزرا الجنوريزة التي تجعل في عروة الجيب ، قال الأزهري : والقول في الزرا ما قال ابن شبيل إنه العرروة والحبة تجعل فيها ، والزرا : واحد أزراد القمي ، وفي المثل : ألزرا من من

زُولِ لَعُسُرُ وَ ﴾ والجسع أَنْ دَانٌ وَذُن ُونٌ ؟

\$.\* 1

قال مُلْحَةُ الْحِرْمِيُّ :

ومن ضم فعلى الإتباع لضة الزاي ، فأما إذا اتصل بالهاء التي هي ضمير المذكر كقولك 'زرهُ فان لا يجوز فيه إلا الضم لأن الهاء حاجز غير حصين، فكأنه قال : أُزُرُّوهُ ، والواو الساكنية لا يكون ما قبلها إلا مضوماً ، فإن اتصل به هاء المؤنث نحو أزراها لم يجز فيه إلا الفتح لكون الهاء خفية كأنها مُطَّرِّحَةٌ فيصير أزرًاها كأنه أزرًا ، والألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحاً . وأزُّرَرْتُ القبيص إذا جعلت له أَزْرَّاراً فَتَزَرَّرُ ؛ وأَمَا قُولُ المَرَّارِ :

تَدِينُ لَمَزَ دُودٍ إِلَى جَنْبِ حَلَّقَةٍ من الشُّبه ، سواها برفت كطبيبها

فإنما يعني زمام الناقة جعله مزرورآ لأنه بضفر وبشدع قال ابن بري : هـذا البيت لمرار بن سعيد الفقعسي ، وليس هو لمرار بن منقد الحنظلي ، ولا لمرار بن سلامة العجلي ، ولا لمرار بن بشير الذهلي ؛ وقوله : تدين تطبيع ، والدين الطاعة، أي تطبيع زمامها في السير فلا ينال راكبها مشقة. والحلقة من الشُّبُّهُ والصفر تكون في أنف الناقبة وتسمى بُرَةً ، وإن كانت من شعر فهي خز امة ' ، وإن كانت من خشب فهي خِشَاش . وقول أبي ذر ، رضي الله عنه، في على ، عليه السلام: إنه لنزو الأرض الذي تسكن إليه ويسكن إليها ولو فلقد لأنكرتم الأرض وأنكرتم الناس ؛ فسره ثعلب فقال : تثبت به الأرض كما يثبت القبيص بزوه إذا شد به . ورأى على أبا ذر فقال أبو ذر له : هـــذا زِرُ الدِّينِ ؟ قال أبو العباس : معناه أنه قِو امُ الدين كالزر ، وهو العُظَّيِّمُ الذي تحت القلب ، وهو قوامه. ويقال للحديدة التي تجعل فيها الحلقة التي تضرب على وجه الباب لإصفاقه : الزَّرَّةُ ؛ قاله عمرو بن تجرُّر . والأزْرَارُ : الحشبات التي يدخــل فيها وأس عمود الحباء ، وقيل : الأزُّرَّارُ خشبات 'بخْرَزُنْ في أعلى

سُقَقَ الحُبَاءُ وأصولها في الأرض، واحدها زُرُّ وزَرَّها : عمل بها ذلك ؛ وقوله أنشده ثعلب : كأن صَفْياً حَسَنَ الزَّرْ زيوِ في رأسها الراجف والنَّدَّميرِ ·

فسره فقال:عنى به أنها شديدة الخَـَلـُــق ؛قال ابن سيد. وعنديأنه عنى طول عنقها شبهه بالصقب ءوهو عبود الخيا والزَّرَّانَ : الوَّالِمُلِّنَانِ ، وقيلُ : الزَّرُّ النَّقُّ ال تدور فيها وابسكة كتيف الإنسان. والزارَّان: طر الوركين في النقرة . وزررُ السيف : حَـــدُه . وقا مُجَرُّسٌ ٢ بن كليب في كلام له:أمَا وسَيْفي وزرَّيه وَرُمْحِي وَنَصْلُمُهُ ۚ لَا يَدَعُ الرَّجِلُ ۚ قَاتِلَ ۚ أَبِ وَهُو يَنْظُنُو ۚ إِلَيْهِ ؟ ثُمْ قُتُلَ جَسَّاساً، وهو الذي كَا قتل أباه ، ويقال للرجل الحسن الرُّعْيَــة للإبل : إ لَنْرِو " مَنْ أَزْرَارِهَا ، وإذَا كَانْتُ الْإِبْلُ سِيمَاناً قَيْلُ بها زِدَّ "؟وإنه لـَزْرِدً" مَنْ أَذَّرَانِ المَالُ يُحَسِّنُ القياء عليه ، وقيل : إنه لـَزرِتُ مال إذا كان يسوق الإبرا سوقاً شديداً ، والأو"ل الوجه . . .

وإنه لـَزُرُزُورُ مال أي عالم بمصلحته .

وزَرَّهُ ۚ يَزُرُّهُ ۚ زَرَّا : عَضَّهَ . وَالزِّرَّةَ : أَثُرُ الْعَضَّةَ ـ وزَارٌه : عاضَّهُ ۚ قَالَ أَبِو الأَسودُ ۚ الدُّولِي ۗ وسأَل

 ١ قوله « حسن الزرزير » كذا بالاصل ولعله التزرير أي الشد" . ٢ المشهور في التاريخ ان اسمه الهيجس س لا مُجَرَّس . ٣ قوله « قبل سا زرة»كذا بالاصل على كون بها خبرا مقدماً وزرة

مبتدأ مؤخراً ، وتبع في هذا الجوهري . قال المجد : وقول الجوهري جا زر"ة تصعيف قبيح وتحريف شنيع ، وانما هي جا زرة على وزن نماللة وموضعه فصل البأه اه .

£ قوله « قال أبو الاسود الع » بهامش النهاية ما نصه : لقي أبو الأسود الدؤلي ابن صديق له ، فقال: ما فسل أبوك ? قال: أخذته الحمى ففضحته فضحأ وطبخته طبخأ ورضخته رضخأ وتركتهفرخأ. قال : فما فعلت امرأته التي كانتِ نزارٌ • ونمارٌ • وتشارٌ • وتهارُّ •? قال : طلقها فتزوَّج غيرها فعظيت عنده ورضيت وبظيت . قال

أبو الاسود : قما معنى بظيت ? قال : حرف من اللغة لم تدر من أي بيض خرج ولا في أي عش درج . قال : يا ابن اخي لاخبر لك فيما لم أدر أه.

رجلًا فقال: ما فعلت امرأة فسلان التي كانت تُشارُهُ وتُهارُهُ وتُزَارُهُ ? المُزَارَّةُ من الزَّرَّ ، وهو العَصُّ .

ابن الأعرابي: الزّرُ حدَّ السيف ، والزّرُ العَصَ ، والزّرُ العَصَ ، والزّرُ قورًامُ القلب، والمُزّارَّ المُعاضَةُ ، وحيارُ مِزَرَّ ، بالكسر: كثير العض. والزّرَّةُ : العضة ، وهي الجراحة يزررُ السيف أيضاً . والزّرَّةُ : العقل أيضاً ؛ يقال ذَرَ يَزِرُ إذا زاد عقله وتَحارِبُهُ ،

وزُرَرَ إِذَا تَعْدَى عَلَى خَصِهُ ، وزَرَّ إِذَا عَقَلَ بَعْـَدُ مُحَمِّقُ . والزَّرُّ : الشَّلُّ والطرد ؛ يقال : هو يَزْرُثُ الكتائبُ بالسف ؛ وأنشد :

### يَوْرُهُ الكتائبَ بالسيف ذَرَاً

والزّويرُ : الحقيف الظريف . والزّويرُ : العاقلُ . وزرَّهُ وَرَّا : طعنه . وزرَّهُ وَرَّا : طعنه . وازرَّهُ وَرَّا : طعنه . وازرَّهُ وَرَّا : ضيَّقَها . وازرَّتْ عينه وزرَّها : ضيَّقَها . وزرَّتْ عينه تزرَّ ، بالكسر ، زُريراً وعيناه تزرَّان ورَيراً أي تو قدان . والزَّريرُ : نبات له نوَّر رُ أُصفر يصبغ به ؛ من كلام العجم .

والزارْ (رُدُ : طَائر ، وفي التهديب : والزارْ (زُاورُ طَائر ، وفي التهديب : والزارْ زُاورُ ، والجمع طائر ، وقد ذرَرْ نَرَ وَرَدُ مَلْسُ الرؤوس تُزَارَ (رُدِ مَلْسُ الرؤوس تُزَارَ (رُدِ مَلْسُ الرؤوس تُزَارَ (رُدِ مَلْسُ الرؤوس تُزَارَ (رُدِ مَلْسُ الرؤوس تُزَارَ (رُدُ وَرَدُ رَدُ اللّهُ عَلَى الرّادُ وازْ رِ ، وذَرْدَ رَدَ اللّهُ الرّادُ وازْ رِ ، وذَرْدَ رَدَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

والزَّرْزَارِ : الحقيف السريع . الأَصعي : فلان كيس رُرَاذِرِ أَي وَقَادُ تَبَرِقَ عَيْسًاهُ ؛ الفراء : عَيْنَاهُ وَرُانَ فِي وَأَسَهُ إِذَا تُوقَدُنَا . وَرَجِلُ ذَرِيرٌ أَي خَفَيْفُ ذَ كِيرٍ أَي خَفَيْفُ ذَ كِيرٍ أَ أَي خَفَيْفُ ذَ كِيرٍ ؟ وأَنشد شمر :

يَسِيتُ العَبْدُ يُوكَبُ أَجْنَبَيْهِ ، يَخِرِ كَأَنَهُ كَعْبُ ذَكِيرُ

ورجل زُرُازِر إذا كان خفيفاً ، ورجال زَرَازِر ؛ وأنشد :

وَوَكُوكِي تَجْرِي عَلَى الْمُحَاوِدِ ، خَرْسَاءَ مِن تَحْدِي الْمُوكِيءِ وَرُوالِدِدِ

وزر بن 'حبيش : رجل من قراء التابعين ر وزُرَارَةُ : أبو حاجب . وزرة ن : فرس العباس بن مرداس .

وَعُو : الزَّعَرُ فِي شَعْرِ الرأْسُ وَفِي رَبْسُ الطَائُرُ : قِلَّهُ اللَّهُ وَرَقَةً وَلَقَالًا اللَّهُ وَلِقَ وَرَقَّةً وَتَفَرُّقُ ، وَذَلِكُ إِذَا ذَهِبَتُ أُصُولُ الشَّعْرِ وَبَقِي تَشْكِيرُ وَ ؟ قَالَ ذُو الرَّمَةُ :

كأنها خاضب زُعْرِ قَوَادِمُهُ ، الْمُعْرِ الْمُعْرِ وَتُنُومُ اللَّهِ وَتُنُومُ

ومنه فيل الأحداث: زعران . وزعر الشعر والمرش والوبَر وعراً ، وهو زعر وأزعر والبير والبير وازعر أن وهو زعر وأزعر والبير والبير وازعر والمراه يوعر أن وتقر أن وتقر أن وتقر أن المسعود المراة قالت له: إني الرأة زعراء أي قليلة الشعر وفي حديث على ، وهي الله عنه ، يصف الغيث المغرب به من زعر الجال الأعشاب ، يويد القليلة المغرب به من زعر الجال الأعشاب ، يويد القليلة

النبات تشبيهاً بقلة الشعر . والأَزْعَرُ : الموضع القليل النبات . ورجل زَيْعَرُ : قليل المال .

والزُّعْرَاءُ : ضَرُّبُ مَنَ الْحَيَوْخِ . وَلَا عَرَاهُ اللَّهُ مِنْ الْحَيْفِ . وَفِي خُلِقُهِ وَعُراً : نَكُمُهَا . وَفِي خُلِقُهِ

زَعَارُة ، بتشديد الراء ، مشل حَمَّارُة الصَّيْف ، وزَعَارَة التَّخفيف ؛ عن اللحياني ، أي شَرَّاسَة وسُوءً فَخلُق ، لا يتصرف منه فيعنل ، وربا قالوا : زَعِرَ الحُلْثُق .

والزُّعْرُ وَنُ : السَّيَّةُ الحُمُلِثَقِ ، والعامة تقول : وجل زُعِرْ . والزُّعْرُ وَنُ : ثَرَ شَجِرةً ، الواحدة ذُعْرُ وُرَةً ، تكون حبراً وربا كانت صفراً ، له نوعى صلاب مستدير . وقال أبو عبرو : النَّلْكُ اللَّهُ الرُّعْرُ ورُ مُعْرِدً : لا تعرفه العرب وفي التهذيب : الزُّعْرُ ورُ مُعْرِدً الدُّبِ .

وزَعُورٌ : امم . والزَّعْرَاءُ : موضع . وزَعْرُ ، بسكون العين المهملة : موضع بالحجاز .

وْعِبِ : الزَّعْبَرِيُّ : ضَرَّبُ من السهام .

وُهِ عَن الرَّعْفَرَانُ : هذا الصَّبْعُ المعروف ، وهو من الطَّيب ، وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه بهم أن يَتَزَعْفَرَ الرجلُ ، وجمعه بعضهم وإن كان جنساً فقال جمعه زَعافِيرُ . الجوهري : جمعه زَعافِرُ مثل تَوْجُهانُ وتَراجِم وصَعْصَعانُ وصَعاصح . مثل تَوْجُهانُ وتَراجِم وصَعْصَعانُ وصَعاصح . وزَعْفَرُ تُ الثوب : صغته . ويقال الفالوذ : المثلوث والمُنْوَعْرَعُ والمُنْوَعْمَرُ .

والزعفران : فوس تُعبير بن الحُنبَابِ . والمُنْزَعْفَرُ : الأُسَدُ الوَرَّدُ لأَنه وَرَّدُ اللَّوْنِ ، وقيل : لما عليه من أثر الدم . والزَّعافِرُ : حَيِّ من سعد العشيرة .

فغو : زَغَوَ الشيءَ يَوْغُرُهُ زَعْراً : اقْنُتَضَبَهُ ١٠ . والزَّعْرُ : الكَتْرَةُ ؛ قال الهذبي :

> بل قــد أتانِي ناصِع عن كاشِع ، بعد او في ظهر ت ، وزغر أقاول

أواد أقاويل ، حذف الياء للضرورة . وزَعْرُ كُلُ شيء : كثرته والإفراط فيه . وزَعْرَت دِجْلَة : مَدَّتْ كَزَخَرَتْ ؟ عن اللحياني . وزُعْرَ : امم رجل . وزُغَرْ : قرية بمشارف الشام . وعَيْنُ زُعْرَ : موضع بالشام ؛ وأما قول أبي دواد :

الله « اقتضه » في القاموس : اغتصه . قال شارحه : في بمض النسخ اقتضه . وهو غلط .

كَتِنَابَةُ الرُّغُرِيِّ ، غَشًا ها من الذَّهبِ الدُّلامِصُ

فإن ابن دريد قبال : لا أدري إلى أي شيء نسبه وفي التهذيب : وإياها عنى أبو دواد يعني القرية بمثار الشام ؟ قال : وقيل زغر اسم بنت لوط نزلت به القرية فسميت باسمها . وفي حديث الدجال أخبير وني عن عين زغر هل فيها ماء ؟ قالوا نعم ؛ زغر بوذن صرد عين بالشام من أرض البلقاء وقيل : هو اسم لها ، وقيل : اسم امرأة نسبت إليها وفي حديث علي " ، كرم الله تعالى وجهه : ثم يكو يعد هذا عَرَق من زُغَر ؟ وسياق الحديث يشير إباعا عن في أرض البصرة ؟ قال ابن الأثير : ولعلها غاما عن في أرض البصرة ؟ قال ابن الأثير : ولعلها غاما عن في أرض البصرة ؟ قال ابن الأثير : ولعلها غ

الأولى، فأما زُعْرْ ، بسكون العين المهبلة ، فينوض

بالحجاز .

وَغِيرَ : الزَّعْبَرُ : جبيع كل شيء . أَخَـدُ الشي يِزَعْبَرِهِ أَي أَخِذه كله ولم يدع منه شيئاً ، وكذلا يِزَوْبَرِه وبرز ابَرِه . وزَعْبَرُ " : ضرب من السباع حكاه ابن دريد قال : ولا أحقه . قال أبو حنيفة الزَّعْبَرُ والزَّعْبَرُ جبيعاً المَرَّوُ الدَّقَاقُ الوَرَقِ أهو الذي يقال له مَرْوُ مناحُوز أو غيره ، ومنه من يقول : هو الزَّبْغَرُ ، بفتع الزاي وتقديم البا

من يقول : هو الزَّبْعَرُ ، بفتح الزاي وتقديم البا على الغين . أبو زيد : زيئر الثوب وزغبير . فهو : الزَّفْر ، والزَّفِير ، : أن عِلاَ الرجل صدره غمّاً ، هو يَزْفِر ، به ، والشهيق النفس ثم يومي به . ابن سيده زَفَرَ يَزْفِر ، وَفَراً وَزَفِيراً أَخْرِج نَفَسَه بعد مدّه وإذْفير " إفعيل " منه . والزَّفْرَة والزَّفْرة ، والزَّفْرة ، والزَّفْرة ، التّنفُس ، الليث : وفي النزيل العزيز : لهم فيها زفير وستهيق ، الزفير: أول نهيق الحمار وشبهية ، والشّهيق ،

كذا بياض بالاصل .
 وله « والشهيق النع » كذا بالأصل ولعل هنا سقطاً .

آخِرُهُ ، لأن الزفير إدخال النفس والشهيق إخراجه ،

والاسم الرَّافِشَّ أَنَّ وَالْجِمْعِ رُأَفُواتُ ۚ ۚ بِالنَّصْرِيكِ ،

لأنه امم وليس بنعت ؛ وريما سكنها الشاعر الضرورة،

أي زئر وا الس

فَتَسْتَرْبِعِ النَّفْسُ مِن زَفْرَاتِهِا وَقَالَ الزَجَاجِ : الزَّفْرُ مِن شَدَّةٍ الأَنِينِ وقبيعه ؟

والشهيق الأنين الشديد المرتفع جداً ، والزَّفير اغْشِراقُ النَّفَسِ الشَّدَّةِ . النَّفَسِ اللَّهُ . والزَّفرَةُ ، بالضم : وسط الفرس ؛ يقال: إنه لعظم الزُّفرَةُ ، وزُفرَةُ كُل شيء وزَفرَتُهُ : وَسَطُهُ .

والزُّوافَرِ ُ : أَضَلَاعُ الجَنْبِينَ . ويعير مَزْفُورٌ : شَديد تلاحم المفاصل . وما أَشْكَ رُنُفْرَتُهُ أَي هو مَزْفُونُ الحَلْتِي . ويقال للفرس: إنه لعظيم الزُّفْرَ ۚ أَي عظيم

الجوف؛ قال الجعدي : خيط على زَفْرَ أَ فَتَمَّ ، ولم يَرْجِعُ إلى دِفْقَ ، ولا هَضَمَ

يقول : كأنه زافر أبداً من عظم جوفه فكأنه زُكَرَ فَخْيِطَ عَلَى ذَلْكَ؛ وقال ابن السكيت في قول الراعي:

حُوزيَّة 'طُويِت' على زَفَراثِها ، طَيِّ القَمَاطِرِ قد كَوْلُنَ نُزُولاً

قال فيه قولان : أحدهما كأنها زَفَرَتُ ثُمْ خَلَفَتُ عَلَى ذَلِكَ ، والقول الآخر : الزَّفْرَةُ الوَّسَطُ .

على ذلك ، والقول الآخر : الزَّفْرَةُ الوَّسَطُ . والقناطر : الأزَّجُ .

والزُّفْرُ ، بالكسر : الحِمْلُ، والحِمْعُ أَزْفَارُ ، وَاللَّهِ طُوالُ أَنْضِيَةِ الْأَعْنَاقِ لَمْ يَجِدُوا ربع الإماء > إذا راحَت بأَرْفَارِ

والزُّفْرُ : الحَسَلُ . وازْدُفَرَ أَ: حمله، الجوهري: الزُّفْرُ مصدر قولك زَفَرَ الحِبْلُ كَرْفِرُهُ وَقَرْاً

أي حَمَلَهُ وَازْدَقَرَهُ أَيضاً . ويقال للجمل الضغم : زُفَرْ ، والأَسد زُفَرْ ، والرجل الشجاع زُفَر ، والرجل الجواد زُفَر. والزَّفْرُ: القرْبَةُ. والزَّفْرُ: السِّقاء الذي يحمل فيه الراعي ماء ، والجمع أزْفار ، ومنه الرَّوافِر الإماء اللواتي يحملن الأزفار، والزَّافِر : المُمن على حَمَلُها ؛ وأنشد :

> يا ابْنَ التي كانت زُمَاناً في النَّمَمُ تَحْسِلُ وَفَراً وتَؤُولُ بالْغَنَمُ وقال آخر :

إذا عَزَبُوا فِي الشَّاء عَنَّا وَأَبْنَهُمْ مَداليجَ بِالأَرْفَانِ ، مثلَ العَوَّاتِق

مداليج بالارفار ، من العوالي ، والزَّفَر أَ: السَّيَّد ، والزَّفَر أَ: السَّيَّد ، والرَّفَر أَ: السَّيَّد ، وبه سمي الرجل ز ُفَر . شِمر : الزُّفَر من الرجال القوي على الحمالات . يقال : زَّفَر والرَّدُفَر إذا حَمَّل ؟ قال الكميت :

رثاب الصَّدُوع ؛ غيّات المَصُو ع ، كَالْمَتَاكَ الرُّقَرُ النَّوْفَـلُ

وفي الحديث : أن امرأة كانت تنز فير القيرب يوم خَيْبُرَ تسقي الناس ؛ أي تحمل القرب المملوءة ماء . وفي الحديث : كان النساء يُؤْفِر ن القرب يَسْقين

الناسُ في الفَرُ و ؟ أي مجملتها مملوءة ماء ؟ ومنه الحديث:

كانت أمُّ سُلْمَيْطِ تَزْفِرُ لنا القِرَبُ يومَ أَخُدٍ . والزُّقُرُ : السَّيَّدُ ؛ قال أعشى باهلة : أَخُدُ رَغَائِبَ يُعْطِيها ويَسْأَلُها ،

أَخُو وَعَالِبَ يُعْطِيهِا ويَسْأَلُهُا ، يَأْبِي الظَّلَامَةَ مِنْهِ النَّوْفَلُ الرُّفَوْرُ

لأنه يَوْدَفِرْ بِالأَمُوالَ فِي الحَمَّالَاتِ مَطْيَقًا لَهُ، وقُولُهُ منه مؤكدة للكلام ؛ كما قال تعالى : يغفر لكم من ذنوبكم ؛ والمعنى : يأبي الظلامة لأنه النوفسل الزفر .

والزُّفيورُ : الداهية ؛ وأنشد أبو زيد : والدُّلُورَ والدَّيْطَمَ وَالزَّفِيرَا

وفي النهذيب: الرّفير الداهية ، وقد تقدم. والرّفر و الرّفر و الرّافر و الرّافر و المشيرة . وزافر و القدم : أنصارهم . الفراء : جاءنا ومعه زافر ته يعني رهطه وقومه. ويقال: هم زافر تنهم عند السلطان أي الذين يقومون بأمرهم . وفي حديث على ، كرم الله تعالى وجهه: كان إذا خلا مع صاغبية و و افر قد البيسط و زافر الرجل: أنصاره و خاصته . وو افر قد الربيس من السهم . الأصعي : ما دون الريش من السهم . الأصعي : ما دون الريش من السهم . الأصعي : ما دون الريش من السهم فهو الزافرة ، وما دون ذلك إلى وسطه هو المتن له النصل . الجوهري : زافرة السهم ما دون الريش منه . وقال عيسى بن عبر : زافرة السهم ما دون دون ثلثيه عا يلى النصل . أبو الميثم : الزافرة السهم ما دون دون ثلثيه عا يلى النصل . أبو الميثم : الزافرة السهم ما دون دون ثلثيه عا يلى النصل . أبو الميثم : الزافرة الكاهل وما يليه .

وقال أبو عبيدة: في جُوْجُوْ الفَرَسِ المُنُوْدَ فَوَرْ، وهو الموضع الذي يَزْفرْ منه ؛ وأنشد :

ولوَّحا دِرَاعَيْنِ فِي بِرَكَةٍ ، إِلَى جُوْجُوْرٍ حَسَنِ المُزَدُّفَرُ \*

وزَقَرَتِ الأَرْضُ: ظهر نباتها. والزَّقَرُ : التي بِدعم بها الشجر . والزَّوافِرُ : خشبُ تقام وتُعَرَّضُ عليها الدَّعَمُ لتَجْرِي عليها نَوامِي الكَرَّم ِ . وزُفَرُ وزَّافِرِ وزَوْفَرَ : أَسَاء .

زقو : الزُّقْرُ : لغة في الصَّقْرِ مضارعة .

و كو : ذَكَرَ الإِنَاءَ : مَـالَأَهُ . وزَكَرُ تُ السَّقَاءُ تَزَ كِيرًا وزَكَتُهُ تَزْكِيتًا إِذَا مِلْأَتِهِ .

الشراب . وتَزَكَرَ الشرابُ: اجتمع. وتَزَكَرَ بطنُ الصِ عَظُمُمَ وحَسُنَتْ حاله. وتَزَكَرَ بطنُ الصِي: امته ومن العُنُوزِ الحُمْرِ عَنْرَ حَمْراءُ زَكرِيَّة. وعُنْ زكريَّة وزكريَّة ": شديدة الحمرة .

وزَ كَرِيِّ : اسم. وفي التنزيل: وكفَّلُهَا زَ كُرِيًّا وقرى : وكفَلُهَا زَ كَرِيَّاءُ ، وقرى : زكريًّا بالقصر ؛ قرأ ابن كثير ونافع وأبر عمرو وابن عا.

ويعقوب : وكفلها ، خفيف ، زكرياء ، بمدود مهمو

مرفوع، وقرأ أبو بكر عن عاصم: وكفَّلها، مشدداً ذكرياء المعدوداً مهموزاً أيضاً، وقرأ حمزة والكسا. وحقص: وكفلها ذكريا، مقصوراً في كل القرآن

ابن سيده: وفي ذكريا أدبع لغات: ذكريم مثل عَرَبِي "، وذكري، بتخفيف الياء، قبال وهذا مرفوض عند سيبويه، وذكريا مقصور، وذكري مدود؛ الزجاج: في ذكريا ثلاث لغات هي المشهورة

ذكرياء الممدودة ، وزكريا بالقصر غير منو"ن ، الجهتين ، وزكري مجذف الألف غير منو"ن ، فأه ترك صرفه فإن في آخره أليف التأنيث في المد وألف التأنيث في القصر ، وقال بعض التحويين : لم ينصرف

لأنه أعصي ، وما كانت فيه ألف التأنيث فهو سواء في العربية والعجمة ، ويازم صاحب هذا القول أن يقول مروت بزكرياء وزكرياء آخر ً لأن مــا كان أعجمية

فهو ينصرف في النكرة، ولا يجوز أن تصرف الأسما التي فيها ألف التأنيث في معرفة ولا نكرة لأنها فيم علامة التأنيث ، وأنها مصوغة مع الاسم صيفة واحد

فقد فارقت هاء التأنيث ،فلذلك لم تصرف في النكرة

وْمِنْ ﴾ الزَّمْرُ بَالِمِنْ جَالَ ؟ فَأَمَرَ كَوْمِينَ ۖ وَيُوْمُرُ ۗ فِيَامُوا ۗ

وقال اللبث : في زكريا أربع لغـات : تقول هذا زكرياء قد جاء وفي التثنية زكر ياءان وفي الجمع زَكُر يَّاؤُونَ ، واللَّهُ الثانية هذا زَكُر يًا قَد جاء وفي التثنية وْ كُورِيِّيَّانِ وَفِي الجمعِ وْ كُورِيُّونَ وَاللَّهُ الثالثة هذا زكريُّ وفي النُّنية زُكَّريًّان ِ ، كما يقال مَدَ نَبِيٌّ ومَدَ نِيًّا فِي ء واللَّغَةُ الرَّابِعَةُ هَذَا ۚ وُكَّرِيُّ بتخفيف الياء وفي التثنية زَكَر يَانَ الياء خفيفة، وفي الجمع زَ كُرُونَ بطرح الباء . الجوهري : في زكريا ثلاث لمات : المد والقصر وحندف الألف ، فإن مددتِ أو قصرت لمَ تصرف ، وإن حَدَّفت الألف صرفت ، وتثنيـة المهدود زكريَّاوَانِ والجمــع وَ كُو يِئَاوُونَ وَزَكُو يِئَاوِينَ فِي الْحَفْضُ والنصبِ ، والنسبة إليه زَكريًا ويُ ، وإذا أَضْفته إلى نفسك قلت زَ كُو يَّائِيٌّ بلا واو ، كما تقول حمرائيٌّ ، وفي التثنية زَكْر بِالرَّامِ الرَّامِ لأَنكُ تَقُولُ زَكُرُ بِالرَّامِ لأَنكُ تَقُولُ زَكُرُ بِالرَّامِ والجمع زكريًاويُّ بكسر الواو ويستوي فيــه الرفع والحنض والنصب كما يستوي في مسلمي وزَيْد ِيَّ؟ وتثنية المقصور وكريبيان تحرك ألف وكريا لاجتاع الساكنين فتصير ياءً وفي النصب وأبيت زِكر يُتَيَيْن وفي الجمع هؤلاء وَ كُورِيُّونَ حَدَفَتَ الأَلْفُ لَاجْتَاعَ الساكتين، ولم تحركها لأنك لو حركتها ضميتها، ولا تكون الباء مضمومة ولا مكسورة وما قبلها متحرك ولذلك خالف التثنية .

وَلَنْهِ : التهذيب في الحماسي : روي عن مجاهد في تفسير قوله تعالى : أَفَتَنَاخِذُ وَنَهُ وَدُرُّ بِثَنَهُ أُولِياء من دوني وهم لكم عدو " ؛ قال: ولد إبليس خمسة : تاميم " وأعور ومسوط " وتبر " وزالنبور " . قال سفيان : والنبور " يفر ق بين الرجل وأهله وببصر الرجل عيوب أهله .

وزَّميراً وزَمَراناً : غَنَّى في القَصَبِ . وأمرأة زاير َة " ولا يقال زَّ مَّارَة " ﴿ وَلَا يَقَالُ وَجَلَّ زَايُرٍ " إِنَّا هُو زَمَّاوٌ . الأَصِمِي: يِقَالُ لَلَّذِي يُغَنِّي الزَّامِرُ والزَّمَّارُ ، ويقال للقصبة التي يُؤمَّرُ بها وَمَّارَةٌ ، كَمَا يَقَالُ لَلْأُرْضُ الَّتِي كُيْرُورَعُ فَيْهَا وَرَّاعَــَهُ ۗ . قَالُ : وقال فلان لرجل : يا ابن الزُّمَّاوَةَ ، يعني المُفَتَّلِيَّةِ . والميز مار والزُّمَّارَةِ : مَا يُؤْمَرُ فِيهُ . الجُوهُرِي :: المزَّ مارُ واحد المَرَامِيرِ . وفي حديث أبي بكر ؟ رضي الله عنه : أبِرَ مُر مُورِ الشَّيطان في بيت رسول الله ، وفي رواية : مِزْ مَانَ ﴿ الشَّيْطَانُ عَنْدُ الَّذِي ۖ \* صَلَّى الله عليه وسلم. المزمون، يفتح الميم وضبها، والمرزمان سواه ، وهو الآلة التي ثيرْسُرُ بها . وسَرَامِيرُ داود ، عليه السلام : ما كان يَتَمَنَّى به من الزُّبُورِ وضُروبِ الدعاء ، والحدها مِرْ مارُ وَمُرْ مُورِ ﴾ الأخيرة عن كراع ، ونظيره مُعْلُمُوق ومُغْرُ ود . وفي حديث أبي موسى : سبعه النبي ، صلى الله عليه وسلم ، يقرأ فقال: لقد أُعْطَيِتَ مِزْ مَارًا مِنْ مَوْامِيرِ آلَ دَاوَدُ، عليه السلام ؛ تشبُّهُ حُسْنَ صوتِهِ وجلاوةٌ نَعْمَتِهِ بصوت الميز مارٍ، وداود هو النبي، صلى الله عليه وسلم، وإليه المُنْتَمَى في حُسْنِ الصوت بالقراءة ، والآل في قوله آل داود مقحمة ، قيل : معناه همنا الشخص. وكتب الحجاج إلى بعض عساله أن ابعث إلي" فلاناً

> ولي مُسْمِعان وزَمَّارَةُ ، وظِلَّ مَديدُ وحِصْنُ أَمَّقَ

مُسَبِّعاً مُزْرَدًا ؛ فالمُسِمُّعُ : المُقَيَّدُ ، والمُزْرَدُ:

الـُسـَوْحَرُ } أنشد ثعلب :

فَسَره فقال : الزمارة الساجور، والمُسْمِعانِ القيدان، يعني قَسْدَ يُنْنِ وغُلُلَمْنِي ، والحِصْنُ السَجنِ ، وكُل ذلك على النشبيه ، وهذا البيت لبعض المُتحبَّسين كان كُورُ مَّارَتُه الساجور والظل ، والحصن السجن وظلمته . وفي حديث ان جبير: أنه أتى به الحجاج وفي عقه زَمَّارَة " والزمارة الغُلُّ والساجور الذي يجعل في عنى الكلب . الزمارة الغُلُّ والساجور الذي يجعل في عنى الكلب . ابن سيده : والزَّمَّارَة عبود بين حلقتي الغل . والزَّمَّارَة عبود بين حلقتي الغل . والزَّمَّارَة عبود النعامة ؟ وفي الصحاح : والزَّمَارُ ، بالكسر : صوت النعامة ؟ وفي الصحاح : صوت النعام . وزمَرَ وقد زمَرَ النعام مُ يَزْمِر مُ ، بالكسر ، وقد زمَرَ النعام مُ يَزْمِر مُ ، بالكسر ، وقد زمَرَ النعام فيه إلا عار عار . وأما الظلم فلا يقال فيه إلا عار يُعار . وذمر . الخديث : أذاعه وأفشاه .

والزّمّارة أن الزانسة ؛ عن تعلب ، وقال : لأنها تشيع أمرها . وفي حديث أبي هريرة أن الني ، صلى الله عليه وسلم ، نهى عن كسب الزّمّارة . قال أبو عبيد : قال الحجاج : الزّمّارة ألزانية ، قال وقال غيره : إنما هي الرّمّازة أن بتقديم الراء على الزاي ، من الرّمز ، وهي التي تومي بشفتها وبعينها وحاجبيها ، والزواني يفعلن ذلك ، والأول الوجه. وقال أبو منصور : هي الزّمّارة أكما جاء في الحديث ؛ قال أبو منصور : واعترض القبي على أبي عبيد في قوله هي الزّمّارة كما جاء في الحديث ؛ قال أبو منصور : جاء في الحديث ، فقال : الصواب الرّمّازة لأن من حان البّغي أن تومض بعينها وحاجبها ؛ وأنشد :

يُومِضْنَ بِالْأَعْيُنِ والحواجِبِ ، إياضَ بَوْقِ فِي عَمَاهِ بَاصِبِ

قال أبو منصور: وقول أبي عبيد عندي الصواب، وسئل أبو العباس أحمد بن يحيى عن معنى الحديث أنه نهى عن كسب الزّمارَة فقال : الحرف الصحيح رمّازة "، وزَمَّارَة فيها خطأ. والزّمارَة : البغي الحسناء، والزّمير : الغلام الجميل ، وإنما كان الزنا مع الملاح لا مع التباح ؛ قال أبو منصور : للزّمارة في

تفسير ما جاء في الحديث وجهان : أحدهما أن يكور النهي عن كسب المغنية ، كما دوى أبو حاتم عن الأصعي أو يكون النهي عن كسب البغي كما قال أبو عبي وأحمد بن يحيى ؛ وإذا روى الثقات للحديث تفسير له محرج لم يجز أن يُورة عليهم ولكن نطلب له المخارج من كلام العرب ، ألا ترى أن أبا عبيد وأبا العباس من كلام العرب ، ألا ترى أن أبا عبيد وأبا العباس لما وجدا لما قال الحجاج وجها في اللغة لم يعدوه وعجل القتبي ولم يتثبت ففسر الحرف على الحلاف ولم فعل فيعل أبي عبيد وأبي العباس كان أولى به ، قال فيمل فيعل أبي عبيد وأبي العباس كان أولى به ، قال فيما والإسراع إلى تخطشة الرؤساء ونسبتهم الجوه على حروف كثيرة وواها الثقات ففيرها من لا عثرت على حروف كثيرة وواها الثقات ففيرها من لا عبر وهي صحيحة . وحكى الجوهري عن أبي عبيد قال : تفسيرها في الحديث أنها الزانية ، قال : ولم عبيد قال : ولا أدري من أبي أسبع هذا الحرف إلا فيه ، قال : ولا أدري من أبي

يَفَـالَ : غَنَــُاءُ زَمَـرِهُ أَي حَسَـنَ ۗ . وزَمَرَ ۚ إِذَا غَنَى . والقصة التي يُزْمَرُ ۚ بَهَا : كَرْمَّارَةً ۚ .

شيء أخذ ، قال الأزهري : ومحتمل أن يكون أراد

والزَّمْرِ : الحَسَنُ ؛ عن ثعلب ، وأنشد : والزَّمْرِ : كَذِيَّانَ حَبُانَانَ ، بشها

المفنسة .

دَبَّانِ حَبَّانَانِ ، بينهما رَجُلُ أَجَسُ ، غِناؤه رَمِرِ ،

أي غناؤه حسن . والزّميورُ : الحسن من الرجال . والزّوْمَرُ : الفلام الجميل الوجه . وزّمَرَ القربة يَوْمُرُهَا وَمُرَا القربة عن كراع واللحياني . وساة كرمرة " : قليلة الصوف . والزّمررُ : القليل الشمر والصوف والريش، وقد كرمر كرمر ومراً . ووجل كرمر " : قليسل المروعة بيّن الزّمَسانَ والزّمُورَة بيّن الزّمَسانَ والرّسينَ مورد : المنتقبيض والرّسينَ مورد : المنتقبيض المتصاغر ؛ قال :

إنَّ الكَسِيرَ إذا يُشافُ وَأَبْتُهُ مُقْرَنْشِعاً ، وإذا يُهانُ اسْتَزْمَرَا

والزُّمْرَةُ أَنَّ الفَوْجُ مِن النَّاسِ والجَمَاعَةُ مِن النَّاسِ ، وقيل : الجَمَاعَةُ فِي تقرقة . والزُّمَرُ : الجَمَاعَاتِ ، ورَجِل زَمِرِ " : قصير ، ورَّمِيرِ " : قصير ، وجمعه زَمَادِ " ؛ عن كراع .

وبنو 'زمیّر : بطن . وزُمیّر'' : اسم ناقة ؛ عن ابن هرید . وزَوْمَر'' : اسم'' . وزَیْسُران' وزَمَّادا : ، موضعان ؛ قال حسان بن نابت :

فَقَرَّب فَالمَرُّوْتِ فَالْحَبَّتِ فَالْمُنَى ، اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

يعي: الزّمنجرَة ! الصوت وخص بعضهم به الصوت من الجكو ف ، ويقال للرجل إذا أكثر الصّفَتِ والسّاح والزّجر : سبعت لفلان وَمنجرة وغَذْمَرَة ، وفلان ذو وَماجِر ووَماجِير ؛ حكاه يعقوب . ووَمنجر الرجل : سيسع في صوته غلظ وجفاة . ووَمنجرة الأسد: "رثير" يُودده في تحر ولا يُغصح ، وقبل : ومنجرة كل شيء صوته ، وسبع أعرابي هدير طائر فقال : ما يعلم وسبع أعرابي هدير طائر فقال : ما يعلم وسبع أعرابي من وال أبو حنيفة : الرّماجر من الصوت نحو الزّماز من الواحدة ومنجرة ، فأما ما أنشده ان الأعرابي من قوله :

الما زِمَجْرُ فَوَقَهَا دُو صَدْجٍ

فإنه فسر الرَّمَجُرَّ بأنه الصوت ؛ وقال ثعلب : إنما أواد زَمْجَرُ فاحتاج فَحَوَّل البناء إلى بناء آخر ، وإنما عنى ثعلب بالرَّمْجَر جمع تزمْجَرَ أَ من الصوت إذ لا يعرف في الكلام تَرمْجَرُ إلاَّ ذلك ؛ قال ابن سيده: وعندي أن الشاعر إنما عنى بالرِّمَجْرِ المُدْزَمْجِرَ كَانَ وَحَدِرُ اللَّذِمَجِرَ كَانَ وَحَدِرُ كَانَ النَّاعِرِيْنَ عَنِي بالرَّمَجْرِ المُدْزَمْجِرَ كَانَ وَحَدِرُ كَانَ الْعَرابي :

الوَّمَاجِيرِ \* زُمَّاداتِ \* الهُعْمَانِ .

وْ عَنِي : الزَّمْخُرُ : المزمان الكبير الأُسودُ . والزَّمْخُرَ أَ الزَّمَانَ أَ مُوهِ الزَّانِيةَ . وَمُخَرَ الصوتُ وازْمَخُرَ : اشتد . وتَزَمَخُرَ النَّيْرُ : عَضِبَ وصاح . والزَّمْخُرَ أُ : كل عَظْمَ أَجْوَفَ لا مُعَ فَيه ، وكذلك الزَّمْخُرِيُ . وظليم وَمُخَرِي . وظليم وَمُخَرِي السّواعد أي طويلها ؟ قال الأَعْلَمُ يصف ظليماً :

على حَتْ البُرايَّةِ زَمْخُرِيُّ ال حَدُواعِدِ ، خَللُّ فِي شَرْيِ طُوالِ

وأراد بالسواعد هنا مجاري المخ في العظام ؟ أراد عظام سواعده أنها جُوف كالقصب . وزعبوا أن النمام والكرك لا منع لها . الأصمعي : الظلم أجوف العظام لا منع له ، قال : ليس شيء من الطير إلا وله منع غير الظلم ، فإنه لا منع له ، وذلك

لأنه لا يجد البود. والزَّمْخَرُ : الشَّجْرِ الكَثْيُو المُلْتَفَ ، وزَمْخَرَ أَنْ الشَّبَاب : وزَمْخَرَ أَنْ الشَّبَاب : المَثْلُوه و اكتهاله . والزَّمْخَرَ أَنْ النَّشَّابُ . والزَّمْخَرَ أَنْ النَّشَّابُ . والزَّمْخَرَ أَنْ النَّشَّابُ . والزَّمْخَرَ أَنْ النَّشَّابُ . والزَّمْخَرَ أَنْ السَّهَامُ ، وقيل ؛ هو الدقيق الطُّوالُ منها ؛ قال أبو الصلت الثقفي وفي التهذيب قال أمية

يَوْمُونَ عَنْ عَنْلَ ، كَأَمَا غَيْطُ يِوْمُنُونِ ا يُعْمِيلُ النَّوْمِيِّ إعْمَالا

ابن أبي الصلت في الزُّمْخُرِ السُّهُم :

العتل: القسي الفارسية، واحدتها عتلة. والغبط: جمع غييط، والغُبُطُ: خشبُ الرحال، وشبه القسي الفارسية بها، وهذا البيت ذكره ابن الأثير في كتابه قال: وفي حديث ابن ذي يَوْنَ ، أبو عمرو: الزَّمْخُرُ السهمُ الرقيق الصوت النَّاقِرْ، وقال أبو منصور: أراد السهام التي عبد انها من قبصب ، وقبصبُ المرامير ومُحَفِّد ؟

ومنه قول الجعدي :

حَنَاجِرِ ۗ كَالْأَقْمَاعِ جَاءِ حَنَيْنُهَا ، كَاصَيْعَ الزَّمَّارُ فِي الصَّبْعِ ، زَمْخَرَا

والزَّمْخَرِيُّ: النباتُ حين يطول ؛ قال الجعدي : فَتَعَالَى زَمْخَرِيُّ وادِمْ ، مالت الأَعْرَاقُ منه واكْتَهَلُ

الوادم: الغليظ المنتفخ. وعُودُ رَمْخَرِيُ وَوُدُ رَمْخَرِيُ وَوَثُمُاخِرُ : رَمْخَرُ وَوَقَالَ القصب: رَمْخَرُ وَوَمُخَرُ وَوَمُخَرَ يُ .

**زمهو:** الزَّمْهُرَيِرُ : شدةَ البرد ؛ قال الأعشى : من القاصرات سُجُوفَ الحِبا ل ، لم تر تشبساً ولا تَزَمْهُرَيِرًا

والزمهريو: هو الذي أعدّه الله تعالى عذاباً للكفار في الدار الآخرة ، وقد از مَهَرَ اليومُ أز مِهْرَ اراً . وزمَهْرَ تا : احْمَرَ تا من الغضب. والمُرْمَهِر أنا : احْمَر تا من الغضب. والمُرْمَهِر أنا المنصب أنه الشديد الغضب الكواكب: لمُرَحَت . والمُرْمَهِر أن الشديد الغضب على الكافر أي شديد الغضب عليه . ووجه مُرْمَهِر أن على الكافر أي شديد الغضب عليه . ووجه مُرْمَهِر أن ولمت ، كال ع . واز مَهَر أت الكواكب : زهرَت ولمت ، وقيل : الشد ضوءها . والمُرْمَهِر أن الشاحك السّان . والازمهر الله في المين عند الغضب والشدة .

وَنُونَ وَنَوَ القِرْبَةَ وَالْإِنَاءِ : مَاذُهُ . وَتَوَانَوْرَ الشيءُ : دَنَّ .

والزُّنَّارُ والزَّنَّارَةُ : ما على وسطَ المجومي والنصرانيَّ، وفي التهذيب : ما يَكْبَسُهُ الذَّمْنِ ثُي يشدَّه على وسطه ، والزُّنْشَرُ لغة فيه ؛ قال بعض الأَغفال :

تَعْزُمُ فُوقَ الثوبِ بِالزَّنْتِيْرِ ، تَقْسِمُ اسْتِيَّا لَهَا بِينَيْرِ

وامرأة مُزَّ نَدَّرَة ﴿ : طويلة عظيمة الجسم. وفي النوادر كَنَدَّرَ فلان عِنْهُ إلى إذا شد نظره إليه .

والز"نانِيرُ : 'ذبابُ صفار نكون في الحُشُوشِ واحدها 'زنـّارُ وز'نـَّـرْ . والز"نانِيرُ : الحَصَ الصّفارُ ؛ قال ابن الأعرابي : الزّانانير الحص فعم . الحمى كله من غـير أن يُعـَـّن صفيراً أو كبيراً وأنشد :

تَحَيِنَ لِلظَّمْ ء مَا قد أَلَمَ بَهَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

قال ابن سيده: وعندي أنها الصفار منها لأنه لا يصوّت منها إلا الصفار، واحدتها 'زنتيْرَ' وز'نتَّارَةُ'، وفي التهذيب: واحدها 'زنتيْرِ'. والزَّنانِيرُ : أَرض باليمن؛ عنه ، ويقال لها أيضاً رَنانِير بغير لام ، قال : وهو أقيس لأنه امم لها عام ؛ وأنشد ا :

> "نهْدي كَنانيو' أَرْواح المَصيفِ لها، ومن ثناياً فُرُوجِ العَوْدِ تهدينا

والزنانير: أَرْضُ بِقْرِبِ جُرْسُ. الأَزْهِرِي: فِي النوادرِ فَلَانِ مُزْنَهُو اللَّهِ بِعِينَهُ وَمُزَنَّرُ الْوَمُبِنَدُ قَ الوَالِيّ إلى بِعْيِنَهُ وَمُحَلَّقُ وَجَاحِظُ وَمُجَخَّظُ وَمُنْذَذِهِ إلى بعينه وناذو الله وهو شدة النِظر وإخراج العين . ونبو: أَخَذَ الشيء بِزَنَو بِرَه أَي بَجِمِعه > كما يقال

بِزُو ْبَرِهِ . وسفينة كَرْنْبَرِيَّة " : ضغبة ، وقيل : الزَّنْبَرِيَّة ضرب من السفن ضغبة . والزَّنْبَرِيُّ : الثقيل من الرجال والسفن ؛ وقال :

كالزُّنْسُرِي يُقادُ الأَجْلالِ

 ١ قوله « وأنشد » عارة ياقوت وقال ابن مقبل :
 يا دار سلمي خلاء لا أكافها الا المرانة كيما تعرف الدينا تهدي زنانير أرواح المصيف لها ومن ثنايا فروج الكور تأتينا قالوا : الزنانير ههنا رملة والكور جبل اه . وكذلك استشهد به ياقوت في كور .

وزَّ نَشِرُهُ : مَنْ أَسْمَاءُ الرَّجَالُ .

والزائنيور والزانبار والزائنيورة : ضرب من الدباب لساع . التهديب : الزائنيور طائر يلسع . الجوهري: الزائنيور التهديب : الزائنيور طائر يلسع . الجوهري: الزائنيور الدير وهي تؤنث والزائبيو . لغة فيه ؟ حكاها ابن السكيت ، وبجمع الزائبيو . وأرض منز و و الدفوا الزائبيو الزائبيو كأنهم و دوه الى اللائة أحرف وحدفوا الزيادات ثم بنوا عليه ، كما قالوا : أرض معقر الاور و منعلة أي ذات عقارب و ثعالب . والزائنيور : الحقيف . وغلام أزنيور و و نشر إذا كان فيف . وغلام أزنيور و و نشر إذا كان خيفاً سريع الجواب . قال : وسالت وجلا من بني كلاب عن الزائنيور ، فقال : هو الحقيف الظريف . وتزائير علينا : تكبر و قطاب . و و تابير ؛ أرض و ترب بحر ش ؛ و إياها عنى ابن مقبل بقوله :

تهدي زنابير أرواح المصيف لها ؟ ومن ثنبايا فروج الغور تهدينا

والزّ تُنْبُورُ : شَجْوة عظيمة في طول الدُّلْبَة ولا عرض لها ، ووقها مشل ووق الجَوْزِ في مَنْظَرِه ووهِه ، ولها كوْرُ مثل نور العُشَرِ أبيض مُشْرَب، ولها حَمْلُ مثل الزيتون سواء ، فإذا نصِج اشتد سواده وحلاجد آ ، يأكله الناس كالرّطب ، ولها عَجَمة من الفر صاد ، ولها عَجَمة الفر صاد ، تفرس عَرْساً . قال ابن الأعرابي : من عرب شجر البو الزّنابير ، واحدتها ونشيوة وونبارة وزننبورة ، وهو ضرب من التّين ، وأهل الحضر يسمونه الحُلُواني . والزّننبور من القار : العظيم ، وجمعه كنابور ، وقال جُبيّها :

فأَقْشُعَ كَفَيْهِ وأَجْنَعَ صَدْرَهُ بِجَرْعٍ ، كَإِنتاج الزَّبابِ الزَّنابِ

زنتو: الزَّنْشَرَةُ : الضَّيقُ . وقعوا في زَنْشَرَةً من أمرهم أي ضيق وغُسُر . وتَزَنْشَرَ : تَبَغْشَرَ . والزَّبَنْشَرُ : القصير فقط ؛ قال :

> تَمَهُجُرُوا وأَيُّمَا تَمَهُجُرُ، وهم بنو العَبْدِ اللَّهِ العُنْصُرِ، بنو استها والجُنْدُعِ الزَّبَنْتَرِ

وقيل : الزَّبَنْتَر ُ القصير المُلكُّزَّزُ الحُكلُّتي .

وُنجُو: اللَّيْثُ: وَنَجْرَ فلانَ لكَ إِذَا قَالَ بَطْفَر إِبَهَامُهُ ووضعها على طُفْرُ سَبَّائِتَهُ ثَمْ قَرْعَ بِينَهِمَا فِي قُولُهُ: وَلَا مثل هذا ، واسم ذلك الزَّنجِيرُ ؛ وأنشد :

فأرسلت إلى سكنمى بأن النفس مشغوفة فما جادت لنا سكنمى يوننجيو ، ولا فرقة

والز"نجير : قَرَّعُ الإِجام على الوسطى بالسبابة . ابن الأعرابي : الزّنجيرة أنه ما يأخذ طرف الإجام من رأس السّن إذا قال : ما لك عندي شيء ولا ذه. أبو زيد : يقال للبياض الذي على أطفار الأحداث الزّنجير والزّنجيرة والفوف والوَبْش .

وُنقو: التهذيب في الرباعي: قالوا الز"نقير ُ هو قالامة ُ الظفر ، ويقال له الز"نجير أيضاً ، وكلاهبا دخيلان . ونهو : التهذيب : في النوادو فلان مُزَنَّهُو ُ إلَيَّ بعينه ومُوكلَّق ُ ومُنزَنَّر ُ ومُبَنَّد ق وحالق إليَّ بعينه ومُحلَّق وجاحظ ومُجَمَّظ ومُنذُو ُ إليَّ بعينه وناذِره ، وهو شدة النظر وإخراج العين .

زهو : الزَّهْرَةُ : نَوْرُ كُلُّ نِبَاتٍ ، والجمع زَهْرُ . وخص بعضهم به الأبيض . وزَّهْرُ النبت : تَوْزُهُ ، ورجل أَزْهُرُ أي أبيض مُشْرِقُ الوجه . والأَزْهر:

وكذلك الزهرَة ، بالتعريك . قيال : والزُّهْرَةُ البياض ؛ عن يعتوب . يقال أز هَر ُ بَيِّن ُ الرُّهُو َ ، وهو بياض عنتق . قال شير : الأزُّهُورُ من الرجال ٱلأَبِيضُ العَتِيقُ البِياضِ النَّيِّرُ الحَسَنُ، وهو أَحسن الْبِياض كَأَنَّ له بُوبِقاً وننُوراً ، يُؤْهِراً كَمَا يُؤُهِراً النجم والسراج . ابن الأعرابي : النَّـوْرُ الأبيـض والزُّهُرُ الأَصفر ، وذلك لأنه ببيضُ ثم يصفر "، والجمع أَزْهَارٌ ، وأَزَاهِيرُ جَمَعَ الجَمِعِ ؛ وقد أَزْهُرَ الشَّجِرِ والنيات . وقال أبو حنيفة : أَزُّهُو َ النبتُ ، بالأَلْف، إذا رَوَّرَ وظهر زَهْرُه ، وزَهِرَ ، بفير ألف ، إذا حَسُنُ . واز هار ً النبت : كاز هر ً . قال ابن سبده: وجعله ابن جني وباعيّاً ؛ وشعرة مُزْهرَةٌ ونسات مُوْ هُرُ ، والزَّاهِرُ : الحَسَنُ مَنَ النِّباتِ. والزَّاهِرُ : المشرق من ألوان الرجال. أبو عبرو : الأزهر المشرق مِن الحيوان والنبات . والأَزْهَرُ : اللَّـنُ ساعِـةً يُحْلَبُ ، وهو الوَضَحُ وهو النَّاهِصُ ! والصَّريحُ. والإزهارا: إزهار النبات، وهو طلوع تزهره. والزَّهُرَةُ : النَّسَاتُ ؛ عَـن ثُعلبِ ؛ قَـالُ ابن سيده : وأراه إنما ريد النَّور . وزَهْرَةُ الدنك وزَهَرَ تُنها : مُحسِّنُها ويَهْجَنُّها وغَضَارَتُها . وفي التغزيل العزيز : "زهر أ الحياة الدنيا . قال أبو حاتم: رَوْهُرَةَ الحياة الدنيا ، بالفتح ، وهي قراءة العامـة بَالْبُصِرة . قال : وزَاهْرَة هي قراءة أَهل الحرمين ، وأكثر الآثار على ذلك . وتصغير الرَّهْر 'زهَــُرْ ، وبه سبى الشاعر 'زهَيْراً . وفي الحديث : إنَّ أَخُو َفَ ما أخاف عليكم من وَهُرَهُ الدنيا وزينتها ؛ أي حسنها وبهجتها وكثرة خيرها ، والزُّهُرَّةُ ؛ الحسن والساض ، وقد رُهُرَ "رُهُراً . والزَّاهِرُ وَالأَرْهُرُ : الجين

الأبيض من الرجال ، وقبل : هو الأبيض فنه حمرة .

١. قوله دروهو الناهس ت كذا بالاصل .

الأبيض المستنير. والزّهْرَة : البياض النّيّر ، وهو أحسن الألوان ؛ ومنه حديث الدجال : أعْوَرُ جَعْد أَوْهَرُ . وفي الحديث : سألوه عن جد " بني عامر بن صعصعة فقال : جمل "أزّهْر أ مُتفَاج " . وفي الحديث : سورة البقرة وآل عبران الزّهْر اوان ؛ أي المُنيرتان المُضِيئَتان ، واحدتهما رَهْر الله . وفي الحديث : أكثر وا الصلاة علي في الليلة الغرّاء واليوم الأزهر ؛ أي ليلة الجمعة ويومها ؛ كذا جاء مفسراً في الحديث . وفي حديث على ، عليه السلام ،

في صفة سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : كان

أَرْهَرَ اللَّوْنَ لِيسِ بِالْأَبِيضِ الأَمْهُيَقِ . والمرأة

كُوْرَاءُ؛وكل لون أَبِيض كالدُّرَّة الزَّهْرِ اءَ،والحُّورَار

الْأَرْهَرْ . والأَرْهَرُ ؛ الأَبيضُ . والأَرْهُرُ ؛ الأَبيضُ . والرُّهُرُ ؛ ثلاثُ لَيْهُ مِنْ أَوَّلُ الشهر . ﴿

والزُّهُرَةُ ، بغتع الهاء : هذا الكوكب الأبيض ؛ قال الشاعر :

قد وَكُنْكُتْنِي طَلَّتِي بَالسَّسْرَهُ ، وَأَيْقَطَّتْنِي لَطُنْلُوعِ الرُّهَـرَهِ

والزُّهُورُ : تَكَأَلُوْ السراج الزاهر . وزَهَرَ السراجُ يَوْهَرُ 'وَهُورًا وازْدَهَرَ : تلألاً ، وكذلك الوجب والتبر والنجم ؛ قال :

> آلُ الزَّبَيْرُ مُجُومٌ يُسْتَضَاءُ بِهِمْ ، إذا دَجا اللَّيْلُ مِن طَلْمَالِهِ فَهُمَّا وقال :

عَمَّ النَّجُومَ صَوْءُه حَيْنَ بَهَرْ ، فَغَمَّرَ النَّجْمَ الذي كان ازْدَهَرْ

ولئى كمصباح الدجى المتزهمور

وقال العجاج :

قيل في تفسيره: هو من أز هرَهُ اللهُ ، كما يقال مجنون من أَجنهُ . والأز هرُ : القبر . والأز هر أن الشمس والقبر لنورهما ؛ وقد رُهر كر هر كرهراً وزهراً وفه فيهما ، وكل ذلك من البياض . قال الأزهري : وإذا نعته بالفعل اللازم قلت رَهر كرهراً يزهراً وهرات النار رُهوراً : أضاءت ، وأز هر تنها أنا . يقال : رَهرات بك ناري أي قويت بك و كثرت يقال : رَهرات بك و كثرت مثل وريت بك زنادي . الأزهري : العرب تقول : وهرات بك واحتي . وأز هرالز ناد إذا أضاءت ناره ، وهو رونه واهر والهرا والمؤهر الناه والمقرد والمقرد والمقرد الوحشي أذ هرا والمقرد والمقرد والمقرد والمقرد والمقرد والمقرد الوحشي أذ هرا المناه والمقرد والمقرد والمقرد الوحشي أذ هرا المناه والمقرد والمقرد والمقرد والمقرد والمقرد والمقرد والمقرد الوحشي أذ هرا المناه والمقرد والمقرد والمقرد الوحشي أذ هرا والمقرد والمؤرد وا

تَمْشِي، كَمَشْ إلزَّاهْراء في كَمَثُ ال رَّوْضِ إلى الْحَيَرْنِ ، دونها الجِيْرُفُ

ودُرَّةُ وَهُرَّاءً : بيضاء صافية . وأُحمر زاهس: شديد الحمرة ؛ عن اللحاني .

والاز دهار بالشيء : الاحتفاظ به . وفي الحديث : أنه أوصى أبا قتادة بالإناء الذي توضاً منه فقال : از دَهِر بهذا فإن له شأناً ، أي احتفظ به ولا تضيعه واجعله في بالك ، من قولهم : تفضيت منه زهرتي أي وطري ، قال ان الأثير: وقيل هو من از دُهَر أي إذا فرح أي ليسفر وجهك ولير هو من از دُهَر أمرت صاحبك أن يبعد فيا أمرت به قلت له : أرت صاحبك أن يبعد فيا أمرت به قلت له : از دَهِر ، والدال فيه منقلة عن تاء الافتعال ، وأصل ذلك كله من الزهر و الحسن والبهجة ؛ قال جرير :

فإنك قَيْنُ وَابْنُ قَيْنَيْنَ ، فَازْدَهُو . بِكِيرِكَ ، إنَّ الكِيرَ لِلْقَيْنِ فَافِيمُ

قال أبو عبيد : وأظن از دَهُرَ كُلَمَةُ ليست بعربية كأنها نبطية أو سريانية فعر بت ؛ وقال أبو سعيد :

هي كلمة عربية ، وأنشد بيت جرير وقال : معنى ازدُهُ و أَزهَرُ بَيْنُ اللهُ هُو أَزهَرُ بَيْنُ اللهُ وَازْهُرُ بَيْنُ اللهُ وَاللهُ هُو اللهُ وَاللهُ هُو اللهُ وَاللهُ اللهُ وَقَالَ بَعْضِهُم : الآز دِهارُ بالشيء أَن تجعله من بالك ؟ ومنه قولهم : قضيت منه زهري ، بكسر الزاي ، أي

كما الدُّدَهُرَتُ فَنَيْنَةُ الشَّرَاعِ الْمُسْرَاعِ الْمُسْرَاعِ الْمُسْوِادِهَا ، عَلَّ مِنْهَا أَصْطِبَاحًا

وطري وحاجي ؛ وأنشد الأموي :

أي جَدَّتْ في علمها لتحظى عند صاحبها . يقول : احتفظت القَيِّنَة بالشَّرَاع ، وهي الأوتار والاز دهار : إذا أمرت صاحبك أن يَجِد " فيها أمرته قلت له :

از دَهِر فيا أمرتك به . وقال ثعلب : از دَهَر بها أي احتَمَالُها ؛ قال : وهي أيضاً كلمة سريانية . والمزهر : العود الذي يضرب به .

والزَّاهِرِيَّةُ : التَّبَخْتُر ؛ قال أبو صغر الهذلي :

يَفُوحُ المِسْكُ مِنْهُ حَيْنَ يَغَدُّو ، ويَمْشِي الزَّاهِرِيَّةَ عَيْرَ حال

وبنو 'زهرة : حي من قريش أخوال الني ، صلى الله عليه وسلم ، وهو امم امرأة كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر ، نسب ولده إليها . وقد سبت زاهراً وأزهر وزُهيْراً . وزهران أبو قبيلة . والمَرَ اهرا : موضع ؛ أنشد ابن الأعرابي للدُّييْري " :

أَلَا يَا حَمَامَاتِ النّزاهِرِ ؛ طالما بَكَيْنُونُ الوَيَوْتِيلِكُونُ رَحِيمُ

زور : الزَّوْرُ : الصَّدْرُ ، وقيل : وسط الصَّدَر ، وقيل : أعلى الصدر ، وقيل : مُلنَّقَى أطراف عظام الصدر حيث اجتمعت ، وقيل : هو جماعة الصَّـدْرِ

من الخُفّ ، والجسع أزوار . والزّورُ : عوج مُ الزّور ، وقيل : هو إشراف أحد جانبيه على الآخر ، زُور َ رُوراً ، فهو أَزْور ، وكلب أزْور ، قد استَدَق عَر شَن صدور وضرج كَلْكُلُه كأنه قد عُصِر جانباه ، وهو في غير الكلاب مَيل ما لا يكون مُمنتدل التربيع نحو الكراكر والله والله ما لا ويستحب في الفرس أن يكون في زُور وضيق وأن يكون رحب اللهان ، كما قال عبد الله بن سليمة ا :

مُتَقَادِبِ النَّقِنَاتِ ، ضَيْق رَوْرُه ، وَمُنْق رَوْرُه ، وَمُنْق رَوْرُه ، وَمُنْقِ رَوْرُه ، وَمُنْقِ رَوْرُه ،

قال الجوهري: وقد فرق بين الزُّورُ واللَّمَانِ كَمَا تَرَى ، والزُّورُ فِي صدر الفرس : دخولُ إحدى الفَهُدُ تَيْنِ وخروجُ الأُخرى ؛ وفي قصيد كعب ابن زهير:

في خَلَقْها عن بناتِ الرَّوْرِ تَفْضِلُ الرَّوْرُ : الصدر . وبناته : ما حواله من الأَضلاع وغيرها .

والزَّوْرُ ، بالتحريك : المَيَلُ ، وهو مثل الصَّعَر . وعُنْنُ أَزْوْرُ ، بالتحريك : المَيَلُ ، وهو مثل الإبل : الذي يَسُلُتُه المُزْرَمُّ من بطن أمه فَيَعُوجَ صدره فيعُمْره ليقيمه فيبقى فيه من عَمَّر ه أثر يعلم أنه مُزَوَّرُ . والزَّوْراء : فير مستقيمة الحَمَّر . والزَّوْراء : البر البعيدة القعر ؟ قال الشاعر :

إذْ تَجْعَلُ الجَارَ فِي زُوْرَاءَ مُطْلَبِهَ إِلَى الْمُوسَا

وأرض زُوراء : بعيدة ؛ قال الأعشى :

ا قوله « عبد الله بن سليم » وقبل ابن سليم » وقبله :
 ولقد غدوت على القنيص بشيظم كالجذع وسط الجنة المغروس
 كذا بخط السيد مرتضى جامش الأصل .

يَسْقِي دِياراً لها قد أَصْبَحَتْ غَرَضاً زُوْداء ، أَجْنَف عنها القَوْدُ والرَّسَلُ ﴿

ومفازة زَوْراء : مائلة عن السّبْت والقصد . وفلا زَوْرِاء : بعيدة فيها ازْوِرَار ". وقَوْس زَوْراء : معطوفة . وقال الفراء في قوله تعالى : وترى الشبس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات البين ؛ قر بعضهم : تزاور ويد تتزاور ، وقرأ بعضهم : تزور ور وتزورا ، قال : وازورارها في هذا الموضع أنها كانت تطالع على كهفهم ذات البيان فلا تصيبهم وتغرر ب على كهفهم ذات الشال فلا تصيبهم ،

> ودون لَيْلَنَى بَلَكَ سَمَهُدُرُ ، جَدْبُ المُنْدَى عَنْ هَوَانَا أَزْوَرُ ، يُنْضِي المُطَانِ خِنْسُهُ الْمَشَنْزُرُ

قال : والزَّورُ مَيَلُ في وسط الصدر، ويقال القوس زَوْدَاءُ لميلها ، والمجيش أزْورُ . والأزْورُ : الذي ينظر بِمُؤْخِر عينه . قال الأزهري : سبعت العرب تقول البعير المائل السَّنَام : هذا البعير زَوْرُ . وناقة زَوْرَة : تنظر بِمُؤْخِر عينها لشد تها وحد تها ؛ قال صخر الغي :

وماءِ وَرَدْتُ على زَوْرَةٍ ، كَمَثْنِي السَّنْتَكَ يَرَاحُ السَّقْيفَا

ويروى : زُورَة ، والأوال أعرف قال أبو عمرو:
على زَوْرَة أي على ناقة شديدة؛ ويقال: فيه ازْورارُ
وحَدْرُ ، ويقال : أراد على فلاة غير قاصدة . وناقة
زورَ قُ أَسفار أي مُهَيَّاة للأسفار مُعَدَّة . ويقال :
فيها ازْورار من نشاطها .

أَبِوزِيد: زَوَّرَ الطَائرُ تَزَّوِيدٍ } إذا الرَّنَفِيتَ حَوَّصَلَتُهُ ؛

ويقال للمعوصلة : الزَّارَةُ والزَّاوُ وَرَّهُ والزَّاوِ وَرَّهُ وزَّاوَرَةُ القَطَاءَ ، مفتوح الواو : ما حملت فيه الماء لفراخها .

ڈور

والاز و رار عن الشيء : العدول عنه ، وقد ار ور ا عنه از و راراً واز وار عنه از و یر اراً و تکزاو ر عنه تر او را که بمعنی : عَدَلَ عنه و انحرف . وقری : تر او را عن کهنهم ، وهو مدغم تَتَزَاوَر .

والزُّوراء: مشرَبَة من فضة مستطيلة شبه التَّلْمُتَكَّة . والزُّوراء : القدَّرَ ؛ قال النابغة :

وزَوَّرَ الطَائرُ : امتلاَّت حوصلته .

والزُّوانُ : حبل يُشَدُّ من التصدير إلى خلف الكرُّ كرَّ حَي يثبت لئلاً يصب الحقبُ الثَّيلَ فيحتبس بوله ، والجمع أن وردَّ .

وزَوْرُ القوم : رئيسهم وسيدهم .

ورجل زُوار وزُوارَة " : غلط إلى القصر . قال الأزهري : قرأت في كتاب الليث في هذا الباب : يقال للرجل إذا كان غلطاً إلى القصر ما هو : إنه لزُوار وزُوار ية " ؛ قال أبو منصور : وهذا تصعيف منكر والصواب إنه لزُوان وزُواز ية " ، بزاين ؛ قال ذلك أبو عمرو وابن الأعرابي وغيرها . والزَّوْرُ : العزية . وما له زَوْرُ وزُورٌ ولا صيور " يعني أي عبد ، وذلك أنه قال لا زُورٌ ولا صيور " والفتح عن أبي عبد ، وذلك أنه قال لا زُورٌ له ولا صيور " كتبه . أبو عبيدة في قولم ليس لهم زَوْرُ : أي ليس لم قرة ولا رأي ، وحبل له زَوْرٌ أي قورة ؛ قال : وأراه إنه أبرا له فغيره إذ كتبه . أبو عبيدة في قولم ليس لهم زَوْرُ : أي ليس لهم قرة ولا رأي ، وحبل له زَوْرٌ أي قورة ؛ قال : وأراه إنه المربية والفارسية . والزَّوْرُ : أي النس وهذا وفاق وقع بين المربية والفارسية . والزَّوْرُ :

الزائرون. وزاره يَزُورُه زَوْرًا وزيارَةً وزُورَاتَ

واز دارة : عاده افتتعل من الزيارة ؛ قال أبو كبير: فدخلت بيتاً غير بيت سناخة ، واز در ت مزدار الكريم المفضل

والزّورَةُ : المرّة الواحدة . ووجل زائر من قوم زُور وزُور : المرّة الواحدة . ووجل زائر من قوم وقيل : هو جمع زائر . والزّورُ : الذي يَزْورُكُ . ورجل زَوْرُ ونساء زَوْرُ ، والرأة زَوْرُ ونساء زَوْرُ ، كون للواحد والجمع والمذكر والمؤنث بلفظ واحد لأنه مصدر ؟ قال :

حُبِّ بالزَّوْرِ الذي لا يُرَى منه الأصفحة عن لِمام

وقال في نسوة زُوْدٍ : '

ومَشْيُهُنَ بَالكَثْبِ مَوْرُ ، كما تَهَادَى الفَتَبَاتُ الزُّوْرُ

وارأة زائرة من نسوة زُور ؛ عن سيبويه ، وكذلك في المذكر كمائذ وعُود . الجوهري : نسوة زُورٌ وُرُّ وَرُّ وزَوْرُ مثل نُوع ونكوم وزائرات ورجل زَوَّال وزَوْرُ .

إذا غاب عنها بعلنها لم أكنن لل أكنن الله كلانبها

وقد تزاورُوا: زارَ بعضهم بعضاً. والتَّرْويرُ:

كرامة الزائر وإكرامُ المَرْور للزّائرِ. أبو رُبد:

زَّوَّرُوا فلاناً أي اذْ بَحُوا له وأكر موه. والتَّرْويرُ:

أن يكرم المَرْورُ زائرَ ويعفر ف له حق زيادته وقال بعضهم: زارَ فلان فلاناً أي مال إليه ؛ وهنه تزاورَ عنه أي مال عنه . وقد زوَّرَ القومُ صاحبهم تزرُّويراً إذا أحسنوا إليه . وأزارَهُ : حمله على الزيارة . وفي حديث طلعة : حتى أذَرَّتُه سَعُوبَ الزيارة . وفي حديث طلعة : حتى أذَرَّتُه سَعُوبَ

أي أوردته المنية فزارها ؟ شعوب : من أسماء المنية. واستزاره : سأله أن يَزُودَ . والمَزَارُ : الزيارة. والمَزَارُ : الزيارة. والمَزَارُ : الزيارة والمَزَارُ : الزيارة . عليك حقيًا ؟ الزّوْرُ : الزائر ، وهو في الأصل مصدر وضع موضع الاسم كصوم ونوم ونوم يعني صائم ونائم. وزور يَزُورُ إذا مال . والزّوْرَةُ : البُعْدُ ، وهو من الازورار ؟ قال الشاعر :

### وماءِ وردتُ على زُوْرَةٍ

وفي حديث أم سلمة : أرسلت إلى عثمان ، رضي الله عنه : يا بُنكي ما لي أرى رَعيتُكَ عنك مُز ورَ ينَ أي معرضين منحرفين ؛ يقال : از ورَ عنه واز واراً بعشي ؛ ومنه شعر عبر :

### بالحيل عابسة زورا مناكيبها

الزُّورُ: جمع أَذُورَ من الزَّورِ الميل. ابن الأعرابي:
الزَّيْرُ من الرجال الغضبانُ المُقاطِعُ لصاحبه. قال:
والزَّيْرُ الزَّرُ . قال : ومن العرب من يقلب أحد
الحرفين المدغيين ياء فيقول في مَرَّ ميْرٍ ، وفي زَرَّ
زِيرٍ ، وهو الدُّحِـةُ ، وفي رزَّ رِيْرٍ . قال أبو
منصور : قوله الزَّيْرُ الغضبان أَصله مهموز من زأر
الأسد . وبقال للمدوّ : زائر ، وهم الزائرون ؛ قال

# حَلَثُتْ بِأَرْضِ الزائِرِينَ ، فأَصْبَحَتُ \* عَسِراً عَلَيَ طِلابُكِ ابْنَةَ مَعْرَمِ

قال بعضهم : أراد أنها حلت بأرض الأعداء . وقال آن الأعرابي : الزائر الفضيان ، بالهميز ، والزائر الخيب . قال : وبيت عنترة يروى بالوجهين ، فمن همز أراد الأحباب . ومن لم يهمز أواد الأحباب . وزارة الأسد : أَجَمَتُه ؛ قال ابن جنى: وذلك لاعتباده

والحلماء والفصب . والزارة : الاجمه والنسر شرّ والزّر أ: الذي يخالط النساء ويريد حديثهن لغير شرّ والجمع أزْوار وأزْيار ؟ الأخيرة من باب عيد وأعياد ، وزير ق و والم نشى زير أ ؛ وقال بعضهم : يوصف به المؤنث ، وقيل : الزّير المُنفالط من الباطل، ويقال: فلان زير أنساء إذا كان يجب زيارته وعادثتهن وبحالستهن ، سمي بذلك لكثرة زيارته لهن والجمم الزّيرة أ ؟ قال رؤية :

## قُلْتُ لِزِيرٍ لِم تَصِلُهُ مَرْيَمُهُ

وفي الحديث: لا يزال أحدكم كاصراً وسادَهُ يَشْكِم عليه ويأخذُ في الحديث فيصل الزّير ؛ الزّيرُ م الرجال : الذي يجب محادثة النساء ومجالستهن ، سم بذلك لكثرة زيارته لهن ، وأصله من الواو ؛ وقوا الأعشى :

تُرَى الزَّيْرَ بَبِنْكِي بِهَا سَجُورَهُ ، مَخَافَةَ أَنْ سَوْفَ بِلَدْعَى لَمَـا

لها: للخمر؛ يقول: زيرُ العُودِ بيكي محافة أَن يَطْرَبُ القوّمُ إذا شربُوا فيَعملُوا الزّيرَ لها للخمر، وبها بالحمر وأنشد يونس:

> نَقُولُ الحَارِثِيَّةُ أَمُّ عَسْرُو : أَهذا زِيرُهُ أَبَدًا وزيرِي ?

> > قال معناه : أهذا دأبه أبداً ودأبي .

والزاور: الكذب والباطل ، وقيل: شهادة الباطل رجل ذُور ومُنزَ وَكُنْ وَكُلْم مُزْ وَدُ ومُنزَ وَرُ وَمُنزَ وَرُ مُمَوَّ مُ بكذب ، وقيل: مُحَسَنَ ، وقيل: هُ مُحَسَنَ ، وقيل: هو المُنتَقَف ُ قبل أن يتكلم به ؛ ومنه حديث قول عمر رضي الله عنه: ما ذَوَر تُ كلاماً لأقوله إلا سبقن

به أبو بكر ، وفي رواية : كنت زُوَّرْتُ في نفسي كلاماً يوم سَقيفة بني ساعدة أي هَيَّاتُ وأصلحت. والتَّزْويرُ : إصلاح الشيء . وكلام مُزُوَّدُ أي مُخَسَّنَ ؟ قال نصر بن سَيَّادٍ :

أَبْلِغُ أَميرَ المؤمنين وسالةً ، تَزَوَّرُ تُهَا مِن مُمَّكَمَاتِ الرَّسَائِلِ

والتّزْويِرُ: تَزْيِن الكذب. والتّزْويِرُ: إصلاح من الشيء ، وسبع ابن الأعرابي يقول : كل إصلاح من خير أو شر فهو تَزْويِرُ ، ومنه شاهد الزُورِ يُزَوّدُ كلاماً . والتّزْويِرُ : إصلاح الكلام وتَمْيِئَتُهُ . وفي صدره تَزْويِرُ أي إصلاح بحتاج أن يُزوّدُ . قال : وقال الحجاج رحم الله امراً زَوّد نفسه على نفسه أي قورمها وحسنها ، وقبل : انتهم نفسه على نفسه ، وحقيقة نسبتها إلى الزور كفسيّقة وجهلّك ، وتقول: أنا أزورُ لك على نفسك أي أنهم كل عليها ؟ وأنشد أن الأعرابي :

به زُورَ لم يَسْتَطَعِهُ اللَّوَوَلِّ

وَقُولُمْ : زُوَّرُتُ شَهَادَةً فَلانَ رَاجِعٍ إِلَى تَفْسِيرِ قُولُ القَتَّالُ :

> وَنَحِن أَنَاسُ عُودُنَا عُودُ نَبَعْهُ صَلِيبِ ، وفينا فَسُوَ ﴿ لَا ثُنُ وَلَّ

قال أبو عدنان : أي لا نُمْمَزُ لقسوتنا ولا نُسْتَضْعُفُ. فقولهم : زَوَّرَّتُ شهادة فلان ، معناه أنه استضعف فغمز وغمزت شهادته فأسقطت . وقولهم : قد زَوَّرَ عليه كذا وكذا ؛ قال أبو بكر : فيه أدبعة أقوال : يكون التَّزْويرُ فعل الكذب والباطل . والزُّور : الكذب: وقال خالد بن كُلْشُوم : التَّزْويرُ التشبيه. وقال أبو زيد : التَزوير التَزويق والتحسين. وزَوَّرْتُ الشيء : حَسَّنَتُهُ وقوَّمتُه . وقال الأصحي : التَزويرُ التَشويرُ

تهيئة الكلام وتقديره ، والإنسان يُزَوَّرُ كلاماً ، وهو أَن يُقَوَّمَهُ ويُنْقِنَهُ قبل أَن يتكلم به ، والزُّونُ : شهادة الباطل وقول الكذب ، ولم يشتق من تزوير الكلام ولكنه اشتق من تزوير الصدر ، وفي

الحديث : المُنتَشَبِّع عالم يُعْطَ كَلايس تُوبِي وَوَدِ عِ الرَّوْوِ : الكذب والباطل والتُّهمة ، وقد تكرر ذكر شهادة الزور في الحديث ، وهي من الكان ، وهي من الكان ، وهي من الكان و الشراك الكان ، وهي من الكان و الشراك الكان و الكان و الشراك و الكان و الكان

الكبائر ، فبنها قوله: عَدَّلَتْ شهادَة الزور الشَّرْكُ بالله ، وإنما عادلته لقوله تعالى : والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ، ثم قبال بعدها : والذين لا يشهدون الزُّور ، وزُوَّر تَفْسَه : وسَمَها بالزُّور ، وفَوَّد الحبر عن الحباج : زَوَّر وجل نفسه ، وزُوَّد الشهادة : أبطلها ؛ ومن ذلك قوله تعالى : والذين لا يشهدون الزُّور ؛ قال ثعلب : الزُّور همنا مجالسو اللهو ، قال ابن سيده : ولا أدري كيف هذا إلا أن

الرواية الشرك ، وهو جامع لأعياد النصارى وغيرها قال : وقيل الزُّورُ هنا مجالس الغِنَاء . وزَوْرُ القوم وزَوْرِرُهُم وزُورَيْرُهُم: سَيِّدُهُم ورأسهم والزُّورُ والزُّونُ جبيعاً : كل شيء يتخذ وَبِّنا ويعب من دون الله تعالى ؛ قال الأُغلب العجلي :

يريد بيجالس اللهو هنا الشرك بالله ، وقيــل : أعيــا

النصارى ؛ كلاهما عن الزجاج ، قال : والذي جاء في

جاؤوا يزوريهم وجثنا بالأصم

قال ابن بري : قال أبو عبيدة مَعْبَرُ بن المُثَنِّي إِ البيت ليعيى بن منصور ؛ وأنشد قبله :

كانت تميم معشراً أدوي كرام ، على على العظم على العظم العظم العبيد العرب العرب

جاؤوا بِرُورَيْهِم ، وجثنا بالأَصَمُّ"

سُيْغ لنا ، كالليث من باقي إرَّمْ سُيْغ لنا مُعاود ضَرْب البُهُمْ قال : الأَصَمُ هو عبرو بن قبس بن مسعود بن عامر وهو وئيس بَكْر بن وائل في ذلك السوم ، وهو يوم

الزُّورَيْنَ ؟ قال أبو عبيدة : وهما بَكُرانَ مُجلُّلانَ فَدَ قَيْدُوهَا وقالوا : هذان رُورَانا أي إلهانا ، فلا نفر حتى يَفرُّا ، فعالهم بذلك وبجعل البعيرين ربَّيْنِ لهم ، وهُرْ مَتَ عَيم ذلك اليوم وأخذ البكران فنحر أحدهما وترك الآخر يضرب في تشو لهم . قال ابن بري : وقد وجدت هذا الشعر للأعْلَبِ العجلي " في ديوانه كما ذكره الجوهري . وقال شمر : الرُّورانِ رئيسانِ ؟ وأنشد :

إذ أُقْرِنَ الزُّورانِ : 'زور" رازح ُ كَارْ" ، وزُور" نَقْيُسُه عُلافَحَ

قال : الطُّالافِحُ المهزولُ . وقدال بعضهم : الزُّورُ صَخْرَةً \*\*

ويقال : هذا 'زُورَيْر ُ القوم أي رئيسهم . والزُّويَر ُ: زعيم القوم ؛ قال ابن الأَعرابي : الزُّويَيْر ُ صاحب أمر القوم ؛ قال :

بأيدي وجال ، لا هوادة بينهم ، كسوقون للموث البكنيد دا

وأنشد الجوهري : قَدْ نَضْر بُ الجَيْشَ الحَيْسَ الأَزْ وَرَاءَ

حتی تَسُوی 'زُورَیْرُهُ ' مُحَوَّرًا .

وقال أبو سعيد : الزاون الصنم ، وهو بالفارسية زون بشم الزاي السين ؛ وقال حميد :

ذات المحوس عَكَفَتُ الزُّونِ

أبو عبيدة : كل ما عبد من دون الله فهو زُور . . والزَّر : الكنَّان ؛ قال الحطينة :

وإنْ غَضِبَتْ ، خَلَنْتَ بِالْمِشْفَرَيْنِ سَبَايِسِخَ قُطُلُنْ ، وَزَيْرًا نُسَالًا

والجمع أزوار . والزُّورُ من الأَّوْتَارِ : الدَّقِيقُ .

والزّيرُ: ما استحكم فتله من الأوتار؛ وزيرُ المِزْهَرِ: مشتق منه. ويوم الزُّورَيْنِ: معروف. والزَّوْرُ: عَسيبُ النَّخُلِ. والزَّارَةُ: الجماعـة الضخمة من

الناسُ والإبل والغنم . والزُّورَهُ ، مشال المجنَّفُ :

السير الشديد ؛ قال القطامي : يا ناق ُ نُخبِّي تَخبَباً زِورَ" ، وقبلُندي مَنْسمَك المُغْيَرِ" ا

وقيل: الزّورَ الشديد، فلم يخص به شيء دون شيء. وزارَة : حي من أزد السّراة. وزارَة : موضع ؛ قال:

وكأن ْ ظَعْنَ الْحِيِّ مُدْبِرَةً لَنَظُلُ السُّعْدُ

قال أبو منصور : وعَيْنُ الزَّالَّ فِي البحرينِ معروفة . والزَّالَ أَنْ مَرْزُبُهَانُ ۖ الزَّالَّ فِي

منها ، وله حديث معروف .

ومدينة الزُّوراء: ربيغداد في الجانب الشرقي ، سبيت دُوراء لازْورداد قبلتها . الجوهري : ودَجْلَةُ بَغْدادَ تَسْمَى الزُّوراء . والزُّوراء : دار بالحيرة

بناها النعبان بن المنذر ، ذكرها النابغة فقال : بزوراء في أكنافها المسك كارع

وقال أبو عمرو: رَوْراهٔ هِهَا مَكُوكُ مِن فَضِة مثل التَّوْراهُ التَّلْسُلُة . ويقال : إِن أَبَا جَعْفِر هَـدم الزَّوْراهُ بِالْحِيرَةِ فِي أَيَامِهِ . الجوهري : والزَّوْراةُ إِسم مال

كان لأُحَيْجُهُ مِن الجُلاحِ الأَنصارِي ؛ وقال : إني أقيمُ على الزَّوْرَاءِ أَعْمُرُهُمَا ، إنَّ الكَرَيْمَ على الإِخْوَانِ دُو المَالِ

بِينِ الزُّبُرِثُ : الدَّانُ ؛ والجمع أَزْيَارٌ . وفي حديث

الشافعي : كنت أكتب العلم وألقيه في ذيرٍ لنا؛ الزَّيرُ:

الحُنبُ الذي يعمل فيه الماء .

الرِّقاع:

والزيار : ما يُوَيِّر به البيطان الدابة ، وهو شناق يشد به البيطان الدابة أي يلوي جمع لما يَشَدُ به البيطان الدابة أي يلوي جمع لما تمثير الدابة : جعل الزيار في كاللبب للدابة . ووريس الدابة : جعل الزيار في حنكها . وفي الحديث : أن الله تعالى قال لأبوب عليه السلام : لا ينبغي أن مجاصني إلا من يجعل الزيار في في فم الدابة إذا في فم الدابة إذا استصعب لتنقاد وتذل . وكل شيء كان صلاحاً لشيء وعصة " ، فهو زوار" وزيار" ؛ قال ابن

لما رأوا فيهم جوراً وطفيانا فالله المراب الأعرابي: زوار وزيار أي عصمة كريار الدابة ؛ وقال أبو عمرو: هو الحبل الذي يحمل به الحقب والتصدير كيلا بدنو الحقب من الشيل،

كانوا زواراً لأهل الشَّام ، قد عليموا،

والجمع أزْورَة ؛ وقال الفرزدق : بأرُّحُلِنا تَحِدُنَ ، وقد جَعَلنا ؛ لكلَّ نَجِيبَةِ منها ، زيارا

وفي حديث الدجال: رآه مُكَنَّلًا بالحديد بأزُّورَ إِ قال ابن الأَثير: هي جمع زواد وزياد ؟ المعنى أنه جمعت بداه إلى صدر و وشدَّت ، وموضع ُ بأذَ ورةٍ: النصب ، كأنه قال مُكَنَّلًا مُزَوَّدًا وفي صفة أهل النار: الضعيف الذي لا زير له ؟ قال

ابن الأثير : هكذا رواه بعضهم وقسره أنه الذي لا رأي له ، قال : والمحفوظ بالباء الموحدة وفتح الزاي.

#### فصل السين المهلة

سأُو: السُّوْرُ بَقِيَّة الشيءَ وجبعه أَسَارَ ، وسُوْرُ الغَّارَةِ وغيرها ؛ وقوله أنشده يعقوب في المقلوب :

إنَّا لَنَصْرِبُ جَعَفَرَا بِسُيُوفِنَا ﴾ صَرْبَ الْقَرَبِيَةِ قَرْ كُبُ الْآسارا

أراد الأسآر فقلب ، ونظيره الآبار ُ والآرام ُ في جمع

رِبِشْرُ وَرَبُتُمْ . وَأَسْأَرَ مَنه شَيْئًا : أَبْقَى . وَفِي الحَدِيثِ: إِذَا شَهْرِبْتُهُمْ

فَأَسْنُووا ؛ أي أَبْقُوا شَيْئًا مِن الشَّرَابِ فِي فَعُرِ الإناء ، والنَّعْت منه سَأْ آرَّ على غير قباس لأن قباسه مُسْئِرٌ ؛ الجوهري : ونظيره أَجْبَرَه فهو جَبَّالٌ . وفي حديث الفَضْل بن عباس : لا أُوثِر ُ بِسُؤْدِكَ

أَحَداً أَي لا أَسُرُكُه لأَحَد غَيْري ؛ ومنه الحديث: فيا أَسَّاروا منه شَيْئاً ، ويستعبل في الطعام والشراب وغيرهبا . ورجل سَاْآل : 'يسشر' في الإناء من الشراب ، وهو أَحَدُ ما جاء من أَفْعَل على فَعَال ؛ وروى بعضهم بيت الأخطل :

> وشارب مُرْبِح بالكأس نادَمَني لا بالحَصور ولا فيهـا بِسأآر

بورَ " سَعَّار ، بالهمز . معناه أنه لا يُسْشِرُ في الإناء سُوراً بل يَشْتَقُهُ كله ، والرواية المشهورة : يسوَّال أي يمُعَرَّ بيد على من يُشادِبه ؛ الجوهري: وإنما أدخل الباء في الحبر لأنه دَهَبَ بلامنه هب ليس لمُضَارَعَتِه له في النفي . قال الأزهري : ويجوز أن يكون سَأَارَ من سَأَدْتُ ومِن أَسْأَرْتُ كَانه رُدَّ في الأصل ، كا قالوا در ال من أَدْرَ كُنْتُ وَجَبَّارِ مِن أَجْبَرُ تُ ؟ قَالُوا دُو الرمة :

صدر ن بها أسارت من ماء مقفر صرى لبس من أعطانه ، غير حائل عني قطا وردت بقية ما أساره في الحوض فشربت منه . اللبث : يقال أسار فلان من طعامه وشراب سورا وذلك إذا أبقى بقية ؟ قال : وبقية كل شيء شؤره . ويقال للمرأة التي قد جاوزت عنفوان شباها وفيها بقية : إن فيها لسؤرة ورمنه قول حميد ابن ثور:

إذا تحساس ما يُحَلُّ إذارُها من الكيس ، فيها سُؤرَة ، وهي قاعد ُ الديماء والمن الكيس ، فيها سُؤرَة ، المن الأرا أَ رَبِّ

أراد بقوله وهي قاعد قُنعودها عن الحيض لأنها أَسَنَّتُ . وتَسَأَّر النبيدَ : شَرِبَ سُؤرَه وبقاياه ؛ عن اللحياني . وأَسَأَر مِنْ حِسابِه : أَفْضَلَ . وفيه سُؤرَة أي بقية شَباب ؛ وقد روي بيت الهلالي :

إزاء معاش لا يَزَالُ نطاقها مُداء مُعاش لا يَزَالُ نطاقها

التهذيب: وأما قوله و وسائر الناس هَمَع ، فإن أهل اللغة اتفقوا على أن معنى سائر في أمثال هذا الموضع بمعنى الباقي ، من قولك : أستارت مشوراً وسؤورة إذا أفضلتها وأبقيتها . والسائر : الباقي ، وكأنه من متأد يَسَأَدُ فَهُو سائر . قال ابن الأعرابي فيما روى منائر إذا أفضل ، فهو سائر ؛ جعل سأر وأسار وأسار إذا أفضل ، فهو سائر ؛ جعل سأر وأسار واقمين ثم قال وهو سائر . وفي قال فلا أدري أراد بالسائر المسئر . وفي قال : قال فلا أدري أراد بالسائر المسئر . وفي الحديث : فضل عائشة على النساء كفضل الشريد على سائر الطعام ؛ أي باقيه ؛ والسائر ، مهموز : الباقي ؟ على سائر الطعام ؛ أي باقيه ؛ والسائر ، مهموز : الباقي ؟ على سائر الطعام ؛ أي باقيه ؛ والسائر ، مهموز : الباقي ؟ منه رواية أخرى البت الذي قبله لأن الثاعر واحد وهر حيد ابن ثور الهلالي .

وليس بصحيح ؛ وتكررت هذه اللفظة في الحـديد وكله بمعنى باقي الشيء ، والباقي : الفاضل . وهذ هذ السُّؤوَة من سُمِّ التَّ آنَ حِما ا من منا

ومن همز السُّؤْرَة من 'سُورِ القرآن جعلها بمني بقياً من القرآن وقطعة . والسُّؤْرَة ' من المال : جَيِّدُهُ ' وجمعه 'سؤر . والسورة ' من القرآن : يجوز أن تكور من 'سؤرة المال > تُرِكَ هَمْزُ 'ه لما كثر في الكلام

وجعه سؤر . والسوره من القران : يجور ان تكور من سؤرة المال ، ترك همر من القران التيء سبراً سبر الشيء سبراً حزره وخبره ، واسبر لي ما عنده أي اعلمه والسبر : الشيخراج كنه الأمر . والسبر مصدر سبراً الجراح كنه الأمر . والسبر مصدر سبراً الجراح يسبراه ويسبراه سبراً نظر مقداره وقاسة ليعرف عوره ومسبراته : قال له أبو ومسبراته : قال له أبو وعديت الغال : قال له أبو وأغتبرا وأنظر هل فيه أحد أو شيء يؤذي .

والمسبار والسبار : ما سبر به وقد و به غور المجار المراجات ؛ قال يَصِفُ الْجَرْسَمَها :

تَرُدُ السَّبَانَ عَلَى السَّامِيرَ ِ

التهذيب : والسَّبَارُ فَتَبِيلَةَ تُجْعَلُ فِي الجُرْحِ ؛ وأنشد :

تَرُدُ على السَابِرِيِّ السَّبارِا

وكل أمر رُزْنَه ؛ فَقَدْ سَبَرْتَه وأَسْبَرْتُه . يقال : خَبِدْتُ مُسْبَرَ ، ومَخْبَرِه .

والسّبْرُ والسّبْرُ : الأصلُ واللّونُ والمَينَةُ والمَينَةُ والمَينَةُ والمَينَةُ والمَينَةُ والمَينَةُ والمَينَةُ مَا أَمِو وَبَادَ الكلابِي : وقفت على رجل من أهل البادية بعد مُنصَرَفِي من العراق فقال : أمّا اللّسْبُرُ فَحَضَرِيٌ ؟ قال : اللّسَبْر ، بالكسر ، الزّيُ والهيئةُ . قيال : وقالت بدوية والهيئةُ . قيال : وقالت بدوية والهيئةُ . السّبْر ، بالكسر ، الزّي والهيئةُ . قيال : وقالت بدوية سيّة السّبْر إذا كان في بدّة ، وقالت : وأبته سيّة السّبْر إذا كان

شَاحِياً مَضْرُ ورا في بدنه ، فَجَعَلَت السَّبْرَ بمعنين ، ويقال : إنه حَسَنَ السَّمْنَاء والمَّيْة ، والسَّمْنَاء : اللَّوْنُ ، وفي الحديث : مُخْرِج وجل من الناو وقد ذَهَب حِبْرُ ، وسِبْرُ ، وسَبْرُ ، ؟ أي هَيْتُهُ ، والسَّبْرُ : حُسْنُ المَيْة والجمال ، وفلان مَسَنُ الحَبْرِ والسَّبْرُ إذا كان جَسِيلًا حَسَنَ المَيْة ؟

أنا ابن أبي البراء، وكل قوم لهم من سبر والدهم رداء وسبري أنس نحر نقي ، وأنس لا نزايالني الخياء

والمسنبور : الحسن السبر . وفي حديث الزبير أنه قبل له : مُر بنيك حق يَتَزَوَّجُوا في الغرائب فقد عَلَب عليهم سبر أبي بكر ونتُحُولُه ؟ قال أن الأعرابي : السبر همنا الشبه . قال ذوكان أبو بكر كويق الميدن فأسر هم الربي البيد فأسر هم الربي البيد في البيد في البيد في المراثب المجتمع لهم محسن المراثب المجتمع لهم محسن المراثب المجتمع لهم محسن المراثب المجتمع لهم محسن المراثب المجتمع المراثب المجتمع المراثب المجتمع المراثب المجتمع المراثب المجتمع المراثب المجتمع المراثب المحسن المراثب المحسن المراثب المجتمع المراثب المحسن المراثب المحسن المراثب المحسن المراثب المحسن المراثب المراثب المراثب المحسن المراثب المراثب المراثب المراثب المراث المراثب المراثب

أبي بكر وشدَّة عُيره . ويقال : عرفته يسبئر أبيه أي بيهيئته وشبهه ؛ وقال الشاعر : أنا ابن المَضَرَّحِي " أبي تشليل ،

وهَلْ يَخْفَى عَلَى الناسِ النَّهَارُ ؟ عَلَيْنَا سِبْرُهُ ، ولِكُلُّ فَحْلِ عَلَى أُولادِهِ مَنْ نِجَارُ

والسّبْر أيضاً: ما الوجه ، وجمعها أسبّار . والسّبْر ُ والسّبْر ُ والسّبْر ُ : ما اسْتُدل ً به على عِنْق الدابّة أو مُعنّنها . أبو ربد: السّبْر ُ ما عَر فَت َ به لَدُومَ الدابة أو كر منها أو لنواتها من قبل أبيها . والسّبْر أيضاً : معنّر فَتُك الدابة بيخصب أو يجدّب .

والسَّبُرَاتُ : جمع سَبُرَةً ﴾ وهي الغَدَاةُ ۚ البارِدَة ﴾

بسكون الباء ، وقبل : هي ما بين السحر إلى الصباح ، وقبل : ما بين غُدُورَة إلى طلوع الشبس . وفي الحديث : فيم يختصم الملأ الأعلى يا محمد ؟ فسكت ثم وضع الرب تعالى يده بين كتيفيد

فَأَلَّهُمَهُ إِلَى أَنْ قَبَالَ : فِي النَّضِيِّ إِلَى الجُمُعَاتِ
وإسْبَاغِ الوُصُوءِ فِي السَّبَرَاتِ ؛ وقال الحطيثة :
عظامُ مُقِيلِ الْهَامِ نُخلَبُ وقالِهُا ،

مُياكِرُ أَنَّ حَدَّ المَّاءِ فِي السَّبَرَاتِ يعني شَدَّةَ بَرْدِ الشّتَاء والسَّنَّة . وفي حديث زواج فاطمة ، علمها السلام : فدخل عليها رسول الله ، صلى

الله عليه وسلم ، في غداة سَبْرَة ؛ وسَبْرَة بنُّ العَوَّالِ مُشْتَق مَنه .

والسَّبْرُ : من أساء الأسد ؛ وقدال المُؤَرَّجُ في قول الفرزدق :

عِهِنْ بَيْ خِلال يَدْ فَعُ الضَّيْمَ مِنْهُمُ

خُولُدِرُ ۚ فِي الْأَخْيَاسِ ، مَا بَيْنَهَا سِبْرُ قال : معناه ما بينها عَداوة . قال : والسّبْر العَدَاوَة ، قال : وهذا غريب . وفي الحديث : لا بأس أن

يُصَلِّيَ الرجلُ وفي كُبِّهُ سَبُّورَهُ ؛ قبل : هي الألواح من السَّاج يُكتُبُ فيها النذاكيرُ ، وجماعة من أصحاب الحديث يَرُورُونتها سَتُّورة ، قال : وهو خطأ .

والسُّبْرَة : طائر الصغيرة سُبَيْرَة ، وفي المحكم : السُّبَرُ طائر دون الصغر ؛ وأنشد الليث :

حتى تَعَاوَرَهُ العِقْبَانُ والسُّبَرُ والسَّابِيرِيُّ مِن الثيابِ : الرَّفَاقُ ؛ قال ذو الرمة :

فَجَاءَتْ بِنَسْجِ الْمَنْكَبُونِ كَأَنَّهُ ، على عَصَوَيْهَا ، سابِرِيَّ مُشَبِّرَقُ

على عصويها ، سايري مسبري . وعرض سايري :

رقيق، ليس بمُحقَق. وفي المثل: عَرَّضُ سَابِرِيُّ ؟ يقوله من يُعْرَضُ عليه الشيءَ عَرَّضاً لا يُبالَّنَعُ فيه لأن السابِرِيِّ من أَجْود الشابِ يُوْغَبُ فيه بأدنى عَرَّضَ ؟ قال الشاعر:

### بنزلة لا يَشْنَكِي السَّلُّ أَهْلُهُا ، وعَيْشُ كَيْشُلُ السَّابِرِيُّ رَقْيَقٍ

وفي حديث حبيب بن أبي ثابت: رأيت على ابن عباس ثوباً سابيرياً أستشف ما وراءه . كل وقيق عندم: سابيري و والأصل فيه الدروع السابيرية منسوبة ألحق من التهو عقال: أجود تمثير الكوفة الترسيان والسابيري . والسنبروت عكاه أبو على ، والسنبروت عكاه أبو على ، والسنبرود : الفقير كالسنبروت عكاه أبو على ،

تُطِعِمُ المُعْتَفِينَ مِمَّا لَدَيْهَا مِنْ جَنَاهَا ، والعائِلَ السُّبْرُورا

قال ان سيده : فإذا صع هذا فتاء سُبْر ُوت زائدة . وسابور' : موضع ، أعجبي مُعَرَّب ؛ وقوله :

> ليس بيجسر سابُور أنيس"، يُؤَدِّقُهُ أَنينُـكُ ، إِنَّا مَعِينُ

یجوز أن یکون اسم رجل وأن یکون اسم بلد. والسّباری : أرص و قال لبید :

درَى بالسّبارَى حَبَّة ۖ إِنْرَ مَيَّةٍ ، مُسطّعَة الأَعْناقِ أَبَلْقَ القَوادِمِ

سبطو: السّبطرى: الانبساط في المشي. والضّبطر والسّبطر والسّبطر : من نَعْت الأسد بالمُناءة والسّبطر والسّبطر : مشّبة والسّبطر : مشّبة التبخير ؛ قال العجاج :

يمشي السبطراي ميشية التبخش

وواه شر مشية التَّجَيْسُ أَي التَجَبُّر . والسَّبَطُّر كَي مِشْيَة " فيها تَبَخْتُر . واسْبَطَّر " : أَسرَع وامتَك والسَّبَطُور : السَّبُطُ المُنَد " . قال سبويه : جَمَل سبطُ وجمال سبطرات سريعة ، ولا تُكسَّر واسْبَطُرات في سير ها : أَسرَعَت والاتكسَّر

وحاكمت الرأة صاحبتها إلى شريع في هرة بيده فقال : أَدْنُوها من المُدَّعِية ﴿ فَإِنْ هِي قَرَّتُ ودَوَّتُ واسْبَطَرَّتُ فَهِي لَهَا ، وإنْ فَرَّتُ وازْبَارَّتُ فلبست لها ؛ معنى اسْبَطَرَّتُ المتدَّة واستقامت لها ، قال ان الأثير : أي امتدَّت للإرضاء ومالت إليه . واسْبَطَرَّت الذبيحة إذا امتدَّت للإرضاء

بعد الذبح . وكل ممند : 'مسبطر . وفي حديث عطاء : سئل عن رجل أخذ من الذبيحة شيئاً قبل أو تسبطر قفال : ما أخذت منها فهي 'سنة أي قبل أن تمنك بعد الذبح . والسبطرة : المرأة الجسية شهر : السبطر من الرجال السبط الطويل . وقال الليث : السبطر الماضي ؟ وأنشد :

كمشية خادر ليث سبطر

الجوهري : اسبطر اضطبع وامشد . وأسا سبطر ، مثال هز بر ، أي يمند عند الوثنية الجوهري : وجمال سبطرات طوال على وجمالاً رض ، والناء ليست التأنيث ، وإنا هي كقوله حمامات ورجالات في جمع المذكر ؛ قال ان بري الناء في سبطرات من صفا الناء في سبطرات من صفا الجمال ، والجمال مؤنثة تأنيث الجماعة بدليل قولهم الجمال سارت ورعت وأكلت وشربت ؛ قال الجمال سارت ورعت وأكلت وشربت ؛ قال الجمال سارت بحكامات لأن رجالاً جماعة مؤنثة الح خلطه رجالات المحكامات لأن رجالاً جماعة مؤنثة الحداد و المحكام المدعة كان مما ولد الهرة

صغيركا يشمر به بقية الكلام .

بدلنل قولك بالرجال خرجت وسادت ، وأما حَمَّامَاتَ فَهِي جَمَعَ حَمَّامَ، والحِمَّامَ مَذَكُرُ وَكَانَ قياسه أن لا يجمع بالألف والتاء. قال : قال سببويه وإنما قالوا حبامات وإصطلات وسرادفات وسجلات فجمعوها بالألف والناء ، وهي مـذكرة ، لأنهم أم يُكسروها ؛ يويد أن الألف والناء في هذه الأسماء المذكرة جعلوهما عوضاً من جمع التكسير ، ولو كانت بما يكسر لم نجمع بالألف والتباء. وشعَوْ سِيطَنْ : سَبَطُ . والسَّبَيْطَرُ والسُّباطِرُ :

والسَّبَيْطُورُ ، مثل العَمَيْثُلِ : طائرٌ طويسل العنق جِدًا تُواه أبدا في الماء الضَّعْضائح ، يُكني أبا العَيْزابِ . الفراء: اسْيَطَرَّتُ له البلاد استقامت ، قيال: المنكطرات لكيالتها مستقيمة .

صنعو : ناقة ذاتُ سيْعارة ، وسيْعَرَكُها : حدَّتُها ونشاطها إذا رَفَعَت وأسها وخطرت بذنبها وتَدَافَعَت \* في سيرها ؛ عن كراع . والسَّنْعَرَة : النشاط .

سكو: النسكرا: المستراسل ، وقيل: المُعْتَدُلُ \* وقبل ؛ المُنْتَصِبُ أي النامُ البارز . أبو زياد الكلابي: المُسْبَكُرُ الشَّابُ المُعْتَدِلُ ا التامُّ ؛ وأنشد لامرىء القيس :

إلى مِثْلِها يَوْنُو الْحَلِيمُ صَبَابَةً إَذَا مَا أَسْبُكُو َّتْ بَيْنَ دِرْعً ۚ وَمِجْوَبِ ا الجوهري: أسنتكر تر الجادية استقامت واعْتُدَلَّتْ . وشَبَابِ مُسْبَكُو : معتدل تامَّ رَخْصُ". وأسْبُكُرُ الشباب : طال ومضى على وجهه ؛ عن اللحياني . واسْبُكُو ً النبت : طال وتَمُّ ؛ قال :

قوله «وعوب» كذا بالأصل الموئل عليه. والذي في الصحاح في
 مادة س ب ك ر ومادة ج و ل : عول . وقوله شباب مسكر
 كذا به أيضاً ولعله شاب بدليل ما بعده .

تُرْسِلُ وَحْفاً فاحِماً ذا اسْبِكُوارْ وشُعَرُهُ مُسْبِكُرُ أَي مُسْرَسُلُ ؟ قَالَ دُو الرَّمَةُ :

وأسود كالأساود مستكراً ، على المَتْنَيْنِ ، مُنْسَدِلاً بُجفالا

وكلُّ شيء امتد" وطالُ ، فهو 'مستكوُّ ، مثل الشعرُ وغيره . واسْبُكُرُ الرجل : اضْطَجَعَ وامتُكُ مثل اسْبَطَى ﴿ وَأَنشَدْ :

> إذا الهذان حار واستكرا وكان كالعدل يُبجَرُ جَرَّاا

واسْتَكُرُ النهرُ : حَرَى . وقال اللحياني أَسْتَكُرَّتُ عَنْهُ تَدْمَعَتُ ؟ قَالَ أَبِنَ سَيْدُمْ : وَهَٰذِ غير معروف في اللغة .

سَمَّوْ : سَنَوْرَ الشِّيءَ كَيْسَنَّدُرُ ۚ وَيَسْتَرِهُ ۚ سَبُّواً وَيَسَتَّرِاً أَخْفَاهُ ﴾ أنشد ابن الأعرابي :

ويَسْتُرُ ونَ النَّاسَ مِنْ غَيْرِ كَسْتَرَ.

والستَر ، بالفتح : مصدر تستَر ْت الشيء أَسْتُر ْ ﴿ إِذْ غَطَّتْنَهُ فَاسْتَتُنَّ هُو . وتُسَنَّرُ أَي تَغَطُّى. وجاريا مُسَتَّرَةٌ أَى مُحَدَّرَةٌ . وفي الحديث:إن الله حَسِي سَتَيو" 'مِحِب إلا السَّتْر" ؛ سَتَير" فَعَيل" بمعنى فأعل أَى مَنْ شَأْنُهُ وَإِرَادَتُهُ خُبِ الْسَتَرُ وَالْصَّوْنُ . وَقُوا

تعالى : جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالأخر حَجَابِياً مُستُّوراً ﴾ قال ابن سيده ؛ يجوزُ أن يَكُوا مفعولًا في معنى فاعل ، كقوله تعالى ؛ إنه كان وعْدْ مَأْتِيًّا؛ أَي آتِياً ؛ قال أَهل اللَّفة: مستوراً ههنا بمَعَ ساتر ، وتأويلُ الحِجابِ المُطيعُ ؛ ومستوراً ومأت حَسَّن ذلك فيهما أنهما وأسا آيَتَيْن لأن بعض آؤ

، يقوله « إذا الهدان » في الصحاح إذ .

٧ . قوله ﴿ سَتَيْنِ يُجِبِ ﴾ كذا بالأصل مضبوطاً . وفي شروح الجاه الصغير سئير ، بالكسر والتثديد .

سُورَة سبحان إنما « وُوا وايوا » وكذلك أكثر

آيات « كهيعص » إنما هي ياء مشدّدة . وقال ثعلب : معنى مُسَنَّتُورًا مانعاً، وجاء على لفظ مفعول لأَنه سُتَيرَ عَن العَبَسُد ۽ وقيل : حجاباً مستوراً أي حجاباً عـلى حجاب ، والأوَّل مَسْتُور بالثاني ، يراد بذلك كثافة الحجاب لأنه جَمَلَ على قلوبهم أكنته

> ولتقد أذور بها الستي رَّةَ فِي المُرَّعَثُيَةِ السَّتَأْثُر

وَفَيْ آَذَاتُهُمْ وَقُرَاً، وَرَجِلُ مَسْتُنُورٌ وَسَتِيرٍ أَي عَفِيفُ ۖ ،

وسَتُرَهُ كَسَتَرَهُ ؟ وَأَنشَدُ اللَّحَالَى :

والجارية ستبرَّة ؛ قال الكست :

لَهَا وَجُلُ مُجَدَّرَةٌ مِجْدُرٌ \* وأُخْرَى ما يُسَتَّرُهُا أَجَامُ ١

وقبد انسَنتُر واسْتَنتُر وتنسَيُّر ؛ الأوَّل عن ان الأعرابي . والسَّتُسُ مُعْرُوفٍ : مَا سُتُسُ بِهِ ، والجُمِعُ أُسْتَـالَ وَسُنْتُورَ وَسُنْتُر . وَامْرَأَهُ مُنْتُورَةُ : وَاتْ سَيَّارَةً . والسُّنْتُرَةُ: مَا اسْتَيَثَرُ تَ بِهِ مِن شَيْءِ كَانْناً ما كان ، وهو أيضاً السَّنارُ والسَّنارَة ، والجمع

السَّتَاثُورُ . والسُّتُورَةُ والمستَورُ والسَّتَارَةُ والإستَّارُ:

كالبشُّرَ ﴾ وقالوا أُسِوارٌ للبِسُّوارِ ﴾ وقالوا إشرارةً ﴿ لِمَا يُشْرَرُ عَلَيْهِ الْأَقِطُ ، وجَمَعُهَا الأَسْارِيرِ . وَفَي

الحديث : أيُّما رَجُل ِ أَعْلَـٰقَ بَابِهِ عَلَى امرأَةٍ وأَرْخَى أدونها إستاوة فقد تم صداقها ؛ الإستارة : من

السَّنْر ، وهي كالإعظامة في العظامة ؛ قيل: لم تستعمل

إِلَّا فِي هَذَا الْحَدَيثُ ؛ وقيل : لم تسبع إلَّا فيه . قال: ولو دوي أستبارة جمع سيشر لكان حسناً . ابن

الأعرابي : يقال فلان بيني وبين سُنْرَةٌ ووكَرَجٌ

١ قوله « اجاح » مثلثة الهمزة اي ستر . انظر وج ح من

وصاحن إذا كان سفيراً بينك وبينه. والسَّتْرُ: العَقَلِ، وهو من السُّتَابَ ۚ والسُّتُّر ِ. وقد سُتِّر ۖ سَتُرا ۗ ﴾ فهو

سَتينُ وسَتينَ ، فأما سَتينَ ة فلا تجمع إلا جمع

سلامة على ما ذهب إليه سببونه في هذا النحو، ويقال: ما لفلان سِتْر ولا حِجْر ، فالسِّنْر الحياء والحِجْرُ ْ الْعَقَالُ . وقال الفراء في قوله عز وجل : هل في ذلك

قَسَمُ لَذِي حِجْرٍ ؛ لَذِي عَقَلٍ؛ قال : وكله يرجع إلى أمر واحــد من العقل . قال : والعرب تقول إنه

لَـذُو حجر إذا كان قاهرًا لنفسه ضابطًا لهـ كأنه أُخْذَ مَنْ قُولُكُ حَجَرَاتُ عَلَى الرَّجِلِ . وَالسُّتَرَانَةُ التُّر ْس ، قال كثير بن مزرد :

بين يديه ستر "كالغر بال" والإستار ، بكسر الهبرة ، من العدد : الأربعة ؛

> قال جرىر : 🗟 إنَّ الفَرَوْدَقَ والبَعِيثُ وأمَّهُ وأبا البَعيث لشر ما إستار

أي شر أربعة 🏿 وما صلة ؛ وبووى :

وأَبا الفرز دَق شَرْ مَا إِسْتَار وقال الأخطل :

لَعَمَّرُ لُكَ } إنشي وابشي جُعَيْل وأمينسا إستياد اليمُ وقال الكست :

أبلغ يَزِيدَ وإسماعيلَ مألكة ، ومُنْذِراً وأباهُ شَرُ إستبار وقال الأعشى :

تُونُفِّي لِيُّوْم وَفِي لَيْلُكَمْ تَمْانِينَ مُجْسَبُ إِسْتَارُهُمَا

قال: الإستار وابع أدبعة . ووابع القوم:

اسْتَنَارُهُمْ . قبال أبو سعيد : سبعت العرب تقول

للأربعة إستار لأنه بالفارسية جهـار فأعربوه وقالوا

وسَجَرَ كَسَجُر والنُّسَجَرَ : أَمَثَلًا . وَكَانُ عَلَى بَنْ أبي طالب ، عليه السلام ، يقول : المسجور بالناد أي مملوء . قال : والمسجور في كلام العرب المملوء . وقد سَكُونَ \* الإِنَاء وسَجَوْتِه إِذَا مَلَأَتُه ﴾ قال لبيد : مُسْجُورة مُستجاوراً 'قلامُها

وقال في قوله : وإذا السِيمار ُ سُجِّر َت ؛ أَفْضَى بعضها إلى بعض فصارت بحراً واحداً . وقال الربيع : سُبِجُرَاتُ أَي فَاضَتِ ، وَقَالَ قِتَادَةً : ﴿ كَذَهَبِ مَاؤُهِا ﴾ وقال كعب: البحر جَهُمْ يُسْجَرُ ، وقال الزجاج : قرىء سُجِّرت وسُجِرت، ومعنى سُجِّرَت فَنُحَّرَت، وسُجِرَت مُلِئَتُ ؛ وقَبُل: جُعِلَت مُبانِيها نِيرَانَهَا بها أهلُ النان . أبو سُعيد/: بحِن مُسْجُونٌ ومُفْجُونٌ . ويقال: سَجَّرُ هَــٰذَا المَاءَ أَيْ فَجَّرُ هُ حَيثُ 'تُربِدُ . وسُجِرَات الثَّمَادُا سَجِّراً: مُلْشِّت مَنْ المطر، وكَذَلكُ الماءُ سُنَحْرَةً ، والجمع سُجَرَرُ، ومنه البحر المسجورُ ب والساجر : الموضع الذي يمرُّ به السيل فيملؤه ، على النَّسِ، أَوْ يَكُونُ فَاعَلَّا فِي مَعْنَى مَفْعُولُ ، والسَّاجِرُ : السل الذي يملأ كل شيء . وسَجَرُّتُ الماء في حلقه:

صبيته ؛ قال مزاحم :

كاستحرات ذا المهدأم حفية" بِينُمنَى يَدَيْهَا عَمِنَ فَدِي يُو مُعَسَّلِ

القَدِيُّ: الطُّيُّبُ الطُّعْمِ مَنَ الشَّرَابِ والطَّعَامِ. ويقال ٢ ؛ وَرَدُنَا مِنا اللهِ سَأَخِرَ } إذا ملا السَيْلُ ﴿ والساحر : الموضع الذي يأتي عليه السيل فيملؤه ؛ أو له « وسنجرت الثاد » كذا بالاصل المعول عليه. ونسخة خط

من الصحاح أيضًا ، وفي الطبوع منه الثار بالراء وحرر ، وقوله وكذلك الماء النع كذا بالاصل المموّل عليه والذي في الصحاح وذلك وهو الاولى .

 ◄ قوله « ويقال الخ » عبارة الاساس ومررنا بكل حاجر وساجر وهو كل مكان مر يه السّيل فنلأه .

إستار ؛ قال الأزهري : وهذا الوزن الذي يقال له الإستار ُ معر ب أيضاً أصله جهار فأعرب فقيل إستان ، ويُجْمِع أَسِاتيرٍ . وقال أبو حاتم : يقَـال ثلاثة أساتر ، والواحد إستار. ويقال لكل أربعة إستار". يقال: أكلت إستاراً من خبر أي أربعة أرغفة . الجوهري : وَالإِسْتَارُ أَيْضًا وَزُنْ أَرْبِيةً مِثَاقِيلٍ وَنَصْفُ وَالْجِيعِ الأساتير , وأستبار الكعلة ؛ مفتوحة الهمزة . والسُّتَارُ : مُوضِّع . وهما ستاران ، ويقال لهما أيضاً السُّتارانُ . قال الأزهري : السُّتارانُ في ديار بني سَعْدُ وَادِيانَ بِقَالَ لَمِمَا السَّوْدَةُ بِقَالَ لأَحْدَهُمِا : السَّتَانُ الأَغْسَرُ ، وللآخِرَ : السَّتَانُ الْجَاسِرِيُّ ،

وْفَيْهِما عَيْوَنْ فَكُو َّارَاةً تَبْبَقَيْ نَجْيِلًا كثيرة رَيْنَةً ، منها عَيِّن حَنيذ وعين فرياض وعين بَثاء وعين حُلوة وعين ترُّ مداءً ، وهي من الأحساء على ثلاث لبال ؛ والسَّتار الذي في شعر امرىء القيس :

على السُّتار فَيَدُ بُل

هما جبلان . وستارة : أرض ؛ قال :

سُلاني عن ستاوة الله عندي يها عِلْماً ، فَمَنْ يَبْغِي القِراضا كيجه قوماً دوي حسب وحال كِيرَاماً ، حَيْثُما حَبَسُوا مُحَاضًا

عَجِو : سَجَرَهُ كِسُجُرُهُ سَجْراً وسُجُوراً وسَجُرَهُ : مَلَّهُ ۚ وَسَحَرُ تُ النَّهَرَ : مَلَّاتُهُ . وَقُولُهُ تَعَالَى : وإذا السحار ُ سُعِلَرَتِ ؛ فسره تُعلب فقال: مُلبَّتُ، قال أبن سنده : ولا وجه له إلا أن تكون مُلتَت

نارآ . وقوله تعالى : والبحر المسجُّور ؛ جاء في التفسير : أن البحر يُسْجَر فيكون نارً جهم .

قال الشماخ:

وأَحْمَى عليها ابْنَا يَزِيدَ بنِ مُسْهِرٍ، بِيَطْنُو المرَاضِ،كلَّ حِسْيٍ وسَاجِرِ

وبئر سَجْرَ": ممثلثة . والمسْجُور أ : الفادغ من كل ما تقدم ، ضد أ ؛ عن أبي علي . أبو زيد : المسجور يكون الذي ليس فيه شيء . الفراء : المسْجُور أللن الذي ماؤه أكثر من لبنه . والمُسْجَور أ اللن الذي ماؤه .

والسَّحْرُ : إيقادك في التَّنُّور تَسْحُرُ و بالوَّقُود سَحْرًا. والسَّجُورُ : اللهِ الحَطَبِ، وسَجَرَ التَّبُّورَ تَسْعُرُ ا سَجْراً : أُوقِده وأحماه ، وقيل : أَشِيع وَقُنُودُه ! والسَّجُورُ : مَا أُوقِدَ بِهِ . وَالْمِسْجَرَةُ : الْحَشَّبَة التي تَسُوطُ بها فيه السَّجُونَ . وفي حديث عبرو بن العاص: فَتَصَلُّ حَتَّى يَعْدِلُ الرُّمْحَ ظِلَّتُهُ ثُمُ اقْتُصُرُ فإنْ جِهِنْم تُسْجَرُ وتُفتح أَبُوابُهَا أَي تُوقد؛ كأَنْهُ أَرَاد الإبرادَ بالظُّهُرُ لقوله، صلى الله عليه وسلم : أَبْرُودُوا بالظهر فإن شِدَّةً الحرِّ من فَيْتِح جِهنم ، وقيل : أراد به ما جاء في الحديث الآخر : إنَّ الشمس إذا استوت قارنها الشيطان فإذا زالت فارقها ؛ فلعل سَجْرَ جهنم حننذ لمقارنة الشيطان الشبس وتهيئته لأن يَسْجِد له عبَّادُ الشبس ، فلذلك نهى عن ذلك في ذلك الوقت ؛ قال الحطابي ، رحمه الله تعـالى : فوله تُسَاِّجَرُ جهنم وبين قرني الشيطان وأمثالها من الألفاظ الشرعية التي ينفرد الشارع بمعانبها ويجب علينا التصديق' بها والو'قوف' عند الإقرار بصعتها والعمل'

بِمُوجِيهِا . وشَعَرْ ' مُنسَجِرِ ' وَمَسْجُورِ ' : مسترسل ؛ قبال الشاعر :

٩ قوله « ومسجور » في القاموس مسوجر ، وزاد شارحه ما
 في الاصل .

إذا ما النُّنكَى سَعْرُ ﴿ الْمُنْسَجِرِ \*

وكذلك اللؤلؤ لؤلؤ" مسجور" إذا انتثر من نظامه الجوهري : اللؤلؤ المسجور المنظوم المسترسل ؛ أ المخبل السعدي واسمه ربيعة بن مالك :

وإذا ألمَّ خَيَالُها طَرَّفَتُ عَيْنِي ، فعاءً سُؤُونها سَجْمُ كاللَّوْلُوْ المَسْجُورِ أَغْفِلَ فِي سِلْكُ النَّظامِ، فَعَانَه النَّظامُ

أي كأن عني أصابتها طراقة فسالت دمو معدده ، كدار في سلك انقطع فتتحد ر در والشرون : جمع شأن ، وهو بجراى الدمع العين . وشعر مسجر في أسكر الثوسك سنجراً : أرسله ، والمسجر : الشعر المراسل وأنشد :

إذا ثني فكرعُها المُستجر

ولؤلؤة مَسْجُورَة : كثيرة الماء . الأصعي : إ حنّت الناقة فَطَرَبَت في إثر ولدها قيل : سَجَرَ ا الناقة تَسْجُر \* سُجوراً وسَجْراً ومَدَّت حنينها قال أبو 'زبَيْد الطائي في الوليد بن عثمان بن عفان ويروى أيضاً للحزين الكناني :

فإلى الوليد اليوم حنيَّ ناقي ، تَهْوي لِمُعْبَر المُعْبَر المُعْبَون سَمَالِق حنيَّ المُعْبَر المُعْبَر المُعْبَون سَمَالِق حنيّ الى بَرْق فَعْلَن الله وَهُم كُو شَائِقي المُعْض الحينين ، فإن سَعَمْر كُو شَائِقي الحَمْ عند من نائل وسماحة ، كم عند من نائل وسماحة ، وضلائق !

قوله « الى برق » كذا في الاصل بالقاف ، وفي الصحاح أيضاً
 والذي في الاساس الى برك واستصوبه السيد مرتضيهامش الاصل

قُري : هو من الو قار والسكون ، ونصب به بعض الحنين على معنى كُفُّي عن بعض الحنين فإنَّ حنينك إلى وطنك شائقي لأنه مُذَكِّر في أهلي ووطني والسَّبالِق : جبع سَلَق ، وهي الأرض التي لا نبات بها . ويروى : قري، من وقر . وقد يستعمل السَّجر أن في صوات الرعد . والساجر والمسجور : الساكن . أبو عبد : المسجور الساكن والمُنتكيء معاً . والساجرور : القيلادة أو الحشبة التي توضع في عنق الساكل . وسَجراً : الساكل والرجل يسجر أن سجراً : وضع الساجرور في عقم ؛ وحكى ان جني : كاب وضع الساجرور في عقم ؛ وحكى ان جني : كاب مسو "جر" ، فإن صح ذلك فشاد النور . أبو ذيد : كلب كتب الحجاج إلى عامل له أن انعن الحيا الحجاج إلى عامل له أن انعن الحيا الحجاج إلى عامل له أن انعن الحيا الحجاء الى عامل اله أن انعن الحيا المحاول . وكلب مسجور " : في عنقه ساجور" .

مسجور": في عنقه ساجور"، السجر إذا خالط بياضها حبرة. وعين سبحراء: بينية السجر إذا خالط بياضها حبرة التهذيب: السجر والسبحرة أحبرة في العين في بياضها ، وبعضهم بقول: إذا خالطت الحبرة الزرقة فهي أيضاً سحراء ؛ قال أبو العباس: اختلفوا في السبحر في العين فقال بعضهم: هي الحبرة في سواد العين ، وقيل: البياض الحفيف في سواد العين ، وقيل: هي كدرة في باطن العين من ترك الكحل . وفي صفة علي ، عليه السلام: كان أسجر العين ؛ وأصل صفة علي ، عليه السلام: كان أسجر العين ؛ وأصل السبحر والسبحرة الكدرة ، ابن سده ؛ السبحر والسبحرة أن يشرب سوادها إلى الحبرة ، وقيل : هي حبرة في بياض ؛ وقيل : حبرة في ذرقة ، وقيل : حبرة في بياض ؛ وقيل : حبرة في بياض ؛ وقيل : حبرة وسيد وسيدة أنان العين .

والأسجر : العَدير الحُر الطِّين ؟ قال الشَّاعر :

بِعَرْ يِضِ سَارِيةِ أَذُرَّ تُهُ الصَّبَّ ؛ مِنْ مَاءِ أَسْجَرَ ، طَيِّبِ اللَّسْتَنْقَعِ

وغَدَيرُ أَسْجَرُ : يَضَرَبُ مَاؤُهُ إِلَى الْجَمِرَةَ ، وَذَلَكُ اللَّهِ اللَّهِ الْجَمِرَةَ ، وَذَلَكُ إِذَا كَانَ حَدَيثُ عَهِدُ بِالسَّمَاءُ قَبْلِ أَنْ يَصَفُو ؛ وَنُطَّفْقَهُ اللَّهُ سَجْرًا ، وَقُيل : سُجْرَءُ لَاللَّهُ كَانَا اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

وإِما لحمرة عينيه . وسَجِيرُ الرجل : تَخلِيكُ وصَفِيَّه ، والجمع سُجَرَّاءً . وسَاجَرَء : صَاحِبَهُ وصَافَاه } قال أَبُو خَرَاشٍ :

وكُنْتُ إذا ساجَرْتُ منهم مُساجِراً ؟ صَبَحْتُ بِفَضْلِ فِي المُرُوءَةِ والعِلْم

والسَّجِيرُ : الصَّدِيقُ ؛ وَجَبِعُهُ يُبِجِّرُاءَ .

وانسَجَرَتِ الإبلُ في السير: تتابعت. والسَّجْرُ: ضَرْبُ من سير الإبل بين الحَبَب والهَمْلَجَةِ. والانسِجارُ: التقدّمُ في السير والنَّجاءُ، وهو بالشين معجمة، وسيأتي ذكره.

والسَّجُورِيُّ : الأَحْسَقُ ، والسَّجُورِيُّ : الحَقيف من الرجال ؛ حكاه يعقوب ، وأنشد :

جاء يَسُوقُ الْمَكُنَ الْمُمْهُومَا السَّجُورَيُّ لا رَعَى مُسِياً وصادَفَ الْمُضَنَّقِرَ السَّلِيما

والسَّرْجَرُ : ضرب من الشجر ، قبل : هو الحُلافُ ؛ عانية . والمُسْجَثِّرُ : الصُّلْبُ . وساجِرُ ، أسم موضع ؛ قال الراعي :

ُ طَعَنَ ۚ وَوَ دَّعَنَ الجَبَادَ مَلامَةً ﴾ تَجِمَادُ قَسَا لَمَا دُعَاهُنُ ۖ سَاجِرٍ ُ

والسَّاجُونُ : اسم موضع ، وسنَّماوُ : موضع } وقول السفاح بن خالد النَّفلي :

إنَّ الكُنْلابُ مَاؤَنَا فَيَخَلُمُوهُ ، وساجِراً واللهِ لَـنُ تَحُلُمُوهُ

قال ابن بري : ساجراً اسم ماء يجتمع من السيل . سجهو : المُسْجَهُونُ : الأبيض ؛ قال لبيد :

وناهِية أَعْمَلْتُهُما وَالبِتَذَكْتُهَا ، إذا ما اسْجَهَرُ الآلُ فِي كُلُّ تَسْبُسَبِ

وَاسْجَهَرَّتِ النَّارُ : اتقدت والنهبت ؛ قال عديُّ : ومَجُود قَد اسْجَهَرَّ تُنَاوِيد رَ ، كَلُونَ العُهُونِ فِي الأَعْلاقِ

قال أبو حنيفة : اسْجَهَر هذا تُو قَلُكَ مُسَنّاً بألوان الزّهْر . وقال ابن الأعرابي: اسْجَهَر طهر وانْبُسَط، واسْجَهَر السراب إذا تَربَّه وجَرَى ، وأنشد بيت لبيد .

وسعابة " مُسْجَهِرَّة : يَتُرَ قَرْقُ فِيهِا المَاء . واسْجَهَرَّت الرَّمَاحُ إِذَا أَقْسُلَتْ إليك . واسْجَهَرَّ الليلُ : طال . واسْجَهَرَ البِينَاءُ إِذَا طَال .

سحو: الأزهري: السّعْرُ عَمَلُ اللّهُ فيه إلى الشيطان وبمعونة منه ، كل ذلك الأمر كينونة السعر، ومن السعر الأخذة التي تأخذ العين حتى يُظنَ أن الأمر كما يُوى وليس الأصل على منا يُوى والسّعُرُ : الأخذة أ. وكل ما لتطلف مأخذه ودَق والسّعُرُ ، والجسع أسعار وسُعُور ، وسعَرَه وسَعَرَه وسعَرَه وسعَرَه من قوم سعرة وسعَرا وسعَرة ، ورجل ساحر من قوم سعرة وسعار ، والسّعُر ، البيان في من قوم سعرة وسعار ، والسّعُر : البيان في من قوم سعرة والمربي والسّعُر : البيان في والزّبْر قان بن بدر وعمرو بن الأهميم قدموا والزّبْر قان بن بدر وعمرو بن الأهميم قدموا على النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فسأل النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فسأل النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فسأل النبي عليه خيراً فلم عليه وسلم ، عليه خيراً فلم

يوض الزيرقان بذلك ، وقال : والله يارسول الله ، إنه ليعلم أنني أفضل بما قال ولكنه حسد مكاني منك ، فأثنني عليه عنر و شراً ثم قال : والله ما كذبت عليه في الأولى ولا في الآخرة ولكنه أرضاني فقلت ، بالراضا ثم أسخط نبي فقلت الساخط ، فقال رسول الله ، صار الله عله ، وسار ، إن من الران السحة أ ،

الله ، صلى الله عليه وسلم : إن من البيان كسعوراً ؟ قال أبو عبيد : كأن المهن ، والله أعلم ه أنه كيدائع من ثنائه أنه يمدرح الإنسان فيتصدر ف فيه حتى يَصْرِفَ القلوب إلى قوله ثم يَدْمُهُ فَيَصَدُق فيه حتى يَصْرِف القلوب إلى قوله الآخر ، فكأنه قد سَحر

السامعين بذلك ؛ وقال ابن الأثير : يمني إن من البيان لسحراً أي منه ما يصرف قلوب السامعين وإن كان غير حق ، وقبل : معناه إن من البيان ما يكسب من الإنم ما يكسبه الساحر بسحره فيكون في معرض المدم لأنه الدم ، ويجوز أن يكون في معرض المدم لأن تستمال به القلوب ويرضى به الساخط ويستئز لل أستمال به القلوب ويرضى به الساخط ويستئز لل الشيء عن حقيقته إلى غيره فكان الساحر لما أرى الباطل في صورة الحق وخيل الشيء على غير حقيقته الباطل في صورة الحق وخيل الشيء على غير حقيقته قد سحر الشيء عن وجهه أي صرفه ، وقال الفراء في قوله تعالى : قان ترجه أي توفكون ؛ أفك وسحر سواء . وقال بونس : تقول العرب للرجل ما سحر ك صورة كن ومه أي ما صورة ك وما سحر ك

١ قوله ﴿ ابن عائبته ﴾ كذا بالأصل وفي شرح القاموس: ابن ابي عائبته.

البغض إلى الحب ؛ وقال الكميت :

عنا سَجْراً أي ما صرفك ? عن كراع ، والمعروف:

مَا تَشْجَرَ كُ تَشْجُراً . وروى شهر عن ابن عائشة ا قال : العرب إنما سبت السَّعْسُ سِحْراً لأَنه يزيسل

الصُّعَةُ إِلَى المَرضُ ، وإِمَّا يَقَالُ سَحَرَ ﴿ أَي أَزَالُهُ عَسَنَّ

وقادَ إليها الحُبُّ ، فانقادَ صَعْبُهُ
يَجُبُّ مِن السَّحْرِ الحَلالِ التَّحَبُّبِ

يويد أن غلبة حبها كالسحر وليس به لأنه حب حلال ، والحلال لا يكون سحرًا لأن السحر كالحداع ؛ قال شهر : وأقرأني ابن الأعرابي للنابغة :

فَقَالَتُ : يَدِينُ اللهِ أَفْعَلُ ! إِنْسُنِي وأَيتُكُ مَسْحُورًا ، يَمِينُكُ فَاجِرَهُ

قال: مسحوراً ذاهب العقل مُفْسَداً. قال ابن سيده: وأما قوله ، صلى الله عليه وسلم: من تَعَلَّمَ باباً من النجوم فقد تعلم باباً من السحر ؛ فقد يكون على المعنى الأوس أي أن علم النجوم عرسم التعلم ، وهو كفر ، كما أن علم السجر كذلك ، وقد يكون على المعنى الثاني أي أنه فطنة وحكمة ، وذلك ما أدرك منه بطريق الحساب كالكسوف ونحوه ، وبهذا علل الدينوري هذا الحديث .

والسَّحْرُ والسَّحَّارَة : شيء يلعب به الصيان إذا مُدَّ من جانب خرج على لون ، وإذا مُدَّ من جانب آخر خرج على لون آخر محالف ، وكل منا أَشْبه ذلك : سَعَّارَةً ".

وسَحَرَهُ بِالطّعَامِ وَالشّرَابِ يَسْحَرُهُ سَحْرًا وَسَحَّرَهُ: غذاه وعَلَـّكُهُ ، وقيل : خَدَّعَهُ . والسَّحْرُ : الغَيْدَاءُ ؟ قال امرؤ التيس :

أرانا مُوضِعِينَ لأَمْرِ عَيْبٍ ، وبالشَّرَابِ وبالشَّرَابِ عَصَافِيرٌ وذِيَّانٌ ودُودُ ، وأَجْرَأُ مِنْ مُجَلِّحة الذَّئَابِ

أي نُفَدَّى أَو نُخَدَع . قال ابن بري : وقوله أي نُفَدَّى أي مسرعين ، وقوله : لأمر غَيْب يريد الموت وأنه قد نُغِيِّب عنا وَقَنْتُهُ وَنَحْنَ اللَّهُمَى عنه

بالطعام والشَّتْرَابِ . والسَّحْرُ : الحَدِيعَة ؛ وقول لبيد: قَانَ نَسْأَ لَـِنْنَا:فَيمَ كَفْنُ ؟ فإنَّنَا عُصَافِرُ مَن هذا الأَنْنَامِ المُسْحَرِّرِ

يكون على الوجبين . وقوله تعالى : إنَّمَا أنتَ مَسَنَّ المُسْحَرِينَ ؛ يَكُونُ مِن التَّغَذِيةِ وَالْحَدَيْمَةِ . وَقَالَ الفراء: إِنَّا أَنْتُ مِنَ الْمُسْجِرِينَ ، قَالُوا لَنْبِي الله ؛ لَسَتْ عِمَلَكَ إِمَّا أَنتَ بِشَرَ مِثْلِنًا . قَـَالُ : وَالْمُسَحِّرُ المُجَوَّفُ كَأَنِهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، أَخَذُ مِن قُولُكُ انتَفْخ تسخرك أي أنك تأكل الطعام والشراب فتُعَلَّلُ به يم وقيل : من المسحوين أي بمن أسحو ً مرة بعد مرة . وحكى الأزهري عن بعض أهل اللغة في قوله تمالى : إن تتبعون إلا رجلًا مسعوراً ، قول إن أحدهما إنه ذو سَحَر مثلث ، والثاني إنه سُحِراً وأزيل عن حـد الاستواء . وقوله تعالى : يا أيا السَّاحِرِ ُ ادْعُ لَنَا رَبِّكَ بِمَا عَهِدٌ عَنْدُكَ إِنَّنَا لَمُهْدُونُ ؟ يقول القائل: كيف قالوا لموسى يا أيهما الساحر وهم يزعمون أنهم مهندون ? والجواب في ذلك أن الساحر عندهم كان نعبًا مجبودًا ، والسَّخْرُ كَانَ عَلَمًا مُرغُوبًا فيه ، فقالوا له يا أيها الساحر على جبة التعظيم له ، وخاطبوه بما تقدم له عندهم من التسبية بالساحر ، إذ جاء بالمعجزات التي لم يعهدوا مثلها ، ولم يكن السحو عندهم كِفراً ولا كان بما يتعايرون به ، ولذلك قالوا له يا أيها الساحر . والسَّاحِرُ : العالمُ . والسَّحَرُ : الفسادُ . وطَّعَامُ مُسْيَعِونُ إِذًا أَفْسُدَ عَمَلُهُ ﴾ وقيل : طعام مسحور مفسود ؟ عن ثعلب . قال ابن سيده : هكذا حكاه مفسود لا أدري أهو على طرح الزائد أم فَسَدَاتُهُ لَفَةَ أَمْ هَـو خَطَأً . وَنَكِنْتُ مُسْجُونُ : منسود ؟ هكذا حكاه أيضاً الأزهري. أرض مسحورة :

أَصَابِهَا مِنَ المَطْنِ أَكُثُورُ مَا يُنْبَعِي فَأَفْسِدِهَا ﴿ وَغَيُّثُ ۖ

دُو سيعْرِر إِذَا كَانَ مَأَوَّهِ أَكَثَرُ مَا يَنْبِغِي . وَسَعَنَ

المطر الطين والتراب سَحْراً: أفسده فلم يصلح للعمل ؛ ابن شبيل : يقال للأرض التي ليس بها نبت إنما هي قاع قر قر قدوس أرض مسجوره التقلم اللبين . وهو أن ينزل وقال : إن اللبيت يستحر ألبان الغنم وهو أن ينزل اللبن قبل الولاد .

والسّعْر والسّعْرَ : آخر الليل قُبْسَل الصبح ؛ والجمع أسعاد". والسّعْرَ أَن السّعَرَ ، وقيل : أعلى السّعر ، وقيل : أعلى السّعر ، يقال : فقيل : هو من ثلث الليل الآخر إلى طلوع الفجر . يقال : لقيته بسُعْرة ، ولقيته أسعرة وسُعْرة والعنه بالسّعر الأعلى السّعراً وستحر ، بلا تنوين ، ولقيته بالسّعر الأعلى السّعراً بن ، فأما قول ولقيته بأعلى سحر ين وأعلى السّعران ؛ فأما قول العجاج :

غَدَا بأعلى سَحَر وأَحْرَسَا فهو خطأ ،كان ينبغي له أن يقول : بأعلى سَحَرَيْن ، لأنه أوّل تنفُس الصبح ، كما قال الراجز :

مُواتْ بأعلى سَحْوَبُنْ تَدْأَلُ

ولقتهُ سَحَرِيُّ هذه اللَّلة وسَحَرِيُّتُهَا ؛ قال:

في ليلة لا نَحْسَ في سَحَرُيْها وعِشائِها

أواد : ولا عشامًا . الأزهري : السَّحَرُ \* قطعـة من الليل .

وأُسحَرَ القومُ : صاروا في السَّحَرَ ، كقولـك : أصبعوا . وأُسحَرُ وا واستَحَرُ وا : خرجوا في السَّحَرَ . واسْتَحَرُ نَا أَي صرنا في ذلك الوفت ، ونتَهَضَنا لِنَسير في ذلك الوقت ؛ ومنه قول زهير :

و تقول : لـقيتُه سَحر الله هذا إذا أردت به سَحر و تقول : القيتُه سَحر الله عاد إذا أردت به سَحر و قوله د أرض مسحورة الله عادا بالأصل وعارة الأساس : وعاد مسحورة قللة الله وأرض مسجورة لا تتبت .

ليلتيك ، لم تصرفه لأنه معدول عـن الألف واللا، وهو معرفة ، وقد غلب عليه التعريف ُ بفـير إضاف ولا ألف ولا لام كما غلب ابن الزبير على واحــد مو بنيه ، وإذا نكثر"ت كسحَّر صرفتَه ، كما قال تعالى ـ إِلاَّ آلَ لُوط نجيناهم يستحرُّ } أجراهُ لأنه نكرة " كقولك نجيناهم بليل ؛ قال : فإذا أُلقَت العربُ منا الباءَ لم يجروه فقالوا : فعلت هــذا سَحَرَ يا فتى ا وكأنهم في تركهم إجراءه أن كلامهم كان فيه بالألف واللام فجرى على ذلك ، فلما حذفت منه الألف واللا. وفيه نيتهما لم يصرف ، وكلامُ العرب أنْ يقولوا : م زال عندنا 'منـٰذ' السَّحَر ، لا بكادون يقولون غيره . وقال الزجاج ، وهــو قول سيبويه : سَحَرَ ۖ إذا كان نكرة براد تَسَعَرُ من الأسعار انصرف ، تقول : أُتيت زيداً سَجَراً مِن الأسحار ، فإذا أردت سَحَرَ يومك قلت : أتبته سَحَرَ يا هذا ، وأتبته يستَحَرَ ي هذا ؛ قال الأزهري : والقياس مــا قاله سيبويه . وتقول : منر على فرسك سَحَرَ يا فتى فلا تُرفعه لأنه ظرف غير متبكن ۽ وان سبيت بسَمَر رجـــلا أو صغرته أنصرف لأنه ليس على وزن المعدول كأخَرَ ، تقول : سِرْ على فرسك سُحَيْراً وإنَّا لَمْ تَرَفَّعُهُ لَأَنَّ

يصف فلاة : مُفَمِّضُ أَسجارِ الحُبُوتِ إِذَا الكَّبَسَى ، مِنَ الآلِ ، بُجِلاً نَازِحَ الماء مُقْفِر قيل : أَسجارِ الفلاة أَطرافها . وسَحَرُ كُل شيء :

التصفير لم يُدَّخِله في الظروف المتبكنة كما أدخِله في الأسماء المنصرفة ؛ قال الأزهري : وقول ذي الرمة

طرَ فَهُ . شبه بأسحار الليالي وهي أطراف مآخرها ؟ أراد مفيض أطراف خبوته فأدخل الألف واللام فقاماً مقام الإضافة .

وَسَخُرُ الوادي : أعالاه . الأزهري : سَجَرَ إذا

تباعد، وسَحَرَ خَدَعَ ، وسَجِرَ بُكُرَّرَ . واستَخَرَ الطائرُ : غَرَاهُ بِسَحَو } قال أمروُ القيس : كأن المدام وصوب العمام؛ وريح الحُرُ امَى ونَشْرَ القُطُرُ، يُعَلُّ به بَرْدُ أَنيابِها إذا طراب الطائر المستحر

السُّجورَ مَا يُتَسَجَّرُ بِهِ وَقِتِ السَّحَرِ مِنْ طَعَامَ أَو لن أو سويق " وضع اسماً لما يؤكل ذلك الوقت ؟ وقد تسحر الرجل ذلك الطعام أي أكله ، وقد تكرر ذكر السَّحور في الحديث في غير موضع ؛ قبال ابن الأثير : هو بالفتح اسم ما يتسحر به من الطعام والشراب ، وبالضم المصدر والفعل نفسه ، وأكثر ما روي بالفتح ؛ وقيل : الصواب بالضم لأنه بالفتح

الطعام والبركة، والأحر والثواب في الفعل لا في الطعام؟

وَتُسَحَّرُ : أَكُلُ السَّحُورُ . والسَّحْرُ والسَّحَرُ والسُّحْرُ : ما التَّرْقُ بالحلقوم والمَرَ ي، من أعلى البطن. وبقال للجبان: قــد انتفخ سَحْرُ ٥٠ ويقال ذلك أيضاً لمن تعدَّى طَوْرَ. قال الليث : إدا تزرت بالرجل السطيعة بقال : انتفخ سَمَوْرُهُ ، معناه عَدَا طَوْرَهُ وَجَاوِزُ قَدْرَهُ ؛ قَالَ الْإِزْهِرِي : هِذَا خَطُّ إِنَّا يِقَالَ انْتَفْجُ سَحُرْ ۗ لَلْجِيـانِ

الذي مَلاً الحِرْف جَوْفِه ﴾ فانتفخ السَّحْيُرُ وهو الرُّئَّةِ حتى رفع القلب إلى الحُلْثقوم ، ومنه قوله تعالى : وَبِلَغْتُ الْقُلُوبُ ۚ الْحِيْدَاجِرَ ۖ وَتَظْنُونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ ، وكذلك قوله : وأَنتَذِرُهُمْ يَوْمُ الآزَفَةِ إِذَ القلوبُ لَـدَّى الْحَناجِرِ ؟ كُلُّ هَذَا يَدُلُ عَلَى أَنْ انْتَفَاحُ السَّحْرِ

مَثَلَ الشدَّة الحرف وتمكن الفزع وأنه لا يكون من البطنة ؛ ومنه قولهم الأرنب : المُقطَّعَةُ الأسمان ؛

والسَّخُور : طعامُ السَّحَرِ وشرابُه . قال الأزهري :

والمقطعة السُّحُونِ ، والمقطعة السَّياط ، وهو على التفاوُّل ، أي سَخُرُهُ يُقَطُّعُ على هذا الاسم. وفي المتأخرين من يقول: المُقطِّعة ، بكسر الطاء، أي من سرعتها وَشَدَةَ عَدُوهَا كُأَنَّهَا 'نَقَطِيِّع ' سَحْرَهَا وَنِياطُهَا . وَفِي حديث أبي جهل يوم بدر : قـال لعُنتْبَةَ بن ربيعة إِنْتَفَخَ سَحْرُكُ أَي رِئْتُنْكَ؟ بِقَالَ ذَلَكَ لَلْجَبَانَ وَكُلَّ ذِي سَحْرٍ مُسَحَّرٍ . والسَّحْرُ أيضاً : الرئة ، والجمع أسجار وسُنصُر وسُنحُور ؟ قال الكست :

وأربط ذي مسامع ، أنت ، جأشا ، إذا انتفخت من الوَهَلِ السُّعورُ ْ وقد مجرك فيقيال سَحَرَ مَثَالُ الْهُرْرِ وَنَهُرَ لِمُكَانَ

حروف الحلق . والسَّحْرُ أيضاً : الكبد . والسَّحْرُ : سواهُ القلب ونواحيه ، وقيل ؛ هو القلب ، وهو السُّحْرَةُ أَيضاً ؟ قال :

وإني امر و للم تَشْعُر ِ الجُنْبُنَ سُحْرَ تِي ، إذا منا انطوى ميني الفؤاد على حقد

وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها : مات رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بين سَحْر ي ونَجْر ي ﴾ السَّحْر؛ الرَّلَّةُ ، أي مَات رسول الله ﴾ صلى الله عليه وسلم ، وهو مستند إلى صدرها وما محاذي سَحْرَها منه ؟ وحكى القتيبي عن بعضهم أنه بالشين المعجمة والحيم، وأنه سئل عن ذلك فشبك بين أصابعه وقد مها عن صدره } وكأنه يضم شيئاً إليه ، أي أنه مات وقد ضيته بيديها إلى تحرها وصدرها ، رضي ألله عنها . والشَّجْرُ : التشبيك ، وهو الذَّقَنُ أَيْضاً ، والمحفوظ الأوَّل ؛ وسنذكره في موضعه . وسَجَرَه ؛ فهو مسجور وسَجِيرِهُ : أَصَابُ سَحْرَهُ أَوْ سُحْرَهُ أَوْ سُحْرَهُ أَوْ سُحْرَ لَهُ ١٠

 ١ قوله و أو سحرته » كذا ضبط الاصل . وفي القاموس وشرحه
 السحر ، بنتج فسكون وقد يجرك ويضم فهي ثلاث لغاث وزاد الجناجي بكسر فسكون اه بتمرف .

ورجلُ سَجِرِ وسَجِيرُ ؛ انقطع سَجْرُ ﴿ ، وَهُو رَبَّتُهُ ، فَهُو سَجِيرُ ۗ فإذا أَصَابِهُ مَنْهُ السَّلُ وَذُهِبِ لَحْمِيهُ ، فَهُو سَجِيرُ ۗ وسَحِرِ ۗ ؛ قال العجاج :

> وغلشتي منهم سَعير" وسَعَر "، وقام من جَذاب ِ دَلُو يَنْها هَجِر "

سَحِرِ : انقطع سَعُورُه من جذبه بالدلو؛ وفي المحكم: وآبق من جذب دلويها

وهَجِرِ وهَجِيرِ : بمشي مُشْقَلًا مَقَارِبِ الحَطُورِ كَأْنَ بِهِ هِجَارًا لا ينبسط بما به من الشر والبلاء . والسُّحَارَة : السَّحْرُ وما تعلق به بما ينتزعه القَصَّاب ع وقوله :

> أَيَذَ هَبُ مَا جَمَعَتُ صَرِيمَ سَعَوْرِ ؟ ظَلِيفًا ؟ إن ذا لَهُوَ العَجِيبُ

معناه : مصروم الرئة مقطوعها ؛ وكل ما يَبيسَ منه، فهو صَرِيمُ سَخَرٍ ؛ أنشد ثعلب :

> تقول ُ طَعِينَتِي لَيَّا اسْتَقَلَّت : أَتَنَوْ لُكُ مَا جَمَعَنْتَ صَرِيمَ سَحْدِ ﴿

وصُرِمَ سَحْرُهُ: انقطع رَجاؤه ، وقد فسر صَرِمِ سَحْرِ بأنه المقطوع الرجاء . وفرس سَحِيرُ : عظيم الجَوْف . والسَّحْرُ والسَّحْرَة : بياض يعلو السواد ، يقال بالسين والصاد ، إلا أن السين أكثر ما يستعبل في سَحَرَ الصبح ، والصاد في الألوان ، يقال : حما و أَصْحَرُ وأَتَان صَحراء . والإسحار والأستحار : بقل يسمَن عليه المال ، واحدته إسحار والأستحار : قال أبو حنية : سبعت أعرابياً يقول السَّحار فطرح الألف وحفف الراء وزعم أن نباته يشبه الفُحل غير أن لا فُبحلة له ، وهو حَشَن " يرتفع في وسطه قصبة في رأسها كُعْبُر و "كُعْبُر " الفَجلة ، فها

حُب له دُهُن يؤكل ويتداوى به ؛ وفي ورقه حُروفَ قال : ولا أدري الإستحار أم غيره . الأزهري عن النشر : الإسحاد والأسحار أن تقلة حارة تنبت على ساق ، لها ورق صغ لها حية سوداء كأنها الشهم نيزة .

سحطي: استمنطر : وقع على وجهه . الأزهري استخطر امند .

سحفو : المُسْتَخَفِّرُ : الماضي السريع، وهو أيضاً الممت واستَنْفَرَ الرجل في منطقه : مضى فيه ولم يَتَمَكَّمُ واستَنْفَرَتِ الحَمْلِ في جريها : أسرعت . واستَنْ المطر : كثر . وقال أبو حنيفة : المُسْتَخَنْفِرُ الكَا الصّبُّ الواسعُ ؛ قال :

أَغَرُ هَرْيِمُ مُسْتَهِلُ وَبابُهِ ا له فُرُ آنَ مُسْحَنَّفِرَاتُ صَوَّادِرٍهُ

الجرهري : بلك مستحنفر واسع . قال الأزهر ع اسحنفر واجر نفر ثرباعيان ، والنون زائدة لحقت بالحباسي ، وجبلة قول النعويين أن الحب ا الصحيح الحروف لا يكون إلا في الأسماء م الجحمر ش والجر دَحُل ، وأما الأفعال فليس ف خاسي إلا بزيادة حرف أو حرفين . استحنف الرجل إذا مضى مسرعاً . ويقال: اسحنفر في خط إذا مضى واتسع في كلامه .

سخو: سَخْرَ مَنْهُ وَبِهِ سَخْرَاً وَسَخَرَاً وَمَسَخَرَاً وَمَسَخَرَاً وَمَسَخَرَاً وَمَسْخَرُ وسُخْرَاً ، بالضم ، وسُخْرَةً وَسِخْرِيّاً وَسُخْرِيّاً وَسُخْرِيّاً : هزى به ؛ ويروى بيت أعشى باهلة : وجهين :

إني أتَتَنْنِي لِسانَ"، لا أَسَرُ بَهَا ، مِنْ عَلَنُو ، لَا عَجَبُ منها وَلا سُخْرُ وبروى: ولاسَخَرْ، قال ذلك لما بلغه خبر مقتل أَــٰ

المنتشر ، والتأنيث للكلمة . قال الأزهري : وقد يكون نعتاً كقولهم : هُم لك سُخْرِي وسُخْرِي وسُخْرِية ، من ذكر قال سُخْرِية ، من الفراء : يقال سَخْرِت منه ، ولا يقال سَخْرِت به . قال الله تصالى : لا كَسْخُرْ قَوْم مِنْ قَوْم . وسَخْرِت من قلان هي اللفة الفصيحة . وقال تعالى : فيسَخْرُ ون منهم سَخْرَ الله منهم ، وقال : إن تَسْخَرُ وا مِنْا فإنّا نَسْخَرُ منكم ؛ وقال الراعي :

تَغَيِّرُ قَبُوامِي وَلَا أَسْخَرُ ، وما نُحمًّ مِنْ قَنَدَرٍ يُقْدَرُ

قُوله أَسِخُرُ ۚ أَي لا أَسِخَرُ منهم . وقال بعضهم : لو سَخِرْتُ مَنْ رَاضِعَ لَحُسْبَ أَنْ يَجُوزُ بِي فَعَلْمُ . الجوهري : حكى أبو زيد سَخَرْتُ به ؛ وَهُوَ أَرْدَأُ اللغتين . وقال الأخفش : سَخَرْتُ مِنهُ وسَخَرْتُ به ، وضَّحَكُتُ منه وضحكت به ، وهَوَ لَنْتُ منه وهَزِيُّتُ بِهِ ؛ كُلُّ يَقَالَ ، وَالْأَسَمُ السُّخُرِيَّةُ أ والسُّخْرِيُّ والسَّخْرِيُّ ، وقرىء بهما قوله تعالى : لِيَتَّخِــٰذَ بِعِضُهُم بِعِضًا سُخِريًّا . وَفِي الْحُديثِ : أتسخَرُ مني وأنا الملك؟ ? أي أتستَهْز يُ بي، وإطلاق ظاهره على الله لا يجوز، وإنما هو مجاز بمعنى: أَتَضَعَنَى فيما لا أراه من حقي? فكأنها صورة السخريَّة . وقوله تعالى : وإذا وأوا آية يَسْتَسْخُرُونَ ؛ قَالَ ابن الرُّمَّانِي: معناه يدعو بعضُهم بعضاً إلى أن يَسْخَرَ، كَنَسْخُورُونَ ، كَعَلَا قُورْنَهُ واستعلاه . وقوله تعالى : نَسْتُسْخُرُ وُنِّ؟ أَي يَسْعُرُونَ ويستَهْزُ نُونَ ،كَمَا تَقُولُ : عَجِبَ وَتَعَجُّبُ وَاسْتُعْجَبُ بِعِني وَأَحِدُ . والسُّغْرَةُ : الضُّعْكَةُ . وَرَجِلُ سُغُرَةً : يَسْغُرُ بالناس ، وفي التهذيب: 'يسخَّر' من الناس. وسُخْرَ قُنْ:

٨ قوله ه مني وأنا الملك ي كذا بالاصل. وفي النهاية : بي وأنت .

يُسْخَرُ منه ، وكذلك سُخرِيّ وسُخْرِيّة ؛ من ذكره كسر السين ، ومن أنثه ضها ، وقرى بها قوله تعالى : ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً .

قوله تعالى: ليتخد بعضهم بعضا سخريا .
والسَّخْرَةُ : ما تسَخَرْتَ من دابَّة أو خادم بلا
أجر ولا ثمن . ويقال : سَخَرْتُه بمعنى سَخَرْتُه أي
قهَرْتُهُ وذللته . قال الله تعالى : وسخر لكم الشهس
والقبر ؟ أي ذللهما ، والشهس والقبر ' مُسَخَران يجريان مجاريهما أي سُخِرًا جاريين عليهما . والنجوم '

مُسخَّرات ، قال الأزهري : جاديات مجاريَهُنَّ . وسَخَّرَهُ تُسخيراً : كلف عملًا بلا أُجرة ، وكذلك تَسَخَّرَه . وسخَّره يُستَخَرُهُ سيخريَّا وسُخريًّا وسَخَرَه : كلف ما لا يريد وقهره . وكل مقهود

مُدَبِّر لا يملك لنفسه ما مخلصه من القهر ، فذلك مسخَّر . وقوله عز وجل : أَلَم تُرُوا أَنَ اللهِ سُخَّر لكم ما في السوات وما في الأرض ؛ قال الزجاج : تسفير ما في السبوات تسفير الشبس والقبر والنعو. للآدمين، وهو الانتفاع بها في بلوغ مُنابِّتِهِ والاقتداء بها في مسالكهم ، وتسخيرُ ما في الأرض تسخير بجارها وأنهارها ودوابتها وجبيع منافعها وهو سُخْرَة لي وسُغْرِي وسِغْرِي ، وقيل السُّخريُّ ، بالضم، من التسخير والسَّخريُّ ، بالكسر من الهُزُّءُ . وقد يقال في الهزء : سُخري وسيخري وأما من السُّغْرَة فواحدة مضبوم . وقوله تعالى فاتخذتموهم سُيخريًّا حتى أنسوكم ذكري، فهو نُسخريًّا وسيخريًّا ، والضم أُجود . أبو زيد : سِخْريًّا ۚ مَن سَخِر إذا استهزأ ، والذي في الزخرف : البتخا بعضهم بعضاً سُخْرِيّاً؛ عبيداً وإماء وأجراء. وقال خادم أسخَّرة ، ورجل أسغَّرة أيضاً : بُسْخَر منه

وسُغُورَةٌ ، يفتح الحاء ، يسخر من الناس . وتسخُّرن

دابة لفلان أي ركبتها بغير أجر ؛ وأنشد :

سُواخِرِ فِي سُواءِ البِّمُ تَحْتَفِزُ '

ويقال : سَخَرْتُه بمعنى سَخْرْتُه أَي قهرته . ورجل سُخْرَة : يُسَخَرُه بن قَهَره . ورجل سُخْرَة : يُسَخَرَ : يُسَخَرَ أَ في الأعمال ويتسَخْرُه من قَهَره . وسَخْرَت السفينة : أطاعت وجرت وطاب لها السير ، وسفُن سواخر أيادا أطاعت وطاب لها الربع . وكل ما ذل وانتاد أو نهاً لك على ما تربد ، فقد سُخَرَ الك . والسُّخَرُ : السَّكَرَانُ ؟ عن أَبي حنيفة .

سخبر: السَّخْبَرُ: شَجْرِ إذا طال تدلت رؤوسه وانحنت، والحدثة سَخْبَرَة ، وقيل: السخبر شَجْر من شجر الشّام له قُنْضُب مجتمعة وجُرثُومة ؛ قال الشّاعر:

واللؤمُ ينبُت في أُصُولِ السَّخْبَر

وقال أبو حنيفة : السعبر يشبه الشَّمام له نُجر ثُنُومة وعيدانه كالكرّاث في الكثرة كأن ثمره مكاسح القصب أو أرق منها ، وإذا طال تدلت رؤوسه وانحنت . وبنو جعفر بن كلاب يُلقّبون فروع السخبر ؛ قال دريد بن الصه :

مما يجيءُ به فروعُ السَّعْسُرِ

ويقال : ركب فلان السخبر إذا غدر ؛ قال حسان ابن ثابت :

إنْ تَنَعْدُورُوا فالفَدُّورُ منكم شيبة "، والفَدُورُ يَنْئُبُتُ فِي أَصُولُ السَّخْبَر

أراد قوماً منازلهم ومحالئهم في منايت السخبر ؟ قال : وأظنهم من هذيل ؟ قال ابن بري : إنما شبه الغادر بالسخبر لأنه شجر إذا انتهى استرخى رأسه ولم يبسق على انتصابه ، يقول : أنتم لا تثبتون على وفاء كهذا السخبر الذي لا يثبت على حال ، بينا يُرى معتدلاً منتصباً عاد مسترخياً غير منتصب . وفي حديث ابن

الزبير : قال لمعاوية لا تُنظئرِقُ إطْرَاقَ الْأَفْعُمُوانِ

في أصول السخبر ؛ هو شجر تألفه الحَيَّاتُ فَلَسَكُنُ في أصوله ، الواحدة سخبرة ؛ يقول : لا تتفافسُلُ عبا نحن فيه .

سدو : السّدَّرُ : شَجْرُ النّبَقُ ، واحدتها سِدْرَ وَ وَجَمِعُهَا سُدُّراتُ وَسُدُرَاتُ وَسِدُرَاتُ وَسِدَرَاتُ وَسِدَرُ وَسُدُرُو الْأَ الأُخيرة نادرة . قال أَبُو جَنِيفَة : قال أَبْ زِياد: السّدُّولُ من العضام ، وهو لـوْثَانُ : فَنَهُ نُعْلُرُ يُ ، ومنه

ضال ؛ فأما العُبْرِي فما لا شوك فيه إلا ما لا يَضِيرُ ، وأَمَا الضَالُ فهو ذو شوك ، والسدر ورقعة عريضة مُدرورة ، وربما كانت السدرة محسلالاً ؛ قال ذو الرمة :

> قَطَعَتْ ، إِذَا تُجَوَّقَتِ الْعَوَاطَي ، ضُرُوبَ السَّدُّرِ مُعِبْرِيّاً وضَالًا

قال: ونبق الضّال صِغار". قبال: وأَجْوَدُ نبق مُعلَمَمْ بِأَرْضِ العرّبِ نَبْسِقُ هَجَرَ فِي بِقعة واحدة يُسْسَى السلطان ، هو أشد نبق يعلم حلاوة وأطنيبُه والحدة ، يفرحُ فَمَ آكلِهِ وثبابُ مُلابسِه كما يفرحُ العطير. التهذيب: السدر اسم الجنس، والواحدة سدرة . والسدر من الشجر سدران : أحدهما بَرّي " لا ينتفع بشره ولا يصلح ورقه الغسّول ورعا حَبَط

ورَقَهَا الراعِية ' ، وَثَرَه عَفَصَ لا يَسُوعُ فِي الحَلَق ، والسَّدِرِ الثَّانِي يَنْبَتُ عَلَى المَاهُ وَالْمَرْ الثَّانِي يَنْبَتُ عَلَى المَاهُ وَثَرْ النَّبِقُ وَوَرَقَهُ غَسُولُ بِشِيهِ شَجْرِ العُنَّالِ لَهُ شَلِّكُ كَسُلُالُهُ وَوَرَقَهُ خَسُولُ بِشِيهِ شَجْرِ العُنَّالِ لَهُ شَلِّكُ وَثَمَّ العَنَابِ أَحْمَرُ حَلَو وَثَمْ السَّدِرُ أَصَفُو مُونَ يُمَتَفَكَّهُ بِهِ ، وَفِي الحَديث : مِن قَطَع سِدُرَة ' صَوَّبُ اللهُ وَأَسَهُ فِي النَّارِ ؟ قال ابن الأَثْيِر : قَبِلُ أَوَادُ بِهِ سَدُورَ مَنْكُمَ لَأَنَهُا حَرَّم ، وقيل القاموس القال ، وفي القاموس سقوطها ، وقال عارجه فاقلاعن المحكم هو فاقم .

سدر المدينة ، نهي عن قطعه ليكون أننساً وظلاً لمن "

"بِهَاجِر" إليها ، وقيل : أَرَاد السدر الذي يُكُونُ في

الفلاة يستظل به أبناء السبيل والحيوان أو في ملك

إنسان فيتحامل عليه ظالم فيقطعه بغير حق ، ومع هذا

فالحديث مضطرب الرواية فإن أكثر ما يروى عن

سدرة المنتهى في أقصى الجنة إليها يَنْتَهِي عِلْمُ الأُوّلين والآخرين ولا يتعدّاها وسدر شوبة يسدر وهمدر شوبة والسدور والسدور والسدور والسدور ومنسور منسدول ومسدور ومنسد السدر المال الشعر المال المنفر المنسدور ومنسدل المالة تشعرها إذا كان مستر سلا السدر المراة تشعرها المسدر السعر والسدر المسدد المراة تشعرها وانسدر السعر والسدر أيضاً السرع بعض الإسراع وانسدر هو وانسدر أيضاً السرع بعض الإسراع المواجد إذا أسرع في عدو المالين يعدو إذا أسرع في عدو المسدر ويه المسادر والمسدر والمسدر والمسدر والمسدر المسادر المسدر المسدر المسادر المسدر المسادر المسادر المسدر المسدر المسدر المسدر المسدر المسادر المسدر المسد

والسيدارة : القلنسوة ويلا أصداغ إعن

والسَّدُونَ : بِنَاءٌ ، وهو بالفارسية سِهِد لِّى أَي ثلاث شعب أَو ثلاث مداخلات . وقال الأَصبعي : السدير فارسية كأنَّ أَصله سِادِلُ أَي قُسِّة فِي ثلاث قِباب منداخلة ، وهي التي تسيها الناس اليوم سِد لِئَى ، فأعربته العرب فقالواسديون ، والسَّديون : النَّهر، وقد

> ألابن أماك ما بدًا ، ولنك الحورانيّ والسّدير؟

التهذيب: السديرُ نَهَر بالحِيرة ؛ قال عدي : سَرُّه حَالُه وَكُثْرَةُ مَا يُمُ لَكُ ، والبحرُ مُعْرِضاً ، والسَّدِيرُ

غلب على بعض الأنهار ؛ قال :

والسديرُ : نهر ؟ ويقبال : قصرَ ، وهو مُعَرَّبُ \* وأصله بالفاوسية سه دلك أي فيه قباب مداخِلَة \*.. عروة بن الزبير ، وكان هو يقطع السدر ويتبغذ منه أبواباً . قال هشام : وهذه أبواب من سيدر قطعه . أي وأهل العلم مجمعون على إباحة قطعه . وسدر بصر وسدر ت لم يكد ببصر .

ويقال : سَدُرَ البعيرُ ، بالكسر ، يُسَدُّرُ سَدَرَا تحيَّرُ من شَدة الحَرِّ ، فهو سَدَرِ . ورجل سادر : غير متشتت . والسادر : المتعبر . وفي الحديث : الذي نَسَدُّرُ في البحر كالمتشخط في دمه ؛ السَّدَرُ ،

بالتحريك: كالدُّوارِ ، وهو كثيراً ما يَعْرُ صَ لُواكِبُ البَّحْرِ . وفي حديث علي : نَفَرَ مُسْتَكْبُسِراً وخَبَطَ سادِراً أي لاهياً . والسادِرُ : الذي لا يَهْمَ لشيء ولا يُبالِي ما صَنَع ؛ قال :

سادراً أَحْسَبُ عَبِّي رَسُداً ، فَتَنَاهَبِتُ وقد صابِتُ بِقُرْ ؟ والسُّدَرُ : اسْمِدُرارُ البَصَرِ ، أَبِنَ الأَعرابي :

والسدر : اسمدرار البصر ، ان الاعرابي : سدر قسر ، والسدر : والسدرة في الساء السابعة لا يجاوزها ملك ولا نبي وقد أطلت الماء والجنة ؟ قال : ويجمع على ما تقدم . وفي حديث الإسراء : ثم

رُفعتُ إلى سدُورَةِ المُنتَهَى ؛ قال ابن الأثير :

وله «غير متشت » كذا بالاصل بشين معجة بين تامن ، والذي في شرح الفاموس نقلاً عن الاساس : وتكلم سادراً غير متبت ، بمثلة بين ناه فوقية وموحدة .
 وقوله «صابت بقر » في الصحاح وقولهم الشدة إذا ثرات صابت .

وقوله « صابت بقر » في الصحاح وقولهم الشدة إذا أنزلت صابت. بقر" أي صارت الشدة في قرارها . ابن سيده: والسدير منتبع الماء. وسدير النخسل: سواده ومُعنَّسَعُه . وفي نوادر الأصمي التي رواها عنه أبو يعلى قال: قال أبو عمرو بن العلاء السدير

والأسدران : المنكبان ، وقبل : عرقان في العين أو نحت الصدغين . وجاء يتضرب أسدريه ؟ يضرب مثلاً للفارغ الذي لا شغل له ، وفي حديث الحسن : يضرب أسدريه أي عطفيه ومنكبه يضرب بيديه عليهما ، وهو يمعني الفارغ . قال أبو زيد : يقال بيديه عليهما ، وهو يمعني الفارغ . قال أبو زيد : يقال للرجل إذا جاء فارغاً : جاء يتفض أسدريه أي عطفيه . قال : وأسدراه متنكباه . وقال ابن السكت : جاء ينفض وأسدراه متنكباه . وقال ابن السكت : جاء ينفض أزدريه ، بالزاي ، وذلك إذا جاء فارغاً ليس بيده شيء ولم يقض طلبته

أبو عمرو : سبعت بعض فيس يقول سُدَّلَ الرجُلُ في البلاد وسدَّر إذا ذهب فيها فلم يَثَنْيه شيء .

والعبية للعرب يقال لهما : السدّر والطبّن أ . ابن سيده : والسدّر اللعبة التي تسمى الطبّن ، وهو خط مستدير تلعب بها الصيان ؛ وفي حديث بعضهم : وأيت أبا هريرة يلعب السدّر ؛ قال ابن الأثير : هو لعبة يُلْعَب بها يقامر بها ، وتكسر سينها وتضم ، وهي فارسية معربة عن ثلاثة أبواب ؛ ومنه حديث يحيى بن فارسية معربة عن ثلاثة أبواب ؛ ومنه حديث يحيى بن أبي كثير : السدّر هي الشيطانة الصغرى يعني أنها من أمي الشيطان ؛ وقول أمية بن أبي الصلت :

وَكُأْنَ مِنْ قَمِعَ ، وَالْمَلائُكَ حَوْلُهَا ، صَدِرْ لَهَا ، صَدِرْ لَهَا ، صَدِرْ نَهَا ، صَدِرْ كَا

سَدِرِ": للبحر ، لم يُسْمِع به إلا في شعره . قال أبو علي : وقال أجرد لأنه قــد لا يكون كذلك إذا تَموَّجَ ، الجوهري : سَدِرِ" (سم من أسماء البحر ، ١ قوله « برقع » هو كزبرج وقنقذ الساء السابعة اهـ قاموس .

وأنشد بيت أمية إلا أنه قال عوص حولها حواكه وقال عوض أجرد أجرَبُ ، بالباء ، قال ابن بري صوابه أجرد، بالدال، كما أوردناه، والقصيدة كلها دالية وقبله :

فَأَتُمَّ سِنتًا فاسْتَوَتَ أَطْبَاقُهُا ، وأَتَى يِسَابِعَهَ فَــَأَنَّى تُورَدُ

قال: وصواب قوله حوله أن يقول حولها لأن بير قير اسم من أسباء السباء مؤشة لا تنصرف للتأنير والتعريف ، وأراد بالقوائم همنا الرياح ، وتواكلته تركته . يقال : تواكله القوم إذا تركوه ؛ شبه السب بالبحر عند سكونه وعدم تموجه ؛ قيال ابن سيا وأنشد ثعلب :

> وكأن يرقع، والملائك تحتها، سدر ، تواكله قوائم أربع

قال : سدر پَدُور ُ . وقوأَمُّ أَربع : قال هم الملائك لا يدرى كيف خلقهم . قال : شبه الملائكة في خوة من الله تعالى بهذا الرجل السَّدِيرِ .

وينو سادرة : حَيَّ من العرب ، وسيدارة أُ قبيلة ؛ قال :

قَدُ لَقَيِّتُ سِدُّرَهُ جَمْعاً ذَا لُهَا ، وعَدَداً فَخْساً وعِزَّا بَزَرَى فأما قوله :

عَزَ" عَلَى لَـنَـٰلِى بِذِي سُدَيْرِ سُوءُ مَيْسِيْنِ بِلَـٰدَ الفُسَيِّرِ

فقد يجوز أن يريد بذي سيدار فصفر ، وقيل : ذ مُسدَيَّر موضع بعينه .

ورجل سَنْدُرَى : شديد ، مقلوب عن سَرَّنْدَى معرو : السِّرُ : من الأَسْرار التي تَكَمَّ . والسر : ا أَخْفَيْتُ ، والجمع أَسرار . ورجل سِرَّيُّ : يصد

الأشياء سرًا من قوم سرايان. والسريرة: كالسَّر"، والجمع السرائرُ . اللَّيْثِ: السَّرُّ مَا أَشْرَارُنْتَ بَهُ . والسريوة " عمل السر من خير أو شر . وأَسَرُ النِّيءِ : كُنَّهُ وأَظْهُره ، وَهُو مِنْ الْأَصْدَادِ ، سرَوْتُهُ : كتبته ، وسررته : أَعْلَـنْته ، والوجهان جِمْعًا يَفْسُرُانُ فِي قُولُهُ تَعَالَى : وأُسْرُقُوا النَّدَامَّةُ ؟ قيل: أظهروها، وقال ثعلب: معناه أسروها من ووْسَائِهُم ﴾ قال أبن سيده : والأوَّال أصح . قــال الجوهري : وكذلك في قول المرى، القيس : لو مُسرُّونَ مُقْتَلَى ؛ قال : وكان الأَصِمِي يُرويهِ : لو أيشرُون ، بالشين معجبة ، أي يُظهرون ﴿ وَأَسَرُّ إله حديثًا أي أفضَى ؛ وأسررْتُ إليه المردَّةَ وبالمودَّة وسَانَ مُ فِي أَذَ لَهُ أَمْسَارًا ۗ وَسِيرَازًا وتَسَارُوا أى تَنَاجِوا . أبو عبيدة : أسروت الشيء أخفيته ، وأسررته أعلنته ؛ ومن الإظهار قوله تعالى : وأسرُّوا الندامة لما رأوا العذاب ؛ أي أظهروها ؛ وأنشد

فَ اللَّهُ اللَّاللَّا الللّل

قال شبر : لم أجد هذا البيت الفرزدق ، وما قال غير أبي عبيدة في قوله : وأسرُّوا الندامة ، أي أظهروها ، قال : ولم أسبع ذلك لغيره . قال الأزهري : وأهل اللغة أنكروا قول أبي عبيدة أشد الإنكار ، وقيل : أسروا الندامة ؛ بعني الرؤساء من المشركين أسروا الندامة في سفكتهم الذين أضلوهم . وأسروها : أخفَوْها ، وكذلك قال الزجاج وهو قول المفسرين . وسراراً : أعلمه بسره ، والاسم السرر ، والسراراً : أعلمه بسره ، والاسم واستسر الملال في آخر الشهر : خفي ، قال ابن واسيده : لا يلفظ به إلا مزيداً ، ونظيره قولم :

استحجر الطين. والسَّرَرُ والسَّرَوُ والسَّرَارُ والسَّرَارُ والسَّرَارُ والسَّرَارُ و كله : الليلة التي يَستَسيرُ فيها القبرُ ؟ قال :

> نَحْنُ صَبَّحْنَا عَامِراً في دارِهَا ، مُجرْداً نَعَادَى طَرَّفَيْ نَهَارِهَا ، عَشِيَّةً الهِلالِ أو سِرَّارِها

غيره : مُسَرَّرُ الشَّهِرِ ، بِالتَّحْرِيكُ ، آخِرُ ليلةً منه ، وهو مشتى من قولهم : استَسَرُ الْقَبْرُ أَي خَفِي لَيْلَةً الشرار فريما كان ليلة وربما كان ليلتين . وفي الحديث : صوموا الشهر وسرام؛ أي أواله ، وقبل أمستهك ، وقبل و سَطَّه ، ومبر حُكُلٌّ شيء : جَوْفُه ا فكأَنه أَرادِ الأيامِ البيض ؛ قال ابن الأثير : قال الأنهري لا أعرف السر بهذا المعنى إنما يقال سرار الشهر وسراوه ومَّرَدهُ ، وَهُو آخَرَ لَيلةً يُسَتِّسُرُ الْمَلالُ بِنُورُ الشَّيْسُ ﴿ وفي الحديث مأن التي ، صلى الله عليه وسلم ، سأل رجلًا فقال : هل صبت من سرار هذا الشهر سيناً ؟ قال ؛ لا قال: فإذا أقطرت من رمضان قصم يومين . قال الكِسائي وغيره : السرار آخر الشهر ليلة يَسْتَسِيرُ الهلال ، قال أبو عَبَيْدة ﴿ وَوَعِا اسْتُسَرُّ لَيْلَةً وَوَعِبَا استسر ليلتين إذا تم الشهر . قال الأزهري : وسراو الشهر ، بالكسر ، لغة ليست بجيدة عند اللغويين . الفرآء: السران آخِي لَيْلة إذا كان الشهر تسماً وعشرين ؟ وسراره ليلة ثمان وعشرين ، وإذا كان الشهر ثلاثين فَسَرَارُهُ لِيلَةً تُسْعَ وَعِشْرُينَ ؛ وقالَ ابن الأثبير: قالُ الحطابي كان بعض أهل العلم يقول في هذا الحديث: إن سؤالة هل صام من سراد الشهر شيئاً سؤال زجر وإنكار، لأنه قبد نهى أن يستقبل الشهر' بِصُومٌ يُومُ أَو يُومُينُ ﴿ قَالَ ؛ ويشبه أَنْ يَكُونُ هَذَا الرجل قد أوجبه على نفسه بنذر فلذلك قال له : إذا أَفْطُوتُ ﴾ يعني مِن ومَصَانُ ﴾ قصم يومين، فاستحب له

الوفاء بهما . والسّر ؛ النكاح لأنه أيكُم ؛ قال الله تعالى : ولكن لا تُواعِد وهُن " سِر ًا ؛ قال رؤبة :

فَعَفَّ عِن إِسْرادِها بعدَ الفَسَقُ ، ولم يُضِعِّها بَيْنَ فِرْكُ وعَشَقْ

والسُّرَّايَّةُ : الجارية المتخذة للملك والجماع ، فتُعلُّلتُهُ و منه على تغيير النسب ، وقيل : هي فَيُعُولَة من السُّرُ و وقلبت الواو الأخيرة ياء طلبَ الحِفَّة ، ثم أدغمت الواو فيها فصارت ياء مثلها ، ثم مُحوِّلت الضمة كسرة لمجاورة الياء ؛ وقد تَسَرُّرُتُ وتَسَرَّيْت : على تحويل التضعيف. أبو الهيثم : السَّرُّ الزَّنَّا ، والسِّرُّ الجماع . وقال الحسن : لا تواعدوهن صرًّا ، قال : هو الزنا ، قال : هو قول أبي مجاز ، وقال مجاهد : لا تواعدوهن هو أن يَخْطُبُهَا في العدَّة ؛ وقال الفراه: معناه لا يصف أحدكم نفسه للمرأة في عدتها في النكاح والإكثار منه ، واختلف أهل اللغة في الجارية التي يَتُسَرُّ اها مالكها لم سبت سُرِّيَّةً فقال بعضهم : نسبت إلى السر ، وهو الجباع ، وضبت السين للفرق بين الحرة والأمة توطأ ، فيقال للحُرَّة إذا نُكِعَت سرًا أو كانت فاجرة : سرِّيَّة ﴾ والسلوكة يتسراها صاحبها : سُمرِّيَّة "، مُحافة اللبس . وقال أبو الهيثم : السَّرُ السُّرودُ ، فسبيت الجادية سُرِّيَّة الأنها موضع السرور الرجل . قال : وهذا أحسن ما قبل فيها ؟ وقال الليث : السُّرايَّةُ ' فَعُلِيَّةُ مِنْ قُولَكُ تُسَرَّرُ تُ ، ومن قال تَسَرَّ بِنْتِ فإنه غلط ؛ قال الأزهري : هو الصواب والأصل تُسَرَّرُتُ ولكن لما توالت ثلاث راءات أبدلوا إحداهن ياء ، كما قالوا تَظَنَّنْتُ من الظنُّ وقَصَّيْتُ أَطْفَارِي والأَصل قَصَّصْتُ ؛ ومنه قول العجاج :

تَقَضَّيَ البازي إذا البازي كَسَر \*

إِمَّا أَصله : تَقَضَّض . وقال بعضهم : استسر الرجا جادينته بعني تسر اها أي تخذها سرية . والسرية الأمة التي بو أتها بيتاً ، وهي فعلية منسوبة إ السر ، وهو الجماع والإخفاء ، لأن الإنسان كثيم ما يَسُر هما ويَسْتُرُهما عن حرته ، وإِمَّا ضمت سين لأن الأراة قال المُنا أن الله الله الما الله الله الما الله

لأن الأبنية قيد تُفيَّرُ في النسبة خاصة ، كما قالو في النسبة إلى الدَّهْرِ دُهْرِيُّ ، وإلى الأرض السَّهِلة سُهِلْيُ ، والجمع السَّرارِي ، وفي حديث عائشة وذَّكُر لها المتعة فقالت: والله ما نجد في كلا الله إلا النكاح والاستسرار ؛ تريد اتخاذ السراري وكان القياس الاستسراء من تسرَّيْت إذا اتّحَدَّرُ من السرود فأبدلت إحدى الراءات من السر النكاح أو من السرود فأبدلت إحدى الراءات من السر النكاح أو من السرود فأبدلت إحدى الراءات ياء ، وقيل : أصلها الياء من الشيء السَّرِيُّ النفيس وفي حديث سلامة : فاستسرَّني أي اتحدي مربة ، وفي حديث سلامة : فاستسرَّني أو تسرَّاني فأما استسرفي والقياس أن تقول تسرَّرُوني أو تسرَّاني فأما استسرفي فيعناه ألقى إلى سرَّه ، قال ابن الأثير : قال أبو موسى فيعناه ألقى إلى سرَّه ، قال ابن الأثير : قال أبو موسى الذَّكُر ، ؟ قال الأفره الأودي :

کلیّا گائن سِراي تغيّر ، وانشنی مِن 'دون ِ 'نهنه ِ شَهْرِ ها حِينَ انشنَیَ

وفي التهذيب : السر ذكر الرجل فغصصه . والسّراء : الأصل . وسرا الوادي : أكرم موضع فيه ، وهي السّرارة أيضاً . والسّر : وسَطَ الوادي ، وجمعه مُسرود ؛ قال الأعشى :

كَبَرْ دِيَّةِ الغِيلِ وسُطَّ الغُويف، إذا خَالَطَ المَّاءُ منها الشُرورا

وكذلك سَرَارُهُ وسَرَارَتُهُ وسُرَّتُهُ . وأَرض مِرْ": كريمة طيبة ، وقيل : هي أطيب موضع فيه، وجمع السّر مر و نادر ، وجمع السّرار أسر ه كَفَدَال م سَراره الفرارة الفرار أسر أن الأصمي : سرارة الفرار أو الفرار أو الفرار أو الأم أو الفرار أو أكرمها ؛ وقول الشاعر : تر يم أو أغف قد الأرجم الفرام ، الفرام

قال : السر أخْصَبُ الوادي . وكاتم أي كامن تراه فيه قد كتم نداه ولم يبس ؛ وقال لبيد يرثي قوماً : فَسَاعَهُمُ مُ حَبَّدٌ ، وزانَتُ "فَبُورَهُمْ أَسُلِيَّةٌ كَامِيانٍ ، إِيقَاعٍ مُمْنُورً

قال : الأسير"ة أو"ساط الر"ياض ، وقال أبو عمرو : واحد الأسير"ة سير"ار" ؛ وأنشد :

سَكَّانه عن سوادِ الأرضِ تحْعُومُ

وسر الحسب وسراره وسرارت : أوسطه ، وفي ويقال : فلان في سر قومه أي في أفضلهم ، وفي الصحاح : في أوسطهم ، وفي حديث ظبيان : نحن قوم من سرارة مناجيج أي من خياره ، وسر النسب : تحفه وأفضك ، ومصدره السرارة ، الخالص بين السرارة ، ولا فعل له ؛ وأما قول الرى القيس في صفة الرأة : فلا أما مقلك ها ومقلتها ،

فإنه وصف جارية شبهها بظيية جيداً ومُقْلَمَة ثُمُ جعل لها الفضل على الظبية في سائر محاسنها ، أواد بالسَّرارة كُنْهُ الفضل . وسرارة كلَّ شيء : محضُه ووسطه، والأصل فيها مَرَارة الروضة ، وهي خير منابتها ،

ولها عليه سرارة الفضل

وكذلك سُرَّة الوصة . وقال الفراء : لها عليها سَرادة الفضل وسَراوة الفضل أي زيادة الفضل . وسَرارة العبش : خيره وأفضله . وفلان سِر همذا الأمر إذا كان عالماً به . وسِر الوادي : أفضل موضع فيه ، والجمع أسِر " مثل فن " وأفيت ؛ قال طرفة : تَرَ يُعَتِ القُفْينِ في الشَّوْلِ " تَرْ تَعِي حَدائِق مَوْلِي الشَّوْلِ " تَرْ تَعِي حَدائِق مَوْلِي الشَّوْلِ " تَرْ تَعِي

و كذلك سَرَاوة الوادي، والجَمِع سَرَاوه؛ قال الشَّاعر: فإن أَفْخُر عَجَدِ بَني سُلْكَيْمٍ، أَكُن منها التَّخُومَة والسَّرَاوا

والسُّرُّ والسَّرُّ والسَّرَوُ والسَّرَادُ ، كله : خط بطن الكف والوجه والجبهة ؛ قال الأغشى :

فَانْطُنُوا إِلَى كُفِّ وَأَسْرَادِهَا ، هَلُ أَنتَ إِنْ أَوْعَدَاتَنِي ضَائرِي ?

يعني خطوط باطن الكف ، والجمع أسر" أن وأسرال ، وأسارير ُ جمع الجمع ؛ وكذلك الحطوط في كل شيء ، قال عنترة :

> بِرُجَاجَة صَفْراة ذات أَسِرَّة ، 'فرِنَتُ بِأَزْهَرَ فِي الشَّالِ مُفَدَّم

وفي حديث عائشة في صفته ، صلى الله عليه وسلم تبراق أسادير وجهه . قال أبو عمرو : الأسادير هي الحطوط التي في الجبهة من التكسر فيها ، واحده ميرك . قال شعر : سمعت ابن الأعرابي بقول في قوله تبرق أسادير وجهه ، قال : خطوط وجهه مير وأسرار ، وأسادير جمع الجمع . قال : وقال بعضه الأسادير الحد ان والوجنتان ومحاسن الوجه ، وهم منابيب الوجه أيضاً وسبحات الوجه ، وفي حديث عليه السلام : كأن ماة الذهب يجري في عليه السلام : كأن ماة الذهب يجري في

صفحة خُده، وروْ نتق الجلال يَطَنُّوهُ في أُسِرُ ۚ حِينِه.

وتَسَرُّرُ الثوبُ : تَشَقَّقُ . ومُرَّةٌ الحوض : مستقر الماء في أقصاه . والسُّرَّةُ : الوَقْبُهُ الَّتِي فِي وسط البطن . والسُّر والسَّرَرُ : ما يتعلق من سُرَّة المولود فيقطع ، والجمع أسرَّة ناهو . ومَنرُّه مَرَّاً : قطع مَركَه ، وقيل : السرَّو ما قطع منه فذهب . والسُّرَّةُ : ما بقي ، وقيل : السُّر ، بالضم ، ما تقطعه القابلة من سُرَّة الصي . يقال : عرفت ُ ذلك قبل أن يُقطعَ سُرُك ، ولا تقل سرتك لأن السرة لا تقطع وإنما هي الموضع الذي قطع منه السُّرُّ ، والسَّرَرُ والسَّرَرُ ، بفتح السين وكُسرها : لغة في السُّرِّ . يقـال : 'قطـع مَرَوَ' الصبي وَسِرَّرُهُ ، وجمعه أَسرة ؛ عن يعقوب ، وجمع السُّرة مُسرَوْ وسُرَّات لا مجركون العين لأَنها كانت مُعْفِمَةً . وَمُرَّهُ ؛ طَعْنُهُ فِي مُرَّتِهِ ؛ قَالَ الشَّاعَرُ :

> السراهم إن اهم أقسلوا ، وإن أَدْ بَرُوا ۗ فَهُمُ مَنْ نَسِبُ

أي نَطَعْنُه في سُبِّته . قال أبو عبيد : سبعت الكسائي يقول : 'قطع مَرَرُ الصي" ، وهو واحد. ابن السكيت : يقال قطع سرر الصي ، ولا يقال قطعت سرته، إنما السرة التي تبقى والسور ما قطع. وقال غيره: يقال ع لما قطع ، السُّر أيضاً ، يقال : قطع سُره وسَرَوُهُ . وفي الحديث : أنه ؛ عليه الصلاة والسلام، وُلِدَ مَعْدُوراً مسروداً ؟ أي مقطوع السُّرُّة ١ ، وهو مَا يَبِقَى بِعِدِ القَطْعِ بِمَا يَقَطُّعُهُ القَالِلَةِ . وَالسَّرَوُ : دَاءُ يَأْخَذُ فِي السُّرَّةَ ، وفي المحكم : يأخذ الفَرَس . وبعير أَسَرُ وَنَاقَةَ سَرَّاءُ مِيِّنَةِ السَّرَ يَأْخِذُهَا الدَّاءُ فِي سَرِّمُهَا

ا قوله « أي مقطوع السرة» كذا بالاصل ومثله في النهاية و الإضافة
 على من من الابتدائية و المعمول محذوف و الاصل مقطوع السر من
 السرة و الا فقد ذكر أنه لا يقال قطمت سرته .

فإذا بركت تجافت ؟ قال الأزهري : هــذا التفسير غلط من الليث إنما السَّرَرُ وجمع بأخذ البعمير في الكبر كرَّة لا في السرة . قال أبو عمرو : ناقة سَرًّا،

وَبَعْيِرُ أَمْرُ ۚ بَيْنَ ُ السَّرَوِ ﴾ وهو وجبع يأخذ في الكركرة ؛ قال الأزهري : هذا سناعي من العرب، ويقال : في سُرَّته سَرَرَ ۗ أَي ورم يؤلمه ، وقيل : السَّرَرَ قرح في مؤخَّر كركرة البعير يكاد ينقب إلى جوفه ولا يقتل ، سَرَّ البعيرُ يُسَرُّ سَرَرَا ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وقيل: الأَسَرُ الذي به الضُّبُ ، وهو ورُّمُ "

يكون في جوف البعير ، والفعل كالفعــل والمصدر كالمصدر وقال معديكرب المعروف بعكفاء برثى أخاه شرَ حبيلَ وكان رئيس بكر بن وائل قتل يوم الكلاب الأوال:

> إن جنبي عن الفيراش لنابي، كَنْجَافِي الأَمَرُ ۚ فَوَقِّ الطُّرَّابِ من حَدِيث ثَمَا إِلَيَّ فَمَا تَوْ فَأُ عَيْنِي ، ولا أسيع شرابي مُوءَ كَالنُّعاف ، أَكْتُنْهُما النَّا س ، على حر ملة كالشهاب من شرَحْسل إذ تَعَاوَرَهُ الأَرْ ماح ، في حال صنوة وشياب

وأبيبت كالسراء تربنو ضبها ، فإدا تَحَزَّ عَنَ عِدَاءٍ ضَجَّتَ

وسَرُ الزُّانْدُ يَسُرُهُ سَرًّا إِذَا كَانَ أَجُوفَ فَجَعَلُ فِي جوفه عوداً ليقدح به . قال أبو حنيفة : يقــال مـُمرُّ زَّنْدَكُ فَإِنْهُ أَمَرُ أَي أَجُوفَ أَي احْشُهُ لِيَرِي . والسُّرُّ: مصدر منرَّ الزُّنْدَ. وقَنَاةٌ سَرَّاءُ: جوفاه بَيِّنَةُ السَّرَدِ .

والسُّريرُ : المُضْطَلَّجُعُ ، والجمع أَمَرُ وَهُرُورُهُ ؛

سيبويه: ومن قال صيد قال في سُرُو سُرُ. والسريو:

الذي يجلس عليه معروف . وفي التنزيل العزيز : على مررو متقابلين ؟ وبعضهم يستنقل اجتاع الضبتين مع التضعيف فيرد الأول منهما إلى الفتح لحفت فيقول مررو ، وكذلك ما أشبه من الجمع مثل ذليل وخوه، وصريو الرأس: مستقره في مركب

ضَرْبًا يُزِيلُ الهامَ عن سَريوهِ ، إذَ النَّهُ السُّنْبُلِ عن سَمْسِيوهِ

والسّرين: مُسْتَقَرُ الرأس والعنق. وسَرير العيش: حَفْظهُ ودَعَنْهُ وما استقر واطبأن عليه . وسَرير الكَمْنَاة وسير وها استقر واطبأن عليه من التواب والقشور والطين ، والجمع أسران . قال ابن شميل: الفَيقُعُ أَوْدَ أَ الكُمْء طَعْماً وأسرعها ظهوراً وأقصرها في الأرض سيرواً ، قال : وليس للنّكما أو عروق ولكن لها أسران . والسّرون : دُملُوكة من تواب تَنبت فيها . والسّرين : شعبة البَرْدي .

وحَسَنُنَتْ وَنَعُمَتْ . والسُّرُورُ مِن النبات : أَنْصَافَ مُسُوقِهِ العُلا ؛ وقول الأَعْشَى :

> كَبَرَ دِيَّةِ الغِيلِ وَسُطُ الغَرِيدِ فِي وَقَدَ خَالَطَ المَاءُ مِنْهَا السَّرِيوا

والبِشُّرُ وَوْلُ : 'مَا اسْتُنَسُرُ" مِن البِرَا دَيَّةَ فَوَ طَلْبَتَ"

يعني تشخمة البَوْدي ، ويروى : السُّرُورَا ، وهي ما قدمناه ، يويد جميع أصلها الذي استقرت عليه أو غابة نعمتها، وقد يعبر بالسرير عن المُلك والسَّمِية ، وأنشد:

وفارَقَ مِنها عَيْشَةً عَيْدُ قَيْدً } وفارَقَ مِنها وَمُ أَنْ يَزُولَ سُرِيرُها

ابن الأعرابي: سَرَ يَسَرُ إِذَا اسْتَكَى سُرُ تَهُ. وسَرَّهُ يَسُرُهُ : حَيَّاهُ بِالمُسَرَّةُ وهِي أَطْرِافُ الرياحِينَ ، ابنَ الأعرابي : السَّرَّةُ ، الطاقة من الريجان ، والمُسَرَّةُ

الأعرابي: السَّرَّةُ ، الطَّاقة من الرَّحَانُ ، والمَسَرَّةُ ا أَطراف الرياحين . قال أبو حنيفة : وقوم يجعلون الأُسِرَّةَ طريق النبات يذهبون به إلى التشبيه بِأَسِرَّةٍ الكف وأسرة الوجه ، وهي الحَطوط التي فيهما ، وليسَ

هذا بقوي . وأسرة النبت : طرائقه . وأسرة النبت : طرائقه . والسرّاء : الرّضاء والسرّاء : السرّاء والسرّاء والسرّاء والسرّاء والسرّاء والسرّاء والسرّاء والسرّاء والسرّاء في السيراني . والمسرّرة عن السيراني . يقال : سروت مروية فسلان وسرّاني لقاؤه وقد سرّونه أسرّه أي فرّحته . وقال الجوهري :

والمسره ، لله الفرح ؛ الرحيرة عن السيرا في .. يقال : أسررات برؤية فلان وسَرَّني لقاؤه وقد سرَرَّنه أَسُرُه أَي فَرَّحْتُه . وقال الجوهري : السَّرور خلاف الحُوْزِي : تقول : سَرَّني فلان مَسَرَّة أَ وَسُرَّه وَ عَلَى مَا لَم يسمَّ فاعله . ويقال : فلان سَرَّين الوا كان يَسُرُ إِخُوانَه ويَبَرُهم . وامرأة سَرَّة والآه تَسُرُ لُك ؟ كلاهما عن اللحاني . والمثل الذي جاء : تَسُرُ لُك ؟ كلاهما عن اللحاني . والمثل الذي جاء : حكاه أفار بن لقيط إنما جاء على توهم أسرَّ ، كما أنشد حكاه أفار بن لقيط إنما جاء على توهم أسرَّ ، كما أنشد الآخر في عكسه :

وبَـلَد يُغْضِي على النَّعوت ، يُغْضِي كَإِغْضَاء الرُّورَى المَثَنُوتِ ٢

أراد : المُثْبَتَ فتوم ثَبَتُهُ ، كَمَ أَراد الآخر المَسْرُونَ فتوم أَسَرُه .

وَوَ لَدَتُ ثَلاثاً فِي سَرَرَ واحد أَي بعضهم فِي أَثْرُ بعض . ويقال : ولد له ثلاثة على سر وعلى سرو واحد ، وهو أن تقطع سُرَرُهم أَشْباهاً لا تَخْلُطُهُمُ ١ قوله « وامرأة سرة » كذا بالاصل بنتج السين ، وضطت في

القاموس بالشكل بضمها . ٧ قوله « ينضي الت » البيت هكذا بالاصل . أنش . ويتولون: ولدت المرأة ثلاثة في صرر ي جمع الصّرة ، وتَسَرُّر الصّرة ، وتَسَرَّر الصّرة ، وتَسَرَّر الصّرة ، وتَسَرَّر المُعَلَّم بنت فلان إذا كان لئيماً وكانت كريمة فتزو جها لكثرة ماله وقلة مالها .

والسُّرَرُ : موضع على أدبعة أميال من مكة ؛ قال أبو ذؤيب :

بِآيةِ ما وقتفت والرسكاب ، وبين الحجون وبين السُرُدُ

التهذيب: وقيل في هذا البيت هو الموضع الذي جاء في الحديث: كانت به شجرة سر تحتها سبعون نبياً ، فسمي سُرَدَا لذلك ؛ وفي بعض الحديث: أنها بالمَّازِ مَيْن مِن مِنْم كانت فيه دَوْحَة ". قال ابن عُمران: بها سَرْحَة سُر " تحتها سبعون نبياً أي قطعت سُر رَهُم " بعني أنهم ولدوا تحتها ، فهو يصف بركتها والموضع الذي هي فيه يسمى وادي السرد، بضم السين وفتح الراء ؛ وقيل : هو بفتح السين والراء ، وقيل : من حكسر السين . وفي حديث السقط : إنه يَجْتَرُهُ والديه بيسر دَهِ حق بدخلهما الجنة .

وفي حديث حديقة: لا ينزل سُرَّة البصرة أي وسطها وجوفها ، من سُرَّة الإنسان فإنها في وسطه . وفي حديث طاووس : من كانت له إبل لم يؤد حقها أتت يوم القيامة كأسر ما كانت تطؤه بأخفافها أي كأسمن ما كانت وأوفره ، من سُرُّ كل شيء وهو لئم ومنخه ، وقيل : هو من السُّر ور لأنها إذا سنت سرَّت الناظر إلها .

وفي حديث عمر : أنه كان بحدثه ، عليه السلام ، كأخيى السرّار ؛ المُسارّة ، أي كصاحب السرّار أو كمثل المُسارّة فض صوته ، والكاف صفة لمصدر محذوف ؛ وفيه : لا تقتلوا أولادكم سرًّا فإن الغيّل بدرك الفارس فيدك عثيره من فرسه ؛

الغَيِّلُ : ابن المرأة إذا حملت وهي تُرْضِعُ ، وسه مذا الفعل قتلًا لأنه يفضي إلى القتل ، وذلك أنه يضه ويرخي قواه ويفسد مزاجه ، وإذا كبر واحتاج إنفسه في الحرب ومنازلة الأقران عجز عنهم وضعف فرعا تُقتل ، إلا أنه لما كان خفيًّا لا يدوك جعله سر" وفي حديث حذيفة : ثم فتنة السّر"اء ؟ السّر"اء السّر"اء ؟ السّر"اء وفي حديث حذيفة : ثم فتنة السّر"اء ؟ السّر"اء السّر"اء وفي حديث حذيفة : ثم فتنة السّر"اء ؟ السّر"اء المناساة عن الى الأثير: قال بعضهم هي الى تدخ

الباطن وتزلزله ، قال : ولا أدري ما وجهه . والمسرّة : الآلة التي يُسار فيها كالطّوماد . والأسرّ : الدّخيل ؛ قال لبيد :

وجدي فارسُ الرَّعْشَاء مِنْهُمُ رَئِيسُ ، لا أَسَرُ ولا سَنِيدُ ويروى : أَلَفُ .

وفي المثل: ما يَوْمُ حَلَيْمَةَ بِسِرِ"؛ قال: يضره لكل أمر متعالم مشهور، وهي حليبة بنت الحرث م أبي شبر النساني لأن أباها لما وجه جيشاً إلى المنذر م ماه السماه أخرجت لهم طيباً في مِرْ كن ، قطيبتهم ب فنسب اليوم إليها .

وسرَ ارَّ : واد . والسَّريرُ : موضع في بـــلاه بن كنانة ؛ قال عروة بن الورد :

سَقَى سَلَسَى \* وأَيْنَ مَحَسَلُ سَلَسَى ؟ إذا حَسَلَت مُعِدَودَة السَّرِير والتَّسْرِيرُ : موضع في بلاد غاضرة ؟ حكاه أبو حنيغة وأنشد :

وأبو السُّر"ان حسماً ؛ من كُنَّاهِ .

وفي ديار تم موضع بقال له : السَّنُّ . وأبو سرَّالِ والسُّر ْسُورْ : القَطِينُ العالم . وإنه لَــُسُنْ سُورُ مال أي حافظ له . أبو عمرو : هـالان أسرُسُونُ مـال وسُوبانُ مال إذا كان حسن القيام عليه عالماً بمصلحته. أبو حاتم ؛ يقال فلان مُسرْسُلُور ي وسُرْسُورَ تبي أي حبيي وخاصَّتي . ويقال : فلان سُرُ سُورٌ هذا الأمر إذا كان قاعًا به . ويقال للرجل 'سر'سُر'' إذا أمرته عِمَالِي الْأُمُونِ . ويقِالَ : ﴿ سَرَّ سُرَّ ثُنَّ ۚ سَقُورَتِي إِذَا

> سطو: السَّطُّرُ والسَّطِّرُ: الصُّفُّ مِن الكتابِ والشجر والنخل ونحوها ؛ قال جرس :

ما يُكُمُلُ التَّمِ في ديوانهم سَطَرًا والجمع من كل ذلك أسطرُ وأسطارٌ وأساطيوٌ ؟ عن اللحيائي، وسُطُورٌ". ويقال: بَني سُطِّراً وغَرَسَ سَطُّراً . والسُّطُّنرُ : الخَطُّ والكتابـة ، وهو في الأصل مصدر . الليث : يقال سَطَّرُ من كُتُب وسُطِّرٌ من شجر معزولين ونحو ذلك ؛ وأنشد :

مَنْ شَاءَ بِالْعَنْتُهُ مَالَى وَخُلُعْتُهُ ،

إني وأسطان سطران سَطرا القائل : يا نتصر نتصرا نتصرا

وقال الزجاج في قوله تعالى : وقالوا أساطير الأو لن ؛ خَبُّرُ لابتداء محذوف ، المعنى وقالوا الذي حِماء به أساطير الأولين ؛ معناه سَطَّرَهُ الأوَّلون ، وواحدُ الأساطير أسطنورة "، كما قالوا أحدُونة " وأحاديث. وسَطَرَ يُسْطُرُ إِذَا كُتُبِ؟ قَالَ اللهِ تَعَالَى: نُ وَالْقَالِمِ وما يَسْطُرُ وَنَ ؟ أي وما تكتب الملائكة ؛ وقد سَطُورَ الكتبابُ يَسْطُورُهُ سَطَيْراً وسَطَرَّهُ

أوله «سرسر » هكذا في الاصل بقم السينين .

واستنظيرَ م وفي الننوسل : وكل صفير وكبير

المستنظراً . ومبطر السطار مبطاراً : كتب ا واستنظر مثله . قال أبو سعيد الضرير : سبعت أَعْرَابِيًّا فَصِيحًا يَقُولُ : أَسْطَرَ فَلانُ ۖ اسْمَى أَي تَجَاوِزُ

السَّطْسُ الذي فيه اسمى، فإذا كتبه قبل: سَطَّسُ فَ، ويقال : سَطَرَ فلانُ فلانًا بالسنف سَطَرُ أَ إِذَا قِطْعُهُ

به كأنَّهُ سَطِّرٌ مُسْطُّورٌ ؟ ومنه قيـل لسف القَصَّابِ : ساطُور .

النراء: يقال القصاب ساطر" وسُطَّاو" وسُطَّالِ ومُشتقص ولنحام وقد أن وجُزار .

وقال ابن بُزُرج : يقولون الرجل إذا أخطأ فَكُنُّو ا عن خَطَّتُه : أَسْطَنَوَ فلانُ اليَّوْمَ ﴾ وهو الإسطانُ عِمني الإخطاء . قال الأزهري : هو ما حكاه الضرين عن الأعرابي أسطكر اسمى أي جاوز السَّطش الذي

والأساطينُ : الأياطيلُ . والأساطينُ : أحادثُ لا نظام لها ، واحدثها إسطار وإسطارة أ ، بالكسر ، وأسطير وأسطيرة وأسطور وأسطور وأسطورة مالضم

وقال قوم : أساطيو جمع أسطان وأسطان جمع سَطُّور ، وقال أبو عبيدة : تجمع سَطُّور على أَسْطُسُ ثُمْ يُجِمِعُ أَسْطُسُ عَلَى أَساطيرٍ ، وقبال أبو الحسن : لا وأحد له ، وقال اللحباني: وأحد الأساطر أسطورة وأسطير وأسطيرة إلى العشرة . قال : ويقال

سَطُّر ويجمع إلى العشرة أسطارًا ، ثم أساطين جمع وسطَّرَها : أَلَقُهَا . وسَطَّرَ عَلَيْنَا: أَتَانَا بِالْأَسَاطِيرِ .

الليث : يقال سَطَّر فلان علننا مُسَطِّر إذا جِاء بِأَخَادِيثُ تَشْبِهِ الْبَاطَلِ . يَقَالَ : هِو 'يُسَطِّشُ' مُبَارِلًا أصل له أي يؤلف . وفي حديث الحسن : سأله الأشعث عن شيء من القرآن فقال له : والله إنك ما

تُسَيِّطُورُ عَلَيَّ بِشِيءً أَي مَا تُرَوَّجُ. يَقَالَ: سَطَّرَ فلانُ عَلَى فلانَ إِذَا رُحْرِفُ لَهُ الْأَقَاوِيلَ وَنَمَّقَهَا ، وتلك الأَقَاوِيلُ الأَساطِيرُ والسُّطُرُ ،

والمُستِطِرُ والمُصيَّطِرُ : المُسلَّطُ على الشي ولينشرف عليه ويتَعَبَّدُ أحوالَهُ ويكتب عَملَهُ ، وأصله من السَّطر لأن الكتاب مُسطر ، والذي يغمله مُسلَّطر ومُسيَّطر ، يقال : سيْطر ت علينا . وفي القرآن : لست عليهم بمُسيَّطر ؛ أي مُسلَّط يقال . سيْطر مُسيَّطر ومُسيَّطر مُن مُسيَّطر ومُسيَّطر مُن مُسيَّطر ومُسيَّطر مُن مُسيَّطر مُن مُسيَّطر مُن مُن مُسيَّطر ومُسيَّطر مُن وقد تقلب السين صاداً لأجل الطاء ، ومال الفراء في قوله تعالى : أم عندهم خزائن وبك أم هم المُسيَّطر ون ؟ قال : المصطرون كتابتها بالصاد وقراءتها بالسين ، وقال الزجاج : المسطرون الأرباب والصاد ، والأصل السين ، وكل سين بعدها طاء نجوز والصاد ، والأصل السين ، وكل سين بعدها طاء نجوز وصطا . وسطر وسطا عليه وصطا . وسطر وسطا عليه وصطا . وسطر و أي صرعه .

والسّطر : السّكة من النخل ، والسّطر : العَنُود ، من المُعَز ، وفي التهذيب : من الغنم ، والصاد لغة . والمُسطر : الرقيب الحفيظ ، وقيل : المسلط ، وقد وبه فسر قوله عز وجل : لست عليهم بمسطر ، وقد سيطر عليا وسوطر . الليث : السّطر أن الليث : السّطر أن يقال : قد سيطر أيسيطر أن وفي بجول فعله إنا صاد أسوطر ، ولم يقل أسيطر أن وفي بجول فعله إنا صاد أسوطر ، ولم يقل أسيطر أن الياء ساكنة لا تثبت بعد ضة ، كما أنك تقول من آيست أويس ساكنة بعد ضة ، كما أنك تقول من آيست أويس ساكنة بعد ضة لم تثبت ، ولكنها بجترها ما قبلها فيصيرها واوا في حال المن ولكنها عجترها ما قبلها فيصيرها واوا في حال المن من ولكنها عبرها ما قبلها الضمة كمرة لياء مثل بعد ذلك حذفا والتعدر وفي حال تقل الضمة كمرة لياء مثل بولك أعيس النه .

العيسة وأبيض وجمعه بيض ، وهو فنُعْلَة " وفنُعْلُ " ، فاجترت الياه ما قبلها فِكسرت ، وقالوا أَكْيُسُ كُومَى وأَطْنِبُ طُوبَى ؛ وإنَّا تُوَخُّوا في ذلك أوضعه وأحسنه ، وأيا فعلوا فهن القياس ؛ وكذلك يقول بعضهم في قسمة ضيرًى إنَّا هو فُعْلَى ، ولو قبل بنيت على فعلمَى لم يكن خطأ ، ألا ترى أن بعضهم يهمزها على كسرتها ، فاستقبحوا أنَّ يقولوا سيطر ً لكثرة الكسرات ، فلما تراوحت الضمة والكسرة كان الواو أحسن ، وأما تُسَمَّطُتُو ً فلما ذهبت منه مَدة السين رجعت الناء . قال أبو منصور : كَسَيْطُورَ جاء على فَسَيْعُلَ ، فهو 'مُسَيْطُونُ ، وَلَمْ يُسْتَعِمُلُ مُجْهُولُ فعله ، وبنتهي في كلام العرب إلى ما انتهوا إليه . قال : وقول اللث لو قبل بنت ضيرى على فعلك لم يكن خطأ ، هذا عند النحويين خطأ لأن فعالَى جاءت أسماً ولم تجيء صفة ، وضيرًى عندهم فتُعْلَى وكسرت الضاد من أجل الياء الساكسة ، وهي من ضَرْ تُنَّهُ حَقَّهُ أَضَيْرُهُ إِذَا نَقَصَتُهُ ﴾ وهو مَذَّكُونَ في موضعه ؛ وأما قول أبي دواد الإيادي :

وأرى الموت قد تكالئ، من الحَصْ الرام ون الحَصْ السَّاطِرُونَ إِلَّا السَّاطِرُونَ إِلَّا السَّاطِرُونَ إِلَّا

فإن الساطرون اسم ملك من العجم كان يسكن الحضر، وهو مدينة بين دجلة والفرات ، غـزاه سابور ذو الأكتاف فأخذ وقتله .

التهذيب : المُسطّارُ الحُمرِ الحامض؛ بتخفيف الراء، لغة رومية ، وقيل : هي الحديثة المتغيرة الطعم والزيح، وقال : المُسطّارُ من أسماء الحمر التي اعتصرت من أبكار العنب حديثاً بلغة أهل الشام ، قبال : وأواه روميّاً لأنه لا يشبه أبنية كلام العرب ؛ قال : ويقال المُسطار بالسين ، قال : وهكذا رواه أبو عبيد في باب الحمر وقال : هو الحامض منه . قال الأزهري :

المسطار أظنه مفتعلًا من صار قلبت الناءطاء . الجوهري: المسطار ، بكسر الميم ، ضرب من الشراب فيه حموضة .

سعو: السَّعْرُ: الذي يَقُومُ عليه السَّنُ ، وجمعه أَسْعَارُ. وقد أَسْعَرُ وا وسَعَرُ وا بَعْنَى واحد: اتفقوا على سعر . وفي الحديث: أنه قبل للنبي ، صلى الله عليه وسلم : سَعَرْ لنا ، فقال : إن الله هو المُسْعَرُ ؛ أي أنه هو المُسْعَرُ ؛ أي أنه هو المُسْعَرُ ؛ لي إن الله هو المُسْعَرُ ؛ أي أنه هو الذي يُوخصُ الأَسْيَاءَ ويُعْلَيها فلا اعتراض لأحد عليه ، ولذلك لا يجوز التسعير . والتسعير : تقدير السعر .

وسَعَرَ النار والحرب تسعَرُهما سَعْراً وأَسْعَرَهُما وسَعَرَ هُما وسَعَرَ هُما وسَعَرَ هُما وسَعَرَتْ واستَعَرتْ واستَعَرتْ : استوقدت. ونار سَعِيرُ : مَسْعُورَ قُ ، بغير هاء ؟ عن اللحياني . وقرىء : وإذا الجحيم شعرت ، وسُعِرت أيضاً ، والتشديد للبالغة . وقوله تعالى : وكفى بجهم سعيراً ؟ قال الأخفش : هو مثل دهين وصريع لأنك تقول سُعِرت فهي مَسْعُورَ قُ ؟ ومنه قوله تعالى : فسُعْفًا لأصحاب مَسْعُورَ قُ ؟ ومنه قوله تعالى : فسُعْفًا لأصحاب الناد .

ويقال الرجل إذا ضربته السبوم فاستعر جوفه: به سعاد". وسعاد العطش : النهابه . والسعيد والسعد والسعد : النهابه . والسعد والسعد : النار ، وقيل : لهبها . والسعاد : ما سعرت به . ويقال لما تحرك به النار من حديد أو حشب : مسعر ومسعر ومسعر ومسعر الحرب : موقد ها . يقال : رجل مسعر وفي حرب إذا كان يكور فيها أي تحمى به الحرب . وفي حرب إذا كان يكور فيها التحد النه من الحرب . وفي حرب إذا كان يكور فيها التحد النه من الحرب . وفي المعلد التحد النه من الحرب . وفي المعلد التحد التعامي قال التحد التعام التحد التعامي قال التحد التعام التحد التحد التعام التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التعام التحد التحد

و قوله در الجوهري المسطار بالكسر النح به في شرح القاموس قال المساعاتي : والصواب الضم ، قال : وكان الكسائمي يشدد الراء فهذا دليل على ضم الميم الأنه يكون حينة من اسطار" يسطار" مثل ادهام يدهام ".

حديث أبي بَصِير : وَيُلْنُهُ الْ مِسْعَرُ حَرَّبِ لَوَ كَانُ لَهُ أَصِحَابِ ؛ يَصِفُهُ بِاللَّهِ فَي الحرب والنَّجِدَ مَ وَمَنْهُ مَنْ اللَّهِ فَي الحرب والنَّجِدَ مَ وَمَنْهُ حَدِيثُ حَيْفَانَ : وأما هذا الحَيُّ مِنْ هَمْدَانَ فَانْجَادُ بُسُلُ مَسَاعِيرُ غَيْرُ وُعُزْلِي .

والسَّاعُور : كَهِيئَةُ النَّنُّور بِحَفَّر فِي الأَّدِضُ وَيَحْتَبُرُ فِيهِ . وَرَكُمْنِ "سَعْرَ" : يُلِنُهِبُ المَّكَوْتَ ؟ وقيل : يُلِنُّقِي قطعة من اللحم إذا ضربه .

وَسَعَرُ نَاهُمُ بِالنَّبِلِ : أَحرقناهِ وأَمضَّفناهِ . ويقال : ضَرَّبُ هَبَّرُ وَرَبِيُ سَعْرُ مَأْخُوهُ مَنْ سَعْرُ مَأْخُوهُ مِن سَعَرُ تُ النَّارَ والحَرِبُ إِذَا هَيَّجْتَبُهُمَا . وفي حديث على ، وخي الله عنه ، محت أصحابه : اضربُوا هَبْراً واوْمُوا سَعْراً أَي رَمْياً مربعاً ، شبهه باستعاد

النار . وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها : كان لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وَحَشْ فإذا خرج من البيت أسْعَرَا قَعْفِرًا أَي أَلْهَبَنَا وآذانا . والسُّعَارُ : حر النار . وسَعَرَ اللَّيْلَ بالمَطِيِّ سَعْراً: قطعه . وسَعَرْتُ اليوم في حاجتي سَعْرَةُ أي طفت . ابن السكيت : وسَعَرَتِ الناقة إذا أسرعت في سيرها ، فهي سَعُونُ .

وقال أبو عبيدة في كتاب الحيل : فوس مسعر و ومساعر و وهو الذي يُطبح قوائه متفرقة ولا صرر لله ، وقيل : وقتب محتسع القوائم . والسعر النه الحيد ، والفلاتان : الشيط . وسعر القوم شرا وأسعر هم وسعر هم وسعر هم يه ، على المثل ، وقال الجوهري : لا يقال أسعرهم . وفي حديث السقيقة : ولا ينام الناس من شموه .

وفي حَديث عمر : أنه أراد أن يدخـل الشام وهو يَسْتَعَرُ طاعونـاً ؛ اسْتَعانَ اسْتِعانَ النــاد لشدة الطاعون يريد كثرته وشد"ة تأثيره، وكذلك يقال في

كُلُّ أَمْرُ شَدَيْدَ ، وطاعوناً منصوب على التمييز، كقوله تعالى : واشتعل الرأس شيباً . واسْتَعَرَ اللصوصُ : اشتَّعَلَتُوا .

والسُّعْرَةُ والسُّعَرُ : لون يضرب إلى السواد فنُويَّقَ الأَدْمَةَ ؛ ورجل أَسْعَرُ وامرأَة سَعْرَاءً ؛ قبال العجاج :

#### أَسْعَرَ ضَرْباً أَو طُوالاً هَجْرَعا

يقال: سَعْرَ فلان يَسْعَرُ سَعَراً ، فهو أَسْعَرُ ، فهو أَسْعَرُ ، وسُعْرَ ، ضربته وسُعْرَ ، ضربته السَّمُوم ، والسُّعَانُ : شد"ة الجوع ، وسُعار الجوع : لهيه ؟ أنشد ابن الأعرابي لشاعر يهجو وجلًا :

تُسَمَّنُهُا بِأَخْتَرِ تَطَلَّبُنَهُا، وَمُوْلاكَ الأَحَمُ لَهُ شُعَادُ

وصفه بتغزير حلائبه وكسميه ضرُّوعَها بالماء البارد ليرتد لينها ليبقى لها طرّ قنها في صال جوع ابن عبه الأقرب منه ، والأحم : الأدنى الأقرب ، والحميم : القريب القرابة .

ويقال: سُعرَ الرجلُ ، فهو مسعور إذا استد جوعه وعطشه والسعرُ : سُهوة مع جوع والسعرُ والسعرُ : والسعرُ القاوسي قوله تعالى : والسعرُ : الجنون ، وبه فسر القاوسي قوله تعالى : في المارمين في ضلال وسعرُ ؛ قال : لأنهم إذا كانوا في الناد لم يكونوا في ضلال لأنه قد كشف لهم ، وإغا وصف حالهم في الدنيا؛ يذهب إلى أن السعرَ هنا ليس جمع سعير الذي هو النار . وناقة مسعورة : كأن بها جنوناً من سوعتها ، كما قبل لها هو جاء . وفي التنويل جنوناً من سوعتها ، كما قبل لها واحداً تتبعهُ إنا حكاية عن قوم صالح : أبشراً منا واحداً تتبعهُ إنا وقال النوء : هو العناء والعذاب ، وقال ابن عرقة : وقال الغراء : هو العناء والعذاب ، وقال ابن عرقة : أي في أمر بُسعرُ نا أي يُله بننا ؛ قال الأزهري :

ويجوز أن يكون معناه إنا إن اتبعناه وأطعناه فنحن في ضلال وفي عداب بما يازمنا ؛ قال : وإلى هذا مال الفراء ؛ وقول الشاعر :

## وسامى بها مُعنَّقُ مُسِعْرُ أُ

قال الأصمي: المِسْعَرُ الشَّدَيْدِ. أَبُو عَبْرُو: المِسْعَرُ الطَّوِيلُ . ومَسَاعِرُ البعيرِ : آبَاطه وأرفاغه حيث يَسْتَعِرُ فَهِ الْجَرَّبُ ؛ ومنه قول ذي الرمة :

قَو يع ُ هِجَانِ دُسٌ منه المُساعِر ُ

والواحدُ مَسْمَرُ . واسْتَعَرَ فيه الجَرَبُ : ظهر منه بمساعره .

ومسعر البعير: مستدق كنب

والسّعْرَ اورَة والسّعْرُ وورَة : شعاع الشهس الداخل من كو ق البيت وهو أيضاً الصّبْح ، قال الأزهري : هو ما تردّد في الضوء الساقط في البيت من الشهس ، وهو الحباء المنبث . ابن الأعرابي : السّعَيْرَة تصغير السّعْرَة ، ويقال هذا سعّرَة السّعْرَة ، ويقال هذا سعّرَة الأمر ومرّحته وفوعته : لأو له وحيد قيه . أبو يوسف : استعر الناس في كل وجه واستنجوا إذا أكاوا الرُّطب وأصابوه ؛ والسّعير في قول رُسْيَد أَرَا لَهُ وَمَنْ العَنْرَى " :

حلفت' بماثرات حَوْلُ عَوْضٍ ، وأنصاب 'تركن لكرّى السّعيسِ

قال ابن الكلبي: هو اسم صنم كان لعسارة خساصة ، وقيل : عوض صنم لبكر بن وائل . والمائرات : هي دماء الذبائح حول الأصنام .

وسعر" وسُعَيْر" ومسعّر" وسعّران : أسهاء . ومسعّر بن كدام المحدّث: جعله أصحاب الحديث مسعر ، بالفتح ، للتفاؤل ؛ والأسْعَر الجُمْعَيِي :

سمي بذلك لقوله :

فلا تَدْعُني الأَقْوَامُ مِن آلِ مالِكَ ، إذا أَنَّا لَمْ أَسْعَرُ عليهم وَأَثْقَبِ واليَسْتَعُورُ الذي في شعر عُرُّورَةَ : موضع، ويقال

مع : السَّعْبَرُ والسَّعْبَرَةُ : البار التكثيرة الماء ؛ قال: أَعْدَدُتُ لِلنُّورِدِ ، إذا ما هَجْرًا، غَرْبًا تَجُرُجاً ، وقَالِيباً سَعْبَرًا

وَبِئُو سَعَيْرَ وَمَاهُ سَعَبَرَ : كَثَيْرٍ . وَسِعْرَ سَعْبَرَ : رَخِيصٌ . وخرج العجاج يزيد اليامـة فاستقبله جرير

اِنَ الْحَطَيْقَى فَقَالَ لَهُ: أَيْنَ تَوِيدٌ ? قَالَ : أُدِيدُ الْهَامَةُ \* قَالَ: تَجِدُ بِهَا نَبِيدًا خَضْرِماً وَسِعْراً سَعْبَراً. وأُخرِج مِنَ الطعام سَعَابِرَهُ وَكَعَابِرَهُ ٤ وهوكل ما يخرج منه مِن 'زُوان ونحوه فَيُرْمِي بَهُ . ومَو

الفرزدق بصديق له فقى ال : ما تشتهي يا أبا فراس ? قال : شواة وشراشاً ونبيذاً سَعْبَراً وغِناه يَفْتَقُ السَّسْعَ ؟ الرشراش : الذي يَقْطُرُ . والسَّمْبَرُ : الكثير .

عتو: الجوهري: السَّمِّنَرُ نبت، وبعضهم يكتبه بالصاد وفي كتب الطب لئلا يلتبس بالشعير، والله تعالى أعلم.

وي عنب الطب مد يسبس بسير و وقد سَعَرَ أَنْ النَّقِيُ ، وقد سَعَرَ أَنْ النَّقِيُ ، وقد سَعَرَ أَنْ ا أَذَا نَفَاهُ .

فِي : سَفَرَ البيتَ وغيره يَسْفِرُه سَفْراً : كِنْسِهِ . والمِسْفَرَةُ: كَنْسِهِ . والمُشْفَارَةُ ، والمُشْفَارَةُ ، والمُشْفَارَةُ ، والمُشْفَارَةُ ، والمُشْفَادَةُ ، والمُشْفَادُ . وقد سَفَرَه : كَشَطّة .

وَسَعَرَتُ الربِيحُ الْعَيْمَ عَنْ وَجِهُ السَّاءُ سَغَرًا فَانْسَعَرَ : فَتَرَّقَتُهُ فَتَفْرَقُ وَكَشَطْتُهُ عَنْ وَجِهِ

﴿ قُولُهُ ﴿ وَقَدْ سِنْرُهُ ﴾ مِنْ بَابِ مَنْعَ كَمَا فِي القاموس .

السماء ؛ وأنشد :

سَفَرَ الشَّمَالُ الزَّبْرِجَ المُثُرُّ بْوَجَا الجوهري: والرياح يُسافِرُ بعضها بعضاً لأن الصَّبَا تَسْغَرُ مَا أَسْدَتُهُ الدَّبُورُ والجَنْوبُ تُلْخِمُهُ. والسَّغِير: مَا سَقِط مِنْ وَرَق الشَّجْرِ وَتَحَالَتُ.

وسَفَرَاتِ الربحِ البَرَابِ والوَّرَقَ تَسْفِرُ مَ سَفُراً: كنسته ، وقبسل : ذهبت به كُسُلُ مَـذْهُبِ . والسَّفِيرُ : مَا تَسْفِرُ وَ الربِحِ مِنْ الوَقِ ، ويَقِالُ لَمَا

> أي تكنيسه ؛ قال ذو الرمة : وحائل من سفير الحكوال جائله ،

سقط من ورق العُشْبِ : سَغِيرٌ ، لأَن الربع تَسْغِيرُ هُ

يمني الورق تغير لونه فعال وابيض بعدما كان أخضر، ويقال : انسفر مُقَدَّمُ رأسه من الشعر إذا صاد أَجْلَحَ . والإنسفار : الانحسار . يقال : انسفر مُقِدَّمُ رأسه من الشعر . وفي حديث النحمي : أنه سفر سفر أي استأصله وكشفه عن رأسه ، والسفر : والسفر : خلاف الحضر، وهو مشتق من ذلك لما فيه من الذهاب خلاف الحضر، وهو مشتق من ذلك لما فيه من الذهاب

والمجيء كما تذهب الربح بالسفير من الورق وتجيء ، والجمع أسفار. ورجل سافر": ذو سَفَر، وليس على الفعل لأنه لم يُو له فيعل" ؛ وقوم " سافير أه " وسَفَر" وأَسْفَار " وسُفَّار "، وقد يكون السَّفْر " للواحد؛ قال:

عُوجِي عَلَيِّ فَإِنَّتِي سَفَرِهُ والمُسافِرُ : كالسَّافِر. وفي حديث حديثة وذكر قوم لوط فقـال : وتُنْتُبَعَت أَسْفَارُهُم بالحبارة ؟ يعني المُسافِرَ منهم ، بقول : رُمُوا بالحبارة حيث كانوا

فَأَلْحِقُوا بِأَهَلِ المَدِينَةِ . يقال : رجل سَفَرُ وقوم سَفَرُ ، ثم أَسافر جسع الجمع . وقال الأصعي : كثرت السَّافِرَة مُ بموضع كذا أي المسافرون . قال : والسَّفْر مُ جمع سافر ، كما يقال : شارب وشرّب ، ويقال : شارب وشرّب ، ويقال : وجل سافر وسفر أيضاً . الجوهري : السَّفَر فطع المسافة ، والجمع الأسفار . والمسفّر : الكثير الأسفار القوي عليها ؛ قال :

لَنْ يَعْدُمُ المَطِيُّ مِنْي مِسْفَرا ، تَشْيَخاً بَجِسَالاً ، وغلامـاً حَزْورا

والأنثى مسفرة ". قال الأزهري : وسمي المُسافر مُسافراً لَكَشفه قِنَاع الكِن "عن وجهه ، ومنازل الحَفْضِ عن نفسه ، الحَضَرِ عن مكانه ، ومنزل الحَفْضِ عن نفسه ، وبُر وُزه إلى الأرض الفضاء ، وسبي السَّفَر سفراً للَّه يُسفر عن وجوه المسافرين وأخلاقهم فيظهر ما كان خافياً منها . ويقال : سَفَر ت أَسفر " أَسفر" سفوراً سفوراً مثرجت إلى السَّفر فأنا سافر وقوم سفر" ، مثل ضرجت إلى السَّفر فأنا سافر وقوم سفر" ، مثل صاحب وصحب ، وسفار مثل داكب وركساب ، وسافرت إلى بلد كذا مُسافرة وسفاراً ؛ قال حسان :

لَوْ لا السَّفَارُ وَبُعْدُ خَرَقِ مَهْمَهُ ، لَـنَرَ كُنْهُم تَحْبُو عَلَى العُرْ قُلُوبِ

وفي حديث المسح على الحنين: أمرنا إذا كنا سفراً أو مسافرين؛ الشك من الراوي في السفر والمسافرين، والسفر : جمع مسافر، والمسافرون: جمع مسافر، والسفر والمسافرون بمعنى . وفي الحديث: أنه قال لأهل مكة عام الفتح: يا أهل البلد صلوا أربعاً فأنا سفر ي وبعير مسفر : وبعير مسفر : قوي على السفر؛ وأنشد ابن الأعرابي للنمر بن تولب:

﴿ أَجَزُ تُ ۗ إِلَيْكَ سُهُوبَ الفَلاهِ ﴾ وَرَحْلِي مِسْفَرِ

أوله « سفرت أسفر » من باب طلب كما في شرح القاموس ومن
 باب ضرب كما في المصاح والقاموس .

وناقة" مسفرة ومسفار كذلك ؛ قال الأخطل : ومهنمة طامس 'تخشى غوائله ، قطعته بكلوء العين مسفار وسمى زهير البقرة مسافرة فقال :

كَخَنْسَاءَ سَفْعَاءَ الْمِلاطَيْنِ 'حَرَّةٍ ، مُسافِرَ وَ مَرْقُودَةً أُمِّ فَرْقَدِ

ويقال للثور الوحشي: مسافر وأماني وناشط؛ وقال كَانَا ، بَعْدَمَا خَفَّتْ تَثْمِيلَتُهَا ، مُسافِرْ أَشْعَتْ الرَّوْقَيْنِ مَكْحُولُ مُ

والسَّفْرُ : الأَثْرُ بِبقى على جلد الإنسان وغيره وجمعه سُفُورٌ ؛ وقال أَبو وَجْزَة :

لقد ماحت عليك مُؤيدات ، كلوح لهن أنداب سُفُور ، يلوح لهن أنداب سُفُور ، وفرس سافر اللحم أي قليله ؛ قال ابن مقبل ؛ لا سافر اللهم مند خول ، ولا هبيج كاسي العظام الطيف الكشيح مهضوم التهذيب : ويقال سافر الرجل إذا مات ؛ وأنشد زعم ابن جدعان بن عبد وو أنه يوما مسافرا

والمُسفَّرَة : كُبَّة العَرْل . والسُّفَرة ، بالضم طعام يتخذ المسافر ، وبه سيت سُفرة الجلا . و حديث زيد بن حارثة قال : دبحنا شاة فبعملناه سُفْرَتَنَا أو في سُفْرتنا ؛ السُّفْرَة : طعام يتخا المسافر وأكثر ما يحبل في جلد مستدير فنقل الا الطعام إليه ، وسبي به كما سيت المزادة راوية وغ دلك من الأسماء المنقولة ، فالسُّفْرَة في طعام السَّف كاللَّهُنَة للطعام الذي يؤكل بُكرة . وفي حديم عائشة : صنعنا لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم

رُلَّانِي بِكُرُ سُفْرَةً فِي جَرَابِ أَي طَعَاماً لِمَا هَاجُو هُوْ

رأبو بكر ، رضي الله عنه . غيره : السُّفرة للتي يؤكل

والسَّفَارُ : سَفَارُ البَّعَيْرُ ، وهي حديدة توضع على أنف

عِليها سُمنيت سُفُرَةً لأنها تبسط إذا أكل عليها .

البعير فيخطم بها مكان الحكمة من أنف الفرس. رقال اللحياني : السُّفارُ والسُّفارَة التَّى تَكُونُ عَلَى أَنْف البصير بمنزلة الحَـُكَمَة ، والجميع أَسْفِرَة وسُفْرٌ وسَفَائُو ؛ وقد سَفَرَ ، بغير أَلْفٍ ، يَسْفِره سَفْراً وأَسْفَرَهُ عَنْهُ إِسْفَارًا وسَفَّرُهُ ﴾ التشديد عن كراع ، الليث : السَّفَّار حبل يشد طرفه على خطام البعير فَيُذَارُ عَلَيْهُ وَبِحِمِلُ بِقِيتِهِ زِمَاماً ، قال ؛ وربا كان السَّمَار من حديد ؛ قال الأخطل :

ومُو َقَعُ ، أَثَرُ السَّفَادِ مُخَطَّمُهُ ، من سُود عَقَّةَ أَوْ بِنِنِي الْجِوَّالِ قال ابن بري : صوابه وموقع محفوض على إضمار

رب ؛ وبعده : بَكُرَتْ عَلَيٌّ به السِّجَانُ ، وفَوْقَ

أحمال طيبة الرياح حلال

أي رب جبل موقع أي بظهره الدبُّر' . والدُّبِّرُ : من طول ملازمة القنب ظهر و أسنني عليه أحسال الطيبُ وغيرها . وبنو عقة : من النبر بن قاسط . وبنو الجوَّال : من بني تغلب. وفي الحديث : فوضع يده على رأس البعير ثم قال : هات السَّفَارَ ! فأَحَدُه

فوضعه في رأسه ؛ قال : السَّفار الزمام والحديدة التي يخطم بها البعير لبذل وينقاد ؛ ومنه الحديث : ابغني ثلاث رُوَاحَل مُسْقَرَات أي عليهن السَّقَار ، وإن

رُوي بكسر الفاء فمعناه القوية على السَّفْر . يقال منه : أَسْفَرَ البِعِيرُ واسْتُسْفَرَ . ومنه حديث الساقر :

تَصَدُّقُ مِحَلَالُ بِدُكُ وَسَفِّرِهَا ﴾ هو جمع السُّفار .

وحديث ابن مسعود : قال له ابن السُّعْدَرِيُّ : حَرَجْتُ في السحر أَسْفَرُ فرساً لي فمروت بمسجد بني حنيفة ؟ أواد أنه خرج أيد مُّنَّهُ على السَّيْسِ ويُروضُه ليقوى على السُّفَرِ ، وقيل : هو من سفرت البعبير إذا رعيته

السُّفيرَ ، وهو أسافل الزرع ، ويروى بالقاف والدال. وأَسْفَرَ تَ الْإِبْلُ فِي الأَرْضُ : ذَهَبْتُ . وَفِي حَدَيْثُ معاذًا: قال قرأت عملي النبي ؛ صلى الله عليه وسلم ؟ سَفُراً سَفُراً ، فقال : هكذا فَاقْدُرُأَ . جاءٍ في

الحديث: تفسيره هَدُا مُدَا . قال الحربي: إن صع فهو من السُّرعة والذهاب من أسفرت الإبل إذا دُّهبت في الأرض ، قال : وإلاَّ فلا أُعِلمُ وَجَهِهِ .

والسَّفَرُ : بياض النهار ؛ قال ذو الرمة :

ومَرْ بُوعَة وبعية قد لَمَا تُها، ا بكُفَيَّ مِنْ دُوا يُهَ } سَفُراً سَفُرا

يصف كَمَانًا مَنْ بُوعَة أَصَابِهَا الربيع . وبعيـة : منسوبة إلى الربيع . لبأتها : أطعبتهم إياهـا طرية الاجتناء كاللِّمَا من اللِّن، وهو أَبِّكُوهُ وأُوَّلُهُ. وسَفَرَأٌ : صباحاً . وسَفَواً : يعني مسافرين .

وسَفَرَ الصِّعُ وأَسْفَرَ : أَضَّاءً . وأَسْفَرَ القومُ : أصحوا . وأَسفر : أَضَاء قبل الطلوع . وسَفَسَ وجهُه 'حسْناً وأَسْفَرَ : أَشْرَقَ . وفي التنزيــل العــزيز : وُجُوهُ يُومَنْذُ مُسْقُرَّةٌ ﴾ قيال الفراء : أي مشرقية مضيئة . وقد أَسْفَرَ الوَجْهُ وأَسْفَرَ الصبح . قال : وإذا أَلَقَتَ المرأَةُ نَبِقًامًا قُيلَ : سَفَرَتُ فَهِي سَافِرُ ۖ }

ومَسَافِرْ ُ الوجِهِ : مَا يَظْهَرُ مِنْهُ ؟ قَالَ امرقُ القيسِ : وأوجبهم بيض المسافر عران

ولقيته سَفَراً وفي سَفَرٍ أي عند اسفرار الشبس للغروب ؛ قال ابن سيده : كذلك حكمي بالسين . ابن

الأعرابي: السَّفَرُ الفجر؛ قال الأخطل: إنتي أبيت ، وهَمُّ المَرِء تَيْعَثُهُ، مِنْ أُوَّلِ اللَّيْلِ حَيْ يُفْرِجَ السَّفَرُ

يويد الصبح ؛ يقول : أببت أسري إلى انفجار الصبح . وسئل أحمد بن حنبل عن الإسفار بالفجر فقال : هو أَنْ يُصْبِحَ الفَجْرُ لا يُشَكُّ فِيه ، ونحو ذلك قيال إسحق وهو قول الشافعي وذويه . وروي عـن عبر أنه قال : صلاة المغرب والفِجَاجُ مُسْفِرَةٌ . قال أبو منصور : معنـــاه أي بَيْنَـٰهُ " مُبْصِّرَة " لا تخفي . وفي الحديث : صلاة المغرب يقال لها صلاة البَصَر لأنها تؤدّى قبل ظلمة الليل الحائلة بين الأبصار والشخوص. والسُّفَرُ سُفَرَانَ : سَفَرُ الصِّحَ وَسَفَرُ المُسَاءَ ، ويقال لبقية بياض النهار بعد مغيب الشمس : سَفَرْ لوضوحه ؛ ومنه قول الساجع : إذا طَلَعَتْ الشُّعْرَى سَفَرًا ، لَم تَرَ فيها مَطَرًا ؛ أراد طلوعها عشاء . وَسَفَرَتِ المرأة وجِهما إذا كشفت النّقابُ عن وجِهما تَسْفِرُ سُفُوراً ﴾ ومنه سَفَرْتُ بِينِ القوم أَسْفرُ سَيْفَارَةً أي كشفت ما في قلب هذا وقلب هذا لأصلح بينهم . وسَفَرَت المرأةُ نقابِهَا تَسْفُونُهُ سُفُورًا ، فهي سافر َة" : حَلَتْه .

والسَّفيرُ : الرَّسولُ والمصلح بين القوم ، والجمع أسفراً وقد سَفر بينهم يَسفر سُفراً وسفارة وسفارة : أصلح . وفي حديث علي الله قال لعبّان : إن الناس قد استسفر وني بينك وبينهم أي جعلوني سفيراً ، وهو الرسول المصلح بين القوم . يقال : سفر "ت بين القوم إذا سعيّت بينهم في الاصلاح . والسّقر ، بالكسر : الكتاب ، وقيل : هو الكتاب الكبير ، وقيل : هو الكتاب الكبير ، وقيل : هو حزء من التوراة ، والجمع أسفار .

والسُّفَرَّةُ : الكَّتَّبَةُ مُ واحدُهم سافِر "، وهو بالنَّبَطيَّة

سافرا . قال الله تعالى : بأيدي سَفَرَ ﴿ وَ وَسَفَرُ الكتابُ أَسْفِرُ وُ سَفْراً . وقوله عز وجُل : كَمَّ الحِمارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً ؛ قال الزجاج في الأَسفار الكتب الكبار واحدها سِفْر ۖ ، أَعْلَـمَ اللهُ تعالى

اليهود مَثَلُهُم فِي تَركهم استعمالَ التوراة وما في كَمُثَلُ الحِمارُ مُحِمَّلُ عليهِ الكِتْبِ ، وهو لا يعر ما فديا ولا يعرب والسَّفَ وَ مُن كَتَرَةُ اللائكة اللائكة الذ

ما فيها ولا يعيها . والسَّقْرَةُ : كَتَبَةَ الملائكة الذَّ محصون الأعمال ؛ قال أن عرفة : سبيت الملائة سَفَرَةٌ لَأَنهم يَسْفِرُونَ بِينَ اللهُ وبِينَ أَنبيائه ؛ ق أبو بكو : سموا سَفَرَةً لأَنهم يَنزلون بوحي

وبإذنه وما يقع به الصلاح بين الناس ، فشبهوا بالسُّفَرَ الذين يصلحون بين الرجلين فيصلح شأنها . و الحديث : مَثَلُ السُّفَرَةِ ؟ الملائكة جمع سافر ، والسافر في الأصل الكاتب

سمي به لأنه يبين الشيء ويوضحه . قال الزجاج : قد للكاتب سافر ، وللكتاب سفر لأن معناه أنه يب الشيء ويوضحه . ويقال : أَسْفَرَ الصح إذا انكشف وأضاء إضاءة لا يشك فيه ؛ ومنه قول النبي، صلى ا

عليه وسلم : أَسْفِرُ وا بالفجر فإنه أعظم للأَجْرِ عليه وسلم : أَسْفِرُ وا بالفجر فإنه أعظم للأَجْرِ يقول : صلوا صلاة الفجر بعدمـا يتبن الفجر ويظم ظهوراً لا اوتياب فيه ، وكل من نظر إليه عرف أ

الفجر الصادق . وفي الحديث : أَسْفِروا بالفجر ؟ أَ: صلوا صلاة الفجر 'مسْفِرين ؛ ويقال : طَوِّلُهُوها إِ، الإسْفارِ ؛ قال ابن الأَّثير : قالوا مجتمل أَنهم حا أَمرهم بتغليس صلاة الفجر في أول وقتها كانوا يصلو:

عند الفجر الأوّل حرصاً ورغبة ، فقال ؛ أَسْفُورُوا . أي أخروها إلى أن يطلع الفحـــر الثاني وتتحققوه ويقوّي ذلك أنه قال لبلال : نــوّر بالفجر قدر

ما يبصر القوم مواقع نَـبُـلِهِم، وقيـل : الأم بالإسفاد خاص في الليالي المُقْسِرَة لأَن أوّل الصب

لا يتبين فيها فأمروا بالإسفار احتياطاً ؛ ومنه حديث عبر : صلوا المفرب والفيجاج 'مسفرة" أي بينة مضية لا تخفى . وفي حديث علىقبة الثقفي : كان يأتينا بلال يُقطر 'نا وغن 'مسفر ون حيداً ؛ ومنه قولهم : سفرت المرأة . وفي التنزيل العزيز : بأيدي سفرة حرام بررة ؛ قال المفسرون : السقرة يعني الملائكة الذين يكتبون أعمال بني آدم ، واحدهم سافر "مثل كاتب وكتبة ؛ قال أبو إسحق : واعتاره بقوله : كراماً كاتبن يعلمون ما تفعلون ؛ وقول أبي صخر الهذلي :

للسيلتي بذات البين دار عرفتها ، وأخرى بذات الجيش ، آباتها سفر وأخرى بذات الجيش ، آباتها سفر ألله سفر ألله السكري : درست فصارت وسومها أغفالاً . فال ابن جني : ينبغي أن يكون السفر ألله من كنست الكتابة من الطرش . وفي الحديث : أن عبر ، وضي الله عنه ، من الطرش . وفي الحديث : أن عبر ، وفي الله عنه ، بذا البيت فسفر ؟ قال الأصعي : أي كنس . والسافرة : أمّة من الروم . وفي حديث سعيد بن والسافرة : لمّة من الروم . وفي حديث سعيد بن المسب : لولا أصوات السافرة أمة من الروم ، كذا السب ، قال : والسافرة أمة من الروم ، كذا جاء متصلاً بالحديث ، ووجهة الشمس وقوعها إذا غربت .

وسَفَارِ : امَم ماء مؤنثة معرفة مبنية على الكسر . الجوهري : وسَفَارِ مشل قَطامِ امم بنُو ؟ قَـالُ الفرزدق :

> مَّى مَا تَرَدُّ يُومًا سَفَارٍ ، تَجِدُّ جَا أُدَيْهِمَ يَرِّمِي المُسْتَجِيزُ المُعَوَّرًا

ا قوله « أمة من الروم » قال في النهاية كأنهم سموا بذلك لبمده
 وتوغلهم في المغرب والوجبة الفروب يعني صوته فحدف المضاف .

وَسُفَيْرَةُ ۚ ۚ كَفَئْبَةُ مُعُووَفَةً ﴾ قال زهير : بكتنا أرضنا لما ظعنا .... سفيرة والفيام ا

سفسى: السَّقْسِيرُ:الفَيْجُ والتابِعُ ونحوه. ابن سيده: السَّقْسِيرُ الذي يقوم على الناقة؛ قال أوْسُ بن حَجَرٍ: وفارَقَتْ ، وَهْي لَمْ تَجْرَبُ وباعَ لَهَا مِنْ الفَصَافِصِ بالنَّيِّ سِفْسِيرُ

وقيل : هو الذي يقوم على الإبل ويصلح شأنها ، وقيل : هو السمسار ؛ قال الأزهري : وهو معرّب، وقيل : هو التيم بالأمر المصلح له ، وأنكر أن يكون بيّاع القيرة . وفي النهذيب : قال الأصمعي في قول النادة .

## وفارقت وهي لم تجرب

( البيت) قال: باع لها اشترى لها . سفسير يعني السمسار . وقال المؤرّج: السفسير العَبْقَري مُ ، وهو الحادق بصناعته من قوم سفاسرة وعباقرة . ويقال الحادق بأمر الحكديد: سفسير ، وقال حبيد بن ثود:

رَتْهُ سَفَاسِيرُ الحَديدِ فَجَرَّدَتُ وقيعَ الأَعَالِي كَانَ فِي الصَّوْتِ مُكْرِمًا

قال ابن الأعرابي: السَّقْسِيرُ القَهْرَ مَانُ في قَـولُ أوس. والسفسير: الحُـُزْمَةُ من ُحزَمَ الرَّطْبَةَ التي تعلقها الإبل، وأصل ذلك فارسي. وفي حـديث أبي طالب عدم النبي، صلى الله عليه وسلم:

> فَإِنْتِي والسَّوَّابِيخِ كُلُّ يَوْمٍ ، ومنا تَتَنَّلُو السَّفَاسِرَةُ الشَّهُودُ

السفاسرة : أصحاب الأسفار ، وهي الكتب . ٨ كذا بياض بالأصل ، ولم تجد هذا البيت في ديوان زهير .

سَعْوِ : السَّقْرُ : من جوارح الطير معروف لغة في الصَّقْرِ ، والرَّقْرُ : الصَّقْرُ مضارعة ، وذلك لأَن كلياً تقلب السِين مع القاف خاصة زاياً . ويقولون في مَس َّ سَقَر : مس زقر ، وشاة كَرَقْعَاء في سَقْعَاء .

وسُقَىٰ ته الشَّسُ تَسْقُرُ وُ سَقْراً : لُوَّحَتُهُ وَآلُتِ دماغه مجرَّها . وسَقَرَاتُ الشبس : شدَّة وَقَمْعِها . ويوم مُسْمَقِر ۗ وَمُضْمَقِر ۗ : شديد الحر . وَسَقَر ُ : اسم من أسباء جهنم ، مشتق من ذلك ، وقبل : هي من البعد ، وعامة ذلك مذكور في صَقَر ، بالصاد . وفي الحديث في ذكر النار : سماها سَقَرَ ؛ هو اسم أُعْجِبِي عَلَم لِنَارِ الآخْرِةِ . قال اللَّبْ: سقر اسم معرفة للسَّالَ ٤ نعوذ بالله من سقر . وهكذا قرىء : ما سَلَّكُكُمْ فِي سَقَر ؛ غير منصرف لأنه معرفة ، وكذلك أظكى وجهم . أبو بكر : في السقر قولان: أحدهما أن نار الآخرة سميت سقر لا يعرف له اشتقاق ومنع الإجراء التعريف والعجسة ، وقيـل : سبيت الناو سقر لأنها تذيب الأجسام والأرواح، والاسم عربي من قولهم سقرته الشمس أي أذابته . وأصاب منها سَاقُتُور ﴾ والسَّاقور أيضاً ؛ حديدة تحمى ويكوى بها الحماد ، ومن قال سقر اسم عربي قال: منعه الإجراء لأنه معرفة مؤنث . قال الله تعالى: لا تبقي ولا تذر. والسُّقَّانُ : اللَّعَّانُ الكافر ، بالسين والصاد ، وهو مذكور في موضعه ﴿ الأَزْهِرِي فِي تُرْجِسَةٌ صِقْرٍ : الصَّقَّارُ النَّمَّامُ . وروى بسنده عن جابو بن عبد الله قال: قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم: لا يسكن مكة سَاقُور ولا مَشَّاءٌ بنيم . وروي أيضاً في السُّقَّار والصُّقَّار : اللَّمَّان ، وقيل : اللَّمَّان لمن لا يستحق اللعن، سبَّى بذلك لأنه يضرب الناس بلسانه من الصُّقْرِ ، وهو ضربك الصغرة بالصَّاقُور ، وهو

المعوّلُ . وجاء ذكر السّقّارِينَ في حديث آخر وجاء تسيره في الحديث أنهم الكذابون ، قيل : سموا به لحبث ما يتكلمون . وروى سهل بن معاذ عن أبيه : أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال : لا توال الأمة على شريعة ما لم يظهر فيهم ثلاث : ما لم يقبض منهم العسلم ، ويكثر فيهم الحبيث ، وتظهر فيهم السّقّارَةُ ، قالوا: وما السّقّارَةُ وارسول الله ؟ قال:

بَشَرُ يُكُونُونَ فِي آخَرِ الزمانَ يُكُونَ تَحْيِيَّتُهُم بِينَهُم إذَا تَلاقَـُوا التَّلاعـُـنَ ، وفي رواية : يَظهر فيهم السَّقَّارُونَ .

سقطو : سُقُطْرَى : موضع، يمدّ ويقصر ، فإذا نسبت إليه بالقصر قلت: سُقُطْرِيّ، وإذا نسبت بالمدقلت: سُقُطْر اوِيّ ؛ حكاه ابن سيده عن أبي حنيفة .

سقعطو: السَّقَعْطَرَى: النَّهَايَةُ في الطول. وقال ابن سيده: من الناس والإبل لا يكون أطول منه. والسَّقَعْطَرِيُ : الضَّخْمُ الشديد البطش الطويسل من الرجال.

سكو: السّكو ان : نصلاف الصاحي . والسّكو : نقيض الصّعو . والسّكو فلالة : سكو السّباب وسكو الله السلطان ؛ سكو يَسكو السّباب أسكو الله وسكو السّكو السّلوان ؛ سكو آ وسكو اناً ، فهو سكو أ وسكو ان وسكو اناً ، والأنثى ضهو سكو ق وسكو انه الأخيرة عن أبي على في التذكرة . قال : ومن قال هذا وجب عليه أن يصرف سكو ان في النكرة . الجوهري : لفسة أن يصرف سكو ان في النكرة . الجوهري : لفسة أبي أسد سكو انته ، والاسم السّكو في النكرة ، المله ، وأسكر كن وقوله تعالى : وتوى الناس أسكاري وما هم بسكاري ؛ وقوله تعالى : وتوى الناس أسكاري وما هم وما هم بسكاري ؛ وقوله : سكوي وما هم

مسكري ؟ التفسير أنك تراهم سكاري من العداب

والحوف وما هم بِسُكَارَى من الشراب ، يدل عليه قوله تغالى : ولكن عداب الله شديد ، ولم يقرأ أحد من القراء سكارى ، بفتح السين ، وهي لغة ولا تجوز القراءة بها لأن القراءة سنة ، قال أبو الهيم : النعت الذي على فعلان بجمع على فنعالى وفعالى مشل أشران وأشادى وأشادى ، وغيران وقوم غيارى وغيارى ، وغيران وقوم غيارى وغيارى ، وإلها قالوا سكرى وفعلى أكثر ما نجيء جمعاً لفعيل بمعنى مفعول مشل قتبل وجربع وجربع وجربع وجربع وحربع وصرع وصرغى ، لأنه السكران ، وأما النشوان فلا يقال في جمعه غير النشاوى ، وقال الفراء : لو قيل سكرى على أن الجمع يقع عليه التأنيث فيكون كالواحدة كان وجها ؛ الجمع يقع عليه التأنيث فيكون كالواحدة كان وجها ؛

أَضْحَتُ بِنُو عَامِ غَضْبَى أَنُوفُهُمُ ، إِنْ عَامِ وَلا بَاسُ

وقوله تعالى : لا تتقرّ بُنُوا الصلاة وأنتم سُكَارَى ؟ قال ثعلب : إنما قبل هذا قبل أن ينزل تحريم الحسر ، وقال غيره : إنما عنى هنا سُكْرَ النّوْم ، يقول : لا تقربوا الصلاة دَوْبَى ، ورَجُلُ سُكِيّرٌ : دائم السّكر ، ومسكر وسكر وسكور : كثير السُكْر ؛ الأخيرة عن ان الأعرابي ، وأنشد لعمرو ابن قبيئة :

يا رُبِّ مَنْ أَسْفَاهُ أَحَلَامُهُ أَنْ قَبِلَ يَوماً: إِنَّ عَمْراً سَكُونُ

وجمع السَّكِر سُكَارَى كَجمع سَكُران لاعتقاب فَعَلِ وَفَعْلَانَ كَثَيْراً على الكَلَمة الواحدة . ورجل سِيِّد": لا يزال سكران ، وقد أسكره الشراب.

وتساكر الرجل : أظهر الشُّكر واستعمله ؛ قال الفرزدق :

أَسَكُرُ ان كَانَ ابن الرَّاعَةِ إِذْ هَجَا تَصِيداً، بِجَوْفِ الشَّامِ، أَمْ مُتَسَاكِرٍ ُ ؟

تقديره: أكان سكران ابن المراغة فعدف الفعل الرافع

وفسره بالثاني فقال: كان ابن المراغة؛ قال سببويه: فهذا إنشاد بعضهم وأكثرهم ينصب السكران ويرفع الآخر على قطع وابتداء، يريد أن بعض العرب يجعل

اسم كان سكران ومنساكر وخبرها ابن المراغة ؟ وقوله : وأكثرهم ينصب السكران ويرفع الآخر على قطع وابتداء يريد أن سكران خبركان مضرة

تبسيرها هذه المظهرة ، كأنه قال : أكان سكران ابن المراغة ، كان سكران ويرفع متساكر على أنه خبر ابتداء مضير ، كأنه قال : أم هو متساكر . ووقالهم : ذهب بين الصَّحْوَة والسَّكُورَة إِنْمَا هُو بِين

أن يعقل ولا يعقل . والمُسكِّر : المخبور ؛ قال الفرزدق :

أَبَا حَاضِرٍ ، مَنْ يَوْنِ يُعْرَفُ وَنَاؤَهُ ، ومَنْ يَشْرَبِ الْخُنُوطُومَ ، يُصِيحُ مُسْكُنُوا وسَكُنُونَهُ الموت : شَدَّتُهُ . وقوله تعالى : وجاءت

سَكُرَّةُ الموت بالحق ؛ سكرة الميت غَشْيَتُه التي تدل الإنسان على أنه ميت . وقوله بالحق أي بالموت الحق . قال ابن الأعرابي : السَّكْرَةُ العَضْبَةُ . والسَّكْرَةُ العَضْبَةُ . والسَّكْرَةُ : غلبة اللذة على الشباب .

والسَّكَرُ : الحَمْو نفسها . والسَّكَوُ : شراب يتخذ من النمو والكَشُوثِ والآس ؛ وهو محرّم كتحريم الحَمْر . وقال أبو حنيفة : السُّكَرُ ' يتخذ من النمو

والكُشُوث يطرحان سافاً سافاً ويصب عليه الماء. قال : وزعم زاعم أنه وبما خلط به الآس فزاده شد"ة .

وقال المفسرون في السكر الذي في التنزيل : إنه الحكلُ وهذا شيء لا يعرفه أهل اللغة . الفراء في قوله : تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً ، قال : هو الحمر قبل أن يحرم والرزق الحسن الزبيب والتمر وما أشههما . وقال أبو عبيد : السكرُ نقيع التمر الذي لم تمسه النار ، وكان إبراهيم والشعبي وأبو رزين يقولون : السكرُ خَمْرُ من التمر ، وروي عن ابن عمر أنه قال : السكرُ من التمر ، وقال أبو عبيدة وحده : السكرُ الطعام ؛ يقول الشاعر :

جَعَلَتُ أَعْرَاضَ الكيرام سكرا

أي جعلت ذمّهم طعماً لك . وقال الزجاج : هذا بالحمر أشبه منه بالطعام ؛ المعنى : جعلت تتخمر بأعراض الكوام " وهو أبين بما يقال للذي يسترك في أعراض الناس . وروى الأزهري عن ابن عباس في هذه الآبة قال : السّكر ما مُحرِّم من تُمَرَّبُها " والرزق ما أحل من ثمرتها . ابن الأعرابي : السّكر والرزق ما أحل من ثمرتها . ابن الأعرابي : السّكر النميذ ، والسّكر الامتلاء ، والسّكر النبيذ ؛ وقال جرير :

إذا رَوينَ عَلَى الْخِنْزُيْرِ مِن سَكُرَ نَادَيْنَ : يَا أَعْظُـمَ الْقِسَّيْنَ مُجِرْدَانَا

وفي الحديث: حرمت الحبر بعينها والسّكر من كل شراب ؛ السّكر ، بفتع السين والكاف: الحبر المُعتَصَر من العنب ؛ قال ابن الأثير: هكذا رواه الأثبات ، ومنهم من يرويه بضم السين وسكون الكاف ، يويد حالة السّكر آن فيجعلون التعريم للسّكر لا لنفس المُسْكر فييعون قليله الذي لا يسكر ، والمشهور الأول = وقيل: السكر ، الطعام ؛ وأنكر أهل اللغة هذا والعرب بالتعريك ، الطعام ؛ وأنكر أهل اللغة هذا والعرب لا تعرفه ، وفي حديث أبي واثل: أن رجلا أصابه

الصَّقَرُ فَبُعِثَ له السَّكُرُ فقال : إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم . والسَّكُّار : النَّبَّادُ . وسَكُرَ أَلُوت : عَشْيَتُه ، وكذلك سَكْرَ أَلُهُمُ والنوم ونحوهما ؛ وقوله :

فجاؤونا بيهم "سكار" علينا ، فأجلس اليوم"، والسكار ان صاحي أراد سكار" فأتبع النم النم ليسلم الجزء من العصب، ورواه يعقوب سكر". وقال اللحياني : ومن قال

سَكَرُ علينا فمعناه غيظ وغضب . ابن الأعرابي :

سكر من الشراب بَسْكُو ُ سُكُوا ، وسكو من الغضب بَسْكُو أَ الله البيت . والغضب بَسْكُو أَ الله عضب ، وأنشد البيت . وسكر بَصَر ه : غُشِي عليه . وفي التنزيل العزيز : لقالوا إنما أسكر ت أبصار ال الحراب عن النظر وحسرت . وقال أبو عمر و بن العلاء: معناها غُطّت وغُشْدَت ، وقرأها الحسن محفقة وقسرها : سُحرت .

النهاذيب : قرى سُكِرت وسُكِّرت ، بالتخفيف والنشديد " ومعناهما أغشيت وسُدَّت بالسَّحْر فيتخايل بأيصارنا غير ما نوى. وقال مجاهد : سُكِّرت أَبصارنا أي سُدَّت ؛ قال أبو عبيد : يذهب مجاهد إلى أن الأبصار غشيها ما منعها من النظر كما عنع السَّكْرُ أ

الماء من الجري ، فقال أبو عبيدة : سُكُّرَتُ أَبِصَارُ وَا القَوْمِ إِذَا دَيْرَ بَيْهِمِ وَعَشَيْهُمُ كَالسَّادِيرِ فَلَمُ يُبْصِرُ وَا القوَمِ إِذَا مِيْرِ مِن العلاء : سُكُّرَتُ أَبِصَارُنَا مَأْخُوذُ مِن سُكْرِ الشراب كأن العين لحقها ما يلحق شارب من سُكْرِ إِذَا سُكِرَ ؟ وقال الفراء : معناه حبست ومنعت من النظر . الزجاج : يقال سَكَرَتُ عَيْنُهُ وَمَنْ مُنْ إِذَا تَحْيُرِتُ وَسَكَنَ عَنْ النظر ، وسَكنت عن النظر ، وسكرَت عن النظر ، وسكرَ

جاء الشُّنَّاءُ واجْنَأَلُ القُبُّرُ ، وجَعَلَتُ عِنْ الحَرْورِ تَسْكُرُ ،

الحَرُّ نَسْكُرُ ؛ وأنشد :

قال أبو بكر : اجْنَأَلُّ معناه اجتمع وتقبَّض .

يكون بعد الحسو والتُّمَوْثُو في فَهِم ، مِثْلَ عصر السُّكَّر

والسُّكُرَّةُ ؛ الواحدة من السُّكُر . وقول أبي زياد الكلابي في صفة المُشَر : وهو مُر لا يأكله شيء ومعافيره سُكَر في الحلاوة . وقال أبو حنيفة : والسُّكَر عنب يصبه المرق في نيتر فلا يبقى في العُنْقُود إلا أقله ، وعنافيد أو ساط ، وهو أبض رطب صادق الحلاوة عَدْبُ من طرائف العنب ، ويُز بَّب أيضاً . والسُّكُر ، :

يَبْلُغْنِي لَهَا حِلْيَةً".
والسَّكُرَةُ: المُريُّرَاءُ التي تَكُون في الحنطة.
والسَّكْرَانُ: موضع ؟ قال كُثيَّر يصف سحاباً:
وعرَّسَ بالسَّكْرُانِ بَوْمَيْنِ ، وارْتَكَى
يجرهُ كما جَرْ المَكِيثَ المُسافِرُ،
والسَّنْكَرَانُ: نَبْتُهُ ؟ قال:

لَقُلْمَةٌ من الأحرار ؛ عن أبي حنيفة . قال : ولم

وشَّغَشَفَ حَرَّ الشَّمْسِ كُلُّ بَقِيَّةٍ مِن النَّبْنِينِ } إلاَّ سَنْكُرَاناً وحُلَّبُسًا

قال أبو حنيفة: السَّيْكُرانُ بما تدوم خُضْرَ نُه القَيْظُ كُلُكُ . قال : وسالت شيخاً من الأعراب عن السَّيْكُرانِ فقال : هو السَّخُرُ وَنَحْن نَاكُلُه رَطْبًا أَيُ أَكُلُ ، قال : وله حَبُّ أَخْضَرُ كَحِب الرازيانج. أيُ أَكُلُ يَقال : وله حَبُّ أَخْضَرُ كَحِب الرازيانج. فوردُ ، في قوردُ ، فقد سَكَر يَسْكُر ، وسَكَر ، تَسْكَيراً : خَنَقَه ؛ قد سَكَر يَسْكُر ، وسَكَر ، تَسْكَيراً : خَنَقَه ؛ والبعيرُ يُسْكُر ، آخر بذراعه حتى يكاد يقتله . والبعيرُ بُسْكُر ، آخر بذراعه حتى يكاد يقتله . الشَّكُر ، كَهُ خبر الحبشة ؛ قال أبو عبيد : وهي من الأشعري أنه قال : الشُّكُر ، كَهُ خبر الحبشة ؛ قال أبو عبيد : وهي من الذرة ؛ قال الأزهري : وليست بعربية ، وقيده شهر بخطه : الشُّكُر ، كَهُ ، الحزم على الكاف والراء شهر بخطه : الشُّكُر ، كَهُ ، الحزم على الكاف والراء

والتَّسْكِيرُ للحاجة : اختلاط الرأي فيها قبل أن يعزم عليها فإذا عزم عليها ذهب اسم التسكير ، وقد سُكِرَ : وسَكَرَ النَّهُرَ يَسْكُرُهُ سَكُر اللهِ عله فاه . وكُلُّ تَشْقُ سُلدً ، فقد سُكر ، والسَّكُرُ مَا سُلاً بِه .

والسّكر ' سَدُ الشّق ومُنْفَجَرِ المَاء ' والسّكر ' : الم ذلك السّداد الذي يجعل سَدًّا الشّق ونحوه . وفي الحديث أنه قال المستحاضة لما شكت إليه كثوة الله عنوقة وهند به بعصابة ' الله عنوقة وهند به بعصابة ' تشبها بسكر الماء ' والسّكر ' المصدو . ابن الأعرابي : سكر ثه ملأته . والسّكر ' المكسر : المحسر : والسّكر ' ، بالكسر : العرم ' . والسّكر ' أيضاً : المُسَنَّاة ' ، والجمع سنكر ثر منكر تر الربح ' تستكر ' سكوراً المحدوراً المربع ' تستكر ' سكوراً المحدوراً المحدوراً المناه بين المناه بين المناه بين المناه المناه المناه بين المناه المناه منكر والمحدوراً المناه ا

وسَكَرَاناً: سَكنت بعد الهُبُوب. وليلة سَاكِرَ أَهُ: سَاكنة لا ربح فيها ؛ قال أَوْسُ بن حَجَرٍ: 'ثرّاد ُ لَيَالِئَ فِي طُولَهَا ،

'تُوَّادُ لَيَالِيُّ فِي مُطُولِهِا ' فَلَـيْسَتْ يِطــَلْـق ولا سَأَكِرَ ' وفي التهذيب قال أوس :

جَذَائِتُ على ليلة ساهِرَهُ ، فَلَايْسَتُ بِطَلَاقٍ ولا ساكرهُ

أبو زيد : الماء السَّاكِرُ السَّاكِنُ الذي لا يجري ؟ وقد سُكِرَ سُكُوراً . وسُكِرَ البَّحْرُ : رَكَدَ ؟ أنشد ابن الأعرابي في صفة بجر :

يَقِيءُ وَعُبُ الحَرِّ حِينَ يُسْكُورُ

كذا أنشده يسكر على صيغة فعل المفعول ، وفسره بيركد على صيغة فعل الفاعل .

والسُّكُّر ُ من الحكاثراء : فارسي معرَّب ؛ قال :

مصومة . وفي الحديث : أنه سئل عن العُبيّراء فقال : لا حير فيها، ونهى عنها ؛ قال مالك : فسألت زيد بن أسلم: ما العبيراء ? فقال: هي السكركة ، بضم السين والكاف وسكون الراء ، نوع من الحدور تتخذ من الذرة ، وهي لفظة حبشية قد عرّبت ، وقيل : السُّمُر قَمَع . وفي الحديث : لا آكل في سُكر عَمة ؛ السُّمُر قَمَع . وفي الحديث : لا آكل في سُكر عَمة ؛ هي ، بضم السين والكاف والراء والتشديد ، إناء صفير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم ، وهي فارسية ، وأكثر ما يوضع فيها الكوامخ ونحوها .

سكندو: رأيت في مسود التكتابي هذا هذه الترجمة ولم أدر من أي جهة نقلتها: كان الإسكندر والفر ما أخوين وهما ولدا فيلبس اليوناني ، فقال : الإسكندر: أبني مدينة فقيرة إلى الله عز وجل غنية عن الناس ، وقال الفرما: أبني مدينة فقيرة إلى الناس غنية عن الله تعالى، فسلط الله على مدينة الفرما الخراب مريعاً فذهب وسمها وعفا أثرها ، وبقيت مدينة الإسكندر إلى الآن .

وقيل: الماء والربع. وفي حديث المُصَرَّاة: يَوْهُ وَيِدَّ مَعْهَا صَاعَاً مِن تَمْرَ لا سَمْرَاءً ؟ والسهراء الحنطة لا الحنطة ، ومعنى نفيها أن لا يُلنزَ مَ بعطية الحنطة لا أعلى من التمر بالحجاز ، ومعنى إثباتها إذا رضي بده من ذات نفسه، ويشهد لها رواية ابن عمر: رُدَّ مثلًا لمبنزها تقمْحاً . وفي حديث علي ، عليه السلام فإذا عنده فَاتُورَ عليه خَبْزُ السَّشْراء ؟ وقَتْمُ

بَكْفِيكَ ،مِن بَعْضِ ازْ دَبَادِ الآفاق، سَمُوْ اَءُ مِمَّا دَرَسَ ابنُ مِحْراق

قيل: السيراء هنا ناقة أدماء. ودُرَس على هـذا راضَ وقيل:السيراء الحنطة،ودُرَسَ على هذا: داس وقول أبي صخر الهذلي:

وقد عَلِمَتُ أَيْنَامُ حَنْدُ فَ أَنَّهُ ۚ فَتَاهَا ﴾ وقد عَلَمَتُ أَنِّهُ ۗ فَتَنَاهَا ﴾ وقد عاصِبُ

إِمَّا عَنَى عَاماً جِدْباً شَدِيداً لا مَطْرَ فِيهُ كَما قَالُوا فِيهِ أَسُوهُ والسَّسَرُ : ظلُّ القبر ، والسُّبْرَةُ : مأخودة م هذا . ابن الأعرابي: السُّبْرَةُ فِي الناس هي الوُرْقَةُ و وقول حميد بن ثور :

إلى مثل ُ دُرْجِ العاجِ ، جادَت شعابُهُ بِأَسْمَرَ كِمُلكُونِي بِهَا وَيَطْيِبُ

فيسل في تفسيره: عنى بالأسسر اللبن ؛ وقسال اب الأعرابي: هو لبن الظبية خاصة ؛ وقال ابن سيده وأظنه في لونه أسسر .

وسَمَرَ يَسْمُرُ سَمْراً وسُمُوراً: لم يَشَمَّ، وهُ سامِرٌ وهم السُّبَانُ والسَّامِرَةُ.والسَّامِرُ: الهم للجم كالجامِلُ . وفي التنزيـل العزيز : مُسْتَكْمِيرِينَ بُ سامِراً تَهْجُرُونَ ؟ قال أبو لمسحق : سامِراً يعمَّ سُسُّاراً . والسَّبرُ : المُسامَرَةُ ، وهو الجديث بالليل . قال اللحاني : وسبعت العامرية تقول تركتهم مامراً بموضع كذا، وجبّه على أنه جبع الموصوف فقال تركتهم ، ثم أفرد الوصف فقال : سامراً ؛ قال : والعرب تفتعل هذا كثيراً إلا أن هذا إنما هو إذا كان الموصوف معرفة ؛ تفتعل بمغنى تفعل ؛ وقيل : السَّامرِ أوالسَّبَّارُ الجماعة الذين يتحدثون بالليل . والسَّبرُ : عجلس حديث الليل خاصة . والسَّبرُ والسَّامرِ أوالسَّامرِ أوالسَّامرِ أوالسَّامرِ أوالسَّمرِ : عجلس الشَّبار . الليث : السَّامرِ أوالسَّمر فيه ؛ وأنشد :

# وسامِر طال فيه اللهو والسَّمر ُ

قال الأزهري: وقد جاءت حروف على لفظ فاعل. وهي جمع عن العرب: فمنها الجامل والسامر والباقر والحاضر ، والجامل للإنل ويكون فيها الذكور والإناث ، والسامر الجماعة من الحي يسمر ون ليلا ، والحاضر الحي النزول على الماء ، والباقر البقر فيها الفحول والإناث . ورجل سيتير " : صاحب سمر ، وقد سامر أ والإناث . ورجل سيتير " : صاحب سمر ، وقد سامر أ والإناث . ورجل سيتير " والسامر " السار السار السار السامر المسار أ بهجرون عن أبي حام في قوله : مستحبرين به سامر التهجرون ؟ عن أبي حام في قوله : مستحبرين به سامر التهجرون ؟ وسمر " وهو حديث الليل . يقال : قوم " سامر " وسمر " وسمر " وسمر " وسمر " والسمر " والسمر " الأحد وقة الله المناعر :

## مِنْ دُونِهِمْ ، إنْ جِنْتَهُمْ سَمَراً ، عَزْفُ القِيانِ وَمَجْلِسُ عَمْرُ

وقيل في قوله سامراً: تهجرون القرآن في حال سَمَرَ كُمْ . وقرى، سُمَّراً ، وهو جَمِّعُ السَّامِر ؛ وقول عبيد بن الأبرص :

# فَهُنْ كَنَبِرُ السَّرِيطِي أَو ال فَرْضِ بِكَفُ اللَّاعِبِ المُسْدِرِ

مجتبل وجهين : أحدهما أنْ يكون أَسْمَرَ لَفَّة في سَمَرَ ، والآخر أن يكون أَسْمَرَ حَادِ له مُسَمَّرُ كَأَهْزَلُ وَأَسْمَنَ فِي بَابِهِ ؛ وقيل : السَّمَرُ هَا ظُلّ القمر . وقال اللحياني : معناه ما تسمَرَ الناسُ بالليل وما طلع القبر ، وقيل : السُّمَرُ الطُّلَّمَةُ . ويقال لا آتيك السُّمَرَ والقَمَرَ أي ما دام الناس يَسْمُرُونَ في ليلة فتَسْرًا؛ ، وقيل : أي لا آتيك كوامَهُما ؟ والمعنى لا آتيك أبداً . وقال أبو بكو قولهم تعلُّف بالسُّمُورِ والقَمَورِ، قال الأَصْعِي النئس عندم الطلمة والأصل اجتاعهم يستشرون في الظلمة ، ثم كثر الاستعبال حتى سموا الظلم سَمَرًا . وفي حديث قَبْلُنَّة : إذا جاء زوجه من السَّامِر ؟ هم القوم الذين يُسَمُّرُونَ باللَّهِ لَ أَي يتحدثون . وفي حديث السَّمَرَ بعبد العشاء ، الرواي يفتح الميم ، من المسامَرة، وهي الحديث في الليــل ورواه بعضهم بسكون الميم وجعله المصدر ، وأط السَّمَرُ : لون ضوء القبر لأنهم كانوا يتحدثون فيه والسُّمَرُ : الدُّهْنُ . وفلانٌ عنه فلانُ السَّمَرَ أَعَ الدُّهُورَ . والسُّمينُ : الدُّهُورُ أيضاً . وابنا تَسبير اللَّلُ وَالنَّهَانُ لَأَنَّهُ يُسْمَرُ فَهُمَّا . وَلَا أَفْعَلَّهُ أَسْمِيْعِ

# مُعَالِكَ لا أَرْجُو حَيَاةً تَسُرُّنِي ، سَمِيرً اللَّيَالِي مُنْسَلًا بَالْحَرَاثُو

اللمالي أي آخرها ؛ وقال الشُّنْفُرَى :

ولا آتيك ما تسمَّر أبنا تسمير أي الدهر كُلُّهُ وما تسمَّر أن تسمير وما تسمَّر السَّمير ، قبــل هم الناس يَسْمُرُون بالليل ، وقبل : هو الدهر وابنا الليل والنهار . وحكي : ما أسمَّر أن تسمير و

أَسْبَرَ ابنا سبيرٍ ، ولم يفسر أَسْبَرَ ؛ قال ابن سيده : ولعلها لغة في سبر . ويقال : لا آتيك ما اختلَف ابنا سبير أي ما سبر فيها . وفي حديث علي : لا أطنور به ما سبر سبير ، وروى سلمة عن الفراء قال : بعثت من يسمر الحبر . قال : ويسمى السّمر به . وابن سبير : الليلة التي لا قمر فها ؛ قال :

وإنشي كِنْ عَبْس وإن قال قائلُ على رغبه : ما أَسْمَرَ ابنُ سَهِيرِ

أي ما أمكن فيه السّبَر'. وقال أبو حنيفة : 'طرق القوم سَمَراً إذا 'طرقوا عند الصبح . قال : والسّبَرُ اسم لتلك الساعة من الليل وإن لم 'يطر قُوا فيها . الفراء في قول العرب: لا أفعل ذلك السّبَرَ والقَمَرَ ، قال : كل ليلة ليس فيها قبر تسمى السبر ؛ المعنى ما طلع القبر وما لم يطلع ، وقيل : السّبَر' الليل ' ؟ قال الشاء :

لا تَسْقِينِي إِنْ لَمُ أُزِرْ ، سَمَواً ، غَطَافًانَ مَوْ كِبَ جَحْفَلَ فَخَمِ

وسامِرُ الإبل : ما رَعَى منها باللَّهِل . يقال : إن إبلنا تَسْمُرُ أَي تَرَعَى ليلًا . وسَمَرَ القومُ الحمرَ : شروها ليلًا ؛ قال القطامي :

ومُصَرَّعِينَ من الكلالِ ، كَأْنَّمَا سَمَرُوا الفَّبُوقَ من الطَّلاءِ المُعْرَقِ

وقال أبن أحمر وجعل السَّمَرَ ليلًا :

مِنْ دُونِهِمْ ، إنْ جِيْنَتُهُمْ سَمَراً ، حِيْنَ مُنْ عَكِيرُ

أَداد: إن جُنتهم لبلاً . والسَّبْرُ : سُدُكُ شَنْتًا بالمسْمَانَ . وسَمَرَهُ

كَسْمُورُهُ وَيُسْمِرُهُ سَمْواً وسَمَّرَهُ ، جميعاً: شده.

والمِسْمَانُ : مَا نُسْدً به . وَسَمِرَ عَيْنَهُ : كَسَمَكُهَا . وَفِي حَدَيْثُ الرَّهُمُطُ الذُّ : عَنْهُ الذِّهِ قَدِيرًا إلى تَهِ مَا اللهِ مَا أَنْ اللهُ مُنْ اللهُ

العُرَنَيِّيْنَ الذِينَ قدموا المدينة فأسلموا ثم ارْتَدُّوا فَسَمَرَ النِي ، صلى الله عليه وسلم ، أَعْيُنْهُمْ ؟ ويروى : سَمَلَ ، فَمَنْ رواه باللام فَمَعْنَاه فَقَاهَا

بشوك أو غيره ، وقوله سَمَرَ أعينهم أي أحمى لهـا مسامير الحديد ثم كَعَلَمُهُم بها . وامرأة مَسْمُورة : معصوبة الجسد لبست يرخّوة

اللحم ، مأخوذ منه . وفي النوادر : وجل مَسْمُنُورَ قَلِيلَ اللَّحَمِ شَدَيْدَ أَسْرِ العظام والعَصَبِ . وفاقة سَمُورُ : نجيب سريعة ؛ وأنشد :

فَمَا كَانَ إِلاَّ عَنْ قَلَيلٍ ، فَأَلْنُحَقَتُ بنا الحَيُّ شَوْشَاءُ النَّجَاءِ سَمُورُ ُ

والسَّمَّادُ : اللَّبَنُ المُمَّذُوقُ بِالمَّاءِ ، وقيل : هو اللّنِ الرقيق ، وقيل : هو اللّبِن الذي ثلثاء ماء ؟ وأنشد الأصمعي :

وليَأْزُلَنُ وتَبْكُونُ أَقَاحُهُ، ويُعْلَلُنَ صَدِيهُ إِسْمَادِ

وتسمير اللبن: ترقيقه بالماء ، وقال ثعلب : هــو الذي أكثر ماؤه ولم يعين قدراً ؛ وأنشد :

سَقَانَا فَلَمْ يَهْجَأُ مِنَ الْجُوعِ نَقُرُهُ سَمَارًا، كَإِبْطِ الذَّنْبِ سُودٌ حَوَّاحِرِهُۥ

واحدته سَمَارَة ، يذهب بذلك إلى الطائفة . وسَمَّرَ الله : جعله سَمَاراً. وعيش مَسْمُور ": مخلوط غير صاف ، مشتق من ذلك . وسَمَّرَ سَهْمَه : أرسله ، وسند كره في فصل الشِن أيضاً .

وروى أبو العباس عن ابن الأعرابي أنه قال : التسمير' إرسال السهم بالعجلة ، والحَرْقَكَة ُ إرساله بالتَّأْنيُ ؛

يقال للأول: سَمَّرٌ فقد أَخْطَبَكَ الصِيدُ، وللآخر: خَرْ قِلْ حَتَى يُخْطِبُكَ . والسُّمَيْرِيَّةُ: خَرَّبُ مِن السُّفُن . وسَمَّرَ السفينة

أيضاً : أرسلها ؛ ومنه قول غبر ، رضي الله عنه ، في حديثه في الأمة يطؤها مالكها : إن عليه أن 'محصّنها

حديثه في الامة يطؤها مالكها: إن عليه أن مجمَّصْنَهَا فإنه كيان أن محَصَنَهَا فإنه كيان به ولدّها . وفي رواية أنه قال : ما يُقرِرُ رجل أنه كان يطأ حاريته إلا ألحقت به ولدها

فَمَنَ شَاءً فَلَيْمُسِكُمُهَا وَمِنَ شَاءً فَلَيْسَمَّرُهُا ﴾ أورده الجوهري مستشهداً به على قوله: والتَّسْسِيرُ كَالتَّشْسِيرِ ﴾ قال الأصمعي: أراد بقوله ومن شاء فليسمرها ، أراد التشهير بالشين فحو له إلى السين، وهو الإرسال والتخلة.

وقال شبر: هما لغتان ، بالسين والشين ، ومعناهما

الإِرْسَالَ ؛ قَالَ أَبُو عَبِيدً : لَمْ نَسْمَعُ السَّيْنُ الْمُمَّلَّةِ إِلَّا

في هذا الحديث وما يكون إلاَّ تحويلاً كما قال سَمَّتَ . وَسَمَرَتِ المَاشِيةُ تَسَمُّرُهُ مُسَوراً : نَفَشَتُ . وسَمَرَتِ النباتَ تَسَمُّرُهُ : رَعَتُهُ ؛ قال الشاعر :

كَسْمُوْنَ وَحَقّاً فَوْقَهُ مَا النَّدَى ، يَوْفَضُ فَاصِلُـه عَنِ الأَشْدَاقِ

يَرْقُضُ فَاضِلُهُ عَنِ الْاَشْنَدَاقِ وَسَمَرَ إِبِكَهُ : أَهِمَالِهَا . وَسَمَرَ سَوْلُهُ ! تَخَلَّهَا .

وسمر إبله : الهملها ، وسمر سوله : حلاها . وسمر أبله والأصل الشين وسمر المالية وأسمر ها إذا كم شهرا ، والأصل الشين فأبدلوا منها السين ؛ قال الشاعر :

أَدَى الأَسْمَرَ الحُلْمُوبَ سَمَّرَ شَوْلَنَا، لِشَوْلُ وَآهَا فَلَهُ شَنْتُ كَالْمَجَادِلِ

قال : وأَى إِبلًا سِماناً فَتَركَ إِبله وسَمَّرَهَا أَي خَلاها

والسَّمْرَةُ ، بضم الميم : من شجو الطَّلْح ، والجمع ، قوله عنه ومثقلة ومثقلة كا في القاموس .

سَبَوْ وَسَبَرُاتُ ، وأَسْبُرُ فِي أَدَىٰ العَدَّ وتصغيره أُسَيِمَو . وفي المثل : أَشْبُهَ سَرَّحُ سَرَّحاً لَو أَنَّ

أُسَيِّرِ ". وفي المثل : أَشْبَهُ مَرَّحَ مَرَّحَ مَرَّحَ الْوَ أَنَّ أَسَيْمِ الْعِضَاءِ ، وقبل : أُسَيْمِيرًا . والسَّمْرُ : ضَرَّبُ مِن العِضَاءِ ، وقبل : من الشَّحَرِ صفار الورق قِصار الشَّوكُ وله بَرَّمَــَةً "

صَفْرَاءً يَأْكُلُها النّاسَ ، وليسَ في العضاه شيء أَجود خشباً من السَّمُرِ ، ينقل إلى القُرَّى فَتُنْعَمَّى بِـه البيوت، واحدتها مَسْرُرَةٍ ، وبها سعي الرجلِ . وإبل

سَمْرِيَّة ' ، بضم الميم : تأكل السَّمْرَ ' ؛ عن أبي حنيفة . والمِسْبَارُ : واحد مسامير الحديد ، تقول منه : سَمَّر ْتُ الثبيء تَسْمِيرًا ، وسَمَر ْثُه أيضاً ؛ قال الزَّفْيَان :

لَمَّا رَأُوا من يَجمعنا النَّفيوا،

والحَلَقُ المُضاعَفُ المَسْمُورا؛ جَوَارِناً تَرَى لَمَا قَتَسِيرا وفي حديث سعد: ما لنا طعام إلا هذا السَّبْر ؛ هو ضرب من سَبْرِ الطَّلْحِ. وفي حديث أصحاب

الحديبية . وسُميَر على لفظ التصغير : اسم رجل ؛ قال : إن سُميَّراً أَرَى عَشِيرَتَهُ ،

السَّمُرة هي الشجرة التي كانت عندها بيعة الرضوان عام

إن سُمَيْراً أَرَى عَشْيِرَكُهُ ، قد حَدَّبُوا دُونَهُ ، وقد أَبْقُوا والسَّمَّارُ : موضع ؛ وكذلك سُمَيْراءُ ، وهو عِلَّ ويقصر ؛ أنشد ثعلب لأبي محمد الحذلي :

> تَرْعَى سُمَيْرَاءَ إِلَى أَرْمَامِهَا ، إلى الطُّرَيْفاتِ ، إلى أَهْضامِها قال الأَزهري : رأيت لأَبِي الهَيْمُ مخطه :

فإن تَكُ أَشْطَانُ النَّوَى اخْتَلَـفَتْ بِنَا، كما اخْتَلَفَ ابْنَـا جالِس وسَمِـيرِ قال: ابناجالس وسمير طريقان بخالف كل واحد منهما

صاحبه ؛ وأما قول الشاعر :

لَئِنْ وَرَدَ السَّبَارَ لَنَقَتْلُنَهُ ، فَلَا وَأَبِيكِ ، مَا وَرَدَ السَّبَارَا أَخَافُ بَوَاتُقاً تَسْرِي إِلَيْنَا ، مَن الأَشْيَاعِ ، سِراً أَوْ جِهَارًا

قوله السّبّار: موضع، والشعر لعبرو بن أحبر الباهلي، يصف أن قومه توعدوه وقالوا : إن رأيساه بالسّبّار لحوفه لنقتلنه ، فأقسم ابن أحبر بأنه لا تيرد السّبّار لحوفه بواثق منهم ، وهي الدواهي تأتيهم سراً أو جهراً . وحكى ابن الأعرابي : أعطيته سُميّرية من دراهم كأن الدّخان يخرج منها ، ولم يفسرها ؛ قال ابن سيده: أراه عنى دواهم سُمْراً ، وقوله : كأن الدخان يخرج منها يعني كدّرة لونها أو طراء بياضها .

وابنُ سَمُرَةً : من شعراتهم، وهو عطية بن سَمْرُ ةَ

والسَّامِرَةُ : قبيلة من قبائل بني إسرائيـل قوم من البهود مجالفونهم في بعض دينهم ، إليهم نسب السَّامِرِيُ الذي عبد العبل الذي سُمِع له خُوارَ ؛ قال الزجاج : وهم إلى هذه الغاية بالشّام يعرفون بالسامرين ، وقال بعض أهل التفسيو : السامري عليج من أهل كر مان . والسَّمُّورُ : دابة معروفة تسوسي من جلودها فيرا الخالية الأثمان ؛ وقد ذكره أبو زبيد الطائي فقال يذكر الأسد :

ا قوله « والسمور دابة النع » قال في المصباح والسمور حيوان من يلاد الروسوراء بلاد التركيشيه النمس، ومنه أسود لامعوأشقر. وحكى لي بعض الناس أن أهل تلك الناحية يصيدون الصفار منها فيخصون الذكور منها ويرسلونها ترعى فاذا كان أيام الثلج خرجوا المصيد فما كان فحلاً فاتهم وما كان مخصياً استلقى على قفاه فأدر كره وقد سمن وحسن شعره، والجمع ساهير مثل تنور وتناير.

حَى إذا ما رَأَى الأَبْصارَ قد عُفَلَتُ ، واجْتَابَ من طَلْسَةً جُودِي سَنُورِ

جُودِيَّ بالنبطية جودِيًّا ، أَوَادَ جُبُّةٌ سَمُّورَ لَسُو وَبَوْهِ . وَاجْتَابَ : دخل فيه ولبسه .

سبدو: السَّبَادِيرُ: ضَعَف البصر ، وقد اسْمَدَ بَصَرُه ، وقيسل: هو الشيءُ الذي يتراءى للإنسا من ضعف بصره عند السكر من الشراب وعَشْ النَّعاسِ والدُّورَادِ ؛ قال الكميت:

> ولما وأيت ُ المُثَورَبَاتِ مُذَّالةً ، وأنْكَرَّتُ إلاَّ بالسَّمادِيرِ آلهَا

والميم زائدة ، وقد اسْبَدَرَ اسْبِدَرَ ارَاراً . وقا اللحياني : اسْبَدَرَاتْ عَيْنُهُ دَمَعَتْ ؛ قال ان سيده وهذا غير معروف في اللغة . وطريق مُسْبَدِرً طويل مستقيم . وطرف مُسْبَدِرً : مُتَحَير وسَبَيْدَر : دابة ، والله أعلم .

سسع : السّمُسار : الذي يبيع البُر ً للناس . الليث السّمُسَار فارسية معر به ، والجمع السّمَامِر َهُ وفي الحديث : أن النبي السرف الله عليه وسلم ، سما النّجار بعدما كانوا يعرفون بالسماسرة ، والمصد السّمُسَرَة ، وهو أن يتوكل الرجل من الحاضر للبادية فيبيع لهم ما يجلبونه ، وقيل في تفسير قوله ولا يبيع حاضر "لباد ، أداد أنه لا يكون له سمساراً ، والاسم السّمْسَرَة ، وقال :

قد وكلُّكُنِّي طَلَّتِي بِالسَّمْسَرَ،

وفي حديث قيس بن أبي عُرْوَة : كنا قوماً نسم السَّمَامِرَة بالمدينة في عهد رسول الله ، صلى الله عليا وسلم ، فسمانا النبي ، صلى الله عليه وسلم ، التُّجَّار ، هو جمع سيمسار ، وقيل : السَّمْسَارُ القَيِّمُ بالأَمْر

الحافظ له ؛ قال الأعشى :

فأصبحت لا أستطيع الكلام ،

سبوًى أن أداجِسَعَ سيسَادَهَا وهو في البيع اسم لذي يدخل بين البائع والمشتوي

متوسطاً لإمضاء البيع . قال : والسَّمْسَرَةُ البيع والشراء .

مهون: السَّمْهُرَيُّ : الرُّمْحُ الصَّلَيْبُ المُودِ. يقال:

وتَرَ سَمْهُرَيُ شَدِيد كَالسَّمْهُرَ يُ مِن الرماح . واسْمَهُمَ الشَّوْكُ : بَيِسَ وَصَلَّبَ . وشُوكُ مُسْمَهِنُ : يابِس ، واسْمَهُرَ الظلام : تَنْكَرَّ .

والمُسْمَهِرِهُ: الذَّكِرُ العَرَّدُ. والمُسْمَهِرُ أَيضاً: المعتدل . وعَرْدُ مُسْمَهِرُ إذا انْسَهَلُ؟ قال الشاعر: إذا اسْمَهَرُ الحُكِلسُ المُغالثُ

أَي تَبَكُّرُ وَتَكُرَّهُ. واسْمَهَرَّ الْحَبُلُ والأَمْرُ: اشْتَدَّ. والاسْمِهْرَ الْ: الصَّلابَةُ والشَّدَّةُ، واسْمَهَرَّ الظّلامُ: اشْتَدَّ ؛ واسْمَهَرَّ الرجلُ في القَبْالِ ؛

> قِال رَوْبَة : 'دُو صَوْلَة تُرْسَى بِهِ الْمُدَّالِثُ ، إِذَا إِسْمَهُرَّ الْحَلْسُ الْمُعَالِثُ

إذا أسمهُ وَ الْحَالِثُ الْحُالِثُ الْمُعَالِثُ مِن منسونة

والسَّمْهُرَ يَّهُ ؛ القَنَاةُ الصَّلْبَةُ ؛ وَيَقَالَ: هي منسوبة إلى سَمْهُرَ أَسَمَ وجل كان يُقَوَّمُ الرماح ؛ يقال :

رمح سَنْهُرَيُّ ، ووماح سَنْهُرَيَّةً ، التهذيب : الرماح السنهرية تنسب إلى دجل اسه سَنْهُرُ كان

يبيع الرماح بالخط ، قال : وامرأته رُدَيْنَة . وسمنهر الزُّرع إذا لم يتوالك كأنه كُل حبَّةً

itang ayan kalindaya **a laml.** Sanan ayan

مهدو: السَّمَهُدُومُ: اللهُ كُورُ . وغلام سَمَهُدُومُ: . سَمَهُدُومُ عَدِمَهُ عَلَام سَمَهُدُومُ عِدَمَهُ

بكثرة لحده. وبلك سنه دره: بعيد مضلة واسع؛ قال أبو الرحف الكليني :

ودُونَ لَيْلِي بِلَكُ سَمَهُدُو ، جَدْبُ المُنكَدَّى عِن هَوَانا أَوْوَرُ ، مُنْضِي المَطايا خِيسُهُ العَشَنْزَوُ

وقيل: يَسْمَدُوهُ فَيْهِ البَصْرَ مَنْ اسْتُوالُهُ؛ وقال الرَّقْيَانَ: سَمَهُدُوهُ يَكُسُّوهُ آلُ أَبْهَقُ ' ، عليه منه مِئْزُرَ وَبُخْنُسُقُ ' '

سنر : السَّنَورُ : ضِيقُ الحُلُـّقِ . والسُّنَّانُ والسَّنَّوُّرُ : الهراُ ، مشتق منه ، وجمعــه

والسَّنَانِيرُ. والسَّنَّوْرُ: أَصَلَ الذَّنَبِ ؛ عَنَ الرَّيَاشِي. والسَّنَوْرُ: فَقَارَةُ مُنْقَ البعيرِ ؛ قال :

بَيْنَ مُقَدَّيْهِ إلى سِنَّوْرِهِ ان الأغرابي : السنانير عظام حلوق الإبل ، واحدها نَّ مُن الله الناس عَلَم الكارِّ الدار النَّام المار المار النَّام المار ا

سنور ". والسنانير: رؤساء كل قبيلة ، الواحد سنور". والسنور ": السيد". والسنور": 'جملة السلاح؛ وخص بعضهم به الدروع.

أبو عبيدة : السَّنُوَّرُ الحديد كله ، وقال الأصمعي : السُّنَوَّرُ مَا كان من حَلَق ، يريد الدروع؛ وأنشد:

سَهَكِينَ مَن صَدَّ إِ الْحَدِيدِ كَأَنَّهُمْ ، تَعْتَ السَّنَوَّ ، خُنَّةُ البَقَّ اوِ والسَّنَوَّ رُّ: لَبُوسٌ مِن قَدَّ بِلِسِ فِي الْحَرِبِ كَالدُوعِ ؛

قال لبيد برثي قتلي هوازن : و قدار د الكان تو نسف الكان كأمه ولدة والري كافي العاموس.

ا قوله « الكليني » نسبة لكلين كأمير بلدة بالري كما في القاموس.
 ٢ قوله « وبخنق » بغيم النون وكجمفر خرقة تتقنم جها المرأة كما

وجاؤوا به في هُوَّدَج ، وَوَرَاءَهُ كَتَائِبُ خُضْرٌ فِي نَسْمِجِ السَّنُوَّرِ

قوله : جاؤوا به يعني قتادة بن مسلمة الحنتقي"، وهو ابن الجَعْد ، وجعد اسم مسلمة لأنه غزا هوازن وقتل فيها وسبى .

سنبر : سَنْبَرَ : اسم . أبو عمرو: السَّنْبَرُ الرجل العالم بالشيء المتقن له .

سندو : السّندَرَة : السّرعة . والسّندَرَة : الجُرْأة . ورجل سند رّ ، على فنعل ، إذا كان جريشاً . والسّندَرُ : الجريء المُتَسَبّع . والسّندَرُ : الجريء المُتَسَبّع . والسّندَرَ : والسّندَرُ : والسّندَرُ : محن الكيل نُغِرَاف نُجِرَاف واسع . والسّندَرُ : محيال معروف ؛ وفي حديث علي ، عليه السلام :

أَكِيلُكُمْ بِالسَّيْفِ كَيْلَ السَّنْدَرَةُ قال أبو العباس أحمد بن يحيى : لم تختلف الرواة أن هذه الأبيات لعلي ، عليه السلام :

أنا الذي سَنْنِي أَمْي حَيْدُرَهُ ، كَلَيْتُ عَابِاتٍ عَلَيْظِ القَصَرَهُ ، أَكِيلَكُم بِالسِّف كَيْلُ السُّندَرِه

قال: واختلفوا في السندرة، فقال ابن الأعرابي وغيره: هو مكيال كبير ضخم مثل القنقل والجئراف، أي أقتلكم قتلاً واسعاً كبيراً دريعاً ، وقيل: السندرة أوارأة كانت تبيع القمع وتوفي الكيل ، أي أكيلكم كيلاً وافياً ، وقال آخر : السندرة العجلة ، العجلة والنون واثدة ، يقال: رجل سندري إذا كان عجلاً في أموره حادًا ، أي أقاتلكم بالعجلة وأبادركم قبل الفيراد ، قال القتيي : ويجتمل أن يكون مكيالاً القندي : وهي شجرة يُعميل منها النبل أ

والقسي ، ومنه قبل : سهم سنندري ، وقبل السنندري ، وقبل السنندري ضرب من السهام والنصال منسوب السنندرة ، وقبل : هو الأبيض منه ويقال : قو ش سنندرية ، قال الشاعر ، وقال الري هو لأبي الجنندب الهندلي :

إذا أدُّو كَتْ أُولاتُهُمْ أَخْرَ يَاهُمُ ، حَنَوْتُ الْمُورَةُ وَ الْمُورَةُ وَاللَّهُ مِنْ السُّنْدُورِيُّ المُنُورَةُ وَ

والسَّنْدَرِيُّ : اسم للقوس " ألا تراه يقول الموتر وهو منسوب إلى السَّنْدَرَّةِ أَعني الشَّجْرَة التي عب منها هذه القوس ، وكذلك السهام المتخذة منها يقا لها سَنْدَرِيَّة . وسِنان سَنْدَرِيَّ إذا كان أَزْر حديداً ؛ قال رؤبة :

وأو تار عَيْري سَنْدَرِي مُخَلَق مُخَلَق مُ عَالَو أي غير نصل أزرق حديد . وقال أعرابي : تعالَو نصدها زر بناء سندرية ؛ يريد طائراً خالص الزرقة والسَّنْدَرِي أَ: الرديء والجَيَّد ، ضد أ. والسَّنْدَرِي من شعرائهم ؛ قيل : هو شاعر كان مع عَلَيْقَمَة ب عُلاثيّة وكان لبيد مع عامر بن الطُّقْيَيْل ، فَد ُعِمِ للبيد إلى مهاجاته فأبي ؛ وقال :

> لِكَيْلابِكُونَ السَّنْدَرِيُّ نَدْبِدَ بِيَ، وأَجْمَلَ أَقْدُواماً مُعَوماً عَمَاعِماً إ

وفي نوادر الأعراب: السُّنَّادِرَةُ الفُرَّاغُ وأَصحابِ اللهو والتَّبَطُئُلِ ؛ وأنشد:

إذا دَعُو ْتَنْنِي فَقُلْ : يا سَنْدُرِي ، لِلْقُو مِنْ سَنِي

سنقطو : السَّنيقُطَارُ : الجِهْبِيدُ ، بالرومية .

سنمو : أبو عمرو : يقال للقمر السَّرْمَّالُ والطُّوَّسُ مُ

ابن سيده: قَسَرُ سِنِيَّارُ مُضِيَّ ؛ حَكِي عَن ثَعلب. وسنِيبًّار: اسم وحل أعجبي ؛ قال الشاعر:

جَزَّ النَّمَا بَنُو سَعْد بِحُسْنِ فَعَالِنَا ﴾ جَزَاء سِنِمَّانٍ ومَا كَانَ ذَا كَنْبِ

وحكى فيه السنمار بالألف واللأم. قال أبو عبيب: سنماً واسم إسكاف بنني لبعض الملوك قصراً ، فلما أَنَّهُ أَشْرُفُ بِهُ عَلَى أَعَلاهُ فَرَمَاهُ مَنْهُ غَيْرًا ۗ مَنْهُ أَنْ سنى لغبره مثله، فضرب ذلك مثلًا لكل من فعل خيراً فحوزي نصّد"ه . وفي التهذيب : من أمثال العرب في الذي يجازي المعسن بالسُّوأي قولهم : اجْزَاهُ جَزَاءً سنمار ؟ قال أبو عبيد: سنماد بَنَّاءُ مُجِيدُ روميَّ فَمَنَى الْحُورُ نَقَ الذي يظهر الكوفة للنُّعمان بن المُنْذُر ، وفي الصحاح ؛ للنعمان بن امرىء القبس ، فلما نظر إليه النميان كره أن يعمل مثله لغيره ، فلما فرغ منه ألقاه من أعلى الحورنق فخر" مستاً ؟ وقــال يونس: السُّنمَّالُ من الرجال الذي لا ينام باللسل " وهو اللص في كلام هذيل " وسبى اللَّصُّ سنسَّاراً لقلة نومه، وقد جعله كراع فنعالاً ، وهو اسم رومي وليس بعربي لأن سيبويه نفى أن يكون في الكلام سفر جال" ، فأما سرطراط" عنده ففعل عال" من السَّرْطِ الذي هو البَّلْعُ ، ونظيره من الرومية سحلاً ط" ، وهو ضرب من الثاب .

سهو: السَّهَرُ : الأُرَقُ . وقد سَهِرَ ؛ بالكبر، يَسْهُرُ سَهَرًا ، فهو ساهر : لم يتم ليلا ؛ وهو سَهْرَانُ وأَسْهُرَ ، فيره ، ورجل سُهْرَ ، مشال هُمُزَ وَ أَي كثيرُ السَّهُرَ ؛ عن يعقوب . ومن دعاء العرب على الإنسان : ما له سَهْرَ وعَسِرَ . وقد أسَهْرَ في المنمُ أو الرَّجَعُ ؛ قال ذو الرمة ووصف حيراً وردت مصايد :

وقد أَسْهُرَ تَ ذَا أَسْهُمْ بَاتَ جَاذِلاً ، لَهُ فَوَ تَنْ زُجِّي مِرْفَقَيْهُ ِ وَجَاوِحُ

الليث : السّهْرُ امتناع النوم بالليل . ورجل سُهَارُ المعين : لا يغلبه النوم ؛ عن اللحياني . وقالوا : ليل ساهر أي ذو سَهَر ٍ ، كما قالوا ليل نائم ؛ وقول النابغة:

كِتَمْنُكُ لَيْلًا بِالْجَهُومَيْنِ سَاهِرًا ؛ وهَمَّيْنِ: هَمِّا مُسْتَكِنَا وظاهرًا

بجوز أن يكون ساهراً نعتـاً لليل جعلة ساهراً على الاتساع ، وأن يكون حالاً من الناء في كتبتك ؟ وقول أبي كبير:

فَسَهِرْ تُ عَنها الكَالِئُيْنِ ، فَلَمْ أَنَمْ .

أراد سهرت معهما حتى ناماً . وفي التهذيب : السُّهَارُ والسُّهادُ ، بالراء والدال .

والسَّاهِرَةُ: الأَرْضُ؛ وقيل : وَجُهُهُا . وفي التغريل: فإذا هم بالسَّاهِرَة ؛ وقيل : السَّاهِرَةُ الفلاة ؛ قسال أبو كبير الهذلي :

> يُرْتُدُانَ سَاهِرَةً ﴾ كَأَنَّ جَيْبِيمَا وعَبِيمَهِا أَسَدَافُ لَيْلٍ مُظْلِمٍ

وفيل: هي الأرض التي لم توطأ ، وقيل: هي أرض يحددها الله يوم القيامة . الليث: الساهرة وجه الأرض المريضة البسيطة . وقال الفراء: الساهرة وجه الأرض ، كأنها سميت بهذا الاسم لأن فيها الحيوان نومهم وقال ابن عباس: الساهرة الأرض ؛ وأنشد:

وفيها لخمُ ساهِرَةٍ وبَحْدٍ ، وما فاهُوا به لَهُمُ مُقِيمُ

وساهُورُ العينِ : أصلها ومَنْسَعُ مانها ، يعني عين الماء ؟

قال أبو النجم :

لاقت تُميمُ المَوْتَ في ساهُورِها ، بين الصَّفَا والعَيْسِ من سَدِيوهـا

ويقال لعين الماء ساهرة إذا كانت جادية. وفي الحديث: خير المال عين ساهرة "لعين نائة ؛ أي عين ماء تجري ليلا ونهاداً وصاحبها نائم، فجعل دوام جريبا سهراً لها. ويقال الناقة: إنها لساهرة العرق ، وهو طول حقلها وكثرة لهنها.

والأسهران : عرقان يصعدان من الأنثيين حتى المستمران : عرقان يصعدان من المستمران عند باطن الفيشكة ، وهما عرقا المستمران من الذكر عند الإنعاظ ، وقيل : هما عرقان في المستمن يجري فيهما الماء ثم يقع في الذكر ؛ قال الشماخ :

تُوائِلُ مِنْ مِصَكَّ أَنْصَبَتْهُ حَوَائِلُ مِنْ مِصَكَّ أَنْصَبَتْهُ حَوَالِبُ أَنْسُرَيْهُ بِاللَّائِينِ

وأذكر الأصعي الأسهرين ، قال : وإنما الرواية أسهرته أي لم تدعه ينام ، وذكر أن أبا عبيدة غلط . قال أبو حاتم : وهو في كتاب عبد الغفار الخزاعي وإنما أخذ كتابه فزاد فيه أعني كتاب صفة الحيل ، ولم يكن لأبي عبيدة علم بصفة الحيل. وقال الأصعي: لو أحضرته فرساً وقيل ضع يدك على شيء منه ما درى أين يضعها . وقال أبو عمرو الشبياني في قول الشباخ : حوالب أسهريه، قال: أسهراه ذكره وأنفه . قال ورواه شبر له بصف حباراً وأتنه : والأسهران عرقان في الأنف ، وقيل : عرقان في الهين ، وقيل : هما عرقان في المنخرين من باطن ، إذا اغتلم الحمار سالا دما أو ماه .

والسَّاهِرَةُ والسَّاهُورُ : كالفلافِ القمر يدخل فيه إذا كَسَفَ فياتُوعه العرب؛ قال أُميَّة بن أبي الصَّلث:

لا نَقْصَ فيه ، غَيْرَ أَنَّ خَسِيَّهُ قَمَرُ وساهُورُ يُسَلُ ويُغْمَــُهُ وقيل : الساهور للقبر كالغلاف للشيء ؛ وقبال آخر يصف امرأة :

> كَأَنَّهَا عَرِقُ سَامٍ عَنْدُ ضَارِبِهِ ، أَو فَلَنْفَة " خَرَجَت من جَرف سَاهور يعني 'شْقَة القبر ؛ قال القتيبي : وقال الشاعر : كَأْنَهَا 'جُهْنَة " تَرْعَى بِأَفْرِبَة ، أَو سُقَة " خَرَجَت مِن جَنْبِ سَاهُورِ

البَهْنَة : البقرة . والشُقَة : 'شُقَة القبر ؛ ويروى : من جنب ناهُور. والنَّاهُور : السَّحاب . قال القتبي : يقال القبر إذا كَسَف : دَخَلَ في ساهُوره ، وهو الفاسق إذا وقب . وقال النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لعائشة ، وضي الله عنها ، وأشار إلى القبر فقال : تَعَوَّدُي بالله من هذا فإنه الفاسق إذا وقب ؟ يُعوَّدُ ي بالله من هذا فإنه الفاسق إذا وقب ؟ يريد : يَسُورُهُ إذا كَسَف . وكُلُّ شيء اللورد ؟

والسَّاهُورُ والسَّهُرُ : نفس القبر . والسَّاهُور : دَارَةُ القبر ، كلاهما سرياني . ويقال : السَّاهُورُ ظلُّ السَّاهرَة ، وهي وجْهُ الأَرْض .

سهير: السَّهْبَرَةُ : من أسماء الرَّكايا .

سُور : سُوْرَةُ الحَبْرِ وغَيْرِهَا وَسُوَ النَّهَا : حِدَّتُهَا ؛ قال أَبُو ذَوْيِب :

تَرَى شَرْبُهَا حُهُرُ الحِيدَاقِ كَأَنَّهُمْ

أسارى ، إذا ما مار فيهم سُوّارُها وفي حديث صفة الجنة : أَخَذَهُ سُوّارُ فَرَحٍ ؟ وهو دبيب الشّرابِ في الرأس،أي دب فيه الفرح دبيب الشراب . والسّورَةُ في الشراب : تناول الشراب

الرأس ، وقيل : سَوَّرَةُ الحَبر حَبَيًّا دَبِيهِا فِي شَارِها ، وَسَوَّرَةُ الشَّرَابِ وَثُوبُه فِي الرأس ، وسَوْرَةُ الشَّرَابِ وَثُوبُها . وسَوْرَةُ السَّلُطان : سطوته واعتداؤه . وفي حديث عائشة ، وضي الله عنها ، أنها ذكرت زينب فقالت : كُلُّ خلالِهَا محبود ما خلا سَوْرَةً من غَرَّبِ أي سَوَّرَةً من أحد عَبِلَ سَوَّرَةً من أحد عَبِلَ سَوَّرَةً من أحد عَبِلَ

عَبَلًا إِلَا سَارَ فِي قَلْبَهِ سَوْرَ تَانِ . وسَارَ الثَّبَرَ ابُ فِي رأْسَهِ سَوْرًا وسُؤُورًا وسُؤُورًا على الأصل : دار وارتفع .

والسَّوَّارُ : الذي تَسُورُ الحِمر في رأسه سريعاً كأنه هو الذي يسود ؟ قال الأخطل :

وشارب مُرْبِيخ بالكَاسِ نَادَمَني لا بالحَصُونِ ، ولا فيهـا رِبْسَوَّانِ

أي بمُعَرَّبِ مِن سَادِ إِذَا وَثَبَ وَثُنْبَ المُعَرَّبِ . وروي : ولا فيها بِسَأْآدِ ، بوزن سَعَّادِ بالمبز » أَي لا يُسْتَقُهُ كُلُكُ ، وهو مذكور في الإناء سُؤُدراً بِل يَشْتَقُهُ كُلُكُ ، وهو مذكور في موضعه ؛ وقوله أنشده ثعلب :

أحبث حُبًّا له سُواری ، سُرَّاری ، سُرَّاری ، سُرَّاری

فسره فقال: له سُوَّارَى أي له ارتفاع و معنى كما تحب فرخها الحبارى: أنها فيها رُعُونَه في أحبت ولدها أفرطت في الرعونة. والسَّوْرَةُ : البَرْدُ السَّديد. وسَوْرَةُ المَّجُد: أَنْرَرُهُ وعلامته وارتفاعه ؟ وقال النابغة:

ولآل حَرَّابِ وَقَلَّ سُوْرَةً ۗ ﴾ في المُجِّدِ ، لِنِّسَ غُرَّابُهَا عِمْطَانِ

وسارَ يَسُورُ سَوْرًا وسُؤورًا : وَثُنِّبَ وَثَارَ ؟ قَالَ الْأَخْطَلُ بِعِفْ خَبِرًا :

لَمَّا أَتَوْهَا بِيصِبَاحِ وَمِيْزَكِمِمْ ، سَادَتْ إليهم سُؤُودَ الأَبْجَلِ الضَّادِي وساوَرَهُ مُسَاوَرَةً وسِوَادِاً : واثبه ؛ هَال أَبُو كيو :

> . . . . ذو عيث يسر إذ كان شعشكه سوال الملاجم

والإنسانُ بُساورُ إنساناً إذا تناول رأسه . وفلانُ ذو سَوْرَة في الحرب أي ذو نظر سديد . والسَّوَّالُ ذَا اللَّهِ الْحَلْبُ : اللّهِ يأخذ بالرأس . والسَّوَّالُ : الذي يأخذ بالرأس . والسَّوَّالُ : الذي يأخذ بالرأس . والسَّوْرَةُ : الوَّنْبَةُ . وقد سُرْتُ إليه أي وثبَّبُ إليه . ويقال : إن لفضه لسَوْرَةً . وهو سَوَّالُ أي وثبًابُ مُعَرَّبِكُ . وفي حديث عبر : فكد تُ أساورُ في الصلاة أي أواثبه حديث عبر : فكد تُ أساورُ في الصلاة أي أواثبه

وأقاتله ؛ وفي قصيدة كعب بن زهير :
إذا يُساور ُ قَرْناً لا يَحِلُ له
أَن يَتُر ُكَ القِر ْنَ الا وهُو مَجْدُ ول ُ
والسُّور ُ : حائط المدينة ، مُذَ كُر ُ ، وقول جرير بهجو ابن جُر ْمُوز :

لِمَا أَتَى خَبَرُ الرَّبِيْرِ تُواضَعَتُ مُ الرَّبِيْرِ تُواضَعَتُ مُ المُدِينَةِ ، والجِبالُ الجُشْعُ

فإنه أنث السُّورُ لأنه بعض المدينة فكأنه قبال : تواضعت المدينة ، والألف واللام في الحُشْع زَائدة إذا كان خبراً كقوله :

ولَقَدُ نَهَيَّتُكَ عَنْ بَنَاتِ الأَوْبَرِ وَإِمَّا هُو بِنَاتَ أُوبِرِ لأَن أُوبِرِ مَعْرِفَة ؛ وَكِمَا أَنشد الفارسي عن أَبِي زيد :

كَا لَيْتُ أَمُّ العَمْرِ كَانَتُ صَاحِبِي

أراد أم عبرو ، ومن رواه أم الغبر فلا كلام فيه لأن الغبر صفة في الأصل فهو يجري بجرى الحرث والعباس، ومن جعل الحشع صفة فإنه سماها بما آلت إليه . والحمع أسوار وسيران . وسر ت الحائط سو رآ تسلستة . وتسور آن الحائط : وتسور آن الحائط : تسلستة . وتسور الحائط : هجم مثل اللص ؛ عن ابن الأعرابي . وفي حديث كعب بن مالك : مشكت حتى تسور " ت حديث أبي قتادة أي علو " نه ؛ ومنه حديث شبة : لم يَبْق إلا أن أسور آن أي أرتفع حديث لما شخصي . يقال : تسور " نا لحائط لموسور" نه الحديث الحراب ؛ وأنشد :

تَسَوَّرُ الشَّيْبِ' وخَفَّ النَّحْضُ

وتَسَوَّرُ عليه : كَسَوَّرُهُ .

والسُّورَة ؛ المنزلة، والجمع سُورَ وسُورَ ؛ الأَخيرة عن كراع، والسُّورَة من البناء : ما حَسُن وطال . الجوهري : والسُّورَة من البناء ؛ ومنه سُورَة القرآن لأنها وهي كل منزلة من البناء ؛ ومنه سُورَة القرآن لأنها منزلة بعد منزلة مقطوعة "عن الأُخرى ، والجسع سُورَة بنتح الواو ؛ قال الراعي :

هُنَّ الحرائِرُ لا رَبَّاتُ أَخْمِرَةٍ ، سُودُ المحاجِرِ لا يَقْرَأْنَ بِالسُّوْرَ

قال : ويجوز أن يجمع على سُوْرَاتِ وَسُوْرَاتِ وَسُورَةٌ لَأَنَهَا ابن سيده : سميت السُّورَةُ من القرآنُ سُورَةٌ لأَنها دَرَجَهُ لِلى غيرِها ، ومن همزها جعلها بمعنى بقية من القرآن وقيطعة ، وأكثر القراء على ترك الهمزة فيها ؛

وقيل: السُّورَة من القرآن بجوز أن تكون من سُورة اللهذيب المُهُورة المال الله اللهذيب وأما أبو عبيدة فإنه زعم أنه مشتق من سُورة البناء، وأن السُّورَة عروق من أعراق الحائط ويجمع سُوْراً ، وكذلك الصُّورَة تُحْمَع صُوْراً ، واحتم أبو عبيدة يقوله:

سِرْتُ إليه في أعالي السُّوْرِ

وروى الأزهري بسنده عن أبي الهيثم أنه رد على أبي عبيدة قوله وقال: إِنما تجمع فيُمُلَم على فيمُل بسكون العين إِذا سبق الجمع الواحد مثل صُوفة وصُوف ، وسُو رَهُ البناء وسُو رَهُ ، فالسُّو رَ جمع فضرب بينهم بسُور له باب باطينه فيه الرحمة ؛ قال : فضرب بينهم بسُور له باب باطينه ، وهو أشرف الحيطان ، والسُّور عند العرب حائط المدينة ، وهو أشرف الحيطان ، وسبه الله تعالى الحائط الذي حجز بين أهل النار وأهل الجنة بأشرف حائط عرفناه في الدنيا ، وهو اسم واحد الشيء واحد ، إلا أنا إذا أردنا أن نعر ف العرق منه فإذا أردنا معرفة الواحدة من التمر قلنا تمرة ، وكل منزلة رفيعة فهي سُورة مأخوذة من سُورة البناء ؟ وأنشد النابغة :

أَلَمْ تَوَ أَنَّ الله أَعطاكَ سُورَةً ، تَوَكُلُ مُلكِ دُونَهَا بَتَذَبُدُبُ؟

معناه : أعطاك رفعة وشرقاً ومنزلة ، وجمعها سُورَّ أَي رِفَعُ . قال : وأما سُورَّ القرآن فإنَّ الله ، حل ثناؤه ، جعلها سُورَاً مشل نُخرُقَةً وغُرَفِ ورُنْتَبَةً ورُنْتَبَةً ورُنْلَفَةً وزُنْلَفَ ، فدل على أَنه لم يجعلها من سُور البناء لأنها لو كانت من سُور البناء للله لو كانت من سُور البناء لتال : فَأَنْدُوا بِعَشْر سُورُز مثلة ، ولم يقل : بعشر

أسوَّى، والقراء مجتمعون عـلى أسوَّر ، وكذلك المِتْمَعُوا على قراءة أسور في قوله : فضرب بينهم ىسور ، ولم يقرأ أحد : بِسُور ، فدل ذلك على تمين أسوريَّةٍ من سُورَ القرآنُ عِينَ سُورَةٍ من سُورَ البناء . قال : وكأن أبا عبيدة أراد أن يؤيد قوله في الصُّورِ أنه جمع صُورَةٍ فأخطأً في الصُّودِ والسُّور ، وحرُّف كلام العرب عن صغته فأدخل فه ما ليس منه ، خدلاناً من الله لتكذيب بأن الصُّورَ قَرَ ْنَ خُلقه الله تعالى للنفخ فيه حتى بميت الحلق أجمعين بالنفخة الأولى ، ثم يحييهم بالنفخة الثانية والله حسيبه . قال أبو الهيثم : والسُّورَةُ مَنْ سُورَ القرآن عندنا قطعة من القرآن سبق وُحداثُها حَمْعَها كما أن الغُرْفَة سابقة للغُرَّفِ ، وأَنزل الله عز وجل القرآن على نبيه ، صلى الله عليه وسلم ، شيئاً بعد شيء وجعله مفصلا، وبيَّن كل سورة بخاتمتها وبادئتها وميزها من التي تلمها ، قال : وكأن أبا الهيثم جعل السُّورَ ﴿ من سُورَ القرآن من أَسْأَرْتُ سُؤراً أَي أَفْضَلت فضلًا إلا أنها لما كثرت في الكلام وفي القرآن ترك فيها الممز كما تُوك في المُسَلِّك وردٌ على أبي عسدة ، قال الأزهري : فاختصرت مجامع مقاصده ، قال : وربما غيرت بعض أَلفاظه والمعنى معساه . ابن الأعرابي : سُورَةٌ كُلُّ شيء حَدُّهُ . ابن الاعرابي : السُّورَةُ ا الرِّفَيْعَةُ ، وبها سبيت السورة من القرآن ، أي رفعة وَحَيْرٌ ﴾ قال : فوافق قوله قول أبي عبيدة . قال أبو منصور : والبصريون جمعوا الصُّورَة والسُّورَة وما أشبها صوكا وصورا وسوكا وسودا ولم يحيووا بين ما سَبِق جَمْعُهُ أُوحُدُ أَنَّهُ وَبِينَ مِا سَبِقَ وُحُدَانُهُ ۗ تَجِيْعُهُ ﴾ قَالَ ؛ والذي حَسَكَاهُ أَبُو الْهَيِثُمُ هِنُو قُولُ الكوفيين . . ١ . . به ، إن شاء الله تعمالي . ابن ١ كذا بياض بالاصل ولعل محله : وسنذكره في بابه.

الأعرابي : السُّورَة من القرآن معناها الرفعة لإجلال القرآن ، قال ذلك جماعة من أهل اللغة .

قال: ويقال للرجل أسر سُر إذا أمرته بمعالي الأمور. وسُور و وسُور و الإبل: كرامها ؛ حكاه ابن دريد ؛ قال ابن سيده: وأنشدوا فيه رجزاً لم أسمعه ، قال أصفاينا: الواحدة أسورة منها و وينهما أسورة "أي علامة ؛ عن ابن الأعرابي .

والسّوار والسّوار القُلْب : سوار المرأة ، والجمع أسورة وأساور ، الأخيرة جمع الجمع ، والكثير شور وسُوره وأساور ؛ الأخيرة عن ابن جني ، ووجهما سيبويه على الضرورة ، والإسوارا : كالسّوار ، والجمع أساورة " . قال ابن بري : لم يذكر الجوهري شاهدا على الإسّوان لغة في السّوار ونسب هذا القول الى عبرو بهذا أبي عبرو بن العلاء ؛ قال : ولم ينفرد أبو عمرو بهذا القول ، وشاهده قول الأحوص :

غَادَةً" تَغُرِثُ الوِشَاحَ ، ولا يَغُ رَثُ مَنْهَا الْحَكَلَمُغَالُ وَالْإِسُوَارُ

وقال حميد بن ثور الهلالي :

يَطُفُنْنَ بِهِ وَأَدَ الضَّحَى ويَنَشْنَهُ بِأَيْدٍ ، تَوَى الإِسْوَارَ فِيهِنَ أَعْجَمَا

وقال العَرَانْدَسُ الكلابي :

بَلْ أَيُّهَا الرَّاكِبُ النَّفْنِي سَيِينَهُ ؟ بَيْكِي على دَاتِ خَلْخَالُ وَإِسْوَادِ وقال المَرَّارُ بنُ سَعِيدِ الفَقْعَسِيُّ :

كَا لَاحَ تَبِيْرُ ۗ فِي يَدِي لَمُعَتَّ بِهِ كَمَابُ عَبَدا إِسْوَارُ مِاوِخَضِيبُها

١ قوله « والاسوار » كذا هو مضبوط في الأصل بالكسر في جميع الشواهد الآتي ذكرها ، وفي القاموس الأسوار باللم . قال شارحه وتقل عن بعضهم الكسر أيضاً كما حققه شيخنا والكل معرب دستوار بالفارسية .

وأنشد ثعلب :

تَسُورٌ بَيْنَ السَّرْجِ وَالْحَوْ الْمِرْ عَ سَوْرٌ السَّلْمُوفِي ۚ إِلَى الْأَحْدَامِ

وقد جلس على المسورة. قال أبو العباس: إنما سميد المسئورة مسورة تعلوها وارتفاعها، من قول العرد سار إذا ارتفع ؛ وأنشد :

ُسَرْتُ ۚ إِلَيْهِ فِي أَعَالِي السُّورِ

أداد: ارتفعت إليه . وفي الحديث: لا يَضُمُ المرَّاةُ أَن لا تَنقُضَ شعرها إذا أصاب الماء سُوهُ وأسها ؛ أي أعلاه . وكلُّ مرتفع : سُورٌ . وفي رواية سُورٌ المدينة ؛ ويروى : شَوَى وأسها ، جمع شَوَاة ، وهي جلدة الرأس ؛ قال ابولاً ثير : هكذا قال المروي ، وقال الحَطَّابي ويروى شَوْرَ الرَّأْسِ ، قال : ولا أعرفه ، قال وأراه شُوى جمع شواة . قال بعض المتأخرين وأراه شُوى جمع شواة . قال بعض المتأخرين الروايتان غير معروفتين ، والمعروف: سُؤون رأسها وهي أصول الشعر وطرائق الرَّاس .

وسُوَّانٌ ومُساوِرٌ ومِسْوَرٌ أَسَاءً} أَنشَد سيبويه

كَعُونْتُ لِمَا نَابِي مِسْوَرًا ، فَلَبَّى فَلَبَّيْ بِدَي مِسْوَر

وربما قالواً : المِسوك لأنه في الأَصل صفة مفعَل من

سار يسور ، وما كان كذلك فلك أن تدخل فيه الألف واللام وأن لا تدخلها على ما ذهب إليه الحليل فيه هذا النحو. وفي حديث جابر بن عبد الله الأنصاري: أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال لأصحابه: قوموا فقد صَنَعَ جابر سُوراً ؛ قال أبو العباس: وإنما يواد من هذا أن النبي، صلى الله عليه وسلم، تكلم بالفارسية. صَنَعَ سُوراً أي طعاماً دعا الناس إليه .

وسُوْرَى، مثال بشرى: موضع بالعراق من أرض

وقرى ؛ فلولا ألثقي عليه أساور أن من ذهب . قال : وقد يكون تجمع أساور . وقال عز وجل: مجلسون فيها من أساور من ذهب ؛ وقال أبو عمر و ابن العلاء : واحدها إسوار .

وسور "أسه أي ألبسته السوار فتسور . وفي الحديث: أقنعين أن يسور كال الله يسوارين من الحلي : معروف . والمسور : موضع السوار كالمنكر ملوضع والمسور : موضع السوار كالمنكر م لموضع الحكمة . التهذيب : وأما قول الله تعالى : أساور من خعب ، فإن أبا إسعق الزجاج قال : الأساور من خعب ، فإن أبا إسعق الزجاج قال : الأساور من خعب ، وقال أيضاً : فلولا ألقي عليه أسورة من خعب ؛ قال : الأساور بمع أسورة وأسورة "جمع أسوار ، وهو سوار المرأة وأسورة "جمع سوار ، وهو سوار المرأة وال كان من النعب فهو أيضاً سوار ، وكلاهما لباس أهل الجنة ، أحلنا الله فيها برحمت .

والأسوار والإسوار : قائد الفُرْس ، وقيل : هو الجيّد الثبات على ظهر الفرس ، والجمع أساور الله وأساور ، وأساور ، قال :

وَوَ تُوْ الْأَسَاوِرِ ُ القِياسَا ، صُعْدِيَّة تَسْتَزَعُ الأَنْفَاسَا

والإسوارُ والأسوارُ: الواحد من أساورَ فارس، وهو الفارس من فرُسانِهم المقاتل ، والهاء عوضمن الياء، وكذلك الزّنادِقة ُ أصله أساويرُ ، وكذلك الزّنادِقة ُ أصله رَنادِيقُ ؛ عن الأخفش

والأساورة : قوم من العجم بالبصرة نزلوها قديماً كالأحامرة بالكئوفة .

والمسوَّدُ والمِسُورَةُ: مُتَكُنَّا مِن أَدَمٍ، وجبعها المُسَاوِدُ الرَّمِ الرَّفِيعِ المُتَكُنَّا مِن أَدَمٍ،

بايل ، وهو بلد السريانين . يو ؛ السَّيْرُ : الذهابُ ؛ سانَ كِسيرُ سَيْرًا ومُسيرًا

وتُسْيَاداً ومُسْيرة وسَيْرورة ؟ الأَخْيَرة عن اللحياني ، وتَسْيَاراً يَدْهُبُ بَهْدُهُ الْأُخْيَرَةُ إِلَى الْكَثْرَةُ }

فَأَلْقُتُ عَصَا النَّسْيَادِ مِنهَا ، وَخَيِّمَتُ بأراجاء عذب الماء، بيض تحافيوه

وفي حديث حذيفة : تَسَابُرَ عنه العَصَبُ أي سَالَ

وزال . ويقال : سارَ القومُ يَسيرُونَ سَيْرًا ومُسيرًا

إذا امته بهم السَّيْرُ في جهة توجهوا لها . ويقال :

بارك الله في مسيرك أي سيرك ؛ قال الجوهري : وهو شاذ لأن قياس المصدر من فَعَلَ يَفْعِلُ مَفْعَلُ مُ بالفتح ، والاسم من كل ذلك السايرة . حكى اللحماني : إنه لَحَسَنُ السَّيرَة ؛ وحكى أن حنى : طريق مَسَنُورٌ فيه ورجل مَسُورٌ به ، وقياس هذا ونحوه عبْد الحليل أن يكون ما تحذَّف فيه السَّاءَ ، والأخفش يعتقد أن المجذوف من هذا ونحوه إنما هو واو مقعول لا عنه، وآنسَهُ بِذَلكِ : قَدْ هُوبَ وَسُوْلَ

به وكول . والتيَّسْيَادُ : تَفْعُسَالُ مَن السَّيْرِ . وسايَرَهُ أي جاراه فتسايراً . وبينهما مسيرة يوم .

وَسَيَّرَهُ مِنْ بِلَدُهِ: أَخْرَجِهِ وَأَجِلَاهِ . وَسَيِّرُ تُ الجُـُلُّ عن ظهر الدابة : نزعته عنه .

وقوله في الحديث: 'نصر'ت' بالرُّعْب مَسيرَة سَهرٍ؟ أى المسافة التي يسار فيها من الأرض كالمُسْرِكَةِ والمَنْهُمَنَّةِ ، أو هو مصدر بمعنى السَّيْرِ كَالْمَعِيشَةِ والمُعَنِّدِزُةُ مِن العَيْشُ والعَجْزُ .

والسُّسَّانَّةُ : القافلة ، والسَّيَّارَةُ : القوم يسيرون أَنْتُ على معنى الرُّفْقَةِ أَو الجِماعة ، فأَمَا قراءَة

من قوأ : تلتقطه بعض السَّيَّادة ؟ فإنه أنت لأنَّ بعضها سَيَّالَةُ أَنَّ . وقولهم : أَصَحَ مَنْ عَيْر أبي سَيَّادَةَ ؛ هو أبو سَيَّادَةَ العَدُواني كَانَ

يدفع بالناس من جَسْع أربعين سنة على حماره ؟ قال الراحز :

خَلَتُوا الطريقَ عن أبي سَيَّارَهُ ، وعن مُوَالِيهِ بَنِي فَزَارَهِ ؟ حتى الجيز سالماً حمارة

وسارَ البعيرُ وسيرُ ثُهُ وسارَتِ الدَّابةِ وسارَها صاحبُها، يُتعدِّى ولا يتعدِّى . ابن بُزُرْجٍ : سِرْتُ الدَّابَةُ إِذَا ركبتها ، وإذا أردت بها المَرْعَى قلت : أَسَرْتُهُمَا

إلى الكلاء وهو أن تُوسَلُوا فيها الرُّعْيَانَ ويُقْيِمُوا

والدابة مُستَوَّةً إذا كان الرجل واكبها والرجل سائرٌ لها، والماشية مُسْنَارَة ﴿ ، والقوم مُسْنَيِّرُ ونَ ، والسَّيِّرُ أ عندهم بالنهار والليل ، وأما السُّرَى فلا يكون إلا للَّهُ} وسارَ دابُّتَهُ سَيْرًا وسَيْرَةٌ ومَسَارًا ومَسَيرًا ﴾

فاذ كرن موضعاً إذا النقت الحية لُ ، وقَدْ سَارَتُ الْرِّجَالُ الرِّجَالُا أي سارَت الحيلُ الرَّجالُ إلى الرَّجالُ ، وقد يجوزُ أَنْ

كون أراد : وسارت إلى الرجال بالرجال فحذف حرف الجر ونصب ، والأول أقوى. وأسادها وسَـُسُوَهَا : كذلك . وسايّرَهُ : سَانِ مَعَهُ . وَقَلَانُ لا تُسابَر أ خُدلاهُ إذا كان كذاباً .

والسَّيْرَةُ: الضَّرْبُ مِن السَّيْرِ. والسَّيْرَةُ: الكثير السَّيْسِ؛ هذه عن أبن جني. والسَّيْسُ أَهُ : السُّنَّةُ ﴾ وقد سَارِتُ وَمِيرُ تُهُمَا ﴾ قال خالد بن زهير ؛ وقال ابن بري : هو كالد ان أخت أبي ذؤيب ، وكان أبو

ذُوْيِب برسله إلى محبوبته فأفسدها عليه فعاتبه أبو ذُوْيِب في أبيات كثيرة فقال له خالد:

فإن التي فينا زعَمَن ومثلها للفيك ، ولكيني أداك تجورها تنقد نها من عند وهب بن جابر ، وأنت صغي النفس منه وخيرها فلا تجزعن من سئة أنست سر تها ، فاول واض سئة من يسيرها

يقول : أنت جعلتها سائرة في الناس. وقال أبو عبيد:
سارَ الشيءُ وسِرْتُهُ، فَعَمَّ ، وأنشد ببت خالد بن زهير.
والسَّيرَةُ : الطريقة . يقال : سارَ بهم سيْرَةً
حَسَنَةً . والسَّيرَةُ : المَيْئَةُ . وفي التنزيل العزيز :
سنعيدها سيرَ تَهَا الأولى . وسَيَّرَ سِيرَةً : حَدَّثُ
أحاديث الأوائل .

وسار الكلام والمتثل في الناس: شاع . ويقال: هذا متثل سائر وقد سيّر فلان أمثالاً سائرة في الناس . وسائر الناس : تجميعهم . وسار الشيء: لغة في سائر و . وسار : جميعه ، يجوز أن يكون من الباب لسعة باب و س ي ر » وأن يكون من الواو لأنها عين ، وكلاهما قد قبل ؛ قال أبو ذؤيب يصف ظبية :

وسَوَّدَ مِاءُ المُرَّدِ فاهَا ، فَلَـوَّنَهُ ۚ كَلُـوْنِ النَّاوُورِ ، وهي أَدْماءُ سارُها

> أي سائرُها ؛ التهذيب : وأما قوله : وسائرُ الناس هَمَجُ

فإن أهلَ اللَّمَة اتفقوا على أن معنى سائر في أمثال هذا الموضع بمنى الباقي، من قو لك أَسْأَرْتُ سُؤْراً وسُؤْرَةً إذا أفضلتُها .

وقولهم : سِرْ عَنْكَ أَي تَعَافَلُ وَاحْتَمَالُ ، وفيه إضما كأنه قال : سِرِ ودَع عنك المِراء والشك .

والسَّيْرَةُ : المَيْرَةُ . والاسْتِيادُ : الامْتِيادِ ؛ قا الراجز :

أَشْكُو إلى اللهِ العزيزِ العَفَّارُ ، 'ثُمَّ إلَيْنُكَ اليُومَ ، بُعْدَ المُسْتَارُ

ويقال: المُسْتَارُ في هذا البيت مُفْتَعَلُ من السَّيْوِرُ والسِّيرُ: ما يُفَدُّ من الجلا، والجسع السَّيُورُ والسَّيرُ : ما فَدُّ من الأديم طولاً . والسَّيرُ الشَّرَاكُ ، وجمعه أَسْيَارُ وسُيُورُ وسُيُورُ وسُيُورَ وَسُيُورَ وَ وَفِي التهذيب وثوب مُسَيَّرُ وَسَيْرَ اللهُ وَفِي التهذيب إذا كان مُخطَطَّطاً . وسَيَّرَ اللهوب والسَّهم : جَعَل فيه خُطوطاً . وعُقابُ مُسَيَّرَةُ : مُخطَّطة . في والسَّيرَاة : صَرْبُ من البُرُودِ ، وقيل والسَّيرَاة : صَرْبُ من البُرُودِ ، وقيل فو ثوب مُسَيَّرٌ فيه خُطوط تُعْمَلُ من القَرَا السَّيرَ اللهُ ود ، وقيل السَّيرَ الله : بُرُودُ بُخلوطا تُعْمَلُ من القَرَا كالسَّيورِ ، وقيل : بُرُودُ بِهُ الطها حرير ؟ قال كالسَّيورِ ، وقيل : كُرُودُ بِهُ الطها حرير ؟ قال

الشباخ : فقال إزار" شَرْعَبِيِّ وأَرْبَعُ مِنَ السَّيْرَاءَ أَوْ أُواقِ نَواجِزْ

وقيل: هي ثياب من ثيباب اليمن . والسَّيْرَالَة : الذهب ، وقيبل : الذهب الصافي . الجوهري : والسَّيْرَاءُ ، بكسر السين وفتح الياء والمسد" : 'بُودْ فيه خطوط 'صفر" ؛ قال النابغة :

> صَفْرًا ۚ كَالسَّنِّرَاء أَكْسِلَ خَلَقْهَا ، كالغُصْنِ ، في غُلُوَاثِهِ ، المُتَأَوَّدِ

وفي الحديث : أَهَدَى إليه أَكِيْدُرُ ُ دُومَةَ حُمُلَةً سِيرًاء ؛ قال ابن الأثير : هو نوع من البرود مخالطه حرير كالسُّيُورِ ، وهو فِعَلاءً من السَّيْرِ القِدَّ ؛ قال: هكذا روي على هذه الصفة ؛ قال : وقال بعض

المَتَّأَخُونَ إِنَّا هُو عَلَى الْإِضَافَةَ ، وَأَحْتَجُ بِأَنَّ سَنَّبُونِهُ قَالَ :

لم تأت فعَالاءُ صفة لكن اسماً ، وسُنَرَحَ السَّيْرَاءَ

البيت للمُفَضَّلُ النُّكُوبِي يَذَكُو أَنَّ ثَعَلَمَةً بن سَيَّاد كان في أُسْرِه ؛ وبعده :

يَطَلُّ يُساورُ المَدُّقَاتِ فِينَا ، يُقَادُ كَأَنه جَمَّلُ زَنْيِـقُ

الْمَدُوَّاتُ : جمع مَدْقَة ، اللَّن المخلوط بالمباء . والزنيق : المزنوق بالحَـبّل ِ، أي هو أَسِيرٌ عَسْدُنا في

شدة من الجيهد .

سيسبر: السَّيسَنْبَرُ : الرَّيْحَانَةُ التي يقالِ لها السَّمَّامُ ؟ وقد جرى في كلامهم ، وليس بعربي صحيح ؛ قبال

> لنا حُلَّسان عندُها وبنَفْسَج ، وسيستنبوا والمرازجوش متمسك

#### فصل الشين المعجبة

شبو : الشُّبُورُ : ما بين أعلى الإيهام وأعلى الحِيْصَرَ ؛ مَدْكُو،، وَالْجُمْعُ أَشْبَادِهُ } قال سَبْنُويَهُ ؛ لم يُجَادُوُ وَا به هذا البناء.والشُّبْرُ ، بالفتح : المصدر، مصدر سُمْبُرَ الثوب وغيرة يَشْبُراه ويَشْبِره سَبْراً كَاكَهُ

بشبره ، وهو من الشُّدُّر كما يقال بُعْتُهُ من الباع . وهذا أَشْبُرُ مَن ذَاكَ أَي أُوسَعُ سُبْرًا ﴿ اللَّبِثُ :

الشُّدِّرُ الاسم والشُّبْرُ الفِعْلُ . وأَشْتَبَرَ الرجلَ : أعطاه وفضَّله ﴾ وشُبَرَه سيفاً

ومالاً يَشْبُرُهُ تَشْبُراً وأَشْبَرَهُ ؛ أعطاه إياه ؛ قال أُوس بن حَجَر يصف سيفاً : ﴿

وأشيرنيه المالكي ، كأنه

عَديرٌ جَوَّتُ في مَتْنيهِ الرَّبِحُ سَلَسُلُ ويروى : وأَشْنَبُرَ نَيْهَا فَتَكُونَ الْمَاءُ للدُوعِ ؛ قَالَ أَبْن بري:وهو الصواب لأنه يصف دِرْعاً لا سيفاً؛ وقبِله:

بالجربر الصافي ومعناه حُلَّةً حربرً . وفي الحـديث : أعطى عليًّا بُو درًّا سيرًا ﴿ وقال : اجعله خُمُورًا . وفي حَدَيث عبر : وأَى حَلَةً "سِيْرَاء تُبَاعُ ۚ ؛ وحديثه الآخر: إنَّ أَحَدَ عُمَّالُهُ وَفَدَ إِلَيْهُ وَعِلْبُهُ صُلَّةً مُسَيِّرَ ةُ ۗ أَي فيها خطوط من إبْرَ يُسَمِّ كَالسَّيُودِ . والسَّيْرَ اءُ : ضَرُّبٌ من النَّابْتِ، وهي أَيضاً القرُّفَةُ ۗ اللاز قَــة ' بالنُّو اه ؟ واستعاره الشاعر لخلُّب

> القَلْب وهو حجابه فقال : نَجَّى امْراً من منحل السُّوء أن له ؟ في القلب من سيراء القلب ، يبراسا

والسُّنَوَاءُ: الجريدة من جرائد النَّخْلِ. ومن أمثالهم في اليأسِ من الحاجـة قولهم : أسائرً

النوم وقد زال الظُّهُر ? أي أنطمع فيها بعد وقد تبين إلى اليأس، لأن من كلُّ عن حاجتِه اليوم بأَسْرُهِ وقد زال الظهر وجب أن يَيْأُسُ كَمَا يَيْأُسُ منه بغروب الشبس .

وفي حديث بَدارٍ وَكُرْ سَيِّرً ، هُوَ بَعْتِحِ السينَ ا وتشديد الياء المكسورة كتُنسِّ ، بين بدر والمدينة ، قَسَمَ عنده النبي ﴾ صلى الله عليه وسلم ، غشائم

وسَيَّارُهُ: اسم رجل ؟ وقول الشاعر :

وسَائِلَتَهُ بِبُعْلِيَةً بن سَيْرٍ ، وقد عَلِقَتْ بِثَعْلَبَةَ الْعَلَّوَىُ

أَرَادٍ : بِثَعْلَبَةِ بِنَ سَيَّارٍ فَجَعْلُهِ سَيِّراً للضَّرُورَةِ لأَنْهِ لَمْ يُمكنه سيار لأجل الوزن فقال سَيْر ؟ قال ابن بري : ١ قوله « بفتح السين الخ » تبع في هذا الضبط النهاية ، وضبطه في
 القاموس تبعاً للصاغاني وغيره كجبل ، بالتحريك .

وبَيْضاءً زَغْفِ نَشْلَة سُلَمِيَّة ، فَوْقَ الأَنامِلِ مَرْسَلُ

الزُّعْفُ : الدَّوْعُ اللَّيْنَةُ . وسُلْمَيَّة : من صنعة سليبان بن داود ، عليها السلام . والهالِكي : الحداد ، وأراد به همنا الصَّيْقُلَ ، ومصدره الشَّبْرُ للأ أن العجاج حركه للضرورة فقال :

الحمد لله الذي أعطى الشير

كأنه قال : أعطى العطيئة ، ويروى : الحبر ؟ قال ان بري : صواب إنشاده :

فالحمد لله الذي أعطى الحكير

قال: وكذا رَوَتُه الرُّواة في شعره . والحَبَرُ : السرور ؟ وقوله : إن الأصل فيه الشَّبْرُ وإنما حركه الضرورة وهم لأن الشَّبْرَ ، بسكون الباء ، مصدر سَبْرُ تُه سَسْرًا إذا أعطيته ، والشَّبَرُ ، بفتح الباء ، اسم العطية ؟ ومثله الخَبْطُ والحَبَيْطُ ، والمَّبَرُ ، ما مقط من العطية ؟ ومثله الخَبْطُ ، والحَبَيْطُ : اسم ما مقط من الورق من الحَبْط ؟ ومثله النَّفْض والنَّفَض والنَّفَض ، والنَّفَض ما نفضه ؟ وسكذلك جاء الشَّبَرُ في شعر عدي في قوله :

لم أُخُنَّه والذي أعطى الشَّبَرُ

قال: ولم يقل أحد من أهل اللغة إنه حرك الساء المضرورة لأنه ليس يريد به الفعل وإنما يريـد به اسمَ الشيء المُعطَّـى ؛ وبعد بيت العجاج:

وغُصبة النبي إذ خافوا الحَصَرُ ،

سُدُّوا له سُلُطانه حتى اقْتَسَرُ ،

بالقَسُل ، أَقْنُواماً ، وأَقُواماً أَسَرُ 
تُحْنَتَ التي اخْتَسَار له الله الله الشُّعَر 
عبدا ، واختاره الله الحير 
قبا وني عبد ، مد أن غَفَر 
له الإله ما مضى وما غَبر 
أن أظهر النُّور به حتى ظهر 
والشَّبر : العطية والحير ؛ قال عدى بن زيد :

إذ أتاني نَبَأْ مِن مُنْعَمِرُ لَمُ أَعْطَى الشَّبَرُ ﴿

وقبل : الشُّبْرُ والشُّبَرُ لِغَمَّانَ كَالْقَدُنِ وَالْقَدَرُ .

ابن الأعرابي : الشُّبْرَة العطبة . تَشْبَرْتُهُ وأَشْبَرُتُهُ وشُمِّرٌ ثُه : أعطيته ، وهو الشَّبْرُ ، وقد حُرِّكُ في الشعر . ابن الأعرابي : سَنبَرُ وشَبَرً إذا قدارً . وشُـَـنِّرَ أَيضاً إذا بَطرَ . ويقال : قصر الله تَشْرُك وششرك أي قصر الله عبرك وطبولك . الفراء : الشُّبُو ُ القَدُّ ، يقال : ما أطول سَبْرَ ه أي عَدُّه . وفلان قصيرُ الشَّبْرِ . والشَّبْرَة : القامة تكون قصيرة وطويلة . أبو الهيثم : يقال يُشبِّرَ فلان فَتَشَيَّرُ أي مُعظِّمَ فَتَعظُّمَ وَقُرَّبِ فَتَقرَّبِ . ابن الأَعرابي : أَشْتَبُورَ الرجلُ جاء ببنين طوال، وأَشْتَبُورَ: جاء ببنين قصار الأشار . وتَسَمَّابِرَ الفريقان إذا تقاربا في الحرب كأنه صار بينهما شار ومد كل واحد منهما إلى صاحبه الشُّبْرَ . والشُّبَرُ : شيء يتعاطاه النصاوى بُعضهم لبعض كالقُرْ بان يتقرُّ بون به ، وَقَسَل : هو القُرْ بانُ بعينه . وأعطاها تشبُرَ ها أي حق النكاح . وفي دعائه لعلى وفاطبة ، رضوان الله عليهما : جمع د قوله «من منسر » كذا بالنون ، وهذا الضبط بالاصل ،

الله تَشْهُلُكُمُما وباوك في تَشْيَر كُنَّاء قال أين الأثيو: الشُّنْرِ فِي الأصل العطاء ثم كني به عن النكاح لأن فه عطاء . وشَسَرُ الجُملِ : طَرْقُهُ ، وهو ضرابه. وفي الحديث : أنه نهي عن تشر الحَمَل أي أجرة الضَّرَابِ . قال : ويجوز أن يسمى به الضراب نفسه على حذف المضاف أي عن كراء تشبُّن الجمَّل؟ قال الأزهري: معناه النهي عن أخذ الكراء عن ضراب الفحل ، وهو مثل النهي عن عَسَب الفحل ، وأصل الفَسْب والشُّئْسِ الضَّرابُ ؛ ومنه قول مجيى بن يَعْمَنُ لُوجِلُ خَاصِمَتُهُ امْرَأَتُهُ إِلَيْهِ تَطْلُبُ مُهْرِهَا ۚ: أَإِنْ سألتك تمن َ شكر هـا وسُنر ك أنشأت تَطُلُهُما وتَصْهَا ﴾ أَرَاهُ بَالشَّبُرِ النكاح ، فشكُر ُها: بَضْعُهُما ؟ وشَنَدْرُه : وَطَنُوه إِياهَا ؟ وَقَالَ شَمْر : الشَّبْرِ واب البضع من مهر وعُقر. وسُنَبْرُ الجل : ثواب ضرابه . وروي عن ابن المسادك أنه قال : الشُّكُورُ القُوتُ ، والشَّبْرِ الجَّماعِ. قال شمر: القُبُلُ يقال له الشُّكُورُ ، وأنشد يصف أمرأة بالشرَّف وبالعفَّة والحر"فة :

صَنَاعٌ بإشْفاها ، حَصَانُ بِشَكْرِها ، جَوَادُ بقُوتِ البَطْنِيِ، والعِرِ أَنْ زَاخِرُ

ان الأعرابي: المستشررة المرأة السخية الكرية. قال ان سيده: فسر ان الأعرابي سُنْرَ الجمل بأنه مثل عسب الفحل فكأنه فسر الشيء بنفسه ؟ قال: وذلك ليس بتفسير ، وفي طريق آخر نهى عن سُنْرِ الفحل. ورجل قصير الشيْرِ مُتنَقادِبُ الحَطَّوِ ؟ قالت الحُنساء:

معاد الله ترضعني حَبَوْكي، قصير الشبر من جُشَم بن بكر

والمَشْتَبِرُ والمَشْبَرَةُ : مَهْرُ ينخفض فيتأدى إليه ما

يفيض عن الأدضين . ابن الأعرابي : قبال الشير الحرية وقيسال الشسع الحية . وقال أبو سعيد : المتشابير عُرُور في الدراع التي يُتبايع بها ، منها حز الشبر وحز نصف الشير وديميه ، كل جُزاء منها صغر أو كبر مشبر . والشبور : شيء ينفخ فيه ، وليس بعربي صحيح .

والشبور : سيء ينفح قيه ، وليس بغري صبح . والشبور ، على وزن التنور : البُوق ، ويقال هو معر"ب . وفي حديث الأذان 'ذكر له الشبود ؛ قال ابن الأثير : حاء في تفسيره أنه البُوق وفسروه أيضاً بالقبع ، واللفظة عبرائية . قال ابن بري : ولم يذكر الجوهري شبر وشبيرا في امم الحسن والحسين عليها السلام ؛ قال : ووجلات ابن خالويه قد ذكر شرحها فقال : شبر وشبير ومشبر ومشبر هم أولاد هرون، على نبينا وعليه الصلاة والسلام، ومعناها بالعربية حسن وحسين ومحصن ، قال : وبها سبتى علي ، عليه السلام ، أولاده شبر وشبيراً ومشبراً ومساناً وحسيناً ، وضوان الله عليهم يعني حسناً وحسيناً ومُحسناً ، وضوان الله عليهم

شُوّ : التهذيب : الشَّنَرُ انقلابُ في جَفَن العَبْ قَلْمَا يكون خلقة . والشَّنْرُ ، مُحْفَفَةً : فِعْلَكُ بها . ابن سيده : الشَّنَرُ انقلاب بَفْنِ العَبْ مَن أَعَلَى وأَسْفَل وتَشَنَّيْهُ ، وقيل : هو أَن ينشَّقَ الجَفْن حَى ينفصل الحَتَارُ ، وقيل : هو استناء الجَفْن الأَسْفَل ؟

فَإِنْكُ لَمْ تَعْرِضُ لِشَيِّرَ وَلَوْ عَرَضَتَ لِشَيْرَ لَمُلْتَ أَشْتَرَ ثُهُ. الجُوهِرِي: سَتَرَ ثُهُ أَنَا مِثْلَ ثَوْمَ وَثَـوَ مَنْتُهُ أَنَا وَأَشْتَرَ ثُهُ أَيضًا ، وانشَتَرَتْ عِينُهُ . ورجل أَشْتَرُ \* : بَيْنُ الشَّتَرِ ، والأَنْنَى تَشْتُراهِ. وقد تَشْيِّرَا

تشترت عينه تشترا وشتنرها يشترها أشترا

وأَشْتُتُوكُما وَمُشَتَّرُكُما . قال سيبوية: إذا قلت بَشْتُر تُلُّهُ

رَشْتَرُ سُتَراً وسُرِيرَ أَيضاً مثل أَفِنَ وأَفِنَ . وفي حديث قتادة: في الشَّتَر ربع الدية، وهو قطع الجنن الأسفل والأصل انقلابُه إلى أسفل .

والشَّنْسُرُ : من عَروضِ الهَزَجِ أَن يَدْخُلُهُ الْحَرْمُ ُ والقَبْضُ فَيْصِيرُ فَيْهِ مَفَاعَيْلُنَ فَاعَلَ كَقُولُهُ :

> قلتُ : لا تَخَفُ شَيّا ، فما يكونُ يأتيكا

وكذلك هو في جزء المضارع الذي هو مفاعيلن، وهو مشتق من شتر العين ، فكأن البيت قد وقع فيه من ذهاب الميم والياء ما صار به كالأشتر العين . والشئر : انشقاق الشفة السفلى ، شفة سشراء . وشئر الرجل تشتيراً: تنقصه وعابه وسبه بنظمأو نثر. وفي حديث عمر المو قدر ت عليهما لشتر ت بهما أي أسمعتهما القبيح ويروى بالنون ، من الشتار ، وهو العار والعيب . وشتر ، تجر حة ، ويروى بيت الأخطل :

رَكُوبِ على السَّوْ آت قد سَّتَرَ اسْتَهُ مُزَ احْمَةُ الأعداءِ، والنَّحْسُ في الدُّبُرُ

وشَتَرْت به تَشْتَيْراً وسَنَعْت به تسبيعاً ونَدَّدْتُ به تسبيعاً ونَدَّدْتُ به تنديداً ، كل هذا إذا أسبعته القبيح وشتبته . قال أبو منصور » وكذلك قال إبن الأعرابي وأبو عمرو : شَتَرْت ، بالتاء ؛ وكان شمر أَنكر هذا الحرف وقال : إنما هو تشتر ت ، بالنون ؛ وأنشد :

وبانَتْ تُوَقِّي الرُّوحَ ، وهي حَريصَةُ " عليه ، ولكن تَنَقِّي أَنْ تَشْنَرًا

عليه ، ولكن تتقي ان تشيرًا قال الأزهري : جعله من الشنار وهو العيب ، والناء صحيح عندنا . وقال ابن الأعرابي : تشير انقطع ، وشتر وبه : مَزْقَهُ . والأَشْتَرَانِ : مالك وأبنه . وشتير بن خالد :

وجل مِن أعلام العرب كان شريفاً ؛ قال : أَوَّ الْبِ لا فانهُ اسْتَيْرُ بنَ خالِد عن الجَهْلِ ، لا يَغْرُدُ كُمُ مُ يِأْتَامٍ

وفي حديث على ، عليه السلام ، يوم بدر : فقلت قريب مَهَرُ أَنِ الشَّنْرَاء ؛ قال ان الأَثير : ه رجل كان يقطع الطريق يأتي الرُّفقة فيدنو منهم حو إذا هَنَّوا به نأى قليلًا ثم عاودَهم حتى يصب منه غِرَّة ، المعنى : أن مَفَرَّه قريب وسيعود، فصاد مثلاً وشبْتَيْر ": موضع ؛ أنشد ثعلب :

وعلى مُشَيِّر راح مِنًا رائع ، يأتي المُقرَّم

شتعو : الشَّيْنَعُور : الشَّعيرُ ؛ عن ابن دريد ، وقال ابن جنى : إنما هو الشَّيْنَعُور ، بالدين المعجمة .

شتغر : الشَّيْتَغُور : الشعير ، وقد تقدم قبل ذلك بالعين المهلة .

شجو: الشَّجَرَة الواحدة تجمع على الشَّجَر والشَّجَرَات والأَشجارِ ، والمُنجَسَبِعُ الكثيرُ منه في مَنْبِيتِه : شَجْرَاء . الشَّجَر والشَّجَر من النبات : ما قام على ساق ؛ وقيل : الشَّجَر كل ما سما بنفسه ، دَقَّ أَو جل ، قاوم الشَّتَاء أو عَجَزَ عنه ، والواحدة من كل ذلك شَجَرَة وشِجَرَة ، وقالوا شَيَرَة في فأبدلوا ، فإمَّا أن يكون على لغة من قال شَجَرَة ، وإمَّا أَن تكون الكسرة لمجاورتها الياء ؛ قال :

تَحْسَبُهُ بِينَ الأَكَامِ شِيرَةُ

وقالوا في تصغيرها : شيئيرَة وشُنْمَيْرَة . قال وقال مرة : قلبت الجيم ياء في شيئيرَة كما قلبوا الباء جيماً في قولهم أنا تمييسج أي تميمي " ، وكما روي عن ابن مسعود : على كل غنسج " ، يويد غنيي " ؛ هكذا حكاه

أو حنيفة ، بتحريك الجيم ، والذي حكاه سببويه أن السا من بني سعد ببدلون الجيم مكان الباء في الوقف خاصة ، وذلك لأن الباء خفيفة فأبدلوا من موضعها أبن الحروف ، وذلك قولهم تمييج في تمييسي ، فإذا وصلوا لم يبدلوا ، فأما ما أنشده سببويه من

خالي عُورَيْف وأبو عليج ، المُطعبان اللحم بالعَشيج ، وفي العَداة فِلكن البَرْنِيج

فإنه اضطر إلى القافية فأبدل الجيم من الياء في الوصل كما يبدلها منها في الوقف . قال ابن جني : أما قولهم في شجرة شيرة فينبغي أن تكون الياء فيها أصلا ولا تكون مبدلة من الجيم لأمرين : أحدهما ثبات الياء في تصغيرها في قولهم 'شكيرة ولو كانت بدلاً من الجيم لكانوا خلاقاء إذا حقروا الاسم أن يود وها إلى الجيم ليدلوا على الأصل ، والاعر أن شين شجرة متسورة ، والبدل لا تغير فيه الحركات إلها يوقع حرف موضع حرف . ولا يقال النخلة شجرة ؛ قال ابن سيده : هذا قول أبي حنيفة في كتابه المحوسوم بالنبات . وأوض شجرة وشتجيرة وشتجيرة وشتجيرة وشتجيرة وشتجراء : كثيرة الشجر .

وشَجْرَاء: كثيرة الشَّجَرِ، وقبل : اسم لجماعة الشَّجَر ، والسَّجْر اء : الشَّجْر اء تشجَر أه و في يأت من الجمع على هذا المثال إلا أحرف يسيرة : شَجْرَة وشَحْراء ، وقصبة وقصباء وطرّ فة وطرّ فاء ، وحكفة وحكفة وحكفة ، يكسر وكان الأصعي يقول في واحد الحلفاء حكفة ، يكسر اللام ، مُخالفة لأخواتها ، وقال سيبويه : الشَّجْراء واحد وجمع ، وكذلك القصباء والطرّ فاء والحكفاء ، وفي حديث ان الأكوع : حتى كنت ا في الشَّجْراء وفي حديث ان الأكوع : حتى كنت ا في الشَّجْراء وفي حديث ان الأكوع : حتى كنت ا في الشَّجْراء وقال سيبويه .

أي بين الأشجار المُشَكَانِفَة . قال ابن الأشير : هو الشَّجَرة كالقَصْباء للقَصَبَة ، فهو اسم مفرد بواد ب الجبع ، وقيل : هو جمع ، والأول أوجه .

اعجمع ، وقبل : هو جمع ، والرون اوجه . والمَشْجَرُ : مَنْدِتِ الشَّجَرِ . والمَشْجَرَة : أَرْضَ تُنْبِيتِ الشَّجِرِ الكثيرِ . والمَشْجَرِ : موضِعِ الأَشْجارِ .

وأَرَضَ مَسْجَرَة : كثيرة الشجر ؛ عن أَبي حنيفة . وهذا المكان أَسْجَر ُ من هذا أي أكثر سُجَراً ؛

قال : ولا أعرف له فيعالًا . وهذه الأرض أشجر من هذه أي أكثر تشجراً . وواد أشجر وشجراً وستجراً وستجراً والمشجر : كثير الشجر . الجوهري : واد تشجيراً ولا يقال واد أشجر أ . وفي الحديث : وناًى بي المشجر ؛ أي بعصد بي المرعى في الشجر . وأدض عشبة : كثيرة العشب ، وبقيلة وعاشبة وبقلة وتشييرة إذا كان تشريها . وأدض مبقلة ومعشبة . التهذيب : الشجر أصاف ، فأما جيل أ

الشجر فعظامُه التي تبقى على الشّناء، وأما دِقُّ الشّجر فصفان : أُحدها يبقى له أُورُومة في الأَرض في الشناء وينبُث في الربيع ، ومنه ما ينبُث من الحبّة كي تنبُث البقُول ، وفرق ما بين دِقَّ الشّجر والبقل أن الشّجر له أورُومة تبقى على الشّناء ولا يبقى البقل شيء ، وأهل الحياز يقولون هذه الشّجر ، بغير هاء ، وهم يقولون هي البُرُّ وهي الشّعير وهي السّدر ،

ويقولون هي الذهب لأن القطعة منه ذهبكة ؛ وبـِـلـُـعُنتهم

نزل قوله تعالى : والذين يَكْنِيزُ وَنَ الـذَهَبِ وَالْفِضَّةُ

ولا يُنْفِقُونَهَا ؟ فَأَنَّتُ . أَنِ السَّكِيتَ : شَاجِرَ المَـالُ إِذَا رَعَى الفُشْبَ والبَقْلَ فلم يُنْقَ مِنها شِيئاً فصاد إلى الشجر برعـاه ؟ قال الراجز يصف إيلًا:

#### تَعْرِفُ فِي أَوْجُهُهَا البِشَائِرِ آسَانَ كُلِّ آفـقي مُشَاجِرِ

وكل ما سُبِكُ ورُفِع ؛ فقد سُجِر . وشَجَرَ الشَّجَرِة والنبات سَجْراً : رَفَع ما تَدَلَّى من أَغْضَانها . التهذيب قال : وإذا نزلت أغضان سَجَر أو ثوب فرفعته وأجفيته قلت سَجَر ته ، فهو مَشْجُور ؟ قال العجاج :

## رَفُّعُ من جِلالِهِ المُشْجُورِ

والمُشَجَّرُ من التَّصَاوير : ما كان على صفة الشجر . وديباج مُشَجَّرُ : نَقَشُهُ على هيئة الشجر . والشجرة التي بويع تحتها سيدنا وسول الله على الله عليه وسلم ، قيل كانت سَمْرَة . وفي الحديث : الصَّخْرة والشجرة من الجنة ، قيل : أراد بالشجرة الكرّمة ، وقيل : يحتبل أن يكون أراد بالشجرة شجرة بيعة الرّضوان لأن أصحابها استو جَبوا الجنة .

واستنجر القوم : تخالفوا . ورماح شواجر واستنجر القوم : تخالفوا . ورماح شواجر ومشتجر بينهم الأمثر كشجر شجرا ا : تنازعوا فيه . وشبجر بينهم الأمثر كشجر شجرا ا : تنازعوا فيه . وشبحر بين القوم إذا اختلف الأمر كينهم . واشتجر وفي التنزيل العزيز : فيلا وربك لا كيرمنون حتى كمثوك فيا شجر بينهم ؟ قال الزجاج : أي فيا وقع من الاختلاف في الحصومات حتى اشتجر وا أي وتشاجر وا أي تشابكوا مختلفين . وفي الحديث : وتشاجر وا أي تشابكوا مختلفين . وفي الحديث : الاختلاف ، وفي حديث أيي عمر و النجعي : وذكر الاختلاف ، وفي حديث أيي عمر و النجعي : وذكر أنهم يشتجرون فيها اشتجار أطباق الرأس ؟ أداد أنهم يشتبكون في الفتنة والحرب اشتباك أطباق الرأس وشجر بينهم الامر شجورا .

الرّأس ، وهي عظامه التي يدخل بعضُها في بعض ، وقيل : أراد مختلفون كما تشتيجر الأصابع إذا دخل بعضها في بعض ، بعضها في بعض . وكلُّ ما تداخل ، فقد تشاجر واشتجر و الشقى فثنان فتشاجر وا برماحهم وتشاجر و الرّماح . الطّعن بالرّمح . بالرّماح : تطاعنوا . وشجر : طعن ، وفي حديث الشرراة : وشجر الشرراة :

فَشَجَرُ نَاهُ بِالرَّمَاحُ أَي طَعَنَّاهُ بِهَا حَى اشْتَبَكَ فَيْهُمُ } وكذلك كل شيء يألف بعضه بعضاً ، فقد اشْتَبَكُ واشْنَجَر ، وسمي الشجر شجراً لدخول بعض أغصانه في بعض ؛ ومن هذا قبل لمتراكب النساء :

مَشَاجِرِ ، لِتَشَابُكَ عِيدَانَ الْهَوْدَجِ بِعَضِهَا فِي بِعِض. وشَجَرَهُ سَجُراً : رَبَطَه . وشَجَرَه عن الأمر يَشْجُرُ و شَجَرَ فَ . يقال: يَشْجُرُ و سَجْرَكَ عنه ? أي ما صَرَفَك ؟ وقد سَجَرَتْني عنه الشَّواجر . أبو عبيد : كلُّ شيء اجتمع ثم فَرَّق بينه شيء فانفرق يقال له: شُجِرَ ؟ وقول أبي تَوجْزَةً ؛ طاف الخيال في الرَّفي وهذا أبي تَوجْزَةً ؛

من آل سُعْدَى، فبات النوم مُشْتَجِرًا

معنى اسْتَنجار النوم تَجافيه عنه ، وكأنه من الشَّجير وهو الغريب ' ؛ ومنه تُشجَرَ الشيء عن الشيء إذا نَمَجًاه ؛ وقال العجاج :

شَجَرَ الْهُدَّابِ عنه فَجفَا

أي جافاه عنه فتَجَافى ، وإذا تَجافى قيل : اشْنَجَر وانشَجَر .

والشَّجْرُ : مُفْرَجُ الفَمَ ، وقيل : مُؤَخِّرُ أَ ، وقيل : مُؤَخِّرُ أَ ، وقيل : هو ما انفتح من مُنطَسِقِ الفَمَ ، وقيل : هو مُلِنتَقَى اللَّهْزَمَتَيْن ، وقيل : هو ما بين اللَّحْيَيْن . وشَجْرُ الفرس : ما بين أعالي

لتحتييه من معظمها ، والجمع أشجان وشبخور . ﴿ وَاشْتُنْجُرُ الرَّجِلُ ﴿ وَضَعَ بِلَاهُ تَحْتُ تُسْجُرُ وَ عَلَى حَنَّكُه ؛ قال أبو ذويب :

> نام الحَلَى وبت الليل مُشْتَجِراً ؟ كأن عَيْنَيَّ فَهَا الصَّابُ مَذَ بُوحُ

مَذَبُوحٍ : مَشْقُوق . أَبُو عَمْرُو : الشَّيْجُورُ مِمَا بَيْنَ اللَّحْيَيْنِ . غيره : بات فلان مُشْتَجِراً إذا اعتبد بشَجْرِ ﴿ عَلَى كَفَّهِ . وَفِي حَدَيْثُ الْعَبَاسُ قَالَ : كُنْتُ آخذاً بحكمة بغلة رسول الله ، صلى الله عليه وسلم، يوم تُحنَين وقد سُجَر تُهَا بِهَا أَي صَربْتُهَا بِلِجَامِهِـا أَكُنُّهَا حَتَى فَتَحَتُّ فَاهَا ﴾ وفي رواية : والعبـاس يَشْجُرُهَا أَو يَشْتَجِرُهَا بِلجَامِهَا } قَالَ ابنَ الْأَثْيِنِ : الشَّجْرُ مَفْتَحَ الفم، وقيل: هو الذَّقَن. وفي حديث سعدا أنَّ أمَّته قالت له : لا أطَّعَمُ طَعَامِ ولا أَشْرِب شَرَابًا أَو تَكَفُّرَ بمِحمد! قال: فَكَانُوا إِذَا أَرَادُوا أَنْ يُطعبوها أَو يَسْقُوها سَنْجَرُوا فاها أَي أَدْخُلُوا في تَشْجُرُهُ عُوداً فَفَتَحُوهُ . وَكُلُّ شِيءً عَمَدَتُهُ بِعِمَادٌ ﴾ فقد تَشْجَرُ تُنَّهُ . وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها ، في إحدى الروايات : قُبْضِ رسُولُ الله، صلى الله عليه وسلم، بين شَجْر ي ونتَحْر ي ؛ قبل : هو التشبيك، أي أنها ضَمَّته إلى نحرها مُشبِّكَة أَصَابِعها . وفي حديث بعض التابعين: تَفَقَّدُ فِي طَهَارَ تِكَ كَدَا وَكَدَا والشَّاكُلِّ والشُّجْرَ أَي مُجْتَمَعَ اللَّحْيَيْنِ تَحْتَ

والشَّجَارُ : عود 'يجعَل في فم الجُنَدُ ي لئلا يَوْضَعَ أُمَّهُ . والشَّحْرُ من الرَّحْل: ما بين الكُرَّيْن ِ وهو الذي يَكْنَهُم ظهر البعير .

والمِشْجَرُ ، بكسر الم : المِشْجَب ، وفي المعكم : المُشجَر أعواد تربط كالمِشجَب يوضع عليها المتاع.

· قوله « وفي حديث سعد ﴾ الذي في النهاية حديث أم سعد .

وشيَّجَرُ أَنَّ اللَّي وَ طَرْحَتُهُ عَلَى المِشْجَرُ، وهُو المِشْجِبُ. والمشْجَر والمُشْجَر والشُّجار والشُّجار: عود الهودج؛

واحدتها مَشْجَرة وشِّيجارة ، وقيل : هو مَرْكَب أصغر من المودج مكشوف الرأس. التهديب

والمشَّجَرَ مَرَّكِبُ مِن مِرَاكِبِ النَّسَاءَ؟ ومنه قُولِ لَبِيدًا:

وأر ثبك فارس الهنجا ، إذا ما تَفَعَرَت المشاجِر بالقيام

اللبث: الشَّجان خُشَبِ الْهُودَجِ، فإذا غُشِّني غِشًّا وَ صَالَ هُو دُجًا . الجوهري : والمُشَاجِر عِدَانُ الهودج ؛ وقال أبو عمرو : مراكب دون الهوادج مكشوقة' الرأس، قال: ويقال لها الشُّجُرُ أيضاً، الواحد شجاد أ وفي حديث أحَنَّانُ : وَدُرَيِّنُهُ بِنَ الصَّبَّةُ يُومُّنُكُ فِي شحار له ؛ هو مركب مكشوف دون المدوج ؟

ويقال له مَشْجَرَ أَيْضًا . والشَّجَانُ : خشب البُّرُ ؟

لَتُرُويَنَ أَو لَتَنْبِيدَنَ الشَّجُرُ والشِّجانُ : سَمَّةُ من سَمَاتُ الإِبلُ . والشِّجَانُ :

الحشبة التي يضبّب ما السريو من تحت، يقال لها والفارسية المَتَرْسُ . التهذيب : والشَّجَادِ الحُشِيةَ التي توضيعُ خَلَافُ البَابِ ، يَقَالُ لَمَا بِالفَارِسَيَةِ الْمُتَرَّرُ سَ ، وَبَحْظُ الأزهري مُتَثَّرَسُ ، بفتح الميم وتشديد الثاء ؛ وأنشد

لولا أَطْفَيْلُ صَاعِتُ الْفُرَاثُونُ ، وفاء ، والمُعْتَقُ شيء بائر ، غُلَيْم " رَطِيل وسُيخ " دامن ، كأتما عظامننا التشاجير والشَّجَارُ : الْمُوْدَجُ الصِغْيَرِ الذي يَكُفِّي وَأَحِدُ ٱحْسَبُ

١ قوله ﴿ الواحد شجار ﴾ بفتح أوله وكسره وكذلك المشجركا في القاموس •

والشَّجِيرُ : الغريبُ من الناس والإبل . ابن سيده : والشَّجِيرُ الغريبُ والصاحبُ ، والجسع سُجَراه . والشَّجِيرُ : قِدْ - يكون مع القِدَّاح غريباً من غير سُجَرَّتِها ؛ قال المتنخل :

وإذا الراباح تكمشت يجوانيب البيت القصير، أَلْنَفَيْتَنِي هَنَّ البَدَبِ

والقيد ع الشَّجير : هو المستعماد الذي يُتَيَمَّن ُ بِهُو ْنُو ، والشَّرِيج : قِد ْحُه ُ الذي هو له. يقال: هو شَرِيج ُ هذا وشِر ْجُه ُ أَي مثله. والشَّجِير ُ: الرَّدِيء َ؛ عن كراع .

والانشيجارُ والاشتيجارُ : التقدُّم والنَّجاء ؛ قـال عُوَيْفُ الهُدُكِيْهُ :

> عَمْدًا تَعَدَّبْنَاكَ ، وانشَجَرَتْ بِنَـا طوالُ المَوادِي مُطْبَعَاتُ مِنَ الوِقْدِرَ

ويروى: واشتنجرت . والاشتجار أن تتكيء على مر فقك ولا تضع جنبك على الفراش . والتشجير في النخل : أن توضع العند وق على الجريد ، وذلك إذا كثر حمل النخلة وعظمت الكبائس فخيف على الجنبارة أو على العر جون . والشجير : السيف . وشجر بيته أي عمد والشجير : السيف . وشجر بيته أي عمد أص مباركة أي من أص مبارك .

ان الأعرابي : الشَّعْرَةُ النُّقْطَةُ الصَّعْرِةَ فِي دَفَّنَ ِ الغُلامِ .

شعو : تَشَعَرَ فَاهُ تَشَعَرُ ؟ فَتَعَهُ } قَالَ ابن دريد : أحسبها عانية، والشَّقْرُ : ساحل اليمن ، قال الأزهري :

في أقصاها ، وقال ابن سيده : بينها وبين عمان ويقال : شخر عُمان وستحر عُمان ، وهو ساحل البحر بين عُمان وعَدَن ، قال العجاج :

وَحَلَثُ مِنْ أَفْضَى بِلادِ الرَّحَّلِ ، من قَلْل الشَّحْر فَجَنْبَيْ مَوْكُل

ابن الأعرابي: الشّحرَةُ الشّطُ الضّيّقُ ، والشّحر الشط . ابن سيـده : الشّحِيرُ ضَرّبُ من الشجر حكاه ابن دريد ، قال : وليس بثبّت ٍ .

والشَّحْرُ وَرُ : طَائِرُ أَسُودُ فَنُورَيْقَ العُصْفُونَ يُصُوَّتُ أَصُواتاً .

شحشىم : الشَّحُسْار : الطويل .

شخو: الشخير : صورت من الحكائق ، وقيل : من الأنف ، وقيل : من الفم دون الأنف . وشخير الفرس : صورت من الفم دون الأنف . وشخير الفرس : صورت من فعه ، وقيل : هو من الفرس وقيل : الشخر كالتخر . الصحاح : شخر المشخر الحماد يشخر المسخير المسخير المسخير والتخرير الأصعي : من أصوات الحيل الشخير والتخرير والكرير " فالشخير من الصدر ؟ الفم ، والنخير من المدر ؟ الفم ، والنخير من المدر ؟ ورجل شخير نخير . والكرير من المدر ؟ المسور أيضاً : رفع المور ورجل شخير نحير . وحمار شخير أيضاً : رفع المور والشخير : من تحات من الجبل بالأقدام والحوافر ؟ والشخير : ما تحات من الجبل بالأقدام والحوافر ؟ فال الشاعر :

بِنُطِئْفَةً بَادِقٍ فِي دأْسِ نِيقٍ مُنِيفٍ ، دُونَهَا مِنْهُ مُنْفُورُ

قال أبو منصور: لا أعرف الشّخير بهذا المعنى إلا أن يكون الأصل فيه لخشيراً فقلب . أبو زيد : يقال لما بين الكرّيْن مِنْ الرّحْل شَرْخ وشَخرٌ ، والكرّ : ما ضَمَّ الطّلّيفَتَيْن ِ ؛ أنشد الباهلي قول العجاج :

إِذَا النَّبَجَرَّا مَنْ شُوَادٍ حَدَّجًا ﴾ وشَخَرًا اسْتِنْفَاضَةً ونَشَجَا

قال: الاثبجرار أن يقوم وينقبض، يعني الحمار والأتان. قال: وشخرا نفضا بجحافلهما . واستنفاضة أي ينفضان ذلك الشخص ينظران ما هو. والنَّشيج : صوت من الصدر. وشتخر الشباب: أوّله وجد أنه كشر خم. والأَشْخَر : ضَرَب من الشَّجر .

والشَّخَيِّرِ ، بَكْسَرِ الشَّيْنِ: اسم. ومطرَّف بن عبد الله ابن الشَّخَيِّرِ ، مثال الفِسِّيِّيِّ ، لأَنه لِيسَ في كلام العرب فَعِنْلُ ولا فُعِنْلُ .

ئىخدى: ئىنغادى : اسم .

مذر : الشّدَر: قطع من الذهب 'يلتقط من المعدن من غير إذابة الحجارة ، وما يصاغ من الذهب فرائد يفصل بها اللؤلؤ والجوهر . والشّدَرُ أيضاً : صفار اللؤلؤ ، شبها بالشدر لبياضها . وقال شمر : الشّدْرُ و هنّات صغار كأنها رؤوس النمل من الذهب تجعل في الحّورُق ، وقيل : هو خَرَرَ " يفصل به النّظم مُ ، وقيل: هو اللؤلؤ الصغير، واحدته شَدْرَة " ؛ قال الشاعر:

> دُهِبَ لَـبُنَّا أَنْ رَآهَا ثُـرُ مُلُكَ ، وقالَ : يا قَـوْم ِ رَأَيْتُ مُنْكَرَه ، تَشْدُرُهُ وَادٍ ، وَرَأَيْتُ الرَّهُرَهُ وأنشد تشير للمَرَّالِ الأَسَدِي يَّ يصف طَلْبُياً :

أَنَيْنَ على السِّمِينِ ، كأن تُنذُراً تَتَابَعَ في النَّظامِ له زَلِيلُ

وشَدَّرَ النَّظْمَ : فَصَلَّهُ . فأَما فولهم : سَدَّرُ كلامَه بِشِعْرٍ ، فبولند وهو على المَثَلِ. والتَّشَدُّرُ : النَّشَاطُ والسُّرْعَة في الأَمر . وتَشَدَّرَ تِ النَاقَةُ إذا رأت رعْماً يَسُرُها فعر كن بوأسها مَرَحاً

وفَرَحاً . والتَّنَافُر : النَّهَدُدُ ؛ ومنه قول سليمان ابن صُرَد : بلغني عن أمير المؤمنين دَدُ من قول تَشَدَّرَ لِي فيه بشَنْم وإبعاد فَسِرْتُ إليه جَوَاداً أي مسرعاً ؛ قال أبو عبيد : لست أشك فيها بالذال ، قال : وقال بعضهم تشرَّر ، بالزاي ، كأنه من النظر الشَّرْ ، وهو نَظر المنفضب ، وقيل : النَّشَدُهُ التَّهِدُهُ ؛

عُلَنْبِ مَنْ تَشَدُّرُ اللَّاحُولِ ، كَأَنَهَا حِينُ البَدِي ، وَوَاسِياً أَفِيدًامُهَا

وقال لسد:

ان الأعرابي: تشذار فلان وتقتر إذا تشمر وتهميناً الحمالة . وفي حديث حنين : أدى كتببة حر شف كأنهم قد تشذر وا أي نهياً وا لها وتأهبوا. ويقال : شذر به وشتر به إذا سمع به . ويقال القوم في الحرب إذا تطاولوا : تشذر وا . وتشذر فلان إذا نهياً القتال . وتشذر قرسه أي ركبه من ورائه . وتشذرت الناقة : جمعت قطريها وشاك ؛ مال وتحراك ؟

وكان ابن أجمال ؛ إذا ما تَشَدُّرَتُ صُدُورُ السَّباطِ، شَرْعُهُنَّ المُنْحَوَّفُ

وتشذار القوم : تفرقوا. وذهبوا في كل وجه سُذَانَ مَذَرَ وَسِدَرَ أَي ذَهبوا في كل وجه مُنذَنَ ولا يقال ذَلك في الإقتبال ؛ وذهبت غنبك سُذَرَ مَذَرَ وشِدَرَ مِذَرَ : كذلك . وفي حديث عائشة ؛ رضي الله عنه ، سُرادَ رضي الله عنه ، سُرادَ الشَّرْ لكَ سُدْرَ مَذَرَ أَي فرقه وبَدَاده في كل وجه ؛ ويودى بكسر الشين والمي وفتعهما . والتشتقان بالثوب وبالذاتب : هو الاستنفار به .

والشُّوْ ذِرَ ؛ الْإِنْبُ ، وهو بُرْ دُ يُشَقُّ ثُم تلقيه المرأة في عنقها من غير كُمُّيْن ولا جَيْب ؛ قال :

مُنْضَرِجٌ عَنْ جانِبَيْهِ الشَّوْذَرُ

وقيل : هو الإزار ، وقيل : هو الملحقة ، الهواء : معرب ، أصله شاذر وقيل : جاذر . وقال الفراء : الشّو ذر هو الذي تلبسه المرأة تحت ثوبها ، وقال الليث : الشّو ذر ثوب تجنّابه المرأة والجادية إلى طَرَف عَضُدها ، والله أعلم .

شُعُورٍ : الشُّرُّ : السُّوءُ والفعل للرجل الشَّرَّايُو ، والمصدر الشُّرَ ارَةُ ، والفِعل أَشرُ أَيْشُرُهُ . وقوم أَشُرَ الَّ : ضد الأخبار . أن سنده : الشُّرُّ ضدُّ الحير ، وجمعه 'شرُور'' ، والشُّرِ لغة فيه ؛ عن كراع . وفي حديث الدعاء: والحيرُ كُلُّهُ ببديكُ والشُّرُ لس إلبك ؛ أي أن الشريلا يُتقرّبُ به إلىك ولا أَبَيْتَكُنِّي به وَحُمُّكُ ، أو أن الشر لا يصعد إلىك وإنما يصعد إلسك الطب من القول والعبل ، وهذا الكلام إرشاد إلى استعمال الأدب في الثناء على الله ، تعالى وتقدس ، وأن تضاف إليه ، عز وعلا، محاسن الأشياء دون مساويها ، وليس المقصود نفي شيء عن قدرته وإثباته لها ، فإن هذا في الدعاء مندوب إليه عقال: يا رب السماء والأرض ، ولا يقال : يا رب الكلاب والحنازير وإن كان هــو ربها ؛ ومنه قوله تعالى : ولله الأسماء الحسني فادعوه بها . وقد أشر يُشر ويَشُر أَ شراً وشرارة ، وحكى بعضهم : شُرُرُتُ بضم العين . ورجل شَريرٌ ﴿ وشراير" من أشرار وشرايوين ، وهو شر" منك، ولا يقال أُشَرِ ، حذفوه لكثرة استعمالهم إياه ، وقد حكاه بعضهم . ويقال : هو شَرُّهُم وهي شَرُّهُنَّ ولا يقال هُو أَشْرُهُ . وشَرُّ إنساناً يَشُرُ ﴿ إِذَا عَابِهِ . النَّذِيدِي: شُرَّرَنِي فِي الناس وشَهَرْ فِي فيهم بمعنى واحد ، وهو

شَرُّ الناس ؛ وفلان شَرُّ الثلاثة وشَرُّ الاثنــين . و الحديث : وَلَـدُ الزِّنَا شَرُ الثَّلانَة ؛ قبل : هذا ج في رجل بعمنه كان موسوماً بالشَّرِّ ، وقبل : هو عا وإنما صار ولد الزنا شَرًّا من والدُّبُّهُ لأَنَّهُ شَرُّهُمْ أَص ونسياً وولادة ، لأنه خلق من ماء الزاني والزانية وهو ماء خبيث ، وقسل : لأن الحدُّ يقيام عليه فكون تمصصاً لهما وهذا لا يدرى ما يفعسل به , ذنوبه . قال الجوهري : ولا يقال أَشَرُ الناس إلا ِ لغة ودبئة ؛ ومنه قول امرأة من العرب : أعـذك با من َنفْس حَرَّى وعَـنْن شُرَّى أَيْ حَبِثْة من الشر أَخْرَجِتُهُ عَلَى فَنُعْلَكُمْ مَثُلَ أَصَغُرَ وَصُغُرَى ؟ وقدو أَشْرَارٌ وأَشْرَّاءً . وقال يونس : وأحدُ الأَشْرَا رَجُلُ شَرُّ مِثْلُ رَنْدُ وأَزْنَادِ \* قَالَ الأَخْفَشِ واحدها شَر سُ ، وهو الرجل ذو الثَّرِّ مثل يتم وأيتام ورجل شرِّو" ، مثال فسِّيق ، أي كثــير الشَّرِّ" : وشَرَّ يَشُرُ إِذَا زَادَ شَرَّهُ . يَقَالَ : شَرَرُتُ رَجِل وشَرَرُتَ ﴾ لفتانَ شَرَا وشَرَرا وشَرَرا وشَرارَةً

فَمَا وَالَ أَشَرُ بِنِي الرَّاحَ حَتَى أَشَرَّ نِيَ صَدِيقِي ، وَحَتَى سَاءَنِي بَعْضُ ذَلِكَا فأما ما أنشده ابن الأعرابي من قوله :

وأشررتُ الرجلُ: نسبته إلى الشُّر، وبعضهم بنكره

إذا أَحْسَنَ أَنْ العَمْ بَعْدَ إِسَاءَهُ ، فَلَ الْعَمْ لَهُ عَلَمُولُ فَلَكُ مَجْمُولُ فَلَكُ مَجْمُولُ

إِمَّا أَرَادُ لِشَرَّ فِعُلِّهِ فَقَلْبٍ .

قال طرفة:

وهي شَرَّة وشُرَّى : يذهب بهما إلى المفاضلة ؛ وقاا كراع : الشُرَّى أنثى الشَّر الذي هــو الأَشَرُّ ا التقدير كالفُضْلَكَ الذي هو تأنيث الأَفضل ؛ وق تشارَّهُ. ويقال : تشارًاهُ وشَارَّهُ ، وفلان 'يشار

وتُمارُهُ . أَبُو زَيْدُ : يُقَالُ فِي مثلُ : كُلَّمَا تُكَثِّبُرُ

تَشْرُ . أَن شَمِل : مِن أَمِثَالُم : شُرِّاهُن مُرَّاهُن مُرَّاهُن مُ

والثَّمَّ : النَّشاط . وفي الحديث : إن لهذا القرآن

شرَّةً ثم إن للناس عنه فَتُرادًا ؟ الشَّرَّةُ : النشاط

وقد أشرُّ بنو فلان فلاناً أي طردو. وأوحدو. .

الشُّرَ الرُّ واحدته شَرَ الرَّة " } وقال الشاعر :

إنها ترمي بِشَرَدِ كَالقَصْرِ ؛ واحدته شَرَرَةٌ وهـ و

أَوْ كَشَرَارِ النَّعَلَاةِ يَضَّرُ بُهَا الـ

فَيْنُ ، عَلَى كُلُّ وَجِهِهِ تَلُبُ

فَلَانَا وَيُمَارُهُ وَيُزَارُهُ أَي يُعاديدٌ. وَالْمُشَارَّةُ : المغاصة . وفي الحديث : لا 'تشار" أخاك ؟ هــو 'تفاعل من الشر،أي لا تفعل به شر"ً فتحوجه إلى أن يفعل بك مثله ، ويروى بالتخفيف ؛ ومنه حديث أبي الأسود : منا فَعَلَ الذي كانت أمرأته تُشَادُهُ

وَشَرُّ اللَّهُمُ وَالْأَقِطَ وَالنُّوبُ وَنَحُوهُا كَشُرُّهُ شُرًّا وأَشَرَاهُ وشَرَالَ أَوْ وَشَرَّاهُ عَلَى تَعُويِلُ النَّصْعِيفُ : وضَّعُهُ على خَصَفَةٍ أو غيرها ليَحِفُّ ؛ قال ثعلب وأنشد بعض

الرواة للراعى : فأصبع بستاف البيلاد ، كأنه مُشَرِّى بِأَطرَ افِ البُيوت قَدَيدُ ها

قال أن سيده : وليس هذا البيت الراعي إنما هو للحَلالُ أَنْ عَمْهُ . وَالْإِشْرَارَةُ : مَا يُسِطُ عَلَيْهُ الْأَقْطُ وغيره، والجمع الأشارير' . والشَّرُ : بَسُطُ كُ الشِّيءُ

> في الشمس من الثباب وغيره ؛ قال الراجز : َ وَ بُ عَلَى قَامَةً ﴿ سَحَلُ مُ عَلَا وَ وَ وَ أَيْدِي الْعَوَ اسِلِ اللَّهِ وَاحِ مَشْرُ وَرَّ

وشَرَّرُتُ النُوبِ واللَّحَمِ وأَشْرَرُتُ ؛ وشَرَّ شَيْئاً كِشُرُهُ إذا بسطه ليجف . أبو عبرو : الشَّرَارُ صَفَائْح بيض مجفف عليها الكريض ، وشرَّوْتُ الشُّوبِ : بسطته في الشمس ، وكذلك التَّشْرِيرُ . وشَرَّرُوْتُ الأَقِطَ أَشُرُهُ شَرًّا إذا جعلته على خَصَفَةٍ ليجفُ ،

وكذلك اللحم والملح ونحوه . والأشاريرُ : قَطَّع تقديد ، والإشرارة : القديد المشرود . والإشرَارَةُ : الحَصَفَةُ التي يُشَرُّ عليها الْأَقِطُ ، وقيل : هي الشقة من الشقق البيت الشراق عليها ؟ وقول أبي كاهل البَشْكُر يُ :

> لها أشاريو من لخم التَّمُّونُ ، من التعالِي، وو حَوْدُ من أو انبها

والرغبة ؛ ومنه الحديث الآخر ؛ لكل عابد شرَّةٌ " . وَشِرَاةُ الشَّبَابِ: حرَّصُهُ وَنَشَاطِهِ، والشَّرَّةُ ؟ مصدر لشر". والشُّرُ ، بالضم : العبب . حكى أبن الأعرابي : قد قبلت عطيتك ثم رددتها عليك من غيير 'شراك ولا صُرِّكِ ، ثم فسره فقال : أي من غير ودٌ عليك ولا عب لك ولا تقص ولا إزاراء . وحكى بعقوب : ما قلت ذلك لشُر كَ وَإِنَّا قَلْتُهُ لَغَيْرِ مُسْرًاكُ أَي مَا قلته لشيء تكرهه وإنما قلته لغير شيء تكرهه ، وفي الصحاح : إنما قلته لغير عيبك . ويقال: ما رددت هذا عليك من نشر" به أي من عب ولكني آثرتك به ؟

عَيْنُ الدُّلِيلِ البُوْتِ مِن ذِي نُشِرِّهِ أي من ذي عبيه أي من عبب الدليل لأنه ليس محسن أَنْ بِسِيرِ فِيهِ حَسِّرَةً .

وعين مشر من إذا نظرت إليك بالبَعْضَاء . وحكى عن الرأة من بني عامر في رُقْبِيّة : أَرْقَيْكُ بِالله من نفس حَرَّى وَعَينَ نُشرَّى ﴾ أبو عبرو: الشُّرَّى: العَيَّانَةُ '

والشُّرَرُ ؛ ما تطاير من النار . وفي التغزيل العزيز :

قَالَ : يجونَ أَنْ يَعَنَي بِهِ الإِشْرَارَةَ مِنَ القَدَيدَ ، وأَن يَعَنِي بِهِ الحُصَفَةَ أَوِ الشُّقَةَ . وأَرانِها أَي الأَرانِبِ . والوَحْنُ : الحَطِيثَةُ بَعِدَ الحَطِيثَةَ والشيءُ بعد الشيء أَي معدودة ؛ وقالَ الكميت :

كأن الرَّذاذ الضَّحْكَ ؛ حَوْلُ كَناسِهِ ؛ أَشَادِيرُ مِلْتُحِ يَنَسِّعُنَ الرَّوامِسَا

ان الأعرابي: الإشرارة صفيحة مجفف عليها القديد، وجمعها الأشارير و كذلك قال الليث. قال الأزهري: الإشرار ما يُبلسط عليه الشيء ليجف فصع به أنه يكون ما يُشرر و من أقط وغيره ويكون ما يُشرو وعليه. والأشارين: جمع إشرارة وهي اللحم المجفف. والإشرارة: القطعة العظيمة من الإبل لانتشارها وانبثاثها. وقد استشر إذا صار ذا إشرارة من إبل ؟ قال:

الجدُّبُ يَقْطَعُ عَنْكَ عَرْبَ لِسانِهِ ، فَإِذَا اسْتَشَرُ وَأَلِنَتُهُ مَ يَرُبُسَارا

قال أن بري : قال ثعلب اجتمعت مع أبن سَعْدان الراوية فقال في : أساً لك ? فقلت : نعم ، فقال : ما معنى قول الشاعر ? وذكر هذا البيت ، فقلت له : المعنى أن الجدب يفقره وعيت إبله فيقل كلامه ويذل ؛ والغرب : حدّة اللسان . وعَرْبُ كُل شيء : حدّته . وقوله : وإذا استشر أي صاوت له إشرار و من الإبل ، وهي القطعة العظيمة منها ، صاو بَرْ باوراً وكثر كلامه . وأشر الشيء : أظهره ؛ قبال كعنب بن كلامه . وأشر الشيء : أظهره ؛ قبال كعنب بن بخيئل ، وقيل : إنه للحصين بن الحسام المرسي يَذ كر يوم صفين :

فَمَا بَرِحُوا حَتَّى رأى اللهُ صَرْعُمُ ، وحَتَّى أُشِرَّتْ بِالأَكْفِ المَصَاحِفُ

أي تُنشِرَتُ وأظهرت ؛ قال الجوهري والأصمعي يووى قول امرىء القس :

رَ تَجَاوَرُتُ أَحْرَاساً إليها ومَعَشَراً عَلَيَ حِرَاصاً الو يُشِرِثُونَ مَقْتَلِي ا

على هذا قال ، وهو بالسين أحود .

وشَرِيرُ البَحْرِ : ساحله ؛ مخفف ؛ عن كراع . وقا أبو حنيفة : الشَّرِيرُ مثل العَيْقَةَ ؛ يعني بالعيقة ساحا البحر وناحيته ؛ وأنشد للجَعْد ِي :

فَلا زَالَ تَسْقِيها ، ويَسْقِي بلادَها من المُنُوْنِ رَجَّافُ ، يَسُوقُ القَوارِيا يُسَقِّي شَرْيِ البحرِ حَوْلاً ، تَوْدُهُ ، مُسَقِّي شَرْيِ البحرِ حَوْلاً ، تَوْدُهُ ، مُطلابُ فَرْح ، ثَمْ أَصْبَحَ عَادِياً

والشُّرَّانُ على تقدير فَعُلانٌ : كُوابِ مُثُلُّ البعوض

واحدتها سُرَّانَة ، لغة لأهل السواد؛ وفي التهذيب هو من كلام أهل السواد ، وهو شيء تسميه العمور الأدى شبه البعوض ، يغشى وجه الإنسان ولا يَعضُ والشَّرَاشِرُ : النَّفْسُ والمُحَبَّةُ مُ جميعاً . وقال كراع : هي محبة النفس ، وقبل : هو جميع الجسد وألقى عليه سَرَّاشِرَهُ ، وهو أن يحبه حتى يستهلك في حبه ؛ وقال اللحياني : هو هواه الذي لا يريد أن يدعه من حاجته ؛ قال ذو الرمة :

وكائِنْ تَرَى مِنْ رَشْدَةً فِي كُرِيهَ ﴾ ومن عَيْمًا الشَّراشِرُ

قال ابن بري : يريد كم ترى من مصيب في اعتقاد، ورأيه ، وكم ترى من مخطى و في أفعاله وهو جاد مجتهد في فعل ما لا ينبغي أن يفعل ، يُلثقي تشر اشر معلى على مقابح الأمور وينهمك في الاستكثار منها ،

وقال الآخر :

وتُلْقَى عَلَيْهِ ، كُلُّ بُو مِ كُرِيهَ ، تَشَّ الشِّرُ مِنْ حَبِّيْ فِزَادِ وأَلْبُبُ الأَلْبُبُ : عروق منصلة بالقلب . يقال : ألقى عليه بنات أَلْبُه إذا أحبه ؛ وأنشد ان الأعرابي : وما يَدْرِي الحَريِسُ عَلامَ يُلِثْقِي تَشْرَ اشْرَهُ ، أَيْخُطِي الْمَ أَمْ يُصِيبُ ؟

والشَّرَ اشْرِ ' : الأَثقال ، الواحدة ' شُرْ شُرَ قَ ' . يقال : أَلقى عليه شراشره أي نفسه حرصاً ومحبة ، وقيل : أَلقى عليه شراشره أي أثقاله .

وشَرْشَرَ الشيءَ : قَـطَعُهُ ، وكل قطعة منه شَرْشُرَ أَنْ . وفي حديث الرؤيا : فَيُشَرِّ شَرِ ُ بِشِيدٌ قِهِ إِلَى قَـفاه ؟ قال أَبو عبيد : يعني يُقطَّعُهُ ويُشَقِّقُهُ ؟ قَـالَ أَبو زبيد يصف الأسد :

يَظلُ مُفَيِّاً عِنْدَهُ مِنْ فَرَائِسٍ؟ ﴿ وَالْسِ

وشر شرَّة الشيء: تَشْقِيقَهُ وتقطيعه، وشَرَاشِرُ اللهُ الذَّبَ: خَضَّتُهُ ؟ الذَّنَب: خَضَّتُهُ ؟ وقيل : الشَّر شَرَّة أن تَعَض الشيء ثم تنفضه ، وشر شرَّت الماشية النبات : أكلت ؟ أنشد ان دويد المُبَيّم الأشْجَعِي :

فَكُوْ أَنَّهَا طَافَتْ بِنَيْتُ مُشَرِّسُرٍ، تَفَى الدَّقُّ عنه جَدْبُهُ، فَهُوَ كَالحُ

وشَرَ شَرَ السَّكِيِّنِ واللحم: أَحَدَّهَمَا عَلَى حَجْرٍ. والشَّرَ شُورٍ: طَائِرَ صَفَّيْرٍ مثل العصفور ؟ قبال الأَصِعِينِ: تسبيه أهل الحجاز الشُّرُ شُورَ ، وتسبيه به قوله « الواحدة شرشرة » بضم المجتنِّن كما في القاموس، وضعله التباب في الناية بفتحها .

الأعراب البير'قِشُ ، وقيل : هو أغبر عبلي لطافة الحُمْرُ : هِ أَعْبِر عَلَى لَطَافة الحُمْرُ : هُ أَكْبُر مِنَ العصفور قليلًا .

والشَّرْشَرُ : نبت . ويقال : الشَّرْشِرُ ، بالكسر . والشَّرْشِرُ ، بالكسر . والشَّرْشِرُ ، بالكسر . والمَا والشَّرْشِرَ ، أَعْشَبُ أَصْغَر مِن العَرْفَج ، والمَا وَهَرْ صَفَراء وقَائَمُ ، وَهَنْ أَعْنَاهُما الْحَبِيالُ ، مَنْدِيتُها الْحَبِيالُ طُولًا ، السَّهُلُ تنبت منفسحة كَان أقناهما الحَبِيالُ طُولًا ، كَفَيْسِ الإنسان قامًا ، ولها حب كعب الهَرَاسِ ، كَفَيْسِ الإنسان قامًا ، ولها حب كعب الهَرَاسِ ، وجمعها شرْشُرْ ، قال :

تَوَوَّى مِنَ الأَحْدَاثِ حَنَّى تَلاحَقَتُ عَلَى الْمُحَدَّ الْمُحَدِّدُ الْمُحَدِّدُ الْمُحَدِّدُ الْمُحَدِّدُ

قال أبو حنيفة عن أبي زياد : الشَّرْ شُرْ يذهب حَبَالاً على الأَرض طولاً كما بذهب القُطَّبُ إلا أنه لبس له شوك يؤذي أَحداً ؛ الليث في ترجمة قسر :

وسُرَوْسُورُ وَقَسُورُ لِنَصْرِيُ

قال الأزهري: فسره الليث فقال: والشرشر الكاب والقسور الصاد ؛ قال الأزهري: أخطاً الليث في تفسيره في أشياه فينها قوله الشرشر الكاب وإنما الشرشر البادية تسمن الإبل عليه وتغزر راء وقد ذكره ابن الأعرابي وغيره في أسماه نبوت البادية . ابن الأعرابي : من البقول الشرشمر أسرت البادية . ابن الأعرابي : من البقول الشرشمر شرر قال : وقبل للأسدية أو لبعض العرب : ما شجرة أبيك ؟ قال : 'قطب وشرشر شرر ووطب حشر عن قال : الشرشر من الإسليج والعرفة خج . أبو عمرو : الأشراح أواحدها شرير " : ما قرب من البحر ، وقبل : البحر ، وقبل : البحر ، وقبل : البحر ، وقبل :

إذا هو أَمْسَىٰ فِي عَبَابِ أَشِرَاهِ ؟ أَمْسِرُاهِ ؟ أَمْسِيفًا على العَبْرَ بِنْنِ بِالمَاءَ أَكْبُدا

الأَشِرَّةُ البحور ؛ وقال الكميت :

وقال الجعدي :

سَقَى بِشَرِيرِ البَّحْرِ حَوْلًا ؛ يَمُدُّهُ حَلالِبُ أَوْرُحُ ثُمُ أَصْبَحَ عَادِيا!

وشو الخديث: لا يأتي عليكم عام إلا والذي بعده شرّ وفي الحديث: لا يأتي عليكم عام إلا والذي بعده شرّ منه . قال ابن الآثير: سئل الحسن عنه فقيل: ما بال زمان عمر بن عبد العزيز بعد زمان الججاج ? فقال: لا بد النماس من تنفيس ، يعني أن الله تعالى ينفس عن عباده وقتاً ما ويكشف البلاء عنهم حيناً. وفي حديث الحجاج: لما كوظة "كشتر" ؛ قال ابن الآثير: يقال المستر البعير كاجتر" ، وهي الجر"ة لما يخرجه البعير من عرج جوفه إلى فعه يمضغه ثم يبتلعه، والجيم والشين من عرج واحد.

وشُرَ اشِرِ وشُرَيْشِرِ وشَرَ شَرَةُ ؛ أسماء. والشُّرَيْرُ ؛ موضع ، هو من الجاد على سبعة أميال ؛ قال كثير عزة :

> دِيارٌ إِبَّاعُنَاءِ الشُّرَيْرِ ، كَأَنَّمَا عَلَيْمِينٌ فِي أَكْنَافِ عَيْفَةَ شِيدٌ

شؤو: نَظَرَ سُرْوَ : فيه إعراض كنظر المعادي المبغض ، وقيل : هو نظر على غير استواء بمؤخر العبن ، وقيل : هو النظر عن يمين وشمال . وفي حديث على ": المحظئوا الشرّز واطعننوا البسر ؟ الشرّز رُ : النظر عن البسين والشمال وليس بمستقيم الطريقة ، وقيل : هو النظر بمؤخر العين ، وأكثر ما يكون النظر الشّرْور في حال الغضب ، وقد سُرَور أ

وشُزَّرَ إليه : نظر منه في أحد شِقْيَهُ ولم يستقبله

١٠ قوله «سقى بشرير الخ » الذي تقدم :
 «تنقى شرير البحر حولاً تردّم» وهما روايتان كما في شرح القاموس.

يَلْقُي مُعَادِيهِمْ عَدَابَ الشَّوْرِ

المعاداة ؛ قال رؤية :

سُقَدًا . أبو عمرو : والشُّرْرُ من المُشازَرَةِ ، وهم

ويقال : أتاه الدهر بشر روق لا ينحل منها أي أهلكه . وقد أَشْرَرَهُ الله أي ألقاه في مكروه ا مخرج منه . والطّعن الشّر ر : ما طعنت بيينك وشالك ، وفي المحكم : الطّعن الشّر ر ما كان عن يمن وشال . وشرّر ر ، بالسّنان : طعنه .

المُصْعَبِ الأَمْرِ ، إذا الأَمْرُ انْعَشَرُ أَمَّرًا الْعَسَرُ أَمَّرًا الْعَبِيلِ الْمِسَرُ أَمَّرًا الْمُسَرِّ والنّاتُ إلا مِرَّةَ الشَّرْدِ، مَثْرَرُ والنّاتُ إلا مِرَّةَ الشَّرْدِ، مَثْرَرُ اللّهُ

أمرَّه أي فتله فتلا شديداً . يسراً أي فتله على الجمة اليَسْراء . فإن أعْيا اليَسَرُ والتـاث أي أبطأً .

أَمَرَ \* مَنْوْرَ } أي على العَسْراء وأغارَ \* عليها ؛ قال : ومثله قوله :

بالفتال منز راً عَلَبَت مِسَاراً ، تَمْطُنُو العِدَى والمِجْذَبُ البَتَّاداً

يصف حيال المَنْجَنيقِ يقول: إذا ذهبوا بها عن وجوهها أقبلت على القصد . واستَشْزُرُ الْحَبْلُ واسْتَشْزَرَهُ فَاتِلُهُ ؛ ودوي

واسْتَشْزُرُ الْحَبْلُ واسْتَشْزُرُهُ فَاتِلُهُ ؛ ودو: بیت امری، القیس بالوجهین جمیعاً :

غَدَّاثِرِ أَه مُسْتَشْزُ وَات إِلَى المُلَى ،

تَظُلُ المَدَّارِي فِي مُشَنَّى وَمُو ْسَلِ الْمَلِي وَهُ سَلِ الْمَلِي فِي مُشَنَّى وَمُو ْسَلِ الْمَدَّارِ وَ وَقَرْ لَ مُسْتَشْرُ وَ الْمَدُّ وَ مُسْتَشْرُ وَ الْمَدْرُ وَ مُسْتَشْرُ وَ الْمَدْرُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّ

ونطَعْمَنُ بالرَّحَى بَنْتًا وشَرَرْدًا ، ولَنَوْدًا ، ولَنَوْ وُلُو وُلُولُ مِلْ عَبِينًا

والشَّرْرُ : الشدَّة والصعوبة في الأمر . وتَسَرُّرُ الرَّمِل : ثَهِاً القَتَال . وتَسَرُّرُ : غَضَب ؟ ومنه قول سليان بن صُرَد : بلغني عن أهير المؤمنين دَرُّ من خَبَر تَسَرُّرُ لِي فيه بِشَتْم وإيْمَاد فَسِرْتُ إليه جَوَاداً ، ويوي تَسَدَّر ، وقد تقدم ؟ وقوله أنشده ابن الأعرابي :

ما زَالَ فِي الحِوُلَاهِ سُنَزُورًا رَائِغًا ، عِنْدَ الصَّرِيمِ ، كَرَوْغَةٍ مِنْ تَعْلَبِ فسره فقال : سُزْراً آخداً فِي غير الطريق . يقول : لم يُول فِي رحم أُمه رَجُل سَوْءٍ كَأَنه يقول لم يُؤل ره في منافة امرى، القيس : تَضِلُ البِقاسُ .

في أمه على الحالة التي هو عليها في الكبر . والصريم . هنا : الأمر المصروم . وشَيِّزُرُهُ : بلد ، وفي المحكم: أرض ؛ قال امرؤ القيس :

تَقَطَّعَ أَسْبَابُ اللَّبَائِنَةِ وَالْمَوَى ، عَشِيَّةً جَاوَزُنَا حَمَاةً وشَيْزُرَا

شصر: الشَّصْرُ من الحياطة : كالبَشْكِ ، وقد سُصَّرَ . سُصْرًا . أبو عبيد : سُصَرِّتُ الثوب سَصْرًا إذا

خطئته مثل البَشْك ؛ قال أبو منصور : وتَسَشَّصِيرُ النَّاقة من هذا . الصحاح : الشَّصْرُ الحياطة المتباعدة والتزنيد . وشَصَرْتُ عِبنَ البازي أشْصُرُ هُ سَصْراً

إذا خطئة . والشّصار : أخلة الترّنيد ؛ حكاه الجوهري عن ابن دريد. والشّصار : خشة تدخل بين منخري الناقة ، وقد تشصر ها وشصر ها. وشصر الناقة بشصر ها ويَشصُر ها تشصراً إذا كحقت وجبها فَخَلَّل حَيامها بِأَخِلَة ثم أدار خلف الأَخِلَة بِعَقَبِ أو خيط من هُلُب ذَنبها . والشّصار : مِا

شُصِرَ به . التهذيب : والشَّصَادُ خَشَبَة تَشَدّ بِينَ مُشْفَرَي الناقة . ابن شبيل : الشَّصْرانِ خَشَبَتَانَ يَنفُذُ بَهِمَا فِي نُشْفِر خُورانِ الناقة ثم يعصب من ورائها عِبُلُسُبَة شَدِيدة ، وذلك إذا أرادوا أن يظأروها على ولا غيرها فيأخذون در جة مُحَشُوءً ويَدُسُونَهَا

في خُورانِها ، ويَخِلُونَ الْحُورانَ بخلالين ها الشَّصارَ انْ يُوثَقَانَ بِخُلْبَةٍ يُعْصَبَانِ بِهَا ، فَذَلِكَ الشَّصْرُ والتَّرْنَبِيدُ ،

وشَصَرَ بِصَرَهُ يَسْصِرُ مُشَمُوداً : سَمْعَصَ عند الموت . ويقال : تُوكَت فلاناً وقد سَصَرَ بَصَرُهُ وهو أَن تنقلب العين عند نزول الموت ؛ قال الأزهري : وهذا عندي وهمَ والمعروف سَطَرَ بَصَرُهُ وهو الذي كأنه ينظر إليك وإلى آخر ؛ دواه أبو عبد عن الفراء . قال : والشُّصُور بمنى الشُّطُول

من مناكير الليث ، قال : وقد نظرت في باب ما يعاقب من حرفي الصاد والطاء لابن الفرج فلم أجده ، قال : وهو عندي من وهم الليث .

والشَّصْرَةُ : نَطَحَةُ النُّورِ الرجل يِقَرَّنهِ .
وشَصَرَهُ النُّورُ بِقِرنه يَشْصُرُهُ صَصْراً : نطعه >
وكذلك الظي . والشَّصَرُ من الظباء : الذي بلغ أن
ينظع ، وقيل : الذي بلغ شهراً ، وقيل : هو الذي
لم يحتنك ، وقيل : هو الذي قيد قوي وتحرّك ،
والجمع أسنصار وشصَرَة ووالشَّورُ صر : كالشَّصر .
الليث : يقال له شاصر إذا نبَعم قر نه والشَّصر ،
الظبية الصغيرة . والشَّصر ، بالتحريك : ولد الظبية ،
الظبية الصغيرة . والشَّصر ، بالتحريك : ولد الظبية ،
وكذلك الشاص . قال أبو عبيد : وقال غير واحد
من الأعراب : هو طلاً ثم خشف ، فإذا طلع قرناه
فهو شادن ، فإذا قوي وتحرك فهو سَصَر ، والأنثى
شصر ق الم جذع شم نتني ، ولا يزال ثنياً حق

وشُصَارَ" : اسم رجل واسم جِنتِي ؓ ؛ وقدول خُنافِر في رَثيَّهِ مِن الجن :

نَجَوْتُ مِجَمَّدِ اللهِ مِن كُلِّ فَعَمْمَةٍ تُوَوَّتُ مُلْكُمَّ ، بَوْمَ شَابِعَتُ شَاصِرًا

إنما أراد شِصاراً فغير الاسم لضرورة الشعر ، ومشله كثير .

شطو: الشَّطُورُ: يَصِفُ الشيء ، والجميع أَشْطُورُ ومُنْظُنُورُ .

وشَطَرْتُهُ: جعلته صفن . وفي المشل : أَحْلُبُ حَلَمَاً لكَ سُطْرُهُ . وشاطَرَهُ مالَهُ : ناصَفَهُ ، وفي المتحكم : أمسكَ سَطْرَهُ وأعطاه سَطرُه الآخر . وسئل مالك بن أنس: من أن شاطر عمر ابن الخطاب عُمَّالَهُ ? فقال : أموال كثيرة ظهرت

لهم. وإن أبا المغتار التحلابي كتب إليه:

نَعْجُ إذا حَبُوا ، وتَعْزُو إذا غَزَوا ،

فَإِنْ لَهُمْ وَفُو ، ولَسْتُ بِدِي وَفُو
إذا التَّاجِرِ الدَّارِيُ جاء بِفَأْرَةً
مِنَ المِسْكُ ، واحَتْ في مَفارِقِهِمْ تَجْرِي
فَدُونِكُ مَالَ اللهِ حَبْثُ وَجَدُنَهُ ،

سَيرُ ضُو نَ ، إنْ شَاطَرُ ثَهُمْ ، مِنْكُ بِالشَّطْرِ

قال : فَشَاطِيرَ هُمْ عَمْرٍ ﴾ وضي الله عنه ، أموالهم . وفى الحديث : أَنْ سَعْدًا اسْتَأْذُنُ النِّي ، صلى الله عليه وسلم ، أن يتصدُّق عاله ، قال : لا ، قال : فالشُّطُّر َ ، قَالَ : لا ، قال : الشُّلُثُ ، فقال : الشُّلُثُ والثُّلُثُ عَثِيرٌ ؛ الشَّطِّرُ : النصف ، ونصبه بفعل مضمر أي أَهَبُ الشُّطُّر وكذلك الثلث ، وفي حديث عائشة : كان عندنا سُطئر من سُعير . وفي الحديث : أنه رهن درعه بشَطَر من شعير ؛ قبل : أواد نصف مكوك ، وقيل : نصف وسور . ويقال : شطئر" وشطير" مثل نصف وتصيف . وَفِي الْحَدِيثُ : الطُّهُمُورُ سُطِّرُ الْإِيمَانَ لأَنَّ الْإِيمِانَ يَظَهُرُ مُجَاشِةِ الباطن ، والطُّهُون يظهر محاشية الظاهر . وفي حديث مانع الزكاة : إنَّا آخذُوهـا وشَطَوْ مَالِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ كَبِنَا . فِمَال ابن الأثير : قال الحدُّ بِينُ عَلَيطٌ بَهُنَّ الرَّاوِي فِي لَفظ الرواية إنما هو : وشُطِّرً مالُهُ أَي يُجْعَلُ مَالُهُ مُشْطُورَيْنَ وَيُتَخَبُّو عَلَمُ الْمُصَدِّقُ فَمَأْخَـٰذَ الصدقة من خير النصفين ، عقوبة لمنعه الزكاة ، فأما ما لا يَازَمُهُ فَلَا . قَالَ : وَقَالَ الْحَطَابِي فِي قَرْلُ الْحَرْبِي :

لا أعرف هذا الوجه ، وقيل : مُعنَّاهُ أَنَّ الْحَـٰلَيُّ ۖ

مُسْتَوَافِئِي منه غَيْرُ مَرُوكِ عِليهِ وَإِنْ يَكِيفَ تَدُعِينُ أَ

ماله ، كرجل كان له ألف شاة فتلفت حتى لم ببق له

إلا عشرون، فإنه يؤخذ منه عشر شاء لصدقة الألف، وهو شطر ماله الناقي ، قال: وهذا أيضاً بعيد لأنه قال له: إنَّا آخِذُوهَا وسُطَى مَاله ، ولم يقل: إنَّا آخِذُو شَطَر ماله ، وقيل : إنه كان في صدر الإسلام يقع بعض العقوبات في الأمــوال ثم نسخ ، كقوله في الثمر المُعَلِّقُ : مِن حَرْجِ بِشِيءَ مَنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةٌ مُثْلَيْهِ والعقوبة '، وكقوله في ضالة الإبل المكتومة: غَرامَتُهَا ومثلُها معها ، وكان عبر نجيكم به فَعَرَّمَ حاطباً صْعَلَفَ عُنَ نَاقِةِ الْمُنْزَائِيُّ لَلْ سُرِقُهَا وَقَيْقِهِ وَتَحَرُوهِا ؟ قال : وله في الحديث نظائر ؛ قال : وقد أَخْذُ أَحَمَد ان حنبل بشيء من هذا وعبل به . وقال الشافعي في القديم ؛ من منع وكاة ماله أخدت منه وأخبذ شطر ماله عقوية على منعه، واستدل بهذا الحديث، وقال في الجديد : لا يؤخذ منه إلا الزكاة لا غير ، وجعل هذا الحديث منسوخاً ، وقال : كان ذلك حيث كانت العَقُوبَاتُ فِي الأَمُوالِ ، ثم نسخت ، ومذهب عاممة الفقهاء أن لا واجب على مُثَّلِفِ الشيء أَكْثَرُ مَن مثله أو قيبته .

وللناقة سُطْرَانِ قادِ مان وآخرانِ ، فَكُلُّ خَلْفَيْنِ سُطُنُو ، والجمع أَشْطُرُ . وشَطَّرَ بِناقته نَشْطِيراً : صَرَّ خَلْفَيْها وتوك خِلْفَيْنِ ، فإن صَرَّ ثلاثة أَخْلاف واحداً قبل : خَلَّف بها ، فإن صَرَّ ثلاثة أَخْلاف قبل : ثَلَّت بها ، فإذا صَرَّعا كلها قبل : أَجْسَعُ بها وأكْمَش بها . وشَطْرُ الشَّاةِ : أَحَدُ خِلْفَيها ؛ عن ابن الأعرابي ، وأنشد :

فَتَنَازَعَا سَطُورًا لِقَدْعَةَ وَاحِدًا ،
فَتَدَارَ آ فَهِ فَكَانَ لِطَامُ
وشَطَرَ نَاقَتَهُ وشَاتِه بِتُشْطُرُهُ الشَّطْرَ : حَلَبَ سَطُورًا وَوَكَ شَطُورًا . وَكُلُ مَا نُصَّفَ ، فقد سُطَرً .

وقد تَبْطَرُ تُ مُلَاثِي أَي حَلَيْتُ شَطْرًا أَوْ صَرِرْتُـهُ

وَيَرَ كُنُهُ وَالشَّطْرَ الآخر . وَشَاطَرَ طَلْيَهُ . المَّسَلَمُ طَلَيْهُ . المَّشَطْرَ الآخر . المَّشَطْرَ الآخر . وَوَكِ لَهُ الشَّطْرَ الآخر . وَوَكِ لَهُ الشَّطْرَ الآخر . ووب شَطُور : أحد طرقي عراض عراض أطول من الآخر ، يعني أن يكون كوساً بالفارسية .

وسُاطَّرَ نِي فلانُ المَّالُ أَي قاسَمِني بالنَّصْفِ وَ والمَسْطُورُ مِن الرَّجَزِ والسَّرِيعِ : ما ذهب شَطْرُهُ ، وهو على السَّلْبِ .

والشَّطُّورُ من الغَنَّمِ : التي يَبَسِ أَحَدُ خِلْفَيْمًا ؟ ومن الإبل: التي يَبِسَ خِلْفَانَ مِن أَخَلَافُهَا لأَنْ لِمَا أربعة أخلاف ، فإن بيس ثلاثة فهي ثــُــُــُوث . وشَاة سَطُورٌ وقد سُطرَتُ وسُطُرُتُ مِشَطَاراً ﴾ وهو أَنْ يَكُونَ أَحَدَ تُطَيِّيمًا أَطُولُ مِنْ الآخِرِ ﴾ فيان تحلبًا جبيعاً والحَلْفَةُ كَذَلِكُ ، سبيت تحضُوناً . وحَلَتُ ۚ فَلَانُ ۗ الدُّهُرُ ۗ أَشْطُرُ ۗ أَي تَعْبَرَ ۖ ضُرُوبَهُ ۗ أَي تَعْبَرَ ۖ ضُرُوبَهُ ۗ أَ يعني أنه مرَّ به خيرُه وشره وشدَّته ورخاؤه، تشبيهاً يجلب جبيع أخلاف الناقة ، ما كان منها حَفِلًا وغير حَفِل ، ودَّارًا وغير دارً، وأصله من أَشْطُرُر الناقة ولها خُلَّفان قادمان وآخران ، كأنه حلب القادمين وهما الحير، والآخر بن وهما الشر، وكلُّ خَلَفَيْنَ سُطِئْرَ } وقيل : أَشْطُورُ ودراهُ . وفي حِديث الأحنف قال لعلى ، عليه السلام ، وقت التمكيم : يا أمير المؤمنين إني قد حَجَمَتُ الرجِـلُ وحَلَيْتُ أَشْطُرُهُ فُوجِدتِه قريبُ القَعْرِ كَلِيلٌ المُدْيَة ، وإنك قبد رُميت مِجَدَر الأَرْضِ ؟ الأَشْطُورُ: جمع تشطشو، وهو خَلَفُ الناقة؛ وجعل الأشطر موضع الشطورين كما تجعل الحواجب مُوضِعُ الحَاجِينِ ، وأَوَادُ بِالرَجِلِينِ الحَكَمَيْنِ الأَوْلُ أبو موسى والثاني عمرو بن العاص ، وإذا كان نصف ولد الرجل ذكوراً ونصفهم إناثيًّا قيل : هم سُطُورًا قُنْ يقال : وَالَّذُ فِئُلَانَ سُطِّرُ أَنَّ بِالْكُسْرِ، أَي نَصْفُ

ذكور ونصف إناث . وقدح شطران أي المنطران أي المنطرة أن وكذلك بمحبه شطران المطورة وقصفة شطرى . وكذلك بمحبه شطر وقصفة شطرة وسلطرة المنطرة وشطرة الله عليه وشطرة بنظر إليك وإلى آخر . وقوله الله عليه وسلم : من أعان على دم امرى مسلم بيشطر كلمة وسلم : من أعان على دم امرى مسلم بيشطر كلمة الله المنامة مكتوباً بين عينيه : يائس من وحمة أقتل كما قال المنسوه هو أن يقول : أق الابيد شا الله أفقل كما قال المنامة السلام : كفى بالسيف شا الربيد : شاهدا الوقيل : هو أن يشهد اثنان عليه زورا أفتال كما قال الكلمة القال هذا شطرها وهذا شطرها إذا كان لا يقتل بشهادة أحدها . وشطر الشيء : ناحيت الموسلة أي نحوه المنازة أو زنباع المهذامي :

أَقْنُولُ لَأُمْ زِنْبَاعٍ : أَقِيبِي أَصْدُولُ الْعِيسِ سُطْرَ بَنِي تَبَيمٍ

وفي التنزيل العزيز: فَوَلَّ وَجُهَكَ مُطْرُ الْسَجِدِ الحَرامِ ؛ ولا فعل له. قبال الفرَّاء: يريد نحوَه وتلقاء ، ومثله في الكلام: ولَّ وَجَهَكَ مُشْطَنْرَه وتُجاهَهُ ؛ وقال الشاعر:

إنَّ العَسِيرَ بِهَا دَاءٌ مُغَامِرُهُا ، فَشَطَّرُ لَمَ نَظَرُ العَيْنَيْنِ كَحُسُورُ

وقال أبو إسحق: الشطر النحو ، لا اختلاف بين أهل اللغة فيه. قال : ونصب قوله عز وجل : شطر المسجد الحرام ، على الظرف . وقال أبو إسحق : أمر النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أن يستقبل وهو بالمدينة مكة والبيت الحرام ، وأمر أن يستقبل البيت حيث كان. وشكر عن أهله مشطئوراً وشنطئورة وشكارة وشكارة

إذا تَرَحَ عَهِم وَرَحَهِم مَرَاعُمَا أَو عَالِماً وأعيام نُحِثْناً ؟ والشّاطِرِ مُأْخَودُ منه وأراه مولّدًا ، وقد شَطَرَ شُطُورًا وشَطارة " وهو الذي أعيا أهله ومُؤدّبته نُحِبْناً . الجوهري: تشطر وشَطر أيضاً ، بالضم ، تشطارة فيهما ؟ قال أبو إسحق : قول الناس فلان شاطر "معناه أنه أَحَدَ في نَحْدٍ غير الاستواء ، ولذلك قبل له شاطر لأنه تباعد عن الاستواء .

بدورنا ، كما يقال : هؤلاء أيناحُونَمَنا أي نحنُ نَحْوَمُ وهم نَحْوَنَا فَكَذَلْكُ هم مُشاطِر ُونا . ونيئة شَطُور أي بعيدة . ومنزل شطير وبلد شطير وحَي شطر " : بعيد ، والجمع أسطر " . ونَوَى مُطر " ، بالضم ، أي بعيد ، والجمع أسطر " .

ويقال : هؤلاء القوم 'مشاطر'ونا أي 'دورهم تتصل

أَشَافَكُ بَيْنَ الْحَلِيطِ الشُّطُو ، وفيهمَن أَقَامَ مِنَ الْحَيِّ هِرْ

قال: والشُّطُرُ مهنا ليس بفرد وإِغا هو جمع سَطير، والشُّطُرُ في البيت بعني المُستَفَرِّبِينَ أَو المُستَعَزَّبِينَ وَ وَلَيْ المُستَعَزَّبِينَ أَو المُستَعَزَّبِينَ وَهُو يُوصَفُ وهو يُوصَفُ بالجمع وبالواحد أَيضاً ؟ قال نَهْشَلُ بنُ حَرييّ : الجمع وبالواحد أَيضاً ؟ قال نَهْشَلُ بنُ حَريّ : واهتاج سَوْقتك أَحْداج لها زَمْرُ وا ، والشَّطيرُ أَيضاً : الغريب ؟ قال :

لا تَدَعَنَّي فِيهِم مُشْطِيرًا ، إنتي إذاً أَهْلِكَ أَوْ أَطِيرًا وقال غَسَّانُ بنُ وَعُلَةً :

إذا كُنْنَ في سَعَدٍ ، وأَمَّكُ مِنْهُمْ ، مَنْطِيراً فَلَا يَغْرُ رُكُ خَالُكُ مِنْ سَعْدِ وَإِنَّ ابنَ أَخْتِ القَوْم مُصْغَلَى إِنَاؤَهُ ، وإنَّ ابنَ أُخْتِ القَوْم مُصْغَلَى إِنَاؤَهُ ، إذا لم يُواحِم خَالَهُ وَبَابٍ جَلَيْدٍ

قالوا ليت شِعْرَ تي فحذفوا التاء مع الإضافة للكارة ؛ يَعُولُ : لا تَعْتُرُ مُحْتُولَتُكُ فَإِنَّكُ مُنْقُوضَ الْحُظُ مَا لَمُ نُرُاهُمُ أَخُوالُكُ بِآبَاءُ أَشْرَافُ وَأَعْدَامُ أَغُرُهُ. وَالْمُعْمَى: المُمالُ ، وإذا أميل الإناء انصب ما فيه، فضربه مثلًا لنقص الحظ ، والجمع الجمع . التهذيب : والشَّطيعِرُ البعيد . ويقال الغريب : سَطِيرٌ لَتَبَاعِدُهُ عَنِ قُومُهُ . والشَّطِّيرُ : البُّعْدُ . وفي حديث القامم بن محمد : لو أن رجلين شهدا على رجل مجقِّ أحدُهما شطير فإنه يحمل شهادة الآخر؛ الشطير: الغريب، وجَمَعة بُشَطُّر ۗ، يعنى لو شهد له قريب من أب أو ابن أو أخ ومعه أَجِنِي صَحَّمَتُ شَهَادةٌ الأَجنِي شَهَادَةً القريبِ ، فَجِعَلَ ذَلِكَ حَمَّلًا لَهُ ؟ قَالَمَ: وَلَعَلَ هَذَا مَذَهِبُ القَاسَمِ وإلا فشهادة الأب والابن لا تقبل ؛ ومنه حديث قتادة : شهادة الأخ إذا كان معه شطير جازت شهادته ، وكذا هذا فإنه لا فرق بين شهادة الغريب مع الأخ

> أو القريب فإنها مقبولة . مُطَّو : النهذيب في نوادر الأعراب : يقال شَطَّر " من الجبل وشَّظيَّة". قال: وشِنْظيَّة" وشَنْظيرة" ، قال الأصمعي: الشُّنظيرة الفَحَّاشُ السِّيَّ وَالْحُلْقِ، والنون زائدة .

تعوره شفر به وشعر يشعر شعرا وشعرا وشعراة ومشعورة وشعورا وشعون وسعرى ومَشْعُورًا ۗ ومَشْعُورًا ﴾ الأخيرة عن اللحياني، كله: عِمْمَ . وَحَكَى اللَّحِيانِي عَنِ الكَّسَائِينِ: مَا تَشْعِيرُ تُ عَشْعُورٍ ه حتى جاءه فلان ، وحكي عن الكسائي لَّيْضًا : أَشْعُرْ ۚ فَلَانًا مَا عَسِلَهُ ۚ ، وأَشْعُرُ ۚ لَفَلانَ مِا عبله ، وما تَشْعَرْتُ فلاناً ما عبله ؛ قال : وهو

كلام العرب . وليَّت شِّعْرِي أي لبت علمي أو لبني علمت ، ولبت شِعري من ذلك أي ليتني تشعّر ت ، قبال سبويه :

كما قالوا: كَذْهُبُ بِعُنْدُنُ تُهَا وَهُو أَبُو عُذَارُهَا فَحَدُفُوا! الناء مع الأب خاصة . وحكى اللحياني عن الكسائي؟ لبت شيعري لفلان ما صَنَّعَ ، ولبت شيعري عن فلان ما صنع ؛ وليت شِعْرِي فلاناً ما صنع ؛

> يَّا لِيتُ شَعْرِي عَنْ حَمَّادِي مَا صَنَّعْ ؟ وعَنْ أَبِي زَيْدٍ وَكُمْ كَانَ اصْطَحَعْ وأنشد :

واليت شعري عَنْكُمُ حَنْيِفًا ، وقد جَدَعْنا مِنْكُمُ الْأَنُوفا

ليتَ شِعْرِي مُسَافِرَ بنَ أَبِي عَبْ رو ، وليت يقولها المحزون

وفي الحديث : ليت شعر ي ما صَنَعَ فلان أي ليت علمي حاضر أو محيط بما صنع ، فعدف الحبر ، وهو كثير في كلامهم .

وأَشْعَرُهُ الْأَمْرُ وأَشْعَرُهُ بِهِ: أُعليه إياهُ . وفي التنزيل : وما أيشعر كم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ؟ أي وما يدريكم . وأَشْعَرْتُهُ فَشُعَرَ أَي أَدْرَبْتُهِ

فَدَرَى . وَشُعَرَ بِهِ : عَقَلَهُ . وحكى اللَّهِ إِنَّ :

أَشْعَرْتُ بِفَلَانَ اطَّلَكُعْبَ عَلَيْهِ ﴾ وأَشْعَرْتُ بِه : أَطْلُكُمْتُ عَلِيهِ ﴾ وشَعَرَ الكِنَّهُ ا إذًا فَطَنَ لِهِ ﴾ وشُعرَ إذا ملك عبيدًا. وتقول للرجل: اسْتَشْعِيرَ خَشْيَةُ اللهُ أَي اجعله شُعَانًا

قلبك . واسْتَشْعِرَ قلانُ الحوف إذا أضهره . وأَشْعَرَ ۚ فَلَانَ ۚ شَرَّا ۚ: غَشْيَهُ ۚ بِهِ . وَبِقَالَ : أَشْعَلَ ۗ

 ١ قوله روشمر أذا ملك النج » بابه فرح بخلاف ما قبله فبأبه تصر وكرم كما في القاموس .

الحب مرضاً.

والشَّعْسُ : منظوم القول ؛ غلب عليه لشرفه بالوزن والقافية ، وإن كان كل عِلمْ أَشِعْراً من حيث غلب الفقه على علم الشرع ، والعُودُ على المُندَلُ ، والنجم عَلَى الشُّرَيَّا، ومثل ذلك كثير، وربا سموا البيت الواحد شِعْراً ؛ حَكَاهُ الْأَخْفُشُ ؛ قَالَ ابن سيده : وهذا ليس بقوي إلاَّ أن يكون على تسمية الجزء باسم الكل ، كقولك الماء للجزء من الماء، والهواء للطائفة من الهواء، والأرض للقطعة من الأرض. وقال الأزهري: الشَّعْرُ القَرَيْضُ المحدود بعلامات لا مجاوزها ، والجبع أشعار"، وقائلُه شاعر" لأنه تشعرُ ما لا يَشْعُرُ عَيْرِهِ أَي يَعَلَمُ . وَشُنَّعَرَ الرَّجَلُ يَشْعُرُ شَعْرًا وشَعَرًا وَشَعَرُ، وقيل : شُعَرَ قال الشعر، وشُعَرَ أَجَادُ الشُّعْرَ ﴾ ورجل شاعر ، والجمع شعرالة . قال سيبويه : شبهوا فاعلًا بِفَعيل كاشبهوه بفَعُول ، كا قَالُوا: صَبُود وصُبُرٌ ، واستغنوا بِفَاعَلُ عَنْ فَعَيْلٍ ﴾ وهو في أنفسهم وعلى بال من تصوّرهم لما كان واقعاً مُوقِّعُهِ، وكُسِّرَ تكسيرِهِ ليكونِ أمارة ودليلًا على إرادته وأنه مغن عنه وبدل منه . ويقال : شُعَرَّتُ^ لفلان أي قلت له شعراً ؛ وأنشد :

> شَعَرَ تُ لَكُمْ لَمُنَا تَبَيَّنْتُ فَصْلَتَكُمْ عَلَى غَيْرِكُمْ ، ما سائرِرُ النَّاسِ يَشْعُرُ

ويقال: شَعَرَ فلان وشَعُرَ يَشْعُرُ شَعْرًا وشَعْرًا؟ وهو الاسم ، وسبي شاعراً لفطانته . وما كان شاعراً ، ولقد شعر ، بالضم ، وهو يَشْعُر . والمُنتَشَاعِرْ : الذي يتعاطى قول الشَّعْر . وشاعَر ، فشعر منه وغلبه . وشعر منه وغلبه . وشعر شاعر " : جيد ؛ قال سببويه : أرادوا به المبالغة والإسادة ، وقيل : هو بمني مشعول به ،

والصحيح قول سيبويه ، وقد قالوا : كلمة شاعرة أي قصيدة ، والأكثر في هــذا الضرب من المبالغــة أن يَكُونَ لَفَظُ الثَّانِي مِن لَفَظَ الأَوْلُ ؛ كُوَيُلٌ وَالْلُ ولَيُولُ لائلُ . وأما قولهم : شاعرٌ هذا الشعر فليس على حد قولك ضارب ويد تريد المنقولة من ضركب ، ولا على حدها وأنت تريد ضارب زيداً المنقولة من قولك يضرب أو سيضرب، لأن ذلك منقول من فعل متعد ، فأما شاعر ُ هذا الشعر فليس قرلنا هذا الشعر في موضع نصب البتة لأن فعل الفاعل غير متعد" إلأ بجرف الجر ، وإنما قوالك شاعر هذا الشعر بمنزلة قوالك صاحب هذا الشعر لأن صاحباً غير متعد عند سببويه وَإِنَّا هُو عَنْدُهُ مِنْزَلَةً عَلامٌ وَإِنْ كَانَ مِشْتَقًّا مِنَ الْفَعْلُ ، ألا تراه جعله في اسم الفاعل بمنزلة كر" في المصادر من قُولُم للهِ كَوْكُ ؟ وقبال الأخفش : الشاعِر ُ مثل ُ لابِن وتابِر أي صاحب شِعْر؛ وقال : هذا البيت أَشْعَرُ مِنْ هَذَا أَي أَحِسَنَ مَنْهُ ﴾ وليس هذا على جَا قولهم شعرٌ شاعرٌ لأن صيغة التعجب إنما تكون من الفعل ، وليسَ في شاعر من قولهم شعر شاعر معنى الفعل ، إنما هو على النسبة والإجادة كما قلنا ، اللهم إلاّ أَنْ يَكُونُ الأَخْفَشُ قَدْ عَلَمُ أَنْ هِنَاكُ فَعَلَّا فَحَمَلُ قُولُهُ أَشْعَرُ منه عليه ، وقباد بجوز أن يكون الأخفش تَوهم الفعل هنا كأنه سمع شُعُرَ البيتُ أي جاد في نوع الشُّقْسُ فَعِمَلُ أَشْعَرُ مُنهُ عَلَيْهُ . وفي الحديث : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : إن من الشُّعْر لَحَكَمَةً فإذا أَلْبَسَ عليكِم شَيٌّ من القرآنُ

فَالْنُتُمسُوهُ فِي الشَّعْرَ فَإِنَّهُ عَرَبِيٌّ .

يقال : رأي ﴿ فَلانَ السُّعْرِ ۚ إِذَا رأَى السُّبِ فِي وَأَسِهِ . ورنصل أَشْعَرُ وَشُعَرُ وَشُعَرُ وَشُعْرُ الْمُ الرأس والجسد طويله، وقوم شعر . ورجل أظفور: طويل الأظفان، وأعنين وطويل العُنتي . وسألت أَبَا زُيِّدٌ عِن تَصْغِيرُ الشُّغُورُ فَقَالَ : أَشُبُّعَانَ ، وَجِع إلى أشعان، وهكذا جاء في الحديث : على أشعارهم وأَنْشَارُهُمْ . ويَقَالُ للرجلِ الشدينَّدُ : فَلَانَ أَشْعُرُ الرُّقْسَةُ ؛ شُبَّهُ بِالْأَسْدُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثُمَّ شُبْعَرُهُ } وكانَّ زياد ابن أبيه بقال له أشْعَرُ بَرْكًا أَى أَنه كثير شعر الصَّدُرُ ﴾ وفي الصحَّاح : كَانُ يَعَالُ لَعَيْدُ اللهُ بَنْ زَيَادٍ أَشْعَرُ بُرِكًا . وفي حديث عمر : إن أَخَا الْحَاجُّ الأشعث الأشتُعر أي الذي لم يحلق شعره ولم يُرجَّلُهُ . وفي الحديث أيضاً : فدخل وجل/أشْعَر ُ ؟ أي كثير الشعر طويله . وشُعَرَ النّبس وغيره من ذي الشعر سُعَراً: كَثُرُ سُعَدُه ؟ وتس سُعرُ وأَسْعُرُهُ وعنز شَعِراءً ﴾ وقد شُعرَ كِشْعَنُ شُعَرًا ، وذلك كلما كثر شعره .

كلما كاو شعره .
والشَّعْرَاءُ والشَّعْرَةُ ، بالكسر : الشَّعْرُ النابت على عانة الرجل وو كب المرأة وعلى ما وراءها ؛ وفي الصحاح : والشَّعْرَةُ ، بالكسر ، شَعْرُ الرَّكِبِ للنساء خاصة . والشَّعْرَةُ ، منبت الشَّعرِ تحت البُّرَّة ، وقيل : الشَّعْرَةُ العانة نفسها . وفي حديث المبعث : أَتَانِي آتَ فَشَقَ من هذه إلى هذه ، أي من تُبُغْرَةً أَتْنِي آتَ فَشَقَ من هذه إلى هذه ، أي من تُبُغْرَةً للعائة ؛ وأما قول الشَّاعر :

فاً لُنْقَى ثَوْبُهُ ، حَوْلًا كَرْبِيّاً ، على شيعراء تُنقِضُ بالبيهام فإنه أراد بالشعراء 'خصية "كثيرة الشعر النابت عليها ؟ ١ قوله «يقال وأى الغ» هذا كلام مستأنف وليس متعلقاً عاقبله ومعناه انه يكني بالشعرة عن الثيب ؛ انظر الصحاح والإساس.

وقوله تُنتَقِضُ بالسِهامِ عَنى أَدْرَةً فيها إذا فَشَتُ خرج لها صوت كتصويت النَّقْضِ بالبَهْم إذا دعاها . وأشعر الجنينُ في بطن أمه وشعر واستشعر : نَبّت عليه الشمر؛ قال الفارسي : لم يستعمل إلا مزيداً ؟ وأنشد ابن السكيت في ذلك :

## كلُّ جنين مشعر في العرس

وكذلك تَشَعَّر . وفي الحديث : زكاة الجين زكاة أُ أُمِّه إذا أَشْعَر ، وهذا كقولهم أنبت السلام إذا نبتث عانته . وأَشْعَرَت الناقة : أَلقت جَينها وعليه شَعْر " ؟ حكاه قُطر ب" ؟ وقال ابن هاني و في قوله :

و كُسُلُ طُويلٍ ، كَأَنَّ السَّلِيهِ ﴿ السَّعَادَ ا

أرادٍ: كَأَنَّ السليطَ ، وهو الزيت ، في شعر هـ ذا الفرس لصفائه. والشَّعانُ: جِمع سُعَرِي كَمَا يَقَالُ جَيِّلُ وجبال ؟ أَرَادَ أَنْ يَخْبُرُ بَصْفَاءً شَعْرُ الفُرسِ وَهُو كَأَنَّهُ مُدَّهُونَ بِالسَّلِيطِ . وَالمُـُوارِي فِي الحَقَّيْقَةِ : الشَّعَارُ . والمُوارَى: هــو الأديم لأن الشعر يواويه فقلب ، وَفَيْهُ قُولُ آخِرٍ : يُجُولُ أَنْ يَكُونُ هَـٰذَا البيت مِنْ المُستقيم غير المقلوب فيكون معناه : كأن السليط في حيث وارى الأديم الشعر لأن الشعر يتبت من اللحم ، وهو تحتُّ الأديم ، لأن الأديم الجلد ؛ يقول : فكأن الزيت في الموضع الذي يواريه الأديم وينيت منه الشعرة وإذا كان الزيت في منبته نبت صافيــاً فصاد شعره كأنه مدهون لأن منابته في الدهن كما يكون الفصن ناضراً ويَانَ إِذَا كَانَ المَاءَ فِي أُصُولُهُ . وَدَاهِيةً شَعْرُ الْهُ وداهية وَبُواءً؟ ويقال للرجل إذا تُكلِّم عَا يُنكُر عليه: جَنْتُ بِهِمَا تُشْعَثُواءَ أَذَاتُ أُوبِيِّونَ ﴿ وَأَشْعَبُوا أَخُلُفٌّ إِ وِالْقَالَـُنْسُونَةَ وَمَا أَشْبِهِمَا وَشَعَرُهُ وَشُعَرَهُ خَفِيقَةً ﴾ عَنَ اللَّحِينَانِي ، كُلُّ ذَلْكُ : بَطُّنَّنَهُ بَشْعَرُ ؛ وَجُنِّفُ \*

مُشْعَرَهُ ومُشْعَرُهُ ومَشْعُورُهُ. وأَشْعَرَ فلان جُبُّنَهُ إذا بطنها بالشَّعرَ، وكذلك إذا أَشْعَرَ مِيثَرَةَ شِرْجَهِ.

والشَّعْرَةُ مَن الغنم : التي ينبت بين ظلَّفْيْهَا الشعر فَيَدُ مَيَانَ ، وقيل : هي التي تجد أكالاً في رَكبها، وداهية "شعراء ، كرَبًاء : يذهبون بها إلى خُبثُها، والشَّعْراء : الفرْوَة ، سميت بذلك لكون الشعر عليها ؛ حكي ذلك عن ثعلب .

والشَّعَارُ : الشَّجَرِ المُلْنَفَ ؛ قال يصف حماراً وحشياً : وقَرَّب جانبَ الغَرْبِيِّ يَأْدُو مَدَبُ السَّيْلِ ، واجْتَنَبَ الشَّعَارَا

يقول: اجتنب الشجر محافة أن يرمى فيها ولزم مَدَّرَجَ السل ؛ وقبل : الشَّعار ما كان من شجر في لين ووطاء من الأرض يجله الناس نحو الدُّهْناء وما أشبهها، ستدفئتُون به في الشناء ويستظلون به في القيظ. يقال: أرض دات سمار أي دات شجر . قال الأزهري : قيده شمر بخطه شعار ، بكسر الشين ، قال : وكذا روي عن الأصعى مثل شعاد المرأة ؟ وأما ابن السكيت فرواه سُمار ، بفتيح الشين ، في الشجر . وقال الرَّاشِيُّ: الشعاركله مكسور إلا تشعار الشجر. وَالشَّعَارُ : مَكَانَ ذُو شَجِرٍ . والشَّعَارُ : كَثُرَةَ الشَّجَرِ } وقال الأزهري : فيه لغتان شعار وشُعار في كثرة الشجر . ورَوْضَة سَعْرَاء : كثيرة الشجر . ورملة سَعْراءً: تنبت النِّصيُّ . والمَسْعَرُ أَيضاً : الشَّعَارُ ، وقيل: هو مثل المُشْجَر ، والمُشاعر: كُل موضع فيه 'حبرُ" وأشجار ؟ قال ذو الرمة يصف ثور وحش: كِلُوحُ إِذَا أَفَتْضَى ﴾ ويَخْفَى بَرِيقُه ﴾

إذا مَا أَجَنَاتُهُ عَيُوبُ الْمَشَاعِيرِ يُعني مَا يُعَيَّبُهُ مِن الشَّجِرُ . قَـالَ أَبُو جَنِيْةَ : وإن

جعلت المستعر الموضع الذي به كثرة الشجر لم يمتنع كالمستقل والمكتش . والشعراء : الشجر الكثير . والشعراء : الشجر الكثيرة الشجر . قال أبو حنيفة : الشعراء الروضة يغم وأسها الشجر ، وجمعها شعر "، محافظون على الصفة إذ لو حافظوا على الاسم لقالوا شعراوات وشعار . والشعراء أيضاً : الأجمة ، والشعر ، على النسات والشعر ، على النساسة بالشعر .

وشَعْرَانُ : امم جبل بالموصل ؛ سبي بذلك لكثرة شجره ؛ قال الطرماح :

شُمُ الأعالي شائك حوالها مشيط أدرى هامها

أراد : شم أعاليها فعدف الهاء وأدخل الألف واللام ، كما قال زهيو :

ُحِجْنُ الْمَخَالِبِ لا يَعْتَالُهُ السَّبُعُ أي حُجْنُ مخالبُه . وفي حديث عَمْرِو بن مُرَّة : حتى أضاء لي أَشْعَرُ جُهَيْنَة ؟ هو اسم جبل لهم . وشَعَرْ : جبل لبني سلم ؟ قال البُريَّقُ :

فَحَطَّ الشَّعْرَ مِن أَكِنَافِ شَعْرٍ ، ولم يَتْرُكُ بذي سَلْعٍ حِبَاداً وقيل : هو شِعِرِهُ . والأَشْعَرُ : جبل بالحجاز .

والشّعارُ: ما ولي شَعرَ جسد الإنسان دون ما سواه من النياب ، والجمع أشْعرَ و شُعُرُ . وفي المثل : هم النبّعارُ دون الدّثار ؛ يصفهم بالمودّة والقرب . وفي حديث الأنصار : أنم الشّعارُ والناس الدّثارُ أي أنم الحاصة والبيطانة كما سياهم عَيْبَتَهُ و كر شُهُ . والدار : النوب الذي فوق الشعبار . وفي حديث عائشة ، وفي الله عنها : إنه كان لا ينام في شعر نا ؛

هي جمع الشُّعاد مثل كتاب وكُتُبُ ، وإنما خصتها

بالذكر لأنها أقرب إلى ما تنالها النجاسة من الدنار حيث تباشر الجبد؛ ومنه الحديث الآخر : إنه كان لا يصلي في سعفر نا ولا في للحفينا ؛ إنما امتنع من الصلاة فيها محافة أن يكون أصابها شيء من دم الحيض، وطهارة الثوب شرط في صحة الصلاة بخلاف النوم فيها . وأما قول النبي، على الله عليه وسلم ، لغسكة ابنته حين طرح إليهن حقوة فال : أشعر ننها إباه ؛ فإن أبا عبيدة قال : معناه اجمعكنه شعارها الذي يلي جسدها لأنه يلي شعرها، وجمع الشعار شعر والدار والحقوة أيضاً : معقد والحقوة أيضاً : معقد والحقوة أيضاً : معقد والحقوة أيضاً : معقد الإزار من الإنسان . وأشعر ثنه : ألبسته الشعار .

و كثيثًا مُدَمَّاهً ، كأنَّ مُتُونَهَا رَجَرَى فَوْقَهَا وَاسْتَشْعَرَتُ لُونُ مُذَّعَبِ

وقال بعض النصحاء : أَشْعَرْ تُنُ نَفَسَى تَقَبَّلَ أَمْرِهِ وتُقَبَّلُ طَاعَتِهِ ؛ استعمله في العَرَّضِ .

ونعبل طاعبه ؛ استعمله في العرض . والمشاعر : الحواس ؛ قال بكشاء بن قيس :

والرأسُ مُرْتَفِعُ فيهِ مَشَاعِرُهُ ، عَلَيْ مَشَاعِرُهُ ، عَيْنَانِ مَنْ وَعَيْنَانِ مِ

والشَّمَارُ : 'جلُّ الفرس . وأَشْعَرَ الْهَمُ قَلِي : لزَّقَ به كلزوق الشَّعَارِ من الثباب بالجسد؛ وأَشْعَرَ الرجلُ هَمَّا : كذلك . وكل ما ألزقه بشيء ، فقد أَشْعَرَه به . وأَشْعَرَه سِناناً : خالطه به ، وهو منه ؛ أنشد ابن الأعرابي لأبي عازب الكلابي :

> فأَسْعَرَ ثُهُ تحتَ الظلامِ ، وبَيْنَسَا من الحَطّرِ المَنْضُودِ في العينِ ناقع

يريد أشعرت الذئب بالسهم؛ وسنى الأخطل ما وقيت

به الحير شِعاراً فقال : فكف الربح والأنداء عنها ، من الزكريون ، دونهما شعار

ويقال : شَاعَرْتُ فلانة إذا ضَاجِعتُها في ثوب واحد وشعار واحد، فكنت لها شعاراً وكانت لك شعاراً.

ويقول الرجل لامرأته : شاعر يني . وشاعر ته : ناوَمَتُهُ فِي شِعارِ واحد . والشَّعارُ : العلامة في الحرب وغيرها . وشِعارُ العساكر : أن يَسِموا لما

الحرب وغيرها . وشعارُ العساكر : أن يَسبوا لها علامة ينصونها ليعرف الرجل بها رُفقتَه . وفي الحديث : إن شعار أصحاب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم كان في الفرّو : يامنصُورُ أمت أمت أمت وهو تفاؤل بالنصر بعد الأمر بالإمانة . واستشفر التومُ إذا تداعَو ا بالشعار في الحرب ؛ وقال النابغة :

مُسْتَشَعْرِينَ قَدَّ ٱلْفَوْانِيَ دِيارِهُمْ، 'دعاءَ سُوعِ ودُعْمِي" وأَيُّوبِ

يقول: غزاهم هؤلاء فنداعوا بينهم في بيوتهم بشعارهم. وشعار القوم: علامتهم في السفر. وأشعر القوم: في سفرهم: جعلوا لأنفسهم شعاراً، وأشعر القوم: نادوا بشعارهم؛ كلاهما عن اللحياني. والإشعار: الإعلام. والشعار: العلامة. قال الأزهري: ولا أدري مشاعر الحج إلا من هذا لأنها علامات له وأشعر البدئة : أعلمها ، وهو أن يشق جلاها أو يطعنها في أسنيتها في أحد الجانبين بمبضع أو نحوه أن يشق جلاها أو وقيل : طعن في سنامها الأبين عينضع أو نحوه أنه مثلة "، وهؤ الذي كان أبو حنيفة يكرهه وزعم أنه مثلة "، وهؤ الذي كان أبو حنيفة يكرهه وزعم أنه مثلة عليه وسلم ، أحق بالا تباع . وفي جديث مقتل عمر ، رضي الله عنه :

الدم ، فقال رجل : أشْعِرَ أميرُ المؤمنين ، ونادي

وَجُلُّ آخَرُ : يَا خَلِيفَةً ﴾ وهو اسم رَجُلُ ، فقال رَجُّل من بني لِهْبٍ: ليقتلن أمير المؤمنين ، فرجع فقتـل في تلك السنة . ولهب : قبيلة من اليمن فيهم عيافة" وَذَجُرْ ، وتشاءم هذا اللَّهْبِينِ بقول الرجل أَشْعَرَ أمير المؤمنين فقال : المقتلن ، وكان مراد الرجل أنه أعلم بسيلان الدم عليه من الشجة كما يشعر الهدي إدا سيق للنحر ، وذهب به اللهبي إلى القتل لأن العرب كانت تقول للملوك إذا 'قتلوا : أَشْعِرْ وَا ، وتقول لِسُوفَةِ النَّاسِ: قُنْتُلُوا؛ وكَانُوا يَقُولُونَ فِي الجَاهَلِيةِ: دية المُشْعَرَةُ أَلْف بعير ﴾ يويدون دية الملوك ؛ قلما قال الرجل : أَشْعُورَ أَميرِ المؤمّنين جعله اللهي قتلًا فيما توجه له من علم العيافة ، وإن كان مراد الرحــل أنه دُمِّي كَمَا يُدْمَنَّى الْهَــَدُمِي ۚ إِذَا أَشْعُورٌ ، وحَقَّتْ طيرَ تُهُ لأَن عبر ، رضي الله عنه ، لما صَدْرٌ من الحج أقتل. وفي حديث مكحول : لا تسلُّب إلا لمن أَشْعَرُ عِلْجًا أَو قُتَلَهُ ۚ قَأَمَا مِن لَم يُشِعِرُ قَلَا سَلْبِ لَهُ ، أي طعنه حتى يدخل السَّنانُ جوفه ؟ والإستَّعانُ : الإدماء بطمن أو رَمْني أو وَجْءٍ مجديدة ؛ وأنشد لكئي :

عَلَيْهَا وَلَمَّا يَبُلُغًا كُلَّ جُهُدِهَا ، وقد أَشْعَرَاها في أَظْلُ ومَدْمَعِ

أَشْعِرَاهَا: أَدْمَيَاهَا وَطَعْنَاهَا ؛ وَقَالَ الْآخَرِ: يَقُولُ لِلسُّهُونِ وَالنَّشَّابُ لِيَشْعِرُهُ :

يَقُولُ لِلسُّهُونِ ؛ والنَّشَّابُ 'يَشْعُونُهُ : لا تَخُونَ عَنَّ ؛ فَشَرَ الشَّيمَةِ الْجَزَعُ !

وفي حديث مقتل عثمان، رضي الله عنه: أن التُحييييُّ دخل عليه فأشْعَرَهُ مِشْقَصاً أي دَمَّاهُ به ؛ وأنشد أبو عبدة :

> نْقَتَّالُهُمْ جِيلًا فَحِيلًا ، تَراهُمُ تَشْعَائِرَ قُنُوْبَانِ ، بِهَا يُتَقَوَّبُ

وفي حديث الزبير: أنه قاتل غلاماً فأشعره. و حديث معيد الجُهنِيِّ: لما رماه الحسن بالبدء قالت له أمه: إنك قد أشعر ت ابني في الناس أ جعلته علامة فيهم وشهَرَّ تَهُ بقولك، فصاد له كالطع في البدنة لأنه كان عابه بالقدر . والشعيرة : البد المُهددة ، سميت بذلك لأنه يؤثر فيها بالعلامات والجمع شعار . وشعار الحج : مناسكه وعلامات وآثاره وأعماله ، جمع شعيرة ، وكل ما جعل عك لطاعة الله عز وجل كالوقوف والطواف والسعي والرم والذبح وغير ذلك ؛ ومنه الحديث : أن جبريل أ يرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعائر الحج .

النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فقــال : مر أمـتك أَ يرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شِعائرُ الحج . والشُّعيرَة والشُّعارُة ١٢ والمُسَعِّرُ : كالشُّعارُ . وقال اللحاني : شَعَاتُو الحج مناسكه، واحدتها شعيرة. وقوا تعالى : فاذكروا الله عند المَشْعَر الحرام ؛ هـــ مُزُّدُ لِفَةً ﴾ وهي جَمِعُ تسبى بهما جبيعاً. والمُشْعَرُ المُعَلَّمُ والمُتَّعَبَّدُ مَن مُتَعَبِّداتِه ﴿ وَالْمَشَاعُونُ ۗ المعالم التي ندب الله إليها وأمر بالقيام عليها ؟ ومف سَمَى الْمُشْعَرُ أَلَوْ إَمْ لأَنَّهُ مَعَلَّمٌ للعِبَادِةِ وَمُوضِعُ قَالَ : ويقولُونَ هُو المَشْغَرُ ٱلحَرَامُ وَالمُشْغَرُ ﴾ ولا يكادون يقولونه بغير الألف واللام . وفي التنزيل يا أيها الذين آمنوا لا تُحلُّوا سُعاشَ الله ؛ قال الفرَّاء كانت العرب عامة لا يرون الصفا والمروة من الشعائر ﴿ وَلَا يُطُوفُونَ بِينِهُمَا فَأَنْزُلُ اللَّهُ تَعَالَى : لَا تَحِلُوا شَعَامُ الله؛ أي لا تستحلوا ترك ذلك؛ وقيل:شعائر الله مناسك الحج . وقال الزجاج في شعائر الله : يعني جها جسيع متعبدات الله التي أشعرها الله أي جعلها أعلاماً لنا :

وهي كل ما كان من موقيف أو مسعى أو دبيع :

١ قوله « والشعارة » كذا بالاصل مضبوطاً بكسر الشين وبه صرح

في الصباح ، وضبط في القاموس بفتحاً .

وإِنَّا قِبل شَعَاثُر لَكُل عَلَم مَا تَعَبِدُ بِهِ لَأَنْ قُولِهُم شَعْرَ "تُ بِهِ عَلَيْتِه '، قَلْهِذَا سَبَيْتِ الْأَعْلَامُ النِّي هِي مَتَعَبِدَاتِ الله تَعَالَى شَعَاثُر. والمِشَاعِر : مُواضَع المُنَاسَكُ . والشَّعَارُ : الرَّعْدُ ؛ قال :

وقطار غادية بغيثر شعار

الفادية: السحابة التي تجيء عد ورة ، أي مطر بغير رعد . والأسمر : ما استدار بالحافر من منتهى الجلد حيث تنبت الشعيرات حوالي الحافر . وأشاعر الفرس: ما بين حافره إلى منتهى شعر أوساغه ، والجمع أشاعر الأنه اسم . وأشعر خف البعير: حيث ينقطع الشعر ، وأشاعر الحافر مثله . وأشعر الحياء: الشعر ، وأشاعر الناقة : جوانب حيائها . والأشعران : الإسكتان ، وقبل : هما مما يلي والأشعران : الإسكتان ، وقبل : هما مما يلي ولطرفيهما : الشفران ، وللذي بينهما : الأشعران . والأشعر الأشعران . والأشعر اللهم عن اللهماني . والأشعر : اللهم عن اللهماني . والأشعر : اللهم عن اللهماني .

والشّعيرُ : جنس من الحبوب معروف ، واحدته سُعيرَ أَنّه ، وبائعه سُعيري أ . قال سيبويه : وليس بما بني على فاعل ولا فعال كما يغلب في هذا النحو . وأما قول بعضهم شعير وبيغير ورغيف وما أشبه ذلك لتقريب الصوت من الصوت فلا يكون هذا إلا مع حروف الحلق .

والشّعيرة ' : كَفْنَهُ تَصَاعُ مَنْ فَضَةً أَوْ حَدَيْدُ عَلَى شَكُلَ الشّعيرة ' تَدُّخُلُ فِي السّيلانِ فَتَكُونَ مِسَاكاً لِنَصَابِ السّكينَ : جَعَلَ لَمَا السّكينَ : جَعَلَ لَمَا سُعِيرة ، والشّعيرة ' : حَلْيُ يَتَخَذُ مَنْ فَضَةً مَسُلَ الشّعيرة ، وفي حديث أَمْ سلمة ، الشّعير على هيئة الشّعيرة ، وفي حديث أَمْ سلمة ، رضي الله عنها : أنها جعلت شّعارير الذّهب في رقبتها ؟

هو ضرب من الحالي أمثال الشعير .

والشَّعْرَاء : 'دَبَابِة " يقال هي التي لها أبرة ، وقبل : الشَّعْرَاء دَبَاب يلسع الحمار فيدور ، وقبل : الشَّعْرَاء والشَّعْرَاء ذباب أزرق يصب الدواب . قال أبو ونيفة ؛ الشَّعْراء نوعان : الكلب شعراء معروفة ، وللإبل شعراء ؟ فأما شعراء الكلب فإنها إلى الرُّر قَةَ والمُنْرَة ولا تمس شيئاً غير الكلب ، وأما سَعْراء الإبل فتضرب إلى الصُّفَرة ، وهي أضخم من شعراء الكلب ، ولها أجنحة ، وهي تزغباء تحت الأجتحة ؛ الكلب ، ولها أجنحة ؛ ولا يقدر أهل الإبل في على أن مجلبوا بالنهار ولا أن يركبوا منها شيئاً معها فيتركون ذلك إلى الليل ، وهي تلسع الإبل في فيتركون ذلك إلى الليل ، وهي تلسع الإبل في والإبطين ، وليس يتقونها بشيء إذا كان ذلك إلا بالقطران ، وهي تطير على الإبل حتى تسمع لصوتها بالقطران ، وهي تطير على الإبل حتى تسمع لصوتها بالقطران ، وهي تطير على الإبل حتى تسمع لصوتها ويا أن يا تسمع لموتها بالقطران ، وهي تطير على الإبل حتى تسمع لصوتها ويا أن يا تسمع لموتها بالقطران ، وهي تطير على الإبل حتى تسمع لموتها بالقطران ، وهي تطير على الإبل حتى تسمع لموتها دوياً ، قال الشماخ :

قَدُّبُ مِنْفَاً مِنَ الشَّعْرَاءِ مِنْزِكُ مُنْ لُكُ مِنْ الشَّعْرَاءِ مِنْزِكُ مُنْ السُّعْرَابُ وَالْمِيلُ مِنْفَالِيلُ مِنْفَالِيلُ الْمُنْفِقِيلُ السُّعْرَاءِ مِنْفَالِيلُ السُّعْرَاءِ مِنْفَالِيلُ السُّعْرَاءِ مُنْفِقِيلُ السُّعْرَاءِ مُنْفَالِيلُ السُّعْرَاءِ مُنْفِقِيلُ السُّعْرَاءِ مُنْفِقِيلُ السُّعْرَاءِ مُنْفِقِيلُ السُّعْرَاءِ مِنْ السُّعْرَاءِ مُنْفِقِيلُ السُّعْرَاءِ مُنْفِقِيلً السُّعْرَاءِ مُنْفِقِيلُ السُّعْرَاءِ مُنْفِقِيلُ السُّعْرَاءِ مُنْفِقِيلُ السُّعِيلُ السُّعْرَاءِ مُنْفِقِيلُ السُّعْرَاءِ مُنْفِقِيلُ السُّعْرَاءِ مُنْفِقِيلُ السُّعْرَاءِ مُنْفَالِمِيلُ السُّعْرَاءِ مُنْفِلُ السُّعْرَاءِ مُنْفِقِيلُ السُّعْرَاءِ مُنْفِقِيلُ السُّعْرَاءِ مُنْفِقِيلُ السُّعْرَاءِ مُنْفِقِيلُ السُّعْرَاءِ مُنْفِقِيلُ السُّعِمِ السُّعْرَاءِ مُنْفِقِيلُ السُّعْرَاءِ مُنْفِقِيلُ السُّعْرِ السُّعْرِقِيلُ السُّعْرِقِيلُ السُّعِمِ السُّعِمِ السُّعِمِ السُّعِمِ السُلْمِ السُلْمِيلُ السُلْمِيلُ السُّعِمِ السُلْمِيلِ السُّعِمِ السُلْمِيلُ السُلْمِيلُ السُّمِيلُ السُلْمِيلُ السُلْمِي

والجمع من كل ذلك تشعار . وفي الحديث : أنه لما أراد قتل أبني " بن خلف تطاير الناس عنه تطاير الشعر ، بضم الشعر عن البعير ثم طعنه في حلقه ؛ الشعر ، بضم الشين وسكون العبن : جمع تشعراة ، وهي ذبال أدى أحمر ، وقيل أزرق ، يقع على الإبل ويؤذيها أذى شديداً ، وقيل : هو ذباب كثير الشعر . وفي الحديث : أن كبب بن مالك ناوله الحررية علما أحدها انتفض أن كبب بن مالك ناوله الحررية علما أحدها انتفض الشعر ، وقيل : هي يعمني الشعر ، وقيل : هي ما الشعر ، وقيل : هي ما تطايرت عنها ، كبرة البعير من الذبان فإذا هيجت تطايرت عنها .

والشَّعْرَاة : الحَوْخُ أَو ضرب من الحَوْخِ ، وجمعه

كواحده . قبال أبو حنيفة : الشَّعْرَاء شجوة من الحَبَّضِ لِسِ عليها الحَبَّضِ لِسِ عليها الحَبَّضِ اللهِ عليها الإبل حرَّما شديداً تخرج عيداناً شِداداً . والشَّعْراء: فاكنة ، جمعه وواحده سواء .

والشُّعْرَانُ : صَرْبُ من الرَّمْثِ أَخْضَر ، وقبل : ضرب من الحسَّضِ أَخْصَر أَغْبر .

والشَّعْرُورَةُ : القِتَّاءَة الصغيرة ، وقيل : هو نبت ، والشَّعْرُور . وفي والشَّعْرُور . وفي الحديث : أنه أهدي لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، شعارير ، وهي صغار القناء . وذهبوا شعاليل وشعارير يقد ان وقيد ان أي متفر قين ، واحده شعر ور ، وكذلك ذهبوا شعارير يقير دخمة . قال اللحياني : أصبحت شعارير يقير دخمة . وقد حراة وقيد حراة وقيد حراة وقيد حراة وقيد عليها ، وقد حراة ، معنى كل ذلك بحيث لا يقدر عليها ، والمباديد والشعارير والأبابيل ، كل هذا لا يفرد له واحد والشعارير وهذا لعبه الشعارير . يقال :

وقوله تعالى : وانه هو رَبُّ الشَّعْرَى ؛ الشعرى : وقوله تعالى : وانه هو رَبُّ الشَّعْرَى ؛ بعد الجُوْزَاء، وطلوعه في شدّة الحرَّ ؛ تقول العرب : إذا طلعت الشعرى جعل صاحب النعل برى . وهما الشَّعْرَ بان : العَبُورُ التي في الجُوزاء ، والغُميْصاء التي في الدَّراع ؛ لعبُور على العرب أنهما أخنا سهيل ، وطلوع الشعرى على انشر طلوع المتعت . وعبد الشَّعْرَى العبُور طائعة من العرب في الجاهلية ؛ ويقال : إنها عبر ت طائعة من العرب في الجاهلية ؛ ويقال : إنها عبر ت السماء عرضاً ولم يَعبُرها عرضاً غيرها ، فأنزل الله تعدونها ، وانه هو رب الشعرى ؛ أي رب الشعرى التي تعدونها ، وسيت الأخرى الفيسيصاة لأن العرب تعدونها ، وسيت الأخرى الفيسيصاة لأن العرب

قالت في أحاديثها : إنها بكت على إثو العبور حـــ غَــُصَـــُ .

وأَسْعَرُ : قبيلة من العرب ، منهم أبو موم الأَسْعَرَيُ ، ويجمعون الأَسْعري ، بتخفيف ب النسبة ، كما يقال قوم كمانُون . قال الجوهري والأَسْعَرُ أبو قبيلة من اليمن ، وهو أَسْعَرُ بن سَ ابن يَشْعُبَ بن يَعْرُ ب بن تَعْطان . وتقول العرب جاء بك الأَشْعَرُ ون ، مجذف ياءي النسب .

وبنو الشَّعَيْراء: قبيلة معروفة .
والشُّوَيْعِرُ: لَقب محمد بن محمْرانَ بن أبي محمّران الجُنْعَنِيُّ ، وهو أحد من سمي في الجاهلية بمحمد والمُسمَّوْنَ بمحمد في الجاهلية سبعة مذكورون و موضعهم ، لقبه بذلك امرؤ القيس ، وكان قبد طلم منه أن يبيعه فرساً فأبي فقال فيه :

> أَمْلِهَا عَنْيَ الشُّوْيَعِرَ أَنَّي عَمْدَ عَيْنِ قَلْكُ ثُهُنَّ حَرِيمَا

حريم : هو جد الشوكيفر فإن أبا تحمران جدة هو الحرث بن معاوية بن الحرث بن مالك بن عوف بو سعد بن عوف بن تجعفيي ؟ وقال الشويع مخاطباً لامرىء التيس :

أَتَتَنْنِي أُمُورَ فَكَدَّ بُنْهُا الله وقد أُمِيتَ لِيَ عاماً فَعاماً فَعاماً مِأْنَ الرَّأُ التَّبُسِ أَمْسَى كَثْبَاً ، على آله ، ما يَذُونَ الطَّعاماً

لعَبْرُ أَبِيكُ الدِّي لا يُهانُ ! لقد كان عرضك منثي حراما وقالوا : هَجُونَتَ \* وَلَمْ أَهْجُهُ \* وَ وهُلُ عَجِـدُنُ فَيْكُ هَاجٍ مَرَامًا ?

والشويعر الحنفي": هو هانيء بن تَوَّبُهَ الشَّيْبَانِيُّ ؟ أنشد أبو العباس تعلب له : وإنَّ الذي يُمْسِي ، ودُنشياه هَمُّهُ ،

لَمُسْتَمُسكُ مِنْهَا بِجَبْلِ غُرُودٍ فسمي الشويعر بهذا البيت .

شعفى: تَشْعُفُونَ : مِن أَسِياء النساء ؛ أَنشد الأَرْهِرِي :

والبيت أني لم أكن كريًا ، ولم أسنق يشعفر المطيئا وقال ابن سيده : سَعْفُر " بطن من ثعلبة يقال لهم

الأعرابي ، وأنشد : أَمَادَ تَنْكُ كُورُمُ الرَّامُلُكَّيِّنِ سَعْفُرُ ا

بَنُو السَّعْلَاةِ ، وقيل : هو اسم امرأة ؛ عـن ابن

وقال ثعلب : هي شغفر ، بالفين المعجمة .

شفو : الشَّقْرُ: الرفع . شَفَرَ الكَابُ كِشْفَرُ أَبُّغُورًا:

رفع إحدى رجليه ليبول ، وقيل : رفيع إحدى رجليه ، بال أو لم يبل ، وقيل : سَغُرَ الكابُ برجله

سَعْتُراً رفعها فبال ؛ قال الشاعر :

مَنْعُنَّادَةُ مُ تَقْيِدُ الفَّصِيلَ بِوَجُلِما ، فَطَارَةٌ لِقُوادِمِ الأَبْكَادِ

يَشْغُرُو ﴿ شَعْدُورًا وَأَشْعَنَرُهَا ۚ ؛ وَفَعَ وَجُلَّيَّهُما لَلْنَكَاحِ .

وفي الحديث : فإذا نام شَعْرَ الشيطانُ بُوجُله في ال فِي أَدْنَهُ ﴿ وَفِي حَدَيْثُ عَلِي ۗ : كَفَبُّلُ ۚ أَنْ تَشْغَرَ ۗ رِجِلها فِينْنَهُ تَطَلُّ فِي خِطامِها . وسُنغَرَ المرأةِ وبها

" وبلندة " شاغرة " : لم تمتنع من غارة أحد . وشُخَرَتُ الأرضُ والبلد أي خلت من الناس ولم يبق بها أحسد يحييها ويضبطها . يقال : بلدة شاغرة مرجلها إذا لم

ر تمتنع من غارة أحد . والشَّغَالُ : الطُّنَّرُ \$ ٤ مِقَالُ : سَنْغَرُ وَا فَلَاناً عَنْ بِلَدْهِ سَنْغَرُا وشَغَارُا إِذَا طَرَدُوهُ وَنَـفُوهُ . وَالشُّغَارِ ﴾

بكسر الشين : نكاح كان في الجاهلية ، وهـ أن

تُووَّج الرجلَ امرأةً ما كانت،على أن يزوَّجك أخرى

بغير مهر ، وخص بعضهم به القرائب فقال : لا بكون الشُّفادُ إلا أن تنكحه وليُّسَك ، عـلى أن

ينكمك وليَّته ؛ وقد شَاغَرَهُ ؛ الفسراء : الشُّغَانُ مِشْغَارُ المَنْنَاكُخِينَ ، ونهى وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عن الشُّعَارِ ؛ قال الشَّافعي وأبو عبيد وغيرهما

من العلماء : الشُّغَارُ المنهي عنــه أن يزوَّج الرجلُ الرجل حريمتَه على أن يزو جه المزو ج حريمة له أخرى، ويكون مهركل واحدة منهسا يضع الأخرى ٢

كَأَيْهُمَا رَفِعًا المهر وأخليا البضع عنه . وفي الحديث : لا شِفَانَ فِي الإِسلام . وفي رواية : نهى عـن نكاح الشُّعْرُ و والشُّعْمَانُ : أَنْ يَبُورُوْ الرَّجَـلَانُ مَنْ العَسْكُرَ بُن ، فإذا كاد أحدهما أن يغلب صاحب

لا شِعَالَ . قِبال أَنْ سَيْدُهُ : وَالشُّفَالُ أَنْ يَعْدُو الرجلان على الرجل . والشُّفُرُ : أن يَضرب الفحــل برأسه تحت النُّوق من

جاء اثنان ليغيثا أحدهما ، فيصيح الآخر : لا شِعَالَ

قَيَل ضروعها فيرفعها فيصرعها . وأبو شاغِر : فعل من الإبل معروف كان لمالـك بن المُنتَفق الصّبَحيّ .

وأَشْغَرَ اللَّنْهَلُ : جار في ناحية من المُحَجَّة ؛ وفي التهذيب ﴿ وَاشْتُنْفِنَ الْمُنْهُلُ ۗ إِذَا صَارَ فِي فَاحِيةً مِنْ

المَحَجَّة ؛ وأنشد :

شافي الأجاج بتعييد المُشْتَنَفَرْ

ورَفْقَةَ مُشْتَغِرَةً : بعيدة عن السَّامِلَةِ . وأَشْغَرَتِ الرَّفْقَةُ : انفردت عن السَّابلة . واشْتَغَرَ في الفلاة : أَبْعَدَ فيها . واشْتَغَرَ عليه حسابُه : انْتَشَرَ وكَثُرَ فلم يَهْتَد لَهُ . وذهب فلان يَعُدُ بني فلان فاشْتَغَرُوا عليه أي كثروا . واشْتَغَرَ المَدَدُ : كثر واتسع ؛ قال أبو النجم :

> وعدّد بَخ إذا عد اشتَفَرْ، كَمَددالتّرابِ تدانَى واننتَشَرْ

أبو زيد : اشتقر الأمر بفلان أي اتسع وعظم . واشتقر ت الحرب بين الفريقين إذا اتسعت وعظمت . واشتقر ت الإبل : كثرت واختلفت . والشقر : واشتقر ت بفر وشفر يغر أي في كل وجه ؛ ويقال : هما اسمان جعلا واحدا وبنيا على الفتح ، وكذلك تفر ق القوم شفر كفر وشذر أي في كل وجه ، ولا يقال ذلك في الإقبال . والشاغران : منقطع ع و وشاغرة . والشاغران . وشاغرة والشاغرة .

وتَشَعُرَ البعير أذا لم يَدَع بُجهدا في سيره ؛ عن أبي عبيد . ويقال البعير إذا اشتك عدوه : هو يَسَعَمُ ثُر تَسَع إذا اشتك عدوه : هو يَسَعَمُ السَّعَدُ عَن السَّعَدُ فوق ذلك . بقواله ، واللبطة نحوه ، ثم التَّشَعُرُ فوق ذلك . وفي حديث ابن عبر : فَحَجَن ناقتَهُ حَى أَشْعَرَت وفي حديث ابن عبر : فَحَجَن ناقتَهُ حَى أَشْعَرَت بن أي السير وأمرعت . وشَعَر ت بن فلان من موضع كذا أي أخرجهم ؛ وأنشد الشباني:

كلتاهما : موضع ,

ونحنُ تَشْغُرُنَا البُنْتِي ۚ يَزَادِ كِلْتَبْهِمَا ، وَكُلْنِياً بِوقْعِي مُرْهِبٍ مُتَقَادِبٍ

وفي التهذيب: بحيث سَغَرَّنَا أَبْنَي يُوَار ﴿ وَالشَّغُورُ الْبُعْدُ } ومنه قولهم : بلد شاغر الذا كان بعيداً م الناصر والسلطان ؟ قاله الفراه / وفي الحديث : والأرض لكم شاغرة الأوض أي أخرجته . أبو عمرو : الشّفاه عن الأرض أي أخرجته . أبو عمرو : الشّفاه وتَسَغَرَّ فلان في أمر قبيح إذا تقادى فيه وتَعَمَّلَ والشّغُورُ : موضع في البادية . وفي النوادر : بنه شغار وبثار شفار كثيرة الماء واسعة الأعطان والمشغر من الرماح : كالمطرد ؟ وقال :

سِنَاناً مِنَ الْحَطِّيِّ أَسْمَرَ مِشْفَرًا

شغير: روى ثعلب عن عمرو عن أبيه قال: الشُّعْبَرَ ابن آوى ، قال: ومن قاله بالزاي فقد صحف. الليث تَشَعْبُرَتَ الريح إذا النَّوَتُ في مُعبوبها.

شغفو: تشغفر : اسم امرأة ؛ عن ثعلب . وقال ابن الأعرابي : إنما هي تشغفر ، وقد تقدم ذكره في حرف العبين المهملة . أبو عمرو : الشغفر المرأة الحسناء ؛ أنشد عمرو بن تجر لأبي الطوف الأعرابي في امرأته وكان اسمها تشغفر وكانت وصفت بالقبع والشناعة :

> جامُوسَة " وفيلَة " وخَنْزَرَهُ ، وكُلُّهُنَ " فِي الجُسَالِ سَعْفُرُ \* قال : وأنشدني المنذري :

ولم أَسُقُ بِشَغْفَرَ المَطِيَّا وقال:

صادَتُكَ يَوْمَ القَرَّاتَيْنِ السَّعْفَرُ المِن عليه شَعْفَرُ مُ القَرَّاتَيْنِ السَّعْفَرُ مُ الله عليه الشعر في الحَفْنِ ، وليس الشعر في الحَفْنِ ، وليس الشعر في الحَفْنِ ، وليس التي تقدم في هشفر» يوم الرماتين .

الشُّقْرُ مِن الشَّمْرِ فِي شَيْء ، وهو مذكر ؟ صرح بذلك اللحياني ، والجمع أشفار " سبوبه لا يُحَسَّر على غير ذلك ، والشَّقْرُ : لغة فيه ؟ عن كراع . شبر: أشفار العين منابت الأهداب من قال أبو منصور : أشفر العين منابت الأهداب من الجفون . الجوهري : الأستفار حروف الأجفان التي ينبت عليها الشعر ، وهو الهدب . وفي حديث سعد بن الربيع : لا عُذَّر لَكُمْ إن وصل الى وسول الله عليه وسلم ، وفيكم شفر " يَطْرُفُ . وفي حديث الشَّعْرِ شَيْنًا مَقَدَّرًا . قال ابن الأثير : حديث الشَّعْرِ شَيْنًا مَقَدَّرًا . قال ابن الأثير : وهذا بخلاف الإجباع لأن الدية واجبة في الأجفان ، فإن أراد بالشَّقْرِ هُهَا الشَّعَرَ فنيه خلاف أو يكون فإن أراد بالشَّقْرِ هُهَا الشَّعَرَ فنيه خلاف أو يكون الأول مذهباً الشعي .

وشُفُو كُل شيء: ناحيته . وشُفُو الرحم وشافر ها: حروفها . وشُفُو المرأة وشافر اها: حرفا وحبيها . والشَّفرة والشَّفرة من النساء : التي تجد شهوتها في شُفرها فيجيه ماؤها سريعاً ، وقبل : هي التي تقنع من النكاح بأيسره ، وهي تقيض القعيرة . والشُفُو : والشُفُو : ولطرفهما : الشُفران ، حرف من المرأة : الإسكتان ؛ ولطرفهما : الشُفران ، الله الله الشُفر المرأة أيضاً ، ولا يقال المشفر المرأة أيضاً ، ولا يقال المشفر وشعر المرأة أيضاً ، ولا يقال المشفر وشعر المرأة أيضاً ، ولا يقال المشفر وشعر أي أحد؛ وقال الأزهري: بفتح الشين . قال شهر ، بضها ؛ وقال ذو الرمة فه بلاحرف النفي ؛

تَحْدُوْ بِنَا الأَيَّامُ مَا لَــَـَحَتُ بِنَا تَبْصِيرَ أَنْ عَيْنَ إِمْ مِنْ سِوانَاءَعَلَى شَفْرٍ

أي ما نظرت عين منا إلى إنسان سوانا؛ وأنشد شير: رَأَتْ إِخُورَتِي بِعِدَ الْجِمِيعِ تَفَرُّقُتُوا ، قَلْمُ بِيقَ إِلَا وَاحِدًا مِنْهُمُ شَفْرُ

والمشفر والمتشفر للبعير : كالشفة الإنسان ، وقد يقال اللهاني : يقال الإنسان مشافر على الاستعارة . وقال اللهاني : إنه لعظيم المشافر ، يقال ذلك في الناس والإبل، قال: وهو من الواحد الذي فرق فجعل كل واحد منه مشفراً ثم جمع ؛ قال الفرزدق :

فلو كنت ضَبِّيْتًا عَرَفْتَ فَرَابَنِي ﴾ ولكِنْ زِنْجِيًّا عَظِيمَ المَشَافِرِ

الجوهري: والمِشْفَرُ من البعير كالجَعْفلة من الفرس، ومَشافرُ الفرس مستعارة هنه . وفي المثل : أداك بشرّ ما أحار مِشْفَرُ أي أغناك الظاهر عن سؤال الباطن ، وأصله في البعير . والشّغير : حَدُ مَشْفَر البعير . وفي الحديث : أن أعرابيّاً قال : يا وسول الله ، إن النّقبة قد تكون عِشْفر البعير في الإبل العظيمة فتتَعْربُ كُلّها، قال : فما أَجْرب الأوّل؟ المشغر للبعير : كالشفة للإنسان والجَعْفلة للفرس، والمع ذائدة .

وشَّفَيْرُ الوادي : حَدَّ حَرَّ فَهِ وَكَدَلْكَ شَّفَيْرُ جَهِمْ ا نعوذ بَالله منها . وفي حديث ابن عمر : حتى وقفوا على شفير جهنم أي جانبها وحرفها ؛ وشفير كل شيء حرفه ، وحرف كل شيء شفره وشُغيره كالوادي ونحوه . وشَّغير الوادي وشُغرُه : ناحيته من أعلاه ؟ فأما ما أنشده ابن الأعرابي من قوله :

بِزَرْقَاوَيْنِ لِمُ تَحْرَفُ ، ولَمَّا لَـ يُورِفُ ، ولَمَّا لَـ أَنْصِبُها عَاثِرُ لِبِشْفِيرِ مَأْقِ

قال ابن سيده : قد يكون الشُّفير همنا ناحية المـُأْقِر

من أعلاه ، وقد يكون الشَّفير لغة " في سُنْفُر العبن ، ابن الأعرابي : سُنفَرَ إذا آذى إنساناً ، وسُنفَرَ إذا نقّص . والشَّافِر ' : النَّهْالِكُ ماله ، والزَّافِر ' : الشَّجاع . وشَّفَرَ المال ' : قَلَ وذهب ؛ عن ابن الأعرابي ، وأنشد لشاعر بذكر نسوة :

> مُولَعَاتُ بِهَاتِ هَاتِ ، فَإِنْ شُـُ فَرَّ مَالُ ، أَرَدُنَ مِينْكَ انْخِلاعَا

والتَّشْفير ؛ قلة النفقة . وعَيْشُ مُشْفَرُ : قليلُّ ضَيَّقُ ؛ وقال الشاعر :

قد شَّغُرَتْ نَعْقَاتُ القَوْمِ بَعْدَ كُمُ ، فأَصْبَحُوا لَيْسَ فِيهِمْ غَيْرُ مَلَـٰهُوفِ

والشَّفْرَةُ مِن الحديد : ما عُرَّضَ وحدَّدُ ، والجمع سُفارٌ . وفي المثل : أَصْغَرُ القَوْمِ سَفَرَ تُهُمْ أَي خادمهم . وفي الحديث : إن أنساً كان شَفْرَةٌ القوم في السَّفْرِ ؛ معناه أنه كان خادمهم الذي يكفيهم مهنتهُم ، شُبَّةً بالشَّفْرَةِ التي تمتهن في قطع اللحم وغيره . والشَّفْرَةُ ، بالفتح : السَّكِينُ العريضة البعظيمة ، وجمعها شَفْرَ وشفار . وفي الحديث : إن العظيمة ، وجمعها شَفْرَ وشفار . وفي الحديث : إن ليقيمًا نعجة مُن تَعْمِلُ مُشَفِّرَةً وزياداً فلا تهجمها ؟ الشَّفْرَةُ : السكين العريضة . وشَفَرَاتُ السيوف : حوف حوف حَدِّها ؟ قال الكيت يصف السيوف :

يرَى الرَّالُاونَ بالشَّقْرَاتِ مِنْهَا وُقْدُودَ أَبِي حُبَاحِبِ والطُّنِينِـا

وشَغْرَةُ السيف : حـدُه . وشَغْرَةُ الإسْكافِ : إِنْ مِيلُهُ الذي يَقْطَعُ به . أبو حنيفة: شَغْرَتَا النَّصْلِ جانباه .

وأَذُنْ شُفَارِيَّة وشُرافِيَّة : ضغنة ، وقبل : طويلة عريضة لنيَّنَهُ الفَرْع ِ .

والشّفَادِيُّ: ضَرَّبُ مِن السِّرابِيعِ، ويقال لها ضأً السِرابِيعِ ، وهي أسنها وأفضلها ، يكون في آذا طول ، وللير بُوعِ الشّفادِي ُ طَفْرُ في وسط ساقه ويَرْ بُوعِ شَفادِي ّ: على أَذَنه شَعْرَ . وير بُو شفادِي ! ضَغَمُ الأَذَنِن ، وقيل : هو الطويد الأَذَنِن العارِي السِّراثِينِ ولا يُلْحَقَّ سَرِيعاً ، وقيل هو الطويل القوامُ الرَّحْوُ اللّحمِ الكثير الدَّسَمِ

> وإنتي لأصطاد اليرابيع كُلُمّها : سُفاريتها والتَّدْمُرِيُّ المُقَصَّعَا

النَّدْمُرِيُّ : المكسو البران الذي لا يكاد يُلْحَقُّ. والمِشْفَرُ : أَرض من بلاد عَدِيَّ وتَيْهُم ِ ؛ قَـال لراعي :

فَلَمُنَّا هَبَطَنْنَ المِشْغَرَ الْعَوْدُ عَرَّسَتْ ، ﴿ يَجَيِّتُ مُ النَّتَقَتُ أَجْرِاعُ عَلَى ومَشَاوِفُهُ ۗ

ویروی : مِشْفَر العَوْدِ ، وهـو أَیضاً اسم أَرضُ وفي حدیث کُرْنِ الفِهْرِيّ : لما أَغار عـلی سَرْمِ المدینة کان یَرْعَی بِشُفَرِ ؛ هو بضم الشین وفت الفاء ، جبل بالمدینة بهبط إلی العقیق .

والشَّنْفَرَى: اسم شاعر من الأَزْدِ وهو فَنْعَلَى وَالشَّنْفَرَى ، وكان مو الشَّنْفَرَى ، وكان مو العَدَّائِينِ .

شفتر: الشَّفْشَرَةُ : التَّفَرُقُ . واشْفَتَرُ الشِيءَ تَفَرَّقَ . واشْفَتَرُ العُسُودُ : تَكَسَّرَ ؛ أَنشد ابِ الأَعرابي :

تبادر الضيف يعود مشفتر

أي منكس من كثرة ما تضرب به . ورجــل مَشْفَنْتُرَ : ذاهب الشعر . التهذيب في

الحياسي : الشَّقَدْشَرُ القليل شعر الرأس، قال : وهو في شعر أبي النجم . والشُّفَنْتُريُّ : اسم . ابن الأعرابي: اسْتَقَتَرُ السَّراجُ إذا السَّعَتَ السَّاوِ فاحتجت أن تقطع من وأس النُّالِ ؛ وقـال أبو

المنتم في قول طرفة : فَتُرَى المَرْوَ ، إذا ما هَجُرَتْ عَنْ يَدَيْهِمْ ، كَالْجِرَادِ الْمُشْفَتِرْ

قَالَ : المُشْفَتِرُ المتفرق ، قال : وسبعت أعرابيًّــاً يقول: المشفتر المُنتَصِبُ ؛ وأنشد:

الشيء اسْتُقِيْرُاوا ، والاسم الشَّقْتُرَاءُ ، وهو تفرُّق

تَعَدُّو على الشَّرِّ بِوَجُهِ مُشْفَتِرْ وقُمَلُ : المُشْقَتَرُ المُشْعَرِّ. قال الليث : اسْفَتَرَ

كنفر"ق الجراد ، الجوهري ؛ الاشفيشرار ُ التفر"ق ؟ قال ابن أحمر يصف قطاة وفرخها : فَأَزْعُلَتْ فِي حَلْقَهِ زُعْلَةً }

لم تُنفطيء الجيدَ ولم تَشْفَتُورُ

ويروى : لم تَظْلُم ِ الجِيدَ .

نَقُو : الْأَشْقَرُ مَنَ الدُوابِ : الأَحْمَرُ ۚ فِي مُغْرَةً حُمْرَة صَافية يَعْمَرُهُ منها السَّبِيبِ والمُعْرَفِية

والناصة ، فيإن اسودًا فهو الكُميَّتُ . والعرب تقول : أكرم الحيل وذوات الحير منها مُتقرُّها ؟ حَكَاهُ ابنَ الْأَعْرَانِي . اللَّبِثُ : الشُّقُرُ وَالشُّقْرَةُ مُصدر

الأَسْتِقَرَى، وَالفعل سُقُونَ يَشْقُونَ لِشَقْوَةً ﴾ وهسوا الأحير من الدواب . الصحاح : والشُّقْرَ" أونُ '

الأَسْتَرَ ، وهي في الإنسان حُسْرَةٌ صافية وبَشَرَكُه ماثلة إلى البياض ؛ ابن سيده : وسُتَقِرُ سُقَراً وَشَيْقُونَ ﴾ وهو أَشِيْقُونُ ﴾ واشْبَقَرُ "كَشَقِر" ﴾ قَالُ

وقد رأى في الأفئق اشتقرارًا

العجاج

والاسم الشُّقْرَةُ . والأَسْتَقَرُ مِن الإِسِل : الذي نشه لوائه لون الأشقر من الحيل . وبعسير

أَشْتَقَرُ أي شديد الحمرة . والأَشْتَقَرُ مَنَ الرَّجَالُ : الذي يعلو بياضة حمرة صافية " والأسْتَورُ مَن الدم: الذي قــد صار عُلَــقاً . يقال : دم أَسْقُرُ ؟

وهو الذي صار عَلَقاً ولم يَعْلُهُ غُبِارٌ ، أَيْ الأعرابي قال: لا تكون حَــو ْرَاءُ سَقُواءَ ، ولا

أَدْمَاءُ حَوْرًاءَ وَلَا مَرْهَاءَ ، لَا تَكُونَ إِلَّا نَاصِعَةً ۗ بياضِ العَبْنَيْنِ فِي تُصوعِ بِيَاضِ الحُلد فِي غَيْر مُرْهَلَةٍ وَلاَ الشُّقُورَةِ وَلاَ أَدُّمَنَةً وَلاَ سُمُرَّةً وَلاَ كمكذ كوان حتى يكون لونها متشرقاً ودَمُها

ظاهراً . والمَهْقاءُ والمَقْهَاءُ : التي يَنْفِي بياضَ عِنْهَا الكُيملُ ولا يَنْفي بياض حلاها . والشَّقْرَاءُ : اسم فرس ربيعة بن أبنيِّ ، صفة غالبة . والشُّقيرُ ، بكسر القاف : شَقَائِتِي النُّعْبَانِ ، ويقال : نبت أحسر ، واحدتها تشقر قد ، وبها تسمّي

> وتَسَاقِنَي الْقَوْمُ كُأْسًا مُرَّةً ﴾ وعلى الحبيل دماء كالشقر ويروى : وعَلا الحِيلُ .

الرجل تُشقرَة ؛ قال طرفة :

وجاء بالشقاري والبثقاري والشقاري والبقاري مثقلًا ومحففاً ، أي بالكذب . ابن دريد : يقال جاء فلان بالشُّقَرِ والبُّقَرِ إذا جاء بالكذب. والشُّقَّارُ والشُّقَّارَى : نَبْتَهُ وات زُهَيْرُ فِي وهِي

أَشْبِهُ طَهُودًا عَلَى الأَرْضُ مِنَ الدِّنيانَ ﴾ وَوَهُرَّتُهَا سُكَيْلاً وورقها لطيف أغبر ، تُشْبِهُ نِبْتَتُهُمْ الْبُنَّةُ القضب ، وهي تحمد في المرعى، ولا تنبت إلا في عام

ر قوله ه من الذنبان يم كذا بالاصل .

خصيب ؟ قال ابن مقبل :

حَشَّا ضِغْتُ مُثَنَّادَى تَشَرَاسِيفَ صُمَّرٍ، تَخَذَّمُ اللهِ مَنْ أَطْرَافِهِا مِنَا تَخَذَّمُا

وقال أبو حنيفة : الشُقَارَى ، بالضم وتشديد القاف ، نبت ، وقيل : نبت في الرمل ، ولها ربح ذَفِرَ وَ ، وتوجد في طعم اللبن ، قال : وقد قيل إن الشُقَّارَى هو الشُقِّر ، نفسه ، وليس ذلك بقوي " ، وقيل : الشُقَّارَى نبت له نَوْر " فيه حمرة ليست بناصعة وحبه يقال له الحيشخم ،

والشُّقرانُ : دَاء يَأْخَذُ الزَّرَعَ ، وهو مَسْلُ الوَّرُسِ يَعْمُلُو الأَّذَٰنَـةَ ثُمُ يُصُعَنِّـدُ فِي الحَّبِ والنَّسُو . والشُّقِرانُ : نبت أو موضع .

والمَشَاقِرِ : منابت العَرْفَجِ ، واحدتها مَشْقَرَة . قال بعض العرب لواكب ورد عليه : من أن وضعَ الراكب ? قال : وأين كان مبيئك ؟ قال : بإحدى هذه المَشَاقِر ؛ ومنه قول ذي الرمة ؟ :

## من يِظباء المَشاقير

وقيل: المشاقر مواضع ، والمَـشاقِرُ من الرمـال: ما انقاد وتَصَوَّب في الأرض ، وهي أَجلد الرمال ، الواحد مَشْقَرُ .

والأشافر' : حيال بين مكة والمدينة .

والشُّقَيْرُ : ضرب من الحيرُ باء أو الجنَّادِبِ .

وشُقِرَةُ: اسم رجل، وهو أبو قبيلة من العرب يقال لها سُقيرَة . وشُقِيرَة : قبيلة في بني ضَبَّة ، فإذا

نسبت إليهم فتحت القاف قلت سَقَريٌّ .

والشُّقُور : الحاجة . يقال : أخبرت مسُّقُوري ، ١ قوله « والشقران نبت النم » قال ياقوت: لم أسمع في هذا الوزن الا شقران ، بفتح فكسر وتخليف الراه ، وظريان وقطران .

٩ قوله « ومنه قول ذي الرمة النع » هوكا في شرح القاموس :
 كأن عرى المرجان منها تعلقت على أم خشف من طباء المشاقر

كا يقال : أفضيت إليه بعنجري وبنجري و وكا الأصمعي يقوله بفتح الشين ؛ وقال أبو عبيد : الضائح لأمور اللاصقة بالقلم المنهميّة له ، الواحد سَقْرْ . ومن أمثال العرب ومرار الرجل إلى أخيه ما يَسْتُره عن غيره: أفضيت إليه بشقُوري أي أخيرته بأمري وأطلمته على منا أسراه من غيره . وبنته شقوره وشقورة وشقورة وشقورة أي شكا إليه حاله ؛ قال المجاج :

جادِي ، لا تَسْتَنْكُرِي عَدْيِرِي ، سَيْرِي ، سَيْرِي ، وإسْنَفَاقِي على بَعْيَرِي ، وكثرة الحديث عن شَقُورِي ، مَع الجَلَلا ولائع القَتْيِيرِ

وقد استشهد بالشّقور في هذه الأبيات لغير ذلك فقيل : الشّقُور ، بالفتح ، بعنى النعت ، وهو بَت الرجل وهَــُهُ ، وروى المنذري عن أبي الهيمُ أنه أنشد بيت العجاج فقال : روي 'شقُوري وشّقُوري وشّقُوري الشّقُور : الأمور المهنة ، الواحد سَقُر ، والشّقُور ، والشّقُور ، والمستقور ، المسهر ، وقيل : أخبرني بشقُوره أي بِسِر . والمُشتَقَر ، بغتم القاف مشدودة : حصن بالبحرين قديم ؛ قال لبيد يصف بنات الدهر :

وأَنْزَرُكُنَ بِاللَّوْمِيُّ مِن وأَسِ حِصْنِهِ ﴾ وأَنْزَرُكُنَ بِالأَسْبَابِ دَبُّ المُشْقَرِ ا

والمُشْقَرُ : موضع ؛ قال امرؤ القبس :

'دو يُن الصَّفا اللَّأْنِي بِلَينَ المُشْقَرَا

والمُشَقَّرُ أَيضاً : حص ؛ قال المغبل :

 ا قوله « وأنزلن بالدومي الغ » آزاد به اكيدرا صاحب هومة الجندل ، وقبه :
 وأفى بنات الدهر أبناء ناصل بمشمع دون السماع ومنظر

فَلَنُنْ بَنَبُتُ لِيَ النُشَعُرَ فِي مَعَبِ تُعَصِّرُ وُونَهُ العُصْمُ ، المُصْمَ ، النُسِتَةُ ، ان النُسِةُ ، ان الله لَهُ لَيْسَ مَعِلْسِهِ عِلْمُ الله لَهُ لَيْسَ مَعِلْسِهِ عِلْمُ الله الله لَيْسَ مَعِلْسِهِ عِلْمُ

أراد : فلئن بنيت لي حصاً مثل المُشقَر . والشقراء : قرية لِمُكثل بها نخل ؛ حكاه أبو رياش ٍ في تفسير أشعار الحماسة ، وأنشد لزياد بن جَسِيل ٍ : مَنَى أَمُر على الشّقراء مُعنّسِفاً

خَلَ النَّقَى بِمَرُوحٍ ، لَحْمُهُا وَبِيَمُ وَالشَّقُواءُ: ماء لبني قَنَادة بن سَكَن ، وفي الحديث: أن عبو و بن سَكَنَة لما وَفَدَ على وسول الله ، صلى

ان عبرو بن سلبة كما و فد على رسول الله > صلى الله عليه وسلم ، فأسلم استقطعه ما بين السعدية في والشقراء ؛ وهما ماءان ، وقد تقدم ذكر السعدية في موضعه .

والشَّقيرُ : أرض ؛ قال الأخطل :

وأَقَنْفَرَتِ الفَرَاشَةُ والحُبُيَّا ، والحُبُيَّا ، وأَقْفُرَ ، بَعْدَ فَاطِبَةَ ، الشَّقِيرُ أ

والأشاقر ': حتى من البين من الأرد، والنسبة إليهم أشتري . وبنو الأشتقر : حَي أيضاً ، يقال لأمهم الشقيراء وبنو الأشتقر : حَي أيضاً ، يقال مالك بن عبرو بن مالك بن فهم إ وينتئب إلى بني تشقر و شقر ي ، بالفتح ، كما ينسب إلى السير بن قاسط نتمري . وأشقر و شقران و شقران و شقران و شقران أسهاء . قال ابن الأعرابي : شقران السلامي وجل من قضاعة . والشقراء : امم قرس و محت أبنها الما والمناه الناه الناه على الما والمناه الناه على الما والمناه الناه على المناه المناه الناه الناه الناه الناه الناه على الما والمناه الناه الناه الناه على الناه الناه الناه الناه على الناه الناه الناه الناه الناه عن الماه والمناه الناه الناه الناه عن الناه على الناه والم ما حيا الناه الناه الناه الناه الناه عن الناه الناه الناه الناه الناه الناه عن الناه الناه

عنها فقال : أن الشفراء لم يعد شرها رجليها .

فَقَتَلَانَهُ ؛ قال بشر بن أبي خازم الأَسَدِي بيجو عَنْبَةَ بن جعفر بن كلاب ، وكان عتبة قد أَجاد وجلا من بني أَسد فقتله وجل من بني كلاب فلم ينعه : فأَصْبَع كالشَّقْراء ، لم يَعْدُ شَرُّها سَنابِكَ رَجْلِها ، وعِرْضُكَ أَوْفَرُ

التهذيب : والشَّقرَةُ هو السُّنْجُرُ فُ وهـو السُّنْجُرُ فُ وهـو السَّنْجُرُ فُ وهـو السَّنْجُرُ فُ

عليه دِماءُ البُدُّنِ كَالشَّقِرَاتِ ابن الأَعرابي : الشُّقرُ الدَّيكُ .

شكو: الشّكر أ: عرفان الإحسان ونتشر أه ، وهو الشّكر أن أيضاً . قال ثعلب : الشّكر لا يكون إلا عن يد وعن غير يد ، فهذا الفرق بينهما . والشّكر أمن الله : المجازاة والثناء الجميل ، تشكر أ وشتكر له يتشكر أ وشكر الله غيلة : شكراً وشكراً وشكر الله غيلة : شكراً وشكر ثنك ، إن الشّكر حبل من التّقي ،

وما كُلُّ مَنْ أَوْلَيْتَهُ نِمْسَةً يَقْضِي قال ابن سيده: وهذا يدل على أن الشكر لا يكون إلا عن يد، ألا ترى أنه قال: وماكل من أوليته نعمة يقضي ? أي لبس كل من أوليته نعمة يشكرك عليها. وحكى اللحياني: شكرت الله وشكرت لله

وشكر "ت بالله ، وكذلك شكرت نعبة الله ، وتشكر "ت له : مثل تشكر "ت له : مثل تشكر "ت له نعقوب : إنه كان لا يأكل تشخوم الإبل تشكراً لله عز وجل ؛ أنشد

وإنني لآنيكُمْ تَنشَكُوْرَ مَا مَضَى من الأَمْرِ ۚ واسْتيجابَ مَا كَانَ فِي الغَدِ

أي لِتَشَكُّر ما مضى ، وأراد ما يكون فوضع الماضي موضع الآتي . ورجـل شكور": كثير الشُّكُو . وفي التنزيل العزيز : إن كان عَبْداً مَشْكُنُوراً . وفي الحديث : حين رُؤي ؛ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلِّمٍ ﴾ وقد جَهَّدَ نَكَفْسَهُ بَالْعَيَادة فقيل له : يا يسول الله ، أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدُّم من ذَنبِكَ وَمَا تَأْخُرُ ? أَنه قَـالَ ، عَلَيْهِ السَّلَامِ : أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا تَشْكُوراً ? وكذلك الأنثى بغير هاء . والشَّكُور : من صفات الله حل اسمه ، معناه : أنه يزكو عنده القليل من أعمال العباد فيضاعف لهم الجزاء، وشُكُورُهُ لِعَيَادُهُ : مَغَفُرتُهُ لَهُمْ . وَالشُّكُورُ : مَن أُمِنيةِ المبالغة . وأما الشُّكُورُ من عباد الله فهو الذي يجتهد في شكر ربه بطاعته وأدائه ما وطُّتُّفَّ عليه من عبادته . وقال الله تعالى : اعْمَلُوا آلَ داودَ 'شُكْراً وقليل' من عِباديَ الشُّكُورُ ؛ نصب الشَّكُورَ اللَّهُ مَفْعُولَ له، كَأَنَّهُ قَالَ : اعْمِلُوا لللهُ الشَّكُورَ ، وإن سُنْت كان انتصابه على أنه مصدر مؤكد . والشُّكُورُ : مثل الحبد إلا أن الحبد أعم منه ، فإنك تَحْبَدُ الإنسانَ على صفاته الجبيلة وعلى معروفه ، ولا تشكره إلا على معروفه دون صفاته . والشُّكُّرْ : مقابلة النعمة بالقول والفعل والنية، فيثني على المنعم بلسانه ويذيب نفسه في طاعته ويعتقد أنه مُولِيّها ۽ وهو من تَشْكُرَتُ الإبل تَشْكُرُ إذا أصابت مَرْعتى فَسَمِنَتُ عليه . وفي الحديث : لا يَشْكُرُ الله من لا يَشْكُو الناس ؟ معناه أن الله لا يقبل شكر العبد على إحسانه إليه ، إذا كان العبد لا يَشكُرُ إحسان الناس ويتكفئر معروفهم لاتصال أحمد الأمرين بالآخر ؟ وقبل : معناه أن من كان من طبعه وعادته كَفُوانُ نعبة الناس وتركُ الشُّكِو لهم ، كان من

عادته كُفُر ْ نعبة الله وترك الشكر له ، وقبل :

معناه أن من لا يشكر الناس كان كمن لا يشكر الله وإن سُكُونَ ' كما تقول ؛ لا أبعثني من لا مُحِبُّكُ أَي أَنْ مُحِبِّكُ مَقْرُونَةً بَمُعْنِي فَمِنْ أَحْبَى مُحِبِّكُ ومن لم يحبك لم يحبني ؟ وهذه الأقوال مبنية على رفع اسم الله تعالى ونصبه. والشُّكُورُ : النَّنَّاءُ عَلَى المُحْسَنَّ بما أو لاكه من المعروف . يقال : شكر ثه وَشَكُرُ تُنْ لَهُ ﴾ وباللام أفصح . وقوله تعنالي : لا نريد منكم جزاءً ولا تُشكُّوراً ؛ يحتمل أن يكون مصدرًا مثل قَلَعُدُ قُلُعُودًا ، ويجتب أن يكون جنعاً مثـل أبراد وأبراود وكفر وكفؤور . والشُّكْرانُ : خلاف الكُفْران . والشُّكُور من الدواب : ما يكفيه العَلَفُ القليلُ ، وقبل : الشكور من الدواب الذي يسبن على قلة العلف كأنه يَشْكُرُ وإن كان ذلك الإحسان قليلًا ، وشُكْرُهُ ظهورٌ نمائه وظُّنهُورُ العُكَفَ فَهُ ؟ قَالَ الأَعْشَى : ولا بُدَّ مِنْ غَزُورَةٍ فِي الرَّبيعِ

ولا بُدَّ مِنْ غَزْوَةٍ فِي الرَّبِعِ مِنْ عَزْوَةٍ فِي الرَّبِعِ مِنْ عَرْورَا مِنْ كُورًا

والشّكر أو المشكاد من الحكوبات : التي تغزو أو على قلة الحظ من المرعى . ونعت أعرابي ناقة فقال : إنها معشار مشكاد مغبار ، فأما المشكاد فعا ذكرنا ، وأما المعشار والمغبار فكل منها مشروح في بابه ؟ وجمع الشّكرة شكادى وشكرى . التهذيب : والشّكرة من الحلائب التي تصيب حظاً من بقل أو مرعتى فتنغز و عليه بعد قلة لهن ، وإذا نزل القوم منزلاً فأصابت نعمهم سنناً من بقل قد رب قبل : أشتكر القوم ، وقد شكرت بقيل : أشتكر القوم ، وقد شكرت المتحدة المنكرة .

نَضْرِبُ دِرَّاتِهَا ، إذا تَشْكُوتُ ، بِأَقْطِهَا ، والرِّخافُ نَسْلُــُوهِمَا

والرَّحْفَةُ ؛ الزَّبْدَةُ . وضَّرَّةُ تَسْكُرَى إِذَا كَانَتَ مَلَّى مِنَ اللَّهِ ، وقد تَشْكِرَتْ تَشْكَراً .

وأَشْكُرُ الضَّرْعُ واشْنَكِرَ : امْنَاذُ لَبْنَا . وأَشْكُرَ القَومُ : شَكِرَتْ إِبِلْهُمْ ، والاسم الشَّكْرَةُ للبَّلْئَةُ الضرع من النوق ؛ قال الحظيئة يصف إبلا غزاوا :

إذا لم يكن إلا الأماليس أصبحت لها تشكرات ضراتها ، تشكرات

قال ابن بري : ويروى بها 'حلَّقاً خَرَّاتُها ﴾ وإعرابه على هذا أن يكون في أصبحت ضبير الإبل وهو اسمها، وحُلِّقاً خبرها ، وضراتها فاعل مجلُكُتُو ، وشكرات خبر بعد خبر، والهاء في بها تعود على الأماليس؛ وهي جمع إمْليس ، وهي الأرض التي لا نبات لها ؛ قال : ويجوز أن كون ضراتها اسم أصبحت ، وحلقاً خبرها ، وشکرات خبر بلمد خبر ؛ قال : وأما من روی لما حلق ، فالهاء في لها تعود على الإبــل ، وحلق اسم أصبحت، وهي نعب للحذوف تقديره أصبحت لها ضروع. حلق ، والحلق جمع حالق ، وهو الممثليء ، وضراتها رفع مجلق وشكرات خبر أصبعت ؛ ويجوز أن يكون في أُصْبِعَتْ ضَمِيرِ الإبل ، وحلق رفع بالابتداء وخبره في قوله لها،وشكرات منصوب على الحال " وأما قوله: إذا لم يكن إلا الأماليس، فيإنَّ يكن يجوز أن تكون تامة ، وبجوز أن تكون ناقصة ، فإن جعلتها ناقصة احتجت إلى خبر محذوف تقديره إذا لم بكن ثمَّ إلا الأماليس أو في الأرض إلا الأماليس ، وإن جعلتها تامة لم تحتج إلى خبر ؛ ومعنى البيت أنه يصف هذه الإبل بالكرم وجودة الأصل، وأنه إذا لم يكن لها ما توعاه وكانت الأرضُ تَجدُّنِهُ ۚ فَإِنْكُ تَجِدُ فَهِمَا لبناً غزيراً . وفي حديث يأجوج ومأجوج : كواب

الأرض تشكر شكراً ، بالتعريك ، إذا سَبَنَ وامتلاً ضرعُها لبناً . وعُشب مشكرة : مَعْزَرة وقا للن ، نقول منه : شكرت الناقة ، بالكسر ، تشكر أن شكراً ، وهي تشكرة . وأشكر القوم أي تحليبون تشكرة " وهذا زمان الشكرة إذا حفلت من الربيع ، وهي إبل تشكارى وعشم شكارى واشتكرت الساء وحفلت واغبرات " عكارى واشتكرت الساء وحفلت واغبرات " عطرها واشتكرت الساء وحفلت واغبرات الساء وحفلت واغبرات العس مطراً :

تُغْرِجُ الوَّدُّ إذا ما أَسْجَدَّتُ ، وَنُوالِيهِ إذا ما تَسَنْتُكِرْ

ويروى: تُعَنِّكُو ، واشْتُكُو تُ الرياح : أنت بالمطر . واشْتُكُو تُ الريح : اشتد مُبوبُها ؛ قال ان أحد :

ابن أحمر: المُطْعِبُونَ إِذَا رَبِحُ الشَّنَّا اشْنَكُرَّتْ، والطَّاعِنُونَ إِذَا مَا اسْتَلْحُمَ البَّطِّلُ

واشْتُ كُرَّتِ الرياحُ : اختلفت ؛ عن أبي عبيد ؛ قال ابن سيده : وهو خطأ ، واشْتُ كُرَّ الحرُّ والبود : اشْتُدَ ؟ قال الشاعر :

غَداة الحبس واشْتَكُرَتْ حَرُورْ، كَأَنَّ أَجِيجَهَا وَهَجُ الصَّلاد

وشُكِيرُ الإبل: صفادها. والشُّكِيرُ من الشُّعَرِ والنبات: ما ينبت من الشعر بين الضفائر، والجمع الشُّكْرُ، ؛ وأنشد:

> فَبَيْنَا الفَّي يَهْتَوَ<sup>مُ</sup> لِلنَّعَيِّنِ نَاضِراً ﴾ كَفُسْلُوجَة ﴾ يَهْتَوْ مَنْهَا شَكِيرُها

ابن الأعرابي: الشَّكِيرُ ما ينبت في أصل الشَّجرة من الورق وليس بالكباد . والشُّكيرُ مِن الفَرْخِ:

الزّعَبُ . الفراء : يقال شَكِرَتِ الشّعَرَةُ وأَسْكَرَتُ إِذَا خَرْجُ فِيهَا الشّيء . المُسْكَادُ مِن النّّوقِ التي تَعَزُدُ فِي السّف وتنقطع في الشّناء " والتي يدوم لبنها سنتها كلها يقال لها : رَكُودُ ومَكُودُ ووَسُولُ وصَفي ". يقال لها : رَكُودُ ومَكُودُ ووَسُولُ وصَفي ". النّ سده : والشّكيرُ الشّعرُ الذي في أصل عُرْف الفرّس كأنه زعّب "، وكذلك في الناصة. والشّكيرُ من الشعر والريش والعفا والنّبت : ما نبّت من من الشعر والريش والعفا والنّبت : ما نبّت من من النبت على أثر صفاره بين كباره ، وقبل : هو أول النبت على أثر وقبل : هو الشجر بنبت حول الشجر ، وقبل : هو الوق الضغار ينبت بعد الكبار . وشّكرت الشجرة وهو ما ينبت حول الشجرة منها الشّكيرُ " أيضًا تَشْكُرُ مُ شُكراً أي خرج منها الشّكيرُ " أيضًا تشتكر أستكراً أي خرج منها الشّكيرُ " وهو ما ينبت حول الشجرة من أصلها ؛ قال الشاعر :

ومِنْ عِضَهِ ما يَنْبُنَنَ تَشْكِيرُ ها قال: وربما قالوا للشَّعَرِ الضعيف تَشْكِيرُ ، قبال ابن مقبل يصف فرساً:

> ذَعَرْتُ بِهِ العَيْرَ مُسْتَوْزُبِياً ، سُكِيرُ جُمَافِلِهِ فَنَدُ كُنْنِنْ

ومُسْتَوْزُياً : مُشْرِفاً منتصباً . وكَتِنَ : بمعنى تَلَزَّجَ وَتَوَسَّخَ . والشَّكِيرُ أَيضاً : ما ينبت من القُضْبانِ العاسِية . والشَّكِيرُ ؛ القُضْبانِ العاسِية . والشَّكِيرُ ؛ ما ينبت في أصول الشجر الكبار . وشَّكِيرُ النخلِ : فيراخُه . وشَّكِيرُ النخلُ شَكَراً : كثرت فراخه ؛ فيراخُه . وشَكِيرَ النخلُ شَكَراً : كثرت فراخه ؛ من أبي حنيفة ؛ وقال يعقوب: هو من النخل الحُمُوصُ الله . حول السَّعَفُ ؛ وأنشد لكثير :

ئُورُوكُ بَأَعْلَى ذِي البُلْمَيْدِ ، كَأَنَّهَا صَرِيمَةُ مُخْلُ مُغْطَمِّيلِ شَكِيرُها

مُعَطِّئُلٍ : كثير متراكب . وقال أبو حنيفة : الشكير

الغصون ؛ وروى الأزهري بسنده : أَنْ تَجَاعَةَ أَوْ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقال قائلهم :

ومنجّاعُ السّامة فد أتانا ، أَ مُخْبَرُ أَ السّامة فالله الرّسُولُ فَاعْطَيْنَا المُنَادَةَ واسْتَقَمْنَا اللّفادَةَ واسْتَقَمْنَا اللّفادَةَ واسْتَقَمْنَا اللّفادَةَ واسْتَقَمْنَا اللّفادَةُ واسْتَقَمْنَا اللّفادَةُ واسْتَقَمْنَا اللّفادَةُ واللّفادَ اللّفادَةُ واللّفادَةُ اللّفادَةُ اللّفادُ اللّفادَةُ اللّفادَةُ اللّفادَةُ اللّفادَةُ اللّفادَةُ اللّفادَةُ اللّفادَةُ اللّفادَةُ اللّفادُةُ اللّفادَةُ اللّفادَةُ اللّفادَةُ اللّفادُةُ اللّفادُونُ اللّفادُونُ اللّفادُ اللّفادُ اللّفادُةُ اللّفَادُةُ اللّفَادُةُ اللّفَادُةُ اللّفَادُةُ اللّفَادُةُ اللّفَادُةُ اللّفَادُةُ اللّفَادُةُ اللّفَادُونُ اللّفَادُونُ اللّفَادُةُ اللّفَادُةُ اللّفَادُةُ اللّفَادُةُ اللّفَادُةُ اللّفَادُةُ اللّفَادُونُ اللّفَادُونُ اللّفَادُونُ اللّفَادُةُ اللّفَادُةُ اللّفَادُةُ اللّفَادُةُ اللّفَادُونُ اللّفَادُونُ اللّفَادُونُ اللّفَادُةُ اللّفَادُةُ اللّفَادُةُ اللّفَادُةُ اللّفَادُونُ اللّفَادُونُ اللّفَادُونُ اللّفَادُونُ اللّفَادُةُ اللّفَادُةُ اللّفَادُونُ اللّفَادُ اللّفَادُونُ اللّفَادُونُ الل

وكان المتراة تبديع ما يَقُولُ فَا فَا فَالَهُ وَكُنَّ الْمَدَا الله عليه وسلم ، وكتب له بذلك كتاباً : بسم الله الرحين الرحيم، هذا كتاب كتنبه أنحمه وسول الله لمتجاعة بن مرارة بن سلمي المي أفطعتك الفورة وعوائة من العرامة والجبّل فين حاجك فإلى . فلما قبض وسول الله عاد المناه ا

صلى الله عليه وسلم ، وَفَدَ إِلَى أَبِي بِكُرِ ۗ رَضِي اللهُ عنه ، فأقطعه الحِضْرِمَة ،ثم وَفَدَ إِلَى عبر ، رضي الله عنه ، فأقطعه أكثر منا بالحِجْرِ ، ثم إِن هِلالَ بنَّ مِراجِ بنِ تِحَاعَة وَفَد إِلَى عبر بن عبدالعزيز بكتاب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بعدمنا استخلف

فأخذه عبر ووضعه على عينيه ومسح به وجهه رجاء أن يصيب وجهه موضع يد رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فسمر عنده هلال له : يا هلال أَبِقِي من كُهُول بني مجاعة أحد ? قال : نعم وشكير كثير ؛ قال : فضحك عبر وقال: كليمة "

وسيد أن الله المساود المستحير والله المستحير يا أُمير المؤمنين ? قال : ألم تو إلى الزرع إذا زكا فأفرخ فنبت في أصوله فذلكم الشتحير أ. ثم أجازه وأعطاه وأكرمه وأعطاه في فرائض العبال والمتقاتلة ؟ قال أبو منصور : أواد بقوله وشتحير كثير أي در"ية أنه منصور : أواد بقوله وشتحير كثير أي در"ية "

صِفاد مشههم بشَكِيرِ الزرع، وهو ما نبت منه صغاراً في أصول الكبار؛ وقال العجاج يصف ركاباً أجْهَضَتُ أولادَها :

والشَّدَ نِيَّاتُ لِسَاقِطُنَ النَّغَرُ ،

وخُوسُ العُيونِ أَمِجُهِيضَاتُ مَا استُطَرَّ ،

فاشتكر: صاد متكيراً.

منهُنَّ إِنَّمَامُ سَتَكِيرٍ فَاسْتَكُو مَا اسْتَطَرَّ: مِن الطَّرَّ. يَقَالَ: طَرَّ شَعَرُهُ أَي نبت ؛ وطنر شادبه مثله. يقول . ما اسْتَطر منهن . إنمام يعني بلوغ النمام . والشَّكِيرُ : ما نبت صغيراً .

مِحَاجِبِ ولا قَمَاً ولا ازْبَارْ مِنْهُنَّ سِيسَاءً، ولا اسْتَغْشَى الوَبَرْ

والشَّكِيرُ : لِحَاءُ الشَّجِرِ ﴾ قالَ هَوَ ْذَهُ بَنُ عَوْ فَتِي العاسريُّ :

على كل خَوَّادِ العِنانِ كَأَنَهَا عَصَا أَدْزَنَ مِ قَدْ طَارَ عَنْهَا شَكِيرُ هَا وَالْجَسِعُ شَكُرُ أَنْ وَشُكُرُ الْكَرَّ مِ : قَنْضُبانه والجسع شُكُرُ . وشُكُرُ الْكَرَّ مِ : قَنْضُبانه

الطُّوالُ ، وقيل : قُنُصْانه الأَعالي. وقال أبو حنيفة: الشُّكير الكَرْم يُغرَسُ من قضيبه، والنعل من كل

ذلك أشْكُرُ : فَرْحُ المرأة ، وقبل لحم فرجها؛ قال الشاعر

صَناع الشَّفاها ، حَصَان البَكْرِها ، جُواد يَقُوتُ البَطْنِ، والعِرْضُ وافِرُ

يصف امرأة ، أنشده ابن السكيت :

وفي رواية : جَوَادُ بِزادِ الرَّكْبِ والعِرْقُ زَاخِرُ، وقيل : الشَّكْرُ، بُضْعُها والشَّكْرُ لغة فيه ؛ وروي بالوجهين بيت الأَعْشَى :

خلون إبشكرها وشكرها

وفي الحديث: تَهَى عن سُكُر البَغِيِّ ؛ هو بالفتح؛ الفرج، أَراد عن وطئها أي عن ثمن سُكُو ها فحذف المضاف، كقوله: نهى عن عَسيب الفَحْل أَي عن ثمن د قوله « خلوت النه » كذا بالاصل.

عَسْمَهِ . وفي الحديث : قَشْكُونْ تُ الشَّافَ مَ أَي أَبِدلَتُ

شكر هذا أي فرجها ؛ ومنه قول يحيى بن يَعْمُر لرجل خاصته إليه امرأته في مَهْرِها : أإن سألتنك ثمن شكرها وشبر ك أنشأت تَطُلُهُا وتَضْهَالُها؟ والشكار : فروج النساء ، واحدها شكر " . ويقال

للفدارة من اللحم إذا كانت سمينة : شَكَوْرَى ؛ قال الرَاعي :

تَكِيتُ الْمُنْهَالِي الفُرُّ فِي حَجَراتِهِا شَكَارَى ، مراها ماؤها وحَديدُها

أراد بجديدها مغرَّفَة من حديد 'تساط' القدار' بها وتغارف بها إهالتها ، وقال أبو سعيد : يقال فاتحنْتُ فلانــاً الحديث وكاشرْتُه وشاكر ْتُه ؛ أرَيْشُه أني

والشُّبُكُوانُ : ضرب من النبت .

شاكرا.

وبَنُو شَكِرٍ : قبيلة في الأَزْدِ . وشَاكر : قبيلة في اليمن ؛ قال :

> مُعاوِي ؛ لم تَوْعَ الأَمانَة ؛ فارْعَها وكُنْ شَاكِراً للهِ والدَّينِ ، شَاكِرُ

أراد : لم ترُّع الأمانة شاكر" فارعها وكن شاكرًا

لله ، فاعترض بين الفعل والفاعل جبلة أخرى ، والاعتراض التشديد قد جاء بين الفعل والفاعل والمبتدأ في والحبر والصلة والموصول وغير ذلك محيثاً كثيراً في القرآن وفصيح الكلام . وبننو شاكر : في همدان . وشاكر : في همدان ، وشاكر : قبيلة من همدان باليمن . وبنو يَشْكُرُ : قبيلة في ربيعة . وبنو يَشْكُر .

هنو : شَمَرَ كِشْمُوا شَمَرُمُ وانشَمْرَ وشَمَّرَ ﴿ وَتَشَمِّرُ : مَنْ جَادًا ، وَتَسَمَّرُ لِلأَمْ : بَهِنَّا .

وَانْشَكُو ۚ الْأُمْنِ : تَهِيَّا لَهُ ﴾ وَفِي حَدَيْثُ سَطِّيحٍ : شكر فإنك ماضي العزم شبارا

هو بالكسر والتشديد من التُشمَسُّر في الأمر والتَّشمير ، وهو الجدُّ فيه والاجتهاد، وفعَّىل من أبنية المبالغة . وَيَقَالَ : شُمَّرُ الرَّجِلُ وتَشَمَّرُ وَشُمَّرُ غَيِّرُ ۚ إِذَا كَمَّشُهُ ۚ فِي السيرِ وَالْإِرْسَالُ ؛ وأنشد : ـ

## فَشُبُّرُ تُ وانتماع سُبُّري ا

شُمَدَّرَتْ : أنكمشت يعني الكلاب . والشَّمْرِيُّ : المُشَمَّرُ . الفراء : الشَّمَّرِيُّ الكَيِّسُ في الأمور المُنْكَمِشُ ، بفتح الشين والميم . ورجل شمرٌ " وشبيَّارِ وشبَّر يُ وشبِّر يُ \* بالكسر : ماض في الأمور والحوائج بحر"ب، وأكثر ذلك في الشعر ؛ وأنشد:

> قد شَـُمَّرَتْ عَنْ ساق شَـبّرى" وأنشد أيضاً لآخر :

لَيْسَ أَخُو الحَاجات إلا الشَّمري، والجُمَلَ البَازِلَ والطُّرُّفَ الْقُويِ

قال أبو بكر : في الشَّمَّر يِّ ثلاثة أقوال : قال قوم : الشُّمُّرِيُّ الحَادُ النَّصْرِيرُ ؛ وأنشد :

ولَيِّنِ الشَّيِّمَةِ مُثَّمِّرِيُّ ﴾ . لَيْسَ بِفَعَاشِ ولا بَدِيٍّ

وقال أبو عبرو: الشَّبَّريُّ المُنْكَبِشُ في الشر والباطل المُنتَجَرُّ د لذلك ، وهو مأخوذ من التشهو ، وهو الجدُّ والانكماش ؛ وقيل : الشُّمُّريُّ الذي يضي لوجهه وبَر ْكَبُ رأسه لا يَرْتَدعُ . وقد انشَنَهُوَ لَمُمَا الأَمْرُ وَشُهُو : أَرَادُهُ . وقيالُ المُدُورِّجُ : رجل شيمر أي زوال بَصِير الفذ في كل شيء ۽ وأنشد :

قد كنت سفسيرا فندوماً شمرا

قَدُومَ ، بالذال والدال مماً ، قال : والشَّبْرُ السَّخِيِّ الشجاعُ . والشَّمْرُ : تقليص الشيء . وشُمَرًّا

الشَّيَّ النَّشَمَّانَ : قَلَّصَهُ النَّقَلُّسِينَ . وشَمَّلًا

الإزارَ والنُّورُبُ تُشْمَيراً : رفعه ، وهو نحو ذلك . ويقال: تُشبَّر عن ساقه وشبَّر في أمره أي خَفٌّ ؟ ورجل تشمَّريُّ كأنه منسوب إليه . والشَّمْرُ : تَشْمَيرُكُ الثوبِ إذا رفعته . وكلُّ قالَ عن ، فإنه

مُتَشَمِّر " ، حتى يقال الله " مُتَشَمِّل أَه " لازقة بأسناخ الأسننان . ويقال أيضاً : لِلنَّهُ " شامر عَ" وشفة شامرة ". والشَّبْرُ : الاختيالُ في المُنشِّي . يقال : مر فلان يَشْبُرُ أَسْبُراً . وَشَفَةٌ شَامِرَةٌ وَمُشْبُرُ أَفَّا:

قالصة . وشاة شامير أق": انضم ضرَّعها إلى بطنها من غير الفسل مرالأصمعي : التَّشْميرُ الإرسالُ " من قولهم: كَشَيْرٌ ثُنُّ السفينة أَوْسَلتِها ﴿ وَشُمَيِّرٌ ثُنُّ السُّهُمَ ؛ أرسلته . ابن سيده : سَمَّر الشيءَ أرسله ؛ وخص ابن الأعرابي به السفينة والسهم ؛ قال الشماخ يذكر أمراً

أَرِ قَنْتُ لَهُ فِي الْقُومِ ، والصُّبْحُ سَاطِع ، كما سطّع المرابخ سُمرَّهُ الفالي

ويقال: تَشَمَّر إبله وأشْمَرَها إذا أكْمَشَهَا وأعجلها ؟ وأنشد :

> لَمَّا ارْتَحَلَّنَا وأَشْبَرُونَا وَكَانْبِنَا ، ودُونَ دارك لِلنَّجَسُونِيُّ تَكُنَّعَاطُ

وَمَنْ أَمْثَالُهُمْ : مُشَمَّرُ وَيْلًا وَادَّرُعُ لَكِيْلًا أَي قَلَّصَ ذُ يُله . وفي حديث عبر ، رضي الله عنه ، أنه قال : لا يُقرُّ أَحَدُ أَنه كَانَ يَطَأُ وَلَيْدَتَهُ ۚ إِلَّا أَخْقَتُ ۚ بِهِ وَلَنَدُهَا فَمَن شَاء فَلَسُبُنْسُكُمُ الرَّمِن شَاء فَلَلْيُسَمِّرُ هَاءُ قال أبو عبدة : هكذا الحديث بالسن ، قال : وسمعت الأصمعي يقول أعرفه التشمير، بالشين، وهو

نزل به :

الإرسال ؟ قال : وأواه من قول الناس سَدُّرْتُ السَفِية أوسلتها ، فعو لله الشين إلى السين ، وقال أبو عبيد : الشين كثير في الشعر وغيره ، وأنشد بيت الشياخ : سُمَّرَه الغالي ، قال سَبِر " : تَسْيِيرُ السهم حفْرُه ولم كاشه وإرساله ، قال أبو عبيد : وأما السين فلم أسعه في شيء من الكلام إلا في هذا الحديث ، قال : ولا أواها إلا نحويلا ، كما قالوا : الروسم ، وهو في الأصل بالشين ، وكما قالوا : سَمَّتُ العاطس وسَمَّة ولكن سَمَّرُ إلى ذي المنجاز أي قصد وصميم وأرسل إبله نحوها ، وشر " شير" بكسر الكعبة ولكن سَمَّرُ إلى ذي المنجاز أي قصد الشين وتشديد الواء ، بوزن وجل عفر " : وهو المشين وتشديد الواء ، بوزن وجل عفر " : وهو المشير المناس إلى المناس وتشديد الواء ، بوزن وجل عفر " : وهو المناس ال

ابن سيده ؛ والشَّير ملك من ملوك اليمن ، يقال إنه غزا مدينة الصُّف فه فهدمها فسيت سُير كند وغرَّبَّت بسبّر فَنْد ؛ وقال بعضهم : بل هو بناها فسيت سُمر كنت وغرَّبّت سَمر فَنْد .

وشَمَرُ ؛ أَسَمَ ناقة من الاستعداد والسير ، قال ابن سيده : وشَمَرُ اسم ناقة الشماخ ؛ قال :

ولَمُا رَأَيْتُ الأَمْرُ عَرَّشَ هَوِيَّةً ﴾ تَسَلَّيْتُ طَاتِ الفُؤَادِ بِشَمَّرًا

وقيال كراع : سُنَّر اسم ناقة عَدَّمَا بِحِلَّتِيَ وحِبَّصِ ، والشَّبَرِيَّةُ : الناقة السريعة ، وانتشمرَ الفرسُ : أَسْرَعَ . وناقة سِّبَّير ، مثال فِسَّيق ، أي سريعة . وفي حديث عُوجٍ مع موسى ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام : أن الهدهد جاء بالشَّبُور

١ قوله « والثمرية الناقة السريمة » بكس المير المشددة وقتحها مع
 كس الثبين وبضمها وقتحها كما في القاموس .

فعاءت الصغرة على قدر وأس إبرة ؟ قال ابن الأثير:
قال الحطابي: لم أسبع فيه شيئاً أعتبده وأراه
الألماس بعني الذي يثقب به الجدوهر ، وهو فَمُول
من الانشيار والاشتيار: المُضِي والنَّفوذ.
وشَـّر : اسم فرس ؟ قال :

أَبُوكَ حُبَابِ مارِقُ الضَّيْفِ بُوْدَهُ ، وجَدَّيَ ، يا عَبَّاسُ ، فَـارِسُ سَمْرًا

شمخو : الشَّخْرُ والشَّخْرُ من الرجال : الجسم ، وقبل : الجَسم من الفُخُول ، وكذلك الضَّنَخْرُ والضَّخْر ؛ وأنشد لرؤية :

> أبناه كل مُصْعَب مُشِيَّخْر ، سام ، على رَغْم العُيْدَى ، ضِيَّخْر

وقيل: هو الطّامح النّطّر المتكبّر ، ويقال: وجل سَيْخُرة: سَيْخُرة والمَّاهِ شَيْخُرة والمُعْمَد الطّرّف . وفيه تشخرة وسَيْخُرية أي كبر . وفي طعامه الشخريرة "> وهي الرّبح ؛ قال أبو الهيثم: أخذ من الرجل الشيخر ، وهو المتكبر المتفقّب وذلك من خُبْث النفس ، كايقال: أصّت المنفقة إذا حَبُثَت ويعمَها . يقال: وأيته مُصِنًا أي غضبان حَبِيث النفس . ان الأعرابي: المُشْبَخِر أو الطويل من ألجبال . والمُشْبَخِر أو الجبل العالي ؛ قال الهذلي :

تالله يَبْقَى على الأيام دُو حَيَدٍ ، يُشْسَخِرِ بِهِ الظَّيَّانِ وَالآسُ

ا قوله و قبات الصغرة على قدر وأس ابرة ، هكذا في الاصل
 وعبارة شوح القاموس قباب الصغرة على قدر وأسه .

قوله هوأراه الالماس، هكذا في الاصل وعارة القاموس في مادة
 (موس) والماس حجر الى أن قال ويثقب به الدر" وغيره ولا
 تقل ألماس اه أي بقطع الهمزة كم نبه عليه شارحه .

٣ قوله ﴿ شَمَعُرِيرَةً ﴾ هي بهذا الضبط في أصلنا المو"ل فليه .

أي لا يَسْقَى . وقيل : المُشْمَخِرُ العالي من الجبال

شيختر: الشُّبَخْتَرُ : اللَّهِ .

نَشَيطاً خَفِفاً .

شَهَدُون ؛ الشَّمَيُّذُورُ من الإبل: السريع، والأنش سُميَّذُورَة وشَمَاذَرَة وشَمَاذَر . ووجل شِمْذِار : يَعْنُف في المير ، وسير شَمَيْذَرَ ؛ وأنشد :

> وهُنَّ يُبَارِينَ النَّجَاءِ الشَّبَيْذَرَا وأنشد الأصمعي لحميد :

كَبُداءُ لاحقة الرُّحَى وسُمَيِّذُرَرُ ابن الأعرابي : غلام يشنذارَ وسُنَمَيْذُو الذا كان

شبصو: الشَّبْصَرة: الضَّيق ، يقال: تَشْبُصَرْتُ عليه أي ضيَّقت عليه . وسُمَنْصِير ؛ موضع ؟ قال ساعدة بن جزيّة :

ومُستُتأوضاً بين بَطِئنِ اللَّيْثِ أَيْسَرُهُ إلى تُشتَنصِيرَ غَيْثًا مُرْسَلًا مَعَجَا

فلم بصرفه؛ عَني به الأرض أو البُنْعة. قال ابن جنش:

يجوز أن يكون محرَّفاً من تَشَـَنْصِيرٍ ۗ لضرورة الشعر لأن تَشْمَنْصِيراً بناء لم يحكه سيبويه، وقيل: تَشْمَنْصِير جبل من جبال هذيل معروف ، وقيل : تَشْبَنْصِير جبَل بِسَايَةٌ ، وسايَهُ ': وأد عظيم، بها أكثر من سبعين

عَيْناً ، وقالوا تشاصير أيضاً . شنر : الشَّنَانِ: العيب والعارُ؛ قال القَطامي عِدم الأمراء:

ونحن رَعِيةٌ وَهُمُ رُعاهُ ، ولولا رَعْيُهُمْ أَشْنُعَ الشَّسَارُ

١ قوله « يجوز أن يكون عرفاً من شمنصير الغ ﴾ كذا بالاصل . وفي معجم ياقوت : قال ابن جني كيوز أنَّ يَكُونُ مَاخُودًا مَن شمصر لضرورة الوزن ان كان عربياً .

وفي حديث النخعي : كان ذلك تشارًا فيــه نار" : الشُّنَار : العيب والعار ، وقيل : هو العيب الذي فيا عار، والشُّنار: أُقبِع العيبِ والعار. يقالُ: عار وشَّنار؛

> وَقَـُكُمُّا يُفْرِدُونَهُ مِنْ عَارٍ ﴾ قال أبو ذؤيبٍ : فَإِنَّى خَلِقٌ أَن أُودًاع عَهْدُها بخير ، ولم أيو فع الدينا كشار ها

وقد جمعوه فقالوا كَشَائُو ؟ قال جربو : تأتي أمورآ 'شنعاً سَنائرا

الشر والعيوب. ورجل سنتير": سيء الحلق. وسُنتُر"ت الرجل تَشْنَيراً إذا سبَّعت به وفضحته . التهذيب في ترجمة سُتُر: وسُـنَـُرْتُ بهِ تَـشُنـيْرِا إذا أسبعته القبيح، قال : وأنكر تشير هذا الحرف وقال إنما هو مُنْثُرُ تَ ، بالنون ، وأنشد :

وشُنَّرَ عليه : عابَهُ ، ورجل شِنَّيرُ : شرَّيو كثير

وبانَتْ تُوكِنِي الرُّوحِ ، وهي حَر بِصَهُ " عليه ، ولكن تَنَقَى أَن تُشَنَّرَا قال الأزهري : جمله من الشَّنار وهو العبب ، قال :

والناء صعبح عندنا . والشَّنار : الأمر المشهور بالقبح والشنعة . التهذيب في ترجمة نشر: ابن الأعرابي: امرأة مَنْشُورة ومَشْنُنُورة إذا كانت سَخْيَّة كريمة ...

ابن الأعرابي : الشَّمْرَ و مِشْيَة العَيَّارِ ﴾ والشُّنْرَ وَ مِشْيَةِ الرجل الصالح المشهَّرُ . وبَنُو شِنَّايِرٍ : بَطُّنْ. شنبر: خیار سُنْبُو : خَرْب من الحروب ، وقد ذكرناه في ترجبة خير .

> تَرْثَنِي امرأة أكلها الذُّئب: أيا جَعْمُنَا بَكُنِّي عَلَى أُمَّ واهبِ

شنتر : الشُّنتُرَّة: الإصبع بالحبيريَّة؛ قال حبيريٌّ منهم

أكيلة فلوب بعض المذانب

فلم يبق منها غير تشطر عجانيها ، وشننترَة مِنها ، وإحدى الذَّواثيب

التهذيب: الشُّنْسَوَّةُ والشُّنْسَيرَةُ الإصبع بلغة أهل

اليَّهَنَ ﴾ وأنشد أبو زيد :
ولم يبق منها غير نصف عِجانِها ،

وشِنْتِيرَةٍ مِنها ، وإحْدَى الذَّوائِبِ وقولهم : لأَضُمَّنَكَ ضَمَّ الشَّنَاتِر ، وهي الأَصابِع ، ويقال القرطَة لغة كِمانِية ؛ الواحدة شُنْتُرَاة .

وذو تشاتر : من مُلوك البّين ، يقال : معناه أذو

وأعظم وَرَقاً ؛ قال أبو حنيفة : هو فارسيّ . أبو زيد : رَجُل شِنْدَارَة أي غَيُور ؛ وأنشد :

شندو : الشُّنْذَرَة : تشبيه بالرُّطنبة إلا أنه أجل منها

أَجَدُ بِهِم سُنْدُارَةُ مُتَعَبِّسٌ ، عَدُو صُدِيقِ الصَّالِينِ لَعَينُ الصَّالِينِ لَعَينُ الصَّالِينِ

اللبث : رجل شِنْدَيرَة " وشِنْظِيرَة وشْنِفِيرَة إذا كان مَن الخُلْتُق .

شغزر : الشُّنْزَرَةُ : العَلِمَظُ وَالْحُشُونَةُ .

شنظى : تشنظر الرجل بالقوم تشنظرة: شم أعراضهم؟ وأنشد :

ُبِشَنْظِرُ بالقوم الكرام ، ويُعْتَنَوِي إلى شَرَّ حافٍ في البيلادِ وناعِلِ

الى شر حاف في البيلاد والعلل أبو سعيد: الشَّنظيرة السَّنظيرة أبو سعيد: الشَّنظير: الفاحشُ العَلَلَ من الرجال

والإبل السّيَّة الخُلُق . ورجل شَنْغير وشَنْظير وشَنْظيرة : بَدِي فاحش؛ أنشد ابن الأَعرابي لامرأة من العرب :

شِنْظيرة زَوَجَنيهِ أَهْلِي ،

من من عنقه تجسّب وأسي وجلي،

وربما قالوا شِنْدَيْرَة ، بالذال المعجمة ، لقربها من الظاء لغة أو لُثْنَعَة ، والأنثى شِنْظيرة ؛ قال : قامَت تُعَنْظي بك بن الحَسَّنْ

قامَت تُعَنْظي بِكَ بِينِ الْحَيَّيْنِ شَنْظيرَةُ الأَخلاقِ ، جَهْراءُ العَبْنُ شهر : الشَّنْظير مثل الشُّنْظُرَة وهي الصخرة تنفلق

من رُكْن مَن أَركان الجبل فتسقط . أبو الحطاب : تشاظير الجبل أطرافه وحروفه ، الواحد' شينظير".

شنفو: رجل شنفير وشنظير بيلن الشنفرة والشنفرة والشنظيرة والشنفيرة والشنظيرة: فاحش بدي .

شنفو : رجل سُنْدُ يُوءَ وَشُنْظيرة وَشُنْفيرَ أَ إِذَا كَانَ مَيَّ الْحُلُنُق ؟ وأنشد :

> شِنْفِيرَة ذي تُخلُق زَبَعْبَقَرِ وقال الطَّنْرِمُّاح يصف نَاقَة :

ذات شُنْفَارَة ، إذا هَمَتِ الذَّفُ مركى بماء عَصَائم جَسدُهُ ا أُراد أَنها ذات حِدَّة في السَّير ، وقيل : ذات شُنْفَارة

أي ذات نَسَاط . والشَّنْفار : الحَنْيَف ؛ مَثَّل به سببویه وفسَّره السِّيراني . وناقة ذات شِنْفارة أي حِدَّة . والشَّنْفَرَى : امم رجل .

شنهو: الشُّنَهُ بُرَة والشُّنَهُ بُرَرُ: العجوز الكبيرة؛ عن كراع.

شهو: الشَّهْرَةُ : ظهور الشيء في نُشْعَة حتى يَشْهُرَهُ الناس . وفي الحديث : من لَبِسَ ثُوْبَ مُشْهُرَةً ألبسه الله ثوب مَذَلَةً . الجوهري : الشُّهْرَةُ وضُوحٍ

١ قوله ﴿ عمالم جبله ﴾ هكذا في الاصل .

الأمر ، وقد تشهر كه يشهر له تشهر الوشهر أ فاشتهر ك وشَهُرَهُ تَشْهِيرًا واشْتَهَرَهُ فاشْتَهَرَ ؟ قال :

> أُحِبُ هُبُوطَ الوادِيَيْنِ ، وإنَّنِي لمُشْتَهُونُ بِالوادِينِينِ غَرِيبُ

ويروى لَـمُشْتَهِم ، بكسر الهاء . ابن الأعرابي : والشُّهْرَ ۗ الفضيحة ؛ أنشد الباهلي :

> أَفِينًا تَسُومُ الشَّاهِرِيَّةَ بَعْدَمَا بدالك، من تشهر الملكيساء، كوكب?

شَهُونَ المُنْكَيْسَاءَ : شَهْرُهُ بِينَ الصَّفَوْرِيَّةُ وَالشَّتَاءَ ، وهو وقت تنقطع فيه الميرة ؛ يقول : تَعْرُ صُ علناً الشَّاهِرِيُّةُ فِي وَقْتَ لَبُسِ فَيِهُ مِيرَةً . وتَسُومُ : تَعْرِض. والشَّاهِر بَّة :ضَرُّب من العطُّر، معروفة. ورجل سَهْيُو ومشهور : معروف المكان مذكور ؟ ورجل مَشْهُور ومُشَهِّر ؟ قال ثعلب : ومنه قول عمر بن الحطاب ، رضي الله عنه : إذا قد مثم علمنا تَشْهَرُونَا أَحْسَنَكُمُ اسماء فإذا وأيناكم تَشْهَرُونَا أَحسنُكُم وَجِهاً ؛ فإذا بَلْوُ ناكم كان الاختيار ' .

والشَّهْرُ : القَنْشُر ، سبي بذلك لشُهُرتِه وظُّهُورِه ، وقيل : إذا ظهر وقارَب الكمال . الليث : الشَّهْرُ والأشهر عدد والشهور جماعة . ابن سيده : والشهر العدد المعروف من الأيام ، سمي بذلك لأن يُشهّر بالقمر وفيه علامة ابتدائه وانتهائه ؛ وقال الزجاج : سبي الشهر شهراً لشهرته وبَيانه ؛ وقال أبو العباس : لمُعَا يُسمِي شهراً لشهرته وذلك أن الناس يَشْهَرُ ون دَحُولُهُ وَخُرُوجِهُ . وفي الحديث : أَصِوْمُوا الشَّهُرْ َ وَسِرُّه ؟ قال ابن الأثير : الشهر الملال ، سُمَّى به لشهرته وظهوره ، أراد صوموا أو"ل الشهر وآخره ، وَقَيْلُ : سِرَّهُ وَسُطِّهِ ﴾ ومنه الحديث : الشهر تسع وعشرون ، وفي وواية : إنما الشهر ، أي أن فائدة

ارتقاب الهلال ليلة تسع وعشرين ليُعْرَف نقص الش قبله ، وإنَّ أُديد به الشهرُ نَفْسُهُ فَتَكُونَ اللَّامِ فَي للعهد . وفي الحديث : 'سئل أيُّ الصوم أفضل به شهر رمضان ? فقال : شهر الله المحرم ؛ أضافه إ الله تعظيماً وتفخيماً ، كقولهم : بيت الله وآل ا لِقُرَيْشِ . وفي الحديث : تَشَهْرًا عَبِدِ لَا يَنْقُصَانِ يريد شهر ومضان وذا ألحجة أي إن نُـقَصَ عدُّه في الحساب فحكمهما على التمام لئلا تَحْرَجَ أُمَّتُهُ إِ صاموا تسعة وعشرين ، أو وقـع حَجُّهم خطأً ع

التـاسع أو العاشر لم يكن عليهم قضاء ولم يقـع إ نُسُكِهم نَقْص . قال ابن الأثير : وقيـل فيه غ ذلك ، قال : وهذا أَشَبُّهُ \* وقال غيره : سُبِّي شهر باسم الهلال إذا أَهَلُ سبي شهراً . والعرب تقول رأيت الشهر أي رأيت هلاله ؛ وقال ذو الرُّمة :

يَوَى الشَّهُو ۚ قَـبُلُ النَّاسِ وَهُو تَحْيِلُ ۗ ا

ابن الأعرابي : يُسمَّى القبر سَهْوا لأنه يُشهَّر به والجمع أشهر وشهور.

وشاهَرَ الأَجِيرَ مُشاهَرَةٌ وشيهاراً: استأجره للشَّهْر عن اللحاني . والمُشاهَرَة : المعامـلة شهرًا بشهر والمُشاهَرَة من الشهر : كالمُعاوَمَة من العام ، وقال الله عز وجل : الحَمَجُ أَشْهُرُ مُعْلُومًا تَ } قَالَ الرَّجَاحِ معناه وقتُ الحجُّ أشهر معلوماتٍ . وقال الفراءِ الأشهر المعلومات من الحجّ شوَّال ودو القَّعْسَاءَ وعشر من ذي الحجَّة ، وإنما جاز أن يقال أشهر وإنا هما شهران وعشر" من ثالث وذلك جائز في الأوقات قَالَ الله تِعالَى : وَاذْكُرُوا الله فِي أَيَامُ مُعْدُودَاتُ فَمَرْ تَعَجُّلَ فِي يَوْمَيْنَ ؟ وإنما ينعجل في يوم ونصف. وتقول العرب : له اليوم يومان 'مُذَّ لم أَوَهُ ، وإنَّ هو يوم وبعض آخر ؛ قال : وليس هذا بجائز في غير المراقيت لأن العرَب قد تفعَل الفِعْل في أقلَّ مِن

الساعة ثم يوقعونه على اليوم ويقولون : زُرْتُه العام ،

وإنما زاره في يوم منه . وأَشْهُرَ القومُ : أَنَّى عليهم شهرٌ ، وأَشْهَرْتِ المرأة : دخلت في شهر ولادها ، والعرب تقول : أَشْهَرَ ْنَا

منه لم نلتق أي أتى علينا شهر ؟ قال الشاعر ; ما زلت ، مُذ أَسْهُرَ السُّفَّارِ أَنظرُهم ،

ميثل التيظار المضمي داعي العنم

وَأَشْهُرَ نَا مَدْ نَزَلْنَا عَلَى هَذَا ۚ المَاءَ أَي أَتَى عَلَيْنَا شَهْرٍ . وأشهرنا في هذا المكان: أقمنا فيه شهراً . وأشْهَرْنا :

وقُولُهُ عَزُ وَجِلَ : فَإِذَا السَّلَّحِ الْأَشْهُرُ ۚ الْحَرَّمُ ۗ } يقال:

دخلنا في الشهر .

الأربعة' أشهر كانت عشرين من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر دبيع الأول وعشراً من دبيع الآخر ، لأن البراءة وقعت في يوم عرفة فكان هـذا الوقت ابتداءَ الأَجَل ، ويقال لأَيام الحريف في آخر الصيف:

الصَّفَر يَّةُ ؛ وفي شعر أبي طالب عدم سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : فَإِنْتِي والضَّوابِيخَ كُلُّ يَومَ ، وما تَتَلَّنُو السَّفَاسِرَةُ الشَّهُورُ

الشُّهور : العلماء ، الواحد شَهْر . ويقال : لفـــلان

فضلة أشتهرها الناس . وشَهُرَ فَلَانَ سَفَّهُ إِيَشْهُرُ ۗ ﴿ أَمَّهُنَّ أَي سَلَّهُ ﴾

وشُهُرَّهُ : انْتُنَصَّاه فرفعه على الناس ؛ قال :

يا ليت َ شَعْرِي عَنْكُمُ حَنْيِفًا ﴾ أَشَاهِرُونَ لَا بَعْدُنَا السَّيُوفَا

وفي حديث عائشة: خرج شاهر آ سيفه راكباً واحلَّته؛ يعني يوم الرُّدُّة؛ أي مُسِرِّزًا له من غمده.و في حديث ابن الزبير : من تشهَّر سيفه ثم وضعه فَدَّمُهُ هَدَرٌ ٢

أي من أخرجه من غمده القتال ؛ وأزاد بوضَعَه ضرب يه ؛ وقول ذي الرمة :

وقد لاح لِلسَّادِي الذي كَمَّلَ السُّرَى، على أخريات الليل ؛ فَنْقُ مُسْهَرُ

أي صبح مشهور . وفي الحديث: ليس مناً من تشهَّر علينا السلاح.

والمرأة شهيرة : وهي العَريضة الضخسة ، وأتانُّ تَشْهِيرَةَ مَثْلُبُهَا. وَالْأَشَاهِرِ ۗ: بَهِاضُ النَّنَّ جَنِسٍ، وأَمْرَأَةً

تشهيرة وأتان تشهيرة : عريضة وأسعة . والشُّهُورِيَّة: ضرَّب من البَّوَاذِين، وهو بين البِّردُونَ

والمُتُشرِف من الحيل ؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي : لها سَلَف يعُود بكل ديع، تعمى الحكوثرات واشتتهر الإفالا

فسُّره فقال: واشتهر الإفالا معناه جاء بها تشبهه ، ويعني بالسَّلْتُفِ الفِعلِ . والإِفالُ : صَعَادِ الإِيلِ .

وَقَدْ سَبُّوا سَهُمْ أَوشُهُمَيْرًا ومَشْهُوْدًا وسَهُمُ النَّهُ أبو قبيلة من خَثْعَم، وشُهارٌ: مَوضع؛ قال أبو صغر:

ويوم أشهار قد كر تُك دكرة على دُبُر محل ، من العَيْش ، نافيد

شهبو : الشُّهْمُوَّةُ وَالشُّهُوَّبِةِ : العِجوزُ الكِمبيرَةِ .. وفي الخديث : لا تَتَزَوُو جَنْنُ مُهْبَرَهُ وَلا تُهْبَرَهُ ؟ الشُّهْبُونَةُ: الكُّنبِوةُ الفائيةِ. والشُّيَّهُبُونِ: كَالشُّهُبُوةُ؛ وَشَيْخِ تَشْهُرَ بِ وَشُهَيْتُرٍ } عَنْ يَعْقُوبٍ. قَالَ الْأَزْهُرِي:

ولا يقال للرجل سُهْمَرُ ؛ قال شِظاظ الضِّي ، وهو أحد اللصوص الفُتَّاك ، وكان رأى عجوزاً معها جمل حسن ، وكان راكبًا على بكر له فنزل عنه وقال :

أمسكي لي هذا الكر لأقضي حاجة وأعود، فلم تستطع العجوز حفظ الجملين فانفلت منها جملها ونكدَّ، فقال:

أنا آتيك به ؛ فبضي وركبه ، وقال :

رُبِّ عِجَوزٍ مَنْ نُقَيْرٍ أَشْهْبَوَءُ ، عَلَّمْنُهُا الْإِنْقَاضَ بِعِدِ القَرْقَرَةُ

أُواد أَنَهَا كَانَتَ ذَاتَ إِسِلَ، فَأَغَرَّتُ عَلَيْهَا وَلَمْ أَتَرَكُ لِمَا غَيْرُ شُوعُ عَلَيْهِ وَلَمْ أَتَرَكُ لِمَا غَيْرُ شُوكَ بِهَا، والإنتقاض: صوت الصغير من الإبل ، والقرَّ قَدَرَةً : صوت الكبير ، والجمع الشَّهَا إِسِر ؛ وقال :

جمعت' منهم' تخشّباً تشهابيرًا ا

شهدو : الشهدارة " بدال غير معجمة: الرجل القصير ؟ وأنشد الفراء فيه :

> ولم تَكُ شِهْدَارَةَ الأَبْعَدِينَ ، ولا نُرْمَّحَ الأَقْرَبِينَ الشَّرِيرَا

ورجل شهدارة أي فاحش ، بالدال والذال جميعاً . شهدو : الشهدارة ، بذال معجمة : الكثير الكلام ، وقيل : العنيف في السير . ورجل شهدارة أي فاحش ، بالدال والذال جميعاً .

شور : شار العسل كشوره كثوراً وشياراً وشياراً ومكتاراً ومكارة : استخرجه من الوقائبة واجْتَنَاه؟ قال ساعدة بن جؤية :

> فَقَضَى مَشَارِتَهُ ، وحَطَّ كَأَنَهُ حَلَّقُ ، ولم يَنْشَبُ عَا يَتَسَبُّسَبُ

وأشَّاره واشْتَاره : كشَّارَه . أبو عبيد : 'شر'ت العسل واشْتَر'ته اجْتَنَيْتُه وأَخذته من موضعه ؟ قال الأعشى :

> كأن جَنيتاً ، من الزُّنجبيـ ل ، بات بِفِيها ، وأرْياً مَشُورًا

شبو : أشرَّت العسل واشتتَرْتُهُ وأَشَرَاتُهُ لَفَـةً .

يقال : أَشِر في على العدل أي أعِنتي ، كما يقال أعْكَرِيمُ وأنشد أبو عمرو لعدي بن زيد :

ومُلاه فلد تَلَهَيْتُ بِها ، وقَصَرْتُ اليومَ في بيت عِدَارِي في سَمَاع بِأَذَنُ الشَّيْخُ له ، وحَديث مثل ماذِي مُشارِ ومعنى بأذَن : يستمع ؛ كما قال قعنب بن أمَّ صاحب

صم إذا سيعوا خيراً ذكر ت به، وإن ذكر ت بسوء عندم أذنثوا أو يسمعوا ويبة طاروا بها فترحاً منتي ، وما سيعوا من صالح دفشوا

والمَاذِي : العمل الأبيض ، والمُشَاد : المُجْتَنَى

وقيل: مشارقد أعين على أخده " قال: وأنكره الأصمعي وكان يروي هذا البيت: « مثل ماذي مشار » بالإضافة وفتح المم. قال: والمسار الحكية يُشتار منها. والمساور: المتحابيض ، والواحد مشور " ، وهو عود يكون مع مُشتار العسل. وفي حديث عمر: في الذي يُد لي بحبل ليَشتار عسلا مشار العسل يَشوره واشتاره يَشتاره : اجتناه مو خلاياه ومواضعه. والشور : العسل المَشور ، سميم بالمصدر ؛ قال ساعدة بن جؤية :

فلمًا دنا الإفراد حطّ بِشُوْرِهِ ﴾ إلى فَضَلات مُسْتَحِيرٍ جُمُومُهُمَا

والمِشْوَار : ما شار ب. والمِشْوَارة والشُّورة : الموضع الذي تعسَّل فيه النحل إذا تحجَنَها .

والشَّارَة والشُّورَة : الحُسْنَ والهَيْسَة واللَّباس ، وقيل : الشُّورَة الهيئة . والشَّورَة ، بفتح الشين : اللِّباس ؛ حكاه ثعلب ، وفي الحديث : أنه أقبل رجل

وعليه نشوريَّة حَسَّنة ؛ قال ابن الأثير : هي بالضم ؛ ألجتمال والحسن كأنه من الشور عرض الشيء وإظهاره ؛ ويقال لَمَا أَيضاً : الشَّارَّة ؛ وهي الهيئة ؛ ومنه الحديث : أن رجلًا أتاه وعليه سَارَة حسَنة ، وألفُها مِقلوبة عن الواوع ومنه حديث عاشوداء : كانوا يتخذونه عيداً ويُلبسون انساءهم فيه أُحليَّهُم وشَّارَتهم أي لباسهم الحسَّن الجميل . وفي حديث إسلام عمرو بن العاص : فدخل أبو هريرة فتَتَشايَرَ ﴿ الناس أي اشتتهر وه بأبصادهم كأنه من الشادء ، وهي الشَّارة الحسَّنة . والمشوَّان : المَنْظُنَ . ورجل مَثَارٌ صَارَهُ، وسُنَيِّرٌ صَيِّرٌ : حَسَنَ الصورة والشَّوْرةِ ، وقيل : حَسَن المَحْشَر عند النَّجَرَبُّة ، وإِنَّا ذَلْكُ عَلَى التشبيه بالمنظر ، أي أنه في محبره مثله في منظره . وبقال: ما أحسن تشوار الرجل وشارته وشيارَه ؟ يعنى لباسه وهيئته وحسنه . ويقـال : فــلان حسن الشَّارَة والشُّورَة إذا كان حسن الهيئة . ويقــال : فلان حسن الشُّورُة أي حسن اللَّباس . ويقـال : فلان حسن المِشْوَ آوَءُو ليس لفلان مِشْوَ أَو أَي مَنْظَر. وقال الأصمعي : حسن المشوَّار أي 'مجرَّابه وحَسَنَ" حين تجرُّبه . وقصيدة سُيِّرة أي حسناء . وشيء مَشُورِ أَى مُزَّيِّن ﴿ وَأَنشد :

> كأن الجراد يُعَنَّلِنَهُ ، يُعَمِّنُ ظَلِّيَ الأَنِسِ المَشُورَا

الفراء: إنه لحسن الصُّورة والشُّوْرَة ، وإنه لحسن الشُّوْر والشُّورة وشُوارة ، أي الشُّور والشُّورة وشُورة والشَّارة وَلَيْنَتُه، فهو مَشُور . والشَّارة والشَّورة : السَّمَن . الفراء : مَثَار الرجل إذا حسن وجهه ، وراش إذا استغنى . أبو زيد : استَّمَنار أمره إذا تبيَّن واستَنار . والشَّارة

والشورة: السين ، واستشارت الإبل ؛ لبست سيمناً وحُسناً ، ويقال : اشتارت الإبل إذا لبسها شيء من السين ، وفرس تشير وخيل شيار : مثل جيد وجياد ، ويقال : جاءت الإبل شياراً أي ساناً عساناً ؛ وقال عمو

أَعَبَّاسُ ، لو كانت شياراً جيادُنا ، بِتَسُّلِيتَ ، ما ناصَبْتَ بعدي الأَحامِسًا

ابن معدیکرب :

والشُّوَّارِ والشَّارَةِ ؛ اللباسِ والهَيَّةِ ؛ قال زَهْيَرِ : مُقُورَاً تَكَبَارَى لا تَشُوارَ لِمَا إلا القُطرُوعُ على الأَجْوازِ والوُرُكُا

ورجل حسن الصورة والشورة وإنه لتصير شير أي حبن الصورة والشارة ، وهي الهيئة ؛ عن الفراء. وفي الحديث : أنه وأى امرأة سيرة وعليها مناجد؛ أي حسنة الشارة ؛ وقيل : جبيلة . وخيل شياد : سيان حسان وأخذت الدابة مشوارها ومشاركها سينت وحيين هيئتها ؛ قال :

> ولا هي إلا أن تقرُّب وصلها عَلاة سُكناز السَّمم، ذات مَشَارة

أبو عمرو: المُسْتَشير السَّينِ . واسْتَشَار البعيرِ ا مثل اشتار أي سَيِن ، وكذلك المُسْتَشيط . وقد سَّار الفوسُ أي سَين وحسُن . الأَصمَّعي : شار الدَّابَّة وهو يَشُورها شَوْرُ آ إذا عَرَضَها . والمَشُوار : ما أبقت الدابَّة من علقها ، وقد يَشُورَتُ يَشُواراً ؟ لأَن نفعلت لا بناء لا يعرف إلا أَن بكون فَعُولَتَ ؟

١ في ديوان زمير : إلا القطوع على الأنباع .

قوله « لأن نفعلت النع » هكذا بالأصل ولعله الا أن نفعلت .

فيكون من غير هذا الباب . قال الحليل : سألت أبا

الدُّقَيْش عنه قلت : نِشُوار أَو مِشْوار ? فقال : رنشوار ، وزعم أنه فارسي . وشتادها يشورها تثوثراً وشواداً وشكوركا وأشاركها؟ عن ثعلب ، قال : وهي قليلة " كلُّ ذلك : وَاضَّهَا أُو رَكْبُهَا عَنْدَ الْعُرَاضَ عَلَى مُشْتَقِيبًا ، وقيل : عَرَضْهَا للبيع، وقيل: كَلَاهَا يَنظُرُ مَا عَنْدُهَا ، وَقُبَلُ: قُلُّمَّا؟ وكذلك الأمة ، يقال : شُرْت الدَّابة والأمـة أَشْدُورُهُمَا تَشُوْرًا إِذَا قَلَتْبَهُمَا ، وَكَذَلْكُ تَشُورُ تُهُمَّا وأَشَرْتُهما، وهي قليلة . والتشوير: أن 'تشوار' الدابة تنظر كيف مشوارها أي كيف سير قيها. ويقال للمكان الذي تشوَّرُ فيه الدُّوابِّ وتعـرَضُ : المُشُوَّارِ . يقاله : إياك والخطب فإنها مشوار كثير العثار . وشُرْت الدَّابة سُوْراً : عَرَضْتُها عَلَى البَّيْعِ أَقْبَلْتَ بِهَا وأُديرت . وفي حديث أبي بكر ، رضي الله عنـــه : أنه وكب فَرَساً كِشُورِهِ أَي كِعْرِضُهُ . يَقَالَ : سَاْدُ الدَّابة يشُورها إذا عَرَضها لِتُبَاعَ ؛ ومنه حديث أبي طَلْحَةَ : أَنه كَانَ يَشُور نفسه بين يَدَيُّ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أي يعر ضُها على القَـنُـل ، والقَـنُـل في سبيل الله بَيْع النفس ؛ وقيل : يَشُور نفسه أي يَسْعَى ويَخْفُ يُظهر بذلك قو"ته . ويقال : مُشرَّت

واشتار الفحل الناقة : كَرَفَها فَنْظُر إليها لاقبح هي أم لا . أبو عبيد : كَرَف الفحل الناقة وشافتها واستتشارها بمعنى واحد ؛ قال الراجز :

الدابة إذا أجر يُتها لتعرف 'قو"تها ؟ وفي روابة ؛ أنه

كان يَشُور نفسه على عُرْلته أي وهمو صي ،

والعُراكة : القُلْفَةُ .

إذا استنشار العائط الأبيا

والمُسْتَسْمِيرِ : الذي يَعرفِ الحائيلَ مَن غيرها ، و في

التهذيب : الفَحْل الذي يعرف الحائيل من غيرها ؛ عن الأموي ، قال :

أفرّ عنها كلّ مُسْتَشْيِرٍ ، وكلّ بَكْرٍ دَاعِرٍ مِثْشيرِ

مِنْشِيرٍ : مِفْعِيلٍ مِنَ الأَشْرُ .

والشُّو َاوْ والشُّو وْ والشُّو ال ؛ الضم عن ثعلب : مَتَاعَ البيت ، وكذلك الشُّوار والشُّوار لِمُتَّاعَ الرَّحْل ، بالحاء . وفي حديث ان اللُّتُمْـــَّة : أنه جاء بشوار كثير ، هو بالفتح ، متاع البيت . وشُوار الرجُلُ : ذُكَّرُهُ وخُصَّاهُ واسْتُهُ . وَفَيْ الدعاء : أَيْدَى الله مُشواره ؛ الضَّم لغة عَنْ تُعلَب ، أَيْ عُوْرَتُه ، وقيل : يعني مَدَّاكِيرِه . والشُّوار : فرج المرأة والرجُل ؛ ومنه قبل : تَشُوَّار به كَأْنَهُ أَبْدَى عُوْرَتُهُ . ويقال في مَشَل : أَشَنُو َارَ عُرُوسَ تَرَى ? وَشُبُورًا لَهُ : فَعَلَ بِهِ افْعُلَّا لُسُتَّكُّما مِنْهُ ، وهو مِنْ ذلك . وتَـَشَّوَّلَ هو: خَجِل ؛ حَكَاها يَعْقُوبِ وَثَعْلُفٍ. قَـال يُعْتُوبُ : صُرَطَ أَعْرَانِي فَكَشُورٌ ، فَأَشَار بإنهامه نحو استه وقال: إنها خَلَفُ نطقت خَلَفًا، وكرهها بعضهم فقال: ليست بعربيّة . اللحماني : شوكرت الرجل وبالرجل فتشوك إذا تحملته فَخَجِل ، وقد تشور الرجل .

والشُّورَة : الجَمَالُ الرائِيع . والشُّورَة : الحَمَالُة . والشُّورَة : الحَمَالُة . والمُشَارة : الدَّبْرَة التي في المَرْرُة الني المُرْرَة المُقطعة المَرْرُع . المُشارة الدَّبْرَة المُقطعة للزَّرَاء والغِراسة ؛ قال : يجوز أن تكون من هذا

الباب وأن تكون من المَشْرَة . وأشار إليه وشَوَّر : أوماً ، يكون ذلك بالكفّ والعن والحاجب ؛ أنشد ثعلب :

> 'نسِرُ الهَوَّى إِلاَ إِشَارَةَ حَاجِبِ 'هناك ؛ وَإِلاَّ أَن 'تشيير الأَصَابِعِ'،

ومُنْزُورُ إليه بيده أي أشار ؟ عن ابن السكيت. وفي الحديث : كان يُشير في الصلاة ؛ أي يُومى، باليد والرأس أي يأمُنُ ويَنْهَى بَالإشارة ؛ ومنه قوله للَّذِي كَانَ يُشْهِرُ بِأُصِيعُهُ فِي الدُّعَامِ : أَحَّدُ أَحَّدُ ؟ ومنه الحديث : كان إذا أشار بكفَّ أشارَ بها كالِّها ؟ أراد أن إشار اته كليها مختلفة ، فما كان منها في ذك التوحد والتشبُّد فإنه كان نشير بالمُستَّحة وحدها ، وما كان في غير ذلك كان يُشير بكفته كلها لكون بين الإشار تَأْيَنَ فَوْ قُ } وَمَنْهُ ؛ وَإِذَا تَحَدُّتُ اتَّصل بها أي وصَلَ حَديثَه بإشارة تؤكَّده . وفي حديث عائشة : مَنْ أَشَار إلى مؤمن محديدة بريد قَتْلَتُهُ فَقَدْ وَجَبِ دُمُّهُ أَي حَلَّ للمَقْصُودُ بِهَا أَنْ يَدْفَعُهُ عِن نفسه ولو قَتَلَه . قال ابن الأَثير : وَجَب هنا عِمني حَلَّ . والمُشيرَةُ : هي الإصبَعُ التي يقال لهـ ا السُّيَّابِهُ ، وهو منه . ويقال للسُّبَّابِتين : المُشيرَ تان. وأشار علمه بأشر كذا : أَمَرَ ﴿ بِهِ .

وأشار عليه بأشر كذا: أَسَرَه به .
وهي الشُّورَي والمَسْتُورَة ، بضم الشبن ، مَفعُلنة ولا تكون مَفعُولة لأنها مصدر ، والمَصادِر لا تجيء على مثال مَفعُولة ، وإن جاءت على مثال مَفعُولة ، وإن جاءت على مثال مَفعُولة ، وولان خير مثال في الأمر واستشرته بعنى . وفلان خير مشاورة وشوارا يصلح المنشاورة . وشاورة مشاورة وشوارا يصلح المنشاورة . وأشار أرجل بشير إشارة إذا أوما بيديه . ويقال : شور ت اليه بيدي وأشرت إليه أي لنواحت إليه وألحت أيضاً . وأشار اليه باليد : أوما ، وأشار عليه الرابي . وأشار اليه باليد : أوما ، وأشار عليه فلان جيد المشورة والمشورة ، لغنان . قال النواه : المشورة أطلها مشورة منقلت إلى مشورة الناش من فقلت إلى مشورة الناش من فقلت الى مشورة الناش من النسان ا

الإشاوة ، ويقال : كمشُورة . أو سعيد : يقال فلان كوزيرُ فلان وشيَّرُه أي مُشاورُه ، وجمعه شُوكَ أنَّه وأَشَارَ النَّادِ وأَشَارَ بِهَا وأَشْنُونَ بِهَا وشُوَّرَ بَهَا : وفعها .

وحرَّة سُوْرَان : إِحْدَى الحِرَّارِ فِي بِلادَ الْعَرَب، وهي معروفة . والقَّعْقَاعُ بِن سُوْر : رَجُسُلُ مِن بَنِي عَمْرو بن سُنْيَان بن دُهْل بن تُعلَبة ؛ وفي حديث ظبيان : وهمُ النَّذِين خَطُوا مَشَائِرَها أي ديارَها ، الواحدة مَشَارَة ، وهي من الشَّارة ، مَفْعَلَة ، والم والدة .

شير : يشاو" : السَّبْت في الجاهليَّة ، كانت العدوب تسمي يوم السَّبْت يشاواً ؛ قال :

> أَوْمَالُ أَنْ أَعِيشَ وَأَنَّ يَوْمِي يِأُوّلُ ، أَوْ يِأَهُونَ أَو ُجِبَادِ أَو التَّالِيُ ثَوْيِادٍ ، فَإِنْ يَفْتَنْمِي ، فَسُؤْنِسَ أَوْ عَرُوبَةَ أَوْ مِثْيَادِ وفي التهذيب : والشياد يوم السبت .

#### فصل الصاد المهلة

صأر : صوارٌ : موضع عاقر فيه سُحَم بن وَثِيل الرَّبَاحي عَالَبَ بن صَعْصَعَة أَبَا الفَو رُ دَى فعقر سُحَم خَسْساً ثم بَدًا لَهُ وعَقَر غالب مائة ؟ قال جرير : لَيْنَدُ مُجَاشِع مُن الفَحْر ؛ إلا تَعَدُ مُجَاشِع مُن الفَحْر ؛ إلا تَعَدُ مُبَاشِع مُن الفَحْر ؛ إلا تَعَدُ نِيب يِصَو أَل

صبر: في أساء الله تعالى : الصَّبُور تعالى وتقدَّس ، هو الذي لا يُعاجِل العُصاة بالانتقام ، وهو من أبني المُبالَّفة ، ومعناه قريب من مَعْنَى الحَلِيم والفرق بينها أن المُدْنِب لا يأمَنُ العُقوبة في صِفَ الصَّبُور كما يأمَنُها في صِفة الحَلِيم ، ابن سيده

صَبَرَ عن الشيء يَصْبِرُه صَبْراً حَبَسَه ؛ قَـالَ الحطيئة :

> قُلْتُ لَمَا أَصْبِرُهَا جَاهِداً: وَيُحَكُ، أَمْثَالُ طَرِيفٍ قَلِيلُ!

والصَّبُورُ : نَصْبِ الإِنْسَانِ للقَتْلِ ، فهو مَصْبُورٍ . وصَبْر ' ألإنسان على القَتْل : نَصْبُه عليه . يقال : فَتَكُلُّهُ صَبِّراً ﴾ وقد صَبَره عليه . وقد كهَي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أن تُصْبَرَ الرُّوح . ورجل صَبُورَة ، بالهاء : متصبُور للقتل ؛ حكاه تعلب . وفي حديث النبي " صلى الله عليه وسلم : أنه أَنِّى عَن قَـتُل شيء مِن الدُّوابِ صَبْراً ؛ قيل : هو أن يُمْسك الطـاشُ أو غيرُ ﴿ من ذُواتُ ۚ الرُّوحِ يُصْبَر حَيًّا ثم يُرْمَى بشيء حتى يُقْتَل ؛ قبال: وأصل الصُّر الحَيْس ، وكل من حَبِّس شيئاً نقد صَبَرَه ؟ ومنه الحديث : نهى عن المتصبورة ونتهى عن صَبْر ذي الرُّوم ؛ والمتصبُّورة التي نهي عنها : هي المَحْبُوسَة على المَوْت . وكل ذي روح بصبر حَيًّا ثم يومى حتى يقتل؛ فقد قتل صبراً . وفي الحديث الآخر في رَجُل أمسك رجُلًا وفَتَنَكَ آخر فقال : أَفْتُكُوا القاتل وأصْبرُوا الصَّابرَ ؛ يعني أَجْبُ سُوا الذي حَبَسَهُ للمَوْت حَتَّى يَمُوت كَفَعَلْهُ بِه } ومنه قيل الرجُل يقدُّم فيضرَب عنقه : قُنْيِل صَبْراً ؟ يعني أنه أمسك على المَوْت ، وكذلك لو حَيْس رجُل نفسه على شيء يُويدُه قال : صَبَرْتُ نفسي ؛ قال عنتوه يذكر حرُّباً كان فيها :

> فَصَبَرَ ثُنَّ عَارِفَةً لَذَلَكَ مُواثَةً تَرَ سُو ، إذا نَفْسُ الجبان تَطَلَّعُ

يقول: حَبَسِت نفساً صابِرة . قال أبو عبيد: يقول إنه حَبَس نفسه . وكلُّ من قُمُتِل في غير مَعْرَكة

ولا حَرْب ولا خَطَا ، فإنه مَقْتُول صَبْراً . وفي حديث ابن مسعود: أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، مَن عن صَبْر الرُّوح ، وهو الحِصاء ، والحِصاء صَبْر شديد ؛ ومن هذا يمين الصَبْر ، وهو أن مجيسة السلطان على السبن حق محلف ما ، فلو حلف إنسان

السلطان على اليمين حتى مجلف بها ، فلو حلَّف إنسان من غير إحلاف ما قبل : حلَّف صَبْرًا . وفي الحديث : كُنُّ حَلَّفَ عَلَى بَدِينَ مُصَّبُّورٌ ۚ كَاذَبًّا ، وَفِي آخَرُ : على تمين صَبْرٍ أي ألنز م بها وحُبْس عليها وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحكيم ، وقبل لهـا مَصْبُورة وإنَ كان صاحبُها في الحقيقة هو المَصْبُور لأنه إلما أصبرً من أجلهما أي أحبس ، فو صفت بالصَّبْر وأَضِيفَ إليه مجازاً ؛ والمَصْيورة : هي اليَّمَينَ ، والصَّبُّر : أَنْ تَأْخُد كِمَينِ إنسانَ . تقول : صَبَرْتُ كَمِينه أي حلَّفته . وكلُّ من حَبَسْتَه لقَتَل ِ أو يَمِينَ ، فهو قتلُ صَبُّو ٍ . والصَّبُّو ُ : الإكراه . يقال : صَبَرَ الحاكم فُلاناً على تَمِين صَبْراً أي أكر هه . وصَبَرْتُ الرَّجِلُ إذا حَلَّفته صَبْرًا أو فتلتَه صَبْرًا. يقال : قُنْتِل فلان صَبْراً وحُلنَّف صَبْراً إذا تحبس. وصبَرَهُ : أَحْلُفُهُ يَمِينَ صَبْرٍ ، يَصْبِرُهُ . ابن سيده : ويمين الصَّبْرِ التي يُمْسِكُكُ الحَكَم عليها

> فَأُوْجِعِ الجَنْبِ وَأَعْرِ الظَّهْرَا ، أُو يُبِيْلِيَ اللهُ يَمِيناً صَبْرًا

حتى تَحْلُف ؛ وقد حَلَف صِنْراً ؛ أنشد ثعلب :

وصَبَرَ الرجل يَصْبِيرُهُ: لَنَزِمَهُ.

والصَّبْرُ : نقيض الجَزَع ؛ صَبَرَ يَصَبِرُ صَبْراً ، فهو صابر وصَبُور ، والأنثى صَبُور الجوهري : صَبُور أَيضاً ، بغير هاء ، وجمعه صُبُر الجوهري : الصَّبر حَبْس النفس عند الجزع ، وقد صَبَرَ فلان عند المُضية يَصْبراً ، وصَبَرَ ثَهُ أَنا :

حَيَسْتُه . قال الله تعالى : واصْبِر نفسك مع الذينَ يَدُعُونَ وَبَهُم . والتَّصَبُّرُ : تَكَلَّفُ الصَّبْرِ ؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي :

أَدَى أُمَّ زَيْدٍ كُلُمَّا جَنَّ لَيُلُهُا وَيُدِي كُلُمَّا جَنَّ لَيُلُهُا وَيُسْتَ بِأَصْبَرَا

أراد : وللست بأصْبَرَ من ابنها ، بل ابنها أصْبَرُ منها لأنه عاق والعاق أصبَر من أَبُوَيْهِ .. وتُصَبَّر وأصْطَبَوَ : جعل له صَبْراً . وتقول : أصْطَبَرُ تُ ولا تقول اطَّبَر"ت ُ لأن الصاد لا تدغم في الطاء ، فإن أردت الإدغام قلبت الطاء صاداً وقلت اصَّبَر تُ . وفي الحديث عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أن الله تعالى قال : إنسَّى أنا الصَّبُور ؛ قال أبو إسحق : الصُّنُور في صفة الله عز وجل الحكم . وفي الحديث : لا أَحَدَ أَصْدَرُ على أَذَّى يَسْمَعُهُ من الله عز" وجل" ؟ أي أشد حلماً على فاعل ذلك وترك المُعاقبة عليه . وقوله تعالى : وتَوَاصَوْا بالصَّبْرِ ؛ معناه : وتَوَاصَوْا بالصبر على طاعة الله والصَّبْر على الدخول في مُعاصِيه . والصَّبْرُ : الجَرَاءة ؛ ومنه قوله عز وجلَّ : فما أَصَّبُرَ هُمْ على النار ؛ أي ما أَجْرَ أَهُمْ على أعمال أهل النار . قال أبو عبرو : سألت الحليجي عن الصبر فقال : ثلاثة أنواع : الصَّبْرُ على طباعة الجَّبَّار ، والصَّبْرُ على معاصي الجَبَّاد ، والصَّار على الصَّار على طاعته وتَر ُك معصبته . وقال ابن الأعرابي : قال عُمْرٍ : أَفْضُلُ الصَّارِ التَّصَارِ . وقوله : فَصَبَّرْ ٌ جَمِيل ؛ أي صَبْرِي صَبْرٌ جَمِيل . وقوله عز وجل : اصبيراوا وصابيراوا ؛ أي اصبيراوا وانْتُبْتُوا على دِينِكِم ، وصابروا أي صابروا أعداء كُم في الجهاد . وقوله عز وجل : اسْتَعَيَّنُوا بالصَّبْرِ ؟ ١ قولة « الحليحي » وقوله« والصبر على معامي النع » كذا بالأصل.

أي بالثبات على ما أنم عليه من الإيان . وسهر الصبر : شهر الصوم . وفي حديث الصوم : صم شهر الصبر الصبر الصبر الصبر الصبر الصبر ، وأصل الصبر المنس ، وسيتي الصوم صبراً لما فيه من حبس النفس عن الطعام والشراب والتكاح . وصبر به يصبر صبراً : كفل ، وهو به صبير . والصبير ، والصبير ، والصبير أصبراً وصبارة أي كفلت به ، تقول منه : اصبر في صبراً وصبارة أي كفلت به ، تقول منه : اصبر في يا دجل أي أعطني كفيلا . وفي حديث الحسن ؛ يا دجل أي أعطني كفيلا . وصبير القوم : زعيمهم صبيراً ؛ هو الكفيل . وصبير القوم : زعيمهم المنقد م في أمور هم ، والجمع 'صبراء . والصبير ألسحاب الأبيض الذي يصبر بعضه فوق بعض درجاً ؛ السحاب الأبيض الذي يصبر بعضه فوق بعض درجاً ؛

ككو فيئة الغيث ذات الصييس

قال ان بري:هذا الصدر مجتمل أن يكون صدراً لبيت عامر بن جوين الطائي من أبيات :

> وجادية من بنات المُلُو ك ، تَعقَعْتُ بالحَيْل خَلْخَالَها

ككر فيئة الغيث ذات الصبير ر ، تأني الساعاب وتأتالها

تأتالُها على الجواب ؛ قال ومثله قول لبيد :

بِصَبُوحِ صَافِية وَجَدُّبُ كُرِينَةٍ ، بِمُونَثَّرِ تَأْتَالُهُ إِنْهِامُهُمَا

أي تُصلِح هذه الكرينة ، وهي المُفتيّة ، أو تار عودها بإبهامها ؛ وأصله تأتوله إبهامها فقلبت الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها ؛ قال : وقد مجتمل أن بكون ككر فيئة الغيث ذات الصيو للخنساء ، وعده :

> تَرْمِي السَّحابُ ويَرَّمِي لَهَا وقبله :

ورَجُواجَة فَوْقَهَا يَيْضُنَا ﴾ عليها المُضَاعَفُ ، زُفْنَا لَهَا

والصَّبِير : السحاب الأبيض لا يكاد يُمطِر ؛ قدال وُسُمَيْد بن وُمَدِّض العَنْزَى :

تَرُوح إليهم عَكُو تُراغَى ، كأن دَويتها رَعْدُ الصّبير

الفراء: الأصبار السحائب البيض ، الواحد صبر وصبر ، بالكسر والنم ، والصبير : السحابة البيضاء، وقيل : هي القطعة من السحابة تراها كأنها مصبورة أي عبوسة ، وهذا ضعيف . قال أبو صنيفة : الصبير السحاب يثبت يوماً وليلة ولا يبرّح كأنه يُصبر أي عبس ، وقيل : الصبير السحاب الأبيض ، والجمع كالواحد ، وقيل : جمعه صُبر " ؛ قال ساعدة بن جؤية :

فَارْمِ بِهِم لِيَّةَ وَالْأَخْلَافِ الْسَارُ مِخْلَفًا الْسَارُ مِخْلَفًا الْسَعَامَى صَبْرًا مِخْلَفًا

والصَّارة من السحاب : كالصَّبِير .

وصَبَرَ • : أَوْثَلُهُ . وفي حديث عَمَّالُ حَبِينَ ضَرَّبُهُ عَمَّانَ : فلمَّا مُعَوْتِبِ فِي ضَرَّبُهِ إِياهُ قالَ : هذه يَدِي

لِعَمَّار فَلْمَصْطَهَر ؛ معناه فليقتص . يقال : صَهَ فلان فلاناً لولي فلان أي حبسه ، وأصبر ، أقد منه فاصطبر أي افتص . الأحمر : أقاد السلطا فلاناً وأقصه وأصبر ، بعني واحد إذا فتلك يقود وأباء ، منله ، وفي الحديث : أن النبي ، صلى الله على وسلم ، طعن إنساناً بقضيب مداعبة فقال له أصبر في ، قال : اصطبر ، أي أقيد في من نفسك قال : استقد . يقال : صبر فلان من خص واصطبر أي اقتص منه . وأصبر ، الحاكم أ

وصبير الحثوان: رُقافة عَريضة تُبْسَطُ تَحْدُ ما يؤكل من الطعام. ان الأعرابي: أصبر الرجا إذا أكل الصبيرة ، وهي الرُقافة التي يَعْشِرُ فُ عليم الحُبَّاد طعام العُرْس.

والأصيرة من الغنّم والإبل ؛ قال ابن سيده و أسبع لما بواحد : التي تَرُوم وتَغُدُّو على أهلها ا تَعُزُّب عنهم ؛ وروي بيت عنرة :

لها بالصَّيْف أَصْبِيرَة ﴿ وَجُلُلُ ﴾ وَسُلِيًّا عِزَالُ ﴾ وَسُلُونُ ﴾ وَسُلُونُ ﴾

الصَّبرُ والصَّبرُ : جانب الشيء ، وبُصْره مثلُه ، وهو حَرَّف الشيء وغلطه . والصَّبْرُ والصَّبْرُ : ناحيا الشيء وحَرَّفُه ، وجمعه أصّباد . وصُبْرُ الشيء : أعلاه . وفي حديث ابن مسعود : سدّرة المُنتَسَمى صبرُ الجنة ؛ قال : صبرُها أعلاها أي أعلى نواحيها ؛ قال النمر بن تَوَّلَب يصف ووضة :

> عَزَبَتْ ، وباكر ها الشَّتِيُ بِدِيمَة وطفاء ، تَمَلُّؤها إلى أَصْبَادِها

وأدْهُقَ الكأس إلى أصبارها ومَلاَها إلى أصبارها أي إلى أعاليها ورأسها . وأخذه بأصباره أي تامًّا بجميعه .

وأصبار القبو : نواحيه . وأصبار الإناء : جوانيه . الأصمي : إذا لقي الرجل الشدة بكمالها قبل : لقيها بأصبارها .

والصّبُورَة : ما بُعبِ من الطعام بلا كيّل ولا وَزَنْ بعضه فوق بعض . الجوهري : الصّبُوة واحدة ضبر الطعام . يقال : استربت الشيء صُبْرَة أي بلا وزَنْ ولا كيل . وفي الحديث : مَر على صُبْرة طعام فأدخل يد وفي الحديث : مرا على أصبرة كالكُومة . وفي حديث عُمَر : دخل على النبي ، صلى الله عليه وسلم وإن عند رجليه قررطاً مصبوراً أي مجبوعاً ، قد بُعل صُبْرة كصُبْرة الطعام . والصّبرة : الكدس ، وقد صَبر وا طعامهم .

عر شه على الماء، قال : كان يَصْعَد إلى السباء مُجَارَدُ مِن الماء ، فاستَصْبَرَ أي من الماء ، فاستَصْبَرَ أي استكثف ، وتراكم ، فذلك قوله : ثم استوى إلى السباء وهي مُدخان ؟ الصبير : سَعاب أبيض متكاثف يعني تكاثف البُخاد وتراكم فصاد سَعاباً. وفي حديث طهفة : ويستَعلب الصبير ؟ وحديث ظبيان : وسقو هم يصبير النَّيْطل أي سَعاب الموت والهَلاك .

والصُّبْرة: الطعام المَنْخُول بشيء شبيه بالسَّرَ نُه ١٠. والصُّبْرَة: الحجارة الغليظة المجتمعة ، وجمعها صبّار. والصُّبّارة ، بضم الصاد: الحجارة ، وقيل: الحجارة المُلسى ؛ قال الأعشى:

مَنْ مُبُلِعٌ مَنْفِيانِ أَنَّ المَرْءَ لَم مُخِلَتَق صُادَّ \* ؟

قال ابن سيده : ويروى صياره ؛ قال : وهو نحوها ١ قوله « بالسرند » هكذا في الأصل وشرج القاموس .

في المعنى، وأورد الجوهري في هذا المكان: من مبلغ عسرا بأن المرة لم المخلكق صادة ?

واستشهد به الأزهري أيضاً " ويروى صبّاره" ، بفتح الصاد، وهو جمع صبّار والهاء داخلة لجمع الجمع ، لأن الصّبّار جمع صبّرة ، وهي حجارة شديدة ؛ قبال ابن بري : وصوابعه لم مخلق

صباره ، بكسر الصاد ، قال : وأما صبارة وصبارة فليس مجمع لصبرة لأن فعالاً ليس من أبنية الجموع، وإنما ذلك فعال ، بالكسر ، نحو حجار وجيال ؟ قال ابن بري : البيت لعسرو بن مداقط الطائي مخاطب

بهذا الشعر عمرو بن هند، وكان عبرو بن هند قتل له أخ عند 'زرارَة ' بن عُد'س الدَّارِسِي ، وكان بين عبرو بن ملِثقُط وبين 'زرارَة شَرِّ ، فعرَّض عَمرو ابن هند على بني دارِم ؛ يقول : ليس الإنسان مججر فعصر على مثل هذا ؛ وبعد البيت :

وحَواهِ ثِ الأَيَامِ لا يَبْقَى لها إلا الحِبادِهِ ها إن عِجْزَة أُمّة بالسَّفْعِ ، أَسْفَلَ مِنْ أُوارَهُ تَسْفِي الرِّياحِ خِلال كَشْ حَيَّة ، وقد سَلَّبُوا إِزَارَهُ فاقتل 'زرارة ، لا أَرَى في القوم أوفي من زرارة !

وقيل: الصَّارة قطعة من حجارة أو حديد. والصُّيرُ: الأرض ذات الحَصْباء وليست بغليظة، والصُّيرُ فيه لغة ؛ عن كراع.

ومنه قيـل للحَرَّة : أم صَبَّـاد . ان سيده : وأمُّ

صبّار ، بتشديد الباء ، الحرّة ، مشتق من الصّابر التي هي الأرض ذات الحصّباء ، أو من الصّبارة ، وخَصّ بعضهم به الرّجُلاء منها . والصّبرة من الحجارة : ما اشتد وغَلُظ ، وجمعها الصّار ؛ وأنشد للأعشى:

## كَانَ تُوَنَّمُ الْهَاجَاتِ فَيْهَا ، 'قَبَيْلُ الصَّبْحِ ، أَصْوَاتِ الصَّبَادِ

الهاجات: الضّفادع؛ شبّه نقيق الضفادع في هذه العين بوقع الحبارة. والصّبير: ألجبَل. قال ابن بري: ذكر أبو عبر الزاهد أن أم صبّاد الحرّة، وقال الفزاري: هي حرة ليلي وحرّة الناد؛ قال: والشاهد لذلك قول النابغة:

#### تدافيع الناس عنا حين نَر كَبُها، من المظالم تُدعَى أم صبار

أي تَدْفَعُ الناس عنّا فلا سَبِيل لأحد إلى غَزُونا لأَمَا مَنهُم من ذلك لكونها عَليظة لا تَطكُوها الحيل ولا يُعار علينا فيها ؟ وقوله : من المظالم هي جمع منظلية أي هي حرّة سوداء منظلية . وقال ابن السكنيت في كتاب الألفاظ في باب الاختلاط والشرّ يقع بين القوم : وتدعى الحرّة والهَضْبَةُ أُمَّ صَبّار . ودوي عن ابن شبيل : أن أم صَبّاد هي الصّقاة التي ودوي عن ابن شبيل : أن أم صَبّاد هي الصّقاة التي لا يجيك فيها شيء . قال : والصّبّادة هي الأرض الغليظة المُشروفة لا نبت فيها ولا تُنسِت شبئاً ، وقيل : هي أم صَبّاد ، ولا 'نستى صَبّادة، وإنا هي وقيل : هي أم صَبّاد ، ولا 'نستى صَبّادة، وإنا هي 'قف" غليظة .

قال : وأما أم ّ صَبُّور فقال أبو عبرو الشيباني : هي المُضْبة التي ليس لها منفذ . يقال : وقع القوم في أم ّ صَبُّور أي في أمر ملتبس شديد ليس له منفذ كهذه المَضْبة التي لا منفذ لها؛ وأنشد لأبي الغريب النصري:

أَوْقَعَهُ اللهُ يَسِمُوهُ فَمُلِّهِ في أَمَّ صَبُّورٍ ، فأُودَى ونَسَيِّبُ

وأم صبّار وأم صبّور ، كلناهما : الداهية والحرب الشديدة ، وأصبر الرجل : وقع في أم صبّور ، وهي الداهية ، وكذلك إذا وقع في أم صبّور أي في أم شديد . بقال : وقع القوم في أم صبّور أي في أم صبّور ، قال : هكذا قرأته في الألفاظ صبّور ، قال : هكذا قرأته في الألفاظ صبّور ، بالباء ، قال : هكذا قرأته في الألفاظ صبّور ، كأنها مشتقة من الصيّارة ، وهي الحجاوة . وأصبر الرجل أيذا جلس على الصبير، وهو الجبل والصبّارة : صمام القارورة . وأصبر وأس الحواجة بالصبّارة : صمام السّداد ، ويقال السّداد القعولة والبُلْبُلَة العشبار ، وهو والصبّارة : وجمعه والصيّبر: عصارة شجر ثمر ، واحدته صبّبرة وجمعه والصيّبرة وجمعه والصبّبرة وجمعه

يا ابن الحليلة ، إن حَرَّ بي مُرَّة ، فيها مَذَاقَة حَنْظُلُ وصُبُور

صُبُور ؟ قال الفرزدق :

قال أبو حنيفة : نبات الصّبر كنبات السّوْسَن الأخضر غير أن ورق الصّبر أطول وأعرض وأنخن كثيراً ، وهو كثير الماء جداً . اللبث: الصّبر ، بحسر الباء ، عصارة شجر ورقها كثر ب السّكاكين طوال غير خضرتها غيرة وكنهدة مقشعراً المنظر ، غلاظ ، في خضرتها غيرة وكنهدة مقشعراً المنسكة الرّبع . الحوري : الصّبر هذا الدّواء المراء ولا يسكّن إلا في ضرورة الشعر ؟ قال الراجز :

أَمَرُ مَنْ صَبُّورٍ ومَقُرٍّ وحُضَّصْ

وفي حاشية الصحاح : الحُنْصَصُ الحُولان ، وقيل هو بظاءن ، وقيل بضاد وظاء ؛ قال ابن بري : صواب ١ قوله « القمولة والبلة » هكذا في الاصل وشرح القاموس .

إنشاده أمَرًا ، بالنصب ، وأورده بظاءين لأنه يصف حَيَّة ؛ وقبله :

أَرْفَشَ كُلِمْ آنْ إِذَا عُصْرَ لَفَظُ

والصَّبَارُ ، بضم الصاد : حيل شجرة شديدة الحيوضة أَشد حُميوضة من المَصْل له عَجّمٌ أَحير عَريض يجلّب من الهنِد، وقيل : هو التبر الهندي الحامض

الذی 'بتَداوَی به .

وصَبَارَة الشَّاء ، بتشديد الراء : شدة البَرَّد ؛ والتخفيف لغة عن اللحاني . ويقال : أتبته في صَبَارَة الشَّاء أي في شدَّة البَرَّد . وفي حديث علي ، رضي الله عنه : 'قلْتُم هذه صَبَارَة القُرِّ ؛ هي شده البرد

كَوْمَارَةُ القَيْظُ . أَبُو عَبِيدُ فِي كَتَابِ اللَّـَابَنِ: الْمُمَقَّرُ والمُصَبَّرُ الشديد الحموضة إلى المرازة ؛ قال أبو حاثم : اشتُقَّا من

الصَّبِر والمُتَور ، وهما مُرَّان . والصَّبْر ُ : قبيلة من غَسَّان ؛ قال الأخطل :

تَسَالُهُ الصَّبْرُ مَن غَسَّانَ ، إِذَ حَضَرُوا ، والحَرَّانُ: كيف قَرَاكُ الغِلْمَةُ الجَسَرُ ?

الصُّبْر والحُرْن: قبیلتان ، ویروی: فسائل الصُّبْر من غَسَّان إذْ حضروا ، والحَـزُن ، بالفتح، لأَنه قال بعده: مُعَـرٌ فونك رأْس ابن الحُبُبَاب ، وقد

أمسى ، والسَّنْف في حَيْشُومه أَثَرُ

يعني عُمير بن الحُباب السُّلَمي لأنه قُتْلِ وحُمِل وأَسهُ لِلَى تَبَائِل عَسَّان ، وكان لا يبالي بهيم ويقول: ليسوا بشيء إنما هم جَشَرَهُ .

وأبو صَبْرَة ! طائر أحمر ُ البطن ِ أسوَدُ الرأسُ والجناحين والذَّنب وسائره أحمر .

١ قوله « ابو صبرة النع » عبارة القاموس وابو صبيرة كجهينة
 طائر احمر البطن اسود الظهر والرأس والدنب .

وفي الحديث: مَنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا كَانَ لَهُ خَيرًا مَنْ صَبِيرِ ذَهَبًا ؛ قبل: هو اسم جبل باليمن، وقبل: إنما هو مثل جبر صير ، بإستاط الباء الموحدة ،

إنما هو مثلُ جَبَل صيرٍ ، بإسقاط الباء الموحدة ، وهو جبل لطيء ؛ قال ابن الأثير : وهذه الكلمة جاءت في حديثين لعلي ومعاذ : أما حديث علي فهو صير " وأما رواية معاذ فصيرٍ ، قال : كذا فرق

صير" ، وأما رواية معاذ فصبير ، قال : كذا فرق بينهما بعضهم .

صحو : الصّحراء من الأَوْض : المُستوية في لِين وغيل ظ دون القُف ، وقيل : هي الفضاء الواسع ؟

وغلط دون التف ع وقيل: هي الفضاء الواسع ؟ زاد ابن سيده: لا نسات قيه. الجوهري: الصحراء الكراية ؟ غير مصروفة وإن لم تكن صفة ، وإغا لم تصرف التأنيث لها ، قال : وكذلك القول في بُشرى . تقول : صحراء واسعة ولا تقل صحواء في نشرى . تقول : صحراء واسعة ولا تقل الصحراء من الأرض مثل ظهر الدابة الأجر د ليس بها شجر ولا إكام ولا حيال مكساء . يقال : صحراء بياشة الصحر والصحرة .

الصحراء . وأصحر القوم : برزوا في الصحراء ، وقيل : أصحر الرجل إذا ... كأنه أفضى إلى الصحراء التي لا حَسَر بها فانكشف . وأصحر القوم إذا برزوا إلى فضاء لا يُواريهم شيء . وفي حديث أم سلمة لعائشة : متكن الله عقيراك فلا تصحريا ؛ معناه لا تبرزيها إلى الصحراء ؛ قال اب الأثير : هكذا جاء في هذا الحديث متعد يا على حذف الحاو وإيصال الفعل فإنه غير متعد ، والجمع الصحدادى

وأصْعَرَ المكانُ أي النَّسعِ. وأصْعَرَ الرجل: نُول

والصّحاري ، ولا يجمع على صُعْر لأنه ليس بنعت . قال ابن سيده : الجمع صَعْراوات وصَعار ، ولا يكسّر على فعُل لأنه وإن كان صفة فقد غلب عليه

١ هكذا بياض بالأصل .

الاسم.قال الجُوهري: الجمع الصَّعاري والصَّعْر أوات، قال : وكذلك جمع كل فعلاء إذا لم يكن مؤنث أَفْعَلَ مَثُلُ عَدْرُاءِ وَخَبْرُاء وَوَرَاقًاءَ المَ رَجِلُ ، وأصل الصَّجارِي صَحَارِي ، بالتشديد ، وقــد جاء ذلك في الشعر لأنك إذا جمعت صَحْرًاء أدخلت بين الحاء والراء ألفاً وكسرت الراء ، كما يُكسر ما بعد أَلِف الجميع في كل موضع نحو مساجد وجَعافِر ، فتنقلب الألف الأولى التي بعــد الراء ياءً للكـــرة التي قبلها ، وتنقلب الألف الثانية التي للتأنيث أيضاً ياء فتدغُّم ، ثم حدَّفوا الياء الأولى وأبدلوا من الثانية ألفاً فقالوا صّحارى ، بفتح الراء، لتسلم الألف من الحذف عند التنوى ، وإنما فعلوا ذلك ليفرقوا بين الياء المنقلبة من الألف للتأنيث وبين الياء المنقلبة من الألف التي ليست للتأنيث نحو ألف كر"متَّى ومغزًّى ، إذ قالوا مَنَّ امني ومَغَازي ، ويعض العرب لا مجذف السَّاءَ الأولى ولكن مجذف الثانية فيقول الصَّجارِي بكسر الراء ، وهذه صَعاري ، كما يقول جَوادياً. وفي حديث على : فأصَّمو العدُّواك وامنَّص على بُصِّيرَتِكُ أَي كُن من أمره على أمر واضع منكشف، من أَصْحَرَ الرجل إذا خرج إلى الصَّحراء. قال ابن الأثير: ومنه حديث الدعاء : فأصَّحر بي لغَضَبَك فَريداً . والمُصاحر : الذي يقاتــل قر نه في الصَّحراء ولا

والصُّحْرة : جَوْبة تَنْجاب في الحرَّة وتكون أرضاً لَيَّنَة 'تَطَيِف بها حجارة ، والجمع صُحَرُ ٌ لا غير؛ قال أبو ذويب يصف يَراعاً :

> سَبِيُّ من يُراعَتُه نَفاهُ أَتِيُّ مَدَّهُ صُحَرَّ وَلُوبُ

قوله سَيِي أَي غَرِيبَ . والنّيراعَة ههنا : الأَجَمَة . وَلَتَهِينَهُ صَعَرَاةً مُجُرَّةً إِذَا لَم يكن بينك وبينه شيءً،

وهي غير 'مجراة ، وقبل لم 'مجرياً لأنهما اسمان ج اسماً واحداً. وأُخْوه بالأمر صَعْرَ أَ تَجْرَ أَ ، وصَخْرَ بَحْرَةً أي قَسَلًا لم يكن بينه وبينه أحد.

وأبرز له ما في نفسه صَحَاراً: كأنه جاهره به جهار والأصْحَرُ : قريب من الأصهَب ، واسم اللّوا الصَّحَرُ والصُّحْرَةُ ، وقيل: الصَّحَرُ عُبُرة في حُمْهُ خفيفة إلى بياض قليل ؛ قال ذو الرمة :

مَجُدُو تَحَالِمِنَ أَشْبَاهاً تَحَمَّلُكِمَةً ، صُحْرَ السَّرابِيل في أَحْشَامًا قَبَبُ

وقيل : الصُّحْرة حبرة تضرب إلى غُسْرة ؛ ورج أَصْحَرَ وامرأة صَحْراء في لونها.الأصعي : الأَصْحَ نحو الأَصْبَح، والصُّحْرة لَوْن الأَصْحَرَ ، وهو الذ في رأسه سُقرة .

واصحار النبت اصحيران أخذت فيه حمرة ليس بخالصة ثم هاج فاصفر فيقال له : اصحار . واصحا السُّنْبُل : احمر ، وقيل : البضت أوائله . وحمرة أصحر اللون ، وأتان صحور : فيها بياض وحمرة وجمعه صُعر ، والصَّعرة اسم اللَّون ، والصَّح

والصّحورة : اللّـتِن الحليب يعني النَّفُوح برجلها . والصّحيرة : اللّـتِن الحليب يعلى ثم يصب عليه السم فيشرب شرباً ، وقبل : هي تحض الإبل والغنم وم المحزى إذا احسيم إلى الحسو وأعوز هُمُ الدّقية ولم يكن بأرضهم طبّعنوه ثم ستقوه العليل حاربًا وصحره يصحره صحراً : طبخه ، وقبيل : إو أسخت الحليب خاصة حتى يحترق ، فهو صحيرة والفيل كالفعل، وقبل : الصّحيرة اللبن الحليب يسخره م يذر عليه الدقيق، وقبل : هو اللبن الحليب يسخره م يذر عليه الدقيق، وقبل : هو اللبن الحليب يسخره وهو أن يلقى فيه الرّضف أو يجعل في القدر فيعلى وهو أن يلقى فيه الرّضف أو يجعل في القدر فيعلى

فيه فَوْرُ وَاحْدُ حَتَّى مُحَارِّقَ ، وَالْاحَرَّاقُ قُبِلُ الْعَلَّمِي

وربيا جعل فيه دقيق وربميا جعل فيه سمن ، والفعل

كالفعل ، وقيل: هي الصَّحِيرة من الصَّحْرِ كالفَّهِيرة

من اللبن ؛ عن كراع ، ولم 'يعيَّنه .

الشبس: آلبت دماغه .

مَن الفنهرُ .

هو من الصُّحرة من اللَّوْن ، وثُوْب أَصْحَرَ وصُعارِيٌّ. وفي حديث عثمان: أنه رأى رجلًا يقطُّ ع سَمُرة بِصُمَيرات البَّام ؛ قال ابن الأثير : هو أسم موضع ، قال : والسَّمام تَشْجَر أو طير .

والصُّعَيْوات : جمع مصفر واحده مُصَّرة ، وهي أرض لَــُنَّـة تكون في وسَط الحرَّة . قال : هكذا قال أبو موسى وفسَّر اليَّمام بشجر أو طير ، قال : فأما الطير فصحيح ، وأما الشجر فلا يُعرف فيه كمام،

بالياء ، وإنما هو ثمام ، بالثاء المثلثة ، قال : وكذلك ضبطه الحازمي ، قال : هو صُحَيْرات الشُّمَامِـة ، ويقال أفية الشُّمام ، بلا هَاءَ ، قال : وهي أُحِـدَى

مراحل النبي ، صلى الله عليه وسلم ، إلى بدو و صخو : الصَّخْرة : الحجر العظيم الصُّلُّبِ ؛ وقوله عَن وجل: يا بُنيَّ إِنهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةً مِن خَرِدُلَ فتكن في صَّخْرة أو في السبوات أو في الأرض ؟ قَالَ الرَّجَاجُ : قَيْلُ فَي صَحْرَةً أَيْ فِي الصَّحْرَةُ التِي تحت الأوض ، فالله عز وجل الطيف باستخراجها ، خَسِيرٌ بمكانها . وفي الحديث : الصَّخْرة من الجنة ؟ بريد صَغْرة بيت المُقَدِس. والصَّغَرَة : كَالصَّخْرة)

والجبع تصفرا وصنخل وصنخور وصنخورة وصيخرة

وصَخَرات . ومكان صغير ومصغير : كثير الصُّغْر . والصَّاخِرَة : إناءُ من خَزَف .

والصخير : ننبت . وصَغْرَ بن عبرو بن الشَّرِيد ﴿ أَخُو الْحَنْسَاءِ . والصَّاخِرِ : صوَّت الحديد بعضه على بعض .

صدر : الصَّدُّر : أعلى مقدَّم كل شيء وأوَّله ، حتى أنهم ليقولون: تَحَدُّرُ النهار وَاللِّيلُ ، وَحَدُّرُ السُّنَّاءِ والصف وما أشبه ذلك مذكرًا؛ فأما قول الأعشى:

والصُّعَيْرِاء ، ممدود على مثال الكُدِّيْراء : صِنْف

والصَّحِيرِ : من صوَّت الحِيرِ ، صَحَرَ الحَمَالِ يَصْحِرُ صَحِيرًا وصُعَارًا، وهو أَشْدَ مَنَ الصَّهِيلِ في الحيلِ. وصُحال الحيل : عرَّتُها ﴾ وقيل : حُمَّاها . وصَّحَرته

إبلاً ، فسبق لُـُقَبِم فأتى منزله فنحرت أخته صُعُمْرُ ُ جَزُ وراً من غنيسته وصنعت منهما طعاماً تتحيف به أباها إذا قدم ، فلما قدم لقمان قد مت له الطمام ، وكان مجسَّد لقيماً ، فكطَّمَهَا ولم يكن لها ذنب . قال : وقال ابن خالـُورَيْه ِ هِي أُخت لقبان بن عاد ٢ وقال: إنَّ دُنبها هو أن لقبان رأى في بيتها نُخامة في السَّقْف فقتلها ﴾ والمشهور من القولين هو الأول .

وصُعْرُ: اسم أُختُ لِنُقْمَانَ بن عَادٍ. وقولهم في المثل:

مِهَا لِي أَذِنْتِ إِلَّا ذَنْتِ أُصِحْرَ } هو أَسَمُ أَمْرَأَةً عُوقَبِتُ

على الإحسان ؛ قال ابن بري : صُحرُ هي بنت لقمان العادي وابنه لُقُمَ ، بالمم ، خَرجًا في إِغَارِهُ فأَصَابًا

وصُحَادٌ : اسم رجل من عبد القَيْس ؛ قال جرير : لتيت صحار بني سنان فيهم حد بأ، كأعصل مايكون صحار

وبروى : كأقبطتم ما يكون صُحار . وصُحار : قبلة . وصُحار : مدينة عُمَّان . قال الجوهري : ُصِحَارٍ ، بَالْضُمُ ، قَـُصَبَّةً عُمَّانُ مَا يَلَى الْجِبْلِ ، وتُكَّوَّام

قَصَيْتُهَا مَا يَلِي السَّاحَلِ . وَفِي الحِدَيْثُ : كُفَّانَ رَسُولُ الله ، صلى الله عليه وسلم ، في تَوْبَيْن صحَادِيَّيْن ؟ صعاد : قرية باليمن نُسب الثوب اليها ، وقيل :

وتشرَّقُ بالقُولُ الذي قد أَذَعْتَهُ ، كما شَرِقَتُ صَدْرِ القَنَاةُ مِنَ الدَّمِ قال ابن سيده : فإن شئت قلت أنث لأنه أراد القناة، وإن شئت قلت إن صَدْر القَنَاةُ قَنَاةً ؛ وعليه قوله :

مَشَيْنَ كَا اهْتَزَات رِماح ، تَسَفَّهُتُ أعالِيها كو الراياح النسواسم والصَّدُّر : وأحد الصُّدُّور ، وهو مذكر ، وَإِمَّا أَنْتُه الأَعْشَى فِي قُولُه كُمَّا شُرَوْتَتْ صَدَّر القَّنَاةُ عَلَى المُعنَى ، لأن صَدُّر القَّناة من القّناة ، وهو كقولهم : ذهبت بعض أصابعه لأنهم يؤنثنُون الإسم المضاف إلى المؤنث، وصَدُّر القناة : أعلاها . وصَـدُر الأَمر : أوَّله . وصَدُو كُلُّ شيء : أُوَّلُه. وكُلُّ مَا وَاجْهِكَ: صَدُّر ۗ ، وصدر الإنسان منه مذكرٌ ﴾ عن اللحياني ، وجمعه 'صَدُور، ولا يحسَّر على غير ذلك. وقوله عز وجل: ولكن تَعْمَى القُاوب التي في الصُّدُور ؛ والقلب لا يكون إلا في الصَّدُّر إِنمَا جرى هذا على التوكيد، كما قَالَ عِزْ وَجُلُّ : يَقُولُونَ بِأَفُواهِهُم ؛ وَالقُولُ لَا يُكُونُ إلا بالفَم ِ لكنه أكَّد بذلك ، وعلى هذا قراءة من قرأً : إن هذا أخي له تِسْعٌ وتسعَون نَعْجَهُ ۖ أَنْثَى. والصُّدُرُوة : الصَّدُّر ، وقيل : ما أشرف من أعلاه . والصَّدُو : الطائفة من الشيء . التهذيب : والصُّدُوة من الإنسان ما أشرف من أعلى صدره ؛ ومنه الصُّدُّرة التي تُلبِّس ؛ قال الأَزهري : ومن هذا قول أمرأة طائيَّة كانت تحت امرىء القيس ، فَفَر كَنَّهُ وقالت : إني ما عَلِيمَتُكَ إلا تُقيِل الصُّدُّرة سريع

والأصْدَر : الذي أشرفت صدّرته .

الهِدافَة بَطِيء الإِفاقة .

والمَصْدُور : الذي يشتكي صدره ؛ وفي حديث ابن عبد الغزيز : قال لعبيد الله بن عبد الله بن عتبة : حتى متى نقول مذا الشمر ? فقال :

لا بُدُّ للسَصّدُور من أَن يَسْعُلا

المَصْدُور: الذي يشكي صَدَّره، صَدَّر فهو مصدور يويد: أن من أصب صدره لا بد له أن يَسْعُلُ بعني أنه بحِدُنُ للإنسان حال يتمثّل فيه بالشويطيّب به نفسه ولا يكاد يمتنع منه . وفي حديد الزهري: قبل له إن عبيد الله يقول الشغر ، قال ويستنطيع المصدوران لا يَنفُث أي لا يَبنُونُو سَبّة الشّعر بالنَّفْ لأَيْها بخرجان من الفَم . ويحديث عطاه: قبل له رجل مصدور يَنهُونُ قَيْعًا حديث عطاه: قبل له رجل مصدور يَنهُونُ قَيْعًا حَديث هُو ؟ قال : لا ، يعني يَيزُق قَيْعًا وَبِنَاتِ الصدر : خلل عظامه .

وصُدِرَ يَصْدَرُ صَدْرًا ۚ: شَكَا صَدَرُهُ ؛ وأنشد

كَأَمَا هُو ۚ فِي أَحْشَاءُ مُصَدُّونِ

وصدر فلان فلاناً يَصَدُّرُهُ صَدُّراً: أَضَابِ صَدُّرَهُ وَ وَمُصَدَّرُ : قَوْمُ وَ وَجِلِ أَصَّدُرُ : عظيم الصَّدْرِ ، ومُصَدَّرُ : قومُ العظالَصَدُر شديده ؛ وكذلك الأَسَد والذئب . والمحديث عبد الملك : أتي بأسير مُصدَّر ؛ هو العظالَصَدُّر ، وفَرس مُصدَّرُ ، بلغ العرق صَدْرَ والمحدود أَن من الحيل والغنم : الأبيض لبيّة الصَّدْر والمُن وقيل : هو من النّعاج السوداء الصَّدْر وسائرُ هو أيض ' و ونعجة مُصدَّرة ، ورجل بعيد الصَّدْر : المُعطف ، وهو على المثل ،

والتَّصَدُّر : نصب الصَّدْر في الجُلُوس . وصَدَّر والتَّصَدُّر : نصب الصَّدْر في الجُلُوس . وصَدَّر وتعار الجلس فتصدًّر وتعدَّر الفرس وصَدَّر ، كلاهما : تقدَّم الحَيل السَّابق ، واوقال ابن الأَعرابي : المُصَدَّرُ من الحَيل السَّابق ، وايذكر الفرس إذا جاء قايذكر الفرس إذا جاء قاسبق وبرز يصَدَّر وجاء مُصَدَّراً ؛ وقال طفيل النَّنَوي يَّ يصِف فرساً :

كأنه بَعْدُمَا صَدَّانَ فَ مِنْ عَرَقِ سِيدِ"، تَمَعَلَّرُ جُنْحَ الليل، مَسِّلُولُ

كأنه : الهاءُ لفَرَسهِ . بعدما صَدَّرُنَّ : يعني خَيْلًا سَبَقْنَ بصُدُورِهِنَّ . والعَرَّق : الصَفَّ من الحَيل؟ وقال دكين :

#### مُصَدَّرُ لَا وَسَطَّ وَلا بَالِي ا

وقال أبو سعيد في قوله : بعدما صدَّرُنَ من عرق أي هَرَفَنَ من عرق أي هَرَفَنَ صدَّرًا من العَرَق ولم يَسْتَقْرِغْنَهَ كلَّه ؛ وروي عن ابن الأعرابي أنه قال : رواه بعدما صدَّرُنَ ، على ما لم يسمَّ فاعله ، أي أصاب العَرَقُ صُدُورَهُنَّ بعدما عَرِقَ ؛ قال : والأول أجود ؛ وقول الفرزة في الحب جريراً :

وحَسِبِتَ خَيْلَ بِنِي كَلِيبٍ مَصْدَرًا ، فَغَرْ فَنْتَ فِي القَمْقَامِ

يقول: اغْتُرَرَدْتَ بخيْل قومك وظننت أنهم مخلصونك من مجري فلم يفعلوا .

ومن كلام كُنْتَابُ الدُّواوِينَ أَنْ يَقَالَ : صُودِرَ فلانُ العَامَلَ عَلَى مَالَ يَوْدُّيهَ أَي فُودِقَ عَلَى مَالَ ضَـنــنـهُ .

والصَّدَّارُ : ثَوْبُ رأْسه كالمِقْنَعَة وأَسفلُه يُغَشَّي الصَّدْرُ والمَنْكِبَيْنِ تلبَسُهُ المرأَة ؛ قال الأزهري: وكانت المرأة الثَّكْلِمَي إذا فقدت حسيمها فأَحَدَّتُ عليه لبست صِدَّاراً من صُوف ؛ وقال الراعي يصف فلاة :

كأن العرامين الوجنباء فيها عَجُولُ عَرَّقَت عنها الصّدار ا

ابن الأعرابي: المبحدولُ الصُدْرَة ، وهي الصّدار والأصْدة . والبرَب تقول للقبيص الصغير والدّرع

١ قوله د مصدر النع يه كذا بالاصل .

القصيرة: الصُّدُّرَةُ ، وقال الأصعي: يقال لِمَا يَسلِي الصَّدُرُ من الدَّرْعُ صدارٌ . الجوهري: الصَّدارُ ، كسر الصاد، قبيص صغير يَلِي الجسد، وفي المثل: كلُّ ذات صدار خالمة أي من حَقِ الرجل أن يُعَالَ على كل المرأة كما يَعَالُ على حُرَمِهِ . وفي حديث على كل المرأة كما يَعَالُ على حُرَمِهِ . وفي حديث الحَنْساء: دخلت على عائشة وعليها خِسالُ مُمَرَّقً وصفناه وصدار شعر ؛ الصّدار: القبيص القصير كما وصفناه أو لا

وصد رُ القدَم : مُقدَّمُها ما بين أصابعها إلى الحِمادة. وصد رُ النعل : ما قلدًام الحُثر ت منها . وصد رُ السهم : ما جاوز وسطة إلى مُستَدَقَة ، وهو الذي يلي النَّصل إذا رُمي ، وقيل : صد رُ السهم ما فوق نصفه إلى المتراش . وسهم مُصدَّد ن السهم ما فوق وصد رُ الرمح : مثله . ويوم كَصد ر الرمح : فيق شديد . قال ثعلب : هذا يوم تُخص به الحرش ؛ قال وأنشدني ان الأعرابي :

ويوم كصدر الرُّمْخ قَصَّرْت طُولَهُ ﴿ وَمَا كُنْتُ لُولَهُ ﴿ وَمَا كُنْتُ لُاهِيًا ﴿ وَمَا كُنْتُ لُاهِيًا

وصُدُورُ الوادي : أُعالِيه ومَقادمُه ، وكَذَلَكُ صَدَائرُ هُ ؛ عن ابن الأعرابي ، وأنشد .

أَأَنْ غَرَّدَتْ فِي بَطَّنْنِ وَادِ حَبَامَةٌ مُ الْحَبَّنَ ، وَلَمْ يَعْذُرْ لَكُ فِي الْجَهَلِ عَاذِرُ ؟ تَعَالَيْنَ فِي عُبْرِيَّةٍ تَلْمَعَ الضَّحِي تَعَالَيْنَ فِي عُبْرِيَّةٍ تَلْمَعَ الضَّحِي على فَنَنْنِ ، قد نَعَبَمَنْهُ الصَّدَائِرُ

واحدها صَادِرَة وصَدِيرَة (. والصَّدْرُ في العَرُوضِ : حَدْنُ أَلِفُ فَاعِلانُنْ } عَلَائُنْ ؟

 ١ قوله « واحدها مادرة ومدرة » هكذا في الاصل وعارة القاموس جمع مدارة وصدرة .

قَالَ ابن سيده : هذا قول الخليل ، وإنما حكمه أن يقول الصدُّر الألف المحذوفة لِمُعاقَبَتُها نون فاعِلاتُنُّ. والتَّصَّدِيرُ : حزام الرَّحْل والهَوْدَج . قال سَلِيوِيهُ : فَأَمَا قُولُمُمُ التَّزُّ دِيرٌ فَعَلَى الْمُضَارِعَةُ وَلَيْسَتَ بِلُغَةَ ﴾ وقد صَدَّرَ عَن البعيرِ. والتَّصَّدُورُ : الحزَّام، وهو في صدُّر البعير ، والحقَبُ عند الثَّيل اللَّث : التَّصْدِيرُ حبل يُصَدَّرُ به البعير إذا جر عمله إلى خَلْفَ ، وَالْحَبِلُ آسِمَهُ النَّصْدِيرُ ، والفعل التَّصْديرُ. قال الأصمعي: وفي الرحل حزامة " يقال له التَّصْدُون، قال: والوَضينُ والبيطان للنَّقَتَبِ ، وأكثر ما يقال الحزام للسُّرج . وقال الليث : يقال صَدَّر عن بَعِيرَكِ، وذلك إذا خَمُصَ بطنُه واضطرب تَصْديرُهُ فيُشدُ حبل من التَّصْديرِ إلى ما وراء الكو كرَّة ، فيثبت التَّصْدير في موضعه ، وذلك الحبـل يقال له السَّنافُ . قال الأزهري : الذي قاله الليث أنَّ التَّصْدِيرِ حَبْلُ يُصَدَّرُ بِهِ البعيرِ إِذَا جِرِ عَبْلُهُ خَطَلُّ ، وَالَّذِي أَرَادِهُ يَسِمَّى السَّنَافَ ، والتَّصَّدُيرُ : الْحَوَّام نفسه و والصَّدارُ : سِنبَةُ على صدر البعيرَ ..

والمُصَدَّرُ : أول القداح الغُفْل التي ليست لها فُر ُوضُ وَ ولا أَنْصِاء ، إِمَّا تَثَقَّل جا القداح كراهِيَة التَّهَمَـة ؟ هذا قول اللحياني .

والصَّدَّدُ ، بالتحريك : الاسم ، من قولك صَدَرَّت عن المَّاهُ وَعَ البَلِد ، وفي المثل : تَرَكَّته على مِشْل لَيْلَةُ الصَّدَرُ ؛ يعني حين صَدَرَ الناس من حَجَّهِم ، وأَصْدَرُ ثَه فَصَدَرَ أَي رَجَعَتُه فَرَجَع ، والموضع مَصْدُرُ ومنه مَصَادِر الأَفعال . وصادرَه على كذا . والصَّدَرُ : نقييض الورد . صَدَرَ عنه يَصَدُرُ والصَّدَرُ : مَصَدَرً عنه يَصَدُرُ . صَدْراً ومَصَدَراً ومَرْدُراً ؛ الأَفْهِرَ فَمَا وعَهُ قَالَ : ودَعْ ذا المَوَى قبل القبلى ؛ تَرْكُ ذي المَوى ،

مَنِينِ القُوى ، خَيْر " من الطَّرْم مَزْدُرًا

وقد أَصْدَرَ غيرَه وصَدَرَهُ ، والأُوسُل أُعلى . وفي التنزيل العزيز : حتى يَصْدُرُ الرِّعـاءُ ؛ قــال ابن سيده : فإمَّا أَنْ يَكُونَ هَذَا عَلَى نَيَّةِ التَّعَدُّي كَأَنَّهُ قال حتى يَصْدُرُ الرَّعَاءُ إِسِلْهُم ثُم حَدْفُ المفعولُ ؛ وإمَّا أَنْ يَكُونُ يُصِدُّرُ هَيْنَا غَـيْرِ مَتَعَدٌّ لَفَظاً وَلاَ . معنى لأنهم قالوا صَدَرَتُ عن الماء فلم يُعَدُّوه . وفي الحديث : يَهْلِكُونَ مَهْلَكَأَ وَاحْدًا وَيُصَدُّرُونَ مُصادِر سُتُمَّى ؛ الصَّدَّرُ ، بالتحريك : رُجِّوع المسافر من مُقصده والشَّاوبة من الورَّد . يقال : صَّدَّرَ يَصْدُرُ صُدُوراً وصَدَراً } يعني أنه يُبْخُسَفُ مِم جبيعهم فيَهُلكُونَ بأَسْرِهِ خَسارِهِ وشرارهِ ، ثم يَصْدُرُونَ بِعِدَ الْمُلَكِكَةِ مُصَادِرَ مُنْفِرَ قِقَةً عَلَى قَـدُور أعمالهم ونيَّاتهم ، فقريقٌ في الحنة وفريق في السعير. وفي الحديث : اللَّمُهَاجِرِ إِمَّامَةُ ثَلَاثٍ بِعَدِ الصَّدَّو ؟ يعني بمكة بعد أن يقضي نُسُكَه . وفي الحـديث : كانت له كركسوة تسمَّى الصادِرَ ؛ سمَّيت به لأنه يُصْدُرُ عنها بالرِّيِّ ؟ ومنه : فأصْدُرُ نا رِكَابِنَنَا أَي مُصرِفْنَا دِواءً فلم نحتج إلى المُقام بهما للماء . وما له صادر ولا وارد أي ما له شيء . وقال اللحياني : ما لهُ شيء ولا قوام . وطريق صادر" : معناه أنه يُصِّدُرُ بِأَهْلُهُ عَنِ المَاءِ . وواردُ : يُودُو ُ بِهُم ؛ قال لبيد يذكر نافتتين :

#### ثم أَصْدَرُ نَاهُما فِي وَارِدٍ صَادِرٍ وَهُمْ مُصُوَّاهُ قِدَمَثَلُ

أراد في طريق يُورد فيه ويُصدر عن الماء فيه . والوَهُمْ : الصَّحْمُ ، وقيل : الصَّدَرُ عن كل شيء الرَّجُوع . الليث : الصَّدَرُ الانصراف عن الورد وعن كل أمر . يقال : صَدَرُوا وأصَدَرُناهم . ويقال للذي يَبِثَدَى أَمْر آثم لا يُتِبَّه : فَلان يُورد ولا يُصدر ، فإذا أنسَهُ قيل : أورَّدَ وأصدر . قال

أبو عبيد: صَدَرُتُ عن البيلام وعن الماء صَدَراً ، هو الاسم ، فيإذا أردت المصدر جزمت الدال ؛ وأنشد لابن مقبل :

> وليلةٍ قد جعلتُ الصبحُ مَوْ عِدَها صَدَّرَ المطيَّة؛حتى تعرف السَّدَّفا

قال ابن سيده : وهذا منه عيي واختلاط ، وقسد وَضَعَ مِنه بهذه المقالة في خطبة كتاب المحكم فقال : وهل أُوحَشُ من هذه القبارة أو أفجشُ من هــذه الإشارة ? الجوهري : الصَّدُّر ، بالتسكين ، المصدور، وقوله صَدَّرَ المطيَّة مصدر من قولك صَدَّرَ يُصَّدُّرُ صُدُّراً . قَسَالَ ابن برى : الذي رواه أبو عبرو الشيباني السَّدَف ، قال : وهو الصحيح ، وغيره يرويه السُّدَف جمع أسدُّفة ؟ قال : والمشهور في شعر ابن مقبل ما رواه أبو عمرو ﴾ والله أعـلم . والصُّدُو : اليوم الرابع من أيام النحر لأن الناس يَصْدُرُون فيه عن مكة إلى أماكنهم.وتركته على مثل ليلة الصَّدَّر أَى لا شيء له . والصَّدَر : اسم لجمع صَادَر ؛ قال أبو ذؤيب :

> بأطنيب منها ، إذا ما النَّجُو مُ أَعْمَقُنَ مِثْلَ هُو ادي الصَّدَرُ \*

والأصْدَوَانِ : عِرْقَانَ يَصْرِبَانَ تَحْتَ الصَّدْعَيَّيْنِ ، لا نفرد لهما واحد . وجاء يضرب أَصْدَرَايْه إذا جاء فَارِغًا ، يَعْنِي عَطِئْفَيْهِ ، وَيُرْوَى أَسْدَرَيْهِ ، بالسينَ ، وروى أبو حاتم : جاء فلان يضرب أَصَدُرَيْه وأزْدَرَيْه أي جاء فارغاً ، قال : ولم يدر ما أصله ؛ قِمَالَ أَبُو حَاتُم : قَمَالُ بِعَضْهِم أَصَّدُرَاهُ وَأَزُّدُرَاهُ وأَصْدَعَاهُ وَلَمْ يَعْرِفْ شَيْئًا مِنْهِ نَ \* . وَفِي حَدَيْثِ الحسن : يضرب أصدر بله أي منكسيه ، ويروى بالزاي والسين . وقوله تعالى: حتى يَصْدُرُ الرَّعَاءِ } أَي

يُوجِعُوا مِن سَقْيَبِهُم ، وَمِن قُرأً أَيْصَدُنَ أَرَادُ يُودُونُ مُواشِّيهُمْ . وقوله عز وجل : يومنذ يَصْدُرُ النَّاسُ

أَشْتَاتًا ﴾ أي يرجعون . يقال : صَدَرَ القوم عن المكان أي رَجِّعُوا عنه ، وصَدَرُوا إلى المكان صاروا إليه ؛ قال ؛ قال ذلك ابن عرفة . والوارد : الجائيي؟ والصَّادِرْ : المنصر ف : التهذيب: قال الليث: المتصدر أصل الكلمة التي

تَصْدُرُ عَنْهَا صَوَادِرُ الْأَفْعَالَ ، وَيَفْسِيرِهِ أَنَ المُصَادِرُ كانت أول الكلام، كقولك الذهاب والسَّمع والحفظ، وإنما صَدَرَتِ الأَفعالُ عنها ؛ فيقال : ذَهُب ذَهَابًا وسميع تسمعاً وسماعاً وحفظ حفظاً ؛ قبال ابن

كيسان : اعلم أن المصدر المنصوب بالفعل الذي اشتُقَّ منه مفعول وهو توكيد للقعل ﴾ وذلك نحسو قمت قِياماً وضربته ضَرْباً إِنَّا كروته ﴿ وَفِي قَمْتُ ۖ دَلَيْلُ ۗ لتوكيد خبرك على أحد وجبين : أحدهما أنك خفت أَن يَكُونَ مِن 'تَخَاطِبه لِم يَفْهِم عَنْكُ أُوَّلُ كَلامِكُ ﴾ غيرِ أَنه علمِ أَنْكَ قَلْتٍ فَعَلْتِ فِعَلَّا ﴾ فقلتَ فَعَلْتِ فِعَلَّا لتردُّد اللفظ الذي بدأت به مكرُّراً عليه ليكون

أَنْ تَكُونَ أُرِدَتَ أَنْ تَؤَكُّدُ تُخْسَرُكُ عَنْدُ مَنْ تَخَاطِبُهُ بأَنكُ لَمْ تَقَلَ قَمْتُ ۚ وَأَنْتَ تَوْيِدُ غَيْنِ ذَلَكُ ﴾ فردُّدَتِهِ لتوكيد أنك قلتُه على حقيقتُه ، قــال : فإذا وصفتُه بصفة لو عرَّفته دنا من المفعول به لأنه فعلته نوعاً من أنواع مختلفة خصصتُه بالتعريف ، كقولك قلت قولاً

أثبت عنده من سماعه مر"ة واحدة ، والوجه الآخسر

حسناً وقمت القيام الذي وعَدْتك . وصادر": موضع ؛ وكذلك بُرْقَةٌ صادر ؛ قبال

> القد قلت للنُعمان ، حين لقيته 'يُويد' بَنِي 'حن ّ بِبُو ْقَنَة ِ صادِر

، قوله « الما كررته إلى قوله وصادر موضع » هكذا في الاصل .

إوصادوة : المم سِلْدُرَة معروفة ، ومُصْدُرُهُ : من أَسْمَاءُ تُجِمَادَى الْأُولَى ؛ قال أَنْ سَدَّهُ : أَزَّاهَا عَادَيُّهُ . صروعُ ﴿ الصَّرُّ ﴾ بالكسر ، والصَّرَّةُ ؛ اشْدَّة البَّرَادِ ، وَقَيْلُ : هُـوَ البِّرَّ ﴿ عَامَةً ﴾ حَكِيْتُ الأَبْخِيرَةُ عَـنَ تُعلَب . وقال الليث : الصَّرُّ البرد الذي يضرب السَّبات وَمُحِسَّتُهُ . وَفِي الحَدَيثُ : أَنَّهُ نَهَى عَمَا قَتْلُهُ الصَّرُّ مِنْ الجراد أي البَرُّد . وويخ صرٌّ وصَرْصَرُ : شديدة البَرَّدِ ﴾ وقيل : شديدة الصُّوْت . الزجاج في قوله تعالى : يويع ضرصر ؟ قال : الصّر والصّرة شدة البود ، قال : وصَّر صُر متكرو فيها الراء ، كما بقال : كَلْشَلْتُ الشيء وأَقَالُنَاتُهُ إِذَا رَفْعَتُهُ مِنْ مَكَانَهُ ، وليس فيه دليل تكرير ، وكذلك صَرْضَرَ وصَرَّ وصَلَّصُلُ وصَلُّ ، إذا سبعت صوَّت الصَّريرِ غير أَمِكُرُو يَ قَلْتَ : صَرَّ وصَلَّ ، فإذا أَردت أَن الصوت تَكُوُّو قَلْتُ : قَلْهُ صَلَّىٰصَلُ وَصَرُّضُورٌ . قَالُ الأزهري : وقوله : يربح صَرْض ؛ أي شديد البَرُّد حدًا . وقال أن السكيت : ديح صَرْصَرُ فيه قولان : يقال أصلها صَرَّرُ من الصَّرِّ ، وهو السَّرِّد، فأبدلوا مكان الراء الوسطى فاء الفعــل ، كما قالوا تَجَفَّجُفُ الثوبُ وكَبْكَبُوا ، وأَصله تحفَّف وكَبَّبُوا ؟ ويقال هو من صَرَيْرِ البَّابِ وَمَنَّ الصَّرَّةِ؟

# َجُو اَحِرُهُا فِي صَرَّةً لَمْ تَوَ يُلُلِ

المزؤ القس :

وهي الصُّجَّة ، قال عز وجل : فَأَقْسُلُتُ امرأَتُهُ فِي

صُرُّةً ؟ قال المفسرون : في صَجَّة وصَيْحَة ؟ وقال

فقيل: في صَرَّة في جماعة لم تنفرَّق ، يعني في تفسير البيت. وقال ابن الأنباري في قوله تعالى : كَمَّتُل ِ رَبِيحٍ فيها صِرِّ ، قال : فيها ثلاثة أقوال : أحدها فيها صِرِّ أي تَوْد، والثاني فيها تَصْوِيت وحَرَّكة ،

وروي عن ابن عباس قول آخر فيها صَرِ ، قـال :

فيهًا نار .

وصُرُ النباتُ : أَصَابِهِ الصُّرُ . وصَرَ يَصِرُ صَرَاً وصَرِيرًا وصَرْضَرَ : صوات وصاح الله الصياح .

وعمريرا وصرصر . صوت وصاح الله الصاح . وقوله تعمالي : فأقبلت الرأتُه في صَرَّة فصَكَّتُ وَجُهُهَا ؛ قال الزجاج : الصَّرَّة أَشْدُ الصاح تكون

وجهها ؛ قال الزجاج : الصرة اسد" الصاح تكون في الطائر والإنسان وغيرهما ؛ قال جزير كرثري ابنه كادئة .

قالوا: تصيبك من أَجْرٍ ، فقلت لهم : من لِلْعَرِينِ إذا فارقِت أَشْبالي ؟ فارقَتْنَي حِين كف الدهر من بَصَرِي ، وحين صِرْت كعَظم الرَّمَة البالي ذاكم سوادة كيلكو مُقْلَتَي لَحِمٍ ، بازر بُصَرْصِر فَوْق المَر قب العالي

وجاء في صَرَّة ، وجاء بَصْطَرُهُ . قال ثعلب : قيل لامرأة : أيُّ النساء أبغض إليك ? فقالت : التي إنْ صَخِبَتُ صَرِيراً : صَخِبَتُ صَرَّورَتُ . وصَرَّ صِمَاخُهُ صَرِيراً : صَوَّت ، وصَرَّ الطائرُ لا صَوَّت ؛ وخصَّ بعضهم به البازي والصَّدْر . وفي حديث جعفر

ان محمد : اطَّلَكَعَ عَلَيَّ ابن الحَسِينَ وأَنَا أَنْسُفُ صَرَّاً؟ هو تُعصفُون أَن طَائِن فِي قَدَّهُ أَصْفَرُ اللَّوَّانَ ﴾ سِمَّي بصوتة . يقال : صَرَّ العُصفُون يَصِرُ إِذَا صَاحٍ . وصَرَّ الجُنْنَدُبُ يَصِرُ صَرِيراً وصَرَّ البَابِ يَصِراً .

التَّرْجِيعُ فَتَحَكُو مَ عَلَى ذَلَكَ ، وَكَذَلَكَ الصَّقْرُ والباذي ؛ وأنشد الأصمعي بَيْتَ جَرِيرٍ يَوْثَمِي ابنه

سوادة :

باز يُصَرَّصُورُ فَوَّقَ المَرَّقَبِ العالي ابن السكائيت : صَوَّ المَحْمَلُ بَصِرُ صَوْبِواً ،

والصَّقرُ يُصِوُّ صَوْ صَوْ عَرَامًا ﴾ وطوات أَذُني صَرَيرًا إذا سبعت لها دُويًّا . وصَرَّ القِلَمُ وَالبَّابِ يَصِرُ صَرِيرًا أي صوات . وفي الحديث : أنه كان مخطئب إلى حذاع ثم اتكفد المنبر فاصطرأت السَّانَ لَهُ ﴾ أي ضوَّاتُتُ وحنَّتُ ، وهو افْتُبُعُلُكُتُ مِنْ الصَّر بو ، فقلبت التَّاء طاءً لأجل العاد . ودر هُمَ مُ صَرِّي ﴿ وَصَرَّي ۗ ﴿ لَهُ صِورَتِ وَصَرَ بُو ۗ إِذَّا نُقْرَ ، وكذلك الدِّينان ، وحصُّ بغضهم به الجَعْدَ ولم يستعمله فيما سواه . ابن الأُعْرَابِي : مَا لَقَلَانَ صَرَّ أي ما عنده در هم ولا دينار ، يقال ذلك في النَّفي خَاصة . وَقَالَ حَالَدُ بِنَ جِنْبُهُ : يَقَالَ لِلدِّوْمُ صَرِّيٌّ ، وما ترك صريًّا إلا قَسَضه ، ولم يثنُّه ولم يجمعه ، وَالْمُمَّاةُ : الصَّحَّةُ وَالصَّبَّحَةُ . وَالْمُمَّرُ : الصِّباحِ والحَلَمَةِ . والصَّرَّةُ : الجماعةِ . والصَّرَّةِ : الشَّدَّةِ من الكراب والجراب وغيرهما ؛ وقبد فسر قول امرىء القيس:

> ﴿ فَأَلَّمُقَنَّنَا بِالْهَادِياتِ ۚ ، وَدُونِتَهُ جُواجِراْها ، فِي صَرَّةٍ لِمْ تَزَيِّلُ

فُسْرَ بالجماعة وبالشدّة من الكرّب ، وقبل في تفسيره : محتمل الوجوه الثلاثة المنقد من قبله . وصَرّة العَطَفة . العَطَفة . والصّرّة : العَطفة . والصّادّة : العَطفة . والصّادّة : العَطفة . ذو الرمة :

فانشاعَت الحُقُبُ لَمْ تَقْصَعُ صَرَائِرَهَا ، وقد نَشَخْنَ ، فلا دِيُّ ولا هِيُّ ان الأعرابي : صَرَّ يَصِرُ إذا عَطِشَ ، وَصَرَّ يَصْرُ

إذا جَمَعَ . ويقال : قَنْضُعُ الجِمَانُ صَادَّتُهُ إِذَا ثَمُوبِ الماء فذهب عَطَاشه ؛ وجبعُها صَرائر ١ ، وأنشد بيت ذي الرَّمَةُ أَيْضًا : ﴿ لَمْ تَقْصَعُ صَرَائِرَهَا ﴾ قال : وعيب ذلك على أبي عمرُو، وقيل ؛ إنما الصَّرائرُ جمع صريرة ، قال : وأما الصَّارَّة فَصِيعُهَا صَوَارٌ . والصَّرار : الحَيْطُ الذِي تَبْشَدُ بِهِ النَّوَادِي عَلَى أطراف الناقة وثندَ يُئرُ الأطنباءُ بالنِّعَرَ الرَّطنب لَيْلاً أَيُوْنُدُّرَ الصَّرَارُ فَيْهَا . الجوهري : وضَرَرَوْتُ النَّاقَةَ شددت عليها الصّران، وهو خيط يُشِيِّهُ فوق الخليَّف لئلاً يُوضِّهَا ولدها ﴿ وَفِي الحَدَيْثِ ؛ لَا تَصِلُ الرَّجَلِّ يُؤمن بالله واليوم الآخر أن كِخُلُّ صَرَارَ نَاقَةٍ بِغَيْرٍ. إذن صاحبها فإنه خاتم أهلها . قال أن الأثير : مَنْ عَادَةُ العَرْبُ أَنْ تَصُرُ ۖ ضُرُوعَ الْحَكُوبَاتِ إِذَا أَوْسِلُوهَا إِلَى المَرْعَى شَاوِحَةً ﴾ ويسَمُّونَ ذَلِكُ الرِّبَاطَ، صراراً ، فإذا راحَت عَشَيًّا تُحلَّت تلك الْأَصِرَةُ وحُلْبَتُ ؟ فَهِي مُنَصِّرُ وَوَهُ وَمُصَرَّوَةٍ } ومنه حديث مَا لَكَ بِنَ نُـوَ يُثْرَأُهُ حِينَ جَمَعَ كَبُنُو يَوْ بُوعٍ صَدَّقًاتِهِم

وقَلَاتُ : نُخَذُوهَا هَذَهِ صَدَّقَاتُكُمْ الْمُصَرَّدَةِ الْمُحَرَّدِ الْمُحَرَّدِ

لِنُو جُهُوا بِهِ إِلَى أَبِي بِكُر ، رَضِي اللهُ عَنه ، فَمَنْعُهُم مِن

سَأَجْمَلُ نفسي كُونَ مَا تَحَدُّرُ وَنَهُ ، وَأَرْهَنَّكُمْ يَوْمِاً عَا قُلْمَتُهُ كِدِي

قال : وعلى هذا المعنى نـأو لوا قول الشافعي فيبا دَهب إليه من أمر المُصَرَّاة . وصَرَّ الناقة بَصْرُها صَرَّا وصَرَّ بها : شَدَّ صَرْعَها . والصَّرادُ : ما لُشَدُّ به ، والجمع أصرَّة ؛ قال :

ر قوله « وجمعها صرائر » عبارة الصحاح ؛ قال أبو عمرو وجمعها مراثر الخوبه يتضح قولة بعد : وعيب ذلك على أبي عمرو

إذا اللقاح عَدَت مُلَقَى أَصِرُ ثُهَا ،
ولا كريم من الولندان مُصبُوحُ
ورد جازر وُهُمْ حَرَّ فَا مُصَرَّمَةً ،
في الرأس منها وفي الأصلاد تمليحُ

ورَدَّ جازِرُهُمْ حَرَّفاً مُصَرَّمة ، ولا كريم من الولندان مُصَبُّوح

والصّرَّةُ : الشَّاةَ المُصَرَّاةَ . والمُصَرَّاةَ : المُصَفَّلَةَ على تحويل التضعيف . وناقة مصرَّة " : لا تَدرِثُ ؟ قال أسامة الهذلي :

أقرَّتْ على أحول عَسُوس مُصِرَّةً ، ورَاهَقَ أَخْلافَ السَّدِيسِ بُزُولُهَا

والصُّرَّة : شَرَجُ الدَّراهِ والدنانو ، وقد صَرُّهــا ُصِرًا . غيره : الصُّرَّة صُرَّة الدراهم وغيرها معروفة . وصَرَرُت الصُّرَّة : شددتها . وفي الحديث : أنه قال أي مُقَبِّض جامع بينهما كما يفعل الحَرْين . وأصل الصُّرِّ : الجمع والشدُّ . وفي حديث عبر أن بن حصن : تَنَكَاهُ تَنْضُرُ مِنَ اللِّلُءِ ﴾ كأنه من صَرَرُته إذا سُدَدُته ؛ قال ابن الأَثير : كَلَمَّا جَاءٍ في بعض الطرق ، والمعروف تنضرج أي تنشق . وَ فِي الحديث ؛ أنه قال لِخُصْمَيْنِ تقدُّما إليه : أخر جا ما تُصَرَّوانه من الكلام؛ أي ما تُجَمُّعانه في صُدُّوركما . وكلُّ شيء جمعته ، فقد صُرَرُته ؛ ومنه قبل للأسير : مَصْرُور لأَنْ يَدَيُّهُ أَجِمعُنَا لِلَّى عَنْقَهُ ﴾ ولمَّا بعث عبد الله بن عامر إلى ابن عمر بأسير قد تُجمعت بداه إلى عنُقه لِيَقْتُلُكُ قِبَالُ ؛ أَمَّا وَهُو مُصْرُورٌ فَلَا . وَصَرَّ الفرسُ والحماد بأذُّنه يَصُرُ صَرًّا وصَرَّها وأَصَرُّ بها : سُوًّاها ونُصَّبِها للاستماع . أن السكنت : يقال

صر" الفرس أذنيه ضبّهها إلى رأسه ، فإذا لم يُوقعوا قالوا: أَصَر" الفرس' ، بالألف ، وذلك إذا جمع أُذنيه وعزم على الشّد" ؛ وفي حديث سَطيح :

أَذْرَقُ مُهْمَى النَّابِ صَرَّادُ الْأَذْنَ

صراً أذاه وصرارها أي نصبها وسواها ؛ وجاءت الحيل مصراة آذانها أي عددة آذانها رافعة لما ، وإله تصرأ آذانها إذا جدات في السير . ابن شيل : أصرا الزرع إصراراً إذا حَرَج أطراف السفاء قبل أن مخلص سنبله ، فإذا حَلَص سنبله قبل : قد أسبل ؛ وقال في موضع آخر : يكون الزرع صرراً أسبل ؛ وقال في موضع آخر : يكون الزرع صرراً عن يلشوي الورق ويتبس طرف السنبل ، وإن لم يخرج فيه القدي . والصرر : السنبل بعدما أي يقصب وقبل أن يظهر ؛ وقال أبو حنيفة : هو السنبل ما لم يحرج فيه القديم ، واحدت صررة ، وقد أصراً . وأصراً يعدم ورواه أبو عبد أضراً ، بالضاد ، وزعم الطوسي أنه ورواه أبو عبد أضراً ، بالضاد ، وزعم الطوسي أنه

لأُصِرِ "ي أي لحقيقة ؛ وأنشد أبو مالك :

قد عَلِمَت دات الثّنايا الفراء ، أن النّدى من سِيمي أصراي

أي حقيقة . وقال أبو السّبّال الأسّدي حين ضلّت ناقته : اللهم إن لم تردّها علني فلم أصل لك صلاة ، فوجد ها عن قريب فقال : عليم الله أنها منتي صرى أي عزر م عليه . وقال ابن السّكيت : إنها عزرية محدث وقال : وهي مشتقة من أصر و ت على الشيء إذا أقبت ودُمن عليه ؛ ومنه قوله تعالى : ولم يُصرو وا على ما فعلوا وهم يعلسون . وقال

أبو المنم: أصر"ي أي اعْز مي ، كأنه مُخاطب نفسَه ، من قولك : أَصِرُ على فعله 'يُصِرُ أَصْرَالُوا إذا عَزَمَ عَلَى أَن يَضِي فَيهُ وَلا يُرجِّعُ . وَفِي الصَّحَاحِ : قَالَ أَبُو سَمَّالَ الأَسَدِي وقد صَلَّتَ نَاقَتُهُ : أَيْمُنْكُ لَيْنَ لَمْ تُرْدُهُ هَا عَلَيَّ لا عَبَدُ ثُكُ ! فأصاب ناقتَه وقد تعلُّق زِ مَامِهُمَا بِعَوْسَجَةٍ فَأَخَذُهَا وَقَالَ : عَلَّمَ رَبِّي أَنَّهَا مِنَّى صِرَّى وقد يقال: كَانَتَ هَذَهُ الفَعْلَمَةُ مَنْ أَصَرِ فِي أَي عَزَيْمَةً ، ثم جعلت اليَّاءُ أَلْفًا ، كَا قالوا: بأبي أنت ، وبأبا أنت ؛ وكذلك صراي وصرًى على أن تجذف الألف من إصرًى لا على أنها لغة صَرَرْتُ على الشيء وأصَّرُوْتُ ``. وقيال الفراء: الأصل في قولهم كانت ميِّني صِرِّي وأُصِرِّي أَى أمرُ ، فلما أرادوا أَن يُعَيِّرُ وه عن مذهب الفعل حَوَّ لَنُوا بِاءَهُ أَلْفًا فَقَالُوا: صِرَّى وَأَصِرَّى ، كَمَا قَالُوا : نُهُنِيَ عَنْ قِبْلَ وَقَالَ ﴾ وقال : أُخْرِجُنَا مِنْ نِيَّةً الفعل إلى الأسباء . قبال : وسبعت العرب تقول أَعْيَيْتَنِي مِن سُبِّ إِلَى دُبُّ ، ويخفض فيقال : من مُشْبِيِّ إِلَى دُبِيِّ ؛ ومعناه فَعَلَ ذَلِكَ مُذْ كَانَ صَغَيراً إلى أن " دب" كبيرًا وأصرًا على الذنب لم 'بقليع عنه . وفي الحديث : ما أصر " من استغفر . أصر " على الشيء يُصِرِ ۗ إِصْرَاراً إِذَا لَوْمَهُ وَدَاوَمَهُ وَثَيْتَ عَلَيْهُ ﴾ وأكثر ما يستعمل في الشرِّ والذنوب ، يعني من أتبع الذنب الاستغفار فليس يمُصر" عليه وإن تكرُّر منه . وفي الحديث : ويلُّ للسُّصر إن الذين يُصر ون على ما فعلوه وهم يعلمون . وصفرة صُرًّاء : مَلْسَاءٍ . ورجـل " صَرُور" وصَرُورَة : لم يَحُجُّ قطهُ ، وهو المُعروفِ في الكلامُ، وأصلهِ من الصَّرِّ الحبسَ والمنعِ؟ وقد قالوا في هــذا المعنى : أصرُوريُّ وصَارُّوريُّ، فإذا قلت ذلك تُسَكِّبت وجمعت وأنتُثَّتُ ؛ وقال ابن

الأعرابي : كل ذلك من أوله إلى آخره مثنتًى مجموع،

كانت فيه ياء النسب أو لم تكن ، وقبل : وجيل صَارُونَ ۚ وَصَارُ وَوَ لَمْ يَحُبُّ ﴾ وقيل : لم يَعْرُونُ ج عُ الواحد والجميع في ذلك سواء، وكذلك المؤنث، وَالصَّرُ وَرَهُ فِي شَعْرَ النَّابِيعَةَ : الذِّيَ لِم يَــأَتِ النَّسَاعِ كأنه أَصَرًا على تُركهنَّ. وفي الحديث: لا صَرُورَة في الإسلام . وقال اللحياني : رجل صَرُورَة لا يقال إِلَّا بِالْهَاءِ ﴾ قال ابن جني : رجل صَرُورَة وأمرأة صرورة؛ ليست الهاء لتأنيث الموصوف بما هي فيه وإلما لحقت لإعلام السامع أن هذا الموصوف عا هي فيه قد بِلغ الفاية والنهاية ، فجعل تأنيث الصفة أمارَةً لما أُريد من تأنيث الغاية والمبالغة . وقال الفراء عن بعبض العرب :قال رأيت أقواماً صَرَاراً ؛ بالفتح ، وإحدُّهم صَرَارَة ، وقال بعضهم ؛ قَوْم صَوَارِيرُ جَسَع تَصَادُورَةً ﴾ قال : وَمَنْ قَالَ صَرَّوْدِيٍّ وَصَادُوْدِيٍّ ثنَّى وجمع وأنَّث ؛ وفسَّر أبو عبيد قوله ؛ صلى الله عليه وسلم: لا صَرُورَة في الإسلام ؛ بأنه التَّبَـثُلُ وتَرْكُ النَّكَاحِ، فجعله أسماً للحَـدَثِ ؛ يقول ؛ ليس ينبغي لأحد أن يقول لا أتزوج ، يقول : هـ ذا ليس من أخلاق المسلمين وهذا فعل الرُّهْبان ؟ وهـــو معروف في كلام العرب ؛ ومنه قول النابغة : لَوْ أَنَّهَا عَرَضَتْ لأَشْمَطُ وَأَهِبِ ، عَبَدُ الإلهُ ﴾ صرورة مُتعَبُّد

يعني الراهب الذي قد ترك النساء . وقال ابن الأثير في الحرم تفسير هذا الحديث : وقيل أراد من قسسل في الحرم وتميل ، ولا يقبل منه أن يقول : إني صرورة ما حبحبت ولا عرفت حرامة الحرام . قال : وكان الرجل في الجاهلية إذا أحدث حدَمًا ولَجاً إلى الكعبة لم يُهج ، فكان إذا لقية ولي الدام في الحرام قبل له : هو صرورة ولا تهجه .

وَ الْوَرِ \* مُصَرُّ وَرُ وَمُصْطَرًّا : ضَيِّتْ مُنْقَبِّض

واحتج بقول الفرزدق :

أَشَارِبُ خَمْرَةٍ ، وحَدَينُ زَيْرٍ ، وصُرْ اللهِ ، لَفَسُورَتِ بُخَارً ؟

قــال : ولا حجة لأبي عليّ في هــذا البيت لأ الصَّرَ ادِيُّ الذي هو عنده جمع بدليل قول المسب عَلَس بَصَفَ غائصاً أصاب درة ، وهو :

وتترى الصرّاري يَسْعُدُونَ لَمَا ، ويَضُمُّهُا بِيدَيْنَهِ لَلنَّعْرَ وقد استعبله الفرزدق للواحد فقال :

تَرَى الصَّرَادِيُّ وَالْأَمُواجُ تَضُوْرِبُهُ ، لَـوْ يَسْتَطَيِّعُ إِلَى بَرَّيَّةً عَبَرَا وكذلكِ قول خلف بن جميل الطهوي :

تُرَى الصَّرَادِيُّ فِي عَبْراءَ مُظْلِمَةً تَمْلُوهَ طَوْدًا ؛ ويَمْلُو فَوْ قَمَا تِيرًا

قال : ولهذا السبب جعل الجوهري الصّراري واحد لما رآه في أشعار العرب بخبر عنه كما يخبر عن الواحد الذي هو الصّاري ، فظن أن الباء فيه النسبة كأن منسوب إلى صَرارٍ مثل حَواري منسوب إلى حَوارٍ وحَوارِي الرحل : خاصّتُه ، وهو واحد لا جَمْع ويدلك على أن الجوهري لتحفظ هذا المعني كون يحمله في فصل صرر ، فلو لم تكن الباء للنسب عنده المدخله في هذا الفصل ، قال : وصواب إنشاد ببت العجاج بدخله في هذا الفصل ، قال : وصواب إنشاد ببت العجاج بحد بن ، برفع الباء لأنه فاعل لفعل في ببت قبله ، وهو كذّب ، برفع الباء لأنه فاعل لفعل في ببت قبله ، وهو حدّب ، الصّرادِين بالكرود ، حدّب ، الصّرادِين بالكرود ،

اللَّذِي': البُطْءُ، أي بَعْدَ بُطْءٍأَي يَثْنَيٰ هِذَا القُرْقُورَ عَنَّ الحِّدُورِ جَذْبُ المَكَادِينَ بِالكُرُّورِ، والكُرُورِ جَمَّع كُرِّرٍ، وهو حَبْلُ السَّقِينَةُ الذي يكونَ في والأَرَحُ : العَربِيضُ ، وكلاهبا عب ؛ وأنشد : لا رَحَحُ فيه ولا اصطرارُ ...

وقال أبو عبيد : اصطرَّ الحافِرِ اصطراراً إذا كان فاحِشُ الضَّيْقِ ؛ وأنشد لأبي النجم العجلي : بكلُّ وأب للحصَّ رَضَّاحٍ ، لَيْسَ بِمُصْطَرَّ ولا فِرْشَاحٍ

أي بكل حافر وأب مُقعَّب يَحْفُرُ الحَصَى لقوَّته لِس بَضَيِّ وهو المُصْطَرَّ ، ولا يَفِرْ شَاحٍ وهو الواسع الزائد على المعروف .

والصَّارَّةُ : الحاحةُ . قيال أبو عبيد : لنا قِسْلَهُ صِلَّةً . صِلَّةً مِنْ الحَاحةُ .

وشرب حتى ملاً مصارً ، أي أمّعاء ، حكاه أبو حنيفة عن ابن الأعرابي ولم يفسره بأكثر من ذلك . والصّراري : : والصّراري : :

والصراوة : نهر ياخد من الفرات ِ . والصّرارِي المَكلَّحُ ؛ قال القطامي :

في ذي جُلُول مُقضَّى المَوْتَ صاحبُهُ، إذا الصَّرارِيُّ مِنْ أَهْوالهِ ارْتَسَما

أَي كَبَّرَ ، والجمع صراريُّونَ ولا يُكَسَّرُ ؛ قال العجاج :

جَدْبُ الصَّراويِّينَ بالكُنْرُوو

ويقال المُلاَّح في الصَّادِي مثل القاضي ، وسندكره في المعتل . قال ابن بري : كان حتَّ صرادِي أن يذكر في فصل صري المعتل اللام لأن الواحد عندم صادي ، وجمعه صرّاء وجمع صرّاء صرادِي، قال : وقد ذكر الجوهري في فصل صري أن الصادِي المكلَّح ، وجمعه صرّاء . قال ابن دديد : ويقال الملاح صادِ ، والجمع صرّاء ، وكان أبو علي يقول : مرّاة واحد مثل مُصرّاء الحسّن ، وجمعه صرادِي ،

الثُمَّرَاعِ ؛ قال : وقال ان حمزة : واحدها كُرُّ بضم الكاف لا غير .

والصّر : الدَّالُو تُمَّسَّر فِي فَتُصَرُ أَي تُشَدّ وتُسْبَع بالمِسْبَع ، وهي غروة في داخل الدلو بإزامًا عروة أخرى ؛ وأنشد في ذلك :

إن كانت أمًّا المصرَّت فَصُرُها ، إن المصارَ الدَّلْوِ لا يَضُرُّها

والصُّرَّةُ : تَقَطُّيبُ الوَجُهُ مِن الكَرَاهَةِ . وَالصَّرَادُ : الأَمَاكِنُ المرَّتَفِعَةُ لا يُعلوها ألماء .

وصِرارٌ : اسم حبل ؛ وقال جرير :

إِنَّ الْفَرَازَدُقَ لَا أَيْرَايِسِلُ لِنُوْمَهُ ، حتى يَرْوُلَ عَنِ الطَّرِيقِ صِرَارُ وفي الحِديث : حتى أَتَيْنَا صِرَارِا} قالِ ابن الأَثير: هي بئر قديمة على ثلاثة أميال من المدينة من طريق العراق،

> وقيل : موضع . ويقال : صارً"، على الشيء أكرهه .

والصَّرَّةُ ، بفتح الصاد : خرزة تُؤخَّذُ بها النساءُ الرجالَ ؛ هذه عن اللحياني .

وَصَرَّرَ تِ الناقة : تقد مَت ؟ عن أَبِي ليلي ؟ قال دو الرمة :

إذا ما تأرَّتنا المَراسِيلُ ، صَرَّرَتُ أَنْهُ مَا الرَّتُ لَهِ اللَّهُ الرَّبُونَ الرَّكْبِ ا

وصِرِ مِنْ : موضع ؛ قال الأخطل :

إلى هاجس من آل طَمْيَاءَ ، والتي أتى 'دُونَهَا بَابُ يُصِرِّتِن مُقْفَــلُ'

والصَّرْصَرُ والصَّرْصُرُ والصَّرْصُور مثل الجُرْجور: وهي العظام من الإبل، والصَّرْصُورُ : البُخْتِيُّ من الإبل أو ولده، والسين لفة. ابن الأعرابي : الصُّرْصور الفَحَل النَّجِيب من الإبل. ويقال للسَّفِينة : القُرْقور د قوله « تارتنا المراسلُ » هكذا في الأصل .

والصُّر صور .

والصَّرْصَرَانِيَّةُ مِنَ الإِبِلَ: التِي بِينَ البَخَاتِيِّ والعَرابِ
وقيل : هي الفَوالِيجُ، والصَّرْصَرَانُ : إِبِلَ نَبَطِيَّةً
يقال لها الصَّرْصَرَانِيَّات ، الجوهري : الصَّرْصَرانِي واحدُ الصَّرْصَرانِيَّات ، وهي الإِبل بِينَ البَخَاتِي والعراب ، والصَّرْصَرانُ والصَّرْصَرانِيُّ : ضرب مَو سَمَكُ النَّمِ أَمْلُسَ الجَلْدُ صَحْمٌ ؛ وأَنشد :

مَوْتُ كَظَّهُو الصَّرْصَوَانِ الأَدْخَنِ

والصَّرْصَرُ : دُورَبُّة نحت الأرض تَصِرُ أَيَامِ الربيع وصَرَّارِ الليل: الجُدْجُدُ، وهو أَكْبُرُ مِن الجُنْدُبِ وبعض العرب 'بِسَنِّيهِ الصَّدِّى . وصَرْصَر : اسم نه بالعراق . والصَّراصِرَةُ : نَبَطُ الشَّامِ .

التهذيب في النوادر : كَمْهَلَمْتُ المَالَ كَمْهَلَـ وَوَبْكَلَمْتُ المَالَ كَمْهَلَـ وَمَبْكَرَةً وَوَبْكَلَمْتُ الْمَالَ كَمْهَلَـ وَمَبْكَلَمْتُ وَمَرْضَرَتُهُ وَمَرْضَرَتُهُ وَمَرْضَرَ مَنْهُ وَمَرْضَرَ مَنْ وَمَرْضَمَ مُنْ وَمَدُلُكُ كَبْعُمْنُهُ وَمَدَدُنْ أَطْرَافِ مَا التَّشْمَ مِنْهُ وَمَدُنْ أَطْرَافِ مَا التَشْمَرُ مِنْهُ وَمَدُنْ أَطْرَافِ مَا التَشْمَرُ مِنْهُ وَمَدُنْ أَطْرَافِ مَا التَشْمَرُ مَنْهُ وَمَدُنْ أَنْ الْمُولِقُولُ الْمُعْرَافِينَا وَمُرْسَلُونُ وَمُولِونُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ وَمُرْسَلُونُ وَمُنْ اللّهُ وَمُرْسَلُونُ وَمُرْسَلِهُ وَمُرْسَلُونُ وَمُنْ اللّهُ وَمُرْسَلُونُ وَمُونُ وَمُرْسَلُونُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُونُ وَمُرْسَلُونُ وَمُونُ وَمُرْسَلِهُ وَمُرْسَلُونُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْسَالُونُ وَمُونُ وَمُونُ وَمِنْ وَمُونُ وَمُنْهُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْهُ وَمُنْ وَالْمُونُ وَمُونُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُونُ وَمُنْ وَمُونُ وَمُونُ وَمُونُ وَمُنْ وَمُونُونُ وَمُونُونُ وَمُونُونُ وَمُونُونُ وَمُونُونُ وَالْمُونُ وَمُونُونُ وَالْمُونُ وَالْمُنْ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُوالِقُونُ وَالْمُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُونُ وَالْمُلْمُ لَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُنْمُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُلْمُ لِلْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُوالْمُونُ وَالْمُوالْمُونُ و

صطور: التهذيب: الكسائي المُصطارُ الحَمْرِ الحَامِضِ قال الأَرْهِرِي: ليس المُصطار من المُضاعَف ، وقا في موضع آخر: هو بتخفيف الراء، وهي لغة روميَّة قال الأخطل يصف الحمر:

تَدَمَى ، إذا طَعَنُوا فيها بِجَائِفَة فَوَّقَ الرُّجاجِ ، عَنْيِقُ غير مُصْطَارِ

وقال: المُصطار الحديثة المُتَعَيِّرَةُ الطعم والربع قال الأزهري: والمُصطار من أسباء الحمر ال اعتصرت من أبكار العنب حديثاً ، بِلُغة أهـ الشام؛ قال: وأراه رُومييًا لأنه لا يُشْبه أبنية كلا العرب. قال: ويقال المُسطار، بالسين، وهكا رواه أبو عبيد في باب الحير وقال: هو الحامض منه. قال الأزهري: المنطار أظنه مفتعلا من صار، قلبت التاء طاء. قال: وجاء المنصطار في شعر عدي أن الرقاع في نعت الحير في موضعين، بتخفيف الراء، قال: وكذلك وجدته مقيداً في كتاب الإيادي المقررو على شهر.

أَنِ سيده في ترجمة سطر: السَّطْسُ العَنُود من المُعَزِ، والصاد لغة ، وقرىء : وزاده بصطّمة ومُصَيْطِر ، بالصاد والسين، وأصل صاده سين قلبت مع الطاء صاداً لقرب تخارجها .

صعو: الصّعر: مَمَلُ في الوّجه ، وقيل: الصّعر في المَمَلُ في الحدّ خاصة ، وربا كان خلقة في الإنسان والظّلم ، وقيل: هو مَمَلُ في العُنْق وانقلاب في الوجه إلى أحد الشقّين. وقد صَعَرَ خَدّه وصاعر ه: أماله من الكيثر ؛ قال المُمَلَمَ سَلَ واسمه تجرير بن عبد المسيح:

وكُنْنًا إذَا الجِبَّارُ صَعَرُ خَدَّهُ ، أَقَتَمُنَّا لَهُ مِن مَيلِهِ فَتَقَوَّمُنا

يقول: إذا أمال متكبّر خدّه أذ لكائناه حتى يتقوّم ميّلُه ، وقيل: الصّعر داء يأخذ البعير فيكلوي منه عنقة ويُسِكه ، صَعر صعراً ، وهو أصْعر ؛ قال أبو دهبل : أنشده أبو عمرو بن العلاء:

وتَرَى لَمَا دَلاَ ۖ إِذَا نَبَطَقَتُ ، تَرَّكَتُ بَنَاتٍ فَوْادِهِ صُعْرًا أَنْ نَهُ

وقول أبي ذؤيب ؛ فَهُنَّ صُعْرَ للى هَدَّرِ الفَّشِيقِ ولم يُجِرَ ، ولم يُسْلِهِ عَنْهُنَ المِقاحُ

عدًاه بإلى لأنه في معنى كموائيل ، كأنه قال : فَهُنْ

مَوائِلُ إِلَىٰ هَدُّرُ الْفَنْيَقُ .

ويقال: أصاب البعير صعر وصيد أي أصابه دا المنكبر: فيه صعر وصيد أي أصابه دا المويد منه عنه أي أصابه كالم وصيد أن الأعرابي: الصعر والصعل صغر الرأس. والصعر : التكثر . وفي الحديث: كل

وصيد . أَنْ الأعرابي : الصعر والصعمل صعر الرأس . والصعر : كُلُّ وَفِي الحَدَيْثِ : كُلُّ صَعَارٍ مَلْ الصَّعَارِ مَلْعُونَ ؛ أَيْ كُلُّ ذِي كَبِّرٍ وأُبَّهَةٍ ، وقيل : صَعَّارٍ مَلْعُونَ ؛ وقيل : الصَّعَارُ المنكبر لأنه يَمِمَل بخَمَدً و وَيُعْرُض عَن

الناس بوجهه ، ويروى بالقاف بدل العين ، وبالضاد المعجمة والفاء والزاي ، وسيذكر في موضعه . وفي التنزيل : ولا تُصَعِّر ُ خَدَّكُ للناس ، وقرى : ولا تُصاعِر ، قال الفراء : معناهما الإعراض من الكبر ، وقال أبو إسحق : معناه لا تُعْر ض عن الناس تكبُّر آ،

ومجازُّه لا تازم خدُّك الصَّعَر. وأَصْعَره: كَصَعَرَه.

والتَّصْعِيرُ : إِمَالَةُ الحِدُّ عَنَ النظرِ إِلَى الناسِ تَهَاوُنَاً مِن كَبْرِ كَأَنَهُ مُعرِضٌ وَفِي الحديث : يأتي على الناس زَمَانَ لِيسَ فَيهم إِلاَّ أَصْعَرُ أَو أَبْتَر ؛ يعني رُدالة الناس الذِن لا دِين لهم ، وقيل : ليس فيهم إلا ذاهب بنفسه أو ذليل . وقال ان الأثير : الأصعر أ المُعرض المُعرض عن يحب فلان إلا كل أصعر أبتر أي كل مُعرض عن بعد فلان إلا كل أصعر أبتر أي كل مُعرض عن

الحتى ناقيص. ولأقيمن "صَعَرك أي مَيْلك، على المثل. وفي حديث تَوْبَة كَعْب : فأنا إليه أصْعَر أي أميل. وفي حديث الحجاج: أنه كان أصْعَرَ كُهاكِهاً؛ وقوله أنشده ان الأعرابي :

ومَحْشَكَ أَمْلِجِيهِ ، ولا تُدَّافِي على زُغَبِ مُصَعَّرَةٍ صِغَـّانِ قال : فيها صَعَرَ من صِغَرَها يعني مَيْلًا . وقَرَبُ مُ مُصْعَرَ : شديد ؛ قال :

> وقله قرَبْنَ قرَبَاً أَمَصْعَرًا ، إذا الهيدَانُ حَارَ واسْبَكُواً.

والصَّيْعَرِيَّةُ : أَعْتِرَاضُ فِي السَّيْرِ، وهو من الصَّعَرِ. والصَّيْعَرِيَّةُ : سِمةً فِي عنق الناقة خاصة . وقال أبو علي في النَّدَ كُرة : الصَّيْعَرِيَّة وَسُم لاَّهُل اليَّمَن ، لم يكن يُوسِم إلا النَّوق؛ قال وقول المُستيَّب بن عَلَس: وقد أَتَناسَى المَمَّ عند احْتِضارِه

بناج ، عليه الصَّيْعَرِيَّة ، مُكُلَّامًا

يدلُ على أنه قد يُومَم بها الذّكُور. وقال أبو عبيد: الصَّيْفَريَّة سِمة في مُعنْق البعير ، ولما سَمع طَرَّفَة مُ هذا البيت من المسيَّب قال له: اسْتَنُوْق الجملُ أي أنك كنت في صفة جمل ، فلما قلت الصَّيْفَريَّة مُعدْت إلى ما تُومَف به النُّوق، يعني أن الصَّيْفَريَّة سِمة لا تكون إلا للإناث ، وهي النُّوق . وأَحْمَرُ صَيْعَرِيَّة : قاني : قاني :

وصَعْرَرَ الثبيِّ فَتَصَعْرَى : كَحْرَجَهُ فَتَكَخَرَجَ واسْتَدَارَ ؟ قال الشاعر :

تَيْعَرُنْ مِثْلُ الفُلْفُلُ المُصْعَرُو

وقد صَعْرَرَت صَعْرُورَة ، والصَّعْرُورَة : دُحْرُ وَجَهَ : دُحْرُ وَجَهَ الْجِمْعُهَا فَيُدُرِرُهَا ويدفعُها ، وقد صَعْرَرُها ، والجبع صَعارِين .

وكل حمل شيرة تكون مثل الأبهل والفلفل وشيئه ما فيه صلابة ، فهو صعر ور" ، وهو الصعاري . والصعر ور" : الصعام الدقيق الطويل المستوي ، وقيل : هو الصعام عامة ، وقيل : الصعاري صمغ جامد يشبه الأصابيع ، وقيل : الصعر ور القطعة من الصعع ؛ قال أبو حنيفة : الصعر ورة ، بالهاء ، الصعفة الصغيرة المستديرة ؛ وأنشد :

إذا أوْرَقَ العَيْسِيُّ جاعَ عِيالُهُ ، ولم كِجِيدُوا إلا الصَّعارِيرَ مَطَعْمَا ١ وينسِ هذا البيتَ إلى المناسِ

دُهُب بِالْعَنْسِيُّ مُجْرَى الْجِنْسُ كَأَنَّهُ قَالَ: أُورُقَ العَبْسَيُّونِ، ولولا ذلك لقال: ولم يَجِدُ ، ولم يَقُلُ: ولم كيرِدُوا، وعَنَّىٰ أَنْ مُعَوَّلُهُ فِي قُوتِهِ وَقُوتُ بِنَمَاتُهُ على الصَّيْدِ ؛ فإذا أو رق لم يجد طعاماً إلا الصَّمْع ، قال : وهم يَقْتَانُونَ الصَّبْسُغِ . والصَّعَرُ : أَكُلُ الصَّمَارِينِ ﴾ وهو الصَّمْعُ. قال أبو زيد : الصَّمْرُ ون ﴾ بغير هاء ، صَمَّعُمَة تطول وتُلتَوْي ، ولا تكون صُعْرُورَةً إلا مُلتَّبُويَةً ، وهي نجو الشَّبر . وقال مرَّة عن أبي نصْنِ : الصُّعْرُ وَنُ يَكُونَ مثلَ القَلْمَم وينعطيف عنزلة القرن . والصَّعادِيرُ : الأباخِس الطُّوال ؛ وهي الأصابع ، واحدها أَبْخَس. والصَّعادير: اللَّبِينُ ۗ المصبِّغ في اللِّبَإِ قبل الإفتصاح . والاصغرار : السَّيرُ الشديد ؛ يقال : اصْعَرَّت الإبل اصْعَراراً ، ويقال: اصْعَرَّت الإِبل واصْعَنْفَرَت وتَمَشْمَشَتْ وامْدَ قَنَوَات إِذَا تَفَرَّقت . وضرَبه فاصْعَنْرُ رَ واصْعَرَّرُ ، بإدغام النونُ في الراء ، أي استدار من الوجع مكانه وتقبُّض .

والصَّمْعُرُ : الشديد ، والميم زائدة ؛ يقال : رجل صَمْعُرِي . والصَّمْعُرَةُ : الأرض الغليظة .

وقال أَبُو عمرو: الصَّعَادِيرُ مَا جَمَدَ مَنَّ اللَّبَا. وقد سَمَّوْا أَصْعَرَ وصُعَيْراً وصَعْرانَ ، وثَعَلْسَةُ بِن صُعَيرِ المازِنِي .

صعبر: الصَّعْبَرُ والصَّنَعْبِرِ : شَحِّر كالسَّهُ . . والصَّعْبُورُ : الصَّعْبُ وبِ .

صعتو: الصَّعْتَرُ من البُقول ، بالصاد ، قال ابن سيده:

هو ضرب من النَّبات، واحدته صَعْتَرَة ، وبها كُنْنِي

البَو لانِيُ أَبا صَعْتَرَة . قال أَبو حنيفة : الصَّعْتَرُ عا

ينبت بأرض العرب ، منه سُهْلِيَّ ومنه جَبَلِيُّ.
وترجمة الجوهري عليه سعتو ، بالسين ، قال: وبعضهم

يكتبه بالصاد في كُنتُب الطُّتُبِّ لئلا يَكْتَبُس بالشُّعير. وَصَعْتَر : اسم موضع .

والصَّعْنَتُرِيُّ : الشَّاطِرُ ؛ عراقيَّة. الأَزْهُرِي : رجل صَعْنَتُرِيُّ لا غير إذا كان فَتَنَّى كُرِيمًا مُشجاعاً .

صعفو : اصْعَنْفَرَت الإبل : أَجَسَدُت في سَيْرِهَا . واصْعَنْفَرَ إِذَا نَفَرَ . واصْعَنْفَرَت الحُبْرُ إِذَا ابْدَعَرَّت فَنَفَرَت وتفرَّقت وأَسْرَعت فراراً ، ولما صَعْفَرَها الحَوف والفَرَق ؛ قال الراجز يصف الرامي والحمر :

فلم 'يصِب' واصْعَنْفُرَتْ جَوافِلا

وروي : واسعنفرت . قبال ابن سيده : وكذلك المُعَزّ اصْعَنْفَرَتْ نَفْرت وتفرّقت ؛ وأنشد :

ولا غَرُو إِنْ لا 'نُوْوِهِمْ مِنْ نِبَالِنَا ، كَا اصْعَنْفُرَتْ مِعْزَى الْحِجَالَرِ مِنْ السَّعْفُ

والمُصْعَنْفِورُ : الماضي كَالْمُسْعَنْفِورِ .

صعبو : الصُّعْمُور : الدُّولاب كالعُصْمُور .

صغو: الصّغارة : ضد الكبر . ابن سيده : الصّغر والصّغارة في الجرام؟ والصّغارة في الجرام؟ وقبل : الصّغر في الجرام؟ والصّغارة في القدار؟ صغراً وصغراً وصغراً وصغراً كيم عمراً ، بفتح الصاد والغين ، وصُغراناً ؟ كلاهما عن ابن الأعرابي ، فهو صغير وصُغار، بالضم، والجميع صغار . قال سببويه : وأفق الذين يقولون فعالاً لاعتِقابِهما كثيراً ، ولم فعيلاً الذين يقولون فعالاً لاعتِقابِهما كثيراً ، ولم يقولوا صُغراء ، استَعْنوا عنه يفعال ، وقد تجمع للصّغرير في الشعر على صُغراء ؛ أنشد أبو عمرو :

والصُّغُواء أكلُ واقْتُشَامُ والنَّصَعُوداة: اسم للجمع . والأَصَاغِرَة : جمع

وللكنبراء أكثل حيث شاؤوا ،

وأسانه .
وأصغر م غيره وصغره تصغيراً > وتصغير الصّغ الصّغ الصّغ المعتبر وصُفيّتير ؟ الأولى على القياس والأخرى ع غير قياس ؟ حكاها سبويه . واستصفره : عَمَد صَغِيراً . وصَغَرَه وأصْغَرَه : جملك صغيراً وأصْغَرَه : جملك صغيراً . وأصْغَرَ تها صَغِيراً .

ُشِلَتُ أَيدا فاريَّة فَرَّتُهَا ، لَكُوْ خَافَت النَّوْعُ لأَصْفُرَ تُهَا

ويروى : لو خافَت السَّافي لأَصْغَرَ تُهَا

والتصغير للاسم والنعت بكون تحقيراً ويكون شفة ويكون شفة ويكون شفة ويكون أخصيصاً ، كقول الحنباب بن المنذر : أخذ يُلُهُما المُحكَّكُ وعُذَيْقُهُما المُرَجَّب ؟ وهم مفسر في موضعه . والتصغير يجيء بمعان شتى: منها ما يجيء على التعظيم لها ، وهو معنى قوله : فأصابتها سنيًا

حمراء ﴾ وكذلك قول الأنصاري : أنا تُجذُّ يُلُّهُا المُعَكُّكُ وعُدَايَقُهَا المُرْجَّبِ؟ ومنه الحديث : أَتَّتُكُمُ الدُّهُمُ سُمَاءً ﴾ يعني الفتنة المظلمة فصفارها تهويلًا لها، ومنها أن يَصغُو الشيء في ذاته كقولهم : 'دُوَيْرَة وَجُعَيْرَ ۚ ۚ ﴾ ومنها ما يجيء للتحقير في غير المخاطب ، وليس له نقص في ذائمه ﴾ كقولهم : هلك القوم إلا أَهَلَ بُيَيْتِ ، وَدُهبِتِ الدُّرَامُ إِلَّا رُدَّ يُهماً ﴾ ومنها ما يجيء للذم كقولهم : يا فنُورُنستن ، ومنها ما يجيء للعَطُّفُ وَالشَّفَةَ نَحُو : يَا 'بُنِّيَّ وَيَا أُخَيَّ ؟ وَمُنَّهُ قول عبر : أخاف على هذا السلب ا وهو 'صدَيَّقي أَى أَخْصُ أَصَدُقَائِي ﴾ ومنها ما يجيء بمعنى التقريب كقولهم : أَدُوَ بُنْ الْحَائِطُ وَقُلْبَيْلُ الصَّبِحِ ، ومنها مَا يَجِيءُ للمدح ، مِن ذَلَكُ قُولُ عِمْرُ لَعَبِدُ اللهُ : كنَتْفُ مُلَى عَلَماً . وفي حديث عبرو بن دينان قال : قلت لِعُرُوءَ : كُمْ لَبَيْتُ رَسُولِ الله ، صلى الله عليه وسلم، مكة ? قال : عشراً ، قلت : قابن عباس يقول بِضْعَ عَشْرَةَ سَنَّةً ﴾ قال عروة : فصعَّره أي استصفر سنَّه عن ضبط دلـك ، وفي رواية : فَغَفَّرَهُ أَي قَالَ غَفَرَ الله له ؛ وسنذكره في غَفر أيضاً . والإصفار من الحنين : خلاف الإكبار ؛ قــالت

فَمَا عَجُولُ عَلَى بَوِّ تُطَيِّفُ بِهِ ﴾ فَا عَجُولُ عَلَى بَهِ ﴾ فَا عَجُولُ وَإِكْمَالُ وَإِكْمَالُ

فَإِصْفَارُهَا : حَنِينَهَا إِذَا خَفَضَتَه ؛ وَإِكْبَارُهَا : حَنِينَهَا إِذَا رَفَعَتُه ، والمعنى لها حَنِينَ ۖ ذَو صَفَار وحَنِينَ ذُو كَبَارٍ .

وأوض مُصْغِرَة : نَيْتُهَا صَغِيرِ لَمْ يَطُلُ . وفلان صَغْرَةً أَبُوَيْهُ وصَغْرَةٌ ولَنَدَ أَبُوبِهِ أَي أَصْغَرَهُمْ ، وَهُو كَيْرَةً وَلَكِ أَبِيهِ أَي أَكْبُوهُ ؛ وكذلك فلان ١ قوله « هذا النب » هكذا في الأصل من غير نقط .

صغرة القوم وكبرتئهم أي أصغرهم وأكبرهم. ويقول صيٌّ من صبيان العرَّب إذا 'نهيٌّ عن اللَّعب : أنا من الصُّغْرَة أي من الصُّغار . وحكى ابن الأعرابي : مَا صَغَرَ نِي إِلَّا يِسْنَةً أَي مَا صَغُورٌ عَنَّي إِلَّا يِسْنَةً ﴿ والصُّعَارِ ، بالفتح : الدُل والضَّيْمُ ، وكَذَلَكُ الصُّغَرُ ، بالضم ، والمصدر الصَّغَرُ ، بالتحريك . يقال : قُدُمْ عَلَى صَغَرُ كَ وَصَغَرَ كَ . اللَّيْث : يَقَالُ صَغَيرٌ فَلَانَ يَصْفُورُ صَغَراً وَصَغَاداً ﴾ فهو صاغر إذا رَضَى بالضَّيْم وأَقَدَرُ بِهِ . قال الله تعالى : حتى يُعطُّوا الجزية عن يَدٍ وهُمْ صَاغِرُونَ ؟ أَي أَذِلاً ﴿ . والمَصْغُوراء : الصَّغار . وقوله عز وجل : سَيْصِيبُ الذين أَجْرَ مُوا صَفار عند الله ؟ أي هم ، وإن كانوا أَكَابِر فِي الدُّنيا ، فسيصيبهم صَغَار عند الله أي مَذَّكَّة . وقال الشافعي ، رجمه الله > في قوله عز وجل : عن يَد وهُمُ صَاغُرُونَ ؛ أَي يجِرَي عَلَيْهُم مُحَكِّمُ المسلمين . والصَّغار : مصدر الصَّغير في القدّر . والصَّاغُرُ : الراضي بالذُّلِّ والضِّيم ِ ، والجمع صَغَرَة. وقد صَغُرًا صَغَراً وَصُغُراً وَصَغَاراً وَصَغَاراً وَصَغَاراً وأَصْفَرَهُ : جعله صاغراً . وتَصاغَرَتْ إليه نفسه : صَغُرَتُ وَتُجَافَرَتُ ذَ'لاً وَمَهَانَةً . وفي الحديث : إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الدُّباب ؟ بعني الشطان، أي ذك و المبَّحَقُّ ؛ قال ابن الأثير : ويحوز أن كون من الصُّغَر والصُّغَاد ، وهو الذل والهوان . وفي حديث عليّ يصف أبا بكر ، رضي الله عنهما : برَغْم المُنافقين وصَغَرَ الحَاسِدِينَ أَي ذُلُّهُمْ وهُوانَهُمْ.وفي حَدَيثُ الْمُحَرُّ مَ : يَقْتُلُ الْحَيُّةُ بَصَّغَرَرٍ لَهَا. وصَغُرَتِ الشَّهُ : مَالَتُ للغُرُوبِ ؛ عَنْ تَعْلَبْ.

وصَغُران : موضع .

١ قوله در وقد صغر النع يه من باب كرم كما في القاموس ومن باب فرح أيضاً كما في المسباح كما انه منهما يمنى ضد العظيم .

صغور: الصُّفْرة من الألوان: معروفة تكون في الحبوان والنبات وغير ذلك ممَّا يقبِّلُها ، وحكاها ابن الأعرابي في الماء أيضاً . والصُّفْرة أيضاً : السُّواد، وقد اصْفَرُّ وأصْفَارٌ" وهو أَصْفَرَ وصَفَرَاء غيرُه . وقال الفراء في قوله تعالى : كأنه جِمَالات صَفَّر \* قال : الصُّفر سُودُ الإبلُ لا تُرَى أُسُودُ مِنَ الإبلِ إلا وهو تُمشَّرُ ب رُصَفُرة ، ولذلك سبَّت العرب سُود الإبل صفراً ، كم سَمُّوا الظُّمَّاءَ أَدُماً لما يَعْلُوهَا مِن الظلمة في تَناضها . أبو عبد : الأصفر الأسود ؛ وقال الأعشى :

> تَلْكُ خُيْلِي منه ، وتلك ركابي ، أهن " صُفِرْ أولادُها كالزابيب

وفرس أَصْفَر : وهو الذي يسمى بالفارسية زَرْدَهُ . قال الأصمعي : لا يسمَّى أصفر حتى يصفر من نسبه وعُرْفُهُ . ابن سيده : والأصفَرُ من الإبيل الذي تَصْفَرُ ۚ أَرْضُهُ ۗ وتَنْفُذُهُ سَعْرَةً صَفَّرًا ۗ .

والأصْفَرانُ : الذهب والزَّعْفَرانُ ، وقبلُ الوَّرْسُ ا والذهب . وأهْلَـَكُ النِّساءَ الأَصْفَرانُ : الذهب والزُّعْفُران ، ويقال : الورس والزعفران . والصَّفْراء : الذهب لِلُو نَهَا ؛ ومنه قول عليَّ بن أبي طالب ، رضي الله عنه : يا دنيا احْمَرْ ي واصْفَرْ ي وغُرَّي غيري . و في حديث آخر عن عليٌّ ، رضي الله عنه : يا صَفْراة اصْفَرِّي ويا بَيْضاء ابْيَضِّي ؟ يربد الدَّهِبِ وَالْفَصَّةِ ، وَفَي الْحَدَيْثُ : أَنَّ النَّبِي ، صلى الله عليه وسلم ، صالح أهل خَيْسُر على الصَّفْراء والبَّيْضاء والحَاثِقَة ؛ الصَّفْراء: الذهب ، والسفاء : الفضة ، والحَـَائِقة : الدُّرُوع . يقال : ما لفلان صفراء ولا بَدْضَاء . والصَّفَّر أَءُ مِن المررَ : سمَّت بدلك للونزا .

وصَفَرَ الثوبَ : صُبغَهُ بِصُفْرَةً ؟ ومنه قول عُتَّبة

انِ رَبِيعة لأبي جهل : سيعلم المُصَفَّر اسْتُهُ مَن

المَقَتُولُ غَدًا . وفي حديث بَدُّر:قال عنه بن ربيا لأبي جهل : يَا مُصَفِّر اسْتُه ؛ وَمَاهُ بِالأَبْنَةُ وَأَ أَيْزُعْفُو أَسْتُهُ } ويقال : هي كلمة تقال للمُتَنَعَّ المُتَّرَفُ الذِي لَم تُحَنَّكُهُ التَّجَارِبِ والشَّدَائد وقيـل : أراد يا مُضَرِّط نفسه من الصَّفيو ، وه الصُّو"تُ بالفم والشفتين ، كأنه قال : يا ضرَّاط نَسَه إلى الجُسُن والحَوَر ؛ ومنه الحديث : أن سُمَّعُ صَفَيرٌ \* . الجوهري : وقولهم في الشتم : فلا مُصَفِّر اسْتُه ﴾ هو من الصفير لا من الصُّفرة، أ:

والصَّفَّراء : القَوَّاس . والمُصَفَّرة : النَّذِين عَلامَتُهُ الصُّفْرَة ، كقولك المُحَمِّرة والمُسَلَّضَة '. والصُّفْرِيَّة: تمرة كِاملَّة تُحَفُّف تُسْراً وهي صَفْراء

فإذا حِفَّت فَفُركَتْ انْتُفَرَكَتْ، ونُحَلَّى ؞ السُّويِق فَتَفُوق مَوْ قِع السُّكُّر ؛ قال ابن سيده حَكَاهِ أَبُو حَنْيَفَةٍ ﴾ قال: وهكذا قال:تمرة كياميَّة فأوق لفظ الإفراد على الجنس، وهو يستعمل مثل هذا كثيراً والصُّفارَة من النَّبات: ما ذَو يَ فَتَغَيَّر ۚ إِلَى الصُّفْرَ ۗ قَ والصُّفَارُ : يَبِسَيْسُ البُّهُمْبَى ؛ قال ابن سيده : أَرَا الصُفْرَاته ؛ ولذلك قال ذو الرمة :

وحَتَّى اعْتَلِي البُّهُمِّي مِن الصَّنْفِ نافض" ، كا تَفَضَتُ خَيْلُ نواصيها نشقرُ إ وَالصَّفَرُ : دَاءٌ في البطن يصفرُ منه الوجه . والصَّفَرُ :

حَـَّة تلزُّق بالضلوع فَتَعَضُّها،الواحد والجميع في ذلك سواء ، وقبل : واحدته صَفَرَة ، وقبل : الصَّفَر دابَّة تَعَصُّ الضُّلوع والشَّرَ اسيف ؛ قال أعشى باهيلا

تَو ثَنَى أَخَاهُ :

لا يَشَأُوكُ لِمَا فِي القدارِ يَوْقَلْبُهُ ؟ ولا يَعَضُ على شُرْسُوفه الصَّقَرُ

وقيل : الصَّفَر هينا الجُنُوع . وفي الحديث : صَفْرَة

في سبيل الله خير من حمر النَّعَم ؛ أي جُوعَة . يقال :

الصَّفَر ، وهو الجوع ، الواحدة صَفْرة . ورجل مَصْفُور ومُصَفَّر ، إذا كان جائعاً ، وقيل : هو مأخوذ من الصَّفر ، وهي حيَّات البطن. ويقال : إنه لفي صُفرة للذي يعتربه الجنون إذا كان في أيام يزول فيها عقله ، لأنهم كانوا يمسحونه بشيء من النعة ان .

الزعشان . النّحاس الحيد ، وقيل : الصّفّر ضرّب من والصّفر : النّحاس الحيد ، وقيل : الصّفر ضرّب من والصّفر : لغة في الصّفر ؛ عن أبي عبيدة وحده ؛ قال ابن سيده : لم يَكُ 'يجيزه غيره ، والصّم أجود ؛ ونفى بعضهم الكسر . الجوهري : والصّفر ؛ بالضم ، الذي تُعبل منه الأواني . والصّفار : صانع الصّفر ؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي :

لا تُعْجِلاها أَنْ تَجُرُّ جَرَّا، تَخُرُّ جَرَّا، تَخُرُّ جَرَّا، تَخْدُرُ صُفْراً وتُعَلِّي ثُرًّا

قال ابن سيده : الصُّفْر هنا الذهب ، فإمَّا أَن يَكُونَ عِن عِن بِهِ الدَّنَانِيرِ لأَنْهَا صُفْر ، وإمَّا أَن يَكُونَ سِناهُ بِالصُّفْر الذي تُعْمِل منه الآنية لما بينهما من المشابة حتى سمي اللاطنُون سَنْبَهاً .

والصَّفّر والصَّفْر والصُّفْر : الشيء الحالي ، وكذلك الجمع والواحد والمذكر والمؤنث سواء ؛ قال حاتم:

تُوكَى أَنَّ مَا أَنْفَتُ لَمْ يَكُ ُ ضَرَّتِيَ، وأَنَّ يَدِي ، مِمَّا مِخْلَتُ بِهِ ؛ صَفْرُ والجبع من كل ذلك أَصْفار ؛ قال :

لَيْسَتْ بأَصْفَادِ لَـنَ يَعْفُو ، ولا زُحِ يَرْحَادِحُ

وقالوا: إنالا أصفار لا شيء فيه ، كما قالوا: بُوْمَة أَعْشَار . وآنية صُفْر : كقولك نسوة عَدْل . وقد صَغِرَ الإناء من الطعام والشراب ، والوطّب من صَفِرِ الوَّطْبِ إِذَا خَلَا مِنَ اللَّبَنَ ، وَقَبَلَ : الصَّفَرَ تَحْنَشُ البَطْنُ ، والصَّفَرَ فِيهَا تَوْعَمَ العَرْبِ : حَيَّةً فِي البَطِن تَعَصُّ الإنسان إذا جاع ، واللَّذَ ع الذي يجده عند الجوع من عَضَة . والصَّفَر والصَّفَاد : دُودٌ يكون في البطن وشَراسيف الأَضلاع فيصفر عنه يكون في البطن وشَراسيف الأَضلاع فيصفر عنه

الإنسان حِدًّا وربَّما قتله . وقولهم : لا يُلْتَنَاطُ هَذَا

بِصَفَرِي أَي لا يَلَّنْزَ في ولا تقبله نفسي . والصَّفَار: المَّاء الأَصْفَرُ الذي يُصِب البطن، وهو السَّقْي، وقد صُفِر، بتخفيف الفاء لم الجوهري : والصَّفَاد ، بالضم ، احتاع الماء الأَصفر في البطن ، يُعالَج لم يقطع النَّائط، وهو عرق في الصَّلْب بُوفال العجاج يُصِفُ ثور وحش

ضرب الكلب بقرنه فخرج منه دم كدم المفصود أو المصفور الذي مخرج من بطنه الماء الأصفر:

وبَجُ كُلُّ عَانِدٍ نَعُورٍ ، قَصْبَ الطَّبِيبِ نَائِطَ المَصَفُورِ

وبَجَ : شَق ، أَي شَق الثورُ بَقْرَنه كُلُّ عِرْقَ عَـانِدُ نَـعُـوُر . والعانِد : الذي لا يَوْقاً له دم . ونَـعُـور : يَـنْعَـرُ ُ بالدم أَي يَـفُور ؛ ومنه عِرْق نَـعَّار . وفي حديث أَيي وائل : أَن رحِلًا أَصابِهُ الصَّفَر فنعُـت له السُّكُّر ؛ قال القتيبي : هو الحَـبَـنُ ، وهو اجتاع الماء

في البطن . يقال : أصفر ، فهو كمصْفُور ، وصَغَرَ

يُصْفَرُ صَفَراً ؛ وروى أبو العباس أن ابن الأعرابي

أنشده في قوله : يا ربيح بَيْننُونَة لا تَذَّمِينا ،

ا ربع بَيْنُونَةَ لا تَذْمِينا ، جِنْتِ بِأَلْوانِ المُصَفَّرِينا

قال قوم : هو مأخوذ من المناء الأصفر وصاحبه يَوْشَيَحُ كَشَاحًا مُنْتَنِنًا ، وقال قوم : هو مأخوذ من اللَّبَن بالكسر ، يَصْفَر صَفَراً وصَفُوراً أَي خلا ، فهو صَفِر . وفي التهذيب : صَفُر يَصْفُر صَفُورة . والعرب تقول : نعوذ بالله من قرع الفناء وصَفَر الإناء ، يَعْنُون به هَلاك المَواشي ؛ أَن السّكيت : صَفِر الرجل يَصْفَر صَفِيراً وصَفِر الإناء . ويقال : بيت صَفِر من المتاع ، ورجل صِفْر الدين . وفي الحديث : إن اصُفر البيوت من الحيد البيت المحديث : إن أصُفر البيوت من الحيد البيت الصَفر من كتاب الله . وأصْفر الرجل ، فهو مُصْفر ، الكيم ، والصَفر : مصدر قولك صفر الشيء ، بالكسر ، أي خلا .

والصَّفْر في حِساب الهند : هو الدائرة في البيت يُفْني حِسابه .

وفي الحديث : نهى في الأضاحي عن المَصْفُورة والمُصْفَرَة ؛ قيل : المُصَفُّورة المستأصَّلة الأَذْنُ ، سبيت بذلك لأن صماخيها صفرا من الأذن أي خَلُوا \* وإن رُويت المُصَفَّرة بالتشديد فَلَلتُّكُسُمِينَ ﴾ وَقُبِل : هي المهزولة خُلوِّها مَن السَّمَن ؛ وقال القتيبي في المُصْفُورة : هي المَهْزُولة ، وقبل لها 'مصَفَّرة لأنها كأنها خلت من الشعم واللحم ، من قولك : هو صُفْر من الحير أي خال . وهو كالحديث الآخر : إنَّه نَهَى عن العَجْفاء التي لا تُنْقِي، قال : ورواه شبر بالغين معجبة ، وفسره على مــا جاء في الحديث ، قال ابن الأثير : ولا أعرفه ؛ قال الزيخشري: هُو مِن الصَّفَارَ ، أَلَا تَرَى إِلَى قُولُمُم لِلذَّالِيلِ 'مُجَدَّع ومُصلَّم ? وفي حديث أمَّ زَرَاع ِ : صِفْرُ رِدائهُـا وميل؛ كِسامًا وغَيْظٌ جَادَتِهَا ؛ المعنى أنها ضامر ۗ البطن فكأن رداءها صفر أي خال لشدء 'ضمور بطنها ، والرِّداء ينتهي إلى البطن فيقع عليه . وأَصفَرَ قوله « ان أصفر البيوت» كذا بالأصل، وفي النهاية أصفر البيوت

باسقاط لفظ إن

البيت : أخلاه . تقول العرب : ما أصْغَيْت لك إناه ولا أصْغَيْت لك إناه ولا أصْغَرْت لك فناء ، وهذا في المَعْذَرة ، يقول : لم آخُذُ إبِلَك ومالَك فيبقى إناؤك مكتبوباً لا تجد له لَبَنَا تَحْلُبه فيه ، ويبقى فناؤك خالياً مَسْلُوباً لا تجد بعيراً يبر لك فيه ولا شاة تر بيض هناك . والصَّفَارِيت ؛ قال والصَّفارِيت ؛ قال ذو الرمة :

#### ولا 'خور'' كَافَارِيتُ'

والياء زائدة؛ قال ابن بري: صَواب إنشاده وَلا خُورٍ ا والبيت بكماله :

بِفِتْيَة كَسُيُوف الهِنْدِ لا وَرَعَ من الشَّباب، ولا خُورٍ صَفَارِيتِ والقصيدة كلها محفوضة وأولها :

يا دار مَيَّة بالخَلْصَاء حَيَّيْتِ وصَغِرَت وطائه : مات ؛ قال أمرق القبس : وأَفْلَكَتَهُنَّ عِلْمَاءٌ جَرِيضًا ، ولو أَدْرَكُنَّةُ صَغِرَّ الوطاب

وهو مثل معناه أن جسه خلا من ثروحه أي لو أدركته الحيل لقتلته ففزعت ، وقيل : معناه أن الحيل لو أدركته 'قتل فصفيرت وطابُه التي كان يقري منها وطاب لتنبه ، وهي جسه من دمه إذا سفيك . والصفراء : الجرادة إذا خلت من البيض الله قال :

فَهَا صَفَرَاكُ 'تَكُنَّى أَمَّ عَوْفٍ ، كَأَنْ لُرجَيْلُتَيْهَا مِنْجَلانِ ؟

وصَفَر : الشهر الذي بعد المحرَّم ؛ وقال بعضهم : إنما سبي صَفَراً لأنهم كانوا تَمَثّارُون الطعام فيه من المواضع ؛ وقال بعضهم : سبي بذلك لإصفار مكة

من أهلها إذا سافروا ؛ وروي عن رؤية أنه قال :

سَنُوا الشُّهُ صَفَراً لأَنهُم كَانُوا يَعْزُونَ فِيهِ القَّبَائِل

نيتركون من لقُوا صفراً من المُسَاعَ ، وذلك أنَّ

صَفَراً بعد المحرم فقالوا : صَفِر الناس مناً صَفَراً . قال ثعلب : الناس كلهم يَصر فون صَفَراً إِلاَّ أَبا عبيدة فإنه قال لا ينصرف ؛ فقبل له : لِمَ لا تصرفه ؟ . . . لأن النحويين قد أجمعوا على صرفه ، وقالوا : لا يمنع الحرف من الصَّر ف إلاّ علمان ، فأخبرنا بالعلمين فيه حتى نتبعك ، فقال ; نعم ، العلمان المعرفة والسَّاعة ، ، قال أبو عمر : أراد أن الأرمنة كلها ساعات والساعات مؤنثة ؛ وقول أبي ذويب :

أقامت ب كمقام الحنيد في تشهري جُمادي، وشَهَرُي صَفَر راد المحرَّم وصفراً ، ورواء بعضهم : وشهرَ صفر

على احتال القبض في الجزء ، فإذا جمعوه مع المحرّم فالوا : صفران، والجمع أصفار؛ قال التابغة : لَقَدُ تَهَيْتُ بَنِي دُنْيَانَ عَن أَقْدُر ، وعن تَرَبِّعِهِم في كُلُّ أَصْفار

وحكى الجوهري عن ان دريد : الصّفران شهران من السنة سمي أحد هما في الإسلام المعرّم . وقوله في الحديث : لا عَدّو ي ولا هامة ولا صَفّر ؛ قال أبو عبيد : فسر الذي دوى الحديث أن صفر دواب لبطن . وقال أبو عبيد : سبعت يونس سأل دؤبة عن الصّفر ، فقال : هي حَدَّة تكون في البطن تصب لما لشية والناس ، قال : وهي أعدى من الحرّب عند

لعرب ؛ قال أبو عبيد : فأبطل النبي ، صلى الله عليه رسلم ، أنها تعدي . قال : ويقال إنها تشتد على

لإنسان وتؤذيه إذا جاع ، وقال أبو عبيدة في قوله لا

١ مكذا بياض بالاصل .

صَفَرَ : يَقَالَ فِي الصَّفَرَ أَيضاً إِنْهَ أَرَادَ بِهِ النَّسِيَّ الذِي كَانُوا يَفْعُلُونَهُ فِي الجَاهِلَيْةِ ، وهو تأخيرهم المحرّم إلى صفر في تحريمه ومجملون صَفَراً هو الشهر الحرام فأبطله ؛ قال الأزهري : والوجه فيه النفسير الأول ، وقبل المحيدة التي تَعَصُّ البطن : صَفَر لأنها تفعل ذلك إذا جاع الإنسان .

والصَّفَرِيَّةُ : نبات ينبت في أوّل الحريف يخضر الأرض ويورق الشجر . وقال أبو حنيفة : سبت صفرية لأن الماشية تَصْفَرُ إذا رعت ما يخضر من الشجر وترى منابِنها ومَشَافِرَ ها وأوْبارَ ها صفراً ؟ قال ابن سده : ولم أجد هذا معروفاً .

والصُّفَارُ : صُفْرَة تعلو اللون والبشرة ، قبال : واصاحبه مَصْفُونُ ؛ وأنشد :

## قضب الطبيب نائط المصفور

والصُّفْرَةُ : لون الأَصْفَرَ، وفعله اللازم الاصْفِرَ ارْ-قال : وأَمَا الاصْفيرارُ فَعَرض يعرض للإنسان ؛ يقال : يصِفارُ مرة ويجارُ أَخْرى ، قال : ويقال في الأُوّل اصْفَرَ يُصْفَرُهُ .

والصّقر ي : نتاج الغم مع طلوع سهيل، وهو أول الشتاء، وقبل : الصّقر ي الله من لدن طلوع سهيل إلى سقوط الذراع حين يشتد البود وحينية يُنتج الناس، ونتاجه محمود، وتسبى أمطار هذا الوقت صقرية . وقال أبو سعيد : الصّقرية أما بين تولي القيظ إلى إقبال الشتاء، وقال أبو زيد : أول الصفرية طلوع سهيل وآخرها طلوع السّماك . قال : وفي أول الصقرية أول الصقرية الله مختلف حرها وبردها تاج النم مع طلوع سيل، وهو أول الشتاء، وقبل الصغرية من لدن طلوع سيل الى سقوط الذراع حين يشتد البود، وحيشة يكون النتاج محمودا كالصفرية عركة فيها .

تسمى المعتدلات، والصّفري في النّتاج بعد القيظي". وقال أبو حنيفة : الصّفريّة توليّ الحر وإقبال البرد. وقال أبو نصر : الصّفَعي أول النتاج ، وذلك حين تصفّع الشهر فيه روّوس البهم صَفْعاً ، وبعض العرب يقول له الشّمسي والقيظي ثم الصّفري بعد الصّقعي ، وذلك عند صرام النخيل ، ثم الشّنوي وذلك عن تدفأ الشهس، وذلك في الربيع ، ثم الدّفي وذلك حين تدفأ الشهس، ثم الصّفي ثم القيظي ثم الحرّفي في آخر القيظ . والصّفر ية : نبات يكون في الحريف ؛ والصّفري : المطرياتي في ذلك الوقت .

وتَصَغَرَ المال : حسنت حاله وذهبت عنه وَغْرَة القيظ .

وقال مرة : الصَّفَرِية أول الأَزْمنة يَكُون شهراً ، وقيل : الصَّفَري أول السنة .

والصّفير: من الصوت بالدواب إذا سقيت ، صَفَرَ يَصُفِرُ صَفِيرًا ، وصَفَرَ بالحمار وصَفَرَ : دعاه إلى الماء. والصّافر : كل ما لا يصد من الطير . ابن الأعرابي : الصّفارية الصّعوة والصّافر الجبان ؛ وصَفر الطائر يَصَفر صَفِيرًا أي مَكا ؛ ومنه قولهم في المثل : أَجْبَنُ من صَافِر وأصفر من بُلبُل ، والنّسر يَصْفر . وقولهم : ما في الدار صافر أي النار عفر أحد يصفر ، وفي التهذيب: ما في الدار احد يصفر به ، قال : وهذا بما جاء على لفظ فاعل ومعناه مفعول به ؛ قال : وهذا بما جاء على لفظ فاعل ومعناه مفعول به ؛ وأنشد :

خَلَتْ ِ الْمُنَازُلُ مَا رِبَهَا ، مِمَّنَ عَهِدْتَ رِبِمِنَ ، صَافِر

وما بها صَافِر أي ما بها أحد ، كما يقال ما بها ديّار ، وقيل : أي ما بها أحد ذو صَفير . وحكى الفراء عن بعضهم قال: كان في كلامه صُفّار ، بالضم ، يريد صفيرًا. د قوله « وفي النهذيب ما في الدار النم » كذا بالاصل .

والصَّفَّارَةُ : الاست . والصَّفَّارَةُ : هَنَهُ مَوْفُ من نحاس يَصْفِر فيها الغلام للحَمَّام ، ويَصْفِر في بالحيار ليشرب .

والصَّفَرِ ؛ العَمَل والعقد . والصَّفَر ُ : الرُّوعُ ولُب القَلْبِ ، يقال : ما يلزق ذلك بصَفَري .

والصُّفَارُ والصُّفَارُ : ما بقي في أسنان الدابة مر التبن والعلف للدواب كلها . والصُّفَار : القراد ويقال : 'دو َيْئَةُ تَكُونَ في مَآخِيرِ الحوافر والمناسم قال الأفود :

# ولقد كُنْتُمْ حَدَيْثًا رَمَعًا الصَّقَالَ وَوَا نُنَابِي الصَّقَالَ الصَّقَالَ

ابن السكيت : الشَّعْمُ والصَّفَاد ؛ بغتـ الصادَّ نَبْتَانَ ؛ وأنشد :

> إِنَّ العُرَيْمَةَ مَانِعٌ أَرُّو َاحْنَا ﴾ مَا كَانَ مِنْ سُحْم بِهَا وَصَفَارًا

والصَّفَار ، بالفتح : يَبِيسٌ البُّهُمَى .

وصُفْرَةُ وصَفَارُ : اسمان . وأبو صُفْرَةُ : كُنْيَةُ والصَّفْرِيَّةُ ، بالضم : جنس من الحُوارج ، وقبل قوم من الحَرُوريَّة سبوا صُفْرِيَّةً لأَنْهم نسبوا إلى صَفَّارٍ ؛ فهو على هذا القول الأخير من النسب النادر ، وفي الصحاح صنف من الحُوارج نسبوا إلى زياد بن الأَصْفَر صَنْف من الحُوارج نسبوا إلى زياد بن الأَصْفَر بنيسهم ، وزعم قوم أن الذي نسبوا إليه هو عبد الله ابن الصَّفَارِ وأنهم الصَّفْرِيَّة ، بكسر الصاد ؛ وقال ابن الصَّفَار وأنهم الصَّفْريَّة ، بكسر الصاد ؛ وقال الذي في العاموس ، والذي في

ا قوله ■ ارواحنا » لدا بالاصل وشرح القاموس، والدي . الصحاح وباقوت :

ان المريمة ما لع أرماحنا ماكان من سحم بها وصفار والسحم ، بالتحريك : شجر .

و الصفار بالفتح يبيس النع ← كذا في الصحاح وضبط في القاموس كفراب .

الأصعي: الصواب الصفرية ، بالكسر، قال : وخاصم وجل منهم صاحبه في السجن فقال له : أنت والله صفر من الدين ، فسبوا الصفرية ، فهسم المهالية النسوا إلى أبي صفرة ، وهو أبو المهاليس

والصّفراء : من نبات السّهل والرّمل ، وقد تنبُت بالحَلَد ، وقال أبو حنيفة : الصّغراء نبت من العُشب، وهي 'تسطّع على الأرض ، وكأن ورقبها ورق الحَس ، وهي تأكلها الإبل أكلا شديدا ، وقال أبو نصر : هي من الذكور . والصّفراء : شعب بناحية بدر ، ويقال لها الأصافر ، والصّفادية : طائر . والصّفراء : فرس الحرث بن الأصم، صفة غالبة ، وبنو والصفراء : فرس الحرث بن الأصم، صفة غالبة ، وبنو المُصْفر : الرّوم ، وقيل : ملوك الرّوم ؛ قال ان سيده : ولا أدري لم سبوا بذلك ؛ قال عدي ان زيد :

وَبَنُو الأَصْفَرِ الكِرامُ ، مُلِنُولُكُ ال روم ، لم يَبِنْقَ مِنْهُمُ مَذَ كُورُ

وفي حديث ابن عباس : اغنز وا تغنيوا بنات الأصفر ؛ قال ابن الأثير : يعني الروم لأن أباهم الأول كان أصفر اللون ، وهو روم بن عيضو بن إسعق بن إبراهيم . وفي الحديث ذكر مرج الصفر ، وهو بضم الصاد وتشديد الفاء ، موضع بغنوطة دمشق وكان به وقعة للسلمين مع الروم . وفي حديث مسيره إلى بدر : مُمَّ جَزَع الصُّفَيْراء ؛ هي تصغير الصفراء ، وهي موضع مجاور بدر . والأصافر : موضع ؛ قال كُنْيَر :

قوله ﴿ فهم الميالة النه › عارة القاموس وشرحه : والصفرية ،
 بالضم أيضاً ، الميالية المشهورون بالجود والكرم ، نسبوا الى ابي
 صفرة جدهم .

عَمَّا رَاسِعٌ مِنْ أَهْلِهِ فَالطَّوَّاهِرُ ﴾ فَأَلْطَوَّاهِرُ ﴾ فَأَلَّضَافِرُ ا

وفي حديث عائشة : كانت إذا سُتلَت عن أكل كُلُّ ذي كاب من السّباع قر أت : 'قل لا أجد' فيا أوحي إلى "محرّما على طاعم يطعم بطعمه (الآية) وتقول: إن البُرْمة ليرى في مائها صفرة " ، نعني أن الله حرّم الله في كتابه ، وقد ترخص الناس في ماء الله مه في القدر وهو دم ، فكيف يُقضى على ما لم يحرمه الله بالتحريم ? قال : كأنها أرادت أن لا نجعل طوم السبّاع حراماً كالدم وتكون عندها مكروهة ، فإنها لا تخلو أن تكون قد سمعت نهي النبي ، صلى الله عليه وسلم ، عنها .

صقو: الصَّقْرُ : الطَّائُرِ الذي يُصادبه ، من الجوارح . ابن سيده : والصَّقْرُ كُل شيء يَصيد المن البُرَاةِ والشَّوَاهِينِ ، وقد تكرو ذكره في الحديث ، والجمع أَصَّقُرُ وصُقُورٌ وصَقُورَ أَه وصِقَارٌ وصِقَارٌ وصِقَارٌ وصَقَارَ \* والصُّقْرُ : تَجمعُ الصُّقُورِ الذي هـ و جمع صَعْرٍ ؛ أَنشد ان الأَعرابي :

كأن عُشَيّه ، إذا تُوقَدا ،

قال ابن سيده : فسره ثعلب بما ذكرنا ؛ قبال :
وعندي أن الصَّقْر جبع صَقْر كما ذهب إليه أبو حسفة
من أن رُهْوا جبع رُهُو ، قال : وإنما وجهناه على
ذلك فراراً من جبع الجمع ، كما ذهب الأخفش في قوله
تعالى : فرُهُن مُقْسُوضَة ، إلى أنه جسع رَهْن لا
، قوله « تبن » في ياقوت : تبن ، بالضم ثم السكون وقتح النون
واللهم ، بلدة بجوران من اعمال دمتى ، واستشد عله بايات
أخر . وفي باب الهمزة معالماد ذكر الأصافر وأنشد هذا البيت
وفيه هرش بدل تبن ، قال هرش بالقتح ثم السكون وشين معجمة
والعمر ثابة في طريق مكة قرية من الجعفة اه. وهو المناس .

جمع رَهَانَ الذي هو جمع رَهُن ِ هُرَ بَأَ مَن جمع الجمع ، وإن كان تكسير ُ فَعَالَ عَلَى مُفعَلِ وَفُعْلِ وَفُعْلِ قليلًا ، والأنثى صَفْرُهُ . والصَّفْرُ : اللَّهِ الشَّديــد الحُسُوضَة . يقال : تحبَّانا بيصَقَرَ في كُوْ و ي الوجه، كما يقال بصَرْبَة ِ ؛ حكاهما الكسائي . ومــا مَصَلَّ من اللَّين فامَّازَتُ 'خَنَارَته وصَفَتْ صَفُورَتُهُ فَإِذَا حَمَضَتُ كَانَتُ صَاعًا طُلِّياً ، فهـو صَفْرَةً . قال الأصمعي : إذا بلغ اللبن من الحَمَضِ ما لبس فوقه شيء ، فهو الصَّقْرُ . وقبال شبر : الصَّقْرِ الحامض الذي ضربته الشبس فحَسَض . بقال : أتانا بصقرة حامضة قال : وقال مكورَة : كأن الصَّقْرَ منه. قال ابن يُؤثرج: المُصْقَدُّر من اللهن الذي قد تحمض وامتنع . والصَّقْرُ والصَّقْرَةُ : شدة وَقَمْعِ الشَّبس وحدَّة ُ حرَّها ، وقبل : شدة وقنْعها عبلي وأسه ؛ صَفَرَاتُهُ أَتَصْفُرُ أَنَّ صَفْراً : آذاه حَرْها ، وقيل : هُو إِذَا تَحْمَدُ عَلَّمُ } قال ذو الرمة :

إذا ذَابَتِ الشَّنْسُ، اتَّقَى صَفَرَاتِها ﴿ إِذَا ذَابَتِ الشَّنِلِ الصَّرِيَةِ مُعْسِلِ

وصَقَرَ النَّارَ صَقْراً وصَقَرَهَا : أَوْقَلَدُهَا ؟ وقله اصْنَقَرَتْ واصْطَقَرَتْ : جاؤُوا بها مَرَّةٌ على الأَصل ومَرَّةً على المضارعة. وأَصْقَرَتِ الشبس : انتقدَتْ ، وهو مشتق من ذلك . وصقرَه ، بالعصا صَقْراً : ضربه بها على وأسه . والصَّوْقَر ، والصَّاقَاوِر ، الفأس العظيمة التي لها وأس واحد دقيق تكسر به الحجارة ، وهو المعول أيضاً . والصَّقْر : ضرب الحجارة بالمعول . وصقر الحكر يصقره ، صقراً : ضرب بالصَّاقَور وكسره به .

والصَّاقُونُ : اللَّسَانَ . والصَّاقِرَ أَ : الداهية النازلة الشديدة كالدَّامِقَة .

والصَّقْرُ والصَّقَرُ : ما تَحَلَّب من العنب والزبيب والتمر من غير أنَّ يُعْصَرُ ، وخص بعضهم من أهـــل المدينة به دئس التمر ، وقبل : هو منا نسبل من الرُّطَبِ إذا يبسَ . والصَّقْرُ : الدُّس عند أَهــل المدينة . وصَّقَرُ التُّمر : صبُّ عليه الصَّقْرُ . ورطب َصَفَرْ مُقَرِهُ : صَفَرْهُ دُو صَفَّرٍ وَمُقَرِهُ إِنْبَاعِ ا وذلك التمر آلذي يصلح للدِّيس . وهذا الثمر أَصْقَرَا من هذا أي أكثرُ صَقْرًا ؛ حكاه أبو حنيفة وإنَّ ا يك له فعل.وهو كقولهم للساس ؟وقد تقدم مرار]. والمُصَقَّرُ مِن الرطب: المُصَلِّبُ 'يَصَبُ عَليه الدَّبس ليَلينَ ، وربًّا جاءِ بالسين ، لأنهم كشيرًا ما يقلبون الصاد سيناً إذا كان في الكلمة قساف أو طـاء أو عين أو خـاء مثل الصَّدُّع والصَّاخ والصِّراطُ والبُّصاقُ . قــالُ أَبُو منصورُ : والصَّقْرُ ، عند البَحْرَ انبَيْنَ ، مـا سال من جلال التمر البتي كُنْزَتْ وسُدُّكُ بعضُها فرق بعض في بيت مُصَرَّج تحتَّها خَوَابِ خُضْر ، فينعصر منها ديْس خَامُ كَأَنَّه العسل، وربما أخذوا الرُّطَبُّ الْجُنَّـَد ملقوطاً من العذاق فجعلوه في بُساتيقُ وصَبُّوا عَلَيْهِ مَنْ ذَلَـكُ الصَّقَّر ، فيقال له رُطَّب مُصَقَّر ، ويبقى رُطباً طيباً طول السنة . وقال الأصمعي : التَّصْقير' أن يُضَب على الرُّطَب الدُّيْسُ فيقال أرْطَبُ مُصَعُّر، مأخوذ من الصَّقْر ، وهو الدِّيْس . وفي حديث أبي

الأثير: هو عسل الرُّطَبّ همنا لله وهو الدّئِس ، وهو في غير هذا اللَّبَنُ الحامض. وماء مُصْقَرَّ: متغير. والصّقَر: ما انْحَتَّ من ورق العضام والعُرْفُطُ والسَّئْم ، ولا يَقال له صَقَرَ عَيْ سَقَى نَسْقَط.

حَتْمَةَ : لبس الصَّقْر في رؤوس النَّخل . قال ابن

١ قوله ﴿ النَّاسُ ﴾ هكذا بالأصل.

والصَّقْرُ : المَّاءُ الآجِنُ . والصَّقْرُ : المَّاءُ الآجِنُ . والصَّاقِبُورَةُ : باطن القِحْف المُشْرِف وفي المَشْرِف وفي المَشْرِف فوق الدَّماغ كأنه قَعَرْ مُصَعَّة . وصَاقَبُورَةُ مُ

والصَّاقُورَةُ : اسم السَّاءُ التَّالَّةِ . والصَّقَّالُ: النَّمَّامُ ﴿ وَالصَّقَّانِ : اللَّمَّانُ لَعُمِيرٍ المُسْتَجَعَيْنِ ، وفي حديث أنس : مَلَعُونَ كُلِّ صَقَّار ! قبل : يا رسول الله ، وما الصَّقَّار ? قال : تَشُوعُ لِكُونُونَ فِي آخِرُ الزمنِ تُحَيِّتُهُم بِينهم إذا تلاقوا التَّلاعُن . التهذيب عن سهل بن معاذ عن أبيه : أَن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قبال . لا يُؤال الأمة على تشريعة ما لم يظهر فيهم ثـ لات الم ما لم يُقْبَضُ منهم العِلْمُ ، ويَكْثَرُ فَهُم الْخُبُثُ ، ويَطْهُنَّ فَيهِم السَّقَّارُونَ ﴾ قالوا : وما السُّقَّارُون يا رسول الله ? قال : نَشَأُ يَكُونُونَ فِي آخِرَ الزَّمِيانَ تكون تحيتهم بينهم إذا تلاقوا التلاعن ، ودوي بألسين وبالصاد، وفسره بالنَّمَّام. قال ابن الأثير : ويجوز أَنْ يَكُونَ أَرَادُ بِهُ ذَا الْكُبْرِ وَالْأَبُّهَةُ بِأَنَّهُ مِيلَ مُخَدٌّ. أبو عبيدة : الصَّقْرَ انْ ِ كَائْرِوْتَانْ ِ مِنْ الشُّعْرَ عَنْدُ مُؤْخَرُ اللُّـُد من ظهر الفرس ، قال : وحدُّ الظهر إلى

الفراء: جاء فلان بالصُّقر والبُقر والصُّقارى والبُقر والصُّقارى والبُقارى إذا جاء بالكَذب الفاحش. وفي النوادر: تَصَفَّرْت بموضع كذاً وتشكلت وتنكفت بمعنى تَلَبَّثْت. والصُّقَار: الكافر، والصُّقَار: الدَّبَّاس، وقبل: السُّقَار الكافر، بالسن، والصُّقرُ: القيادة أُ على الحُرَم؛ عن ابن الأَعرابي ؟ ومنه الصُّقَار الذي على الحُديث.

والصقور: الديوث ، وفي الحديث: لا يقبل الله 1. قوله « وتشكك وتنكف » كذا بالاصل وشرح القاموس.

من الصَّقُور يوم القيامة صَرَّفاً ولا عَدَّلاً ؟ قال أبن الأثير : هو بمنى الصَّقَار ، وقيسل : هو الدَّيُّوث

القوَّاد على حُرَّمه . وصَفَرُ : من أسباء جهنم ، نعوذ بالله منها ، لغة في

رقسر .

والصَّوْقَرَبِيُّ : صَوَّت طَائَرُ يُرَجِّع فَتَسْمَع فَيه نَحْمُو هذه النَّغْمَةُ . وفي التهذيب : الصَّوْقَرَبِرُ حَكَايَة موت طائر يُصَوِّقرُ فَرُ في صاحه يسمع في صوته نحبو

وصْقَارَى : مُوضِع .

صقعو : الصُّقْعُرُ : المَّاءُ المُرُّ الغَلَيْظُ . والصَّقْعُرَّ : : هو أَن يَصِيحَ الإِنسانُ فِي أَذِن آخِر . يِقَال : فَــَلَانُ يُصَعِّعُرُ فِي أَذِنَ فَلانَ .

صبو : التَّصَيِّرِ : الجَهُمْ والمَنْعُ . بِقَالَ : صَمَّرَ مَاعَهُ وَصَمَّرُهُ وَأَصْمَرَهُ . والتَّصْمِيرُ أَيْضاً : أَنْ يدخل في الصَّمَيْرِ ، وهو مَعْيَبِ الشَّمَسِ . ويقَالَ :

أَصْبَرُ اللهِ وَصَبَرُ اللهِ وَأَقْضَرُ اللهِ وَقَصَرُ اللهِ وَأَعْرَجُنا وعَرَّجْنَا بَعَنَى واحد. ابن سيده: صَبَر يَصْبُر صَبْراً وصُبُوداً بَخِلَ ومَنَع ؟ قال :

فَإِنْتِي وَأَيْتُ الصَّامِرِينَ مَنَاعَهُم يَمُونُ وَبَفْنَى ، فَارْضَخِي مِنْ وعالْبِياً

أراد يموتون ويفني مالهم، وأراد الصامرين بمناعهم. ورَجُل صَمِيرٌ : يابسُ اللَّحْمَ على العظام .

والصَّمَرُ ، بالتحريك: النَّمْنُ ، يقال : يـــدي من اللحم صَمَـرَ . وفي حديث علي : أنه أعطى أَبا وافع حَمَـــًا وعُكَّة سَمَـن ، وقال : ادفع هذا إلى أَسْماء

بنت عُمَيْس، وكانت تحت أَخِه جعفر، لتَدْهُن به بني أَخِه من صَمَر البَحْر، يعني من نَشْن ويحه، ر. قوله«بالنجريك النتن»فيالقاموس،وشرحه بالفتع:النتن،ومثلوفي التكمة. وتطنعتهن من الحتق ؛ أما صَبَرُ البحر فهو نَدُن وَجِه وعَبَقَهُ وو مَدُه . والحتيه : سَوِيقُ المُقُل . ان الأعرابي : الصَّبَرُ والعبة المسلك الطري . والصَّبَرُ : عَشَمُ البحر إذا خب أي هاج موجه ، وحبيبه تناطئح أمواجه . ان دريد : وجل صيير وصَبَرُ الله يَصْبُر صَمُوراً : جرى من حُدُور في وصَبَرَ الله يَصْبُر صَمُوراً : جرى من حُدُور في مِسْتَقَرَّهُ : مَسْتَقَرَّهُ .

والصُّمَادى ، مقصوراً : الاست لنَتَنْها . الصحاح : الصَّمَادَى ، بالضم ، الدُّبُر ؛ وفي التهديب : الصَّمَادَى، بكسر الصاد .

والصّر : الصّبر ؛ أَخَدَ الشيءَ بأصّماد ه أي بأصّباد ه أي بأصّباد ه و على البدل ، وملاً الكأس إلى أصّمادها أي إلى أعاليها كأصّبادها ، واحدها مُصر وصّبر ، وصيّبر : أوص من مهرجان ؛ إليه سب الجانب الصيّبيري .

والصوامر : الباذر وج ، وقال أبو حنيفة : الصوامر مر المنتجر لا ينبت وحده ولكن يشكوا ي على الغاف ، وهو فنضبان هذا ورق كورق الأراك ، وله غر يشبه البكوط يؤكل ، وهو لين شديد الحلاوة.

صعو: الصَّمْعَرُ والصَّمْعِرِيُّ: الشديد من كل شيء. والصَّمْعَرِيُّ: اللّهُم ، وهو أيضاً الذي لا تعمل فيه رُفْسَةٌ ولا سعر ، وقبل : هو الحالس الحبرة . والصَّمْعَرِية من الحيات : الحية الحبيثة ؛ قال الشاعر :

أَحَيَّةُ وَادٍ بَعْرُأَةً ، صَعْمَرَيَّةً ، أَ أَحَبُ إِلَيْكُمْ أَمْ ثَلَاثُ لَوَ اقِعُ ؟

أَوَادَ بِاللَّوَ اقْصِ : العقارب . والصُّنْعُور : القصير الشِّجاع . وصَّنْعَر : اسم موضع ؛ قبال القتال

الكلابي :

عَفَا بَطَنْ السِهِي مِنْ اللَّيْسَى فَصَعْمَرُ

صغو : صغر الله واصفر السس القدت الشس القدت الشس القدت واصفر الشدت حموضه واصفر ت الشس القدت وقيل المن قولك صقرت النار إذا أوقدتها والم وائدة وأصلها الصفرة . أبو زيد : سعم بعض العرب يقول : يوم مصفر إذا كان شديا الحر ، والم زائدة .

صنو: الصّنارَة ، بكسر الصاد: الحديدة الدقية المدقية المعتقفة التي في رأس المعتزل ، وقبل : الصّنارَة وأس المعتزل ، وقبل الحديدة التي في رأسه ، ولا تقل صِنّارَة ". وقال الليث : الصّنارَة معتزل المرأة ، وهو دخيل . والصّنارَة : الأذن ، عانية .

والصَّنَارِيَّةُ : قوم بِإِرْمِينِيَّةَ تَسَبُوا إِلَى ذَلِكَ . ورجل صِنَّارَةٌ وصَنَارَةً : سيَّةُ الحُلق ؛ الكسر عن ان الأعرابي والفتيج عن كراع .

التهديب: الصَّنَّوُورُ البخيل السيَّه الحُلق ، والصَّنانِيرُ السَّنْدُو الحَّنانِيرُ السَّنْدُو الأَدب ، وإن كانوا ذوي نباهة. وقال أبو علي: صنادة ، بالكسر ، سيَّه الحلق ، ليس من أبنية الكتاب لأَن هذا البناء لم يجيء صفة .

والصّنّارُ : شَعَرَ الدُّلْتِ ، وأحدته صِنّارة ؛ عن أبي حنيفة ؛ قال : وهي فالرّسية وقــد حرّت في كلام العرب ؛ وأنشد بيت العجاج :

يَشْنَ \* دُوخ الجَوْرُ والصَّنَّارِ

وقال بعضهم : هو الصّنار ، بتخفيف النون ، وأنشد بيت العجاج بالتخفيف. وصِنارة الحَجَفَة ِ: مَعْسِضُها،

اقوله « عقا بطن الخ » تمامه :
 الاحداد فبطن الحارثية أعسر »

وأهل اليين يسهون الأدن صِنارة .

سُنْهِ: الصَّنْبُورَةُ وَالصَّنْبُورُ جَبِيعاً : النخلة التي دقت من أسفلها وانجرَّدَ كَرَبُها وقل حَسْلها ، وقد صَنْبُوتَ ، والصَّنْبُور : سَعَفات بخرجن في أصل النخلة . والصَّنْبُور أيضاً : النخلة تخرج من أصل النخلة الأُخرى من غير أن تغرس. والصَّنْبُور أيضاً :

النخلة المنفردة من جماعة النخل، وقد صَنْبَرَت. وقال أبو حنية : الصُنْبُور، بغير هاء، أصل النخلة الذي تَشَعَّبْت منه العُرُوق.

ورجل صُنْبُورَ ؛ فَرْد ضَعِيفِ ذَلِيلُ لا أَهِلَ له ولا عَقِبِ وَلَا نَاصِرٍ . وَفِي الْحَدَيْثُ ؛ أَنْ كَفَارُ قَرِيشُ كانوا يقولون في النبي ، صلى الله عليــه وسلم : محمد صُنْبُونَ وَقَالُوا ؛ صُنْبَيْنِينَ أَي أَبْنَتُو لَا عَقْبُ لَهُ ولا أَخ فإذا مات انقطع ذكرُهُ ، فأنزل الله تعالى: إِنَّ شَانِئُكَ هُو الْأَبِتُورُ . التهذيب : في الحديث عن ابن عبياس قال: لما قدم أبنُ الأشرفَ مَكَّةَ قَالَتِ له قَرِيشْ: أَنت خَيْرُ أَهُلَ المدينة وسَيَّدُ هُمْ ؟ قَالَ : نعم ، قالوا : ألا ترى هذا الصُّنيُّسِيرَ الْأَبَسِيْرَ مَن قومه يزعم أنه خير منسا ونحن أهل الحجيج وأهل السَّدَانَةُ وأهـل السَّقَايَةُ ? قال : أنتم خير منه ، فَأَنْنَ لَـٰتٍ ۚ : إِنْ شَانِئُكِ هُوَ الْأَبِيْرَ ﴾ وأَنْزَلْتِ ؛ أَلَّمُ \* ترالى الذين أوتوا نتصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبث والطشاغوت ويقولون النذين كفروا هَوُلاءِ أَهْدَى مِن الذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا . وأَصِل الصُّنْبُور : سَعَفَة تنبُت في جِـذْع النخلة لا في الأرض قال أبو عبيدة : الصُّنْبُورُ النخلة تبقى منفردة ويُدق أسفلها ويُنْقَشِرُ . يقال : صَنْـــَكِرَ أَسْفَلُ النَّهُلَةُ ﴾ ومُواد كفار قريش بقولهم صُنَّبُور أي أنه إذا قُلْبُعُ انقطع و كُرُهُ كَا يَذْهُبُ أَصَلَ الصُّنْبُونَ لأنه لا عَقِب له . ولقي رجـلُ رجُلًا من العَرَب

فسأله عن نخله فقال : صَنْـُ بَرَ أَسِفَلُهُ وَعَشَّسَ أَعلاهُ، يعنى دَنَّ أَسْفَلُهُ وَقَلِّ سَعَهُ وَيَكِيسٍ، قال أَبُو عَبِيدَهُ:

عُشُ الأمانيّة ﴿ رُصَنْبُونَ \* فَصُنْبُونَ \* ابن الأعرابي : الصُّنْسُون من النخلة سَعَفات تَسَبُّتُ فِي جِدْعِ النَّحَلَةُ غَيْرِ مُسْتَأْرِضَةً فِي الأَرْضِ ، وهو المُصَنَّسِرُ من النَّخل ، وإذا نبتت الصَّنابير في جذع النخلة أضُو تُنها لأنها تأخذ غذاء الأمهات ؛ قال : وعلاجُها أن تقلُّع ثلك الصَّنَّابِيرِ منها ، فأراد كفار قريش أن عبدًا ، صلى الله عليه وسلم ، صُنْبُونٌ نبت في جلاع نخلة فإذا قُلْع َ القطع ؟ وكذلك محمد إذا مات فلا عَقِبَ له . وقال ابن سبعان : الصَّنابِيرِ بقالِ لها العِقَّانِ والرَّو َالْحَيْبِ ۚ ، وقد أعَمَّت النخلة إذا أنبت العِمَّانَ ؟ قال ؛ ويقال لِلْفُسِيلَةِ التي تنبت في أما الصُّنْبُورْ، وأصل النخلة أَيْضاً : صُنْبُورُها . وقال أبو سعيد : المُصَنَّبُورَةُ أيضاً من النخيل التي تنبت الصَّنابِيرُ في جذوعها فتفسدها لأنهبا تأخذ غذاء الأمهات فتنضويها وقال الأزهري: وهمذا كله قول أبي عبيدة . وقال ابن الأعرابي : الصُّنْبُور الوَّحية ، والصُّنْبُور الضَّعِيف ، والصُّنْسُورُ الذي لا ولد له ولا عشيرة ولا ناصر من قريب ولا غريب ، والصُّنْشُور الدَّاهية ، والصُّلْسَكِرُ: الرقيق الضُّعيف من كلُّ شيء من الحيوان والشَّجر ، والصُّنْسُور اللَّهِ ، والصُّنْسُونَ فَمَ القَّنَاةِ ، والصُّنْسُونَ القَصَّةِ الَّتِي تُكُونُ فِي أَلْإِدَاوَةً لِشُنْرَبُ مَهَا، وقد

تكون من حديد ورصاص ، وصنبور الحوض

مَثْعَبُهُ ؛ والصُّنْبُورُ مَثْعَبُ الحوض خاصَّة ؛ حَكَاه

أبو عبيد ، وأنشد :

ما بَيْنَ صُنْبُورٍ إلى الإزاء

وقيل: هِو ثَـقبُه الذي مخرج منه الماء إذا غُسل؛ أنشد الله الأعرابي :

ليَهْنِي وَ اللهُ لاَمْرِي غَيْرِ وَلَهُ ، صَابِر أَ أَحْدَان الهُنَ حَفِيفٌ

مَرْيِعَاتُ مَوْتٍ ، وَيِثْنَاتُ ۚ إِفَاقَةٍ ، إذا مَا حُمُلِلْنَ حَمْلُهُنَ خَفِيفُ

وفسره فقال : الصّنابر هنا السّهام الدّقاق ، قال ابن سيده : ولم أَجده إلاّ عن ابن الأعرابي ولم يأت لها بواحد؛ وأحدان ": أفتراد"، لا نظير لها، كقول الآخر:

تَعْمِينِ الصَّرَيْمَ أَحْدَانُ الرَّجَالِ ، لَهُ مَنْ اللَّيْلِ مَنْكُ لَهُ مَنْكُ لِيَّ اللَّيْلِ مَنْكُ لِ

وفي التهذيب في شرح البيتين : أراد بالصنابر سهاماً دقاقاً شُبُهّت بصنابير النخلة التي تخرج في أصلها دقاقاً. وقوله: أحدان أي أفراد . سريعات موت أي يُميّن من رُمي بهن . والصّنو بر ' : شجر محض شناه وصيفاً . ويقال : كَمَر ه ، وقيل : الأر رُ الشجر وتسسر أه الصّنو بر ' ، وهو مذكور في موضعه . أبو عبيد : الصّنو بر ' ، وهو مذكور في موضعه . أبو عبيد : الصّنو بر ' ثمر الأرزة ، وهي شجرة ، قال : وتسمى الشجرة صَنو بر أه أمن أجل غرها ؛ أنشد الفراء :

الطُّعِمُ الشُّعْمَ والسَّدِيفَ ، ونَسْقَى السَّمُ السَّمُّ والصَّرُّادِ مَحْضَ فِي الصَّنَّسِرِ والصَّرَّادِ

قال : الأصل صنبر مثل هز بر ثم شدد النون ، قال : واحتاج الشاعر مع ذلك إلى تشديد الراء فلم يمكنه إلا بتحريك الباء لاجتاع الساكنين فعركها إلى

الكسر، قال : وكذلك الزمرد والزمردي . وغَدَاةٌ صِنَّئِرٌ وصِنْئِبُرْ : باوردَةٌ . وقال ثعلب : الصَّنْئِبُو

من الأضداد يكون الحار" ويكون البارد ؛ حكا ابن الأعرابي . وصناير الشتاه : شدة برده، وكذلك الصناير ، بتشديد النون وكسر الباء. وفي الحديث :

أن رجلًا وقف على إن الزبير حين صُلِبَ ، فقال : قد كنت تجمع بين قطري الليلة الصَّنَّبُرَ وَ قَاعًاً بَهِي الشديدة البرد . والصَّنَّبُر والصَّنَّبِرُ : البرد ، وقيل : الربح الباردة في غيم ؛ قال طرفة :

> بجِفان تعشري نادينيا، وسديف حين هاج الصنار

وقال غيره: يقال صنبر ، بكسر النون . قال ابن سيده : وأما ابن حتى فقال : أواد الصنبر فاحتاج إلى غريك الباء ، فتطرق إلى ذلك فنقل حركة الإعراب إليها تشبيها بقولهم : هذا بحر ومروت ببكر فكان يجب على هذا أن يقول الصنبر ، فيضم الباء لأن الراء مضومة ، إلا أنه تصور معنى إضافة الظرف إلى الفعل فصار إلى أنه كأنه قال حين هيج الصنبر ، فلما احتاج إلى حركة الباء تصور معنى الجر فكسر الباء، وكأنه قد نقل الكسرة عن الراء إليها، كما أن القصيدة المنشدة للأصعى التي فيها :

# كأنتها وقد وآها الرَّاثي

إمّا سوغه ذلك مع أن الأبيات كلها متوالية على الجر أنه توهم فيه معنى الجر، ألا ترى أنّ معناه كأنها وقت وؤية الرائي ? فساغ له أن مخلط هذا البيت بسائر الأبيات وكأنه لذلك لم يخالف ؛ قال : وهذا أقرب مأخذاً من أن يقول إنه حرّف القافية للضرورة كما

١ قوله ه كما أن القصيدة النع ، كذا بالاصل .

حرَّفها الآخرا في قوله :

هل عرفت الدار، أو أنكر تها كَيْنَ إِبْرَاكِ وَسُنِّي عَبُقُر ؟

في قول من قال عَبْقَر فعرَّف الكَامة . والصَّنَّبُرُ ، بتسكين الباء : اليوم الثاني من أيام العجوز ؛ وأنشد : فإذا انتفضت أنام سيلتنا:

رصن وصِنْبُر مُعُ الْوَبِيرِ قال الجوهري : ومجتمل أن يكونا بمعنى وإنما حركت

الباء للضرورة . صَنْحُو : النَّهَدْيِبِ فِي الرَّبَاعِينِ: أَبُو عَبْرُو : الصَّنَّخُرُ والصَّنْخِرِ ۚ الْجَمَلُ الضَّخْمِ. قال أبو عمرو:الصَّنَّخُونُ بوژن قنٰذَعْل، وهو الأحبق، والصَّنْخُرُ ، بوزن القبقم ، وهو البُو" اليابس . وفي النوادر : حمل صُنَخَر " وصُناخر " عظيم طويل من الرحال والإبل .

صنعون الصَّنَعْ بَوْ : شَجِرَة ، وَيَقَالَ لَمَا الصَّعْدَ وَرُ

صهو : الصَّهْرُ : القوابة . والصَّهْرُ : حُرُّمة الحُتُوبة، وخَــَـتَنُ الرجل صِهْرُهُ ، والمَّتُووَّجُ فيهم أَصْهادُ الحَيْن ، والأصهار أهل بيت المرأة ولا يقال لأهل بيت الرجل إلا أختان ، وأهل بيت المرأة أصَّهار ، ومن العرب من يجعل الصَّهْرَ من الأحماء والأحْتَانَ جميعاً . يقال : صاهر تُ القوم إذا تُزُوجت فيهم ، وأصهر تُ بهم إذا اتَّصلت بهم وتحرَّمت بجوار أو نسب أو تزوُّج . وصهر القوم : خَتَنْهُم ، والجمع أَصْهَارٌ وصُهُرَاءً ﴾ الأخيرة نادرة ، وقبل : أهلُ بيت المرأة أصَّهار" وأهل بيت الرجل أخْتَان". وقال ١ قوله ﴿ كَا حَرْفِهَا الْآخِرَ اللَّهِ ﴾ في ياقوت ما نصه : كأنه توم تثقيل الراء ، وذلك انه أحتاج الى تحريك الباء لاقامة الوزن،

ظو ترك القاف على حالمًا لم يجيء مثله وهو عبقر لم يجيء على مثال ممدود ولا مثقل فلما ضم القاف توهم به بناء قربوس ونحوه

والشاعر له أن يقص قربوس في أضطرار الشعر فيقول قربس.

إِنَّ الْأَعْرَانِي : الصِّهْرُ زُوجُ بِنْتُ الرَّحِـلِ وَدُوجٍ

أُخته . والحُنَنُ أَبُو الرأة الرجل وأَخُو الرأته > ومن

العرب من يجعلهم أصهاداً كلهم وصهراً ، والفعل المُنْطَاهَرَ ۗ ﴿ وَقِدْ صَاهَرَ هُمْ ۗ وَصَاهَرَ ۗ فَيْهِم } وَأَنْشَكَ

حَرَائِرُ مَاهَرُنَ الْمُلُوكِ، ولم يَزَلُ على النَّاس ، من أبنائهن ، أمين

وأَصْهُرَ رِبِهِمْ وَإِلْهُمْ: صَادَ فِيهِمْ صِهْراً؟ وَفَيْ التهاديب: أصهر بهم الحَتَن , وأصهر : مَتْ بالصَّهُو . الأصمي : الأحداء من قبل الزَّوج

والأختان من قبل المرأة والصَّهْرُ يجعها ، قال : لا يقال غيره . قال ابن سيده : وربا كَنُو ا بالصَّهْرِ عن التَّمَيْرِ لأَيْهِم كَانُوا يَبْدُونَ البِّياتِ فيدفنونهن ؟ فيقولون: زوتجناهن من القَبْر ، ثم استعمل هذا اللفظ في الإسلام فقيل : نعمُمَ الصَّيْرُ القَبْرُ ، وقيل : إِمَّا

هذا على المثل أي الذي يقوم مُقام الصُّهُر ، قال : وهو الصحيح.أبو عبيد: يقال فلان مُصْهِرٌ بنا ٤ وهو من القرابة ؛ قال زهير : 📉

قود الجياد ، وإضهار المُلكُوك ، وصب ر في مَوَّاطِنَ ؟ لو كانوا بها سَتَّـُوا

وقال الفراء في قوله تعالى : وهو الذي خَلَقَ من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً ؛ فأما النسب فهو النُّسَبُ الذي تجِلُ نَكَامِهِ كَبْنَاتِ العَمْ وَالْحَالُ وأشاههن من القرابة التي يحل تزويجها، وقال الزجاج: الأصَّهَارُ مَنَ النِّسِبِ لَا يَجِوْزُ لَمْمَ التَّزُوبِجِ ﴾ والنَّسَبِ ُ

الذي ليس بِصِيْر من قوله: حُرِّمت عليكم أمهاتكم... إلى قوله : وأن تجمعوا بين الأختين؛قال أبو منصوص : وقد روينا عن ابن عباس في نفسير النُّسَبِ والصُّهُورَ خلاف ما قال الفراء جُمُلُكُ " وخلاف بعض ما قال

الزجاج . قال ابن عباس : حرّم الله من النسب سما ومن الصّهر سبعاً : حُرّمت عليم أمهاتكم وبناتُكم وأخواتُكم وبناتُ الأخ وبناتُ الأخت من النسب ، ومن الصهر : وأمهاتكم اللاتي الأخت من الرّضاعة وأمهات نسائكم وربّا بنكم اللاتي وحوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بن وحلائل أبنائكم الذن من أصلابكم ولا تتكحوا ما نكح آباؤكم من النساء وأن تجمعوا بين الأختين ؛ ما نكح آباؤكم من النساء وأن تجمعوا بين الأختين ؛ قال أبو منصور : ونحو ما روينا عن ابن عباس قال الشافعي : حرم الله تعالى سبعاً نسباً وسبعاً سبباً فيحمل السبب الترابة الحادثة بسبب المنصاهرة والرّضاع ، وهذا هو الصحيح لا ارتباب فه .

رُوي لَقِي أَلْقِي فِي صَفْصَف ، تَصَهِّرُهُ الشَّنْسُ فَمَا يَنْصَهِرُ

أشتد وقيعتها عليه وحراها حتى ألم دماغه والبصهر

هُو ؛ قال أَنْ أُحْبَر يَصَفَ فَرخ قطاة :

أي تنديبه الشمس فيصبر على ذلك . تروي: تسوق الله الماء أي تصير له كالراوية . يقال : رَوَيْتُ أَهلِي وَعَلَيْهِم الماء . والصَّهْرُ : الحار ؛ حكاه كراء ، وأنشد :

إذ لا تُوَالِ لَكُمْ مُغَرَّغُونَهُ تَغْلِي ، وأَعْلَى لَوْنِهَا صَهْرًا

فعلى هذا يقال : شيء صهر حالاً . والصهر : إذابة الشعم ونحوه يصهر وصهر آ : أذابه فانصهر وصهر آ . يصهر به ما في بطونهم والجلود ؛ أي يُذاب . واصطهر و المانة و أذابه وأكله ، والصهارة : ما أذبت منه ، وقيل : كل قطعة من اللحم ، صغرت أو كثرت ، صهارة .

وما بالبعير صهارة ما بالضم، أي نقي ، وهو المُنخ . الأزهري : الصَّهْر إذابة الشخم ، والصُّهارة ما ذاب منه ، وكذلك الاصطهار في إذابته أو أكثل صهارته ؛ وقال العجاج :

# سَكُ السَفَافِيدِ الشُّواءَ المُصْطَّهَرُ

والصُّهُورُ : المُسَنُّوي . الأصمعي : يقال لما أذيب من الشعم الصُّهارَةُ والحَسلُ . وما أُدَّب من الأَّلُكُمُّ ، فهو خمم ، إذا لم يبق فيه الوَّدَكُ . أبو زيد : صَهَّرَا خَبْرُهُ إِذَا أَدَمَهُ بِالصُّهَارَةِ ﴾ فهــو خــبز مَصْهُـورْ وصَهِيرٌ . وفي الحديث : أن الأسوَّد كان يَصُّهُ و رجليه بالشحم وهو محرم ؛ أي كان يُديبه ويَد هُنُهما به • ويقال : صَهَرَ بدنه إذا دهنه بالصَّهير . ولهمَرَ فلان وأسه صهراً إذا دهنه بالصُّهارَة ، وهمو مما أذيب من الشجم . واصطَّهُرَ الحِرْبَاءُ واصَّهَارَ : تُلَاِّلًا ظهره من شدة عر الشبس، وقد صَهَرَه الحرث. وقال الله تعالى : 'يَصْهُورُ به ما في بطونهم حتى مخرج مِن أَدِبَارُهُم ؟ أَبُو زُيِد في قُولُه : يُصْهَرُ به قال : هُو الإحراق، صَهَر ته بالنان أنضَجْته، أَصْهَرُهُ. وقولهم: لأَصْهَرَ نَـٰكُ مِيمَانِي مُوءَّهِ ، كَأَنَّه يُوبِدُ الإِذَابَةِ . أَبُو عبيدة : صَهُر تُ فلاناً بيمين كاذبة توجب له الناو . وفي حديث أهل النار : فَيُسْلَمَتُ مَا فِي حِوفُه حتى يَمْرُ أَقُّ مِنْ قَدْمِيهِ ﴾ وهو الصَّهْرُ . يقال ﴿ صَهْرَ أَتَّ الشجم إذا أذبته . وفي الحديث : أب كان يؤسس مسجد " ثقباء فيكم لمر الحجر العظيم إلى بطنه ، أي أيد نيه إليه . يقال : صَهَرَه وأَصْهَرَه إذا قرَّبُه وأدناه . وفي حديث على ، رضي الله عنه : قال له ربيعية بن الحرث: يُللنت صهرة مجمد فلم تحسد في عليه ؟ الصَّهْرُ حرمة التزويج ، والفرق بينه وبين النَّسَب : أنَّ النَّسَبِ مَا يُرجِعُ إِلَى وَلَادَةً قُرْيَبَةً مِنْ جَهَةَ الآبَاءُ وَ

والصّهر ما كان من خططة تشيه الفرابة محدثها التزويج .

والصَّيْهُورُ : سِنْهُ مِنْبُر يُعِمِلُ مِنْ طَيْنِ أَوْ خَسْبُ يُوضَعَ عَلَيْهِ مِنَاعَ البَيْتُ مِنْ صُفْرٍ أَوْ نَحُوهُ ؛ قَالَ ابْ سِيده : وليس بثبت .

والصَّاهُونُ : غلاف القبر ، أعجبي معرب . والصَّهْرِيُّ : لَغة في الصَّهْرُرِيج ، وهو كالحرض ؛ قال

الوادي الذي له مأز مان فيندن بينهما بالطين والحجارة فيتراد الماء فبشرون به زماناً ، قبال : ويقبال تَصَهَرُ جُوا صِهْرِيّاً .

الأزهرى: وذلك أنهم يأتون أسفل الشعبية من

سُورٍ : في أُسماء الله تعالى : المُنصَوِّرُ وَهُوَ الذِّي صَوَّرُ جبيع الموجودات ورتبها فأعطى كلشيء منها صورة خَاصَةً وهيئَّة مفردة يتبيز بها على اختلافها وكثرتها . أن سنده : الصورة في الشكل ، قال : فأما ما جاء في الحديث من قوله خلق الله آدم على صورته فيحتمل أن تكون الهاء راجعة على امم الله تعالى، وأن تكون راجعة على آدم ، فإذا كانت عائدة على أسم الله تعالى فمعناه على الصورة التي أنشأها الله وقدَّرها ، فيكون المصدر حينتُذ مضافاً إلى الفاعل لأنه سيحانه هو المُصُورِّد لَا أَنْ لِهُ ، عَزِ إَسْمَهُ وَجِلَ ، صُورَةً وَلَا تَمْثَالًا ۚ كَمَا أَنْ قولهم لتعبير الله إنما هو والحياة التي كانت بالله والتي آتَانَىٰهِا اللهُ ، لا أَنَّ له تعالى حياة كَخُلُتُهُ وَلا هَمُو ؟ علا وجهه ، محل للاعراض ، وإن جعلتها عائدة على آدُم كَانَ مَعْنَاهُ عَلَى صُورَةً آدُم أَي عَلَى صُورَةً أَمِثَالُهُ بمن هو مخلوق أمدَ بِّس ، فيكون هذا حينتُذ كقولك للسيد والرئيس : قد تحد منته خد منته أي الحد منة التي تَحْيَقُ لأَمثاله ، وفي العب والمُنتِذَل : قــد استخد منه استيخدامه أي استخدام أمثاله من هو

مأمور بالجفوف والتَّصَرُّف ، فيكون حينند كقوله

تعالى : في أي 'صوراً ما شاء ركئيك ؛ والجسع، 'صور'' وصور'' وصور''؛ وقد صورْرَهُ فَتَصَوَّرُنَّ الجوهري : والعالور' ، بكسر العاد ، لغة في العُورَد

الجوهري: والصاّوَرُ عَبِكَسَرِ الصّادَ ، لَغَهُ فِي الصَّوََّنَّ جمع صُورَاتًا ؛ وينشد هذا البيتِ على هذه اللغة يصف الجوارى :

أَشْبَهُنَ مِنْ بَقَرِ الخَلْصَاءَ أَغَيْنَهَا ؛ وهُنَّ أَحْسَنُ مِنْ صِيرَانِهَا صِورًا

وصَوَّرَهُ اللهُ صُورَةً حَسَنَةً فَتَصَوَّر. وفي حديث ابن مقرن : أما علمت أن الصُّورَةَ بحرَّمة ? أراد بالصُّورَةِ الوجهَ وتحريبها المَنْع من الضرب واللطم على الوجه ؟ ومنه الحديث : كره أن تُعلم الصورة ؟

أي يجعل في الوجه كي أو سبة ". وتصور لن الشيء : توهبت صورته فتصور لي . والتصاوير : التياثيل للها دي في أحسن التياثيل . وفي الحديث : أتاني الليلة دبي في أحسن صورة . قال ابن الأثير : الصورة كرد في كلام العرب على ظاهرها وعلى معنى حقيقة الشيء وهيئته

وعلى معنى صفته ، يقال : صورة الفعل كذا وكذا أي هبئته ، وصورة الأسر كذا وكذا أي صفته ، فيكون المواد عا جاء في الحديث أنه أناه أنه أنه أحسن صفة ، ويجوز أن يعود المعنى إلى النبي ، صلى الله عليه وسلم : أتاني ربي وأنا في أحسس مورة ،

صلى الله عليه وسلم : أثاني ربي وأنا في أحسَن ُصورة ؟ وتجري معاني الصُّورَة كلها عليه ؛ إن شُلت ظاهرها أو هيئتها أو صفتها ، فأَما إطلاق ظاهر الصورة علىالله عز وجل فلا ، تعالى الله عز وجل عن ذلـك علوآ

كبيراً . ورجل صيّر منيّر أي حسن الصورة والشارة إ

عن الفراء، وقوله:

وما أَيْبُلِيُّ على مَيْكُلِ تِناهُ ، وصَلَّتِ فِيهِ وصَّادًا ذهب أبو علي إلى أن معنى صار صور ، قدال ابن سده : ولم أرها لغيره .

وصار الرجل : صوات . وعصفور صوار : بجيب الداعي إذا دعا .

والصَّوْرُ ، بالتحريك : المَيَّل . ورجل أَصُورُ بيَّن الصَّوْرَ أَي مائـل مشتاق . الأَحمر : صُرُّتُ إِلَيْ الشيءَ وأَصَرْتُه إذا أَملتَه إليك ؛ وأنشد :

#### أَصَادُ صَديسَهُ مُسَدُ مُريحُ

ابن الأعرابي: في رأسه صور "ا إذا وجد فيه أكالاً وهسياً. وفي رأسه صور "أي ميل. وفي صفة مشيه عليه السلام: كان فيه شيء من صور أي ميل ؛ قال الحطابي: يشبه أن يكون هذا الحال إذا عبد به السير لا خلقة . وفي حديث عبر وذكر العلماء فقال: تنعطف عليهم بالعلم قلوب لا تصور الأرحام أي لا تميلها ؛ هكذا أخرجه الهروي عن عبر ، وجعله الزمخسري من كلام الحسن . وفي عديث ابن عبر : إني لأدني الحائض منتي وما بي اليها صورة أي ميل وشهوة تصور في إليها . وصار الشيء صور و أصار ، فانصار: أماله فعال ؛ قالت الخيساء:

#### لظكائت الشهب منها وهي تنصاد

أي تصديح وتفليّ ؛ وخس بعضهم به إمالة العنق . وصور يُصُور ' صوراً ، وهو أصور ': مال ؛ قال :

الله أ يَعْلَمُ أَنَّا ، في تَلَكَفْتِنا يَوْمَ الفِراقِ إِلَى أَحْبَابِنَا ، صُورُ وفي حديث عكرمة: حَمَلَة العَرْشِ كَلَّهُم صُور "؟ ١ قوله « في رأسه صور » ضبطه في شرح القاموس بالتحريك ، وفي منه: والصورة بالفتح شبه الحكة في الرأس .

هو جمع أصور، وهو المائل العنق لثقل حيثله. وقا الليث : الصَّوَّدُ المُمَيِّلِ . والرجلُ يُصُورُ عَنْقُهُ إِ الشيء إذا مال نحوه بعنقه ، والنعت أصورَ ، وقد

صَوِيرَ، وَصَارَ \* يَصُورُ \* وَيَصِيرُ \* أَي أَمَالُهُ \* وَصَارَ وَجَهَهُ ۚ يَصُورُ \* : أَقْسُلُ بِهِ . وَفِي التَّوْيِلُ العَزِيرُ فَصُرْهُنَ ۗ إِلَيكَ \* وَهِي قَرَاءَ عَلِي ۗ وَأَنْ عَبَاسَ وَأَكَ

الناس ، أي وَجُهْهِن ؛ وذكره ابنَّ سيده في الباء أيَّط لأَن صُرْت وصِرْت لفتان؛ قال اللحياني: قال بعض معنى صُرْهُنَ وَجَهْهُنَ ، ومعنى صِرْهن قَطَعْهُو

وشتقهن ، والمعروف أنها لفتان بمعنى واحد، وكلم فسروا فَصُرْهن أملهن ، والكسر فُسر بمسن قطّعْهن ؛ قال الزجاج: قال أهل اللغة معنى صرّهُن إليك أملهن واجمعهن إليك ؛ وأنشد :

> وجاءَتْ خِلْعَةَ 'دُهْسُ صُفَاعًا ، يَصُورُ عُنُوقَهَا أَحْوَى زَيْمٍ

أي يعطف عنوقتها تبس أحوى ، ومن قرأ : فَصِرهِنَ إليك ، بالكسر ، ففيه قولان : أحدهما أن بمعنى صُرْهِن ، يقال صَادَ ، يَصُودُ ، ويَصِيرُ ، إذا أماله ، لغتان ؛ الجوهري : قرى وضرهن ، بضم الصاد وكسرها ، قال الأخفش: يعني وجههن " يقال : صُرْ إلي وصر وجهك إلي أي أقبل علي . الجوهري : وصر ت الشي الفيا قطعته وفصلته ؛ قال العجاج :

صرنا به الحكم وأغيًا الحكما

قال : فَسَن قال هذا جعل في الآية تقديماً وتأخيراً ، كأنه قال : نُخذُ إليك أربعة فَصُرْهَن ، قال ابن بري : هذا الرجز الذي نسبه الجوهري للعجاج ليس هو للعجاج ، وإنما هو لرؤية يخاطب الحكم بن صخر وأباه صخر بن عثمان ، وقبله :

أَبْلِغُ أَبَا صَخْرٍ بَيَانًا مُعْلِمًا ﴾ صَخْرُ بن عَثَانَ بنِ عَسْرٍو وَابنَ مِـا

وفي حديث مجاهد: كره أن يَصُورَ شَجْرَةً مَشْرَةً ؟ محتبل أن يكون أراد تجيبلها فإن إمالتها وبما تؤدِّيها إلى الجُنُفُوف ، ويجوز أن يكون أراد به قطعها .

وصُورًا النَّهُمْ : سُطَّاهُ .

والصُّورُ ، بالتسكين : النعل الصفار ، وقيل : هو المجتمع، وليس له واحد من لفظه، وجمع الصَّابر صيران ، قال كثير عزد :

أَ الْحَيُّ أَمْ صِيرانُ كُوْمَ تَنَاوَحَتُ بِيرِ بِمَ قَصْراً، واسْتَحَنَّتُ شَالُها؟

والصُّورُ : أصل النخل ؛ قال :

كَأَنَّ جِدْعاً خارِجاً من صَوْرَةٍ ؟ ما بَيْنَ أَذْنَيْهِ إلى سِنْوُرْهِ

وفي حديث ابن عبر: أنه دخل صور فخل ؟ قال أبو عبيدة: الصور وجباع النفل ولا واحد له من لفظه ، وهذا كما يقال لجماعة البقر صوار . وفي حديث ابن عبر: أنه خرج إلى صور بالمدينة ؟ قال الأصمي : الصور جماعة النخل الصفار ، وهذا جمع على غير لفظ الواحد ، وكذلك الحابيس ؟ وقال شير : أبحبت من الصور صيراناً ، قال : ويقال لغير النفل من الشجر صور وصيران ، وذكره كنيس وفيه أنه قال : يطلع من هذا الصور وجل من أهل الجنة ، فطلع أبو بكر ؟ صور بالمدينة . والحديث الآخر : أنه أنى امرأة من الأنصار فقر سست له صوراً وذبحت له شاة . وحديث يدر : أن أبا سفيان بعث وجلين من أصحابه فأحر قال بدر : أن أبا سفيان بعث وجلين من أصحابه فأحر قال بدر : أنه أبا سفيان بعث وجلين من أصحابه فأحر قال بدر ؛ قوله « واستمنت » كذا بالاصل بالنون وفي باقوت والاساس

صُوراً من صيران العريض

الليث: الصُّورَارُ والصُّورَارُ القطيع مِن البَقَرِ، والعدد أَصُورَة والجمع صيران .

والصُّوار : وعاء المُسِنُك ؛ وقد جمعهما الشاعر بقوله:

إذا لاح الصوار كورت ليلي ، وأذ كر ها إذا نتقب الصوار

والصّيّار لغة فيه . ابن الأعرابي : الصّورة النخلة ، والصّورة الخلة ، والصّورة الحكّة من انتخاش الحكظتى في الرأس ، وقالت امرأة من العرب لابنة لهم : هي تشفيني من الصّورة وتسترني من العَورة، بالعين ، وهي الشمس. والصّورة : القررة ، عال الراجز :

لف نطحناهم عُداة الجَمْعَيْن نطحاً شديداً ، لا كنطح الصورين

وبه فسر المفسرون قوله تعالى: فإذا نُنفخ في الصود؟ ونحوه، وأما أبو على فالصُّورُ هنا عنده جمع صُورَةً ، وسيأتي ذكره. قال أبو الهيثم: اعترض قوم فأنكروا أن يكون الصُّورُ قَرَ ناً كما أنكروا العَرْش والميزانَ والصراط وادَّعَوْا أَن الصُّورَ جمع الصُّورَةِ، كَمَا أَن الصُّوفَ جمع الصُّوفَةِ والثُّومَ جمع الثُّومَةِ ، ودووا ذلك عن أبي عبيدة؛ قال أبو الهيم: وهذا خطأ فاحش وتحريف لكلمات الله عز وجل عن مواضعها لأن الله عز وجل قال : وصَوَّرَ كُمْ فَأَحْسَنُ صُورَ كُمْ ؛ ففتح الواو، قال: ولا نعلم أحداً من القراء قرأها فَأَحْسَنَ صُورَ كُمْ ، وكذلك قبال : ونُفخ في الصُّورِ \* فمن قرأً : ونفخ في الصُّورَ \* أو قرأً : فأحسن صُورَكم ، فقد افترى الكذب وبدُّل كتاب الله ، وكان أبو عبيدة صاحب أخبارٍ وغُريبٍ ولم يكن له معرفة اللَّمو . قال الفراء : كلُّ جمع على لفظ الواحد الذُّ كُرِّ سَبِّق جَمْعُهُ وَأَحَدَثُهُ فُواحَدَثُهُ

بزيادة هاء فيه ، وذلك مثل الصُّوف وألوَّ بَر والشَّعر والقُطُّن والعُشِّبِ، فكل واحد من هيذه الأسباء اسم لجبيع جنسه ، فإذا أفردت واحدته زيدت فها هَاءَ لَأَنْ جَمِيعَ هَذَا البابِ سَتَّى وَاحْدِثُهُ ﴾ وَلُو أَنْ الصُّوفة كانت سابقة الصُّوف لقالوا: صُوفة وصُون ونُسْرة ويُسَر ، كما قالوا : 'غَرْفة وغُرَف وَزُالْنة وزُ لَنَفَ، وأَمَا الصُّورُ القَرِ "نَ مُ فهو واحد لا يحوزُ أَن يقال واحدته صُورَة ، وإنما تُنْجِمَع صُورةُ الإنسان ُصُورًا لأن واحدته سبقت جمعة . وفي حديث أبي سعيد الحدري قال : قال رسول الله ، صلى الله علمه وسلم : "كَيْتُكَ أَنْعُمُ وصاحبُ القَرَّانِ قِد التَّقَيَّةُ \* وحَنَّى حَمَّهَمَّتُهُ وَأَصْغَنَّى سَبِعُهُ تَنْتَظُرُ مَنَّ أَيْوْمَرُ ؟ قالواً : فما تَأْمَرُنا يَا رَسُولُ الله ? قال : قولوا حسننا الله ونعم الوكيل . قال الأزهري : قد احْتَجَّ أبو الهيئم فأحسن الاحتجاج ، قيال : ولا يجوز عندي غيرُ ما ذِهب إليه وهو قول أهـل السنَّة والحِماعة ، قال : والدليل على ضعة ما قالوا أن الله تعالى ذكر تُصُوبُونُ الحُلِقُ فِي الأَرْحَامُ قِبلُ نَفْخُ الرُّوحِ ، وَكَانُوا قبل أن صوره نبطنها ثم عَلَمَا ثم مُضعًا ثم صورهم تَصُوبِراً ﴾ فأما البعث فإن الله تعالى بُنْشِينُهُم كيف شاء، ومن أدُّعي أنه يُصَوُّوهِ ثم يَنفخ فيهم فعليه البيان ، ونعوذ بالله من الحِدْلان . وحكى الجوهري عَنَ الْكُلِّي فِي قُولُهُ تَعَالَى: يُومُ يُنفَخُ فِي الصُّورِ } ويقال: هُو جَمَعَ صُورة مثل اُسْرَ وَالْسُرَةِ } أَي يَنْفَعَ فِي صُورُ الموتى الأرواح ؛ قيال : وقرأ الحسن : يوم ينفخ في الصُّور .

والصّواران: صِماعًا الفَم ، والعامة تسميها الصّوارين، وهما الصّامِعَان أَيضًا . وفيه : تَعَمَّدُ وا الصّوارينن فإنها مقعد المُمَلِك ؛ هما ملتقى الشّد قَمَيْن ، أي تعهدوهما بالنظافة ؛ وقول الشّاعر :

و ، مشدد : كالصوار ؛ قال جرير : فلم يَبْقَ في الدَّارِ إلاَّ الشَّمام ، وخيط ُ النَّصّامِ وصُوَّارُهـا

والصّوار والصّوار : الراغمة الطبه . والصّوار والصّوار : القليل من المسلك ، وقيل : القطعة منه والحمّع أَصُورَةُ المسكِ نافِقاتُه ؛ وروى بعضهم بيت الأعشى :

إذا تقوم يضُوع السِنك أَصُودَة ، والاَّنْسَقُ الوَرْدُ مِن أَوْدَانِها شُلُ

وفي صفة الجنة : وترابُها الصوار ، يعني المِسك . وصوار المسك : نافعته ، والجمع أَصُورَة .

وضربه فَنَصَوَّرُ أَي سقط . وفي الحديث : بتَصَوَّرُ المُلَكُ على الرَّحِم؛ أَي يسقط، من أولهم : صَرَّيْتُهُ تَصُرْيَةً تَصَوَّرُ مَنها أَي سقط .

وبنو صَوْر : بطن من بني هَزَّانَ بن يَقَدُّم بن عَنَرَةَ ، الجوهري : وصارة الله جبل ويقال أرض ذات شجر . وصارة الجهل : أعلاه ، وتحقيرها صُوَيْرَة سماعاً من العرب . والصُّور والصُّور : موضع الماشام ؛ قال الأخطل:

أَمْسِتُ إِلَى جَانِبِ الْحَسُّالِةِ حِيفَتُهُ ، وَالطَّيْوَرُ وَالطَّيْوَرُ وَالطَّيْوَرُ

١ قوله د والصور والصور موضع النع » في ياقوت صُور ، بالشم ثم التشديد والفتح، قرية على شاطئ الحابور ، وقد خفف الاحطل الواو من هذا المكان وأنشد البيت ، غير انه ذكر أضحت بدل أمست والحابور بدل البحموم وافاد ان البيت روي بضم الصاد وكبرها .

وصارَةً : مُوضّع ؛ قال ابن سيده : وإذ قد تُكافأً في

ذلك الياء والواو والتبس الاشتقاقان فعمله على الواو أولى، والله أعلم .

سَهِ : مَانَ الأَمْرُ إِلَى كَذَا يُصِيرُ صَيْرًا وَمُصِيرًا وَصَيْرُ وَنَ ۚ وَصَيْرًا ۚ إِلَهُ ۖ وَأَصَارَهُ ﴾ والصَّيْرُ وَرَهُ ۗ مصدر صار يُصير . وفي كلام عَجَمْلُهُ الفَرَّارِي لعبه وهو ابن عَنْقاءَ الفَرَّارِي : مَا الَّذِي أَصَارَكُ إِلَّى مَا أَرِي يَا عَمَّ ? قَالَ : 'بَخْلُكُ بَالِكُ ؛ وَبُخْلُ غَيْرِ كُ من أمثالك ، وصَوَّني أنا وجهي عن مثلهم وتسألك! ثم كان من إفتضال عسيلة على عبه ما قد ذكره أبو تمام في كتابه الموسوم بالحباسة . وصو"ت إلى فلان مُصِيرًا، كَتُولِهُ تَعَالَى : وإلى الله المُصَيَّرِ؛ قال الجوهري: وهو شاد والقياس مُصَار مثل مُعاش . وصَيَّرته أنا كذا أي جعلته .

والمتصير : الموضع الذي تَصِير إليه المياه. والصَّيِّر : الجماعة والصِّينُ : ألماء محضود الشباس . وصادَّهُ النَّاسُ : حَضَرُوهُ ﴾ ومنه قولُ الأعشى :

> عِمًا قَدْ تُوبِيع دُوضَ القطا وروس التسافي عني تصيرا

أي حتى تحضر المياء . و في حديث النبي، صلى ألله عليه وسلم ، وأبي بكر ؛ رضى الله عنه ، حين عَرَضَ أمرَ • على قبائل العرب : فلما حض بني تشنبان و كلم سَرَاتُهُمُ قَالَ المُشَكِّي بن حارثة : إِنَا نَوْلُنَا بِينَ صَيْرَ بَنِ اليامة والشبامة ، فقال رسول الله ﴾ صلى الله عليــه وسلم : وما هذان الصيران ? قال : مساه العرب وأنهار كسرى ؟ الصَّايرُ : الماء الذي محضره الناس .. وقد صارَ القوم يُصَيِّرُونَ إِذَا حَضَّرُواْ المَاءَ } وَسُرُونَ : بین صیر تَیْن ، وهی فعله منه ، ویروی : بین

صريبن ، تثنية صري .

قال أبو العسل : صان الرجل يُصير إذا حض الماء ؟ فهو صائرٌ". والصَّائِرُ": الحاضرة، ويقال: حَسَّعَتْهُم صائرة القيظ . وقبال أبو الهيثم : الصَّيْر وجوع

المُنتَجِعين إلى محاضرهم . يقال : أين الصَّائرَة أي أين الحاضرة . ويقال : أيُّ ماء صارَ القومُ أي حضروا . ويقال: صرَّتُ إلى مُصَيِّرٌ تَيْ وَإِلَى صَيْرِي وَصَيُّورِي

ويقال للمنزل الطبُّب: مُصِّينٌ ومِرَّبٌ ومُعَمِّرٌ و ومَحْضَرٌ . ويقال : أين مُصِيرًا كم أي أبن منزَّلَكم . وصِّيرُ الأَمْرِ : مُنتَهَاهُ ومُصيرِهُ وعَاقَيْتُهُ وَمَا يُصَارِرُ إليه : وأنا على صيرٍ من أمر كذا أي على ناحية منه.

وتقول للرجل : ما صنعت في حاجتك ? فيقول : أنا على صيرٍ قضائها وصاتٍ قضائها أي على شرَّف قضائها ؛ قال زهير :

وقد كنت من سلمي سنين عانياً ، على صيو أمر ما بَمَرُ وما تَجُلُنُو وصَيُّور الشيء: آخَره ومنتهاه وما يؤول الله تحصيره ومنتهاه ١ ، وهو فيعول ؛ وقول طفيل الغنوي :

أمسى مُقساً بذي العَوْضاء صَيْرُهُ والنثر ، غادَرَهُ الأَحْيَاءُ وابْنَكُرُوا قال أبو عبرون صَيِّره قَنَبْره . إيقال : هذا صَيِّر فلان أي قبره ؛ وقال عروة بن الورد :

> أحاديث تَبْقَى والفَّنَى غَيْرُ خَالِدٍ ، إذا هو أمسى هاجّة فَوْقَهُ صَيِّر

قَالَ أَبُو عَمِرُو ؛ بِالْمُزَرِّ أَلَيْفُ صَيَّرٌ ﴾ يعني قبوناً مِنْ قَبُورُ أَهِلُ الْجَاهِلِيَّةُ ﴾ ذَكُرُهُ أَبُو ذُوِّيبٍ فقالُ : كانت كلينك أهل الهزر"

ا قوله « كميره ومنتهاه » كذا بالاصل .
 ا قوله « كانت كليلة النع » أنشد البيت بتأمه في هزر :
 القال الاباعد والشامنو " كانوا كليلة اهل الهزر

وهُزُرَد : موضع . وما له صَنُّور ، مثال فَيْعُول ، أَي عَقُل وَرَأْيُ . وصَنُّور الأَمر : ما صار إليه . ووقع في أم صَنُود أي في أمر ملتبس ليس له مَنْفَذ ، وأصله الْمَضْه التي لا مَنْفَذ لها ؛ كذا حكاه يعقوب في الأَلفاظ ، والأَسْبَتَى ، صَبُّود . وحارة أَ الجبل : وأسه . والصَّنُّور والصَّائرَة ، ما يَصِير إليه النبات ، من البُنس . والصَّائرة أَ : المطر والكَلا . والصَّائر أَ : المطر والكَلا . والصَّائر أَ : المُلر والكَلا . والصَّائر أَ : المُلر والكَلا . والصَّائر أَ : المُلر والكَلا . والصَّائر أَ : المُنْ والكَلا . والصَّائر أَ : المُنْ والكَلا . والصَّائر أَ : المُنْ والكَلا . والمَّائر أَ مَاله .

والصير : شق الباب؛ يروى أن رجلا اطلع من صير باب النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وفي الحديث عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : من اطلع من صير باب فقيد دَمر ؛ وفي رواية : من نظر في صير باب فقيد دَمر ؛ وفي رواية : من نظر في صير باب فقيت عينه فهي هدر ؛ الصير الشتى ؛ قال أبو عبيد : لم يسمع هذا الحرف إلا في هذا الحديث . وصير الباب : خرقه . ابن شبيل : الصيرة على والله رأس القارة مثل الأمرة غير أنها مطويتان جبيعاً ، وأس القارة مثل الأمرة غير أنها مطويتان جبيعاً ، فالأمرة مصفلكة طويلة ، والصيرة مستديرة عريضة ذات أوكان ، وربا حفرت فوجد فيها الذهب والفضة ، وهي من صنعة عاد وإرام ، والصير شبه الصحناة ، فسه ؛ يروى أن رجلا مر بعيد الله بن سالم ومعه صير فلكيق منه ، نم

قال ابن درید: أحسبه سریانتاً؛ قال جربر بهجو قوماً: كانوا إذا جعلوا في صیرهم بصلا ، ثم اشتتو و اكنهداً من مالح ، جد فئوا

سأل: كيف 'بباغ? وتفسيره في الحديث أنه الصَّصْناة.

والصَّابِرُ : السبكات المبلوحة التي تعمل منها الصَّحْنَاة ؛ ١ قوله « فلعق منه» كذا بالاصل. وفي النبابة والصحاح فذاق منه.

عن كراع . وفي حديث المعافري : لعل الصَّارِ أَحَب إليك من هذا .

وصرات الشيء: قطعته، وصار وجهة يَصيره: أقبا به . وفي قراءة عبدالله بن مسعود وأبي جعفر المدني فصرهن إليك ، بالكسر، أي قطعهن وشققهن، وقبل وجههن . الفراء: ضبيت العامة الصاد وكان أصحاب عبدالله يكسرونها ، وهما لغنان ، فأما الضم فكثير وأما الكسر ففي هذيل وسلم ؛ قال وأنشد الكسائي

وَفَرْعِ يَصِيرِ الجِيدَ وَحَفَ كَأَنَّهُ ، عَلَى اللَّهِ وَالْحِهُ مَا اللَّهُ وَالْحِهُ مَا اللَّهُ وَالْحِهُ

يَصِير : يميل ، ويروى : يَزِينُ الجيد ، وكلهم فسرو فحرُ هن أمله ن ، وأما فصر هن ، بالكسر، فإنه فحم بمعنى قطّعهن معروفة ؛ قال بعنى قطّعهن معروفة ؛ قال الأزهري : وأراها إن كانت كذلك من صريت أصري أي قطّعت فقدمت باؤها . وصر ت عقه لويتها . وفي حديث الدعاء : عليك توكانا وإليك أنبذ وإليك المنت بقال : صرت إلى فلان أمير مصيراً " قال : وهو شاذ والقياس مصار مثل أصير مصيراً " قال : وهو شاذ والقياس مصار مثل معاش . قال الأزهري : وأما صار فإنها على ضربين الموغ في المكان " كقولك صار زيد بعرو وصار زيد رجاًد ، فإذا كانت في الحال فهي مثل كان في بابه . ورجل صير " شير" أي حسن المؤورة والشارة ؛ عن الفراء. وتصير فلان أياه ، في البه . ورجل صير " وتصير فلان أياه .

والصّيارَةُ والصّيرَةُ : حظيرة من خشب وحجارة تبنى للعُمَنَم والبقر، والجمع صير وصير "، وقيل: الصّيرَة حظيرة الغنم ؛ قال الأحطل :

واذ كُو عُدَانَة عِدَّاناً مُوَنَّهَا الصَّيَرُ

وفي الحديث : ما من أمني أحد إلا وأنا أعرفه يوم

القيامة ، قالوا : وكيف تعرفهم مع كثرة الحلائق ؟ حبسه سعد في شرب الحسر وهم في قشال الفراش قال: أراً أيت لو دخلت صيرة فيها خيل دهم وفيها فرس أغر القساد سيئة رأى أبو محبن الثقفي من فرس أغر المحر المعددة أما كنت تعرفه منها ؟ الصايرة: الفراس قو"ة ، فقال لامرأة سعد : أطلقيق ولك الله كان أرجع حتى أضع وجلى في القيد ؛ قعلته كطيرة تتعذ للدواب من الحجارة وأغصان الشجر ،

وجمعها صير. قال أبو عبيد : صيرة ، بالفتح ، قال: وهو غلط . والصيار : صوت الصّنج ، قال الشاعر :

كَأَنَّ تَرَاطُنَ الْمَاحِاتِ فيها ، قَامِيْلُ الصَّبْعِ ، رَنَّاتُ الصَّيَادِ

يريد رئين الصّنج بأوتاره. وفي الحديث : أنه قال لعلي ، عليه السلام : ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن وعليك مثل صير 'غفر لك ? قال ابن الأثير : وهو اسم حبل ، ويروى : صور ، بالواو ، وفي رواية أبي وائل : أن عليّاً ، رضي الله عنه ، قال : لو كان عليك مثل صير كيناً لأداه الله عنك .

#### فصل الضاد العجبة

مع : ضَبَرَ الفَرَسُ يَضَبُر صَبْراً وضَبَراناً إذا عَدَا، وفي المحكم : جَمَع قوائه وو ثب ، وكذلك المقيد في عَدَوْه . الأصبعي : إذا وثب الفرسُ فوقع مجموعة يداه فذلك الضّبر ؛ قال العجاج يمدح عمر بن عبيد الله بن معمر القرشي :

لقد سما ان معمر حبن اعتمر من معنز من معنز ، معنز من بعيداً من بعيد وضبر ، تقضي البازي إذا البازي كسر

يقول: ارتفع فَدَّرُهُ حِينَ غَزَا مُوضَعاً بَعِيداً مَنْ الشَّامُ وَجِمْعُ لَذَلُكُ جِيشاً. وفي حديث سعد بن أبي وقاص : الضَّر ضَبر البَلْقاء والطعن طعن أبي

يحبن ؛ البَلْقَاء : فرس سعد ، وكان أبو بحبض قد حبسه سعد" في شرب الحبر وهم في قشال الفراس ، فلما كان يوم القساد سبيّة وأى أبو محبض الثقفي من الفراس قو"ة ، فقال لامرأة سعد : أطلقيني ولك الله علي أن أرجع حتى أضع رجلي في القيد ؛ قملته ، فركب فرسًا لسعد يقال لهما البَلْقاء ، فَجَعل لا يحميل على ناحية من نواحي العدو" إلا هزمهم ، ثم رجع حتى وضع و جله في القيد ووكى لها بدمّته ، فلما وجع سعد أخبرته عا كان من أمره فخلى سبيلة .

وفرس ضبر " مثال طبر" ، فعل " منه ، أي وثاب ، وكذلك الرجل . وضبر الشيء : جمعه . والضبر والتضبير : شده تكرز العظام واكتناز اللحم ؛ أي مُورَدُق الحَلق ، وفوس مُضبر الحلق أي مُورَدُق الحَلق ، وناقة مُضبرة الحَلق ، ورجل فر ضبارة في خلقه : محتمع الحلق ، وقبل : ورجل ذو ضبارة في خلقه : محتمع الحلق ، وقبل : ورجل ذو ضبارة في خلقه : محتمع وابن ضبارة كان وجلا من رؤساء أجناد بني أمية ، والمضبور : المجتمع الحلق الأملس ؛ ويقال المبنجل : مضبور . الليث : الضبر شدة تكرز يز العظام واكتناز

# مضبر اللعبين تسرأ منهسا

اللحم ، وجَمَل مُضَيَّر الطّهر ؛ وأنشد :

وأسد أضبارم وضبارمة منه فالما عند الحليل .
والإضبارة أن الحرّ مة من الصّحف، وهي الإضبامة.
ابن السكيت : يقال جاء فلان بإضبارة من كنب
وإضامة من كنب ، وهي الأضابير والأضاميم.
الليث : إضبارة من صحف أو سهام أي موره من
وضبارة لفة ، وغير الليث لا يجيز أضبارة من
كنب ، ويقول : أضبارة وإضبارة . وضبرت

الكُتُب أَضَبُرُ هَا ضَبْراً إِذَا جَعَلَتُهَا إِضَارَةً . وَفَيْ حَدَيْثُ النّبي ، صلى الله عليه وسلم أنه ذكر قوماً مجرّج ومن النار ضبائير ضبائير ، وكل مجتمع : ضبارة والضبائير : جماعات الناس . يقال : وأيتهم ضبارة أي جماعات في تَقْرقة . وفي حديث آخر : أَيْتُهُم الملائكة مجريرة فيها مسئك ومن ضائير الريحان . واليضبار : الكُتُب، لا واحد لها ؛ قال ذو الرمة :

أقول' لِنَفْسي واقضاً عند 'مثير في ، على عَرَّصَاتٍ ، كالضّادِ النَّوَاطق

والضَّيْر : الجماعة يغزون على أرجلهم ؛ وقمال في موضع آخر : الجماعة يغزون . يقال : خرج ضَبْرُ من بني فلان ؛ ومنه قول ساعدة بن جؤية الهذلي :

> بَيْنَا هُمُ بَوْماً كَذَلِكَ رَاعَهُمْ خَسْرُهُ عَلَيْسَهُمُ القَتَيْرُ مُوَلِّبُ

القنير : مسامير الدروع وأراد به همنا الدروع . ومؤلب : مجمع ، ومنه تأليبُوا أي تجبعوا . والضّبر : جلد يُفشَى خَسَباً فيها رجال تُقَرّبُ إلى الحيصون لقتال أهلها ، والجمع ضُبُور ، ومنه قولهم : إنا لا نأمن أن يأتوا بضبُور ؛ هي الدّبّابات التي تنقرّب للحصون لتنقب من تحتها ، الواحدة ضَبْرة . وضبَر عليه الصّغر يَضَبُره أي نصّد ، وقال الراجز يصف ناقة ا :

ترى مُشؤون وأسها العواودا مَضُنُودَةً إلى شَباً حَداثِدا ، صَبْرَ بَراطِيلَ إلى جَلامِدا

وله « يعف ناقة » في شرح القاموس قال الصاغاني : والصواب
 يصف جملاً ، وهذا موضع المثل : استنوق الجمل. والرجز لاني
 محمد الفقسي والرواية شؤون رأسه .

والضّبْرُ والضّبِرِ : شَجْرَ جَوْرُ البِرِ يَوْرُ وَلا يَعَقَدُ وَهُ يَعَقَدُ وَهُ يَعَقَدُ وَهُ يَعَقَدُ وَهُ مِنْ أَنِي مُ أَسْبَعَهُ عَلَيْ أَنِي لَمْ أَسْبَعَهُ وَفِي حَدِيثَ الزَّهْرِي : أَنَّهُ ذَكْرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَقَالَ جَعْلَ اللهُ عَنْبَهُمُ الأَرَاكِ وَجُورُونَ هُ الضّبْرَ ورُمّا: المَطّ ؛ الأصعي : الضّبْر جَوْرُ البر ، الجوهري وهو جوز صلب ، قال : وليس هو الرّمان البري لأن ذلك يسمى المّط .

والضّيّار : شعر طيّب الحَطَب ؛ عن أبي حنيفة وقيل مرة : الضّيّار شعر قريب الشبه من شع البَلوط وحَطَبه حِيد مثل حطب المَظّ ، وإذا حِم حطبه رطباً ثم أشعلت فيه النبار فَرْ قَمَع فَرْ قَمَع المَحَارِيق ، ويفعل ذلك بقرب الغيّاض التي تكو فيها الأسد فتهرب ، واحدته ضبّارة . ان الأغرابي الضّير الفقر ، والضّير الشد ، والضّير جمع الأجزاء وأنشد :

مضبورة إلى شباً حدائدا ، ضبر براطيل إلى جلامدا وقول العجاج يصف المنجنيق :

وكل أنثى حملت أحجادا ، تنتب حين تلفقع ابتقادا قد صبر القوم لها اضطيادا ، كأنما تجمعوا فتسادا

أي مخرج حجرها من وسطها كما تُستر الدابة . والقُبّا من كلام أهل عمان : قوم م مجتمعون فيحوزون . يقيم في الشباك من صيد البحر ، فشه حدّ ب أولئك حمال المنجنيق مجذب هؤلاء الشباك عا فيها . ان الفرج : الضّر والضّبن الإبط ، وأنشد لجندل

ولا يَوُوبُ مُضَمَّرًا فِي ضِبُّرِي زادِي ، وقد شُوْلُ زَادُ السَّفْرِ

أَى لا أَخْسُأُ الطُّعَامُ فِي السَّفَرِ فَأَوُّوبُ بِهِ إِلَى بَيْنِي وقد

نفد زاد أصحابي ولكني أطعمهم إياه . ومعنى سُوَّلَ أي خف ، وقلَّما تُشُوَّلُ القرْبَهُ ﴿ إِذَا قُلَّ مَاؤُهَا . وعامر بن صَارة ، بالفتح ﴿ . وَضُبَيْرَ وَ : اَمْمُ امرأة ﴾

قال الأخطل: بَكْرِيَّةٌ لَمْ نَكُنْ كَارِي لِمَا أَمَّماً ، ولا نُضِيَّرُ أَنْ مِثْنَ تَبِيَّمَتَ صَدَّدُ

ویروی صُبَیْرَة '. وضَبَّاد : اسمِ کلب ؛ قال : سَفَرَت ْ فَقُلْت لَها: هَج ، فَتَبَرَ ْ قَعَت ْ ، فَذَ كَرَات ُ حَيْنَ نَبَرَ ْ فَعَت ْ ضَبَّـاداً

ضبطو: الضَّبُطُدُ ، مثال الْمِزَبُر : الضغم المكتنَّزُ ، الشغم المكتنَّزُ ، الشديد الضابط ؛ أَسد ضِبَطُنُ ، وجبل ضِبَطْرُ ؛

#### أشبه أركانه ضبطرا

الفَّبَطُّرُ والسَّبَطُّرُ: من نعن الأسد بالسَّاء والشدة. ضغطو: الفَّبَعُطَرَى: كَلَّمَةُ يُفَرَّعُ بها الصيانُ . والفَّبَعُطَرَى: الشديد والأحبق؛ مثل به سبويه وفسره السيراني . ورجل ضبغطرَى إذا حبقته ولم يُعجبك ، وتثنية الفَّبَعُطرَي صَبَعُطرَان ، ورأيت ضبعطران . ان الأعرابي: الفَّبَعُطران

ما حملته على وأسك وجعلت يديك فوقه على وأسك

لثلاً يقع . والضَّيْعَطُرَى أيضاً : اللعين الذي يُنصب

في الزرع يُفَزَّع به الطيرُ . ضَجَو : الضَّجَر : القلق من الغم، صَجِرَ منه وبه صَجَراً. وتَضَجَّر : تَبَرَّم ؛ ورجل صَجِر وفيه صُعْرَة .

 القولة « وعامل بن ضبارة بالفتح » كذا بالاصل ، وفي القاموس وشرحه : وعمرو بن ضبارة ، بالفم ، وضبطه ببخيم بالفتح .

قال أبو بكر : فلان صَعِورٌ معناه ضيّق النفس؛ من. قول العرب مكان صَعِر أي ضيّق ؛ وقال دريد :

فَإِمَّا نَمْسُ فِي جَدَّتُ مُقَيِّمًا فِي اللَّهِ وَاحْ وَ صَعِرًا فِي اللَّهِ وَاحْ وَ صَعِرًا

أبو عبرو: مكان صَعْر وضَعِر أي ضيّق، والضَّعْر الاسم والضَّعَن المصدر . الجُوهري : صَحِر، فهو تُنسب من رسم المنت من عالمَ أَنْ مَا لَهُ فَهِ فَهِ اللهِ عَنْهِ فَهِ فِهِ اللهِ عَنْهِ فَهِ فِهِ اللهِ عَنْهِ

صَحِرَ ، ورجل صَحْور ، وأَصْحَرَني فلان ، فهو مُضْحِرِ ، وقوم مَضَاجِر ، ومَضَاجِير ، قال أوس : تناهقُون إذا اخْضَرَّت ْ فِعَالُكُمْ ،

وفي الحقيظة أبرام مصاجير وضَجِر البعير : كثر رُغاؤه ؛ قال الأخطل يهجو

فَإِنْ أَهْجُهُ يَضْجِرُ ، كَمَا صَجْرُ بَاذِلْ ﴿

مِنَ الأَدْمِ كَدِيْرَتْ صَفْحَنَاهُ وَغَارِبُهُ وقد خَفْف صَجِرَ ودَبِرَتِ فِي الأَفعالِ ، كَمَا مُحْفَف

كعب بن نجعيل:

وقد تصف صفير وتبيرت في الأبل : الذي يَبِنُوْلُ فَائِدُ أَي يَشْقُ فِي السَّهُ النَّاسَةِ وَرَبَا بَوْلُ فِي الثَّامَةُ .

والأدم : چمع آدَمَ ، ويقال : الأدمة من الإبـل البياض . وصَفَحتاه : جانبا نُحنُته . والعَارِب : ما ين السنام والعنق ؛ يقول : إن أَهْجُهُ يَضْجَر ويلحقه من الأدى ما يلحق البعير الدّبير من الأدى . ابن

سيده: وناقة صَحْور تَرْغُو عند الحَلْب. وفي المثل: قد تَحْلُب الضَّحُور العُلْبة أي قد تصبب اللَّينَ من السيِّء الحُلْلُتي . قال أبو عبيد: من أمثالهم في البخيل يستخرج منه المال على مجله: إن الضَّجُور قد تحلب

أي إن هذا وإن كان مَنوعاً فقد يُنال منه الشيء بعد الشيء كما أن الناقة الضَّجُور قد يُنال من لبنها .

. ١ قوله « فاما تمس » كذا بالاصل وفي شرح القاموس مق ما تمس .

ضَجَعِو ؛ الأَصْعَي ؛ صَجْعَرَ تَ القِرْ بَهَ صَجْعَرَ ةَ إِذَا مَلْتُهَا ﴾ وقد اضْجَعَرَ "السَّقَاءُ اضْجِعْراراً إِذَا امْتَلاً ﴾ وأنشد في صفة إبل غزار :

> تَشَرُّ لُكُ الْوَطَّبُ شَاصِياً مُضْخَجِرًا، بَعْدَمَا أَدَّتِ الْحِيْقُوقَ الْحُضُورا

> > وضَعِمَرَ الْإِنَاءَ : ملأه .

ضرو: في أسباء الله تعالى: التّافِيع الضّار ، وهو الذي ينفع من يشاء من خلقه ويضر وحيث هو خالق الأشياء كليها: خيرها وشرها ونفها وضرها. الضّر المصدر ، والضّر المصدر ، والضّر المصدر ، والضّر المعت وقيل : هما لغنان كالشهد والشهد ، فإذا جمعت بين الضّر والنفع فتحت الضاد ، وإذا أفردت الضّر ضَمَّت الضاد إذا لم تجعله مصدراً ، كقولك : ضرر ثن ضراً ؛ هكذا تستعمله العرب . أبو الدُّقَدُش : الضّر ضد النفع ، والضّر ، بالضم ، الهزال وسوء الجال . وقوله عز وجل : وإذا مس الإنسان الضّر دعانا لجنبه ؛ وقال : كأن لم يَدْعُنا إلى ضر مسه ؛ فكل ما كان من سوء حال وفقر أو شدة في بدن فهو ضر ، وما كان ضداً للنفع فهو ضر ؛ وقوله : لا يَضُر م كدام ، من الضّر ر، وهو ضد وقوله : لا يَضُر م كدام ، من الضّر ر، وهو ضد

والمَصَرَّة : خلاف المَنفعة ، وضرَّه مُ يَضُرَّه ضَرَّا الله وضراراً وضراراً عنى النبي ، صلى الله بعنى ؛ والاسم الضَّرَ ، ودوي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قبال : لا صَرَدَ ولا ضراراً في الإسلام ؛ قال : ولكل واحد من اللفظين معنى غير الآخر : فمعنى قوله لا صَرَرَ أي لا يَضُرُّ الرجل أخاه ، وهو ضد النفيع ، وقوله : ولا ضراراً ي لا يُضار كل واحد منهما صاحبه ، فالضَّر ار منهما معاً

والضَّرَو فعل واحد ، ومعنى قوله : ولا ضِرَاد أي لا أيد ْخِلُ الضرر على ألذي ضَرَّه ْ ولكن يعفو عنه ،

كقوله عز وحل : ادْفَعَ بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه وليي تحييم ؛ قال ابن الأثير: قوله لا ضَرَرَ أي لا يَضُرُ الرجل أخاه فَيَنْقُصه شَيْناً من حقه ، والضرار فعال من الضر ، أي لا

يجازيه على إضراره بإدخال الضّرَرَ عليه ؛ والضّرَرَ فعل الواحد ، والضّرَارُ فعل الاثنين ، والضّرَرَ ابتداء الفعل ، والضّرَار الجزاء عليه ؛ وقبل : الضّرَرَ ما تَضُرَّ به صاحبك وتنتفع أنت به ، والضّرار أن

تَضُرُه مَنَّ غِيرِ أَن تنتفع ، وقيل : هما بمنى وتكرارهما للتأكيد . وقوله تعالى : غير 'مضّار" ؛ مَنع من الضّرار في

الوصة ؛ وروي عن أبي هريرة : من ضار ً في وصية ألقاه الله تعالى في واد من جهنم أو نار ؛ والضرار في الوصة راجع إلى الميراث ؛ ومنه الحديث : إن الرجل بعسل والمرأة بطاعة الله سنين سنة ثم يحضر هما الموت في في الوصة فتجب لهما النار؛ المناورة في الوصة : أن لا تقضى أو يُنقَص بعضها أو يُوصى لهير أهلها ونحو ذلك مما مجالف الشنة . الأزهري : وقوله عز وجل : ولا يُضار كانب ولا شهيد ، له وجهان : أحدهما لا يُضار في له أن يكتب وهو مشغول ، والآخر أن معناه لا يُضار معناه لا يُضار المنار الكانب أي لا يكتب إلى أن يكتب وهو مشغول ، والآخر أن معناه لا يُضار المنار الكانب أي لا يكتب إلى أن يكتب والموسة الله المنار الكانب أي لا يكتب إلى أن يكتب والإنتر أن المنار الكني المنار المنار الكني المنار الكني المنار الكني المنار الكانب أي المنار الكني المنار الكني المنار الكني المنار المنار الكني المنار الكني المنار الكني المنار الكني المنار الكني المنار الكني المنار المنار الكني الكني المنار المنار الكني المنار الكني الكني المنار الكني المنار الكني المنار المنار المنار المنار المنار الكني المنار المنار المنار المنار المنار المنار المنار الكني المنار الكني المنار الكني المنار ال

معناه لا يُضَارِرِ الكاتبُ أَي لا يَكْنَبُ إلا بالحق ولا يشهد الشّاهد إلا بالحق ، ويستوي اللفظان في الإدغام؛ وكذلك قوله: لا تضارً والدة ولدها؛ يجوز أن يكون لا تضارر على تفاعل ، وهو أن يَشْزِع الزوج ولدها منها فيدفعه إلى مُرضعة أخرى ، ويجوز أن بكون قوله لا تضارر الأمْ

الأبّ فلا ترضعه .

والضَّرَّاءُ: السَّنَةُ . والضَّارُوراءُ : القحطُ والسَّدةُ . والضَّرُّ : سوء الحال ، وجمعه أَصْرُ ؛ قال عديّ بن زيد العبّادي :

وخلالَ الأَضُرِ بَهِمُ مَنِ الْعَيْ شُ يُعَفَّي كُلُومَهُنَ البَواقي وكذلك الضَّرَرُ والتَّضِرَّة والتَّضُرَّة ؛ الأَخيرة مثل بها سيبويه وفسرها السيراني ؛ وقوله أنشده ثعلب :

مُحَلِّى بِأَطْوَاقِ عِنَاقِ يُسِينُهُا ، على الضَّرِّ ، وَاعْيَ الضَّأْنَ لَوَ يَتَفَوَّفُ

إِمَّا كَنَى به عن سوء حاله في الجهل وقلة التمييز ؟ يقول : كرمه وجوده بَسِين لمن لا يقهم الحير فكيف بمن يقهم ؟ والصَّرَّاء : نقيص السَّرَّاء . وفي الحديث : البَّلْمِينَا بالضَّرَّاء فَصَبَرْنا ، وابتلينا بالسَّرَّاء فيلم نصير ، ؟ قال ابن الأثير : الصَّرَّاء الحالة التي تَصُرُّ ، في نقيض السَّرَّاء ، وهما بناءان للمؤنث ولا مذكر لهما ، يويد أنا اختبر نا بالفقر والشدة والعذاب فصرنا عليه ، فلما جاءتنا السَّرَّاء وهي الدنيا والسَّعة والراحة بطرَّنا ولم نصر . وقوله تعملى : وأخذناهم والراحة بطرَّنا ولم نصر . وقوله تعملى : وأخذناهم والأنفس، وكذلك الصَّرَّة والصَّرَارَة ، والضَّرَارَة ، والضَّرَرُ : النقصان يدخل في الشيء ، يقال : دخل عليه ضرر . في ماله . وسئل أبو الهيم عن قول الأعشى :

المُ وصلت ضواة بربيع

فقال: الضّرَّةُ شدة الحال ، فَعَلْمَة مِن الضَّرَّ ، قال: والضَّرَّ أيضاً هـو حـال الضَّرير ، وهو الزَّمنِ . والضَّرَّاة : الزَّمانة . ابن الأعرابي : الضَّرَّة الأَذاة ، وقوله عز وجل : غير أولي الضَّرَ و ؛ أي غير أولي الزَّمانة . وقال ابن عرفة : أي غير من به عِلَّة تَضُرُّ . وتقطعه عن الجهاد ، وهي الضَّرَارَة أيضاً ، يقال ذلك

في البصر وغيره ، يقول : لا يَستُوي القاعدون والمجاهدون إلا أولو الضَّرَّ والمِنهم يساوون المجاهدين؛ الجوهري : والبَّاساء والضَّرَّاء الشدة ، وهما اسمان مؤننان من غير تذكير ، قال الفراء : لو 'جمعًا على أَبْوُسِ وأَضُرُ كما تجمع النَّصَاء بمعني النَّعَمة على أنعُم لجاز . ورجل صرير 'بَيِّن الضَّرَاوَة : ذاهب البصر، والجمع أضراء . يقال : رجل صرير البصر؛ وإذا أضر " به المرض ' يقال : رجل صرير وامرأة ضريرة . وفي حديث البواء : فجاء ابن أم مكتوم فرير "، وهي مدن الفرادة ههنا العمى ، والرجل ضريرة ، وهي من الفراد سوء الحال . والخل فرير "، وهي من الفراد سوء الحال . والفريرة .

والضّرائر ': المتحاويج .
والاضطراز ': الاحتياج إلى الشيء ، وقد اضطرّه الله أمْر ' ، والاسم الضرّة ؛ قال دريد بن الصة :
وتُنْخُرُج منه ضرّة القو م مصدّقاً ،
وتُنْخُرُج منه ضرّة القو م مصدّقاً ،

وكل شيء خالطه نضر ، ضريرٌ ومضَّر ور .

أَي تَلَأَلُـٰذِ عَضْبِ ، ويروى ؛ ذَرَّيُّ عَضْب يعني ِ فَرِ نَـٰذَ السَّيْفِ لأَنْهُ لِمُشَبِّهُ عَدَبِّ النَّسْلِ .

وَالْفَرُورَةُ : كَالْفَرَّةِ . وَالْفَرَّارُ : الْمُثَارِّةُ ؟ وَلِيسَ عَلَيْكَ صَرَّهُ وَلا صَرَوْرَةً وَلا صَلَوْرَةً وَلا صَلَوْرَةً وَلا صَلَوْرَةً وَلا صَلَوْرَةً إِلَى الشَّيْءُ وَضَرَوْرَةً أَلَى الشَّيْءُ وَضَرَوْرَةً أَلَى الشَّيْءُ أَلَى الشَّيْءُ أَلَى الشَّيْءُ أَلَى الشَّيْءُ أَلَى الشَّيْءُ أَلَى الشَّاءِ :

أثبيي أَخَا ضَارُونَةٍ أَصْفَقَ العِدَى عليه،وقَـلــَّتْ في الصَّدِينَأُواصِرُهُ\*

الليث : الضّر ُورة ُ اسم مُ لمصدر الاضطرار ، تقول : تَحسَلَتْنِي الضّر ُورَة ُ على كذا وكذا . وقد اضطرُر وقول الأخطل :

لكلّ قَرَارة منهـا وَفَجَ أَضَاةُ ۖ) مَازُهَا ضَرَرُ ۖ يَجُور

قال ابن الأعرابي: ماؤها ضرَّرُ أي ما مُن تَمْسِيرُ فِي ضِيقٍ ، وأرادَ أَنَّه عَزيرِ مُ كثيرٌ فَسَجَارِبِهِ تَضِيق به ، وإن اتسَّعَتْ. والمُنْضِرُ : الدَّاني مَن الشَّيُّء؛ قال الأخْطل:

> طَلَّتُ طَبَاءُ بَنِي البَّكِيَّاءِ رَاتِعَةً ، حَى اقْتُتُنِصِّنَ عَلَى بُعْدٍ وَإِضْرَار

وفي حديث معاذ: أنه كان يُصَلَّي فأَضَرَّ به غَصْنُ فَعَدَّ يُده فَكَسَرَهُ ؟ فوله : أَضَرَّ به أَي دنا منه دُنُو الله شَدِيداً فآداه . وأَضَرَّ بي فلانُ أَي دنا منه دُنُو السَّدِيداً . وأَضَرَّ بالطريق : دنا منه ولم يخالطه ؟ قال عبد الله بن عَنْهة الضَّبِّي يَو في بسطام أَنْ فَيْسَ :

لأم الأرض وبل"! ما أجنت عداة أضر السبيل ٢٩ أبيل ألا السبيل أله فينا فندعو أبا الصهبا ، إذا تجنح الأصيل

الحَسَنُ: البمُ رَمُلُ ؟ يَقُولُ هذا على جهة التعجّب ؟ أي وَيلُ لأم الأرض ماذا أجَنَّت من بسطام أي جيلُ دَابُو السَّبِلِ . وأبو الصهاء : كُنْية بسطام . وأضرَّ السيْلُ من الحائط: كنا منه . وسَحابُ مضر أي مُسِفٌ . وأضرَّ السيْلُ ما كنا دُنُو آ السَّحَابُ إلى الأرض : دَنَا ، وكلُ ما كنا دُنُو آ مُضِيَّقًا ، فقد أضرَّ . وفي الحديث : لا يَضُرُ و أن منط في الحديث : لا يَضُرُ و أن المناف النون وضط في الحديث النون وضط في الحديث النون وضط في المناف النون وضبط في المناف المنا

توله « غداة » في يأقوت مجيث .

ياقوت بالتحريك .

فلان إلى كذا وكذا ، بناؤه افْتُعَلُّ ، فَحُعلَت الناء طاءً لأن الناء لم تجسن لفظه مع الضاد . وقوله عز وجل : فمن اضطئر" غـيرَ باغٍ ولا عادٍ ؛ أي فمن ألنجيءَ إلى أكل الميتة ِ وما يُحرَّم وضُيِّقَ عليه الأَمْرُ بالجوع، وأَصله من الضَّرَرِ، وهو الضَّيقُ. وقال ابن يزوج : هي الضار ورة والضار وراء ممدود. وفي حديث على ، عليه السلام ، عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنَّه نهى عن بيع المُضْطَرَ " ؛ قــال ابن الأثير : هذا يكون من وجهين : أحدُهـــا أنَّ يُضْطَرَ" إلى العَقْدِ من طريقِ الإكثراهِ على ، قال : وهذا بيع فاسَد لا يَنْعَقَد ُ ، والشَّاني أَنْ أُ ُبِضُطَرَ ۚ إِلَى البِيعِ لِدَيْنِ رَكَبُهُ أَو مَوْوِنَةِ تَوْهَفُهُ فيُبيعُ مَا في يَدِه بالوكس للضَّرُ ورة ، وهذا سبيلُه في تحقُّ الدِّينِ والمُنرُوءةِ أَن لا يُبايِعَ على هذا الوجه ، ولكن يُعان ويُقرَّض إلى المَدْسَرة أُو اُتَشْتَرَى سِلْعَتُهُ بقيمتها ، فإن عُقد اليَّعْ مع الضرورة على هذا الوجَّه صحَّ ولم يُفْسَخُ مع كراهة أهل العلم له ؛ ومعنى البينع ِ ههنا الشُّراءُ أو المُبايَعةُ ُ أَدِ قِبَوُلُ البَّيْعِ ِ. وَالمُصْطَرُّ : مُفْتَعَلُّ مِن الضّر" ، وأَصْلُهُ مَضْتَرَوْ"، فأَدْغِمَت الراءُ وقُلْبِتَ النَّاءُ طَاءً لأجْل الضاد ؛ ومنه حديث ابن عمر : لا تَبَيُّكُمْ مِن مُضْطِرَ مُشِينًا ؟ حَمِلَهُ أَبُو عُيِسُد عِلَى المُنكُورُ على البَيْع وأنكورَ حمله على المُتحتاج. وفي حَدَيث سَمُّوةً : كَغِبْزِي مِن الضَّارِّورة صَبُوحٌ أَو عَبُوق؛ الضارورة ُ لَغَهُ ۖ فِي الضَّرُّ وَرَةٍ ، أَي إِنَّمَا كِيلٌ للسُضْطَرِ من المَيْنَة أَنْ يَأْكُلُ مِنهَا مَا يَسُدُ الرَّمَقُ عُداءً أو عَشاءً ، وليس له أن يجْمع بينهما. والضَّرَرُ : الضَّيقُ . ومكانُ ذو ضَرَرٍ أي ضِقٍ . ومكان ُ صَرَر : صَيْق ؛ ومنه قول ابن مُقبِّل : ضيف المكشبة الضرك

يَمَنَ مِن طيب إن كان له ؛ هذه الكلمة ، يُستَعْمُكُم العَرَبُ ظاهر ما الإباحة ومعناها الحَصُّ التَّاتِ عُمِد المُ

والضَّرِيَّ : حَوْفُ الوادِي . يَقَالَ : يَوْلَ فَلانَّ عَلَى أَحَدِ جَانِينَهُ ، عَلَى أَحَدِ جَانِينَهُ ، وقال غيرُه : بإحْدَى ضَفَّنَيْه . والضَّرِيرانَ : جانِيا الوادِي ؟ قال أوس بن حَجَر :

وما تخليج من المَرُوت 'دُو سُعَب ، وما تخليج والضَّالِ

واحدُهما صَرِيرُ وجمعُه أَصَرَّةُ . وإنه لَـذُو صَرِيرٍ أَي صَبْرٍ على الشرَّ ومُقَاساةٍ له . والضَّريرُ من النَّاسِ والدوابِّ : الصِبُورُ على كُلِّ شيء ؛ قال :

بات 'يِقاسي كُلُّ نابٍ ضَرِوْتُهُ ، تَشْدِيدَهُ خَفْنِ العَيْنِ ذَاتِ ضَريرِ

وقال :

أما الصُّدُور لا تُصدُورَ لِجَعْفَرٍ ﴾ ولكن أعجازاً شديداً صَريرُها

الأَصمِي : إنه لَـَدُو صَرِيرٍ على الشيء والشَّـدُّة إذا كانَ ذَا صَبَرِ عَلَيْهِ وَمُقَاسَاةً ؛ وأَنشَد : وهيَّامُ بنُ مُرَّةً ذَوْ صَرِيرٍ

يقال ذلك في الناس والدواب إذا كان لها صبر على مقاساة الشر ؛ قال الأصمعي في قول الشاعر : عُنْسَحَة الآباط طاح انتقالها بأطرافها ، والعيس باق ضرير ها

قال : ضريرُها شَدَّتُهَا ؛ حَكَاه البَاهِلِيُّ عَنْـه ؛ وقول مليح الهذلي :

وإنتي لأقري الهَمَّ ، حين يَنوبني ، وإنتي لأقرى منه ، خيافِلُ أُ

أُوادَ مُلازِم سَديد . وإنه لَضِرُ أَضُرادِ أَي سَديدُ أَضُرادِ أَي سَديدُ أَشِدًا ؟ وضِلُ أَضَلالِ إذا كان داهيةً في وأبه ؟ قال أبو خراش :

والقوم أعْلَم لو قُرْطُ أُويِدَ بها، لكِن مُعرُوةً فيها ضِر أَضُواوِ

لَكِنْ عُرْوة فيها ضِرْ اضراد أَخُو أَمَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

إذاً لَبُلُّ صَبِي السَّيْفِ مِن وَجُلِ مِن سَادةً اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي الْمُنْ الْمُنَامُ اللَّهُ الْمُنْعُلُولُ الْمُنَامُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّ

النواء: سمعت أبا تروان بقول: ما يَضُرُ لُكَ عليها جارية أي ما يَزِيدُ كَ ؛ قال: وقال الكسائي سمعتهم يقولون ما يَضُرُ لُكَ على الضب صبراً ؛ وما يَضِرُ كَ على الضب صبراً ؛ وما يَضِرُ كَ على الضب صبراً أي ما يَزِيدُ كَ . ابن الأعرابي : ما يَزِيدُ كَ عليه شيئاً ،

الاعرابي به ما يزيد ك عليه سلبا وما يصوك عليه سلبا و واحد " . وقال ابن السكيت في أبواب النفي : يقال لا يضُرُ لُك عليه دجل أي لا تجد و رجلا يزيد ك عليه حمل " أي هذا الرجل من الكفاية ، ولا يضُر لك عليه حمل " أي لا يزيد ك . والضّريو : اسم للمضارة ، وأكثر ما بستعمل في العيرة . يقال : ما أشك ضرير ، يقال : ما أشك ضرير ، على امرأته أي غيرة ؛ قال الراحز بصف حماراً :

حتى إذا ما لان من ضريرٍ.

وضاره مُضارَّة وضِراراً : خالَفَه ؛ قال نابغة بيني حَمَّدة :

> وخَصْنَيْ ضِرادِ دُوَيْ تُدُّرُ إِنَّ مَى بَاتَ سِلْمُهَا بَشْغَبَا

ورُوي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قبل له : أَنْرَى رَبُّنا يومَ القيامة ? فقال: أَتُصَارُونَ فِي رُؤْيِة الشمس في غير سُحاب ? قالوا : لا ، قال : فإنسكم لا تُضارُون في رُؤيته تسارك وتعالى ؛ قال أبو منصود: رُوي هذا الحرف بالتشديد من الضُّر"، أي لا يَضُرُ بعضُكم بَعْضاً وروي تُضارُونَ ، بالتخفف، مَن الْضَّيْرِ ، ومعناهما واحد ؛ ضارَهُ ضَمْراً فَضَرُّه ضَرًّا ، والمعنى لا يُضار ُ بعضُكم بعضاً في رُوبِته أي لا يُضايِقُهُ ليَنْفُو دَ بِرُؤْيتُهُ . والصرَوُ: الصَّقُوْ، وقيل: لا تُضاوُّون في رُؤْيته أي لا 'يخالف' بعضُّكم بعضاً فيُكذِّبُه . يقال : خاررُت الرجُسُلُ ضراراً ومُضارَّةً إذا خالَفْته ، قال الجوهري : وبعضُهم يقول لا تَضَارُونَ ؛ بفتح النَّاء ، أي لا تُضامُّون ، ويروى لا تَضَامُونَ فِي رُؤْيِنَهُ أَي لا يِنَتْضُمُّ بِعَضْكُمُ إلى بعْضِ فَيُرْاحِبُهُ ويقولُ لَه: أَر نَنه ، كَمَا يَقْعَلُونَ عند النَّظَرَ إلى الهـالال ، ولكن يَنْفَرَدُ كُلُّ منهم برُ ؤيته ؛ ويروى : لا تُنْخَامُونَ ؛ بالتَخْفَيْفَ ، ومعناه لا يِنَالُكُمُ صَيْمٌ فِي رؤيته أي تَرَوَانَه حَي تَسَتُولُوا في الرُّؤيَّةِ فلا يَضِيم بعضُكم بعُضاً. قال الأزهرى: ومعاني هذه الألفاظ ، وإن اختلفت ، مُتقاربة ، وكلُّ مَا رُويي فيه فهو صحيح ولا يَدْفُعُ لَـُفْظُ منها لفظاً، وهو من صحاح أخبار سبَّد نا رسول الله، صلى الله عليه وسلم ، وغُنُرَ رِهَا ولا يُنْكُورُها إلاَّ مُبْتَدِع صاحب مُوعى ؛ وقال أبو بكر ؛ منن رواه: هل تَضارُون في رؤيته، مَعْناه هل تَتَنازَعُون وتَخْتَلِفُونَ ، وهو تَتَفَاعِلُونَ مِن الضَّرَارِ ، قال : وتفْسيرُ لا تُضارُون لا يقعُ بِكُمْ في رؤيته ضُرُ ، وتُضارُونَ ، بالتخفيف ، من الضَّيْر ، وهو الضُّرا، ونُضَامُونَ لَا يَكُمْعَتُكُم فِي رؤيته ضَيْمٌ ؛ وقال ابنُ الأثير : رُورِيَ الحديثُ بالتخفيف والتَّشُّديد ،

فالتشديد عمني لا تَتَخالَفُونَ ولا تَتَجادَلُونَ وَ اللهِ مِحْةَ النَّظْرِ إليهِ لِو ضُوحِهِ وظُهُوره ، يقالَ ضَرَّه يَضُرُّه ، وقبل : أراه بالمُضارَّة الاجتَّاع والازدحام عند النَّظرِ إليه وأما التخفيف فهو من الضيّر لُنُمَة في الضرّ، والمَمْنَ فيه كالأول ؛ قال ابن سيده : وأما من رواه لا تُضادُون في رؤيته على صيغة ما لم يُسَمَّ فاعله فهو من المُضايقة ، أي لا تَضامُون تَضاماً يَد نُو با بعضُكم من بعض فتُضايقُون .

وضَرَّةُ الْمَرَأَةِ : أُمرأَةُ زُوْجِها . والضَّرَّتان : امرأَةُ الرَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ الرَّجُلُ ، كُلُّ واحدَّةٍ منهما ضَرَّةٌ لصاحبتَها، وهو من ذلك، وهُنَ الضرائِرْ، نادر "؛ قال أبو 'ذَوَيب يصف قُدُوراً :

> لَهُنَ نَشِيجٌ النَّشِيلِ كَأَنَّهَا ضَراثِر ُ جِرْمِي ۖ ، تَفَاحَشَ غَارُ هَا

وهي الضّر أ. وتَزَوَج على ضِر " وضُر " أي مُضار الله المُوات المُوات الشّر النّالات . وحكى كُن الراء " تَزَوَجْتُ المراء على ضَر " كُن البها ، فإذا كان كذلك فهو مصدر على طرح الزائد أو جمع الا واحد له . والإضراد أ : الترويج على ضرّة ؛ وفي الصحاح : أن بتروج الرجل على ضرّة ؛ ومنه قبل : وجل مُضِر وامراء مُضِر أ . والضّر أ ، بالكسر : تووج المراة على ضرّ أي على الرأة على ضرّ أي على الرأة على ضرّ أي على الرأة على المراة كانت قبلها . وحكى أبو عبد الله الطنوال أ : تزوج مُت المرأة على ضر " وفر" ، الكسر والضم " . وامرأة " مضر " أيضاً : لها ضرائر ، بالكسر والضم " . وامرأة " مضر" أيضاً : لها ضرائر ، يقال : امرأة " مُضر" بويقال : امرأة " مُضر" الذا كان له ضرائر ، والضر " أن إذا كان له ضرائر ، إذا كان له ضرائر ، والضر" بالدائل المؤرث إن المؤرث إذا كان له ضرائر ، والضر" بالنائل المؤرث إن المؤرث إذا كان له ضرائر ، والضر" بالرأت المؤرث إن المؤرث إن المؤرث إن المؤرث إن المؤرث إن المؤرث إن المؤرث المؤرث المؤرث المؤرث أن كل " واحدة ومنها تُضار" المؤرث ا

صاحبتها، و كره في الإسلام أن يقال لها ضرّة ، وقيل : جارة ، كذلك جاء في الحديث الأصمعي : الإضرار التر ويج على ضرّة ؛ يقال منه : رجل مضر وامرأة ممضر ، بغير هاء . ابن بُورج : تروج فلان امرأة ، إنها إلى ضرّة غشى وغير . ويقال : هو في ضرو خير وإنه لفي طلقة خير وفقة خير وفي طنرة خير وصفوة من العدش . وقوله في حديث عدرو بن مرّة : عند اعتكار الضرائر ؛ هي واحديثها ضرّة . كضرائر النساء لا يتفقن ، واحديثها ضرّة .

والضّرّتان؛ وفي المحكم: اللّحْمَان اللّتان تَنْهُدُلانِ اللّحْمَان، وفي المحكم: اللّحْمَان اللّتان تَنْهُدُلانِ من جانبيها، وضرّة الإبهام: لتحمّة تحتها، وقبل: أصلها، وقبل: هي باطن الكف عيال الحنصر القابل الألية في الكف والضرّة : ما وقع عليه الوطاء من لحم باطن القدّم بما يلي الإبهام . وضرّة الضرّع : لحمها ، والضرّع لينكر ويؤنث . يقال : ضرّة اسكرك أي مكلى من اللّت . والضرّة أضل الضرع الذي لا تخللو من اللّت أو لا يكاد الخطاء ، ولا يسبى بذلك الألل الضرع كالله ما خلا الأطباء ، ولا يسبى بذلك الألل الله أن يكون فيه لن " ، فإذا قلص الضرع وذهب الله : خيف " ، وقبل : الضرّة الخلف " ؛

من الزَّمْرَاتِ أُسْبَلَ قَادِ مَاهَا، وضَرَّتُهَا مُرَّكَنَةً" دَرُورُ

وفي حديث أم معبّد : له بصريح ضرّة الشاة مريد ؛ الضرّة : أصل ألله مريد ؛ الضرّة : أصل ألله ضرار ، والضرّة : أصل ألله ضرار ، وهو تجمع "

نادر ٤٠٠٠ أنشد تعلب:

وصاد أمثال الفغا ضرائري

إِنْمَا عَنَى بِالضَّرِائِرِ أَحَدَ هَذَهُ الأَشْيَاءُ المُنْتَقَدَّمَةً . والضَّرَّةُ : المَالُ يَعْتَمَيْدُ عليه الرجلُ وهو لغيره من أقارِبه، وعليه ضَرَّتانِ من ضأن ومُعَزَرٍ. والضَرَّةُ : القَبِطُعَةُ من المَالُ والإبلِ والغَمْرِ، وقيل: هو الكثيرُ

منُ الماشة خاصة أدونَ العَيْنَ . ورجلُ مُضرُ : له ضَرَّةُ من مال . الجوهري : المُضرِ الذي يَروحُ عليه ضَرَّةٌ من المال ؛ قال الأَشْعَرُ الرَّقَبَانُ الأُسَدِي جاهِلي يَهْجُو ابن عبَّه رضوان :

عَانَفَ رضُوانُ عَن ضَيْفِه ، أَلَّمْ يَأْتِ رضُوانَ عَنْيِ النَّدُرُ ؟ أَلَّمْ يَأْتِ رضُوانَ عَنْيِ النَّدُرُ ؟ يَحْسَبُكُ فِي القَوْمِ أَنْ يَعْلَبُوا بَانَكُ فَيْمَ عَنِي مُضِرُ وَقَد عَلَم المَعْشَرُ الطَّارِحون بأنتُك ، للضَّيْدِ ، جُوع وقر وقر وأنت مسيخ كلحم الحواد ،

فلا أنت حُلْوْ، ولا أنت مُرْ والمسيخ: الذي لا طَعَمْ له. والضَّرَّة: المالُ الكثيرُ . والضَّرَّتانُ: حَجَر الرَّحَى، وفي المحكم: الرحيانِ . والضَّريرَ: النفُسُ وبَقيَّةُ الجِسْمَرِ؛ قال المحاجة:

حامِي الحُميَّ المرس الضَّريرِ

ويقال: ناقة "ذات صرير إذا كانت شديدة النفس بَطِيشة اللّغنوب ، وقيل : الضّرير بقية النفس . وناقة ذات ضرير : مُضرّة بالإبل في شدّة سَيْرها؛ وبه فَسْرَ قول أُمَيّة بن عائذ الهذلي :

تُبَادِي ضَرِيسٌ أُولاتِ الضَّرِيرِ، وتَقَدُّمُهُنَّ عَتُوداً عَنُونا

وأَضَرَ " يَعْدُوا: أَسْرَعَ ، وقيل: أَسْرِعَ بَعْضَ الْعُرْضَ اللهِ الطوسي: وقد الإسْراع ؛ هذه حكاية أبي عبيد ؛ قال الطوسي: وقد عُلَاطَ ، إنما هو أَصَرَ .

والمِضْرَارُ مَن النِّسَاءِ والإبِيلِ والحَيْلِ: التي تَنِيدُ وَتَرْكُبُ شِدْقَهَا مِن النَّشَاطِ ؛ عَن ابن الأَعْرَابِي، وأَنشَد :

إذ أنت مضرار جَوادُ الحُضُرِ، أَعْلَظُ شيءِ جانباً بِقُطَرِ

وضُرُ : ما معروف ؛ قال أبو خواش : 'نسابقهم على رَصَف وضُر " ، كدابغة ، وقد نَغِلَ الأَدِيمُ

وضراو": اسم ُ رجل ٍ. ويقال : أَضَرَ الفوس ُ على فأس ِ الله ِ النواي . فأس ِ الله الله الله الله وأضر ً فلان على السّيرِ الشديدِ أي صَبَرَ . وإنه لنه و صَالله و مُقاساة له ؟ قال جرير :

طَوْ قَنَتْ سَوَاهِمَ قِد أَضَرَ" بِهَا السُّرَى ، تَوْحَتْ بِأَذْ وُعِهَا تَنَائِفَ 'وُورًا مَن كُلِّ جُرْ شُعُةِ الْهَوَاجِرِ ، وَادَهَا

بُعْدُ المفاوِزِ جُرْأَةً وضَرِيرًا

مِن كُلِّ جُرْ شُعْة أَي مِن كُلُ نَاقَةٍ ضَخْمَةً واسعة الجُوف قَويَّةً فِي الهُواجِر لِمَا عليها جُرْأَة وصور والضير في طرقت يعُود على امرأة تقد م ذكر لها، أي طرقت أراد طرقت أصحاب إبيل سواهم ويريد بذلك خيالها في النَّوم والسَّواهم : المَهْزُ ولة ، وقوله : تَوْحَت النَّوم والسَّواهم : المَهْزُ ولة ، وقوله : تَوْحَت

بأَدْرُعِها أَي أَنْفَدَّتُ طُولَ التنائف بأَدْرُعِها فِي السَّرِ كَا يُنْفَدُ مَاءُ السِّرِ بالنَّرْحِ . والزُّورُ : جمع وَرُّاءً . والتَّنَائِفُ : جمع تَنُوفَةٍ ، وهي الأَرْض

القَفْرُ ، واستانِف . جيم كنوفه ، وهي الروض القَفْرُ ، وهي التي لا يُسارُ فيها على قَنَصْد بل يأخذون فيها يَمْنة ويَسْرَة .

ضغدر : حَكَى الأَرْهريُّ في ترجسة خرط ، قال الموات في نسخة من كتاب الليث :

عَجِبْتُ لِخِرْطِيطِ وَرَقْمْ جَنَاحِهِ ، وَرُمَّةً طِغْمِيلِ وَرَعْثِ الضَّغَادِرِ قال : الضَّغادِرُ الدَّجاجُ ، الواحدُ ضُغْدُورةُ .

ضطو: الضَّوطَرُ : العظيمُ ، وكذلك الضَّيطَر والضَّيطارُ ، وقيل : هو الضَّعْمُ اللَّيمُ ، وقيل : الضَّيْطَرُ والضَّيْطَرَى الضغمُ الجَنْبِينِ العظيمُ الاست ، وقيل : الضَّيطرُ العظيمُ من الرجالِ ، والجمعُ ضَياطِرُ وضياطِرةٌ وضيطارُونَ ؛ وأنشد أبو عمرو لعَوْفِ بن مالك :

> تَعَرَّضُ ضَيْطارُو فَعالَمُ ُ دُونَنا ، وما خَيْرُ ضَيْطارٍ يُقَلِّبُ مِسْطَحًا?

يقول: تَعَرَّضَ لنا هَوَلاء القَوْمُ ليُقاتِلُونا ولَيَسُوا بشيء لأنته لا سلاح معهم سوى المسطح ؟ وقال ابن بري: البيت لمالك بن عوف النَّضَرِيّ . وفعالة : كناية "عن مُخزاعة " وإنا كني هو وغيره عنهم بغفالة ككونهم حُلَفاء النَّيّ ، صلى الله عليه وسلم ؟ يقول : ليس فيهم شيء بما ينبَغي أن يكون في يقول : ليس فيهم شيء بما ينبَغي أن يكون في الرجال إلا عظم أجسامهم ، وليس لهم مع ذلك صبر " ولا جلك" ، وأي خير عند ضيطار سيلاحه مسطح " يُقلبُه في يده ? وقيل : الضيطر الليم المراجز :

صَاحِ أَلَمُ تَعْجَبُ لِذَاكَ الضَّيْطَرِ ؟

الجوهري: الضّيطَّرُ الرجلُ الضغمُ الذي لا عَسَاءً عَنْدُهُ ، وقي عَنْدُهُ ، وكذلك الضّوطُّرُ والضّوطَرَى . وفي حديث علي ، عليه السلام: مَنْ يَعْدُ رُنِي مَنْ هؤلاء الضّاطِرة ؟ هم الضّخامُ الذين لا غَنَاءً عندهم الواحدُ ضيطار ، والياء زائدة ، وقالوا ضياطِرُون كأنتهم جَمَعُوا ضيطراً على ضياطِر جَمْع السلامة ، وقول خداش بن فرهير:

ونَرْ كَبُ خَيْلًا لا هَوَادَةَ بَيْنَهَا ، وتَشْقَى الرَّماحُ بالضَّيَاطِرةَ الْحُهُمْرِ قال أن سيده: يجوز أن يكونَ عَنَى أنْ الرماحَ

تَشْقَى بهم أي أبهم لا مُجْسنون حَمْلتَها ولا الطَّعْنَ بهما ، ويجوز أن يكون على القلب أي تَشْقى الضاطرَةُ الحُمْرُ بالرماح يعني أنتهم يُقْتَلُدُن بها . والهُوادةُ : المُصالحَةُ والمُوادعةُ . والضَّطارُ : المتاجرُ لا بَسْرحُ مكانَه .

وبننو ضو طرى : حَي معروف، وقيل : الفاو طرى الحسيم ويقال المن سيده : وهو الصحيح ويقال المقوم إذا كانوا لا يَعْنُون غَنَاءً : بَننُو ضَوطَرَى ؟ ومنه قول جريو 'مخاطب' الفردق حين افتخر بعقر أبيه غالب في معاقرة سُحيم بن وثيل الراباحي مائة المنة بموضع يقال له صو أر" على مسيرة يوم من الكوفة، ولذلك يقول جريو أيضاً :

وقد مر"ني أن لا تَعُدُ 'مِحَاشِع' من المَجْد إلا عَقْرَ نِيبٍ بصَوأَد

قال ابن الأثير: وسبب ذلك أن عالماً غر بذلك الموضع ناقة وأمر أن يُصنع منها طعام ، وجمل يهدي إلى قوم من بني تمير جفاناً ، وأهدى إلى سُعْم بَعْنة وكفاها ، وقال: أمُفتقر أنا إلى طعام غالب إذا نحر ناقمة ? فَنتَحَر غالب ناقتين فَنتَحَر

سُعَمِ مُثْلَبَها ، فنحر غالب ثلاثاً فنتحر سُعَمِ . مثلتهن ، فعَمَدَ غالب فَعَمَرَ ماثة ناقة ونكل سُعَمِ ، فافتخر الفرزدق في شِعْر بكرم أبيه غالب فقال :

تَعُدُّونَ عَقْرَ النَّبِ أَفْضَلَ كِبْدِكُم ، بَنِي ضَوْطَرَى ، لُولًا الكَمِيِ الْمُقَنَّمَا يُويدُ : هَلَّا الكَمِي ، ويروى: المُدَجَّجا ، ومَعْنَى تَعُدُّونَ تَجْعَلُونَ وتَحْسَبُونَ ، ولهذا عدًّاه إلى مفعولين ؛ ومثله قول ذي الرَّمَة :

أشم أغر أز هر هيرزي ،
 يمد القاصدين له عيالا
 قال: ومثله للكميت:

فَأَنْتَ النَّدَى فِيمَا يَنْتُوبُكَ والسَّدَى ؟ إذا الحَيَوْدُ عَدَّتْ عُقْبَةَ القِدْرِ ماليّها

قال : وعليه قول أبي الطيب :

ولتو أن الحياة تَسْقَى لِحَيِ ، لَكُنا الشَّجْعَانا

قال: وقد بجوز أن يكون تَعُدُّون في بيت جرير من العد ، ويكون على إسقاط من الجاد ، تقديرُ تَعُدُّون عقر النب من أفْضل مجدكم ، فلما أسقط الحافض تَعَدَّى الفعلُ فنصب .

وأبو صَوْطَرَى : كُنْيَة الحُوع .

ضغو ؛ الصَّفْرُ : نَسَّعُ الشَّعَرَ وَغَيْرِهِ عَرِيضاً ؟ والتَّضْفِيرُ مثلُه . والصَّفْيرةُ : العَقبِصَة ؛ وقد ضَفَر الشَّعرَ وَنُحُوهُ يَضْفِرُهُ ضَفْراً: نَسِعَ بَعضَ عَلَى بَعضَ. والضَّفْرُ : الفَتْلُ . وانتَضَفَرَ الْحَبْلانِ إِذَا النَّتَويا

معـاً . وفي الحديث : إذا زَـَت الأمة' فبيعها ولو

١ قوله « فقال » يمني جريزاً كما يفيده كلام ألمؤلف يعد .

بضفير ؛ أي بجَبُل مفتول من شعر ، فَعِيل بمعى مفعول . والضفر : ما تشدك ت به البعير من الشعر المضفور ، والضفار : كالضفر ، والجمع ضفر ؛ قال ذو الرمة :

#### أُوْرَدْنه فَكَلَمَاتِ الضَّفْرِ فَـد جَعَلَت تَشْكُو الأَخِشَّةَ فِي أَعَالَهِـا صَعَرا

ويقال الذُّوَّابة: صَفِيرة ". وكلُّ خُصُلة من خُصَل شَعْرِ المرأة تُضْفَر على حِدَّة: صَفِيرة " ، وجمعُها صَفائِر ' ؛ قال ابن سيده: والضَّفر كل خُصُلة من الشعر على حدّ تها ؛ قال بعض الأغْفال:

### ودَهَنَتُ وَسَرَّحَتُ صُفَيْرِي

والضَّفِيرةُ : كَالضَّفْرِ . وَضَفَرَ تُنَّهُ المَرْأَةُ شَعْرِهُـا تَضْفُره صَفْراً : جَمَعته . وفي حديث عـليّ : أنَّ طَلَمْحة بن عُبَيد الله نازَعَه في ضَفِيرة كان علي ۖ صَفَرَها في واد كانت إحدى عُدْوَتَنَي الوادي له، والأُخْرَى لِطَلَبْحة ، فقال طلحة : حَمَل علي السُّبولَ وأَضَرَ ۚ بِي؟ قال ابن الأعرابي : الضَّفيرة ُ مثل المُستَنَّاة المسطيلة في الأرض فيها خشب وحجارة ، وضفرها عَملُها من الضَّقْرِ ﴾ وهو النَّسْجِ \* ومنه كَفُرُ الشُّعَرِ وَإِذْخَالٌ بَعِضُهُ فِي بَعْضُ ؟ وَمَنْهُ الْحَدِيثُ الْآخُرُ : فقام على صَفِيرة السُّدَّة ، والحديث الآخر : وأَشَارَ بيده وراء الضَّفيرة ؛ قال منصور : أُخذَتِ الصَّفيرةُ من الضَّفْر وإدَّخالِ بعضِه في بعض مُعْارِضاً ؛ ومنه قيل البيطَّانِ المُعَرَّضُ : كَفَوْرٌ وَضَفِيرَةً . وكِنانَةٌ ٣ صَفِيرة " أي ممثلثة . وفي حديث أم سلمة أنها قالت للنبي ، صلى الله عليه وسلم : إني امرأة " أَشُنْد" ضَفَوْرَ دَأْسِي أَفَأَ نْتَقُضُهُ للغُسُلُ ? أَي تَعْمَلُ شَعْرِهَا ضَفَائرَ ﴾ وهي الذَّوائِبِ المَصْفُورة ، فقال: إنَّا يَكْفيكُ تُكَلَّثُ ُّ

حَثَيَات مِن الماء . وقال الأصعي : هي الضفائر والجَمَّائُورُ ، وهي غدائر المرأة ، واحدتها صَفير وجَمِيرة " ، ولها صَفيرتان وضَفَران أيضاً أَوْ عَقِيصَتَان ؛ عن يعقوب . أبو زيد : الضَّفيرتان الرجال دون النساء، والغدائر النساء، وهي المَضْفُورة

وفي حديث عبر : منَنُ عَقَصَ أَو ضَفَرَ فَعَلَمُ الْحَالَقُ ، يعني في الحبج . وفي حديث النخعي الضافر والمُمُلِّد والمُحبِّر عليهم الحَلَاق . وفي حديث الحسن بن علي : أنه غَرَرَ ضَفْرَه في قفاه أي طرف ضفيرته في أصلها .

ابن بُزُرج: يقال تَضَافَرَ القومُ على فلان وتَظافَرُ و عليه وتظاهروا بمنى واحد كلّه إذا تعاونوا وتَجَمَّعُو عليه ، وتألّبُوا وتصابَرُ وا مثلتُه . ابن سيده : تَضَافَرَ القومُ على الأمر تَظاهرُ وا وتَعاوَنو عليه .

الليث : الضَّفْرُ حقَّفُ من الرَّمْلُ عَريض طويل ، ومنهم من يُثَقِّل ؛ وأنشد :

# عَوانِكُ مِنْ صَفَرَ مَأْطُورَ

الجوهري: بقال للحقف من الرمل ضفيرة " ، وكذلك المستناة ، والضفر من الرمل: ماعظم وتجسّع ، وقبل: هو ما تعتقد بعضه على بعض ، والجمع ضفور". والضفيرة ، بكسر الفاء: كالضفر المنبئة تقود و بوماً أو يومين وضفيو البحر: سطه مسطيلة مستطيلة وفي حديث جابر: ما جزر عنه الماء في ضفير البحر في حديث جابر: ما جزر عنه الماء في ضفير البحر في صفير البحر في الضفيرة أيضاً . والضفيرة أيضاً . والضفر الجحارة بغير كائس ولا طبن ، وضفر الجحارة عدل بيته ضفراً . والضفر أي عداً ، وضفر أي عداً ، وقيل : أسرع . الأصعي : أفر وضفر وضفر ، بالراء

حِسْمًا ، إذا وَتُسَبُّ في عَدُّوه. وفي الحديث : ما على

بالفتح ، يَضْنُو صُوراً وَضَنُو ، بالضم ، واضْطَنَو ، قال أبو ذؤيب :

بَعْيِيد الفَزَاة ، فما إن يَزا
لَ مُضْطَيِّرًا طُلِّلَاله طَلِيعا
وفي الحديث : إذا أَبْصَرَ أحد كم امرأة قلياً ت

وفي الحديث : إدا ابصر احمد لم المراه فلسات أَهْلُكَ فَإِنْ ذَلِكَ بُضِّرُ مَا في نفسه؛أَي بُضْعِفَه وبُقَلِّلهُ، من الضَّبور ، وهو الهُزال والضعف . وجبل ضامِرٌ وناقة ضامِرٌ ، بِقَيْرِ هِنَاءَ أَيْضاً ، دَهْبُوا إِلَى النَّسَبِ ،

وناقة ضامر"، بغير هناء أيضا التذهبوا إلى النسب. وضامرة". والضّمر من الرجال: الضام البطن وفي النهديد: المُهضّم البطن الطبيف الجسِيم،

والأنثى صَبْرَة . وفرس صَبْرُ: دقيق الجِعاجَينِ ؟ عن كراع . قال ابن سيده : وهو عندي على التشبيه عا تقدم . وقضيب ضامر ومُنْضَبِرُ وقد انْضَبَرَ إذا ذهب ماؤه . والضَّيرِيرُ: العِنَبُ الذابلُ. وضَبَّرُ تَ

الحيل : عَلَقْتُهَا القُوتَ بعد السَّمَن .

والمِضَّادُ : المُوضَع الذي تُضَمَّرُ فيه الحَيْلُ ، وَتَضَمَّرُ فيه الحَيْلُ ، وَتَضَمِّرُ فيه الحَيْلُ ، وَتَضَمِّرُ اللَّمِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ الللْمُلِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللِمُلْمُ ال

تحتها ، فيذهب رَهَلُهُا ويشتد خَمَهَا ويُحْمَلُ عليها عَلَمُهَا ويُحْمَلُ عليها عَلَمَانُ خَفَافُ يُجِرُ وَلَمَا وَلَا يَمْنُفُونَ بَهَا، فَإِذَا فُعِلَ ذَلِكَ بِهَا أَمِنَ عليها البُهْرُ الشديد عند مُحضَّرِها وَلَمْ يَقَطّعُها الشَّدَّ ؛ قال : فذلك التَّضَمِيرُ الذي شاهدتُ

العرب تفعله ، يستون ذلك مضاراً وتضييراً . الجوهري : وقد أَضْمَرْتُهُ تَضْمِيراً فَا وَضَمَّرُتُهُ تَضْمِيراً فاضطَمَرُ الفرس أَيضاً أَنْ تَعْلَفُهُ حَرْر تَسْمَرُ مُ تُودًا إِلَى القُوس أَيضاً أَنْ تَعْلَفُهُ حَرْر تَسْمَرُ مُ تُودًا إِلَى القُوت ، وذلك في

تَمْلِغَهُ حَى يَسْمَنَ ثُمْ تَوَدُّه إِلَى القُوتَ ، وَذَلَكَ فِي أَرْبِعِنَ يُوماً، وهذه المدَّة تسمى المِضْمَانَ، وفي الحديث: من صام يوماً في سبل الله باعد الله من النار سَبْمِين

الأرض من نفس تنبوت لها عند الله خير" تُنْجِب" أن تَرْجِعَ إِلَكُم وَلَا تُصَافِرُ الدُّنْسَا إِلَّا القَتْمِلُ فِي سبيل الله، فإنه يُحب أن يُرجع فيُقْتَلَ مر"ة أخرى؛ المُنْطَافَتُونَهُ \* الْمُنْعَاوَدَةِ وَالْمُلَائِسَةِ ﴾ أي لا يُحبُّ مُعَاوِدُهُ الدُّنيَا وَمَلابَسَتُهَا ۚ إِلَّا الشَّهِبِيدُ ﴾ قالُ الرنحشري : هو عندي مُفاعلة من الضَّقْر وهو الطَّقْر والوُّثُوبُ فِي العَدُّو ، أي لا يَطْمُحُ إلى الدُّنيا ولا يَنْزُرُو إِلَى العَوَّدُ إِلَيْهَا إِلَا هُوَ، وَذَكُرُهِ الْمُرُويُ بَالرَّاءُ وقال : المُنْضَافِرة ، بالضاد والراء ، التَّأَلُّثُ ، و ذكر ، الرمخشري ولم يقيده لكنه جعل اشتقاقته من الضَّفْرُ وهو الطُّقُورُ والقَفْرُ ، وذلك بالرَّاي؟ قال ابن الأثير: ولعله يقال بالراء والزاي، فإنَّ الجوهري قال : الصَّفْرُ أ السَّعْنَى ﴾ وقد صَفَر بضَّفر صَفْراً ﴾ والأشُّنَّهُ عما ذهب إليه الزمخسري أنه بالزاي . وفي حديث علي : مُصَافِرَةُ القومُ أَي مُعاوَنتهم ، وهذا بالراء لا شك فيه ﴿ وَالضَّفُّورُ : حَزَّامُ ۖ الرَّحْلُ ﴾ وَصَفَرَ ۖ الدَّابَّةَ ۖ يَضْفُو ُهَا صَفُوراً : أَلَاقَى اللَّجَامَ فِي فَهَا .

ضغطو : الضَّقطار : الضبُّ المَرِمُ القَدِيمُ القيح ُ القيدح ُ

ضيو: الضَّيْرُ والضَّيْرِ ، مثلُ العُسْرِ والمُسْرِ : المُزَالُ ولَمَاقُ البطنِ ؛ وقال المرَّار الحَسْطَلِيِّ : قد بكو ناه على عِلاَتِه ، وعلى التَّيْسُورِ منه والضَّيْرُ

وعلى التيسور منه والصمر ذاو مراح ، فإذا وقد ته ، فذاكول حسن الخاش بسر

التَّيْسُورُ : السَّبَنُ وَوَوَ مِرَاحِ أَي ذُو نَشَاطٍ . وَنَّرَ : سَهُلُ ؟ وَقَلْهُ وَذَكُولُ : لِيسَ بِصَعْبِ . وَيُسَرِّ : سَهُلُ ؟ وَقَلْهُ تَصَمَّرُ الفرسُ وَضَهُرَ ؟ قَالَ أَنْ سِدِهِ : صَبِرَ ، نَعْرِيفاً للمُضَمَّرِ المُجِيدِ ؛ المُضَمَّرُ ؛ الذي يُضَمَّرُ ، وَنَضْيرُ الحَيلِ : هو أَن يُطَاهِرَ عليها بالعَلَف حتى تَسَمَّنَ ثَمَ لا تُعْلَف إلا وَلُوناً . والمُجِيدُ ؛ صاحبُ الجِيادِ ؛ والمعنى أن الله يباعدُ ومن النار مسافة سبعين سنة تقطعها الحيل المُضَمَّرةُ الجِيادُ رَكْفاً . ومضارُ الفرس ؛ غابتُه في السَّباق ، وفي حديث حديقة ؛ أنه خطب قتال ؛ في السَّباق ، وفي حديث حديقة ؛ أنه خطب قتال ؛ اليوم المين من منبق الميوم المين في الدنيا للمنتباق إلى الجنة ؟ قال شهر ؛ أراد أن اليوم العملُ في الدنيا للاستباق إلى الجنة كالفرس يضمَّرُ فبل أن يُسابق عليه ؛ ويروى هذا الكلام لعلي " ، كرم الله وجهه . ولاوي هذا الكلام لعلي " ، كرم الله وجهه . ولاوي هذا الكلام لعلي " ، كرم الله وجهه . ولاوي هذا الكلام لعلي " ، وأنشد الأزهري يبت الراعي :

تَكُلُّلُاتِ النُّرَيَّا ، فاستنارَتُ ، تَكُلُّلُو النُّرَيَّا ، فاستنارَتُ ، تَكُلُّلُو النُّلُو النَّالِ النَّالِيَّةِ النَّالِ النَّالِيَّةِ النَّالِ النَّلِيِّ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِيَّ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّلِيِّ النَّالِ النَّلِيِّ النَّالِ النَّالِيَّ النَّالِيِّ النَّلِيِّ النَّلِيِيِّ النَّلِيِّ النَّلْ النَّلِيِّ النَّلِيِّ النَّلِيِّ النَّلِيِّ النَّلِيِّ النَّلِيِّ النَّلِيِّ النَّلِيِّ النَّلِيِّ النَّلْمُ النَّلِيِّ النَّلِيِّ النَّلِيِّ الْمُنْسِلِيِّ النَّلِيِّ الْمُنْسِلِيِّ الْمُنْسِلِيِ النَّلِيِّ الْمُنْسِلِيِّ النَّلِيِّ الْمُنْسِلِيِّ النَّلِيِّ النَّلِيِّ الْمُنْسِلِيِّ الْمُلِيِّ الْمُنْسِلِيِّ الْمُنْسِلِيِّ الْمُنْسِلِيِّ الْمُنْلِيِّ الْمُنْسِلِيِّ الْمُنْسِلِيِّ

واللؤلؤ المنصطمر : الذي في وسطه بعض الانضام. وتضمّر وجهه : انضبّت جلدته من الهزال . والضبير : السّر وداخل الخاطر ، والجمع الضّائر . الليث : الضير الشيء الذي تنصيره في قلبك، تقول : أَضْمَر ت صَر فَ الحرف إذا كان متحركاً فأسْكَنته ، وأَضْمَر "ت في نفسي شيئاً ، والاسم الضّبير ، والجمع الضائر . والمنصّبر : الموضع والمتقعول ؛ وقال الخصوص بن محمد الأنصاري :

سَيَبْقَى لها، في أمضمو القَلْبُ والحَشا، سَرِيرَةُ أُودَّ ، يومَ تَبْلَى السَّراثِورُ وكلُّ خَلِيطٍ لا تحالـةَ أَنه ، إلى فُرقة ، يوماً من الدَّهْو ، صائورُ ومَنْ تَحِنْدُ وَإِنْ لَمْ رَالذي هو وأقع ، يُصِبْهُ ، وإن لم يَهْوَ، ما يُحاذِرُ

وأَضْمَرْتُ الشيء: أَخْفَيَته. وهَوَّى مُضْمَرُ وضَمْرُ كأنه اغْتُقد مَصدراً على حذف الزيادة : مَخْفِيُّ قال طُريع :

به تخفيلُ هَوَّى صَّمْرِ الذَّا نَكُرَتُ سَلْمَى له جاشَ في الأحشاء والتَّهَا وأَضْمَرَتُهُ الأَرضُ : غَيَّبَتُه إما بموت وإما بسَفَر قال الأعشى :

> أرانا ، إذا أَضْمَرَ تَكُ البلا دُ ، نُجْفَى ، وتُقَطَعُ مِنَا الرَّحِم أَراد إذا غَنَكَتُكَ البلادُ .

والإضّمار' : سُكُونُ النّاء من 'مَتَفَاعِلَن في الكَامَرِ حَى يصير 'مَتْفَاعِلَن، وهذا بناءُ غير مَعْقُول فَنُقِل إلمَّ بناءِ مَقُول مَعْقُول اللّهِ وهو 'مسْتَفْعِلَن، كَقُول عَنْتُرة

إني امر'و' من خير عَبْس مَنْصِبًا سُطْري ، وأَحْسِي سَائري بِالمُنْصُلِ

فكل جزء من هذا البيت مُستَفعلن وأصْلُه في الدائرة مُتَفاعلن، وكذلك تسكين المين من فَعلاتُن فيه أيضاً فيبتقى فعلان فينتقل في التقطيع إلى مفعولن؛ وبيته قول الأخطل:

ولقد أبيت من الفتاة بمَنْزِلِ ، . فأبيت لا حَسرج ولا تَحُرُوم

وإنما قبل له مُضْمَر " لأن حركته كالمُضْمَر ، إن شئت جئت بها ، وإن شئت سَكَنْتُه ، كما أن أكثر المُضْمَر في العربية إن شئت جئت به ، وإن شئت لم تأت به .

والضَّادُ من المال : الذي لا يُوْجَى رُجُوعُه . والضَّادُ من العِدَات : ما كان عن تسويف . الجوهري : الضَّمَادُ ما لا يُوْجِى من الدَّيْن وَالوَعْد وكلَّ ما لا تَكون منه على ثقة ؛ قال الواعي :

وأنضاء أنيفن إلى سعيد فطر وقاً ، ثم عَجَلْن ابنيكارا تحميد ن مزاره ، فأصبن منه عطاء لم يكن عِدة ضاوا والضمار من الدين : ما كان بلا أجَل معلوم . الفراء : ذهبه وال عالى ضياراً مثل فيماراً ، قال : وهو

النَّسِيئة ُ أَيضاً . والضَّار ُ : خِلاف ُ العِيانِ ؟ قال

الشاعر يذم وجلًا: وعَيْنُه كالكالىء الضّمار

يقول: الحاضرُ من عَطَيْتِهِ كَالْفَائْبِ الذِّي لَا يُرْتَجِي؟ ومنه قول عمر بن عيد العزيز ، وحمه الله ، في كتابه

إلى ميمون بن ميهران في أموال المظالم التي كانت في بيت المال أن يَوْدُهَا ولا يَأْخَذَ زَكَاتُها : فإنه كان مالاً ضِماراً لا يُوْجِي ؛ وفي النهذيب والنهاية : أن يَوْدُهُا على أَوْبَابِها ويأْخُذَ منها ذكاه عاميا فإنه كان مالاً ضِماراً ؛ قال أبو عبيد: المال الضّمار هو الغائب

الذي لا أيرْجَى فإذا أرجى فلس بضمار من

أَضِمْرُ تَ الشيءَ إِذَا عَيَّبْتُهُ ﴾ فِعَالُ مِعنى فاعِلِ أَو مُفْعَلُ ﴾ قالِ : ومثله من الصفات ناقة "كِنَازُ" ﴾ وإنما أُخذَ منه زكاة عام واحد لأن أربابَه ماكانوا يَرْجون

رَدُّه عليهم ، فلم يُوحِّب عليهم زكاة السَّنْيِنَ الماضة وهو في بيت المال .

وهو في بيت المال . الأصبعي : الضّبيرة والضّفيرة الغديرة من ذوائب الرأس ، وجمعها صَمائر . والتّضير : حُسْنُ

صَفَرِ الصَّيْرِة وحُسُنُ كَهْنِهَا . وضُيْرَو ' مُصَغِّر ' جَبَل بالشّام. وضَيْر ' : رمَّلة بعيِّنها ؛ أنشد ابن دريد :

من حَبْل ِ ضَمْر حِينَ ۚ هَاباً وَدَجَا والضَّمْرانُ والضَّمْرانُ : من دِق الشَّجر ، وقيل :

هو من الحَمْضِ عَالَ أَبُو مِنْصُولُ : لِيسَ الضَّمْوَانُ مَنْ دِقَّ الشَّجْرِ وَلَهُ هَدَّبُ ۖ كَهَٰذَبِ الْأَرْطَى ؛ وَمُنْهُ قُولُ نُعْمِرُ بِنَ لَنَجَالٍ :

يُحَسَّبُ مُحَتَّلً الإماء الخُرَّمِ ، مُحَتَّلً النَّمْرانِ لَم مُحَوَّمٍ من هَدَبِ الضَّمْرانِ لَم مُحَوَّمٍ وقال أبو حنيفة : الضَّمْرانُ مثل الرَّمْثُ إلا أنه أصغر وله خَشَب قليل مُحَتَّطَبُ ؛ قال الشاعر :

نحن مَنَعْنا مَنْبِتَ الحَلِيِّ ، ومَنْبِيتَ الضَّنْوانِ والنَّصِيُّ والضَّنْدُوانُ والضَّوْمَوانُ ، ضرب من الشَّجِو ؛

قال أَبُو حَنِيْةَ: الضَّوْمُرُ والضَّوْمُرَانُ والضَّيْمُرانُ مِنْ رَبِحِـانِ الـبُو ، وقـال بعضُ الرُّواة : هـو الشَّاهِسْفُرَمُ ، وقيل : هو مثلُ الحَـوَّكِ سواء ،

> وقيل : هو طيّب الربح ؛ قال الشاعر : أُحبُّ الكَرائنَ والضّوْمَرانَ ، مَثْرُونَ العَرَقَةِ وَالسَّوْمَرانَ ،

وشُرْبَ العَتِيقَةِ بِالسَّنْجِلاطُ وَفَالُ وَصُبْرُانُ وَصَبْرُانُ : مِن أُسِماءِ الكلابِ ؛ وقالِ الأَصِيمِ فَمَا رَوَى إِنِ السَّكِيثِ أَنَّهُ قَالَ فَى قُولُ النَّالِمَةِ:

فهاب ضَدُران منه حيث يُوزِعُه '' قال : ورواه أبو عبيد ضَدُران ، وهو اسم كلب في الروايتين معاً . وقال الجوهري: وضُدُران ، بالضم ، الذي في شعر النابغة اسم كلبة . وبنو ضَدْرَة : من

الذي في شعر النابط الله الطبير و المستروع . كنانة كالطبير و الطبير و الصبيح المستخر : العظم من الناس المتكبر و في

الإبل ؟ مثل به سلبويه وفسره السيراني . وفعد لَ ٩ قوله « والضيمران والضومران» ميهما قضم وتفتح كا في المهباح. ٧ قوله « قهاب ضمران الله » عجزه : « طمن الممارك عند المجمر النجد » طمن قاعل يوزعه . والمجمر ، بم مضمومة فجم ساكنة

النجد » طمن فاعل يوزعه . والمبحر ، بميم مضمومة فجيم ساكنة فعاه مهملة مفتوحة وتقديم الحاه غلط كما تبه عليه شارح القاموس . والنجد ، يضم الجيم وكسرها كما تبه عليه ايضاً . الأعرابي :

رُبِّ عُصْم ِ وَأَبْتُ فِي وَسُط ضَهُر ِ والضَّهْر : النُّفِعَةُ مِن الجِل عِنَالْف لُونُهُا سَائِرَ لُونَهُ

قال : ومثل الصَّهْرِ الوَعْنَةُ ، وقيل : الصَّهْرُ أَعْلِ الجبل ، وهو الصَّاهِرِ ؛ قال :

حَنْظَلَةٌ فَوَقَ صَفاً ضَاهِرٍ ، مَا أَشْبُهُ الضَّاهِرِ ، مِالنَّاضِرِ

النَّاضِر : الطُّحُلُبُ . والحَنْظَلَةُ : الماء في الصغرة . والضَّاهِرُ أَيضاً : الوادي .

ضور: خارَهُ الأَمْرُ يَضُورُهُ كَيَضِيرُهُ ضَيَّرًا وضُور أي خَرَّه ، وزعم الكسائي أنه سمع بعض أهل العالم يُقول: ما ينفعني ذلك ولا يَضُورُني. والضَّيْرُ والضَّر

واحد . ويقال : لا ضَيْرَ ولا ضَوْرً عَمَى واحد . والضَّوْرَةُ : الجَوْعَةُ ، والضَّوْرُ : شدة الجُوعِ .

والتَّضَوَّوُ : التَّلَوَّي والصَّاحُ من وَجَع الضَّرْبِ أَوْ الخَوْمِ الضَّرْبِ أَوْ الخَوْمِ الضَّرْبِ أَوْ الخَوْمِ وَمِنْ الحَوْمِ أَي يَتَضَوَّرُ ،

وتَضَوَّرُ الذَّئُبُ والكَلَبُ والأَسدُ والثَّعَلَبِ : صَاحَ عند الجوع . الليث : التَّضَوُّرُ صِياحٌ وتَلَـوَّ عند الضرب من الوجع ، قال : والثَّعَلَبُ يَتَضَوَّرُ فِي

صاحه . وقال ابن الأنباري : تركته يَتَضَوَّرُ أَي يظهر الضَّرُّ الذي به ويَضْطَرَ بُ . وفي الحديث :

دخل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، على امرأه يقال لها أم العَلاء وهي تَضَوَّرُ من شَدَّة الحُمْسَى أي

تَتَكَوَّى وَتَضِحُ وَتَنَقَلَّبُ طَهْراً لِبَطَّنْ وَقِيلِ الْمَصَّرِّ وَقِيلِ الْمُصَوَّرُ تَظْهِراً الضَّوْرُ بَعْنِي الضَّرِّ . يقال : ضاراً فَالْمَا الْمُصَارِّ . يقال : ضاراً فَالْمَا الْمُعْنَا الْمُعْنَا الْمُعْنَا الْمُعْنَا الْمُعْنَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

يَضُورُهُ ويَضِيرُهُ ، وهو مَأْخُودُ مِن الضَّوْرِ ، وهو بمعنى الضُّرِّ . يقال: ضَرَّتِي وضارَني يَضُودُني ضَوَّرُاً. وقال أبو العباس : التَّضَوُّرُ التَّضَعُّفُ ، مَن قولم

وقال أبو العباس : التَّضَوَّرُ التَّضَعُّفُ ، من قولهم رجل صُورَة ﴿ وَامْرَأَةَ صُورَة ﴿ . وَالضَّوْرَة ﴿ ، بَالْهُم ﴾ صَيْظُوَ": جَسم . وامرأة صُيَّخُرَة"؛ عن كراع . ويقال : وجل سُتَّخْر" صَيَّخْر" إذا كان متكبراً ؛ قال الشاعر :

مِثْلُ الصَّقَايا كَمَّنَتُ بِهَابِرِ ﴾ " تَأْوِي إلى عَجَنَسَ ضَمَاخِرِ

ضيؤر : ناقة ضيئز و": أمسينة وهي فوق العَوْزَم ، وقبل : كبيرة قلبلة اللهن . والضَّمْزُورُ من النساء : الفلطة } قال :

> تُنْتُ عُنْقاً لَم تَثَنْنِها حَيْدُريَّةٌ عَضادٌ، ولا مَكْنُوزَةٌ اللَّحْمُضَمُّزُرُ

> > وضَيْزُر : اسم ناقة الشَّيَّاخِ ؛ قال :

وكل بعير أحسن الناس نعته ، وآخر لم يُنعَت فِداء لضَمْزَرا وبعير صَاوِز وضَارْر : صَلْب شديد ؛ قال :

یر صاور و صاور : صلب سدید ؛ مال : وشعب کل بازل ضارز

الأصعي : أواد صارراً فقلب . وبقال : في خُلُقِهِ ضَّنْزُورَةٌ وضُّازِرِهُ أَي سُوء وغِلَظ؛ قال جندلُ :

إني أمرُ وُ في خُلُقي صَادِرُ وعَجْرَ فِيَّاتُ ، لَمَا بَوَادِرُ والضَّنْزَرُ : الغليظ من الأَرْض ؛ قال رؤبة :

كَأَنْ حَيْدَيْ وَأَسِهِ المُلْدَكُرُ

صَمْدَانِ فِي ضَمَّزَيَنِ فَوَقَ ال ضَيطِي ؛ الضَّاطيرُ : أَذَنَابُ الأُودِيَةِ .

ضنو: ضنبر": اسم.

ضهو : الضّهْرُ : السُّلَحَفَاهُ ؛ رواه على بن حمزة عن عبد السلام بن عبد الله الحرّبي . والضّهْرُ : مُدْهُنُ " في الصّفا يكون فيه الماء ؛ وقيل : الضّهْرُ خُلِفَهُ " في الحِبْل من صَخْرَة تُنْخَالف جِسِلَتَهُ ؛ أَنشد ابن

من الرجال : الصغير الحتير الشَّأْنِ ، وقيل : هو

الذليل الفقير الذي لا يدفع عن نفسه. قال أبو منصور: أقر أنيه الإيادي عن تشير بالراء ، وأقر أنيه المذري عن أبي الهيم الضُّوْرَةُ بالزاي مهموزاً، فقال: كذلك ضبطته عنه، قال أبو منصور: وكلاهما صحيح، ال الأعرابي: الضُّورُةُ الضعف من الرجال . قال

الفراء: سمعت أعرابيًّا من بني عامر يقول لآخر أَحَسَبُلَّتَنِي صُورَةً لا أَرْدُهُ عَن نفسي ?

وبنو ضَوْرٍ : حَيِّ من هِزِّانَ بن بَقَدْمَ ؛ قال الشاعر :

صُورِيَّة أولعت الشَّنهارِ هَا الْفَاصِلَة الْحَقْوَيْنِ مِن إِذَارِهَا ناصِلَة الْحَقْوَيْنِ مِن إِذَارِهَا يُطرِقُ كُلْب الحَيِّ مِن حِدَارِها، أَعْطَيْتُ فَيْهَا طَائِعاً أَوْ كَارِهَا

حَديقة عُلْباء في جدارها ، وفَرَساً أَنْثَى وعَبْداً فارهَا

يو : خارَهُ ضَيْراً : ضَرَّه ؛ قال أَبُو ذَوْبِب :

فَتِيلَ: تَحَمَّلُ فَوَقَ طَوْقِكَ إِنَّهَا مُطَبَعْمَةُ ، من بَأْنِها لَا يَضِيرُها

أي لا يَضِير أَهْلُمُهَا لَكَثْرَةً مَا فِيهَا ، وَيُروَى : نَابِّهَا ؛ يَقَالَ : ضَارَنَىٰ يَضِيرُنِي وَيَضُورُنِي صَوْرًا . وقوله ، يقال : ضارَني يَضِيرُني ويَضُورُني صَوْرًا . وقوله ،

عليه السلام: أَتُضَارُونَ فِي رَوْيَةِ الشَّبَسِ ? فَإِنْكُمَ لَا تُضَارُونَ فِي رَوْيَتُه ، هُو مِنْ هَذَا ؛ أَي لَا يَضَيِرُ ، يَعْمُلُ وَ فَي حِدِيثُ عَائِمَةً ، رَضُ الله عَنْمَا ،

بعضُكم بعضاً . وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها ، وقد حاضت في الحج : لا يَضِيرُكُ أَي لا يَضُرُّكُ . الفراء : قرأ بعضهم لا يَضَرُّكُم كَيْدُهم شَيْئًا، يجعله مَن

الفراء؛ ورا بعضهم مريضر عم السلام سبع بعض أهل الفيشر . قال : وزعم الكسائي أنه سبع بعض أهل العالمة يقول: ما ينفعني ذلك ولا يضُور أني ، والفيشر

والضور واعد.

وفي التنزيل العزيز: لا ضَيْرَ اناً إلى ربنا 'منْقَلَبُونَ ؟ معناه لا ضَرَّ . يقال: لا ضَيْرَ ولا ضَرَّ على واحد . ابن الأعرابي: هذا رجل ما يَضِيرُ كُ عليه المجناً مثله الشعر أي ما يُرْيدكُ على قوله الشعر .

## فصل الطاء المهملة

طأر : ما بها طؤري أي أحد .

طبو: أَنِّ الْأَعْرَابِي: طَبَّرَ الرَّجَلُ إِذَا فَنَفَرَ ، وَطَبَّرَ الرَّجِلُ إِذَا فَنَفَرَ ، وَطَبَّرَ إِذَا اخْتَبَا . وَوَقَعُوا فِي طَبَّارٍ أَي دَاهِيةً ؛ عَنْ يَعْقُوبُ وَالنِّحْبَانِي وَطَبَّالِ وَطَبَّالِ وَطَبَّالِ وَطَبَّالِ وَطَبَّالِ وَطَبَّالِ وَطَبَّالِ اللَّهِ فَيْ دَاهِيةً .

والطئبًار : ضَرَّبُ من النبن ؛ حكاه أبو حنيفة وحَلاه أ فقال : هو أكبر تبن رآه الناس أحمر كُمَيْتُ أَنَّى تَشَقَّقَ ؛ وإذا أكل قُشِرَ لفلظ لحائه فيخرج أبيض فيكفي الرجل منه الثلاث والأربع ، تملأ النبنة منه كف الرجل ، ويُزَبَّبُ أيضاً ، واحدته طبًارة " . ابن الأعرابي : من غريب شجر الضرف الطئبًار ، وهو على صورة النبن إلا أنه أرق .

طثر: الطئثرة أن أخدورة الله التي تعلو وأسه مثل الرعوة إذا محض فلا تخلص وربدته والمنتجج مثل المنطئثر ، والكشأة تحو من الطئثرة الله وكذلك الكثفة ، وقيل : الطئثرة الله الحليب التليل الرغوة ، فتلك الرغوة الطئثرة تكون الله الحليب أو الحامض أيها كان . يقال : سقاني طئرة لهند، وهي شه الزيد الرقيق واللهن أكثف من الزيد ،

وإذا لم يكن له زبد لم ننسبة طَنْرَة إلا يِزْبِدة . الأصمي : إذا علا الله كسبه وخننورته دأسة ، فهو مُطنَّر . يقال : نحنذ طَنْرَة سقائك . ابن سيده : الطئثرة نخنورة الله وما علاه من الدَّسَم والجُنْلِبَة ؛ طئر اللهن يطئثر طنراً وطننوراً ولبن وطئثر تطئر عاشر الحاثر ؛ ولبن خاير طائر " . أبو زيد : يقال إنهم لفي طئرة ولبن عيش إذا كان خيره م كثيراً . وقال مرة : إنهم لفي طشرة أي في كثرة من اللهن والسَّمْن والأقبط ؛ وأنشد :

إنَّ السَّلاءَ الذي تَرْحِينَ طَثْرَتَهُ ، قد بِعْتُه بِأُمُورٍ ذاتِ تَبْغِيلِ

والطَّشْرُ : الحيرُ الكثيرِ ، وبه سبي ابنُ الطُّشُرِيَّةَ . والطَّشْرَةُ : والطُّشْرَةُ : الطَّشْرَةُ : الطَّشْرَةُ : الحَوْضِ والمَّاءُ العليظُ ؛ قال الحَوْضِ والمَّاءُ العليظُ ؛ قال الراجز :

أَتَمْكُ عِيسٌ تَحْمِلُ المَشيَّاءِ ماءً من الطَّنْرَة أَحْوَدِيًّا

فأما ما أنشده ابن الأعرابي من قوله :

أَصْدَرَهَا ، عن طَثْرَةِ الدَّ آثِي ، صاحب ُ لَيْلِ خَرِشُ التَّبْعَاثِ

فقيل: الطَّشْرَة ما علا الألبان من الدسم، فاستعاره لما علا الماء من الطحلب، وقيل: هو الطحلب نفسه، وقيل: الحَمَّاةُ.

ورجل طَيْشَاوَ ": لا يبالي على من أقدم ، وكذلك الأسد . وأسد طَيْشَارُ : لا يبالي على ما أغاد . والطنّشَارُ : البَقُ ، واحدتها طَشْرَة ". والطنّشَارُ : البَقِ ، واحدتها طَشْرَة ". والطنّشَارُ : البَق

وطَّنْرَةُ : بطن من الأَّرْد . والطَّنْرَةُ : سَعَ العش ؛ يقال : إنهم لَـدَوو طَنْرَة . وَبنو طَنْرَة حَيُّ منهم يزيد بن الطَّنَر يَّة . الجوهري : يزيد الطَّنْرَيَّة الشَّاعر قُنْشَيْرِيُّ وأَمه طَنْرَيَّة وطَيْنُرَّةُ : امم .

طحو: الأزهري: الطبَّعْرُ قَدَّفُ العِن بِقَدَاها. ا سيده: طَعْرَت العَيْنُ قَدَاها تَطَيّْعَرُهُ طَعْراً ومَـ به ؛ قال زهير:

بُمُقُلَّةً لا تَغَرُّ صادِقَةً ﴾ كَانِيمُ القَدْاةَ حَاجِبُهَا

قال الشيخ ابن بري : الباء في قوله عقلة تتعلق بتواقد في بيت قبله هو :

تُرَاقِبُ المُنْحُصَدَ المُمَرَّ ، إذا هاجِرَةُ لَم تَقِلُ جَنادِبُها

المُعْصَدُ : السوط. والمُسُرُ : الذي أُجيد فتله، أَعَ تراقب السوط خوفاً أن تضرب به في وقت الهاجر التي لم تَقِلُ فيه جَاد بِها، من القائلة، لأن الجندب يصور في شدة الحر . وقوله لا تَغَرُ أَي لا تلحقها غرَّ " في نظرها أي هي صادقة النظر . وقوله يطحر عنها القذاة حاجبُها أي حاجبُها مُشْرِف على عينها فلا تصل إليه قداة " . وطحور ت العين العبص ونحو مها إذا ومت به ؛ وعين طَحُور " قال طَرَفَة " :

طَعُورانِ عُوَّارَ القَــَدَى فَتَرَاهِما ، كَنَكُورَةٍ أَمَّ فَرَ قَدِي

وطَيَحَرَّتِ العَيْنُ العَرْمُضَّ : قَلَـ َفَتَهُ ۚ ؛ وأَنشد الأَزْهِرِي بِصِف عِينِ ماء تقور بالماء :

تَرَى الشُّرَيْرِيغَ يَطْفُو فَوْقَ طَاحِرَةٍ ، مُسْحَنْطِراً فَوْ الشُّنَاغِيبِ

الشُّرَيْرِيغ : الضَّفَدَعُ الصغير . والطاحرة : العبن التي ترمي ما يُطرح فيها لشدة جَمْزَةً ما ثما من مَنْبَعِها وقوّة فورانه . والشناغيب والشفانيب : الأغصان الرطبة ، واحدها نشنغُوب وشُغْنُوب . قال :

والمُسْتَحَنَّظُورُ المُشْرِفُ المُنتَّصِ. قَالَ ابن سَيْده: وقوس طَحُورُ ومِطْحُونُ وفي التهذيب: مطَّحَرَة ، إذا ومت بسهمها صُعُداً فلم أَتَحَدُد النَّهِ مَنْ السَّمِيَ وَقَالَ مَا هُمَ اللَّهِ النَّعِدُ السَّمِيَ السَّمِيَ وَقَالَ مَا هُمَ اللَّهِ النَّعِدُ السَّمِيَ وَقَالَ مَا هُمَ اللَّهِ النَّعِدُ السَّمِيَ وَقَالَ مَا هُمَ اللَّهِ النَّعِدُ السَّمِيَ وَقَالَ مَا هُمَ اللَّهِ النَّهِ السَّمِيَ وَقَالَ مَا هُمَ اللَّهِ النَّهِ اللَّهِ السَّمِيَ وَقَالَ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ السَّمِيَ وَقَالَ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْع

تَقَصَّمُ الرَّمِيَّةُ ، وقيل : هي التي تُبْعِدُ السهمَ ؟ قَالُ كَعَبُ بِنَ زَهِيرِ : شَرِقَاتٍ بِالسَّمِّ مِن صُلَّبِيٍّ ،

وَدَ كُوضاً مِن السَّرَاءِ طُحُورَا الجوهري: الطَّحُورُ القوس البعيدة الرمي ، ان سيده: المطَّحَرُ ، بكسر المي ، السهم البعيد الذهاب ، وسهم مطَّحَرُ » : معد إذا رَمَى ؟ قال أبو ذويب :

فَرَمَى فَأَنْفُذَ صَاعِدِيًّا مِطْحُرًاً بالكشْح ، فاشْتَمَلَّت عليه الأَضْلُعُ

وقال أبو حيف : أطعر سهب فض حدا ، وأنشد بيت أبي ذؤيب: صاعدياً مطعراً ، بالضم . الأزهري : وقيل المطخر من السهام الذي قد ألئز ق قلد د أو على حديث يحيى بن يَعْمُر : فإنك تنطخر ها أبي تُبعد ها وتقصيها ، وقيل : أراد تد حرها ، فقلب الدال طاء ، وهو يمناه . قال ابن الأثير : والذخر الإبعاد ، والطيخر الجماع والتنك د . وقيد ح مطحر إذا كان يسرع خروجه فائزا ؟ قال ابن مقبل يصف قد حا :

فَشَدُوْبَ عنه النَّسْعَ ثَمْ غَدَّا بِهِ عَلَيَّى مَن اللَّذِي يُفَدَّيْنَ مِطْحَرَّا قَنَاةٌ مِطْحَرَةٌ : ملتوية في الثَّقافِ وَثَّ

وقَنَاةٌ مطَّخَرَةٌ : ملتوية في الثَّقَافِ وَثَنَابَةٌ . الأَرْهِرِي : القَنَاةُ إِذَا الْنَتَوَتْ في الثَّقَافِ فَوَثَنَبَتْ،

فهي مطاحر أأد

الأصمعي: تَعْنَنَ الحَانُ الصي فأطَّحُرَ قُلُمُعُنَهُ إِذَا السَّاصُلُمُ . قال: وقال أبو زيد اخْتَنَ هذا الغلام

ولا تطخر أي لا تستأصل . وقال أبو ذيا : يقال طحر و طعوراً وهو أن يَبْلُغ بالشيء أقاصاه . ان سيده : طحر الحجام الحتان وأطحر

ابن سيده : طحر الحبام الحتان وأطخره استأصله . وطخر السحاب تطخره طخرة السحاب تطخرة طخرة السحاب تطخرة الساء الأزهري عن ابن الأعرابي : يقال ما في الساء

كَلَّهُ وَلا عَمَايَةً \* قَالَ : وروي عن الباهلي : ما

في السباء طَحْرَة وطَحْرَة وطَحْرَة ما بالحاء والحاء، أي شي المسمن عَيْم . الجوهري : الطُحْرور ، بالحاء والحاء الله المسطخ من السحاب القليل ؛ وقال الأصعي : هي قطع مستدقة وقال . يقال : ما في السباء طحرة وطَحْرَة م ، وقد مجروك لمكان حرف الحلق ؛

وطُنُحْرُ وُرَةً وطُنُخُرُ وَرَةً \* بَالِحًاءُ وَالِحَاءُ . ابن سنده : الطَّحْرُ والطُّحَارُ النَّفَسُ العالِي ، وفي

الصحاح: والطَّيْحِيرُ النَّفُسُ العَالَيْ . ابن سيده: والطَّحِيرُ مِن الصَّوْتُ مثلُ الزَّحِيرِ أَوْ فَوْقَ ؛ طَحْرَ بَطْحُرُ ، يَطْحُرُ ، وَقِبَّده الْجُوهِرِي يَطْحُرُ ، بالكسر ، وقبل : هو الزَّحْرُ عند المُسَلَّة ، وَفِي حديث النَّاقَ القَصُواه : فَسَمَعنا لها طَحَيْراً ؛ هو حديث النَّاقَ القَصُواه : فَسَمَعنا لها طَحَيْراً ؛ هو

النفس العالي . وما في النَّحْني طَحْرَة أي شيء . وما على العُرْيَانِ طَحْرَة وَ أي ثَنَوْبُ . الأَرْهِرِي : قَـال الباهليِّ مَا

عليه طَمُورُ أي ما عليه ثُـو بُ الله و كذلك ما عليه طَحْرُ وُرِهُ . الجُوهِرِي : وما على فلان طَحْرَة إذا كان عارباً . وطيعر به مثل طحر به ، بالباه والياه جميعاً . وما على الإبل طحرة أي شيء من وبَور

، قوله «طعور أي ما عليه توب » هكذا بالاصل مضبوطًا .

إذا نَسَلَت أو بازاها . والطّعارين : قطع ، والطّعارين : قطع ، السحاب المتفرقة ، والطّعارين : قطع ، السحاب المتفرقة ، والطّعارين والطّعارين والطّعارين والطّعارين والطّعارين وحرّب مطّعكرة ": الطّعدون السريع ، وحرّب مطّعكرة ":

طحمو : طخمر : و ثب وارتفع . وطعمر القوس القوس المحامر والقوس المسلم و تركا الجوف . وما في الساء طعمر يوه أي شيء من سحاب ؛ حكاه يعقوب في باب ما لا يسكلم به إلا في الجعمد . الجوهري : ما على السماء كلهمرية وطعمر يوه ، بالحاء والحاء ، أي شيء من غيم . وطعمر السقاء : ملأه كطعمر مه .

طخو : الطّخرُ : النسمُ الرقيق . والطّخرور والطّخرورة : السحابة ، وقيل : الطّخارير من السحابة ، وقيل : الطّخارير من السحاب وطّخرُ ور ق . والطّخارير : سحابات منفرة ، ويقال مثل ذلك في المطر . والناس طخارير وأشابة من الناس متفرقون . الجوهري : الطّخرُ ور عثل الطّخرُ ور ؟ قال الراجز :

لا كاذب النَّوْءِ ولا تُطخُّرُ ورِهِ ، نُجونُ تَعَبِّحُ المِيثُ من هَديرٍ «

والجمع الطُّخارِيرُ ؛ وأنشد الأصمي :

إنَّا إذا قَـُلَتْ طَخَارِيرُ القَرَعُ ؛ وصَدَرَ الشارِبُ مِنها عِن 'جرعُ ، نَـَفْحَلُهُما البِيضَ القَلِيلاتِ الطَّبِّعُ .

وما على السباء كلخر" وطلخرة وطلخرة وطئخر ور وطنخر ورد" أي شيء من غيم. وما عليه طخر ور" وا طنحرور" أي قطعة "من خرقة، وأكثر ذلك مذكو في طحر، بالحاء المهملة . ويقال للرجل إذا لم يكو جلداً ولا كثيفاً : إنه لطنخر ور" وتنخر ورا بعنى واحد . والناس طخار يو أي مفترقون . وأتان

بمعنى واحد. والنّاسُ طَخَارِيرُ أَي مَفْتَرَقُونَ . وأَتَانَ طُخَارِيّةُ : فَارِهَةُ عَتِيقِةً . والطّاخرُ : الغيم الأَسْود . فعد : ما عاد الساه طَحْدَ عِدْهُ وطَّاءُ . وقال

طخمو : منا على السباء طخمر يرة وطعَمْمَر يوة ؛ بالحاء والحاء، أي شيء من غيم .

طوو: طرّم بالسيف يطرُهم طرّا ، والطّرّ كالشّل ا وطّر الإبل يطرُه ا طرّا : ساقها سوقاً شديداً وطردَها . وطّرَرَت الإبل : مثل طَرَدْها إذا ضَمَعْتُها مِن نواحيها . قال الأصمعي : أَطَرَه يُطِرِهُ إطْراراً إذا طردَه ؛ قال أوس :

> حتى أُتِيحَ له أُخُو قَنَصَ سُهُمْ ، يُطِر ضوارباً كثبا

ويقال: طَرَّ الإِبلُ يَطْرُهَا طَرًّا إِذَا مَشَى مَنَ أَحَدُ جَانِيهِا ثُمْ مِنَ الجَانِبِ الآخر ليُقوِّمَها. وطُنُرَّ الرَّجلُ إِذَا نَظْرِدٌ.

وقولُهُم جازُوا طُرِّا أَي جبيعاً؛ وفي حديث قُسُّ: ومَزادًا لمَحْشَرَ الحَاقِ طُرِّا

أي جبيعاً، وهو منصوب على المصدر أو الحال. قال سيبويه : وقالوا مروت بهم طراً أي جبيعاً ؟ قال : ولا تستعمل إلا حالاً واستعملها تخصيب النصراني المنتطب في غير الحال ، وقيل له : كيف أنت ؟ فقال: أحمد أنه إلى طر" تخلقه ؛ قال ان سيده : أنه أبي بذلك أبو العلاء . وفي نوادر الأعراب : وأيت بني فلان يطر إذا وأيتهم بأجمعهم . قال يونس :

الطرق الجماعة . وقولهم : جاءني القوم طرق منصوب على الحال . يقال : طروت القوم أي مروت بهم جميعاً . وقال غيره : طرقا أقيم ممقام الفاعل وهو مصدر ، كقولك : جاءني القوم جميعاً . وسنان وطرة الحديدة طرا وطروراً : أحداها . وسنان عربي ومطرور " : محدادة . وطروت السنان : حدادته .

وسَهُمْ طَرِيهُ : مَطْرُوهُ . ورجلُ طَرِيهُ : ذو عُلَّة وهيئة حسنة وجمال . وقيل : هو المُستقبل الشاب ؛ ابن شبيل : رجل جمييلُ طَرِيهُ . وما أَطَرَهُ أَي ما أَجْمَلَه ! وما كان طَرِيراً ولقد طَراً . ويقال : وأيت شيخاً جميلًا طَرِيراً ، وقوم طرالُ تَبَيْنُو الطَّرَارَةِ ، والطَّرِيرُ : ذو الرُّواء والمَنْظَر ؛ قال العباس بن مرداس ، وقيل المتلس :

ويُعْجِبُكُ الطَّرِيرُ فَتَنْتَلِيهِ ، فَيُخْلِفُ الطَّرِيرُ الطَّرِيرُ

وقال الشماخ :

يا رأب تكوار برمال عاليج ، كأنه اطرة المجم خارج ، في كرد كر مثل الملاء الناسج

ومنه يقال : رجل طرير . ويقال : استطر التمام الشكير ... الشعر أي أنبته حتى بلغ تمامه ؛ ومنه قول العجاج يصف إبلا أَجْهَضَت أولادَها قبل طروو وبرها :

والشَّدَ نِيَّاتِ يُساقِطَنَ النَّعَرِ ، مُوصَ العُيُونِ مُبُرِّهُ ضَاتِ ما اسْتَطَرَّ ، منهن إتمامُ تَشكيرٍ فاشْتَكُرُ ،

 ١ هنا بياض بالاصل ، وجامشه مكتوباً بخط الناسخ : كذا وجدت وبازائه مكتوباً ما نصه: العبارة صحيحة كتبه محمد مرتفى اهـ .

بِحِـاجِبِ ولا فَتَناً ولا از بأر ، مِنْهُنَّ سِيسَاءُ ولا اسْتَغْشَى الرَبَرُ

استعشى: لبس الوبر ، أي ولا لبس الوبر . وطر " حو ضه أي طينه . وفي حديث عطاه : إذا طرر " مسجد ك بهدر فه دو " ث فلا تصل فيه حق تعسله السباء أي إذا طيئته وزينته ، من فولم . وجل طريو أي جبيل الوجه . ويكون الطر الشي والقطع ، ومنه قبل لذي يقطع المسايان : طراد " وفي الحديث : أن كان يقطع المسايين : طراد " وفي الحديث : أن كان يقطع المسايين : عراد "

وحديث الشعبي : يُقطُّعُ الطُّرَّاوَ ، وهــو الذي

يَشْتَى ۚ كُمْ الرَّجِلِ وَيُسْلُلُ مَا فَيْهِ ﴾ مَنَ الطُّئُورُ ۗ وَهُوْ

القطع والشّق . يقال : أطرّ الله من فلان وأطبّها فطرّت وطربه فأطرّ بد وضربه فأطرّ بد في قطم وأندرها . وضربه فأطرّ بد وطرّ البنيان : تجدده وطرّ النبيان : تجدده وطرّ النبي والشرر والوبر تطرّ بطرّ ، بالضم عطر" وطرّ وطرورا : طلّع ونبّت ؛ وكذلك شعر الوحشي إذا نسّله ثم نبت ؛ ومنه طرّ شارب الغلام فهو طارة .

والطئر"ى: الأقان . والطئر"ى: الحيار النشيط . اللبت : الطئر"ة ولمر"ة الثوب ، وهي شه علمان اللبت : الطئر"ة ولمر"ة والثوب ، وهي شه علمان الطئر"ة كنفة الثوب ، وهي جانبه الذي لا هد ب له وغلام طار وطريع : كما طرا شادبه . التهذيب : يقال طرا شادبه ، وبعضهم يقول فحر" شادبه ، وبعضهم يقول فحر" شادبه ، والطول أفصح . اللبت : فتى طار إذا طرا شادبه ، والطرا : ما طلع من الوبر وشفر الحساد بعد والطرا : ما طلع من الوبر وشفر الحساد بعد النسول ، وفي حديث على ، كرم الله وجهه : أنه النسول ، وفي حديث على ، كرم الله وجهه : أنه ومن من جواز الليل وقد فحرات النجوم أي أضاءت ؛

والكلاب:

يَنْهَشَنْه ويَذَاودُهُنَ ويَحْشَمِي، عَبْل الشُّوَى بالطِّرُ تَيْنَ مُولِّتُع

وطُّنُرَّةُ مَثَنِهِ : طريقتُه ؛ وَكَذَلِكُ الطُّنُرَّةُ مَنَ السحاب؛ وقول أبي ذؤيب :

> بعيد . الغزاة " فما إن ترا لُ مُضْطَمِّراً طُرِّاه طَلِيحاً

قال أبن جني : ذهب بالطئر "نبن إلى الشّعر ؟ قال أبن سيده : وهذا خطأ لأن الشّعر لا يكون مُضطّمراً وإنا عننى ضُمْر كَشْحَيه ، عدم بذلك عبد الله بن الزبير ، قال أبن جني : ويجوز أيضاً أن تتكون طر "تاه بدلاً من الضير في مُضْطَمراً ، كقوله عز وجل : بدلاً من الضير في مُفَتَّحة لهم الأبواب ؛ إذا جعلت في مُفتَّحة صَيراً وجعلت الأبواب بدلاً من ذلك مُفتَّحة من ضير . مفتَّحة الأبواب بدلاً من ذلك الضير ، ولم تكن مفتَّحة الأبواب منها على أن مُفتَّعة من ضير .

وطرُرَوُ الوادِنِي وأطرُوارُه : نواحِيه ، وكذلك أطرُورُ البلادِ والطريق ، واحدها ُطرُّ ؛ وفي التهذيب : الواحدة ُ طرَّة ُ . وطرُرَّة ُ كُل شيء : ناحيتُه . وطرُرَّة ُ النهرِ والوادي : شفيرُه . وأطرارُ البلادِ : أطرافهُها .

وأطرَّ أَي أَدَّلَ ﴿ وَفِي المُثلُ : أَطَّرَّي إِنْكُ نَاعِلَهُ ﴾ وقبل : معناه أد لئي وقبل : معناه أد لئي فإن عليك تعلين ، يضرب المذكر والمؤتث والآثين والجمع على لفظ التأنيث لأن أصل المثل مخوطبت به أمرأة فيجري على ذلك . التهديب : هذا المثل يقال في جلادة الرجل ، قال : ومعناه أي ار حكب الأمر الشديد فإنك توي عليه . قال : وأصل هذا أن رجلا قاله لراعة له ، وكانت ترعى في السهولة وتترك

الطاء أداد : طلَّعت ، من طرَّ النبات يَطِرُو إذا نبت ؛ وكذلك الشارب .

وطِيْرَةُ المَدَّادةِ والنُوبِ : كَلْمُهُمَا ، وقيل : طُرَّةُ الثوب موضع ' هُد به ، وهي حاشيته التي لا هدب لما. وطُنُوءٌ الأرض : حاشبتُها . وطُنُوءٌ كُلُّ شيء : حَرَفُهُ ۚ . وَطُنُرٌ ۚ ۚ الْجَارِيةِ ۚ ۚ أَنْ نَيْقُطُكُمْ لِمَا فِي مُقَدُّمُ ناصيتها كالعكم أو كالطئر"ة تحت التاج ، وقد 'تتـّخذ الطُّوَّةُ مَن وَامِّكَ \* وَالْجِمْعُ طُرَّوٌ وَطِرَّارٌ ، وَهِي الطُّرُ ورْ . ويقال : طَرَّرَتِ الجارِيةُ تَطُّرُ بِرْ ] إذا الْحُلَّاتَ لَنْفُسُهَا كُلُوَّةً . وفي الحديث عن ابن عبر قال : أَهْدَى أَكَيْدِرُ 'دُومَةً ۚ إِلَى رَسُولُ اللهُ ، صلى الله عليه وسلم ؛ 'حلَّة ' سِيْراة فأعطاها 'عَسَر ' رضي الله عنه ، فقال له عمر : أَتُعْطَينِهِمْ وقد قلت أَمْس في مُحلَّة مُعطار در ما قلت ? فقال له رسول الله ، صلى الله عليه وسلم الم أعطيكها لتلبسها وإنا أعط بتكها لِيُعْطِيبًا بعض نسائيك يَشْخُذُهُمْ أَطْرُ اللَّهِ بِينَهِن ؟ أَرَاد يَقَطَّعُنَّهَا ويَتَخَذَّنَّهَا يُسيورًا ﴾ وفي النَّهَاية أي يُقَطَّعُنَّهَا ويتخذنها مُقاسع ، وطرُرّات جمع ُ طُرّة ؛ وقال الزنخشري: يتخذ نها طر"ات أي قطعاً، من الطَّرَّ، وهو القطع. والطئو"ة" من الشفر : سبيت أطر"ة" لأنها مقطوعة من جملته . والطُّرَّةُ ، بفتح الطاء : المرَّةُ \* ، ويضم الطاء : أسم الشيء المقطوع بمنزلة الغرُّفة ِ والغُرُّفَة عُ قَالَ ذِلْكَ أَنِ الأَنبادِي . والطُّرُّ تَبَانِ طِن الحَمَّالِ وَغَيُوهُ : مَحْمُطُ الْلِحَتْنِينِ وَقَالَ أَبُو ذَوْيِبِ يَصِفُ والمينا ومئى عبن وأتشان

قَرَّ مَنَى ۚ فَأَنْقَدُ مِن تَحُوسِ عَالِطِ سَهُماً ﴾ فأنفذ كررتيه المنزعُ

والطُّرَّة: الناصة /. ألجوهري: الطُّرِّتَانَ من الحُمادِ خطَّانَ أَسُوْدَانِ على كنفيه ، وقد جعلهما أبد ذويب للثور الوحشي أبضاً ؛ وقال يصف الثور

الحُنْرُونَة ، فقال لها : أطرَّي أي مُنفذي في أطرار الوادي، وهي نواحيه، فإنتك ناعلة " : فإن عليك نعلن ، وقال أو سعيد : أطرَّي أي مُنذي أطران الإبل أي نواحيها ، يقول : مُحوطيها من أقاصيها واحفظيها ، يقال طرّي وأطرّي ؛ قال الجوهري : وأحسه عنى بالنَّعْلَين غلط حلاً حلد قد مَيْها .

وجُلَبُ مُطِرِ : جاء من أطرار البلاد . وغَضَبُ مُطِرِ : فيه بعضُ الإدلال ، وقبل : هو الشديد . وقولم : غضب مُطرِ إذا كان في غير موضعه وفيا لا يُوجِبُ غَضَباً ؛ قال الحُطيئة :

عَضَيْتُمْ عَلَينا أَن عَتَكُنا عِالِدٍ، وَعَضَبُ مُطُونُ

ان السكيت : يقال أطرَّ بُطِرُ إِذَا أَدَلَّ . ويقال : جاء فلان مُطرِّ أَ أَي مُسْتَطِيلًا مُدَلاً . والإطرابُ: الإغراء . والطَّرَّة : الإلقاح من صَرَّبة واحدة . وطرَّت بداه تَطرَّ وتَطُيرُ : سقطت ، وترَّت تَسُرُ وأَطرَها هو وأتراها .

وفي حديث الاستسقاء: فنشأت عُطر يَرْوَّ من السعاب، وهي تصغير طراق، وهي قطعة منها تَبْدُو من الأَفْنُق مستطيلة . والطثراة السعابة تَبْدُو من الأَفْنُق مستطيلة ؛ ومنه عُطراة الشعر والثوب أي طرافه .

والطُّرُّ : الحُكَلُّسُ ، والطِّرُّ : اللَّطْمُ ؛ كَاتَاهِ ا

عن لراع وتكلم بالشيء من طرار و إذا استنسطه من نفسه. وفي الحديث: قالت صفية لعائشة ، وضي الله عنهما: مَنْ فِيكُنْ مِسْلِي ? أبي تبيي وعبسي نبيي وزَوْجِي تبيي ؟ وكان علسها وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ذلك ، فقالت عائشة ، وضي الله عنها: ليس هذا الكلام من طراد كي . والطر طرة :

كالطئر مذة مع كارة كلام . ورجــل مُطّر طر : من ذلك .

> وطَّرَ طُرَر : مُوضِع ؛ قال الرَّوْ القِيسِ : أَلَا رُبِّ يُومِ صالح ٍ قَد صَهْدِته ، بِنَادُونَ دَاتِ النّلِ مِنْفُوقٍ طَرْطُرًا

ويقال: رأيت طر"ة بني فلان إذا نظرت إلى حائيم، من بعيد فآنست بيوتهم. أبو زيد: والمُطّرَّةُ ا العادة '، بتشديد الراء، وقال الفراء: مخففة الراء، أبو الهيم: الأيطال والطارّة والفراب الحاصرة ، قيّده في كتابه بفتح الطاء.

الفراء وغيره: يقال الطّبق الذي يؤكل عليه الطعام الطرّ الطّرّ وزن الصّلّ الطّرّ . ابن الأعرابي : يقال الرجل أطرّ طُرْ المَا أَمَرُ أَنْكُ

بالمجاورة لبيت الله الحرام والدوام على ذلك . والطُّورُ طُورُ : الوّعْنَدُ الضّعيفُ من الرّجالَ ، وألجّبُّ الطَّدُ اطْرُرُ ؟ وأنشد :

قد عَلَمت بَشَكُن مَن عُلامُها ، إذا الطَّراطِيرُ اقْشَعَرَ هامُها

ورجل مُطرَّطور أي دقيق طويل . والطُّرَّطونُ · قَالَنْسُوةُ للأَّعرابِ طويلة الرأس .

طؤر ؛ الطَّرْرَ ؛ النَّبْت الصَّيْفي ، بِلغة بعضهم طعر : طَعَرَ المرأة طعراً : نكحها ، وقسل : هــو بالزاي والراء تصعيف . ابن الأعرابي : الطَّعَرُ لمجبّال القاضي الرجل على الحُنكم .

طَعُو : الطَّعُرُ : المَّهُ فِي الدَّعْرِ ، طَغَرَ ، وَدَّغَرَ . دُوَعَ . وَقَالَ دُوَعَ . وَقَالَ دُوَعَ . وقَالَ عَيْرِهُ : وَطَغَرَ ، وَجَمِهُ طِغْرَانَ ، لطائر معروف عَيْرِهُ : الطَّفْرُ : وَثُنَّهُ فِي الرَّفَاعُ كَمَا يَطْفُورُ الإِنسانَ حَالُطاً أَي يَتَبُهُ . والطَّقْرَةُ : الرَّثَبَةُ ، وقد طَفَرَ حَالُولُ .

يَطْنُورُ طَفُراً وطُنُوداً : وَثَبَ فِي اَرَتَفَاعِ . وَشَبَ فِي اَرَتَفَاعِ . وطَفَرَ الحَائِطَ : وَثَبَهُ إِلَى مَا وَرَاءُهُ . وَالطَّفْرَةُ فَطَغَرَ عَنْ رَاحِلْتِهِ } الطَّفْرُ : الوُثُوبُ . والطَّفْرَةُ مَن اللّهِ : كَالطَّشْرُةُ ، وهو أَن يَكَثُفُ أَعَلَاهُ وَيَرِقً اللهِ مُنْوَلًا أَمْلُكُ ، وقد طَفْرَ .

وطنيْفُون : طُورَيْشُ صَغِيرٍ . وطنيْفُون : اسم . وأَطَغُرَ الراكب بعيرَه إطنفاراً إذا أدخل قدميه في رُفَعْيَه إذا رَكِبَ ، وهـو عَيْب لراكب ، وذلك إذا عَدًا البعير .

طبو: طمر البار طمراً: دفتها . وطسر نفسه وطسر الشيء: خباه حيث لا يدرى . وأطسر الفرس غر موله في الحيفر : أو عبه قال الأزهري : الفرس غر موله في الحيفر : أو عبه قال الأزهري : طمر ها ، وإنه لكثير الطشور ، وكذلك الرجل الما مورة أ : حفيرة عند الأرض أو مكان غت والمطمورة أ : حفيرة عند الأرض أو مكان غت الأرض أو مكان غت الأرض قد هيئ خفياً يطمر فيها الطعام والمال أي يخبأ ، وقد طمر نها أي مكأنها .غيره : والمطامير مفر تنعفر في الأرض توسع أسافيلها تنخباً فيها الحبوب . يخفر في الأرض توسع أسافيلها تنخباً فيها الحبوب . وطسر يطمرا وطنمورا وطسرانا : وقبل : الطيور شبه الوثوب في السماء ؟ قال أبو وقبل : الطيور شبه الوثوب في السماء ؟ قال أبو

ولذا قَلَدُقْتُ له الحصاة وأبيَّه ، يَنْزُو ، لِوَ قَعْمَتُهَا ، طُمُورَ الْأَخْيَلِ

وطَهُرَ فِي الأَرْضَ مُطْهُوراً: ذَهَبُ . وطَهُرَ إِذَا تَعْبُبُ والنَّحْبُلُ إِذَا تَعْبُبُ وَاسْتَغْفَى ؛ وطَهُرَ الفُرسُ والأَخْبُلُ يَطْهُرِنُ فِي طَيْرَانَهُ .

وقالواً : هو طامر ُ بنُ طامر للبعيد ، وقيل : هو الذي

لا يُعْرَفُ ولا يُعْرَفَ أَبُوهُ وَلَمْ يُدُورَ مَنَ هُو . ويقال للبرغوث : طامر بن طامر ؟ معرفة عند أبي الحسن الأخفش الطامر أن البرغوث ، والطوامر أن البراغيث . وطمر إذا سَفَل . والمسَطَّنُور : العالى . والمسَطَّنُور : العَسْفَل .

وطَـمـَارِ وطــمـَارُ : اسمُ للسكانِ المرتفع ؛ يقال : انتصبُّ عليهم فلانُ من طَمــارِ مثال قـَطــَام ٍ، وهو المــكانُ العالمي ؛ قال سلم بن سلام الحنفي :

فإن كنت لا تدرين ما الموت ، فانظري الله هاني في السوق وان عقيل الله وان عقيل الله بطل قد عقر السيف وجهة ، وآخر ، يهوي مين طمار ، قتيل

واحر ، يهوي من طبار ، فتيل الله ؛ ويُنشد من طبار ، فتيل وكسرها ، مُجرًى وغير مُجرًى . ويُروى : قد كدّح السيف وجهة . وكان عيد الله بن زياد قد قد قد مُسلم بن عقيل بن أبي طالب وهاني، بن عروة المر ادي ورمى به من أعلى القصر فوقع في السوق ، وكان مسلم بن عنيل قد نزل عند هاني، بن عروة وكان مسلم بن عنيل قد نزل عند هاني، بن عروة ، وأخفى أمر وعن عبيد الله بن زياد ، ثم وقف عبيد الله على ما أسفاه هاني، وأرسل إلى هاني، فأحضره وأرسل إلى داره من يأتيه بمسلم بن عقيل ، فلما أتر و قاتكهم حديث مُطر ق ، من نام تحت صدف ماثل وهو حديث مُطر ف ، من نام تحت صدف ماثل وهو ينثوي التو كُل فكير م نفسه من طهار ؛ هو الموضع ينثوي التو كُل فكير م نفسه من طهار ؛ هو الموضع نفسه المهالك ويقول قد تو كتابت .

والطئيّر والطيّبوّر : الأصل . يقيال : لأردّنيّه إلى طبيّر وأي إلى أصله. وجاء فلان على مطيّبار أبيه أي جاء يُشبه في خلّقه وخليّقه ؛ قال أبو وجزة

عِدح رحلًا:

يَصْغَى مُسَاعِي آبَاءِ له سَلَمَفَتْ ، مِنْ آلِ قَيْرِ عَلَى مِطْمَادِهِمْ طَغِيرُ وَالْ

وقال نافع بن أبي نعيم : كنت أقول لابن كأب إذا حدّث : أقيم المطمر أي قتوام الحديث وتقدح ألفاظه واصد ق فيه ، وهو بكسر الميم الأولى وفتح الثانية ، الحييط الذي ينقوم عليه البناء . وقال اللحياني : وقع فلان في بنات طمار مبنية أي في داهية ، وقيل : إذا وقع في بلية وشدة . وفي داهية ، وقيل : إذا وقع في بلية وشدة . وفي حديث الحساب يوم القامة : فيقول العبد عندي العظام المرات المرات ؛ أي المحبّات من الذنوب . والأمور المرات الشيء إذا أخفينه ، ومنه المطمورة المرت الشيء إذا أخفينه ، ومنه المطمورة الحبش .

وطبرت يداه ؛ ورمت .

والطّبَرِهُ ، بتشديد الرّاء، والطّبْرُ بِرُ والطّمْرُورُ : الفرسُ الجَوادُ ، وقيل : المُشمَّرُ الحَكَلَّق ، وقيل : هو المستفرُ للوَّثْب والعَدُّو ، وقيل : هـو الطويل القوامُ الحقيف ، وقيل : المستعدُّ للعَدُّو ، والأَنثى طير وقد يستعال للأتان ؛ قال :

> كأن الطليرة ذات الطلبا ح منها ، لِضَبِّرته ، في عِقَال

يقول: كأن الأقان الطنبوة الشديدة العكدو إذا ضَبَرَ هذا الفرسُ ورآها معقولة صحى يُدُو كها . قال السيرافي: الطنبو مشتق من الطنبُور ، وهو الوَّئْب، وإنما يعني بذلك سرعته . والطنبوة من الحيل: المُشرفة ، وقول كعب بن ذهيو:

١ قوله ه من آل قبر ، كذا في الأصل .

سَمْعَج سَمْعَة القرائم حَقْبًا ع من الجُونِ ، طَمَّرَتُ تَطْمِيرِا

قال: أي وُثِنِّقَ خَلَّقُهُا وأَدْمِيجِ كَأَنَهَا طُويِتَ طَيْ الطُّوامِيرِ . والطُنْسُرورِ : الذي لا يملكُ شَيْئًا ، لغة في الطُّمُلول .

ي والطّنير ' الثوب الحُلَق ، وخص ابن الأعرابي به الكِساء البالي من غير الصّوف ، والجمع أطّار ' ؟ قال سببويه : لم يجاوز وا به هذا البناء ؛ أنشد ثعلب: تحسّب ' أطّماري على جُلّبا

والطُّمْرُورُ : كَالطَّمْرُ . وفي الحديث : رُبُّ ذِي طِـمْرَيْنِ لَا يُؤْبَهُ له ، لو أَقْسَمَ على الله لأَبَرَّه ؛ يقول : رُبُّ ذِي خَلَفَيْنِ أَطَاعَ الله حتى لو سَأَلِ الله تعالى أَجابِه .

والمطامر : الزّيج الذي يكون مع البَسَائين . والمطامر والمطار : الحيط الذي يُقدّر به البَسّاء البيناء ، يقال له السَّوْقال بالفارسية . والطنومار : واحدُ المطامير .

ابن سيده: الطامور والطومار الصحيفة ، قيل: هو كخيل ، قال: وأراه عربيًا محضًا لأن سيويه قد اعتب به في الأبنية فقال: هو ملحق بفسطاط ، وإن كانت الواو بعد الضة ، فإنما كان ذلك لأن موضع المد إنما هو قبيل الطرف مجاوراً له ، كألف عماد وياء عبيد وواو عمود ، فأما واو "طومار فليست للمد لأنها لم تجاور الطرف ، فلما تقدمت الواو فيه ولم تجاور طرفه قال: إنه مُلمت ، فلما تقدمت الواو فيه هذا من سألت مثل طومار ودياس لتقلت سوالله وسيال ، فإن خففت الهمور ودياس لتقلت سوالله وسيال ، فإن خففت الهمار واحد المطامر ، هكذا في الاصل والمناسب أن يقول والطومار واحد المطامر ، هكذا في الاصل والمناسب أن يقول والطومار واحد المطامر ، هكذا في الاصل والمناسب

الحرف الذي قبلها ، ولم تخش ذلك فقلت سُو ال وسيال ، ولم مُجَرِهما مُجُرى واو مَقَرُ وه وياه خَطِينَة في إبدالك المهزة بعدهما إلى لفظهما وإدغامك. إيَّاهما فيهما ، في نحو مَقرُ وَ قَ وَخَطِيّة ، فلذلك لم يُقُلُ سُو ال ولا سيّال أَعْنِيَ لتقدَّمِها وبُعْدها على الطرّف ومشابه حرف المد .

والطُّمْرُ ورُ : الشُّقُرَاق . ومَطامِيرُ : فرسُ القَعْقاعِ ابن شَوْرٍ .

طبحو ، أن السكيت : ما في السباء طبيعريرة وما عليها طبيع في عليها طبيع لله المنتقلة وما عليها طبخرة أي ما عليها غيم . وطبيعر السقاة : ملأه كطبعر أي امتلا ولم المنتلى . وشرب حتى اطبيعر أي امتلا ولم ينظروه ، والخاء لغة ؛ عن يعقوب . والمطبيعر : الإناء المسلى ، ورجل طباعر ": عظيم الجوف الإناء المسلى ، ورجل طباعر " وطبعطيعة " أي كطبعار . وما على وأسه طبعر " وطبعطيعة " أي ما عليه شعرة .

طمخو : رجل طَسَخُورِهُ : عظيم الحوف. والطشاخر : البعيرُ . وشَرِبَ حتى اطشخَرَ أي امتلاً ، وقيل : هو أن يَمْتلىء من الشراب ولا يَضُرَّه ، والحاء المهلة لغة .

طَنْبُو: الطَّنْئُدُود : الطَّنْبَادَ مَعْرُوف ، فارسي مَعْرِبُ دَخْيِل ، أَصَلَه دُنْبُهُ بَرَّهُ أَي يُشْبِهِ أَلَيْهَ الْحَبَل، فقيل : مُطنْبُود. اللَّيْث: الطُّنْبُورُ الذي يُلتَّعْب به، معرب وقد استعمل في لفظ العربية .

طنثو: الطَّنْنُوةُ ؛ أَكُلُ الدسم حتى بَنْقُلَ عنه جسمُه، وقد تطنيْسَثو .

طهو : الطنهر : نقض الحيّض . والطنهر : نقيض النجاسة ، والجمع أطنهار . وقد كلهر يطنهر وطنهر طهراً وطنهارة ؟ المصدران عن سيبويه ،

وفي الصحاح : طَهَر وطَهُر ، بالشم ، طَهَارة فيهما وطَهُر ته أنا تطهيراً وتطهّر ت بالماء ، ورجل طاهر وطهر تا عن ابن الأعرابي ، وأنشد :

# أَضَعَتْ المَالَ للأَحْسَابِ، حَقَ خَرَجْتُ مُمَبِرٌ أَكُلُهِرِ الثَّيَابِ

قال ابن جني : جاء طاهر على طهر كما جاء شاعر على شعر ، ثم استفنو ا بفاعل عن فعيل، وهو في أنسه وعلى بال من تصورهم، يد الثك على ذلك تكسير هم شاعر على شعر اء ، لما كان فاعل هنا واقماً موقع فعيل شعر احكسير و ليكون ذلك أمارة ودليلا على أرادته وأنه مُفن عنه وبدل منه ؛ قال ابن سيده ، قال أبو الحسن : ليس كما ذكر لأن طهيراً قد جاء في شعر أبي ذريب ؛ قال :

فإن بني ، ليحمَّان إمَّا ذكرتهم ، نَنَاهُمْ ، إذا أَخْتَى اللِّئَامُ ، طَهِيرُ

قال: كذا رواه الأصمي بالطاه ويروى ظهير بالظاه المعجمة، وسيندكر في موضعه، وجمع الطاهر أطهار وطهاري على غير وطهاري ؟ الأخيرة نادرة ، وثياب طهاري على غير قياس ، كأنهم جمعوا كهران ؟ قال امرؤ التيس : ثياب بني عوف طهاري ثقيبة "،

وأوجهم، عند المشاهد، عُور ان

وجمع الطبير طهر ون ولا أيكس . والطبير : نقيض الحيض ، والمرأة طاهر من الحيض وطاهرة " من النجاسة ومن العيوب ، ورجل طاهر " ورجال طاهر ون ونساء طاهرات . ابن سيده : طهرت المرأة وطهرت وطهرت اغتسلت من الحيض وغيرة ا والفتح أكثر عند ثعلب ، واسم أيام طهرها . . . .

١ هنا بياض في الاصل وبازائه بالهامش لعله الأطهار .

المُنحَرَّمَة , وقوله تعالى : يُتَلَّلُو صَجْفًا مُطَّلِّهُانَّةً فِي من الأدناس والباطل. واستعمل اللحياني الطُّهُونَ في الشَّاةَ فَقَالَ : إِنَّ الشَّاةَ تَقَدُّى عَشْرًا ثُمْ تَطَهُرُ ؛ قَالَ ابن سيده: وهذا طريف مجدًّا، لا أدَّدي عن العوب حكاه أم هو أقد م عليه . وتطهرت المرأة : اغتسلت. وطهره بالماء: عَسَلَه، وأسم الماء الطَّهُوو. وكلُّ ماء نظيفٍ: طَهُورٌ ، وماء طَهُورِ أَي يُسَطَّهُورُ يه ، وكلُّ طهور طاهر" ، وليس كلُّ طاهر طهوراً ، قال الأزهري: وكل ما قيل في قوله عز وجل: وأَنْزَ لَـٰنَا من السَّمَاءُ مَـاءً طَهُورًا ﴾ فإن الطُّهُونَ في اللَّهُ هُو الطاهرُ المُطَهِّرُ ، لأنه لا يكون طهوواً إلا وهو يُتَطَهِّرُ بِهِ ﴾ كالوَضُوءِ هو الماء الذي يُتُوضّاً به، والنَّشُوق مَا يُسْتَنَّشُق به ٤ والفَطُّور مَا يُفَطَّرُ عَلَيْهِ مِنْ شَرَابِ أَوْ طِعَامٍ . وَسُثْيِلُ رَسُولُ اللَّهُ ﴾ صَلَّى الله عليه وسلم ، عن ماء البعر فقال ; هو الطَّهُونِ ماؤه الحل مَيْتَتُه ؛ أي المُطَّهِّر ، أراد أنه طاهر يُطَهِّر . وقال الشافعي ، رضي الله عنه : كلُّ ماء خُلَقَهُ الله نازلًا مِن السباء أو تابعاً مِن عين في الأرض أَوْ بَحْرُ لِا صَنْعَةَ فِيهِ لآدَمَيٍّ غَيْرِ الاسْتِقَاءَ وَلَمْ يُعَمَّرُ لَـُوْنَهُ شَيْءٌ كِالطُّهُ وَلَمْ يَتَغِيْرُ طَعْبُهُ مِنْهُ فَهُو طَهُور ، كَمَا قَالَ اللهِ عَزْ وَجَلَّ ، وَمَا عَدَا ذَلَكُ مِنْ مَاءُ وَرَّدِ أَوْ وَرَّقِ شَجْرٍ أَوْ مَاءٍ يَسَيْلُ مَنْ كَرَّمْ فَإِنْهُ } وَإِنْ كَانَ طَاهِرًا ﴾ قليس بطَّهُور . وفي الحديث : لا يَقْبُ لُ اللهُ صلاةً بغير طَهُورٍ ، قال ابن الأثير : الطُّهُور، بالضم، التطهُّر ، وبالفتح: الماءُ الذي يُتَّطُّهُرُّ به كالوَصُوءَ ﴿ وَالْوَصُوءَ وَالسَّحُونَ وَالسَّحُورَ ﴾ وقيال سببويه : الطُّهُورَ، بالفتح، يقع على الماء والمُصَّدُو مَمًّا ، قال : فعلى هذا يجوز أن يكون الحديث بفتح الطا وضمها ، والمراد بهما التطهر . والماء الطئهُور، بالفتح هُوَ الذِي يَرْفَعُ الحَدَثُ وَيُثَرِيلُ النَّجَسُ لَأَنْ فَعُولًا

الطهر ، فإذا اغتسلت قبل: تَطَهَّرَت واطَّهُرْت؛ قال الله عز وجل: وإن كنتم جُنْهُمَّ فاطَّهُرُوا . وروى الأزهري عن أبي العباس أنه قال في قوله عز وجل : ولا تَقْرَّ بُوهِنَّ حَيْ يَطَهُرُنْ فَإِذَا تَطَهَّرُنْ فَأَثُوهِنَّ من حيث أمَر كم الله ؟ وقرىء : حتى يَطَهُرْ ن ؟ قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ : والقراءة يطبُّرُنِ لأَنْ مَنْ قَرأً يَطْهُرُن أَراد انقطاع الدم، فإذا تَطَهُرُن اغتسان، فَصَيَّرَ مَعْنَاهِمَا مُخْتَلِفًا ، والوجه أن تَكُونَ الكَلِّمِثَانِ بمعنى واحد ، يُويد بهما جميعاً الفسل ولا تحلُّ المسيسُ إلا بالاغتسال ، ويُصَدِّق ذلك قراءةُ ابن مسعود: حتى يَتَطَهُّون ؛ وقيال ابن الأعرابي: طَهُرت المرأة ، هو الكلام ، قال : ويجوز طَهُرت، فإذا تَطَهُرُنُ اغْتَسَائِنَ ﴾ وقيد تَطَهُرتُ المرأةُ ا واطُّـهُـرت ، فإذا انقطع عنهـا الدم قيل : طَهُرت تَطَيُّرُ ﴾ فهي ظاهر من بلا هاء ، وذلك إذا طهر ت من المتحيض . وأما قوله تعالى : فيه رجال "محبُّون أن يتطهر واليم فإن معناه الاستنجاء بالماء، نزلت في الأنصار وكانوا إذا أحدَّنوا أَتْبَعُوا الحجارة بالماء فأَنْ يَى الله تعالى عليهم بذلك . وقوله عز وجل : ُهُنَّ أَطُّهُورُ لَكِئِ أَي أَحَلُ لَكِم . وقوله تعالى : ولهم فيها أزواج مطهرة ؛ يعنى من الحيض والبول والغائط؟ قال أبو السحق : معناه أنهن لا مختَجْنَ إلى مَا تَحْتَاجُ إليه فِسَاءً أَهَلِ الدِّنيا بِعَدَ الأَكَّلِ وَالشُّرْبِ، وَلَا تَجِضُنُّ وَلَا يَجْتَجُنَّ إِلَى مَا يُتَطَّهُرُّ أُ به، وهن مع ذلك طاهرات طهارة الأخلاق والعقة ؛ فيُطَهِّرة تجبع الطهارة كلها لأن مُطَّهِّرة أَبِلغَ فِي الكلام مِن طاهرة . وقوله عز وجل : أَنَّ طَهْرًا بَيْدَى للطَّائِفِينَ والعاكِفِينِ ؟ قال أبو إسحق: معناه طَهْرَاهُ مِن تعليق الأَصْنَامُ عَلَيْهُ } الأَوْهِرِي في قُولُهُ تِعَالَى: أَنْ طَهِّرًا بِينَ، يُعْنَى مَنْ الْمُعَاضِي وَالْأَفْعَالُ

فُطَهُمْ ؛ وعليه قول عنترة :

فَشَكَكُتُ الرَّمْخِ الأَصَمَّ ثِيَابَهُ ﴾ النَّمَا ثِيَابَهُ ﴾ النَّمَا يُمْحَرُّمٍ

أي قَلَبُهُ، وقيل: معنى وثيابك فطهر ، أي نَفْسَكُ وقيل: معناه لا تَكُنُ غادرًا فتُدَانِسُ ثيابَكُ فإن الفادر دنِسُ الثياب. قال أبن سيده : ويقال الفادر دنِسُ الثياب ، وقيل : معناه وثيابك فقصر فإن تقصير الثياب طهر لأن الثوب إذا انتجر على الأرض لم يُؤمَن أن تصبه نجاسة ، وقصر ، يُبعده من

النجاسة ؛ والتو به التي تكون بإقامة الحد كالر جمم وغيره : طَهُور اللهُ ذنب ؛ وقيل معنى قوله: وثيابك فطهر ، يقول : عَملتك فأصلح ؛ وروى عكرمة عن ابن عباس في قوله : وثيابك فطهر ، يقول : لا تكبيس ثيابك على معصة ولا على فجور وكفر ؛ وأنشد قول غلان :

> إني بِحَمَّـٰد الله ، لا ثوبَ غادرٍ لَّـٰدِسَتُ ، ولا مِنْ خَزْ لَهِ أَنَقَنَّع

الليث: والتوبة التي تكون بإقامة الحدود نحو الرَّجْم وغيره طَهُور المُذَبَّب تُطَهَّرُه تَطْهِراً الرَّجْم وغيره الحد . وقوله تعالى: لا يَسهُ إلا المطهرون المطهرون إيعني به الكتاب لا يمسه إلا المطهرون عنى به الملائكة ، وكل على المشلل ، وقبل : لا يمسه في اللوح المحفوظ إلا الملائكة . وقوله عز وجل : في اللوح المحفوظ إلا الملائكة . وقوله عز وجل : أولئك الذي لم يُود الله أن يُطهَر قلوبهم ؟ أي أن يَهْديهم . وأما قوله : طهر واذا أبْعَد ه فالهاء في طحره ؟ كما قالوا مدهة في معنى عند بدل من الحاء في طحره ؟ كما قالوا مدهة في معنى مداحة .

وطهر فلان ولكة إذا أقام سُنَّة خِتانه، وإنما سبَّاه المسلمون تطهيراً لأن النصارى لما تركوا سُنَّة الحِتانِ من أبنية المُبالَّغة فكأنه تناهَى في الطهارة . والماء الطاهر غير الطَّهُور ، وهو الذي لا يوفع الحدث ولا يؤيل النبس كالمُسْتَعْمَل في الوُضوء والغُسُل . والمطهرة : الإناء الذي يُتَرَضَّا به ويُتَطَهّر به . والمِطْهَرة : الإذاء الذي يُتَرَضَّا به ويُتَطَهّر به .

بَخِيلِنَ 'قدامَ الِحَآ جِي في أَساقٍ كالمطاهِرِ ْ

المطاهر ؛ قال الكست بصف القطا:

وكل إناء يُتَطَهِّر منه مثل سَطْلُ أَو رَكُوهَ ، فهو مِطْهُرَة م الجوهري : والمَطْهُرَة والمِطْهُرَة الإداوة ، والفتح أعلى . والمِطْهُرَة : البيت الذي يُتَطّهّر فيه .

والطهارة ، اسم يقوم مقام التطهّر بالماء: الاستنجاء والوضوء . والطهارة : فَضَلُ ما تَطَهَرت به . والتُطهَرُ : التنز والكف عن الإنم وما لا مجمّل . ورجل طاهر النياب أي منتز ، ومنه قول الله عز وجل في ذكر قوم لوط وقو لهم في مُؤمني قوم لنُوطي: إنهم أناس يتنطهرون ؛ أي يتنز هون عن إنيان الذكور، وقيل : يتنز هون عن أدبار الرجال والنساء؛ قاله قوم لوط تهكما .

والتطَّهُّر: التنزُّه عباً لا تجِلِّ؛ وهم قوم يَتُطَهَّرون أي يتنزَّهُون من الأَدناسِ . وفي الحديث : السُّواكُ مَطْهُرةُ للهُم

ورجل طهر أُ الخُلُق وطاهر ، والأننى طاهرة ، وإنه لطاهر أن ويقال: لطاهر الثباب أي ليس بذي دنس في الأخلاق. ويقال: فلان طاهر الثنباب إذا لم يكن دنس الأخلاق ؛ قال الرو القس :

ثیاب بنی عَوْف طهادی نَقیّة "

وقوله تعمالى : وثيابك فَطَهَّرٌ ؟ معناه وقَلْمُكُ

غَمْسُوا أَوْلَادُهُمْ فِي مَاءُ صَبِيغٌ بِصُغُرَةٍ يُصَفِّرُهُ

قال بعد هذا:

فإن كنت ُ الا ذو الضَّقْن عَنِّي مُكَذَّب ُ ،

ولا تحلِفي على البراءةِ نافع ُ

ولا أنا مأمون ُ بشيء أقاولُه ،

وأنت بأمر لا محالة واقع ُ

وأنت بأمر لا عالة واقع ُ فإنك كاللل الذي هو مُدُّر كي ، وإن خلت أن المُنتأىعنك واسع ُ

وجمع الطاور أطوار". والناس أطوار" أي أخياف على حالات شتى. والطور : الحال ، وجمعه أطوار"، قال الله تعالى : وقد تخلقكم أطوارا ؛ معناه ضروباً وأحوالاً مختلفة ، وقال ثعلب : أطواراً أي خلقاً مختلفة كل واحد على حدة ؛ وقال الغراء : خلقكم أطواراً ، قال : خلفة

ثم علقة ثم مضغة ثم عظماً ؛ وقال الأخفش : كُلُو وْ أَ

علقة وطُورًا مضفة ، وقال غيره : أراد اختلاف

المُناظِرِ والأَخْلاقِ ؛ قال الشاعر : والمرَّءُ مُخِلْتَى طُوراً بِعَلَدَ أَطْدُادِ

وفي حديث سطيح : فإن ذا الدهر أطروار كهارير ُ

الأطوار': الحالات' المختلفة' والتارات' والحدود'، واحدُها طورُهُ، أي مَرَّقًا مُملُكُ ومَرَّقًا مُملُكُ ومَرَّقًا مُملُكُ ومَرَّقًا مُملُكُ ومَرَّقًا مُملُكُ

والطُوْرُ والطُوَّارُ' : ما كان على حَدْوِ الشيء أو بِحَدْائِه . ورأيت حبْلًا بطُوارِ هذا الحائط أي يُطُولُه . ويقال : هذه الدار على طُوَّارِ هذه الدار أي حائطُهُا متصل مجائطها على نسق واحدد . قال أبو بكر : وكل شيء ساوى شيئاً ، فهـو طُوْرُهُ ، قوله « والطور والطوار » بالنتح والضم . لون المولود وقالوا: هذه طهرة أو لادنا التي أمر أنا بها فأنزل الله تعالى: صدفة الله ومن أحسن من من الله صدفة الله وسنفة إلى انتسعوا دين الله وفطر ته وأمر والمحد ثنه النصارى ، فالحتان هو التطفيع لا صافحة النصارى من صدفة الأو لاد . وفي حديث أم سلمة: إني أطيل كذيلي وأمشي في المكان القذر، فقال لها رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : يُطهر و ما بعده وال ابن الأثير : هو خاص فيا كان يابساً لا يعلم بالثوب منه شيء ، فأما إذا كان رطساً فلا يعلم بالثوب منه شيء ، فأما إذا كان رطساً فلا الأرض القدرة ثم يكل الأرض اليابسة النظيفة الأرض اليابسة النظيفة فإن بعضها يُطهر بعضاً ، فأما النجاسة مثل البول وغوه تصب النوب أو بعض الجسد ، فإن ذلك لا يُطهر وقي إسناد وغوه تصب النوب أو بعض الحسد ، فإن ذلك لا يطهر والما المديث مقال ".

لور: الطَّوْرُ: النَّارَةُ ﴾ تقول: طَوْراً بَعْدَ طَوْرِ أي تارةً بعد تارة ؛ وقال الشاعر في وصف السَّلِم : تُراجِعُهُ طَوْراً وطَوَراً تُطَلِّقُ

قال ابن بري : صوابه :

تُطلَقه طَوْراً وطُوراً تُراجع

والبيت للنابغة الذبياني، وهو بكماله :

تناذرها الراقنون من سُوء سبتها ، أُ تَطَلَّقُهُ طُورًا وطُنُورًا أَرْاجِعُ

فيت كأنتي ساورَ تني تضيلة من الرُقش ، في أنيابِها السُّمُ ناقع أ

ويد : أنه بات من توعُّد النمان على مثل هذه الحالة وكان حلف للنُّعْمَان أنه لم يتعرض له بهيجاء ؛ ولهذا وطُوَّارُهُ ؛ وأَنشد ابن الأَعرَابي في الطَّوَّارِ بمعنى الحَدَّ أو الطُّول :

### وطَعَنْهُ خَلَسٍ، قد طَعَنْتُ، مُرِشَّة كعط الرداء ، ما يُشَكُ طُورَارُها

قال: طوارُها مُطولُها. ويقال: جانبا فَسِها، وطَوَّالُ الدَّانِ وَطُوَّارُهُا وَطُوَّالُ مُعْدَّاً معها من الفناء. والطُّوْرَةُ : الأَبْنِيةُ . والطُّوْرَةُ : الأَبْنِيةُ . وفلان لا يَطُورُنِي أَي لا يَقْرَبُ طُوَّارِي. ويقال: لا تَطُرُ حَرَّانا أَي لا تَقْرَبُ ما حَوْلَنا . وفلان يَطُورُ بفيلان أَي كأَنه تَجُومُ حَوالَيْه ويَدُنْو منه . ويقال: لا أَطُورُ به أَي لا أَقْرَبُه . وفي حديث على ، كرم الله وجهه: والله لا أَطُورُ به ما حديث على ، كرم الله وجهه: والله لا أَطُورُ به ما صَدِرُ به ما سَدِرُ أَي لا أَقَرْبُهُ أَبداً.

والطنور أن الحد بين الشيئين . وعدا طور و أي عابة ما جاور كرا حد وقد ره . وبلغ أطور كريه أي عابة ما أيجاو له . أبو زيد : من أمثالهم في بلوغ الرجل النهابة في العلم : بكسر النهابة في العلم ، بكسر النهابة في العلم أفضاه . وبلغ فلان في العلم أطوريه ، بحفض الراه ، حدايه : أوله وآخر ، وقال شر : سعت ابن الأعرابي يقول : بلغ فلان أطوريه ، بحفض الراه ، غايته وهمشة . ابن السكيت : بلغت من فيلان أطورية وقال غايته وهمشة . ابن السكيت : بلغت من فيلان الأصعي : لقيت منه الأمرابي والأطورين وقال الأصعي : لقيت منه الأمرابي والأطورين والأطورين والأفروين على واحد . ويقال : وكب فيلان الدهر وأطوريه أي على واحد . ويقال : وكب فيلان الدهر وأطوريه أي حديث النبيذ :

فيه 'شر'بُه . وطارَ حَوْلًا الشيء طَوْرًا وطَوَرَاناً : حام ، و والطّبّوارُ مُصْدَرُ طَارَ يَطْبُورُ . والعرب تقول : مَا بِالدَّارِ ْطُورِيُّ وَلاَ دُورِيُّ أَي أَحَدُ ، وَلاَ

'طور اني مثله ؛ قال العجاج :

# وبلندة ليس بها طوري

والطنور : الجبل . وطنور سيناة : تجبل بالشام وهو بالسر يانية تحوري ، والنسب إليه تحوري وطنوراني . وشجرة تخر أو من تحور سيناة ؛ الطنور في كلام العرب الجبل وقيل : إن سيناء حجارة ، وقيل : إنه اسم المكان وحكام " تحوراني وطنوري منسوب إليه ، وقيل هو منسوب إلى جبل يقال له تطر آن نسب شاذ ويقال : جاء من بلد بعيد. وقال الفراء في قوله تعالى والطنور وكتاب مسطور ؛ أقسم الله تعالى به قال : وهو الجبل الذي بحد يكتم الله تعالى موسى ، عليه السلام ، عليه تكليما .

والطُّورِيُّ : الوَّحْشِيُّ مَنَ الطَّيْرِ والنَّاسِ ؛ وقا بعض أَهَلَ اللغة في قول ذي الرمة :

أُعَارِيبُ لُطُورِيتُونَ ؟ عَنْ كُلِّ قَتَرِيةٍ ﴾ حَدَارً المقادِرِ

قال: طُورِيُّونَ أَي وَحُشَيِّونَ بَحِيدُونَ عَنِ القُرَّكَ حِدَّالَ الوَبَاءُ وَالتَّلَفُ كَأَيْهُمْ نُسِبُوا إِلَى الطُّورِ وهو جبل بالشام . ورجل طُورِيُّ أَي عَريبُ

طير : الطيّران : حركة ذي الجناح في الهواء بيجناحه طار الطائر تطير كطيراً وطنيراناً وطيرورة ؛ عز اللحياني وكراع وابن قتيبة ، وأطاره وطيره وطار به، يُعدى بالهمزة وبالتضعيف وبجرف الجر. الصحاح وأطاره غيره وطيره وطايره بعنى .

والطِّيرُ : معروف اسم لِحَمَاعة مَا يَطيرُ ، مؤنثُ وَالوَاحدُ طَائِرُ وَالْأَنْسُ طَائَرَة ، وَهِي قَلْمَة ؛ التهذيب وقَالِمُ يَقُولُونَ طَائِرَةَ للأَنْسُ ؛ فأما قوله أنشد

الفارسي :

ُهُمُ أَنْشَبُوا صُمَّ القَنَا فِي الْجُورِهُمْ ، وبيضاً تقيض البيض منحيث طائر ا

فإنه عني بالطائل الدُّماغ ودلك من حيث قيل له فرخ ؛ قال :

ونحن ُ كَشَفْنًا ، عن مُعاوية ، التي هي الأم تعشى كل فرخ منقني عَنَى بِالفَرْخِ الدماغُ كَمَا قَلْنَا . وقوله مُنَقَنِق إفراطياً

من القُول ؛ ومثله قول ُ أَبِن مُقْبَل :

كأن تزور فراخ الهام ، تبينهم ، كُورُو القُلات ، رُهاها قَالُ قَالَينا

وأرض مطاوة ":كثيرة الطئير . فأما قوله تعالى: إنَّى أَخْلُقُ لَكُمْ مِن الطِّينِ كَهِينَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُتُمْ فِيهِ فِيكُونَ طَائرًا بِإِذِنَ الله ؛ فإن معناه أَخْلُبُقَ خَلَقاً أَوْ جِرْماً ﴾ وقوله : فأَنْفَخْ فيه ﴾ الهاء عائدة إلى الطُّنِّس ، ولا يكون منصرفًا ۚ إلى الهيئة لوجهين : أحدهما أن الهَبُّنَّة أنثى والضمير مذكر ، وَالْآخُورُ أَنَّ النَّفْخَ لِلَّا يَقْبَعِ فِي الْهَيَّلَةُ لَأَنَّهَا نوع من أنواع العَرَضَ ، والعَرَضُ لا مُنْفَخُ فيه ، وإنَّا يقبع النَّفْخُ في الجَّوْهُو ؛ قَبَالُ : وجبيع هذا قول النارمي ، قال : وقد يجوز أن يكون ألطائر أسمأ للجمع كالجامل والباقر ، وجمع ُ الطائر أطنيار" ، وهو أحد ما كسير على ما يُحسَّر عليه مثلُه ؛ فأما الطُّيُورُ فقد تكون جمع طائر كساجيدٍ وسُجُودٍ ، وقد تكون جَمْع طَيْرٍ الذي هو امم الجبع ، وزعم قطرب أن الطيُّس يقعُ للواحد؛ قال ابن سيده ; ولا أدري كيف ذلك إلا أَنْ يَعَنَّىٰ بِهِ المُصدَرَ ، وقرىء : فيكُونَ طَيِّراً بَاذُنْ

الله ، وقال ثعلب : الناسُ كلُّهُم يقولون للواحد طائرٌ ﴿

وأبو عبيدة معهم ، ثم انتقرد فأجان أن يقال طَيْن

للواحد وجمعه على طيور ، قبال الأزهري : وهو

ثقة "، الحوهري : الطائر جمعة طير" مثل صاحب وصَحِب وجمع الطَّيْر 'طيُّور' وأطَّيار' مثل فَوْخ وأَفْرَاخٍ . وفي الحديث : الوَّوْيَا لأَوَّالِ عَاسِرٍ وَهِي

على رِجْلِ طَائْرٍ ؛ قال : كُلُّ حَرَّكَةً مِن كُلَّهَ أَو جار َ بَجْرِي ، فهو طائرٌ ُ كَازًا ، أَرَادَ : على رَجُّلُ

قَدَرُ جَارَ ، وقَصَاءِ ماضٍ ، مِنْ شَيْرٍ أَو شُرٍّ ، وهِيَ لأُورًا لِ عَاشِرٍ مُعَبِّرُ مُهَاءَ أَيْ أَنْهَا إِذَا حُسُّمَكِتُ قَأْوَ بِلَكِنَ أَوْ أَكِنْ فِعِيْرُهَا كُمَنْ كَعْرُ فَ عِبَارِاتِهَا ، وَقَعَتْ على مَا أُوَّ لَهُمَا وَانْشَقَى عَنْهَا غَيْرُهُ مِنْ التَّأُويلُ وَفِي

رواية أخرى : الرُّؤيّا على رجُّل طائر ما لم تُعَيِّرُهُ أي لا يستقيرُ تأويلُها حَتَى تُعَبِّرُ ﴾ ثيريه أنها سَريعة ُ السقُوط إذا عبرت كما أن الطير لا يستقر في أكثر أَحْوَالُهُ ، فَكُنْفُ مَا يَكُونُ عَلَى رَجْلُهُ ? وَفَي حَدَيْثُ

أبي بكر والنسَّابِة : فَمَنْكُمُ شَيْبَةُ الْحُمْدُ أَمُطُّعُمُ طُسُر السباء لأنه لَـمَّا لَنَحُرُ فِدَاءَ ابنه عِيدِ اللهِ أَبِي سنَّد تا رسول الله ) صلى الله عليه وسلم ) مائة ﴿ بعير فَرْقَتُهَا عَلَى رُؤُوسَ الجَبَالَ ِ فَأَكَلَتْهَا الطَّيْرُ . وفي حديث أبي ذكرٌ : تُمرَ كُنّا رسولُ الله ، صلى الله

عليه وسلم ، وما طائر يُطينُ بِجُنَاحَيْهُ إلاَّ عِنْدُنَا مِنْهُ علم ؛ يعني أنه استوفى بيان الشريعة وما محتاج إليه في الدِّين حتى لم يَبِنَّى مُشْكِلِهِ ، فضرَبُ ذلك مَثَّلًا ؛ وقيل : أَوَادَ أَنَّهُ لَمْ يَشُرُكُ شَيْئًا إِلَّا بَيِّنَهُ حَقَّى

تبين لهم أحكام الطشير وما تجل منه وما تجرم و كُنف أَيْذُ بُنجُ ﴾ وما الذي يقدي منه المُحرِّمُ إذا أصابه ، وأشباه ذلك، ولم يُودُ أن في الطبر علماً سوى ذلك علمهم إيَّاه ورخَّصَ لهم أن يَتَعاطَوا

رُجِرَ الطَّيْرِ كَمَا كَانَ يَفْعِلُهُ أَهِلُ ۚ الْجَاهِلِيةَ . وقولُهُ عز وجل : ولا طائر يطيرُ بِجِنَاحَيَّهُ ؛ قال أبْ جني : هو من التطوع المُشَامِ التوكيد لأنه قيد علم أن الطَّيْرانَ لا يكون إلا بالجَناحَيْنِ ، وقد يجوز أن يكون قوله بجناحيّه مفيداً ، وذلك أنه قد قالوا : طاروا علاهن قشك علاها وقال العبوى :

طارُوا إليه زَرَ افاتٍ وو ُحَدانا ومن أبيات الكتاب :

وطرات بمنصلي في يعملات فاستعملوا الطبيران في غير ذي الجنام . فقوله تعالى: ولا طائر يَطِيرُ بِحِمَاحَيْهُ ؟ على هـذا مُفيدُ ، أي

ولا طائر يَطِيرُ بِحِنَاحَيْهُ ؛ على هـذَا 'مفيدَ" ، أي لبس الفرَضُ تَشْبِيهُ بالطَّائُو ذي الجناحَيْنَ بل هو الطَّائُ بِجِنَاحَيْهُ البَّنَّةُ .

والنّطايرُ : التّقرَّقُ والذهابُ ، ومنه حديث عاشة ، رضي الله عنها : سبعت من يقول إن الشؤم في الدار والمرأة فطارت شقة منها في الساء وشقة في الأرض أي كأنها تقرَّقت وتقطّعت فطبّعاً من شدة الغضب . وفي حديث عروة : فطبّعاً من شدة الغضب . وفي حديث عروة : فطبعاً . وفي حديث الله فصارت فطبعاً . وفي حديث الن مسعود : فقد نا رسول الله على وسلم ، فتلنا اغتيل أو استُطير أي في الله عليه وسلم ، فتلنا اغتيل أو استُطير أي ذهب به بسرعة كأن الطير حملته أو اغتاله في حديث على ، كرّم الله تعالى وجهه : فأطر ت أحد " . والاستطارة والتطاير : النوق والذهاب . أخلة كين نسائي أي فر قنتها بينهن وقسمتها وفي حديث على ، كرّم الله تعالى وجهه : فأطر ت في في ديث نا المن الأثير : وقبل الهمزة أصلية ، وقد نقيم . وتطاير الشيء : طار وتفر ق

ويقال القوم إذا كانوا هادئين ساكنين : كأنَّا على وووسهم الطَّيْرُ ؛ وأَصله أَن الطَّيْرَ لا يَتَمَع إلا على شيء ساكن من المتوات فضرب مشكد للإنسان

وو قاره و سكونه . وقال الجوهري : كأن عا دؤوسهم الطاير ، إذا سكندُوا من هيئة ، وأصا أن الفُراب يقع على وأس البعير فيلتقط منه الحاسم والحسنانة ، فلا 'يحر لك البعير وأسه لثلاً يَنْفُر عن الغُراب . ومن أمنالهم في الحصب وكثرة الحي قولهم : هو في شيء لا يطير غُرابه . ويقال : أطير الغُراب ، فهو مُطار ، قال النابعة :

ولرَ مُطْ حَرَّابٍ وَقَدَّ صَوْرَةُ ۗ فَالرِّ فَي الْمُجَدِّ ، لِيسَ غَرَّابُهَا بُمُطارِ

وفلان ساكن الطائر أي أنه وقُور لا حركة له مؤ وقاره ، حتى كأنه لو وقع عليه طائر لسكن ذلك الطائر ، وذلك أن الإنسان لو وقع عليه طائر فتحرك أدنى حركة لفر "ذلك الطائر ولم يسكن ومنه قول بعض أصحاب النبي ، صلى الله عليه وسلم إنا كنا مع النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وكأن الطير فوق رؤوسنا أي كأن الطير وقَعَت فوق ووسنا فنحن نسكن ولا نتحر "ك تحشية من نفار ذلك الطير . والطير : الامم من التطير ، ومنه قولهم : لا طير الأ طير الله ، كما يقال : لأحمر أمر إلا أمر الله ؛ وأنشد الأصمعي ، قال : أنشدناه

تَمَلَّمُ أَنْهُ لَا طَيْرَ إِلاَّ عَلَى مُتَطَيِّرٍ ﴾ وهو التُّبورُ بلى! شَيْءٌ يُوافِق بَعْضَ شيءٍ ﴾ أَحابِينِناً ﴾ وباطله كثيرُ

وفي صفة الصحابة ، رضوان الله عليهم : كـأن على رؤوسهم الطنير ؛ وصفهم بالسُّكون والوقار وأنهم لم يكن فيهم طيش ولا خفة ". وفي فلان طيرة وطير ورة أي خفة " وطيش ؛ قال الكميت :

وطلمنك عز ، إذا ما تعلمت ، وطين والحسنظل ،

ومنه قولهم : ازجُرُ أَحْسَاءَ طَيْرِكُ أَي جِوانِبَ خفتك وطيئشك . والطائرُ : ما تيمُنْتَ بِـُهُ أَو تَشَاءَمُت ، وأَصله في ذي الجناح . وقبالوا للشيء يُتَطَيِّرُ بِهِ مِن الإنسان وغيرِه طَائرٌ الله لا طائرُ كَ ، فرَ فَعُوه على إِرادة : هـذا طائرُ الله ، وفيه معنى الدعاء ، وإن شئت نَصَيْتُ أَيضاً ؛ وقبال ابن الأنساري: مُعَنَّاهُ فَعُلُّ اللهِ وَحُكَّمُهُ لَا فَعُلَّكُ وما تَتَخُو َّفُهُ ﴾ وقال اللحاني : يقال طَيْرُ الله لا طَيْرُ لُوَ وَطَلَيْرَ الله لا طَيْرَكُ وَطَائِرَ اللهُ لا طَائرَكُ وصاح الله لا صاحك ، قال : بقولون هذا كلَّه إذا تَطِيَّرُواْ مِن الإنسانَ ، النَّصِبُ عَلَى مَعَنَى نُبُحَبِّ طائرًا الله ، وقبل بنصبهما على معنى أسألُ الله طائرًا الله لا طائراك ؟ قبال : والمصدر منه الطُّسُرَة ؟ وجَرَى له الطائرُ بأمر كذا ؛ وجاء في الشر ؛ قال الله عَرْ وَجِلَّ : أَلَا إِنَّمَا طَائرُهُمْ عَنْدُ اللَّهُ } المعنى أَلَّا إِنَّمَا الشُّوْمِ الذي يَلِمُحَتِّمُهم هو الذي وُعدُوا به في الآخرة لا ما يَنَالُهُم فِي الدُّنسَاءُ وقال بعضهم : طائرُ هُم حظُّهُم ؟ قال الأعشى:

> جَرَاتُ لَهُمْ طَيْرُ النَّحُوسِ بأَسْنَام وقال أبو ذريب:

زَجَرْتُ لَمْمُ طَيْرً الشَّالِ ، فإن تَكُنْ مُواكِ الذي تَهْوي ، يُصِيْكُ اجْتِنَابُهَا

وقيد تَطَيِّر ب ، والاسم الطيَّرَةُ والطيَّرَةُ والطيَّرَةُ والطيَّرَةُ والطيُّرةُ والطيُّورةُ . وقال أبو عبد: الطائرُ عند العرب البَّغْتَ . وقال الفواء : الطائرُ معناه عندهم العملُ ، وطائرُ الإنسان عَمَلُهُ الذي قُلُدَه ، وقيل ورَقْه ، والطائرُ الْحَظُ من

الحير والشر . وفي حديث أمّ العلَّاء الأنصارية : اقْتَسَنْنَا المهاجرين فطارَ لنا عثانُ بن مَظْعُون أي

حَصَل نَصِيبُنا مُنهُم عَثَانُ ؟ ومنه حديث رُوكَيْهُ عِيْنَ إِنْ كَانَ أَحَدُنَا فِي وَمَانَ رَسُولَ الله ، صلى الله عليه وسلم ، لَيَطِير له النَّصْلُ وللآخَر القِدْ ح ؛ معناه أَن

وسلم ، لَيَطير له النَّصْلُ وللآخَر القدَّح ؛ معناه أَنِ الرِجُلين كانا يَقْتَسِمانِ السَّهْمَ فيقع لأَحدهما نَصْلُهُ وللآخر قِدْحُه . وطائرُ الإنسانِ : ما حصَلَ له في

علم الله بما قدار له ، ومنه ألحديث : بالمسمون طائر ه ؛ أي بالمبارك حظه ؛ ويجوز أن يكون أصله من الطئير السانح والبارح. وقوله عز وجل :

وكل إنسان ألنز مناه طائر ، في عنقه ؛ قبل حظه ، وقبل عمله ، وقال المفسرون : ما عمل من خير أو شر ألنز مناه عنقه إن خيراً فخيراً وإن شراً فشراً ، والمعنى فيما كرى أهل النظر : أن لكل امرى الحيرا

والشرَّ قد قَبَاه الله فهو لازمُ عَنْقَهَ ، وأَمَا قيلَ للحظَّ من الحير والشرَّ طائرُ لقول العرب : حَرَى له الطائرُ بكذا من الشر ، على طريق القَاْل والطَّيْرَة على مذهبهم في تسبية الشيء على مذهبهم في تسبية الشيء على مذهبهم في تسبية الشيء على كان له سبباً ، فغاطبَهُمُ

يُسَمِّونَهُ بِالطَّائِرُ كَيْلِئُرُ مُهُ ؛ وقرى، طَائِرَ، وطَيَّيْرَ، وَ والمعنى فيهما قيل : عمله خيرُه وشرُّه ، وقيل : سَقَادُه وسَمَادتُهُ ؛ قَالَ أَبِو منصورٌ : والأصل في هذا

كله أن الله تبارك وتعالى لما خَلَقَ آدَمَ عَلَم قَبْلُ خَلْقِه ذُرُّيَّتُهَ أَنه بِأَمرِهم بِتوحيده وطاعتِه وينهاهم عن معصيته ، وعلِم المُطيع منهم والعاصي الظالمَ الفُسه ، فكتَبَ ما عليه منه أحمد، وقض بسعادة

لنفسه ، فكتب ما عليه منهم أجله وقضى بسعادة من عليه مطيعاً ، وشقاوة من عليه عاصياً ، فصال لكل من عليه ما هو صائر الله عند حسابيه، فذلك قوله عز وجل ، وكل إنسان ألنز مناه طائر ا

أي ما طبار له بدأً في علم الله من الحير والشر

اللهُ عَا يُستَعِمَلُونَ وَأَعُلَمَهُمْ أَنْ ذَلَكِ الْأَمْرَ الذِّي

وعلم الشهادة عند كونهم بُوافق علم الغيب ، والحية تلئز مُهُم بالذي يعملون ، وهو غير عالف الما علم الذي يعملون ، وهو غير عالف الما علم الله منهم قبل كونهم . والعرب تقول : أطر ت المال وطير ته بين القوم فطار لكل منهم سهنه ، ومنه سهنه أي صار له وخرج لديه سهنه ، ومنه قول لبيد يذكر ميراث أخيه بين وركته وحيازة كل ذي سهم منه سهنه :

# تَطَيِرُ عَدَائِدِ الأَشْرِاكِ سَفْعًا وَوَتَرُا ، وَالزَّعَـامَةُ لِلْهُمُلامِ

والأُشْرِاكُ : الأَنْصِاءُ، واحدُها شِرْكُ . وقوله شفعاً ووتراً أي قُسِم لهم للذكر مثلُ حَطَّ الأَنشَكَيْنُ ، وخَلَصَت الرَّياسة والسَّلاحُ للذَّكُور مِن أُولاده . وقوله عز وجل في قصة غود وتكشاؤمهم بنبيتهم المبعوث إليهم صالح ٤ عليه السلام : قالوا اطبَّيُّرنا بك وبيِّمَنْ معك ، قال طائرٌ كم عند الله ؛ معناه ما أَصَابُكُمْ مِنْ خَيْرِ وَشَرَ فَمِنْ اللهُ ، وقيل : مَعَنَى قولُمْم اطِّيِّرْنَا تَشَاءَمُنَا ﴾ وهو في الأصل تَطَيَّرُنا ﴾ فأَحِابِهِم الله تعالى فقال: طائرُ كم معكم ؛ أي سُؤمُكم مَعَنَكُم ﴾ وهو كُنْفُرُهم ﴾ وقيل للشُّؤم طائوً ۖ وطنَّيْرٌ وطَيِيرُة لأَن العرب كان من شأنها عِيافة ُ الطَّيِّيرِ وْزَجِرْاهَا ، والتَّطَيُّرُ رِبْبَاوْحِها وَنَعْيِقِ غُرُ ابِيها وأَخْذِهِا ذَاتَ اليَسَانِ إِذَا أَثَازُ وَهَا ﴾ فَسَمَّوا الشُّؤُمَ طَيْرًا وطائراً وطِيرَةً لَنشَاؤُمهم بها ، ثم أَعْلَمُ الله جل ثناؤه على لسان رسوله ، صلى الله عليه وسلم ، أن طِيْرَ تَهُم بِهَا بَاطِلَةٌ ، وقال : لا عَدْوَى ولا طِيرَةَ ولا هامه ؟ وكان النبي ، صلى الله عليه وسلم ، يَتَفَاءَلُ أُ ولا يَتَطَّيُّونُ ، وأصلُ الفألِ الكلمةُ الحسنةُ يَسْمِعُها عَلَيلٌ فَيَتَأُوَّلُ مَنها مَا يَدُلُ عَلَى يُوثُهُ كأن سبع منادياً نادى رجـــلا اسمه سالم ، وهو عِلْمِلُ ۚ فَأُوْهَٰمُهُ سِلامَتُهُ مِنْ عِلْتُهُ ۗ وَكَذِّلْكُ

المُضِلِ يَسْمَع وجلًا يقول يا واجد فيجد ضالته والطُّيِّرَةُ مُضَّادَّةً للفَّالِ ، وكانت العربُ مَدْهُمُ في الفَأْلُ والطُّنِّيرَةُ واحَـدُ فأنَّبْتِ النِّي ، صلى ال عليه وسلم ، الفتال واستخسنه وأبطك الطبيرة ونَهَى عَنْهَا . والطِّيِّرَةُ مِن اطِّيِّرُ تُ وَلطَّيِّرُتُ ومثل الطِّيِّرة الحيرَة'. الجوهري : تطيَّرُت مو الشيء وبالشيء ، والاسم منه الطِّيْرَ ةُ ، بكسر الطا وفتح الياء، مثال العنبَيةِ ، وقد تُسَكَّنُ ُ الياءُ؛ وهُو م يُتَشَاءَمُ به من الفَأَل الرديء . وفي الحديث : أن كان مجيبُ الفال ويكرَّهُ الطِّيَّرَةَ ؟ قال ابن الأثير وهو مصدر ُ تَطَيَّر طِيْرَةً وَتَخَيِّر خِيْرَةً ﴾ قال ولم يجيء من المصادر هكدا غيرهما ، قال : وأصلا فيما يقـال النطـيُّر ُ بالسوانح والبوارِّح من الظبَّا وَالطُّنِّينِ وَغَيْرِهُمَا ﴾ وكان ذلك يَصُّدُهُمْ عَنْ مَقَاصِدٍ ﴿ فنَفاه الشرْعُ وأَبْطَلَه ونهى عنه وأَخْبُرَ أَنه ليس ل تأثيرٌ في حَلَّب نَفْع ولا دَفْع طَرَّرٍ } ومن الحديث: ثلاثة لا يَسْلَم منها أَحَدُ : الطَّيْرَة والحَسَدُ والظنُّ ، قيل : فما نصْنعُ ? قال : إذ تَطَيِّنُوْتَ فَامْضُ ِ ﴾ وإذا حسَّدُنْتَ فَلَا تَبُغْ ِ ﴾ وإذ

طَنَيْتُ فَلَا تُصَحَّعُ . وقوله تعالى : قالوا اطَّيَّرُ و

بِكَ وَبِسِينَ مَعَكُ ؛ أَصَلَهُ تَطَيِّرُنَا فَأَدْغَمَتِ النَّا

في الطاء واجتُنْلِبَت الأَلْفِ لِيصِحُ الابتداءُ بها . وفي

الحديث ؛ الطُّنْيَرَ أَنْ إِشْرُكُ وَمَا إِمَنَّا إِلَّا ... وَلَكُنَّ

اللهُ أَيْدُ هِينُهُ بِالنَّوَ كُلُّلُ ؛ قالَ ابن الأَثْيَرِ : هَكَذَ

جاء الحديث مقطوعاً ولم يذكر المستثنى أي إلا فيد

يَعْتَرُبِهِ التَّطَيُّرُ ويَسْبِقُ إِلَى قَلْبُهِ الْكُواهِةُ ؛ فعدف اختصاراً واعتاداً على فهم السامع ؛ وهــذ

كحديثه الآخر : ما فينا إلا مَنْ عُمَّ أَوْ لَمَّ إلا

يحيى بن زكر يًّا؛ فأظُّهُرَ المستثنى، وقبل: إن قولًا

وما منّا إلا من قول ان مسعود أدْرَجَه في الحديث ،

وإنما جعل الطُّهُرَاءُ من الشُّركُ لأَنَّهُمْ كَانُوا يُعْتَقَدُونَ

أَنْ الطُّنِّسُ تَجُلُبُ لَمْ نَعَاً أَو تَدَفَعَ عَنْهُمْ ضُرَدًا ۗ

إذا عَمِلُوا يُوجِبُه ، فكأنهم أشركوه مع الله

في ذلك، وقولُه : ولكن الله يُذَّهبُه بالتوكل معناه

أَنه إذا خُطَرَ له عارضُ التطيُّر ِ فتوكل على الله وسلم

إليه ولم يعمل بذلك الحاطر غفره الله له ولم أيؤالجيذ". به.

وني الحديث : إياك وطيرات الشَّباب ؛ أي زلاَّتهم وعَثَرَاتِهِم ؟ جمع طِيرة . ويقال للرجل الحُـديد

حديد الفؤاد ماض .

للرجل إذا ثارً غَضْبُهُ : ثارَ ثائرُهُ وَطَاوَ طَائِرُهُ وَقَاوَ

السريع الفَيْنَةِ : إنه لطيُّور فيُّور ، وفرس مُطار : والتَّطَايُر والاسْتَطَارَةُ : النَّفَرُقُ . واسْتُطَارُ العُبَارُ البَرْقُ إذا انتشر في أفني السباء . يقال : اسْتُطيرَ إذا انتشر في المواء . وغيار طبّار ومُسْتَطير : مُنْتَسُر . وصيح مستطير : ساطع منتشر ، وكذلك البَرْق والشَّيْبِ والشُّرُّ. وفي التنزيل العزيز: ويَخافُون يوماً كان شَرُّه مُسْتَطِيراً . واسْتَطالَ القجرُ وغيره إذا انتشر في الأفنق ضَوْءُهُ ، فهمو مُستَطير ، وهو الصُّبْح الصادق البيِّنُ الذي مُحِرَّم على الصائم الأكلِّ والشربُ والجماعُ ؛ وبه تحلُّ صلاة الفير ، وهو الحيط الأبيض الذي ذكره الله عز وجل في كتابه العزيز " وأما الفجر المستطيل ، باللام ، فهو المُستَدق الذي يشبُّ بذنب السِّر حان ، وهو الحيط الأسود ولا 'مُحِرَّم على الصائم شيئاً ، وهو الصبح الكاذب عند العرب . وفي حــديث السجود والصلاة

> بني قريظة : وهـانَ على سَراةً بني لِنُوِيًّ تحريق ، بالبُورَيْرةِ ، مُسْتَطِّيرُ

أى منتشر متفرّق كأنه طارً في نواحيها . ويقبال

ذكر ُ الفجر المُستَطير ، هـو الذي انتشر ضوءه

واعْتَرَضْ فِي الْأَفْقِ خَلافُ المُسْطَيِلُ } وفي حديث

فاثر ُه . وقد استطار السلى في الثوب والصَّدُّع ُ في الرُّجاجة: تَبَيِّن في أَجْرائها. وأستَطارَت الرُّجاجة مَ تبيّن فيها الانصداع من أوّلها إلى آخرها . واستطار الحائط' : انتُصدَع من أوله إلى آخره ؛ واستطارَ فيه الشَّتَّى : ارتفع . ويقال : اسْتَطَارَ فَلانُ سَيْفُهُ إِذَا انْتَزَاعَهُ مِنْ غِينْدِهِ مُسْرِعاً ؛ وأنشه : إذا استُطيرَت من جُفون الأغْماد ؟

فَقَأْنَ بِالصَّفْعِ يَوابِيعَ الصادُ واستطار الصَّدَّعُ في الحائط إذا انتشر فيه. واسْتطارً

فلان يُستَطَارُ إستطارة ، فهو مُستَطَار إذا يُدْعِر ؟ وقال عنترة : متى ما تَلْقَني، فَرْدَ بنِ، تَرْجُفْ

روانف أليتيك وتستطادا واسْتُطَيِّرِ الفرسُ ، فهو 'مستَّطَارُ" إذا أَسْرَعِ

> الجَرْمي ؛ وقول عدي : كَأَنَّ وَيُّقَهُ الشَّوْبُوبُ عَادِيةٍ ، لَا تَقَفَّى رَقِيبَ التَّقْعِ مُسْطَادًا

قبل: أراد مُستنطاراً فحذف الناء، كما قالوا اسطَعْت واستُطَعت .

وتَطَايِرَ الشيءُ : طال.وفي الحديث: نُحَدُ مَا تُطَايِرَ من شعر ك؛ وفي رواية : من شعر رأسك ؛ أي طال وتفرق . واستُنْطير الشيءُ أي نُطيِّر ؛ قال الراجز :

وكلب مُستَطير كما يقال فَحْلُ هائيج . ويقال : أَجْعَلَت الكلبة واستطارت إذا أَرادت الفحل . وبيُّر مُطارة": واسعة الفَّم ؟ قال الشاعر :

إذا العُمارُ المُستطارُ انْعَقّا

كأن حفيقها ، إذ بَر كوها ، مطارِ مطارِ

وطيّر الفعل الإبل : ألقَمها كلّها ، وقبل : إغا ذلك إذا أعْجلت اللّقَع ؛ وقد طيّرت هي لقَما ولتقاحاً كذلك أي عجلت باللّقاح ، وقد طارت بآذانها إذا لقحت ، وإذا كان في بطن الناقة حمل ، فهي ضامن ومضّان وضوامن ومضامين ، والذي في بطنها ملقوحة وملقوح ؛ وأنشد :

> َطَيِّرُهَا تَعَلَّقُ الْإِلْتَاحِ ، في المَيْجِ ، فبل كلّبِ الرّياحِ

وطارُوا سِراعاً أي ذهبوا. ومنطار ومُطارَّ ، كلاهما: موضع ؛ واختار ان حمزة مُطاراً ، بضم المم ، وهكذا أنشد هذا الست :

حتى إذا كان على 'مطار

والروايتان جائزتان مطار ومُطار ، وسندكر ذلك في مطر . وقال أبو حنيفة : مُطار واد فيا بين السّراة وبين الطائف . والمُسطار من الحبر: أصله مُستَطار في قول بعضهم وتَطايرَ السحابُ في السماء إذا عَمّها . والمُطَيَّر نَ خَرْب من البُرود ؛ وقول العجر السلولي : ...

إذا ما مَشَتْ ، نادى بما في ثيابها ، وَلَا مُنْ اللُّمُ اللُّمُ اللُّمُ اللُّمُ اللُّمُ اللُّمُ اللُّمُ اللُّمُ اللُّمُ اللَّمُ اللَّم

قال أبو حنيفة : المنطير هذا ضرب من صنعته ، ودُهب ابن جني إلى أن المنطير العود ، فإذا كان كذلك كان بدلاً من المندلي لأن المندلي العود المندي أيضاً ، وقيل : هو مقاوب عن المنطري ، قال ابن سيده : ولا ينفجبني ؛ وقيل : المنطير المشقّق المكسر ، قال ابن بري : المنظري منسوب

إلى مَنْدَلَ بلد بالهند يجلب منه العود؛ قال ابن هَرْمَا أحبُ الليلَ أنَّ خَيَالَ سَلْسَى ،

> إذا نِهُنا ، أَلَمْ بِسَا فَزَاداً كَأَنِ الرَّكُثِ ، إذ طَرَقَتْكَ ، بانوا جَنْدُ لَ أَو بِعَارِعَتَيْ فِسَادا

وقيمار أيضاً : موضع بالهند يجلب منه العُود . وطار الشعرُ : طالَ ؛ وقولِ الشاعر أنشده ابن الأعرابي

> طِيرِي بِيغُراقِ أَشَمَّ كَأَنْهُ سَلِيمُ رِمَاحٍ، لَمْ تَنَكُنُهُ الرَّعَانِفُ

طيري أي اعلمتمي به . ومخراق : كريم لم تنسا الزعانف أي النساء الزعانف، أي لم يتزوج لسمة "قط سليم رماح أي قد أصابته رماح "مثل سليم الحيّة . والطائر : فرس فتادة بن جرير . وذو المسطارة جبل . وقوله في الحديث : رجل "ممسيك" بعنسان فرسه في سبيل الله يطير على متشنه ؛ أي يُخريه في

الجهاد فاستعار له الطيران. وفي خديث والرحقة : فلما قائل عثمان طار قالمي مطاوء أي مال إلى جهة كيواها وتعلق بها. والمكارا: موضع الطيران.

#### فصل الظالة المعجمة

الإبل ْظُوَّارْ ، ومن النساء ْظُوُّورة . وناقة مُ طُوُّور : لازمة الفَصِيل أو البَو ؛ وقيل :

معطوفة على غير ولدها، والجمع طُؤَارَّ، وقد طَأَرها عليه يَظَّأَرُها طَأْراً وظِئِّاراً فاظَّأَرَت، وقد تكون الظُّؤُورةُ التي هي المصدر في المرأة ؛ وتفسير يعقوب لقول رؤبة :

# إن تيساً لم يُواضَع مسبّعا

بأنه لم يُدفَع إلى الطَّنُّؤُورة، بجوز أَن تكون الطَّوُورة هنا مصدراً وأَن تكون جمع ظِيْرٌ، كما قالوا الفُحُولة والبُّعُولة .

وتقول : هذه ظيّري ، قال : والظيّر سواة في الذكر والأنثى من الناس . وفي الحديث : ذكر ابنه إبراهم ، عليه السلام ، فقال : إن له ظيّراً في الجنّة ؛ الظيّر أن المرضعة غير ولدها ؛ ومنه حديث سيّف القين : ظيّر إبراهم ابن النبي ، عليها السلام والصلاة ، وهو زوج مرضعته ؛ ومنه الحديث : الشهيد تبنّد ره وروج تاه كظيّر بن أضلتا فصيليها . وفي حديث عمرو : سأله رجل فأعطاه ربعة من الصدقة يَدْبَعُها ظيّراها أي أمّها وأبوها .

الصدقة يَتَبِعُهَا ظِيَّراها أي أمها وابوها .
وقال أبو حنيفة : الظارُ أن تُعطَفُ النَّاقة والنَاقتان وأكثر من ذلك على فَصِيل واحد حتى تَو أَمَه ولا أو لادَ لها وإنما يفعلون ذلك ليستَدرُوها به وإلا لم تَدر ؟ وبينها مُظاءَرة أي أن كل واحد منها ظير للصاحبه وقال أبو الهيثم : طَأَر تُ النَّاقة على ولدها طَأْراً ، وهي ناقة مَظ وُورة إذا عطفتها على ولدها ؛ وقال الكبيت :

## َظَأَرَتْهُمُ بِعَصاً ، وبا عَحَماً لِمَظَّـُؤُورٍ وظَائرُ!

قال: والظَّنْرُ فِعْل بمعنى مفعول ، والظَّار مصدر كالثَّنْيِ والثَّنْي ، فالثَّنْيُ اسم للمَنْسِيِّ ، والثَّنْيُ فِعْلَ الثَّانِي ، وكذلك القِطْفُ والقَطْفُ والحِمْلُ

والحسّل . الجوهري : وظأرَت الناقة أيضاً إذا عَطفَت على البَوَّ، يتعدى ولا يتعدى، فهي طَاوُورْ. وظاءَرَت المرأَة ، بوزن فاعَلَت : اتخدنت ولداً "ترضيعه ؛ واظاّر كولاه ظيْراً : انخذها . ويقال

لأبي الولد لصُلَّبه: هو مُظَائرٌ لتلكُ المرأة. ويقال: اطَّارَتُ لِولدي ظَنْراً أي اتخذت، وهو افتعلت ؟ فأدغيت الطاء في باب الافتعال فعو لَلَّت ظاءً لأن الظاء من فخام حروف الشجر التي قلبت مخارجها من التاء ، فضَّمُوا إليها حرفاً فَضَماً مثلها ليكون أيسر عال الذ الدَّانُ مَدْد حَة الح وف الفخام من

التاء ، فضيرًا إليها حرفاً فيضاً مثلها ليكون أيسر على اللهان لتباين مدرجة الحروف الفضام من مدارج الحروف الفضام بن مع الضاد والصاد طاء لأنها من الحروف الفخام بن والقول فيه كالقول في اظلّم . ويقال : ظاّري فلان على أمر كذا وأظاري وظاهري على فاعلي أي عطفي . قال أبو عبيد : من أمنالهم في الإعطاء من الحوف قولهم : الطّمْنُ يَظارُنُ أي يَعْطف على الصُّلح . يقول : إذا خافك أن تطعمت فتقتلك ، ظاّرت مُظاهرة إذا اتحذ ت ظيراً . قال ابن سيد ، وقالوا الطمّن ظار قوم ، مُشتق من الناقة يؤخذ عنها ولدها فتطنار فوم ، مُشتق من الناقة يؤخذ وتر أمه ؛ يقول : فأخفهم حتى يُحبوك . الجوهري وفي المثل : الطعن يُظاهر أي يعطفه على الصلح وقي المثل : الطعن يُظاهر أي يعطفه على الصلح وقي المثل : الطعن يُظاهر أو أي يعطفه على الصلح وقي المثل : الطعن يُظاهر أو أي يعطفه على الصلح وقي المثل : الطعن يُظاهر أو أي يعطفه على الصلح وقي المثل : الطعن يُظاهر أو أي يعطفه على الصلح وقي المثل : الطعن يُظاهر أن أو أو أذا كان معه مثله ،

الأرقط يصف مُحمُراً: تَأْنَيْفُهُنَّ نَقَلُ وَأَفْسُ ' والشَّدُ تارات وعَدَّو ' طَأْرُ

قال : وكل شيء مع شيءً مثله ، فهو طَأْرٌ ؛ وقول

التأنيف ؛ طلب أنْ في الكلا ؛ أراد : عندها صَوْنُ من العَدْ وَ لِمْ تَبْدُلِه كُلَّهُ ؛ ويقال الرَّكْن من أركان القَصَّرَ ؛ طِئْرُ ، والله عامة أنبني إلى جَنْب حائط ليد عَم عليها ؛ ظِئْرة ، ويقال الظنَّر : طَوُور ، وقعُول بعني مفعول ، وقد يوصف بالظنُّوار الأَثاني ، سُبّهت بالإبلِ التعطشها حول الرماد ؛ قال :

سُفْعاً طُؤَاراً حَوَّلَ أُورَقَ جَاثَمٍ ، لَعِبَ الرِّياحُ بِشُرْبِيهِ أَحْسُوالا

وظاًرَيْ على الأمر: راوَدَني . اللث : الظَّوُورُ من النُّوقِ النِي تَعْطف على ولد غيرها أو على بَوْ ، بَقول : نظيرت فاظاًرت ، بالظاء ، فهي خلؤور " ومَظْنُؤورة " وجمع الظاَّؤور أَظْنَارَ " وظُنُوار" ؛ قال منه :

فَمَا وَجُدُ أَظُـارٍ ثَلَاثٍ رَوَامْ ، رَأَينَ كَحَرًا مِن 'حوارٍ ومَصْرَعَا

وقال آخر في الظُّؤار :

يُعَقَّلُهُنَّ جَعْدةُ من سُلَمٍ ، ويَعْقَلُهُنَّ الذَّوْدِ الظَّوَّارِ!

والظّنّارُ : أن تعالِج الناقة بالعبامة في أنفها لِكِي تَظْنَار . ورُوي عن ابن عبر أنه اشترى ناقة فرأى فيها تَشْريم الظّنّارِ فردها ؛ والتشريم : التشقيق . والظّنّارُ : أن تُعْطَفَ الناقة على ولد غيرها، وذلك أن يُشَد أنف الناقة وعَيْناها وتُدَسَ دُرْجة من الحِرق مجموعة في رَحِيها ويتخللُوه مجللالين ، وتُحَلّل بغيامة تَسْنُر رأسها، وتُنْرك كَذلك حى تغنيها ، وتَظُنُ أنها قد مُحضت الولادة ثم تُشْزع الدُرْجة من حيانها ، ويُدنى مُحوارُ ناقة أخرى منها قد لُوج مع الدُرْجة من أَمْ وجلدُ عا خرج مع الدُرْجة من أَمْ والله والنّا عنها ، ويُدنى أَمْ والرّا ناقة أخرى منها أَذَى الرحيم ، ثم يفتحون أنفها وعينها ، فإذا رأت

الحُمُوارَ وسُمَنَّته طَنَّت أَنها ولدَّتُه إِذَا شَافَتُهُ فَمَدَرُ عليه وتَرْأَمُهُ ، وإذا 'دسَّت الدُّرجة' في رحمها 'ضَمَّ ما بين 'شَفْرَي حياتها بسَيْرٍ ، فأراد بالتشريم مــا تخرَّق من 'شَفْرِيها ؛ قال الشاعر :

# ولم تَجْعَلُ لَمَا مُدرَجِ الطُّئَّارِ

وفي الحديث: ومن ظأرَه الإسلام ' ؟ أي عطفه عليه . وفي حديث علي : أظأر کم إلى الحتق وأنتم تفر ون منه . وفي حديث صعصعة بن ناجية جد الفرزدق : قد أَصَبْنا ناقتَيْك ونتَجْناهما وظأر ناهما على أولادهما . وفي حديث عمر : أنه كتب إلى هُني ' وهو في نتَعَم الصدقة : أن ظاور ؟ قال : فكنا بخميّع الناقتين والثلاث على الرئبع الواحد ثم نتحد رها إليه . قال شمر : المعروف في كلام العرب ظائر ' ؟

بالهنز ، وهي المُنظاءَرة أ. والظنّار أ: أن تُعطَفَ الناقة إذا مات ولد ها أو دُيبِ على ولد الأُخرى . قال الأَصمي : كانت العرب إذا أرادت أن تُغير ظاءَر ت ، بتقدير فاعلت ، وذلك أنهم يُبثُّون اللّن ليستّقوه الحيل .

قال الأزهري: قرأت مخط أبي الميثم لأبي حاتم في باب البقر: قال الطائفيتون إذا أرادت البقرة الفحل ، فهي صبعت كالناقة ، وهي ظُـوْرَى ، ابن ظُـوْرَى ، قال : ولا فعل الظُّوْرَة المرْضِعة . الأعرابي : الظُّوْرَة الدابة ، والظُّوْرَة المرْضعة . قال أبو منصور : قرأت في بعض الكتب استَظُاَّرت الكلبة ، بالظاء ، أي أجْعلت واستعرامت ؛ وفي كتاب أبي الهيثم في البقر : الظُّورى من البقر وهي الضيعة ، قال الأزهري : وروى لنا المنذري في كتاب الفروق : استَظَارت الكلبة ، إذا هاجت ، فهي مستظرة ، قال : وأنا واقف في هذا .

ظرو: الظرّ والظور رَة والظور رَ : الحَجَرُ عامة ، وقيل: هو الحبر المدوّر، وقيل: قطعة حجر له حكّ كحد السكين، والجمع ظرّان وظرُرّان. قال ثعلب: نظرر وظرّان كجرُ ذ وجر ذان ، وقد يكون ظرّان وظرُرّان جمع ظرر كصنو وصنوان وذ نب وذوان. وفي الحديث عن الذي ، صلى الله عليه وسلم، أن عدي بن حاتم سأله فقال: إنا نصيد الصيّد ولا نجد ما ننذ كي به إلا الظرّار وشيقة العصا ، قال: أمر الدم عاشينت. قال الأصعي: الطّ رار واحدها ظرر ره ، وهو حجر محدد محدد صلب وجعه ظرار ، مثل رُطب ورطاب ، وظرّان مثل محرد وصرودان ، قال لبيد:

بجَسْرة تَنْجُلُ الظِّرَّانَ نَاحِيةً ﴾ إذا توَّقَـَّدَ في الدَّيْموسة ِ الظُّرَرُ

وفي حديث عدي أيضاً : لا سكان الا الطرّان ، ويجمع أيضاً على أطرّة ؛ ومنه : فأخدت طررا من الأطرّة فذ بَحثُها به . شهر : المطرّة فلاقة من الطرّان يقطع بها ، وقال: طرير وأطرّة ، ويقال الظرّان "واحدة" ؛ وقال ابن شميل : الطرّ حبحر أملكس عريض يكسره الرجل فيَحْز و الجزود وعلى كل لون يكون الطرّر ، وهو قبل أن يُكسر 'ظرر و"أيضاً، وهي في الأرض سكيل وصفائح مثل السيوف. والساليل : الحبر العريض ؛ وأنشد :

تَقِيهِ مَظَارِيرٌ الصُّوى من نعاله ؛ بسور تُلطّيه الحصى ، كنّوى القسب

وأرض مُظرَّة ، بكسر الظاء : ذات ُ حجارة ؛ عن ثعلب . وفي التهذيب : ذات ظرَّان . وحكى الفارسي : أرى أرضاً مُظرَّة ، بفتح المم والظاء ، ذات ظرَّان .

والظارير : نَعْتُ المسكان الحَيَرُ نَ والظَّرير : المكان الكثير الحجارة ، والجمع كالجمع ، والظَّرير :

المكان الكثير الحجارة ، والجمع كالجمع والظنويو : العلم الذي يُمْتدى به ، والجمع أطر " " وظر " آن ، ، مشل أوغفة ورعفان . التهذيب : والأطر " ق من الأعلام التي يهتدى بها مثل الأمر " ق ، ومنها ما يكون

مَمْطُورًا اللَّهُ يُشَخِذُ مَنْهُ الْرَّحَى . والظُّرَّرُ والمَطْرَّةُ : الحِجر يقطع به . الليث : يقال سارت من مناه عني مناك أن الانقراد أراكست ،

طُرَوْتُ مُظَرَّةً ، وذلك أن الناقة إذا أبْلَمَت ، وهو داء يأخذها في حَلْقة الرحم ، فيضيق فيأخذ الراعي مَظرَّةً ويُدْخل بدَه في بطنها من طَبْيَتها ثم يقطع من ذلك الموضع كالشؤلول ، وهو ما أبْلم في بطن الناقة ، وظرَّ مُظرَّةً : قطعها . وقال بعضهم بطن الناقة ، وظرَّ مُظرَّةً : قطعها . وقال بعضهم

في المثل: أظر "ي فإنك ناعلة أي ارسكي الظئر رَ"، والمعروف بالطّاء " وقد تقدم . طغو : الظنّفر و والظنّفر : معروف ، وجمعه أظنّفار وأظنفور وأظافير ، يكون للإنسان وغيره، وأما قراءة

من قرأ : كل ذي ظفر ، بالكسر ، وقالوا: الظففر لما لا إذ لا يُعْرف ظفر ، بالكسر ، وقالوا: الظففر لما لا يصيد ، والميخلب لما يصيد ؛ كله مذكر صرح به اللحاني ، والجمع أظفار ، وهو الأظفور ، وعلى هذا قولهم أظافير ، لا على أنه جمع أظفار الذي هو جمع ظفر لأنه ليس كل جمع يجمع ، ولهذا حمل الأخفش قراءة من قرأ : فتر هُن مقبوضة ، على أنه جمع كهن ويُحور وقائد لئلا يضطر ، إلى ذلك أن يكون جمع رهن ، وأما من لم يقل جمع رهان الذي هو جمع أرهن ، وأما من لم يقل الإظفر فإن أظافير عنده مُل حقة الله باب دمالوج ،

بدليل ما انضاف إليها من زيادة الواو معها ؛ قال ابن سيده : هـذا مذهب بعضهم . الليث : الظَّفُو ُ طُفُّر الأصبع وظُنْفر الطائر ، والجمع الأطفار ، وجماعنا د قوله «محلورا» بامش الامل ما نمه : صوابه محطولاً .

الأظفار أظافير ، لأن أظفاراً بوزن إعصار ، تقول أظافير وأعاصير ، وإن جاء ذلك في الأشعار جاز ولا يُسَكلتم به بالقياس في كل ذلك سواء غير أن السبع آتس ، فإذا ورد على الإنسان شيء لم يسبعه مستعملاً في الكلام استوحش منه فنقر ، وهو في الأشعار حيد جائز ، وقوله تعالى : وعلى الذين هاد والأشعار حيد جائز ، وقوله تعالى : وعلى الذين هاد والمناسم من الإبل والنعام لأنها كالأظفار لها . ورجل أظفر : طويل الأظفار عريضها، ولا فتعلاء لها من جهة السماع ، ومنشيم أظفر كذلك ؛ قال ذو الرمة :

بأظفرَ كالعَبُودِ إذا اصْبَعَدَّتْ على وَهَلِ ، وأَصفَرَ كالعَبُودِ

والتَّظْفيرُ : غَمْرُ الظَّفْرِ فِي التَّفَّاحة وغيرها . وظَّفَرَ • يَظْفُرُ • يَظْفُرُ • وظَفَّرَ • واظَّفَرَ • :غرزَ فِي وَجَهْ كُلْفُرَ • . ويقال : ظفر فلان فِي وَجَهْ فَلَان إِذَا غَرَزَ خُلْفُر • وكذلك التَّظْفُيرُ فِي القِبْ القِبْ فَعَقَرَ • ، وكذلك التَّظْفُيرُ فِي القِبْ القِبْ فَعَقَر • ، وكذلك التَّظْفُيرُ فِي القِبْ القَبْدُ وكلُ ما غَرَزْت فيه خُلْفُرَك فَشَدَ خُنَهُ أَو أَثْرُث فيه ، فقد ظفر ته ؛ أنشد تعلب لحَنْدَق بن إياد :

ولا تُوقُّ الحَلَقُ أَن تَظَفَّرًا

واظـّفَرَ الرجلُ واطـّفَر أي أعْلـتَقَ طُفْرَه ، وهــو افتعل فأدغم ؛ وقال العجاج يصف بازياً :

نَقَضَيْ البازي إذا البازي كَسَرُ أَبْصَرَ خَرْبَانَ فَضاءٍ فَانْتُكَدَرُ أَبْصَرَ خَرْبَانَ فَضاءٍ فَانْتُكَدَرُ شَاكِي الكَلالِيبِ إذا أَهْوَى اظْفَرُ

الكلاليب ؛ مَخاليب البازي ، الواحد كلتوب . والشاكي: مأخود من الشوكة ، وهو مقلوب، أي حاد الشخاليب . واظلفر أيضاً : بمعنى طَفْر بهم .

ورجل مُقلَّمُ الظَّفْرِ عن الأَّذَى وَكَلِيلُ الظَّفْرِ عَنِ المَّدِّى وَكَلِيلُ الظَّفْرِ عَنِ المَّدِّى ، وَكَلَّلُ الرَّجُلُ : إنَّ الْمَعْلُومُ الطَّفُرِ أَي لا يُنْكِي عَدُواً ؛ وقال طرفة : لَمَعْلُومُ الطَّفُرُ أَي لا يُنْكِي عَدُواً ؛ وقال طرفة : لَمَعْلُمُ الطَّفْدُ .

لَسْتُ بَالْفَانِي وَلَا كُلَّ الطَّقْدُو ويقال السَهَين : هو كُليلُ الظُّفُر . ورجل أَظْفُر بَيْن الظُّفُر إذا كان طويلَ الأَظْفَادِ ، كَا تَقُول رجل أَشْعَرُ طويل الشعر . ابن سيده : والظُّفُورُ ضَرْبُ من العِطْر أَسُودُ مُقْتَلَفٌ من أَصله على شكل نظفر الإنسان ، يوضع في الدخة ، والجمع أَظْفَارُ

وأظافير ، وقال صاحب العين: لا واحد له ، وقيال

الأَوْهُرِي : لا يُفُرَدُ منه الواحد ، قال : وربما قال بعضهم أَطْفَادة واحدة وليس بجائز في القياس ، وإذا أفرد ويجمعونها على أَطَافِيرَ ، وهذا في الطّيب ، وإذا أفرد شيء من نجوها ينبغي أن يكون طفراً وفوهاً ، وهم يقولون أَطفار وأَطافِيرُ وأَفْواهُ وأَفاوِيهُ لَمَدَن العطرين .

وظيّقر ثروبه : طبّه بالظيّفر . وفي حكيث أم معطيّة : لا تمس المتحد إلا نبيدة من فسط أظفار ، وفي دوابة : من قسط وأظفار ؛ قال : الأظفار بحنس من الطبّب ، لا واحد له من لفظه ، وقيل : واحده ظيّفر ، وهو شيء من العطر أسود والقطعة منه شبيهة الظفير . وظفرت الأرض : أخرجت من النبات ما يمكن احتفاره بالظنّفر . وظفّر ألمن فيح والأرطى : خرج منه شبه الأظفار وذلك عن العرقب أوالمرقب أوالمرد عنه والتمام أخرج النبي والتمام والعرب والعرب والمرد عنه والترد عن والشمام والمالي العرب أوالم منه فيها نور منه فيها نور والمنافر الطائر . والمنافر المنافر الطائر . والمنافر المنافر ا

الجوهري : والطُّقَرُّ ما اطْمُأَنَّ مَنَ الأَرْضُ وأَنْبُتُ . ويقال : طَفَرًا النبتُ إِذَا طَلَعَ مَقَدَارُ الطُّنُفُرِ . والطُّنُفُرُ والطُّفَرَةُ ، بالنَّمريكِ : دَاء يَكُونَ فِي العين يَتَجَلَّلُها منه غاشية" كالظُّفُر ، وقيل : هي لحمة تنبت عند المَـاَق حتى تبلغ السواد وربما أُخَذت فيه ، وقيل : الطُّقُرَةُ ، بالتحريك ، أجلَّيْدَة تُعَشَّى العِنَ تنبتُ تَلْقَاءَ المُأَلِّقِ وَرَبًّا قُطْعَتُ ﴾ وأن ثُركت غَشيَت بَصِر العينِ حتى تُكُلُّ ، وفي الصحاح: أُحِلَمُ لَهُ تُنْعَشِّي العين نَابِتَة مِنَ الْجَانِبِ الذي يلي الأنف على بياض العين إلى سوادها ، قال : وهي التي يقال لها 'ظفر"؛ عن أبي عبيد . وفي صفة الدجال : وعلى عينه ظَهُرَةٌ عَليظة ، بفتح الظاء والفاء ، وهي لحبة تنبت عند المآتي وقد تمتد إلى السواد فَتُغَسِّيهِ } وقد ظَفَرَ تَ عِينُهُ ﴾ بالكسر ؛ تَظُفُرُ ظَـُفَراً ، فهي طَفيرة " . ويقال مُظْفِر فلان ، فهو مَظْ فُورٌ ؟ وعِينَ طَفِرَ وَ \* وقال أبو الهيثم :

الفراء: الظُّفَرَةُ لِحَمَّةُ تَبَتَ فِي الْحَكَّقَةِ ، وقالَ غيره: الظُّفُر لَجِم بِنبت في بياض العين وربّبا جللَ الحَدَقَةَ .

وأظنفار الجلد: ما تكسر منه فصارت له غَضُون .. وظنفر الجلد : دَلَكَهُ لِسَبْلاس أَظْفاد . . الأَصعي : في السّبة الظنفر وهو ما وراء معقد الوتر إلى طرف القوس ، والجمع ظفر ق ؟ قال الأزهري: هنا يقال للظنفر أظنفر و وجمعه أظافير ؟ وأنشد :

ما بَيْنَ لَثْمَتَهَا الْأُولَى ، إذا ازْدَرَدَتْ ، وبَيْنَ أُخْرَى تَلِيها ، قِسِ أَظْفُورِ

والظاّفر ' ، بالفتح : الفور بالمطلوب ، اللث : الظّفر الفور بما طلبت والفلخ على من خاصت ؛ وقد خلفو به وعليه وظفر ' ، خلفر آ ، مثل لحق به ولحقد ' به فهو ظفر ' ، وأظفر آ ، ألله به وعليه وظفر آ به تظفيراً . ويقال : ظفر آلله فاللاناً على فلان ، وكذلك أظفر ' ، الله ' . ورجل 'مظفر" وظفر وظفر وظفر به ؛ قال العجود وظفر به ؛ قال العجود السلولي يمدح رجاد :

هو الظُّفُورُ الْمُمَنِّدُونُ ، إِنَّ رَبَّاحَ أَو غَدَا به الرَّكِبُ ، والتَّلْعَابَةُ الْمُتَعَبِّبُ

ورجل مُظَمَّرُ : صاحب دَرْلَة في الحرب . وفلان مُظمَّمَرُ : لا يَؤُوب إلا بالظمَّر فَمُقَّلَ نَعَهُ للكارُ وَ الله والمبالغة . وإن قبل : ظفر الله فلاناً أي جعله مُظمَّنَراً جاز وحسن أيضاً . وتقول : ظفر الله عليه أي غلبه عليه ؛ وكذلك إذا سئل :أيها أظفر و فله ظفر و عن واحد غلب الآخر ؛ وقد ظفر و . قال الأخفش ؛ وتقول العرب : ظفر ت عليه في معنى ظفر ت به . وما ظفر تك عيني منذ زمان أي ما وظفر ت به . وما ظفر تك عيني منذ زمان أي ما وظفر و هو مَظ فور " به ويقال : أظفر ت به ، فأنا وكذلك ما أخذ تك عيني منذ حين . وظفر وهو مَظ فور " به . ويقال : أظفر تي الله به . وتظاهر وا بمني واحد .

ونظافر القوم عليه ولطاهر و بلمني و قبل : هي وظافر مثل قبطام مبنية : موضع ، وقبل : هي قبر به من قدري حمايو إليها ينسب الجزع الظافاري وقد جاءت مرفوعة أجريت الجزع كافاري تستثن بها . ابن السكيت : يقال جزع كافاري منسوب إلى ظفار أسد مدينة باليمن ، وكذلك تحوث ظفاري منسوب ، وهو العود الذي يُتبخر به ؟ ومنه قولهم : من حضل كظفار حمار أي تعلم الحيثرية ؟ وقيل : كل أرض ذات مَعَر م ظفار .

وفي الحديث: كان لباس آدم ، عليه السلام ، الطّنْفُر ؟ أي شيء يُشْبِه الطُنْفُر وَ فِي بياضه وصفائه و كثافته . وفي حديث الإفلك : عقد من جزع أظفار ؟ قال ابن الأثير : هكذا روي وأديد بها العطر المذكور أو لا كأنه يؤخذ فينُثقب ويُجْعل في العقد والقلادة ؟ قال : والصحيح في الرواية أنه من جزع ظفار مدينة على بالين . والأظفار : كيبار القرودان وكواكب صفار .

وظافر ومُظافر ومظافار : أسماء . وبنو ظفر : بطانان بطن في الأنصار ، وبطن في بني سليم . ظهو : الظهر من كل شيء : خلاف البطن . والظهر من الإنسان : من لكدن مُؤخر الكاهل إلى أدنى العجز عند آخره ، مذكر لا غير ؛ صرح بذلك اللحياني ، وهو من الأسماء التي وضعت موضعً

الظروف ، والجمع أظهر وظهور وظهران . أبو المحتد الهيم : الظهر ست فقارات ، والكاهل والكتيد ست فقارات ، والكاهل والكتيد فقارات ، وها بين الكنفين ، وفي الرقية ست فقر فقارات ؛ قال أبو الهيم : الظهر الذي هو ست فقر يكنفها المتنان ، قال الأزهري : هذا في البعير ؛ وفي حديث الحيل : ولم ينس حق الله في وقابها ولا نظهورها ؛ قال ابن الأثير : حتى الظهور أن يحيل عليها منقطعاً أو مجاهد عليها ؛ ومنه الحديث الآخر : ومن حقها إفقار ظهرها ، ومنه وقلب الأمر ظهرا إليطن : أنعم تدريره ،

كيف تراني قالباً ميجني ، أقالب أمري كلهر، للسطن

وكذلك يقول المُدَيِّرُ للأَمرِ . وقَـُلُتُبُ فلان أَمْرٍ ﴿

ظهراً لِبَطَّن وظهرَ لِبَطَّنه وظهرَ والسَّطَّن ؛

قال الفرزدق :

ولمَّا اختار الفرزدق ههنا لِلسَّطِّينِ على قوله لِسَطِّينِ

لأن قوله ظهر معرفة ، فأراد أن يعطف عليه معرفه مثله ، وإن اختلف وجه التعريف ؛ قبال سبويه هذا باب من الفعل أيبدل فيه الآخر من الأول يجري على الاسم كما يجري أجمعون على الاسم وينتصب بالفعل لأنه مفعول ، فالبدل أن يقول أضرب عبدالله ظهر و وبطئه ، وضرب زيد الظهر والبطن ، وقلب عبدالله غهر عبو كلهر و وبطئه ، فهذا كا

على البدل ؛ قال : وإن شئت كان على الاسم بمنزلاً أجمعين ، يقول : يصير الظهر والبطن توكيداً المبدالله كما يصير أجمعون توكيداً للقوم، كأنك قلت : 'ضربُ

كُلْمَّ ؛ قال: وإن شئت نصبت فقلت ضرب زيد الظهر والبطن ، قال: ولكنهم أجازوا هذا كما أجازوا هذا كما أجازوا هذا كما أجازوا النعت والعامل فيه النعل ، قال: وليس المنتصب همنا بمنزلة الظروف لأنك لو قلت: هو ظهر وبطئة وأنت تمني شيئاً على ظهر ، لم يجز ، ولم يجيزوه في غير الظهر والبكئن والسهل والسهل والمبكن ، كما لم يجز دخلت عدالة ، وكما

البيت ، واختص قولهم الظهر والبطن والسهل والحبل بهذا ، كما أن لندن مع غدوة لها حال ليست في غيرها من الأسماء . وقوله ، صلى الله عليه وسلم : ما نزل من القرآن آية إلا لها ظهر " وبطن" ولكل حَرْف حَدَّ ، والكل حَرْف حَدَّ ، والكل حَدْ ، والكل حَرْف حَدَّ والكل حَرْف حَدَّ ، والكل حَدْ ،

قال بعضهم الظهر لفظ القرآن والبطن تأويله ، وقيل:

الظهر الحديث والحبر ، والبطن ما فيه من الوعظ

لم يجز حذف حرف الجو إلا في أماكن مثل دخلت

والتعذير والتنبيه ، والمُطلَّعُ مَأْتَى الحد ومَصْعَدُه ، أي قد عبل بها قوم أو سيعبلون ؛ وقيل في تفسير قوله لها ظهر " وبطنها وبطنها وبطنها معناها ، وقيل : أراد بالظهر ما ظهر تأويله وعرف معناه ، وبالبطن ما يَطنَ تفسيره ، وقيل : قصصه معناه ، وبالبطن ما يَطنَ تفسيره ، وقيل : قصصه

أيدي الناس.

قال الفراء: العرب تقول: هذا ظهر الساء وهذا وهذا السّاء لظاهرها الذي تواه. قال الأزهري: وهذا جاء في الشيء ذي الوجهين الذي ظهر و كبطنه كالحائط القائم لما وليك يقال بطنه ولما ولي غير ك ظهر و . فأما ظهارة الثوب ويطانئه عثير ك ظهر و أما ظهارة الثوب ويطانئه عثير ك ظهر و أما علا وظهر ولم يل الجسد و كذلك ظهارة البساط و وبطانته ما يلي الأرض. ويقال: ظهارة البساط و وبطانته ما يلي الأرض. ويقال: فإدا جعلت له ظهارة و وبطائته وجمع الظهارة ظهائر ، وبطائته بطائة وجمع البطانة على المسر: على وفق البطانة وظهر أن البيت : علوثه وأظهر ت البيا المسر: قيض البيطانة . وظهر ت البيت : علوثه وأظهر ت بفلان : أعليت به . وتظاهر القوم : قدار واحد منهم ظهر والمي المؤود أله واحد منهم ظهر والحد منهم ظهر والحد منهم ظهر والحد منهم المهر والمناه المناه والتي كل واحد منهم ظهر والحد منهم ظهر والم

الظَّهُوْ ؛ قال أَبُو خِراشِ : لَكَانَ جَمِيلٌ أَسُواً الناسِ تِلَّةً ، ولَكِنَ أَقْرَانَ الظَّهُوْدِ مَقَاتِلُ الأَصعي : فلان قِرْنُ الظَّهْر ، وهو الذي يأتيه من وراثه ولا يعلم ؛ قال ذلك ابن الأعرابي ، وأنشد :

صاحبه . وأقرانُ الظَّهُر : الذين يجيئونـك من

وراثك أو من وراء طَهْر ك في الحرب، مأخوذ من

فلو كان قرني واحداً لكفيته ، ولكن أَقْدان الطَّهُورِ مَقَاتِلُ ولكن تَعلب عن ابن الأَعرابي أَنه أَنشده :

فلو أنتَّهُمْ كانوا لڤُونا يَبْشُلْمَنَا ، ولَكَنَّ أَقَدُوانَ الطَّهُوو مُعَالِبُ

قال : أقران الظهور أن يتظاهروا عليه، إذا جاء اثنان وأنت واحد غلباك .

في الظاهر أخبار وفي الباطن عبرة "وتنبيه وتحذير ، وقيل: أراد بالظهر التلاوة وبالبطن التفهم والتعلم. وَالْمُظْهَرُ ، بِفَتْحُ الْهَاءُ مشددة : الرَّجِلُ الشَّدَّيْدِ الظَّهْرِ . وظهَره يَظهُرُهُ كَظهُراً : ضرب كظهُره . وظهَر طَهْراً : اشتكى طَهْره . ورجل طَهْيو " : يشتكي تَظْهُرُهُ . والظُّهُرُ : مصدر قولك ظَهِرَ الرجل ، بالكسر، إذا اشتكى ظهره . الأزهري : الظُّهارُ وجع الظُّهُورِ ، ورجل مَظَّهُورِ . وظَّهَرَ تُ فلاناً : أصت طَهْره. وبعير طهير : لا يُنْتَفَع بِظَهْرِه مِن الدُّبِّر ، وقيل : هو الفاسد الظُّهُر مَن دَبِّر أَو غَيره ؛ قالَ ابن سيده : رَوَاهُ ثَمَلُبٍ . وَرَجْلِ طَهِيرُ ۖ وْمُظْهَرْ" : قُويُّ الظَّهُرْ ، وَرَجِل مُصَدَّرٌ : شَدَيْد الصَّدُّر، ومُصَّدُّور : يَشْتَكِي صَدُّرُه ؛ وقيل : هو الصُّلُبُ الشِديد من غير أن يُعَـَّن منه كَلَمْرُ ولا غيره ، وقد طَهُر طَهَارة . ورجل خفيف الظُّهُر : قليل العبال ، وثقيل الظهر كثير العبال ، وكلاهما على المُثَلِّ . وأكلِّ الرجلُ أكلَّة ۖ ظهرًا منها ظهرًا " أي سَينَ منها . قال : وأكل أكللة إن أصبح منها لناتياً ، ولقد نَتُوْتُ مِن أَكَلة أَكَلتُهَا ؛ يَقُول: سَمِنْتُ منها . وفي الحديث : تخييرُ الصدقة ما كان عن أَظْهُر عَني أَي مَا كَانَ عَفُواً قَدَ فَضَلَ عَن غَنَّى ا وقيل : أراد ما فَصَلَ عن العيال ؛ والطُّهُر ُ قد بزاد في مثل هذا إشباعاً للكلام وتمكيناً كأن صدقته إلى ظهر قُوي من المالي. قال مَعْمُونُ : قلتُ لأَيُّوبَ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرٍ غِنْتَى ﴾ مَا ظَهْرُ غِنْتَى ? قال أيوب: ما كان عن فَضْل عيال . وفي حديث طلحة : ما رأيت ُ أحداً أعطى لجنز يل عن ظهْر أيد من طلحة ، قيل : عن ظهر أيد ابنداءً من غير مكافأة . وفلان يأكل عن ظهر كيد فلان إذا كان هو 'ينفق' عليه . والفُقَراء بأكلون عن طَهْر

وشكة الظهرية إذا سَدّ إلى خلف ، وهو من الظهر . ابن بُورج : أو ثقة الظهارية أي كتفة . والظهر . ابن بُورج : أو ثقة الظهارية أي كتفة . والظهر ن الزكاب التي تحمل الأثقال في السفر لحملها إياها على طهر وها . وبنو فلان مُظهرون إذا كان لهم ظهر ينقلُون عليه ، كما يقال مُنجيدون إذا كانوا أصحاب نسجائب . وفي حديث عر فَجَة : فتناول السيف من الظهر فَحَدَقَه به ؛ الظهر : الإبل التي يحمل عليها ويركب . يقال : عند فلان ظهر أي إبل التي ومنه الحديث : أثأذن لنا في نتحر ظهران ؟ أي إبلنا التي توكبها ؛ وتُجمع على مُظهران ، بالضم ؛ ومنه الحديث : فجعل رجال يستأذنونه في مُظهرانهم في الحديث : فجعل رجال يستأذنونه في مُظهرانهم في على مطبئ كأنه قد ركب طهراً لذلك ؛ قال بعض أمواناً :

ولو يَسْتَطَيِّعُونَ الرَّواحَ ، تَرَوَّحُوا معي، أَو غَدَوْ ا فِي المُصْسِحِينَ عَلَى ظَهْرِ

والبعير الظهري ، بالكسر : هو العُدة للحاجة إن احتيج إليه ، نسب إلى الظهر نسباً على غير قياس. يقال : التَّخِذُ ممك بعيراً أو بعيرين ظهر يَبَّن أي يقال : التَّخِذُ ممك بعيراً أو بعيرين ظهر يَبْن أي أي أخلاري ، وفي الصحاح : عليار يُ غير مصروف لأن باه النسبة ثابتة في الواحد . وبعير ظهير تبين الظهارة إذا كان شديداً قوياً ، وناقة ظهيرة . وقال الليث: الظهير من الإبل القوي الظهر صحيحه ، والفعل ظهر علهر من الإبل القوي الظهر فعصد إلى بعير ظهير فأمر به فراصل ، يعني شديد فعصد إلى بعير ظهير فأمر به فراصل ، يعني شديد وقد ظهر به واستظهر ،

وظهَرَ بجاجة الرجل وظهّرها وأظهّرها: جعلها بظهّر واستخف سا ولم تخفّ لها ، ومعنى هذا الكلام أنه جعل حاجته وراء طهره تهاوناً بها كأنه

أَزَالِهَا وَلَمْ بِلَنَفِتْ إِلَيْهَا . وَجِعْلَهَا ظَهْرِيَّةٌ أَي خَلَّفُ ظَهْر، كَوْلَهُ تَعَالى: فَنَبَذُوه وَرَاه طُهُورِهِم، مجلاف قُولُمْم وَاجِهَ إِرَادَتَهُ إِذَا أَقْبَلَ عَلَيْهَا بِتَضَائُها، وجُعَلَ حَاجَتَهُ بِظَهْرٍ كَذَلِكَ ؛ قَالَ الفرزدق :

> تَمْمُ بنَ قَدِّسُ لا تَكُونَـنَ عَاجَـتِي بَطْهَوْمٍ ، فلا يَعْبَا عَلِيَّ جَوَّالِهُا

والظَّهْرِيُّ : الذي تَجْعَلُـه بظَّهْر أي تنساه .

والظُّهْرِيُّ ؛ الذي تُنسَّاه وتَغْفُلُ عنه؛ ومنه قَوْله: واتَّخَذَتْمُوه ورَاءَكُم ظهر بِنَّا ؛ أي لم تَكْتَفَتُوا إليه . ابن سيده : واتخذ حاجته ظهريًّا اسْتُهَانَ بها كأنه نُـسَبِها إلى الظُّهُر، على غير قياس، كما قالوا في النسب إلى البَصْرَة بِصْرِيٌّ . وفي حديث على، عليه السلام: اتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءُكُمْ ظَهْرِيًّا حَيْ نُشَّتْ عَلَيْكُمْ الغاراتُ أي جعلِتموه وراء ظهوركم ؛ قال : وكسر الظاء من تغييرات النَّـسَب؛وقال ثعلب في قوله تعالى: وَاتَّخَذَتُمُوهُ وَرَاءُكُمْ ظُهُرِيًّا : نَبُذَنُّهُمْ ذَكُو اللَّهِ وَرَاء ظهوركم ؛ وقال الفراء : يقول تركتم أمن الله وراء ظهوركم ، يقول شعيب ، عليه السلام : عَظَّمْتُمُ أَمْرَ رَهْطِي وتركم تعظيم الله وخوف . وقال في أثناء الترجمة : أي واتخذتم الرهط وراءكم ظِهْرِيًّا تَسْتَظْهُرُونَ بِهِ عَلِيٌّ ، وذلك لا ينجيكم من الله تعالى. يقال: اتخذ بعيراً ظِهْرِيّاً أي عُدَّةً. ويقال للشيء الذي لَا يُعْنَنَى به : قد جعلت هذا الأمر بظَهُر ورَّميته بِظُهُرٍ . وقولهم: لا تجعل حاجتي بظهر أي لا تَنْسَها. وحاجتُه عندك ظاهرة " أي مُطَّرَّحَة وراء الطُّهُر . وأظُّهُرَ مُجَاجِتُهُ واطُّهُرَ : جعلها وراء ظَهْرُ هُ، أَصله اظْـُتُهُو. أَبُو عبيدة: جعلت حاجته بظُّـهُـر يُ أَي بظُّـهُـر ي خَلَفْي ؛ ومنه قوله : واتخذتموه وراءكم ظهر يّاً،وهو استهانتك مجاجة الرجل . وجعلني بظهر أي طرحني.

وظهر به وعليه يَظهُرُ : قَوْيَ . وفي التنزيلُ العزيز : أو الطقل الذين لم يظهروا على عَوْداتِ النساء ؛ أي لم يبلغوا أن يطيقوا إنيانَ النساء ؛ وقوله:

خَلَّفْتَنَا بِين قَوْم يَظْهُرُ وَنَ بِنَا ، أموالُهُمْ عَازِبِ عَنَا وَمَشْغُولُ ُ

هو من ذلك؛ قال ابن سده ؛ وقد يكون من قولك ظهر به إذا جعله وراءه ، قال : وليس بقري ، وأراد منها عازب ومنها مشغول ، وكل ذلك راجع إلى معنى الظهر . وأما قوله عز وجل : ولا يُبدُن زينتهن إلا ما ظهر منها ؛ روى الأزهري عن ابن عباس قال : الكف والحاتم والوجه ، وقالت عائشة : الزينة الظاهرة القلب والفتخة ، وقال ابن مسعود : الزينة الظاهرة الثياب . والظهر أ : طريق البر . ابن الزينة الظاهرة الثياب . والظهر أ : طريق البر . ابن سيده : وطريق الظهر من يكون البر أو وذلك عين يكون الأرض : ما غلظ وارتفع ، والبطن ما لان منها وسهل ورق واطهان . وسال الوادي ظهر آ إذا منال بمطر نفيه ، فإن سال بمطر غيره قيل : سال مرة : سال الوادي ظهر آ إذا قال مرة : سال الوادي خام أ بالضم ، أجود كان أنشد :

ولو كَدْرَى أَنَّ مَا جَاهَرَتَنِي طُهُرًا ، مَا يُعَدِّتُ مَا الْفُؤَرُ ، مَا الْفُؤَرُ

وظهرت الطير من بلد كذا إلى بلد كذا : انحدرت منه إليه ، وخص أبو حنيفة به النَّسْرَ فقال يَذْ كُو النَّسُورَ : إذا كان آخر الشناء ظهرَت الى نَجْد تَنَحَيْنُ نِتَاجَ الغنم فتأكل أَسْلاءَها. وفي كتاب عبر، رضي الله عنه ، إلى أبي عبيدة : فاظهر بن معك من المسلمين إليها يعني إلى أوض ذكرها ، أي أخر مج بهم

إلى ظاهرها وأبر زمم. وفي حديث عائشة: كان يصلي العصر في حُجْر في قبل أن تظهر، تعني الشمس، أي تعلو السُطّ م ، وفي رواية: ولم تَظْهُر الشبس بُعْدُ من حُجْرتها أي لم ترتفع ولم تخرج إلى ظهرها؛ ومنه قوله:

وإنا لَـنَـرُ جُو فَوْقَ ذلك مَظْهُرًا

يعني منصفكاً .

والظاهر : خلاف الباطن ؛ طَهْرَ يَظَهْرُ طُهُورَا ، فَهُوراً ، فَهُوراً ، فَهُوراً ، فَهُوراً ، فَهُو

فإنَّ بَنِي لِمِمْيَانَ ، إِمَّا تَدْكَرُ تُهُمُ ، تُنَاهُمُ ، إِذَا أَخْنَى اللَّنَّامُ ، طَهِيرُ

ويروى طهير ، بالطاء المهملة . وقوله تعالى : وذروا ظاهر الإثم وباطنة ؛ قيل : ظاهره المنخالة على جهة الرسية ، وباطنه الزنا ؛ قال الزجاج : والذي يدل عليه الكلام ، والله أعلم ، أن المعنى الركوا الإثم ظهراً وبطناً أي لا تقر بُوا ما حرم الله بهراً ولا سراً. والظاهر : من أساء الله عز وجل ؛ وفي التنزيل العزيز : هو الأول والآخر والظاهر والباطن ؛ قال ابن الأثير : هو الذي ظهر فوق كل شيء وعلا عليه ؛ وقيل : عُرف بطريق الاستدلال العقلي عا ظهر لهم من آثار أفعاله وأوصافه .

وهو نازل بين ظهر ينهم وظهر انتيهم ، بفتح النون ولا يكسر : بين أظهر م . وفي الحديث : فأقاموا بين ظهر انيهم وبين أظهر م ؛ قال ابن الأثير : تكررت هذه اللفظة في الحديث والمراد بها أنهم أقاموا بينهم على سبيل الاستظهار والاستناد لهم، وزيدت فيه ألف ونون مفتوحة تأكيدا ، ومعناه أن ظهراً منهم قدامه وظهرا وراءه فهو مكنوف من جانبيه ومن جوانبه إذا قبل بين أظهر م م كثر حتى استعمل في الإقامة بين القرم مطلقاً .

والميته بين الظهر ينو والظهراتين أي في اليومين أو الثلاثة أو في الأيام، وهو من ذلك. وكل ما كان وطله شيء ومُعظمه ، فهو بين ظهر ينه وظهر انيه . وهو على ظهر الإناء أي بمكن لك لا يحال بينكما؛ عن ابن الأعرابي. الأزهري عن الفراء: فلان بين ظهر ينا وظهر انينا وأظهر المعنى واحد، قال : ولا يجوز بين ظهر انينا، بكسر النون ويقال: ولا يجوز بين ظهر انينا، بكسر النون ويقال: وأيته بين ظهر اني الطهاء إلى الفجر. قال الفراء: أنيته مرة بين الطهر ين يوماً في الأيام. قال: وقال أبو فَقْعَس إنما هو يوم بين عامين. ويقال الشيء وأنشد:

أَلَيْسَ دِعْصاً بَيْنَ ظَهْرَيْ أَوْعَسا والظَّواهِرِ : أَشراف الأَرض. الأَصعي: يقال هاجَتْ ظَهُورُ الأَرض وذلك ما ارتفع منها، ومعنى هاجَتْ يَبِسَ بَقْلُها . ويقال : هاجَتْ ظواهِرُ الأَرض . ابن شبيل : ظاهر الجبل أعلاه ، وظاهِرَ قُ كُل شيء أعلاه ، استوى أو لم يستو ظاهره ، وإذا علوت ظهره فأنت فَوْق ظاهِرَته ؛ قال مُهلهبِلُ :

> وخَيْل تَكَدَّسُ بالدَّارِعِينَ ، كَمَشْنِي الوُعُولِ على الظَّاهِرِ ، وقال الكميت :

فَحَلَكُنْتَ مُعْتَكِجَ البِطَا حِ ، وحَلَّ غَيْرُكُ بالظَّوَاهِرْ

قال خالد بن كُلْنُتُوم: مُمْتَكِيجُ البطاح بَطْنُ مُكَة والبطحاء الرمل، وذلك أن بني هاشم وبني أمية وسادة قريش نُنُزول ببطن مكة ومن كان دونهم فهم نزول بظواهر جبالها ؛ ويقال : أراد بالظواهر أعلى مكة . وفي الحديث ذكر قريش الظنّواهير ، وقبال ابن

الأعرابي: قُرَيْشُ الظواهر الذين نزلوا بظُهور جباا مكة ، قال : وقُرَيْشُ البطاحِ أَكُومُ وأشرف من قريش الظواهر ، وقريش البطاح هم الذين نزلو بطاح مكة .

والظُّهار': الرَّيشُ . قال ابن سيده : الطُّهُوان الريش الذي يلى الشمس والمُطَرّ من الجُنَاح، وقيل الظُّهَارِ، بالضَّم، والظُّهُرُ أنَّ من ريش السهم ما جعل مز ظَّهُرْ عَسيبِ الرَّبِشَّةِ ، وهو الشَّقُّ الْأَقْتَصَرُ ، وهُو أَجُودُ الرِّبشُ ، الوَّاحَدُ طَهَّرُ ۖ ، فأَمَا 'ظَهِّرانْ فَعْلِمُ القياس ، وأمــا 'ظهار فنادر ؛ قال : ونظيره عَرْ قَا وعُراقٌ ، ويوصف به فيقال ريشٌ 'ظهار" وظُهُر ان" ، والبُطْنَانُ مَا كَانَ مَنْ تَحْتُ الْعُسِيبِ ، واللُّؤَامُ ۚ أَن يلتقي بُطِّينُ قُـٰذَءً وظَّهرُ أُخْرَى ، وهو أَجِود مــا يكون، فإذا التقى بُطِّنانِ أَو ظَهْرَانِ ۗ فَهُو لُـعَابُ ولَـعُبُ . وقال الليث : الظُّهار ُ من الرَّيش هو الذي يظهر من ريش الطائر وهو في الجناح " قال : ويقال: الظُّنَّهَارُ حِمَاعَةً وَأَحَدُهَا طُهُرْ ۖ، وَيَجْمَعُ عَلَى الظُّهُرَانِ ۗ، وهو أفضل ما يُواشِّ به السهم فإذا ريشَ بالبُطَّنانِ فهو عَيْبُ"، والظُّهُرُ ۚ الجانبِ القصيرِ من الريش ، والجمسع الظُّهُرانُ ، والبُطُّنانُ الجانبِ الطويلِ ؛ الواحد بُطُّنُّ ؛ يقال : وشُّ سَهْمَكُ بِطُهُرانِ ولا تَرَيِّتُهُ ' بِبُطُنَانِ ﴾ واحدهما كَظَهْرٍ. وبُطَّنْ ﴾ مثل عَبْد وعُبْدانِ ؛ وقد ظهّرت الريش السهم . والظُّهُرانُ : جناحا الجرادة الأعْلَىمانِ العليظانُ؛ عن أَبِي حَسِمَةً . وقال ابو حَسِمَةً : قال أبو زياد : للقَوْسِ طَهْر " وبَطَنْ"، فالبطن ما يلي منها الوَّتَر ، وظَّهْرُ هَا

ظَهْرُ وَبَطْنُ ، فالبطن ما يلي منها الوَّتَر ، وظَهُرُ هَا الاَّخْرُ الذي ليس فيه وتَرَّ .
وظاهَرَ بين نَعْلَبْن وثويين : لبس أحدهما على الآخر وذلك إذا طارق بينهما وطابق ، وكذلك ظاهَرَ بينَ رَدْعَيْن، وقيل : ظاهرَ الدرعَ لأم بعضها على بعض.

وفي الحديث: أنه ظاهر بين درعين بوم أحد أي جمع ولبس إحداهما فوق الأخرى ، وكأنه من التظاهر التعاون والتساعد ؛ وقول ورقاء بن زهير : في رأيت و رهين خالد ، في في الله كالعجول أبادر أبادر في في تيني يوم أضرب خالدا ، في في تيني المرب خالدا ، المنظاهر في الحديد المنظاهر المنظاهر المناهر المنا

قال ابن سيده: هو من هـذا ، وقد قيل : معنـاه اسْتَظُهْرِي ، قال : وليس بقوي.

واستظنم به أي استمان . وظهر ت عليه : أعنته . وظهر علي : أعاني ؛ كلاهما عن ثعلب . وتظاهر والعليه : تعاونوا ، وأظهر و الله على عَدُو ق. وفي التنزيل العزيز : وان تظاهر اعليه . وظاهر معضهم بعضاً : أعانه . والتظاهر : التعاون . وظاهر معلم فلان فلاناً : عاونه . والتظاهر : المعاونة ، وفي حديث علي ، عليه عاونه . والمنظاهر : المعاونة ، وفي حديث علي ، عليه السلام : أنه بارز كر يوم بدر وظاهر أي نصر وأعان . والظهير أ المون ، الواحد والجمع في ذلك سواه ، وإغالم يجمع ظهير لأن فعيلا وفعولاً قد يستوي فيهما المذكر والمؤنث والجمع ، كما قال الله عز وجل : فيهما المذكر والمؤنث والجمع ، كما قال الله عز وجل : الكافر على ربه ظهيراً ؛ يمني بالكافر الجنس ، ولذلك أفرد ؛ وفيه أيضاً : والملائكة بعد ذلك ظهير؛ قال ابن صديق وهم فريق ؛ والظهير : المنعين . وقال اسده : وهذا كما حكاه سيبويه من قولهم المجاعة : هم صديق وهم فريق ؛ والظهير : المنعين . وقال

الفراء في قوله عز وجل : والملائكة بعد ذلك ظهير ، قال علم أعواناً فقال طهير ولم يقل طهراء . قال

قان : يويد اعوال قائل إن الظهير الجبريل وصالح المؤمنين والملائكة كان صواباً ، ولكن حسن أن أن يجعل الظهير للملائكة خاصة لقوله : والملائكة بعد ذلك ، أي مع نصرة هؤلاء، ظهير". وقال الزجاج :

والملائكة بعد ذلك ظهير ، في معنى 'ظهراء ، أراد: والملائكة أيضاً نُصَّارٌ للنبي، صلى الله عليه وسلم، أي أعوان النبي ، صلى الله عليه وسلم ، كما قال: وحَسُنَ أولئك رفيقاً ؛ أي رُفقاء ، فهو مثل ظهير في معنى 'ظهراء،أفرد في موضع الجمع كما أفرده الشاعر في قوله:

> يا عادَلاتِي لا كَرْدُنُ مَلامَتِي ، إِن العَوادِلَ لَـسْنَ لِي بَأْمِيرِ

يعني لَسَنْ لِي بأَمَراه . وأَما قوله عز وجل : وكان الكافر على ربه طَهيراً ؛ قال ابنُ عَرفة : أَي مُظاهِراً لأعداء الله تعالى . وقوله عز وجل : وظاهرُ وا على إخراجكم ؛ أي عاو نُنُوا . وقوله : تَظاهرُ ونَ عليهم؟ أي تَتَعاونُون . والظَّهْرَةُ : الأَعْوانُ ؛ قال تمم :

الَهُ فِي عَلَى عَزِيٍّ عَزَيْرٍ وَظُهِرًا ۗ \* وظِّلِ شَبَابٍ كنتُ فيهِ فأَدْبُوا !

والظّهْرَةُ والظهْرَةُ الكسر عن كراع : كالظّهْر. وهم ظهْرَةُ واحدة أي يتظّاهرون على الأعداء . وجاءنا في ظهْر ته وظاهرته أي في عشيرته وقومه وناهضته الذين بعينونه. وظاهرته عليه : أعان. واستظهر عليه : استعانه . واستظهر عليه بالأمر : استعان . وأفي حديث علي ، كرّم الله وجهه : يُسْتَظْهُرُ بُحِبُوجَ الله وبنعبته على كتاب. وفلان طهْر تَن على هذا أي عو ننك . طهْر تَن على هذا أي عو ننك .

ظَهْراً ، بجزم الهاء ، وأما الظهّراة ، فهم ظهر الرجل وأنصاده ، بكسر الظاء . الليث : وجل ظهري من أهل الظهّر ، ولو نسبت رجلًا إلى ظهر الكوفة لقلت ظهري " ، وكذلك لو نسبت رجلًا إلى الظهّر لقلت عليه عليه عليه عليه الظهر عليه .

والظَّهُور: الظَّفَرُ بالشيء والاطلاع عليه . ابن سيده: الظّهُور الظّفر ؛ طَهْرَ عليه يَظْهُر ُ ظَهُوراً وأَظْهُره الله عليه . وله طَهْرُ أي مال من إبل وغنم . وظّهَر بالشيء طَهْراً : فَخَرَ ؛ وقوله :

واظئهرا يبيزانه وعقد لوائه

أي افتضر به على غيره . وظهر ت به : افتخرت به . وظهر ت به . وظهر ت عليه . وظهر ت عليه . وظهر على فلان على فلان أي قوي عليه . وفلان ظاهر على فلان أي غالب عليه . وظهر ت على الرجل : غلبته وفي الحديث : فظهر الذي كان بينهم وبين وسول الله عليه وسلم ، عهد فقنت شهراً بعد الله ، صلى الله عليه وسلم ، عهد فقنت شهراً بعد الركوع يدعو عليهم ؛ أي غلبوهم ؛ قال ابن الأثير : هكذا جاء في رواية ، قالوا : والأسبه أن يكون مفيراً كما جاء في الرواية الأخرى : فعَدَرُوا بهم ، وفلان من ولد الظهر أي ليس منا ، وقيل : معناه وفلان من ولد الظهر أي ليس منا ، وقيل : معناه أنه لا يلتفت إليهم ؟ قال أرطاة من شهية :

فَمَنْ مُمْلِيغٌ أَبْنَاءَ مُوَّةً أَنَّنَا ﴿ وَجَدُنَا بَنِي البَرْصَاءِ مِنْ وَلَدِ الظَّهْرِ ?

أي من الذين يَظْهُرَ ون بهم ولا يلتفتون إلى أرحامهم." وفلان لا يَظْنُهُرَ عليه أحد أي لا يُسلِتُم .

والظّهْرَةُ ، بالتحويك : ما في البيت من المناع والثياب . وقال ثعلب : بيت حَسَنُ الظّهْرَةُ والأَهْرَةُ ما طَهْرَ منه ، والأَهْرَةُ ما بَطَنَ منه ، والأَهْرَةُ ما بَطَنَ منه ، والأَهْرَةُ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ الأَهْرَةُ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالمُولُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَلّمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ وَلّهُ وَلّمُ و

والظّهرَة والعقاد بمعنى واحد . وظّهرَة المال كَثْرَتُه . وأَظْهَرَا الله على الأمر : أَطْلَعَ وَقُوله فِي التَوْيل العزيز: فما اسطاعُوا أَن يَظْهَرُوه أَي مَا تَدَوَّوا أَن يَعْلُوا عليه لارتفاعه . يقال ظَهرَ على الحائط وعلى السَّطْح صار فوقه . وظّهر على الشيء إذا غلبه وعلاه . ويقال : ظهرَ فلان الحبيل إذا علاه . وظهر السَّطْح تُظهُوراً : علاه وقوله تعالى : ومَعَارِج عليها يَظهُرُونَ أَي عَلْدُون ، والمعارج الدَّوَجُ . وقوله عز وجل فَاصْبَحُوا ظاهرين ؛ أَي غالين عالين ، من قولك فأصْبَحُوا ظاهرين ؛ أَي غالين عالين ، من قولك فاصْبَحُوا ظاهرين ؛ أَي غالين عالين ، من قولك

أَظْهُرَ الله المسلمين على الكافرين أي أعلاهم عليهم . والظّهُرُ : ما غاب عنك . يقال : تكلمت بذلك عو ظهر عنب ، والظّهُر فيا غاب عنك ؛ وقال لبيد عن ظهر عنب والأنس سقامها

ظَهُرْتُ على فلان أي عَلَىوْتُه وغلبته . يقيال

ويقال: حَمَلَ فلانُ القرآنَ عَلَى ظَهْرِ لسانه ، كَ يقال: حَفِظَه عَن ظَهْر قلبه . وفي الحديث : مَـز قرأ القرآن فاسْتَطْهُر ، أي حفظه ؛ تقول: قرأت القرآن عن ظهْر قلي أي قرأته من حفظي . وظهْر القلّب : حفظه عن غير كتاب . وقد قرأه ظاهِر واسْتَظْهُر ، أي حفظه وقرأه ظاهِراً .

والظاهرة : العَين الجاحظة ، النصر : العين الظاهر ، التي الظاهر ، التي ملأت العربة العين ، وهي خلاف الغائرة ؛ وقال غيره : العين الظاهرة هي الجاحظة الوحشية ، وقيد و ظهر " : قديمة كأنها التلقى ووالا الظاهر و القيد ميها ؛ قال حسد النور :

فَتَنَفَيَّرَتْ إِلاَّ دَعَالِمِهَا ، ومُنْفَرَّسًا مِن جَوِفَه خَلَهْرُ ُ

وتَطَاهِرِ القومُ : تُدابَرُ وا ؛ وقد تقدماً نه التعاوُنُ ؛

فهو ضد". وقتله طَهْراً أَي غَيْلَة "؛ عن أَن الأَعْرابي. وَظَلَهُرْ الشّيءُ ؛ بالفتح ، ظَهُوراً: تَبَيَّن. وأَظْهَرْ تُ الشّيء : بَيْنَته . والظّهُور : بُدُو " الشّيء الحقي يقال : أَظْهُرني الله على ما سُرق مني أي أطلعني عليه . ويقال : قلان لا يَظْهُر عليه أحد أي لا يُسَلِّم عليه أحد . وقوله : إِن يَظْهَر وا عليكم ؛ أَي يُسَلِّم عليه أحد . وقوله : إِن يَظْهَر وا عليكم ؛ أَي يَطُلعوا ويتَهْرُوا . يقال : طَهَر ت على الأمر . وقوله تعالى : يَعْلمون ظاهِراً من الحياة الدنيا ؛ أَي ما يتصرفون من معاشهم ،

الأزهري: والطّهّار ظاهر الحرّة. ابن شيل: الطّهُاريّة أن يَعْشَرَعُه. الشَّعْزَيِيّة فَيَصْرَعُه. يقال: أَخذه الطّهُاريّة والشّعْزَيِيّة عِنسَى.

والظهُّرُ : ساعة الزوال ، ولذلك قبل : صلاة الظهر ، وقد محذفون على السَّعة فيقولون : هـذه الظهُّر ، يريدون صلاة الظهر ، الجوهري : الظهر ، بالضم ، بعد الزوال ، ومنه صلاة الظهر .

بعد الزوال ، ومنه صلاة الظهر .
والطّهيرة : الهاجرة . يقال : أتيته حد الظهيرة وحين قام قائم الظهيرة . وفي الحديث ذكر صلاة الظهر ؛ قال ان الأثير : هو اسم لنصف النهار، سبب به من ظهيرة الشمس ، وهو شد خرها ، وقيل : أضفت إليه لأنه أظهر أوقات الصلوات للأبصار ، وقيل : أظهر ها حراً ، وقيل : لأنها أول صلاة أظهرت وصليت . وقد تكرر ذكر الظهيرة في الحديث ، وهو شد ق الحر نصف النهار ، قال : ولا يقال في الشتاء ظهيرة . ابن سيده : الظهيرة حد انتصاف النهار ، وقال الأزهري : هما واحد ، وقيل : إنما في القيط مشتق . وأناني ممظهراً ومنظهراً أي في الظهيرة ، قال : ومنظهراً أي في الظهيرة ، قال : ومنظهراً ، بالتخفيف ، هو الوجه ، وبه سمي الرجل منظهراً ، بالتخفيف ، هو الوجه ، وبه سمي الرجل منظهراً ، عنى . ويقال : أظهر ت تيقال في النا بالظهيرة ، قال : ومنظهراً ، والمنا الأصمي : يقال وبه سمي الرجل منظهراً . قال الأصمي : يقال

يا رَجُلُ إِذَا دَخَلَتُ فِي حَدَّ الطَّهْرِ. وأَظَّهُرَ ْنَا أَيُ مِنْ الْ فِي وقت الطُّهُر . وأَظْهُر القومُ : دَخَلُوا فِي الطَّهْيِرة . وأَظْهُريْنا : دَخَلُنا فِي وقت الطَّهْر كأَصْبَحْنَا وأَمْسَنْنا فِي الصَّبَاحِ والمَسَاء ، وتجسع الظَّهْيرة على ظَهَائِر . وفي حديث عمر : أَنَاه وجل مَشْكُو النَّقْرِسَ فقال : كَذَبَنْكَ الظَّهَائِرُ أَي عليك بالمشي في الطَّهَائِر في حَرَّ الهواجر . وفي التغزيل

وأَظَهُرَ فِي علان رُقَاد ، وسَيْلُهُ عَلاجِمِ"، لا ضَحَّلُ ولا مُتَضَحَّضَحُ

العزيز : وحين 'تظهرون' ؛ قال ابن مقبل :

يعني أَن السماب أتى هذا الموضع ُظهْراً ؛ أَلَا تَرَى أَن قبل هذا :

فأضَّعَى لا جلنب ، بأكناف 'شر مة ، أُ أَخَصُ مُ أَنْ مَنْ الوَ بَلْ أَفْصَحُ مُ الوَ بَلْ أَفْصَحُ مُ

ويقال : هذا أمر " ظاهر" عنك عار أو أي زائل، وقبل: ظاهر " عنك أي ليس بلازم لك عَيْبُه؛ قال أبو ذؤيب:

أبي القلب إلا أم عَمْرُ و ، فأصبَعت في القلب إلا أم عَمْرُ و ، فأصبَعت في في الشكاة والرها وعلى أمينها ، وتلك تشكاة ظاهر عنك عارفها

ومعنى تحرَّق ناري بالشكاة أي قد شاع خبري وخبرُها وانتشر بالشَّكاة والذكر القبيح . ويقال : ظهر عني هذا العيبُ إذا لم يَعْلَـق في ونبا عَنَيْ ، وفي النهاية : إذا ارتفع عنك ولم يَنكَـك منه شيء ؟ وفيـل لابن الزبير : يا ابن ذات النَّطاهَين ل تَعْبيراً له بها ؟ فقال متبثلا :

وتلك تُشكاة ظاهرٌ عنك عارُها أَرَادَ أَنْ نَطَاقَهَا لَا يَعْضُ مِنها ولا منه فَيُعَيِّرًا بِهِ

ولكنه يوفعه فيتزيد و نسبلا . وهـذا أمر أنت به ظاهر أي أنت قوي عليه . وهذا أمر ظاهر بك أي غالب عليك .

والظِّهَادُ من النساء، وظاهَرَ الرجلُ امرأته، ومنها، مُظَاهَرَةً وظِهِارًا إذا قال : هي علي كظَّهُر ذات وَحِمْ ، وقد تُظَهَّر منها وتُظاهَر ، وظهَّر من امرأته تَظْهِيراً كله بمعنى . وقوله عز وجل : والذبن يَطُّهُرُ ون من نِسائهم ؛ قُرَى : يطاهرُون ، وقرى: يَظَمُّرُ وْنَ ، وَالْأَصَلِ يَتَظَّهُرُونَ ، وَالْمَغَى واحد ، وهو أن يقول الرجل لامرأته : أنت على" كظَّهُر أمَّي . وكانت العرب تُطلِّق نساءهـا في الْجاهلية بهذه الكلمة ، وكان الظِّهار ُ في الجاهلية طلاقاً قلما جاء الإسلام 'نهوا عنه وأوحبَت الكفَّارة' على من ظاهَرَ من امرأته ، وهو الظَّهارُ ، وأصله مأخَّوهُ من الظُّهُر، وإنما خَصُّوا الظُّهُرَ دون البطن والفَخذ والغرج ، وهذه أولى بالتحريم ، لأن الظُّمَّيْرَ موضعُ \* الركوب، والمرأة مركوبة الذا غُشيَت، فكأنه إذا قال : أنت على كظهر أمنى ، أراد : رُكوبُك للنكاح على حرام كركوب أمى للنكام ، فأقمام الظهر مُقامَ الركوب لأنه مركوب، وأقام الركوبَ مُقام النكاح لأن الناكح راكب ، وهذا من لطف الاستعارات للكناية ؛ قال ابن الأثير : قبل أرادوا أنت على كبطن أمي أي كعماعها، فكنُّو ا بالظهر عن البطن للمُجاورة ، قال : وقيل إن إنسان المرأة وظهرُها إلى السماء كان حراماً عندهم ، وكان أهلُ المدينة يقولون : إذا أُتبِت المرأة ُ ووجهُها إلى الأرض جاء الولد أُحُولَ ، فلقَصْد الرجل المُطلَق منهم إلى التغليظ في تحريم امرأته عليه شبِّهها بالظهر ، ثم لم يَقْنَعُ بِذَلِكَ حَتَى جَعَلُهَا كُظَّهُمْ أُمَّهُ ﴾ قال : وإنما

عُدِّي الظهارُ بمن لأَنهم كانوا إذا ظـاهروا المرأة َ

نجَنَّبُوها كما يتجنَّبُون المُطلَقَةَ ومجترزون منها فكان قوله ظاهر من امرأته أي بعد واحترز منها كما قيل : آلى من امرأته ، لما نضمَّن معنى التباعد عدي بمن .

وفي كلام بعض فقهاء أهل المدينة : إذا استُحيضت المرأة واستمر" بها الدم فإنها تقعد أيامَها للخيض، فإذ انقضت أيّامُها اسْتَظْهُرت بثلاثة أيام تقعد فيها للحيض ولا تُصلى ثم تغتسل وتصلى ؛ قال الأزهري : ومعنى الاستظهار في قولهم هذا الاحتياط ُ والاستيثاق ، وهو مأخود من الظَّهُر يٌّ، وهو ما جَعَلْتُهُ عُدَّةً ۖ لحاجتك. قال الأَوْهِرِي : واتخاذُ الظُّهُرُ يٌّ من الدوابِ بُعدًّةٌ للحاجة إليه احتياط" لأنه زيادة على قدر حاجة صاحب إليه ؛ وإنما الطُّهْرِيُّ الرَّجَلُ بِكُونَ مِعْهُ حَاجَّتُهُ مَنْ الرَّكَابِ لَحْمُولَتُهُ ، فَيَحْتَاطُ لَسِفُرهُ وَيُعَدُّ يَعَيِّرٌ أَوْ بعيرين أَو أَكثر فِرُّغاً تكون مُعدّةٌ لاحتال مــا انقَطَع من ركابه أو طَلَتَع أَو أَصابَته آفة ، ثم يقال : استَظْهُرَ ببعيوين ظِهْرِيْتِينَ مِحَاطاً بهما ثم أقسم الاستظهار' مُقامَ الاحتياط في كل شيء، وقبل: سمي ذلك البعير' ظهر يًّا لأن صاحبَه جعَله وراء كظهر ه فلم يوكبه ولم مجمل عليه وتركه 'عدّة" لحاجتــه إن مَسَّت الله ؟ ومنه قوله عز وجل حكاية عن شعيب : واتَّخَذْتُمُوه وراءَكم ظهر يًّا . وفي الحديث : أنه أمَرَ 'خر"اصَ النخل أن بَسْتَظْهُرِ 'وا ؛ أي مجتــاطوا لأرَّابِها ويدَعُوا لهم قدرَ ما ينتُوبُهم ويَنْزُرِل بهم من الأضياف وأبناء السبل .

والظاهرة من الورد : أن تود الإبل كل وم نصف النهاد . ويقال : إبل فلان ترد الظاهرة إذا وُردَت كل يوم نصف النهاد . وقال شهر : الظاهرة التي تود كل يوم نصف النهاد وتصدر عند العصر ؟ يقال : شاؤه خلواهر ، والظاهرة : أن ترد كل يوم

ُطْهُرْ آ . وظاهرة الغيب : هي للغنّم لا تكاد تكون للإبل ، وظاهرة الغيب أقتْصَرُ من الغيب قليلًا .

وظُهُيَّوْ : اللهِ . والمُطْهُورُ ؛ بكسر الهاء : اللهُ رجل . ابن سيده : ومُظْهُورُ بنُ وَباحِ أَحدُ فُرُسانِ الموب وسُعواتهم . والظهرانُ ومَرُ الظهرانِ : موضع من منازل مكة ؛ قال كثير :

ولقد حَلَقْتُ لها يَمِيناً صادقاً بالله ، عند محادم الرحسن بالراقصات على الكلال عشية ، تَعْشَى مَنَابِتَ عَرْمَضِ الظَّهْرانِ

العرامض هينا : صفار الأراك ؛ حكاه ابن سيده عن أبي حنيفة . وروى ابن سيرين : أن أبا موسى كيساً في كفارة اليبين ثوبين ظهر انيباً ومعقداً ؛ قال النضر : الظهراني ثوب يواء به من مر الظهران ، وقبل وقبل : هو منسوب إلى ظهران قرية من قرر فرك البحرين . والمعقد : أبود من يُرود هجر ، وقد تكرر ذكر مر الظهران ، وهو واد بين مكة وغسفان ، واسم القرية المضافة إليه مر ، بفتح الميم وتشديد الراء ؛ وفي حديث النابغة الجعدي أنه أنشده ، صلى الله عليه وسلم :

فأكناف تُبنى قد عَفَت ، فالأَصافِر ، طور : التهديب في أَثناء ترجمة قضب : ويقال للقدرة إذا أَرادت الفحل فهي 'ظؤر"ى ، قال :

ولم يسمع الظنُّورَى فَعْلَى ، ويقال لها إذاً ضربها الفخل: قد عَلِقَت ، فإذا استوى لَقَاحُهُما قبل: مُخضت ، فإذا كان قبل نتاجها بيوم أو يومين ،

في حائش ، لأنها تَنْحاش من البقر فَتَعَنَّزُ لُهُنَّ ،

## فصل العين المهملة

عبني : عَبَرَ الرُّؤْيَا يَعْبُرُهُما عَبْرًا وَعِبَارَةٌ وَعَبَّارَةٌ وَعَبَّلُهُمَا : فسَّرها وأخبر بما يؤول إليه أمرُها . وفي التنزيل العزيز : إن كنتم للرؤيا تَعْبُرُونَ ؛ أي إن كنتم تَعْسُرُونَ الرَّوْيَا فِعَدَّاهَا بِاللَّامِ ۚ كَمَا قَالَ : قُلُ عَسَى أَنَّ بكون رَدِفَ لَكِ ؛ أي رَدِفَكُم ؛ قال الرجاج : هذه اللام أَدْ خَلْتُ عَلَى المُفعُولُ للتَّبْدِينِ ﴾ والمعني إنّ كنتم تَعْبُرُون وعابرين ، ثم بَيَّنَ باللام فقال : للرؤيا ؛ قال: وتسمى هذه اللام لامَ التعقيبُ لأنها عَقَّبَتُ الإضافة ، قال الجوهري : أوصَل الفعل باللام، كما يقال إن كنت للمال جامعاً ﴿ وَاسْتَعْشِرَ ۚ [ياهـا : سأله تَعْسِيرُهَا . وأَلْعَابِر : الذي ينظر في الكتاب فيَعْبُرُه أي يَعْتَبُرُ بعضه ببعض حتى يقع فهمه عليه ، ولذلك قيل : عبَّر الرؤيا واعتَبَر فلان كذا ، وقيل : أُخَــٰذ هذا كله من العيثور، وهو جيانبُ النهر ، وعيثوا الوادي وعَبْرُهُ ﴾ الأخيرة عن كراع : شاطئه وَ وَاحْمِيتُهُ ﴾ قال النافِقة الذَّبِياني بمدح النعمان : وما الفرات إذا جاشت غُوارَ به"، ترمى أواديه العشرين بالزيد قال ابن بري : وحَبَّر مَا النَّافِية فِي بَيْتُ بِعَدْهُ وَهُو: بوماً ، بأطيب منه سنيب نافلة ،

وَلا يُحُولُ عَطَاءُ اليُّومُ أَدُونُ عَدُ

والسَّيْبِ : العطاءُ . والناقلة : الزيادة ؛ كما قال سبحانه

وتعالى : ووهبنا له إسحق ويعقوب نافلةً . وقوله :

ولا يَحُول عِطاءُ اليوم دون غد أي إذا أعْظى اليوم لم يمنعه ذلك من أن يُعْطِي في غد . وغواريُه : منا علا منه . والأو اذي ؛ الأمواج ، واحدُهـا آذي ". ويقال: فلان في ذلك العبر أي في ذلـك الجانب. وعَبَرُتِ النهرَ والطريقَ أَعْبُرُهُ عَبْرًا وعُبُورًا إِذَا قطعته من هذا العبير إلى ذلك العبر ، فقيل لعابر الرؤيا : عابر لأنه يتأمل ناحيَتَي الرؤيا فيتفكر في أطرافها ، ويتدبّر كل شيء منها ويمضى بفكره فيهما من أول ما رأى النائم إلى آخر ما رأى . وروي عن أبي دُذين العقيلي : أنه سمع النبي ، صلى الله عليه وسلم ، يقول : الرُّؤيَّا على رَجِّل طائر ، فإذا عُــرَّت وقبَعَت فلا تَقُصُّها إلا على وادٍّ أو ذي رَأْي ، لأَن الوادُّ لا يُحبُّ أن يستقبلك في تفسيرها إلا بما تُحبُّ ؟ وإن لم يكن عالماً بالعبارة لم يَعْجَل لك بما يَعْمُلُك لا أَنْ تَعْسِيرَهُ يُزِيلُهَا عَمَا جِعَلَهَا اللهُ عَلَيْهُ ، وأَمَّا ذُو الرأي فمعناه ذو العلم بعبارتها، فهو بُنخُسِر ُكُ مجقيقة تفسيرُها أو بأقرَّب ما يعلُّمه منها، ولعله أن يكون في تفسيرها موعظة" تَمرْدَعُك عن قبيح أنت عليه أو بكون فيها بُشْمرَى فتَحْمَد الله على النعمة فيها . وفي الحديث : الرؤيا لأول عابر ؛ العابر : الناظر في الشيء ، والمُعْتَبِرُ : المستدلُّ بالشيء على الشيء . و في الحديث: للرؤيا كُنْتَى وأسماءُ فكنتُوها بكناهــا وأعتَبروها بأسمائها . وفي حديث ابن سيرين : كان يقول إني أعْتَبُرُ الحديث ﴾ المعنى فيه أنه يُعَبَّر الرؤيا على الحديث ويَعْتَبُورُ به كما يَعْتَبُرهُ اللَّهِ إِنَّا في تأويلها ، مثل أن يُعَبِّر الغُرابِ بالرجل الفاسق ، والصَّلَعَ بالمرأة ، لأن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، سمى الغُرابُ فاسقاً وجعل المرأة كالضَّلَع، ونحـو ذلك من الكني والأسماء . ويقال : عَبَرْت الطبعر

أَعْبُرِهَا إِذَا زَجَرْتُهَا . وعَبَّرَ عَشَّا فِي نَفْسَهُ : أَعْرَبَ

وبين . وعَبِر عنه غيره : عيي فأغرَب عنه والاسم العبرة الولميارة والعبارة والعبارة . وعَبِر عن فلان تكليم عنه ؟ واللسان يُعَبِر عبا في الضير . وعَبَر بلان الماة وعَبِره به ؟ عن اللحاني . والمعبر أ: ما عُبير به النهر من فلك أو قسطرة أو قسطرة المهيئ للعبو . قا الأزهري : والمعبرة أسفينة يُعْبَر عليها النهر . وقا ابن شبيل : عبر ت متاعي أي باعد ته . والواد يعبر السيل عنا أي يباعده . والعبري منسود يعبر النهر وعظم ، منسود يعبر النهر وعظم ، منسود إليه نادر، وقبل : هو ما لا ساق له منه ، وإنما يكو والعبر ي والعبر . وقال يعقوب : العبر والعبر ي والعبر .

# لات به الأشاء والعُبْرِيُّ

قال : والذي لا يشرب يكون بَرِّيّاً وهو الضالُ قال : وإن كان عِذْياً فهو الضال . أبو زيــد : يقال للسدو وما عظمُ من العوسج العُبْريّ . والعُمْرِيُّ القديمُ من السدر ؛ وأنشد قول ذي الرمة :

## قَـَطَـعُت ، إذا تخوّقت العَواطِي ، ضُروبَ السَّدُّرِ عُبْرِيثًا وضالا

ورجل عابر سبيل أي مار الطريق . وعبر السبيل وعبر السبيل يمبر ها عبوراً : سبيل وعبد عابر و سبيل وعبد السبيل ، وقوله تعالى : ولا جنباً إلا عابري سبيل ؛ فسر فقال : معناه أن تكون له حاجة في المسجد ويجرج مسرعاً . وقال الأزهري: إلا عابري سبيل ، معناه إلا مسافرين ، لأن المورح والاسم المبرة ، بالمتح كما هو مضبوط في بعض الناخ وفي بعنها بالكسر .

المسافر يُعُوزُه الماء ، وقيل : إلا مارَّين في المسجد غَيْر مريدين الصلاة . وعبر السَّفَر يعبُره عَبراً : شَقَة ؛ عن اللحياني .

والشَّعْرَى العَبور ، وهما شَعْرِيانِ : أَحدُهما الغُمْرَيانِ : أَحدُهما الغُمْرَانِ : أَحدُهما الغُمْرَاء ، وهو أحدُ كو كَبَي الدَراعِين ، وأما العَبور فهي مع الجو زاء تكون نيَّرة " سُمَّيت عَبوراً لأَمَا عَبرَت المَحرَّة ، وهي شامية، وتزعم العرب أن الأُخرى بكت على إنْرها حتى غيصت الخُميَّاء .

وجمل عُبْرُ أسفار وجمال عُبْرُ أسفار ، يستوي فيه الواحد والجمع والمؤنث مثل الفلك الذي لا يزال يُسافَر عليها ، وكذلك عبر أسفار ، بالكسر . وناقة عُبْر أسفار وسفر وعبر وعبر : قوية على السفو تشني ما مر"ت به وتُقطع الأسفار عليها ، وكذلك الرحل الجريء على الأسفار الماضي فيها القوي عليها . والعبار : الإبل القوية على السير . والعبار : الجمل القوي على السير . والعبار : الجمل

وعَبَر الكتابَ يعبُره عَبْراً: تدبُّره في نفسه ولم يرفع صوته بقراءته . قال الأصمعي : يقال في الكلام لقد أسرعت استعبادك للدراهم أي استخراجك إياها . وعَبَر المتاعَ والدراهم يعبرها : نظر كم وزنها وما هي ، وعبَّرها : وزنها ديناراً ، وقبل عبّر الشيء إذا لم يبالغ في وزنه أو كيله ، وتعبير الدراهم وزنها

جملة بعد التفاريق .
والعبرة : العجب . واعتبر منه : تعجب . وفي التنزيل : فاعتبر وا يا أولي الأبصاد ؛ أي تدبروا وانظروا فيا نزل بقر يُظنة والنضير ، فقايسوا فعالهم وانتمطوا بالعداب الذي نزل بهم ، وفي حديث أبي ذر : فما كانت محف موسى ? قال : كانت عبراً كلمها ؛ العبر : جسع عبرة ، وهي

كَالْمَوْعِظَةُ مَا يَتَعَظُّ بِهِ الْإِنْسَانُ وَيَعْمَلُ بِهِ وَيَعْتَبِعِ ليستدل به على غيره . والعبرة : الاعتبار عا مضى الوقيل : العبرة الاسم من الاعتبار . الفراء : العبرة الاعتبار ، قال : والعرب تقول اللهسم اجْعَلْنَا مِن يُعْبَرُ الدنيا ولا يَعْبُرُها أَي مِن يُعْبَرُ بِهَا ولا يُوتَ

سريعاً حتى يُو صَيكُ بالطاعة .
والعَبورُ : الجَدْعة من الغنم أو أَصغر ؛ وعيَّنَ اللحياني ذلك الصَّغَرَ فقال : العبور من الغنم فوق الفَطيم من إناث الغنم ، وقبل : هي أيضاً الـتي لم تجبُز عامها : والجمع عبارُ . وحكي عن اللحياني : لي نعجت ان والجمع عبارُ .

والعَسِير : أَخَلَاطُ مِن الطيب ُتَجْمَع بالزعَدُرَانُ وقيلُ : هو الزعفران وحده ﴾ وقيسل : هو الزعفران عند أهل الجاهلية ﴾ قال الأعشى :

وَيَبْرُونُ بَرُونَ رِداءِ الْمَرُونِ

وقال أبو ذؤيب :

وميرب تطلق بالعبير، كأنه ومرب دين

ابن الأعرابي: العبيرُ الزعفرانة ، وقيل: العبيرُ ضرَّ بر من الطيب . وفي الحديث : أَتَمْ عِبَرُ إحداكُنْ أَ تتخذ تومتين ثم تلاطحَهما يعبيرٍ أو زعفران وفي هذا الحديث بيان أن العبير غيرُ الزعفران ؛ قا ابن الأَثير : العبيرُ نوع من الطيب ذو لكوْن يُجِبُ من أَخْلاطٍ .

والعَبْرة : الدَّمْعة ، وقيل : هو أَن يَنْهُمُول الدَّمُ ولا يسمع البكاء ، وقيل : هي الدَّمْعة قبل أَن تَفْيَضُ وقيل : هي تردُّد البكاء في الصدر ، وقيل : هي أُلحَرْ بنير بكاء ، والصحيح الأول ؛ ومنه قوله :

وإن سِفائِي عَرْهُ لُو سَفَحْتُهَا

الأصمعي: ومن أمثالهم في عناية الرجل بأخيه وإيثار. إياه على نفسه قولهم: لك ما أبْكِي ولا عَبْرَةً بي ؛ يُضِّرَبُ مثلًا للرجل يشتد اهتامه بشأن أخب ، ويُرْوَى : ولا عَبْرَةَ لِي ، أي أبكي من أجْلِكُ ولا تُحزُّن لي في خاصَّة نفسي ﴾ والجمع عَبْرات وعبَّر؟ الأُخيرة عن ابن جني . وعَمْرة ُ الدمــع ِ : جرْيُه . وعَبَرَتْ عِنْمُهُ وَاسْتَغَبَّرَتَ : دَمُعَنَ ۚ . وعَبَرَ عَبْراً واسْتَعْبَر : جَرَتْ عَبْرتُهُ وحزنْ . وحكى الأزهري عن أبي زيد : عَبِر الرجلُ يَعْبَرُ ُ عَبَراً إذا حزن . وفي حديث أبي بكر ، رضي الله عنه : أنه ذَكَر النبي ، صلى الله عليـه وسلم ، ثم اسْتَعْبَرُ فَبِكِي ؟ هو استفعل من العَبْرة ، وهي تحلُّب الدمع . ومن 'دعاء العرب على الإنسان : ما له سَهِسُرُ وعَبِيرٍ . وامرأة عابرٌ وعَبْرِي وعَبِيرةٌ : حزينة ، والجمع عبارى ؛ قال الحَـرَث بن وعْلةً الحِمَرُ مي ، ويقال هو لابن عابس الجرمي :

يقول لِي النَّهْدِيُّ: هل أَنتَ مُرْدِ فِي ؟ وكيف ردافُ الفَرِّ ؟ أُمُّكُ عابرُ أَى تَاكِلُ

مُذَكِّرُ نِي بَالرَّحْمِ بِنِي وبينه م وقد كان في مَهْدَرٍ وجَرَّمٍ تدارُ

أي تقاطع

نجو"ت تجاءً لم يَوَ الناسُ مثلَه ، كأني 'عاب' عند تَيْمُنَ كامِرُ

والنَّهُ دي ": رجل من بني تَمْد يقال له سَلِيط ، سأل الحرث أن يُو دفه ، النَّهُ دُو له ، وعين عَمْرى وأدر كت بنو سعد النَّهُ دي فقتلوء . وعين عَمْرى

أي باكية . ورجل عبران وعبر : حزين .

والمُبْرِرُ : التَّكِيلَىٰ . والعُبْرِرُ : البِكَاءِ بالحُبْرِ نَّ : يقال : لأَمَّة العُبْرِرُ والعَبْرِرُ . والعَبْرِرُ والعَبْرِ انْ :

الباكي . والعبر والعبر . والعبر والعبر والعبران : الباكي . والعبر والعبر : سُخْنَةُ العِن من ذلك كأنه يَبْكي لما به . والعبر ، بالتحريك : سُخَة في

كأنه يَبْكي لما به . والعَبَر ، بالتحريك : سُخَنة في العِن تُبْكِيها . ورأى فلان عَبْر عِنه في ذلك الأم العين تُبْكيها . ورأى فلان عَبْر عينه في ذلك الأم وأراه عُبْر عنه أي ما يبكيها أو يُسْخِنها . وعَبَّر به : أراه عُبْر عنه ؛ قال ذو الرمة :

> ومِنْ أَزْمَةَ حَصَّاةً تَطَوْرَحُ أَهَلَهَا عَلَى مَلَقِيَّاتَ أِيْعَبِّرُ نَ ۖ بَالْغَفْرِ

وفي حديث أم زرع : وعُبْر جارتِها أي أن ضرَّتَها ترى من عِفْتِها ما تَعْتَبُر ُ به ، وقيل : إنها ترى من تَجِمَالِها مَا 'بِعَبِّر ُ عِنْها أَي 'بِكِيها . وامرأة مُسْتَعْبُرة ومُسْتَعْبُر َة : غير حظية ؛ قال القُطامِي:

> لها روضة في القلب لم تَرْعَ مِثْلُمَها فَرُ وَكُ ، وَلَا المُسْتَعْبِرِاتَ الصَّلَاثُفَ

والعُبْر ، بالضم : الكثير من كل شيء ، وقد غلب على الجماعة من الناس . والعُبْر : جماعة القوم ، هذلية عن كراع . ومجلس عِبْر وعَبْر : كثير الأهل. وقوم عَبِير : كثير . والعُبْر : السَّحائب التي تسير سيراً شديداً . يقال : عَبْر َ بَفِلان هذا الأمر أي

ما أنا والسَّيْرَ في مَثْلَف ، بُعَبَّرُ بالذَّكَرِ الضَّابِطِ

اشتد عليه ؟ ومنه قول الهذلي :

ويقال : عَبَرَ فلان إذا مات ؛ فهو عابر ، كأن عَبَرَ سبيلَ الحياة . وعبَرَ القومُ أي ماتوا ؛ قال الشاعر :

فإنْ تَعْبُرُ فإنَّ لنا لُمَاتٍ ، وإنْ تَغْبُرُ فنحن على نَذُور

يقول : إن مثنا فلنا أقران ، وإن بَقِينا فنحن ننتظر ما لا بد منه كأن لنا في إثبانه نذراً . وقولهم : لغة عاسرة أي جائزة. وجاربة معسرة: لم تخفض. وأعسر الشأة : وفير صوفها . وجبل معسر : كشير الوسركان ويره وفير عليه وإن لم يقولوا أعسرته ؟ قال :

أَوْ مُمْمِّرُ ُ الطَّهُّرِ يُنْسِيعَنَ وَلَيْتُهِ ﴾ مَا حَجَّ رَبُّهُ فِي الدِنيا وَلَا اعْتَشَرَا

وقال اللحياني : عَبَرَ الكَبَشَ ترك صوفه عليه سنة . وأَلْكِبُشُ عُبرُ إِذَا ترك صوفها عليها ، ولا أدري كيف هذا الجمع . الكسائي : أَعْبَرُ ت الفنم إذا تركتها عاماً لا تجزّها إعباراً . وقد أُعبَرُ ت الشاة ، فهي مُعبَرَة . والمُعبَر : النيس الذي ترك عليه شعره سنوات فلم نجرً " إقال بشر بن أبي خازم يصف شعره سنوات فلم نجرً " إقال بشر بن أبي خازم يصف كبشاً :

تَجزيزُ القَفَا تَشْعَانُ يَوْ بِيضُ تَحجُّرُهُ} حديثُ الحِصَاء وارمُ العَفْلُ مُعْسِرًا

أي غير مجزوز . وسهم مُعْبَرَ وعَبِرَ : مَوْفُورِ الرَّبِسُ كَالمُعْبَرِ مَن الشَّاءُ والإبِلْ . أَنِ الأَعْرَابِي : العُبْرُ مِن الناس القَلْف ، وأحدهم عَبُورُ . . وغلام مُعْبَرَ " : كَادَ مُحْبَلَمُ ولَمْ الْجُنْبَنِ يَعْدُ ؟ قال :

فَهُوْ يُلِنُوِّي باللَّحاء الأَفْشَرِ ، تَلَنُّويَهُ الْحَاتِينِ أَرْبِ النُّفْشِرِ

وقيل : هو الذي لم نختن ، قارب الاحتلام أو لم يُقارب . قال الأزهري : غلام مُعْسَرُ إذا كادَ يحتلم ولم نجئنن ، وقالوا في الشتم : يا ابن المُعْسَرَة أي العَفْلاء، وأصله من ذلك . والعُسْرُ : العُقَابِ، وقد قيل : إنه العُشْرُ ، بالثاء ، وسيذكر في موضعه . وبنات عبر : الباطل ؛ قال :

إذا ما جنت جاء بنات عِنْرٍ ؟ وإن وليَّنْتَ الدَّهابا

وأبو بنات عبري: الكذَّاب.

والعُسَدُراء ، مدود : نبت ؛ عن كراع حكاه مع الغُسِيْراء .

والعَوْ بُرْ : حِرْوْ الفَهْد ؛ عن كراع أيضاً . والعُبْرُ : والعُبْرُ :

قبيلة . وعابَرُ بنُ أَرْفَخُشَد بن سام بن نوج ، عليه السلام . والعبرانية : لغة اليهود . والعبري ، بالكسر : العبراني ، لغة اليهود .

عبث : المَيُو ثَرَانُ والعَبَيْثَرَانُ : نبات كالقَيْصُوم في الغُبْرة إلا أنه طَيِّب الأكل ، له تُضبان دِفَاق طيب الريح ، وتفتح الثاء فيهما وتضم أربع لغات . وقال الأزهري : هو نبات كَفِرُ الربع ؛ وأَنشد :

يا ربيها إذا بدا صافي، كأنني حَاني

قال الأزهري: شبه دَفَرَ صنانه بِدَفَر هِذَه الشَّجرة. والذَّفَر : شدة ذكاء الرائحة ، طببة كانت أو خبيثة ، وأما الدَّفَر ، بالدال المهملة ، فلا يكون إلا للمئة ، والواحدة عَبَو ثَرانة وعَبَيْشُرانة ، فإذا يبست قرتها عادت صفراء كدراء . وفي حديث تُوسيّ : ذات حو ذان وعَبَيْشُران ، وهو نبت طيب الرائحة من نبات البادية . ويقال : عَبَو ثَران ، بالواو وتفتح المين وتضم .

وعَبَاثِرُ : موضع ، وهو في أنه جمع اسم الواجمه كَعَضَاجِر ؛ قال كُنْتَيِّر :

> ومَرِ" فَأَرْوَى يَنْبُعُا ۖ فَيَجُنُوبِهَ ﴾ وقد چيد منه حَيْدَة " فَعَبَاثِرُ

وعَبْشُرْ"؛ اسم. ووقع فلان في عَبَيْشُرانِ شَرٍّ

وغَبُو ثَرَانَ شَرَّ وعُبَيْثَرَة شر إذا وقع في أمر شديد . قبال : والعَبَيْرانُ شجرة طببة الربيح كثيرة الشوك لا يكادُ يَتَخلص منها مَنْ شاكها ، يضرب مثلًا لكل أمر شديد .

عبجو : العَبَنْجَر : الغليظ.

عبسى : العُبْسُور من النُّوق : السريعة . الأَزهري : العُبْسُور الصلية .

عبقو ؛ عَبْقَر : موضع بالبادية كثير الجن . يقـال في المثل : كأنهم حِبْنُ عَبْقَر ؛ فأمـا قول مَرَّار بنِ مُنْقِدْ العَدَوي :

هل عَرَفْتَ الدارَ أَمْ أَنكُوتُهَا بَيْنَ تِبْراكِ فَشَمَّيْ عَبَقُو ؟

وفي الصحاح : فَشَسِّي ْ عَبَقُرْ ۚ " فإن أبا عثان ذهب إلى أنه أراد عَبْقَر فغير الصيغة ؛ ويقال : أراد عبَيْقُرُ فحذف الياء، وهو واسع جد"ًا؛ قال الأزهري : كأنه يَوهُمْ تَثْقِيلُ الرَّاءُ وَذَلِكَ أَنَّهُ احِتَاجِ إِلَى تَحْرِيكَ البَّاءُ لِإِقَامَةُ الوزن ، فلو ترك القاف على حالهــا مفتوحة لتحول البناء إلى لفظ لم يجيء مثله " وهــو عَبَقَر ، لم يجيء على بنائه ممدود ولا مُشتَقَّل " فلما ضم القاف توهم ب بناء قرَبُوسٍ ونحوه والشاعس يجوز له أن يَقْضُم قربوس في اضطرار الشعر فيقول كركِس ، وأحسن ما يكون هذا البناء إذا ذهب حرف المد" منه أن يثقل آخره لأن التثقيل كالمد ؛ قال الجوهري : إنه لما أحتاج إلى تحريك ألباء لإقامة الوزن وتوكمم تشديد الرآء ضم الناف لئلا بخرج إلى بناء لم يجيء مثله فألحقه ببناءِ جاء في المُـنَّل ، وهو قولهم هو أَبْرِدُ مَن عَبَقُرْ" ، ويقال: حَبَقُرٌ كَأَنْهُمَا كَلِمِنَانُ تُجِعِلُنَا وَاحْدَةً لأَنْ أَبَا عمرو بن العلاء يرويه أبرد من عَبُّ 'قرٍ ؛ قبال : والعَبُّ اسم للبَرَّد الذي ينزل من المُزُّن، وهو حَدبُ

الغَمَامَ \* فالعين مبدلة من الحَاء . والقُرُّ : البَردُ ؟ وأنشد :

> کآن فاها عَبُ 'قر بارد'' ، أو دبح' مسك مَسَّه تَنْضَاح' رِكُ ' وبروى :

كأن فاها عنقري بارد

والرَّكُ : المطـر الضعيف ، وتَنْضَاحُهُ : تَرْشُشُه . الأَزْهِرِي : يقال إنـه لأَبْرَـُهُ مِنْ عَبَقُرَ وأَبِرِد مِنْ تَحْبَقُرِ وأَبِرِد مِن عَضْرَسِ ؛ قَـال : والحَـبَقُرُ ۖ

والعَبَقُرُ والعَضْرَسُ البَرَدُ . الأَزهري : قال المبرد عَبَقُرُ والعَبَقُرُ البَرَد . الجوهري : العَبْقَرُ موضع تزعم العرب أنه من أرض الجن ؛ قال لبيد : ومَنْ فادَ من إخوانهِم وبَنيهِمُ ؛

كُهُول وشُبَّان كَجنَّة عَنِقَرَ مَضَوْا سَلَفاً تَصْدُ السبيل عليهم مُ بَهِيًّا من السُّلاف ، ليس بِجَيْدُو أي قصير ؛ ومنها :

أَقِي العِرْضُ بِالمَالِ التَّلَادِ ، وأَسْتَرَي به الحَمدَ ، إن الطالب الحَمد مُشْتَري وكم مُشْتَر مِن ماله مُسْنَ صِيّه

وكم مُشْنَدً من ماله تُحسَّنَ صِيته لِآبَائِهِ فِي كُلِّ مَبْدَّى ومَحْضَرِ ثم نسبوا إليه كل شيء تعجبوا من حِذْقِهِ أَو جَوْدة

صنعته وقوته فقالوا : عَبْقَرَيُ ، وَهُو وَاَحَدُ وَجَمْعُ ، والأُنثى عَبْقَرِيَة " ؛ يقال : ثياب عقربة . قبال ابن بري : قول الجوهري العَبْقُر موضع صوابه أن يقول عَبْقَر " بغير ألف ولام لأنه اسم علم لموضع ؛ كما قال امرؤ القيس :

كأن كلل المرو ،حين تشده، على ملل الرو ،حين تشكه و،

وكذلك قول ذي الرمة :

حتى كأن وياض القنف ألبسها ؟ من وشي اعبقر ؟ تخليل وتناهيد

قال أن الأثور: تعدَّقُر قربة تسكنها الجن فيا زعموا، فكلُّما رأوا تشيئًا فاثقاً غريباً مما يصعب عبك ويَد قِيُّ أو شيئاً عظيماً في نفسه نسبوه إليها فقالواً : عَبْقَرِيٌّ، ثم انتسبع فيه حتى سبي به السبَّد والكبير . وفي الحديث : أنه كان يسجد على عَبْقَرِي ؟ وهي هذه النِّسُطُ التي فيها الأصَّباغ والتُّقوش ، حتى قالوا طُلَمْ عبقري ، وهذا عبقري قوم للرجل القري ، ثم خاطبهم الله تعالى بما تعارَفوه : فقــال عَبْقَرَيٌّ حِسَانٍ ؟ وقرأه بعضهم: عَبَاقِريٌّ، وقال : أراد جمع عقري ، وهـذا خطأً لأن المنسوب لا يجمع على نسبته ولا سيا الرباعي ، لا 'يجمَّع الحَنْعَينُ بالحَنَاعِينِ ولا المُهَاسِينُ بِالمَهَالِينِي " ا ولا يجوز ذلـك إلا أن يكـون 'نسب إلى اسم على بناء الجماعة بعد تمام الاسم نحو شيء تنسبه إلى تحضاجِر فتقول حضاجِريي ، فينسب كذلك إلى عباقير فيقال عباقيري"، والسراويل ُ ونحو ذلك كذلك؛ قال الأزهري : وهذا قول مُحذًّاق النحويين الحليل وسيبويه والكسائي ؛ قال الأزهري : وقـــال شمر قرى، عباقتري ، بنصب القاف ؛ وكأنه منسوب إلى عباقر . قال الفراء : العَمْقُرِيُّ الطَّافِسُ النَّجَانُ " واحدتها عَبقريَّة ، والعَمْقُر يُّ الديباج ؛ ومنه حديث عبر : أنه كان يسجد على عَبْقَر ي . قبل : هو الديباج \* وقيل : البسُط المروشيَّة ، وقيل : الطنافس الشخان ، وقال قتادة : هَي الزُّرابيُّ ، وقال/سعيد بن حِييرٍ : هي عتاقُ الزرابي " وقد قالوا عباقر ماء لبني فزارة ؛ وأنشد لابن عنبة :

أَهْلِي بِنَجُد ورحْلي في بيُونَكُرُ ' على عباقيرَ من غَوْريَّة العلم

قال ابن سيده : والعَبْقُرِيُّ والعَبْاقري ضرب من البسط ، الواحدة عَبْقَرِيَّة . قَـالَ : وعَبْقَرَ قُريَّة بالمين تُوكَمِّي فيها الثياب والبسط، فثيابها أجود الثياب فصارت مثلًا لكل منسوب إلى شيء رفيع ، فكلما بالغوا في نعت شيء مُتَناهِ تسبُّوه إليه ، وقيل : إنما يُنشَبُ إلى عَبْقَرَ الذي هو موضع الجن ، وقال أبو عبيد : ما وجدنا أحداً يدري أين هذه البلاد ولا متى كانت . ويقال : 'ظلام' عَبْقَري" ومال عَبْقَري ورجل عَبْقَرِي ۖ كامل . وفي الحديث : أنه قصُّ رُؤيا رَآهَا وذكر عمرَ فيها فقال : فلم أَرَ عَنْقَرَيًّا يَفْرِي فَرَيَّه ؛ قَالَ الأَصْمَي : سَأَلَتَ أَبَا عَبُرُو بَنْ العلاء عن العَبْقَرِيِّ ، فقال : يقال هذا عَبْقُرِيُّ قوم ¿ كقولك هذا سيد' قوم و كبيرهم وشديدهم وقويتُهم ونحو ذلك . قال أبو عبيد : وإنما أصل هذا فيما يقال أنه لسب إلى عَنْقُر ، وهي أرض يسكنها الجناف فصارت مثلًا لكل منسوب إلى شيء وفسع ؛ وقال زهير:

عِنْهُ عَلَيْهِ حِنَّةُ عَبْقَرَيَةُ ﴾ عَلَيْهِ ﴾ وَنَالُوا فَنَسْتَعْلُوا

وقال : أصل المَبْقَرِي صفة الكل ما بولغ في وصفه ، وأصله أن عَبْقَرَ بلد بُوشَى فيه البسط وغيرُها ، فنسب كل شيء جبّد إلى عَبْقَر . وعَبْقَر يُّ القوم: سيدُهم ، وقبل : العَبْقَري الذي لبس فوقه شيء ، والعَبْقَري : السد من الحيال ، وهو الفاخر من الحيان والجوهر . قال ابن سيده : وأما عَبقُر فقبل أصله عَبَيْقُر ، وقبل : عَبَيْقُر ، وقبل : عَبَيْقُر ، وقبل : الموضع

والعَبْقَرُ والعَبْقَرَةُ مَنَ النساء : المرأة التاورة الجبيلة ؛ قال :

## نَسَدَّلَ حِصْنُ بَأْزُواجِهِ عِشَاراً ، وعَسَقَرةً عَسْقَرا

أراد عَنْقَرَ وَ عَبْقَرَهُ قَابدل من الهاء ألفا للوصل ، وعَبْقَر : من أسماء النساء . وفي حديث عصام : عن الظلّبنية العبنقرة ؛ يقال : جادية عبنقرة أي ناصعة اللون ، ويجوز أن تكون واحدة العبنقر ، وهو النر جس تشبه به العين . والعبنقري " : البساط المنتقش . والعبنقرة : تكلّ الو السراب . وعبقر السراب : تكلّ لا . والعبو قرة : اسم موضع ؛ قال السراب : قللًا . والعبو قرة : اسم موضع ؛ قال المجري : هو جبل في طريق المدينة من السّالة قبل ملل عيلين ؛ قال كثير عزة :

## 

والعَنْقَرَ يُ : الكذب البحت . كذب عَنْقَرَ يُ وسُمَاقَ أَي خالص لا يَشُوبُه صِدْق . قال الليث: والعَنْقَرُ أُول ما ينبت من أُصول القصب ونحوه ، وهو غض وخص قبل أن يظهر من الأرض ، الواحدة عَنْقَرَهُ ؛ قال العجاج :

# كعبقرات الحائر المسحور

قال: وأولاد الدهاقين يقال لهم عَبْقر، شبّههم لِتَراوتِهم ونَعْمَنْهِم بالعَبْقَر ؛ هكذا رأيت في نسخ التهذيب، وفي الصحاح: عُنْقُرُ القَصَب أصْلُه ، بزيادة النون ، وهذا محتاج إلى نظر ، والله أعلم بالصواب .

عبهو: العَبْهُرُ : الممتلىء شدّة " وغِلَظاً . ورجل عَبْهَرُ ": ممتلىء الجسم . واموأة عَبْهُرُ وعَبْهُرَ ة . وقتوْس عَبْهُر : بمثلة العَبْشُس ؛ قال أبو كبير يصف قوساً :

وعُرَاضَةُ السِّيَتَيِّنِ تُوسِعَ بَرَّيْهَا ، تَأْوِي طوائفُهَا بِعَجْسٍ عَبْهَر والعَبْهَرَةُ: الرقيقةُ البشرةِ الناصعةُ البياض ، وقيل

هي التي جمعت الحُسْنَ والجسم والحُمْلُتَى ، وقيل المتلثة ، جادية عَبْهَرة ؛ وأنشد الأَزهري :
قامت تُراثيكَ قَوَاماً عَبْهَرَا
منها ، ووَجْها واضحاً ويَشَيَرَا ،
لو يَدُورُج الذَّرُ عليه أَثْرًا
والعَبْهرة : الحسنة الحُمَلُق ؛ قال الشاعر :
عَبْهرَة مُ الحُمَلُق النَّاخِيَّة مُ ،
تَرْيِثُهُ الحُمَلُق النَّاخِيَّة مُ ،
وقال :

من نِسُوهُ بِيضِ الوُّجُو ﴿ ﴾ نَـُواعِمُ عِنْدُ عَبَاهِرُ

والعَبْهِر والمُباهِر : العظيم ، وقيل : هما الناعم الطويل من كل شيء ، وقال الأزهري : من الرجال. والعَبْهُر : الياسبين ، سبي به لنَعْبَهُ . والعَبْهُر : النَّرْجِس ، وقيل : هو نبت ، ولم 'يُحَلِّ . الجُوهري :

العَبْهُرَ بالفارسية أبستان أَفْرُوْز . عَتْر : عَتَرَ الرَّمْحُ وغيره يَعْشِر عَثْراً وعَتَراناً : اشتدَّ واضطرب واهتز ؛ قال :

وكلّ خطئيٍّ إذا أهزَّ عَتَرْ

والرَّمْحُ العاترُ : المضطرب مثل العاسل ، وقد عَشَرَ وعَسَلَ وعَرَّتُ وعَرَّصَ . قال الأَزْهَرِي : قد صح عَشَر وعرتَ ودلَّ اختلافُ بنائها على أَنْ كُل واحد منها غير الآخر . وعَشَر الذّكرُ يَعْشِر عَشْراً وعُشُوراً : اشتد إنعاظه واهتز ؛ قال :

تقول إذ أعْجَبُهَا عُتُورُهُ ﴾

# وعَابَ فِي فَقُرْتِهَا يُحِدُّ مُورُهُ: أَسْتَخْيِرُهُ اللهُ وأَسْتَخْيِرُهُ

والعُشُر : الفروجُ المُنتَعَظّة ، وأحدها عاتبُرُ وعَشُور. والعَشْر والعِشْر : الذّ كُر .

ورجل مُعَتَّر : غليظ كثير اللحم . والعَتَّار : الرجل الشجاع ، والفرس القوي على السير ، ومن المواضع الوَحْش الحشن ؛ قال المهرد : جاء فعوَّل من الأسماء ضر وع وعتور ، وهو الوادي الحشن التربة . والعيَّر : العَتيبرة ، وهي شاة كانوا يذبحونها في رجب لألمتهم مثل ديح وذبيحة . وعتر الشاة والظبية ونحوهما يَعْتر هما عَتْراً ، وهي عتيبرة : ذبيحها . والعتيبرة : ذول ما يُنتَج كانوا يذبحونها لآلهتهم ؛ فأما قبوله :

## فعر" صريعاً مثل عاتيرة النسك

فإنه وضع فاعلاً موضع مفعول؛ وله نظائر، وقد يكون على النسب؛ قال الليث: وإنما هي مَعْتُـورة "، وهي مثل عيشة والعيش والعيش المذبوج. والعيش : الصنم يُعْشَرُ له ؛ قال زهير :

## فزال عنها وأونى وأس مَرْقَبَهُ ، كناصِبِ العِنْر دَمَّى وأَسَهُ النَّسِلُكُ :

ويروى: كَمَنْصِب العِيْر ؛ يريد كمنصب ذلك الصنم أو الحير الذي يُدرَكَّى وأَسُه بدم العَبِيرة ، وهذا الصنم كان يُقرَّب له عِيْر أي ذبيح فيذب له ويُصيب وأسه من دم العيْر ؛ وقول الحرث بن حِليَّزة بذكر قوماً أَخْدُوهم بَذُنْب غيرهم :

> عَنَبًا باطلاً وظائمًا ، كما تعد شَرُ عن حَجْرِهِ الرَّبِيضِ الظّيَاءُ

معناه أن الرحل كان يقول في الجاهلية ؛ إن تَبلَّغَتْ الله مائة عَمَرْت عنها عَبِيرة ، فإذا بلغت مائة كُنْ الله مائة كُنْ الله عناد ظبياً فذبحه ، يقول : فهذا الذي تسكُوننا اعتراض وباطل وظلم كما يُعتر الظبي عن رَبيض الغنم . وقال الأزهري في تفسير اللبث : قوله كما تُعتر يعني العَبيرة في رجب ، وذلك أن العرب في الجاهلة كانت إذا طلب أحد هم أمراً نذر لأن كلفر

به ليذبيكن من غنيه في رجب كذا وكذا ، وهي العتائر أيضاً ، فإذا ظفر به فرعا ضاقت نفسه عن ذلك وضن بغنيه، وهي الرئيس، فيأخذ عدد ها ظباءً ، فيذبها في رجب مكان تلك الغنم ، فكأن تلك عتائر ، فضرب هذا مثلا ، يقول : أَخَذ تمونا بذنب غيرنا كما أخذت الظباء مكان الغنم . وفي الحديث أنه قال : لا فَرَعة ولا عتيرة ، قال أبو عبيد : العتيرة هي

بها أهل الجاهلية ثم جاء الإسلام فكان على ذلك حتى نسخ بعد ؟ قال : والدليل على ذلك حديث محنف ابن سليم قال : سمعت وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يقول إن على كل مسلم في كل عام أضحاة وعَتِيرة ؟ قال أبو عبيد : الحديث الأول أصح ، يقال منه : عَتَر ْت أَعْتِر ْ عَتْر الله بالفتح ، إذا ذبت العَتِيرة ؟ بقال : هذه

الرَّجَيْبِيَّةَ، وهي ذبيعة كانت تُذْبُح في رجب يتَقَرَّب

أَيَامٌ تَرْجِيبٍ وتَعْتَادٍ . قال الخَطَابي : العَتَيْرَةُ فِي الحَديث شَاة تُدُّبُح فِي رجب، وهذا هو الذي يُشْهِ معنى الحديث ويكيق مجكم الدِّين ، وأما العَتْيْرَة التي كانت تُدُّبُح كانت تعترُها الحاهلية فهي الذبيحة التي كانت تُدُّبُح للأَصنام ويُصَبُ دَمُها على وأسها .

وعشر الشيء: نصابُه ، وعشرة المسحاة : نصابُها ، وقيل : هي الحشبة المعترضة فيه يعتمد عليها الحافر برجله ، وقيل : عشرتُها خشبتُها التي تسمي كيات

وعِيْرَةُ الرَّجِلُ : أَقَرْ بِاؤُهُ مِنْ وَلَدْ وَغَيْرِهُ ، وقيلُ : هم قومُهُ ۚ وِنَنْيَاً ﴾ وقيل : هم زهطه وعشيرته الأه نـُـونِ مَّن مُضَى منهم ومَّن غَبَّر ؟ ومنه قول أبي بكر ، رضي الله عنه : نحن عِشْرة ُ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، التي خرج منها وبَيْضَتُه التي تَفَقّأتُ عنه ، وإنَّا رَجِيبَت العرَبُ عَنَّا كَمَا جِيبَت الرحي عن قُطَّيها؟ قال ابن الأثير : لأنهم من قريش ؛ والعامة نَظُنُ أُنهَا ولدُ الرجل خاصة وأن عترة رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ولذ فاطمة ، رضي الله عنها ؛ هذا قول ابن سيده ، وقال الأزهري ، رحمه الله ، وفي حديث زيد بن ثابت قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : إني تارك فيكم النَّقَلَانِ تَخَلُّفِي : كتابَ الله وعَثْرُتِي فَإِنْهِمَا لَن يَتَفَرُّقَا حَتَى يَرِدًا عَلَيَّ الْحُوضُ ؛ وقال : قال محمد بن اسحق وهمذا حديث صحيح ورفعَه نحوَه زيدُ بن أرقم وأبو سعيد الحدري ، وفي بعضها : إنتي تارك فيكم الشقلين : كتباب الله وعِتْرَ تِي أَهِلَ بِينَ ، فَجَعَلَ العَرَّةِ أَهِلَ البيت . وقال أبو عبيد وغيره : عِتْرةُ الرجل وأَسْرَرُتُه وفَصِيلتُه وهطه الأدْنتُون . ان الأثير : عِثْرةُ الرجل أَخْصُ ا أَقَارَبِهِ . وقال أبن الأعرابي : العشرةُ ولدُ الرجـل وذريته وعقبهُ من صُلَّبه ، قبال : فعتْرة ُ الني ، صلى الله عليه وسلم ، ولد ُ فاطمة البِّنُّول ، عُليها السلام . وروي عن أبي سعيد قيال : العشرة ُ ساق ُ الشجرة ، قال : وعشرة النبي ، صلى الله عليه وسلم ، عبد المطلب وولده ، وقيل : عثرتُه أهل بنته

الأقربون وهم أولاده وعلى وأولاده، وقيل: عَتْرتُه

الأقربون والأبعدون منهم ، وقيل : عَثْرةُ الرجل

أَقْرُبَاؤُه مِنْ وَلَدَ عَمْهُ دِنْنِياً ﴾ ومنه حديث أبي بِكُرٍ،

رضي الله عنه ، قال للنبي ، صلى الله عليه وسلم ، حين شاوك أصحابَه في أسارك بدر : عشرتُك وقو مُك ؛

أراد بِعِنْرتِه العباسَ ومن كان فيهم من بني هاشم ، وبقومه قَرْيَشاً . والمشهور المعروف أن عشرته أهلُ بيته ، وهم الذين أحر مت عليهم الزكاة والصدقة المفروضة ، وهم ذوو القربي الذين لهم خمسُ الحُمْسُ الحُمْسُ المفروضة ، وهم ذوو القربي الذين لهم خمسُ الحُمْسُ المفروضة ، والعيشر ، بالكسر : الأصل ، وفي المثل : عادت إلى عشرها لتبيس أي رجعت إلى أصلها ؛ يُضرب لمن رجع إلى خلت كان قد تركه ، وعيشرة النفر: دقة وي غروب ونقاة وماة يجري عليه . يقال : إن نفرها لذو أشرة وعيشرة المقدبة . والعيشرة الأسنان : أشرها ، والعيشر : بَقلة إذا طالت قطع أصلها فخرج منه اللهن ؛ قال البُريش طالت قطع أصلها فخرج منه اللهن ؛ قال البُريش

فيا كنت أخشَى أن أقيم خلافهم ، لِسَنَّة أَبِياتٍ ، كما نَكِنَ العِنْسُرُ

يقول: هذه الأبيات منفرقة مع قلتها كنفرق العيثر في منفيته ، وقال: لستة أبيات كما نبت ، لأنه إذا قبطع نبت من حواليه شمّب ست أو ثلاث ؛ وقال ابن الأعرابي : هو نبات منفرق ، قبال : وإنما بحكى قومة فقال : ما كنت أخشى أن يموتوا وأبقى بين ستة أبيات مثل نبت العيثر ؛ قال غيره : هذا الشاعر لم يبك قوماً ماثرا كما قاله ابن الأعرابي ، وإنما هاجروا إلى الشام في أيام معاوية فاستأجرهم لقتال الروم ، فإنما بحكى قوماً غنيباً متباعدين ؛ ألا ترى أن قبل هذا :

فإن أك شيضاً بالرَّجِيع وصِيْبة ، ويُصْبِيحُ قومِي دُونَ دارِهُمُ مِصْر فنا كنت أخشى .....

والعِيشُ إِمَّا يَنْهِتَ مَنْهُ سَتَّ مِنْ هَنَّا وَسَتَّ مِنْ هَنَالِكَ لَا

يحتمع منه أكثر من ست فشيه نفسه في بقاله معستة أبيات

مع أهله بنبات العِيشر ، وقيل : العِيشِ العَصَّ ، وأحدته عشرة، وقيل: العشر بقلة ، وهي شعرة صغيرة في جرام العرفيج شاكة سكتيرة اللِّن، ومَنْسِتُها نجِدُ وتهامة، وهي غُمُــَواء فَطِحاء الورق كأن ورقها الدراهمُ ، تنبت فيها حراة صفار" أصغر من جراء القطن ، تؤكل جراؤها ما دامت غَضّة ؟ وقبل: العير ضرب من النبت ، وقبل: العين شير صغار، واحدتها عثرة م، وقبل: العشر نبت ينبت مثل المَرْزَنجوش متفرقاً ، فإذا طال وقُطع أصله خرج منه تشبه اللبن ، وقبل : هـو الرّ أزّ نُحوش ، قبل: إنه تُتَداوَى به ؛ وفي حديث عطاء: لا بأس للمُعْنَ م أَنْ يَتَدَاوَى بِالسِّنَا وَالْعِسْرِ } وفي الحديث: أنه أهدي إليه عثر" فَسُمَّ بهذا النبت ؟ وفي الحديث : يُفْلُغُ وأْسِي كَمَا تُفْلِغُ العِتْرةُ ؛ هي واحدة العنُّر ؛ وقبل : هو شجرة العرفج ؛ قبال أبو حَنَيْقَةً : العِيْتُورُ شَجْرُ صَفَالَ له جِيرًاء نَحَـو جِيرًاء الحَـُـشُخَاشِ ، وهو المَـرْرَنْجِوشِ . قال : وقال أعرابي من ربيعة : العشرة ُ أَشْجَارِة تَرْ تَفعُ ذراعاً ذات أَغْصَانَ كَثَارَةً وَوَرَقَ أَخْصَرُ مُدَّوِّرٌ كُورَقَ التَّنُّومُ ﴾ والعشرة: قَلَّاء اللَّصَف ، وهو الكَّبَّر ، والعشرة : شَجِرة تنبت عند وحِـَار الضُّب فهو يُمَنَّسُها فـَـلا تُنْسَى ، ويقال: هو أذلُ من عِشْرة الصّب. والعثر المُسَسَّكُ : قلائدُ تُعَجَّنَ بالمسك والأَفاويه،

وعِتْوَارة وعُتْوارة ؛ الضمُّ عن سيبويه : حَيُّ من كَنَانة ؛ وأنشد :

على التشبيه بدلك. والعشرة والعشوارة : القطعة من

مِنْ حَيِّ عِتُوارٍ ومَنْ تَعَتُّورَا

قال المبود: العَدُّورَةُ الشَّدَةُ في الحرب ، وبنو عِنْوارة سبيت بهذا لقوتها في جبيع الحيوان ، وكانوا

أولي صور وخُشونة في الحرب . وعِشْو : قبيلة . وعاتورُ : اسمان . وعاتورُ : اسمان . وفي الحديث ذكرُ العِشْر ، وهو جبل بالمدينة من حجة القبلة .

عَثْرُ : عَثَرَ بِعَثْرُ وَيَعْشُرُ عَشْرًا وَعِثْنَاداً وَتَعَشَّرُ : كَبَا ؛ وأَرَى اللّحِياني حَكَى عَشْرَ فِي ثُوبِهِ يِعْشَرُ عِثَاراً وعَشْر وأَعْشَره وعَشَّره ؛ وأنشد ابن الأعرابي :

فخرجُت أَعْشَرُ في مَقَادِم جُبَّشِي ، لولا الحَبِياة أَطْنَرُ ثُهَا الْحَضَادِا

وعَشَرَ جَدُه يَعْشُر ويعَشِر : تَعِس ، على المثل . وأَعْشَرَهُ الله : أَتْعَسَ ، قال الأَزْهَرِي : عَشَر الرجل يَعْشُر مُ عَشُرة وعَشَر الفرس عِشَاراً ، قال : وعُيوب الدراب تجيء على فعال مشل العضاض والعشار والحراط والضراح والراماح وما شاكلها .

حذف المضاف ، أي بذي العَشْرة ، يعنى : ادْعُهم لملى

الإسلام أو لا أو الجزالة ، فإن لم يُجيبُوا فبالجهام .

ويقيال: لقيت منه عياثوراً أي شدة . والمِثَارُ والعاثورُ : ما عُشِر به . ووقعوا في عاثور شرِّ أي في اختلاط من شرّ وشدة ، على المثل أيضاً . والعاثورُ : ما أعده ليُوقع فيه آخر · والعاثور ُ من الأرضين : المَّهْلُكَة ؛ قال ذو الرمة :

وَمَرَ هُوبِهِ العَاثِورِ تَرْمِي بِـرَ كَبْهِا لَمُ العَلِهُ مِنْاهِلُهُ لَا عَمْرُ فَ بَعْيِدُ مَنَاهِلُهُ وَقَالَ العَجَاجِ:

وبكندة كثيرة العاثثور

يعني المُتَالَفَ ، ويروى : مَرْهُوبة العائثُور ، وهذا البيت نسبه الجوهري لرؤبة ؛ قال ابن بري : هــو للعجاج، وأول القصيدة :

> جَارِيَ لا تَسْتَنَكِرِي عَدْيِرِي وبعدہ :

زُوْرًا؛ تَمْطُنُو فِي بِلادٍ زُورِ

والزّوراء : الطريق المُعُوجة ، وذهب يعقوب إلى أن الفاء في عَافُور ، ولذي ذهب إليه وجه ، قال : إلا أناً إذا وجدنا للفاء وجها نحملها فيه على أنه أصل لم يجز الحكم بكونها بدلاً فيه إلا على قنبح وضعف تجويز وذلك أنه يجوز أن يكون قولهم وقعوا في عافنور ، فاعنولاً من المقر ، لأن العفر من الشدة أيضاً ، ولذلك قالوا عشريت لشدته . والعائنور : حفرة تحفر للأسد ليتع فيها للصيد أو غيره . والعائنور : البئر ، وربا وصف به وقال بعض الحجازيين :

ألا لَيْتَ شَعْرِي ، هل أَبِيتَنَ لِللهَ ، و وَكُرْكُ لا يَسْرِي ؟ و وَكُرْكُ لا يَسْرِي ؟ وهل يَسْدِع أَ الواشون إليَّ كَمَا يَسْرِي ؟ وهل يَسْدَعُ الواشون إفْسَادَ يَسْنِنا ، وحَفْر الثَّأَى العَاثُورِ مِنْ حَيْثُ لا نَدُّرِي؟

وفي الصحاح: وحَفُراً لَـنَا العَاثُـُورَ ؛ قَـالُ ان سيده: يكون صفة ويكون بدلاً. الأزهري: يقول

هل أَسْلُو عَكَ حَقَ لا أَذْكُرُكُ لَيْلًا إِذَا خَلَوْنُ وأَسْلَمْتُ لَمَا بِي ? والعَائِدُورُ ضَرِبه مَثَلًا لما يوق فيه الواشي من الشر ؛ وأما قوله أنشده ابن الأعرابي فَهَلُ تَغْمَلُ الأعداءُ إِلا كَفِعْلِهِمْ ، هُوَانَ السَّرَاةَ وابتَغَاءَ العَواثِرِ ؟

فقد يكون جمع عَاثُـُورٍ وحـذَفِ الباء الضرورة ويكون جمع خَد مَّ عَاثر.

والعَثْرُ : الاطلاع على سرّ الرجل . وعَشَر على الأم يَعْشُرُ عَثْراً وعُشُوراً : اطلّه على وأَعْشَرُ ثُه عليه أطلعته . وفي التنزيل العزيز : وكذلك أعشرنا عليهم أي أعشر نا عليهم غيرهم، فحذف المفعول؛ وقال تعالى فإن عُشر على أنهما استتحقاً إثنماً ؛ معناه فإن اطلع على أنهما قد خانا . وقال الليث : عَشَر الرجل يُعَشَّر على أنهما قد خانا . وقال الليث : عَشَر الرجل يُعَشَّر عُشُوراً إذا هجم على أمر لم يَهْجم عليه غيره . وعَشَر العروق ، بتخفيف الثاء : صَرَب ؛ عن اللحاني .

تَرَى لَمْ حَوْلُ الصَّقْعَلِ عِثْيْرَهُ

الساطع ؛ قال :

والعِثْيَرُ ، بتسكين الشاء ، والعِثْيَرَةُ : العَجَاجِ

يعني الفبار ، والعشير الت : التراب ؛ حكاه سيبويه ، ولا تقل في العشير التراب عشيراً لأنه ليس في الكلام فعيل ، وهو مصنوع ، معنا الصلب الشديد . والعيشر : كالعشير ، وقبل : هو كل ما فيلبت من تراب أو مدر أو طين بأطراف أصابع وجليك ، إذا مشبت لا يُرى من القدم أَثَر عبده ، فيقال : ما وأيت له أشراً ولا عَيْشَراً. وفي والعَيْشَر أ والعَشْير : الأثر الحنى، مثال العَيْشَراً .

المثل: ما له أَثَرَ ولا عَشْيَر ، ويقال: ولا عَيْثُون ، مثال فَيَشُول أَوْه ولا عَشْيُن أَرْه ولا مثال فَيَشْين أَرْه ولا فارساً فَيَشْين أَرْه ولا فارساً فَيْشُينُ أَلْفُها فَارساً فَيْشُينُ الْعُبار فَيْرَسُهُ ، وقيل: الفيشَر أَحْفي

وعَيْشَرَ الطيرَ : رآها جارية فرجرها ؛ قال المغيرة بن حَبُّنتَاء التمييمي :

لَعَمَدُ أَبِيكُ يَا صَخْرُ ۚ بَنَ لَيُلِي ، لقد عَيْشُرُاتَ طَيرَكَ لو تَعِيفُ

يويد بدلقد أبصرت وعاينت . وروى الأصعي عن أبي عبرو بن العلاء أنه قال : بُنيدَت سَلَّحُون مدينة باليمن في غانين أو سبعين سنة ، وبُنيلَت بَرَاقش ومِعَين بغسالة أيديهم فلا يرى لسلَّحين أثر ولا عَيْشَر ، وهاتان قائمتان ؛ وأنشد قول عبرو بن معديكرب :

دَعَانَا مِنْ بَرَافَشَ أَو مَعَيْنِ ، فَأَسْمَعُ وَانْتُلَأَبُّ بِنَا مُلِيعٍ ُ

ومليع أسم طريق . وقال الأصعي : العَيْشَرُ أَيْ اللهِ وَسُخْتُهُ فَيَ اللهِ وَسُخْتُهُ فَي اللهِ وَسُخْتُهُ فَي أَلِهُ اللهِ وَسُخْتُهُ فَي أَلْهُ اللهِ وَلَا عَيْشُرُ أَنَّ لِللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَلَا عَيْشُرَ أَنَّ لِللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

والعُشْر: العُقَاب؛ وقد ورد في حديث الزكاة: ما كان بَعْلاً أو عَشَرِيًّا فنيه العُشْر؛ قال ابن الأَثير: هو من النخل الذي يشرب بعروقه من ماء المطر يجتمع في حقيرة، وقيل: هو العبدي، قال الأَزهري: يُسِقَي سَيْحاً، والأَول أَشْهِر ، قال الأَزهري: والعَشْر، والعَشْر، والعَشْري العيذي، وهو ما سقته السماء من النخل، وقيل: هو من الزرع ما سقي بماء السيل والمطر وأجري إليه الماء من المسايل وحقر له عاتور أي أتي يجري فيه الماء من المسايل وحقر له عاتور وقال ابن الأعرابي: هو العَشْري، بتشديد الناء، ووال ابن الأعرابي: هو العَشْري، بتشديد الناء، ورد ذلك تعلب فقال: إنما هو بتخفيفها، وهو الصواب؟

قال الأزهري : ومن هذا يقال فلان وقع في عَاثُونِ شرّ وعَافور شر إذا وقع في وَرْطة لم يحتسها ولا

شرّ وعافور شر إذا وقع في ورّطة لم مجتسبها ولا شعرً بها ، وأصله الرجل بمشي في ظلمة الليل فيتَعَشَّر يعاثور المسيل أو في حَدّ خَدّ صيلُ المطر فريما

أَصَّابِهُ مِنْهُ وَتَّ أُو عَيَّتُ أَو كَسُرٌ . وَفِي الْحَدَيْثُ : إِنْ قَرِيشًا أَهِلِ أَمَانَةٍ مِنَ ' بِنَهَاهَا الْعَوَ اثْيُو َ كَبُّهِ اللهِ لَمُنْخُرَيْهُ، ويروى : العَواثِر، أي بِغِي لها المكايد التي

لمُنْخُرَيْه، ويروى: العَواثر، أي بغى لها المكايد التي يُعشَّر بها كالعاثور الذي يَخْدُ في الأَرْضُ فيسَعَشَّر به الإنسان إذا مَرَّ ليلاً وهو لا يشعر به فريما أَعْنُسَتَهُ. والعَواثير: جمع عاثور، وهو المكان الوعْث الجَشْنِ

لأنه يُعِنْثَرَ فِهِ ؛ وقيل : هِو الجَفْرة التي تُتَحَفَّرَ الأَسد ، والسّعير هنا الوَرْطة والحُطَّة الجُهْلكة . قال أَنْ الأَثير : وأما عَواثِرَ فَهِي جَمْع عاثِرَ ، وهي حِباللّة الصائد ، أو جَمْع عاثرة ، وهي الحادثة التي تَعْشُونُ بِصاحبها ، من قولهم : عَشَر بهم الزمان ، إذا أَخْشَى بصاحبها ، من قولهم : عَشَر بهم الزمان ، إذا أَخْشَى عليهم . والعُشَر والعَشَر والعَشَر : الكذب ؛ الأَخْرة عن أَنْ

الأعرابي . وعِنْسُرَ عِنْدُراً ؛ كَذَب ؛ عن كراع ، يقال: فلان في العِنْشُر والبائنِ؛ يويد في الحق والباطل. والعَاشِر : الكَذَّابِ.

والعَشَرِيِّ: الذي لا يَجِدُّ في طلب دنيا ولا آخرة وقال ابن الأعرابي : هو العَشَرِيُّ على لفظ ما تقدم عنه . وفي الحديث : أبغض الناس إلى الله تعالى العشري ؟ قبل : هو الذي ليس في أمر الدنيا ولا في أمر الآخرة . يقال : لجاء فلان عَشَر بنًا إذا جاء فارغاً ، وحاء عَشَر بنًا أيضاً ، بشد الناء ، وقبل : هو فارغاً ، وحاء عَشَر بنًا أيضاً ، بشد الناء ، وقبل : هو لما تعشر ي النخل ، سمي به لأنه لا يحتاج في سقيه إلى تعب بدالية وغيرها ، كأنه عَشَر على الماء عَشراً ، يبلا عمل من صاحبه ، فكأنه عَشر على الماء عَشراً ، وحركة الناء من تعييرات النسب ، وقال مرة : جاء والمقائر ، الثقاً عشر بنا أبو العباس :

وهو غير العَنْرَ ي الذي جاء في الحديث محفف الثاء ، وهَذَا مَشَدَدُ النَّاءُ .

وَفِي الْحِدِيثِ : أَنَّهِ مَرَّ بأرضُ تُسْبَى عَلَيْرَةً فَسَمَاهَا لِفَصْرَةٌ ﴾ العَشِرةُ مَنْ العِشْيَرِ ﴾ وهو الغُبَار ﴾ والياء زائدة ، والمراد بها الصعيد ألذي لا نبات فيه . وورد في الحديث: هي أرض عثيرة".

وعَشَّو : موضع بالبين ، وقيل : هي أرض مأسدّة" بناحية تَبَالَـةَ عَلَى فَعَلُّ ، ولا نظيرٍ لها إلا خُطُّمْ " وبَقَيُّم " وبَذَّر " ؛ وفي قصيد كعب بن زهير :

من خادر من السُوث الأسند ، مَسْكَنُهُ بِيَطْنُ عَثْرً ، غِيلٌ دونَه غيلُ وقال زهير بن أبي سُلْمي :

لَيْثُ بِعَثْرَ يَصطادُ الرجالَ ، إذا ما اللبث كذُّبُّ عن أقرانه صَدَّفًا

وعَنْسُ ، مُحْفَفَةً : بـلد باليمن ؛ وأنشد الأزهري في آخر هذه الترجمة للأعشى :

> فَبَاتَتْ ، وقد أُو ْرَثَتْ في الفُوْا د صدُّعاً يُخَالِطُ عَثَّارَهَا ا

هِجُونَ الْعَجَرَ ، بالتحريك : الحَجْم والنُّتُونُ . يقال : رجل أعْجَر ' بَيِّن العُجَر أي عظيم البطن .

وعَجر الرجلُ ، بالكسر ، يعْجَر عَجَراً أي غَلْظ وسَمِن . وتَعَجَّر بطنُه : تَعَكَّنَ. وعَجِر عَجَراً:

ضَخُمْ بطنه . والعُبُحْرةُ : موضع العَجَر . وروي عن على ، كر"م الله وجهه ، أنه طاف ليلة ً

وقعة الجمل على القَنْلي مع مَوْلاه فَـَنْسُر ِ فوقف على طلحةً بن عبيد الله ، وهو صَريع ، فبكي ثم قال :

 ١ قوله ﴿ يَالُطُ عَارِهَا ﴾ الشّار ككتان : قرحة لا تجف ، وقيل :
 عثارها هو الاعثى عثر بها فابتلى وتزود منا صدعاً في الفؤاد ، أفاده شارح القاموس .

عَنْ عَلَىٰ أَبَا مُحَمَّدُ أَنَّ أَرَاكِ مُعَفَّرٌ ٱلْحِتْ نَجُومُ السَّمَاءُ إلى الله أشكو عُجَّر ي وبُجِّر ي! قال محمد بن يزيد معناه همومي وأحزاني ، وقبل : ما أبدي وأخفر وكله على المَـنَـل . قال أبو عبيد : ويقال أفضيت إ بعُجَر ي وبُجَر ي أي أطلعتُه من ثقتي به على مَعَاسِمِ والعرب تقول : إن من الناس من أُحَدَّثُهُ بِعُجَرِ وبُجَرَي أَي أحدثه عَساوِي ٤ يقال هذا في إنها السر. قال: وأصل العُبِّرَ العُرْوقَ المتعقدة في الجِسا والبُجَر العروق المتعقدة في البطن خاصة . وقــا الأَصِمَعِينُ : العُجْرَةَ الشِّيءِ نَجِتْمُع فِي الجَسْدُ كَالسَّلُعَةُ والبُجْرة نحوها ، فيراد : أخْبرته بكل شيء عندي أستر عنه شيئًا من أمري . وفي حديث أم زرع : إ أَذَكُرْهُ أَذَكُرْ عُبْصَرَهُ وَبُخَرَهُ ﴾ العني إنْ أَذَكُر أَذْكُر مُعَايِبَهُ الَّتِي لَا يَعْرَفُهَا إِلَّا مِنْ خَبُرَ ۗ ﴾ قا

قال : أرادت ظاهرَ أمره وباطنَّه ومــا يُظُّهر ويُخْفِهِ . والعُجْرَةُ : نَـُفْخَةً فِي الظهرَ ۚ فَإِذَا كَانْتَ السرة فهي بُجُرة، ثم يُنْقَلان إلى الهموم والأحرار قال أبو العباس: العُجّر في الظهر والبُجّر في البطن وعَجَرَ الفرسُ يَعْجِرُ ۚ إِذَا مَدَّ ذَنْبِهِ نَحُو عَجُزَرِهِ ﴿

العَدُو ؛ وقال أبو زيد :

ابن الأُثير : العُجَر جمع أعجرة، وهو الشيء يجتمع

الجُسد كالسَّلمة والعُنْقُدة ، وقيل : هو خَرَزُ الظهر

وهَنَّتْ مُطَايَاهُمْ ، فَمَنْ بَيْنَ عَالَبِ ، ومين بَيْن مُود بالبَسيطة يَعْجُرُ

أَى هالك قد مُدَّ ذنبه . وعَجَر الفرسُ يَعْجِب عَجْرًا وعَجَراناً وعاجَرَ إذا مَرَ \* مَرَّا مربعـاً م خوف ونحوه . ويقال : فرس عاجر كم وهو الذ يَعْجِر برجليه كقيماص الجمار ، والمصدر العَجَران وعَجَرَ الحيارُ يَعْجِرِ عَجْراً : قُنْبُصَ ؟ وأما قو

تيم بن مقبل :

أما الأداة فينا صُوّ صُنُع ، مُجرد عُواجِر بالألباد والشُّجُم

فإنها رويت بالحاء والجيم في اللجم، ومعناه عليها ألبادها ولحمنها ، يصفها بالسّبتن وهي رافعة أذنابها من نشاطها , ويقال : عَجَرَ الرّبيّنُ على أنيابه إذا عَصَبَ به ولزق كما يَعْجِرُ الرجل بثوبه على رأسه ؟ قال مُرَرَّد بن ضرار أخو الشماخ :

إذ لا يزال يابساً العابُ الطلكوَ انْءَابُهُ الطلكوَ انْءَاجُهُ

والعَجَرُ : القوة مع عظم الجسد. والفعل الأعجرُ: الضَّخْم . وعَجِرُ الفرسُ : صلُب لحمُه . ووظف عَجِرُ وعَجُرُ عَ بِكُسر الجيم وضها : صلب شديد ، وكذلك الحافر ؟ قال المراد :

سَلِط السُّنْبُكِ ذِي رُسْعَ عَجِرْ والأَعْجَر : كُل شِيء ترَى فيه عُقداً . وكيس أَعْجَر وهيئيان أَعْجَر : وهو المبتلىء . وبِطَنْنُ أَعْجِرُ : مكان ؛ وجمعه عجر ؛ قال عنارة :

> أَبْنِي زَبِيبة ، مَا لِمُهُورِكُمُ مُتَخَدَّدًا ، وبُطُونَكُمُ عُجُور ?

والمُجرَّة ، بالضم : كل عقدة في الحشبة ، وقيـل : المُجرَّة العقدة في الحشبة ونحوها أو في عروق الجسد. والحكنتُج في وشبيه عجر ، والسيف في فررند. مُحرَّد ؛ وقال أبو زبيد ؛

فأوَّل مَنْ لاقتى بجُسُول بسَيْفَهِ عَظِيمِ الجواشي قد سُتا ، وهو أَعْجَرُ ُ

الأَعْجَر : الكثير المُجَر . وسيف ذو مَعْجَر : في مَتْنَهِ كالتعقيد . والعَجِير : الذي لا يأتي النساء ،

يقال له عَجير وعجير ، وقد رويت بالزاي أيضاً . ابن الأعرابي : العَجير ، بالراء غير معجمة ، والقَحُول

والحَرَيْكُ والضَّمَيْفُ والحَيْصُونَ العِنْدِنَ ، والعَجْدِ العِنْدِنِ مَنَ الرَّجَالُ والحَيْلِ. الفراء: الأَعْجَرُ الأَجْدُبِ، وهُو الأَفْنُورُ والأَفْرُسُ والأَفْسُرَسُ والأَفْسُرَسُ والأَدْنَ

والأنسَج. والعَجّازُ: الذي يأكل العَجاجير، وهي كُنتَلُ العجين

تَلْقَى على النار ثم تؤكل . ابن الأعرابي : إذا قَلْطَع العَمِينَ كُنْلًا على الحُوانِ قبل أن يبسط فهو المُشَمَّق . والعَجاجِيرُ والعَجَّارُ : الصَّرِّيعُ الذي لا يُطاق جنهُ في الضَّراع المُشَعَّرُ ب لِصَرِيعه .

والعَجْرُ : لَــُكُ عَنق الرجل . وفي نوادر الأعراب: عَجَرَ عَنقه إلى كذا وكذا يَعْجِره إذا كان على وجه فأراد أن يرجع عنه إلى شيء خلفه ، وهو منهي عنه ، أو أمَرْ ته بالشيء فعَجَرَ عَنقه ولم يرد أن يذهب إليه

لأمرك . وعَجَر عنقه يَعْجِرها عَجْراً: ثناها. وعَجَرَ به بَعِيرُه عَجَراناً : كأنه أزاد أن يركب به وجهاً فرجع به قبل ألأفه وأهله مثل عكر به ؛ وقال أبو سعيد في قول الشاعر :

> فلو كُنتَ سِفاً كان أَنْـرُ كَ تَعِمْرَةً ؟ وكنت دداناً لا 'يؤيْسُه الصَّقْل

يقول: لو كنت سيفاً كنت كهاماً عِنزلة عجرًا

النَّكَة . كَهَاماً : لا يقطع شيئاً . قال شهر : يقال عَجَر ت عليه وحَجَر ت عليه بعنى واحد . وعَجَر ت عليه بالسيف أي شد عليه . وغُجِر عليه الرجل : أليح عليه في أخذ ماله. ورجل مَعْجود عليه : كَثُر سؤاله حتى قبل " كَثُمُود . الفراء : عليه فلان بالعُجَر والبُجَر أي جاء بالكذب ، وقيل : هو الأمر العظيم . وجاء بالعَبود ي والبَجاري " ، وهي هو الأمر العظيم . وجاء بالعَبود ي والبَجاري " ، وهي

الدواهي . وعَجَرَه بالعصا وبَجَرَه إذا ضرَبَه بها فانتفع موضع الضرب منه . والعَجارِيُّ : رؤوس العظام ؛ وقال رؤبة :

ومن عجارين كل جنجن

فخفف بالا العنجاري، وهي مشددة. والمعتمر والعيجار: ثوب تلكفه المرأة على استدارة رأسها ثم تتجلّب فوقه بجيلنابيها ، والجمع المتعاجر ؛ ومنه أخذ الاعتيجار ، وهو لتي الثوب على الرأس من غير إدارة تحت الحنك . وفي بعض العبارات : الاعتيجار ألف العمامة دون التلكي . وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه دخل مكة يوم الفتح معتجراً بعمامة سوداة ؛ المعنى أنه لقبا على رأسه ولم يتتلع بعمامة سوداة ؛ المعنى أنه لقبا على رأسه ولم يتتلع العراق وكان راكباً على بعلة حسناء فقال يمدحه بديها :

جاءت به ، مُعنَجِراً بِيرْده ، سَفُوا تَرْدِي بنسيج وَحُده ، مُعنَجَراً بيرُ ده ، مُعنَقبلًا خد الصبا بحد ، كالسيف سُل تنصله من عمد ، خير أمير جاء من معد ، من قبله ، أو رَافِداً مِن بَعد ، فكل قلس قادِح ورافِداً مِن بَعد ، يَرْنده ، يَرْخُون رَفْع جَدهم بِجَده ، فإن تُوى ثوى الندى في لتحد ، فإن تُوى ثوى الندى في لتحد ، فأن تُه لِفقد .

فدفع إليه البغلة وثيابه والبُرْدة التي عليه. والسَّفُواء: الحَفيفة الناصة ، وهو يستحب في السِفال ويكره في الحيل . والسَّفُواء أيضاً : السريعة . والرافد : هو الذي يكي المَلكِ ويقوم مقامه إذا غاب . والعِحْرة ، الذي تكي المَلكِ ويقوم مقامه إذا غاب . والعِحْرة ،

بالكسر: نوع من العبية . يقبال : فلان حسو العبيرة . وفي حديث عبيد الله بن عدي بن الحيار وجاء وهو 'معتجر" بعمامته ما برى وحشي منه إلا عينيه ودرجليه ؛ الاعتجاد العمامة : هو أد يكفها على وجهه ولا يعمل منها شيئاً تحت اذفانيه . والاعتجاد الاستحاف ؛ قال الشاعر :

فَمَا لَيْنَى بِنَـاشِزَةَ القُصِيْرَى ، ولا وَقَصَاءَ لِبُسْتُهَا اعْتِجَارُ

والمِعْجَرِ : ثوبُ تَعْنَجِر به المرأة أَصْغَرِ من الردا وأكبر من المِقْنَعة . والمِعْجِر والمَعَاجِرِ : ضرب من ثياب اليمن . والمِعْجَر : ما يُنِسْجَ من اللهِفِ كالجُوالق .

والعَجْراء: العصا التي فيها أَبَنْ ؛ يقال: ضربه بعَجْرا؛ من سَكَمَ ، وفي حديث عباش بن أبي ربيعة لما بَعْتَ إلى اليمن : وقَصْب ذو عُجُر كأنه من خَيزُرُانِ أَيْ ذُو عُمَد .

وكعب بن عُمَّرة : من الصحابة ، رضي الله عنهم . وعاجر" وعُجَيْر" والعُجَير وعُجَّرة ، كلها : أَسَّمَاء . وبنو مُجَمِّرة : بطن منهم . والعُجَيّر : موضع ؛ قال أوس بن حجر :

> تَلَقَّيْنَنَيْ يوم العُجَيْرِ عَنْطِقٍ ، تَرَوَّحَ أَرْطَى سُعْدَ مِنْهُ وَضَالُهَا

عجهو : عَنْجَهُورُ : أَسَمَ أَمَرُأَةً ﴾ واشتقاقه من العَجُهُرة ﴾ وهي الجفاء .

عدو : العَــدُرُ والعُــدُرُ : المطر الكثير ، وأرض مَعْدُورة ": بمطورة ونحو ذلك.قال شبر : واعْتُدَرَ المطر ُ ، فهو مُعْتَدَر " ؛ وأنشد :

مُهْدُودُراً مُعْتَدِراً جُفالا

والعادرُ : الكذابُ ، قال : وهو العناثِرُ أَيضاً . وعَدَرَ المُكَانَ عَدَراً واعْتَدَرَ : كثر ماؤه. والعُدُّرةُ : الحِبُراَة والإقدام .

وعُدَّار : اسم . والعَدَّار : الملأح. والعَدَّرُ: القَيْلةُ الكَبِيرِةُ ؛ قال الأَرْهري: أَداد بالقِيلة الأَدَرَ وَكَأْنَ الْمَسْرَةُ قلبت عيناً فقيل : عَدِرَ عَدَراً ؛ والأَصل أَدِرَ أَذُولَ أَذِرَا

نو: العندُّر: الحجة التي يُعندُدر بها؛ والجمع أعداد ". بقال: اعتدر فلان اعتداراً وعدْرة ومعدُرْرة من دينه فعدَرَّته، وعدَرَه يَعدُرُه فيا صنع عُدْراً وعدْرة وعدرى ومعدُرُرة ، والاسم المعدرة أ ولي في هذا الأس عُدْرُ وعدرى ومعدرة أي خروج من الذنب ؛ قال الجسوح الظفري:

قالت أمامة لل جِنْت وَاثِرَها : هلا وَمَيْت بِيعَضِ الأَسْهُمُ السُّودِ ? ش دَوْكِ اللَّيْ قد وَمَيْتَهُمْ ؟

لولا حُددْتُ ، ولا عُدْرَى لِمَحْدُودِ عَالَ البِت : إِنِي الْورد الجوهري نصف هذا البِت : إِنِي مُحدِدْتُ ، قال وصواب إنشاده : لولا ؛ قال : والأسهم السود قبل كنابة عن الأسطر المكتوبة ، أي هلا كتبت لي كتاباً ، وقبل : أوادت بالأسهم البود نظر مُخْلَتُه ، فقال : قد رَميتُهم لولا حُددُتُ أي مُنْعِت . ويقال : هذا الشعر لواشد بن عبد ربه وكان مشعت . ويقال : هذا الشعر لواشد بن عبد ربه وكان اسمه غاوياً ، فسماه الني ، صلى الله عليه وسلم ، واشداً ؛ وقوله : لولا حددت هو على إدادة أن تقديره لولا أن حددت مو على إدادة أن تقديره لولا أن عبد دت ، لأن لولا التي معناها امتناع الشيء لوجود غيره هي مخصوصة بالأسماء ، وقد تقع بعدها الأفعال على تقدير أن ، كقول الآخر :

١ قوله ﴿ والاسم المعذرة ﴾ مثلث الذال كما في القاموس .

ألا زُعَبَتْ أَسْباءُ أَن لا أَحِبْهَا ، فقلت : بَلَى ، لولا 'بنازعُني شَعَّلِي ومثله كثير؛ وشاهه العيذوة مثل الرسكبة والجِلْسة قول النابغة :

> ها إن تاعدارة إلا تكن نَفَعَت ، فإن صاحبتها قد تاه في البَلَدِا وأعدر و كعدر و قال الأخطل :

فإن تك حرّب ابنتي نزار تو اضعت ،
فقد أعدر تنا في طلابكم العدار وأعدر إعدارا وعدرا: أبدى عدرا اعدارا العدار والعرب تقول : أعدرا فلان أي كان منه ما بعدر به ، والصحيح أن العدر الاسم ، والإعدار المصدر، وفي المثل : أعدر من أندر ؛ ويكون أغدر منه بعني اعتدر اعتدارا بعدر به وصار ذا عدر منه ومنه قول ليد مخاطب بنتيه ويقول: إذا مت فنو حا والكيا على حوالاً :

فَقُوماً فَقُولًا بِالذِي قَدَّ عَلَيْتُما ، ولا تَضْمِشًا وَجُهاً ولا تَحْلَقا الشَّعْرَ وقولاً : هو المتر ، الذي لا خَلِيلَه أضاع ، ولا خان الصديق ، ولا غَدَرُ إلى الحول ، ثم اسمُ السلام، عليكما " ومن يَبْكُ حَوْلاً كامِلاً فقد اعْنَدَرُ

أي أتى بعُذار ، فجعل الاغتيدار بعنى الإغدار ، والمعتدر ، والمعتدر في العقد العقد العقد العقد العقد القراء واعتدر الرجل إذا أتى بعُدار ، واعتدر إذا لله إذا ألى بعُدار ، واعتدر إذا المعدد والشد :

ومن يبك حولاً كاملًا فقد اعتدر

١ في ديوان النابقة :
 ها إن ذي عَدْرة الا تكن بفت فان صاحبًا مشارك النسكة.

أي أتى بعد وقال الله تعالى : بعند رون إليكم إذا رجعتُم إليهم ، قال لا تعتذروا ان نومن لكم قد نباً قا الله من أخباركم ؛ قل لا تعتذروا بعني أنه لا عدر من أخباركم ؛ قل لا تعتذروا بعني أنه لا عدر لم ، والمعاذير يشربها الكذب . عدر رجل إلى عمر بن عبد العزيز فقال له : عدر ثك عبر معتذر ؛ يقول : عدر ثك دون أن تعتذر لأن المعتذر يكون نحقاً وغير عق ؛ والمعتذر أيضاً : كذلك واعتذر من ذنه وتعذر : تنصل ؟ قال أو ذوب :

فإنك منها والتعدّر بعدما لَجَجَت ، وشطّت من فطّية واراها وتعدّر: اعْتَدَرَ واحتج لنفسه ؛ قال الشاعر: كأن يَدَيْها ، حين يُفلَقُ ضَفْرُها ،

يدا نَصِف غَيْرَى تَعَدَّدُ مِن جُر م وعَذَرًا فِي الأَمْرِ : قَاصَر بعد جُهُد . والتَّعْذَيرُ فِي الأمر : التقصيرُ فيه . وأعُــذَرَ : قَـصَّر ولم يُبالِـغ وهو يُوِي أنه مُبالِغٌ . وأعْذَرَ فيه : بالنغَ . وفي الحديث : لقد أعذرَ اللهُ إلى مَنْ بَلَتْغُ مِنَ العُمْرِ ستين سنة؛ أي لم يُبتق فيه موضعاً للاغتيدان، حيث أَمْهَلُهُ كُطُولَ هَذَهُ المَدَّةُ وَلَمْ يَمْتُذُرُ . يَقَالُ : أَعْذَرَ الرجل إذا بَلَـنَعُ أَقْنُصَى الغاية في العُذُورِ . وفي حديث المقداد : لقد أَعْذَرَ اللهُ إليك أي عَذَرَكُ وجعلَكُ مُوضِعُ المُذَّرُ ، فأَسْقَطَ عنك الجهاد ورَخَصُ لك في تركه لأنه كان قد تَنَاهَى في السَّمَنِ وعَجَزَ عن القتال . وفي حديث ابن عمر : إذا 'وضعَت المائدة' فَلَمْيَأَ كُلِ الرجل'ما عنده ولا يَوْفَعُ بده وإن تَشْبِعَ ولنُعُذُو فإن ذلك مُخْبَعُلُ جَلَيسَهُ ؟ الإعْدَارُ : المبالغة في الأمر، أي ليُبالِغ في الأكل؛ مثل الحديث الآخر : إنه كان إذا أكل منع قوم كان آخرهم

أَكُنَّلًا ﴾ وقيل: إنما هو والنُّعَذَّرُ مِن التَّعَذِّيرِ التَّنَّصِ أي ليُنتَطِّرُ في الأكل ليَتَوَفَّرَ على الباقين وليَّ أَنَّه بالغُ . وفي الحديث : جاءَنا بطعام ِجَشْبِ فَ 'نَعَلَدُّرُ' ؟ أَي 'نَتَصَّر ونُر ي أَننا مجتهدون . وعَذَّ الرجل، فهو "مُعَدَّرُ" إذا اعْشَدَرَ ولم يأت بعُدْنِ وعَذَّرَ : لم يثبت له تُعذَرُ . وأَعْذَرَ :ثبت له عُذَّرُ وقوله عز وجل : وجاء المُنعَذَّرُونَ من الأعرار ليُؤدَنَ لهم ، بالتثقيل؛ هم الذين لا تُعذُرُ لهم ولك يتكلُّـفُونَ نَحَدُّراً . وقرىء : المُـمَّـدُ رُونَ بَالتَخْنَيفِ وهم الذين لهم 'عذ'ر"، قرأها أبن عباس ساكنة َ الع وكان يقول : والله لكذا أنـُـز لـَـت . وقال : لـَـعَمَ الله المُعَدِّرُ بنَ . قال الأزهري : ذهب ابن عباس إ أَنْ المُمُدُونَ الذِّن لَمْمُ العُسُدُرُ ؛ وَالمُمَدِّرُ بَنَّ بالتشديد: الذين يَعتَـذُ رون بلا عُذْرُ كَأَيْهِم المُـقَصَّرُو الذين لا عذر لهم، فكأنَّ الأمرَّ عنده أنَّ المُعَدَّرَ بالتشديد ، هو المُـظـُهـِرُ للعُـٰدُورِ اعتلالاً من غير حقيا له في المُذَّرُ وهو لا تُعذَّرُ له ، والمُعذَّرِ الذي ُعَدُّرٌ ۗ، والمُعَدَّرُ الذي ليس بمُحقّ على حِهة المُـفَعَّ لأَنه المُسَرَّضُ وَالمُقَطَّرِ يَعْتَذُورُ بَغِيرٍ عُدَّدٍ . قَمَا المُعَــذِرُون ، ساكنــة العين ، وقرأ سائرُ 'فر" الأمصار ؛ المُعَدِّرُونَ، بفتح العين وتشديد الذال قال: فمن قرأ المُعَذَّرُونَ فهو في الأصل المُعتَّذُورُور فأدْغَمَتِ النَّاء في الذَّال لِقُرْبِ الْمُخْرَجِينِ ، ومع المُنْعَنَّذَرُونَ الذين يَعْتَذِرُونَ ، كَانَ لَهُمْ عُذُرْ ۖ أَ لم يكن ، وهو/ههنا شبيه بأن يكون لهم عَدَّرُتُ ويجوز في كلام العرب المُنفذرُون ، بكسر العين لأن الأصل المُعْتَذَرُونَ فأسكنت الناء وأبدل من ذال وأدغبت في الذال ونُقلَت حركتها إلى العير

فصار الفتح في العين أو"لي الأشياء؛ ومَنْ كَسَمرَ العير

حَرَّهُ لَا لِنْقَاءُ السَّاكِنِينَ ، قَالَ : وَلَمْ يُقْرِأُ جِذَّا، قَالَ: ويجوز أن يكون المُعَمَدُورُونِ الذِّينِ يُعِدُونِ يُوهِمُونَ أَنَّ لَهُم عُذَراً ولا عُذَراً لهم. قال أبو بكر: فني المُعَذَّر بنُ وجْهان : إذا كان المُعَذَّرُون من \* عَذَانَ أَلَرْجِلُ ، فهو مُعَذَّرٌ ﴾ فهم لا عذر لهم ، وإذا كان المُعَذَّرُون أصلهم المُعْتَذِرُون فأَلْثَقِيَت فتحةُ التَّاءَ على العين وأبَّد لَ منها ذالٌ وأدغبت في الذال التي بعدها فلهم عذر؛ قال محمد بن سلام الجُمَعِي : سأً لت يونس عن قوله : وجاء المعذرون ، فقلت له : المُعْدُورُونَ ، مَحْنَفَةَ ، كَأَنْهَا أَقْتُيَسُ لَأَنَّ المُعُدِّرَ الذي له عَذْرٌ ، والمُعَذَّرُ الذي يَعْتَذُر ولا عُذْر له، فقال يونس : قال أبو عمرو بن العلاء كلا الفريقين كان مُسْنَتًا، جاء قوم فعَذَرُوا وجَلَتَّحَ آخُرُونُ فقعدُوا . وقال أبو الهيثم في قوله: وجاء المُعَذَّرُون، قال: معناه المُعْتَدُورُونَ . بقال : عَدْرٌ يَعَدُرُ عَدْ الرَّا فِي مَعَىٰ اعتذر، ويجوز عذاً الرجل يَعذاً لَى فهو مُعِذَاًّ لَى ا واللغة الأولى أجودهما . قال : ومثله هَدَّى يَهَدِّي هد"اءً إذا اهْتَدَى وهدًى بَهِـدِّي ؟ قال الله عز وجل: أَم مَنْ لا يَهدِّي إِلَّا أَن يُهٰدَّى } ومثله قراءة من قرأً يُخَصَّمُونَ ، بفتح الحاء ، قال الأزهري: ويكون المُعَذَّرُون بمعنى المُقَصِّر بنَ على مُفَعَلِينَ مِن التَّعَذُيرِ وهُو التقصيرِ .

يقال: قام فلان قيام تعدير فيا استَكُفينته إذا لم يُبالغ وقَصَّرَ فيا اعتبد عليه ، وفي الحديث: أن بني إسرائيل كانوا إذا عُمِلَ فيهم بالمعاصي تهاهم أحبارهم تعديراً فعسهم الله بالمقاب ، وذلك إذ لم يُبالغُوا في بَهْيهم عن المعاصي ، وداهنتُوهم ولم يُبالغُوا في بَهْيهم عن المعاصي ، وداهنتُوهم ولم يُنكورُوا أعمالتهم بالمعاصي حتى الإنكار ، أي نهوهم تهنياً قصروا فيه ولم يبالفنوا، وضع المصدر موضع المم الفاعل حالاً، كقولهم : جاء مَشْياً . ومنه حديث

الدعاه : وتعاطى ما نَهَيْتُ عنه تَعَدَّرِياً.
وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : لن يَهْدُو وَا مِن أَنْفَسَهِم ؛ يَقَال : أَعْدَو وَ مِن أَنْفَسَهِم ؛ يَقَال : أَعْدَو مِن نفسه إِذَا أَمْكُن منها، يعني أَنْهم لا يَهْدُكُون حتى نكثر دُنوبهم وعبوبهم ، فيعْدُو وُوا مِن أَنْفُسِهم عَدُرُ مَن نفسه ويعربهم ، فيعْدُو وُوا مِن أَنْفُسِهم قاموا بعدُور و في ذلك، ويروى بفتح الياه، من عَدَرُ ته قاموا بعدُور و في ذلك، ويروى بفتح الياه، من عَدَرُ ته وهو بعناه ، وحقيقة عَدَرُ ت تحوّت الإساءة وطيستها ، وفيه لغنان ؛ يقال أعدر وياد إواراً إذا كثوت عبوبه ودنوبه وصار ذا عب وفساد . قال الأزهري: وكان بعضهم يقول : عَدَرَ يَعَذُورُ بَعناه ، ولم يعرفه الأصعي ؛ ومنه قول الأخطل : فإن تكون حَرْبُ ابني وان يوان قوان مَان واضعَت ، وانتي واضعَت ،

إِنْ تَكُ خُرْبُ ابني ۚ نِزَارِ تُواضَّعَتْ ۗ فقد عَدَرَ نَشِا فِي كِلَابِ وَفِي كَعْبِ ا

ويروى: أَعْذَرَ تَنْنَا أَي جِعلت لنَا نَعَدُّراً فَمَا صَعَنَاهَ} وهذا كَالْحُدَيث الآخر: لن يَهْلِكُ عَلَى الله إلا هَالِكُ ؟ ومنه قول آلناس: مَن يَعْدُرُني من فلان ؛ قال ذو الإصبَع العَدُوانيّ :

عَدْيِرَ الْحَيِّ مِن عَدُوا فَنَ ، كَانُوا حَبَّةُ الأَرضِ بَعْضٍ ، بَعْضٍ ، فلم يَعْضٍ ، فلم يَعْضٍ ، فلم يَعْضٍ المَعْرُ والحَفْضِ يُوعْمِ القَولِ والحَفْضِ يُوعْمِ القَولِ والحَفْضِ

يخفصونها أيسر ونها، وقبل: معناه هات من يُعَذُّرُ أَنِي؟ ومنه قول علي بن أبي طالب ، رضي الله عنه ، وهو

ينظر إلى ابن مُلْجَم :

عَدْيِرَ كُ مِن حَلِيلُكُ مِن الرادِ

يقال : عَذَير َكُ مِن فلان ، بالنصب ، أي هات من يعذر رُك ، فعيل بمنى فاعل ، يقال : عذيري من فلان أي مَن يَعذر دني ، ونصبه على إضاد هَلُمُ مَعَذُر رَبّك إيّاي ؛ ويقال : ما عنده عذيرة أي لا يعذرون ، وما عنده غنيرة أي لا يعنفرون . والعندير ؛ النّصير ؛ يقال : من عذيري من فلان أي من نصيري . وعذير الرجل : ما يَروم وما فياطب أي من نصيري . وعذير الرجل : ما يَروم وما المحاج مخاطب المحاج مخاطب المرأته :

جارِي لا تَسْنَنْكُورِي عَدْيِرِي ، سَيْرِي ، وإشْفاقي على بَعْيْرِي

يريد يا جادية فرخم ، ويروى : سَعْمِي ، وذلك أنه عزم على السفر فكان يرم وحل ناقته لسفر فقالت له امرأته: ما هذا الذي ترم في فخاطبها بهذا الشعر، أي لا تتكري ما أحاول . والعذير : الحال ؛ وأنشد:

لا تستنكري عذيري

وجمعه عَذْرُهُ مثل سَريرٍ وسُرُو ، وَإِمَّا خَفْفَ فَقَيْلِ عَذَّارٍ ؛ وقال حاتم :

> أَمَاوِي قد طال النجنب والمجر ، و وقد عدر تنبي في طلاب كم العد و أماوي إن المال غاد ورائع ، ويبقى من المال الأحاديث والذكر و وتد علم الأقوام لو أن حاقاً أراد ثواء المال ، كان له وفر ،

و في الصحاح :

وقد عذرتني في طلابكم عذر قال أبو زيد: سمعت أعرابين تميسًا وقيسيًا يقولان تمدّرُ و يمنى اعْتَدَرُ و اعْتِدَارًا ؟ قال الأحوّص بن محمد الأنصاري :

طريد تلافاه كَرْيدُ برَحْمَة ، فلم يُلْنُفَ مِنْ نَعْمَائُهِ يَتَعَدَّرُ

أي يَعْتَدُر ؛ يقول : أنعم عليه نعبة لم مجتبع إلى أَرْ يَعْتَدُر مِنها ، ويجبورٌ أَن يكون معنى قوله يَتَعَدَّرُ أي يذهب عنها. وتَعَدَّرُ : تَأْخُر ؛ قال امرؤ القيس

يُسَيِّرُ يَضِيحُ العَوْدُ منه ، يَمَنَّهُ أَخُو الجَهْدِ، يَمَنَّهُ لَعَدُّرًا أَخُو الجَهْدِّ؛ لا يَكُويُ عَلَى مَنْ تَعَدُّرًا

والعَدْيرُ : العادرُ . وعَدْرَ ته من فلان أي لـُـمْت إَفَلَاناً وَلَمُ أَلَنْهُ ﴾ وعَدْبِرَكَ إِيَّايَ مَنْهُ أَي هَــائُمُ مَعْذُرِ تُكُ إِيَّايُّ ، وقال خالد بن جُنْبة : يقال أَمِــا تُعذرني من هذا ? بمعنى أما تُنْصِفْني منه . لقيال : أعْذُو ْنِي مِن هَذَا أَي أَنْصَفِّني مَنْه . ويقَـال : لا يُعْذَارِونُكُ مَن هَذَا الرجِل أحدث ؛ مَعْنَاهُ لا يُلْمُزُّرِمُتُهُ الذنب فيا تضيف إليه وتشكوه لهنه ؛ ومنــه قول النَّاسُ : مَنْ يَعْدُرُ نِي مَنْ فَلَانَ أَي مِن يَقُومُ بِعُدُو ي إن أنا جازيته بسُوء صنيعه ، ولا يُلـُـز مُني لو\*مــاً على ما يكون مني إليه ؛ ومنه حديث الإفك: فاسْتَعْذَرَ وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، من عبد الله بن أبني وقال وهو على المنبور: مِن يَعَدُّ رُنَى مِن رَجِلُ قِد بِلَغْنَي عَنْهِ كَذَا وَكَذَا ? فَقَالَ سَعِد : أَنَا أَعْدُرُكُ منه ، أي من يقوم بعُدْرِي إن كافأته على سوء صنيعه فلا يلومُني ? وفي الحـديث ﴿ أَنَ النِّي ۗ ا صلى الله عليه وسلم، استعدر أبا بكر من عائشة، كان

عَتَبَ عَلَيها فِي شِيء فقال لأَبِي بَكُر : أَعْذَرِدْ فِي منها إِنْ أَدَّبُتُهَا ؟ أَي قَبُم بِعَدْدِي فِي ذلك ، وفي حديث أَبِي الددراء : مَنْ يَعْدُرُ فِي مِن معاوية ? أَنَا أُخْسِرُهُ عَن رَسُولَ الله ، صلى الله عليه وسلم ، وهو يخبرني عن نفسه . ومنه حديث على : مَنْ يَعْدُرْ فِي مِن هُولاء الضَّياطِرة ? وأَعْدُر فلان من نفسه أَي أَتَى من هَبَل نفسه . قال : وعَدَّر يُعذَّر نفسه أي أَتَى من قبل نفسه ؛ قال يونس : هي لغة العرب .

وتُمَدُّرُ عليه الأمر : لم يستم . وتَمَدَّرُ عليه الأمر إذا صعب وتعسر . وفي الحديث : أنه كان يتمَدُّر في مرضه ؛ أي يتبنّع ويتعسر . وأعَدْرَ وعَدَرَ : كَثْرِت ذنوبه وعوب . وفي

وأعدر وعدر : كثرت ذوبه وعيوب . وفي التنزيل: قالوا معدرة إلى وبكم؛ نزلت في قوم من بني إسرائيل وعظوا الذين اعتدوا في السبت من النهود؛ فقالت طائفة منهم: لم تعظون قوماً الله مهلكمم فقالوا ، يعني الواعظين : معدرة إلى وبهم علينا فعلينا موعظة أبهم قالوا : الأمر بالمعروف وأجب علينا فعلينا موعظة فيكون المعنى نعتدو معدرة بوعظنا إباهم إلى وبنا ؛ والمتدورة : اسم على مفعلة من عدر بنا ؛ والمتدورة : اسم على مفعلة من عدر بنا أبي مفدرة أبيم مقام الاعتدار ؛ وقول وهيوبن أبي

على رسلكم الإنا سَنْعُدي ورَاءَكُم ، فَسَنْعُدُرُ فَسَنْعُدُرُ فَسَنْعُدُرُ فَسَنْعُدُرُ

قال ابن بري : هذا البيت أورد الجوهري عجزه وأنشد : ستمنعكم ، وصوابه : فتمنعكم ، بالفاء ، وهذا الشعر مخاطب به آل عكرمة ، وهم سلكم وغطفان ، وسلم هو سلم بن منصور بن عكرمة ، وهوازن بن ، قوله « وه سلم وغطفان » كذا بالاصل ، والمناسب وهوازن بدل وغطفان كا يعلم مما بعد .

منصور بن عكرمة بن خَصَفة بن قَدْس عَيْلان، وغطفان هو غطفان بن سعد بن قيس عيلان ، وكان بلغ فرهيراً أن هوازن وبني سليم يريدون غَزْو عَطفان، فذكرهم ما بين غطفان وبينهم من الرَّحِم، وأنهم يجتمعون في النسب إلى قيس ؛ وقبل البيت :

خُذُوا حظَّم يا آل عِكْرِمَ ، واذكُروا أواصر أن ، والرَّحْمُ بالفيب يُذْكُرُ فإنا وإباكم إلى ما نَسُومُكم لَمَثِلَانِ ، بل أَنْمَ إلى الصَّلْحَ أَفْقَرُهُ

معنى قوله على وسلكم أي على مهلكم أي أمهلوا قليلاً . وقوله : سنعدي وراءكم أي سنعدي الحيل وراءكم أي سنعدي الحيل وراءكم . وقوله : أو سنعذر أي نأتي بالعُدْر في الذب عنكم و نصع ما نعذر فيه . والأو اصر ' : القرابات والعيد الر من اللجام : ما سال على خد الفرس ، وفي التهذيب : وعد ال اللجام ما وقع منه على حدي الدابة ، وقبل : عد ال اللجام السيران الذان بجتمعان عند القفا ، والجنع عُدُر " . وعَدْرَه يَعْدُر أه عَدْر الجام السيران الذان بجتمعان وأعد ره عد وقبل : عد الره عد الره عد المعلم المعد وقبل : عد والمعلم المعد الره عد الره عد الره وقبل : عد الره عد الره عد الره وقبل المعد الره وقبل المعد وقبل المعد وقبل المعد الره وقبل المعد المعد وقبل المعد الره وقبل المعد والمعد والم

فإني إذا ما خُلَّة " رَثُّ وصَلُهُا ، وحِدَّتُ لَصَرْم واستبر عِذَارُها

لم يفسره الأصعي ، ويجوز أن يكون من عذال اللجام ، وأن يكون من التعذار الذي هو الامتناع ؟ وفرس قصير العنان ، وفي الحديث: الفقر أزين المؤمن من عذار حسن على خسد فرس ؛ العذاران من النوس : كالعارضين من وجه الإنسان ، ثم سبي السير الذي يكون عليه من اللجام عذاراً عامم موضعه ، وعذرات الفرس بالعيداد

أَعْذَرُه وأَعَذُرُه إِذَا شَدَدُتْ عِذَارَه . والعِدَاران : جانبا اللحية لأن ذلك موضع العذار من الدابة ؛ قال

حتى رَأَيْنَ الشَّيْبِ ذَا التَّلْمَوْنَ يَعْشَى عَدَارَي لَحْيَى ويَرْتَقِي

وعِدَّ الرَّجِلِّ : شعرُه النابِت في موضع العِدَّ الـ . والعِذَارُ : استواء شعر الفلام . يقال : ما أَحْسَنَ عِدَارَ ۚ أَي خَطَّ لَمِيتُه . والعِدَّارُ : الذي يَضُمُّ حَبِلَ الخطام إلى رأس البعير والناقة. وأعْذَرَ الناقة: جعل لها عَدَادًا. والعِدَارُ والمُعَدَّى: المُتَقَدَّى سبي بذلك لأنه مُوضعُ العِدْ أَرْ مِن الدَّايَّةِ . وعَــذَّرَ الْعَلامُ: نَلْتُ شَعْرُ عذاره يعني خده . وخلَع العذار أي الحياء ؟ وَهَذَا مِثْلُ الشَّابِ ۗ الْمُنْهَبِكُ فِي غَيَّهُ ، يقال : أَلْقَى عنه جِلْبَابِ الْحَيَاءُ كَمَا خَلْتُعُ الْفُرِسُ الْعَلَادُ الْ فَيَجَمَعُ وَطَمَّعُ.قَالَ الأَصْمِي : خُلَعَ فَلانَ مُغَذَّرَهُ إِذَا لَمْ يُطِيعُ مُرْ شِداً ، وأواد بالمُعَذَّر الرَّسن ذا العِدَّادِينَ ، ويقال المنهمك في الغيِّ : خلَّع عِدَّارَه ؛ ومنه كتاب عبد الملك إلى الحجاج: اسْتَعْمَلُنتُك على العراقين فاخر ُج إليهما كميش الإزار شديــــــ العِذَارِ ؟ يقال للرجل إذا عزم على الأمر : هو شديد العِذَار ، كما يقال في خلافه : فلان خَليع العذار كالفرس الذي لا لجام عليه ، فهو يُعيورُ على وجهه لأن اللجام يمسكه ؛ ومنه قولهم : خَلَعَ عِذَانَ وَأَي خُرْجٍ عَنْ الطاعة وانهمكُ في الفي . والعِذَارُ : سَمَّةُ " في موضع العِذَار ؛ وقال أبو على في التذكرة : العِذَارُ سِمة على القفا إلى الصُّدُّ غين . والأول أعرف . وقال الأَحير : من السبات العُدُّرُ . وقد عُذراً البعير ، فهو مَعْذُورْ ، والعُذْرَةُ : سبة كالعِذَار ؛ وقول أبي وجزة السعدي واسمه يزيــد بن أبي عُسَيد يصف أياماً له مضت وطييبها من خير واجتاع على

عش صالح: إذِ الحَيُّ والحَوْمُ المُنسَرُّ وَسُطَناهُ وإذ تَحْنُ في حال من العَيْشُ صالح وَذُو حَلَقِ تُنْقُضَى العَوادُيرُ بِينَهُ ، بلنوح بأخطار عظام اللقائع قال الأصمى : الحَـوْم الإبل الكثيرة ، والمُـيَــَّـر : الذي قد جاء لبنه . وذو حَلَق : يعني إبلًا مِيسَمُّها الحَلَتَقُ . بِقَالَ : إِبِلُ مُحَلَّقَةً إِذَا كَانَ سِيَتُهَا الْحَلَتَقِ. والأخْطارُ : جمع خطر ، وهي الإبل الكثيرة . والعَواذيرُ : جمع عاذُورٍ، وهو أن يكون بنو الأب رِميسَمُهم واحدامٌ ، فإذا اقتسبوا مالهم قبال بعضهم لبعض : أَعْذَرِ عَنِي ، فيخُطُّ في الميسَم خطًّا أو غيره لتعرف بذلك سمة بعضهم من بعض . ويقال : عَذَارْ

عَينَ بَعِيدِكِ أَي سِنَّه بغير سِمة بعيري لتتعارف إبكنا . والعاذُ ورْ : سِمَّة كَالْحُطُّ ، والجمع العَّواذيرُ . والعُذُرُهُ : العلامة . والعُذُر : العلامة . يقيال : أَعْذِر على نصبِكُ أَي أَعْلِمْ عليه ، والعُدْرة :

الفرس وناصيته ، والجمع ُ عَذَر ؛ وأنشد لأبي النجم : مَشْيَ العَدَارِي الشُّغَثُ يَنْفُضُن العُدَرُ

الناصية ، وقيل : هي الحُصْلة من الشعــر وعُرْفُ

وقال طرفة :

وهضبّات إذا ابتلَّ العُذَرُ ۗ

وقيل: 'عَدُو الفرس ما على المنسَج من الشعر، وقيل : العُذُوه الشعر الذي على كاهـل الفرس. والعُذَرُ : شُعرات من القفا إلى وسط العنق . والعذار من الأرض: غِلَظُ يعترض في فضاء واسع، وكذلك هو مَنَ الرَمَلِ ، وَالْجِمْعِ عُذَارٌ \* وَأَنشَدُ تُعَلَّبُ لَذَى الرَّمَةُ : ومن عاقر يَنْفي الألاة سراتها ، عَدَادَينِ مِن حَرِ داء وعَث تُحصُورُها

أي حباين مستطيلين من الرمل، ويقال: طريقين؟ هذا يصف نافة يقول: كم جاوزت هذه الناقة من رملة عاقر لا تنبت شيئاً، ولذلك جعلها عاقراً كالمرأة العاقر. والألاة: شجر ينبت في الرمل وإنما ينبت في جانبي الرملة، وهما العذاران اللذان ذكرهما. وجرداه: منهجردة من النبت الذي ترعاه الإبل. وخصورها: جوانبها.

والوعت: السهل . وتعصورها : جوالبه . والمُدُر : جمع عِذار ، وهو المستطيل من الأرض. وعذار العراق : ما انتفسح عن الطّعة . وعذارا النصل : تشفر كاه . وعذارا الحائط والوادي : جانباه . ويقال : انتخذ فلان في كرّمه عِذاراً من الشجر أي سكّة مصطفة . والمُدُرة : النّظر ؟ قال :

تَبْتَلُ عَدْرَتُهَا فِي كُلّ هَاجِرةً ﴾ كما تَنْزُل بالصَّفْوانـة الوَّسْلُ

والعُدُّرةُ : الحِّيَّانُ . والعُدُّرة : الجَلدة يقطعها الحَانُ . وعَدْرَ الفَالامَ والجَارِية يَعْدُرُهُما عَدْراً وأَعْدُرُهُما عَدْراً وأَعْدُرُهُما : خَنْسَهما ؛ قال الشاعر :

في فننية جعلوا الصليب إلهَهُمْ ، حاشاي ، إنتي مسلم معدُّورُ والأَّكْثر تَخفَضْتُ الجارية؛ وقال الراجز:

تَلَوْيِنَهُ الْجَاتِنِ 'رُبِّ المَعَدْوُر

والعدّار والإعدّار والعدّيرة والعدّير عمّ كله: طعام الحتان . وفي الحديث: الوليسة في الإعدّار حق ع الإعدّار: الحتان . يقال: عدّرته وأعدّرته فهو معدور ومُعدّر م عمّ قبل للطعام الذي يُطعم في الحتان إعدّار . وفي الحديث: كنا إعدّار عام واحد؛ أي محنينا في عام واحد، وكانوا يحتّنون لسن معلومة فيا بين عشر سنين وخيس عشرة ، وفي الحديث: ولد رسول الله، صلى الله عليه وسلم ، معدوراً مسروداً؟

أي محتوناً مقطوع السرة . وأعَدَرُوا للقوم : عَسِلُوا ذلك الطمام لهم وأعَدُوه . والإعدارُ والعِدَارُ والعِدَارُ والعِدَارُ والعِدَارُ والعِدَارُ : والعدَريوةُ والعدَريرُ : طعامُ المأدُبة . وعَدَّرَ الرجلُ : دعا إليه . بقال : عَدَّرَ تَعْدَرِاً للخِتَانَ ونحوه . أبو رُيد : ما صُنِع عند الحَتانَ الإعدار ، وقد أعذرَ " و وأنشد :

## كلّ الطعام تَشْتَهِي رَبِيعَهُ : الخُرْس والإعدار والنّقيِمة

والعدَّار ؛ طعام البِّناء وأن يستفيد الرجل سُيثاً حديداً يُتّخذ طعاماً بدعر إليه إخوانه .

وقال اللحياني: المُدُّرة 'قلْفة' الصبي ولم يَقُل إن ذلك السم لما قبل القطع أو بعده . والعُدْرة : البَكارة ' ؟ قال ابن الأثير : العُدْرة ما الشيخر من الالتحام قبل الافتضاض . وجارية عَدْراء : بِحُرْ لم يسبّها رجل ؛ قال ابن الأعرابي وحده : سُسّت البحر عُدْراء لضيقها ، من قولك تَعَدّر عليه الأمر ' ، وجعها عَدْراء لضيقها ، من قولك تَعَدّر عليه الأمر ' ، وجعها عَدار وعَدَاري كما تقدم في عدار وعداري كما تقدم في صحاري . وفي الحديث في صفة الجنة : إن الرجل لينفضي في الغداة الواحدة إلى مائلة عَدْراء ؟ وفي الميشاء :

أَتَكِنَّاكُ والعَدْواءُ يَدْمَى لَبَانُهَا

أي يَدْ مَنَ صَدَرُهَا مِن شَدَةَ الجَدْبِ ؛ وَمِنْهُ حَدَيْثُ النَّحْمِي فِي الرَّجِلِ يَقُولُ إِنْهُ لَمْ كَجِدُ امْرَأَتُهُ عَدْرًاءً قالَ: لا شيء عليه لأن العُدْرُة قَدْ لَدْهِبُهَا الحَيْفَةُ وَالوَثْنَةُ وَطُولُ التَّعْنَيْسِ. وفي حديث جابر: ما لكَّ وَمِنْهُ وَلِلْعَدَارَى ولِغَابِهِنَ أَي مُلاعَبِيهِنَ ؟ وَمِنْهُ عَدِيثُ عِمْرٍ:

معيداً يَبْتَغِي صَقَطَ العَدَارَى

وعُدْرُهُ الْحَارِيةِ : اقْتَيْضَاضُهَا . والاعْتَدَارُ :

الاقتيضاض ، ويقال : فلان أبو عدار فلانة إذا كان افترعها واقتضها ، وأبو عدر تها ، وقولهم : ما أنت بدي عدار هذا الكلام أي لست بأول من اقتضة ، قال اللحياني : للجارية عدارتان إحداها التي تكون بها بكراً والأخرى فعلها ؛ وقال الأزهري عن اللحياني : لما عدارتان إحداهما محقضها، الأزهري عن اللحياني : لما عدارتان إحداهما محقضها، وهو موضع الحفض من الجارية ، والعدوة القطع، لأنها إذا فضتها، سعيت عدارة بالعدار، وهو القطع ، لأنها إذا خفضت قطعت نواتها ، وإذا افترعت انقطع من مخفض الجارية .

بجاريه . ابن الأعرابي : وقولهم اعْتَذَرْت إليه هو قطع ما في قلبه . ويقال : اعْتَذَرَت المياه والاعتفاد انقطعت . والاعتذار : قطع الرجل عن حاجته وقطعه عسا أمسك في قلبه . واعْتَذَرَت المنازل إذا كوست ؛ ومردت بمنزل مُعْتَذَرِ بال ٍ ؛ وقال لبيد :

شهور الصيف، واعْتَدُرَتُ إليه رِنطَاف الشيطين رِمن الشّمال

وتَعَدَّرُ الرسم واعْتَذَرُ : تَغَيَّرُ ؛ قال أُوس : فبطن السُّلَيُّ فالسَّجال تَعَذَّرُت، فمَعْقُلُة إلى مطارٍ فواحف وقال ابن ميّادة واسمه الرَّمَّاحُ بن أبرداً :

ما هاج كلسك من معارف دمنة ، البرق بين أصالف وقد أفيد المعبد المع

البَرْق: جمع بوقة ، وهي حجارة ورمل وطين مختلطة. والأصالِف والقدافِد : الأماكن الغليظة الصلبة ، ١ قوله « ان أبرد » مكذا في الاصل .

يقول: درست هذه الآثار غير الأوثر قي الهاميد، ومحو الرماد ؛ وهذه القصيدة بمدح بها عبد الواحد بن سلمان ابن عبد الملك ويقول فيها:

مَنْ كَانَ أَخْطَأُهُ الربيعُ لَا فَإِنْهُ الْمِنْ عَبْدُ الواحدِ الواحدِ سَقَتْ أُوائِلُهُ أُواخِرُهُ ، مُشْرَع عَذْبِ ونَبْتُ واعدِ ا

تُصِرَ أَي أُمْطِيرٍ . وأَرَضَ منصورة : ممطورة . والمُشَرَّعُ : شَرِيعَة الماء . ونَبَنْتُ واعِد أَي يُوْجَى خَيرُهُ ، وكذلك أَرضُ واعِدة يُوْجَى نباتُهما ؟ وقال ابن أحمر الباهلي في الاعتدار بمني الدُّرُوس :

بان الشباب وأفنى ضعفه العمر ، الله در ك ! أي العيش تنتظر ، ؟ هلأنت طالب شيء لست مدر كه ؟ أم هل لقلبيك عن ألافه وطر ، ؟ أم كنت تعرف آيات افقد جعلت أطالال إلغيك الود كاء تعتذر ، ؟

ضعف الشيء: مثله '؛ يقول: عشت عمر وجلين وأفناه العمر. وقوله: أم هل لقلبك أي هل لقلبك حاجة غير ألأفه أي هل له وطر غيره. وقوله: أم كنت تعرف آيات ؛ الآيات : العلامات ، وأطالال النفك قد كرست ، وأخذ الاعتذار ممن الذنب من هذا لأن من اعتذار أساب اعتذار ، بكذب من هذا لأن من اعتذار أن الما عيد أو المعتذار أو المعتذار أو المعتذار أو المعتذار أو المعتذار أو المعتذار أو المعتذر أو المعتذرة ، ومن أمنالهم : المعاذر مكاذب ' ؛ خيل الإنسان على نفسه يصيرة ولو ألتى معاذر أو ، فيل : المعاذير الحبيج ' وأي ولو ألتى معاذر أو ، فيل : المعاذير الحبيج ' وأي

الو جادَل عنها ولو أدلى بكل حجة يعتـذر بها ؟ وجاه في التفسير: المَـعاذير السُّتور بلغة البين، واحدها معندار"، أي ولو ألقى مَعاذيرة. ويقال : تَعَذَّرُوا عليه أي فَرُوا عنه وخذلوه . وقال أبو مالك عمرو ابن كر كرة : يقـال ضربوه فأعذروه أي ضربوه فأعذر أي أشرف به فأثنَّدُ وه أي أشرف به على الهلاك . ويقال : أعذر قلان في ظهر فلان بالسياط إعذاراً إذا ضربه فأشر فيه ، وشتَسه فبالغ فيه حتى أنسَّر به في سبّه ؛ وقال الأخطل :

وقد أعدَرُ ن في وَضَع ِ العِجَانِ

والمَدُّراء: جامعة " توضع في تحلُّق الإنسان لم توضع في عنق أحد قبله ، وقبل : هو شيء من حديد بعذَّاب به الإنسانُ لاستخراجُ مال أو لإقرانُ بأمر ﴿ قَـَالُ الأَزْهُرِي : والعَدَّارِي هِي الجوامع كَالأَغْلَالُ 'تَجْسَع بها الأيدي إلى الأعناق . والعَدْراء : الرملة الـتي لم تُوطَنُّكُ . ورَمُلة عَدْراء: لم يَوْكَبُها أُحِدُ لارتفاعها. ودُرَّةً عَدْرِاءً . لَم 'تَثْقَبِ . وأَصَابِعَ المَدَارَى : صنف من العنب أسود طوال كأنه البكوط، يُشَبُّه بأَصَابِعِ العَدْارِي المُنْخَصَّبَةِ . والعَدْرَاءَ : السمدينة النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أواها سبيت بذلك لأنها لم أُتَنَّكُ \*. والعَدْرَاءُ: برج من بروج الساء . وقال النَّجَّامُونُ : هِي السُّنْسُلَةِ ، وقيل : هِي الجَّنُوزَاء . وعَدْرًاء : قرية بالشام معروفة ﴾ وقيل : هي أرض بناحية دمشق ؛ قال ابن سيده : أراها سبيت بدلك لأنها لم تتنك بحروه ولا أصيب أسكتاتها بأذاة عدو ؟ قال الأخطل :

ويامن عن تخد العُقابِ ، وياسَرَتُ بن الشَّحْبِ

والعُدُونُ : نَجُهُمُ إِذَا طَلَّعَ اشْتَدَ عَمْ الْحُرَّ \* وَهِي

تطلع بعد الشّعرى ، ولهما كوفئدة ولا ربح لها وتأخذ بالنفس ، ثم يطلُع شَهَيلُ بعدها ، وقيبل : العُذْرة تُ خسة . والعُذْرة وُ والعاذور : داء في الحلق ؛ ورجل مَعْذُور " : أصابَه ذلك ؛ قال جرير :

عَمَّوْ ابنُ مُوَّةً يَا فَوَوْدَقُ كَيْنَهَا، عَمْوْ الطَّيبِ نَعَانِيغَ المَعْدُورِ

الكَيْنُ : لحم الفرج. والعُذُون: وجع الحلق من الدم، ودلك الموضع أيضاً يسمى عُدْرُهِ ﴾ وهو قريب من اللَّهَاةُ . وعُذُرَ ، فهو مَعْدُورٌ : هَاجُ بِـهُ وَجِـعُ الحلق . وفي الحديث : أنه رأى صبيًّا أعْلَقَ عليه من العُدُورَةُ ؛ هو وجع في الحلُّـق بهيج من الدم ؛ وقيلَ : هي 'قرَّحة تخرج في الحَـزَّم الذي بَيْنِ الحَـلَق والأنف يَعْرُضُ الصبيانُ عَنْدُ طَلُوعُ العُذُرُهُ ﴾ فتُعَمِّيهُ المرأة إلى خرَّقة فَتَغَتْلُهَا فَتَلَّا شُدَيْدًا ﴾ وتُنهُ خَلُّها في أنشيه فتطعّن ذلـك الموضع ، فينفجر ُ منـه دمُ أَسْوَدُ رَبَّا أَقْدُرَكَهُ ، وَذَلْكُ الْعِلْمِنُ لِسَمَّى الدَّغَرُّ . يَقَالَ : عَذَرَتَ المرأَةُ الصِيُّ إِذَا عَمَزَتَ حَلَّقَهُ مَن العُنْدُرة ، إن فعلت ب ذلك ، وكانوا بعد ذلك يُعَلِّقُونَ عَلَيْهِ عِلاقًا كَالْمُوذَةِ . وقوله : عَنْـد طلوع اَلْعُذَارَةَ ﴾ هي خَنسَةُ كُواكبُ تحت الشُّعْسَرى العَبُور ؛ وتسمى العَدَارَى ؛ وتطلع في وسط الحر" : وقوله : من العُدُّرة أي من أَجْلها . والعاذر ُ : أَثُر الجير م ، قال ابن أحس :

> أَوْاحِمُهُمْ بِالبَابِ إِذْ يَدْ فَعُونَتَنِي ﴾ وْبَالظهرِ مِنْ مِن قَرَّا البَابِ عَادْرِهُ

تقول منه : أَعْذَرَ بِهِ أَي تَرَكَ بِهِ عَادَرُ ۗ ﴾ والعَدْير مثله - ابن الأَعرابي : العَدْرُ تَجَمْعُ العَادْرِ ، وَهُ الإبداء . يقال : قد ظهر عادره ، وهو دَبُوقاؤه

وأعذر الرجل : أحدث .
والعاذر والعذرة : الغائط الذي هـ و السّلح . و في حديث ابن عمر : أنه كره السَّلث الذي يُزْدَع العَذرة ؛ يريد الغائط الذي يلقيه الإنسان . والعَذرة ؛ فناء الدار . و في حديث علي : أنه عاتب قوماً فقال : ما لكم لا 'تنظفون عذرات ؟ أي أفنيتكم . و في الحديث : إن الله نظيف 'محيب النظافة فنظفوا عذرات كولا تشبهوا باليهود . و في النظافة فنظفوا عذرات كولا تشبهوا باليهود . و في وقيل : العذرة أصلها فناء الدار، وإياها أراد علي " وفي الله عنه ، بقوله . قال أبو عبيد : وإنما سميت وغيرات الناس بهذا لأنها كانت تُلقى بالأفنية ، عذرات عام الفناء كما كانت تُلقى بالأفنية ، الأرض المطمئة عنها ؛ وقال الحطيئة يجو قومه ويذكر الأفنية .

لعَمْرِي! لقد جَرَّبْتُكُم، فوَجَدْتُكُم فِياحَ الوُجُوهِ سَيْنِي العَدْرِاتُ

أواد : سيئين فعذف النون للإضافة ؛ ومدح في هذه القصيدة إبـلــة فقال :

مهاريس يُوْوِي رِسْلُهُا صَيْفَ أَهْلِهَا ، إذا النّالُ أَبْدَتْ أَوْجُهُ الحَفِراتِ

فقال له عمر : بئس الرجل أنت تمدح إيلك وتهجو قومك ! وفي الحديث : البهود أنتنن خلق الله عدرة " بجوز أن يعني به الفناة وأن يعني به ذا بطونهم ، والجمع عَذرات ؛ قال ابن سيده : وإنما ذكرتها لأن العدرة لا تكسر ؛ وإنه لبسري العذرة من ذلك على المثل ، كقولهم بريء الساحة . وأعذرت الدار أي كثر فيها العذرة . وتعذر من العذرة أي تلطيخ ، وعذره تعذيراً : لطيخه بالهذرة . والعذرة أيضاً : المعبلس الذي يجلس بالهذرة . والعذرة أيضاً : المعبلس الذي بجلس

فيه القوم . وعَذَرَة الطعام : أَرْدَأُ مَا يُخْرِجُ مَنْهُ فَيُرْمَى بِهِ ؟ هَذَهُ عَنْ اللَّحِانِي . وقال اللّحاني : هي المَذَرَة والعَذَرة والعَذَرة : الشَّجْح ؛ عن ابن الأَعْرَابِي ، وأَنشَدُ لمسكن الدارمي :

ومُخاصِم خاصَبْتُ في كَبَدِ ، مثل الدّهان ، فكان لي العُدْرُ

أي قاوَمْتُهُ في مزلّة فثبتت قدمي ولم تَثْبُتُ قدمُهُ فكان النُّجْحُ لي . ويقال في الحرب : لمن المُذّرُ ؟ أي النجم والفلبة .

الأصمعي : لقيت منه عادُوراً أي شرًا، وهو لغة في العائدُور أو لثغة .

وترك المطر' به عاذراً أي أثراً . والفواذير' : جمع العاذر ، وهو الأثر . وفي حديث على ، وضي الله عنه: لم يَبْق لهم عاذر' أي أثر . والعاذر' : العرق الدي يخر'ج منه دم' المستحاضة ، واللام أعرف ، والعاذرة': المرأة المستحاضة ، فاعلة بمعنى مفعولة ، من إقامة العُذر ، ولو قال إن العاذر عو العرق نفسه لأنه يتوم بعدد والماذر عاللاد

المرأة لكان وجها ، والمحفوظ العاذل ، باللام .
وقوله عز وجل : فالمُلْقيات ذكراً عُذْراً أو
نَدُوراً ؛ فسره ثعلب فقال : العُدْرُ والنَّذْر واحد ،
قال اللحياني : وبعضهم يُشقّل ، قال أبو جعفر : من
ثنّل أراد تُحذُراً أو نُدْراً ، كما تقول رُسلُ في رُسل؛
وقال الأزهري في قوله عز وجل : عذراً أو نذراً ،
فيه قولان : أحدهما أن يكون معناه فالمُلْقيات
غذراً للإعدار والإندار ، والقول الثاني انها نصبا
على البدل من قوله ذكراً ، وفيه وجه ثالث وهو أن
تنصبها بقوله ذكراً ؛ وفيه وجه ثالث وهو أن
عذراً أو نذراً ، وهما اسمان يقومان مقام الإعدار
والإندار ، ويجوز تخففهما وتشلهما معاً .

﴿ يُرِيدُ أَنَّ الْمَاذَلُ ؛ بِاللَّمِ ﴿ أَعْرَفِ مَنَ الْمَاذُو ۚ ، بِالرَّاهِ .

ويقال الرجل إذا عاتبك على أمر قبل التقدم إليك فيه : والله ما اسْتَمْدَرُت أي لم تُقدَّمُ إلي وما اسْتَمْدُرُت أي لم تُقدَّمُ إلي المَمْدُرَة والإندار . والاستمدار : أن تقول له أغذر في منك .

وحمار عذواً وأسع الحوف فحّاش والعَذُورًا أيضاً : السيء الحلتُق الشديد النفس ؛ قال الشاعر : تُحلُّو حَلال الماء غير عَذَورٌ

أي ماؤه وحوضه مباح . ومُلنَكُ عَدَوَّدُ : واسعَ عريض ، وقبل شديد ؛ قال كثير بن سعد : أَرَى خَالِيَ اللَّخْمِيُّ نُوحاً كِسُرُّنِي

كرياً ، إذا ما ذاح ملككاً عدورا داح وأصل ذلك في الإبل . وعدد : حسم ، وأصل ذلك في الإبل . وعددة : قبيلة من البين ؛ وقول زينب بنت الطائرية

ترثي أخاها بزيد :

يُعِينُكُ مَظْلُوماً ويُنْجِيكُ ظَالًا ، وكلُّ الذي تَحبَّلْتُهُ فهو حامِلُهُ إذا نَزَلَ الأَضَافُ كان عَذَوَّداً على الحَيِّ، حَيْ تَسْتَقَلَ مَراحِلُهُ

قوله: وينجيك ظالماً أي إن ظلمت فطنوليت بظلاميه وطلك ومنع منك. والعذور : السيء الحلق ، وإنما جعلته عذوراً لشدة تهممه بأمر الأصاف وحراصه على تعجيل قراهم حتى تستقل المراجل على الأثاني". والمراجل : القدور ، واحدها مراجل .

عَدْفُو : جَمَلُ تُعَدَّافِرِ " وَعَدَوْ فَرَ " : تُصِلْب " عظيم شديد، والأَنْثَى بالهاء . الأَزْهِرِي : العُدَافِرة الناقة الشديدة الأَمْدِينَة الوَّبِيقة الطَّهِيرة وهي الأَمْدُون. والعُدَافِر : الأَمْدِينَة عَمَالَة . وعُدَافِر " : اسم رجل .

وعُذَافِرْ : الم كوكب الذنب . قال الأصعي : العُدَافِرة الناقة العظيمة ، وكذلك الدوسرة ؛ قال ليد :

ُعُذَافِرة تَقَمَّصُ بِالرُّدُّافَى ، تَخُوَّنَهُا نُولِي وَارْتِحَالِي

وفي قصيد كعب : ولن يبلغها إلا 'عذافرة ؛ هي الناقة الصُّلُّبة القوية .

عَدْمُهُو : كَلَّمُ عَدْمُهُوْ : كَحْبُ واسع .

عور : العَرَّ والعُرَّ والعُرَّ : الجَرِبُ ، وقيل : العَرَّ ، بالفتح ، الجرب ، وبالضم ، قُدُووحُ بأعناق الفصلان . يقال : نُحرَّت ، فهي مَعْرُووة ؛ قال الشاعر :

وَلَانَ جِلْنُهُ الْأَرْضِ بِعَدْ عَرُّهُ

أي حَرَب ، ويروى غَرّه ، وسأتي ذكره ؛ وقبل:

العُنُّ داءً بأخذ البعير فيتمعّط عنه وبَرَهُ حَى يَبِدُو َ الجُلدُ ويَبُرُنَى ؟ وقد عَرَّت الإبلُ تَعُرُّ وَقَعِرُ عَرَّا ، فهي عارَّة ، وعُرَّت . واستعرَّم الجُربُ : فَشَا فَيهم . وحِمل أَعَرُ وعارًا أَي جَرِبُ . والعُرُ ، بالضم : قروح مثل القُوبَاء تخرج بالإبل متفرقة في مشافرها وقوائمها يسيل منها مثلُ الماء الأصفر ، فتُكُوبَى الصَّحاحُ لَسُلا تُعْدِيها المِراضُ ؟ تقول منه : عرَّت الإبلُ ، فهي مَعْرُورة ؟ قال النابغة : فَمَمَّلْنَسَي دَنْبَ أَمْرِيءٍ وتَرَكَّتُهُ ؟ فَمَمَّلْنَسَي دَنْبَ آمْرِيءٍ وتَرَكَتَهُ ؟

کدی الفُرْ 'یکوی غیرہ ، وہو واتیع قال ابن درید : من رواہ بالفتح فقد غلط لأن الجرب لا 'یکوی منہ ؛ ویقال : به 'عر"ه"، وہو ما اعتبرا من الجنون ؛ قال امرؤ القیس :

> ويَخْضِدُ فِي الآريِّ حَتَى كَأَنَا به 'عر"ة" ، أو طائيف" غيرُ 'معْقِب

وَوَجِلُ أَعَرُ بَيِّنُ الْعَرَوِ وَالْعُرُورِ : أَجُرَبُ ، وَقِيْلُ : الْغَرَدُ وَالْعُرُورُ الْجُرَبُ نِفْسَهُ كَالْعُرِ ؛ وقول أبي ذؤيب :

> تخليلي الذي دَلَّى لِغَيِّ خَلَيْلَتِي جِهَاداً ، فَكُلُّ قَد أَصَابُ عُمْرُورَهَا

والمعرار من النخل: التي يصببها مثل العر" وهو الجرب ؛ حكاه أبو حنيفة عن التوّر ي ، واستعار العرّ والجرب جميعاً النخل وإنما هما في الإبل. قال : وحكى التوّر ي إذا أبتاع الرجل نخلا اشترط على البائع فقال : ليس لي مقمار ولا مشخار ولا منسار ولا معبار ولا مغبار : البيضاء البُسر التي يبقى معراد ولا مغبار ؛ والمنظار : التي تاقيم والمغبار : التي يعقى والمغبار : التي يعقى والمغبار : التي يعتلوها نخبار ، والمعراد : ما تقدم ذكره .

وفي الحديث: أن رجلًا سأل آخر عن منوله فأخبره أنه ينول بن حيّن من العرب فقال: توكنت بين المعروف، والمعرّة، التي في السماء البياض، المعروف، والمعرّة، التي في السماء البياض، المعروف، والمعرّة ما وراءها من ناحية القطب الشمالي؛ سميت معرّة الحرة النجوم فيها، أراد بين حين عظيمين لكثرة النجوم. وأصل المعرّة: موضع العرّ وهو الحرّب ولهذا سموا السماء الحرّباء لكثرة النجوم فيها، تشبيها بالجرّب في بدن الإنسان. النجوم فيها، تشبيها بالجرّب في بدن الإنسان. العراد القيال عارونه إذا قاتلته. والعرّة وعراد العراد الناه في المائة المائة والعرّة العراد المائة الما

العرار القتال ، يقال : عار رائه إذا قاتلته والعراة والمراة والمعراة الشدة ، وقيل : الشدة في الحرب . والمعراة : الإثم . وفي التنزيل : فتصيبكم منهم معراة بغير علم ، قال ثعلب : هو من الجرب ، أي يصيبكم منهم أمر تكر هونه في الديات ، وفيل : المعراة الجناية أي جنايته كجناية العراق وهو الجرب ؛

﴿ وأنشد :

ُقُلُ لِلْنُفُوارِسِ مِنْ نُخْزَيَّةً إِنْهُم ، عند القتال ، مَعَرَّةٌ الأَبْطالِ

وقال محمد بن إسحق بن يسار: المَ عَرَّةُ الْعُرْمُ ، يَقُولُ: لَوْلاً أَن تَصِيبُوا مَنْهُم مؤمناً بَغَيْرِ عِلْمُ فَتَغْرَمُوا دَيِتُهُ فَأَمَا إِنَّهُ فَإِنْهُ لَمْ يَخْشُهُ عَلَيْمٍ . وقال شو : المَعَرَّةُ اللَّهُ اللَّذَى . ومَعَرَّةُ الجيش : أَن يَنزَلُوا بِتَوْمٍ فِيأَكُلُوا مِن 'زُرُوعِهِم شَيْئاً بِغِيرٍ عَلْمَ ؟ وهذا الذي أُراده عبر ، من 'زُرُوعِهِم شَيْئاً بِغِيرٍ عَلْمَ ؟ وهذا الذي أُراده عبر ، رضي الله عنه ، بقوله: اللهم إني أَبْراً إليك من مَعَرَّةً لِخِيشَ دُونَ إِذْ نَ الأَميرِ. الجَيشُ دُونَ إِذْ نَ الأَميرِ. وأما قوله تعالى: هو قتال الجيش دُونَ إِذْ نَ الأَميرِ. وأما قوله تعالى: لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات

واما هوله تعالى: لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلّم أن تعلّم وجال مؤمنون علم ؛ فالمعرّة ألتي كانت تصيب المؤمنين أنهم لو كَبَسُوا أهل محة وبين ظهرانيهم قوم مؤمنون لم يتميزوا من الكفّار ، لم يأمنوا أن يطأوا المؤمنين بغير علم فيقتلوه ، فتازمهم دياتهم وتلحقهم سبّتة "بغير علم فيقتلوه ، فتازمهم دياتهم وتلحقهم سبّتة ليقول الله تعالى: لو تميز المؤمنون من الكُفّاو يقول الله تعالى: لو تميز المؤمنون من الكُفّاو للسلطانا كم عليهم وعذ بناهم عذاباً أليباً بفهذه المعرّة التي صان الله المؤمنون عنها هي نفر م الديات ومسبّة الكفار إياهم، وأما معرّة الجيش التي تبرّأ منها من مسلم أو معاهد ، وإصابتهم إياهم في حريمهم وأموالهم وزروعهم عالم يؤذن لهم فيه ، والمعرّة: الوجه وأموالهم وزروعهم عالم يؤذن لهم فيه ، والمعرّة: الوجه كوكب دون المبحرّة ، والمعرّة أنو العماس بذا الحرف من الغضب ؛ قال أبو منصور: جاء أبو العماس بهذا الحرف من الغضب؛ قال أبو منصور: جاء أبو العماس بهذا الحرف

وإنّ كان مَفْعَلَة من العَرّ فالله أعلم . وحيار ' أَعَرَ ' : سَمِينُ الصدر والعُنْقِ ، وقيل : إذا كان السَّمَنُ في صدره وعُنُقِه أَكثرُ منه في سائر

مَشَدُدُ الرَّاءُ ۚ فَإِنْ كَانَ مِن تَمَكَّرُ وَجِهُ ۚ فَلَا تَشْدَيْدُ فَيَهُ ۚ

خلفه. وعُرَّ الطَّلَمُ يَعِرُ عِرَاراً، وعَارَّ يُعَارُ مُعَارَّةً وعِراراً، وهو صوته : صَاحَ ؛ قال لبيد : تحمَّلُ أَهَلُهُما إِلاَّ عِرَّاراً ، وعَزْفاً بعد أحيَّاء حِلال

تَوْعَى القَطَاةُ الْحَيْسُ قَفُورُ هَاءَ ثُمْ تَعُرُّ المَاءَ فِيمَنْ يَعُرُّ

أي تأتي الماء وترده التقور : ما يوجد في القفر، ولم يُسْمَ القَفَّورُ في كلام العرب إلا في شعر ان أحمر . وفي التنزيل : وأطعموا القانع والمُعْتَر . وفي الحديث : فأكل وأطعم القانع والمُعْتَر . قال جماعة من أهل اللغة : القانع الذي يسأل، والمُعْتَر . الذي يُطيف بك يَطْلُب ما عندك ، سألك أو سكت عن السؤال .

وفي حديث حاطب بن أبي بَلْنَتُمَة : أنه لما كَتَبَ إلى أَمَالُ مَكَةً كَتَابًا أَيْنُذُ رَامُ فيه رِبْسَيْرِ سَيْدَا رَسُولُ

الله ، صلى الله عليه وسلم ، إليهم أطلت الله وسوله على الكتاب، فلما عوتب فيه قال: كنت وجلا عربراً في أهل مكة فأحببت أن أتقرب إليهم ليحفظ وفي في عيدهم ؛ أواد مقوله عربراً أي غربياً مجاوراً لهم دخيلًا ولم أكن من صبيبهم ولا لي فيهم

في عبلاني عدام الراد بهوله عربيه الي عربيه عاوره الم م دخيلا ولم أكن من صبيبهم ولا لي فيهم شُبْكَة أ رَحِم و العربي ، فقيل على المعنى فاعل ، وأصله من قولك عرر ته عراء ، فأنا عاد ، إذا أتبته تطلب معروفه ، واعترر ثه بمعناه .

وفي حديث عمر ؟ رضي الله تعالى عنه : أن أبا بكو ؟ رضي الله عنه ؟ أعطاه سيّناً "محلسّي فنزع عمر الحلية وأتاه بها وقال : أتيتك بهذا لما يعر رُرك من أمور الناس ؟ قال ابن الأثير : الأصل فيه يعر لك ؟ فقك الإدغام ، ولا يجي عمل هذا الاتساع إلا في الشعر ، ولا يجي عمل هذا الاتساع إلا في الشعر ، يعر بوك ، بالواو ، أي لما يتوبك من أمر الناس وقال أبو عنيد : لا أحسبه محقوظاً ولكنه عندي : لا أو منصول : لو كان من ويازمك من حوائجهم ؟ قال أبو منصول : لو كان من العر "لقال لما يعر الح. وفي حديث أبي موسى : قال له على "، وضي الله عنه ، وقد جاء يعود ابنه الحسن : ما عر "نا بك أيّها الشيّخ " ؟ أي ما جاءنا بك . ويقال ما عر "نا بك أيّها الشيّخ " ؟ أي ما جاءنا بك . ويقال في المثل : مُو قَدْرَه بفيه لعلة مُلهم ؟ يقول : في المثل : مُو قَدْرَه بفيه لعلة مُلهم ؟ يقول : وقال ابن الأعرابي : معناه حَلة وعَدّه إذا لم يُطعنك في ألا بشاد فلعله بقع في همناه حَلة وعَدّه إذا لم يُطعنك في ألا بشاد فلعله بقع في همناه حَلة وعَدّه إذا لم يُطعنك في ألا بشاد فلعله بقع في همناه حَلة وعَدّه إذا لم يُطعنك في ألا بشاد فلعله بقع في همناه حَلة وعَدّه إذا لم يُطعنك في ألا بشاد فلعله بقع في همناه حَلة وعَدّه إذا لم يُطعنك في ألا بشاد فلعله بقع في همناه حَلة وعَدّه إذا لم يُطعنك في ألا بشاد فلعله بقع في همناه حَلة وعَدّه إذا لم يُطعنك في ألا بشاد فلعله بقع في همناه حَلة وعَدّه إذا لم يُطعنك في المناه في المناه عنك .

وقال ابن الأعرابي: معناه خَلَّة وعَيَّه إذا لم يُطعِّك في الإرشاد فلعله يقع في هَلَّكَة تُلْمُهِيْهِ وَتَشْغَلُه عَنْك . والمَّعْرُورُ أَيْضاً: المقرورَ، وهو أَيْضاً الذي لا يستقرّ. ورخل مَعْرُورُ : أَتَاهُ مَا لَا قَوْاَمُ لَهُ مَعْهُ : وعُرَّا الوادي : شَاطِئاه .

والعُرُ والعُرَّهُ : كَدَّ قُ الطير . والعُرَّهُ أَيضاً : عَدَّ وَ العُرَّهُ أَيضاً : عَدَّ وَ العَرْ فَ الناس والبعر والسِّر حِين ؟ تقول منه : أَعَرَّت الدَّارُ . وعَرَّ الطيرُ يَعُرُ عَرَّهُ : سَلَحَ ، وفي الحديث : إيّا كم ومُشارة والناس فإنها تُظهّرُ

العُرْقَ ، وهي القذر وعَدرة الناس ، فاستعير المُسَاوِيء والمَثَالِ ، وفي حديث سعد ؛ أنه كان يُدْملُ أرضه بالعُرَّة فقول ؛ مكتسَلُ عُرَّة مكنَّلُ بُرِ . قال الأصبعي ؛ العُرَّة عَدرة الناس، ويُد مليها ؛ يُصلحها ، وفي رواية : أنه كان تجيسل مكال عُرَّة إلى أرض له بمكة . وعرَّ أرضه يعُرُها أي سَدَها ، والسَّعْر بِنُ مثله . ومنه حديث ابن عبر : كان لا يعُرُ أرضة أي لا يُزبَّلُها بالعُرَّة . وفي حديث ابن عبر : كان لا يعُرُ أرضة أي لا يُزبَّلُها بالعُرَّة . وفي حديث ابن عبر عفر بن محمد ، وضي الله عنهما : كُلُ سَبْع تَسَرات من نَتَخَلة غير معرورة أي غير مؤروة أي غير مؤروة أي غير مؤربة بالعُرَّة ، ومنه قبل : عَرَّ فلانُ قومة بشر من العرَّة وهو الجربُ أي أعداهم شرُّه ؛ وقال من العرَّ وهو الجربُ أي أعداهم شرُّه ؛ وقال الأخطل :

ونَعْرُوْ بقوم عُرَّةً يكرهونها ، وتَحْيَا جبيعاً أو تَسُوت فَنُقْتَلَ

وفلان عُرَّة وعارُور وعـارُورة أي فَـَـَدَر . والعُرَّة : الأُرْنَة في العَصا وجمعها عُرَر .

وَجَرُووْ عُرَاعِرْ ، بَالضم، أَي سَمِينَة. وَعُرْةُ السَام: الشَّحِمَةُ العُلْمَا ، والعَرَّرُ : صِغْرُ السَّام ، وقِيل : قصرُ ، وقيل : ذهابُه وهو من عيوب الإبل ؛ جبل أَعْرُ وَنَاقَةً عَرِّاءً وَعَرَّةً ؛ قال :

تَمَعُكُ الْأَعَرُ لَاقْتِي الْعَرَاء

أي تَمْعَكُ كَمَا يَسْعِبُ الْأَعَرُ ، والأَعَرُ يُحِبُّ التَّبِعُكُ لَدُهَابِ سَامِهِ يَلْتُذُّ بِذَلِكَ ؛ وقال أَبُو دُوْبِ :

وكانوا السَّنَامَ اجتُنْ أَمْسَ ، فقومُهمَ كُمُو الله ، بَعْدَ النَّيِّ ، رَانَ رَبِيعُها وعَرَّ إِذَا نَقِصَ . وقد عَرَ مُ يَعَرُهُ : نقص سَنامُـه

و كَبْشُ أَعَرُ . لا أَلَيْهَ له ، ونعجة عَرَّاه . قال ابر السكيت : الأَجَبُ الذي لا سنام له من حـاديثٍ ، والأَعَرُ الذي لا سنام له من خلّقة .

والأَعَرُ الذي لا سنام له من خلاقة .
وفي كتاب التأنيث والتذكير لابن السكيت : رجل عار ورة الذا يا السكيت : رجل عار ورة الذا يكن له سنام ، وفي هذا الباب رجل صار ورة الله ويقال : لتيت منه شراً وعَرًا وأنت شراً منه وأعَرا ، وهي والمَعراة : الأمر القبيح المكروه والأذى ، وهي مفعلة من العَرا .

وعَرَّه بَشَرَّ أَي ظَلَمه وسبَّه وأَخَـَدُ مَالَهُ ، فهو مَعْرُ وُورْ . وَعَرَّه بمكروه يَعْرُهُ عَرَّا : أَصَابَه به ؛ والاسم الفُرَّة . وعَرَّه أَي ساءه ؛ قال العجاج :

> مَا آيَبُ سَرَّكَ إلا سرَّني نُصِماً ، ولا عَرَّكَ إلا عَرَّني

قال ابن بري : الرجز لرؤبة بن العجاج وليس للعجاج كي بردة كي أورده الجوهري ؛ قاله يخاطب بـــلال بن أبي بردة بدليل قوله :

أمسى بلال كالربيع المدجن أمطر في أكناف غيم مغين ، ورب وجه من حراء منعن وقال قيس بن زهير :

با قَـَوْمَـا لا تَعُرُّونا بداهــــة ، يا قومننا ، واذكروا الآباةِ والقُدْمَا

قال ابن الأعرابي : 'عر" فلان" إذا النقب بلقب يعُرُه ؟ وعَرَّه يعُرُه ؟ وعَرَّه عِلَمَّه عَمْرُه ؟ وعَرَّه مِ يعُرُه ؟ وعَرَّه مِ يعُرُه عَلَمَ اللّه عَرَّهُ أَهَلَمُ أَي يَشِينُهُم . وعَرَّ يعُرُهُ إذا صادَفَ نوبته في الماء وغيره ، والعُرَّى : المَعيبة مَ من النساء . ابن الأعرابي : العَرَّةُ الحَلَةُ القبيحة ، وعَرَّةُ النساء : فَصَحَتُهُن وسُوهُ وعُرَّةُ النساء : فَصَحَتُهُن وسُوهُ وعُرَّةُ النساء : فَصَحَتُهُن وسُوهُ

عشرتهن . وعُرَّةُ الرجال : شرئهم . قبال إسعق : قلت لأحمد سبعت سفيان ذكر العُرَّةُ فقبال : أَحْسَنَ ؟ أَكْرَهُ بَيْعَهُ وشراءَه ، فقبال أحمد : أَحْسَنَ ؟ وقال ابن راهويه كما قال، وإن احتاج فاشتراه فهو أهنون لأنه يُمنتَعُ . وكلُّ شيء باء بشيء ، فهو له عَرَار ؟ وأنشد للأعشى :

## فقد كان لهم عُرار

وقيل : العَرَارُ القَوَدُ . وعَرَادِ ، مثل قطام : اسم بقرة . وفي المثل : بانت عَرَادِ بِكَمَّلَ ، وهما بقرنان انتطحنا فباتنا جميعاً ؛ بانت هذه بهذه ؟ يُضْرَب هذا لكل مستوين ؛ قال ان عنقاء الفزاري فيمن أجراهما :

> باءت عَر ار بحَصْل والرَّفاق مَعاً، فَلَا غَنَوا أَمَّانِيَّ الأَباطِيل

وَفِي النهذيب : وقال الآخر فيا لم يُجُرِهما : باءَتْ عَرَارِ بِكَحَلَ فِيا بِيننا ، والحقُّ بِعَرْفُ آذُو ُو الأَلْبَابِ

قال : وكَمْل وعَرادِ ثوبُ وبقرة كانا في سبطين من بني إسرائيل ، فعُقر كَمْل وعُقرت به عَرادِ فوقعت حرب بينهما حتى تفادّوا ، فضُربا مشلا في التساوي .

وتزوّج في عَرَارة نِسَاءِ أَي في نِسَاءِ يَلِمَدُن الذّكور، ، وفي تَشْرِيّة نِسَاء يَلَدُن الْإِنَاث .

والعَرَارَةُ : الشدة ؛ قال الأخطل :

إِن العَرَارَةُ وَالنَّبُوحَ لِدَارِمِ، وَالمُسْتَخِفُ أَخْرُهِمُ الأَثْقَالَا

وهذا البيت أورده الجوهري للأخطل وذكر عجزه: والعزرُ عند تسكامُل ِ الأحسابِ

قال ابن بري : صدر البيت للأخطل وعجزه الطرماح؛
فإن بيت الأخطل كما أوردناه أولاً ؛ وبيت الطرماح :
إن العرارة والنبوح لطكيّه ،
والعز عنــد تــكامل الأحساب

يا أيها الرجيل المفاخر طيئاً ، أَعْزَابُتُ لَنُبُّـكُ أَيِّمًا إعْزَابِ

وفي حديث طاووس: إذا استعرَّ عليكم شيَّ من الغَمَّ أَي نَدَّ واسْتَعُصَى ، من العَمَّ الذَّ وهي الشّاة وسوء الحلق ، والعَمَّ الدَّ : الرَّفْعَة والسُّودَدُ . ورجل عُراعِرُ : شريف ؛ قال مهلهل :

خَلَعَ المُلُوكِ ، وسارَ تحت لِوائِهِ شجرُ العُرا ، وعُراعِرُ الأَقْدُوامِ

شجر العرا: الذي يبقى على الجدب ، وقيل: هم سُوقاً الناس . والعُراعِرُ ها : اسم للجمع ، وقيل : هـو للجنس ، ويودى عَراعِر ، الفتح ، جمع عُراعِر ، وعَراعِر القوم : ساداتُهم، مأخوذ من عُرْعُرة الجلل والعُراعِر ، بالفتح ؛ قال والعُراعِر ، بالفتح ؛ قال الكميت :

مَا أَنْتُ مِنْ تَشْجُو العُولَ ؛ عند الأمورِ ؛ ولا العَراعِرْ

وعُرْعُرة الجبل: غلظه ومعظمه وأعلاه، وفي الحديث كتب مجيى بن يعمر إلى الحجاج: إنا نزلنا بعرْعُرة الجبل والعدو مجتضيضه؛ فعرْعُرتُه وأسه، وحضيض أسفله . وفي حديث عمر بن عبد العزيز أنه قال أجميلوا في الطلب فلو أن وزق أحدكم في عُرْعُرة جبل أو حضيض أرض لأناه قبل أن بموت. وعُرْعُرة كل شيء ، بالضم: وأسه وأعلاه. وعَرْعُرة الإنسان جلدة وأسه . وعُرْعرة السنام : وأسه وأعلا

وغاربُه ، وكذلك 'عرْعُرة' الأنف وعُرْعُرةُ الثورِ كذلك ؛ والعَراعِرُ : أطراف الأسْنِيمة في قول الكبيت :

## سَلَّفَي نِوْار ، إذْ نَحُو" لت المَّنَاممُ كَالْعَرَاعِرْ

وعَرْعَرَ عَنَه : فقاًها ، وقيل: اقتلعها ؛ عن اللحياني. وعَرْعَرَ عَرَا صِمامَ القارورة عَرْعرةً : استخرجه وحرّكه وفرّقه . قبال ابن الأعرابي : عَرْعَرْتُ القارورة إذا نوعت منها سدادكها ، وبقال إذا سددنها، وسيدادكها أعرعُ مُها، وعَرَعَرَتُها وكاؤها . وفي النهذيب : عَرْعَرَ نَها وكاؤها . وفي النهذيب : عَرْعَرَ نَها وكاؤها . والعَرْعَرة مُن المجمة ، والعَرْعَرة مُن التحريك والزّعزعة ، وقال يعني قارورة "صفراء من الطب :

## وصَفَرًا ۚ فِي وَكُثْرَ بِنْ عَرْعَرْ ثُنَ وَأَسَهَا ۗ الْأَبْلِي إذا فارَقْتُ ۚ فِي صَاحِبِي مُحَذَّرُوا

ويقال للجارية العدّراء: عرّاء. والعرّعر: شجر يقال له السّيّرَى، ويقال له السّيّرَى، ويقال له هو شجر عظيم شجر يُعمَّل به القطران، ويقال: هو شجر عظيم جبلي لا يزال أخضر تسميه الفرّس السّروز. وقال أبو حنيفة: للعرّعر عرّ أمثال النبق يبدو أخضر ثم يبيّيض ثم يسوّد حتى يكون كالحشم ويحلُو فيوكل، واحدته عرّعرة م وبه سمي الرجل. والعرّار : عاد البّر بي : وهو نبت طيب الربح ؛ قال ابن بري : وهو البرّي؛ قال الصبّة بن عبدالله القشيري:

أقول طاحي والعيس تخدي بنا بين المنيفة فالفشار : عَمَّا مِن سَمِع عَرَاد نَجْد ، عَمَّا بِعَد ، فا بعد العَشِيَّة مِن عَرَاد نَجْد ،

ا قوله ﴿ والعبس تخدي ﴾ في ياقوت : تهوي بدل تخدي .

ألا با حَبِّدا نَفَحاتُ نَجْدٍ ، ورَبِّا دَوْضه بعد القِطَّادِ ! شهورٌ بَنْقُضِينَ ، وما سَعْرُنا بأنصاف لَهُنَ ، ولا مِرَاد واحدته عَرارة ؛ قال الأعشى :

تَيْضَاءَ عُدَّوْتَهَا ﴾ وصَفَّ مراء العَشَيَّة كالعَراوه

معناه أن المرأة الناصعة البياض الرقيقة البشرة تنبيض العداة ببياض الشبس ، وتصفر بالعشي باصفرارها . والعراوة : الحنوة التي يَتَيَمَّن بها الفرس ، وقال أبو منصور : وأرى أن فرس كلمعة مبيرة بن عبد مناف ، وهو القائل في فرسه عراوة هذه :

تُسائِلُنِي بنو جُشَمَ بنِ بِكُو : أَغَرَّاهُ العَرارَةُ أَمْ بَهِــمُ ؟ كُنْمَتُ غَيْرُ مُحُلِلَةً ، ولكن كُلْمَوْنِ الطِّرْفِ، عَلَيْهِ ، الأَدِيمُ

ومعنى قوله: تسائلي بنو جشم بن بكر أي على جهة الاستخبار وعنده منها أخبار ، وذلك أن بني جشم أغارت على بلي" وأخذوا أموالهم ، وكان الكلّحبّة ، نازلاً عنده فقائل هو وابنه حتى رَدُّوا أموال بلي" عليهم وقائل ابنه ، وقوله: كمنت غير محلفه الكميت المحلف هو الأحر والأحوى وهنا يتشابهان في اللون حتى يَشْك فيهنا البصيران ، فيعلف أحدهما أنه كنست أحرى ويحلف الكرن أنه كنست أحوى فيقول الكاجة: فرسي ليست من هذين اللونين ولكنها فيقول الكاجة: فرسي ليست من هذين اللونين ولكنها كلون الطرف ، وهو صبغ أحمر تصبغ به الجلود ؛ قال ابن بري: وصواب إنشاده أغر الالكرادة ، بالدال، وهو اسم فرسه ، وقد ذكرت في فصل عرد ، وأنشد وهو اسم فرسه ، وقد ذكرت في فصل عرد ، وأنشد

البيت أيضاً ، وهذا هو الصحيح ؛ وقيل : العَرَّادةُ الْجِرَّادةُ ، وبها سبيت الفرس ؛ قال بشر :

عَرَارة مُ هَذُوه فيها اصْفِرانُ

ويقال: هو في عرارة خير أي في أصل خير .
والمرارة : سوء الحلق ، ويقال : رَكِب عُرْعُرَهُ .
إذا ساءَ اخلُقه ، كما يقال : رَكِب كَأْسَه ؛ وقال أبو عمرو في قول الشاعر يذكر امرأة :

ور كبت صومها وعُرْعُرَها

أي ساء تُخلُقها ، وقال غيره : معناه ركبت القدر من أفتعالها . وأراد بعر عُرها ثمر تها ، وكذلك الصوم عر ق النعام . ونخلة معران أي بحشاف . الفراء : عر وت بك حاجتي أي أنذ كتها . والعربي في الحديث :

وبَلَنْدَةَ لا يَبْنَالُ الذّئنبُ أَفْرُ خَهَا ، ولا وحَى الوِلنَّذَةِ الدَّاعِينِ عَرْعَادِ

أي ليس بُها ذُنْب لِنُعْدِها عِن الناس. وعراد: اسم رجل ، وهو عراد بن عبرو بن شاس الأسدي ؟ قال فيه أبوه:

وان عراراً إن يكن غير واضع ، فإني أحب الحدم العدم العد

وعُرَاعِر وعَرَّعَرَ والعَرَارَة ﴿ كَالَمَا : مُواضَعُ ۚ ۚ قَالَ امرؤ القيس :

سَمَا لَكَ سُوْقُ بعدما كَانَ أَقَدْصُرَا ، وحَلَّتُ سُلَمْمِي بَطِّنَ طَبْعِي فَعَرْ عُرَّا

ويروى: بطن قدّو ؛ يخاطب نفسه بقدول : سما شوقتُك أي ارتفع وذهب بك كل مذهب ليُعد منن تُحيّه بعدما كان أقصر عنك الشوق لقُرْب المُحبّ ودُنُوْه ؛ وقال النابغة :

زید' بن زید حاضر' بغراعر ، وعلی کاتیب مالیک' بن حیمان

ومنه ملئح 'عراعري". وعَرْعادِ: لُنُعْبَة الصِيانَ ' صِيْبَانَ الأعرابِ ، بني على الكسرة وهو معدول من عَرْعَرَهُ مثل قَرْقارِ من قَرْقَرَة.والعَرْعَرَة أَيْضًا:

> لُعْبَةُ للصِيانَ ؛ قال النابغة : يَدْعُو وليدُهُمُ بِهَا عَرْعَانِ

لأن الصي إذا لم يجد أحداً رفع صوته فقال: عرعار، ع فإذا تسميمُوه خرجوا إليه فلتعبوا تلك اللُّعْبَةَ. قال ابن سيده: وهذا عند سيبويه من بنات الأربع، وهو عندي نادر، لأن فعال إنما عدلت عن أفعل في الثلاثي ومكن غيرُه عرعار في الاسمية . قالوا :

سبعت عَبُرُ عَارَ الصِيانَ أَي اختلاطَ أَصُوانَهُم، وأَدَخَلَ أَبُو عَبِيدَةً عَلَيْهِ الأَلْفُ واللّامِ فقال : العَرْعَانُ لُـعُبَةً الصِيانَ ؛ وقال كراع: عَرْعَانُ لَعْبَة للصِيانُ فأَعْرَبُه، أَجْرَى وَيِنْبِ وَسُعِادٍ.

عزو: العَزْرُ: اللَّوْمَ.

وعَزَرَهُ يُعَزِّرِه عَزْراً وعَزَّرَه : ردّه . والعَزْر والتَّعْزَيِرُ : ضرب دون الحدّ ليتنعه الجانبي مز المُعاوَدة وردّعه عن المعصة ؛ قال :

وليس بتعزيرِ الأمييرِ خَزَاية مُ

وقيل : هو أشدُّ الضرب . وعَزَّرَه : ضَرَّبه ذلاً الضَّرْب . والعَزْرُ : المنع . والعَزْرُ : التوقيف على باب الدِّين .

وب الدين . وحديث سعد يدل على أن التَّعْزيرِ هو التوقيف على الدين لأنه قال : لقد وأيتُني مع رسوا الله ، صلى الله عليه وسلم ، وما لنا طعام " إلا الحُسُنة وورق السَّيْر ، ثم أصبحت بنو سَعْد تُعَزّدُ وُ

على الإسلام ، لقد صَلَلْت ُ إِذا وَضَابَ عَمَلِي ؟ تَمُو َتَمُو وَنِي عليه ، وقيل : تُمُو بِنِّفُنِي عليه ، وقيل : تُمُو بِنِّفْنِي على التقصير فيه . والتَّعْزِير : التوقيف على الفرائض والأحكام . وأصل التَّعْزِير : التأديب ، ولهذا بسمى الضرب دون الحد تَعْزِيراً إِنَا هو أَدَب . يقال : عَزَر ثنه وعَز رَقه الله فهو من الأضداد ، وعَز رَقه وعَز رَقه الله فهو عَوْ الضد . والعَز رَه : النَّصْر والسيف . وعَز رَه عَز را وعَز رَه .

أَعَانَهُ وقواًاهُ وَنُصرهُ . قال الله تعالى : لِتُعَزَّرُوهُ وتُو َقَدْرُوه ، وقال الله تعالى : وعَزَّرٌ تُنْبُوهُم ؛ جاء في التفسير أي لتَنْصُروه بالسيف ، ومن نصر النبيُّ ، صلى الله عليه وسلم ، فقيد نصَرَ الله عزَّ وجيل . وعَزَّادُ تُنُومُ : عَظَّمْتُمُومُ \* وقبل : نصَرْتُمُومُ ؟ قال إبراهيم بن السَّريُّ : وهذا هو الحق ، والله تعالى أعلم ، وذلك أن العَزْوَ في اللغة الرَّدُّ والمنع، وتأويل عَزُوتِ فلاناً أي أدَّبتُه إنحا تأويله فعلت به سا يَرْدَعُهُ عَنِ القبيحِ ، كَمَا أَنْ نَكَتَّلْتُ بِهِ تَأْوِيلُهِ فَعَلْتَ به ما يجب أن يَنْكُلُ معه عن المُعاودة ؛ فتأويلُ عَزَّرْ نُسُوهُمْ نَصَرْ تُسُوهُمْ بِأَن تَرَدُّوا عَنْهِمْ أَعْدَاءُهُمْ، ولو كَانَ التَّعْزَيرُ هُو التَّوْقِيرِ لكَانَ الأَجْوَدُ فِي اللَّفَ الاستغناء به ، والنُّصْرة ُ إذا وجبت فالتعظيمُ داخلُ فيها لأن نصرة الأنبياء هي المدافعة عنهم والذب عن دِينِهِم وتعظيمُهم وتوقيرُهم؟ قال : ويجوز تَعُزُرُوه، من عَزَوْتُهُ عَزَوْاً بمعنى عَزَوْته تعزيواً . والتعزير في كلام العرب: التوقيرُ ، والتَّعْزيرُ : النَّصْرُ باللَّمَان والسيف. وفي حديث المبعث : قبال وَرَقَسَةُ بِن نَوْ فَلَ إِ: إِنْ أَبِعِثَ وَأَنَا حِيٌّ فَسَأْعَزَ رَهُ وَأَنْصُرُهُ؟

التَّجْزيرُ هينا: الإعانةُ والتوقيرُ والنصرُ مرة بعد مرة،

وأصل التعزير : المنع والرد ، فكأن من نصَر ته

قِد رَدَدْتَ عنه أعداء ومنعتهم من أذاه، ولهذا قيل

التأديب الذي هو دون الحد": تَعْزِير ، لأَنه بينم الجاني أَن يُعاود الذنب. وعَزَرَ المرأة عَزْداً : نكحها. وعَزَرَه عن الشيء : منعه . والمَرْدُ والعَزِيرُ : ثَنُ الكلا إذا يُحصد وبيعت مزارعه سوادية ، والجمع العزائر ؛ يقولون : هل أخذت عزير هذا الحصيد ؟ أي هل أخذت ثمن مراعبها ، لأنهم إذا حصدوا باعوا مراعيها . والعزائر والعاز ران دون العضاء وفوق الداق

كالشَّام والصَّفْراء والسَّغْبُر ، وقيل : أصول ما يَرْعُونَه من سِرِ الكلَّا كالعَرفَج والشَّام والضَّعَة والوَّشِيج والسَّغْبَر والطريفة والسَّبَطِ، وهو مِر ما يَرْعُونَه .

والعيزار : الصُّلْب الشديد من كل شيء ؛ عن ابن الأعرابي . ومَحالة عَيْرارة ن : شديدة الأَسْر ، وقد عَيْرارة ن : شديدة الأَسْر ، وقد عَيْرَرَهُ ما صاحبها ؛ وأنشد :

فابتغ ذات عَجَل عَيَّازِرَا ، صَرَّافة الصوتِ دَمُوكاً عاقرًا

والْعَزَوَّرُ : السيء الحَدْثَق . والعَيْزَار : العَلامُ الحَقْف الروح النشيطُ ، وهو اللَّقِنُ الثَّقِفُ اللَّقِفُ ، وهو اللَّقِنُ الثَّقِفُ اللَّقِفُ ، وهو المَّيْزَارُ والعَيْزَارُ والعَيْزَارُ : العيدانُ ، ضَرَّبُ من أقداح الرَّجَاج . والعَيَازِرُ : العيدانُ ، عن الشجر ، عن ابن الأعرابي . والعَيْزَارُ : ضَرَّبُ من الشجر ، الواحدة عَيْزَارة " . والعَوْزَرُ : نَصِيُ الجبل ؛ عن الله عن أبي حنفة .

وعاز ر" وعَزْرة وعَيزار" وعَيزارة وعَزْران ! أسماه. والكُر كي " يُكنَّف أبا العَيزار ؛ قال الجوهري : وأبو العَيزار كنية طائر طويل العنق تراه أبداً في الماء الصَّحْضاح يسمى السَّبَيْطير . وعَزَرَ ثُنُ الحَادَ :

١ قوله « وهو الريشة » كذا بالاصل جذا الضبط . وفي القاموس :
 والورش ككتف النتيط الحديث ، والأنثى وريشة .

أَوْقَرَ ثَهَ. وغُزَير ": اسم بي . وعُزير ": اسم ينصر ف لحقته وإن كان أعجبياً مثل نوح ولوط لأنه تصغير عزر . ابن الأعرابي : هي العزورة والحزورة والحزورة أوالمر وعة والقائدة : اللأكمة . وفي الحديث ذكر عزور ، بفتح العين وسكون الزاي وفتح الواو ، المنية الحيفة وعليها الطريق من المدينة إلى مكة ، ويقال فيه عزووا .

صعر : العبشر والعُسْر : ضد النُسْر ، وهو الضّياق والشدَّة والصعوبة . قال الله تعالى: أسَيَحْعَلُ الله بعد عُسْرِ يُسْراً ، وقال : فإن مع العسر يُسْراً إن مع العُسْرِ يُسْرِآ ؛ روي عن ابن مسعود أنه قرأ ذلك وقال: لا يَغْلُبُ غُسُرٌ يُسْرَين ، وسئل أبو العباس عن تفسير قول ابن مسعود وسُرادُه من هــذا القول فقال : قال الفراء العرب إذا ذكرت نكرة ثم أعادتها بنكرة مثلها صارتا اثنتين وإذا أعادتها بمعرفة فهي هي، تقول مِن ذلك: إذا كَسَبْت دِرْهماً فأَنْفيق دِرْهماً فالثاني غير الأول ، وإذا أَعَدْتُه بالأَلف واللام فهي هي ، تقول من ذلك : إذا كسبت درهما فأنفق الدرهم فالثاني هو الأول . قال أبو العباس : وهذا معنى قول ابن مسعود لأن الله تعالى لما ذكر العُسْيُر ثم أعاده بالألف واللام علم أنه هو ، ولما ذكر يسراً ثم أعاده بلا ألف ولام عليم أن الثاني غير الأول ، فصار العسر الثاني العسر الأول وصار كيسره تان غير يُسرِ بِدأَ بَدْ كُنْ ﴿ ، وَيَقَالَ : إِنَّ اللَّهُ جَلَّ ذَكُنْ ۗ وَكُنْ رُ أَرَاد بِالْعُسُرِ فِي الدُّنيا على المؤمن أنه 'يُبْدِله' يُسُوراً في الدنيا ويسراً في الآخرة ، والله تعالى أعـلم . قال الخطابي : العُسْرُ بَيْنَ اليُسْرَينِ إِمَّا فَرَجُ عاجلُ \* في الدنيا ، وإما تواب آجِل في الآخرة . وفي حديث عُمَر أَنَّهُ كُتُبِ إِلَى أَبِي عَبِيدةً وَهُوَ مُحْصُورٌ : مَهِمَا تَعْزِلُ بَامِرِي عَنْ سُدِيدة " يَتَحْعَلُ اللهُ بعدَها فرَحَاً فإنه

لن يغلب تحسر يُسرَين . وقيل ؛ لو دخل العُسْر محمراً لدَحَل العُسْر عليه ؛ وذلك أن أصحاب رسول الله على الله عليه وسلم ، كانوا في ضيق شديا فأعلمهم الله أنه سيَفْتَح عليهم ، ففتح الله عليهم الفنوح وأبد لهم بالعُسْر الذي كانوا فيه البُسْر وقيل في قوله : فسننيستر ه البُسْر ي أي الأم السهل الذي لا يقدر عليه إلا المؤمنون . وقوله على السهل الذي لا يقدر عليه إلا المؤمنون . وقوله على السهل الذي لا يقدر عليه إلا المؤمنون . وقوله على السهل الذي لا يقدر عليه إلا المؤمنون . وقوله على السهل الذي لا يقدر عليه إلا المؤمنون . وقوله على الله المؤمنون . وقوله على السهل الذي لا يقدر المناب المؤمنون . وقوله على الله المؤمنون . وقوله على المؤمنون . وقوله على الله المؤمنون . وقوله على الله المؤمنون . وقوله على الله المؤمنون . وقوله على المؤمنون . وقوله على الله المؤمنون . وقوله على الله المؤمنون . وقوله على الله المؤمنون . وقوله على المؤمنون . وقوله على الله المؤمنون . وقوله على الله المؤمنون . وقوله على الله المؤمنون . وقوله على اله وقوله على المؤمنون . وقوله . وقو

> أبي 'تذكرِّ رُنيهِ كُلُّ نَائِبَةٍ ؛ والحَيْرُ والشَّرُّ وَالإِيسَارُ والعُسُرُ

ويجوز أن يكون العُسُر لغة في العُسْر ، كما قالوا التُمُلُل في التُسُل، ويجوز أن يكو التُمُل في التُمُل، ويجوز أن يكو احتاج فثقل ، وحسن له ذلك إتباع الضم الضم . قا عيسى بن عمر : كل اسم على ثلاثة أحرف أوله مضمو وأوسطه ساكن، فمن العرب من يُنتقله ومهم م يخففه ، مثل عُسْر وعُسُر وحُلُم وحُلُم . والعُسْرة والع

المَيْسَرة ، وهي الأمور التي تعسر ولا تَتَيَسَر ، واليُسرى من النّمور والعرب تضع المتعسور موضع الأعسر من الأمور والعرب تضع المتعسور موضع العُسر ، والمَيْسُور موضع البُسر ، وتجعل المفعول في الحوفين كالمصدر . قال ابن سيده : والمعسور كالعُسر ، وهو أحد ما جاء من المصادر على مثال مفعول . ويقال : بلغت معسور فلان إذا لم ترفق به . وقد عسر الأمر يعسر عسراً ، فهو عسير : التات . ويوم وقد عسر وعسير : التات . ويوم عسر وعسير : التات . ويوم عسر وعسير عسراً وقد عسر الكافرين على الكافرين على الكافرين غير يسير ، ويوم أغسر أي مشؤوم ؛ قال امتقل المذلي :

وراحنا بقوم من أبدالة أقرّنوا ، وظل لهم يوم من الشّر أعْسَرُ فَسَّر أَنه أَرادِبه أَنه مشؤوم. وحاجة عَسِير وعَسِيرة: مُتَعَسِّرة ؛ أنشد ثعلب :

> قد أنْنَحي للعاجة العَسيرِ ، إذ الشّبابُ ليّينُ الكُسورِ

قال : معناه للحاجة التي تعسر على غيري ؛ وقوله : إذ الشباب لين الكسور

أي إذ أعضائي 'مَكَنَّنُني وتُطاوعُني، وأراد قد انتحيت فوضع الآتي موضع الماضي .

وتعسَّر الأَمر وتعاسَرَ وأَسْتَعْسَرَ : اشْتَدَّ والنُّتُوَى وَصَارَ عَسِيرًا . واعْتَسَرَّت الكلامَ إذا اقْتَتَضَبَّتُهُ قبل أَن نُوَّوَدًرَ وَتُهَيِّئُهُ ؛ وَكَالَ الجَعْدِي :

> فَذَرُ ذَا وَعَدَّ إِلَى غَيْرِهِ ، فَشَرُهُ الْمُقَالَةِ مَا يُعْتَسَرُ ۚ

قال الأزهري ؛ وهذا من اعتبساد البعير ووكوبه قبل تذليله . ويقال : ذهبت الإبل عسار يات وعُسَارِينَ ، تقديرِ سُكَارِي، أي بعضُها في إثر بعض . وأعْسَرَ الرَجَلُ: أَضَاقَ. والمُعْسِر : نقيضِ المُوسرِ. وأُعْسَرَ ﴾ فهو أمعْسِر : حار ذا أعشَرَامْ وقلَّةً إذاتِ يه ، وقبل : افتقر. وحكى كُراع:أعْسَرَ إعْسَاراً وعُسْرًا ، والصحيح أن الإعسارَ المصدرُ وأن العُسْرة الاسم . وفي التنزيل : وإن كان ذو عُسْرةً فَسُطْرةٌ " إلى مَيْسَرَة ؛ والعُسُرة : قِللَّة ذات اليد، وكذلك الإغسانُ . واسْتَعْسَرَه : طلب مِعْسُونَه. وعَسَرَ الغريمَ يَعْسُرُهُ ويَعْسُرُهُ أَعْسُرُا وأَعْسَرَهُ : طلب منه الدَّايْنَ عَلَى عُسُرةً وأَحَدُهُ عَلَى عُسَرَةً وَلَمْ يُرفُّقُ به إلى مَدْسُرَ تُه . والعُسْرُ : مَصَدُّر عَسَرُ تُه أَي أَخْذَتُهُ عَلَى عُسَّرَةً . والعُسْر ، بالضم : من الإعساد، وهو الضَّيِّقُ . والمعنسر : الذي يُقعَّطُ على غريمه . ورجل عَسر" بين العَسَر : شَكِس ، وقد عامر ما

> بِشُرْ أَبُو مَرْوَانَ إِنْ عَاسَرَ ثَلَهُ عَسِرِهُ ﴾ وعند يَساوِه مَيْسُورُ

وتَعَاسَرَ البَيْعَانِ : لَم يَتَفَقَا ، وَكَذَلْكُ الرَّوْجَانِ . وَإِنْ تَعَاسَرَ مَ فَسَنَرُ ضِعُ لَهُ أَخْرَى . وَإِنْ تَعَاسَرَ مَ فَسَنَرُ ضِعُ لَهُ أَخْرَى . وأَعْسَرَتُ : عَسْرٌ عليها ولادُها ، وإذا دُعِي عليها قبل : أَعْسَرَت وأَذَ كُرَت أَي وضِعت لَا عَلَيْ اللهِ عليها الولادُ . وعَسَرَ الرَّمَانُ : الشّدُ عليها . وعَسَرَ الرَّمَانُ : الشّدُ عليها . وعَسَرَ الرَّمَانُ : الشّد عليها . والقين المعجمة لفة . قال ابن عليه المُعْرَ المُعْمَدِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ إِلَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَّا اللهُ اللهُ

الأزهري ؛ وهذا الذي قاله ان المطفر صحيح وكلام العرب عليه ، سمعته من غير واحد منهم. وعسر عليه عمسراً وعسراً وعسراً وعسراً وعسراً وعسراً ويشر ن يقيل الميديه جميعاً فإن عمل بيده الشمال خاصة ، فهو أعسر بين العسر، والمرأة عسراء ، وقد عسرات عسراً ؟ قال :

لها مَنْسِمٌ مثلُ المَجَارَةِ خُفُهُ ؟ كَأَنِّ الْحَسِي،مِن خَلْفِه، خَذْفُ أَعْسَرًا

ويقال:رجل أعْسَرُ وامرأة عَسْرًاء إذا كانت قو تُنهما في أَشْمُلْهِمَا ويَعْمَلُ كُلُّ وَاحْدُ مَنْهِمَا بِشَمَالُهُ مَا يَعْمَلُهُ غِيرُهُ مِيمِنهُ . ويقال المرأة عَيشُواء تَسِيرَةُ إذا كانت تعمل بيديها جمعاً ، ولا يقال أعْسَرُ أَنْسَرُ ولا عَسْرًاء تَسْرًاء للأُنثَى، وعلى هذا كلام العرب. ويقال من النُّسُر : في فلان تَسَرَّة . وكان عمر بن الحطاب، رضى الله عنه ، أعْسَرَ يُسَرَّأ . وفي حديث رافع بن سالم: إنا لنُوعَى في الجَيِّسَانَة وفيسًا قوم 'عَسْرَانَ' سَنْزُ عُونَ كَنَّ عَأْ شَدِيداً ﴾ العُسْرانُ جمع الأعْسَر وهو الذي يعمل بيده النُسْرَى كأَسُودٌ وسُودانٍ. نقال : ليس شَيْءٌ أَشَدُ وَمُنَّا مِن الأَعْسَلُ . ومنه حديث الرَّهْري: أنه كان يدَّعم على عسر اله والعسراء تأنيث الأعْسَر : السد العَسْراء ، ومحتبل أنه كان أَعْسَرَ . وعُقَابُ عَسْراء : ريشها من الجانب الأيسر أكثر من الأمن ، وقبل ؛ في جناحها قنوادم بيض". والعُسْراء : القادمة البيضاء ؛ قال ساعدة بن حوية :

وعَمَّى عليه الموتَ يأتي طريقه سينان عصراه العُقابِ، ومينهبُ

قوله « وقد عمرت عمراً » كذا بالاصل بهذا الضبط . وعبارة شارح القاموس : وقد عمرت ، بالفتح ، عمراً ، بالتحريك ، هكذا هو مضبوط في سائر النسخ اه . وعبارة المصباح : ورجل أغمر يعمل بيساره ؛ والمصدر عمر من باب تعب .

ويروى : يأبي طريقه يعني عَيَنَـة . ومِنْهَبُ : فرس ينتهب الجري ، وقبل : هو اسم لهذا الفرس . وحَمّا أغسرُ : بجناحه من يساره بياض .

أغسر ' : بجناحه من كساره بياض .
والمتعاسرة ' : ضد المتياسرة والتعاسر : ضد التياسر وهما مصدران، وسبيو
يقول : هما صفتان ولا يجيء عنده المصدر على وز
مفعول البتة ، ويتأول قولم : كاعة إلى متسود
وإلى متعسوره . يقول : كأنه قال دعه إلى أمر يُوس فيه وإلى أمر يُعسر ' فيه ، ويتأول المعقول أيضاً .
والمسرة ' : القادمة ' البيضاء، ويقال : عُقاب عسراء
يدها قوادم بيض .

وَقَي حديثُ عَمَانَ ﴿ أَنَه جَهَرٌ جَدْشُ الْعُسْرَةِ ﴾ جيش غزوة تبوك ، سمي بها لأنه تندَب النساس الغز و في شدة القيظ ، وكان وقت إيناع الشرة وطيب الظلّلال ، فعسر ذلك عليهم وشق ،

وعَسَّرَ نَيْ فَلَانُ ۗ وعَسَرَ نِي يَعْسِرُ نِي عَسَّرَ ۗ إِذَا جَ

١ قوله « وعيـران » هو بقم الــين وما بمده بضمها وقتحها كما
 شرح القاموس .

والعَسيوةُ : الناقة إذا اعْتَاطَنَتَ فَلَمْ تَحْمَلُ عَامِهَا ﴾ و

التهذيب بغير هاء ، وقال الليث : العُسيرُ الناقة التي اعتاطت فلم تحمل سنتها ، وقد أَعْسَرَتُ وعُسِرَت ؟ وأنشد قول الأعشى :

وعَسيرٍ أَدْمَاءَ حَادَرَةُ العَبِ

ن خُنُوف عَيْرانة شَمْلالِ قال الأَّزهري: تفسيرُ الليث للعَسيرِ أَنها الناقة التي اعتاطت غيرُ صحيح ، والعَسيرُ من الإبل ، عنـــد العرب: التي اعْتُسرِت فر'كِبَت ولم تكن دُلِـّلت

قبل ذلك ولا ريضت ، وكذا فسره الأصمي ؛ وكذلك قال ابن السكيت في تنسير قوله: ورودعة دنشا بين حَبَيْن رُحْتُهَا ،

أُسِيرُ عَسِيرًا أَو عَروضًا أَرُوضُها قَالَ:العَسِيرُ الناقةُ التي رُكِبَتِ قَبلُ تَدْلِيلُها.وعَسَرت

الناقة' تَعْسَرِ عَسْرًا وعَسَرَاناً، وهي عاسر 'وعَسير'': وَفَعَت ذَنَبُهَا فِي عَدْ وِهِا ؛ قال الأعشى :

بناجِية ، كأتان التَّميل ، 'نَقَضَّي السُّرَى بعد أَيْن عَسيرًا

وعَسَرَت ، فهي عاسِر" : وفَعَت ذنبها بعد اللّقاح. والعَسْرُ : أَن تَعْسِرَ الناقة بذنبها أي تَشُولَ به .

يقال: عَسَرَت به تَمْسِر عَسْراً ؛ قال دُو الرمة: إذا هي لم تَمْسِر به دَنَّبَت به ، اتحاكي به سَدُّو النَّباء الْمَمَر جَلِ

والعَسَرَانُ : أَن تَسُولَ النَاقَةُ بِذَنْبِهَا لَتُرِي الفَعلَ أَنَّهَا لِاقْحِ. أَنَهَا لَاقْحِ، وإذا لَم تَعْسَرُ وذَنَّبَتَ بِه فَهِي غَيْرُ لَاقْحِ. والْمَسَرْ جَلُ : الجمل الذي كأنه يدحُو بيديه دَحُواً. قال الأَزْهري : وأما العاسِرةُ من النوق فهي التي إذا

قال إلا رهري: وإما العاسره من النوق فهي التي إذا عَدَّتُ وَفَعَتَ ذَنْبُهَا ، وتَقْعَلُ ذَلَكُ مِنْ نَشَاطُهَا ، وَالذَّئْبُ يَقْعَلُ ذَلَكَ ؟ وَمِنْهُ قُولُ الشَّاعِرُ :

إلا عواسر ، كالقداح ، معيدة بالليل مودرد أيثم متعضف أراد بالعواسر الذاب التي تعسر في عدورها

اراد بالعواسر الداب الي تعسر في عدوها وتُكسِّر أَدْنَابِهَا . وناقة عَوْسَرانِيَّة إِذَا كَانَ مَنْ كَأْبِهَا تَكُسِيرُ دُنبِها ورَفَعُهُ إِذَا عَدَتُ ؟ ومنه قول الطرماح :

عَوْسُرانِيَّة إِذَا أَنْتَقَضَ الخِيْدُ سُ نَفَاضَ الفَضِيضِ أَيُّ انْشِفَاض

الفَضيضُ : الماء السائل ؛ أَراد أَنها تَرْفَع ذَنبُها مَن النشاط وتعدُّو بعد عطشها وآخر ظمَّها في الحُس والعَسْرَى والعُسْرَى : بَقَلَة ؛ وقال أَبو حنيفة: هي البقلة إذا يبست ؛ قال الشاعر :

> وما منعاها الماء إلا ضنانة بأطراف عَسْرى، شو كُها قد تخدّدا

والعَيْسُرُانُ : نَبْتُ . والعُسْرَاء : بنت جرير بن سعيد الرِّيَاحِي . واعْتَسَرَه : مثل اقْتَسَرَه ؟ قال ذو الرمة :

أناسُ أَهْلُـكُوا الرُّوَسَاءَ قَـنْـلًا ، وقادُوا الناسَ طَوْعاً واعْتُـسارا

قال الأصبعي : عَسَرَه وقَسَرَه واحدٌ . واعْتَسَرَ الرجلُ من مال ولده إذا أُحد من ماله وهو كاره . وفي حديث عبر : يَعْتَسِرُ الوالدُ من مال ولده أي يأخذُه منه وهو كاره، من الاعْتِسار وهو الاقْتِسارُ والقَهْر ، ويروى بالصاد ؛ قال النضر في هذا الحديث رواه بالسين وقال : معناه وهو كاره ٤ وأنشد :

مُعْتَسِرِ الصُّرْمِ أَو مُدْلِلٌ والعبلِ. والعبلِ. والعبلِ. والعبلِ. والعبلِ. والعبلُ. والعبلُ. والعبسُرُ : قبيلة من قبائل الجن؛ قال بعضهم في قول

ان أحس:

وفشيان كجينة آل عيسر

إن عِسْر قبيلة من الجن، وقيل: عِسْر أرض تسكنها الجن . وعسر في قول زهير : موضع :

كأن عليهم مجنوب عسر

وفي الحديث ذكر العُسيرَ ، هو بفتح العين وكسر السين ، بئر بالمدينة كانت لأبي أُمَيَّة المغزومي سماها النبي ، صلى الله عليه وسلم ، بِيَسِيرة، والله تعالى أعلم. عسير: العُسْبُرُ : النَّمْيَرُ ، والأنثى بالهاءَ . والعُسْبُور

والعُسْبُورة : ولد الكلب من الذُّنْبة ، والعِسْبارُ والعسبارة': ولد الضبع من الذئب؛ وجمعه عَسابِر'. قال الجوهري : العِسْبارة ُ ولد الضبع ، الذكرُ والأنثى فيه سواءً . والعِسْبارُ : ولدُ الدُنْبِ } فأما قول

> وتَحَبُّع المُنتَفَرَّقُو ن من الفراعل والعسامير"

فقد يكون جمع العُسْئِسُ ، وهو النمر ، وقد يكون جمع عَسْبَارَ ، وحذفت الياء للضرورة . والفُرَ عُلُ : ولد الضبع من الصُّبْعان ؟ قال أبن بجر : رَّماهم بأنهم أخُلاط مُعَلَّمْهَجُونَ . والعُسْئُرة والعُسْئُورة: الناقةُ النجيبةِ ؛ وقيل: السريعة من النجائب ؛ وأنشد:

لقد أزاني ، والأيّامُ 'تَمْجِبُني ، والمُتِقْفِرِاتُ بَهَا الْحُدُورُ العِسَابِيرِ ُ

قال الأزهري: والصحيح العُبْسُورة ، الباء قبــل السين ، في نعت الناقة ؛ قال : وكذلك رواه أبو عبيد عن أصحابه . ابن سيده : وناقة 'عَسْبُنُ" وعُسْبُور" شديدة سريعة .

عسجو : العَيْسَجُور : الناقة الصُّلْمَة ، وقيـل : هي الناقبة السريعية القُويَّة ، والاسم العُسْجُرَة .

والعَيْسَجُور : السَّعلاة ، وعَسْجَرَتُهَا 'خُبُيُّهَا أَهُ وإبل عباجير ؛ وهي المتتابعة في سيرها .

والعُسْجَرُ : الملتحُ .

وعَسْجَرَ عَسْجَرَةً إذا نظر نظرًا شديدًا. وعَسْجَرَت

الإبلُ : استمر"ت في سيرها . والعَيْسَجُور : النَّاقَـةُ الكريمة النسب، وقيل: هي التي لم تُتنتُج قط، وهو أقوى لها .

عسقو: الأزهري: قال المؤرج رجل مُتَعَسَّقُر ﴿ إِذَا كان حَلْداً صُوراً ؛ وأنشد:

وصِرْتَ مَلُوكًا بِقَاعٍ كَوْ قَدَرٍ ، كيري عليك المنور بالتنهر هر يا لَكُ مِن 'قَنْسُرَةٍ وَقَنْشُرِ!

كنْت على الأَيَّام في تَعَسْقُر ِ أي تَصِيْرٍ وجَلَادَةٍ . والتَّهَرُّ هُرُ : صوت الربح ، تَهَرُ هَرِت وهَرُ هَرِت وَاحِدُ ﴾ قال الأزهري : ولا

أدري من روى هذا عن المؤرج ولا أثق به .

عسكو : العَسْكُرةُ : الشَّدةُ والجَّدْبِ ؛ قال طرفة : ظل في عَسْكُرةً من تُحبًّا ، ونأت سُعُط مَوْارِ اللَّهُ كُورُ

أي ظلَّ في شدة من ُحبِّها ، والضير في نأت يعوه على محبوبته ، وقوله : تشخط كزار المنه كر أراد یا شعط مزار المد کر .

والعَسْكُرُ : الجمع ؛ فارسي ؛ قال ثعلب : يقال العَسْكُرُ مُقْسِلُ ومُقْسِلُونَ النَّوْحِيدُ على الشَّخْصَ؟ كأنك قلت: هذا الشخص مقبل، والجمع على جماعتهم،

وقال ابن الأعرابي : العَسْنَكُر الكثيرُ من كل شيء . يقال : عَسْكُرُ من رجال وشيل وكلاب , وقيال الأزهري : عَسْكُرُ الرجلِ جِماعةُ مالِه ونَعَبْهِ ؟ وأنشد :

> هل لك في أَجْر عظيم تَـُوْجَرُهُ ، 'تعينُ مِسْكِيناً عَلَيلًا عَسْكَرْهُ ؟ عَشْرُ شِيَاهِ سَيْعُهُ وبَصَرُهُ ،

قد حدَّث النَّفس بِصْرِ كَحْضُرُهُ النَّفسَ بِصْرِ كَحْضُرُهُ النَّفسَ بِعْضًا و ت

وعَسَاكِرِ الْهُمَّ : مَا رَكِبَ بَعْضُهُ بَعْضًا وَتَتَابَعِ . وإذا كان الرجل قليل الماشية قيل : إنه لقليل العَسْكَرِ . وعَسْكَرُ الليلِ : ظلمته ؛ وأنشد :

> فد وَرَدَتْ خَيْلُ بني العجَّاجِ ، كَأَنْهَا عَسْكُورُ لَيْلُ دَاجِرِ

وعَسْكُو َ اللَّيلُ : تَوَاكَمَتْ ْ طَلَّمْتُهُ . وعَسْكُو َ بَالْمَكَانَ : تَجَمَّع . والعَسْكُو : مُجْتَمَعُ الجيش . والعَسْكُو ان : عرفة ومنى . والعَسْكُو : الحَيْش ؛ وعَسْكُو آلرجل أ ، فهو مُعَسْكُو " ، والموضع مُعَسْكُو " ، بفتح الكاف . والعَسْكُو أو المُعَسْكُو : موضعان . وعَسْكُو مُكُومً : امم والمُعَسْكُو ، وكأنه معرب .

عشى: العشرة: أول العنود. والعشر: عدد المؤنث، والعشرة : عدد المذكر . تقول : عشر نسوة وعشرة وعشرة وعشرون المنوى المذكر والمؤنث فقلت : عشرون رجلا وعشرون المرأة ، وما كان من الثلاثة إلى العشرة فالهاء تلحقه فيا واحده مؤنث ، فيا واحده مؤنث ، فإذا جاوزت العشرة أنشت الممذكر وذكرت المؤنث ، وحذفت الهماء في المذكر وذكرت المؤنث ، وحذفت الهماء في المذكر في العشرة

وأَلْحَقْتُهَا فِي الصَّدُو ، فَهَا بِينَ ثَلَاثَةً عَشَرَ إِلَى مَسْعَةً عَشَر ، وَفَتَحَتَ الشِّينَ وَجَعَلْت الاسْمِينَ السَّمَّ وَاحِدًا مَا مَنْتًا عَلَى الفَّتَح ، فإذا صِرْت إلى المؤنث أَلَّمَتَ الهَاء

في العجز وحدقتها من الصدر ، وأسكنت الشين من عشرة ، وإن شلت كسر تها ، ولا يُنسَبُ إلى الاسمين نجعلا اسماً واحداً ، وإن نسبت إلى أحدها لم يعلم أنك تريد الآخر ، فإن اضطر إلى ذلك نسبته

إلى أحدهما ثم نسبته إلى الآخر ، ومن قبال أوبيّع عَشْرة قال : أوبيّعي عشري ، يفتح الشين ، ومن الشاذ في القراءة : فانشفجرَت منه اثنتا عشرة عَيْناً، بفتح الشين ؛ ابن جني : وجه ذلك أن ألفاظ العدد تعيد كثيراً في حدا التركيب ، ألا ترام قالوا في

البَسِيط : إحْدى عَشْرة ، وقالوا : عَشِرة وعَشَرة ، مُ قَالُوا فِي التركيب : عِشْرون ? ومن ذلك قولهم ثلاثون فما بعدها من العقود إلى التسعين ، فجمعوا بين لفظ المؤتث والمذكر في التركيب ، والواو للتذكير وكذلك أختتُها ، وسقوط الهاء للتأنيث ، ويقول : إحدى عشيرة امرأة ، بكسر الشين ، وإن سئت يحدث إلى تسع عَشْرة ، والكسر الأهل لمجد والتسكين لأهل الحجاز . قال الأزهري : وأهل اللغة والنحو لا يعرفون فتح الشين في هذا الموضع ، وروي

والنحو لا يعرفون فتح الشين في هذا الموضع ، وروي عن الأعبش أنه قرأ ، وقبط عناه الشنتي عشرة ، وبفتح الشين ، فعال : وقبد قرأ القراء بفتح الشين وكسرها ، وأهل اللغة لا يعرفونه ، وللمذكر أحد عشر لا غير . وعشرون : اسم موضوع لهذا العدد ، وليس بجمع العشرة لأنه لا دليل على ذلك ، فإذا أضفت أسقطت النبون قلت : هذه عشروك ، فإذا وعشري ، بقلب الواو ياء للي بعدها فتدغم . قال ابن السكيت : ومن العرب من يسكتن العين فيقول: أحد عشر ، وكذلك يسكتن العين فيقول:

إلا اثني عَشَر قَإِنَ العَينَ لا تُسكِنَ لِسَكُونَ الأَلْفَ والباء قبلها . وقال الأخفش : إنما سكَّنوا العين لمَّـا طال الامم وكشرت حركاته ، والعدد منصوب ما بان أُحَدُ عَشَرَ إِلَى تَسْعَةً عَشَرَ فِي الرَّفِعِ وَالنَّصِبِ والحنض \* إلا اثني عشر فإن آثني واثنتي يعربان لأنهما على هجاءَيْن ، قال : وإنما أنصبُ أَحَــا عَشَرَ وأخواتُها لأن الأصل أحد وعَشَرة ، فأسْقطَت الواو وصُمِّرا جمعاً أسماً واحداً ، كما تقول: هو جَارَى بَيْتُ كِينْتُ وَكُفَّةً كَفَّةً ، والأَصلُ بنتُ لبَيْتُ وَكِفَةً " لِكِفَةً ، فَصُيْرَتًا اسْمًا وَاحداً . وَيَقُولُ : هَذَا الرَّاحَدُ وَالنَّبَائِي وَالنَّالَثُ إِلَى العَاشِرُ فِي المذكر ، وفي المؤنث الواحدة والثانية والثالثية والعاشرة . وتقول : هـ و عاشر ُ عَشَرة وعَالَبْتَ المذكر ، وتقول : هو ثالثُ أثلاثة عَشَرَ أَي هـو أَحدُهُم ، وفي المؤنث هي ثالثة ُ تَلاثُ عَشْرَة لا غيرٍ ، الرفع في الأول ، وتقول : هو ثالث عَشَمَ يا هذا ، وهو ثالث عَشَرَ بالرفع والنصب ، وكذلك إلى تِسْعَةَ عَشَرًا ؛ فَمَن رَفَعَ قَالَ: أَرَدَتِ هُو ثَالَتُ ۖ ثَلَاثَةً ۗ عَشَيرَ فَأَلْنَقَسَتِ الثلاثةِ وتُوكَتُ ثالثُ عَلَى إعرابِهُ ، ومَّن َ نَصَبُ قَالَ : أَرْدَتُ ثَالَتُ ۖ تُلَاثُةٌ ۚ عَشَرَ فَلَمَا أَسْقَطَانِتِ الثلاثةِ أَلْمُزَمِّتِ إعرابِهَا الأَوَّلُ ليعلمِ أَن هينا شيئاً محذوفاً ، وتقول في المؤنث : هي ثالشة ُ عَشْرةَ وَهِي ثَالَثَةَ عَشْرةً ﴾ وتفسيرُه مشال تفسير المذكر ، وتقول : هو الحادي عَشَر وهذا الساني عَثْمَر والثالث عَشَرَ إلى العشر ن مُفتوح كله ، وفي المؤنث: هده الحادية عشرة والثانية عشرة إلى العشرين تدخل الهاء فيها جميعاً . قال الكسائي : إذا أَدْخِلْتَ فِي العدد الألف واللام فأدْخَالُهما في العدد كلُّه فتقول : ما فعلت الأَحَدَ العَشَرَ الأَلْفَ در هم ، والبصريون أيد خلون الألف واللام في أوله

فيتواون : ما فعلت الأحد عشر ألثف در هم . وقوله تعالى: وليال عشر ! أي عشر ذي الحجة ، وعشر القوم بعشرهم ، بالكسر ، عشراً : صاد واحداً من عشرة . وعشر : زاد واحداً على تسعة . واحداً من عشرة . وعشر : زاد واحداً على تسعة . وعشرت الشيء تعشرة . وعشرت ، بالتخفيف : أخذت واحداً من عشرة . وعشرت ، بالتخفيف : أخذت واحداً من عشرة . وعشرت ، وأعشر القوم : صادو والتعشير زيادة وغام . وأعشر القوم : صادو عشرة . وقوله تعالى : تلك عشرة كاملة ؟ قال ابن عشرة . وقوله تعالى : تلك عشرة كاملة ؟ قال ابن عرفة : مذهب العرب إذا تذكر وا عدد بن أن عرفة ؛ مذهب العرب إذا تذكر وا عدد بن أن

توهَّمْتُ آيَاتُ لِمَا ﴾ فَعَرَفْنُهُا لِمُنِيَّةٍ أَعُولُمْ وَذَا العَامُ سَابِعٌ ٢

وقال الفرزدق :

تُلاثُ واثنتانِ فَهُنَّ خَمَّسُ ؟ وقالِثةُ عَمِيلُ إلى السَّهَامِ

وقال آخر :

فسرات إليهم عشرين سُهُراً وأربعة ، فدلك حجتان

وإنما تفعل ذلك لقلة الحساب فيهم . وثوب عشاري الطوله عشر أذرع . وغلام عشاري : ابن عشر سنين ، والأنثى بالهاء .

وعاسُنُوراءُ وعَسُنُوراءُ ، بمدودانَ ؛ اليومُ العاشر م المحرم ، وقيل : الناسع ، قال الأَزْهري : ولم يسب في أمثلة الأسباء اسباً على فاعُولاء إلا أحرُ ف قللة قال ابن ُورُرج : الضّارُ وراءُ الضّرَّاءُ ، والسارُور ١ قوله « تومت آيات النع » تأمل شاهده . وعَشَرَ القَوْمَ ۚ يَعْشُرُهُمْ ۚ عُشْرًا ﴾ بالضم ، وعُشُوراً

السَّرَّاءُ ، والدَّالُولاء الدَّلال . وقال ابن الأعرابي: الخَابُوراءُ موضع ، وقد أَلْحِقَى به تاسُوعاء . وروي عن ابن عباس أنه قال في صوم عاشوراء : لأن سَلمَت إلى قابل لأَصُومَن اليوم التاسيع ؛ قال الأَزهوي : ولهذا الحديث عد من التأويلات أحدُها أنه كر موافقة اليهود لأنهم بصومون اليوم العاشر ، وروي عن ابن عباس أنه قال : صوموا التاسيع والعاشر ولا تشبَهُوا باليهود ؛ قال : والوجه الثاني ما قاله المزني يحتل أن يكون التاسيع هو العاشر ؛ قال الأزهري : كأنه تأول فيه عشر الورد أنها تسعة المراه ، وهو الذي حكاه الليث عن الحليل وليس ببعيد عن الصواب .

وَالْعَشْرُونَ : عَشَرَةً مَضَافَةً إِلَى مِثْلُهَا ۚ وُضِعَتْ عَلَىٰ لفظ الجمع وكسر وا أولها لعلة . وعَشْرَ نَتْتِ الشَّيَّءُ: جعلته عشرين ، نادر الفرق الذي بينه وبين عَشَر ْت. والعُشْرُ والعَشيرُ : جزء من عَشَرَة ، يَطَتُّرد هذان البناءان في جميع الكسور، والجمع أعشار وعُشُور "، وهو المعشار ؛ وفي التنزيل : وما كِلَـغُوا معشارً ما آتَيْنَاهُمْ ؛ أي ما بلتغ مُشْمَرِ كُنُو أَهل مَكَةً مِعْشَارَ ما أُورَيَ كُن عَبْلُتُهم من القُدُورَة والقُورَّة . والعَشيرُ : الجزُّءُ مِنْ أَجْزَاءَ العَشرة ، وجمعُ العَشيرِ أَعْشراء مثل نتصيب وأنتصباء، ولا يقولون هــذا في شيء سُوَى العُشْرَ . وفي الحديث : رِنسعة ُ أَعْشِرِ اه الرِّزُقَ في التجارة وجُزُءٌ منها في السَّابِياء ؛ أراد تسمـة أعْشار الرزق . والعَشير والعُشْرُ : واحدُ مثـل الشَّبِينَ والتُّمْنِ والسَّدِيسِ والسُّدْسِ . والعَشيرُ في مساحة الأرضين : تُعشَّرُ القَفينِ \* والقَفينِ : تُعشَّر الجُرُّ بِبِّ . وَالَّذِي وَرَدُ فِي حَدَيْثُ عَبْدَاللَّهُ : لَوْ تَبَلُّـغُ ابن عباس أسناتنا ما عاشرًه منا رجل ، أي لو كانَ في السن مِثْلُنا مَا بَلَغَ أَحدُ مِنَا تَعَشَّرُ عَلْمُهُ .

وعَشَّرَهُم : أَخَذَ مُعشَّرُ أَمُوالْهُم ؛ وعَشَرَ المَالُ كَفْسَهُ وعَشَّرَه : كذلك ، وب سبي العَشَّاد ؛ ومنه العاشر . والعَشَّالُ : قابِ ص العُشْر ؟ ومنه قول عيسى بن عمر لابن مُسَيَّرة وهو أيضراب بين بديه بالسياط: تالله إن كنت إلا أنسَّاباً في أسَـُفاط قيضها عَشَّارُوكُ. وفي الحديث: إن لَقيتم عاشراً فاقتُتُلْتُوه؛ أَي إِن وجِدتُم مَن يأْخَذَ العُشْرُ على مَا كَانَ يَأْخَذُهُ أَهُلُ الْجَاهِلَيْةُ مُقْيِماً عَلَى دينه ، فاقتِلُوهُ لَكُفُرُهُ أَوْ لاستحلاله لذلك إن كان مسلماً وأُخَذَه مستحـلاً وتاركاً فرض الله \* وهُو أُرْبِعُ العُشْرُ ، فأَما مِن يَهْشُرُ هُم على ما فرض الله سيحانه فحسن مرحمل . وقد عَشَر جماعة من الصحابة للني والحُلفاء بعــده ، فَنْجُورُ أَنْ نُسْمِّي آخَذُ ذَلَّكَ : عَاشُراً لِإِضَافَةُ مِنَّا يأخذه إلى العُشْر كرُّبع العُشْر ونصَّف العُشْر؟ كيف وهو يأخذ العُشُرَ جبيعه ، وهو ما سَقَتُه السماء . وعُشْرُ أموال ِ أهل الذمة في التجارات ، يقال: عَشَرَات مالَه أَعْشُره عُشْراً ، فأنا عاشر ، وعَشَّرْته ، فأنا مُعَشِّر ۗ وعَشَّار ۗ إذا أَخِذَت تُعشَّر َه. وكل ما ورد في الحديث من عقوبة العَشّــار محبول على هذا التأويل . وفي الحديث : ليس على المُسْلمين أعشور الما العُشور على البهود والنصاري ؛ العُشور : حِمْع عُشْرَ ، يعني ما كان من أموالهم للتجارات دون الصدَّقات ، والذي بلزمهم من ذلك ، عند الشافعي ، ما صُولحُوا عليه وقت العهبد ، فإن لم 'يَصَالَحُوا على شيء فلا يلزمهم إلا الجزُّيةُ . وقال أبو حنيفة : إِنْ أَخَذُوا مِن المسلمِينِ إِذَا دَخَلُوا ۚ بِلادَهُم أَخَذِ ْنَا منهم إذا كخلُوا بلادنا للنجارة . وفي الحديث : احْمَدُ وَا الله إذْ رَفَعَ عَنكُم العُشُورُ ؛ يعني منا كانت المُلوكُ تأخذه منهم . وفي الحديث : إن

وفند تقيف اشترطوا أنالا بيخشروا ولا يعشروا

ولا يُعَبُّوا ؛ أي لا يؤخذ أعشر أموالهم ، وقبل ؛ أرادوا به الصدقة َ الواجبة " وإنما فَسُتَّح لهم في تُركبهــا لأنها لم تكن وأجبة بومثذ عليهم ، أِمَّا تَحِب بُسَمَّام الحَوْلُ . وسئل جابر عن اشتراط ثـُقـيف : أن لا صدقة عليهم ولا جهادً ، فقال : عَلَم أَنْهُم سَنُصدٌ قُونَ ويُجاهدون إذا أسلموا ، وأمنا حديث بشير بن الحصاصيّة حين دكر له شرائع الإسلام فقال: أما اثنان منها فلا أُطيقُهُما : أما الصدقة ُ فإِمَّا لِي `دُو'د'' هُنَّ رَسُلُ أَهْلِي وَحَبُولَتُهُم ﴾ وأما الجهاد فأخافُ إِذَا حَضَرٌ تُ خُشَعَتُ نَفْسَي ، فَكُفٌّ يَدُهُ وَقَالِ : لا صدقة ولا جهاد فسم تدخل الجنة ? فلم يَحْشَمل لبشير مَا احتمل لِثقبِفَ ؛ ويُشْبِيهِ أَن يَكُونَ إِنَّنَا لَم يَسْمَحُ له لعِلْمَهِ أَنه يَقْبُلَ إِذَا قَيْلُ له ، وتُكَيِّيفٌ كانت لا تقبله في الحال وهو واحد وهم جماعة ، فأراد أَنْ يِتَأْلُقُهُم ويُدَرَّجُهُم عليه شِيئًا فِشَيئًا . ومنه الحديث : النساء لا أيعْشَرُ ْن ولا 'يُحْشَرُ ْن : أَيَ لَا يؤخذ تُعشَّرُ أَمُوالْهُنَ ، وقيل : لا يؤخذ العُشْرُ من حَلَّمْيِهِنَّ وَإِلَّا فَلَا يُؤْخَذُ نُعَشِّرٌ أَمُوالَمِنَ وَلَا أَمُوالَ والعِشْرُ : وود الإبـل اليومُ العاشرُ . وفي حسابهم : العِشْر التاسع فإذا جاوزوها بمثلها فظيروها عشران،

الرجال .
والعشر : ورد الإبل اليوم العاشر . وفي حسابهم :
العشر التاسع فإذا جاوزوها بمثلها فظيدة عشران ،
والإبل في كل ذلك عواشر أي ترد الماء عشرا ،
وكذلك الثوامن والسوابع والخوامس قال الأصعي :
إذا وردت الإبل كل يوم قيل قد وردت رفتها ،
فإذا وردت يوما ويوما لا ، قيل : وردت غيبا ،
فإذا ارتفعت عن الغيب فالظم ، الربع ، وليس في
الورد ثلث ثم الحيس إلى العشر ، فاذا وادت
فليس لها تسبية ورد ، ولكن يقال : هي تردعشرا وغيبا العشر المنا عيشرا وغيبا وعشرا وربعا إلى العشر ين ، فيقال حيند :

ظِمْوُهَا عِشْرَانِ ، فَإِذَا جَاوِزَتِ الْعِشْرَيْنِ فَهِي جَوَازِيءُ ؛ وقال الليث : إذا زادتِ على المَشْرَةُ الله الليث : قلت الله الليث : قلت الله ما معنى العشرين ؟ قال : جباعة عِشْر ، قلت : قلت : قلت : قالعِشْرُ كُم يكون ؟ قال : تسعة أيام ، قلت : فعشر ون ليس بنام إنما هو عشران ويومان ، قال :

قلت: فالعشر كم يكون ? قال: تسعة أيام ، قلت: فعيشرون ليس بتام إنما هو عشران ويومان ، قال: لما كان من العشر الثالث يومان جمعته بالعشرين ، قلت: وإن لم يستوعب الجزء الثالث ؟ قال: نعم، ألا ترى قول أبي حنيفة: إذا طلقها تطليقتين وعشر تطليقة فإنه يجعلها ثلاثاً وإنما من الطلقة الثالثة فيه جزء ، فالعشرون هذا قياسه ، قلت : لا يُشبه العشر التطليقة لأن بعض التطليقة تطليقة تامة ، ولا يكون

بعض العيشر عِشْمراً كاملًا ﴾ ألا برى أنه لو قسال

لامرأته أنت طالق نصف تطليقة أو جزءًا من مائنة

تطلقة كانت تطلقة تامة ، ولا يكون نصف العشر

وَثُنَائِتُ العِيشُرِ عِشْرًا كَامِـلًا ? قَالَ الجَوهِرِيِّ : والعَشْرُ مَا بِينَ الوِّ رَدِّينَ ، وهي ثمانية أيام لأنها تَرَّدُ

اليوم العاشر ، وكذلك الأطاعاء ، كلها بالكسر ، وليس لها بعد العشر اسم إلا في العشرين ، فإذا وردت يوم العشرين قيل : طِمْوُهَا عِشْران ، وهو ثمانية عشر يوماً ، فإذا جاوزت العشرين فليس لها تسبية، وهي جَوازيء . وأعشر الرجل إذا وَرَدت إبله عِشْراً ، ويقال : أعشر فا

وعُواشِرُ القرآن: الآيُ التي يتم بها العَشْرُ. والعاشِرةُ: حَلَّقَةُ التَّعْشِيرَ مَن عَواشِرَ المُصحَفَّ ، وهي لفظة مولكة .

مذلم نَكْتَقُ أَيْ أَتَى عَلَيْنَا عَشُر ُ لَيَالَ .

 قوله «قلت لا يشبه العشر النع» نقل شارح القاموس عن شيخه ان الصحيح ان القياس لا يدخل اللغة وما ذكره الحليل ليس الا لمجرد البيان والايضاح لا الفياس حتى برد ما فهمه الليث . وعُشَار ؛ بالضم : معدول من عُشَرة . وجاء القوم عُشَارَ عُشَارَ ومَعْشَرَ مَعْشَرَ وعُشار ومُعْشَر أي عَشَرة عَشَرة ؛ كما تقول : جاؤوا أحاد أحاد وثناء ثناء ومَثْنى مَثْنى ؛ قال أبو عبيد : ولم يُسْمِع أَكُورُ من أحاد وثناء وثلاث ورباع إلا في قول الكبيت :

ولم يَسْتَرينُوكَ حَتَى رَمَيْ اللهِ عَشَاراً عُشَاراً

قال ان السكيت: ذهب القوم عُشَارَ بَاتَ وعُسَارَ يَاتَ إذا ذهبوا أَيادِي سَبَا متفرقين في كل وجه. وواحد العُشارَ يَات : عُشارَى مشل حُبارَى وحُبَارَ يَات. والعُشارة : القطعة من كل شيء ، قوم عُشارة وعُشارات ؛ قال حاتم طيء يذكر طيئاً وتفر قهم :

فصار ُوا عشارات إبكل مكان

وعَشَّر الحمار: تابَعَ النهيق عَشْرَ نَهْقاتِ ووالى بين عَشْر تَرْجِيعات في نَهِيقه، فهو مُعَشَّرٌ ، ونَهَيقه يقال له التَّعْشِير؛ يقال: عَشَّرَ يُعَشَّرُ تَعْشِيرًا؛ قال عروة بن الورد:

وإنتي وإن عشرات من خشية الرادى النهاق حيار ، إنهاق لجزاوع

ومعناه: انهم يزعبون أن الرجل إذا ورد أرض وباء وضع يد خلف أذنه فنهت عشر تهقات تهيق الحماد ثم دخلها أمين من الوباء ؛ وأنشد يعضهم : في أرض مالك ، مكان قوله : من خشية الردى ، وأنشد : نهاق الحماد ، مكان نهاق حماد . وعشر الغراب : نعب عشر نعبات . وقد عشر الحماد : نهق ، وعشر الغراب : نعق ، من غير أن أيشتقا من العشرة . وحكى اللحياني : اللهم عشر خطاي أي اكتب كل خطوة عشر حسنات .

والعَشيرُ : صوت الضَّبُع ؛ غير مشتق أيضاً ؛ قال جاءَتُ به أُصُلًا إلى أَوْلادِها ، تَمْشي به معها لهم تَعْشيرُ

وناقة عُشَرَاءً : مضى لحملها عَشَرَةٌ أَشْهَرٍ ، وقيب عَانية ، والأولُ أولى لمكان لفظه ، فإذا وضعَت المّا سنة فهي تُعشَراء أيضاً على ذلك كالرائب من اللبن ١ وقيل : إذا وَضَعت فهي عائدٌ وجمعها عَوْدٌ ؟ قا الأزهري : والعرب يسمونها عشاراً بعدما تضع ا في بطونها للزوم الاسم بعد الوضع كما يسمونها لِقَاحَاً وقبل العُشَراء من الإبل كالنُّفساء من النساء ، ويقال ناقتان عُشَراوان . وفي الحديث : قبال صَعْصِعة بِ ناجية : اشْتُتَرَيْت مَوْءُودة " بِنَاقِتَيْنِ عُشَرَ اوَيْنَ قال إن الأثير: قد اتُسَمِّع في هذا حتى قبل لكل حاما عُشَرًاء وأكثر ما يطلق على الحيل والإبل ، والجم عُشَراوات \* يُبُدُون من همزة السَّأنيث واواً وعِشَارٌ كَسُرُّ وه عـلى ذلك ، كما قالوا : رُبُّه ورُبُعَاتٌ ورباعٌ ، أَجْرَوْا فِنْصِلاءَ مُجْرَى فَعُمَا كا أَجْرَوْا فُعْسَلَى مُجْرَى فَعْلَة ، شبهوهـ يها لأن البناء واحد ولأن آخره علامــة التأنيث وقــال تعلب : العشار مــن الإبل التي قــا أتى عليها عشرة أشهر ؛ وبه فسر قوله تعالى : وإذ العشار 'عطلت ؟ قال الفواء: النَّقِع الإبل عطلكم أهلتها لاشتغالهم بأنتفسيهم ولا يعطئلها قومتها إلا في حال القيامة ، وقيل : العِشار ُ اسم يقع على النوق حتى 'ينـُنج بعضُها ، وبعضُها 'ينـُنـَـُظِّـرُ ' نِنَاجُها ؛ قال

قوله «كالراثب من اللبن » في شرح القاموس في مادة راب مــا نصه : قال أبو عبيد اذا خثر اللبن • فيو الرائب ولا يزال ذلك اسمه حتى ينزع زبده ، واسمه على حاله بمزلة العشراء من الإبل وهي الحامل ثم تضع وهي اسمها .

الفرزدق :

كُمْ عَمَّة لك يا جَرَيِرُ وَحَـالَةَ فَدْعَاءَ ، قَدْ حَلَمَتْ عَلَيَّ عِشَارِي !

لأنها حديثة العهد بالنتاج وقد وضعت أولادها. وأحسن ما تكون الإبل وأنفسها عند أهلها إذا كانت عشاراً، وعَشَرَت التاقة تعشيراً وأعشرت: صارت عشراء، وأغشرت أيضاً : أنى عليها عشرة أ

قال يعضهم : واليس العشار لبن وإنما سياها عشاراً

أشهر من نتاجها .
وامرأة معشر " : مُعتم " ، على الاستعارة . وناقة معشار " : يَغْزُرُ لِبِنُها لِبالِي تُنْتَج ، وتَعت أعرابي ناقة " فقال : إنها معشار " مشكار " مغشار " ؛ معشار " ومعشار " فقدم ، ومشكار " تغزر في أول نبت الربيع ، ومغيار " ليتية " بعدما تغزر ر اللواتي "ينتجن معها ؛ وأما قول لبيد يذكر مَر " تعا :

هَمَلُ عَشَائِرُهُ عَلَى أُو لادِهَا ، مِن راشح مُنقُوب وَفَطِيم فانه أراد بالعَشائر هنا الظباء الحديثات العهد بالنتاج ؛

قانه اراد بالعشائر هنا الطباء الحديثات العهد بالنتاج ؛ قال الأزهري : كأن العشائر هنا في هذا المعنى جمع عشار ، وعشائر هو جمع الجمع ، كما يقال جمال وجمائيل وحيال وحبائيل .

والمُعَشَّرُ : الذي صارتَ إبلُه عِشَاراً ؛ قال مَقَاسَ ابن عمرو :

> ليَخْتَلِطَنَّ العامَ راع مُجَنَّبُ ، إذا ما تلاقتينا براع مُعَشَّر

والعُشْرُ : النُّوقُ التي تَنْثُرُلُ اللَّارَّةَ التَّلِيلَةَ مِن غَيْرَ أَنْ تَجْتَبُعُ ؟ قَالَ الشَّاعِرُ :

حلوب لمشر الشول في لتيلة الصبا ، مربع إلى الأضاف قبل التأمل

وأَعْشَارُ الْجَرَونِ : الأَنْصِبَاء . والعِشْرُ : قطعة تَكَيَّمِ مِنْ كَأَيَّا قَطْعة مِن عَشْرِ لَنْ مَا كَأَيَّا قَطْعة مِن عَشْر

قطع ، والجمع أعشار" . وقدرج أعشار" وقدر ا أعشار" وقدور" أعاشير : مكسّرة على عشر قطع ؟ قال امرؤ القلس في عشقته :

وما ذَرَقَتْ عَيْنَاكِ إِلَا لِتُقَدَّحِي فِي الْمُعَنَّلِ لِي الْمُقَتَّلِ فِي أَعْشَارِ قَلْبُ مُقَتَّلً

الميسر كام ولم يطبع عيره في سيء مها ، وهي تقسم على عشرة اجزاء ؟ فالمنى أنها ضربت بسامها على قلبه فخرج لها السهمان فعلبته على قلله تحلله وفتنت فملككته ؟ ويقال : أراد بسهميه عنينيها عينيها وحمل أبو الهيم اسم السهم الذي له ثلاثة أنصاء الضريب ، وهو الذي ساه ثعلب الرقيب ؟ وقال اللحياني : بعض الهرب يسميه الضريب وبعضهم اللحياني : بعض الهرب يسميه الضريب وبعضهم يسميه الوقيب ، قال : وهذا التفسير في هذا النيت هو الصحيح ، ومقتل : مذكل ، وقلب أغشار " :

تَعْشَيْراً إذا كَسَرْته فَصِيَّرْته أَعْشَاراً ؟ وقيل : قِدْرُرُّ أَعْشَارُ عَظِيمة كَأَنْها لا مجملها إلا عَشْرُ أَو عَشَرَهُ \* ؟ وقيل : قِدْرُ أَعْشَارُ مَنكَسَّرَة فلم يشتق من شيء ؟ قال اللحاني : قِدر أعشارٌ من الواحد الذي فتُرْق عَمْر جُمِع كَأَنْهم جَعَلُوا كُلُ جزء منه عُشْراً .

وعَشَّرُ الحُبُ قُلْنَهُ إِذَا أَضْنَاهِ . وعَشَّرُ ثُنَّ القَّدَّ جَ

والعواشر : قوادم ويش الطائر ، وكذلك الأعشار؟ قال الأعشى :

> وإذا ما طَعَا بِهَا الْجَرَّ يُ ، فَالْمِقَ بَانُ تَهُوي كُواسِرَ الأَعْشَارِ وقال ان بري إن البيت :

إن تكن كالعُقَابِ في الجَوْ ، فالعِدْ المُعَشَارِ المُعَشَارِ المُعَشَارِ المُعَشَارِ

والعِشْرَةُ: المخالطة ؛ عاشَرَ تُسُه مُعَاشَرَةً ، والعِشْرَةُ : واعْتَشَرُوا : تخالطوا ؛ قال طرَّفة :

ولنَيْنُ سُطَّتُ نَواها مَرَّةً، لَا لَعَلَى عَهْد حَبيب مُعْتَشِرْ

جعل الحبيب جمعاً كالحليط والقريق . وعشيرة الرجل : بنو أبيه الأدنتون " وقيل : هم القبلة " والجمع عشائر . قال أبو الحسن : ولم يخسع جمع السلامة . قال أبن شميل : العشيرة ألعامة مثل بني تميم وبني عمرو بن تميم ، والعشير القبيلة ، والعشير المنعاشر ، والعشير : القريب والصديق ، والجمع عشراء ، وعشير المرأة : زوجها لأنه بعاشرها وتعاشر ، كالصديق والمتصادق ؛ قال ساعدة بن جؤية :

رأَتْه على يَأْسِ ، وقد شابَ رَأْسُها، وحَيِنَ تَصَدِّى لِلنُهوَانِ عَشْيِرُها

أراد لإهانتها وهي عشيرته . وقال النبي ، صلى الله عليه وسلم : إن كُن أحكر أهل النار ، فقيل : لم يا وسول الله ? قيال : لأن كُن تُكثر ن الله ن الله وتكفر ن العشير ؛ الزوج . وقوله تعالى : ليش المسير ؛ أي لبش العشير ؛ أي لبش المسير .

ومَعْشَرُ الرجل : أهله . والمَعْشَرُ : الجماعـة ؛ متخالطين كانوا أو غير ذلك ؛ قــال ذو الإصبع العَـدُوانيُّ :

وأَنتُمُ مَعْشَرُ وَيُلدُ عَلَى مِائلَةٍ ، فَأَجْمِعُوا أَمْرَ كُمْ طُواً فَكِيدُونِي

والمتشر والنقر والقوم والرهط معاهم: الجمع ، لا واحد لهم من لفظهم ، للرجال دون النساء . قال : والعشيرة أيضاً الرجال والعالم أيضاً للرجال دون النساء . وقال الليث : المتعشر أكل جماعة أمر هم واحد نحو معشر المسلمين ومعشر المشركين . والمتعاشر أن جماعات الناس . والمتعشر ألجن والإنس . وفي التاذيل : يا معشر الجن والإنس .

والعُشَرُ : شجر له صبغ وفيه حُرِ آق مَشَلَ القطن يُقْتَدَ حَ به . قال أبو حنيفة : العُشَرُ من العيضاء وهو من كبار الشجر ، وله صبغ حُلُنُو " وهو عريبض الورق بببت صُعُدًا في السباء " وله سُكتر نجرج من شعبيه ومواضع زَهْرِه ، بقال له سُكتر العُشَر ، وفي سُكتر ه العُشَر ، وفي سُكتر العُشر ، كأبها سَقاشَقُ الجمال التي تَهَدُ رُ فيها ، وله نَوْ رُ مثل نور الدّفْئلي مُشْرب مُشرق حسن المنظر وله ثمر ، وفي حديث ابن عبير : حديث من شجر العُشر ، وفي حديث ابن عبير : وقر صُ ببنهما شجرة من شجر العُشر ، وفي حديث ابن عبير : وقر صُ بلنه الله الله الشجر ؛ قال ذو الرمة يصف الظلم : العُشر ، والم تعن المنالم العُشر من والم تعن المنالم العُشر ، وهو هذا الشجر ؛ قال ذو الرمة يصف الظلم :

كأن وحُلْمَيه ، مما كان من عُشَر ، صَفْبَانِ لَم يَتَقَشَّرُ عنهما النَّجَبُ

الواحدة نحشَرة ولا يكسر ، إلا أن مجمع بالناء لقلة نُعْمَلة في الأسماء .

ورجل أَعْشَرَ أَي أَحْمَـٰقُ ؛ قال الأَرْهري : لم يَرْورِه

لي ثقة أعتمده .

ويقال لثلاث من ليالي الشهر: فعشر ، وهي بعد التُّسَع ؛ وكان أبو عبيدة أيبْطِل النُّسَعَ والعُشَرَ إلا أشياء منه معروفة ؛ حكى ذلك عنه أبو عبيد . والطائفتون يقولون : من ألوان اللقر الأهلي أحمر ُ وأصفر' وأغير' وأسود' وأصدأ وأبرق' وأمشر' وأبْضُ وأغْرَمُ وأَحْقَبُ وأَصْبِغُ وأَكْلَفُ وعُشَنَ وَعِرْسِي ۗ وَذُو الشَّرْرِ وَالْأَعْضِ وَالْأَوْشَكُم } فَالْأَصْدَأُ : الْأَسُودُ العَـينُ وَالْعَنْقُ وَالظَّهُرُ وَسَائَّرُ ۗ جسده أحمر، والعُشَرُ : المُرَقَّع بالبياض والحمرة ، والعرُّسيُّ : الأخضر ؛ وأما ذو الشرر فالذي عـلى لون واحد ، في صدر وعنقه لنُسُعُ على غير لوله . وَسَعَدُ العَشْيَرَةِ : أَبِو قَبِيلَةٍ مِنَ البِّينِ ، وهو سعد بن مَذَّحبج . وينو العُشَراء : قوم من العرب . وينو " أعشَراء : قوم من بني فَرَالُةَ . وذو العُشَيْرُةِ : موضع بالصُّمَّان معروف بنسب إلى عُشَرَةً نابتة فيه؛ قال عنترة :

> صَعْلَ يَعُودُ بِذِي العُشَيْرِةُ بَيْضَةً ، كالعَبْدِ ذِي الفَرْوِ الطويلِ الأصلــمـ

شبه بالأصلم ، وهو المقطوع الأذان ، لأن الظلم لا أذانين له ؛ وفي الحديث ذكر غزوة العشكية . ويقال : العُشكيرة ، وهو موضع من بطن يَنْبُع . وعِشَار وعَشُوراء : موضع . وتعْشار : موضع بالدَّهناء ، وقيل : هو ماء ؛ قال النابغة : موضع بالدَّهناء ، وقيل : هو ماء ؛ قال النابغة :

وقال الشاعر :

لنا إبل لم تعرف الدعو كينها بتعشار أيد

عشزر : العَشَنْزَرُ : الشديد الحَلْثَى العظيم مَنْ كُلُ شيء ؛ قال الشاعر :

خرباً وطعناً نافذاً عشنزوا

والأُنثى بالهاء . قبال الأزهري : العُشَنْزَرُ وُ والعَشَوْزَرُ عَشَنْزَرُ وَ : والعَشَنْزَرُ وَ عَشَنْزَرُ وَ : الشديد ؛ أَنشد أَبو عبرو لأي الزحف الكليني :

ودُونَ لَيْلِي بِلِنَدُ مُسَهِّدُو ُ ، خِدْبُ الْمُنْدَّى عَن هَوَانَا أَزْوَرُ ، مُنْضِي المطايا خِمْسُهُ العَشَّنْزُرُ

المُنتَدَّى : حيث يُوتَعَ ، والأَنْنَى عَشَنْزَوَة ؛ قال حبيب بن عبدالله المعروف بالأعلم الهذلي في صفة الضبع: عَشَنْزُوه حَواعر ُها ثَمَانَ مَ

عَشَنْزُرَة جُواعِرُهُ عَبَانَ ﴿ ) عَشَنْزُرَة جُواعِرُهُ السَّعَانَ ﴿ ) الْعَجُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّالِيلَا الللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِيلَا اللللَّالِمُ اللَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللّل

أراد بالعَشَنْرَرَة الضِيْعَ ، ولها جاعِرَ تانَ ، فجعل الحكل جاعرة أربعة نخضون وسمى كل غضن منها جاعرة أبسم ما هي فيه . والزّماع ، بحسر الزاي: جمع تزمّعة وهي شعرات مجتمعات خلف ظلف الشاة ونحوها . والوَمْمُ : خطوط تخالف معظم اللون . والحرُجول : جمع حجل البياض ، ومجوز أن يكون جمع حجل ، وأصله القيد . وقترب عشنزر " عشنزرة: سبتة الحليق . والعشنزرة: سبتة الحليق . والعشنزرة .

عصر: المَصَرُ والعِصْرُ والعُصْرُ والعُصُرُ ؛ الأَحْدِرَ عن اللحياني : الدهر . قال الله تعالى : والعَصْرِ إن الإنسان لفي مُحْسَرٍ ؛ قال الفراء : العَصْرُ الدهرُ ؟ أقسم الله تعالى به ؛ وقال ابن عباس : العَصَرُ ما بلي المغرب من النهار ، وقال قتادة : هي ساعة من ساعات

النهاد ؛ وقال امرؤ النيس في العُصُر :

وهل يُعِينُ مَن كَانَ فِي العُصُرِ الحَالِي ? والجمع أَعْضُرُ وأَعْصَارَ وعُصُرُ وعُصُورٌ ؟ قَالَ العجاج :

> والعَصْر قبل هذه العُصورِ 'مُجَرَّساتِ غِرَّهَ الغَرَبِرِ

والعَصْران : 'اللَّسِل والنَّهَارِ . والعَصْر : اللَّيلَة . والعَصْر : اليَّوم ؛ قال حميد بن ثور :

> ولن يَلْسُتُ العَصْرانِ يومُ وليلة ، إذا طَلْسَا أَن يُدُوكِا مَا تَسَسَّما

وقال ابن السكيت في باب ما جاء مُمثّنى: الليـل والنهاد، يقال لهما العصران، قال: ويقال العصران الغداة والعشي ؛ وأنشد:

وأمطلُه العَصْرَيْنِ حَي يَمَلَنِي ، ويَرضى بنِصْفِ الدَّيْن ، والأَنْفُ راغمُ

يقول: إذا جاء في أول النهاد وعد ثه آخره. وفي الحديث: حافظ على العصرين ؛ يريد صلاة الفجر وصلاة العصرين لأنهما يقسان في طرفي العصرين ، وهما الليل والنهاد ، والأشبة أنه غلب أحد الاسمين على الآخير كالعمرين لأبي يكر وعبر ، والقبرين الشبس والقبر ، وقد جاء تفسيرهما في الحديث ، قبل ; وما العصران ؟ قال : صلاة فيل غروبها ؛ ومنه الحديث : من صلى العصرين دخل الجنة ، ومنه الحديث على رضي الله عنه : ذكر هم بأيام الله واجلس حديث على رضي الله عنه : ذكر هم بأيام الله واجلس مم العصرين أي بكرة وعشياً . ويقال : لا أفعل خيراد الشبس ، وصلاة العصر مضافة إلى ذلك

الوقت ، وبه سميت ؛ قال :

تَرَوَّحُ بِنَا يَا عَمْرُو، قَدَّ قَصُرَ الْعَصْرُ ، وفي الرَّوْحَةِ الأُولَى الْعَنْبِيةُ والأَجْرُ

وقال أَبُو العباس : الصلاة الوُسطى صلاة ُ العَصْوِ ، وذلك لأنها بين صلاتي النهار وصلاتي الليل » قال :

والعَصْرُ الحَيْسُ ، وسميت عَصْراً لأَنَهَا تَعْصِر أَيَّ تَعْدِس عَنِ الْأُولَى ، وقالوا : هذه العَصْرُ عَلَى سَعَة الكلام " ويدون صلاة العَصْرُ . وأَعْصَرُ نَا : دَخْلنا

في العَصْر . وأَعْصَرْنا أَيضاً : كَأَفْصَرْنا ، وجَاءَ فَلَانَ عَصْراً أَي بَطِيئاً . والعصارُ : الحينُ ؛ يقال : جاء فلان على عصادٍ من

الدهر أي حين . وقال أبو زيد : يقال نام فلان وما نام العصر أي وما نام عصر أ ، أي لم يحد ينام . وجاء ولم يجيء حين المجيء ؛ وقال ان أحمر :

يَّدْعُونَ جَارَهُمُ وَذَّمِّتُهُ عَلَمَهُا ، وَمَا يَدْعُونَ مِنْ مُحَمَّو

أراد من عُصْر ، فخنف ، وهو الملجأ .

والمُنعُصِر: التي بَلَـعَتُ عَصْرَ شَبَابِهَا وأَدركَت، وقيل: أول ما أدركت وحاضت، يقال: أَعْصَرَت، كأنها دخلت عصر شبابها ؛ قال منصور بن مرثد الأَسدي:

> جادية بسفَوانَ دارُها ، تَمْشَي الهُوَيْنَا ساقِطاً خِمارُها ، قد أَعْصَرَت أَو قد دنا إعْصارُها

والجمع تمعاصر ومعاصير ؛ ويقال: هي التي قاديت الحيض لأن الإعصار في الجارية كالمسراهيّة في الغلام، روي ذلك عن أبي الغوث الأعرابي ؛ وقيل: المُعْصِرُ هي التي راهتت العشرين ، وقيل : المُعْصِر ساعة

تَطُّبُثُ أَى تَعْضُ لأَبُهَا تَعِبِسُ فِي البيتُ ، يَجْعُلُ لِمَا عَصَواً ﴾ وقبل: هي التي قد ولدت؛ الأخيرة أز ديّة ٠ وقيد عَصَّرَت وأَعْصَرَت ﴿ وَقِيلَ : سَمِيتُ المُعْصِرَ لانتعمار دم حيضها ونزول ماء تريبتها الجاع . ويقال : أَعْصَرَتَ الجَارِيةِ وَأَشْهَدَتِ وَتَوْضَأَتِ إِذَا أَدْرَ كُنْ . قَالَ اللَّيْنُ : ويقال للجارية إذا حَرَّمَت عليها الصلاة ُ ورأت في نفسها زيادة الشبـاب قد أَعْصَرَت ، فهي مُعْصِر " اللَّفَ عُصْرة أَ شَالِها وَإِدْرَاكُهَا ﴾ يقال : بلغت عَصْرَهَا وَعُصُورَهَا ﴾

### وفَنَّقُهَا المَراضعُ والعُصورُ ُ

وأنشد :

وفي حديث ابن عباس: كان إذا قلدِمَ وحْمَةُ لَمْ يَبْقُ مُعْصِر " إلا خرجت تنظر إليه من أحسنه ؟ قال ابن الأثير : المُعْصُورُ الْجَارِيةِ أُولُ مَا تُحَيِّضَ لَانْعُيْصَار كَحبها ، وإنَّا خصَّ المُعْصِرَ بالذُّ كُر للمبالَّفَة في خروج غيرها من النساء .

وعَصْرَ العِنْبُ وَنَجُورُهُ مِمَا لَهُ دُهُنْ أَوْ شَرَابُ أَوْ عَسَلَ يَعْصِرُهُ عَصْرًا ﴾ فهو مَعْصُورٍ ﴾ وعَصِيرٍ ﴾ واعْتَصَرَه : استخرج ما فيه ، وقيل : عَصَرَ \* وَلِيَ عَصْرَ ذَاكَ بنفسه، واعْتُصَرُّه إذا تُعصِرُ له خاصة، واعْتُصَرَّ عَصِيرًا الْخَذْهُ ، وقد انْعُصَر وتُعَصَّر .

وعُصارةُ الشيء وعُصارُه وعَصيرُه ؛ ما تحلُّب منه إذا عَصَرْته ؛ قال :

فإن العداري قد خلاطين الميني عصارة بعناء معا وصبيب وقال :

حتى إذا ما أنضَجته تششه، وأنى فليس عصاره كعصار

وقيل : العُصانُ جمع عصارة ، والعُصارةُ : ما سالٌ

عن العَصْر وما بقي من الثُّمثُل أيضاً بعد العَصْر ؟ وقال الراجز:

# عصارة الخبر الذي تحكبا

وبروى : تُحَلِّمًا ؛ يقال تَحَلَّبُتُ الماشية بقيَّة العشِب وتَلَـزُّجَتِهِ أَي أَكُلتهِ ، يعني بقية الرَّطْبُ في أَجِواف حمر الوحش . وكل شيء تحصرً ماؤه ، فهو تحصير ؛

> وصار ما في الحُبْز من عَصِيرِه إلى سَرَّارَ الأَرضُ ، أَو قُعُورُهُ

يعني بالعصير الحبن وما بقي من الرَّطَّب في بطون الأرض ويبس ما سواه .

والمُعْضَرَةُ : التي يُعْصَرُ فيها العنبِ ، وَالْمُعْصَرَةَ ! موضع العَصْر ، والمِعْصَادُ : الذي يَجْعَلُ فَيَهِ الشَّيْءَ ثم يُعْصَرُ حتى بِتَجَلَّبُ مَاؤُهُ . وَالْعَوَاصِرُ : ثُـلَالَةُ

أحجار يَعْصِرُونِ العنبِ بها يجعلون بعضها فوق بعض، وقولهم : لا أفعله ما دام للزيت عـاصِر ، يَدْهِبِ

إلى الأبك .

والمُعْصِرات : السحاب فيها المطر ، وقيل: السحائب تُعْتَصَرُ بِالمَطْرِ؛ وفي التنزيل: وأَنزَ لنَّنا مِن المُعْصِرِاتِ

والمُعَصِّر ؛ قال لبيد :

وأنشد قول الراجز :

ماءً ثُجًّاجاً . وأعْصِرَ الناسُ : أَمْطِرُوا ؛ وبذلك قَرَأَ بَعْضُهِم ؛ فِيهِ يَغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ أَيْعُصُرُ وَنَ ؛ أَي يُمْطَرُونَ ، ومن قرأ : يَعْصِرُونَ ، قال أبو الغوث:

يستغيلتُون، وهو مين عصر العنب والزيت، وقرى. وفيه تَعْصِرُ وَنَ، من العَصْرَ أَيْضًا ، وقال أبو عبيدة: هو من العُصَرَ وهو المُشجَّاة والعُصُرة والمُعتَّصَمِ

وما كان وقيَّافاً بدار مُعَصَّر

وقال أبو زبيد :

صادياً كَسْتَغْيثُ غَيْرِ مُفَاتٍ ، وَلَقَـدَ كَانَ عُصْرَةَ الْمَنْجُودِ

أي كان ملجاً المكروب. قال الأزهري: ما علمت أحداً من القراء المشهورين قرأ بعضرون ، ولا أدري من أبن جاء به اللبث ، فإنه حكاء ، وقيل : المنعصر السحابة التي قد آن لها أن تصب وقال الفراء: وجادية معضر منه ، وليس بقوي . وقال الفراء: السحابة المنعصر التي تتجل بالمطر ولما تجتمع مثل الجادية المنعصر قد كادت تحيض ولما تبعض ، وقال أبو حنيفة : وقال قوم: إن المنعصرات الراباح ذوات الأعاصير ، وهو الراهم والغار ؛ واستشهدوا بقول

وكأن سُهنك المتعصرات كسونها تروب الفدافيد والبقياع بمنتخسل

ودوي عن أن عباس أنه قال : المُعْصِراتُ الرِّياحُ ورَّعِيواً أَن معنى مِن ، من قوله : من المُعْصِرات ، معنى الباء الزائدة ، كأنه قال : وأنزلنا بالمُعْصِرات ماءً ثَجَّاجاً، وقيل: بل المُعْصِراتُ الغُيُومُ أَنفُسُها، وفسر بيت ذي الرمة :

تُبَسَّمَ لَـمْعُ البَرْقِ عِن مُتَوَضَّعٍ ، كَنُوْدِ الأَقَاحِي، شَافَ أَلُواتُهَا العَصْرُ

فقيل: العَصْر المطر من المُعْصِرات ، والأكثر والأعرف: والأعرف: والأعرف: قال الأزهري: وقول من فسَّر المُعْصِرات بالسَّعاب أَسْبَهُ مَا أَراد الله عز وجل لأن الأعاصير من الرياح ليست من رياح المطر، وقد ذكر الله تعالى أنه يُنزل منها ماهً لاعوله « الزائدة » كذا بالاصل ولعل المراد بالزائدة التي ليست لتمدية وان كانت السبية.

ثَجَّاجاً . وقال أبو إسحق : المُعْصِرات السحائب لأَنها تُعْصِرُ المَاء ، وقيل : مُعْصِرات كما يِسَال أَجِنَ

الزرعُ إذا صار إلى أن نجن ، وكذلك صار السحابُ إلى أن نيمطر فيعُصر التعليم في المنطر المعلم المنطورات المطر :

وذي أشر كالأقحوان تشوقه وذي أشروله

والدوالح : من نعت السحاب لا من نعت الرياح ، وهي التي أثقلها الماء ، فهي تُدْلُح ُ أَي تَمْشِي مَشْي َ الْمُثَقِّل . والذَّهابُ : الأَمْطار ، ويقال : إن الحير

بهذا البلد عَصْرُ مُصَرِّ أَي يُقِلَّلُ ويُقطَّع . والإعْصارُ : الربح تُثير السحاب ، وقيل : هي التي

فيها ناو" ، مُذَكّر . وفي التنزيل : فأصابها إعماد" فيه نار" فاحترقت ، والإعصار : ويج تشير سحابًا ذأت رعد وبرق ، وقيل : هي التي فيها غبار شديد . وقال الزجاج : الإعصار الرياح التي تهب من الأرض وتشير الغبار فترتفع كالمعود إلى نحو السماء ، وهي

التي تُستبيّها الناس الزّوْبَعة ، وهي ربح شديدة لا يقال لها إعْصار صى تهُب ّ كذلك بشدة ، ومنه قول العرب في أمثالها: إن كتت ربحاً فقد لاقبت إعْصاراً ، يضرب مثلًا للرجل يلقى قررنه في النبّعدة والبسالة .

والإعصارُ والعصارُ: أَنْ تُهَيِّجِ الربح الترابِ فترفعه. والعِصَارُ : الغبَّادِ الشديد ؛ قال الشماخِ : إذا ما حَبدُ واسْتَذْ كَى علمها ،

أثنَّوْنَ عليه من رَهَبج عِصَارَا وقال أبو زيد: الإعْصارُ الريح التي تُسطَّع في السماء، وجمع الإعْصارِ أعاصِيرُ ؛ أنشد الأصعي :

وبينا المرء في الأحياء مُغْتَبِط ، إذا هو الرَّمْسُ تَمْفُوهِ الأَعَـاصيرُ

والعَصَر والعَصَرة : الغبار. وفي حديث أبي هريرة ، وفي الله عنه : أن الرأة مرات به مُتَطَلَّبة بذيلها عصرة " وفي رواية : إعال الفقال : أن تريدين المستحد ؟ أراد المنار أنه ثار من سحبها ، وهو الإعمار ، ويجوز أن تكون العصرة من فوح الطليب وهيجه ، فشبه عا تثير الرياح ، وبعض أهل الحديث يرويه عضرة . عامر أه العطية ؟ عصر ، يعمر ، أعطاه ؟ قال طرفة :

لو كان في أمّلاكنـا واحــد" ، يَعْصِر فينـا كالذي تَعْصِرُ

وقال أبو عبيد: معناه أي يتخد فينا الأبادي ، وقال غيره: أي يُعطينا كالذي تُعطينا ، وكان أبو سعيد يووبه: يُعضرُ فينا كالذي يُعضرُ أي يُصابُ منه، وأنكر تَعضر . والاغتصاد : انتجاع العطية ، واغتصر من الشيء: أَخَذَ ؛ قال ان أحمر:

وإنما العَيْشُ بِرِرُبَّانِهِ ، وَأَنْتُ مُعْتَصِرٌ الْعُنْانِهِ مُعْتَصِرٌ .

والمُعْتَصِرِ : الذي يصيب من الشيء ويأخذ منه . ورجل كريم المُعْتَصَرِ والمَعْصَرِ والعُصارَةِ أي عَوْاد عند المسألة كريم. والاعتصادُ : أن تُخْرَجَ من إنسان مالاً بغُرْم أو بوجه غيرِه ؛ قال :

## فَمَنَ وَاسْتُبْقَى وَلَمْ يَعْتُصُرُ

وكل شيء منعته ، فقد عَصَر ثه. وفي حديث القاسم: أنه سئل عن العُصْر أ للبرأة ، فقال : لا أعلم رُخَّصَ فيها إلا للشيخ المَعْقُوفِ المُنْحَنِي ؛ العُصْر أَهُ ههنا: منع البنت من التزويج ، وهو من الاغتصاد المنشع، أراد ليس لأحد منع امرأة من التزويج إلا شيخ كبير

أعْقَفُ له بنت وهو مضطر إلى استخدامها. واغْتَصَر مالته : عليه : بُخلَ عليه عا عنده ومنعه . واغْتَصَر مالته : استخرجه من يده . وفي حديث عمر بن الحطاب ، وخي الله عنه : أنه قضى أن الوالد يَعْتَصِرُ ولَدَه فيا أعطاه وليس للولك أن يَعْتَصِرُ ولده أي له أن يعْتَصِرُ ولده أي له أن يعتَصَرُ ولده أي له أن فقد اعتَصَرُ تَه ؟ وقيل : يَعْتَصِرُ مَرْ تَنْجِعُ . واعْتَصَرَ العَطَيَة : او تَنجَعُها ، والمعنى أن الوالد إذا واعتَصَر العَطَيَّة : او تَنجَعُها ، والمعنى أن الوالد إذا

أعطى ولده شبئاً فله أن يأخذه منه ؛ ومنه حديث الشّعني : يَعْتَصِرُ الوالدِ على ولده في ماله ؛ قال ابن الأثير : وإنما عداه بعلى لأنه في مهنى يَرْجِعِعُ عليه ويعود عليه . وقال أبو عبيد : المُعْتَصِرُ الذي يصب

من الشيء يأخذ منه ويجبسه ؛ قال: ومنه قوله تعالى: فيه يُغَاثُ الناسُ وفيه يَعْصِرُونَ . وحسكى ابن الأعرابي في كلام له : قوم يَعْتَصِرُونَ العطاء ويَعْيِرون النساء ؛ قال : يَعْتَصُرونَهُ يَسْتَرْجِعُونُهُ بِثُوابِهُ أَوْ الشيء بثوابِه . تقول : أخذت مُصَرَّتَه أي ثوابه أو الشيء نفسه. قال: والعاصر والعصور هو الذي يَعْتَصِر فَيْ الذي يَعْتَصِر أَنْ هُو الذي يَعْتَصِر

وَيَعْصِرُ مَنْ مَالَ وَلَدْهُ شَيْئًا بِغِيرِ إِذْنَهُ. قَالَ الْعِبْرِيفِي :

الاغتصار أن بأخذ الرجل مال ولدم لنفسه أو يبقيه

على ولده ؛ قال : ولا يقال اعتصر فلان مال فلان الإ أن يكون قريباً له . قال : ويقال الفلام أيضاً اعتصر مال أبيه إذا أخذه . قال : ويقال الفلام أيضاً عاصر وأدا كان بمسكاً، ويقال: هو عاصر قليل الحير، وقيل : الاعتبصار على وجهن : يقال اعتصر ت من فلان شيئاً إذا أصبته منه ، والآخر أن تقول أعطيت فلاناً عطية فاعتصر ثها أي رجعت فيها ؛ وأنشد : ندمت على شيء مضى فاعتصر ثه ،

وَلَلْبُعْلُةُ ۚ الْأُولَى أَعَفُ ۗ وأَكُثْرَمُ ۗ

فهذا ارتجاع. قال : فأما الذي يَمْنَتُعُ فَإِمَّا بِقَالَ لَهُ تَعَصَّرُ أَي تَعَسَّرُ ، فجعل مكان السن صاداً. ويقال: ما عَصُوكُ وثُنبُوكُ وغَصَنكُ وشَجَوكُ أي ما مُنْعَكُ . وكتب عبر، رضي الله عنه، إلى المُغيرَةِ : إنَّ النساء 'يعْطِينَ على الرَّغْبَة وَالرَّهْبَة، وَأَيُّمَا امرأَة نَــُعَلَـتُ ۚ وُوجِهَا فَأَرادت أَن تَعْتَصِرَ ۖ فَهُو ۚ لِهَا أَي ترجع. ويقال: أعطاهم شيئاً ثم اعْتَصَره إذا رجع فيه. والعَصَوْ ، بالتحريك، والعُصَوْ والعُصُوْ : المُكَلَّحَاً والمُنْجَاةِ . وعَصَرَ بالشيء واعتَصَرَ به : لجأ إليه . وأما الذي ورد في الحديث: أنه ، صلى الله عليه وسلم، أمر بلالاً أن يؤذن قبل الفجر ليعتصر معتصر هم ، فإنه أواد الذي يريد أن يضرب الفائط ، وهو الذي يحتاج إلى الغائط ليَمَاً هُبُ للصلاة قبل دخول وقتها ، وهُو مَنْنُ العُصُّرُ أَو العُصَّرُ ، وهُوُ المُكَنِّحِـأُ إَأَو المُسْتَخْفَى ، وقد قبل في قوله تعالى : قَبه 'يُغَاثُ' الناس وفيه يَعْصِرُون: إنه من هذا، أي يَشْجُون من البلاء ويَعْتَصِبون بالخِصْب، وهو من العُصْرَة، وهي المَنْجاة . والاغتصاد : الالتجاء ؛ وقال عَدي بن

لو بِعَيْرِ الماءِ حَلَثْقِي شَرِقُ ، كنتُ كالغَصَّانِ بالماءِ اعْتِصَادِي

والاغتصار: أَنْ يَعْصُ الإِنسانُ بِالطِّعَامِ فَيَعْتَصِرُ الإِنسانُ بِالطِّعَامِ فَيَعْتَصِرُ اللَّهِ ، ويُسْتَشَهْد عليه الماء ، وهو أَنْ يشربه قليلًا قليلًا ، ويُسْتَشَهْد عليه المِذَا البيت ، أغني بيت عدي بن ذيد .

وَعَصَّرُ الزرعُ : نبتت أكسامُ سُنبُله، كأنه مأخوذ من العصر الذي هو الملجأ والحروز ؛ عن أبي حنيفة، أي تحروز في غُلُفه ، وأوعية السنبل أخبيته ولتفايفه وأغشيته وأكبته وقبايفه ، وقد قنبعت السنبلة وهي ما دامت كذلك صنعاة ، من تنفقي . وكل حصن يتعصن به ، فهو عصر .

والعَصَّارُ: الملك الملجأ. والمُعْتَصَر: العُمْرُ والهَرَمَ عن ابن الأعرابي ، وأنشد :

أدركت مُعْتَصَرِي وأَدْرُكَني ويركني والمُدري نعْلي

مُعْتَصَرَي: عَمْرِي وَهَرَّمِي ، وَقَبَلَ: مَعْنَاهُ مَا كَانُ فِي الشباب من اللهو أَدركته وَلَهَوْت به ، يذهب إلى الاعتصار الذي هو الإصابة للشيء والأخذ منه، والأول أحسن. وعَصْرُ الرجل : عَصَبَتْه ورَهْطه. والعُصْرَة : الدِّنْيَة ، وهم موالينا عُصْرَة أي دِنْيَة "دون من سواهم؟ قال الأَزهري : ويقال قَصْرَة بَهِـذَا المعنى ، ويقال : فلان كريم العَصِير أي كريم النسب ؛ وقال الفرزدق :

> تَجَرَّدُ منها كلُّ صَهْبَـاءَ حُرُّةً ، لِعَوْهُجِ أُو لِلدَّاعِرِيُّ عَصِيرُها

ويقال : ما بينهما عَصَرُ ولا يَصَرُ ولا أَعْصَرُ ولا أَيْصَرُ أَي ما بينهما مودة ولا قرابة . ويقال : تَوَلَّى عَصْرُ لُكُ أَي رَهْطك وعَشْيِرتك .

والمَعْصُور : اللَّسَان الياس عطشاً؛ قال الطرماح :

يَبُلُ بَمَعْصُورِ حِنَاحَيُ ضَئْيلَةٍ أَفَاوِيق ؛ مِنها هَلَةٌ ونُقُوعُ

وقوله أنشده تعلب :

أيام أَعْرِقَ بِي عَامُ الْمُعَاصِيرِ

فسره فقال: بَلَـنَعُ الوَسَخُ إِلَى مِمَاصِمِي، وهذا مِنِ الجَـدُّب؛ قال ابن سيده: ولا أُدري مَا هذا التفسير. والعصادُ: الفُساء؛ قال الفرزدق:

إذا تَعَشَّى عَتِيقَ التَّمْرِ \* قام له تَحَتَّ الحُسِيلِ عِصَادُ ذُو أَضَامِيمِ وأصل العِصَاد : ما عَصَرَتُ به الربح من التراب في وعُصْفُورٌ الإكاف عند مقدَّمه في أصل الدُّأيةِ ، وهو

قطعة خشبة قدر جُمْع الكف أو أُعَيْظِم منه سُيْثًا

مشدود" بين الحدُّو بن المقدُّ من ؛ وقال الطرماح يصف

الهواء . وَبُنُو عَصَر : حَيِّ مَنْ عَبْدَ القيس ، منهم مَرَاجُومِ الْعُصَرِيُّ . ويَعْصُرُ وأَعْصُرُ : قبيلة ؟ وقيل: هو اسم وجل لا ينصرف لأنه مثمل يَقْتُلُ وأقتل، وهو أو قبيلة منها باهليّة . قبال سيبويه : وقالوا باهِلَـَةُ بَنْ أَعْصُرُ وَإِنَّا سَنِي بِجَمْعَ عُصْرُ ۗ ۗ وَأَمَا يَعْصُرُ فَعَلَى بِدِلُ النَّاءِ مِنْ الْهِبِنَّةَ ﴾ ويشهد بذلك منا ورد به الحبر من أنه إنها سمى بذلك لقوله :

> أَيْنَي ، إن أباك غَيْرَ لَوْنَ كُرُّ الليالي ، واخْتلافُ الأَعْصُر

وعَوْصَرَةُ :اللهِ. وعَصَوَاصَوَ وعَصَيْصَوَ وعَصَيْصَوَ وعَصَنْصَرَ؟ كله : موضع ؛ وقول أبي النجم :

لَى عُصْنَ مُنه البَانُ وَالْمِسْكُ النَّعِصَنَّ

أبويد عُصِرَ ، فخفف ، والعُنْصُرُ والعُنْصَرُ : الأصل والحسب. وعَصَرُك موضع . وفي حديث خيبر : سَلِكَ وَسُولُ الله ، صَلَّى الله عليه وَسَلَّم ، في مُسَيِّرِهِ إلها على عُصَر ؛ هو بفتحتين، حيل بين المدينة ووادي القُرْعُ ، وعنده مسجد صلى فيه النبي ، صلى الله عليه

عصفون الأزهري: العُصْفُر نبات سُلافَتُه الجِرْ بال ؟ وهي معربة . أبن سيَّده : العُصْفُر هذا الذي يصبغ به ، منه ريفي ومنه براي ، وكلاهما نبت بأوض العرب . وقد عَصْفَر ثُنَّ الثوبُ فَتَعَصَّفَنَّ . والعُصْفُور : السيَّد . والعُصْفُور : طَائَر ذَكُو ؟ وَالْأَنْثَى بِالْهَاءَ . وَالْعُصْفُونَ : الذُّكُرُ مِنْ الْجُرَادُ . والعُصْفُون : خَشَّيَة في الهودج تجبُّع أطراف خشبات

فيها ، وهي كهيئة الإكاف ، وهي أيضاً الحشيات التي

تكون في الرَّجُل بُشَدٌّ بَهِا دُوُوسَ الأَحْنَافِي.

والعُصْفُورِ : الحشب الذي تشدُّ به رؤوسُ الأَقْتَابِ.

كل مشكوك عَصَافِيرُهُ ، قانيء اللَّوْن حَديث الزُّمام

العَبِيط أو الهودج :

يعني أنه شك" فشد" العُصْفُور من الهـودج في مواضع بالمسامير . وعُصْفورُ الإكاف : عُرْصُوفُه عَلَى القلب . وَفِي الحَدَيثِ : قَدْ حَرَّمْتُ المَدَينَةِ أَنْ تُعْضَدُ أَو تُخْبُطُ إِلا لِعُصْفُورِ قَـتَبِ أَو سَنْدٌ تَحَالَةٍ أَو عَصا حديدة إ عُصْفُونُ القَتَبِ : أُحِـدُ عِيدانِهُ ، وجِمَّعه عَصَافِيرٌ . قال : وعَصَافِيرَ القتب أَرْبِعة أَوْتَادِ مُعِمَّلُونَ بَيْنَ وَوُوسَ أَحْبَاءَ الفَتَبِ فِي وَأَسَّ كُلَّ رِحْنُورٍ وتدان مشدودان بالعقب أو بجلود الإبـل فيه

وهما عُصِفُوران يَمْنَهُ وَيَسْرَهُ . قَالَ ابن سيده : عُصْفُورَ النَّاصِيةِ أَصَلُ مُنْسِيهًا ﴾ وقيل : هو العُظيم الذي تحت ناصية الفرس بين العينين . والعُصْفور : قُـُطُّتَيْعًا من الدماغ تحت فَرْخ الدماغ كأنه بائين ، بينهـ وبين الدماغ جُلَّيْدة "تَفْصِلها ؛ وأنشد :

الظُّلُفَاتِ . والعُصْفُورِ : عظم ناتىء في حَسِينَ الفرس ،

خَرْياً يُزِيلُ الْهَامِ عَنْ سَرَيْرِهِ ﴾ عن أمَّ فَرْ خِ الرَّأْسِ أَوْ عُصْفُورِهِ

والعُصْفُورُ : الشَّمْرَاخُ السائــل مَنْ غُرَّةَ الْفُرسُ لَا يبلغ الخَطُّمْ . والعَصَافِيرُ : مَا عَلَى السَّنَاسِنِ مِن العصب . والعُصْفُورُ : الولد ، عانية . وتَعَصَفُرَتُ عَنْقُهُ تَعَصَفُراً ؛ النَّوَتُ . ويقال الرجل إذا جاع : نَقَتْ عَصافيرُ بُطْنِهِ ، كَمَا يَقَالَ نَتَّت ضِفادعُ بِطنه . الأَّرْهِرِي : العَصافيرُ ضُرَبِ مَو  الشجر : مَنْ دَأَى مِثْلِي . وأما ما رُوي أن النعبان أَمَرَ النابغة عائة ناقة من عَصافيرِه ؛ قال ابن سيده : أَطْنَهُ أَرادَ مِن فَتَايا نُوقِه ؛ قال الأَزهري : كان المنفر بن المنذر نجائب يقال لها عَصافير النعبان . أبو عمرو : يقال للجل ذي السنامين تُصفوري . قال الجوهري : عَصافير للمنذر إبل كانت الملوك نجائب ؛ قال حسان بن ثابت : فها حسد ت أحدا حسدي للنابغة حين أمر له النعبان بن المنذر عائة ناقة بريشها من عَصافير وحُسام وآنية من فضة ؛ قوله: بريشها كان عليها ويش ليعلم أنها من عطايا الملوك .

عصبو : العُصْمورُ : الدُّولابُ ، وسندَكره في الضاد. وقال الليث : العَصامير دلاءً المُنْجَنُون ، واحدها عُصْمورُ دَلْوُ الدُّولاب. والصُّمْعُورُ : القصير الشّجاع .

عصنصو: الأزهري في الحماسي: عَصَنْصَرَ مُوضَع .
عضو: عَضَرَ": حَيَّ مَنَ البِسَ ، وقيل: هو اسم مُوضِع . والعاضِرُ : المانِعُ ، وكذلك الفاضِرُ ، بالعين والغين ، وعَضَرَ بكلمة أي باح بها .

عضو : العَضَمَّرُ : البغيل الضَّيِّق . والعُضُمُورُ : دُلُّوُ المَنْجُنُونَ . وفي بعض النسخ : العُصُّمورِ ، بالصاد المهملة ، وقد تقدم .

عطو : العطر : اسم جامع الطيب ، والجمع عطور ".
والعطار : بائعه ، وحر فته العطارة . ورجل عاطر "
وعطر "ومعطير ومعطار "وامرأة عطرة " ومعطير "
ومعطرة : يتعبدان أنفسهما بالطيب ويكثران
منه ، فإذا كان ذلك من عادتها ، فهي معطار ومعطارة ؛ قال :

'علنّق خَوْداً طَفَلَةً مِعْطَادَهُ ، إياكِ أَعْنِي ، فاسْمَعِي يا جارهُ

قال اللحياني: ما كان على مفعال فإن كلام العرب والمجتمع عليه بغير هاء ، في المذكر والمؤنث ، إلا أحر فا جاءت نوادر قبل فيها بالهاء ، وسيأتي ذكرها وقبل : رجل عطر وامرأة عطرة إذا كانا طبيبين ربيح الجرم وإن لم يتعطرا . وقال ابن الأعرابي رجل عاطر ، وجمعه عملر ، وهو المنحب المطلب وعطرت المرأة ، بالكسر، تعطر عطراً : تطبيت

وعَطَرِتُ المرأة ، بالكسر ، تَمْطَرُ عَطَرَ ] : تطبّبت ، وامرأة عَطِرة مَطرة " بَضّة مَضَّة ، قال : والمَطرة الكثيرة السُّواك أبو عمرو : تَعَطَّرت المرأة وتأطرت إذا أقامت في بيت أبو يها ولم تتزوج . وفي الحديث : أنه كان يكره تَعَطرُ النساء وتشبُّههُن " بالرجال ؟ أراد العِطر الذي تَطَهُر ريحُه كما يظهر عِطر الرجال ، وقيل : أواد تَعَطرُلُ النساء ، باللام ، وهي الرجال ، وقيل : أواد تَعَطرُلُ النساء ، باللام ، وهي الرجال ، واللام والراه الى لا حكى عليها ولا خضاب ، واللام والراه الى لا حكى عليها ولا خضاب ، واللام والراه والراه

يتِعاقبان.وفي حديث أبي مُوسى:المِرأَةُ إذا اسْتَعَطَرَت

ومر "ت على القوم ليجد وا ربحها أي استعملت العطر وهو الطيب ومنه حديث كعب بن الأشرف: وعندي أعطر العرب أي أطبيبها عطراً. قال أبو عبيدة: يقال بطني أعطري الوسائري فذري ويال أبو عبيدة لمن يعطيك ما لا تحتاج إليه وينعك ما تحتاج إليه كأنه في التمثل رجل جائع أتى قوماً فطيبوه. وناقة عطرة ومعطارة وعطارة وتاجرة إذا كانت نافقة في السوق تبيع نفسها لحسنها.أبو حنيفة: المعطرات من الإبل التي كأن على أوبارها صبغاً من حسنها ،

هِجاناً وحُمْراً مُعْطِرات كَأَنْها حَهَى مَعْرَةً ، أَلَنُوانُهُا كَالْمَجَاسِد

وأصله من العطر ؛ قال المرَّار بن منقذ :

ا قوله « بطني أعطري » هكذا في الاصل ، والذي في الامثال :
 عطري ، بنتج الدين وتشديد الطاء . وفي شرح القاموس وقال أبو عبيدة يقال : بطني عطري ؛ هكذا في سائر النسخ ،
 والذي في أمات اللغة : أعطري وسائري فذري .

وناقة مفطار ومُعْطِر : شديدة ؛ عن ابن الأعرابي ، ومعطير : حسراء طيّبة العَرَق ؛ أنشد أبو حنيفة : 

كَوْمَاه مِعْطِير كَلَـوْنِ الْبَهْرَمِ
قال الأزهري : وقرأت في كتاب المعاني الباهلي :

أَبِكِي على عَنْزَيْنِ لا أَنْسَاهُمَا ، كَأَنَّ ظَلِّ حَجَرٍ صُغْرَاهِما ، وصالغ معطرة كثبراهما

قال: مُعطرة حبراء.قال عبرو:مأخوذ من العطر، وجَعَلَ الأَخْرَى ظِلَّ حَجَرٍ لأَنْهَا سَوْدَاء ، وناقة عَطَرة ومعطار ومعطرة وعر مس أي كوية ؟ وأما قول العجاج يصف الحبار والأَثن :

يَسْبَعْنُ جَأْباً كَمُدُقِّ الْعِطْير

فإنه يريد العطال . وعُطير وعُطران : اسمان . عظو : عظر الرجل : كره الشية ، ولا يكادون يتكلمون به . والعظار : الامتياء من الشراب . وأعظر والعظار : كظته وثقل في جوفه ، وهو الإعظار . والعُظر ن : كظته وثقل في جوفه ، وهو الإعظار . . كان . ورجل عظير ": سي" و الحلق وقيل مرابع ". وعظير " عفف الراء : غليظ قصير ، وقيل : قصير ، وقيل : العيظير " متقارب الأعضاء وقيل : العيظير القوي " الغليظ ؛ وأنشد :

تُطَلِّحُ العِظْنِيرَ ذَا اللَّوْثِ الصَّلِثِ. والعَظَارِيُّ : ذكورُ الجراد ؛ وأنشد :

غدا كالعَمَلَاس ، في حَمَدُ لِهِ رُوُوسُ العَظارِيِّ كالعُنْجُدِ

العَمَـلَـسُ : الذَّبُ . وحُدُ لُـه : حُجْزة إذاره . والعُنْجُد : الزبيب .

١ كذا بياض بالاصل .

عنى: المقررُ والعَفَرُ : ظاهر التراب ، والجمع أعفادٌ . وعَفَرَ ه في التُّراب يَعْفِره عَفْراً وعَفَّره تَعْفِيداً فانتَّعْفَر وتَعَفَّرَ : مَرَّغَهُ فيه أَو كسه . والعَفَر : التراب ، وفي حديث أبي جهل : هل يُعَفِّرُ مُحمدٌ وَجُهَهُ بين أظهر كم ? يُويدُ به سجودَه في التُّراب ، ولذلك قال في آخره: لأطاآن على وقبته أو لأُعَفَّرُ نَ وجُهه

في التواب ؛ يويد إذلاله ؛ ومنه قول جربو :
وساو لَبُكُو مُخْبَةً مَن مُجَاشِعٍ ،
فلما رَأَى شَنْمَانَ والحُمْلَ عَقْرًا

قبل في تفسيره: أراد تَعَفَّر . قالَ ابن سيده: ومجتبل عندي أن يكون أراد عَفَّر َ جَنْبَه، فعذف المنعول . وعَفَرَه واعْتَفَرَه : ضرَبَ به الأرض ؛ وقول أبي

أَلْفَيْتُ أَغْلَبَ مِن أَسْدِ المُسَدِّ حَدِيدِ دَ النَّابِ ، أَخْذَتُه عَفْرٌ فَتَطْرِيحُ

قال السكري : عَفْر أَي يَعْفِرُ وَ فِي التراب وقال أَبُو نصر : عَفْرُ " جَذْب ؛ قال أَن جَني : قول أَبِي نصر هو المعمول به ، وذلك أَن الفاء مُر تَسِّة ، وإِنما يكون التَّمْفير فِي التراب بعد الطَّرْح لا قبله ، فالعَفْرُ إِذاً ههنا هو الجَدْب ، فإن قلت : فكيف جاز أَن يُستَّي الجذب عَفْراً ? قبل : جاز ذلك لتصور و معنى التَّمْفير بعد الجَدْب ، وأَنه إِنما يَصِير إِلَى العَفْر الذي هو التراب بعد أَن يُجِدْبَه ويُساور رَه ؛ أَلا ترى ما أَنشده

وهُن مَد أغضَنَ الأَفيق ا

فَسَنَّى جَلُودَهَا ، وهي حية "، أَفِيقاً ؛ ولِمُنَا الأَفِيقِ الحلد ما دام في الدباغ ، وهو قبل ذلك جَلد وإهاب ونحو ذلك ، والكنه لما كان قد يصير إلى الدباغ سَمَّاً

١ قوله ﴿ وَهُنِّ مَدًّا الَّهِ ﴾ هَكَذَا فِي الْأَصَلُ .

أَفِيقاً وأطلق ذلك عليه قبل وصوله إليه على وجه تصور الحال المتوقعة . ونحو منه قوله تعالى : إني أراني أعْصِر ُ خَسْراً ؛ وقول الشاعر :

> إذا ما مات مينت من تميم ، فسرك أن يعيش ، فجيء بزاد

فسماه ميتاً وهو حيّ لأنه سيّموت لا محالة ؛ وعليه قوله تعمالى أيضاً : إنك ميّلت ولمنهم ميّلتون ؛ أي إنكم ستموتون ؛ قال الفرزدق :

فَتَنَكَنْتُ فَتَنِيلًا لَم يَوَ الناسُ مِثْلُهُ ، أَقَلَتُهُ مُسُورًا أَفَلَتُهُ مُسُورًا

وإذا جاز أن يسمى الجَسَدُ بُ عَفْراً لأَنه يصير إلى العَفْر، كَان الحَفْر، كَان الحَفْر، كَان الحَفْر، كَان القراب إذا مَر عَنْته فيه تَعْفيراً . وانعْفَر، فلاناً في التراب إذا مَر عَنْته فيه تَعْفيراً . وانعْفَر، لله عَد تُعْفيراً . وانعْفَر، كان المناب ومُعْفَر الوجه في التراب ومُعْمَل الوجه في التراب ومُعْمَل المُور الوجه المُعْمَل المُور الوجه المُعْمَل المُور الوجه المُؤرد الوجه المُور الوجه الوجه الوجه المُور الوجه المُؤرد الوجه المُور الوجه المُؤرد الوجه الوجه المُؤرد الوجه الوجه الوجه المُؤرد الوجه المُؤرد الوجه المُؤرد الوجه الوجه المُؤرد الوجه المُؤرد الوجه الو

تَهْلِكُ المِدُراةُ فِي أَكْنَافِهِ ، وإذا ما أَدْسَكَتُه يَعْتَفَرُ

أي سقط شعرها على الأرض؛ حملته من عَفَر ته فاعْتَقَر. وفي الحديث: أنه مر" على أرض تسسّل عَفرة " فسمًاها خضرة " ؟ هو من العُفرة ليّون الأرض ، ويروى بالقاف والثاء والدال ؟ وفي قصيد كعب :

يعدو فيك مَمْ ضرعاً مَيْن ، عَدْشُهما لَكُمْمُ ، من القوم ، مَعْفُورٌ خَرادْ بِلُ المَعْفُورُ : المُنْوَّبُ المُعَفَّرُ بالترابِ. وفي الحديث:

العافير الوجُّه في الصلاة ؛ أي المُترَّب.

والعَفْرة:غَبْرَة في أَحَمْرة، عَفِرَ عَفَراً، وهو أَعْفَرُ. والأَعْفَر من الطباء: الذي تَعْلو بياضَه أَحَمْرة"، وقيل: الأَعْفَر منها الذي في سَراتِه أَحَمْرة" وأَقْرابُ

ييض ؛ قال أبو زيد: من الظباء العُفْر ، وقيل :
هي التي تسكن الففاف وصلابة الأرض، وهي 'حمْر،
والعُفْر من الظباء : التي تعلو بياضها حمرة ، قصار
الأعناق ، وهي أضعف الظباء عدواً ؛ قال الكميت:

وكنّا إذا تجبّارُ قومٍ أرادَنا بكنّدٍ؛ حملنناه على قَرَّ نُ أَعْفُرا

يقول : نقتله ونَحْمِل وأَسه على السَّنَان ، وكانت تكون الأَسنَّة فيا مضى من القرون . ويقال : رماني عن قَرْن أَعْفَرَ أَي رماني بداهة ؛ ومنه قول ابن أحمر :

وأَصْبَحَ يَوْمِي الناسَ عِن قَرَوْنِ أَعْفَرا

وذلك أنهم كانوا يتخذون القُرونَ مكانَ الأسنة فصار مثلًا عندهم في الشدة تنزل بهم . ويقال للرجل إذا بات ليلته في شدة 'تقليقه: كنت على قرَّن أَعْفَرَ وَوَمِنْهُ قول امرىء القيس :

كَأْنِي وَأَصْحَابِي عَلَى قَرَ \*نَ ِ أَعْفَرَا

وتُتَرِيدٌ أَعْفَرُ : مُبِيْضٌ \* وقد تعافَرَ . ومن كلامهم .... هم ووصف الحَرِّوقة فقال: حتى تعافرَ من نَقْتُها أَي نَبَيَّض والأَعْفَرُ : الرَّمْلُ الأَحمر ؛ وقولَ بعض الأَغفال :

وجَرَ دُبَت في سَسِل عُفَيْر بجوز أن يكون تصغير أي مصوغ بصيغ بن البياض والحيرة . والأعفر :

١ كذا بياض في الاصل .

الأَيْتِصُ وَلِيسَ بِالشَّدِيدِ البِياضِ . وَمَاعِزَةُ عَفْرَاءَ : خَالَجَةَ البِياضِ ، وَأَرْضَ عَفْراء : بِيضَاءَ لَمْ تُوطأً كَتُولِمُم فيها بيخان اللون . وفي الحديث : "يحْشَرُ النَّاسُ يوم القيامة على أرض عَفْراء .

والعُفْرُ مِن لَيَالِي الشهر؛ السابعة' والثامنة' والتاسعة'، وذلك لبياض القمر.وقال ثعلب:العُفْرُ منها البيض'، ولم يُعَيِّنُنْ ؛ وقال أبو رزمة :

ما مُعفَّرُ اللَّيَالِي كالدَّآدِي ؛ ولا توالي الحيلِ كالهُوادِي

تواليها: أواخرها . وفي الحديث : ليس ُعفر الليالي كالدُّ آدي ؛ أي الليالي المقمرة كالسود ، وقيل : هو مثل. وفي الحديث: أنه كان إذا سجد جاني عَضُدُ بُهِ حتى ثرى من خلفه تعفرة البُطَّـه ؟ أبو زيد والأصمعي: العُفْرَةُ بياض ولكن ليس بالبياض الناصع الشديد ، ولكنه كلون عَفَر الأرض وهو وجهها؛ومنه الحديث: كَأْنِي أَنظر إلى عُفْرَ تَنَى ۚ إِبْطَيَ وَسُولُ الله ؛ صلى الله عليه وسلم ؟ ومنه قبل الطُّنَّبَاء عَفْر إذا كَانْتَ أَلُوانُهَا كَذَلِكَ ، وإِمَّا سُمِّيتُ بِعَفَرَ الأَرْضِ ، ويقال : ما على عَنُو الأَرضُ مَثْلُهُ أَي مَا عَلَى وَجِهِمَا . وعَفَرُ الرجلُ : خَلَطُ سُودً غَنْمَهُ وَإِبْلِهِ بَعُفْرٍ. وفي حَدَيْث أَبِي هُرِيرَةً فِي ٱلصَّحِيَّةُ : لَـٰذَهُ عَفْرَاء أَحَبُ إِلَى مِن دم سُوْدُ اوَ يُنْنِ ، والتُّعْفِيرُ: التبييض. وفي الحديث: أن امرأة شكت إليه قِللَّة تَنسُلُ غِنمها وإبلها وويسُلُها وأن مالها لا يَزْكُو ، فقال : مَا أَلُوانُسُهَا ? قَالَتَ : سُودٌ. فقال: عَفَري أي اخْلِطِها بغُمْ عَفْرٍ } وقيل: أَى اسْتَبُد لِي أَغْنَاماً بِيضاً فَإِنَّ البِّرَكَةُ فَيَّا . وَالْعَفَّرُاءُ مَنْ اللَّيَالِي ﴿ لِيلَّةَ ثَلَاثُ عَثَّىٰ فِي وَالْمُعَقُّوْرَةٌ ۗ : الْأَرْضَ التي أكل نبتها .

واليَعْفُور واليُعْفُور : الظبي الذي لونه كلون العَفَر ٨ قوله « يحان النون » هو هكذا في الاسل .

وهو التراب، وقبل: هو الظبي عامة، والأنثى يعفورة، وقبل: اليعفور الحيشف ، سبي بذلك لصغره وكثر النووق بالأرض، وقبل: اليعفور ولد البترة الوحشية، وقبل: اليعفور وفي الحديث: ما جَرَك البعفور ' ، قال ابن الأثير : هو الحيشف ، وهو ولا البترة الوحشية، وقبل: تَبْس الطباء، والجمع البعافر ' والياء زائدة . واليعفور أيضاً ؛ جزء من أجزاء الليل الحسة التي يقال لها : 'سد فة وستنفة وهجمة ويعفود وخند رة ؛ وقول طرفة :

جازت السِيدَ إلى أَرْحُلْنَا ، آخرَ اللَّيل ، بيَعْفُورٍ خَدَرِهُ

أراد بشخص إنسان مثل اليعفور ، فالحدر على هذا المتخلف عن القطيع ، وقيل : أراد باليعفور الجز من أجزاء الليل ، فالحدر على هذا المنظلم . وعقرت الوحشية ولدها "تعقر و: قطعت عنه الرّضاء يوماً أو يومين ، فإن خافت أن يضر و ذلك رد ته إلا الرضاع أياماً ثم أعادته إلى الفطام ، تفعل ذلك مر الرضاع قياماً ثم أعادته إلى الفطام ، تفعل ذلك مر الوحق يستمر عليه ، فذلك انتعفير ، والولد معقر وذلك إذا أرادت فيطامه ؛ وحكاء أبو عبيد في المرأ والناقة ، قال أبو عبيد : والأم تفعل مثل ذلك بولد والانسي " ؛ وأنشد بيت لبيد يذكر بقرة وحشير وولدا ها :

لَمُعَقَّرُ قَهَادٍ \* تَنَازَعُ شَلِلُوَهُ عَنِسٌ كُواسِبٌ مَا يُمَنُ طَعَامُهَا

قال الأزهري: وقبل في تفسير المُنْعَفَّر في بيت لبر إنه ولدها الذي أفْتَرَسَتُه الذَّنَابُ الْعُبُسُ فَعَفَّرته البّراب أي مرّغته . قال : وهذا عندي أشبه بم البيت . قال الجوهري : والتَّعْفيرُ في الفِطام أ تَعْسَحَ المرأةُ ثَنَدْيَها بشيء من البَراب تنفيراً للصو

ويقال: هو من قولهم لقيت فلاناً عن عُفْر، بالضم، أي بعد شهر ونحوه لأنها ترضعه بين اليوم واليومين تبلو بذلك صَبْرَه، وهذا المعنى أواد لبيد بقوله: لمعفر قَمَهُدٍ. أبو سعيد: تَعَفَّر الوحشي تعَفَّراً إذا سَمَين؛ وأبشد:

# ومَجَرُ مُنْتَحِر الطَّلِيِّ تَعَفَّرتُ فَ فَعَرْتُ فَعَالَمَ الْفِراءُ بِجِزْعِ وادْ مُمْكِنِنَ

قال: هذا سعاب بمر مر"اً بطيئاً لكثرة مائه كأنه قد انتبَعر لكثرة مائه، وطليق: مناتع مائه، بمنولة أطلاء الوحش، وتعقرت: سمنت. والفراة: محمر الوحش، والمنكن : الذي أمكن مرعاه بوقال ابن الأعرابي: أراد بالطلي "نواة الحمل، ونواة الطلي والحد عنده. قال: ومنتعر أراد به نحره فكان النوء بذلك المكان من الحمل، قال: وقوله واد مُمكن ثبنيت المكنان، وهو نبت من أحرار البقول. واعتقر، الأسد إذا افترسة.

## قر نشت الظالمين بمَر مَر يس ؛ كِذِلَ" لها العُفارية المَرَيدُ

بيِّن العَفَارةِ : خبيث مُنْكَمَر داهٍ ، والعُفَارِيةُ مثل

العِفْريت ، وهو واحد ؛ وأنشد لجرس :

قال الحليل : شيطان عفرية وعفريت ، وهم العفارية والعفارية والعفاريت ، إذا سَكَنْتُ الياء صَيَّرت الماء تاء ، وإذا حر كتها فالناء هاء في الوقف ؛ قال ذو الرمة :

## كَأَنَّهُ كُوْكُبُ فِي إثْرِ عِفْرِيةٍ، مُسَوَّمٌ فِي سوادِ الليل مُنْقَضِب

والعِفْرِيةُ : الداهيـة . وفي الحديث : أول دينكم

'نَبُوَّةُ وَرَحَّهُ ثُمُ مُلَّكُ ۖ أَعْفَرُ } أَي مُلَّكُ مِسَاسُ بالدَّهاء والنُّكُو ، من قولهم للخيث المُنْكَرِ ؛

عِنْر . والعَفَارة ُ : الحُبُث والشَّيْطَنَةُ ؛ وامرأة عِنْر . وفي التنزيل : قال عِنْريت من الجِن أنا

آتيك به ؛ وقال الزجاج : اَلْعَفْرَ بِنَ مَنِ الرَّجَالِ النَّافَذُ فِي الأَمْرِ المِبَالِغِ فِيهِ مَع خُنِّبُ ودَهَاءٍ ، وقد تُعَفِّرُتَ ، وهذا بما تحملوا فيه تَبْقِيةً الزَّائدَ مَع

الأصل في حال الاشتقاق توفيه المعنى ودلالة عليه . وحكى اللحاني : امرأة عفرينه ورجل عفرين وعفر " عفرية في عفر ين المعنون كفرية في عفاري كقولم في جمع الطاغوت طواغيت

وطَّواغِي ، ومن قال عِفْرِيت فجمعه عَفارِيت . وقال شمر : امرأة عِفِرَة ورجل عِفِر " ، بتشديد الراء ؛ وأنشد في صفة امرأة غير محمودة الصفة :

#### وضيير"ة مِثْلُ الأَتَانِ عَفْرِ"ة ، تَعْلَلُهُ ذَاتِ خُواصِرٍ مَا تَشْبَعُ

 بوزن طبر" أي قري عظم . والعفرية المُنصَعَعُ والتّقرية المُنصَعَعُ والتّقرية إتباع ؛ الأزهري : التاء رُائدة وأصلها هاء والكلمة 'ثلاثية أصلها عفر" وعفرية ، وقد ذكرها الأزهري في الرباعي أيضاً ، وما وضع به ابن سيده من أبي عبيد القاسم بن سلام قوله في المصنف : العفرية مثال في عليلة ، فجعل الياء أصلا ، والياء لا تكون أصلا في بنات الأوبعة .

والعُفْرُ : الشجاع الجَلَّـَدُ ، وقيل : الغليظ الشديد ، والجُمع أعْفَارُ وعِفَارُ ؛ قال :

خلا الجَوْف من أعفار سَعْد فما به، لمُسْتَصْرِخ يَشْكُو الشَّولُ، تَصِيرُ

والعَقَرَ نَى : الأَسَدُ ، وهو عَمَلَنَى ، سَمِي بَدَلَكَ لَشَدَتُه . وَلَمَنُوهُ يَعَفَرُ نَى أَيضاً أَي شديدة ، والنون لَلَإِلَحَاقَ بَسِفْرِجِل . وَنَاقَةَ عَفَرَنَاةً أَي قَوْيَةً ؛ قال عمر ابن لِجا التيمي يصف إبلًا:

حَمَّلُتُ أَثْقَالِي مُصَّمَّبَاتِهَا ﴿ مُصَّمَّبَاتِهَا ﴿ مُصَّمَّبَاتِهَا ﴿ مُطَّلِّبُا لِهَا اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

الأزهري : ولا يقال جبل عَفَرْ نَى ؛ قال ابن بري وقبل هذه الأبيات :

> فورَدَثَ تَعْبُلُ إِنَّى صَحَالُها ، تَقَرَّشُ الحَيَّاتِ فِي خِرْشَائِها 'تَجَرُّ بِالأَهْوِنِ مِن إِدْنَائِها ، خَبِرٌ العجوزِ جانِبَيْ خِفَائِها ،

قال : ولما سبعه جرير ينشد هـذه الأرجوزة إلى أن بلغ هذا البيت قال له : أسأت وأَخْفَقُتَ ! قـال له عبر : فكيف أقول ? قال : قل :

جر" العروس الثنثي من و دائبها

فقال له عمر : أنت أسوراً حالاً منى حيث تقول :

لَقُوْمِنَ أَحْمَى لَلْحَقَيْقَةَ مِنْكُمْ ، وأَضَرَّبُ لِلجِبَّادِ، والنَّقَعُ سَاطِعُ وأَوْثَنَقُ عَنْدَ النُّرْدَفَاتَ تَعْشِيَّةً لِنَحَاقًا، إذا مَا جَرَّدَ السَّفِّ لَامِعُ

والله إن كن ما أدركن إلا عشاة ما أدركر حتى نكحن ، والذي قاله جربر : عند المُنزُهمات فغيّره عمر ، وهذا البيت هو سبب التّهاجي بينهما هذا ما ذكره ابن بري وقد ترى قافية هذه الأرجوز كيف هي ، والله تعالى أعلم .

وأَسد عِفْر وعِفْر بِه وعُفَارِية وعِفْر بِت وعَفَر بِن وعَفَر بَيْنِ شَدِيد قَوِي ۗ وَلَـٰدُوءَ عِفْر نَاةً إِذَا كَانَا جَرِيتُنِ وَقَيل : العِفْر نَاة الذكر والأَنثي ؛ إِما أَن يكون من العَفَر الذي هو التراب ، وإما أَن يكون من القو العَفْر الذي هو الاعتفار ، وإما أَن يكون من القو والجلك . ويقال : اعْتَفَرَ والأَسد إذا وَرسَه .

العقر الذي هو الاعتفار ، وإما أن يكون من القو والجلد . ويقال : اعْتَقَرَ ، الأسد إذا كرسه . وليث عفر إن تسمي به العرب دويبة مأواه التراب السهل في أصول الحيطان ، تدوّر توران موسد في جوفها ، فإذا هيجت رَمَت بالتراب أب جي:أما عفر إن فقد ذكر سيبويه فعيلاً كطمو ابن جي:أما عفر إن فقد ذكر سيبويه فعيلاً كطمو وسيبو في أما عفر إن فقد ذكر سيبويه فعيلاً كطمو والفيك أن علم الجمع كالبورجي يقال فيه البير حون والفيكثرون، ولم يسمع في عفر إلى في الرفع ، بالياء ، وإنما سمع في عفر إلى قولم : ليث عفر إن يقال فيه في الرفع عبالياء ، وإنما سمع في موضع الجو ، وهم قولم : ليث عفر إن كن لو سمع في موضع الجو ، وهم هذا عفر أون ، لكن لو سمع في موضع الرفع باليا

موضع الجر فبالا تستنكر فيه الياء . ولينت عفرين : الرجل الكامل ابن الحسيين ، ويقيال

لكان أشبه بأن يكون فيه النظر ، فأمــا وهــو ،

وابن التَّلاثين أسْعَى السَّاعِينَ ، وابن الأربُّعِين أَبْطَسُ الأَبْطَسُينَ } وابن الحبسين ليث عفر ين ؛ وابن السَّتُين مُؤنس الجَلسين، وابن السَّنعين أَحْكُمُ ۚ الْحَاكَمِينَ ، وَأَبِّنَ النَّانِينَ أَسْرَعُ الْحَاسِينِ ، وَأَبِّنَ النَّانِينَ أَسْرَعُ الْحَاسِينِ ، وَأَبِّن التَّسْعِينُ وَاحِدُ الأَرْدُ لِينَ، وَأَبِّنَ الْمَائَةُ لَا جَا وَلَا سَاءُ يقول : لا رجل ولا امرأة ولا جن ولا إنس . ويقال: إنه الأشجع من لكيث عفراين ، وهكذا قال الأصمعي وأبو عمرو في حكانة المثل واختلفا في التفسير، فقال أبو عمرو: هو الأسد، وقال أبو عمر : هو دابّة" مثل الحرُّباء تتعرُّض للراكب ؛ قال : وهو منسوب إلى عفر إن اسم بلد ؛ وروى أبو حاتم عن الأصمعي أنه دابة مثل الحرُّباء يَتَصدَّى للراكب ويَضْربُ بذنبه . وعفر "ين: مَأْسَدة ، وقيل الكل ضابط قوي: لَيْتُ عُفر "ين ، بكسر العين ، والراء مشددة . وقال الأصبعي : عفر إن اسم بلد . قال ان سيده : وعفر ون بلا .

وعَفَّرُ بِهُ الدِّيكُ : رَبِّشُ عُنْتُهُ ؛ وعَفْرُيَّهُ الرأسُ ، حَمَيْهُ عَلَى مِثَالَ فَعُلِّلَةً ﴾ وعَـفُراة الرأس: شعره ﴾ وقبل: هي من الإنسان شعر الناصة ، ومن الدابة شَعْرُ القَفَا ؛ وقيل : العيفريةُ والعَيفراة الشعرات النابتات في وسط الرأس يَقْشَعر رن عند الفزع ﴾ وذكر ابن سيده في خطبة كتابه فيا قصد به الوضع من أبي عبيد القاسم بن سلام قيال : وأي شيء أدلُّ عَلَى ضَعَفَ المُنَّةُ وَسَخَافَةُ الجُنَّةُ مَنْ تُولَ أَبِي عَبِيدٍ فِي كتابه المصنف: العفرية مثال فعللة ، فجعل الباء أَصَلًا وَاليَّاءُ لَا تَكُونُ أَصِلًا فِي بِنَاتُ الأَرْبِعَةِ . والعُفُورَةُ ﴾ بالضم : شعرة القَفَا مِنْ الأُسد والدَيْكُ

وغيرهما وهي التي يُورُدِّدُها إلى يافوضه عند الهراش ؟

١ قوله ﴿ مَاعَى نَسِنُ ﴾ كذا بالاصل .

أَنْ عَشْرُ لَكَابٌ بِالقُلْينَ ، وَأَنْ عَشْرُ بِنَ نَاعِي نَسَّينَ أَهُ

قال : وكذلك العيفرية والعيفراة ، فيهما بالكسر .

يْقَالَ : جَاءُ فَلَانَ نَافَشًا عَفْرَ يُنَّهُ إِذَا جَاءً غُضَّيَانَ . قال ابن سيده : يقال جاء ناشراً عفّر يَتُه وعفّراتُه

أي ناشراً شعرًا من الطُّنَّمَعُ وَالْحِرْضِ . وَالْعَفْنِ ﴾ بالكسر: الذكر الفجل من الخنازير . والعُفُو : البُعْد . والعُفُر : قلَّة الزيارة . يقال : ما تأتبنا إلا عن عُفْرِ أَي بِعد قلة زيارة . والمُفْرُ : طولُ العهد.

يقال : مَا أَلْقَاهُ إِلَّا عَنْ تُعَفِّرِ وَعُفُو أَي بِعِدْ حَيْنَ ﴾ وقيل : بعد شهر ونحوه ؛ قال جربو :

دياد جميع الصالحين بذي السدر، أبسني لننا، إن التحية عن عفر وقول الشاعر أنشده ابن الأعرابي ب

> فلأن طَأْطَأْتُ فِي فَكَتْلَهِمْ ، لَتُهُاضَنَ عِظَامِي عن عُفُو

عن مُعَفِّر أي عن بُعِيد من أَخُوالي ، لأَنهم وإن كانوا أَقْرُ بِاءً ، فليسوا في القُرُّبِ مثل الأعمام ؛ ويدل على أنه عنى أخوالَه قولُه قبل هذا :

> إنَّ أَخُوالِي حِمِيعاً مِن سَقِر ، البيسوالي عبساً جلنه الشيرا

العَبَسُ مِهَا ، كَالْحَبَسُ : وهي الشدَّة . قال ابن سيده : وأرى البيت لضبّاب بن واقد الطُّهُوبي ؟ وأما قول المرار :

> على نُعفُر من عَنْ بَنَّاءٍ، وإنما تَدَاني الْمَوَى مِن عَن تَنَاءِ وعن عُفْرِ

وكان كمجر أخاه في الحبس بالمدينة فيقول: هجرت أَخَى على أعشْرِ أي على أبعثد من الحيِّ والقرابات أي وعن غيرنا ، ولم يكن ينبغي لي أن أهجره ونحن على

ويقال : دخلتُ الماء فيه انتَّفَقَرَّتُ قَدَّمَايَ أَي لَم تَبُلُغًا الأَرضُ ؛ ومنه قول امرىء القيس :

## ثانِياً بُرْثُنْهُ مَا يَنْعَفِن

ووقع في عافور شَرَّ كَعَاثُورِ شَرَّ ، وقيل هي على البدل أي في شدة .

والعَفَانُ ﴾ بالفتح : تلقيحُ النخل وأصلاحُه . وعَفَّرَ النَّجَلُ : فرغ من تلقيحه ، والعَفَرُ \* : أُولُ سُقِّسة سُقِّمِهِ الزُّرعُ . وعَقُرُ الزُّرْعِ : أَنَ يُسْقَى سَقِّية ينبت عنه ثم يُشرك أياماً لا يسقى فيها حتى يعطش، ثم يُسْقَى فيصلح على ذلك ، وأكثر ما يفعل ذلك بخلف الصَّف وخَصْراواته. وعَفَرَ النَّحُلُّ والزُّوع: سَقَاهِمَا أُوَّلَ سَقَيْةٍ ؛ عَانية . وقال أبو حنيفة : عَفَرَ الناسُ يَعْفُرُونَ عَفُراً إِذَا سَقَوَا الزُّرْعِ بِعَدِ طَرْحَ الحبِّ . وفي حديث هلال : ما قدَّر بنَّتُ أَهْلَى مُذَّ عَفَّرُ \*نَ النَّحَلِّ . وروي أن رحلًا جاء إلى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فقال : إني ما قَـرَ بِنْتِ ُ أَهْلِي مُهَا عَمَارِ النَّجَلِ وقد حَمَلَتْ ، فلاعَنَ بينهما ؛ عَمَارُ النخل تلقيحُها وإصلاحُها ؛ يقـال : عَفُرُوا نخلتَهم يُعَمِّرُونَ ، وقد روي بالقاف؛ قال ابن الأثير ؛ وهو خَطَأً . ابن الأعرابي : العَفَارُ أَن يُتُوكُ النَحْلُ بعد السقى أربعان يوماً لا يسقى لئلا ينتفض حملها ، ثم يسقى ثم يترك إلى أن يعظش ، ثم يسقى ، قال: وهو من تَعْفِيرِ الوَّحَشِيَّةِ وَلِبَاهِا إِذَا فِيطَـهَيِّهُ ، وقِه ذكرناه آنفًا . والعقَّارُ : لَقَاحُ النَّخيلِ . ويقال :

كِنَا فِي العَمَارِ، وهُو بِالفَاءُ أَشْهُرُ مِنْهُ بِالقَافِ، والعَمَارُ:

شَجِرٌ يَتَخَذَ مَنَهُ الزَّنَادُ ﴾ وقبل في قوله تعالى ؛ أَفرأَيِّتم

النار التي تُورون أأنتم أنشأتُم شَجرتُها؟ إنها المَوْخُ

والعَفَارُ وهما شجرتان فيهما نار ليس في غيرهما من

الشَّجر ، ويُسوَّى من أغصانها الزناد فيُقْتَدَحُ بها .

قال الأزهري: وقد رأيتها في البادية والعرب تضرب بهما المثل في الشرف العالي فتقول : في كل الشجر ناد. واستنجد المشرت فيها على ما في سائر الشجر ، واستنجد : استكثر ، وذلك أن هاتين الشجرتين من أكثر الشجر ناراً ، وزناد ها أسرع الزناد وراياً ، والعناب من أقل الشجر ناراً ، وفراك أسرع الزناد وراياً ، والعناب من أقل الشجر ناراً . وفي المثل : اقدام بعفاد أو مراح ثم اشده إن شنت أو أواح ، قال أبو حنيفة : أخبرني بعض أعراب السراة أن العفاد سنبيه بشجرة الغنيواء الصعيرة السراة أن العفاد سنبيه بشجرة الغنيواء الصعيرة المسراة أن العفاد سنبيه بشجرة الغنيواء الصعيرة السراة أن العفاد سنبيه بشجرة الغنيواء الصعيرة المسراة أن العفاد سنبيه بشجرة الغنيواء الصعيرة المسراة أن العفاد المسراة المسراء المسراء

إذا رأيتها من بعيد لم تَشْكُ أَنْهَا شَجْرَة نُعْبَارِاء ،

ونتوْرُهُما أيضاً كنتوْرِها ؛ وهو شجر خورَّال وَلَذَلَكُ جاد للزِّنَاد ، واحدته عَفارة . وعَفَارة : اسم امرأة، منه ؛ قال الأعشى :

بانَت لِتَحْرُ ثَنَا عَفَادَهُ ، يا جارتًا ، ما أنْت جادهُ

والعَفْيرُ ؛ لِحُمُّ يُجِفَفُ على الرمل في الشس وَتَعْفَيرُ اللهِ فَي الشس وَتَعْفَيرُ اللهِ : تَجِفْفِهُ كَذَلك . والعَفْيرُ السويق المُسَتُ بأدم ، وكذلك نُحبر عَفِير وعَفَارٌ ؛ عن ابر الأعرابي . يقال : أكل خُبرًا قَفَارًا وعَفَارًا وعَفارًا وعَفير أي لا شيء معه ، والعَفارُ : لغة في القَفَار، وهو الحَبر بلا أدم . والعَفير : الذي لا يُهذي شبئًا ، المذكر والمؤنث فيه سواء ؛ قال الكميت :

وإذا الحُرَّدُ اعْتَرَرُنِ مِن المَحَــ لَا مِنْ المَحَــ لَالِهُ مِنْ عَفِيرًا مِهْدَاؤُهُنَّ عَفِيرًا

١ قوله « وفي المثل اقدح بعفار النع » هكذا في الاصل . والذي في امثال الميداني : اقدح بدفلي في مرخ ثم اشدد بغد أو ارخ . قال المازي : أكثر الشجر نارا المزخ ثم العفار ثم الدفلي،قال الاحس يقال هذا اذا حملت رجلًا فاحشاً على رجل فاحش فلم يليما أن يقم بينها شر.وقال ابن الاعرابي : يضرب الكريم الذي لا يحتاج الناكية وثلم عليه .

قال الأزهري: العقير من النساء التي لا تهدي سنتاً عن الفراء وأورد بيت الكيت. وقال الجوهري: العقير من النساء التي لا تهدي لجارتها شيئاً . وكان ذلك في مُعفّرة الجرد والحر" وعُفر تهما أي في أولهما . يقال : جاءنا فلان في مُعفّرة الحراء بضم المين، والفاء لغة في أغررة الحر وعفرة الحراي في شدته . وتصل عفادي : جيد . وتدرير عفير " عكير : كثير ، اتباع . وحكى ابن الأعرابي : عليه العفار والد بار وسوء الدار ، ولم يفسره . ومعافر بن مُر فيا ومعافر بن مُر فيا يزعمون أخو تم بن مُر ، بقال : رجل معافر بن مُر فيا يزعمون أخو تم بن مُر ، بقال : رجل معافري " ،

قال: ونسب على الجمع لأن مَعافر اسم لشيء واحد، كما تقول لرجل من بني كلاب أو من الضّباب كلايي وضبايي ، فأما النسب إلى الجماعة فإنما تتوقيع النسب على واحد كالنسب إلى مساجد تقول مسجدي وكذلك ما أشبه ، ومعافر : بلد باليمن ، وثوب معافري لأنه نسب إلى رجل اسه معافر ، ولا يقال بضم الميم وإنما هو معافر غير منسوب ، وقد جاء في الرجز القصيح منسوباً . قال الأزهري : 'بر د معافري منسوب إلى معافر اليمن ثم صاد اسماً لها بغير نسة، منسوب إلى معافر اليمن ثم صاد اسماً لها بغير نسة،

فيقال: مَعافر. وفي الحديث: أنه بعث مُعادًا إلى البين وأمره أن يأخذ من كل حاليم دينارا أو عداله من المتعافري ، وهي برود بالبين منسوبة إلى مُعافر، وهي قبيلة بالبين ، والميم زائدة ؛ ومنه حديث ابن

عمر : أنه دخل المسجد وعليه 'بُوْدانِ مَعافِرِيّانِ . ورجل مُعافِريُّ : يمشي مع الرُّفَق فينال فَصْلَهُم . قال أن دريد : لا أدري أعربي هـــو أم لا ؛ و في

ال ابن دريد : لا ادري اعربي هـ و ام لا ؛ و في الصحاح : هو المُنطقر ُ ، ينتج الميم ، ومُعافِر ُ ، ينتج الميم : حي من هـ دان لا ينصرف في معرف و لا

الميم : حي من همدان لا ينصرف في معرف ولا نكرة لأنه جاء على مثال ما لا ينصرف من الجمع ،

وإليهم تنسب الثياب المتعافريَّة. يقال: ثوب متعافري ا فتصرفه لأنك أدخلت عليه ياء النسبة ولم تكن في الواحد. وعُفَيْرٌ وعَفَار ويَعْفُور ويَعْفُرُ : أَسَاء . وحكى السيراني: الأَسُودَ بن يَعْفُنُ ويُعْفِر ويُعْفِر ويُعْفُنُو ، فأما يَعْفُرُ ويُعْفَرُ فَأَصُلانَ ﴾ وأما يُعفُرُ فعلى إتباع الباه ضمة الفَّاء ﴾ وقد يكون على إتباع الفاء من يُعْفُر ضمة اليباء من 'يعْفُر ، والأُسود بن يَعْفُر الشَّاعر ، إذا قُلْتُنَّهُ بِغَيْمِ الياء لم تصرفه ، لأنه مثل يَقْتُل . وقال يونس: سمعت رؤبة يقول أسود بن 'يعْفُر'، يضم الياء، وهذا ينصرف لأنه قد زال عنه شبَّهُ الفعل. ويَعْفُورُ ﴿: حبار ُ النبي ، صلى الله عليه وسلم . وفي حديث سعد ابن أعبادة : أنه خرج على حماره يَعْفُون ليعودُه ؟ قيل : 'سنَّي يَعْفُوراً لكونهِ مِن العُفْرةُ ، كما يقالي في أَخْضَر تَخْضُور ، وقيل : سبي به تَشْبِيهاً في عَدُوهِ بَالْيَعْفُورِ ، وهُو الطُّنِّسُ . وَفَي الحَدَيثُ : أَنْ اسم حمار النبي ، صلى الله عليه وسلم ، تُعفَيْر ، وهو تصغيرُ ترخيم لأعْفَر مِن العُفرة ، وهِي الغُبْرة ولون التراب ، كما قالوا في تصغير أسُّورَد سُورَيْد ، وتصغيره غير مرخم: أُعَيْفُو كأسيُّود. وحِكى الأزهري عن ابن الأَعْرَابي : يقال للحمار الحفيف فلنُو ويَعَفُورُ ۗ

وعَفْراً وعُفَيْرةً وعَفارى : من أسباء النساء . وعُفَر وعِفْرَى : موضعان ؛ قال أبو ذوْيب :

> لقد لافتى المطي بنجد عفر تحديث إن عجبت له عجيب

وقال عدي بن الـ قاع :

ومنسر" وزهلق .

غَشْیت ٔ بعفری او برجالتها کرباها کرمادا و اُحْجارا کَقِین بها سُفْما

عِفْرُو: المَقْرَرُ: السَّابِقُ السَّرِيعِ . وعَفْرُنُ : اسَمَ أَعْجَمِي ، ولذلك لم يَصرفه امرؤ القيس في قوله : أَشِيمُ بُرُوقَ المُنْزُنِ أَيْنَ مُصَابُه ، ولا شيءً يَشْفَى مَنْكَ يَا ابِنَةً عَفْرُوا

وقيل: ابنة عَفْرَرَ قَينة كَانت في الدهر الأول لا تدوم على عهد فصارت مثلًا ، وقيل: قَيَّنة كَانت في الحيوة وكان وفيد الشَّمْ الله إذا أَتُوه لَهُوا بها وعَفَرَران : لمسم رجل. قال ابن جني: يجوز أن يكون أصله عَفَرَر كَشَعَلَتُم وعَدَبَّس ثُم ثني وسمي به ، وجعلت النون حرف إعرابه ، كما حكى أبو الحسن عنهم من اسم رجل خليلان ؛ وكذلك ذهب أيضاً في قوله:

#### ألا يا ديار الحكي بالسَّبُعان

إلى أنه تثنية سبُّع ، وجعلت النون حرف الإعراب ، والعَفْرَرُ : الكثير الجلَّبة في الباطل . وعَفْرَرُ : المر وجل .

عقو : العَقْرُ والعَقْرُ : العَقْمَ وهو اسْتَعْقَامُ الرَّحِم ، وهو أَن لا تحمل . وقد عَقَرَت المَرَاةُ عَقَارَةً وعَقَارَةً وعَقَارَةً وعَقَارَةً وعَقَرَت المَرَاء وعَقَرَت المَرَاء وعَقرَت المَرَاء وعَقرَت المَرَاء وهي عاقرُ . قال ابن جني : وما عدُوه شادًا ما ذكروه من فَعَل فهو فاعلُ ، نحو عَقرَت المرأة فهي عاقر "، وستعر فهو شاعر"، وحَمَيْض فهو حامض " وطلَّهُور" فهو طاهر " ؛ قال : وأكثر ذلك وعامتُه إنما هو للفات تداخلت فتركبت ، قال : هكذا هو للفات تداخلت فتركبت ، قال : هكذا ينبغي أن تعتقد ، وهو أشه أنجيكمة العرب . وقال مرة الساعرة من حَمَّض ولا طاهر من طَهْر ولا شاعر ولا خاثو من حَمَّض من حَمَّض من حَمَّض من حَمَّض من حَمَّض من حَمَّم الماعر عن من حَمَّل واحد من هذه هو اسم الفاعل ، وهو جاد على فعل ، فاستغنى به عما يجري على فعل ، فاستغنى به عما يجري على فعل ،

وهو فعيل ، ولكنه اسم بمنى النسب بمنزلة امرأة حائض وطالق، وكذلك الناقة ، وجمعها عقر ؛ قال: ولو أن ما في بَطْنيه بَيْنَ نِسُورَةٍ حَيِلُينَ ، ولو كانت قَواعِدَ عَقْراً

ولقد عَقْرَتَ ، يضم القاف ، أشد العُقْر وأَعْقَر اللهُ رَحِمَهَا ، فهي مُعَقَرة ، وعَقُر الرَّجَلُ مثل المرأة أيضاً ، ورجال عَقَرَ ونساه عُقَرَ . وقالوا : امرأة عَقَرة ، مثل همرة ؛ وأنشد :

# سَقَى الكِلاني المُقَيلي المُقُر

والعُقُرُ : كُلُّ مَا شَرِّبُهُ ۚ الْإِنْسَانَ فَلَمْ يُولُدُ لَهُ فَهُو ْعَقَّرْ ۗ

له . ويقال : عَقَر وعَقِر إذا عَقُر فلم يُعْمَلُ له .

و في الحديث : لا تَزَوَّجُنَّ عَاقِراً فَإِنَّ مُكَاثِرٌ بَمَ؟ العاقرُ : التي لا تحمل . وروي عن الحليل : العُقرُ السَّبِراء المرأة لتُنْظَرَ أَبِكُرُ أَمْ غير بكر ، قال : وهذا لا يعرف . ورجل عاقر " وعقير" : لا يولد له بَيِّن العُقْر ، بالضم ، ولم نسمع في المرأة عقيراً . وقال أن الأعرابي : هو الذي يأتي النساء فيُحاضِئُهن " ويلامسهن ولا يولد له .

وعُقْرة العلم: النّسيان أ. والعُقرة : خرزة تشدّها المرأة على حَقْرَيْها لئلا تَحْبَل . قال الأزهري : ولنساء العرب خرزة يقال لها العُقرة يَزْعُمْن أَنها إذا على حَقْو المرأة لم تحمل إذا 'وطئت . قال الأزهري : قال أبن الأعرابي العُقرة خرزة " تعليق على العاقي لتلك ، وعَقْر الأمر أعقرا : لم أينتسج على العاقي لتلك ، وعَقْر الأمر أعقرا : لم أينتسج عاقبة ؟ قال ذو الرمة يمدج بلال بن أبي بردة : أبوك تلاقى الناس والداني بعدما تشاءو اا وبيئت الدين منقطع الكَسْر

وله « والدقر كل ما شربه النع » عبارة شارح القاموس العقر ،
 بضتين ، كل ما شربه انسان فل يولد له ، قال : « سقى الكلابي النقيل العقر» قال الصاغاني : وقيل هو العقر بالتخفيف فتقله المقافية.

فشد إصار الدَّينِ أَيَّامَ أَذْرُحٍ ، وَرَدُ حُرْمٍ ، وَرَدُ حُرْمٍ ، وَرَدُ حُرْمٍ اللَّهِ عَشْرٍ

الضير في شدّ عائمد على جدد المهدوح وهو أبو موسى الأُسْمري . والتشائي : التباين والتَّفَرُق . والكَسَر ؛ جانب البيت . والإصاد : حبّل قصير يشد به أسفل الحباء إلى الوتد، وإغاضر به مثلًا، وأذر رُخ: موضع ؛ وقوله : ورد حروباً قد لتقعن إلى عقر اي وجعن إلى السكون . ويقال : رَجَعت الحرب الى عقر إذا فترت . وعقر النبوي : صرفها عالاً بعد حال . والعاقر من الرمل : ما لا يُنبيت ، يشبه بالمرأة ، وقبل : هي الرملة التي تنبيت عنبتاها ولا يُنبيت وسطها ؛ أنشد ثعلب :

ومن عاقر كنفي الألاة سرائها، عَدْ أَدُوعْتُ مُحْصُورُها

وخَصَّ الأَلاء لأنه من شجر الرمل ، وقيل : العاقر وملة معروفة لا تنبت شيئاً ؛ قال :

> أمًّا الفُؤادُ ، فلا يَزِالُ مُوكَلِّلُ بهوى حَمَّامة ، أو بيريًّا العاقر

حَيَامَةُ : رملة معروفة أو أَكَمَة ، وقيل : العاقيرُ العظيم من الرمل لا ينبت شيئاً ؛ فأما قوله أنشده ابن الأعرابي :

صر"افة القب كموكاً عاقراً

فإنه فسره فقال: العاقر التي لا مثل لها. والدَّمُوكُ هنا: البَّكَرة التي يُستَنقى بها على السانية ، وعَقَرَه أي جَرَّحَه ، فهو عقير " وعَقْرَى ، مشل جريح وجَرْحَى والعَقْرُ : سَبيه " بالحَزَ ؛ عَقَرَه يَعْقَرِه عَقْراً وعَقَره . والعَقير : المَتَعْقور ، ، والجَمْع عَقْرى ، الذكر والأنشى فيه سواه ، وعقر

الفرسَ والبعيرَ بالسيف عَشْراً : قطع قوائمه ؛ وفرسَ عَقِيرِهُ مَمْقُورُهُ ، وَحَيِلُ عَقْرَى ؛ قال :

بسلگ وسیلٹری منصابع فشیہ کرام اوعقری من کسٹٹ ومن وراد

وناقة عقير وجل عقير . وفي حديث خديجة ، وضي الله على عنها ، لما تؤوجت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، كست أباها محلة وخلاقته ونحرت وهذا جزوراً ، فقال : ما هذا الحبير وهذا العبير وهذا العبير وهذا العبير وهذا العبير وهذا العبير عقر وهذا العبير عقر وهذا العبير عقر وه أي قطعوا إحدى قواقه ثم نحر وه الناف يفعل ذلك به كيلا يشر د عند النحر ؛ وفي النهاية في هذا المكان : وفي الحديث : أنه مر يجنار عقير في الخاب عقر ولم ينسره ابن الأثير وعقر النافة يعقر ولم يمت بعد ، ولم ينسره ابن الأثير وعقر النافة يعقر ها ويعقرها عقراً وعقر ها إذا فعل بها ذلك حتى تسقط فنحرها مستمكناً منها ، وكذلك كل فعيل مصروف عن مفعول به فإنه بغير ها . قال اللحاني : وهو الكلام المجتمع عليه ، ومنه

ويوم عَقَرْتُ للعَدَارَى مَطَيِّتِي

ما يقال بالهاء ؛ وقول امرىء القبس :

فعناه نحرتها . وعاقر صاحب : فاضله في عَقْر الإبل؛ كما يقال كارَمَه وفاخَرَ . وتعاقر الرجُلان : عَقَرا إبلهما يَتبَارَيان بذلك ليُرَى أَيْهما أَعْقَرُ لُما ؛ ولما أَنشد ان دريد قوله :

فيا كان دَنْبُ بني مالك ، بأن سُبً منهم نُخلام فَسَبُ

ابيس دي سطب البر

فسره فقال : يويــد 'معافرة' غالب بن صعصعة أبي

الفرزدق وسُعتَم بن وَثِيـل الرّياحي لمـا تُعافـرَ ا بِصُو أَنَّ ، فعلن سعم خساً ثم بدا له، وعَقَرَ غالب ا أبو الفرزدق مائة . وفي حديث ابن عباسُ : لا تَأْكُلُواْ مَنْ تُعَاقِبُرِ الْأَعْرَابِ فَإِنِّي لَا آمَنَ أَنْ يَكُونُ مَا أَهِلَّ ا به لغير الله ؟ قال ابن الأثير : هو عَقْرُهُمُ الْإِبِـلُ ؟ كان الرجلان يَتَبَاريان في الجود والسخاء فيَعْقِر هذا وهذا حتى يُعَجَّزُ أَحدُهما الآخر ، وكانوا يفعلونه رياءً وسُنبُعة وتفاخُراً ولا يقصدون به وجه الله تعالى، فَشَيَّهِهُ عَا كُذِيجَ لَهُمِو اللهِ تَعَالَى . وَفَي الْحَدَيْثُ : لِا عَقْرَ في الإسلام : قال أبن الأثير : كانوا يَعْقُرُونَ الْإِبل على قبور المنواتي أي يَنْعَرُونها ويتولون ﴿ إِنَّ صاحب القبركان يعقر للأضاف أيام حياته فنكافئه عِمْلُ صَنْبِيعِهُ بِعِدْ وَفَاتِهِ . وأصل العَقْرِ خَرْبُ قُواتُمْ ولا تَعْقِرِنْ شَاهُ ولا بَعِيراً إلا لِمُأْكُلَة ، وإَمَا نِهِي عنه لأنه مُثلة وتعذيب الحيوان ؛ ومنه حديث ابن الأكوع : ومَا زِلَتْتُ أَرْمَيِهِم وَأَعْقِرُ بِهِم أَي أَقْتُلُ مركوبهم ؛ يقال : عَقَرْت به إذا قتلت موكوب وجعلته راجلًا ؛ ومنــه الحديث : فعَقَرَ حَنْظَلَةُ ْ الراهب بأني سُفيان بن حروب أي عَر قَبَ دابّته ثم انتُسبع في العَقْر حتى استعبل في القَنْل والهلاك ؟ ومنه الحديث : أنه قال لمُسْيَنْكُمَةُ الكَذَّابِ : وَإِنْ أَدْبُرُتُ لَمُعْقَرَنَكُ اللهُ أَي لِيُهْلِكُنَّكُ ، وقبل : أَصله من عَقْر النَّخل، وهو أَن تقطع رؤوسها فتَيْبُس؟ ومنه حديث أم زوع : وعَقَرُ جَارِتُهَا أي هـ لا كُهَا من الحسد والغيظ . وقولهم : عَقَرْتَ بِي أَي أَطَالُتُ تحبُّسي كأنك عَقَرْت بَعِيرِي فلا أقدر على السير، وأنشد إن السكنت:

قد عَقَرَتْ بالقومِ أَمَّ خَزَرْجِ وفي حديث كعب: أن الشمس والقَمَّرَ ثَـُورُوانَ

عَقِيرِانَ فِي النَّارُ ﴾ قيل لمَّا وصَفَهما الله تعالى بالسَّبَاحة في قوله عز وجل : وكلُّ في فَكَــَكُ بِسَبَحُونَ ، ثُمَّ أُخْبِرَ أَنْهُ بِجُعْلُمِنَا فِي النَّالَ يُعَذَّابِ بِهِنَا أَهْلُمُا مِحِيثُ لَا يَبْرَ حانِها صادا كأنها زمنان عَفيوان . قال أب الأثير : حـكي ذلك أبو موسى ، وهو كما تراه ، ابز بزرج : بقال قد كانت لي حاجة فعَقَرَ في عنهـا أي تَحبَّسَنِي عنهـا وعاقتني . قال الأزهري : وعَقْر النَّوَى منه مأخوذ ، والعَقْرُ لا يَكُونَ إِلَّا فِي القُوامُ عَقَرَه إذا قطع قائمة من قوائه . قيال الله تعالى و قَضِيَّة غُود : فَتَعَاطَبَي فَعَقَرَ ؛ أَي تَعَاطَبَي الشَّقِيمِ عَقْرَ النَاقَةِ فَبَلَغَ مَا أَرَادَ ، قَالَ الْأَزْهِرِي : الْعَقْرُ عند العرب كَشْفٌ عُرْ قوبَ البعـير ؟ ثم يُجْعُرُ النَّحْوُ عَقُواً لأَن ناحِرُ الإبل يَعْقِرُهُا ثُمَّ ينحرها والعَقيرة: مَا تُعِيْرَ مَنْ صِيداً و غيره. وعَقيرة الرجل صونه إذا عَنْي أو قَرَأ أو بَكَى ، وقبل : أصله أ رجلًا تُعقِرَت رجلُه فوضع العَقيرة على الصحيّ وبكنى عليها بأعلى صوته ، فقيل : وفَع عَقِيرَتُه ثم كثر ذلك حتى صير الصوت بالفيناء عقيرة قال الجوهري : قيـل لكل من وفـع صو عَقِيرِةً وَلَمْ يَقِيُّكُ بِالْغَنَاءُ . قَالَ : وَالْعَقِيرَةُ السَّا المقطوعة . قال الأزهري : وقيل فيه هو وجل أُصِيد عضو من أعضائه ، وله إبيل اعتادت تحداده فانتشرت عليه إبله فرفع صوئه بالأنين لما أصا من العَقْرِ في بدنه فتستَّعت إبلُه فحَسِيْنه تَحْـُد بها فاجتمعت إليه، فقيل لكل من رفع صوته الغناء قد رفع عَقيرته . والعَقيرة : منتهى الصوت ؟ يَعْقُوبِ ؛ وَاسْتَعْقُرَ الذُّئُبِ : كَفَعَ صُوتُهُ بِالنَّطُوبِ في العُواء ؛ عنه أيضاً ؛ وأنشد :

فلما عُوك الذُّن أمستعقراً ؟

أنسنا به والدُّجي أَسْدُفُ

وقيل : معنساه يطلب شيئاً كيفريسه وهؤلاء قوم الصوص أمنوا الطلب حين عوى الذنب. والعقيرة: الرجل الشريف يُقْتَل . وفي بعض نسخ الإصلاح : ما رأيت كاليوم تخفيرة "وسط قوم. قال الجوهوي : يقال ما وأيت كاليوم عقيرة وسُطَّ قوم ، للرجل الشريف 'يقْتُلُ ، ويقال : عَقَرْت ظهر الداب إذا أَدْبُرْتُهُ فَانْعُبَقُرُ وَاعْتُقُرُ ﴾ ومنه قوله :

عَفَرْتَ بَعِيرِي يَا إَمْرَأَ القَّبْسِ فَانْدْرِ لِ والمِعْقَرُ مِن الرِّحالِ : الذي ليس بِواقٍ . قال أبو عبيد : لا يقال معتقر إلا لما كانت تلك عادته ، فأمّا مَا عَقَرَ مُوهَ فَلَا يَكُونَ إِلَّا عَاقِرًا ﴾ أبو زيد : سَرْجُ عُقَرَهُ ؟ وأنشد للبَعيث :

> أَلَدُ إِذَا لَاقَتِنْ فَتُومًا جِنُطَّةٍ ، أُلَّحُ على أكتافِهم فَتَتَبُ عُقَرُ \*

وعَقَرَ القُتُبُ والرحل ظهر الناقــة ، والسرجُ ظهرَ اللَّالِهُ كَيْمُقِرُهُ عَثْمُواً : كَوْرُهِ وَأَدْبُرُهُ . وَاعْتَقَرَ الظهرُ وانعَقَر : ديرً . وسرجُ مِعْقار ومعْقَر ومُعْقِر "وعُقَرَ" وعُقَر وعاقور": يَعْقُرُ ظهر الداية، وكذلك الرحل ؛ وقيل : لا يقال مِعْقَر إلا لما عادته أَنْ يَعْقِرْ . ورجل عُقَرة وعُقَر ومُعِقَرُ : يَعقِر الإبل من إتمايه إيَّاها ، ولا يقال عَقُور . وكاب عَقُورٌ ﴾ والجمع عُقْرٍ ﴾ وقبل : العَقُورُ للحيوانُ ، والعُقُرُ ۚ وَلِي الْحِدْيِثِ : خَمْسُ مِنْ فَتَتَلَمُّنَّ ، وهو حَرامٌ ، فلا مُجناح عليه ; العَقْرَب والفأرة والغُراب والحِدَّأُ والكلبُ العَقُور ؛ قال : هو كل سبع يَعْقِر أي يجِرح ويقتل ويفترس كالأسد

والنمر والذئب والفَهْد وما أشبهها ، ستاها كلبــاً

لاشتراكها في السَّبْعَيَّة ؛ قال سفيان بن عينة : هو

كل سبع يَعْقِر ، ولم يخص به الكلب . والعَقُور من

أبنية المبالغة ولا يقال عَقُور إلا في ذي الروح . قال أبو عبيد: يقال لكل جارح أو عاقر من السباع كلب عَتُورٍ . وَكُلُّوا أَرْضَ كَذَا مُعْمَارٌ وعُقَارٌ : تَعْقِر الماشية ويَقْتُلُهُما ﴾ ومنه سنَّى الحبر أعقاراً لأنبه يَعْقِرُ الْعَقْلَ ؟ قَالُهُ إِنَّ الْأَعِرَانِي . ويقال المرأة : عَقْرَى حَلَّقَى ، معناه عَقْرَهَا الله وحَلَقَهَا أَي حَلَتَقَ شَعْرَهَا أَوْ أَصَابُهَا بُوجِعٍ فِي خَلَقِهَا ﴾ فعَقْرِي ههنا مَصْدَرُ كَدَعُوى في قول بَشير بن النَّكُتْ أنشده سيبويه :

وَلَّتْ وَدَعُواهَا شَدِيدٌ صَخَبُهُ \*

أي دعاؤها ؛ وعلى هذا قبال : صَحْبُهُ، فذكُّر ؛ وقيل : عَقْرَى حَلْقَى تَعْقِرُ قُومُهِمَا وَتَحَلِّقُهُم بَشْؤُمِهِا وتستأصلهم ﴾ وقيل : العَقْرَى الحائض . وفي حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم ، حين قبل له يوم النَّفْر في صَفيَّة إنها حائص فقال: عَقْرى حَلْقى ما أراها إلا حايستكنا ؟ قال أبو عبيه : قوله عَقْرَى عَقْرَهَا اللهُ ؛ وحَلَمْقِي حَلَقَهَا اللهُ تَعَالَى ، فقوله عَقَرَهَا الله يعني عَقَرَ جِسدُها ، وَحَلَمْقي أَصَابِهَا الله تعالى بوجع في تحلقها ؟ قال : وأصحاب الحدث بروونه عَقْرَى حَلَّقَى ، وإنَّا هُوَ عَقْرًا وَحَلَّقًا ، بالتنوين، لأنهما مصدرا عَقَرَ وحَلَقَ ؟ قال : وهذا على مذهب العرب في الدعاء على الشيء من غير إرادة لوقوعه . قال شبر : قلت لأبي عبيد لم لا تُنجِينُ عَقْرَى ? فَقَالَ : لأَنَّ فَعَلَى تَجِيءَ نَعْتَأُ وَلَمْ تَجِيءٍ فِي الدعاء . فقلت : ووى ابن شميل عن العرب مُطَّيِّري، وعَقْرَى أَخَفَّ منه، فلم يُنكرِرُه ؛ قال ابن الأثير : هذا ظاهرُه الدعاء عليها و ليس بدعاء في الحقيقة ، وهو في مذهبهم معروف . وقال سببويه : عَقُرْ تُهُ إِذَا قُلْتُ له عَقْراً وهو من باب سَقْماً ورَعْماً وحَدْعاً ، وقال الزعشري: هما صِفتان للمرأة المشؤومة أي أنها تَعَقُّوا

قومها وتحلقهم أي تستأصلهم ، من شؤمها عليهم ، وعلنها الرفع على الحبرية أي هي عقرى وحَلَّ في ، وعينها الرفع على الحبرية أي هي عقرى وحَلَّ في ، والحَلَّ أن يكونا مصدرين على فعلى بمعنى العقر والحَلَّ كالشَّكُو وي الشَّكُو و وقيل : الألف للتأنيث مثلها في غضبي وسكرى ؛ وحكى اللحاني : لا تفعل ذلك أمنك عقرى ، ولم يفسره ، غير أنه فكره مع قوله أمك تاكل وأمنك هابيل . وحكى سيبويه في الدعاء : بَجدُّ عاً له وعَقراً ، وقال : بَجدَّ عَنُه من العَواقر والنَّواقر ؛ والعرب تقول : نَعُوذُ بالله من العَواقر والنَّواقر ؛ حكاه ثعلب ، قال : والعواقر وعقراً النخلة عقراً وهي عقرة " : قطع وأسها وعقراً النخلة أن يُكشك فيست . قال الأزهري : وعَقر ُ النَّخلة أن يُكشكل فيست . قال الأزهري : وعَقرُ النَّخلة أن يُكشكل فيست . قال الأزهري : وعَقر ُ النَّخلة أن يُكشكل لفيها عن قله الم ذلك بها

فيست . قال الأزهري: وعَقْرُ النَّخْلَة أَنْ يُحَشَّطَ لِيفُهَا عَن قَلْمُ الوَّخَذَ جَذَبُهَا فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ بَهَا يَبِيسَتُ وهَمَدَت . قال : ويقال عَقَر النَّخَلَة قَطَع رأسها كلئه مع الجُنْهَار ، فهي مَعْقُورة وعَقير ، والاسم العَقَار . وفي الحديث : أنه مَرَّ بأرض تسمى عَقِرة فسماها خضرة " ؛ قال ابن الأَثْيَر : كأنه كر الها اسم العَقَر لأَن العاقر المرأة التي لا نحمل ، وشحرة عاقر لا تحمل ، فسماها خضرة تفاؤلاً بها ؛

آفة "فلم ينبت ؛ وأما قول لبيد : لَــُنَّا رَأَى لُبُـدُ النُّسُورَ تَطَابِرَاتَ ، رَفَعَ القَوادِمَ كَالْمَقِيرِ الْأَغْزِلِ

ويجوز أن بكون من قولهم نخلة عقرة الذا قطع

وأسها فييست . وطائر عَقر" وعَاقِر" إذا أَصَابِ رَيْشُهُ

قَالَ : شُبَّهُ النَّسْمَ ، لمَّا تَطَايِرُ وَيَشُهُ قَلْمَ يَطِرُ ، بفرس كُشِف عرقوباه فلم "مُخْضِر". والأَعْزَلُ :

وفي الحديث فيما روى الشعبي : ليس على زان عقر ً لي مَهْر ، وهو للمُعْتَصَةِ مِن الإماء كَمَهْرِ المثل

للحُرَّة . وفي الحديث : فأعطاهم تُعقْرَها ؛ قال : العُقْرُ ، بالضم ، ما تُعْطاه المرأة على وطء الشبهة ، وأصله أن واطىء السكر يعقرها إذا أقتنصها فسُمِّي مَا تُعْطَاه للعَقْرِ عُقْراً ثُمْ صَادِ عَامًّا لَهُ ا وَلَلْنُتِ ، وَجِمْعُهُ الْأَعْقَالُ . وَقَالَ أَحْمُهُ بِنُ حَسِّلُ : العُقَرُ المهر . وقبال أنَّ المُطفر : 'عَقْرُ المرأة عَيْةُ فرجها إذا غُصبَت فَرْجَهَا . وقال أبو عبيدة : عُقْلُ المرأة ثـَوابُ تُثَابُهُ المرأةُ من نُكاحها ، وقيل : هو صداق المرأة ، وقال الجوهري : هو مَهْرُ المرأة إذا وطئت على شبهة فسياه مَهْرًا. وبَيْضَةُ العُقْرِ : النَّي تُسْتَحِنُ بِهَا المرأة عند الاقتَّتْضَاصَ ؛ وقيل : هي أول بيضة تنبيضُها الدجاجة لأنها تَعْقَرَها ، وقبل : هي آخر بِحْةَ تَبْيِحُهَا إِذَا هُو مِنَتَ ، وقيلَ : هِي بَيْحَةُ الدِّيكِ يبيضها في السنة مرة واحدة ، وقيل : يبيضها في عمر مرة واحدة إلى الطِّيُولِ ما هي ، سبِّيت بَدِّلْكَ لأَنْ عُذْرَةَ الْجَارِيةُ تَحْنُشُرُ بِهَا . وَقَالَ اللَّيْتِ : بَيْضَة العُقْر بَيْضَة الدِّيك تنسَّب إلى العُقْر لأن أَجَادُ العدراء يُبيلي ذلك منها يبيّضة الدّيك ، فيعلم شأنم فتُضرَبُ بيضةُ الديك مثلًا لكل شيء لا يستط مسُّه رَخاوة ۗ وضَعْفاً ، ويُضْرَب بذلك مثلًا للعظيم القليلة التي لا يَوْ بُنَّها مُعْطيها بِنِينٌ يتلوهـا ؟ وَقَالَ أبو عبيد في البخيل يعطى مسرة ثم لا يعود : كانت بَيْضَةَ اللَّهِ بِكُ ، قال : فإن كان يعطى شيئاً ثم يقطع آخرَ الدهر قبل للموة الأخيرة : كانت بَيْضَةَ المُعْنَى وقيل : بيضة العُقْر إنما هو كقولهم : بَيْضُ الْأَنْوَا والأبَّاقِ العَقُوق، فهو مثل لما لا يكون. ويقبأ للذي لا عَناء عنده : تَبِيْضَة العُقْر ، عَلَى التَشْيِ بذلك . ويقال : كان ذلك كييضة العقر ، معناه كا ذلك مرة واحدة لا بَانية لَهَا . وَبَيِّضَةُ العُلْقُرُ : الأَبَّا

الذي لا ولد له . وعُقْنُ القوم وعَقْرُهُم : كَلَّاتُهُم

بين الدار والحوض وعَقُرُ الحوض وعَقُره ، مخفقاً ومثقلاً : مؤخّرُه ، وقيل : مقام الشاربة منه . وفي الحديث : إني ليعقر حوضي أذوه الناس لأهل البَسَن ؟ قبال ابن الأنسير : عقر الحوض ، بالضم ، موضع الشاربة منه ، أي أطر دهم لأجل أن يود أهل البين . وفي المثل : إنما أيهدم الحوض من عقره أي إنما يؤتى الأمر من وجهه ، والجمع أعتار ،

َ يَلِدُنُ أَعْقَارِ الحِياضِ كَأَنَّهَا يُسَاءُ النَّصَارَى، أَصْبَحَتْ وهي كُفُّلُ

ابن الأعرابي : مَفْرَغُ الدَّلْـوِ مِن مُؤخَّرِهِ عُقْرُهُ ، وَمِن مُقَحَّرِهِ عُقْرُهُ ، وَمِن مُقَدَّمِه إِزاؤه.

والعَقِرةُ : الناقبةُ التي لا تشرب إلا من العُقْرِ ، والعَقْرِ ، والعَقْرِ ، والعَقْرِ ، والعَقْرِ ، والعَقْرِ ، والأَزْيَةَ : التي لا تَشْرَبُ إلا من الإزاء ، ووصف الرؤ القيس صائداً حاذقاً بالرمي يصيب المتقاتل :

َ عَرِمَاهَا ﴿ فِي خَرِائِصِهَا ﴿ لِمُنْ الْمُنْ اللَّهِ الْحَدِّرُ وَ الْمُنْفِرُ وَ الْمُنْفِرُ وَ

والفرائيص : جمع فريصة ، وهي اللحمة التي توعد من الدابة عند مرجع الكتف تتصل بالفؤاد . وإزاء الحوض : مهراق الدائو ومصبها من الحوض . وعُقْرُ وفاقة عقرة الحوض . وعُقْرُ البار : حيث تقع أيدي الواردة إذا شربت ، والجمع أعقار " . وعُقْرُ النار وعُقْرُها : أصلها الذي تأجّع منه " وقيل : معظمها ومجتمعها ووسطها ؛ قال الهذلي يصف النصال :

وبيض كالسلاجِم أمرْهَفات ، كأنَّ 'ظباتِها 'عَقْرُ" بَعِيبِج

الكاف ذائدة . أواد بيض صلاحِيم أي طوال".

والعُقْر : الجبر . والجبرة : عُقْرة . وبَعيج عسى معنى مبعوج أي بُعيج يعمُود يُثار به فشُق عُقْرُ النار وفتُسِح ؛ قال ابن بري : هذا البيت أورده الجوهري

وفُسِيع ؛ قال ابن بري : هذا البيت أورده الجوهري وقال : قال الهذلي يصف السيوف ، والبيت لعمرو ابن الداخل يصف سهاماً ، وأراد بالبيض سهاماً ، والطّنْبَةُ : حدُّ النصل .

وعُقْرُ كُلِّ شَيْء : أَصله . وعُقْرُ الدَّان : أَصَلُها ، وَقَيْل : وَسَطّها ، وَهُو تَحَلَّة القَوْم . وَفِي الحَدَيْث : مَا نُغْرِي قَوْم فِي نُعَقِّر دارهم إلا ذَلُوا ؛ عَقْر الدَّان ، بالفتح والضم : أَصَلُها ؛ ومنه الحَديث :

تُعقَرُ دَارِ الْإِسَلَامِ الشَّامُ أَي أَصَلَمَ ومُوضَعَهُ ، كَأَنهُ أَشَارُ بِهِ إِلَى وقت الفِّتَن أَي يَكُون الشَّامِ يُومِئْذُ آمِناً مِنهَا وأَهَلُ الْإِسَلَامِ بِهَ أَسْلَمُ . قال الأَصْعَي : تُعقَّرُ الدَّارُ أَصَلُهَا فِي لَغَةَ الْحِبَازُ ، فأَما أَهَل نَجْد فَيَقُولُونَ عَقْر ، ومنه قبل : العَقَارُ وهِ و المَاثُولُ والأَرْض

والضّيَاع . قالِ الأَزْهَرِي : وقد خلط الله في تفسير عُقِرُ الدار وعُقُر الحوض وخالف فيه الأَيَّة ، فلذلك أَضربت عن ذكر ما قاله صفحاً . ويقال : عُقِرَت رَكِيْتُهُم إذا مُهدمت . وقالوا : البُهْمَى عُقَدِرُ الكلا أَيْ خيارُ ما يُوْعَى من نبات الكلا . وعُقَارُ الكلا أَي خيارُ ما يُوْعَى من نبات

الكلا . وعُقَارُ الكلا أي خيارُ ما يُرْعَى من نبات الأَرْضُ ويُعْتَمَدُ عليه بمنزلة الدار . وهذا البيت عقررُ هذا القصيدة أي أحسنُ أبياتها . وهذه الأبيات عُقارُ هذا القصيدة أي خيارُها ؟ قال ابن الأعرابي : أنشدني أبو تعضة قصيدة وأنشدني منها أبيانًا فقال : هذه الأبيات عُقارُ هذه المربيات عقارُ ها .

وتَعَقَّرَ شَعَمُ الناقة إذا اكْتَنَزَ كُلُّ مُوضَعٍ منها . تَشْهُمًا .

والعَقْرُ : كَوْجُ مَا بِينَ كُلِّ شَيْنِ ، وخص بعضهم به ما بِينَ قَوَاتُمُ المَائِدة . قال الحُليل : سمعت أعرابيّـــًا مِنْ أَهْلِ الصَّبَّانَ يقول : كُلِّ نُوْجَة تَكُونَ بِينَ شَيْنِين

فهي عَقْرِ وعُقْر ، لفتان ، ووَضَعَ يديه على قائمي المائدة ونحن نتفد ي افقال : ما بينهما محقر . والعَقْرُ وَالعَقَارُ : المَاثِلُ وَالْصَّيَّمَةِ ۚ } يِقَالَ : مَا لَهُ دَارٌ ۗ ولا عقار" ، وخص بعضهم بالعقاد النخل . يقال للنخل خاصة من بين المال : عَقَـارٌ . وفي الحديث : مَن باعُ داراً أَو عَقاراً ؛ قال : المَقارُ ؛ بِالفَتْحِ ؛ الضَّيْعة والنخل والأرض ونحو ذلك . والمُعْقِر ُ : الرجلُ الكثيرُ العَقَارَ ، وقد أعقرَ . قالت أم سلمة لعائشة ، رضي الله عنها ، عند خروجها إلى البصرة : سَكَّنَ الله عُقَبُر ال فلا تصعرها أي أسْكَنْك اللهُ بَيْنَكُ وعَقَارَكُ وسَتَرَكُ فِيهِ فَالَا 'تَبُّرُزِيهِ ؟ قال أبن الأثير : وهو أسم مصفُّ ر مشتق من 'عقرر الدار ، وقال القتبي : لم أسمع بعُقَيْرى إلا في هذا الحديث ؛ قال الزمحشري : كأنها تصمير العَتْرَى على كَعْلَى ، مِن عَقِرَ إِذَا بِنِي مَكَانُهُ لَا يَتَقَدُّمُ وَلَا يِتَأْخُر فزعاً أو أَسَفاً أو خجلًا ، وأصله من عَقَر ت به إذا أَطَالُتُ حَدْسَهُ ، كَأَنْكُ عَقَرْت راحلته فبقي لا يقدر على البراح ، وأرادت بها نفسها أي سكتني نَفْسَكُ التي حَقُّهَا أَن تازم مكانها ولا تَبْرُزُ إِلَى الصحراء، من قوله تعالى: وقتر ْنَ في مُبيوتِكُنُ ولا تَسَرَّجُن تَبَرُّجُ الجاهلية الأُولى. وعَقَار الببت: مَتَاجُهُ وَنَصْدُ وَالذِي لَا يُبِنَّدُلُ ۚ إِلَّا فِي الْأَعْسِادِ والحقوق الكباد ؛ وبيت حسننُ الأَهْرَةُ والظُّهُرَةُ والعَقَالَ ، وَقَيْلُ : عَقَالُ المَتَاعِ خَيَالُهُ وَهُو نَحُو ذَلَكَ لأنه لا يبسط في الأغيبادِ والحُنْقُوقِ الكبـار إلا حيارُه ، وقيل : عَقَارُه مَنَاعِـه وَنَـضَدُه إِذَا كَانَ حسناً كبيراً . وفي الحديث : بعث وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عَيَيْنَةً بن بدر حين أسلم الناس ودَجا الإسلامُ فهجَمَ على بني علي بن مُجنَّدب بذات الشُّقُوقَ ، فأَعَادُ وا عليهم وأَحْدُوا أَمُوالْمُمْ حَـَى

أحضر وها المدينة عند نبي الله ، فقالت وفرود بني اله مسلمين غير مشركين العنبي . أخذنا يا رسول الله مسلمين غير مشركين حين خضر منا الله عم وعقار بيوتهم ؛ قال الحربي . ودر رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، دراريتهم لأنه لم يو أن يسلمينهم إلا على أمر صحيح ووجده مقر ين بالإسلام " وأراد بعقار بيوتهم أراضيهم ، مقر ين بالإسلام " وأراد بعقار بيوتهم أراضيهم ، وقال : أراد أمنيعة بيوتهم من الثياب والأدوات ، وعقار كل شيء : خاره . ويقال : في البيت عقاد وفي الحديث : خير المال العقر ، قال : هو بالضم ، وفي الحديث : خير المال العقر ، قال : هو بالضم ،

عَقَالُ تَظَلَ الطَّيرُ كَغَطِفُ رَهُوَ. وعَالَيْنَ أَعْلَاقاً عَلَى كُلَ مُفَاًم فإن الأصمعي رفع العين من قوله عقاد ، وقال : ه

متاع البيت ، وأبو زيد وان الأعرابي دوياه بالفتح وقد مر ذلك في حديث عينة بن بدو . وفي الصحاح والعُقارُ ضَرْبُ من الثياب أحمر ؛ قال طفيل : عقا تظل الطير ( وأورد البيت ) .

ابن الأعرابي: عقار الكلا البهيم؛ كل دار لا يكور فيها بهنمى فلا غير في رعبها إلا أن يكون فيها طريفة ، وهي النّصي والصّلّيان . وقال مرة العُقارُ جبيع البيس . ويقال : عقر كلاً هذ الأرض إذا أكل . وقد أعقر تُك كلاً موضي كذا فاعقر ، أي كُلله . وفي الحديث : أنه أقط محصين بن مُشبّت ناحية كذا واشترط عليه أن

يَعْقِرُ مُوعَاهَا أَي لَا يَقْطُعُ شَجْرِهَا . وعاقسَرَ الشيءَ مُعافرةً وعِقاراً : لَـزَرِمَهُ . والعُقَارُ: الخسء سبيت بذلك لأنها عاقترت العقل وعاقترت الدُّن أي لزمَّتُه ؛ بِعَمَال : عاقرًه إذا لأزَّمَتُه وداوم عليه، وأصله من تعقَّر الحوض. والمُثْمَاقِرَةُ: : الإدمان.والمُتعاقَرة: إدَّمانُ شرب الجير.ومُعاقَرةُ الحبر : إدَّمَانُ شَرَبُهَا. وفي الحديث : لا 'تَعَاقَرُوا أَي لا 'تَدْمِنُوا شرب الحبر . وفي الحديث : لا يدخل إلجنة 'معاقر تَحْمُورِ ؛ هو الذي 'يد مين' شربها ، قيل : هو مأخوذ من تُعتْر الحوض لأن الواردة تلازمه ، وقيـل : سبيت تُعقَاداً لأن أصحابهـا 'يعاقر'ونها أي يلازمونها ، وقيل : هي التي تَعْقِر ُ شَادِيبُها ، وقيل : هي التي لا تَلْبُثُ أَن 'تسكر. ابن الأنباري : فلان يُعاقِرُ النبيدَ أي يُداوِمُه ، وأصله مِنْ عُقُر الحوض، وهو أصله والموضع الذي تقوم فيه الشارية، لأن ساريها يلازمها ملازمة الإبل الواردة عقر الحوض حتى كُوْوى . قال أبو سعيد : مُعاقدَهُ الشراب مُغالبَيُّهُ ؟ يقول : أَنَا أَقَدْوى على شربه ، فيغالبه فيغلبه ، فهـذه والمُعاقدُوهُ .

وعَقِرَ الرجلُ عَقراً : فَجِنّه الرَّوْعُ فَدَهِ فَلَمْ يَقَدُو أَن يَتَقَدُم أَو يَتَأْخُو . وفي حديث عمر ، وخي الله عنه : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لمثا مات فرأ أبو بكر ، وخي الله عنه ، حين صعد إلى منبوه فخطب : إنتك مست وإنهم مستون ؛ قال : فعقر "ت حتى خرور" إلى الأرض ، وفي المحكم : فعقر "ت حتى ما أقد و على الكلام ، وفي النهاية : فعقر "ت وقعت إلى الأرض ؛ قال أبو عبيد : يقال عقر وبعل وهو مثل الدَّهَش ، وعقر " تأي يقال عقر وبعل وهو مثل الدَّهَش ، وعقر " تأي يقال عقر الجار قوائيه إلى الحوف فلا يقدر أن

يشي من الفَرَق والدَّهُش ، وفي الصحاح : فلا يستطيع أن يقاتل . وأَعْقَرَه غيرُه : أَدْهَشَه . وفي حديث العباس : أنه عقر في مجلسه حين أُخْسِر أن محمداً 'قتِل.وفي حديث ابن عباس : فلما رأوا النبي ،

محمداً 'قتل وفي حديث أبن عباس : فلما رأوا النبي ، صلى الله على صدورهم صلى الله على صدورهم وعقيرُ وا في مجالسهم . وظنين عقسير " : كنهش ؟ ودوى بعضهم بيت المُنتخل اليشكري :

# فلتَنْمَنُها فتنفُست ، كتنفُس الطّبي العقير

والعَقْرُ والعُقْرِ : القَصْرُ ؛ الأَخْيَرَةَ عَـن كَرَاعَ ، وقيل : القصر المنهدم بعضه على بعض ، وقيل : البناء المرتفع . قال الأزهري : والعقرُ القصر الذي يكون مُعْتَبَداً لأَهْلِ القرية ؛ قال لبيد بن ربيعة يصف ناقته: كَعَقْر الهَاجِرِي ، إذا ابْتَنَاه بأَشْبًاه مُحْدِينَ عَـلى مِثال ا

وقيل: العَقْرُ القصر على أي حال كان . والعَقْرُ : غيم في عرض السباء . والعَقْرُ : السحاب الأبيض، وقيل : كل أبيض عَقْرُ . قال الليث : العَقْر غيم ينشأ من قبل العين فيعشي عين الشبس وما حوالها ؟ وقال بعضهم : العقر عيم ينشأ في عرض السباء ثم يقصد على حياله من غير أن تبصر و إذا مر بك ولكن تسمع وعده من بعيد ؟ وأنشد لحميد بن ثور يصف ناقنه :

#### وإذا احْزَ أَلَّتْ فِي المُناخِ ، وأَبِثُهَا كالعَقْرِ ، أَفْرَ دَهَا العَمَاةِ المُمْطُورُ

وقال بعضهم : العَقْرُ في هـذا البيت القصرُ ، أَفَرِده العماء فلم يُظلَلَّكُ وأَضاء لِعَينِ الناظر لإشراق 'نور ١ قوله « إذا ابتناه » كذا في الاصل وياقوت. وفي الصحاح وشارح القاموس إذا بناه . الشبس عليه من خلك السحاب. وقبال بعضهم: العَقْر القطعة من الغمام، ولكل مقال لأن قطعً السحاب تشبّه بالقصور. والعقير : البَرْق ، عـن كاء.

والعقار والعقير : ما يُتداوى به من النبات والشجر. قال الأزهري : العقاقير الأدوية التي يُستَمشى بها، قال أبو الهيم : العقار والعقاقير كل نبت ينبت مما فيه شفاء ، قال : ولا يسمى شيء من العقاقير فوها ، يعني جميع أفواه الطيب ، إلا ما يُشم وله واشحة . قال الجوهري : والعقاقير أصول الأدوية .

قال الجوهري : والعقامير اصول الادويه . والعُقارُ : عُشْبة ترتفع قدر نصف القامة وثمرُ البائد لا يأكله شيء ، حتى إنك ترى الكلب إذا لابسة يعثوي، وبسمى عقار ناعِمة ؟ وناعِمة ' : امرأة طبخته رجاء أن يذهب الطبخ بغائلته فأكلته فقتلها .

وَالعَقْرُ وعَقَارَاءَ والعَقَارَاءَ ، كُلَّهَا: مُواضَعٌ ؛ قَالَ حَمَيْدُ ابن ثور يصف الحبر :

> وَكُودُ الْحُمْيَةِ طَلَّةُ شَابِ مَاءَهَا ، بها من عقاراء الكروم ، وبيب

أواد من كُروم عقاراء ، فقد م وأخر ؛ قال شر: ويروى لها من عقارات الحبور ، قال : والعُقارات الحبور . ربيب : كمن يَرِ بُها فيمُلْكُها . قال : والعَقْر موضع بعينه ؛ قال الشاعر :

كر هنت العقر ؟ عقر بني سُلْمَيْل ؟ إذا كبت لقاريها الرَّياح والمُقْدُور ؟ مثل السُّدُوس ؟ والمُقَير والعَقر أيضاً : مواضع ؟ قال :

ومِنَّا حَبِيبُ العَقْرِ حِنْ يَلْفُهُم ، كَا لَنْ صُرْدَانَ الصَّرِيمَةِ أَخْطَبُ

قال : والعُقَيْر قرية على شاطى، البحر بجذاء هجر والعَقْر : موضع ببابل قتل به يزيد بن المبلب بو العَقْر .

والمُعَافَرَةُ ؛ المُنافرةُ والسَّبابُ والهَجاء والمُنافسة وبه سبَّى أبو عبيد كتاب المُعافرات .

وَمُعَتَمَّرُ : الله شَاعَرَ ، وهو مُعَقَّرُ بن حَمَّانِ البارِيْ حلف بني نمير . قال : وقد سبوا مُعَقَّرًا وعَقَاهُ وعُقْرَانَ .

عَقْنُو : العَنْقَفِير : الداهية من دواهي الزمان ؛ يقال غُول عَنْقَفِير ؛ وعَقْفَرَ تُها كَرِها وَلَكُرُهُما

والجمع المقافير يقال : جاء فلان بالعَنْقَفِير والسَّلْتَمِ وهي الداهية ، وفي الحديث : ولا سَوْداء عَنْقَفَيرَ العَنْقَفِيرُ : الداهية . وعَنْفَرَ تَهُ الدواهي وعَقْفَرَ، عليه حتى تَمَقَفَر أي صَرَّعَتْه وأهلكته . وقا اعْقَنْفَرت عليه الدواهي ، تؤخّرُ النون عن موضه في الفعل لأنها واثدة حتى يَعْتَدَلِ بها تصريفُ الفعل

عكو: عكر على الشيء يمكر عكراً واعتكر كر وانصرف ؛ ورجل عكان في الحرب عطا كر"ار ، والمكثرة الكر"ة . وفي الحديث : أ المكارون لا الفر"ارون أي الكر"ارون إلى الحر والعطافون نحوها. قال ابن الأعرابي: المكار الذ يواتى في الحروب ثم يكرش واجعاً .

وامرأة عَنْقَفين ، سليطة غالبة بالشر" .

يقال: عَكُرَ واعْتَكَرَ بمعنى وأحد ، وعَكَرَ عليه إذا حَمَلَت ، وعَكَرَ بَعْنَكُر ْ عَكْراً عطقف . وفي الحديث : أن رجلًا فَجَر بامر عَكُورَةً أي عَكَرَ عليها فَنَسَنَّمَها وغَلَبَهَا ع نفسها . وفي حديث أبي عبيدة يوم أُحُد : فَكَ على إحدًاهما فنزعها فسقطت تنبَّنُه ثم عَكرَ ع

الأُخرى فنزعها فسقطت ثنيتُ الأُخرى ، يعني والعَكُرُ : 'در'دي كلّ شيء . وعَكُرُ الشراب الزُّرُ وَتَنَّيْنِ اللَّذِينِ نَشْبَتًا في وجبه رسول الله ، صلى والماء والدهن : آخر ُه وخائرُهُ ، وقيد عكر ، الله عليه وسلم . وعَكَرَ به بُعيرُهُ ، مثل عَجَرَ به ، وشراب عَكُمر . وعَكُو َ المَاءُ والنبيذُ عُكُمرًا إذا كَدَرَ. وعَكُرَهُ وأَعْكُرُهُ: جِعْلَهُ عَكُرًا . إذا عطف به على أهله وغلَّبَه . وتماكرَ القومُ : اخْتَلطُوا . واعْتَكرُوا في الحرب : اختلطوا . وَعَكُرُهُ وَأَعْكُرُهُ : جَعَلَ فَيْهُ الْعَكُرُ . ابْنِ واعتُتَكُرَ العَسْكُرُ : رجع بعضه على بعض فلم الأعرابي : العَكَرُ الصَّدَأُ على السيف وغيره ؛ وأنشد

أفصرات كالسَّيْف لا فرائدً له ١٠ وقبد علاه الحَيَّاطُ والعَكُرُ ُ

الحَبَاطُ ؛ الغُبَارِ . وتُستَق بالعَكَرِ ، عـلى الهاءا ، فَكُمَّا لَهُ قَالَ: وقد علاه يعني السنف ٤ وَعَكُمُوهُ الْغَبَارُهُ. قال : ومن جعل الهاء للخَبَاط فقد لَحَنَ لأن العرب لا تقدم المكنسي على الظاهر ، وقد عُكرت المسرَّجة ، بالكسر، تَعْكُر عُكُر إذا اجتمع فيها الدُّر دي . والمُكَرَّةُ : القطعة من الإبل ، وقيل : العُكِّرة السنون منها . وقال أبو عبيد : العَكَرَةُ ما بين الحُمسين إلى المائة.وقال الأصمعي : العَكَرةُ الحُمسون إلى السِّينَ إلى السِّمِينَ ۗ وقيل : العُكَّرَةُ الكُّسُورُ ۗ من الإبل ، وقيل : العُكر أ ما فوق خبسبالة من الإبل ، والنَّكُر جمع عَكَرة ، وهي القطيع الضغم من الإبل . يقال : أعْكُرَ الرَّجَلُ إذا كانت عنده عَكَرة " . وفي الحديث ؛ أنه من " برجل له عَكَرة " فلم يذبح له شيئاً ؛ العَكْرَةُ ، بالتحريك : ما بسين الحمسين إلى السبعين إلى المائة ؛ وقول ساعدة بن جؤية:

لَمَّا وَأَى نَعْبَانُ خَلَّ بِكُو فَي 1 عكر ، كما لبِّج النُّزولَ الأوكبُ

جعل للسحاب عَكُر أَ كَعَكُر الإبل، وإنَّا عني بذلك أو له « ونسق بالمكر على الهاء النع » هكذا في الأصل، وظاهر أنه معطوف على الحباط .

أيقَدُرُ على عدَّه ؛ قال رؤية : إذا أرادُوا أن يَعُدُّوه اعْتَكُرُ

واعْتُكُورَ الليل: اشتد سواده واختلط والتبس؛ قال

وأغسف الليل إذا اللَّيْلُ اعْتَكُرُ قال عبد الملك بن عمير : عـاد عمرو بن مُحرَّبِثُ أَبا

العُرْ يَانَ الأَسدي فقال له : كيف تجدك ? فأنشده : تَعَادُبُ المُشْيِ وسُولًا في البَصر ؟

وكشرة النسيان فيما يُدْكُرُ وقلة النوم ، إذا اللَّيلُ اعْتَكُو ،

وتَرْ كِي الْحَسْنَاءَ فِي قُبْلُ الطُّهُرُ \* واعْتَكُر الظلامُ : اختلط كأنه كر" بعضُه على بعض

من بُطُّ انجلات . وفي حديث الحرث بن الصُّنَّة : وعليه عَكَرٌ من المشركين أي جِماعة ، وأصله من الاعْتِكَارُ وهُو الازدحامُ والكثرةُ . وفي حديث عبرُ و

والضرائرُ : الأمورُ المختلفة ، أي عند اختلاط الأمور ، ويروى : عند اعتكال الضرائر ، وسنذكره في موضعه . واغْتُكُرُ المطر : اشته وكثر . واغتُكرت

ابنْ مُوسَّة : عند اعْتِكَادِ الضَّرَائُو أَي اخْتَلَاطِهَـا ؟

الربع : جاءت بالغباد . واعتُنكر الشّباب : دام وثبت حتى ينتهي منتهاه، واستكرَّ الشَّباب إذا مضى

عن وجهه وطال . وطعام " مُعْتَكِر " أي كشير . وتعاكُّرَ القومُ : تَشَاجَرُ وا في الحصومة .

قطَّ السعاب وقبلَعَهُ ، والقطَّعَهُ عَكْرَةً وعَكَّرَةً . وَوَكُرَةً . أَصَلَ ورجل مُعَنَّكِر ": عنده عَكَرة . والمَّكَرة : أَصَلَ السان كالمُكَدة ، وجمعها عَكَر ".

والعِكْر ، بالكسر : الأصل مثل العِيْر ، ورجع فلان إلى عِكْرِه ؛ قال الأعشى :

لَيْعُودَن لِمُعَد عِكْرُها ، وَلَأَخَاذُ الْمِيْحِ اللَّهِلِ وَتَأْخَاذُ الْمِنَحُ

ويقال: باع فلان عكرة أرضه أي أصلبها ، وفي الصحاح: باع فلان عكرة أي أصل أرضه . وفي الحديث: لما نزل قوله تعالى: اقترب للناس حسابهم ، تناهى أهل الضلالة قليلا ثم عادوا إلى عكرهم عكر السوء أي أصل مذهبهم الردي، وأعمالهم السوء . ومنه المثل : عادت لمحره ها لسيس ؛ وقيل : العكر المادة والدريد ن ، وروي عكرهم بنتمتين ، ذهابا إلى الدنس والدري ، من عكر الزيت ، والأول الوجه .

والمكر كر : اللبن الغليظ ؛ وأنشد :

فَجَعَهُمْ بِاللَّبِ نِ الْعَكَرُ كُوعُ

وعاكر وعُكتير ومِمْكر وعَكار : أساء . عكب : العِكْبر : شيء تجيء به النَّمْل على أفغاذها وأعضادها فتجعله في الشهد مكان العسل . والعكابر : الذكور من البرابيع .

عبو ؛ العَسْر والعُسْر ؛ الحياة . يقال قد طال عَسْر ، وعُسْر ، العَان فصيحتان ، فإذا أقسموا فقالوا : لعَسْر لُك ! فتحوا لا غير ، والجمع أعُسار . وسُسِّي الرجل عَسْر القاؤلا أن يبقى والعرب تقول في القسم : لعَسْر ي ولعَسْر الله ، يوفعونه بالابتداء ويضرون الحبر كأنه قال ؛ لعَسْر الله قسسيني أو عيني أو ما

أَحْلِفُ به ؛ قال ابن جني ﴿ وَمَا يَجِيزُهُ القَيَاسُ غَيْرُ أَنَّ لم يرد به الاستعبال خبر العَبْرُ مِن قولهم : لَعَبُرُكُ لأقومن " ، فهذا مبتدأ مجذوف الحبر ، وأصله لو أظهر

خبره : لَـعَيْسُرُ كُ مَا أُقْسِمُ بِهِ ﴾ فضاد طولُ الكلام بجواب القسم عِوضًا من الحبر ؛ وقيل : العَبْسُرُ هُمِناً

بجواب القسم عوضاً من الحبر ؛ وفيل : العسر "همها الد"ن ُ، وأيّاً كان فإنه لا يستعبل في القسّم إلا مفتوحاً. وفي التنزيل العزيز : لَـعَــُسُرُكِ إِنسّهم لفي سَـَـَكُـرْتِهم يَعْهَــَهُونَ ؛ لم يقرأ إلا بالفتــح ؛ واستعبله أبو خراش في الطير فقال :

لَعْمَرُ أَبِي الطَّيْرِ المُرْنَةَ تُعَدَّرُهُ عَلَى الْعُمْرِ المُرْنَةَ عَلَى لَعُمْرٍ المُرْنِةِ عَلَى لَعُمْرٍ

على حالله ، لعد وقعت على لحمر أي لحم شريف كريم . وروي عن أبن عباس في قوا تعالى : لَعَمْرُكُ ! أي لحياتك . قال : وما حَلَفُ الله بحياة أحد إلا بحياة النبي ، صلى الله عليه وسلم وقال أبو الهيثم : النحويون ينكرون هذا ويقولون معنى لعَمْرُ الله الدي تَعْمُرُ ! وأنشد لعبر بم أبي ربيعة :

أَيُّهَا المُنْكِحِ الثَّرَيَّا سُهَيْلًا ،
عَمْرَكَ اللهُ ! كيف يَجْنَبَعان ؟
قال : عَمْرَكُ اللهُ ! عبادتك الله ، فنصب ؛ وأنشد :
عَمْرَكُ اللهُ ! ساعة ً ، حَدَّثِينا ،
وذَوَينا مِن قَوْل مَن يُؤْذِينا
فأو قَعَ الفعل على الله عز وجل في قوله عَمْرَكُ الله

فأو قَمَع الفعلَ على الله عز وجل في قوله عَـسْرَكُ الله وقال الأحفش في قوله: لَـعَـسُرُكُ إِنّهُم وعَيْشُكُ أُ وَإِ ويد العُـسْرَ . وقال أهل البصرة : أَضْسَر له مَا رَفَمَ لَـعَـسُرُكُ المَحْلُوفُ به . قال : وقال الفراء الأَسْنَا تَرْفَعَها جَوَابَاتِها . قال الجَوْهِرِي : معنى لعَـسْرُ ال

وعَمْرُ اللهُ أَحْلِفُ بَيْضًاءُ اللهُ وَدُوامِهِ ؟ قَالَ : وَإِ

١ قوله « عذرة » هكذا في الاصل .

قلت عَمْرُكُ اللهُ فَكِنَّانِكُ قلت بِتَعْمِيرِكُ اللهُ أَي بإقرادك له بالبقاء ؛ وقول عمر بن أبي ربيعة :

عَمْرُكُ اللهُ أَن يُطيلُ مُمَرُكُ لأَنهُ لم يُرِد القسم

مِذْلُكَ. قَالَ الأَوْهِرِي : وتَدخُلُ اللَّامِ فِي لَـُعَمِّرُ لِكُ فَإِذَا أَدْخِلْتُهَا كَافِعَتْ بِهَا بِالْابِتِدَاءِ فَقَلْتٍ: لَعَبَشُرُكُ وَلَعَبَسُرُ ۗ أَبِيكُ ، فَإِذَا قَلْتُ لَنْعَمَّرُ أَبِيكِ الْخَيْرَ ، نَصَبْتَ الحير وخفضت ، فمن نصب أراد أن أباك عَمَرُ الحيرُ يَعْمُرُ وَ عَبُورًا وعمارة "، فنصب الحير بوقوع العَمْر عليه ؛ ومَن خَفِضُ الحَيْرِ جَعَلُهُ نَعْنًا لأَبِيكُ، وعَمَّرُكُ الله مثل نكشك تنك الله . قال أبو عبيد: سألت الفراء لمَ ارتفع لَعَمَر ل ؟ فقال: على إضهار قسم ثان كأنه قَالَ وَعَمَّرُ لِكَ فَلَعَمَّرُ لِكَ عَظِمٍ ﴾ وكذلك الحياتُك مثله ، قال : وصدُّقه الأُمرُ ، وقال : الدليل على ذِلِكَ قُولُ اللهُ عَزُ وَجِلَ : اللهُ لا إِلهَ إِلاَ هُو لَسَجَّمَعَتُّكُم ؟ كأنه أداد : والله ليجمعنكم ، فأضمر القسم . وقال المبرد في قوله عَسْرَكُ اللهُ : إن سُنْتُ جعلت نصبُه بفعل أضبرتك ، وإن شئت نصبته بواو حذفت وعَمْرِكِ اللهُ، وإن سُنْتَ كَانَ عَلَى قُولُكَ عَمَّرُ ثَمُكَ اللهُ تَعْسِيراً ونَشَدُ تُسُكُ الله نَشَيداً ثم وضعت عَمْرُكُ فِي مُوضَعُ التَّعْمِيرُ } وَأَنشَدُ فَيهُ :

عَمَّرْ تُكُ اللهُ ! ألا ما دُكَرْتِ لنا ، هل كُنْتِ جارتَنا ، أيام ِذِي سَلَم ِ ؟

يُرِيد: ذَكَرُ ثُنْكُ اللهَ ؟ قال: وَفِي لَفَةً لَهُمْ رَعَمُلُنُكَ ، يُرِيدون لَعَمَرُ كُ . قال : وتقول إنسك عَمْرِ ي الطَرِيفُ . ابن السكيت : يقال لَعَمَرُ لُكُ ولَعَمَرُ لُكُ أبيك ولَكَمَرُ الله ، مرفوعة . وفي الحديث: أنه استوى من أعرابي حِمْل خَبَطٍ فلما وجب البيسع قال له :

١ قوله « بواو حذفته وعمرك التم » هكذا في الاصل .

اخْتَرْ ، فقال له الأعرابيّ : عَمْرُكَ اللهُ بَيْعاً أَي أَسَالُ الله تَعْمِيرُكُ وأَن يُطلِل عُمْرِكَ ، وبَيْعًا منصوب على النمييز أي عشرَك اللهُ مِن بَيْعٍ ، وفي

منصوب على التبييز اي عشرك الله من بيتع . وفي حديث لقيط : لتعشر إلهك ؟ هو قسم بيقاء الله ودوامه. وقالوا: عشرك الله أفتعل كذا وألا ما فعلت على الزيادة ، بالنصب ، وهو من الأسماء المرضوعة موضع المصادر المنصوبة على إضار الفعل المتروك إظهار ، وأصله من عشر تك

الله أن تفعل كذا: كأنك نحك للله بالله وتسأله بطول عُمره ؟ قال :
عَسَّرْ تُكَ الله الجُليل ، فإنسِّي
أَلُو ي عليك، لَوَ انْ لَائِكَ يَهْمُنْد ي

اللهُ تَمْسِيرًا فحذفت زيادته فجاء على الفعل. وأعَسَّر كُ

الكسائي: عَمْرَكُ اللهُ لا أَفعل ذلك، تصب على معنى عَمَرُ تُكُ اللهُ أَي سَالت الله أَن يُعَمَّرُكُ، كَأَنه قال: عَبَرْتُ الله إِيّاكِ. قال: ويقال إنه يمين بغير واو وقد يكون عَمْرَ الله ، وهو قبيح.

وعَسِرَ الرجلُ يَعْسَرُ عَسَرًا وعَسَارَةً وعَسَرًا وعَسَرَا يَعْسُرُ وَيَعْسِر ؛ الأخيرة عن سيبويه ؛ كلاهما : عَاشَ وبقى زماناً طويلًا ؛ قال لبيد :

وعَمَرْتُ حَرْساً قبل تَجْرَى داحِسٍ ، لو كان النفس اللَّجُوجِ مُخْلُودُ وأنشد محمد بن سلام كامة جرير :

لَّنْ عَمِرَتْ تَيْمُ وَمَاناً بِغِرَّةٍ ﴾ لقد حُداءً عَصَيْصَا

ومنه قولهم : أطال الله عُمْرَكُ وعُمْرَكُ ، وإن كانا مصدرين بمعتَّى إلا أنه استعمل في القسم أحدُهما وهو المفتوح .

وعَمَيْرَ ۚ اللهُ وعَمَرَ ۚ : أَيْقَاهِ . وعَمَدَّرَ نَتَقْسَهُ : قَدُّر

لها قد را محدوداً. وقوله عز وحل: وما يُعَمَّرُ لَيْ مُعَمَّرُ وَلا تُنتَّصَ مِن تُعِمُو ﴿ إِلَّا فِي كُتَابٍ } إِ عبل وحيان ، قال الفراء : منا تُطكو ً لُ من عُم مُعَيِّرُ ولا تُنقَص من عبرُ ه، وبد الآخر غير الله ثم كني بالهاء كأنه الأول ؛ ومثله في الكلام : عني درهم ونصفه ؟ المعنى ونصف آخر " فحاز أن تل نصفه لأن لفظ الثاني قد يظهر كلفظ الأول فكلَّ عنه ككناية الأول ؛ قال : وفيها قول آخر : أ يُعَبِّن مِن مُعَبِّن ولا أَينْقُص مِن عُبُّوه ؟ يقانا: إذا أتى علمه الليل والنيار نقصا من عُمْر ه، والهافي هذا المعنى للأول لا لغيره لأن المعنى: مَا يُطال ولا يُذَهُبُ منه شيء إلا وهو مُعْطِّي في كتا ، وكلُّ حسن ، وكأن الأول أشه بالصواب ، هو قول ابن عباس والثاني قول سعيد بن جبير . والمُبْرَى: ما تحمله للرحل طول عبر ك أو عدد. وقال ثعلب: العُمْرَى أن يدفع الرجل إلى أخيه رآ فَقُولَ: هَذَهُ لِكُ تُعِمُرُكُ أَوْ تُعِمُرُ يُ النِّمَا مِاتَ تُدَّمِّتُ

الدار ألى أهله ، وكذلك كان فعلهم في الجاهل . وقد عَمَر ثه إياه وأعْمَر ته : جعلتُه له عُمْر أو عُمْر يه وله وأعْمر من كل ذلك كالرُّحِي . وفي الحديث : لا تُعْمرُ وا ولا نثر قبوا افهن أمر دارا أو أر قبها فهي له ولورثته من بعده ، في العُمْر ك والرُّقْبي . يقال : أعْمر ته الدار عمر أي أي جعلتها له يسكنها مدة عمره فإذا مات عادت إلي أي جعلتها له يسكنها مدة عمره فإذا مات عادت إلي وكذلك كانوا يفعلون في الجاهلة فأبطل ذلك ، وأعلمهم أن من أعمر شيئاً أو أر قبة في حاته فهو وأعلمهم أن من أعمر شيئاً أو أر قبة في حاته فهو لورثته من بعده . قال ان الأثير : وقد تعاضدت الورات على ذلك والفقها أن فيها محتلفون : فمنهم من

يعمل بظاهر الحديث ويجعلها غليكاً، ومنهم من يجعلها

كالعادية ويتأول الحديث. قال الأزهري: والرُّقْسِ

أن يقول الذي أر قببها: إن نمت قبلي وجعت إلى ، وأن نمت قبلي وجعت إلى ، وأن العُمْرَى مأخوذ من العُمْرَى مأخوذ من العُمْرَ وأصل العُمْرَى مأخوذ النبي ، صلى الله عليه وسلم ، هذه الشروط وأمضى المنة ؛ قال : وهذا الحديث أنن لكل من وهب هبة فشرط فيها شرطاً بعدما قبضها الموهوب له أن الهذة جائزة والشرط باطل ؛ وفي الصحاح : أعْمَرْتُهُ داراً أو أرضاً أو إبيلا ؛ قال لبيد :

وما البير" إلا مُصْمَرَات من التَّقَى ، وما المال إلا مُعْمَرَات وَدائِع ، وما المال والأَهْلُون إلا وَدائِع ، ولا بد يوماً أن تُرَدَّ الوَدائِع ، أي ما البير إلا ما تُصْمَره وتخفيه في صدرك. ويقال: لك في هذه الدار عُمِرًى حتى تموت .

وعُمْرِيُّ الشَّعْرِ: قديمُه ، نسب إلى العُمْر ، وقيل : هو العُمْرِيُّ الشَّعْرِيِّ مَن السدر ، والمِم بدل . الأَصمَى : العُمْرِيُّ مِن السدر ، والمِم بدل . الأَصمَى : العُمْرِيُّ مِن السَّدُ والقديم ، على نهر كان أو غيره ، قال : والضّالُ الحَديثُ منه ؛ وأنشد قول ذي الرمة :

قطعت ، إذا تَجَوَّقت العَوَاطِي ، تُصروبَ السَّدَّر تُعبُّر بِنَّا وَضَالَاً ا

وقال: الظباء لا تكنيس بالسدر النابت على الأنهار. وفي حديث محمد بن مسلمة ومُحارَبته مَرْحَباً قال الراوي خديثها: ما رأيت حرّباً بين رجلين قطّ قبلهما مثلتهما ، قام كلّ واحد منهما إلى صاحبه عند مشجرة عمرية ، قبعل كل واحد منهما يلوذ بها من قوله و إذا تجوف » كذا بالامل هنا بالجي ، وتقدم لنا في مادة عبر بالخاه وهو بالخاه في هامش النهاية وشارح القاموس .

مقوله « قال الراوي » سامش الاصل ما نصه قلب راوي هذا لحديث جابر بن عبد الله الاتصاري كما قاله الصاغاني كيه عمد مرتض. صاحبه ، فإذا استر منها بشيء تخذ م صاحبه ما يكيه حتى يَخْلُص إليه ، فما زالا يَتَخَدَّمَانها بالسَّيْف حتى لم يبق فيها غضن وأفضى كل واحد منهما إلى صاحبه . قال ابن الأثير: الشجرة العُمْريَّة هي العظيمة التي أتى عليها عُمْريَّ طويل . يقال للسدر العظيم النابت على الأنهار : عُمْريَّ وعُبْريَّ على التعاقب . ويقال: عمر الله بك منز لك يعمره عمارة وأغمره ويقال: عمر الله بك منز لك يعمره عمارة وأغمر عمارة وأغمر : ومكان عمره : ولا يقال أغمر عمرة أو ومدتها عمرة وثوب عميره أي صفيق . وعَمَر ت الحراب عامرة وعمارة أي صفيق . وعَمَر ت الحراب أغمر عمارة وعبد المنق عمارة وعيشة راضية أي معموره ، مثل دافق أي مدفوق ، وعيشة راضية أي معموره ، مثل دافق الرجل مالة وبيته يعمره عمارة وعمراة وعمرانا: الرجل مالة وبيته يعمره عمارة وعموراً وعمرانا:

أدام لها العَصْرَيْنِ رَبِيًّا ، ولم يَكُنْ ﴿

ويقال : عَمِرَ فلان يَعْمَرُ إذا كَبِرَ . ويقال لساكن الدار : عامر ، والجمع عمّار .

وقوله تعالى : والبَيْت المَعْمُور ؛ جاء في التفسير أنه بيت في السباء بإزاء الكعبة يدخله كل يوم سبعون ألف ملك يحرجون منه ولا يعودون إليه. والمُعْمُورُ: المُخدومُ . وعَمَرُت رَبِّي وحَجَجْته أي خدمته . وعَمَر المالُ نَفْسُهُ يَعْمُرُ وعَمَر عَمَارةً ؛ الأُخيرة عَنْ سببويه ، وأَعْمَره المكان واستَعْمَره فيه : جعله عن سببويه ، وأَعْمَره المكان واستَعْمَره فيه : جعله

قومكم منها وجعلتكم عباركا . والمعمر : المتنزل الواسع من جهة الماء والكر الذي يُقام فيه ؛ قال طرفة بن العبد :

يَعْمُره . وفي التنزيل العزيز : هو أنشأكم من الأرض

واستَعْمَرُ كُمْ فِيهَا؟ أي أَذِن لَكُمْ فِي عِمَارَتُهَا واستَخْرَاجِ

يا لنك من قُندَّة بَعْمَرَ نه قول الساجع: أَرْسِل العُراضات أَثْرَا، يَبْغَيِنَك الأَرض مَعْمَرًا أي يبغين لك منزلاً، كقوله تعالى: غُرْمًا عَوْجاً ؛ وقال أَبْرِ كَبَيْرٍ :

> فرأيتُ ما فيه فثمً دُورُنْتُهُ ، فبَقيت بَعْدَك غير راضي المَعْسَرِ

مَّاء هَنَاكَ فِي قُولُه : فَنُمَّ كُرْزِ ئُنَّه ، زَائِدة وقد زيدتِ غير موضع ؛ منها بيت الكتاب :

لا تَجْزَعِي ، إن مُنْفِساً أَهْلَكُنْهُ ، فإذا هَلَكَنْهُ ، فَإِذَا هَلَكَنْهُ وَاجْزَعِي

اء الثانية هي الزائدة لا تكون الأولى هي الزائدة ، ولك لأن الظرف معبول اجْزَع فلو كانت الفاء الية هي جواب الشرط لما جاز تعلق الظرف بقوله أع ، لأن ما بعد هذه الفاء لا يعمل فيا قبلها ، فاكان ذلك كذلك فالفاء الأولى هي جواب الشرط وانية هي الزائدة . ويقال : أَتَيْتُ أُوضَ بني فلان فلمر تُها أي وجدتها عامرة " . والعمارة ' : ما يُمر به المكان . والعمارة ' : أَجْرُ العمارة .

وأُمَنُوا : طاعة الله عز وجل . والمُسُرة في الحج : مروفة ، وقد اعْسَر ، وأَصله من الزيارة ، والجمع لعُسَر . وقوله تعالى : وأَتِسُوا الحج والمُسْرة لله ؟ قال الزجاج : معنى المُسْرة في العمل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة فقط ، والفرق بين الحج والمُسْرة أن المُسْرة تكون الإنسان في السّنة كلها والحج وقت واحد في السنة ؛ قال : ولا يجوز أن يحرم به إلا في أشهر الحج شو"ال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة ، وقام المُسْرة أن يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ، والحج لا يكون إلا مع

الوقوف بعرفة يوم عرفة . والعُسْرة : مَأْخُودَة لِ
الاعْتَبَار ، وهو الزيارة ، ومعنى اعْتَبَر في قط البيت أنه إنما نخص بذا لأنه قصد بعبل في موم عامر ، ولذلك قيل للمُحْرم بالعُسْرة ، مُعْتَبَه وقال كراع : الاعْتَبَاد العُسْرة ، سَمَاها بالمصد. وفي الحديث ذكر العُسْرة والاعْتِبَاد في عير موه وهو الزيارة والقصد ، وهو في الشرع زيارة الله الحرام بالشروط المخصوصة المعروفة . وفي حق المُسرد قال : خرجنا عُمَّاراً فلما انصرفنا مَرَدُنا في مُعْتَمَر بن ؛ قال الزيخشري : ولم يجيء في المُم عَبَر الله إذا عب عَبَر الله إذا عب عَبَر الله إذا عب وعير عمي ويصرم ، ولكن عَبَر الله إذا عب وعير ويصرم .

والعَمَار والعَمَارة : كل شيء على الرأس من عة أو قَلَانسُوَة أو تاج أو غير ذلك . وقد اعْتَمري تعمّم بالعامة ، ويقال المُعْتَمِّ : مُعْتَمِر ، بنه قول الأعشى :

فَلَمَّا أَتَانَا بُعَيْدَ الكَرَى، سَجَدُنَا لَهُ وَرَفَعْنَا العَمَارَا

أي وضعناه من رؤوسنا إعظاماً له . واعْتَسَره أي زارَه ؛ يقال : أتانا فلان مُعَنَّسَراًي زائراً ؛ ومنه قول أعشى باهلة :

وجائت النَّفْسُ لَـنَّا جَاءً فَلَتُهُمْ ، وراكِبُ ، جاء من تَثْلِيثَ ، 'مُعْتَسِرُ

قال الأصبعي : 'معشّبِر زائر ، وقال أبو عبيدة : هو متعمم بالعمامة ؛ وقول ابن أحمر :

أييلُ بالفر قد وكتبانها ، كا أيولُ الراكبُ المُعتبر،

فيه قولان: قال الأصعي: إذا انتجل لهم السحاب عن الفر قد أهكتوا أي رفعوا أصواتهم بالتكبير كما ثيل الراكب الذي يويد عمرة الحج لأنهم كانوا يهدون بالفر قد ، وقال غيره: يويد أنهم في مفازة بعيدة من المياه فإذا رأو ا فرقد إ ، وهو ولد البقرة الوحشية ، أهلتوا أي كبتروا لأنهم قد علموا أنهم قد قربوا من الماء . ويقال للاغتمار : القصد . واغتمر الأشر : أمة وقصد له ؛ قال العجاج :

لقد غَزَا ابنُ مَعْمَرٍ ، حبن اعْتَمَرُ ، مَعْرُى بَعِيدًا مِن بَعِيد وضَبَرُ المعنى : حين قصد مَعْرُى بعيدًا ، وضَبَر : جَمَعِ قوائه

والعُمْرة : أَن يَشْنِيَ الرَّجِلُ الرَّاتَهُ فِي أَهْلَهَا ، فَإِنْ اللَّعْرَائِي . نقلها إلى الهُمْ الله فَذَلْكُ العُمْر س ؛ قاله ابن الأعرابي . والعَمَارُ : رالآسُ ، وقيل : كل دَيْنَانُ عَمَادُ . والعَمَارُ : الطَّنَّبِ النّاء الطَّنِّبِ الرّوائع ، مأخوذ من العَمَار ، وهو الآسُ .

والعبارة والعبارة : التحيّة ، وقيل في قول الأعشى و ورفعنا العبارا ، أي رفعنا له أصواتنا بالدعاء وقلنا عبرك الله ! وقيل : العبار همنا الربحان يزين به على الشراب ، وتسبه الفراس ميوران ، فإذا دخل عليهم داخل وفعوا شيئاً منه بأيديهم وحيّو ، به ؟ قال ابن بري : وصواب إنشاده « ووضعننا العبارا » فالذي يرويه و وفعنا العبارا » هو العبارا » هو العبارا » هو العبارة » وقيل : معناه عبرك الله العبارا » وليس يقوي ؛ وقيل : معناه عبرك الله وحيّاك ، وليس يقوي ؛ وقيل : العبار هنا أكاليل وحيّاك ، وليس يقوي ؛ وقيل : العبار هنا أكاليل لويّان يجعلونها على رؤوسهم كما تفعل العجم ؛ قال ابن لحيل عبار " دولا أدري كيف هذا .

وهو المنديل أو غيره ، تغطّي به الحرّة رأسها . حكى ثعلب عن ابن الأعرابي قال : إن العَسَرَ أن لا يكون للحُرّة خِمَّار ولا صَوْقَعَة تُغطّي به رأسها فتدخل رأسها في كمها ؛ وأنشد :

قامِتُ تُصَلِّي والحِيارُ مِن عَمِرُ \*

وحكى ابن الأعرابي: عَسَر ربَّه عبده، وإنه لتعامره لربّه أي عابد" . وحكى اللحساني عن الكسائي : تُرَكُّتُهُ يُعِبُرُ رَبُّهُ أَي يَعِبُدُهُ يَصِلِي وَيَصُومُ . ابْنَ الأعرابي : يقال رجل عَمَّاد إذا كان كثيرَ الصلاة كثير الصيام . ورجل عُمَّار ، وهو الرجل القوي الإيمان الثابت في أمره الشُّخينُ الوكرُّع : مأخوذ من العُمِيرِ ، وهو الثوب الصفيق النسج القوي الغزل الصبور على العمل ، قال : وعَمَّانُ المجتمعُ الأمر اللازم' للجماعة الحكدب' على السلطان ، مأخوذ من العَبَارة ِ ﴾ وهي العبامة ؛ وعَمَّارٌ مَأْخُوذُ مِن العَمْرِ ؛ وهو البقاء ، فيكون باقياً في إيمانه وطاعته وقائماً بالأمر والنهي إلى أن يموت . قال : وعَمَّارُ الرجل بجمع أهل بيته وأصحابُه على أدَّب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، والقيام بسنته ، مأخوذ من العَمَرات ، وهي اللحمات التي تكون تحت اللَّحْي ، وهي النَّغَانُـغُ واللُّغَادِيدُ ؛ هذا كله محكى عن ان الأعر ابي. اللحياني : سمعت العامِريَّة تقول في كلامها : تُوكتهم سَامِرًا بَكَانَ كَذَا وَكَذَا وَعَامِرًا ؛ قَالَ أَبُو تُرَابٍ :

فسألت مصعباً عن ذلك فقال: مقيمين مجتمعين. والعيمارة والعيمارة : أصغر من القبيلة ، وقيل : هو الحيء العظيم الذي يقوم بنفسه، ينفرد بظيم نيما ولما والمامة المحلم عبارة المحلم عبارة المحلم عبارة المحلم عبارة ومنه قول جربو ؛

أيجُوسُ عِبارة ، ويَكُفُ أُخْرَى لَنَا ، حتى أَنجاو زَها كَدَلِيلَ ، الجُوهُرِي : والعَمَارة القبيلة والعشيرة ؛ قال الله :

لكل أناس من مَعَدُّ عَمَارةً عَرُوضُ ۖ ، إليها بَلْجَأُون ، وجانبُ

مارة خفض على أنه بدل من أناس . وفي الحديث: أكتب لعبائر كلب وأحلافها كتاباً ؛ العبائر : عمارة ، بالكسر والفتح ، فمن فتح فلالتنفاف بهم على بعض كالعبارة العبامة ، ومن كسر فلأن عبارة الأرض ، وهي فوق البطن من القبائل ، أا الشعب ثم القبيلة ثم العبارة ثم البطن ثم الفيخذ . وبها فيرة : الشدوة من الحرز يفصل بها النظم ، وبها مت المرأة عمرة ؛ قال :

وعَمْرة مِن مَرَوات النسا وعَمْرة مِن اللها وه عَمْرة مِنْفَحُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّالِيلُمِلْمِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

ولى : العَمْرة خرزة الحُبُّ . والعَمْر : الشَّنْف ، وله : العَمْر خرزة الحُبُّ . والعَمْر : الشَّنْف ، العليا والحُمَّرُ قُ حلقة أَسفل الظ . والعَمَّار : الزَّبْن في المجالس ، مأخوذ من العر ، وهو القرط .

وأَمْر : لَمْم مَن اللَّنْهُ سَائِلَ بِينَ كُلِّ سِنَّيْنَ . وَفَي الْمِيْتِ : أَوْصَافِي جِبْرِيلَ بِالسَّواكِ حَتى خَشِيتُ لَى عُمُورِي ؟ المُمُور : مَنَادِتِ الأَسْنَانَ واللَّمَ الذي بِينَ مَعَادِسِها ؛ الواحد عَمْر ، بالفتح ، قال ابن الذي بِينَ مَعَادِسِها ؛ الواحد عَمْر ، بالفتح ، قال ابن الشيخ ، وقال ابن أحمر :

بان الشباب وأخلف العَمْر ، ووتَبَدَّل الإخوان والدَّهْرُ

والجمع عمود ، وقبل : كل مستطيل بين سينيّن ِ عَمْر . وقد قبل : إنه أراد العُمْر . وجاء فلان عَمْواً

أي بطيئاً ؛ كذا ثبت في بعض نسخ المصنف ، وت أبا عبيد كراع ، وفي بعضها : عَصْراً . اللحيــاني : دار معنورة يسكنهــا الجن ، وعُــاً

البيوت: سُكَّانُها من الجن. وفي حديث قتل الحيَّارُ إِنَّ لَمَدَهُ البيوتِ عَوامِرِ ۚ فَإِذَا رَأَيْمَ مَنهَا شِيثًا فَصَرَّجُ عليها ثلاثاً؛ العَوامِرُ : الحيَّاتِ التي تكون في البيور

واحدها عامر "وعامرة ، قبل : سبيت عَوامِر َ لط أعبارها . والعَوْمُرة ُ : الاختلاط ُ ؛ يقال َ : ترك القوم في عَوْمُرة أي صاح وجُلبة .

والعُميَّر ان والعُميَّمر ان والعَمَّر تان والعُسَيْمر تا عظمان صغيران في أصل السان .

واليَعْمُورُ : الجَدْيُ ؛ عن كراع ، ابن الأعرادِ اليَعَامِيرُ الجِدَاءُ وصفادُ الضَّانَ، واحدُها يَعْمُور؛ ، أبو زيد الطائق :

ترى لأخلافها من خَلَفْها نَسَلًا، مثل الذَّميم على قَرَّم اليَعامير

أَي يَنْسُلُ اللَّبَ مَنْهَا كَأَنْهُ الذَّمْيِمُ الذِّي يَلَدِمْ مَ الأَنْفَ . قال الأَزْهُرِي : وجعل قطرب اليّعامُ شَجراً ، وهو خطأً . قال ابن سيده : واليَعْمُوة شَجرة ، والعَمِيرة كُوارة النّصْل .

والعُمْرُ : ضربُ من النخل ، وقبل : من التور والعُمُود : نخلُ السُّحَرُ لا خاصة ، وقبل: هو العُمُرُ بضم العين والميم ؛ عن كراع، وقال مرة هي العَمْرُ، بالفتح، واحدتها عَمْرة، وهي طوال سُحَقُ . وقال أبو حنيفة : العَمْرُ والعُمْرِ نخل السُّحَرِ ، والضم أعلى اللغتين . والعَمْرِيُّ : ضرب من التبو ؛ عنه

١ قوله « المسرتان » هو بتشديد المم في الاصل الذي بيدنا ، وفي
 القاموس بفتح العين وسكون المم وصوب شارحه تشديد المم
 نقلاً عن الصاغاني .

٧ قوله « السكر » هو ضرب من التمر جيد.

أيضاً. وحكى الأزهري عن الليث أنه قال : العَمْرُ ضرب من النخيل ، وهو السَّحُوق الطويل ، ثم قال : غلط الليث في تفسير العَمْر ، والعَمْرُ نخل السُّكَر ، يقال له العُمْر ، وهو معروف عند أهل البحرين ؟ وأنشد الرياشي في صفة حائط نخل :

> أَسُوَ كَاللِل تَدَجَّى أَخْضَرُهُ ، مُعَالِط تُعَضُّوضُه وعُمُرُهُ ، يَونَيْ عَبْدانٍ قَلْبِل قَشَرُهُ

والتَّمْضُون : ضرب من النبر سر ي ، وهو من خير أغران هجر ، أسود عذب الحلاوة . والعُمُّر : نخل السُّحَر ، سحوقاً أو غير سحوق . قال: وكان الحليل ابن أحسد من أعلم السّاس بالنخيل وألوانيه ولو كان الكتاب من تأليفه ما فسر العُمُّر هذا التفسير، قال: وقد أكلت أنا رُطب العُمْر ورُطب التَّعْضُوضِ وحَرَفْتُهُما من صفار النخل وعَيدانها وجبارها ، ولولا المشاهدة لكنت أحد المفترين بالليث وخليله وهو

ابن الأعرابي: يقال كثير بشير بجير عمير إتباع ؟ قال الأزهري: هكذا قال بالعين .

والعَمَرانِ : طرفا الكُمِيّنِ ؛ وفي الحديث : لا بأس أن يُصلّيُ الرجل على عَمَرَيْهِ ، بفتح العين والميم. التفسير لابن عرفة حكاه الهروي في الفريبين وغيره

وعَمَيرة : أبو بطن وزعمها سببوبه في كلب ، النسب السبة الله عَمِيري شاذ ، وعَمَرو : أمم دحل بكتب بالواو للفرق بينه وبين عمر وتسقطها في النصب لأن الألف الخلفها ، والجمع أعْمَرُ وعُمور ؟ قال الفرزدق يفتخر ليه وأجداده :

وسَـَـَّدَ لِي 'زرارة' باذخات ، وعَـَـرُو الحِيْرِ إِنْ 'ذَكِرُ ٱلعُـُـورُ أ الباذخات : المراتب العالميات في الشرف والمعد . وعامر : اسم ؛ وقد يسمى به الحي ؛ أنشد سببويه في

الحي :

فلما لتحقنا والجياد عشيّة ، دعو ا: يا لتكلّب، واعتزَرْ بْنَا لِعامِر وأما قول الشاعر :

ومن ولكانوا عامر رُ ذو الطنول وذو العَرَّض

فإن أبا إسحق قال : عامر هنا اسم للقبيلة ، ولذلك لم يصرفه ، وقال ذو ولم يقل ذات لأنه حمله على اللفظ، كقول الآخر :

قامَت 'سَكَيْه على قَبْرُه: مَن لِيَ مِن بَعدِك يا عامر ' ? مَن لِيَ مِن لِعدِك يا عامر ' ? قد ذل من ليس له ناصر ' أي ذات غُر 'بة فذكر على معنى الشخص، وإنما أنشدنا البيت الأول لتعلم أن قائل هذا امرأة وعُمر وهو معدول عنه في حال التسمية لأنه لو عدل عنه في حال

الصفة لقيل العُمَر يُواد العامر . وعامر : أبو قبيلة ، وهو عامر بن صعصعة بن معاوية بن يكر بن هوازن. وعُمَار وعُمَارة وعِمْران ومُعْمَر وعُمَارة وعِمْران ويَعْمَر ، كلها : أسماء ؛ وقول عنرة :

أَحَوْلِيَ تَنَغُضُ أَسَّتُكُ مِذْرُوبَهُمَا لِيَعْتُلُنِي ؟ فِهَا أَنَا ذَا يُحسِادا

هو ترخيم عمارة لأنه يهجو به عمارة بن زياد العبسي.
وعُمارة بن عقيل بن بلال بن جرير : أديب حداً
والعَسْران : عَسْرو بن جابر بن هلال بن عقيبًل سُمْيً بن مازن بن فتزارة ، وبدر بن عمرون مُحَوِّية بن مازن بن فتزارة ، وبدر بن عمرون مُحَوِّية بن لوَّذان بن ثعلبة بن عدي بن فترارة عما

و قا فزارة ؛ وأنشد ابن السكيت لقراد بن حبث باردي يذكرهما :

إذا اجتمع العَمْران: عَمْرو بنُ جابر وبكدرُ بن عَمْر و، خِلْتَ ثَدْبَانَ 'تَبْعا وأَلْقُوا مَقالِسِدَ الأُمورِ إليهما، جَمَعِماً قَمَاءً كادهين وطنوعا

عامران : عامر أبن مالك بن جعفر بن كلاب به عقر بن كلاب به عقر بن صفصعة وهو أبو بواء ملاعب الأسنة المر بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن كلاب وهو أبه . والمُسَرَان : أبو بكر وعُسَر ، وضي الله تعالى ما ، وقيل : عمر بن الحطاب وعمر بن عبد العزيز

لَّمَرَيْنِ قبل خلافة تُعمَّر بن عبد العزيز لأَنهُم قَالُو ان يوم الدار : تَسَلُّكُ سَيْرَةَ العُمْرَيْنَ . قالُ زهري : العُمْرَانَ أَبُو بَكُرَ وعمر ، تُخلَّبَ مُعمَّر له أَخْفُ الاسمين ، قال : فإن قيل كيف بُدِي

لى الله عنهما ؟ قال مُعاذِرُ الهَرَّاء : لقد قبل سيرة

مَرَ قَبَلِ أَبِي بَكُرَ وَهُو قَبَلُهُ وَهُو أَفْضُلُ مِنْهُ ﴾ فَإِنْ اب تفعل هذا يبدأون بالأخس" ﴾ يقولون : كربيعاً تُضَرَّر وسُلسَم وعامر ولم يترك قليلًا ولا كثيراً ؟

لَهُ تَحْمِدُ بِنَ الْمُكْرِمُ : هذا الكلامُ مِنَ الْأَزْهُرِي فِيهِ الشِّئَاتُ عَلَى عَمْرٍ ، رضي الله عنه ، وهو قوله: إن العرب يبدأُونَ بالأَضِّسُ والله كان له تُغنية عن إطلاق هذا اللفظ

الذي لا يليق بجلالة هذا الموضع المتشرّف بهذين الاسبين الكريمين في مثال مضروب لعُمَر، رضي الله عنه ، وكان قوله تخلّب عبر لأنه أخف الاسبين يكفيه ولا يتعرض إلى هُبعنة هذه العبارة، وحيث اضطر إلى مثل ذلك وأحوج نفسة إلى حجة أخرى فلقد كان عَمَد أن يقول إن العرب فياد الألفاظ بيده وكان عمَنه أن يقول إن العرب

يقدمون المفضول أو يؤخرون الأفضل أو الأشرف أو

يبدأون بالشروف، وأمّا أفعل على هذه الصيغة فإن إتيانه بها دل على قلة مبالاته عا 'بطلقه من الألفاظ في حق الصحابة ، وضي الله عنهم ، وإن كان أبو بكر ، رضي إلله عنه ، أَفضل فلا يقال عن عبر ، رضي الله عنه ، أَخْسٌ ، عِفَا الله عنا وعنه وروي عن قتادة : أنه سئل عَنْ عِنَّقَ أُمُّهَاتَ ۚ الأَولادِ فَقَالَ : قَضَى العُّنُوانَ فَمَا بينهما من الحُمُلَمُاء بعنتي أمَّهات الأولاد ؛ فهي قول قتادة العُسَران فيا بينهما أنه عُسَر بن الحطاب وعُسَر إن عبد العزيز لأنه لم يكن بـين أبي بكر وعُمَر جُليفةً " . وعَمَارَ وَ يُه إِنَّ اسْمَ أَعْجِبِي مَنِي عَلَى الْكَسْرِ ؟ قَالَ سَيْبُونِهِ : أَمَا عَبُرُ وَأَيَّهِ فَإِنَّهُ زَعْمَ أَنَّهُ أَعْجِبِي وَأَنَّهُ صَرَّبِ مِن الأسماء الأعجبية وألزمــوا آخره شيئًا لم يلزم الأعْجبيَّة " فكما تركوا صرف الأعجبيَّة جعلوا ذلك ينزلة الصوت ، لأنهم كرأوه قبد جمع أمرين فعطيُّوه درجة عن إسمعيل وأشباهه وجعلوه بمنزلة غاقي منونة مكسورة في كل موضع ؛ قال الجوهري : إن بَكُرُوْنَهُ نُوْنَتِ فَقَلْتُ مَرَوْتِ بِعَمَارُوَ كَيْهِ وَعَمَارُ وَأَيَّهُ آخر، وقال: عَمْرَ وَيُهُ شَيْئًانَ جِعَلًا وَاحْدًا ، وَكِذَلِكُ سببويه وَنَفُطُوَيُّهُ ، وذكر المبرد في تثنيته وجمعه العَمْرُ وَأَيْهَانِ والعَمْرُ وَأَيْهُونَ ، وذَكُر غَيْرِهِ أَنْ مَنْ قَالَ هَذَا عَمْرُ وَيَهُ وَسِيبَوَيْهُ وَوَأَيْتَ سِيبَوَيْهُ

> وأبو عَمْرة : الإقالالُ ؛ قال : إن أبا عَمْرة شرُّ جال

فأعربه ثناه وجمعه ، ولم يشرطه المساود . ويحيي بن

يَعْمَرُ العَدُواني : لا ينصرف يَعْمَرُ لأنه مثل

يَذَهُبَ . ويَعْمَرُ الشُّدَّاخِ : أحد أحكَّام العربِ .

وأبو عَمْرة : رسولُ المختارا ، وكان إذا نزل بقوم

حلّ بهم البلاء من القتل والحرب وكان يُتَشَاءم به .

٨ قوله ﴿ المعتارِ ﴾ أي ابن أني عبيدكما في شرح القاموس .

وقال :

حل أبو عَمْرة وسُطَ 'حَجْرَاتِي وأبو عَمْرة : كنية الجوع . والعُمُون : حيًّا من عبد

القيس ؛ وأنشد ابن الأعرابي :

جعلنا النساء المرضعاتك حيوة " لرسميان شن" والعُمُور وأضعها

رُو سِبُورُ وَلَصَّهُمَ : صُبَيِّعَةً بُنُ قَلِسَ مَثْنُ : مِنْ قَلِسَ أَلِضًا . وَأَضْجَمَ : صُبَيِّعَةً بُنُ قَلِسَ ابن ثعلية . وبنو عبرو بن الحرث : حي ؟ وقدول

ابن للله . وپيو طرو ن حذيفة بن أنين الهذلي : لعلكم لسّا قاتباته كراتم ،

ولن تتركوا أن تقتالوا من تعبرا قبيل : معنى من تعبر انتسب إلى بني عبرو بن الحرك ، وقبل : معناه من جاء العبرة. والبعبريّة : ماء لبني ثعلبة بواد من بطن نخيل من الشربّة .

واليتعاميو ؛ اسم موضع ؛ قال طفيل الغنوي : يقولون لما جَمَعُوا لغد تَشَمُّلُكُم: لك الأم عا باليتعامير والأب ا

وأبر ُعسَيْر : كنية الفَرْج . وأمُّ عَسْرو وأم عامر، الأولى نادرة : الضيُعُ معروفة لأنه اسم سعي ب النوع ؛ قال الراجز :

> یا آم عَمْرُ و ، آبشرِ یِ بالبُشْرَی ، مَوْتُ کَوْرِیع ؓ وِجَرَاد ؓ عَظْلَی وقال الشنفری :

لا تَقْبِرُونِي ، إنَّ قَبْرِي مُحَرَّمُ عليكم ، ولكن أَنْشِري ، أَمَّ عامر ! يقال الضبع أمَّ عامر كأن ولدها عامر ؛ ومنه قول الهذلي

وكم من وجاد كجيب القبيص، به عامر وبه أفرعُـلُ

١ هذا الشطر مختل الوزن ويصح إذا وضع :«فيه مكان «لند»، هذ
 اذا كان اليعامير مذكر أ، وهو مذكر و فيشعر سابق ليعود اليعضير في

قَالَ الْجُوهُرِيُّ : كِلْعَنْشِرَ هُمْ بِنُو الْعَنْشِرُ ، حَيْدُفُو

ومن أمنالهم : خامري أم عامر ، أبشري بجراد عظلي وكمر رجال قتلى ، فتدل له حتى يكعمها ثم يجرها ويستخرجها . قال : والعرب تضرب بها المثل في الحمق، ويجيء الرجل إلى وجارها فيسد فمه بعدما تدخله لثلاثرى الضوء فتحمل الضبع عليه فيقول لها هذا القول ؛ يضرب مثلًا لمن يُغدع بلين الكلام .

عبر: ذكر ان سيده في ترجمة عنبر: حكى سيبويه عمير، بالميم على البدل، قال: فلا أدري أيّ عنبر عنى: ألعلم أم أحد الأجناس المذكورة في عنبر؛ قال ابن سيده: وعندي أنها في جميعها مقولة، والله أعلم.

عَنْهِ : العَنْبُو : من الطيب معروف ، وبه سمي الرجل. وفي حديث ابن عساس : أنه سئل عن زكاة العنبو فقال : إنما هو شيء كسره البحر ؛ هو هذا الطب المعروف، وجمعه ابن جني على عُنابر، فلا أدري أحفظ ذلك أم قاله ليُرينا النون متحركة ، وإن لم يسبع عَنَابِيرَ، والعَنْبُر:الزعفران وقيل الوَرْس،والعَنْبُرُ: الترس ، وأنما سمي بذلك لأنه يتخذ من جـــلد سمكة مجرية يقال لها العَنْسُر ، وفي الحديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ؛ بعث سَريَّة إلى ناحية السَّيف فجاعوا ، فَأَ لَقِي اللَّهُ ۚ لَهُمْ دَابَةً يِتَالَ لَهَا الْعَنْبُرِ فَأَكُلُ مِنْهَا جِمَاعَةُ ۗ البيِّريَّة مُهُورًا حتى سَبِنُوا ؛ هي سبكة كبيرة بَحريَّة تُنَّخِذُ مِن جَلَدُهَا التِّرَاسُ ، ويقالِ للتُّرْسِ عَنْـبِر . والعَنْشِرَ : أبو حيّ من تميم ؛ قال ابن سيده : هــو الأَشْيَاءُ . وعَنْشِرُ الشِّبَّاءُ وعَنْشِرَتُهُ : شَدَّتُهُ ؛ الأُولَى عن كراع . الكسائي : أتَنتُهُ في عَنْسَرَهِ الشَّناء أي في شدته ؟ قال ابن سيده : وحَكَى سيبويه عَمْبُو ، بالمم على البدل ، فلا أدري أي عَنْبَر عِنْي أَالعلم أم

أُحد هذه الأجناس ؛ وعندي أنهـا في جبيعها مقولة .

النون لما ذكرناه في باب الثاء في بلحرث . عنو : المنتشر : الشجاع . والعنشرة : الشجاعة ، الحرب . وعَنْشَره بالرمح : طعَنَه. وعَنْشَر وعَنْشَرة اسبان منه ؛ فأما قوله :

يَدْعُون : عَنْتَرْ ، والرَّمَاحُ كَأَنْهَا الْمُعْطَانُ مِنْتُر ، والرَّمَاحُ كَأَنْهَا الْمُعْمَرِ اللَّمْ عَمْرِ اللَّهُ عَمْرِ الللَّهُ عَمْرِ الللَّهُ عَمْرِ اللَّهُ عَمْرِ اللَّهُ عَمْرِ الللَّهُ عَمْرِ الللَّهُ عَمْرِ اللَّهُ عَمْرِ الللْهُ عَمْرِ الللَّهُ عَمْرِ اللَّهُ عَمْرِ الللْهُ عَمْرِ الللْهُ عَمْرِ الللْهُ عَمْرِ الللْهُ عَمْرِ الللْهُ عَمْرِ الللْهُ عَلَيْهِ الللْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ الللّهُ عَمْرِ الللّهُ عَمْرُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

أَشْطَانُ بِـثْرِ فِي الَبِـانِ الأَدْهَمِ ا فقد يكون اسبه عَنْتُراً كما ذهب إليه سببويه ، وقَــد يكون أواديا عَنْتُرةُ ، فرخّم على لغة من قال ياحارُ ،

قال ابن جني : ينبغي أن تكون النون في عَنْتَر أَصَلًا

ولا تكون زائدة كزيادتها في عَنْبَس وعَنْسَلِ لأَن ذينك قد أُخرجها الاشتقاق ، إذ همما فَنْعل من العُبُوس والعَسَلان وأما عَنْتر فليس له اشتقاق مجكم له بكون شيء منه زائدا فلا بد من القضاء فيه بكونه كله أصلا.

والعُنْشَر والعُنْشَر والعَنْشَرة ُ الله الدّياب ، وقيل : العَنْشَر الدّباب الأزرق ، قيال ابن الأعرابي : سمي عَنْشَرًا لصوت ، وقيال النضر : العَنْشُو ُ دُباب أَخْضِر ؛ وأنشد :

إذا عرّد اللُّقَاحُ فيها ، لِعَنَاتُو ، عُنْدُو وُ مِنْ أُسِنّا أُسِدِ النَّابُتُ ذي خَمر

وفي حديث أبي بكر وأضافه ، رضي الله عنهم ، قال لابنه عبد الرحمن : يا عَنْتُر ، هكذا جاء في رواية ، وهو الذباب شبّه به تصغيراً له وتحقيراً ، وقبل : هو الذباب الكبير الأزرق شبّه به لشدة أذاه ، وبروى

والعَنْشَرَةُ : السلوك في الشدائــد . وعَنْشَرَهُ : اسم وجل ، وهو عنترة بن معاوية بن شدّاد العبسي ٢ .

إ في معلقة عنترة : يدعون عنتر ، بنصب عنتر على المفعولية .
 لأسهور أنه أبن شد اد لا أبن معاوية .

بالغين المعجمة والثاء المثلثة ، وسيأتي ذكره .

يُنجِنُ : العَنْجَرَةُ : المرأةُ الجَوْبِشَةِ . الأَوْهُويُ :

العَنْجَرَةُ المرأةُ المُنكَنَّلَةِ الْحُفيفةِ الروحِ . والْعُنْجُورُ ع

بالضم : غلاف القارورة . وعُنْيَجُورَة : اسم رَجُل كان إذا قبل له عَنْجِر ۚ يَا أَعَنْجُورَة غَضِبٍ . وَالْعَنْجُو : القصير من الرجال . وعَنْجَر الرجل ُ إِذَا مَدٌّ شَفَّتُهُ وقَــَلَــَهِما . قال : والعَنْجَرة بَالشَّفَة ، والزُّنْجَرة بالأصبع.

عنصر: العُنْصُر والعُنْصَر: الأصل ؟ قال: غَمَهُ وَأَوْ وَأَيُّمَا تَمَهُ عِنْ ﴾ وهم بنو العَبْ اللَّهْمِ العُنْصُرِ

ويقال : هو لَنْتُم العُنْصُر والعُنْصُر أي الأصل . قال الأزهري : العُنْصَرُ أَصل الحسب ، جاءً عن القصحاء بضم العين ونصب الصاد، وقد يجيء نحوَّه من المضبوم كثير نحو السننبل ، ولكنهم انفقوا في العُنْصَر والعُنْصَل والعُنْقَرَ ولا يجيء في كلامهم المنسط على بناء فتُعلُّلُ إلا ما كان ثانيه نوناً أو هنزة نحو الجُنْدَبُ وَالجِنْوْدَرِ ، وَجَاءُ السُّودَدُ كذلك كراهية أن يقولوا 'سود'د' فتلتقي الضبات مع الواو ففتحوا ، ولغة طيء السُّوهُ دُ مضبوم . قال : وقال أبو عبيد هو العُنْصُر ، بضم الصاد ، الأصلُ . وَالْعُبُنْصُرُ : الدَّاهِيةِ . والعُنْتُصُرِ : الهِمَّةُ والحَاجَةُ ؟ قال البعث ::

ألا راجَ بالرَّهْنِ الْحَليطُ فَهُجُرُّوا ، ولم يُقضُ من بين العَشيَّاتِ مُعَنْصُرُ

قال الأزهري : أواد العَصَرَ والمُلَاحِمَّا . قال ابن الأثير: وفي حديث الإسراء: هذا النيل والنُرات عُنْصَرُهُما ؛ العُنْنُصَرِ ، يضم ألهين وفتح الصاد : الأصل ، وقد تضم الصاد ، والنونُ مع الفتح زائدة

عند سببويه لأنه ليس عنده فعلكل بالفتح ؛ ومن

الحديث : تَوْجِعُ كُلُّ مَاهُ إِلَى عُنْصَرَهُ .

عَنْقُو : العُنْتُمُرُ : البَّرَّهِ يُ ، وقيل : أَصِلهُ ، وقيل :

كُلُّ أَصَلِ نَبَاتٍ أَبِيضَ فَهُو نُعْنَقُرُ ، وقبل : العُنْقُرُ أصل كل قضة أو بَرْدي أو عسالوجة يخرج أبيض

تم يستدير ثم يتقشر فيخرج له ورق أخضر ، فإذا خرج قبل أن تنتشير خضرته فهو أعنقر ؟ وقال أبو

حنيفة : العُنْقُر أصل البَقل والقصب والبَرْديُّ ، ما دام أبيض مجتمعاً ولم يتلون بلون ولم ينتشر.

والعُنْقُر أَيضاً : قلب النخلة لبياضه . والعُنْقُر : أولاد الدُّهاقِين لبياضهم وتَرارتِهم ، وفتحُ القاف في كل ذلك لغة ، وقد ذكر بالزاي ؛ قال ابن الفرج :

سألت عامريًّا عن أصل محشَّبة رأيتها معه فقلت ؛ ما هذا ? فقال : 'عَنْقُر ؛ قال : وسبعت غيره يقول عَنْقَر ، بفتح القاف ؛ وأنشد :

النَّعِد بين الإسكتين عنقره ا وبين أصل الوركين فكنفره

الجوهري : وعُنْقُر الرحل عُنْصُره ، عهل \* عَهْرَ إليها كِمْهُرَا عَهْرًا وعُهُوراً وعَهَاوَة

وعُهُورةً وعاهَرَ هَا عِهاراً : أَنَاهَا لَـلَا الفُجورِ ثُمُ غَلَب على الزِّنا مطلقاً ، وقيل : هو الفجور أيِّ وقت كان في الأمة والحرَّةِ . وفي الجديث : أيُّمَا وجل عالمُر بحُرْةَ أَوْ أَمَةً ؛ أَيْ زَنَى وَهُوْ فَاعَلُ مَنْهُ . وَامْرَأَ عاهرً ، بغير هاء ، إلا أن يكون على الفعـل

ومُعاهِرِة ، بالهاء . وفي التهذيب : قال أبو ويد يقالًا للمرأة القاجرة عاهرة ومُعاهِرة ومُسافِحة . وقال ، قوله ﴿ عَبِرَ البِّهَا أَيْهِنِ ﴾ في القاموس : عيرَ المرأة تجتع عير ويكمر ويجوك ، وعارة بالنتج وعبوراً وعبورة بضهما أهـ وفي المصاح : عبر عبراً من باب ثب: فغر ، فبو عاهر ، وعبر

عبوراً من باب تعد لغة .

أحمد بن يجيى والمبرد : هي المَيْهِرة للفاجرة ، قالا : والياء فيها وائدة ، والأصل عَهَرة مثلَ تُـمَرة ؛ وأنشد لابن دارة ا النَّذَالِي :

## فقام لا کخفیل ثنم کنررا ، ولا ببالي لو پُلاقي عِهْرا

والكَهْر : الانتهار . وفي حرف عبد الله بن مسعود: فأمَّا اليَّدِيمَ فلا تَكُنَّهُمَ \*. وتَعَيَّمْهُمَ ۚ الرجلُ إِذَا كَانَ فأجراً . ولقي عبد الله بن صفوان بن أميَّة أبا حاضر الأسيدي أسيد بن عبرو بن تميم فراعَه جمالُه فقال : ثمن أنت ? فقال : مِن أُسِيد بن عمرو وأنا أَبُو حاضر ، فقال : أَفَــَّة لك عُهَيْرة تَيَّاس ! قال : العُهُيَرة تصغير العَهِر ، قال : والعَهِر والعاهِر ُ هو الزاني . وحكي عِنْ وَوْبَةً قَالَ : العاهر ُ الذي يَنَّسِمُ الشرَّ ، زانياً كان أو فاسقاً . وفي الحديث : الولدُ للفراش وللماهير الحَجَرُ ؛ العاهِرُ : الزاني . قال أبو عبيد : معنى قوله وللماهِرِ الحِجَرِ أي لا حَقَّ له في النسب ولا حظَّ له في الولد ، وإنما هو لصاحب الفراش أي لصاحب أمَّ الولد ، وهو زوجها أو مولاها ؛ وهو كقوله الآخَر : له التراب أي لا شيء له ؛ والاسم العيش ، بالكسر . والعَهْرُ : الزنا ، وكذلك العَهَرُ مثل تَهْرُ ونَهَر . وفي الحديث : اللم بَدَّالُهُ بِالْعَمْرِ الْعَقَّةُ .

والعَيْهِرة : التي لا تستقر في مكانها نَتْزَقاً مَنْ غير عفة . وقال كراع : امرأة عَيْهِرة نَتْزِقة تَخفيفة لا تستقر في مكانها ، ولم يقل من غير عنيّة ! وقد عَيْهَرَت . والعَيْهُرة أ : الفُول في بعض اللغات ، والذكر منها العَيْهُران . وذو مُعاهِر : قَيْلٌ من أقبال حِيْدِ .

١ قوله « وأنشد لابن دارة » عبارة الصحاح : والاسم المهر ،
 بالكهر ، وأنشد الم .

عور : العَوْرُ : ذهابُ حِسَّ إحدى العينين ، وقَ عُورَ عَوْدًا وَعَارَ يَعَارُ وَاعْوَرَ ، وَهُو أَغُورُ رُ صحّت العين في عَور لأنه في معنى ما لا بد مر صحته ، وهو أَعْوَرُ بِيْنِ العَورِ ، والجمع عُورَ وعُوران ؛ وأَعْورَ اللهُ عَيْنَ فلانَ وَعَوَّرَهَا ، ورَءَ قالوا : عُرْتُ عَنْه .

وغُورَت عبنُهُ، واعْوَرَات إذا ذهب بصرهًا ؛ قَال

الجوهري : إنما صحت الواو في عورت عينه لصحتم في أصله ، وهو اعورات ، لسكون ما قبلها ثم خد فت الزوائد الألف والتشديد فبقي عور ، يدل على أن ذلك أصله مجيء أخواته على هذا : اسوره يَسُورُهُ واحْسَرُ تَحْسَرُ ، ولا يقال في الألوان غيره ؛ قال : وكذلك قياسه في العيوب اعرج واعرب تصغر في عرج وعيمي ، وإن لم يسبع ، والعرب تصغر الأعور عويراً ، ومنه قولهم كسير وعوير وكل غير تغير ، قال الجوهري : ويقال في الحصلتين المكروهتين : كسير وعويد وكل غير خير ، وهو تصغير أعود مرخماً . قال الأزهري : عارت عينه تعدار وعورت تعور واغورت تعور تعور تعور تعور ت

> فجاء إليها كاسراً جَفَنَ عَيْنَه ، فقلتُ له:من عارَ عَيْنَكَ عَنْشَرَهُ ?

يَعْوُرُهُمْ إِذَا عَوَّرُهُا ﴾ ومنه قول الشاعر :

واعْوَارَّت تَعْوَارُ مُعَنَّى واحد . وبقال : عارَ عنهُ

يقول: من أصابها بعُوَّار؟ ويقال: عُرْتُ عينه أَعُورُها وأَعارُها من العائِر. قال ابن بزرج: يقال عارَ الدمعُ يَعِيرُ عَيَراناً إذا سال؛ وأنشد:

> ورُبُّتُ سائل عنّي حَفِي : أعارَت عينُه أم لم تَعارا ?

أَي أَدَمَعَت عينُه ؛ قال الجوهري : وقد عارَت عينُه

تَعَارُ ، وأورد هذا البيت :

وسائلة بظهر الغيب عني : أعارَت عينُه أم لم تعارا ?

قال: أواد تعارَن ، فوقف بالألف ؛ قال ابن بري : أورد هذا البيت على عارت أي عورت ، قال : والبيت لعمرو بن أحمر الباهلي؛ قال: والألف في آخر تعرا بدل من النون الحنيفة ، أبدل منها ألفاً لما وقف عليها ، ولهذا سلبت الألف التي بعد العبن إذ لو ميكن بعدها نون التوكيد لاغذفت ، وكنت تقول لم يكن بعدها نون التوكيد لاغذفت ، وكنت تقول لم تعرن كما تقافن ، وإذا ألحقت النون ثبت الألف فقلت : لم تفافن لأن الفعل مع نون التوكيد مبني فلا يلحقه جزم ، وقولهم : بدل أعور ؛ مثل يضرب للمذموم يخلف بعد الرجل المحمود ، وفي يضرب للمذموم يخلف بعد الرجل المحمود ، وفي حديث أم تروع : فاستسدد أن بدل عديث أم تروع : فاستسد تاله بن تعمام السكولي أعور؛ هو من ذلك، قال عبد الله بن تعمام السكولي المتنبة بن مسلم وو لي خواسان بعد يؤيد بن المهاتب:

أَقْسُنَيْبُ ، فد أَقَلْنَا غداةَ أَنَيْتَنَا : بَدَلُ لَعَمَرُ لَكَ مِنْ يَزِيدٍ أَغُورَا

وربما قالوا : تَعْلَفْ أَعْوَرُ ؛ قال أَبُو ذُوْبِ :

فأَصَبِعْتُ أَمْشِي في دِيارٍ عَكَانَهَا خِلافُ دِيارِ الكَامِلِيَّة عُورُ

كأنه جمع تخلفاً على خلاف مثل تجبّل وجبال .
قال : والاسم العَوْرة . وعُورانُ تَبْسُ : خسة شعراء عُورٌ ، وهم الأعُور الشّنَي والشّبّاخ وتما ابن أبيّ بن مُقْسِل وابن أحمر وحُميّد بن ثور الهلالي. وبنو الأعُور : قبيلة ، سموا بذلك لعَوَر أبيهم ؛ فأما قوله : في يلاد الأعُورينا ؛ فعلى الإضافة كالأعْجَدينَ والقاموس بدله الراعي .

وليس مجمع أعُورَ لأن مثل هذا لا يُسَلَّم عند سيبويه . وعارَه وأَعُورَهُ وعَوَّرَه : صيَّره كذلك؛ فأما قول حِلَة :

وبيعت له العين الصحيحة بالعور

فإن أراد المورداء فوضع المصدر موضع الصفة ، والو أراد المور الذي هو العرض لقابل الصحيحة وهي جوهر بالعور وهو عرض ، وهذا قبيح في الصنعة وقد يجوز أن يريد العين الصحيحة بذات العور فحذف ، وكل هذا ليثابل الجوهر بالجوهر لأن مقابلة الثبيء بنظيره أذهب في الصنع وأشرف في الوضع ؛ فأما قول أبي ذؤيب :

فالمينُ بعدهمُ كأن حداقتُها سُمِلَتَ بِشُولُكُ وَفِي عُورٌ تَدْمُعُ

فعلى أنه جعل كل جزء من الحدقة أعُورَ أو كلُّ

قطعة منها عوراء ، وهذه ضرورة ، وإغا آثو أبو ذويب هذا لأنه لو قال : فهي عورا تدمع ، لقصر المدود فرأى ما عبله أسهل عليه وأخف . وقد يكون العرر أن يغير الإنسان ؛ قال سببويه : حدثنا بعض العرب أن رجلا من بني أسد قال يوم جبلة : واستقبله بمير أغور فتنطير ، فقال : يا بني أغور والمنقبله بمير أغور فتنطير ، فقال : يا بني أغور وذا ناب ، فاستعمل الأغور البعير ، ووجه نصبه أنه أي برد أن يسترشدم ليخبروه عن عور و وحد نصبه أنه أن بيهم كأنه قبال : أتستقبلون أغور ودا ناب أن فالاستقبال في حال تنبيه إيّام كان واقعاً كما كان بنيت الأغور واليخذ أبوه ها ما قول سببويه في أن يثبت الأغور ليحذر و فليس من كلام العوب ، إن أراد أن يُرينا البدل من اللفظ به بالفعل فصاغ فعال ليس من كلام العوب ؛ إنا ليس من كلام العوب ؛ ونظير ذلك قوله في الأغياد ليس من كلام العوب ؛ ونظير ذلك قوله في الأغياد

من قول الشاعر :

أني السَّلْم أَعْيَارًا بَجْنَاءً وغِلْظَةً ، وفي الحَرْبِ أَسْبَاهَ النَّسَاء العَوَارِكِ؟

أَتَمَيَّرُون ، وكل ذلك إنا هو ليصوغ الفعل بما لا يجري على الفعل أو بما يقل جربه عليه . والأَعْورَ : يجري على الفعل أو بما يقل جربه عليه . والأَعْورَ عنده الغراب ، على التشاؤم به ، لأن الأَعْورَ عنده مشؤوم ، وقيل : لحلاف حاله لأنهم يقولون أبْصَرُ من غراب ، قالوا : وإنا سبي الغراب أعْورَ لحدة بصره ، كما يقال للأعمى أبو بصير والمعبشي أبو البيضاء، ويقال للأعمى بصير وللأَعْورَ الأَحْول . قال الأزهري : وأيت في البادية امرأة عوراء يقال لها أعور ، وللمرأة الحراك العين أعور ، وللمرأة الحراك هي عوراء ، ويسمى الفراب أعور ، ويصلى ويصل به فيقال نمو يُور ؛ وأنشد ؛

وصِحَاحُ العُيُونِ 'يُدْعُوْنُ 'عُورا

وقوله أنشده ثعلب :

وَمَنْهُلُ أَعُورَ إِحْدَى الْعَيْنَيْنِ ، وَمَنْهُلُ أَعُورَ إِحْدَى الْعَيْنَيْنِ ، يَصِيرُ أَخْرَى وَأَصَمّ الْأَذْنَيْنِ

فسره فقال : معنى أعْورَ إحدى العينين أي فيه بئران فذهبت واحدة فذلك معنى قوله أعْورَ إحدى العينين، وبقيت وأحدة فذلك معنى قوله بَصِير أخرى ، وقوله أصم الأذنين أي ليس يُسمَع فيه صدى .

قال شهر: عَوَّرْتُ عَوِنَ المياه إذا دَفَنَتُها وسدَدُنّها، وعَوَّرْتُ عَينَ المياه إذا كَيَسْتُها بالتراب حتى تنسد عيونها. وغَوَّرَ عين عين الركية: أفسدها حتى نضب الماء بها. وفي حديث مُعمر وذكر امراً القيس فقال: افْتَقَرَ عن معان عُورٍ ؟

العُورُ جِمع أَعُورَ وَعَوْرًاء وأَرادُ بِهِ المعاني الغامض

الدفيقة، وهو من عورٌ ت الركيّة وأعَر تُنها وعُر ثُها إذ طَسَمْتها وسددت أعينها التي ينبَع منها الماء. وفي حديث عليّ : أمرَه أن يُعوّر كَابَارَ بَدْرٍ أي يَدْفِنِه

ويَطَنْهُمُهَا ؛ وقد عارَت الركية ' تَعُور . وقبال ابن الأعرابي : العُوَارُ البَّر التي لا يستقى منها . قال : وعَوَّرْتُ الرجل إذا اسْتَسْقاك فلم تَسْقِه . قبال

> تسقه : قد عَوَّرْت شُرْبِهَ ؛ قال الفرزدق : منى ما تَرِدْ يَوْماً سَفَارٍ ، تَجِدْ به أَدَيْهِم ، يَوْمِي المُسْتَجِيزِ المُعُوَّرا

الحوهري : ويقال للمستجيز الذي يطلب المــاء إذا لم

سفاد : امم ماء والمستجيز : الذي يطلب الماء . وقال : عَوَّرْته عن الماء تَعْوِيرًا أَي حَالَاته . وقال أبو عبيدة : التَّعْوِيرُ الردِّ . عَوَّرْته عن حاجته : رددته عنها . وطريق أَعْوَرُ ' : لا عَلَمَ فيه كَأَنَّ

ذلك العُلْتُم عَيْنُهُ ، وهو مثل .

والعاثر : كل ما أعل العين فعقر ، سبي بذلك لأن العين تغمض له ولا يتمكن صاحبها من النظر لأن العين تغمض له ولا يتمكن صاحبها من النظر لأن يطر ف العين فيعُورها . وعاثر العين : ما علوها من المال عائرة المال حق يكاد يعورها . وعليه من المال عائرة عين وعيد و كلاهما عن اللحياني ، أي ما يكاد من كثرته يفقاً عينيه ، وقال مرة : يويد الكثرة يكاد من كثرته يفقاً عينيه ، وقال مرة : يويد الكثرة كانه علاً بصره . قال أبو عبيد : يقال للرجل إذا كثر ماكنه : تو علي فلان عائرة عين وعائرة عينين أي ما تكاد تعورهما أي تفقوهما . وقال أبو العباس : معناه تكاد تعورهما أي تفقوهما . وقال أبو العباس : معناه أنه من كثرتها تمير فيها العين ؟ قال الأصبعي : أصل ذلك أن الرجل من العرب في الجاهلية كان إذا بلغ

إبك ألفاً عار عَين بمير منها ، فأرادوا بعائرة العين ألفاً من الإبل تعنور عين واحد منها. قال الجوهري: وعنده من المال عائرة عين أي تجار فيه البصر من كثرته كأنه بملاً العين فيعنورها . والعائر كالظاهن أو القذى في العين : اسم كالكاهل والغارب، وقيل : العائر الرّمد ، وقيل : العائر بشر يكون في جفن العين الأسفل ، وهو اسم لا مصدر بمنزلة الناليج والناعر والباطل ، وليس اسم فاعل ولا جارياً على معتل ، وهو كما تواه معتل . وقال الليث : العائر عَمصة وهو كما تواه معتل . وقال الليث : العائر عَمصة قال : وعين عائرة ذات عوار ؛ قال : ولا يقال في هذا المعنى عائرة ذات عوار ؛ قال عارت إذا عورت ، والمئوار ، والمئوار ، والمئوار ، بالتشديد ، كالعائر ، والجمع عواوير : والمئوار أي قال : وعن العين ؛ يقال : بعينه عوار أي قال ي

#### وكحل العينين بالعواور

فإنما حذف الياء للضرورة ولذلك لم يهنز لأن الياء في نية الثبات ، فكما كان لا يهنزها والياء ثابتة كذلك لم يهنزها والياء ثابتة كذلك اليزيدي : بعينيه ساهيك وعائو ، وهما من الرمد . والعنو الدي في الحدة . والعنو الدي بعدما أيذ رسم عليه الذرور ، وهو من ذلك .

والعَوْراء : الكلمة القبيعة أو الفَعْلة القبيعة ، وهو من هذا لأن الكلمة أو الفعلة كأنها تَعُور العين فيمنعها ذلك من الطَّمُوح وحدة النظر، ثم سَوسّلوها إلى الكلمة والفعلة على المَثَل ، وإنما يريدون في الحقيقة صاحبها ؛ قال ابن عنقاء الفزاري يمدح ابن عنه مُعمَيَّلة وكان عبيلة هذا قد حبره من فقر :

إذا قيلت العَوْراءُ أَعْضَى ، كَأَنَهُ ذَلَيْلُ بَلَا نُذَلِّ ، وَلَوْ شَاءَ لَانْتُصَرُّ وقال آخر :

مُمثلث منه على عوثراء طائشة ، لم أَسَّهُ عنها ولم أَكْسِرُ لِمَا فَرَعًا قال أبو الميثم: يقال للكلمة القبيحة عوثراء، وللكلمة

الحسناء : عَيْنَاء ؛ وأنشد قول الشاعر : الحسناء : عَيْنَاء ؛ وأنشد قول الشاعر :

وعَوْراء جاءت من أَخْرِ ، فَرَدَدْتُهَا بِسَالَةِ الْعَيْنَانِ ، طَالْبَـة عُدْرا أي بكامة حسنتة لم تكن عوثراء . وقبال الليث :

العَوْراء الكلمة التي تَهْوِي في غير عقل ولا 'رَشْنَاد . قال الجوهري: الكلمة العَوْراء القبيحة، وهي السَّقَطة؛ قال حاتم طيء :

وأَغْفُورُ عَوْراءَ الكريم ادّخارَه ، وأَغْفُورُ عَنْ سَنْمُ اللَّئِيمِ تَكُورُهُمَا

أي لادخاره . وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها :

يَتُوَضَّا أَحدكم من الطَّعام الطيّب ولا يَتُوَضَّا من
العَوْراء يقولُها أي الكلمة القبيحة الزائفة عن الرُّشد.
وعُورانُ الكلام : ما تَنْفيه الأَذْنُ ، وهو منه ،
الواحدة عَوْراء ؟ عن أبي زيد ، وأنشد :

وعَوْراء قد قِيلَت ، فلم أَسْتَسِع للا ، وما الكليم العُوران لي بِقَنُولِ

وصف الكلم بالعوران لأنه جمع وأخبر عنه بالقَدُول ، وهو واحد لأن الكلم يذكر ويؤنث ، وكذلك كل جمع لا يفارق واحده إلا بالهاء ولك فيه كل ذلك. والعَوْرُ: تَشَيْنُ وقَدْبُحُ. والأَعْوَرُ: الله الحديث : لما المقور الديء من كل شيء . وفي الحديث : لما اعترض أبو لهبار على النبي ، صلى الله عليه وسلم ، عند إظهار

الدَّعْوة قال له أبو طالب: يا أَعْوَرُ ، ما أَنتَ وهذا ؟ لم يكن أبو لهب أَعْوَرَ ولكن العرب تقبول الذي ليس له أَخْ من أُمّة وأبيه أَعُورَ ، وقيل : إنهم يقولون الردي، من كل شيء من الأُمور والأَغْلاق أَعُورَ ، وللبؤنث منه عَوْراء . والأَعْورُ ؛ الضعيف الجبان البليد الذي لا يَد لل ولا يَنْدَلُ ولا خير فيه عن ابن الأعرابي ، وأنشد للواعي :

#### إذا هاب جُسْبات الأُعْوَرُ \*

يعني بالجئشان سوادَ الليل ومُنْتَصَفَه ، وقيل : هو الدليل السيَّ الدلالة . والعُوَّار أَيضاً: الضعيف الجبان السريع الفرار كالأعور ، وجمعه عوادير ؛ قال الأعشى:

> غير ميل ولا عواوير في الهيـ جا، ولا عزال ولا أكفال

قال سيبويه: لم يُكتَفَ فيه بالواو والنون لأنهم قلما يصور به المؤنث فصار كمفعال ومفعيل ولم يَصِر كفعال و وقعيل ولم يَصِر كفعال و وقعيل ولم يَصِر والنون كما فعلوا ذلك في حَسّان وكرام. والعوار أيضاً: الذين حاجاتهم في أدبارهم ؛ عن كراع . قال ألجوهري : جمع العُواد الجبان العَواور و من قال : وإن شنت لم تُعَوَّض في الشعر فقلت العواور ؛ وأنشد عجز بيت للبيد مخاطب عمة ويُعاتبه :

وفي كلُّ يوم ذي حِفاظ بَلُوْتَنِي ، فَتُمْتُ الْعَوَاوِرُ الْ

وقال أبو على النحوي : إنما صحت فيه الواو مع قربها من الطرف لأن الياء المحدوفة للضرورة مرادة فهي في حكم ما في اللفظ، فلما بعدت في الحكم من الطرف لم تقلب هنزة . ومن أمثال العرب السائرة : أعررَرُ عَيْنَاكُ والحَيْجَر .

المخاف فيه القطع . وفي حديث أبي بكر ، رضي الما عنه : قال مسعود بن أهنيذة : رأيته وقد طلبّع في طريق أمعورة أيخاف فيها الضلال والانقطاع. وكل عَيْب وخلل في شيء، فهو عوارة

وشيء مُمُور وعَوِرَ": لا حافظ له . والعَوَّانُ والعُو اد ، ينتج العين وضها : خرق أو شق في الثوب ، وقيل : هو عيب فيه فلم يعين ذلك ؛

قال ذو الرمة : تُبَيِّنُ نِسْبة المُزَّنِيِّ لَـُؤْماً . كما بَيَّنْتَ فِي الأَدْمِ المُوارا

وفي حديث الزكاة : لا تؤخذ في الصدقة هَر مَهُ ولا ذاتُ عَوَاد ؛ قال ابن الأثير : العَوَارُ ، بالنتح ، العيب، وقد يضم.

والعَوْرَةُ : الحَلَلُ في الثّغر وغيره ، وقد يوصف به منكوراً فيكون الواحد والجمع بلفظ واحد . وفي النّغريل العزيز : إنّ أبيوتنا عوْرَة وَ فَأَفَرد الوصف والموصوفُ جمع ، وأجمع القرّاء على تسكين الواو من عَوْرَة ، ولكن في شواذ القراءات عورة على فعلة ، وإغا أرادوا : إن أبيوتنا عَوْرة أي مُمكنة السرّاق خلنُوها من الرجال فأكذ بَهم الله عز وجل فقال :

وما هي بعورة ولكن يويدون الفرار ؛ وقيل ممناه : إن بيوتنا بما بلي المعدّو" ونحن نشرق منها فأعلم الله أن قصدهم الهدر". قال: ومن قرأها بحورة فيعناها ذات بحورة. إن يُويدون اللا فراراً ؛ المعنى : ما يويدون تحرازاً من سَرَق ولكن يويدون الفرارا عن نشرة النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وقد قبل : إن يُبيوتنا بحورة من

أي ليست بجرَ يؤة، ومن قرأ عورة ذكر وأنث، ومن قرأ عَوْرة قال في التذكير والتأنيث والجمع عَوْرَةِ كَالْمُصِدِرُ . قَالَ الأَزْهِرِي : الْعَوْرُةِ فِي الشُّغُورَ وفي الحُرُوبِ تَعْلَىٰ 'يُتَخَوَّف منه القتل. وقال الجُوهِرِي : العَوَّرَةُ كُلُّ تَخْلَلُ أَيْتَخُوَّفُ مَنْهُ مِنْ تَعَرْرِ أَو حَرْبٍ. والعَوْرة : كُلُّ مُكَمِّنَ السَّنَّرَ، وعَوْرَةُ الرَّجِلُ والمرأة: سَوْأَتُهُمَا، والجُمْعُ عَوْرَاتٍ، بَالْتِسَكِينَ ، والنَّسَاءُ عَوْرُهُ؛ قال الجوهري : إنَّمَا يُحِرْكُ الثاني من فعلة في جمع الأساء إذا لم يكن ياءً أو واوآ ، وقرأ بعضهم : عَوْرَاتِ النَّسَاءُ ، بالتَّحْرِيكُ . والعَوْرَةُ : الساعة التي هي قَسَنُ مَنْ ظهور العَوْرَةُ فيها ، وهي ثلاث ساعات : ساعة قبل صلاة الفجر ، وساعة عند نصف النهار ، وساعة بعد العشاء الآخرة . و في التنزيل : ثلاث ُ عَوْرات لِكُم ؛ أمر الله تعالى الولندان والحدَم أن لا يدخلوا في هــذه الساعات إلا يتسلم منهم واستئذان ﴿ وَكُلُّ أَمْرٌ يُسْتُعِيا منه : تُعورُةً . وفي الحديث : يا رسول الله ، عورُواتُنا ما نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نُـٰذَكُرُ ? العَوْرَاتِ: جَمَعَ بَحُوْرَةً، وَهِيَ كل ما يستحيا منه إذا ظهر ، وهي من الرجل ما بين السرة والركبة ، ومن المرأة الحرة جميع حسدها إلا الرجه والبدين إلى الكوعين، وفي أخْمُصُهما خلاف، ومِن الأمَّة مثلُ الرجل ، وما يبدُّو منها في حال الحدمة كالرأس والرقبة والساعد فليس بِعِنَوَّرة. وسَتَرُّ العَرْرة في الصلاة وغير الصلاة وأجب ، وفيه عنــد الحلوة خلاف م و في الحديث : المرأة كوردة ؛ جملها نفستها تحورة لأنها إذا ظهرت يستجيا منها كما يستحيا من العُورة إذا ظهرت .

والمُعْوِرُ : المُمْكِنَ البيّنِ الواضع . وأَعُورَ لكُ الصِد أَي أَمْكِنَكِ . وأَعُورَ لكُ الصِد أَي أَمْكِنَكِ . وأَعُورَ الشّيءُ : ظهر وأمكن؟ عن ان الأعرابي ؟ وأنشد لكُشَيّر :

كذاك أذُودُ النَّفْسُ، يَا كَنْ وَعَلَكُمْ، وقد أَعُورَت أَسْرَارُ مِن لا يَدُودُهـا

أَعُورَتْ: أَمَكنت، أَي مَن لَم يَذُرُد نفسَه عن هواها فَحُشَ إِعْوارُها وفشَتْ أَسرارُها . وما يُعُورُ له شيء إلا أَخَده أَي يظهر . والعرب تقول : أَعُورَ منزلُك إذا بَدَتْ منه عَوْرة ، وأَعُورَ الفارسُ إذا كان فيه موضع خال الضاعر إذا كان فيه موضع خال الضرب ؛ وقال الشاعر بصف الأسد :

له الشُّدَّةُ الْأُولَى إِذَا النِّرِ \*نَ أَعُورَ ا

وفي حديث علي ٧ وضي الله عنه : لا تُحْمِرُوا على تجريح ولا تُصيبُوا مُعْوِراً } هو من أَعْوَلَ الفارسُ إذا بدا فيه موضع خلل الضرب . وعارَ ، يَعُوره أي أَخْذُهُ وَذُهِبُ بِهِ . وما أَدْرِي أَيُّ الْجُرَادِ عَانَ هُ أَي أيُّ الناسَ أَخِذُهُ ﴾ لا يستعمل إلا في الجِعد ، وقيل: معناه وما أُدري أيّ الناس ذهب به ولا مُسْتَقْبَل له . قال يعقوب : وقال بعضهم يَعْنُوره ، وقال أبو شبل : يَعِيره ، وسيذكر في الياء أيضاً ، وحكى اللحياني : أَرَاكُ مُعرَّتِهِ وَعِرَّتُهَ أَي ذَهَبَتَ بِهِ. قَالَ أَنِ حِنى : كَأَنَّهُمْ إِنَّا لَمْ يَكَادُوا يُسْتَعْمَلُونَ مُضَارَعَ هَذَا الْفَعْلُ لمَّا كان مثلًا جارياً في الأمر المنقضي الفائت ، وإذا كان كذلك قلا وجه لذكر المضارع ههنا لأنه لبس عُنْقَصْ ولا ينطقون فيه بيفعل ، ويقال: معني عار، أي أهلكه . ابن الأعرابي : تَعَوَّرُ الكتابُ إذ كَوْرُسُ . وكتاب أَغْوَرُ : دارَسُ . قال: والأُغُور الدلل السيء الدلالة لا يحسن أن يَدُلُ ولا يَنْدُلُ "

ما لنك ، يا أَعُورُ ، لا تَسْدُلُ ، ، و وكيف بَسْدُلُ ، ، و وكيف بَسْدُلُ الْمُروَّ عِشُولُ . ؟

وأنشد :

ويقال: جاءه سهم عائر" فقتَله، وهو الذي لا يُدْرَى مَن رماه ؛ وأنشد أبو عبيد :

#### أَخْشَى على وَجَهِكَ يَا أَمير ، عَواثِرًا من جَنْدُل تَعِير

وفي الحديث: أن رجلًا أصابه سهم عاثرٌ فقَتَلَه؛ أي لا يدوي من رماه . والعائرُ من السّهام والحجارة : الذي لا يدرى من رماه ؛ وفي ترجمة نسأ : وأنشد لما لك بن زغبة الباهلي :

#### إذا انْتَسَأُوا فَوْتَ الرَّمَاحِ ، أَنَتَهُمُ عَوَارِّزُ نَبْلِ ، كَالْجَرَادِ نُطْيِرُهَا

قال أبن بري : عَوائِرُ نَـبُـل أِي جِماعة سهام متفرقة لا يدرى من أبن أنت .

وعاورًا المكاييل وعَوَّرَها : قدَّرَها ، وسيذكر في البياء لغة في عاتيرَها .

والعُوَّادُ : ضرب من الخطاطيف أسود طويـل الجناحين ، وعَمَّ الجوهري فقال : العُوَّاد ، بالضم والتشديد ، الخُطَّاف ؛ وينشد :

### كَمَا انْقُضَّ تَحْتَ الصَّيْقِ أَعُوَّالُ

الصيق : الغبار .

والمُو الرَى: شَعِرة يؤخذ جراؤها فتنشد ع ثم تيبس مَ تَدُدَر ع ثم تيبس مُ تُدَدَر ع ثم تعبل في الأوعية إلى مكة فتباع ويتخذ منها تخانِق . قال ابن سيده: والعُو ال شجرة تنبت نبتة الشرّ ية ولا تشب ، وهي خضراء ، ولا تنبت إلا في أجواف الشجر الكباد . ورجلة العَو داء: بالعراق يحيسان .

والعاريّة والعارة : ما تداوكُوه بينهم ؛ وقد أعارَه الشيءَ وأعارَه منه وعناوَرَه إيّاه . والمُثعاوَرة والتّعاوُرة يشه المُداوكة والتّعاوُل في الشيء يكون

بين اثنين ؟ ومنه قول ذي الرمة :

وسَقُطْ كَمَيْنِ الدَّيكُ عَاوَرَتُ صَاحِي أَبَاهَا ، وهَيَّأَنَا لِمُتَوْقِعِهَا وكُثْرًا يعني الزند وما يسقط من نارها ؛ وأنشد ابن المظفر إذا رَدَّ المُعاوِرُ ما اسْتَعَارا

وفي حديث صفوان بن أميــة : عاريَّة مضمونة :

مُؤدّاة العاريّة بجب ردّها أجباعاً مهما كانت عينه القية ، فإن تُلفَت وجب ضمان فيمنها عند الشافعي ، ولا ضمان فيها عند الشافعي ، ولا ضمان فيها عند أبي حنيفة . وتعوّر واستعاره منه : طلب العاريّة . واستعاره الشيء واستعاره منه : طلب منه أن يُعيره إيّاه ؛ هذه عن اللحياني . وفي حديث ابن عباس وقصة العبل : من حلييّ تعوّر واستعار بنو إسرائيل أي استعاره و . يقال : تعوّر واستعار نحو تعجّب واستعاره وحكى اللحياني : أرى ذا الدهر يَستعير في ثبابي ، قال : يقوله الرجل إذا الدهر يَستعير في ثبابي ، قال : يقوله الرجل إذا كبير وحكي على أبو كبير وتعاور وه : تداو كره فيها بينهم ؛ قال أبو كبير :

وإذا الكُماة تماورُوا طَمَنَ الكُلَّى ، نَذَرُ البِكُلِّي ، نَذَرُ البِكَارَة في الجَزَاء المُضْعَفِ

قال الجوهري: إنما ظهرت الواو في اعْتُورُوا لأنه في معنى تعاورُوا فبني عليه كما ذكرنا في تجاورُوا. وفي الحديث: يَتَعَاورُون على منْبَري أي مختلفون ويناوبون كلسما مضى واحد تخلفة آخرُ . يقال: تعاورَ القومُ فلاناً إذا تعاو نوا عليه بالضرب واحداً بعد واحد . قال الأزهري: وأما العارية والإعارة والاستعارة فإن قول العرب فيها: هم يَتَعَاورُون والعرادي " ويتَعَورُون على العرادي " ويتَعَورُون العرب فيها على الموادي " ويتَعَورُون له العرادي " ما يتردد من ذات نفسه وبين ما يُردد .

قال : والعاريّة منسوبة إلى العارّة ، وهو أسم من الإعارة . تقول : أَعَرّْتُهُ الشيءَ أُعيرِه إعارة وعَارةً ،

كما قالوا : أطَعَنُه إطاعة وطاعة وأَجَبُنُه إجابة وجابة ؟ قال : وهذا كثير في ذوات الثلاثة ، منها العادة والدّارة والطاقة وما أشبهها . ويقال : استَعَرْت منه عاريّة أغار نيها ؛ قال الجوهري : العاريّة ، بالتشديد ، كأنها منسوبة إلى العاد لأن طلبَها عاد وعيْب ، وينشد :

إِمَّا أَنْفُسُنَا عَارِيَّة ﴾ والمَواريِّ قَصَارُ أَنْ تُرَدِّ

والعارةُ : مثل العاريَّة ؛ قال ابن مقبل :

فَأَخْلِفُ وَأَتْلِفُ ، لِهَا المَالُ عَارَةُ ، وَأَنْلِفُ ، لِهَا المَالُ عَارَةُ ، وَكُلُهُ مِنْ الذي هو آكِلُهُ .

واستعارَه ثوباً فأعَارَه إياه ، ومنه قولهم : كيو" مُسْتعار ؛ وقال بشر بن أبي خازم :

كأن تحفيف منشخره ، إذا ما كتنبئن الرابو ، كير" مستعار أ

قبل: في قوله مستمار قولان: أحدها أنه استُعير فأسرع العمل به مبادرة لارتجاع صاحبه إيَّاه ، والثاني أن تجعله من التَّمَاوُر . يقال : استَعَرْنا الشيء واعْتَوَرْناه وتَمَاوَرْناه بمعني واحد ، وقيل : مُستَمَار بمعني مُتعاور أي مُتداول . ويقال : تَمَاورَ القومُ فلاناً واعْتُورَرُوه صَرْباً إذا تعاونوا عليه فكلما أمسك واحد ضرب واحد ، والتعاور علم قي كل شيء . وتعاورت الرياح وسم الدار حتى عقمة أي تواظبت عليه ؛ قال ذلك الليث ؛ قال الأزهري : وهذا غلط ، ومعني تَعاورت الرياح ومني تَعاورت الرياح ومني تَعاورت الرياح ومني تعاورت الرياح ويقورت الرياح ومني تعاورت الرياح ورياح وريا

ومرة تُشْنَالًا ومنَّة قَسُولًا ومرة كَبُوريًا ﴾ ومنه قول الأعشى :

ومنة قَفَرة ، تَعَاوَرُهَا الصَّدِّ فَ مُنْ صَبَّا وسُمَالُ

قال أبو زيد: تعاور ثا العواري تعاور آ إذا أعار بعث بعضاً ، وتَعَوَّرُنَا تَعُوْراً إذا كنت أنت المُستَعَيْر ، وتَعَاوَرُنَا فلاناً ضَرْباً إذا ضربته مرة أم صاحبُك ثم الآخر ، وقال ابن الأعرابي : التَّعَاوُرُ والاعْتُورَا أن يكون هذا مكان هذا ، وهذا مكان هذا ، وهذا مكان هذا ، وهذا مكان هذا ، وهذا مكان هذا ، يقال : اعْتُوراد وابتداه هذا مرة وهذا مرة ، ولا يقال ابتَدَّ زيد عبراً ولا اعْتُورَ زيد مرة ، ولا يقال ابتَدَّ زيد عبراً ولا اعْتُورَ زيد مرة ،

أبر زيد : عَوَّدْت عن فلان ما قبل له تَمُويراً وعَوَّيْت عنه تَمُوية أي كذّبت عنه ما قبل له تكذيباً وردددت وعوردته عن الأمر : صرفته عنه ، والأعُورُ : الذي قد عُوَّرَ ولم تُقْضَ حاجتُه ولم يُصِب ما طلب وليس من عور العين ؛ وأنشد

وعَوَّرَ الرّحينُ مَن وَكُلَّى الْعَوَرُ

ويقال : معناه أفسد من وكأه وجعله وكيًّا للمَود . وهو قبح الأمر وفساده . تقول : عَوَّرْت عليه أمرَ وَ تَعَوِيرًا أَي قَبَّحْتُه عليه . والعَوَّدُ : تَرْكُ الحَقِّ . ويقال : عَاوَرَه الشيء أي فعل به مثل ما فعل صاحبه به وعورات الجبال : شقوقها ؛ وقول الشاعر :

تَجَاوَبُ بُومُهُا فِي عَوْدَ تَيْهَا ، إذا الحِرْبَاءِ أَوْفَى التّناجِي ا

قوله و تجاوب بومها النع » في شرح القاموس ما نصه : هكذا أنشده الجوهري في الصحاح . وقال الصاغاني : والصواب غورتيها، بالنين معمدة، وهما جانباها. وفي البيت تحريف والروابة : أوفى للبراح ، والقصيدة حائية ، والبيت لبشر بن أبي خازم . قال ابن الأعرابي : أراد عوثركي الشمس وهما مشرقها ومغربها .

وإنها لَعُوْداء القُوْ : يَعْنُون سَنَة أَو غَدَاة أَو لَيلة ؟ حَكِي ذَلْكَ عَن تَعْلَب . وعَوائر من الجراد : جماعات متفرقة . والعَواوُ : العَيْب ؟ يقال : سِلْعَة ذات عَوادٍ ، بفتح العِنْ وقد تضم .

وغُوَيْرِ" والعُوَيْرِ' : امم دجل ؛ قال امرؤ القيس : عُوَيْرِ" ، ومَن مِثْلُ العُوَيْرِ ودَهُطِه ؟ وأَسْمَدُ فِي لَيْلِ البَلابِيل صَفُوانُ

وعُورَيْر : امم موضع . والعُورَيْر : موضع على فِي اللَّهُ وَيْد : مَالُ فَيْدُ اللَّهُ اللَّهُ فَالُ اللَّهُ اللَّ

حتى ورَدْن رَكَيَّات العُورَيْرِ ، وقد كادَ المُلاءُ مِنَ الكَتَّانُ يَشْتَعِلُ

وابنا عُوارٍ : جبلان ؛ قال الراعي :

بل ما تَذَكَرُ مِن هِنْدِ إذا احْتَجَبَتْ ، يا ابْنَيْ عُوادٍ ، وأَمْسَى 'دُونَهَا 'بُلِكَمْ'

وقال أبو عبيدة : ابنا تحواد ٍ نَـقَو ًا رمْل ٍ . وتبعاد : جبل بنجد ؟ قال كثير :

وما هبت الأرواح تجاري، وما ثنوى مُقِيبًا بِنَجْدٍ عَوْفُهَا وتِعارُهُمَا

قال ابن سيده : وهذه الكلمة مجتمل أن تكون في الثلاثي الصحيح والثلاثي المعتل .

هير : المَيْر : الحمار ، أَنَّاكَان أَهليّاً أَو وَحَشْيَاً ، وقد غلب على الوَحَشْنِيّ ، والأَنْشِ عَيْرة . قال أَبو

١ قوله « بل ما تذكر النع » هكذا في الأصل والذي في ياقوت :
 ماذا تذكر من هند إذا احتجب
 بابنى عوار وادنى دارها بلع

عبيد : ومن أمثالهم في الرضا بالحاضر ونسيَّان الغائم قولهم : إن تُذهّبَ العَيْسُ فعَيْسُ في الرَّاباط ؛ قال

ولأهل الشام في هذا مشل : عَيْرَ بِعَيْرٍ وزيادة عشرة . وكان خلفاء بني أُميّة كلما مات واحد منه زاد الذي مخلفه في عطائهم عشرة فكانوا يقولون هذ عند ذلك . ومن أمثالهم : فلان أَذَكُ من العَيْرِ

فبعضهم يجعله الحياد الأهلي ، وبعضهم يجعله الوتد : وقول شير :

لو كننت عيراً كننت عير مدالة ، أو كننت عظماً كننت كيمر فهيم

أداد بالمتير الحبارع وبكيشر التبيح طرف عظم

المرافق الذي لا لحم عليه ؟ قال ؛ ومنه قولهم فلان أذَلُ من العَيْر . وجمع العَيْر أعْيَار وعيار وعُيُورا وعُيُورة وعيارات ، ومتعيوراء اسم للجمع . قال الأزهري : المَعْيُورا الحَمْيِر ، مقصور ، وقد يقال المَعْيوراء بمدودة ، مثل المَعْلوجاء والمَسْيُوخاء والمَاتُوناء ، يمد ذلك كله ويقصر . وفي الحديث : إذا أراد الله يمبد شراً أمستك عليه بذاتوبيه حتى يُوافيه يوم القيامة كأنه عَيْر ؛ العَيْر : الحَمار الوحشي ،

وقيل : أراد الجبل الذي بالمدينة اسمه عَيْر ، شبّه عِظْم ذنوبه به . وفي حديث علي : لأن أمستح على طَهْر عَيْر بالفلاة أي حمار وحش ؛ فأمسا قول الشاعر :

أَفِي السَّلْمُ أَعْبَارًا بَخَفَاءً وَغَلَّطُهُ \* وفي الحَرَّبِ أَشْبَاهَ النَّسَاءُ العَوَارِكُ ؟

فإنه لم يجعلهم أعياراً على الحقيقة لأنه إنما يخاطب قوماً ، والقوم لا يكونون أعياراً وإنما شبهم بها في الجفاء والفلطة ، ونصب على معنى أتلكو تون وتنكيلون مرة كذا ومرة كذا ? وأما قول سيبويه : لو مثلث

الأعيار في البدل من اللفظ بالفعل لقلت : أَتَعَيَّرُونَ إِذَا أَوْضَحَتْ مَعْنَاه ، فلبس من كلام العرب ، إِنمَا أَراد أَنْ يَضُوعُ فعلا أَي بناء كَيْفِيّة البدل من اللفظ بالفعل ، وقوله لأنك إِنمَا تُحِرُيه 'مَحْرَى ما له فعل من لفظه ، يدُلُكُ على أَنْ قوله تَعَيَّرُونَ ليس من كلام العرب . والعير : العظم الناتيء وسط الكف ا ، والحيم أعيار . وكنف معيرة ومعيرة على والحمع أعيار . وكنف معيرة ومعيرة على الأصل : ذات عير . وعير النصل : الناتيء في وسطه ؛ قال الراعي :

#### نصادَف سَهْمُهُ أَحْجَارَ قَلْفَ مِنْ كَسَرُنُ العَبْرُ منه والغِرارا

وقيل: عيْرُ النَّصل وسطه. وقال أبو حنيفة: قال أبو عمرو: نصل مُعيْر فيه عَيْر. والعَيْر من أذن الإنسان والفرس: ما تحت الفرع من باطنه كعيْر البيم ، وقيل: العَيْران مَتْنَا أَذُ نَبَي الفرس. وفي حديث أبي هريوة: إذا تتوضَّأت فأمر على عياد الأُذُنين الماء؛ العِيارُ جمع عَيْرٍ، وهو الناتىء المرتفع من الأذن. وكل عظم ناتىء من البدن: عَيْرُ ، وعير القدم: الناتىء في ظهرها. وعيرُ الورقة: وعير القدم: الناتىء في وسطها كأنه جُديَّر. وعيرُ الصخرة: حرف ناتىء في وسطها كأنه جُديَّر. وعيرُ الصخرة: وسط مستو عَيْرُ . وعيرُ الأذن: الوقد الذي في وسط مستو عَيْرُ ، وعير الأذن: الوقد الذي في باطنها ، والعيشر: ماقيء العين ؛ عن ثعلب ، وقبل: العَيْر إنسانُ العين ، وقبل الحظم المناتِ العين ، وقبل المخطنها ؛ قال تأبيط شرآ!

# ونار قد تحضّأت بعيّد وَهُن ، و بدار منا أريد بها مُقَامَا

و قوله « وسط الكف » كذا في الأصل ، ولعله الكنف ، وقوله:
 منيزة ومديزة على الأصل ، هما سهذا الضبط في الأصل وانظره
 من قوله على الأصل فلمل الأخيرة ومديرة بنتج الميم وكبر المين.

#### سوی تحلیل راجلهٔ وعَیْر ، أکالِیْهُ تخافهٔ أن بناما

وفي المثل : جاء قبل عير وما جرى أي قبل لحظة العين . قال أبو طالب : العبر المثال الذي في الحدقة يسمى اللثعبة ؟ قبال : والذي جرى الطبر ف ، وجر يه حركته ؟ والمعنى : قبل أن يَطرف الإنسان ، وقبل : عير العين جفنها . قال الجوهوي : يقال فعلت ذلك قبل عير وما جرى . قال أبو عبيدة : ولا يقال أفعل ؛ وقول الشاخ :

#### أَعَدُّوَ القِبِصِّى قَبَلِ عَيْرٍ وَمَا حَرَى ؟ وَلَمْ تَكَدُّرُ مَا لُخَبْرِي ، وَلَمْ أَدْرِ مَا لَهَا ؟

فسره ثعلب فقال : معناه قبل أن أنظر إليك ، والأسطى يُسَكِلُم بشيء من ذلك في النفي . والقبيضي والقبيضي : ضرب من العَدُو فيه نَزُوْ . وقال اللحاني : العَيْر من الحاد الوحشي ، ومن قال : قبل عاثر وما جرى ، عني السهم . والعير : الوقد والعيشر : الحبل ، وقد غلب على جبل بالمدينة . والعيشر : السيد والمملك . وعيش القوم : سيدهم ؟ وقوله :

#### وْعَمُوا أَنْ كُلُّ مَن ضَرَبَ العَيْدُ ر مَوالِ لنا ؛ وأنتَى الوَلاءُ ؟!

قيل: معناه كل من ضرب يجفن على عير ، وقيل:
يعني الوتد، أي من ضرب وتدا من أهمل العبد،
وقيل: يعني إياداً لأنهم أصحاب حبير، وقيل: يعني
جبلا، ومنهم من خص فقال: حبلا بالحجاز، وأدخل
عليه اللام كأنه جعله من أجبل كل واحد منها
عير " وجعل اللام وائدة على قوله:

إن مالة الحرث بن حليزة : « مُوال لنا – وأنيًا الولاء »
 ولا يمكن اصلاح هذا البيت على ما هو عليه في المعلقة لأن له في
 صفعة ٤ ٣ ٣ شرحًا يناسب روايته هنا .

#### ولقد تُهَيِّتُكُ عن بناتِ الأُوْبَرِ

إِمَّا أَدَاد بِنَات أُوبِر فِقَال : كُل مِن ضربه أَي ضرب فيه وتداً أَد نزله ، وقيل : يعني المُنْذُرِ بن ماء السماء . لسيادته ، ويروى الولاء ، بالكسر، حكى الأزهري عن أَبي عمرو بن العلاء ، قال : مات مَنْ كان يحسن تفسير بيت الحرث بن حازة : زعبوا أَن كُلَّ مَنْ قَصْرَب العَيْر ( البيت ) .

ومعناه أن كل من انْتَنَبُّه من نَوْمُهِ حتى يدور تَعَيْرُ ۚ تَجَىٰ جِنَايَة فهو مَوْلَتِي لنَـا ؛ يقولونه ظلماً وتجَنّياً ؟ قال : ومنه فولهم : أَتبتك قبل عَيْرٍ ومَا َجرى أي قبل أن ينتبه نائم . وقال أحمد بن يحيي في قوله : وما جرى ، أرادوا وجَرْيه ، أرادوا المصدر. ويَقَالَ : مَا أَدْرَي أَيِّ مَن ضرب العَيْرُ هُو ، أي أيِّ الناس هو ؟ حكاه يعقوب ، والعَيْران : المَتْنان يكتنفان جانبي الصُّلْب. والعَيْر ُ: الطَّبْل. وعاد الغرس والكلب يعير عياداً : ذهب كأنه مُنْفَلَت من صاحبه يتردد . ومن أمثالهم : كَلُّبُّ عائر" خير" من كلئب رايض ؟ فالعاثر المتردد، وبه سمي العَيْرُ ۚ لأَنهُ يَعِيرِ فيتردُّد في القلاة. وعارَ القرسُ إذا ذهب على وجهه وتباعد عن صاحبه . وعان الرحل ُ في القوم يضربُهم: مثل عاث.الأزهري: فرسُّ عَسَّارُ ۗ إِذَا عَاثَ ﴾ وهو الذي يكون نافرًا ذاهباً في الأرض. وفرسَ عَيَّار بأوصال أي يَعير هينا وهينا من نشاطه. وفرس عَبَّاد إذا نتشط فر كب جانباً ثم عدل الي

> ولقد رأيتُ فوارساً مِن فَـَوْمِنا ، غَنَظُـُوكُ غَنَظً جَرادةِ العَيّارِ

جانب آخر من نشاطه ؛ وأنشد أبو عسد :

قال ابن الأعرابي في مشل العرب : غَنَظُنُوه غَنْظَ

جرادة العيّار ؛ قال : العيّار رجل، وجرادة فرس قال : وغيره مجالفه ويزعم أن جرادة العيّار جرادة العيّار جرادة العيّار جرادة عجراد العيّار جرادة وضعها في فيه فأفلتت من فيه ، قال وغنظه ووكظه يكظه وكظاً، وهي المواكظ والمتواظبة ، كل ذلك إذا لازمه وغبّه بشدة تقاض وخصومة ؛ وقال :

لو بُوذَنُونَ عِياداً أَو مُكَايِلَةً ، مالنُوا بسَكْسَى ، ولم يَعْدِلْهُمْ أَحَدُ

وقصدة عائرة: سائرة ، والفعل كالفعل ، والاسم العيارة.
و في الحديث : أنه كان يمُر" بالتمرة العائرة و فما يمنعه من أحدها إلا تخافة أن تكون من الصدقة ، العائرة ، الساقطة لا يُعرَف لها مالك ، من عار الفرس إذ انظلق من مر بطه ماراً على وجهه ، ومنه الحديث : مثل المثنافق مثل الشاة العائرة بين غنسين أي المترددة بين قبطيعين لا تدوي أيها تتبع . وفي المترددة بين قبطيعين لا تدوي أيها تتبع . وفي حديث ابن عمر في الكلب الذي دخل حائطة : إنما هو عائر أي أفالت عائر " وحديث الآخر : أن " فرساً له عار أي أفالت وذهب على وجهه ورجا عيار: كثير المجيء والذهاب في الأرض ، وربا سبي الأسد بذلك لتردده ومجيئه وذهابه في طلب الصيد ؛ قال أوس بن حجر :

لَيْثُ عليه من البَرَّدِي هِبْرِية ، كَالْمَرْبُرِانِي ، عَيَّـارُ ۖ بَأُوْصِالِ ِ ا

أي يذهب بها ويجيء؛ قال ابن بري: من رواه عيّار، بالراء، فمعناه أنه يذهب بأو صال الرّجال إلى أَجَمَّتِه،

١ قوله كالمزبراني النج قال الجوهري في مادة رؤب ما نصه: ووواه المفضل كالمزبراني عبار بأوصال، ذهب ألى زبرة الاسد ققال له الاصمي: يا عجباه التيء يشبه بنضه وانما هو المرزباني اه. وفي القاموس والمرزبة كمرحلة رياسة الغرس وهو مرزبانهم بضم الزاي.

يَعَيْرِهُ وَيَعُورُهُ ﴾ وقول مالك بن رُغَيةً : ومنه قولهم ما أدري أي" الجراد عار ١٠٠ويروي عَيَّالَ؟ وسنذكره في موضعه ؛ وأنشد الجوهري : إذا انتساوا فَوْتَ الرَّمَاحِ ، أَتَنْهُمْ

لَــُـّـا رأيتُ أَبَا عَمَرُو رُزَّمُتُ لَهُ منتي ، كما رَزَّمَ العَيَّادُ في الغُرْفِ

جمع غَرَيْف وهو الغابة . قال: وحَكَى الفراء رجل

عَيَّارَ إِذَا كَانَ كَثَيْرِ النَّطُّوافِ وَالْحَرَكَةَ ذَكَّنِّكًا } وفرس عَيَّار وعيَّال ﴾ والعَيْرانة من الإبل : الناحية في نشاط، من ذلك، وقيل : شبّهت بالعَيْسِ في سرعتها

ونشاطها ، وليس ذلك بقوي ؛ وفي قصيد كعب : عَيْدِانَة قُلْدِفَتْ بِالنَّمْضِ عَن عُرْضٍ

هي الساقة الصلبة تتشبيهاً بعيش الوحش ، والألف والنون زائدتان . ابن الأعرابي:العَيِّرُ ُ الفرسُ النشيط. قال : والمرب تمدح بالعَيَّاد وتذُّمَّ به ، يقال : غلام

عَيَّار نَشْيِط فِي المُعاصِ ۗ وغلام عَيَّار نَشْيَطُ فِي طَاعَة الله تعالى . قال الأزهري : والعَيْر جمع عائر وهو النشيط ، وهو مدح وذم .

عاورَ البَعبيرُ عَسَرانًا إذا كان في شُنَوْل فتركها والطلق نحو أخرى يريد القَرْع، والعائرة ُ التي تَخرج من الإبل إلى أخرى ليضربها الفحل. وعارَ في الأرض

يَعير أي ذهب، وعارَ الرجلُ في القوم يضربهم بالسيف عَمَرُ اثاً ﴿ وَهِلِ وَجَالُو ﴾ ولج يقيده الأزهري بضرب ولا بسيف بَلَ قَالَ: عَانَ الرَجُلُ يُعَيِّرُ عَيْثُرُ اناً ﴾ وهو تردُّدُه في ذهابه ومجيئه ؛ ومنه قبل : كَانْبُ عائرٌ

وعَيَّارٍ، وهو من ذوات الياء،وأعطاه من المال عائرةً عينين أي ما يذهب فيه البصر مرة هنا ومرة هنا؛ وقد تقدم في عور أيضاً :

وعِيرانُ الجراد وعُوائِرهُ : أَوائلُهُ الدَّاهِبَ المُفْتَرَقَة في قلة . ويقال: مَا أَدري أيُّ الجراد عارَه أي ذهب

به وأَنْـُلُـ قَهُ ، لا آتِي له في قول الأكثر ، وقبل : ١ مكذا في الأصل.

عوائر نبل ، كالجراد تطيرها

عني به الدَّاهبة المتفرقة ؛ وأصله في الجراد فاستعاره . قَالَ المَوْرِجِ : وَمِنْ أَمْسَالِمِ : عَيْرِ مُ عَارَهُ ۖ وَتِدَهُ ؛

عارَ • أي أهلكه كما يقال لا أدري أي " الجراد عارَ • . وعرات ثوبه : ذهبت به . وعَيَّر الدينـــادَ : واذَانَ

به آخر. وعَيَّر الميزانُ والمكيالُ وعاوَرَ هَمَا وَعَايَرَ هُمُا وعايَرَ بينهما مُعايرَة وعياداً : قدَّرُهما ونظر ما بينهما؛ ذكر ذلك أبو الجراح في باب ما خالفت العامة

فيه لغة العرب . ويقال : فلان يُعايرُ فلاناً ويُكايلُه أَي يُسَامِيهِ ويُفَاخِرِه ، وقال أَبُو زيد : يقالُ هَبَّ يتعابيان ويَشَعايَران ، فالتعايُر ُ النساب ، والتّعايُب دون التَّعَايُر ِ إذا عاب بعضهم بعضاً .

والمعياد من المكاييل: مَا مُعِيِّرٌ. قال اللَّبِ : العيــَــار ما عاير ت به المكاييل ، فالعيــاد صحيح تام " وافٍ ، تقول : عايَر ت به أي سَوَّيْتُهُ، وهو العِيَاد

والمعيَّاد. يقال: عابير وا ما بين مكاييلكم وموازينكم، وهو فاعِلُوا من العِيَّار ؛ ولا تقل ؛ عَشَّرُوا . وعَــُرْتُ الدنانير : وهو أن تـُـكُــُقي دينـــاراً ديناراً

فَتُوانِ نَ بِهِ دِينَارًا دِينَارًا ﴾ وكذلك عَيْرٌ ت تَعْيِيرًا إذا وَزَنْت واحدًا واحدًا، يقال هذا في الكيل والوزن . قال الأزهري : فرق الليث بين عاير ت وعَيْرُاتٍ ؛ فجعل عايرٌت في المكيال وعَيْرٌت في

الميزان؛قال:والصواب ما ذكرناه في عاير ت وعَيَّرت فلا يَكُونَ عَيَّرُتَ إِلَّا مِن العَالِ وَالتَّعْيِيرِ } وأُنشَا الباهلي قول الراجز:

> وإن أعارت حافراً معارا وَأَيّاً عَصَمَتْ 'نْسُورُوهُ الأَوْقارَا

سباها عبراً:

أهكذا لا ثلث ولا لبنن ? ولا ني كتين إذا الدين اطنبان ، مفلطكات الراون بأكلن الدمن ، لا بد أن مختر ن مني بين أن يُسقَن عيراً ، أو يُبعن بالشن

قال : وقال نصير الإبل لا تكون عيراً حتى نُمِتًا

عليها . وحكى الأزهري عن ابن الأعرابي قال : العيم من الإبل ما كان عليه حمله أو لم يكن. وفي حديد عثان : أنه كان يشتري العير 'حكرة ، ثم يقول : م يُرْبِحُني مُقلّلها ? العير ' : الإبل بأحْمالها، فعل مع عار يعير إذا سار، وقبل: هي قافلة الحسير، وكثر حتى سيت بها كل قافلة ، فكل قافلة عير "كأنه جسع عير، وكان قياسها أن يكون فنعلا ، بالضم كستقف في سقف إلا أنه حوفظ على الياء بالكسر نحو عين. وفي الحديث : أنهم كانوا يترصدون عير النخو عين ووابهم التي كانوا يتاجرون عليها ، وفي حديث ابن عباس : أجان كانوا يتاجرون عليها ، وفي حديث ابن عباس : أجان كانوا يترات ؛ هي جمع عير أيضاً ؟ قال سيبويه الجسموا فيها على لغة هذيل ، يعني تحريك الياء والقياس التسكين ؟ وقول أبي النجم :

وأَتَّت النَّمْلُ القُرَى بِعِيرِهِ ؛ من حَسَكِ التَّلْعُ وَمَن خُافُورِهَا ستعادِه للنمل ؛ وأُصله فيا تقدم .

إِمَّا استعاره للنمل ، وأَصله فيما تقدم .
وفلان ُعيَيْرُ وَحُدْهِ إِذَا انفرد بِأَمره، وهو في الدّمُ ا كقوالك : نسيج وحده ، في المدح . وقال ثعلب ُعيَيْرُ وَحُدْهِ أَي يَأْكُل وحده . قال الأَزْهري : فلان مُعيَيْرُ وحده وجُعيْش وَحْده، وهما اللذان لا يُشاوران الناس ولا يخالطانهم وفيهما مع ذلك مهانا وقال : ومعنى أعارَت رفعت وحورَّلت ، قال : ومنه إعارة النياب والأدوات .

واستعار فلان سهباً من كنانته: رفعه وحواله منها إلى يده ؛ وأنشد قوله :

هتافة تخفض من يُديرُها، وفي البد البُمنتي لِمُستَعيرِها، شَهْباءُ تروي الرّبش مِن بَصِيرِها

شهباء : مُعْسِلة، والهاء في مُسْتَعِيرِها لها. والبَصِيرة: طريقة الدّم .

والعيرُ ، مُؤنثة : القافلة ، وقيل : العيرُ الإبل التي تحمل الميرة ، لا واحد لها من لفظها . وفي التنزيل : ولـمَسّا فصَلت العيرُ ؛ وروى سلمة عن الفراء أنه أنشده قول ابن حلــزة :

زعبوا أنَّ كلُّ مَن ضَرَبَ العِسلير

بحسر العين. قال: والعير الإبل، أي كل من وكيب الإبل متوالي لنا أي العرب كلهم موالي لنا من أسفل لأنا أسر نا فيهم فلسنا نيم عليهم؛ قال ابن سيده: وهذا قول ثعلب ، والجمع عيرات ، قال سيبويه: جمعو، بالألف والناء لمكان التأنيث وحركوا الياء لمكان الجمع بالتاه وكونه اسماً فأجمعوا على لغة هذيل لأنهم يتولون بالتاه وكونه اسماً فأجمعوا على لغة هذيل لأنهم عيرات، بالإسكان ، ولم يُحسَّر على البناء الذي يُحسَّر عليه مثله ، جعلوا الناء عوضاً من ذلك ، كما فعلوا ذلك في أشياء كثيرة لأنهم مما يستفنون بالألف والناء عن أشياء كثيرة لأنهم مما يستفنون بالألف والناء عن أشياء كثيرة لأنهم مما يستفنون بالألف والناء عن ولما فصلت العير ، وبعكس ذلك ، وقال أبو الهيم في قوله : وقول من ولما فصلت العير والبغال ، العير ، كل ما امتين عليه من الإبل والحمير والبغال ، فهو عير ، كا ما امتين وأنشدني نصير لأبي عمرو السعدي في صفة حمير وأنشدني نصير لأبي عمرو السعدي في صفة حمير

وضعف . وقال الجوهري ؛ فلان تُعيَّيْرُ 'وَحَدْ • وهو المعجب برأيه ، وإن شئت كسرت أوله مثل 'سُبَيَّخ وشبيَنخ ، ولا تلل: 'عوَرُ ولا شُهُويَخ .

والعار : السُّبَّة والعيب ، وقيل : هو كل شيء يلزم به 'سبّة أو عيب ، والجسم أعيار". ويقال : فلان ظاهر الأعيار أي ظاهر العيوب ؛ قال الراعي:

> وَنَكِبَتُ شَرَّ بَنِي نَيْمٍ مَنْصِباً ، كُنِسَ المُرُوءَةِ ظاهرَ الأَعْبَارِ

كأنه بما يُعِيَّر به ، والفعل منه التَّعْيير ، ومن هذا قيل : هم يَتَعَيَّرون من جيرانهم الماعونَ والأَمْتَعَةَ ؟ قال الأَزْهَرِي : وكلام العرب يَتَعَوَّدُونَ ، بالواو ، وقد عيره الأَمْرَ ؛ قال النابغة :

وعَيَّرَ تَنِي بِنُو 'دَبِيَانَ خَشَيْتَهُ ، وهل علي بأن أخشاك مِن عاد ؟

وتعابرَ القومُ: عَيَّر بعضُهم بعضاً، والعامة تقول: عيَّر، بكذا . والمتعابرُ : المعايب ؛ يقال : عارَ، إذا عابَه؛ قالت ليلي الأخلية :

لمَسْرُكُ ! ما بالموت عارٌ على أمرى؛ إذا لم 'تصِبْه في الحياة المَعَايرُ

وتعاير القوم : تعايبُوا . والعارية : المنبحة ، دهب بعضهم إلى أنها من العار ، وهو قُدُويل ضعيف ، وإنا غرهم منه قولهم يستعبرون الموادي ، وليس على وضعه إلا هي معاقبة من الواو إلى الياه وقال الليث : سيب العارية عارية لأنها عار على من طلبها . وفي الحديث : أن امرأة مخزومية كانت تستتعير المتاع وتجحده فأمر بها فقطعت بد ها؛ الاستعارة من العارية ، وهي معروفة . قال ابن الأثير : وذهب عامة أهل العلم إلى أن المستعير إذا جعد العارية كل يقطع لأنه جاحد

خان ، وليس بساوق ، والحان والجاحد لا قطع عليه نصاً وإجماعاً. وذهب إسحق إلى القول بظاهر هذا الحديث ، وقال أحمد : لا أعلم شبئاً بدفعه ؛ قال الحطابي : وهو حديث مختصر اللفظ والسباق وإنما قَطِعَت المعزومية لأنها سَرَقَت، وذلك بَيْن في دواية عائشة لهذا الحديث ؛ ورواه مسعود بن الأسود فذكر أنها سرقت قطيفة من بيت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وإنما ذكرت الاستعارة والجحد في هذه القصة تعريفاً لها مخاص صفتها إذ كانت الاستعارة والجحد معروفة بها ومن عادتها ، كما نحرفت بأنها محزومية ، الا أنها لما استمر بها هذا الصنبع ترقيت إلى السرقة ، واجترأت عليها، فأمر بها فقطعت والمستعير: السّين من الحيل و والمعار : المُسَمَّن . يقال : أعرات

أعيرُوا خَنْلُتُكُمْ ثُمُ الْ كُضُوهَا ، أَحَقُّ الْحَيْلُ بَالُوْ كُضِّ الْمُعَالُ

ومنهم من قال : المتعاد المنتوف الذنب، وقال قوم:
المتعاد المتضير المتقدّح ، وقيل : المنضير المتعاد لأن طريقة مننه نتأت فصاد لها عير" تاتى ، وقال ابن الأعرابي وحده : هو من العاديّة ، وذكره ابن بري أيضاً وقال : لأن المتعاد أيضاً وقال : لأن المتعاد أيضاً وقال : لأن المتعاد أيضاً وقوله :

أعيروا خيلكم ثم اركبوها

إن معنى أعيروها أي ضَـروها بترديدها، من عان يَعير، إذا ذهب وجـاء. وقد روي المعار، بكسر المم، والناس رَوَوْه المُعار، قال : والمِعارُ الذي تحييد عن الطريق براكبه كما يقال حاد عن الطريق، قال الأزهري: مفعل من عاد يَعير كأنه في الأصل معيّر، فقيل معاد. قال الجوهري : وعـاد الفرسُ أي انفلت وذهب همنا وههنا من المرَّح ، وأعادً وصاحبُه ، فهو مُعادٍ ؛ ومنه قول الطُّرمَّاح :

> وَجَدُنَا فِي كِتَابِ بِنِي غَيْمٍ : أَحَقُ الْحِيلُ بِالرَّكِيْضِ الْمُعَادِرُ

قال : والناسُ يَوَوْنه المُنْعار من العارِيَّة ، وهـوَ خطئاً ؛ قال ابن بري : وهذا البيت نيروى ليـشـر بن أبي خازم .

وعَيْرُ السَّرَاة : طَائُو كَهِينَة الحَمَامة قَصَيرِ الرجلينِ مُسَرُّو لَهُمَا أَصَفَرِ الرّجلينِ والمِنقارِ أَكْمَال العينينِ صافي اللّوْن إلى الحُضْرة أَصَفَر البطن وما تحت جناحيه وباطن ذنبه كأنه بُو دُ وُشِيَّ ، ويُجمَع عَيُورَ السَّرَاة ، والسَّرَاة ، موضع بناحية الطائف ، عيُورَ السَّرَاة ، والسَّرَاة ، موضع بناحية الطائف ، ويزعمون أن هذا الطائر يأكل ثلثالة بينة من حين تطلع من الورق صفارة وكذلك العبَّب.

والعير : اسم رجُل كان له واد مختصب ، وقيل . هو اسم موضع خصيب غيره الدهر فأقفر ، فكانت العرب تستوحشه وتضرب به المكتل في البلك الوحش، وقيل : هو اسم واد ؟ قال امرؤ القيس :

وواد، كَجَوْفُ العَيْرِ، تَقْرِ مَضِلَةً ، قطعت بسام ساهيم الوَجْهِ تَحسّانِ

قال الأزهري: قوله كجوف العيبر، أي كوادي العيبر، ويقال المرب : جوف ، ويقال العرب : جوف ، ويقال المدوض الذي لا خير فيه : هو كجوف عير لأنه لا شيء في جوفه أخلى من

تَجُوفَ حَبَار . وفي حديث أبي سفيان : قال رجل أغتال محداً ثم آخُسنهُ في عَبْر عدوي أي أمض فيه وأجملُه طريقي وأهرب ؛ حكى ذلك ابن الأثا عن أبي موسى . وعَبْرُه : اسم تجبّل ؛ قال الراعي

بِأَعْلام مَو كُوزٍ فَعَيْرٍ فَعُزَّبٍ ، مَعَانِيَ أُمَّ الوَبُورِ إِذْ هِيَ مَا هِيا

وفي الحديث: أنه حرام ما بين عيثر إلى تؤثر ؛ هم جبلان، وقال ابن الأثير: جبلان بالمدينة، وقبل تؤثر بمكة ؛ قال: ولعل الحديث ما بين عيثر إلح أُخْد، وقبل: بمكة أيضاً جبل يقال له عبثر .

وَابْنَةُ مُعْيَرٍ : الداهية.وبنَاتُ مِعْيَرٍ : الدواهي ؛ يقال : لقيت منه ابْنَهَ مِعْيَرٍ ؛ يُويدون الداهية والشدّة .

وتِعَارُ ، بَكْسَرُ النَّاءُ : اَمَ حَبَلُ ؛ قَالَ بِشُو يَصَفُ طُعْنَاً ارْتَحَلَّنَ مِنْ مِنَازِلُمِنَ فَشَبَّهُنَ ۚ فِي هُوَ الْرِجِهِنَ بِالطُّبَّاءُ فِي أَكْنُسِنَهَا :

> وليل ما أتين على أرُوم وشابة ، عن شائيلها تعادُ كأن طباء أسنيمة عليها كوانس، قالصاً عنها المغارُ

المتغارُ : أَمَاكِنَ الطّبَاءَ ، وهي كُنْنُسها . وشابَهَ وتِعاد : جبَلان في بِلاد قيس . وأَدُوم وشابة : موضعان .

انتهى المجلد الرابع - فصل الألف الى العين من حوف الراء

### فهرست المجلد الرابع

#### حرف الراء

| <b>*</b> 1 <b>*</b> | • 10 • 1 | فصل الواء       |               | فصل الألف .             |
|---------------------|----------|-----------------|---------------|-------------------------|
| 711                 |          | ه الزاي         | TV            | و الباء الموحدة         |
| 174                 |          | « السين المهلة  |               | و التاء المثناة فوقها . |
| rais                |          | و الشين المعجمة | 44            | ، الناء المشتة          |
| £TY.                |          | « الصاد المهلة  | 117           | و الجيم .               |
| 144                 |          | و الضاد المعجمة | 104           | ر الحاء المهملة .       |
| 190                 | •        | « الطاء المهملة | 777           | ر الحاء المحمة          |
| 016                 |          | « الظاء المحمة  |               | و الدال المهلة          |
| 079                 |          | و العين المهملة | . <b>r.</b> 1 | و الذال المعجمة .       |
|                     |          |                 |               |                         |

### Ibn MANZÜR

## LISĀN AL ARAB

#### TOME IV

Dar SADER, Publishers
P. O. B. 10
BEIRUT-Lebanon